verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

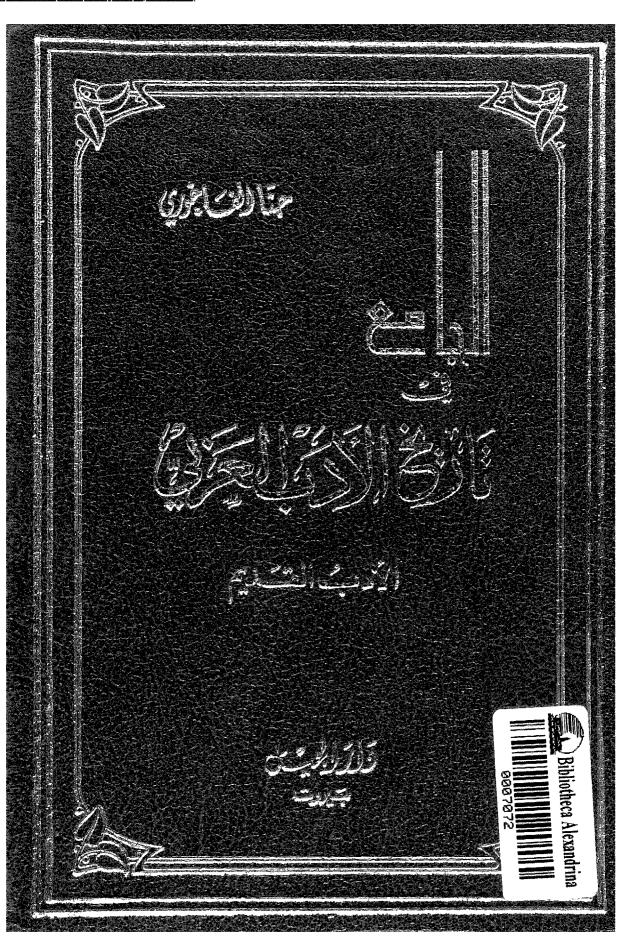







verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الطبعة الأولى ١٩٨٦ جميع الحقوق محفوظة حنّا اللّن اخوري

الباع في المنافقة في المنافقة

حارالجيل بَيِّروت - لبينان



# مقتدمته

هذه محاولةٌ جديدة لتسهيل دراسة الأدب العربي دراسةً تذهبُ في العمق، وتشمل القسم الأكبر من تراثنا الفكريّ الأدبيّ في تسلسلٍ إيجازيّ، وجَدُولَةٍ إيضاحيّة، وإبرازٍ للأفكار يخاطب العينَ والذهنَ مخاطبةَ ترسيخٍ منظَّم، وتحليل بعيدً عن الثرثرة، واستجلاء خالٍ من كلّ تأويلٍ مزخرف، ومجرَّدٍ من كلّ تعليلٍ مزيَّف.

كان لنا في ميدان الأدب العربي جولات متعددة ، ومعالجات مختلفة ، منها الطويل والمُفصَّل ، ومنها الموجَزُ والمجمل ، وكان لكتابنا «تاريخ الأدب العربي» انتشار قل نظيره ، وقد امتدت إليه الأيدي امتداد استفادة ، أو اقتطاف شهادة ، وامتدت إليه الممم امتداد تقليد ، أو مُنطَلقاً للتوليد والتجديد ، وهو صابر على النكبات ، صامد في أداء الرسالة الفكرية والحضارية ، وهو يغزو الأقطار في صوره المختلفة ، وإخراجاته المتباينة ، حريصاً على محتواه الفكري والأدبي والفني ، يوزع على طلاب العلم فيض ينابيعه الثَّرة ، وعلى المتعطشين الى المعرفة موارد آياته الكبرى ولكتها الأيام قد أثقلت كاهله ، والأنواء قد عكرت مناهله ، فكان لا بد من حركة تصحيحية ، ومن محاولة تجديدية ، فكان هذا «الجامع» ، وفيه آفاق جديدة ، ونظرات حديثة ، وفيه توضيحات أشمل كلاماً وأعمق مراماً ، وفيه المناهل والجداول ، والشواهد والمساند ؛ وفيه الى ذلك كله امتداد الى الأدب الحديث والمُعاصِر وقد ضاق به كتابنا القديم ، كما ضاق ذلك كله امتداد الى الأدب الحديث والمُعاصِر وقد ضاق به كتابنا القديم ، كما ضاق بالكثيرين من أدبائنا الأقدمين والمُحدثين ، فعملنا على رَأْب الصّدع ، وسد الفراغ ، بالكثيرين من أدبائنا الأقدمين والمُحدثين ، فعملنا على رَأْب الصّدع ، وسد الفراغ ، والمناوزن في الدراسات ، والمعادلة في المعالجات ، في دقة ووضوح وصفاء .

والى ذلك كله فقد أُكبَبْنا على الإخراج نُحدِّثه ونزيّنه بما يليق من الرسوم، ونبثُّ فيه روحاً وحياة، ونبعث في كل جانب من جوانبه ما يعتلج فينا من آمال، راجين أن

يكون من كل ذلك لمثقني الأمّة وطلّاب الثقافة مَرْجِع ومَوْرد، وأن يكون في عملنا خدمة للتراث العربيّ الكريم؛ ولا يسعنا بعد ذلك إلا أن نوجّه الشكر الى جميع الذين آزرونا بالرأي أو أسهموا في تنظيم الأبواب والفصول أو سخّروا فنّهم الرفيع في إخراج الكتاب إخراجاً فنيًّا رائعاً. هذا والله ولي التوفيق ومصدر النور والهداية.

حنا الفاخوري



# المُعَــالم حتَّا الفَّـاخوري

درسنا عليه الأدب العربي ، وقرأنا أبرز محطات تراثنا الشعرية والقصصية والمسرحية والأسلوبية واللغوية ، وحفظنا عن ظهر قلب أبياتاً من المتنبي وأبي نواس والحمداني وسعيد عقل وفوزي المعلوف وصلاح لبكي وسواهم من المبدعين ، وكنا في حضرة موجزه الذي يصدره اليوم في أربعة أجزاء وفي طباعة أنيقة عن «دار الجيل» نرى إليه من خلال ذاكرتنا الشعرية والأدبية والتربوية .

واليوم بعد انقطاعنا عن حنا الفاخوري، الى المقلب التجريبي الآخر، في الصحافة والأدب، قريباً من مدرسة المارسة والحياة، نشعر بأن الماضي الذي ورثناه عن طريقته في فهم واستيعاب الأدب العربي، أعطت بذورها، في حاضرنا اليوم. وامتدت لتشمل، بواقعيتها وبأسلوبها الانطباعي التعبيري، أكثر من شاعر وأديب وكاتب وصحافي ناشئ في الوطن.

واذا شئنا أن نتكلم على مدرسة حنا الفاخوري في الأدب العربي، أكثر فأكثر، وبوضوح أكبر، فلا يمكننا نحن الذين تعلمنا مع الحليب كتبه وحفظنا الشيء المُلفت المغير فيها، إلّا ونعترف له بأنه كان معلم جيل، في المدرسة اللبنانية الأدبية التراثية، ولم يحد في منهجيته عن الأصولية الكلاسيكية، في فهم وتفسير واستيعاب اتجاهات الأدب العربي جميعاً، من الجاهلية حتى مطلع النهضة الثانية.

إن حنا الفاخوري المعلم ، حنا الفاخوري المؤسس لنهج وخطة تربوية في آدابنا ، لا يماثله أو يجاريه في ذلك إلا الأفذاذ من معلمينا وشعرائنا وأدبائنا لدرجة أنه يقف ، في

عطاءاته وفي نتاجه التربوي، ندّاً كبيراً للمعلم بطرس البستاني في محاضراته عن عصور الأدب وتاريخها الذهبي.

فثمة بين الاثنين قرابة روحية وأدبية وتربوية ، حتى لو اختلفا ، في نظرتهما الى التراث ، هي ، في شكلها ومضمونها ، لإفادة أجيال الأدب عندنا ، ولتشذيب أساليبهم التعبيرية بليونة كتابية واضحة ومتهاسكة معنى ومبنى .

إن المعلمين البستاني — الفاخوري ، يقفان ، في مدارسنا ، وحيدين لا يجاريهما في العلم سوى الاستاذ والطالب اللذين ينكبّان انكباب المستميت على رشف الأدب وتاريخه الحقيقي ، بوعي منهما لما في هذا التراث من مادة تربوية متحركة ، هي في النهاية لصالح العقل المعرفي والعلوم الانسانية الحية ، لا بل لصالح التغيير الحر لأي تجربة واقعية مدركة ومسؤولة في الحاضر الأدبي التأسيسي والتواصلي في لبنان المدرسة والجامعة الآن.

ذلك أن المتغيرات التي أحدثها الفاخوري في تصوير ووصف ماهية تاريخ الأدب العربي ، وضرورته البيانية ، هي معطيات إدراك حسي وخبرة فعلية لنا ، للوقوف عند التراث وكأنه الامتداد الروحي والثقافي للماضي الاختباري فينا ، بما فيه من مجاراة للموضوعي والواقعي في حاضر تجربتنا ، أو في مقومات الصور والمعاني ، في اللغة الأدبية أو في سواها.

فليس قصدنا في معايشة ما حققه حنا الفاخوري، أو تفسير ما أعطاه في «موجز الأدب العربي وتاريخه»، سوى إشارة الى الزمن التأسيسي الأصيل الذي اتصل بالجوهر الأدبي، في لبنان والعالم العربي، بمنهجية فنومنولوجية، أفادت كثيرين على دروب المدرسة والجامعة وأخرجت كثيرين من الأدب العربي وقيمته المادية والروحية، الى الفوضى واللامسؤولية والتغريب الممل الخالص.

فبواسطة هذا التواصل مع التأسيس الأول، والفكرة المحوريّة التي ينطلق منها حنا الفاخوري الى الأدب بخلاصة جمالية مختارة ودقيقة عنه، يكون قد جسّد إيمانه على أرض الواقع بأن أخرج الى النور أربعة أجزاء منقحة ومزيدة، مع لمحات متسلسلة عن

عصور الأدب العربي، هي لنا الآن بمثابة المرجع الكتبي التوثيقي الذي يحتاجه المعلم والمتعلم، الأديب والباحث، المثقف ورجل العلم، لأنه، في ذاته، مرجع تدقيق وتحقيق للأدب العربي الطويل في تاريخه وإيجازه.

**رياض فاخوري** (جريدة الأنوار ٨ـــ ٣ـــ ١٩٨٥)



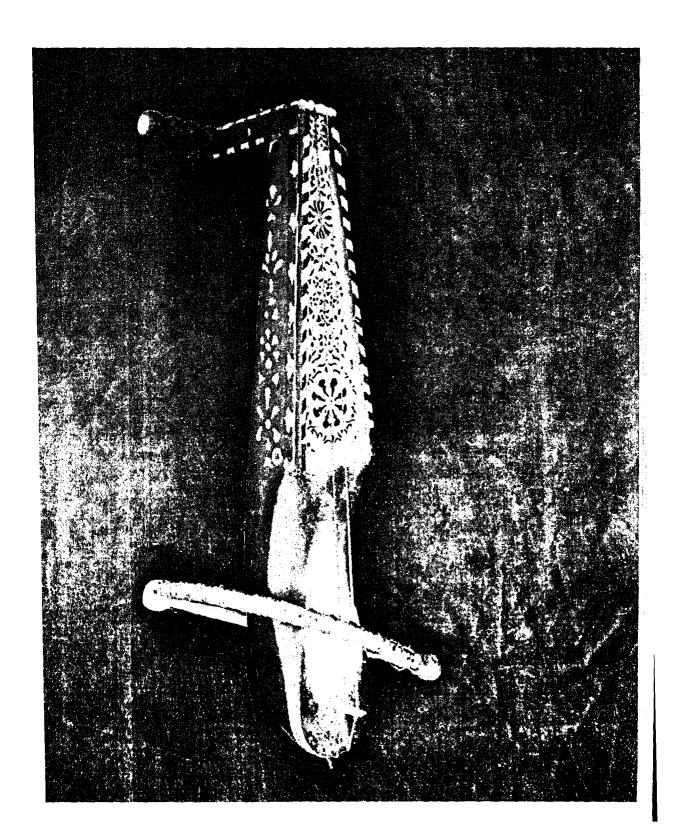

# نظرةٌ تمهيديَّت (الأوك وناريخه)

#### أ\_ حققة الأدب:

 أ ـ تطور معنى والأدب، من والحطة الأخلاقية، الى وعبارة عا سُبك في قالب ظريف، وصبغ على نمط الإنشاء الأنيق من الكلام المنظوم والمنثور.».

٢ُ ... مادة وصورة :

يتألف الأدب من عنصرين متكاملين هما : المادة والصورة. انه تعبير عن الحياة وسيلته اللغة.

#### ب \_ عناصره:

- أ ــ العنصر الحياتيّ ، والعنصر العقليّ ، والعنصر الحياليّ ، والعنصر الفني أي عنصر التأليف والأسلوب.
  - ﴾ ـ لا يبلغ الأدب مبلغ الروعة الخالدة إلا إذا تحلَّى بالوضوح والعمق والسموَّ.
    - ٣ ــ رموز اللغة :
    - ١ ــ اختيار الألفاظ، مفردة ومركبة، عمل جوهري لقيام العمل الأدبي.
- لعمل الأدبي بناء لغوي يستغل كل إمكانات اللغة الموسيقية والتصويرية والايحاثية والتعبيرية
   بحيث ينقل الى القارئ تجربة جديدة من تجارب الحياة.
  - أ ـ الأسلوب هو الكاتب: هو طريقته الخاصة في التفكير والشعور والتعبير اللغوي.
- ق الأدب كائن حي : انه ذو كيان خاص وشخصية خاصة ؛ وهو شديد المرونة يتكيف كالأحباء
   بكيفيات الزمان والمكان.
- جـ \_ القوى الأدبيّة: هي العقل المفكّر الذي يجرّد الصور ويبني أبنية الفكر؛ والخيّلة التي تنقل المحسوسات وتزخرف بها وتلوّن وتضخّم؛ والعاطفة التي تنفعل وتحييى؛ والذوق الذي يُبعد عن كلّ شذوذ.
- د\_ مقاييس المادة الأدبية: مقياس الفكرة الحقيقة الأدبية، أي موافقة الأدب للواقع من جهة الاختيار
  والعمق والجدة والمنطق. ومقياس الصورة الانطباعية الأدبية الحالية من المبالغة الاحالية والمتصفة
  بالجدة؛ ومقياس العاطفة الصدق؛ ومقياس العبارة الفصاحة والبلاغة.
  - هـ الأدب والبيئة: الأدب ابن بيئته.
    - \_ العلاقة بين الأدب والمحتمع :
- ١ ـ اردواج بين طريقة الأديب الحاصة في استخدام اللغة والطريقة التي تُستخدم بها هذه اللغة في المجتمع
   ٢ ـ تبادل في التأثير والتأثر بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الأدبيّ.

- ٣ الكاتب يعبر عن تجربته وفهمه العام للحياة. والأدب تصوير لفهم الأديب ونقل له. انه قيمة إنسانية
   اجتماعية .
- و نزعات الأدب أو مدارسة: المدرسة الاتباعية ، والمدرسة الابتداعية ، والمدرسة الواقعيّة ، والمدرسة الرّمزيّة ، والمدرسة السرياليّة .

#### ز \_ الفنون الأدبية:

- أ ــ الفنون الشعرية: الشعر الملحمي ، الشعر الغنائي ، الشعر التعليمي ، الشعر المسرحي ... يكاد ينحصر الشعر العربي في الفن الفنائي .
  - إلى الفنون النثرية : القصة ، التاريخ ، الرسالة ، الخطابة ، المقالة ، النقد الأدبي .

#### حــ الأدب وتاريخه:

- أ\_ تاريخ الأدب علم يتناول الأدب من ناحية تطوره التاريخي والفني.
  - لاً ... لم يعرفه العرب في معناه الدقيق إلا في العصور الحديثة.
    - ط ... الأدب العربي على مرّ العصور:
    - 1 \_ نشأ في قلب الجزيرة نشأة غامضة المادئ.
  - أ ـ امتذ في عهد الفتوح وأزدهر في العهد العباسي ازدهاراً شديداً.
- ٣ \_ تطوّرت موضوعاته من أدب صحواوي غنائي النزعة ، الى خطب ورسائل وسياسيات ، الى غير ذلك
   حتى تناول في العصور الأخيرة جميع مظاهر الحياة .

# أ\_ حقيقة الأدب

# أ \_ تطوّر معنى الأدب:

ذهب علماء اللغة في معنى لفظة «أدب» مذاهب شتّى، فنهم من قال إنّه «الظّرف وحُسن التناوُل»، ومنهم من قال انه «عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ» . ويُستفاد من أقوالهم جميعاً أنّه خُطّة المحامد وسنّة الفضيلة والاستقامة.

١ ــ قال السيد المرتضى الحسيني الزبيدي (١٧٩١م) في «تاج العروس»: «الأدب محرّكة، الذي يتأدّب به الأديب من الناس، سمّي به لأنه يؤدّب الناس الى المحامد وينهاهم عن المقابح، وأصل الأدب الدعاء.»

وانّ من تتبّع تاريخ اللفظة عصراً بعد عصر وجد أنّ الجاهليّين استعملوها بمعنى العُطّة الأعلاقيّة ولاسيّما تلك التي سار عليها السلف الصالِح، قال أعشى ميمون: «جروا على أدب متي بلا نزق»؛ واستعملوها أيضاً بمعنى التّعليم كا يتضح من الحديث المشهور: «أدّبني ربّي فأحسن تأديبي»!. وبعد ظهور الإسلام إلى أواخر العهد الأمويّ ظلَّ للأدب هذا المجال المعنويّ. قال الحبيّاج في خطاب وجهه إلى أهل الكوفة: «أسلّم عليكم أمير المؤمنين فلم تردّوا عليه شيئاً!. أما والله لأؤدّبنكم غير هذا الأدب». وفي العهد العبّاسيّ حين بلغت الحضارة العربيّة أوجها امتدّ معنى الأدب تارة إلى مجموع المعارف البشرية، وطوراً إلى المنبح الذي يجب اتباعه في فن من المفنون أو الكسّب، ... قال كارلو نالينو: «لا غرو أن لفظ الأدب عندهم أخذ يعدُل عن معنى عض الأخلاق المحمودة، الحاصلة من حسن تربية النّفوس، حتى صار عبارةً عن كل عض ما وجب مُراعاته ومعرفته والتحلّي به على من أراد مجالسة اللّطفاء والوجهاء، وتعمّد ما وجب عراع التظرّف في أعاله وأفكاره وحديثه...

وخلاصة القول أنّ المراد بالأدب عند بعض طبقات الناس ببغداد منذ ابتداء القرن الثالث (الهجري) إظهار الأخلاق المُرضية للجلساء، والظرف والأناقة في اللباس والطعام والشراب، وسائر أحوال الحياة، والأنس والفصاحة وعذوبة الكلام، شمَّ

وقال الجرجاني (١٤١٣م) في كتاب والتعريفات: والأدب عبارة عن معوفة ما يحترز به عن جميع أنواع الحطأ ــ آداب البحث صناعة نظرية يستفيد منها الانسان كيفيّة المناظرة وشرائطها صيانة له عن الحبط في البحث وإزاماً للخصم وإفحاماً.»

وقال الجواليقيّ (١٤٤٤م): «الأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم، وإطلاقه على العلوم العربيّة مولَّد حدث في الإسلام.»

وقال أبو زيد الأنصاري (نحو ٨٣٠م) : «الأدب يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان على فضيلة من الفضائل.»

١ جاء في الأحاديث الشريفة أنّ علي بن أبي طالب حين سَمع النبيّ يخاطب وفد بني نهد قال: ويا رسول الله، نمن بنو أب واحد ونواك تكلّم وفود العرب بما لا نفهم أكثره، ، فقال: وأدّ بني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد. »

حفظ الأبيات والنكت مع أخذ شيء من كل علم لتوشية الحديث به ا ، وقد ميزوا بين الأديب والعالم فجعلوا «الأديب من يأخذ من كل شيء أحسنه فيألفه ، والعالم من يقصد لفن من العلم فيعينيه في انهم فرعوا من تلك المعاني معنى خاصاً كان الأدب فيه جملة الفنون الكتابية المستظرفة ، والأديب كل من أحسن العربية وتعاطى صناعتي النظم والنثر ببلاغة ". أما في عهد النهضة فقد اشترك العرب في مفهوم الغربيين لمعنى الأدب ، وكان الأدب ذا معنين : معنى عام ومعنى خاص . أما المعنى العام فهو عبارة عن جملة ما أنشأته أقلام العلماء والكتّاب والشّعراء . وأما المعنى الحاص فهر «عبارة عمن حبين عمل الإنشاء الأنيق من الكلام المنظوم والمنثور أ » .

### أ\_ مادة وصورة :

وهكذا فالأدب يتألّف من عنصُرين جوهريّين متكاملين هما: المادة والصّورة؛ أمّا المادة فكلّ موضوع أبّاً كان نوعه، ومن أيّ شيء كان فحواه. وأمّا الصّورة فهي الشّكل الحاصّ الذي يُقدَّم فيه الموضوع ويجعله أدباً. أجل ان الأدب — شأن سائر العلوم والفنون — هو طريقة من طرائق نقل المعرفة، ولكنّه يختلف عن البحث العلميّ في كونه يجمع الى هدف المعرفة هدفاً آخر هو إحداث الرّضى الفنيّ ؛ فليس هنالك معرفة وحسب، بل هنالك أيضاً مُتعة ترافق نقل المعرفة، أو قل هنالك طريقة خاصّة لنقل تلك المعرفة نقلاً يُرْضي القارئ ويُمتعه ، ويبعث فيه إنساناً جديداً من الانفعال والتّفاعل. وهكذا يختلف الأدب عن علوم الفلك والاقتصاد والسياسة والتّاريخ... في كونه لا يتوجّه الى طبقة خاصّة من القرّاء، بل الى النّاس من حيث هم ناس، إذ إنّه ينقل الانسان مع المعرفة. قال وليم هنري هدسن: «عنايتنا بالأدب ترجع أوّلاً وقبل ينقل الانسان مع المعرفة. قال وليم هنري هدسن: «عنايتنا بالأدب ترجع أوّلاً وقبل كلّ شيء الى أهيّته الإنسانيّة العميقة الباقية. فالكتاب العظيم يستمدّ مباشرةً من

١ \_ تاريخ الآداب العربية - ١٩٥٤، ص ٢٦.

٢ \_ طالع وإرشاد الأريب، الى معرفة الأديب، لياقوت -- طبعة ليدن -- ١، ص ١٧.

٣ ـ وذهب بعض علماء ذلك العصر مذهباً جاوزوا فيه كلّ حدّ فأطلقوا لفظة الأدب على علوم اللغة والبيان ،
 وكان ذلك في أواخر العهد العباسيّ وفي عهد الانحطاط.

٤ - كارلو نلينو: تاريخ الآداب العربية، ص ٤١.

الحياة؛ ونحن حين نقرأه نجد بين أنفسنا والحياة علاقات كثيرة وطيدة وجديدة. وفي هذه الحقيقة نجد التفسير النهائي لما له من قوّة. فالأدب سجلٌ حيّ لما رآه النّاسُ في الحياة، وما خبروه منها، وما فكروا فيه وأحسّوا به إزاء مظاهرها التي لها عندنا جميعاً أهية مباشرة وثابتة تفوق كل أهمية. وهو بعد ذلك يُعدُّ بصورة أساسيَّة تعبيراً عن الحياة وسيلته اللغة. وإنّه لمن المهم أن نفهم منذ البداية أن الأدب يعيش بفضل الحياة التي تتمثّلُ فيه ١٠ وهكذا فالأدب موضوع وحياة ، أي نَفْع ومتُعة. وقوّة المتعة منوطة بأهمية النّاحية الحياتية في الأدب، فبمقدار ما تكون أهمية تلك النّاحية يكون منطقم المتعة ، وإنّ «في الصّلة الوطيدة بين الأدب والحياة سرّ ما يتضمّنُ من متعة ومنفعة ، لأنّنا نُحب أن نرى الحياة منقولة إلينا... وقيمة الكتاب الذي نقرأه لا تقف عند بحرّد قضاء سُويْعات في استعراض مشاهد ممتعة من الحياة ، بل إنّنا نمضي بعد عند بحرّد قضاء سُويْعات في استعراض مشاهد ممتعة من الحياة ، بل إنّنا نمضي بعد من كتاب غيَّر مجرى الحياة عند القارئ تغييراً كاملاً. وهنا يبدو ما للأدب من نفع ، من كتاب غيَّر مجرى الحياة عند القارئ تغييراً كاملاً. وهنا يبدو ما للأدب من نفع ، من كتاب غيَّر مجرى الحياة ، وخصوصاً حين يوجّه حياتنا. وهكذا فالأدب يستمدّ من الحياة ليدفع الحياة ليدفع الحياة ويوجّهها ١٠».

ونقلُ الحياة في الأدب ليس ذلك النقل «الفوتوغرافي» الآلي ، بل ذلك النقل الحي ، إذ يصل إلينا من خلال فهم الكاتب لتلك الحياة ، وشعوره بها ، وتفاعله معها . إنّه نقلٌ تفسيري مُثقَل بتجارب الكاتب الذَّاتيَّة . وهكذا فالحقيقة الأدبيّة غير الحقيقة الموضوعيّة الجرّدة . إنها الحقيقة الموضوعيّة بجبولة بالحقيقة الذاتيَّة في الكاتب ومنه ؛ إنّها حقيقة الحياة يحياها الكاتب ويعبر عنها إذ يحياها وبعد أن يحياها ؛ ولهذا فهي ذاتيّة موضوعيّة ، أو قل موضوعيّة المادّة ذاتيّة الصُّورة . ولهذا نقول أيضاً إنَّ العَملَ الأدبي مؤلَّفُ من مادّة وصورة .

١ \_ طالع:

Wiliam Henry Hudson, an Introduction to the study of Literature 2nd ed., p. 10.

عزُّ الدين اسماعيل: الأدب وفنونه، ص ٧ ـــ ٨.

٢\_ نفس المرجم، ص ١١، و«الأدب وفنونه»، ص ١٠.

٣\_. عزّ الدين أساعيل: الأدب وفنونه، ص ١٠ – ١١.

# ب \_ عناصر الأدب

## أ - العناصر الأربعة:

في الأدب أربعة عناصر أصلية ، وما سواها فروع وامتدادات. قال هدسون: وهنالك أولاً العناصر التي تقدّمها الحياة ذاتها ، وهي بمثابة المادّة الأولى لكلّ عمل أدبيّ ، سواءٌ أكان قصيدة أم مقالة أم مسرحيّة أم قصّة . ثم هنالك العناصر التي يُضيفها المؤلّف عندما ينقل تلك المادّة الأولى الى أحد أنواع الفنّ الأدبيّ . وتُقسم تلك العناصر الم المؤلّف عندما ينقل تلك المادّة الأولى الى أحد أنواع الفنّ الأدبيّ . وتُقسم تلك العناصر العاطفي أي الأفكار التي يأتي بها الكاتب لبناء الموضوع والتي يعمل على التعبير عنها في عمله الفنّي ؛ ثم العنصر العاطفيّ أي الشعور الذي يثيره الموضوع في نفسه ، والذي يُحاول أن يُثيره في نفس القارئ ؛ ثم العنصر الحياليّ أي القدرة على النظر الى الأشياء نظراً قوياً وعميقاً ، بحيث تتمثل له تلك الأشياء في صُور وظلال ، وبحيث يُصبح القارئ ، ذا مقدرة مماثلة على ذلك النّظر المثلّ والمصوّر . ومتى وظلال ، وبحيث يُصبح القارئ ، ذا مقدرة مماثلة وحياته . إلّا أنّ معطيات التجربة هذه وإن المعمد هذه العناصر التمام العمل الأدبيّ ، ومن معالجة العناصر النّابة معالمة ترتيب وتهذيب وفاقاً لمبادئ النظام والثناسي والجال والتأثير ؛ وهذا العنصر الرّابع هو العنصر الفنيّ ، أي عنصر التأليف والأسلوب . »

# أ - طريق الرَّوعة: وضوح وعمق وسموّ:

ولكي يبلغ الأدب هدفه، وينال الرّضى الفنّي، لا بدّ له من صفاتٍ أهمُّها الوضوح والعمق والسّموّ.

أما الوضوح فيتمُّ له إذا أحسن صاحبه اختيار المادّة ونظَّمها تنظيماً موجَّهاً الى الهدف وموجِّهاً إليه ، ثم إذا ركّز اهتمامه واهتمام القارئ على الفكرة الرئيسيّة في الموضوع بحيث تُصبح نُقطة الدّائرة ؛ وهكذا تتآلف العناصِر ، وتترابط الأجزاء ، بحيث تبدو الحياة وحدة خاليةً من كلّ تفكُّك .

١ \_ هدسن: المرجع المذكور، ص ١٥ — ١٦.

وأمّا العُمْق فيتمّ للأدب إذا استطاع صاحبُه أن يُفهِمنا معنى الحياة ، أي أن يُطلِعَنا على عالم الفكر والشُّعور ، فلا يكتني بمُعَالجة الظُّواهر المحسوسة من الحياة ، بل يتخطّاها الى أجواء التّفس ، ويكشف عن التفاعل بين ذات نفسه وتلك الظُّواهر المحسوسة ، مُشيراً الى دقائق المعاني في الكيان الذي لا تراه العين ، ولا تسمعه الأذُن ، ولا تمتد المنامل ...

وأمّا السمو فيتم للأدب متى تم له العُمق، وذلك أنّه متى تغلغل في المعالجة الى عالم الرُّوح، كان له من القوّة والفعاليَّة ما يُشعرنا بأنّنا نسمو معه، وبأنّنا نبلغ إلى أجواء تشترك فيها مجموعة كبيرة من البشر، أي الى أجواء الإنسانيّة التي تتخطّى الزمان والمكان، فلا حُدود ولا سُدود، ولا رُبُط ولا قيود، بل تحليق في أعالي الأعالي، حيث تنفتح الآفاق، وتتدفق الأنوار، وحيث يتكىء الفن على ساعد الخلود. والجدير بالذكر أن الأدب لا يبلغ مبلغ الروعة الخالدة إلّا إذا تحلّى بهذه الصفات جميعاً الذكر أن الأدب لا يبلغ مبلغ الروعة الخالدة إلّا إذا تحلّى بهذه الصفات جميعاً المناه الله كور أن الأدب الله عليه المروعة الخالدة الله إذا تحلّى المناه الصفات المناه الله الذكر أن الأدب الله عليه المروعة الخالدة الله إذا تحلّى الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه ا

### ٣ \_ شأن اللغة:

وهكذا فالأدب مادّة أولى تقلقها الحياة ، ويعالجها الكاتب بفكره وحياله وشعوره ، ثم بناء فنّي يتناول المادّة ويسبكها سبك نظام ووحدة ، فتخرج به ومعه في شكل خاص ، وصورة فنّية خاصة. وهذا كله ينقله الأديب الى القارئ بواسطة رموز اللغة ، ومن ثمّ فشأن اللغة أن تكون الصّلة الوحيدة القائمة بين الكاتب والقارئ ، والقناة الوحيدة التي تنقل الأديب في عمله الأدبي الى القارئ في تقبّله وتأثره وتفاعله .

وإذ كانت اللغة هي الوسيلة الضَّرورية التي لا بُدّ منها لقيام الأدب ، كان شأنها عند الأديب شأن سائر العناصر التي يرفع بها بناءه ، وكان اختيار ألفاظها ، مفردة ومركبة ، عملاً جوهريًا لقيام العمل الأدبي وبلوغ الهدف المنشود . والاختيار أمرٌ شاق لأن رسالة الأدب شاقة ومعقَّدة . فهنالك معانٍ فكريّة وشعوريّة وخياليّة لا بُدّ من تأدينها في دقة وأمانة ، وهنالك شعورٌ لا بُدّ من إثارته في القارئ ، وهنالك كيانٌ حيّ من كاتبٍ وقارئ لا بُدّ من تحقيقه ، «فالمؤلّف لا يكتني بأن يجد اللغة الدالة على ما

١ \_ طالع نفس المصدر، ص ١٦ — ١٧.

يرغب في أن يقوله، ولكنّه يجب كذلك أن يذهب \_ أبعد من الدّلالة \_ الى الإيحاءات الفنيّة خلال اهتزازات النفس والفكرا. »

وقد يتوهم بعضهم أنَّ هنالك لغة أدبيّة وأُخرى غير أدبيّة ، وليس الأمر كذلك ، بل الألفاظ كلّها صالحة لأن تُستَعمَل في العمل الأدبيّ على أن يضع الكاتب كلّ لفظة في الموضع الذي تكون فيه أصلح ما يمكن استعاله ، حتى إذا وقعت في موقعها كان لها الأثر الخاص في موكب العبارات شطر الهدف المنشود.

واللفظة تحت قلم الكاتب القدير ذات شخصية خاصة تستمد قوتها من قوة شخصيته ، وتؤثّر بحيويَّة شخصيته وفعاليّة سيطرته . وهكذا فاللغة في العمل الأدبي إيحائيّة ، «لا تكتني بأن تُقرِّر وتُعبِّر ، بل تهدف كذلك الى التأثير في توجيه القارئ وإقناعه ، وتغييره تغييراً تامّاً . » ولذلك يعمل الكاتب على استخدام جميع إمكاناتها ، فيستخدم في طريق غايته طاقتها الموسيقيّة ، وطاقتها التلوينيَّة والتصويريَّة والتشكيليَّة .

وهذا لا يعني أنّ الأدب موسيقى أو نحت أو فنّ آخر من فنون التّعبير الجاليّ. «والأديب الذي يُخيَّل إليه أنّه يستطيع في عمله خَلقَ بناءٍ موسيقيّ إنّا هو أديب وَاهمّ، لأنّ الموسيقى فنّ قائمٌ بذاته ، وإمكاناته الخاصّة تنتهي وراء ما تنتهي إليه لغة الكلام لانّ الموسيقى فن قائمٌ بذاته ، وإمكاناته الخاصّة بين أيديهم تستطيع أداء مهمّة الفنّ التصويري أو الفنّ التشكيليّ ، وجرّهم وَهمهم الى محاكاة رجال هذين الفنّين ، فاهتمّوا كلّ الاهتمام لما تقع عليه العين من التفصيلات ، أو لوصف ألوان من أعال الفنّ التشكيليّ . أجل إن العمل الأدبيّ ، من حيث هو بناءٌ لغويّ ، يتضمّن إمكانات موسيقيّة وأخرى تشكيليّة ، ولكنّ هذه الإمكانات تُعدّ في اللغة وسيلة لا غاية ، وقد يستفيد الأدبب من الإيقاع ، والتناغم ، وغير ذلك من الزّخارف الصوتيّة التي يستطيع يستفيد الأدبب من الإيقاع ، والتناغم ، وغير ذلك من الزّخارف الصوتيّة التي يستطيع يستفيد الأدبب من الأدبيّ ، إلّا أنّه متى اعتمدها اعتاداً ، ووجّه إليها كلّ همّه حاد عن

- 1

N.C. Starr, The dynamics of Literature, p. 20.

عن كتاب «الأدب وفنونه» لعزّ الدين اسهاعيل، ص ٢١.

Wellek and Warren, Theory of Literature, p. 12.

J.M. Murry, The problem of style. p. 87.

<sup>–</sup> ۲ – ۳

جادة الأدب ، لأنّ الأدب غير الموسيقى . وقد يستفيد الأديب من الصُّور الحسيّة التي يلجأ إليها لإخراج المشاعر والمعاني على نحو ملموس مؤثِّر — كما يحدث عند استخدام الاستعارة مثلاً — ولكنّ تلك الصُّور لا تتمثَّل إلا في الخيال ... وهي متى تعدَّدت وازد حمت كانت كالحشد الموسيقيّ بعيدة عن الفنِّ الأدبيّ . وهكذا فمن الأفضل أن نقول : ان العمل الأدبيّ بناء لغويّ يستغلّ كلّ إمكانات اللغة الموسيقيّة والتصويريّة والإيجائيّة والتعبيريّة بحيث ينقل الى القارئ تجربة جديدة من تجارب الحياة أ . » .

### أسلوب هو الكاتب: الأسلوب هو الكاتب: المسلوب المس

وهنا نصل الى حقيقة أخرى، هي أن لكل كاتب طريقته الخاصة في استخدام اللّغة، كما أنَّ لكل كاتب شخصيَّته الخاصة. وهكذا فالأسلوب هو الكاتب، هو طريقته الحاصة في التفكير والشعور والتعبير اللغويّ. ويكون الأسلوب كاملاً بقدر ما يكون قادراً على الإيصال الكامل والدَّقيق لشتَّى المعاني التي يستوعبها العملُ الأدبيّ. ومن ثمّ فالتَّقليد بعيد عن الذاتية التي يمتاز بها الأسلوب، بعيد عن العمل الإبداعيّ الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بشخصيّة المؤلف، ومن ثمّ فالكتَّاب الذين يحاكون غيرهم في أسلوب كتابتهم إنما يعرضون شخصيّات غير شخصيّاتهم، ويجرون على طرائق غير طرائقهم، وكتابتهم من ثمّ غير ذات قيمة حقيقية.

ومن الجدير بالذكر أنّ الأسلوب هو الكتابة الشخصيَّة في مضمونها وظاهرها ، وليس — كما يتوهم بعضهم — مجرَّد شكل توضع فيه الكتابة ؛ إنّه ، في نظر أفلاطون ونظر النقد الحديث ، صفة حاصلة في ما هو مكتوب ، واللفظة هي الفكرة البارزة الى حيّز الوجود الحسيّ الخارجي.

وممّا لا شك فيه أنّ الكاتب يعمد الى اللغة الشائعة التي يستعملها جميع الناس، وأنه من ثمَّ يستعمل ألفاظاً ذات صفة عامّة بعيدة عن الشخصيّة التي تكلّمنا عنها ولكنّ هذه اللاشخصيّة في الألفاظ من حيث وجودها مستقلة عن ذات الكاتب،

ا عزّ الدين اسماعيل: الأدب وفنونه، ص ٢٤ --- ٢٥، نقلاً عن المصادر المذكورة، وبتصرف في نصّ الترجمة والاقتباس.

تُصبح شخصيّة عندما يتناولها ويجعلها عنصراً جوهريّاً في فكره البارز الى حيّز الوجود، وتُصبح شخصيّة عندما يرصفها رصفاً صادراً عن ذاته ومتناغماً وتلك الذّات.

# ه \_ الأدب كائن حي :

يتضح لك من كلّ ما تقدّم أنّ الأدب كائن حيّ ذو كيان خاص وشخصية خاصة. وإذ كان كذلك كان كسائر الأحياء شديد المرونة ، يتكيّف بكيفيّات كلّ زمان ومكان ، ويتغلّب بتلك المرونة على صروف الدّهر ، وصعوبات الحياة ، ويواصل سيره نابضاً بالحيويّة ، متضخّماً بما ينضم الى مجراه من شتّى التفاعلات البشريّة ؛ وهكذا «فالعمل الأدبيّ ليس شيئاً بسيطاً. إنّه يستمدّ من الحياة ، ولكنّه ليس مجرّد معنى للحياة أو فكرة عنها نتعلّمها كما نتعلّم الأشياء الأخرى ، أو كما نتعلّم ذلك من الفلسفة مثلاً ؛ إنّه طاقة هائلة تشعّ ألواناً من الإشعاعات على مرّ الزّمن ، فلا يخبو لمعانها حتى يتجدّد مع الإنسانية المتجدّدة الدّائبة في التجدّد ، وهي طاقة هائلة التأثير ؛ فيكني أن يقول الأديب كلاته حتى يكون لها من الفعل بالنّفوس ، ومن تحريك الأرواح ، ما يفوق أثره كلّ قوّة . ذلك أنّ فعلها لا يقتصر على جاعة في وقت من الأوقات ، ولكنّه من المكن أن يمتد ذلك أنّ فعلها لا يقتصر على جاعة في وقت من الأوقات ، ولكنّه من المكن أن يمتد للله أن فعلها لا يقتصر على جاعة في وقت من الأوقات ، ولكنّه من المكن أن يمتد الى كلّ إنسان في كلّ زمان وكلّ مكان . ويوم يُطلق الشّاعر قصيدته يكون العالم قد كسب قوّة هائلة جديدة ، ولكنّها قوّة خالدة باقية . إن خفقة القلب لتدفع الى الوجود وجوداً ، وإنّ لحة الرّوح لتنفذ فتخرق قبوداً وسدوداً . وفي الوجود الأكبر تلتقي كلّ طاقة كونيّة : تلتقي الطّاقة تشعّها الذرّة ، وتلتقي الطّاقة يشعّها الأدب . »

#### جـ \_ القوى الأدبيّة

# أ - الأربع الرئيسيّة:

ممّا لا شكّ فيه أنّ الأديب يُخلَق أديباً لأنَّ مَلكةَ الأدب، وإن كانت قابلة النموّ بالكسب، لا يخلقها الكسب مها اتسعت مادّته، ومها ترامت أطراف رُقعته. ومن شَمَّ

١ \_ نفس المصدر، ص ١٦ -- ١٧.

فالقوّة الأدبيّة الأُولى هي الملكة الطبيعيّة التي توجّه الإنسان الى الأدب، وقد تصبح عبقريّة إذا تفوَّقت على غيرها بالثروة الفنيّة والكسب.

ومن قوى الأدب في الإنسان العقل المفكّر الذي يجرِّد صُورَ المحسوسات ويبني منها أبنية الفكر التي يمتاز بها الإنسان دون سائر الأرضيّات، ويجعلها ركن كتابته وفنّه.

ثم هنالك المخيّلة التي تنقل المحسوسات الى عالمها ، وتخزنها مصوّرةً في مختلف أشكالها وتلاوينها ، ثم تغرف من كنزها ما تجسمٌ به القول وتصبغه وتزخرفه وتضخّمه بطريقة جاليّة عذبة.

ثم هنالك العاطفة التي تتأثّر وتنفعل، ثم تنطلق في انفعالها وتنساب في الكتابة ما ع وحياة، ومناجيات لكلّ نفس وكلّ قلب.

ثم هنالك الذوق الذي يستمتع بالجال، والذي يجعل الأديب متلبّساً لموضوعه، يزنه بكلّ ميزان من موازين الأناقة، ويبعده عن كلّ شذوذ أو إسفاف في استخدام العقل والمخيّلة والشّعور. فالذَّوق هو النظرة التي تدرك سرّ الفنّ، والمقصّ الذي يشذّب، والريشة التي تزاوج بين الأصباغ، والإصبع التي تزافق الأصابع على الأوتار فلا تُنطقها إلّا بالرّائع. الذوق هو المُشرف على تناسق المداميك ومنظم الحركة والعمل. والذّوق هبة طبيعيّة تُربَّى في مهد الفنّ الصحيح البعيد عن كلّ ابتذال وتبذّل، وعن كلّ سُخف وفظاظة؛ وهو يُنشَى بمطالعة كبار الكتّاب وتحليل روائعهم الأدبيّة، وبالدراسات العميقة لكلّ فنّ من فنون الكلام، ولكلّ مذهب من مذاهب القول. ومها كانت القوى الأدبيّة الأخرى في الكاتب غنية فهي بدون الذّوق فوضى؛ وإن ضعف الذّوق في الكاتب لم يتمّ التناسق بين القوى، فتختلط الأساليب، ولم تراع مقتضيات الحال، فتُعقد البلاغة، ويتفلّت الحيال من قيود المعقول، وتعصف العاطفة عصفاً، ويصبح الأدب ثورات عاطفيّة صاحبة، أو فلتات خياليّة جامحة، أو دراسات علميّة جافّة.

بعد الاعتبارات السَّابقة يجدر بنا أن نقف أمام معطيات القوى لنقيسها بمقاييس القِيَمِ التي تعطي كلّ أديب حقَّه ومرتبته.

# أ للقاييس الأربعة:

مقياس الفكرة: أما الفكرة، ثمرة العقل، فقياسها الحقيقة الأدبية، ونعني بالحقيقة الأدبية موافقة الأدب للواقع المحسوس، لا من جهة مجمل التفاصيل والجزئيّات، بل من جهة اختيار الأشدّ إيحاء جاليًا منها. وينظر الى هذا الاختيار من ناحية المعمق الإدراكيّ، وبُعد المدى في التلقّط؛ ومن ناحية الجدّة الابتكاريّة التي إن لم تخترع تكسو القديم لباس الحديث، وتصبغه بصبغة الشخصيّة؛ ومن ناحية المنطق الأدبيّ الذي يُحسن سلسلة المعاني بحسب كلّ لونٍ من ألوان الكلام، فإن كان اللون قصصيّاً أحسن السيّاق سواء أكان في الزمان أو في أهميّة الأحداث؛ وإن كان اللون مسرحيّاً أحسن تتبع الصّراع النّفسيّ في منعرجاته وتنزّياته وتقلّباته؛ وإن كان اللّون غنائيّاً أحسن تتبع فورات العاطفة في طريقها الطبيعيّ الحياتيّ.

مقياس الصورة: وأما الصورة، ثمرة الخيال، فهقياسها الانطباعيَّة الأدبيَّة، ونعني بها مجموعة الصِّفات التي تجعل الصُّورة سريعة الانطباع، شديدة الرسوخ في نفس السَّامع، شديدة الفاعليَّة من حيث الإيهام المعتدل، لا تخلو من عصف في قوى السَّامع بعيث تنقله من جوّ الواقع الجاف الى جوّ الواقع الجنَّح، وترقى به بفعل الألوان وتضخيم الأشياء الى عالم من حقيقة وشبه حقيقة، الى عالم يفجّر منه الإعجاب، ويبعث في نفسه الارتياح الى غير ما هو فيه من مهام الوجود.

ولكي تكون الصُّورة انطباعيّة يجب أن تخلو من المبالغة الإجاليّة التي تخرج بها عن حدود المعقول والإمكان. ولئن قبل في ما مضى «أعذب الشَّعر أكذبه» فما ذلك إلّا إشارة الى المبالغة المستعذبة التي تمكّن رجليها من الواقع وتبسط جناحيْها الى مستوى المثاليّة ، لأنّ الأديب ، ولاسيما الشّاعر — على حد قول أرسطو في كتاب «الشعر» — لا يقول الأمور كها تكون بل كها ينبغي أن تكون. وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنّ الغلق الإحاليَّ لا يجوز أن يعمد إليه الأديب إلّا إذا قرّبه الى الحقيقة بفعل مقاربة أو بقيد أو ما الى ذلك. ثم لا بدّ للصورة من أن تتصف بالجدة ، والجدَّة لا تعني الخَلق مُنرجاً مستقى من أساليب المدنيّة الجديدة ، ومن طاقة الأديب الخاصة. ولا بدّ للصّورة مُبتكراً مستقى من أساليب المدنيّة الجديدة ، ومن طاقة الأديب الخاصة. ولا بدّ للصّورة

من أن تكون إيحاثية ، وتكون كذلك إذا اتسعت آفاقها وتضمّنت من العناصر الغنيّة ما المعدّ نشراً بعد طيّ إلى حدّ بعيد. ولا بدّ للصّورة من الوضوح في الحطوط والألوان ، وهذا الوضوح لا يتنافى والغنى الإيحاثيّ.

والحيال كما لا يعفى ، هو العنصر الأساسي في الأدب ، وهو أنواع عند الأدباء ، منها الحيال الحسي الذي ينتزع مادة تصويره من الطبيعة الحسية ولا يتعدّاها ، ومنها الحيال التأملي الذي ينطلق من المحسوس الى اللاعسوس ، فيجعل المحسوس درجة من درجات تصعيده ، ويحلّق تحليقات خفّاقة الجناح في كلّ سماء ، ويثب وثبات واسعة في آفاق فسيحة الأرجاء ؛ ومنها الحيال التحليلي الذي يذهب في العُمق أكثر مما يذهب في الطّول ، ويستغلّ التفاصيل والدقائق التي لا يبصرها إلّا النظر الثاقب.

مقياس العاطفة: وأما العاطفة، ثمرة الشّعور، فمقياسها الصّدق، ونعني به أن يكون بين نفس الأديب وما يقوله أو يكتبه صلة العلة والمعلول، أي أن يكون الأدب مرآة لنفس الأديب ينضح بما فيها من اختلاجات واهتزازات حقيقيّة، ولا يكون مجرّد صنعة وتصنّع ورثاء. ذلك أن الأدب يتنكّر للرثاء ويأبى أن يصطبغ بصبغته، لأنّ العاطفة الصادقة هي الماء والحياة، هي التي تهزُّ السّامع وتنقل كيمياء الجمال الى القلب «وبقدر ما تكون عميقة يكون أثرها بليغاً.»

مقياس العبارة: وأما العبارة فقياسها الفصاحة والبلاغة، ونعني بالفصاحة أن تكون العبارة صحيحة التركيب بحيث تؤدّي المعنى تأدية تامّة في سهولة ووضوح، أي من غير تعقيد ولا إغراب ولا غموض؛ ونعني بالبلاغة أن تكون العبارة بحسب مقتضى الحال، أي أن تكون بحسب متطلبات كلّ مقال وكل مجال. والعبارة الأدبية غير العبارة العلميّة: لأنّ العبارة العلميّة هي عبارة الحقيقة المجرّدة، والواقع الجافّ. أمّا العبارة الأدبيّة فهي عبارة الجمال ومن ميزاتها الإشراق والحيويّة، ومن ميزاتها أيضاً أن تزدان بمحسنات البيان والبديع، وأن تصطبغ بصبغة المجاز في قصدٍ واعتدال.

# النثر والشّعر:

والعبارة الأدبيّة نوعان لها فروع وشعاب: عبارة نثرية، وعبارة شعريَّة. والنثر هو الكلام المُرسَل على سجيَّته لا يقيِّده قيد ولا وزن إلّا في ما هنالك ممّا يسمّى سجعاً،

والسّجع هو الكلام ذو الفواصل والقوافي، وأحسنه ما تساوت فيه الفواصل ثم ما كانت الثانية فيه أطول من الأولى... والشّعر هو المعنى الجميل في الكلام الموزون الملقفّى، أي هو المعنى الجميل في القالب الجميل، والوزن أو البحر في الشّعر هو المقياس المؤلّف من تفاعيل سُباعيّة أو خاسيّة أو ممتزجة، وقد عرف العرب ستة عشر بحراً جمع منها الخليل بن أحمد (٧٨٦م) خمسة عشر وتدارك عليه الأخفش بحراً آخر سمّي بالمتدارك. والشّعر مركّب من أبيات ولكلّ بيت صدر وعجز. وبحموعة الأبيات تُسمّى قصيدة. والقصيدة تُبنى في الأصل على قافية واحدة، والقافية هي الساكنان الأخيران من البيت، والحرف المتحرّك قبلها، والأحرف الواقعة حشواً بينها. وفي القافية الرويّ وهو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة وتُسمّى به. وقد توسّع الشّعراء أخيراً في استعال الأوزان والقوافي فقرّعوا منها أوزاناً كثيرة ولم يتقيّدوا أحياناً، في القصيدة الواحدة، بالوزن والقافية الواحدة، وذلك لتوسيع نطاق القول، ولتنويع الموسيقى الشعريّة وفاقاً لاختلاف خلجات الصّدور.

## أ - المحسنات البيانية:

واعلم أنَّ محسنًات العبارة عند العرب ترجع الى ما انطوى عليه علما البيان والبديع ، ونحن نذكر منها التشبيه ، والاستعارة ، والمجاز المُرسَل ، والكناية ، والطّباق والتورية ، والجناس .

أما التشبيه فهو مشاركة أمر لآخر بواسطة أداة تُدعى أداة التشبيه ، كما لو قلت : هذا الرجل كالنّار النهاباً. وفي التشبيه تحسين للكلام لأنّه يقوّي المعنى إذ يُلفت إليه النّظر بشدة وذلك عن طريق التّجسيم وإشراك المعنى بالمعنى ؛ وكذلك في سائر الوجوه البيانيّة والبديعيّة تقوية للمعنى ولفت نظر إليه . وأما الاستعارة فهي التّعبير عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة تشبيهيّة بين الطرفين ، كما لو قلت : رأيت ناراً تتقد في عينين . وأما المجاز المرسل فهو التّعبير عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة غير التشبيه ، كما لو قلت : بنى الأمير مدينة . وأما الكناية فهي التّعبير عن معنى من خلال معنى آخر ، كما لو قلت : رأيت رجلاً عريض المنكبين ، أي قوياً . وأما الطّباق فهو أن تجمع ضدّين في عبارة ، كما لو قلت : هذا الرجل أبيض الشّعر أسود القلب . وأما التورية فهي أن توري عبارة ، كما لو قلت : هذا الرجل أبيض الشّعر أسود القلب . وأما التورية فهي أن توري



معنى وراء معنى ، أي أن تستعمل لفظة ذات معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد فتريد البعيد من وراء القريب ، كما لو قلت : ما برحت لعين الدهر إنسانا . وأما الجناس فهو أن تستعمل لفظتين متشابهتين في النطق مختلفتين في المعنى ، كما لو قلت : عضَّنا الدّهر بنابه ، ليت ما حلّ بنا به .

### د ـ الأدب والبيئة

### أ \_ الأدب ابن بيئته:

يجدر بنا بعد ما ذكرنا أن نعرض لقضية الأدب والبيئة ولاسيما وقد قيل: «الأدب ابن بيئته». قما معنى البيئة، وما أثرها في الأدب؟ أما البيئة فهي ما يحيط

بالأديب من أحداث وأحوال وملابسات ، هي الزمان والمكان والأرض والسماء ، هي النّاس في مجتمعهم وثقافتهم وسياستهم وكلّ ما يتعلّق بهم . ومما لا شكّ فيه أنّ لكلّ ذلك أثراً في الأديب وأدبه ، في مادّة صوره وانطلاق آفاقه ، في توجيه فكره وتعبئة آرائه ، في إذكاء قريحته وإيقاظ شعوره ، في تليين عبارته أو تخشينها ، في التصريح أو التلميح ، في الإجهال أو التفصيل ... قال عزّ الدين اسهاعيل ملخصاً المذاهب الحديثة في الموضوع :

# ٧ - الأدب والمحتمع:

«هنا نجد أنفسنا أمام مشكلة ذات جانبين هي مشكلة العلاقة بين الأدب والمجتمع. أما الجانب الأوّل فيبحث فيه عن موقف الأديب من المجتمع، وعن المضمون الاجتماعي لأعاله الأدبيّة ذاتها، وأخيراً عن أثر هذا الأدب في المجتمع. وأما الجانب الثاني فتُدرَس فيه ظاهرة العبقريّة الخاصة بالأديب، واستقلال هذه العبقريّة عن مجتمع بذاته.

ونحن نبدأ هنا في شرح ذلك من حيث وقفنا في العنصر السّابق، أعني العلاقة الأسلوبيّة اللغويّة بين الأديب والمجتمع. وقد رأينا أن الازدواج واقع بين طريقة الأديب الحاصة في استخدام اللغة، والطريقة التي تستخدم بها هذه اللغة في المجتمع. إننا نستطيع أن ندرس طرق التعبير عند فرد من الأفراد، أو جاعة من الجاعات، أو عصر من العصور، فنجد أنّ الفرد — من حيث انه يختار من المادة التي أعدّتها اللغة — يتأثّر بالحساسيّة اللغويّة لجاعته وعصره. وهو بمقدار ما يعكس من هذه الحساسيّة يساعد على توطيد الصّور الأسلوبيّة. ولكنّ حساسيّته الشخصية تقوم كذلك بدور فعّال، فهو ذاته يستطيع في هذه الحال أن يؤثّر في جاعته التي ستؤثّر بدورها في مجالات واسعة. فنحن لا نستطيع أن ننكر أنّه وجد أسلوب رومانتيكي مثلاً له خصائص أسلوبيّة فنحن لا نستطيع أن ننكر أنّه وجد أسلوب رومانتيكي مثلاً له خصائص أسلوبيّة فرديّة، ولكنّه كذلك قد خلق حساسيّة لغويّة جديدة وعامّة!».

معنى هذا أنَّ هناك تبادلاً في التأثير والتأثُّر بين الأديب ومجتمعه في استخدام اللغة.

فإذا ما توسَّعنا قليلاً — وهو هنا توسُّع معقول ومشروع لما بين اللغة والأدب من علاقة — قلنا إنّ هناك تبادلاً في التأثير والتأثّر بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الأدبيّ.

فالأديب يتأثّر بالحياة الحارجيّة السَّائدة في بيئته ، القائمة في مجتمعه ، وهو يستمدّ أدبه من حياة هذا المجتمع ، وهنا تأتي العبارة المأخوذة عن «دي بونا» والتي تقول : «إنّ الأدب تعبير عن المجتمع » ! وعندئذ نتساءل مع «ولك» و «وارن» : ما معنى هذه الحقيقة التي يسلّم بها الناس دون برهان ؟ إذا كانت تعني أنّ الأدب — في أيّ زمان من الأزمان — مرآة تنقل أحوال المجتمع نقلاً «صادقاً» فإنها تكون باطلة . إنها حقيقة عاديّة وقديمة مبهمة إذا كانت تعني فقط أنّ الأدب يصوّر بعض مظاهر الواقع الاجتماعي . وحتى القول إنّ الأدب مرآة تنقل الحياة أو تعبّر عنها قول أكثر غموضاً . إنّ الكاتب لا يعبر عن تجوبته وفهمه العام للحياة ... وإنها لقاعدة تقديريّة خاصة أن نقول إنّ المؤلّف ينبغي أنا يعبر عن الحياة في زمنه تعبيراً كاملاً ، وأن يكون «ممثلاً» لعصره ومجتمعه لا .

فالأدبب حين يتأثّر بالمجتمع إنما يعكس فهمه هو على هذا المجتمع . والأدب تصوير فذا الفهم ونقلٌ له . أما أن ينقل الأدبب حياة المجتمع ، أو أن يكون المرآة التي تعكس حياة هذا المجتمع ليتلقّاها أو يراها المجتمع ذاته فعبث ليس من الأدب في شيء . فالأدبب يتّخذ لنفسه دائماً موقفاً «فكريّاً» من مجتمعه . ومن هنا فقط تأتي الفرصة لأن نقول إنّ الأدبب يؤثّر في مجتمعه ، إنه يعيش في مجتمعه ، ولكته لا ينتج أدبه إلّا في الحالة التي تستقلُّ فيها ذاته عن هذا المجتمع ، مُتّخذة موقفاً فكريّاً خاصًا منه .

إنّ هناك عوامل تؤثّر تأثيراً واضحاً في إنتاج الأديب مرجعها الى المجتمع . ولكنّ فعل هذه العوامل لا يكون قويّاً ذا أثر بعيد في العمل الأدبيّ الأصيل . من ذلك أنّ الأديب يكتب لجماعة دائماً ، وهو ـــ فضلاً عن أنّه يحقّق ذاته في الجماعة بهذا العمل ـــ يريد أن يكتب لجماعة دائماً ، وهو ـــ فضلاً عن أنّه يحقّق ذاته في الجماعة بهذا العمل ـــ يريد أن يؤثّر فيهم وأن يكسب رضاهم . ووسيلته إلى هذا التأثير وهذا الكسب أن يحدّثهم في ما يعنيهم . والحدُّ الفاصل هنا بين الأدب العظيم والأدب «التجاريّ» غاية في الدّقة .

١ \_ انظر: Wellek & Warren ، كتابها السابق، ص ٩٠.

٢ ـ نفس المصدر، ص ٩٠.

فالأديب العظيم يستطيع أن يؤثّر في مجتمعه وأن يكسب رضاه دون أن يخضع لارادة هذا المجتمع ، بل ربما استطاع تحقيق ذلك وهو يقف معارضاً للمجتمع ، والأديب التجاري وحده هو الذي يتملَّق الجاهير ، ويخضع لها ، ويترك إرادته تذوب في إرادتها . والأوّل هو الذي يؤدّي دور الأديب الحقّ في مجتمعه ، حين يتأثّر بهذا المجتمع ثم يحاول التأثير فيه . وهو تأثير له خطورته لأنّ له خطّته وهدفه . أما الثاني فلا يمكن أن يكون عامل دفع في مجتمعه ، لأنه سيترك المجتمع يدوز في نطاق ذاته .

والمضمون الاجتماعي للعمل الأدبي — بهذا المعنى — لا يستمد في الحقيقة من واقع الحياة في المجتمع ، بل من «موقف» الأدبب «الفكري» من هذه الحياة في هذا المجتمع . والمضمون في ذاته قيمة . وهي قيمة تتولّد عن موقف الأدبب الفكري من القيم الأحرى السائدة في المجتمع . فالعمل الأدبي ذو المضمون الاجتماعي هو الذي يضيف إلى مجموعة القيم الحاصلة قيمة جديدة قد تلغيها أو تعدّل منها .

وهنا يأتي الحديث عن أثر الأدب في المجتمع، فهو بما يقدِّم إليه من قيم جديدة يساعده على تغييره وتشكيله. وأقرب مثال نسوقه هنا دليلاً على ذلك أن أبطال القصص والمسرحيات وهي أعال أدبيَّة ليست سوى قيم مجسَّمة، إذا أمكن التعبير. وكثير من الناس قد غيروا أو على الأقل عديّلوا من اتجاههم في الحياة وفهمهم لها، وموقفهم منها، متأثّرين بشخصيّة بذاتها في قصَّة أو مسرحيّة. والأفضل هنا أن نقول متأثّرين بقيمة جديدة أو بمضمون.

هذا فها يختص بمشكلات الجانب الأول من العلاقة بين الأدب والمجتمع.

أما الجانب الثاني فيقوم على نظرية العبقرية «فالعبقرية والإلهام ينظر إليها بوصفها قوة خفية تدب في الإنسان مستقلة عن مجهوداته الخاصة. فمثلاً نجد «موزار» يؤلف في سنّ السَّادسة ، ويصير «كيتس» شاعراً عظيماً في سنّ العشرين ، ويكتب «هيوم» عملاً فلسفياً حاسماً في الثانية والعشرين. فهل العبقريّة في الحقيقة مبدع أم مجرَّد منفذ تُعبَّر روح العالم وعقل العالم عن نفسيهما بواسطته ؟» أ.

Joyce Cary, What does Art create; ed., in "Literature and Life", London 1951, 2nd vol., \_ v p. 35.

فإذا قلنا إنّ العبقريّة مبدعة أسقطنا ، أو استطعنا أن نسقط ، أثر البيئة وأثر المجتمع في إنتاج الفنّان والأديب ، لأنّ «موزار» في سنّ السّادسة لا يمكن أن يقال إنه حين ألّف أعالاً موسيقيّة كان قد اتخذ لنفسه «موقفاً فكرياً» خاصّاً من مجتمعه ، وإنّ تأليفه كان متأثّراً بهذا الموقف.

وإذا قلنا إنّ العبقريّة مجرَّد منفذ ألغينا كيان الأديب وفرديّته، وقرُبنا من القول بالآليّة.

وليس هنا مجال التوسع في شرح هذه المسائل ، ولكن الذي يهمنّا هنا هو أن نكون على وعي بمَوقف الأديب من المجتمع. فالأديب له فرديّته ولا شك ، ولكنّها الفرديّة المتحقّقة بوجود المجموعة وفيها. وهو كذلك له عبقريّته المبدعة ، ولكنَّ ما يبدعه لا تكون له قيمة إلا بما يُحدث من أثر في المجموعة.

فالأدب إذن \_ في عبارة موجزة \_ قيمة إنسانيَّة اجتماعيَّة.

ومن الممكن النظر إلى التاريخ كلّه، والعوامل البيئيّة كلّها على أنّها تشكّل العمل الفنّي. ومعظم دارسي الأدب يحاولون أن يعزلوا مجموعة خاصَّة من ألوان النشاط والإبداع البشريّ، ويعزون إليها وحدها الأثر الحاسم في العمل الأدبيّ. ومن ثمّ تنظر مجموعة من الدّارسين إلى الأدب على أنه — بصفة أساسيّة — نتاج مبدع فرد، وينتهون من ذلك الى أنّ الأدب ينبغي أن يفحص — بصفة أساسيّة — خلال الترجمة لحياة المؤلف، ودراسة نفسيّته.

ومجموعة ثانية تبحث عن العوامل الأساسيَّة الحاسمة للإبداع الأدبي في حياة الإنسان العامة — تبحث عنها في الأحوال الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة.

ومجموعة أخرى تبحث عن التفسير السببيّ للأدب بصفة خاصة في نتاج جمعيّ آخر للعقل البشري، كتاريخ الأفكار، وتاريخ الديانة، والفنون الأخرى.

١ للتوسع في ذلك طالع كتاب «الأُسُس الجالية في النقد العربيّ ، لعز الدين اسهاعيل.

وأخيراً هناك مجموعة من الدّارسين تحاول شرح الأدب في ضوء نظرية «روح العصر " Zeitgeist » . .

ويبدو أنّ الرجوع بالأدب إلى أن يكون أثراً لسبب واحد من هذه الأسباب أو غيرها خطأ ظاهر.

وقد قامت نظرية «تين Taine» في تفسير الأدب على اعتبار لثلاثة عوامل هي: (١) الجنس، (٢) البيئة (٣) العصر. أما الجنس فلم تكن دراسة «تين» له دراسة حاسمة. وأما العصر فقد دخل في مفهوم البيئة. ويبقى تأثّر الأدب بالبيئة. ومن الممكن أن يرتبط الأدب بالأوضاع الاقتصادية المادية والسياسيَّة والاجتماعيَّة، ولكن بطريق غير مباشر. وطبيعيّ أنّ هناك علاقات بين كلّ ميادين ألوان النشاط البشريّ. ونحن نستطيع مثلاً أن نجد علاقة بين طرق الإنتاج والأدب، من حيث إنّ النظام الاقتصاديّ له من القوّة ما يتحكّم به في أساليب حياة الأسرة. وتقوم الأسرة بدور هام في الثقافة، في معاني الجنس وفي الحبّ، وفي كلّ الأمور العاديَّة والتقليديَّة في المشاعر الإنسانيَّة؟.

ولكن هل حقاً تؤثّر الفلسفة ، أو النظريّات الاقتصاديّة أو السياسيّة أو الاجتماعيّة ، هل تؤثّر حقاً في توجيه الأدب توجيهاً خاصاً ؟ وأين تكون إذن نقطة البداية ؟ من أين تنطلق الشرارة الأولى ؟ هل تبدأ السياسة فتؤثّر في هذه المظاهر الحضاريّة الأخرى لأمّة من الأمم ، أم هل تكون البداية للنظريّات الاجتماعيّة ؟ ولماذا — في هذه الحالة — لا نقول إنّ الأدب قد يكون هو الموجّه الأوّل الذي يؤثّر في اتجاه ألوان النشاط الأخرى ؟

من المكن أن يحاول كاتب من الكتّاب أن يبيّن كيف أنّ فلسفة معيّنة لعَلَم من أعلام الفلسفة قد أثّرت في اتجاه الحياة الأدبيّة في عصر من العصور. وكل ما يمكن أن يُقال عن هذا التفاعل بين الفلسفة والأدب يمكن ــ كذلك ــ أن يُقال عن التّفاعل بين الأدب والاجتماع، وبين الأدب والسياسة...

١ - طالع Wellek & Warren : كتابهها السابق ص ٦٥ --- ٦٦ .

٢ ـ المرجع السابق ص ١٠١.

فأصحاب هذه الميادين يستطيعون أن يتطوَّعوا بتقديم التفسيرات المختلفة المتضاربة أو المتّـفِقة، لاتجاهٍ أدبيٍّ سائد في عصر من العصور..........

وقد قرَّرنا أنَّ الأدب يتأثّر بظروف الحياة المختلفة ، إلّا أنه «يبدو من غير الممكن مع ذلك — قبول وجهة نظر تجعل من لون خاص من ألوان النشاط البشري «نقطة البداية» لكلّ ألوان النشاط الأخرى ، سواء أكانت نظريَّة «تين» الذي يردُّ كلَّ القدرة الإبداعيَّة إلى عامل بيولوجي غامض هو الجنس ، أو نظريّة «هيجل» والهيجلين الذين يعدُّون «الروح» القوَّة المحرِّكة الوحيدة في التاريخ ؛ أو نظريّة الماركسيِّين الذين يأخذون كلَّ شيء عن طريق الإنتاج» (١).

ونحن بذلك نستطيع أن نني ما شاع خطأ من أنّ الأدب يتأثّر بالبيئة والثقافة ونظام الحكم، أو بأيّ لون آخر من ألوان النشاط البشريّ لأنّ هذه الأشياء ذاتها قد تتأثّر بالأدب بنفس المعنى. ولكن من الأفضل أن نعتبر كلّ ألوان النشاط صوراً تعبيريَّة إنسانيَّة مختلفة لجو عام «أو طابع عام» أو «روح عام». «فليس الأدب سوى مسرب من المسارب الكثيرة التي يصبُّ فيها عصر من العصور نشاطه؛ فني حركاته السياسيّة، وفي فكره الدّينيّ، وفي نظره الفلسفيّ وفي فنّه، نجد نفس النشاط وقد اتّخذ صوراً أخرى من التعبير» ٢.

# هـ نزعات الأدب أو مدارِسه

بالنظر الى تنازع القوى الأدبية في الأدبب وبالنظر الى أحوال البيئة وروح العصر ترى الأدب ينزع نزعات مختلفة ينشأ منها مدارس أدبية شتّى أشهرها: المدرسة الاتباعية أو الرومنطيقيّة، والمدرسة الواقعيّة، والمدرسة الواقعيّة، والمدرسة السيرياليّة.

١ ـ المرجع السابق.

Hudson, An Introduction to the Study of Literature, p. 47.

- ۲
عز الدین اساعیل: الأدب وفنونه، ص ۳۱ – ۳۹

# أ ـ المذهب الكلاسيكي أو الاتباعي:

ازدهرت الكلاسيكية في القرن السابع عشر، إثر انتشار النهضة الثقافية في أوربًا وَبَعْث الآثار اليونانية والرومانية. وهي تعالج بعض الأغوار السحيقة في النفس البشرية، وتُحلِّل العواطف الإنسانية الأساسية بأسلوب عقلي، وبعبارة واضحة بسيطة. وهكذا فالكتابة الكلاسيكية خاضعة للعقل يهذّبها ويصقلها، ويبعدها عن كل شرود فكريّ أو خياليّ أو عاطفيّ ، وهي أدب فكرة أكثر ممّا هي أدب صورة ، ينتصر فيها النظام الخُلقيّ على كلّ نظام ، كما ينتصر فيها الواجب على كلّ عاطفة.

# ٧ً \_ المذهب الرومنطيقيّ أو الابتداعيّ:

رأى الرومنطيقيّون أنّ عالم العقل الذي انحصرت فيه الكلاسيكيّة هو جزء يسير من عالم النفس، فسعوا الى التحرّو من سلطة العقل كما سعوا الى تحرير الوجود الفرديّ من الوجود الاجتماعيّ، وهكذا أصبح الأديب، في هذا المذهب، محور الأدب ومصدره وغايته، وأفلتت العاطفة والمُخيّلة من سلطان العقل، وكانت الانفجارات العاطفيّة والحياليّة من مقوّمات الأدب؛ وقد ربط الأدباء الابتداعيّون الواقع الاجتماعيّ والواقع الإنسانيّ العام بواقعهم الحاصّ، فشخّصوا النبات والجاد والحيوان، وجسدوا عواطفهم في ما لا عاطفة له كأنَّ ثمّة خلوليّة بين ذواتهم وذات الأشياء. أضف الى ذلك أنهم تعشقوا الطبيعة وحنّوا أبداً الى الطفولة التي لم تقع بعد تحت سلطان العقل، وقدّسوا الألم، وحنّوا الى الموت حنيناً صوفيّاً غامضاً.

# ٣ ـ المذهب الواقعيّ :

استمرّت الرومنطيقيّة مسيطرةً حتى نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد تلتها الواقعيّة التي تتعلّق بدنيا الواقع وتصدف عن الاستغراق في الأحلام والتحليق في أجواء الخيال. إنها ثمرة الروح العلميّة التي سيطرت إذ ذاك، فراح الواقعيّون يتلمّسون الحقيقة في الواقع الملموس وفي ما يمكن الوصول إليه عن طريق التجربة، وقد امتاز مذهبهم بالصراحة والجرأة في معالجة قضايا الواقع، فهو لا يستنكف من شيء ولا

يقتصد في التصوير ، ولا يتأبّى الموضوعات الدُّنيا ، ولا يلجأ الى التمويه والمداورة ، أو التّليين والتخفيف. إنه مذهب الواقع بكلّ ما في الكلمة من معنى.

## عُ \_ المذهب الرمزيّ :

ظهر المذهب الرمزي في أعقاب المذهب الواقعي ، وذلك أن كل تيّار من التيّارات الأدبيّة يتطرّف في اتّجاهه حتى يصل الى زمن يحس النّاس فيه بأنّه ليس كافياً للتّعبير ، ويمضون يبحثون عن أسلوب جديد. والمذهب الرمزي يعبّر عن حالات غامضة في الناحية العاطفيّة من النفس ، متّبعاً طريق الصَّور والألفاظ ، طريق الإيحاء الخيالي واللفظي ، في جوِّ من الموسيقى البعيدة المرامي . وهكذا من خلال الضباب ، ومن وراء الإيحاء ، تتراءى الحقائق بعيدة المنال ، غير واضحة المعالم . وقد قامت الرمزيّة في وجه الحركة الواقعيّة العلميّة ، ودعت الى عالم مثاليّ هو في نظرها أكثر واقعيّة من عالم الحواس ، وحاولت أن تنقل «تجربة علويّة في لغة الأشياء المرقيّة .»

والجدير بالذكر أنّ القرن العشرين كان عصر الوعي الباطن ، وأنّ النزعة العامّة للأدب فيه كانت الفرار من العالم الخارجيّ الى العالم الداخليّ ، واللجوء الى الذَّاكرة «اللاواعية» يُثيرها الأديب ويُخرج مكنوناتها فيستجّلها أفكاراً غريبة لا يتحدَّث بها الى وطن أو جيل ، بل الى نفسه.

## أ المذهب السريالي :

في هذا المذهب تتجلّى بوضوح نزعة الأدب الحديث الى ارتياد الوعي الباطن والتعبير الآليّ التلقائيّ عن مكنونه ، فالسّرياليّة «آليّة نفسيّة صرفة ، تهدف الى التعبير سواء باللغة أو بالكتابة أو بأيّ طريقة أخرى – عن العمل الحقيقيّ للفكر. فهي إملاء للفكر ، دون وجود أي رقابة للعقل ، وبعيداً عن كلّ اهتمام فنّي أو أخلاقيّ».

## و \_ الفنون الأدبيّة

عرفنا ما هو الفنّ وعرفنا ما هو الأدب، وقد رأينا المحلّ الذي يحتلُّه الأدب بين الفنون الجميلة ومما لا يخفى أنّ للأدب مناطق مختلفة وميادين متعدّدة تنحصر فيها

طوائف الكتابة وشعاب الكلام، وتُسسَّى فنوناً أدبية، ومرجعها الى فنون شعرية وفنون نثرية. أما الفنون الشعريَّة فهي الشعر الملحميّ، والشعر العنائي، والشعر التعليمي، والشعر المسرحي، وأما الفنون النثرية فهي القصّة، والتاريخ، والوسالة، والحطابة، والمقالة، والنقلة الأدبيّ وما إلى ذلك. وممّا لا يخفى أنّ الأدب العربيّ خلا من الملحمة كما خلا من الشعر المسرحيّ وإن لم يخلُ من النفحات الملحميّة ومن مسرحيّات شعرية ظهرت في العهد الحديث وامتازت بعض ما امتازت به المسرحيّات في الآداب الأخرى. وقد نزع الأدب العربيّ في أكثر شعره نزعة غنائيّة، كما دَرَج أدباء العرب على الأخرى. وقد نزع الأدب العربيّ في أكثر شعره نزعة غنائيّة، كما دَرَج أدباء العرب على والهجاء، والوصف، واللهجر، والحاسة، والعتاب، والاعتذار، والحمر، واللهو وما إلى ذلك مما هو تعبير عن ذات الشّاعر في أملها وألمها، في حبّها وبغضها، في أسفها وفرحها...

وهكذا كان الشِّعر العربيّ منحصراً ضمن دائرة الفنّ الغنائيّ لا يكاد يخرج منه إلا في لمحات ٍ ضيّقة النّطاق كما سيتجلّى لنا ذلك في دراستنا الآتية.

## ز \_ الأدب وتاريخه

الأدب إذن جملة الآثار المكتوبة بأسلوب جميل. والأدب كالإنسان له نشأته ، وله ترعرعه ، وله تقلّباته وتطوَّراتُه وفاقاً للأحوال والأحداث. فإذا عمدنا الى ذلك الأدب نصفه ونبيِّن أسبابه وعوامله وأطواره ، ونقيم الصَّلة فيما بينه وبين حياة أصحابه وملابسات بيئتهم ، ونوضح تأثير أجزائه الواحد على الآخر ، وتفاعل تلك الأجزاء فيا بينها ، ونبيّن الصحيح منه والمنحول ، ثم ندلي برأينا في قيمته بالاستناد الى القوانين المرعبة في العلم والفنّ ، إذا فعلنا كلّ ذلك كان عملنا موضوع علم يُسمَّى «تاريخ الأدب».

وهكذا فتاريخ الأدب هو علم يتناول الأدب من ناحية تطوّره التاريخيّ والفنّي ، أو هو كما قال حفني ناصيف: «وصفُ الكلام من شعر ونثر في كل عصرٍ من عصور التاريخ ، وذكر نوابغ الشُّعراء والحطباء والكتَّاب والمؤلّفين ، وبيان تأثير كلامهم في من

بعدهم ، وتأثّرهم بمن قبلهم وما حولهم ، والموازنة بينهم ، والأبلام بمؤلَّفاتهم أ. » ومن ثمَّ فليس هذا العلم مجرَّد وصف للأدب أو تحليل له ، وليس هو مجرَّد نقد يظهر الحسنات والسيِّئات فيه ، وإنما هو هذا وذاك ؛ وهو أيضاً تعليل وتتبُّع ؛ وهو تشريح نفسيُّ للانفعالات وفعاليّها ، وللعقل وإدراكه ، ولشتّى القوى وثمارها الفنيّة ؛ وهو مقارنة وموازنة ، وربط لاحق بسابق وما الى ذلك مما يتطلّب علماً واسعاً ، ووقوفاً على خفايا النّفس الفرديّة والجَاعيّة ، وحكماً صائباً ، وذوقاً رفيعاً وعقلاً راجحاً ، ونظراً رصيناً لا تميل به الأهواء ، ولا تنحرف به العاطفة الجاعة أ.

ولم يعرف العرب هذه الدّراسة التاريخيّة العلميّة للأدب إلّا في عصورهم المتأخرة وذلك عندما احتكّوا بهضة الغرب في العلم والفنّ. أما ما وضعوه من ذلك في عصورهم القديمة فكان تراجم أكثر مما كان تاريخ أدب، وقد خلت تلك التراجم من الجمع والمزج والترتيب والتعليل. وأشهر ما بني لنا في ذلك «طبقات الشعواء» لمحمد ابن سلّام الجُمَحييّ (٨٤٩م) و «الشّعر والشّعراء» لابن قُتْبُة (٨٨٩م)، و «قلائد العقيان ومطمح الأنفس» للفتح بن خاقان الأندلسيّ (٩٤٦م)، و «معجم الشّعراء» للمرزبانيّ (٩٩٤م) و «يتيمة الدّهر في شعواء العصر» لأبي منصور الثعالبيّ (١٠٣٧م) و «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسّام الأندلسيّ (١٠٣٧م)، و «معجم في محاسن الماخرزيّ (١٠٧٧م)، و «سلافة العصر في محاسن الشّعراء بكلّ مصر» للهي حسن الباخرزيّ (١٠٧٤م)، و «سلافة العصر في محاسن الشّعواء بكلّ مصر» لصدر الدين المدينيّ (القرن الحادي عشر)، و «ريحانة الألبّا» لشهاب الدّين الحفاجيّ (١٦٥٨م).

## حــ الأدبُ العربيّ على مَرِّ العُصور

الأدب العربيّ هو جملة الآثار الجميلة المكتوبة باللغة العربيّة سواء أكان كاتبها من أصل عربيّ أم غير عربيّ، وأيّاً كانت البلاد التي ظهر فيها. وقد نشأ الأدبُ العربيّ في

١ ـ تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية ــ القاهرة ١٩٣٠، ص ٦.

٢ ـ توسع بعض الكتّاب بمفهوم تاريخ الأدب وضمّنوه أيضاً وسير العلوم في مدارج الترقي ، وأحوال مشاهير أصحاب الحكمة والفلسفة والرياضيات والفلك والطبّ وهلمّ جرّاً. (تاريخ الآداب العربية ، لنلينو ص ٤٢. ـ طالع أيضاً تاريخ آداب اللغة العربية ، لجرجى زيدان ، ١ ص ٩.)

شبه الجزيرة العوبية حيث نشأت اللغة ، ونشأ بين واحات النّخيل ، وبين كثبان الرّمل ، كما نشأ على أكتاف الإبل والحيل.

## 1 \_ نشأة الأدب العربي :

والذي نلاحظه أن نشأة الأدب كانت في قلب شبه الجزيرة أكثر ممّا كانت في الأطراف، وذلك أنّ الأطراف كانت بلاد تجارة وزراعة، وكانت أبداً محطاً لرحال الفاتحين، والسيّاح، وكانت تعيش في ترف وخفض، لا يهمّها إلا العمل والكسب، وكانت فيها اللغة العربيّة غير صافية، وغير ثابتة الأركان، ومن ثمّ فقد خفت فيها صوت الأدب خفوتاً لم يبلغنا منه أيّ صدّى. ودارت الأيّام دورتها، وتمازجت القبائل بفعل العوامل المختلفة من تجاريّة ودينيّة وطبيعيّة وغيرها، فامتدَّ لواء الأدب فوق سطح البلاد العربيّة كلّها، ولاسيما وإنّ الأديب كان يحتل في تلك العصور القصيّة مكاناً مرموقاً، وكان يعدُّ شبه نبيّ ينطق بالوحي الذي يأتيه من شيطانه الخاص، وقام التنافسُ بين القبائل، وراح الأدباء والشّعراء يتبارون في مجال القول، وأقيمت الأسواق ميداناً لتلك المباريات، وأصبح الأدب حديث كلّ مجلس وكلّ طريق.

#### أ - غموض مبادئه :

ومبادئ الأدباء والشُّعراء على ذاكرة الرواة والمنشدين. وجُلَّ ما نعرفه أنّ نشأة الأدب عند العرب تضيع أوائلها في الماضي السّحيق، وذلك أنّ العربيّ ميّالٌ من طبعه الى الإنشاد والتغنّي بمقاطع موزونة مقفّاة، تتموّج بين ألفاظها الصّور والألوان، وتنطلق في أثنائها الثورات العاطفيّة مختلفة الأوتار والألحان، وكان ذلك التغنّي في أغلب الأحيان حداء وأراجيز تنوّعت مع الأيام، وتعدَّدَت فروعها فصارت أوزاناً شعريّة ذات أقيسة وقواف، وصارت ذات أغراض مختلفة، أو خُطباً وأحاديث تناقلتها ألسنة الرُّواة الى أن شاعتً الكتابة، فدُونَ منها ما لم يأت عليه الدّهر ولم يمحه من سجل الوجود.

#### المتداده:

ثم جاء الرسول العربيّ ، وجمع شتيت القبائل تحت لواء الإسلام ، ووجّه العرب ِ

شطر الفتح والامتداد في الآفاق، وترك لهم القرآن مِثالاً أعلى للفصاحة والبلاغة، وإذا البلاد غير البلاد، والعباد غير العباد، وإذا على كلّ طريق جيوش وقوّاد، وإذا الشعب العربيّ في مصر وسوريا والعراق وفارس وشاليّ أفريقية وأطراف الهند وغيرها من الأقطار، واللغة العربيّة شيئاً فشيئاً لغة حوض البحر الأبيض المتوسط، ينطق بها الأصيل والدّخيل، ويكتب بها العربيّ والأعجميّ. وهكذا اتسع نطاق موطن الأدب، وكان له من كلّ احتكاك موضوعات ونزعات، وكان له من كلّ بلد أصباغ وألوان، وكان له من كلّ المدّ ومن كلّ بيئة فنون وشعاب. وهكذا كان لكلّ بلد من البلاد المفتوحة أدب عربيّ بلغة عربيّة فصيحة.

اشتدًّ بمو الأدب العربي حيث توافرت عوامِلُه وحوافِرُه. فني عهد الحلافة الرّاشديّة اتّجه هم النّاس الى الفتح واشتغلوا بالحروب فتضاءل ظِلُّ الأدب، وفي عهد الحلافة الأمويّة ازدهر الأدب في الشّام مقرّ الحلافة، وفي الحجاز مقرّ الترف والفراغ. وفي عهد الحلافة العباسيّة ازدهر الأدب في العراق مقرّ الحلافة، وفي مصر وحلب والأندلس والمغرب مقرّ الإمارات والمالك المنشقة عن السلطة. وبعد الحلافة العبّاسيّة خفت الأدب لتغلّب العناصر الأعجميّة. وفي القرن التاسع عشر وما بعده ازدهر الأدب في لبنان ومصر ثم في سائر البلاد العربيّة. وهكذا كان الأدب يحوم حول مقرّ السّلطة الحياتيّ مصدر الخير، كما كان يحوم حول مواطن الترف والرّخاء، أو مواطن الانطلاق الحياتيّ والاجتماعيّ.

#### عً \_ موضوعاته:

أما موضوعات الأدب العربي ونزعاته فن مُوحيات البيئة ومُعطيات الأحوال، والعربيُّ من أشدِّ النّاس لصوقاً بالبيئة التي يعيش فيها، ويمتزج بها امتزاجاً، وينطبق عليها انطباقاً، وينفتح على ما فيها انفتاحاً، فيأخذ ويُعطي، ويعصر الأخذ والعطاء مادة قول وكتابة. وهكذا كانت موضوعات أدب شبه الجزيرة ممّا توحي به الصحارى الواسعة والفيافي الشاسعة، وحيوان الصحراء ونباتها وما فيها من أنواء ومن جفاف وشظف عيش، وهكذا كان الأدب أوصافاً للحيوانات والنّباتات والأحوال الصّحراوية، وخُطباً حكية، وترداداً لذكرى

المفاخر والآيام، وما الى ذلك ممّا تصبغه السّداجة بصبغتها الفِطريّة العَدْبة وممّا لا يقيّده قيد تفكيريُّ عميق فينطلق مع العاطفة من أخشن ملبّس الى أليّنِ مَلمَس.

وكانت موضوعات أدب الخلافة الرّاشديّة خُطباً ورسائل في أمور الحرب والفتح والإدارة وما الى ذلك؛ فيا كانت موضوعات أدب الخلافة الأمويّة تنازعات سياسيّة وحزبيّة وتنافرات شِعريّة لقيام الأحزاب والشِّيع، ولتناحُر أهل الطَّمع والطُّموح، ولهذا راج الفخر والهجاء، وتبسّط الشُّعراء في بذيء القول وسافل الكلام.

وكانت موضوعات أدب الخلافة العبّاسيّة علماً واجتماعاً ومديحاً وهجاءً ولهواً وما الى ذلك ، لانبساط رقعة الدّولة ، وتوافر المال في الخزينة ، ورغبة الناس في سماع الإطراء ؛ ثم لاندفاق السّيول الأعجميّة على البلاد العربيّة ، ولميل النّاس الى ترجمة كتب اليونان والفرس والهنود وغيرهم في الفلسفة والعلم والحكمة والفنون ...

وراحت الموضوعات في القرن التاسع عشر وما بعده تتسع آفاقاً لانفتاح أجواء المدنيّة ، وتشمل العلم والاجتماع وتحليل النفوس وما إلى ذلك ممّا سنبيّنه فيما بعد.

وهكذا نشأ الأدب العربيّ في مهد الصَّحراء وراح يرافق الأيّام، ويرافق السّلطان على عرشه، والشعب في ميدان عمله ولهوه، وهو لا يزال سائراً الى الأمام في همّة لا تعرف المَلَل ونشاطٍ لا يعروه وهَن ولا كَلَل.

## ة \_ أطواره:

اختلف المؤرّخون في تقسيم الأدب العربيّ، فنهم من نظر إليه من ناحية أصالة لغته فقسمه الى أدب قديم، وأدب مُخفّرم، وأدب مولّد، وأدب مُحدّث ، ومنهم من نظر إليه من ناحية علاقته بالبيئة السياسيّة والاجتماعيّة فقسمه الى أدب جاهلي، وأدب إسلاميّ، وأدب عبّاسي، وأدب انحطاط، وأدب نهضة، وهكذا يكون تقسيمهم له على الوجه التالي:

١ \_ الأدب القديم هو أدب الجاهليّة وقد ألحق به المؤرّخون أدب صدر الإسلام ؛ والأدب المخضرم هو ما ابتدأ في الجاهليّة وانتهى في صدر الإسلام ؛ والأدب المولّد هو في مفهوم العلماء أدب العهد العبّاسيّ والأدب الاندلسيّ لأنّها في نظرهم غير خالصي العروبة في لغتها ؛ والأدب المُحدث هو أدب العصور المتأخّرة.

## أ\_ الأدب العربي القديم:

١ ــ الأدب الجاهلي (٤٧٥ ـــ ٢٦٢م) أي الى ظهور الإسلام.

٢ \_ الأدب الإسلامي (٦٢٢ \_ ٥٧٠ م / ١ \_ ١٣٢ هـ) أي الى ظهور بني العباس

## ب \_ الأدب العربي المولّد:

١ - الأدب العباسي (٧٥٠ - ١٢٥٨م / ١٣٢ - ٢٥٦هـ).

٢ \_ الأدب الأندلسيّ (٧١٠ - ١٤٩٢م / ٩١ -- ٨٩٧هـ).

### ج ـ الأدب المهار أو أدب الانحطاط:

(۱۲۰۸ - ۱۲۱۸ م / ۲۰۱ - ۱۲۱۳ هـ).

#### د - الأدب الجديد:

١ - النهضة (١٧٩٨ - ١٩٠٠م/ ١٢١٣ - ١٣١٨ هـ).

٢ \_ الأدب الحديث والأدب المعاصر.

## أو يكون تقسيمهم له على الوجه التالي:

#### أ - العهد الجاهلي :

الأول: ما قبل القرن الحامس للميلاد.

الثاني: ما بعد القرن الخامس للميلاد الى سنة ٦٢٢ (الهجرة النبوية).

ب \_ العهد الإسلاميّ : (٦٢٢ ــ ٧٥٠م / ١ ـــ ١٣٣ مـ)

عهد النبوّة والحلفاء الراشدين: (٦٢٢ – ٦٦١/ ١ – ٤٠ هـ) عهد بني أميّة: (٦٦١ – ٧٥٠م/ ٤٠ – ١٣٢ هـ)

جـ العهد العبّاسيّ: (٧٥٠ ــ ١٢٥٨م / ١٣٢ ــ ٢٥٦هـ)

الأول: (٧٥٠ ــ ١٠٨٥م/ ١٣٢ ــ ٤٥٠هـ). عهد الازدهار والكمال.

الثاني : (١٠٨٥ -- ١٢٥٨ م/ ٤٥٠ هـ ٢٥٦ هـ) بدء الإنهيار ثم سقوط بغداد في يد التتار .

د - عهد الانحطاط: (١٢٥٨ – ١٨٠٥ م/ ٦٥٦ هـ ١٢٢٠ هـ) أي من سقوط بغداد في يد هولاكو إلى استيلاء محمد علي باشا على مصر.

هـ - عهد النهضة: (١٨٠٥م/ ١٢٢٠هـ) أي من ابتداء ولاية تحمَّد على باشا إلى يومنا هذا.

## مصادر ومراجع

أرسطو: في الشعو ــ ترجمة عبد الرحمن بدوي ــ القاهرة.

ابن خلدون: المقدمة - بيروت ١٩٦١.

سلمان البستاني: مقدّمة الإلياذة.

جواد عليّ: **تاريخ العرب قبل الإسلام** — الجزء الأول والجزء الثاني — بغداد.

عز الدين إساعيل:

\_ الأدب وفنونه ـــ القاهرة ١٩٥٥.

\_ الأُسُس الجالية في النقد العربي ـــ القاهرة ١٩٥٥.

فيليب حتى: تاريخ العرب ــ بيروت ١٩٤٩.

أحمد أمين: فجر الإسلام — الطبعة الخامسة -- القاهرة ١٩٤٥.

محمد أحمد جاد المولى: أيام العرب في الجاهلية ــ الطبعة الثانية ــ مصر ١٩٤٦.

اغناطيوس جويدي: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة — القاهرة ١٩٣٠.

زكي طليات: الرواية الـتمثيليَّة ولماذا لم يعالجها العرب ـــجريدة الانباءــــالعددان ١٠٥، ١٠٥ سنة

C. Brockelmann Histoire des Peuples et des Etats islamiques, Paris 1949.

P.H. Lammens : La Mecque à la veille de l'Hégire - Beyrouth 1924.

M. Guidi : Storia della Religione del Islam — Turino 1936.

M.J. de Goeje Arabic — in Encyclopédie de l'Islam. T.I., 372 -

382.

F. Hommel : L'Arabie avant l'Islam, in Encycl. de l'Islam I.

W. H. Hudson : An introduction of the study of literature,

London.

F.L. Lucas : Literature and Psychology, London 1930.

R. Wellek and A. Warren Theory of literature, London 1949.

Longhaye Théorie des Belles Lettres, 6 sq.

I. Goldziher : Adab, in Encycl. de l'Islam, T. I. 124 - 125.

# جَدَول بعُصُور الأدب العَزلِيّ وَخصَائِصِه العَامَّة

## خصائص الأدب الجاهلي

أ – الشعر: يمتاز الشعر الجاهليّ بكونه:
 مقطوعات وأبياتاً وفاقاً للحياة المضطربة ولبدائيّة الشاعر الجاهليّ ابن الفكرة الحاضرة، والانفعالة القائمة.

• ذا نزعة انفرادية قبلية ، تمتزج فيها الذاتية بالشخصية القبلية فالشاعر الجاهليّ أنانيّ تتضخّم أنانيته في شخص قبيلته ، فينطلق بلسانها ، ويتكلّم باسم الجاعة ، ولا سيّما وقد لحلّته شاعريّته من القبيلة مركز رئاسة وقبادة وتوجيه .

 ذا نزعة تقليديّة بسبب واقع الحياة القبليّة التي تربط الشاعر بالماضي، والبيئة الصحراويّة التي تدعو الى التأمّل واجترار الأحلام السالفة، والبدائيّة التي تشدّ الى الوراء أكثر مما تدفع الى الأمام.

م تسيطر عليه الماديّة في مصدر الوحي وفي موضوع القول وهندسة البناء، وفي التعبير والتحبير. وذلك أن حياة الجاهليّ غارقة في المادّة، وهو يعبّر عن فكره بالماديّة المحسوسة عن طريق التشبيه والتمثيل وهكذا فتعبيره مقارنة بين مشهد داخلي وحالة خارجية محسوسة.

• تغزوه الواقعية في الموضوعات، وصدق النقل عن الحياة واستكمال الصورة العامة لجميع عناصرها، والحرص على الجزئيات، وصراحة التصوير وصدقه، ودقة التعبير.

النثر: يمتاز النثر الجاهليّ بالتفكّك،
 والإيجاز، والتقطيع الصوتيّ.

## خصائص الأدب الإسلامي

#### أ ـ الشعر:

- وكود ثم انتشار: ركد الشعر في صدر الإسلام بعض الركود ثم ازدهر ازدهاراً شديداً في العهد الأموي لما لقي من تشجيع ولما كان له من الأثر.
- م شعو النضال الديني: هو الذي رافق ظهور الإسلام وكان نصيراً أو تَعْسِيراً اشتهر فيه كعب بن زهير، وحسان بن ثابت. سلك فيه الشُّعراء مسلك الجاهليين في المدح والوصف بالحاسة والشجاعة، ثم في الهجاء والتفاخر والتنافر.
- شعر الفتوح: هو شعر بطولة
   ومواجد ووصف للحروب وحنين
   الى الأوطان. اشتهر فيه قيس بن
   المكشوح والقطامي.

- شعر النصال السياسي: هو شعر الأحزاب: تأييد وتقرير لآراء الحزب، وردّ لأقوال الأعداء. وقد امتاز شعر الخوارج بالعقيدة والحاسة والمتانة (الطرماح بن بالسخط والحزن (الكيت بن زيد بالشري)، وامتاز شعر الأمويين بالنزعة النفعية. والى جنب هذا كله نشأ شعر الموالى في مفاخرة العرب.
- شعر النضال العصبي: لم تزل العصبية القبلية من النفوس وقد أوحت بشعر شبيه بالشعر الجاهليّ (الأخطل، جرير، الفرزدق).
- شعر اللهو: توافرت أسباب اللهو
   والغناء فاستقل الشعر الغزلي ، ونزع
   في المدن نزعة إباحية . وأما الشعر
   الحمري فلم يزدهر إلا في العراق .

#### ٢ - النثر:

- کان خطابة، ورسائل وقصصاً،
   ومناظرات وتوقیعات.
- كان ذا أصالة عربية ، ونزعة إيجاز
   وتوجيه اجتماعيّ .
- كان للقرآن والحديث فيه أثرٌ فعّال.

## خصائص الأدب العباسي

#### أ\_ الشعر:

الشعر الرسمي : هو الشعر يقال في العظماء مدحاً أو رثاء للتكسب المادي أو المعنوي ولا سيما وقد أصبح الشاعر في هذا العصر بلبل القصور ونديم الملوك، وقد تنافس الأمراء في تقريب الشعراء وتكريمهم.

كان هدف الشعراء دغدغة الأثرة في العظماء، فقالوا في المعاني، وزيفوا العواطف وساروا على عمود الشعر في جلال، وبطء، وجلجلة أوزان وقواف، وتأنقوا في التعبير فأغرقوا المعاني القديمة في جوّ من الزخرفة الحديثة.

الشعر الشعبي: هو شعر اللهو والحمر، يمثل واقع الحياة وبعض ظاهراتها، ويميل الى إرضاء الناس عامة، في تحرّر من قيود القديم، وسهولة تعبيريَّة، وثورة اجتاعية (بشار — أبو نواس).

#### ٢ \_ النثر:

كان النثر في هذا العهد خطابة، وكتابة، ورسائل، وتصنيفاً، ومقامات، ومناظرات، وروايات وأقاصيص. اتسع فيه مجال التفكير، وعني الكتباب بربط الأسباب

بالمسبَّبات، ومالوا الى السهولة في العبارة، والتأنَّق في اللفظ، والجودة في الرّصف والتطويل.

ومال الكتّاب في الرسائل والمقدّمات الى التنميق والزخرفة في تكلّف ظاهر، وتأنَّ يميل الى الشكل أكثر مما يميل الى المعنى.

## خصائص الأدب الأندلسي

#### أ\_ الشعر:

انتشر الشعر في الأندلس انتشاراً واسعاً بداعي الحياة الجميلة المترفة. وهو:

- طبيعة جميلة تُصور طبيعة البلاد ،
   وترف الحياة . وقد اتخذ الأندلسيون
   الطبيعة إطاراً للهوهم ، ومنطلقاً
   لأحلامهم ، ومادة لزخرفة شعرهم .
- تجديد وتقليد يمتزجان أعجب امتزاج. فالشاعر الأندلسي يعمل على تقليد الشاعر المشرقي من غير أن يفقد شخصيته الأندلسية.
- تنميق وزخوفة الى حد الإغراق.
   والشاعر الأندلسي يرتاد في شعره أجواء العظمة الجميلة التي تنتظم التصنع التنميقي بمثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة.
- تشخیص لکل شيء بحیث تنتشر
   الحیاة في کل موجود، وبحیث

يصبح كل موجود تعبيراً عن نفس الشاعر وقلبه.

موسيقى تنبعث أصداؤها من كل لل الفظة ومن كل عبارة. إنها أوزان رقيقة، وأنغام حافلة بالعذوبة.

### لأ\_ النثر:

كان النثر في الأندلس كهاكان في الشرق أي خطابة وترسلاً وتصنيفاً. وكان في بدء أمره تقليداً للنثر المشرقيّ، ثم منافسة له في التصنيف والإجادة، ثم أخذت تدبّ فيه عوامل الانحطاط وتذوي نضارته تحت زخرف التصنع اللفظي المقيت.

#### خصائص أدب الانحطاط

#### أ ـ الشعر:

عهد الانحطاط هو العهد الذي تسلط فيه الخمول على العقول، والتقليد على المعاني، والصناعة المقيتة على الأساليب.

• وباء المتنميق اللفظيّ: جفّ ماء الحياة في الشعر، وغاضت المعاني في العقول، فانصرف الشعراء الى تكرير المعاني الغثة في أساليب البديع والبيان، وأولعوا بالتورية، وجنحوا الى التزام ما لا يلزم، وبالغوا في التواريخ الشعرية والألاعيب اللفظية والنحوية.

صراحة وعامية: وأسرف الشعراء في استعال الكلام العادي الصريح في الهجر، وانتشرت في الشعر الألفاظ العامية والأوزان الشعبية.

#### ٢ \_ النثر:

- الكتابة الديوانية حفلت بالتفخيم،
   وأنواع البديع والزّخرفة.
- الرسائل الأدبية: راعى الكتّاب فيها
   شكل الألفاظ أكثر من جوهر
   المعاني.
- التَصنيف: كان أسلوب أصحابه أقرب الى الطبع، لأن غايتهم العلمية لم تدع لهم مجالاً للسعي وراء التنميق اللفظيّ.

## خصائص أدب النهضة الحديثة

 أ ـ الشعو: كانت النهضة الحديثة ثمرة وعي شرقي شامل عندما احتك الشرق بمدنية الغرب، ومن ظاهرات تلك النهضة المدارس والطباعة والصحافة والبعثات الى الخارج... أما الشعر الحديث فقد

- كان في بدء أمره تقليداً مضطرباً للشعر العبّاسي، ثم محاولة للجمع بين أساليب الأقدمين وأساليب العصر الجديد ثم انطلاقاً جديداً. وكان في هذا الانطلاق:
- تياراً رومنطيقياً إبداعياً انبثق من ويلات الحرب ومن الاستبداد والضيقة وسادت فيه العاطفة المتألة.
- تياراً واقعياً يدل على شعور الشُّعراء بوجوب الخروج من حياة الانكماش والعزلة ، وحمل قسط من المسؤولية الاجتاعة.
- تياراً رمزياً كان ترنيماً موسيقياً آسراً
   مع الصيرفي وقبّاني وغيرهما ؛ وكان
   تعبيراً وصورة مع سعيد عقل وأمين
   نخلة وغيرهما ؛ وكان موضوعاً أو
   تجربة مع ايليا أبي ماضي وغيره .
- لأر: كان في بدء أمره تقليداً جامداً ،
   ثم أصالة قديمة ورقة حديثة ، ثم تحرّراً
   في جدة الأسلوب ، ودقة المعاني ،
   وسهولة العبارة .

وكان في أغراضه نثراً أدبياً (ترسّلاً وقصّة) ونثراً اجتماعيّاً، ونثراً سياسياً (خطابة وصحافة...) ونثراً علميّاً (تاريخاً أو علوماً...).

# الاكب العَزَيّ القَديْءَ

## \_\_الأدُ<del>وْ الْجِسَا هِلِي \_</del> (8۷۵ – ۲۷۲م)

أ ـ لغته: اللغة العربية لغة المد التعبيري والاتساع المحيطي.

#### Ý \_ بيئته :

١ – بيئته الجغرافية.

٢ – بيئته البشريّة والاجتماعيّة

۳ – بواعثه ومصادره.

## ٣ ـ النثر الجاهليّ :

١ \_ غموض واضطراب.

٢ \_ سجع الكهّان والحكمة والمثل.

٣ \_ الخطابة والقَصَص.

٤\_ مشاهير الحكماء والخُطباء.

## \$ \_ الشعر الجاهلي :

١ ـ نظرة عامة وتقويم.

٢ ـ شعر الانفرادية البدوية.

٣\_ شعر الحياة والمناقب القبليّة.

٤ ـ شعر البلاط والتكسب.

هـ شعر المذاهب الدينية والآراء الاجتماعية.

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مرمر يحمل نقوشاً عربيّة وكتابة حِمْشَيَريَّة (متحف اللوفر)

## البَابُ الأَوْل ولِلْغَتَّ لِلْعَرِبَّتِي لَغَتِّ لِلْكَرِّ لِلْتَّعِيرِيِّ وَلَالْإِقْسَىٰ اعْ الْحَيطِيِّ

#### أ \_ اللغة وتطورها:

١ \_ أصل اللغة العربيّة ونشأتها: هي إحدى اللغات الساميّة، وهذه اللغات وليدة لغة ساميّة عامّة.

٢ \_ تطور اللغة العربيَّة: للشعر الجاهليّ لغة فُصحى واحدة هي في الأصل لهجة أهل نجد.

٣ أسباب تكوين اللغة الأدبية: الأسواق، قريش، الحضارات المتاخمة. وتمتاز تلك اللغة بأنها
 إعرابية، اشتقاقية، فيها ضروب من النحت والقلب والترادف...

٧ \_ الكتابة العربية: تولَّدت الكتابة العربيَّة بتنوَّع الحرف النبطيِّ.

#### ٣ ــ الكتابة والقراءة في الجاهليّة:

١ ـ شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهلي: كانت الكتابة شائمة في العهد الجاهلي، وكان للمرب
 كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة.

٢ - كتاتيب القراءة والكتابة: اشتهر في ذلك أهل الطائف. من أبناء العربية من كانوا يجيدون قراءة
 عدة لغات أجنبية وكتابتها.

٣ أدوات الكتابة والقواءة: أدواتهما الجلد أو الرق، والقاش الحريري أو القطني، والعسيب،
 والعظم، والحجارة.

## أشهر تقسيم للغات السامية

#### ١ \_ اللَّغات السامية الشالية:

\_ الأَشُوريَّة. \_ الآراميَّة. \_ الكنعانيَّة. \_ العبرانيَّة. \_ الفينيقيَّة.

اللهجة التي ظهرت في صفائح تل العارنة وتضمَّنت المراسلات التي تبادلها الأقبال الفلسطينيون
 وملك مصر أمينوفيس الرابع في القرن ١٥ ق.م.

#### لَّا اللَّغات السامية الجنوبيّة:

\_ العربية :

\_ الفرع الشهالي (ومنه العربيَّة الفُصحي ولهجاتها الحيَّة المتعدَّدة).

\_ الفرع الجنوبي أي الجميريّ:

\_ السُّبثيّ.

\_ المُعيني ... الخ

\_ الحبشيَّة الجيزيَّة ، وتتَّصل بها التَّيغريَّة والتَّغربنيَّة والأُعريَّة ...

اللغة من أعظم مظاهر الحضارة وأجلها شأناً ، لأنها ، في مفرداتها وتراكيبها ، سجل النفوس وصورة المجتمع ؛ واللغة العربية الجاهِليَّة ، بنحوها وصرفها واشتقاقها وشتى فنونها البلاغيَّة والعَروضيَّة ، أوضح دليل على ما بلغه القوم من رقيٍّ عقليٍّ ، ونُضوج تفكيريّ.

## أ \_ اللغة وتطوّرها

## ١ \_ أصل اللغة العربيّة ونشأتها:

اللغة العربية هي إحدى اللّغات السَّاميَّة ، وقد تباينت آراء العلماء في تعيين منشا هذه اللّغات وما قد يكون لها من الصّلة باللغة الساميّة الأصليّة . والثابت أنّ بين اللّغات الساميّة قرابة واضحة ، وأنّها جميعاً وليدة لغة سامية عامّة قد بادت وصار من المتعذّر علينا أن نعرف شيئاً يذكر منها ، والذي نعرفه إنما هو نتيجة مقارنات نقيمها بين شتّى

| AGAPAHAOCTAAGM'S) Sud June June 3 LIT + OTAAPAGE KTICENTOMAPTS |                                           |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                                                                | T&AFIXIWANN&INAJATWET&CVZFMNHCOIEOFPAYAC. | + >-> |

#### نقش حرّان

<sup>1</sup> \_ «الساميّة» اسم اصطلاحيّ نشأ في القرن الثامن عشر، استعمله للمرة الأولى المستشرق العلّامة شلوزر Aug. Ludwig Schlozer في كتابه Von den Chaldaern الذي ظهر سنة ١٧٨١، وذلك بتأثير الفصل العاشر من سفر التكوين الذي يشير الى أن العبرانيّين والآراميين والعرب من أبناء سام ابن نوح. \_ طالع هنري فليش: باريس ١٩٤٧ ص ١٧ وما يتبعها.

يقسم بروكلهان اللغات الساميّة ثلاثة أقسام: اللغات الشّرقيّة (الأشوريّة وتوابعها)، والغربيّة الشماليّة (الآراميّة والكنعانيّة)، والغربيّة الجنوبيّة (العربيّة والحبشيّة).

Comparative Grammar of Semitic Languages

٢ ـ طالع الفصل الأول من كتاب
 للعلّدة رات W. Wright

101(1) 11×(1+1(1W 1:1M8+N1)M1) 101(1) 11×(1+1(1W 1:1M8+N1)M1) 101(1) 11×(1+1(1W 1:1M8+N1)M1)

كتابة صفوية ترتقي الى سنة ١٢٩ للميلاد.

الفروع . ويرى بعضهم أنّ بلاد العرب منشأ اللّغات الساميّة ، ويرون أنّ صفات الساميّين العنصريّة ، ومنها الإيمان الشديد والتعصّب والتصوّر ، تدلّ على أصل صحراويّ يجعلونه بلاد العرب.

### ٢ – تطوّر اللغة العربيّة:

يرى جماعة من المحققين أنّ اللغة العربيّة أقرب من أخواتها الى الأصل الساميّ وإن كانت الآراميّة أقدم منها عهداً؛ وقد تكون العربيّة أرقى اللّغات الساميّة وأشدّها فصاحةً واتساعاً. قال الدكتور طلس: «إن أقدم النصوص العربيّة الفصيحة التي عُثر عليها ترجع الى الفترة التي تمتدّ من القرن الثالث بعد الميلاد الى القرن الخامس. وهذه النصوص هي الشعر الجاهليّ، والحكم الجاهلية. ولكن من يدقّق في هذه النّصوص يجدها كاملة مهذّبة، ذات نحو متّسق وصرف منظم، وقواعد عروضيّة وشعريّة راقية، ولا شكّ في أنّ اللغة العربية قد مرّت بأطوار بعيدة العهد تطوّرت فيها وتدرّجت الى هذا

١ - طالع كتاب هنري فليش المذكور سابقاً ص ٢٢ -- ٣٣ . - وذهب بعض العلماء إلى أنَّ بين المصريّة واللغات الساميّة قرابة أصلية . وقرابة اللغات الساميّة للغات الأفريقية المعروفة بالحاميّة مسألة مختلف عليها ، والأرجح أن تلك القرابة ثابتة في رأي عدد كبير من العلماء - طالع واللغات الآرامية وآدابها والله شابو تعريب انطوان شكري لورنس .

Y ـ هذا رأي سايس Sayce ، وشبرنجر Sprenger، وشرادر Schrader ، ودي غوجه De Goeje. ورايت Wright

وإذا كان الأمر كذلك فما اللهجة التي كانت في أصل اللغة الفُصحى ، أي لغة الشعر الجاهلي ؟ لقد تباينت آراء العلماء في هذه القضية . قال مارسيه : «إن لغة الشعراء العرب هي لغة شعرية لم تكن لغة تخاطب ، وهي قائمة ، في الأصل ، على لهجة أهل نجد أ . « وقد انتشرت تلك اللهجة ، وسيطرت شيئاً فشيئاً ، وكانت قريش أفصح من نطق بها . ولما ظهر الإسلام ثبّت تلك اللغة ونشرها في كلّ مكان استقرّ فيه ، فباد كلّ ما سواها ولم يبق له أثر يُذكر . "

١ \_ تاريخ الأمّة العربية ١، ص ١٤٩.

٢ \_ نفس المصدر ص ١٥٠.

٣ ــ تاريخ آداب اللغة العربيَّة ١ ص ٢٤.

٤ - وفي نجد، كما رأينا، قبيلة تميم وهي من أعظم القبائل العربية. جاء في « دائرة المعارف الإسلامية » : « تُعدُّ تُعيم في الشغر وفي الحطابة مقر اللغة العربية الحقيقية . »

Encycl. de l'Islam art. Tamim, t.IV p. 679, col. b.

ه ... لقد أثبت عدد من علماء الاستشراق من مثل مولر D.H. Muller وبتنر M. Bittner بقايا للغات العربية الجنوبية في أطراف شبه الجزيرة على المحيط الهندي (اللغة المهرية).

يتضح لنا من خلال هذه الآراء أن هنالك لغتين رئيسيّين تفرّعت عنها سائر اللهجات العربيّة هما لغة الجنوب أو اللغة الحمْيريّة، ولغة الشمال أو اللغة المُضَريّة. وكانت لغة اليمن القحطانيّة تختلف عن لغة الحجاز العدنانيّة في الأوضاع والتصاريف وأحوال الاشتقاق حتى قال عمرو ابن العلاء (٧٧٠م) : «ليست لغة حمْير بلغتنا ولا عربيّتهم بعربيّتنا. » وكانت لغة اليمن أكثر اتصالاً باللغة الحبشيّة والأكّديّة، ولغة الحجاز أكثر اتصالاً باللغة الحبشيّة والأكّديّة، ولغة الحبوب المحانيّة كانت أصلاً من أصول العدنانيّة، واعتمدوا في قولهم هذا على النقوش اليمنيّة المكتشفة حديثاً، فقد وجدوا فيها عبارات تتفق والعربيّة المضريّة لفظاً وتركيباً. وهنالك مئات من الألفاظ مشتركة بين اللغنين، وبعضها مطابق في رسمه ومعناه لما في العربيّة مثل أخ، أخت، وَثَن، شيل، أَسَد، شهر...

## ٣ \_ أسباب تكوين اللغة الأدبية:

أسباب تكوين اللغة الأدبيّة الفصحى كثيرة نذكر منها ما يلي:

١ - الأسواق: وهي أمكنة في شتى أنحاء الجزيرة كان العرب يختلفون اليها في أوقات معينة لشؤون تجارية وقضائية وأدبية ونسبية وغيرها. فيعالجون فيها مفاديات الأسرى، والخصومات، وينصرفون الى المفاخرة والمنافرة بالشعر والخطب في الحسب والكرم والفصاحة والجال والشجاعة. كما ينصرفون الى مسابقات الخيول وإقامة الألعاب، وتبادُل عروض التجارة وغير ذلك. فكانت تلك الأسواق أشبه بمعارض عامة يفد إليها الناس من مختلف أنحاء الجزيرة ، ومن أشهرها سوق عكاظ قرب مكة، ومحنة وذو المجاز وكلاهما في ضواحي مكة أيضاً. أما سوق عكاظ فهي ملكة الأسواق، وكانت تُقام من أول ذي القعدة الى العشرين منه، وكان يجتمع فيها المشراف والزعماء للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الأسرى والتحكيم في الخصومات وأداء الحج. وكان الكلام فيها بلغة يفهمها الجميع ، يتوخى الشاعر أو الخطيب الألفاظ العامة والأساليب العالية في لغة مثالية موحدة تروق كل سامع ، ولا ينفر منها أو

١ السنة مفردةً على هذه الصورة تدلُّ على تاريخ الوفاة.

يستغربها أحد. فكان من ثمّ للأسواق أثر بليغ في توحيد اللسان وتعميم اللغة المثاليّة ، وتغليب لغة قريش على سائر اللغات ، لأنّ أشهر الأسواق في بلادهم .

٧ - قريش: كانت مكة محطاً للقوافل من عهد عهيد، وكانت موطن قريش موضوع إجلال العرب لما ورثته من شرف وسؤدد وثراء؛ كما كانت مقام الكعبة يفد إليها الحبيّاج من جميع الآفاق. فكان لقريش نصيب وافر في توحيد اللغة، تهذّب لهجتها بما تأخذه من لغات القبائل الوافدة على بلادها، مما خفّ على اللسان وعذّب في السّمع وكان العرب يقلّدون لسانها، والشّعراء والخطباء يؤثرون ما هو من ذلك اللّسان لأنّ أهم الأسواق كانت في قريش والمحكّمين فيها منهم أحياناً كثيرة ؛ وكان الشّعر ينتشر من تلك الأصقاع في جميع نواحي البلاد حاملاً اليها لهجة قريش وأسلوبها. وهكذا كانت اللغة المشتركة المثالية قريبةً من لغة قريش كلّ القرب.

٣- الحضارات المتاخمة: لم ينحصر العرب في جزيرتهم بمعزل عن تأثيرات الحضارات المتاخمة، بل كانوا أبداً في احتكاك مع من جاورهم. فأضيفت الى لغة عدنان ثروة الحضارة القحطانية وحضارة مصر وفارس والروم والحبشة عن طريق التجارة أو طريق التنافس بين الحيرة وغسان، والفرس والروم من ورائهها. فكانت اللغة تواصل تطوَّرها مكمّلةً ما ينقصها بما تأخذه من لغات تلك الحضارات الواسعة النطاق.

وهكذا وصلت اللغة العربية الى عصر الأدب الجاهليّ ، ، راقيةً ، مزوَّدةً بمحاسن لغات عديدة وحضارات كثيرة ، تستطيع التعبير عن كلّ شيء مها دقَّ وسَما ، وتستطيع الإفصاح عن خلجات النفوس ولواعج الصدور ، وتصوير المناظر والخواطر ، وما إن ظهر فيها القرآن الكريم حتى ثبَّها وعمل على حفظها بالرُّغم من تقلّبات الأيام وأحداث الزمان .

وتمتاز تلك اللغة العربية بأنها إعرابية اشتقاقية فيها ضروب من النحت والقلب والترادف، وأنواع من المجاز والكناية وما أشبه. قال عنها المستشرق بروكلمن: «تمتاز لغة الشّعر العربي بثروة واسعة في الصور النحوية (الإعراب)، وتُعَدُّ أرقى اللغات الساميَّة تطوُّراً من حيث تركيبات الجمل ودقة التّعبير، أما المفردات فهي فيها غنيَّةٌ غنى يسترعي الانتباه، ولا بدع فهي نهر تصب فيه الجداول من شتى القبائل».

## ٢ – الكتابة العربية وتطوّرها

لم توضع الحروف العربية وضعاً ، ولكنها تولدت بتنوع الحرف النبطي الذي كان شائعاً في شهالي جزيرة العرب قبل الإسلام ؛ فتكون الحلقات في سلسلة الخط العربي ثلاثاً : أولاها الخط المصري القديم بأنواعه الثلاثة (الهيروغليفي ، والهيراطيفي ، والديموطيفي ) ، وثانيها الخط الفينيفي ، وثالثها الخط المُسْنَد. والمُسند عدة أنواع عُرف منها أربعة : الخط الصفوي ، والخط التُمودي ، والخط اللحياني ، والخط السبيئي أو الحِمْيري . ومن المُسْنَد تفرع الخط الكِنْدي والنّبطي ، ومن النبطي الخط الحيري والأنباري ، ومنه الخط الحجازي (وهو النسخي العربي) . وأمّا الكوفي فهو نتيجة هندسة ونظام في الخط الحجازي .

والجدير بالذّكر أنّ أقدم مستنّد لوجود اللغة الفُصحى هو نقش كُشف في مدفن امرئ القيس بن عمرو ملك العرب، في النمارة من أعمال حوران، وهو يرتني الى سنة ٣٢٨ للميلاد وتشفّ أحرفه عن الأصل النبطيّ الذي أُخذَ عنه، كما تدلّ الكتابة فيه على طور الانتقال من الحروف النبطيّة الى الحروف العربيّة الشماليّة التي لا تزال مستعملة

١ ... اللحياني نسبة الى بني لحيان، والشمودي نسبة الى ثمود سكان مدائن صالح، والصفوي نسبة الى جبل صفا وهو إقليم بركاني الى الجنوب الغربي من دمشق. ومن الجدير بالذكر أن معظم النقوش اللحيانية وُجد في العُلا، وهي ترجع الى القرن الأول للميلاد؛ وأما النقوش الفودية فقد وجدت في أماكن مختلفة كالعُلا، وخيبر، والجوف، وأحدها يرجع الى ١٠٦ ق.م. ؛ وأما النقوش الصفوية فأكثرها وجد في جبل صفا.

٢ يرى أنيس فريحة خلاف هذا الرأي، فيقول: «يجب التّنبّه الى خطأ وقع فيه مؤرّخو العرب وهو الزعم القائل أنّ الحظ النسخي مشتق من الكوفيّ. والنسخي هو الحط الذي يميل الى الاستدارة والتقويس أي هو الحظ المُدوَّر. والكوفيّ يميل الى التربيع فهو المُزوَّى. ولكن اكتشاف كتابات على البرديّ وكتابات أخرى ترجع الى الفترة الإسلامية الأولى تُرينا بوضوح لا يقبل الشك أنّ العرب منذ البدء عرفوا خطين: المدوّر النسخيّ، والمُزوَّى، الكوفيّ، والحظان نشأا معاً ولم يشتق الواحد من الآخر. والظاهر أنّ العرب عرفوا الحظ النبطيّ القديم المزوَّى، الخطّ الآراميّ المربّع الذي كانت تُكتب به الأناجيل، وكان يُعرف بالسطرنجيليّ (أي خطّ الأناجيل) لأنّ الحظ المزوَّى فيه جلال وفيه زخرف يليق بأن يُحفر على المباني وأن تُكتب به الكتُب المقدّسة. وأمّا الحظ النسخيّ فهو الحظ النجاريّ الذي تستعمله العامة ... (والحظ الكوفي) لا نشك في أنّ الكوفة تعبّدته وجوّدت فيه فنُسب إليها. »
 ٣ مرؤ القيس هذا هو في الأغلب أحد الملوك اللخميّين في الحيرة. وقد اكتشف هذا النقش العلامة دوسو المعدّ عند التقائه العدوة موضع في سوريا، في حرّة الصفا، أي في الوادي الممتدّ بين جبل الدروز وسهل الرُّحبة عند التقائه بوادي السَّلُط.

حتى الآن؛ وأخص مزايا هذا الانتقال نشوء طريقة تعليق الحروف بعضها ببعض! وهو في مرحلة تاريخية تظهر بوضوح تطوّر الخط العربيّ إذا قيس بالنقوش التي ترجع الى القرن الثالث للميلاد وما قبله. فقد عثر العلماء على عدد كبير من النقوش في جنوبي بلاد العرب وفي المنطقة الشماليّة التي تمتدّ من العُلا ومدائن صالح الى شمالي بلاد حوران. أما ما يرجع الى الجنوب فقد عثروا الى الآن على نحو سبعة آلاف نقش ترجع الى المعنيّين والمعبّريّين وغيرهم. وهذه الكتابات بعيدة شديد الله المعنيّين والمسبئيّين والحِمْيَريّين وغيرهم. وهذه الكتابات بعيدة شديد البعد عن الحظ العربيّ المعهود. وأما ما يرجع الى لهجات الشمال فقد عثروا على نقوش البعد عن الحوال العرب الثقافية والدينيّة قبل الإسلام. وليس هنا مجال لإطالة الكلام في هذه النقوش لأنها بعيدة الصلة بلغتنا الفصحى، وكتابتنا العربيّة، مجلاف كتابة نقش النمارة الذي سبق ذكره.

وقد ظهرت الكتابة العربية للمرة الأولى في نقشين وجد أحدهما في خوائب زبدا والآخر في حَوان اللَّجا . أما الأول فكتابة مسيحيّة باللّغات السريانيّة واليونانيّة والعربيّة يرتني تاريخها الى سنة ٥١٢ / ١٣٥ م . والحروف العربية المستعملة فيه هي بمثابة صلة الوصل ما بين الخط النبطي والخط العربي الكوفي . وأما الثاني فقد وجد منقوشاً على حجر فوق باب إحدى الكنائس بحرّان اللجا ، وهو مكتوب باللغتين اليونانية والعربية الكوفية ، ويرتني الى سنة ٥٦٨ م . والنقشان خاليان من التنقيط وحركات الشكل ٣.

١ – تقع زَبَد بين قنسرين والفُرات شرقي حلب.

٢ ـ تقم حَرّان اللجا في المنطقة الشمالية من جبل الدروز.

٣- طالع كتاب وتاريخ اللغات السامية ، لولفنسون Wolfensohn المعروف بأبي ذويب ـ القاهرة ١٩٢٩ ،
 ص ١٩٢١ . — والجدير بالذكر أن التنقيط والإعجام لم يكونا بجهولين في الجاهلية ، وإن خلَت منهما النقوش الأولى .
 وقد عثر العلماء على وثيقة بردية من سنة ٢٢ للهجرة ظهر فيها التنقيط والإعجام .

والذي نستخلصه مما سبق «أنّ كلّ دراسة لموضوع الكتابة في العصر الجاهلي ستبقى دراسة مبتورة ناقصة ما دامت رمال الجزيرة العربيّة تضنّ بهذه الكنوز ، التي ترقد في بطونها ، عن أن تجلوها لأبصار الدارسين ، حتى يسائلوها أخبار هؤلاء الأسلاف الذين شاء لهم جحود التاريخ أن يوصموا بالجهل والبدائيّة ، به فقد كان العرب إذن يكتبون في جاهليّهم ثلاثة قرون على أقلّ تقدير بهذا الخط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون . وقد أصبحت معرفة الجاهليّة بالكتابة ، معرفة قديمة ، أمراً يقينيًا ، يقرّره البحث العلميّ القائم على الدّليل الماديّ المحسوس . وكلّ حديث غير هذا لا يستند إلا الى الحدس والافتراض . ولا ريب في أنّ ما سيعثر عليه ، في مقبل الأيّام ، من نقوش في قلب الجزيرة سيدعم رأي الذين يذهبون الى أن عرب الجاهليّة كانوا يعرفون الكتابة منذ قرون قبل الإسلام ، وسيُلقي كثيراً من النور على ما لا يزال خافياً من أجزاء الموضوع . » قبل الإسلام ، وسيُلقي كثيراً من النور على ما لا يزال خافياً من أجزاء الموضوع . »

ولا شكّ بعد ذلك كلّه في أنّ رقيّ اللغة الجاهليّة، ورقيّ الكتابة والنقش في الجاهليّة، من أقوى الأدلّة على رقيّ العقل الجاهليّ وتقدّمه في مضهار الحضارة

## ٣ً \_ الكتابة والقراءة في الجاهليّة

لقد شاع فيما بين كتّاب العرب عصراً بعد عصر أنّ الجاهليّة هي عهد الجهل والأميّة والتوحّش البعيد عن كلّ رقيّ وعمران ، وقد توهّم ذلك الجاحظ نفسه في كتابه «البيان والتبيين »، وابن عبد ربّه في «العقد الفريد» ، ومحمد كرد عليّ في «الإسلام والحضارة العربية» وليس الأمر كذلك فيما نرى وفيما يرى كثيرون من علماء العصر الحديث ، ولاسيما بعد الاكتشافات الأثرية التي أشرنا إليها والتي أظهرت عالماً من الحضارات القديمة في جميع أطراف البلاد العربية . وقد تمسّك بعضهم بحرفيّة بعض

١١. طالع «تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد على. ١ ص ١٩٥ - ١٩٦. ٢٠١.

٢ ... الدكتور ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي. ص ٣١ ــ ٣٣.

٣ ــ البيان والتبيين ٣. ص ٢٨.

٤ ــ العقد الفريد ٤، ص ٢٤٢.

ه - الإسلام والحضارة العربية ١، ص ١٢٤.

الآيات القرآنيّة ليصفوا الجاهليّة بالأميّة والجهل. قال الدكتور ناصر الدين الأسد: «غير أنّ هذا الوصف بالأميّة لا يعني ، في رأينا ، الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة ، وإنما يعني الأميّة الدينية ، أي انهم لم يكن لهم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويهود) قبل القرآن الكريم كتاب دينيّ ، ومن هنا كانوا أُبميّن دينيّاً ، ولم يكونوا مثل «أهل الكتاب» من اليهود والنصارى الذين كان لهم التوراة والإنجيل ».

## ١ - شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهليّ :

كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهليّ ولاسيما في الحواضر، وكان للعرب إذ ذاك كتاتيب. لتعليم الكتابة والقراءة، وشيء من مبادئ الحساب ورواية الشعر القديم والحكم المأثورة، وأخبار الماضين وقصصهم، وأنساب العرب الأقدمين وأحوالهم ٢.

لقد ثبت لنا أولاً أنّ الكتابة العربيّة وُجدت في العهد الجاهليّ في ما أشرنا إليه من نقوش ، ونحن نضيف الى ذلك أنّ القرآن نفسه يشير الى انتشار الكتابة والقراءة في ذلك العهد نفسه . فقد وردت فيه آيات كثيرة تحتوي ذكر الكتابة والقراءة وتحتني بها احتفاءً عظيماً . ثم في انتشار اليهود والنصارى على النحو الذي بيّناه دليل واضح على انتشار الكتابة والقراءة ، وهم أهل كتاب يقرأونه وينسخونه ويحاولون نشره في بيئاتهم المختلفة . أضف الى ذلك أن الجهشياري وابن عبد ربّه والمسعودي ذكروا أسماء الذين كتبوا للنبي العربي ، وجعلوهم مراتب ومنازل .

## ٢ - كتاتيب القراءة والكتابة:

ومن الثابت أيضاً وجود المعلّمين والكتاتيب في الجاهليّة ، وقد اشتهر في ذلك أهل الطائف وجهاعة ثقيف. ذكر المؤرخون عدداً من المعلمين منهم يوسف بن الحكم الثقفي

١ \_ مصادر الشعر الجاهلي، ص ٤٤ \_ ١٥.

الدكتور طلس: تاريخ الأمة العربية ١ ص ١٥٢ -- ١٥٣، وقد فصَّل ذلك في كتاب «تاريخ التربية والتعليم عند المسلمين -- بيروت ١٩٥٦».

٣ \_ كتاب الوزراء والكتَّاب، ص ١٢ \_ ١٤.

العقد الفريد ٤، ص ٢٤٦.

٥ \_ التنبيه والإشراف. ص ٢٤٥ \_ ٢٤٦.

وابنه الحجاج ، كما ذكر الطبري أنّ جُفينة — وكان نصرانيّا من أهل الحيرة — كان يعلّم الكتابة بالمدينة ؛ وذكر البلاذري أنه «كان الكتاب في الأوس والخزرج قليلاً ، وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية ، وكان يعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأوّل ، فجاء الإسلام وفي الأوس والخزرج عدّة يكتبون . » ومثل ذلك رواه كثيرون وقد دلّوا به على انتشار الكتاتيب وحلقات التعليم ، كما دلّوا على وجود مجالس لتدارس الأخبار والأشعار والأنساب .

ومن الجدير بالذكر أنّ عدداً من أبناء العربية كانوا يجيدون قراءة عدة لغات أجنبية وكتابتها ، ومن أولئك عدي بن زيد العبادي الذي أتقن الخط الفارسيّ و «صار أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسيّة ، ثم انتقل الى بلاد فارس فأصبح كاتباً بالعربية ومترجماً في ديوان كسرى » ؛ وزيد بن ثابت الذي أمره النبي بتعلَّم العبرانيّة ؛ وورقة ابن نوفل الذي تنصّر في الجاهليّة وكان يكتب بالعبراتيّة ؛ وغيرهم ممن لا مجال لذكر أسمائهم وممن كانوا يتعلّمون اللغات الشائعة إذ ذاك لهدف دينيّ أو تجاريّ أو سياسيّ.

## ٣ \_ أدوات الكتابة والقراءة:

وهكذا يتضح لنا أنّ الجاهليّة لم تكن عهد ظلمة وأميّة، فالكتابة فيها معروفة منتشرة، وإن لم تعمَّ العدد الأكبر من الناس، وأما أدواتها فالجلد وكانوا يسمّونه «الرقّ» و «الأديم» و «القضيم»، والقياش الحريريّ أو القطنيّ ويسمّونه «المُهرَق ج. مَهارِق»، والعسيب أو جريدة النخل، وعظام الكتف والأضلاع، والحجارة وما الى ذلك. وكانوا يستعملون في كتابتهم قَلَم القصب والدواة والمداد، كما كانوا يستعملون أدوات أخرى للنقش والحفر. وقد ورد ذكر ذلك كلّه في أقوالهم وأشعارهم ودلّ على مدى تقدّمهم ورقيّهم.

<sup>1</sup> \_ فتوح البلدان ــ طبعة مصر، ص ٤٧٩.

٢ \_ طالع تفصيل ذلك في كتاب «مصادر الشعر الجاهلي» ، لناصر الدين الأسد ، ص ٥٠ \_ ٥٤ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

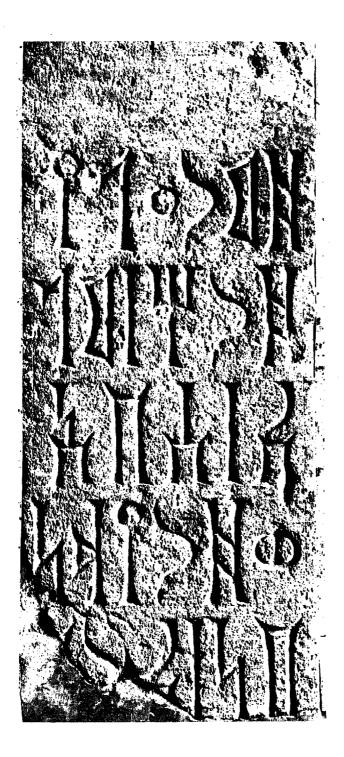

## مصادر ومراجع

ولفنسون: تاريخ اللغات الساميّة ــ القاهرة ١٩٢٩.

جواد عليّ: تاريخ العرب قبل الإسلام — دمشق ١٩٥٧.

أحمد فخري: بين آثار العالم العربي ــ القاهرة ١٩٥٨.

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهليّ - القاهرة ١٩٥٦.

فيليب حتي: تاريخ العرب (الترجمة العربية) الجزء الأول ــ بيروت ١٩٤٩.

اغناطيوس جويدي: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ــ القاهرة ١٩٣٠.

محمد طاهر بن عبد القادر الملكي الخطاط: تاريخ الخط العربي وآدابه ــ القاهرة ١٩٣٩.

عمر الدسوقي: النابغة الذبياني (المقدّمات) ــ القاهرة ١٩٤٩.

جرجي زيدان: تاريخ المتمدّن الإسلامي \_ الجزء الثالث ص ٥٢ \_ ٥٥ \_ القاهرة ١٩٠٥.

أنيس فريحة : حروف الهجاء العربيّة ــ نشأتها ، تطوّرها ، مشاكلها ــ عن مجلة «الأبحاث » ــ

بيروت ـــ ١٩٥٢.

B. Moritz: Ecriture arabe, in Encycl. de l'Islam, art. Arabie, T. I, 387 -

**399**.

J. Halévy : Etudes sabéennes - Paris 1872.

H. Fleish : Introduction à l'étude des langues sémitiques - Paris 1947.

P. Dhorme : Langues et Ecritures sémitiques - Paris 1930.

**De Sacy** : Nouveaux aperçus sur l'histoire de l'écriture chez les Arabes

du Hedjaz, in Journal Asiatique, 1ère série, IX, 209 sq.

Sedillot and L. Lacy O'Leary: Arabia before Mohamed, 1927.

**Driver, G.R.** : Semitic Writing, London 1948.

ted by TITI Combine - (no stamps are applied by registered version)

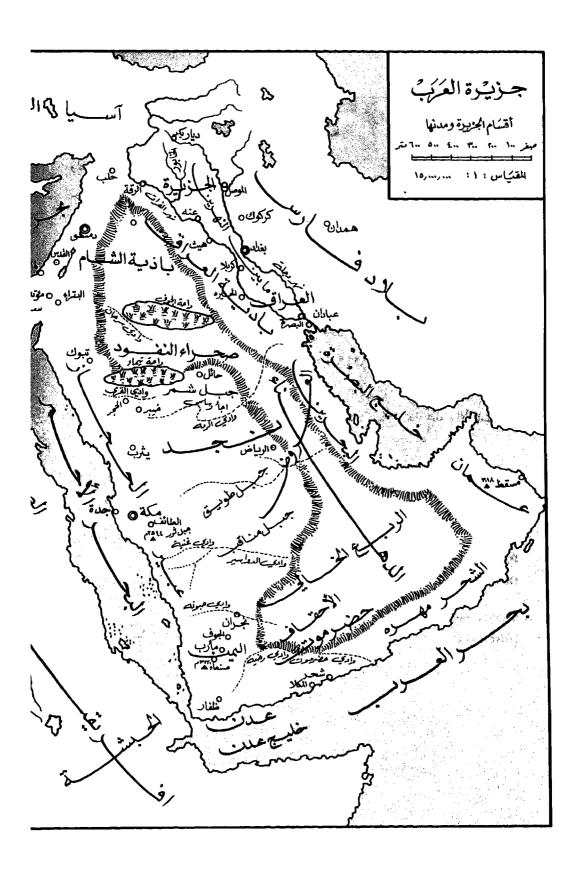

## البَاسُلِكِتا نِی بیئة لا*لاُوک*ِ لاِلْجاهِلِیّ

# الفصُلُ الأوّل البيئَةُ الجُغْ الفِيَّة

 أ ـ شبه الجزيرة العربية: هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً ، والمحيط الهندي جنوباً ، وخليج فارس شرقاً ، والعراق وبلاد الشام شهالاً على مساحة نحو ٣ ملايين كلم ١.

#### أ\_ أقسامه:

- ١ نجد: هضبة واسعة خصبة في وسط شبه الجزيرة تكثر فيها الحرار, من أطيب بلاد العرب مناخاً وهواة وخصباً.
- ٢ الحجاز: يحجز بين الشام واليمن، وهو في طريق قوافل التجارة. أكثر أرضه حرار وصحارى. من أمكنته وادي القرى. من أشهر مدنه مكة وفيها الكعبة، والطائف مصيف الموسرين من أهل مكة، ويثرب أو المدينة، وخيبر، والعُلا، ومدائن صالح، وتيماء مدينة السموأل.
- ٣ اليمن: القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية السعيدة، ويدخل فيه حضرموت ومهرة وعهان.
   أغنى بلاد العرب وأخصبها، قديمة المدنيّة. من مدنها صنعاء، وسبأ، ومأرب، ومُعِين،
   ونجران.
- الصحاري: صحراء النفود من واحة تيماء الى واحة الجوف في الشمال. وصحراء الدّهناء ، من الشمال الى الجنوب وفيها الربع الحالي.

#### ب\_ منتجانه:

١ \_ النبات: النخيل وأنواع شتى من الحبوب والأشجار المشمرة والأطباب.

٢ ــ المعادن: الجواهر المختلفة.

٣ ـ الحيوان: الحيل والإبل وبقر الوحش والغنم والمعزى...

#### ۲ً \_ العراق :

- أ\_ **موقعه**: على ضفتى دجلة.
- ب \_ البيئة: خصب وماء وثروة طبيعية. من أشهر مدنه الكوفة، والأنبار، والمدائن. والحيرة.
   وفدت إليه قبائل تنوخ منذ أوائل القرن الثالث للميلاد.

#### ٣ \_ الشام:

- أ\_ موقعه: من الفرات الى العريش المتاخم لمصر.
- ب \_ البيئة: قام فِيها قبل الاسلام ثلاث دول عربية:
- ١ ــ دولة الأنباط في الجنوب وقاعدتها البتراء. الحارث رأس سلسلة ملوكها.
  - ٢ ــ دولة تدمر في الشمال. من أشهر ملوكها أُذَيِّنَة ثم زينب.
  - ٣ ـ دولة الغساسنة. على رأس سلسلة ملوكها الحارث بن جبلة.

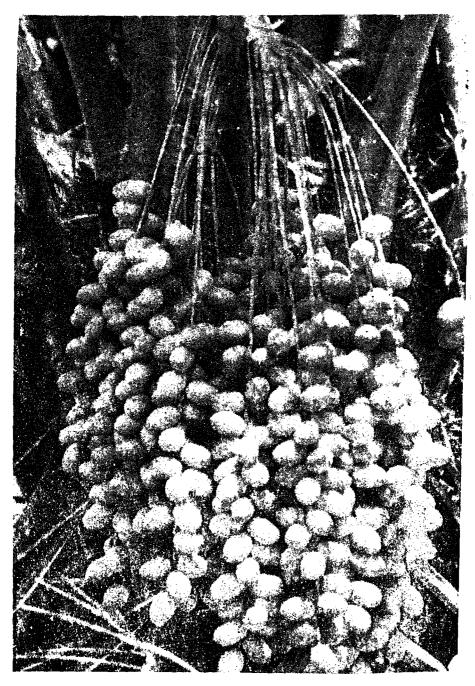

وَقَرْعِ يَزِينُ المَشْنَ أَسْوَدَ فَاحِمِ أَثْبِثْ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ ٱلْمُتَعَشْكِلِ (امرؤ القيس)

الأدب العربي شديد الصّلة بالبيئة التي نشأ وترعرع فيها، وقد كان شبه الجزيرة العربيّة موطنه الأوّل، فيه انطلق انطلاقته الأولى، وفيه نما وازدهر، ومنه رافق القوافل الى قاصي البلاد ودانيها، فاخترق بادية الشام وشبه جزيرة سيناء، وانتشر في بلاد ما بين النهرين، وراح يفتتح المالك والمسالك، فكان له في مملكة الحيرة ملك وسلطان، وكان له في مملكة العيرة ملك وسلطان، وكان له في مملكة غسبًان أنصار وأعوان؛ ثم كان العهد الإسلامي فرافق الفتوحات، ويزدهر حيث تزدهر وتنتشر.

## أ - شبه الجزيرة العربية

#### ١ - حدوده:

شبه الجزيرة العربيّة هو موطن العرب في جاهليّتهم ، اختلف العُلماء في تسميته وتحديده على مرّ العصور ، وذلك بسبب تقلُّبات الأنواء ورقعة الأرض وصفحة السماء ، وبسبب طبيعة السكان وأحوالهم الاجتماعية والمعاشيّة .

وشبه الجزيرة في الحقيقة هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً ، وانحيط الهندي جنوباً ، وخليج العرب شرقاً ، والعراق وبلاد الشام شهالاً ، على مساحة نحو ثلاثة ملايين كيلومتر مربع .

## ٢ \_ سطحه وجوُّه:

شبه جزيرة العرب بلاد أكثرها صحاري ودارات ، وهي أعلى ما تكون غرباً ثم تنحدر ألى الشرق إلّا عند عُمَان ، وتقع في المنطقة الحارّة . فلا يحسن مناخُها إلّا على الهضاب المرتفعة ، ولا يعكّر صفاء جوِّها إلّا بعض الغيوم التّائهة هنا وهناك ، تأتي بأمطار موسميّة ، تنثرها في بعض الأماكن القليلة ، وكثيراً ما تنتابها مواسم جفاف فتجف معها الحياة ، وليس في شبه الجزيرة نهر واحد دائم الجريان بل شبكة من الأودية تجري فيها

الدّارة أرض واسعة بين جبال؛ ودارات العرب أمكنة في بلادهم تُنيف على مئة وعشر، وهي أراضي مستديرة بين التلال الرملية، ذات خصب أحياناً.

السُّيول إذا تساقط المطر، فيعمد الناس الى السُّدودِ يحبسون بها المياه ويخزنونها لأوقات الحاجة.

وأمّا الرّياح فلها في البلاد مسارح و«مناسج» ، منها «الصّبا» تهبُّ في الشهال شرقية لطيفة ؛ ومنها الغربيّة تحمل من البحر الأبيض بلالاً وأمطاراً ؛ ومنها الحنوبيّة تهبُّ حارّة في الصيف ومطيرة في الشتاء ، ومنها أحيراً السّمومُ شرّ الرّياح ومركبة الشّرِّ والويل ، تأتي موسميّة ، وتهبّ في وسط الصحراء برائحةٍ كبريتيّة وقسوةٍ عنيفة ، فتسلب رطوبة الهواء ، وتقضي على الحياة والأحياء .

#### ٣ - أقسامه:

شبه جزيرة العرب عدّة أقسام: قسم غربي ينحدر من سلسلة جبال السّراة الى شاطئ البحر الأحمر ويُسمّى «الغَوْر» أو «تِهامَة»؛ وقسم يمتد شرقي سلسلة السّراة إلى أطراف العراق وبادية السماوة ويُسمّى «نجداً»؛ وقسم يفصل ما بين تهامة ونجد ويُسمّى «حجازاً»؛ وقسم يقع جنوبي الحجاز ونجد ويُسمّى «اليَمن» فـ«حضرموت» فـ«الشّحر»؛ وقسم أخير يمتد من حدود نجد الى خليج البصرة ويُسمّى «العَروض».

تهامة: أمّا تهامة فسهولٌ رمليَّة تُخدِّدُ أطرافَها الشرقيَّة أوديةٌ جافّة، ويتقلَّب فيها أعرابٌ على شظف في العيش و جاهليَّةٍ في الأخلاق. قال ياقوت: «سُمِّيت تهامة لشدّة حرّها وركود ريحُهااً.»

نجد: وأمّا نجد فهضبةٌ واسعة خصبة تقع في وسط الجزيرة العربيّة ، وتُطيف بها الفلوات والجبال من كل جانب. وهي من أطيب بلاد العرب مناخاً ، وفيها الحيول العراب والأفاويه الشذيّة التي تُطيِّب الهواء ؛ ولم يذكر الشُّعراء موضعاً أكثر مما ذكروا نجداً وتشوّقوا إليه ٢.

١ ـ معجم البلدان: تهامة الغور.

٢ - قال أعرابي :

أَكَرَرُ طَرَقِ نَحْوَ نَجْدٍ وإِنِّي حَنيناً إلى أرضٍ كَأَنَّ تُرابَها، بلادٌ كَانَّ بَرُوضَةِ بلادٌ كَانَّ الأقصوانَ بِرَوْضَةٍ

البه وإن لم يُدْدِك الطَّرْفُ أَنْظُرُ إذا أَمْطِرَتْ، عُودٌ وَمِسْكٌ وعَنْبَرُ ونَوْرَ الأَصاحي وَشِيُ بُسْرْدٍ مُستحَبَّرُ

الحجاز: وأمّا الحجاز فكان في طريق القوافل التجارية سواء توجّهت من الشمال الى الجنوب، أم من الجنوب الى الشمال. وأكثر أرضه صحارٍ وحِرار أ. ومن أمكنته وادي القُرى بين تيماء وخَيْبر وفيه الطريق من يثرب الى الشام. وأشهر مدّنه هكة ، وهي مقام ديني منذ القِدَم، وفي وسطها البطحاء مسكن الأشراف؛ وأشهر ما فيها الكعبة وبئر زمزم. وكان لموقع مكة الجغرافي أثر جليل في حياتها الاقتصادية، وقد جعلها إحدى المحطّات الكبرى التي تستقبل القوافل وما تحمله من طيب وخير الى الشام) أنحاء العالم. وفي مكة وطّدت قريش مركزها وسنّت رحلتي الصيف (الى الشام) والشتاء (الى اليمن)، فتدفّق الخير في جنباتها، وقامت الأسواق الكبرى في جوارها من مثل عُكاظ، وذو المجاز، ومَعجنة.

اليمن: وأمّا اليمن فهي «العربيّة السعيدة» على حدّ قول اليونان والرومان، لأنّها من أقدم البلاد عمراناً وأعرقها حضارة، ولأنها من أغنى الأرض العربيّة خيراً وأخصبها تُربةً. يُضاف إليها حَضْرَمَوْت بلد التّجار، وعُهان بلد المبلاحة. ومن أشهر مدُن اليمن نجران وصنعاء موطن الأنسجة المطرَّزة والبرود والسيوف، وظفار بلد الطيب والبخور، ومأرب ذات السُّد المشهور.

الصحاري: وأمّا الصحاري فتحتل قسماً كبيراً من شبه الجزيرة. هنالك صحواء النّفود في الشال تتصل ببادية الشام؛ وصحواء الدّهناء تستطيل من النّفود الى الجنوب، ويُعرف الجانب الجنوبيّ الغربيّ منها باسم الأحقاف، والجانب الجنوبيّ الشرقيّ باسم مفازة صَيْها أو الرّبع الحالي... والصحاري قفارٌ ذات رمال تسفيها الرياح فتجعل منها أدعاصاً وكثباناً، وتُعينها السَّماء أحياناً بالغيث فتجعل منها مرعى ومُنتَجَعاً للمواشي وسرعان ما تجف موارد واحاتها ومراعيها.

وقد ورد في أشعار العرب أسماء كثيرة لجبالٍ وأوديةٍ وبُقَع كانوا ينزلونها ، لكنّهم نسوا في الأزمنة الأخيرة أكثرها ، ومن ذلك أنهم كانوا يُضيفون الى بعض الأسماء لفظة «بَرْقاء» أو «بُرْقة» أو ما أشبه ذلك. والبرقاء هي الأرضُ الغليظة ذات الحجارة ،

١ ... الحرار جمع حرّة: وهي أرضٌ بُركانيّةٌ تتكوّنُ من بقايا الحمّم التي تقذفها البراكين من باطن الأرض.

٧ ـ ويسميّها بطَّليموس «مكوربا»، واللفظة سبئيَّةُ حِمْسَرِيَّة معناها «مَقْديس» أو «حَرم».

فيقولون: برقاء جُندب، وبرقاء شيمنليل، وبرقاء الأجدَّين، وبرقة تُهمد، ... وكذلك لفظة « تَبِير» فقد أطلقوها على عدّة جبال بقرب مكّة ، ومن ذلك ثبير الزّنج، وثبير الأعرج، وثبير الخضراء، وثبير الأحدب، ويقال لها الأثبرة. وكانوا يتصرّفون بمثل تلك الأسماء شتَّى التصرّفات، فيقولون مثلاً: ذو سَلَم، وذو الغضا، وذو قار، وذو طُلوح؛ ويقولون: ذات الشيّح، وذات الحرْمَل، وذات عرق؛ ويقولون: بطن قوّ، وبطن أنف، وبطن مرّ، وبطن إياد. وقد أضافوا لفظة «دارة» الى أسماء كثيرة ذكر منها ياقوت أكثر من أربعين، وذكر الفيروزابادي أكثر من مئة.

#### ا عنتجاته:

لا شك في أن قسماً كبيراً من شبه الجزيرة العربية تبتلعه الصَّحاري، ولكن الى جانبه واحات وأودية ينبت فيها النّخيل، وأراضي زراعيّنة تصلح لأنواع شتى من الحيوب والأشجار المثمرة.

وكثيراً ما تكلّم الأقدمون على ثروة بلاد العرب المعدنية فذكروا التبر والجواهر المختلفة ، وتكلّموا كذلك على بعض الصناعات كدبغ الجلود ، وأفاضوا في القول عن الأطياب والعطور كاللّبان والسلّيخة والسّنا ... وعن الحيوان الداجن والمتوحّش ، ولا سيا الجمل والفرس رفيق البدوي في حلّه وترحاله . وقد قبل : «البدوي والجمل والنخل والصحراء في المخاص التمثيل على مسرح الحياة في البادية . » فالجمل «هبة الله» ومنه البادية . » فالجمل «هبة الله» ومنه

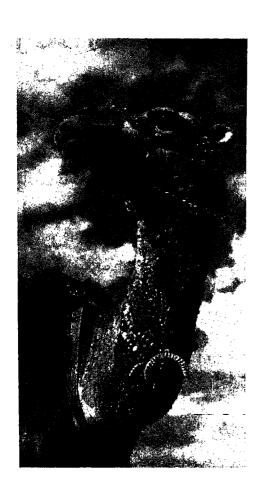

الجمَل سفينة الصحراء.

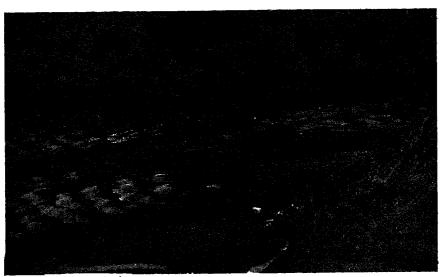

مشهد من الصحراء تموج فيه الرمال أدعاصاً وكنباناً (أطلس بدران)

البعير حامل الأثقال ، والذَّلول أو الهجان حامل الناس. والبدويّ الذي تضطرُّه الطبيعة الى التّنقل من مكان الى مكان في طلب الكلأ والماء ، وتضطرُّه عادات الغزو الى الكرّ والفرّ ، والتاجر الجاهليّ الذي يجتاز المسافات الشاسعة للتجارة ، ورجال الحرب الذين يُغيرون أو يُغار عليهم ، كلّ أولئك كانوا بحاجة الى الفرس والجمل والجمل «سفينة الصحراء» وهو حيوان قويّ ، يحتمل المشاقّ ويصبر أيّاماً على العطش ، وليس في البادية حيوانٌ يقوم مقامه في الركوب وحمل الأثقال أله المناق أله المناق ويصبر أيّاماً على العطش ، وليس في البادية حيوانٌ يقوم مقامه في الركوب وحمل الأثقال أله المناق الم

والى جانب الأبل والحيل قطعان من ذوات ألحافر والظِّلف، وأسراب من القطا والحجل. وفي الشعر القديم مكان واسع لهذا الحيوان الذي كان للبدويّ رفيقاً وأنيساً، أو كان له مصدر خير ومَيْر.

## ¥ \_ العراق

قال ياقوت: «العراقُ أعدلُ أرض الله هواءً، وأصحّها مزاجاً وماء، فلذلك كان أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة، والآراء الرّاجحة، والشهوات المحمودة، والشمائل الظريفة، والبراعة في كلّ صناعة، مع اعتدال الأعضاء، واستواء الأخلاط، وسُمْرة الألوان»١.

١ \_ معجم البلدان ٦ ص ٥٣١ \_ ١٣٦ .

ومن أشهر مدن العراق الكُوفة وهي على ساعد الفرات غرباً، وكان ظاهرها منازل النعان بن المنذر، والأنبار، والقادسيّة على حافة البادية وحافة سواد العراق، والمدائن جنوبيّ بغداد وفيها بقايا إيوان كسرى، والحيرة وهي قاعدة الملوك اللّخميّين.

## ٣ - الشام

بلاد الشام هي نقطة دائرة العالم التاريخي، وقد كانت على مرّ التاريخ هدفاً للغزوات، فاجتمع فيها خليط من السكّان مختلف الأعراق والمذاهب، وقام فيها قبل الإسلام ثلاث دول عربية: دولة الأنباط في الجنوب، ودولة تدمر في الشمال، ودولة الغساسنة بينها.

هذا هو المسرح الذي نشأ فيه الأدب الجاهليّ وترعرع وازدهر. وهو مسرح عجيب في تنوّع ألوانه وأحواله ، تكوّن من أعمق أودية وأعلى قمم ، من أنضر بقاع وأشدّها جفافاً وقسوة ، من ألين نسيم وأعنف سَموم ، ومن أزهى حضارة وأدنى بداوة ، أي من كل شيء وضدّه . فما تأثيره على الأدب وما تأثير الأدب فيه ؟ هذا ما سيتضح لنا في الدروس الآتية .

## مصادر ومراجع

فيليب حتى: تاريخ العرب ــ مطوّل ــ الجزء الأول ــ بيروت ١٩٥٨.

جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام — الجزء الأول — دمشق ١٩٥٧.

محمد عزة دروزة: عصر النبي ـــ دمشق ١٩٤٦.

أحمد فخري: بين آثار العالم العربي ــ القاهرة ١٩٥٨.

محمد أسعد طلس: تاريخ الأمّة العربيّة ـــ الجزء ١ ـــ بيروت ١٩٥٧.

سيديو: تاريخ العرب العام ... تعريب عادل زعيتر ... مصر ١٩٤٨.

جرجي زيدان: تاريخ العرب قبل الاسلام — القاهرة ١٩٠٨.

H. Lammens: Le Berceau de l'Islam - Rome, 1914.

De Lacy O'Leary: Arabia Muhammad - London, 1927.



مصباح غزاليً من آثار الحضارة العربيّة الأولى. rted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الفصَّ لُ الثَّافِ البِيئة البَشَرَّية والاجتماعيَّة

- أصل العرب: العرب من الشعوب السّاميّة، ابتدأ تاريخهم حوالّي القرن الأربعين قبل الميلاد،
   وكانوا مصدراً «للموجات الساميّة».
- أقسامهم: يُقسم العرب الى بائدة كماد وثمود؛ وإلى باقية، ومن هؤلاء العرب العاربة وهم القحطانيون اليمنيون، والعرب المستعربة وهم العدنانيون سكّان الشال.

### 4 - حالهم قبل الإسلام:

- ١ حالهم الاقتصادية: لعرب الجاهلية حضارة ذات شأن تقوم في أساسها على النجارة، ولاسبياً وان بلادهم وسط بين أنم العالم، وصلة وصل بين الهند وحوض البحر المتوسط؛ وكانت قوافل التجار تخترق البلاد من أقصاها الى أقصاها، وكانت هي والعوامل الطبيعية (كانفجار مد التجار نخترق البلاد من أقصاها الى كان الاختلاط عامل نهضة اقتصادية وأدبية مرموقة.
- ب حالهم الاجماعية والسياسية: كان العرب حضراً وبدواً. أما الحضر فهم سكّان المدن والقرى،
   ولهم تجارة وزراعة وصناعة. من أشهر بمالكهم حبشير، ولَخم، وغسّان. وأمّا البدو فهم
   القسم الأكبر، وقد انتشروا في شمالي الجزيرة لا يخضعون لنظام غير نظام القبيلة.
- ج ـ حالهم الدينيّة: أشهر دبانات العرب في الجاهليّة: يهوديّة ذات جالبات قويّة في الشهال والحجاز والبمن، ونصرانيّة انتشرت منذ القرن الأول للميلاد في جميع أنحاء الجزيرة، ووثنيّة على أساسٍ فلكيّ في الجنوب، وحجريّ بين العرب المستعربة.
  - د حالهم الثقافيّة: أخبار وأنساب، ومعارف فلكيّة وطبيعيّة وطبيّة، ومدارك غيبيّة.
    - أخلاقهم: من أخلاقهم الحرية والاستقلال، الشجاعة والكرم والوفاء.

# أ - أصل العرب

العرب من الشعوب الساميّة التي استوطنت جزيرة العرب وآسية الصغرى الى الفرات ، وكان لهم صلة الأصل بالعبرانيّين والفينيقيّين والآراميّين والسّريان والبابليّين والأشوريّين، وكلّهم من أرومة واحدة جانسَتْ ما بين لُغاتهم ، وقرَّبَتْ ما بين تكوينهم الفيزيولوجيّ والنفسيّ. والعرب ذوو تاريخ عريق ابتدأ حوالي القرن الأربعين قبل

الميلاد، وكانوا، في نظر عدد كبير من العلماء، مصدر موجات كثيرة اندفقت على الأقاليم المجاورة، وعُرفت بـ«الموجات السّاميّة» أ. أما سبب هذه الهجرات فما حلّ ببلاد العرب من جفاف حوَّل مُعْظمَ أراضيها الى صحار قاحلة، وقضى على معظم حيوانها ونباتها، واضطرَّ الكثيرين من سكّانها الى مغادرة أرضهم، واللجوء الى أرضٍ أوفر خيراً، وأجزل عطاء.

# ¥ - أقسامهم

يُقسم العرب من حيث حالهم المعاشيّة الى أهل حَضَو، وأهل وَبَر أو بدو . وَيُقسم العرب من حيث أصلهم الى أعراق ثلاثة : العِرْق الذي بادَ وعَفا أثره قبل الإسلام ، والعرق القحطانيّ الذي استقرَّ في بلاد اليمن ، والعرق العدنانيّ المتحدّر من اسماعيل .

## أ ـ العرب البائدة:

استوطن أولاد سام بن نوح بلاد شبه الجزيرة العربيّة ، ونشأ منهم قبائل وبطون كثيرة باد أكثرها أو فَنِي في غيره. وهي ، على ما ذُكِرَ سبعُ قبائل : عاد ، وثمود ، وصحار ، وجاسيم ، ووَبار ، وطَسْم ، وجَديس . وكانت مساكنهم بعُمان والبحرين واليمامة . وقد عثر لهم العُلماء ، بالقرب من تَيْماء ، في شهاليّ الحجاز ، على نقوش بالحظ اللحيانيّ والشّموديّ والصَّفويّ ، وهي تُطلِعُنا على بعض أحوالهم وعلى ما بين لغتهم ولغة العرب من فُروق وتبايُن .

Die Alte Geographie Arabiens: Sprenger.

١ \_ طالع : جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ١ : ١٤٨ .

ـ جرجي زيدان: العرب قبل الاسلام ١: ١٥٨.

٧ - البدو نسبة الى البادية وهي الصحراء؛ والرّبر شعر الجال الذي كانوا يصّنعون منه خيامهم.

٣\_ هؤلاء هم أقحاح العرب.

٤ \_ طالع كتاب «حضارة العرب» لغوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر ـــ الطبعة الثانية، ص ٨٨ ـــ

ب - العرب الباقية: وهم قسمان: القحطانيّون أو العرب العاربة، والعدنانيّون أو
 العرب المستعربة.

أمّا القحطانيّون فهم عرب اليمن ، ويُعرفون بعرب الجنوب ، ويُنسبون الى يَعْرُب البن قحطان. قيل ان قحطان كان ملكاً ، ومن نسله حِمْير ، وقبائل العرب العَرْباء ، وكانت لغتهم «الْحِميَويّة» ، وقد كشفت الحفريات في بلاد اليمن عن عدد كبير من آثارها.

وأمّا العدنانيّون فهم عرب الشال من نسل عدنان ويُقال لهم «النّزاريّون». وفدوا الى الجزيرة من البلاد المجاورة واختلطوا بأهلها فتعرّبوا، ولهذا قيل لهم «العرب المستعربة»؛ ويُعرف منهم الحجازيّون، والنجديّون، والأنباط، وأهل تدمُر.

# ٣ - حالهم قبل الاسلام

ليس لدينا من الوثائق ما يطلعنا على أحوال العرب قبل الاسلام إطلاعاً وافياً، وجُلِّ اعتمادنا في ذلك على ما جاء في روايات الرُّواة الإسلاميّين، وما ورد في أشعار الجاهليّين، وفي التوراة والقرآن، ثم عند بعض الكتّاب الأقدمين، من رومان ويونانيّين، وأخيراً على ما اكتشفه العلماء الأثريّون في بلاد اليمن من الكتابات والنقوش الحِمْيريّة، وما جاء في الخطوط الأشوريّة، وغيرها... والجدير بالذكر أن هذه الحقبة من الزمن التي تمتد في تاريخ العرب منذ ظهورهم الى الهجرة النبويّة سنة ٦٢٢، تُسمّى «جاهليّة».

<sup>1</sup> \_ قبل إن العرب سُمِّيت «عرباً » نسبة الى يَعْرب. وكانت الكلمة «عرب» تدلَّ على القبائل المتبدّية التي كانت منتشرة في شال الجزيرة ، ثم شاعت لغة هذه القبائل في مُعظم البلاد المجاورة فأطلقت اللفظة «عرب» على كلّ من يتكلّم بهذه اللغة من السكّان سواء أكانوا بدواً أو من أهل الحَضَر. وقد ذهب بعض العلماء الى أنّ اللفظة «عرب» يُراد بها في اللغة الساميّة الأصليّة «الغربيّون» أي سكّان غربيّ الفرات الى البحر المتوسط ، وهكذا كانَ في نظر هؤلاء العلماء ، لفظ «العربيّ» ، ثم أطلق الاسم على جميع سكّان الجزيرة.

والجدير بالذكر أنّ العرب أفردوا لسكّان الخيام المتنقّلين في البوادي اسم «الأعراب». وهكذا فالأعرابيّ هو العربيّ من جاعة البدّو، وليس كلّ عربيّ أعرابيّاً.

٢ قيل إن ملكه سبق عهد الإسكندر المقدوني بنحو ألف وسبع مثة سنة ، وفيه يقول أحد الشعراء :
 قا مشل قحطان السهاحة والنّدى ولا كنابنه ربّ الفصاحة يُعْرُب

- جاهليّة أولى : من زمن ما قبل التاريخ الى القرن الخامس للميلاد؛ - وجاهليّة ثانية : من القرن الخامس الى سنة ٦٢٢م.

توهم الكثيرون أن بلاد العرب قبل الإسلام كانت بلاد بداوة وجهالة ، وليس الأمر كذلك ، فلعرب الجاهلية حضارة ليست دون حضارة الأشوريين والبابلين عراقة وشأناً. قال ونكلر Winckler ان تاريخ الجزيرة العربية ، كما توضحه النقوش ، يُظهر لنا مجموعة من الحكومات والدُّول المُنظَّمة منذ أقدم القِدَم. وقال هومل Hommel ان الحضارة العربية الجنوبية بآلهتها ومذابحها ذات البخور ، ونقوشها وحُصونها وقلاعها ، لا بُد أن تكون مزدهرة متحضرة منذ الألف الأوّل قبل الميلاد .

## أ\_ حالهم الاقتصادية:

التجارة في أساس حضارة العرب: كانت بلاد الشرق، منذ الألف الخامس قبل الميلاد، مهد الحضارات القديمة، وقد تمازجت تلك الحضارات وتفاعلت، وكانت التجارة من أهم عوامل الاختلاط والتمازج. وبلاد العرب، بسبب موقعها الجغرافي، كانت صلة وصل بين الشرق الهندي والغرب (حوض البحر الأبيض المتوسط)، وطريقاً للقوافل التي تحمل السلّع ومع السلّع حضارة وثقافة.

كانت طرق القوافل تخطّ الجزيرة من أطرافها الأربعة ، وقد امتاز عرب الجنوب بالتجارة بين الهند ومصر ودول بحر الروم ، وأسسوا لهم مستعمرات في شمالي الجزيرة على خطوط المواصلات أصبحت مع الأيّام دُوَ يُلات ذات شأن : أنباط البتراء ، وعرب تدمر ، ثم غساسنة بُصرى ولَخمِيّي الحيرة ...

وبعد خراب سدّ مأرب بسيل العَرِم، أي نحو سنة ١١٥ قبل الميلاد، نزح عدد كبير من أبناء الجنوب قاصدين ديار عدنان في الشمال، وقصد بنو ثَعْلَبَة بن عمرو

١ ــ نقل أقوال العلماء في هذا الشأن الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية»، ص ١١ ــ ١٢.

<sup>--</sup> طالع أيضاً:

Margoliouth: Relations between Arabs and Ysraelites, prior to the Rise of Islam, 24.

الدكتور أحمد فخري: بين آثار العالم العربي، القاهرة ١٩٥٨.

يثرب وكان من بينهم الأوس والخزرج؛ ونزلت خزاعة مكّة وأجلت جُرهماً عنها؛ ونزل جَفْنة بن عمرو وبنوه الشّام وسُمُّوا غساسنة نسبة الى ماء هناك يُدعى غَسَّاناً! ؛ وتوجَّهَت قبيلة لَخْم بن عدي نحو الحيرة بالعراق، ومنها نَصْر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة ؛ وحلّت طيّي في الجبَليْن أجأ وسُلمى الى الشمال الشرقي من يثرب. وهكذا تفرَّقت تلك القبائل في جميع الأنحاء حتى ضُرب بها المنّل فقيل: «تفرّقوا أيدي سبأ». وأدّى ذلك الى اختلاط شديد بين عرب الجنوب وعرب الشمال بالجوار والمصاهرة والحروب والتجارة. ولكن ذلك الاختلاط لم يُزل ما بين الفريقين من تنافر فلل دهراً طويلاً حتى بعد ظهور الإسلام، وان كان العامل الأكبر، في القرنين الخامس والسادس، لاستفاقة الحجاز الشديدة التي كانت منها النهضة الجاهلية في حَقلَي والسادس، لاستفاقة الحجاز الشديدة التي كانت منها النهضة الجاهلية في حَقلَي الاقتصاد والأدب.

والجدير بالذكر أيضاً أن بلاد العرب ، بسبب موقعها التجاري ، كانت هدفاً لكل طامع ، فكان يقصدها الهنود والأحباش من الجنوب ، والفُرس والآراميّون والروم والمصريّون من الشهال ؛ وكانت تحاول السيطرة عليها كلّ دولة تمتد لها السيادة في الشرق ، وذلك لتضع يدها على طريق القوافل ، أي طرق المواصلات الوحيدة بين المشرق والبحر لذلك العهد . وهكذا جرى تمازج شديد في بلاد العرب بين المدنيّات والحضارات .

## ب ـ حالهم الاجتماعيّة والسياسيّة:

ذكرنا سابقاً أنّ العرب قسمان : أهل حضر وبدو ، ولكلِّ من هذين القسمين حالة ُ اجتماعيّة وسياسيّة .

ا \_ كان بنو غسان يؤرّخون بانفجار سدّ مأرب جاعلين ذلك الحادث بداية عهدهم الجديد. وقد انفجر ذلك السدّ غير مرّة ولا تزال أنقاضه ظاهرة الى اليوم.

لقد عزم الاسكندر المقدوني على فتح بلاد العرب، ولكنّه مات قبل أن يتم ذلك. وساق أوغسطس قيصر الروماني سنة ٢٤ ق. م. الى اليمن جيشاً جرّاراً فلم يُلاق إلّا الأهوال، ووصل بعد ستّة أشهر الى نجران، وقبل وصوله الى مأرب التقى باليمنيّن في معركة قضت قضاء تامًا على أمل الرومان في السيطرة على تلك البلاد.

أهل الحضر: أمّا أهل الحضر فهم سكّانُ المدُن والقرى ؛ كانوا يعيشون عيشة قرار ويتعاطون التجارة والزراعة والصّناعة ، وقد اشتهرت حِبَرُهُم المفوّقة ، وبرودهم وسيوفهم اليمنيّة ، والجلود التي افتنّوا في دبغها ، والأفاويه والعُطور التي حملوها الى جميع البلدان. وكانت مدنُهم أبنية ذات هياكل وقصور ، ومن قصورهم المشهورة الخور نقى والسّدير في العراق ، وغُمدان بظاهر صَنعاء اليمن ، وهو سبع طبقات وفيه ما لا يوصف من الرَّخارف والصنائع الغريبة . وكانت لهم ممالك عدّة ، من أشهرها :

- \* مملكة حِمْيَو: في اليمن ، وهي من أقدم المالك العربيّة وأطولها أجَلاً. اشتهرت بعلم الهندسة وتنظيم الريّ ، ومن آثارها سدّ مأرب.
- مملكة تدمو: وهي من أعظم الدّول العربيّة شأناً ، وقد بلغت أوجها في عهد أُذَيْنيَة الثاني الذي منحته روما سنة ٢٦٤ لقب حاكم عام على المشرق من حدود أرمينية الى جزيرة العرب، ثم في عهد امرأته زينب المعروفة بالزّبّاء.
- \* مملكة الأنباط، قامت في جنوبي الشام وشهالي شبه جزيرة سيناء، وعاصمتها مدينة سِلَّع المعروفة بالبتراء للمورد وقد امتد عهدها الى أوائل القرن الثاني للميلاد أي الى أن استولى عليها الرومان سنة ١٠٦م. قال ديودورس الصقلي: «إن الأنباط يعيشون في البادية الجرداء التي لا أنهار فيها ولا سيول ولا ينابيع ... وثروتهم من الاتجار بالأطياب والمرّ ... يحملونها من اليمن وغيرها الى مصر وشواطئ البحر الأبيض المتوسط، ولم تكن تجارة في أيّامهم بين الشرق والغرب إلّا على يدهم، ويحملون الى مصر على المصوص القار لأجل التحنيط. وهم ضنينون بحريّهم، فإذا دهمهم عدو يخافون بطشه فرّوا الى الصحراء ".»

١ - الحَبر المفوَّفة ضرب من برود اليَمن فيها خطوط بيضاء مستطيلة.

٢ - هما تزال أطلال هذه المدينة الجبارة... شاهداً على ما بلغه أهلها من الرقي العمراني والهندسي والفني، وأجل هذه الأطلال القصر المعروف اليوم بـ «خزينة فرعون»، وهو بناء شامخ منقور في الصخور ذات اللون الوردي البديع، وقد نقشت واجهة هذا القصر نقشاً بديعاً، وزيّنت بالكتابات النبطية الجميلة، وأقيم الى جانب القصر المديع، مدرج صخري كان يتّخذ مسرحاً للألعاب العامة، يذكرنا بمسارح روما وأثينا، ومن آثارها أيضاً «قصر الدير» وهو كهف ضخم بارع الهندسة، كثير النقوش غني بالزخارف.»

٣ \_ عن تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على، الجزء ١، ص ١٧٧.

\* مملكة المناذرة: هي مملكة اللخميّين، وقد امتدّ عهدها من أوائل القرن الثالث للميلاد الى القرن السّابع، وكانت قاعدتها الحيرة بالعراق، وكان ملوكها موالين للفُرس يأتمرون بأمرهم، ومن أشهرهم النعان الأول (٤٠٠ — ٤١٨ م) صاحب قصرَي الخَوَرْنَق والسّدير، والمنذر الثالث ابن امرئ القيس بن ماء السماء (٥٠٥ — ٥٠٥)، وعمرو بن هند (٥٠٥ — ٥٠٩) الذي كان بلاطه موئلاً للشعراء والأدباء، والنعان بن المندر «أبو قابوس» الذي مدحه النابغة الذبياني.

\* مملكة الغساسنة (أولاد جفنة) وكانوا يقيمون في بلاد حوران ، أي في بُصرى المما حولها ، وقد امتد عهدهم من أوائل القرن الثالث للميلاد الى الفتح الإسلامي ، وكانوا موالين للروم البيزنطيين. من ملوكهم الحارث بن جبلة (٢٩٥ — ٥٦٩) الذي انتصر على المنذر بن ماء السماء في يوم حليمة ، وكان قصره مرتاداً للشعراء .



من آثار البتراء.

١ - طالع ٩ بين آثار العالم العربي ٩ للدكتور أحمد فخري ، صفحة ٤٩ . - ومدينة بصرى من أهم مناطق الآثار في البلاد العربية . ففيها آثار وثنية ربماكان أهمها المسرح الشهير الذي كان يتسع لأكثر من أربعة عتمر ألف شخص ؛ وفيها آثار مسيحية من أهمها الكاتدرائية ودير بحيرا الراهب ، وفيها أخيراً آثار اسلامية من جوامع ومساجد وما الى ذلك .

\* مُلَكَةً كِنْدَةً: في نجد، وقد امتدّ عهدها من نحو سنة ٤٥٠ الى نحو سنة ٤٥٠ الى نحو سنة ٠٤٠م. وكان حُجْر والد الشاعر امرئ القيس آخر ملوكها قتله بنو أسدا.

أهل الوبو أو البدو: وأمّا البدو فهم القسم الأكبر، وقد انتشر أكثرهم في شمالي الجزيرة، وكوّنت البيئة الصحراوية حالهم الاجتماعيّة، فاحتقروا الصناعة والزراعة، وعاشوا تحت الحيام على رَعْي الأنعام، يطعمون من لحمها ولَبنها، ويكتسون بصوفها ووَبرها، ويتتبّعون مواقع المطر طلباً للكلاً والماء؛ واذا احتاجوا الى غير ما تنتجه ماشيتهم تعاملوا عن طريق البدّل، فاستبدلوا بالماشية ونتاجها ما يتطلّبون من تَمّر ولباس وغير ذلك من المأكول والملبوس، وقد يلجأون الى الغزو والسلب إن عضّتهم الحاجة أو دعاهم طلب الثار ."

وهم لا يخضعون لنظام غير نظام القبيلة ولا يعرفون حكومة أو مملكة في غير الأسرة والعشيرة. فكان مجتمعهم مجتمع القبيلة والحيمة لا مجتمع الأمة والشعب. وكان لكل قبيلة رئيس هو شيخها والسيّد فيها، وهو عصبها ورباط وَحدتها والحكم في شؤونها. وأفراد القبيلة متضامنون ينصرون أخاهم ظالماً كان أو مظلوماً. وشعور البدوي بارتباطه بقبيلة يحميها وتحميه هو المسمّى بالعصبيّة. وكان سلطان الأب في بيته مطلقاً يتصرّف في أمور أهله على هواه. وكان للمرأة أن تشارك زوجها في أمور الحياة وكانت موضوع إجلال في البيت كما كانت تتمتّع محظ وافر من الحريّة والاستقلال.

والعرب تُقسَم في اصطلاح علماء النَّسَب الى طوائف أعمَّها الشُّعْب كبني مُضَر،

١ \_ طالع أوليندر : ملوك كندة The Kings of Kinda ـ طبعة ليبزغ .

٢ من أنواع بيوت البدو ما يسمّونه بالسرَّادق، وهو خيمة من نسيج القطن، والفُسطاط وهو بيت كبير من الشُعر. والخباء وهو بيت من الصوف. والنجاد من الربر، والخيمة من الغزل، والقبّة من اللّبن، والحظيرة من الشّعر. والطّراف من الأديم. وكان الرئيس عندهم، إذا ضرب على أحد قبّة حمراء من أدم، عُرفَ قدره منه ومكانه عنده.

على جواد على: «قد ارتبط أخذ الثار عند الجاهليين بعقيدة تتعلق بمستقبل المقتول و بمستقبل أهله ،
 فالمقتول لا يمكن أن تستقر روحه وتهجع إلا بالأخذ بثاره . إنها ترفرف هامة على القبر ، تقول : اسقوني اسقوني ! ولن
 تستقر إلا بعد الأخذ بالثار وسفك دم القاتل أو من يُسفك دمه مكانه ».

<sup>(</sup>تاريخ العرب قبل الاسلام ٦ ص ٣٤١)

وأخص منه القبيلة كبني قيس بن عيلان بن مُضَر، ثم العارة كبني سعد بن قيس بن عيلان، ثم البطن كبني غطفان بن سعد بن قيس، ثم الفخذ كبني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، ثم الفصيلة كبني فزارة بن ذبيان، ثم العشيرة وهم أدنى الأقارب كبني بدر الفزاري".

## ج \_ حالهم الدينيّة:

ديانات العرب في الجاهليّة ثلاث: اليهوديّة، والنصرانيّة، والوثنيّة. أمّا اليهوديّة فقديمة العهد عندهم، دخلت الجزيرة في زمن إساعيل وإبراهيم الخليل، ثم اشتدّت هجرة اليهود إليها بعد انهيار الدولة اليهوديّة وخراب المدينة المقدّسة والهيكل ، فأنشأوا لهم جاليات قويّة في الشهال والحجاز واليمن، وانتشروا في مكّة والمدينة والطائف، واستقلّوا في خيّبر وفدك، وأنشأوا لهم أحياء خاصّة في مُدُن ساحل البحر الأحمر. وقد دعا اليهود الى التوحيد فدخل عدد من العرب في دينهم، وصاروا «يُعيّرون العرب جَهاراً بوثنيّهم حتى زالت قداسة الأصنام من نفوسهم ". »

وأمّا النصرانيّة فقد دخلت بلاد العرب منذ عهد الرّسل خلفاء السيح. وأثبت ابن هشام والطبري° وابن خلدون أنّ عيسى عليه السلام بعث ابن ثلماء ٢، وهو من

### \_ عرب الشهال أو العدنانيون:

- - ٢) ربيعة: أسد واثل (ومنها بكر، وتغلب).
- ٣) مُضَر: قيس عَيلان (ومنها هوازن ، وسُليم ، وغطفان ، ومن غطفان عبس وذُبيان) تميم هُذيل كِنانة (ومنها قُريش) .
   ٢ \_ دمرها الرومان سنة ٧٠.

١ ـ أشهر القبائل العربية كما رتبها عدد من المؤرّخين:

أ\_ عرب الجنوب أو القحطانيون:

١) قحطان: يعرُب ــ يشجُب ــ سبأ ــ ومن سبأ كهلان وحِمْير.

٢) كهلان: طبّئ - همدان - عاملة - جُدام (ومنها لخم، وكِندة)، والأزد (ومنها الغساسنة، وخُراعة، والأوس والخَررَج) - أنمار.

٣) حِمْير: قضاعة \_ تنوخ \_ كلب \_ جُهَينة \_ عُذرة.

٣\_ محمد حسين هيكل: حياة محمّد، ص ٢٩٦. ٤ ـ ابن هشام: السيرة، ص ٢٥٥.

٥ ـ الطّبري: أخبار الرسل والملوك ١ ص ٧٣٨. ٦ ـ ابن خلدون: كتاب العبر... ٢ ص ١٥٠.
 ٧ ـ ابن نَلْماء أي برتلاوس، ولفظة وبرو بالآراميّة معناها وابن.».

الحواريين، الى الأعرابية وهي أرض الحجاز. وانتشرت النصرانية انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء الجزيرة، ودان بها عدد كبير من القبائل. قال اليعقوبي : «ان قضاعة أول من قدم الشام من العرب، فصارت الى ملوك الروم فلكوهم. فكان أول الملوك لتنوخ ابن مالك، فدخلوا في دين النصرانية، فلكهم الروم على من ببلاد الشام من العرب ». ثم قدمت غسان الشام وتنصرت وملكها الروم على العرب. وقد سيطرت النصرانية على الشام وأعالي العراق والحجاز ، كما شاعت في اليمن. وابتني أبوهة، عامل النجاشي، كنيسة في صنعاء من أعظم الكنائس سماها «القليص» وكان ينوي أن ينافس بها مكة الوثنية، ويصرف إليها حج العرب ". وتسرّبت النصرانية الى ينرب ينافس بها مكة الوثنية، ويصرف إليها حج العرب ". وتسرّبت النصرانية الى ينرب مموهم «أساقفة لم كل مكان أساقفة ، كما كان لها أساقفة يرحلون مع أهل البدو، سمّوهم «أساقفة المضارب». وهكذا كان التوحيد المسيحي منتشراً في جميع البلاد العربية لذلك العهد.

وأمّا الوثنيّة فكانت شائعةً أيضاً في شتى أنحاء الجزيرة ، ويرى الدكتور جواد على وغيره من علماء التاريخ أن الشعوب السّاميّة كانت في الأصل على التوحيد ، وأنّ الوثنيّة والأصنام والشّرك عَرضٌ طرأ على حياتهم الدّينيّة أ. وكانت الديانة الوثنيّة في جنوبيّ شبه الجزيرة على أساس فلكيّ ، تقوم على عبادة القمر «الإله ودّ» ، وتُعَدّ الشمس زوجة له ، وعَشْتَر ، أي الزّهرة ، ابناً لها. أمّا وثنيّة العرب المستعربة فكانت على أساس حَجريّ تعدُّ بعض الأحجار بيتاً لله ، ويُقام حول تلك الأحجار المقدّسة بناء يُدعى «حَرَماً». وكانت زيارة ما يسمّونه «بيت الله» أو الحَج في أوقات معلومة يسمّونها «الأشهر الحرُم». وأشهر «بيت لله» كعبة مكة لوقوعها في الوسط من طريق القوافل ، لذلك لزمت قُريش جوارها وقامت بسدانها. وكان في الكعبة أصنام لجميع القبائل ، وكبير الآلهة فيها الصَّنم «هُبَل» ، و«كان المقدّم على المعبودات التي حوتها القبائل ، وكبير الآلهة فيها الصَّنم «هُبَل» ، و«كان المقدّم على المعبودات التي حوتها القبائل ، وكبير الآلهة فيها الصَّنم «هُبَل» ، و«كان المقدّم على المعبودات التي حوتها

١ ـ تاريخ البعقوبي ١ ص ٢٣٤.

٢ ـ طالع «تاريخ العرب قبل الاسلام» لجواد علي ٥ ص ٣٩٩؛ و«سيرة الرسول» لدروزة ٢ ص ١٤٣؛
 و«خطط الشام» لمحمد كرد على ١ ص ١٠٥.

٣ ـ ابن هشام: السيرة ١ ص ٤٤.

٤ ــ تاريخ العرب قبل الاسلام ٥ ص ٢٠ و١٢٠.

عثتر هو عشتار البابلية ، وعشتروت الفينيقية .

الكعبة إذ ذاك الله»، ويسوغ الاستنتاج أن الله كان المعبود القبليّ لقريش قبل الاسلام . والظاهر أنّ إكرام أهل مكّة للّات والعزّى ومَناة كان إكراماً للملائكة .

## د\_ حالهم الثقافية:

لقد شاع فيا بين كتاب العرب عصراً بعد عصر أنّ الجاهليّة عهد الجهل والأميّة"، وتمسَّك بعضهم بحرفيّة بعض الآيات القرآنيّة ليقفوا الموقف نفسه من ذلك العهد، وليس الأمر كذلك في نظر العلماء. قال الدكتور ناصر الدين الأسد: «غير أن هذا الوصف بالأميّة لا يعني، في رأينا، الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة، وإنّا يعني الأميّة الدينيّة، أي انهم لم يكن لهم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويهود) قبل القرآن الكريم كتاب دينيّ، ومن هنا كانوا أميّن دينيّاً، ولم يكونوا مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كان لهم التوراة والإنجيل أنه .»

الكتابة والقراءة: كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي، ولاسيّها في الحواضر، وكان للعرب إذ ذاك كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة، وشيء من مبادئ الحساب، ورواية الشعر القديم والحِكم المأثورة، وأخبار الماضين وقصصِهم، وأنساب العرب الأقدمين وأحوالهم.

لقد ثبت لنا ان الكتابة العربيّة وُجدَت في العهد الجاهليّ في ما أشرنا إليه من نقوش ؛ ومن الثابت أيضاً وجود معلّمين وكتاتيب ، وقد اشتهر في ذلك أهل الطائف وجاعة ثقيف أ. ومن الجدير بالذكر أنّ عدداً من أبناء العربيّة كانوا يُجيدون قراءة عدّة لغات أجنبيّة وكانوا يكتبونها ، من أولئك عديّ بن زيد العباديّ وورقة بن نوفل.

١ \_ الدكتور فيليب حتّي: تاريخ العرب ١ ص ١٣٩ ـــ ١٤١.

٢ ــ راجع السيرة لابن هشام ٢ ص ٢٨٥.

٣ ـ الجاحظ في «البيان والتبيين» ٣ ص ٢٨، وابن عبد ربّه في «العقد الفريد» ٤ ص ٢٤٢، ومحمد كرد
 عليّ في «الاسلام والحضارة العربيّة» ١ ص ١٢٤...

٤ ــ مصادر الشعر الجاهلي ص ٤٤ ـــ ١٥.

الدكتور طلس: تاريخ الأمّة العربيّة ١ ص ١٥٢ -- ١٥٣ -- وقد فصّل ذلك في كتابه «تاريخ التربية والتعليم عند المسلمين».

٢ - ذكر المؤرخون عدداً من المعلمين منهم يوسف بن الحكم الثقفي وابنه الحجاج — طالع كتاب «مصادر الشعر الجاهلي" لناصر الدين الأسد (ص ٥٠ — ٥٤).

الأخبار والأنساب: والعرب في الجاهلية شديدو الشّغَف بأخبار الماضين، شديدو التّبُع والرواية لها، يشهد بذلك الشعر الجاهلي والقرآن نفسه، ثم كتُب الإسلاميين من بعد. فقد تداولوا أخبار عرب الجزيرة وممالكها، وقصص الأنبياء والرّسل، قال الجاحظ: «ومما يتعلّق بهذا الباب من العلم أخبار العرب وحروبهم وأيامهم وفرسانهم وأسهاؤهم، ومن أشهر قصصهم المتوارثة قصص مأرب، وسيرة أصحاب الأخدود، وقصة الفيل، وقصة ذي يزن الحميري، وقصة عمرو بن لحي صاحب عبادة الأصنام في الجزيرة ألى بأخبار الفرس والروم في الجزيرة ألى المنتور طلس عن ابن هشام صاحب السيرة أن النضر بن الحارث وغيرهم. روى الدكتور طلس عن ابن هشام صاحب السيرة أن النضر بن الحارث ذهب الى فارس وتعلّم قصص اسفنديار ورستم ثم رجع الى الحجاز وأخذ يقصّها على الناس ألى المناس أ

وكان العرب الى ذلك يتعاطون علم الأنساب وذلك لإيجاد العصبيّة التي بها قوامُ سطوتهم م «ولشدّة مباهاتهم بأنسابهم كان كثيراً ما يقع التنافر بسبّبها، فكان إذا تنافر رجلان في الحسب والنّسب تنافرا الى حكمائهم، فيقولان عند المنافرة أيّنا أعز نفراً ؟ والمنفور هو المغلوب والنّافر الغالب. ويقال لمن يقضي في ذلك الحكم. وكان المنفور يعطي النافر ما يقع عليه الشرط، فينحطّ قدره بين العرب. وكان من حكّام تميم أكثم ابن صيفي ، وحاجب بن زرارة... ومن حكّام قيس عامر بن الظرب... ومن حكّام قريش عبد المطلب، وأبو طالب أ...»

وقد أورد فضلاً عن ذلك نصاً لابن فارس يثبت فيه أن عرب الجاهلية كانوا على إلمام بعلوم اللغة وقواعدها وعروضها. (ص ٤٦ ــ ٥٠) ـــ و جاء في سيرة ابن هشام أن نفراً من قريش أرادوا أن يجمعوا على رأي في النبي ، فقالوا للمغيرة : ٥ نقول كاهن ! قال لا والله ما هو بكاهن ! لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه ! ... قالوا فنقول شاعر ! قال ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كلّه : ر جزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه . أما هو بالشعر ... ه (ص ١٧١) .

١\_ البيان والهتيبين ١ ص ١٨. والدكتور طلس ١ ص ١٥٣ – ١٥٤.

٢ ـ المرجع الأخير، ص ١٥٣.

٣ - طالع المقدمة لابن خلدون ــ طبعة دار الكتاب اللبناني. ص ٢٢٨ ــ ٢٢٩.

٤ - صنَّاجة الطرب، ص ٤١ -- ٤٧.

الفلك والطبيعة: كان العرب في الجاهليّة ذوي صلةٍ وثيقة بالكلدانيّين والصائبة وغيرهم ممن كان لهم إلمامٌ واسبع بعلوم الفلك والتنجيم على الطريقة القديمة؛ وكانوا يعرفون الكواكب السيّارة السبعة على رأي القدماء، ويعرفون أبراج الشمس ومنازل القمر. وكانوا يقسمون السنة الى اثني عشر شهراً قريّاً، وقد اختلفت أسماء الشهور باختلاف الأيّام والقبائل الى أن ثبتت أخيراً التسمية المعروفة الى اليوم المناه الى أن ثبتت أخيراً التسمية المعروفة الى اليوم المناه المناه المعروفة الى اليوم المناه الم

الطبّ: والعرب في الجاهليّة حاولوا أن يكافحوا الأمراض بما لديهم من وسائل، وكان جلّ اعتمادهم في ذلك على الحشائش التي عرفوا خصائصها وفوائدها، ثم على الكيّ والفصد. وقد جاء في أمنالهم «آخر الطبّ الكيّ». وكانوا يضيفون الى ذلك طائفةً من الرُّقي والعزائم والتمائم. أما مصدر معارفهم الطبيّة فاستقراؤهم وتجاربهم، ثم السُّريان والفرس والهنود الذين نقلوا عنهم الشيء الكثير.

ومن أطبائهم المشهورين لقمان الحكيم، وابن حَذيم من تيم الرّباب، وهم يضربون فيه المثل بالحذاقة في الطبّ فيقولون: «أطبُّ من ابن حَذيم»؛ قال أوس ابن حَجر:

فَهَلْ لَكُمُ فِيهَا إِليَّ فَإِنَّنِي بَصِيرٌ بِمَا أَعْيَى النَّطاسي حَذيمًا

ومن أطبائهم الحرث بن كلّدة ، وهو من بني ثقيف من أهل الطائف ، رحل الى أرض فارس ، وأخذ الطبّ عن أهل جنديسا بور ، وطبّب في أرض فارس ثم رجع الى الطائف وتوفّي نحو سنة ٦٣٤م . وقد عاصَرهُ ابن أبي روميّة التّميميّ ، الذي رووا عنه أنه كان جرَّاحاً ماهراً .

الكهانة والعرافة: الكهانة ادّعاء معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب، أمّا العرافة فهي ادّعاء علم الماضي وكشفه. وهذه الصناعة كانت معروفة عند العرب في الجاهليّة،

١ - ذكر بعض المحققين أن تسمية الشهور العربية بأسهائها كانت للأسباب التالية: المحرّم كانوا يحرّمون فيه القتال، وصَفَر كانت تصفر فيه بيوتهم لخروجهم الى الغزو، وشهرا ربيع كانا زمن الربيع، وشهرا جادى كان يجمد الماء فيهما لشدة البرد، ورجَب الوسط، وشعبان يشعب فيه القتال، ورمَضان من الرمضاء لأنه كان يأتي فيه القيظ، وشوّال تشيل فيه الإبل أذنابها، وذو القعدة لقعودهم في دورهم، وذو الحجة لأنه شهر الحجج.

فكان إذا ناب أحدهم أمر يريد معرفة حقيقته أو مستقبله منه ذهب الى الكاهن ، فأخبره بما يهمُّه ؛ وكانوا يعتقدون أنّ لكلّ كاهن صاحباً من الجنِّ يحضر إليه فيخبره بما يريد . وللكهّان لغة خاصّة تمتاز بالسّجع المعروف بـ «سجع الكهّان».

من أشهر كهّان الجاهليّة شقّ وسطيح.

القيافة: القيافة هي الاستدلال من الآثار على الأعيان، وهي في الجاهليّة نوعان: قيافة البشر، وقيافة الأثر. أما قيافة البشر فهي الاستدلال بخيلان الوجه وشكل الأعضاء على نسب الانسان، وأما قيافة الأثر فهي الاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف.

الفراسة والريافة: الفراسة هي الاستدلال بالنظر الى وجه الإنسان على ما أضمره في نفسه، وبالاستماع الى كلامه على أمره، وبالنظر الى هيئته على صناعته، والى تقاطيع سحنته على أخلاقه... والريافة هي الاستدلال بالنظر الى تربة الأرض وأعشابها على أمكنة الماء في باطن تلك الأرض.

العيافة: العيافة زجر الطير أي أن يُرمى بحصاة أو أن يصبح الرجل به ، فإن ولاه ميامنه في طيرانه تفاءل أي تيمن ، وإن ولاه مياسِرَه تشاءم . وقيل إنهم إذا أرادوا السفر خرجوا من العَلس والطير في أوكارها ، فيطيرونها فإن أخذت يميناً أخذوا يميناً ، وإن أخذت شمالاً أخذوا شمالاً . ويلحق بالعيافة «الطرق» وهو الطرق أو الضرب بالحصَى ، ويسمى أصحابه الطراق ، ومنه الطوارق المتكهّنات من النساء .

١ – ان اللفظة ٩كاهن، تشبه ٩كوهن، العبرانية، و٩كهنا، الآرامية، وهي هنا على غير معنى والكاهن، عند اليهود أو عند النصارى. ويذهب جرجي زيدان الى أن الكهانة من العلوم الدخيلة على العرب، ويرجّح أن الكلدان حملوها إليهم مع علم النجوم، أما لفظ والكاهن، فقد اقتبسه العرب من اليهود. (تاريخ آداب اللغة العربية ١، ص ١٨٧).

كما كان للقبيلة خطيبها وشاعرها كان لها كذلك كاهنها أو كاهنتها. والكاهن مستشار القبيلة وحكمها ، لا
 يُرد له كلام ، ولا يرفض له طلب.

٣ ... قال امرؤ القيس:

وقد أُغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكَلِ وقال لبيد بن ربيعة العامريّ: لَعَمرُكَ ما تدري الطوارقُ بالحصى ولا زاجراتُ الطير ما الله صانعُ

# عً \_ أخلاقهم

كانت أخلاق العرب ولاسيما البدو منهم وليدة الصحراء والحالة البدائية. فالبادية التي كانت حصن البدوي ومعتصمه دون هجات الطامعين والفاتحين علمته أن يكون طليقاً ينزع أبداً الى الحرية والاستقلال ولا يطأطئ رأسه أمام نير أجنبي ، كما لا يخضع لقانون أو نظام.

وعيشة البدويّ القشفة القاسية علّمته أن يكون قنوعاً ، صبوراً على الشقاء والعناء ، كما علّمته أن يستسلم للانكماش في أحايين كثيرة فلا يسعى في تحسين حاله وإصلاح بيثته ومعيشته .

وعزلة البدويّ أنمت فيه الروح الفرديّة فتعذّر عليه أن يرفع مسنواه الى مصاف الإنسان الاجتماعي المعروف بنزعته الأمميّة، وأبعدته تلك الروح عن الإخلاص لما فيه خير المجموع خارجاً عن نطاق القبيلة.

ثم ان الأخطار المحدقة بحياة الصحراء علَّمَت البدويُّ أن يكون شجاعاً؛ فهو أبداً غاز أو مغزو أو معرَّض لإحدى الحالتين، وهو أبداً في قتال مع الأعداء من الناس والحيوان وعوامل الطبيعة القاسية، «عصمته سيفه، وحصنُه ظهر جواده، وعدّته الصبر». وأكثر ما تتجلّى شجاعته في النزال والدفاع والنجدة...

ومع ما كان للبدوي من حسبان البادية ميداناً للفوضى والعبث، فقد حافظ على فكرة الضيافة والكرم، يبعث عليهما حرصه على جميل الذكر وتحصيل المحمدة والرغبة في أن يعامل بالمثل، في بلاد كثيرة المخاطر والمجاهل. ويتجلّى كرمه خصوصاً في إيقاد النيران ونحر الجزور وإضافة اللاجئ. وكان في نفس البدوي الى جنب الكرم كثير من الوفاء تبعث عليه المروءة وعزّة النّفس؛ وقد تسوق البدوي عقيدته بالوفاء الى بعث الحرب وبذل الأعزّ محافظة على قريب أو جارٍ أو مستجير.

زد على ذلك كلّه ما كان للبدويّ من إباء للضّيم ، وحرص على الحق الى جنب استحلال القوي لغصب الضّعيف، تحصل على صورة مصغّرة للبدويّ في ميدانه الفسيح ومسرحه الجاف المذيب.

## مصادر ومراجع

فیلیب حتی: تاریخ العرب ــ مطوّل ــ الجزء الأول ــ بیروت ۱۹۵۸ . . .

جواد على: تاريخ العرب قبل الإسلام ـــ الجزء الأول ـــ دمشق ١٩٥٧.

محمد غزّة دروزة: عصر النبي ـــ دمشق ١٩٤٦.

أحمد فخرى: بين آثار العالم العربي ــ القاهرة ١٩٥٨.

محمد أسعد طلس: تاريخ الأمَّة العربيَّة — الجزء الأول — بيروت ١٩٥٧.

سيديو: تاريخ العرب العام - تعريب عادل زعيتر - مصر ١٩٤٨.

جرجي زيدان: تاريخ العرب قبل الإسلام — القاهرة ١٩٠٨.

: تاريخ التمدن الإسلامي ــ الجزء الأول ــ القاهرة ١٩٠٢.

ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي - ترجمة ابراهيم الكيلاني - الجزء الأول - دمشق . 1907.

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيّة - مصر ١٩٥٦.

ولفنسون: تاريخ اللغات الساميّة ــ القاهرة ١٩٢٩.

محمود سليم الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب - بيروت ١٩٥٥.

A. Von Kremer : Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen - Vien-

ne 1877.

C. Huart : Histoire des Arabes - Paris 1912.

C. Brockelmann : Histoire des peuples et des Etats islamiques (traduction de

M. Tazerout) - Paris 1949.

M.J. de Goeje : - Arabie, in Encycl. de l'Islam, T. I, 372 - 382.

J. Tkatsch : Saba' - in Encycl. de l'Islam. T.IV, 3 - 19.

P.H. Lammens : La Mecque à la veille de l'Heégire - Beyrouth 1924.

La cité arabe de Taif à la veille de l'Hégire - Beyrouth

1922.

F. Hommel : L'Arabie avant l'Islam, in Encycl. de l'Islam, Art. Arabie.

I, 382 - 386.

C. de Perceval : Essai sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme - Paris

1847.

# الفضلُ الشّالث بَواعِثُ الأدَبِ الجَاهِلِيّ وَمَصَادِرُه

#### 1 \_ براعث الأدب الحاهل:

- ١ ـ العرق والقبيلة: مجتمع قبليّ من الطبقة الأولى. وحدة القبيلة فيه مقدّسة ، وأبناؤه ذوو إيمان برابطة الدم. نشأ عن ذلك ثلاث طبقات في القبيلة: الصرحاء والعبيد والموالي. وكان من ذلك كله تنازع اجتماعي كان الشعر لسانه.
- ٢ ـ المسرح الجغرافي: أدّى الى المبالغة وعدم الاستقرار: والى التحرك، والميل الى كل عظيم،
   والشخاعة والكبرياء، كما أدى الى معارك سُمّيت أياماً: وكل ذلك موضوع قمر للأدب والأدباء.
  - ٣\_ الأسواق: كانت ميادين مفاخرات ومنافرات، ولاسيما عكاظ.
- ١ الصراع السياسي : أدّى الى التنافس في استقدام الشعراء وإغداق العطاء ، ومن ثم الى المدح والاستجداء .
  - ه ــ الميتولوجيا : قدمت موضوعات ذات شأن في الأدب الجاهلي.

#### ٧ \_ مصادره:

- ١ الرواية والتثميه: نقل الشعر الجاهلي عن طربق الرواية كما نُقل بعضه عن طريق النقييد والكتابة.
   والرواية أدّت الى تغيير وتبديل ونحل في الأدب الجاهلي.
- ٢ \_ صحة الشّعر الجاهلي : اختلف العلماء في شأن الشعر الجاهلي اختلافاً شديداً ، فنهم من شك في صحته جملة (مرغلبوث \_ طه حسين) ومنهم من قال بالنحل الجزئي (شال ليال \_ جورجيو دلّافيدا) ، ومنهم من قسم الشعر الجاهلي الى ثلاثة أقسام : قسم منحول ، وقسم صحيح ، وقسم عتلف عليه (ناصر الدين الأسد). وهذا الرأي الأخير هو الأصح.

لا غرو أن كلامنا سيتناول أدب الجاهلية الثانية ، بسبب غموض تاريخ الأولى وخلو ذلك التاريخ من أدب نعتمد عليه في الدراسة ؛ إلّا ما هنالك من نقوش وكتابات تبتعد عا نحن فيه . ثم أن أكثر كلامنا سيدور على البادية وما هو في فلكها ، لا شيء إلا لكون أكثر الشعراء من بوادي نجد والحجاز وشتى النواحي في قلب الجزيرة العربية ، سواء أكانوا منها أصلاً أو انتساباً بعد أن نزحوا إليها وتفاعلوا معها تفاعلاً

عميقاً. ولا عبرة في أن يكون بعض أولئك الشُّعراء ممن تقلبوا في البلاد واتصلوا بمختلف الحضارات القائمة لذلك العهد، لأنّ التقلّب والاتصال لا يمحوان الطبيعة الأولى والمشرب الأول وان كان لهما أثر فعّال في التوجيه وتوسيع الآفاق وترقيق الأخلاق.

# أ \_ بواعث الأدب الجاهليّ

## ١ \_ العرق - القبيلة:

أمّا البواعث فأكثر من أن تُحصى ، ولهذا سنلزم جانب الاجتزاء بما هو أشدّ نُطقاً ، وأوضح دلالةً وفاعليّة ، وبما هو أوفر عناصر تفسيرية لمعاني الشّعر الجاهلي ونزعاته التعبيرية والتصويرية. وأول ما يستلفت نظرنا أصل شعواء الجاهليّة ، أعني العرق السامى ، في صبغته العربية الخاصة.

لا شك أن الشعوب السامية تشترك في بعض الصّفات الجسمانية والنفسية. قال غوستاف لوبون: «إذا جاز لنا أن نحكم من خلال مبادئنا الحاضرة في مبادئ الساميين السياسية والاجتماعية رأيناها قبلية غير راقية، وذلك مع الاعتراف بأن الأمم السامية أقامت حضارات عظيمة، وأن ثلاثة من الأديان الحمسة أو الستة التي تسود العالم (وهي اليهودية والنصرانية والإسلام) نشأت عن الفرعين الساميين: اليهود والعرب . » هذا والعرب فئات شتى بالنظر الى طرائق معيشتهم وأحوال مجتمعهم ، ولكننا في كلامنا سنتوقف بنوع خاص عند أهل البدو لأن الأدب الجاهلي ، كما سبق لنا القول ، ترعرع وازدهر فيما بينهم . فالبدوي الجاهلي قبلي من الطبقة الأولى ، والمجتمع البدوي مجتمع قبلي انقسم فيه العرب الى وحدات اجتماعية متعددة عرفت كل منها باسم القبيلة .

« وحدة مقدسة : كان للقبيلة وحدة مقدّسة وقد ترتبت على الايمان بالوحدة «طائفة من التقاليد الاجتماعية كانت بمثابة دستور ينظّم سياستها ، ويحدّد ما على أفرادها من واجبات وما لهم من حقوق. والأساس الذي تقوم عليه نصوص هذا الدستور

١ \_ حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص ٨٤.

«العصبية» وهي إحساس الفرد برابطته القبليّة ، وواجب تأييد مصالحها ، والعمل لها بكلّ ما يملك من قوة ا

مسؤولية مشتركة: وينص هذا الدستور فيا يتصل بالسياسة الداخلية للقبيلة أن أفراد القبيلة جميعاً متضامنون فيا يجنيه أحدهم ، أو - كما يقول المثل العربي القديم - «في الجريرة تشترك العشيرة». أن هذا «العقد الاجتماعي» بين الفرد وقبيلته قائم على أساس عاطفي بحت ، ولا مجال للتفكير فيه ، وإنما هي النجدة التي تجيب دون أن تسأل ، وهي نجدة عملية سريعة لا تحتمل انتظاراً ، إجابتها تنفيذها . وتنص «مواد» هذا الدستور على أن نجدة أبناء القبيلة لأخيهم واجبة سواء أكان جارماً أو مجروماً عليه ، فبدأهم الذي يسيرون عليه «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ، وجناية كل فرد منهم جناية المجموع ، يعصبونها برأس سيد العشيرة ، ولهم عليه أن يتحمّل تبعاتها ، وله عليهم أن يطيعوه فيا يأمرهم به .

« الخلع والتشريد: وفي مقابل هذا الحق الذي كان للفرد على القبيلة ، كان عليه واجب لها ، عليه أن يحترم رأيها الجاعي ، فلا يخرج عليه ، ولا يتصرف تصرفاً بدون رضاها ، ولا يكون سبباً في تمزيق وحدتها ... ومن هنا فرضت وحدة القبيلة ، وتحمل المجموع لتبعات الفرد ، على سادتها أن يمارسوا نوعاً من «الادارة البوليسية» ، فإذا ارتكب فرد جرماً ترفض القبيلة أن تتحمّل نتائجه ، أو إذا أخطأ في حقّ قبيلته نفسها ، فإنه يطرد منها ، ويسمّى هذا الطرد خلعاً ، ويُسمّى الطريد خليعاً ... وكان هذا الخلع يتخذ صورة إعلان رسمي يذاع على الناس في المواسم والأسواق ، ليكون في ذلك إشهاد على ما عليه ، وقد يبعثون منادياً بذلك ، وقد يكتبون به كتاباً ، وبهذا تسقط حقوق الفرد على قبيلته ، فلا تحتمل جريرة له ، ولا تطالب بجريرة يجرُها أحدُ عليه . وهنا يجد الخليع على قبيلته ، فلا تحتمل جريرة له ، ولا تطالب بجريرة يجرُها أحدُ عليه . وهنا يجد الخليع

Encycl. de l'Islam, art. Arabie p. 376.

\_ 1

٢ \_\_ والعرب تقول: سيد معمم يريدون أن كل جناية يجنيها أحد من عشيرته معصوبة برأسه. (ابن قتيبة:
 عيون الأخبار ١ ص ٢٢٦).

نفسه أمام مشكلة خطرة ، هي مشكلة الحياة أو الموت. لقد سحبت منه «الجنسية القبلية» ، ورفعت القبيلة عنه حايتها ، وطردته من حاها ، ولم يَعُدُ أمامه إلا أحد أمرين : إما أن يفر إلى الصحراء ليلاقي مصيره في البادية القاسية فقيراً مفرداً ، لا اعتاد له على أحد ، ولا على شيء ، وإما أن يلجأ إلى من يحميه ويعيش في جواره ، ومن هنا كانت نشأة قانون آخر من قوانين المجتمع الجاهلي ، وهو «قانون الجوار». وقد قدس المجتمع الجاهلي هذا القانون تقديساً كبيراً ، وكان مما يفخر به العربي أن يكون ملاذاً لكل خائف وملجأ لكل طريدا. »

• وحدة الجنس وامتيازه: «وكما آمنت القبيلة بوحدتها... آمنت بجنسها، وذلك لأن من الأسس التي قامت عليها القبيلة العربية إيمان أبنائها «برابط الدم» أي أنهم جميعاً من دم واحد... وقد نشأ عن هذا الايمان بوحدة الجنس في نفوس أبناء القبيلة إيمان بامتيازه، فقد آمنوا بأنهم جنس ممتاز لا تفضلهم قبيلة أخرى، وهم يَفضُلون كلّ القبائل، آباؤهم أشرف آباء، وأمهاتهم أكرم أمهات، وهم أجدر الناس، ولعلّ في هذا الإيمان بامتياز الجنس ما يُفسِّر تلك المنافرات التي امتلأت بها أخبار العصر الجاهليّ، وذلك الفخر الذي تدوّي أصداؤه في قصائد شعرائه. ومما شجّع على هذا الإيمان بامتياز الجنس في نفوس أبناء القبيلة صلات العداوة بين القبائل المختلفة التي كانت تسيطر على الحياة الاجتماعية في العصر الجاهليّ، فقد كانت كلّ قبيلة تؤلف, وحدة مناوئة لكلّ القبائل الأخرى؟.»

• الطبقات الثلاث: وقد نشأ عن هذا الإيمان بوحدة الجنس وامتيازه ثلاث طبقات في القبيلة: الصرحاء، والعبيد، والموالي. أما الصرحاء فهم ذوو الدم النقي لأنهم من أب واحد، ومنهم الطبقة الأرستقراطية في القبيلة، وفيهم رئاستها، ومن هنا حرصت هذه الطبقة على أن تجمع الشرف من كلا طرفيه: الآباء والأمهات. وأما العبيد فهم الأسرى

١ \_ الشعراء الصعاليك، ص ٨٩ -- ٩٤.

٢ \_ نفس المرجع ، ص ١٠١ --- ١٠٣.

من القبائل الأخرى أو هم الرقيق من البلاد المجاورة للجزيرة العربية كالحبشة وغيرها في الموالي فهم العبيد المعتقون والأحرار الذين لجأوا الى القبيلة من قبائل أخرى . «ومع حرص العربي على الشرف في كلا طرفيه ، كان يحدث أحياناً أن يتزوّج العربي من أمّية ، ولكن المجتمع الجاهلي كان يرى في هذا الزواج زواجاً غير متكافئ ، ومن هنا أطلق على ثمرته اسماً خاصاً ، فسمّي ابن العربي من الأمة «هجيناً ». ومن الطبيعي أن هذه الصلة لم يكن يُنظَر إليها نظرة احترام . فقد كانت كل أمة عندهم تُدعى فرتنى أو تُرنى ، وكانت طبقة العاهرات تتألف عادة من الإماء أو ممّن أعتق منهن ، ولم يكن العربي يعرف لهؤلاء الإماء مساواة في الحقوق ولا مساواة في المعاملة ... ومن هنا كانوا يستبعدون أولاد إمائهم ، ويرفضون الاعتراف بهم إلا إذا أبدوا نجابة ممتازة فإنهم حينتذ يلحقونهم بنسبهم . وكان أسوأ هؤلاء الهجناء حظاً ، وأوضعهم منزلةً اجتاعية ، أولاد الأماء السود ... فقد كان العرب يبغضون اللون الأسود بقدر ما يحبّون اللون الأبيض . »

## أــ المسرح الجغرافي :

طالع:

وفضلاً عن ذلك كلّه فللبيئة الطبيعية أثر شديد في تكوين الشّعر الجاهليّ. والمسرح الجغرافي في قلب الجزيرة العربية مسرح جدب وحرّ لقلة المطر، وحياة أهل الصحراء

Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 295. Lammens, Le Berceau de l'Islam I, p. 280.

١ \_ كان سبي الرجال والنساء على السواء أمراً أساسياً في كلّ غارة. وكانت النساء معرّضات دائماً للسبي ولهذا كانت حاية «الظعينة » عنصراً أساسياً من عناصر البطولة العربية ، وكانت حاية النساء والأطفال خطة أساسية في فن الجاهلين الحربي.

الدكتور يوسف خليف: الشعراء الصعاليك ص ١٠٤.

٢ \_ كانت تجارة الرقيق منتشرة في بلاد العرب، وكان العبيد يباعون في أسواقها بالمواسم. طالع: جرجي زيدان: تاريخ المتمدن الاسلامي ٤ ص ٢٠.

Lammens, La Mecque à la veille de l'Hégire p. 167.

٣\_ من معاني هاتين اللفظتين والبغي، ووالمرأة الزانية،.

٤ ــ الشعراء الصعاليك ص ١٠٧ ــ ١٠٨ . ــ وصف العرب كل مستحسن لديهم بالبياض ، وكان مما
 عدح به الرجل أو يفتخر به أنه أبيض ومن سمات جال المرأة أن تكون بيضاء ، وهو أيضاً دليل على شرفها .

شديدة الارتباط بالمطرحتي سمُّوه غيثاً ، وحتى كانوا يفرحون لمشاهدته فرحاً عظيماً جرُّ الشعراء الى الوقوف الطويل عند السُّحاب والبرق والسَّيل وما الى ذلك، وحتى كانوا يجعلونه موضوع دعاء وفاتحة خير. واحتباس المطر هو احتباس الحير نفسه ، فلا كلأ ولا ماء ، بل جفاف وارتحال وضرب في الفلوات . والبلاد العربية لا تخلو من جبال ومن أقاليم ذات خير ومُيْر. «وكان لهذا التضادّ الجغرافيّ أثره في نفوس سكان الجزيرة العربية فقد أو جد في شخصيًا تهم لوناً من «التضاد النفسي» اصطبغت عناصره بما في البيئة الجغرافيّة من لوني المبالغة وعدم الاستقرار. وظهر هذان اللونان الصارخان في نفوس البدو في كلا الجانبين الأخلاقيين: جانب الخير وجانب الشرّ، فالبدويّ لا يعرف القصد لا في الخير ولا في الشرّ، مبالغ في عداوته، مبالغ في محبته، لا يتورّع عن الغدر ، ولكنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته في سبيل عهده ، يغزو وينهب حتى يكاد يفقد حياته ، ثم يوزع ما يغنمه على سواه . والبدوي ، الى جانب هذا ، يأنف من حياة الاستقرار. يرى الدارسون أنّ كلّ جانب من جوانب الحياة البشرية في الصحاري يحمل طابع ا**لتحرُّك**، وأنَّ القاعدة التي تقوم عليها حياة البدو قاعدة متقلقلة. ومن هنا احتقر البدو الزراعة والصناعة ٢. » وهذه البيئة القاسية الفقيرة كانت سبباً فعَّالاً في وجود الغزو وانتشاره ، كما بثَّت في نفوس أصحابها حب القوة ، والميل الى كلِّ عظيم جبَّار ، والشَّجاعة والجرأة والكبرياء العنيدة ، وهي صفات طالما تغنَّى بها الشعراء في شعرهم .

وهكذا كان الغزو من عناصر الحياة البدوية. وفضلاً عن ذلك فكان العُرف القائم أنّ الدمّ لا يغسله إلا الدمّ، وقد يستمرُّ طلب الدّم أربعين سنة كما جرى في حرب البسوس بين بكر وتغلب. ولما كان الأمر كذلك تعدّدت الحروب "بين القبائل وتغنّى

إن هذا كله يجعلنا ندرك لم كان الشعراء الأقدمون يفخرون بصبرهم على الأسفار في مفاوز الصحراء وبشجاعتهم في اقتحام أهوالها. ولهذا وكان المثل الأعلى للفتى العربي أن يكون نحيفاً ممشوق الجسم ، مفتول البنيان ، شديد الجلد، خفيفاً ، سريع الحركة ، خالياً من البدانة والترهل والكسل، خفيف الملابس، قليلها. «

٢ \_ طالع:

الشعراء الصعاليك ص ٧٠ -- ٧١.

حضارة العرب، لغوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، ص ٩٠ ـــ ٩١.

Semple, Influence of Geographic Environement, pp. 487 - 490.

٣\_ كانت العرب تكني عن الحرب بثلاثة أشياء: أحدها ثوب محارب ؤهو رجل من قيس عيلان يتخذ

الشعراء بأيامها كما عُنوا شديد العناية بوصف آلات الحرب والحيل والإبل وما الى ذلك. وكان الشّعر في الحروب يقوم عند العرب بمقام الآلات الموسيقية والطبول عند غيرهم من الأمم، فيغيرون راجزين منشدين المقاطع الحاسية التي تثير الهمم، وكانوا ينصبون الرايات على أبواب بيوتهم لتعرف بها. وكانوا يقاتلون بالكرّ والفرّ أمّا أسلحتهم فالدروع السّلوقية ، والرِّماح الحظية والقسيُّ والمجتّات أو التروس. وكان من عاداتهم إذا التقت كتيبتان منهم شدّت كلّ واحدة منها زجاج الرّماح نحو صاحبتها وسعى الساعون في الصلح، فإن أبتا إلّا التّادي في القتال قلب كلّ منها الرّماح، واقتتلنا بالأسنة، ولذلك يقولون في المثل: من عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح، بالأسنة ، ولذلك يقولون في المثل: من عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح، وعالية الرمح ضد سافلته . ومن أشهر أيام العرب في الجاهلية أيام العرب والفوس، ومنها يوم حليمة ومنها يوم ذي قار كان لبكر على العجم ؛ وأيام القحطانية فيا بينها، ومنها يوم حليمة للحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على المنذر بن ماء السماء ملك العرب بالحيرة ؛ وأيام القحطانية والعدنانيين ومنها يوم الكلاب لتيم على مذحج ؛ وأيام ربيعة وتميم، ومنها بينها، ومنها حرب البسوس بين بكر وتغلب ابني وائل ؛ وأيام ربيعة وتميم، ومنها بين بكر وتغلب ابني وائل ؛ وأيام ربيعة وتميم، ومنها بينها، ومنها حرب البسوس بين بكر وتغلب ابني وائل ؛ وأيام ربيعة وتميم، ومنها

الدروع ، والمدروع أنواب الحرب ، والثاني برد فاخر ، وفاخر هذا رجل من تميم كان أول من لبس البُرد الموشّى فيهم ، وهو أيضاً كناية عن الدرع. والثالث عطر منشم ؛ يقولون في أمثالهم دقوا بينهم عطر منشم . أو يقولون أشأم من منشم ، زعم بعضهم أنّ منشم اسم امرأة كانت عطّارة تبيع الطيب ، فكانوا إذا قصدوا الحرب غمسوا أيديهم في طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في تلك الحرب. (صناجة الطرب ص ٣٠٧ ـــ ٣٠٨).

ا - كانت الرايات الصفر لأهل اليمن ، والرايات الحمر لأهل الحجاز ، ثم في الاسلام كانت الرايات السود لبني العباس حزناً على شهدائهم ونعياً على بني أمية في قتلهم . ثم ان المأمون اتخذ الأخضر لوناً لراياته . وكانت الرايات البيض للطالبين من الهاشمين .

٢ – كرُّ الفارس : فرُّ للجولان ثم عاد للقتل فهو كرَّار ؛ وفرُّ الفارس أوسع الجولان للانعطاف.

٣ ـ نسبة الى سلوق وهي بلدة باليمن تنسب إليها الدروع والكَلاب.

أسبة الى الحط وهي جزيرة بالبحرين، ويقولون أيضاً «رماح سمهرية» و«رماح ردينية» نسبة الى سمهر وردينة. أما سمهر فرجل اشتهر في جزيرة خط المذكورة بتثقيف الرماح؛ وأما ردينة فزوجة سمهر وكانت كزوجها مهارة.

۵ ــ طالع «صناجة الطرب» ص ۳۱۳.

٦ وقعت في حرب البسوس الأيام التالية: يوم النهي لتغلب على بكر، ويوم واردات لتغلب على بكر،
 ويوم عنيزة تكافأ، ويوم القصيبات لتغلب على بكر، ويوم تحلاق اللمم لبكر على تغلب.

يوم ذي طلوع لبني يربوع من تميم علي بكر من ربيعة ؛ وأيام قيس فيا بينها ، ومنها حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان وكانت الحرب بينها سجالاً (أي تارة لهؤلاء وأخرى عليهم) وانتهت بصلح ؛ وأيام قيس وكنانة ، ومنها أيام الفجار وسميت كذلك لأنها كانت في الأشهر الحرم إذ فجروا فيها ؛ وأيام قيس وتميم ومنها يوم رحرحان لعامر على تميم ... وتعد «أيام العرب في الجاهلية مصدراً خصيباً من مصادر التاريخ ، وينبوعاً صافياً من ينابيع الأدب ، ونوعاً طريفاً من أنواع القصص ... ولو نظرت الى الشعر الجاهلي في جملته وتفصيله ، وبخاصة ما كان في الفخر والحاسة والرثاء والهجاء ، فإنك الجاهلي في جملته الأيام ارتباطاً تاماً . » وكان العرب شديدي المعرفة لتلك الآيام ، شديدي المعرفة لتلك الآيام ، شديدي التمسيّك بها ، شديدي التفاخر بوقائعها ، حتى ملاً ذكرها الدواوين وكتب الأدب .

والبدوي كان غائصاً في بيئته الصحراوية ، وهي تملأ قلبه ونفسه وكيانه ، وتوجّه تفكيره وعاطفته وخياله ، كما توجّه ثمرة تلك القوى أعني بها الأدب . فقد كانت طبيعة بلاده رهيبة جميلة تتجلّى له دون حجاب ، فيراها سافرة بكلّ ما فيها من قوّة وحرارة ، ويعيش أبداً معها ، حتى أضعفت عقله الباطن ، وجعلت أفكاره ظاهرة جلية ، ووجّهت نفسه نحواليقين ، ولهذا صفت الفكرة في أدبه ، وأوجز اللفظ ، وابتعد خياله عن الانفلات الفسيح ؛ فكان عقله واقعيًا ، يتحدّث عن الطبيعة كما هي بصدق وإخلاص ، ويصوّرها تصويراً دقيقاً ؛ كل ذلك بمنطق بسيط وخيال قريب وفلسفة سطحيّة . فكلّ ما أمامه واضح لا يحتاج الى تأمّل ، أو شك أو حدس .

وقد أورثت البدوي مواجهة الطبيعة في كل آن ــ وهي سريعة التبدُّل والتلوُّن ولا يؤمَن جانبها ــ حضور البديهة والذكاء اللَّهاح ، كما أورثته الاحساس الدقيق والشعور المرهف. ولهذا كان أدبه أدب البديهة ، ينزع نزعة الإيجاز ، بعيداً عن التركيب العلميّ ، والترتيب المنطقيّ.

والصحراء ذات النغمة الراتبة المتكرّرة، والموسيقى العابسة القاسية، بعثت في نفس البدويّ شيئاً من الانقباض والكآبة والوجد؛ فتوحّدت نغمة الأدب وتكررت على وتيرة واحدة، ضعيفة الحظ من الابتكار تشكو بعض انقباض وجمود.

وهكذا كان الأدب الجاهلي صورة لبيئته ، وثمرةً من أثمارها. فاللغة نفسها تجد ألفاظها في منتهى السعة والدقة إذا كان مدلولها من ضروريات الحياة في المعيشة البدوية (الإبل ، الكلا ، المرعى ...) ، وتضيق وتغمض إذا لم يكن الأمر كذلك . والأدب يتسع اتساعاً كبيراً لما يتعلق بالبادية ، فصورُه وتشايهه من طبيعتها وحياتها ، صادقة دقيقة .

## ٣ \_ الأسواق:

ومن بواعث الأدب الجاهليّ ما كان في بلاد العرب من أسواق تقام في المواسم على طول الطرق التجارية. ولتلك الأسواق أهمية كبرى في حياة العرب الاقتصادية وفي حياتهم الأدبية ، وذلك أنّ القوافل كانت تنزل فيها بما تحمله من منتجات البلاد الدّانية والقاصية ، وكان السكان يتهافتون إليها بسلعهم رغبةً منهم في التبادل التجاري. وكانت الأسواق تقام عادة في الأشهر الحرُم التي حُظِر فيها القتال ، أي أشهر السنة الثلاثة الأولى ذي القعدة واذي الحجة ومحرّم، وهي أشهر الربيع، فيتوافد إليها أبناء البادية من كل فجِّ وصوب، ويحيون تلك الحلقات السنوية في البيع والشراء، ثم في ارتياد الحانات ومواطن اللهو، وكثيراً ما كانت الحلقات تنقلب الى ميادين أدبية يتبارى فيها الشعراء والخطباء، أمام حَكَم تنصب له قبّة من أدم، ويحكم بتفوق هذا الشاعر على ذاك، أو هذا الخطيب على قرنه. والأسواق في الجاهلية كثيرة ذكر منها اليعقوبي عشراً ، وكان في ناحية مكة منها ثلاث : عكاظ ، وذو المجاز ، ومجنة . وأشهرها على الإطلاق سوق عكاظ بين نخلة والطائف، وكان افتتاحها كلّ سنة في أول ذي القعدة". قال الدكتور فيليب حتى: «يفهم من الأخبار أن نشأة المعلقات مقرونة بسوق عكاظ التي أُقيمت بين نخلة والطائف في الحجاز سنة تلو أخرى ، فجاءت كناية عن مجمع أدبيّ أَمَّتُه فحولُ الشُّعراء تتبارى بأشعارها للفوز . ولم يكن للشاعر من مجمد أعلى من الفوز في هذه السوق. وإذن فسوق عكاظ في جاهلية التاريخ العربي كانت أشبه شيء

١ ــ أيام العرب في الجاهلية.

٢ \_ تاريخ اليعقوبي ١، ص ٣١٣ -- ٣١٤.

Lammens, la Merque à la veille de l'Hégire, p. 153.

٣\_ طالع:

« بأكاديمية فرنسية » في بلاد العرب. كان الفائز فيها يباهي مباهاة البطل المجلي من أبطال الإغريق في ألعابهم الأولمبية. وليس بين نائلي جائزة نوبل اليوم من يزيد فخره عن فخر أحد أولئك الفائزين في عكاظ الجاهلية أحد أولئك الفائزين في عكاظ الجاهلية أ

## ع الصّراع السياسي :

نشأ الصراع السياسي في البلاد العربية عهد الجاهلية لأسباب اقتصادية قبل أي شيء آخر، أي للسيطرة على طرق القوافل التجارية الكبرى. وظهور السّاسانيين في فارس حوالي سنة ٢٢٦ للميلاد أرّث نيران العداوة القائمة بين العالم الفارسي والعالم الروماني البيزنطي، وكان الساسانيون والبيزنطيون يلجأون الى رؤساء من العرب يمنحونهم السلطة على أبناء جلدتهم، وتستخدمهم كلّ دولة لمحاربة منافستها ؛ وهكذا كان كلّ كانت دولة المناذرة العربية في الحيرة ، ودولة الغساسنة في الشام ، وهكذا كان كلّ بلاط يسعى في ضم أكبر عدد من القبائل إليه ، وكان كلّ بلاط يلجأ الى القوة العسكرية كما يلجأ الى «القوة الصحافية» أي الى الشعراء ، فيستقدمونهم ويجزلون لهم العطاء ، ليكونوا قلم دعاية ولسان سيطرة . وكان الشعراء والخطباء من أهم العناصر التأثيرية في الحربي الجاهلي ، كما كان البلاط من أهم العناصر التأثيرية على توجيه الشعر في بعض أغراضه ولاسيما المدح والاعتذار والترلّف والاستجداء .

## أ ـ الميثولوجيا :

إننا نفهم بالميثولوجيا العربية تلك المعتقدات والأساطير التي شاعت في الجاهلية قبل الاسلام من مثل الجنّ وما نُسبَ إليها من أخبار، والغيلان والسعالى، والتوابع والقرناء، وما يتبع ذلك من صلات الجنّ بالكهّان والسّحر وما الى ذلك مما أتينا على ذكر بعضه في غير هذا الموضع. قال الدميري: «اعلم أن الأحاديث في وجود الجنّ والشياطين لا تُحصى، وكذلك أشعار العرب وأخبارها، فالنزاع في ذلك مكابرة فيما

١ ـ تاريخ العرب ١ ص ١٢٨.

هو معلوم بالتواتر \"، ولسنا هنا في مجال مناقشة الاعتقادات والأساطير ، وإنما يهمنا وجودها وتأثيرها على الأدب. فأخبار الجن كثيرة عند العرب ، ومواطن الجن عندهم هي البوادي الجرداء وبطون الأودية والمغاور والكهوف. روى الجاحظ «أن جهاعة من العرب كانوا إذا صاروا في تيه من الأرض وتوسطوا بلاد الحوش ، خافوا عبث الجنان والسعالى والغيلان والشياطين ، فيقوم أحدهم فيرفع صوته : إنّا عائذون بسيد هذا الوادي ، فلا يؤذيهم أحد ، وتضير لهم بذلك خفارة \"، ومن مواطن الجن أيضاً عَبْقَر وهي مجنة اختلفوا في تحديد موقعها. قيل إنها قرية يسكنها الجن ، ينسبون إليها كل عمل دقيق وعظيم".

وذكروا أنّ للجنّ مطايا، منها أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات، وأشهرها النّعام. والجنّ أصناف منها ما لا يأكل ولا يشرب وهو الصميم الحالص من الجنّ، ومنها ما يأكل ويشرب ويتوالد وهم السعالى والغيلان والقطارب وأشباه ذلك. ويروون أنّ الغيلان تتشكّل وتتلوّن وتستطيع الظهور في صور مختلفة وأشباه ذلك. ويروون أنّ الغيلان تتشكّل وتتلوّن وتستطيع الظهور في صور مختلفة الإوزعموا أنّ الجنّ والشياطين والغيلان يتحولون في أيّ صورة شاءوا إلا الغول فإنها تتحوّل في جميع صور المزأة ولباسها إلا رجليها فلا بدّ أن تكونا رجلي حاراً.»

ومن أشهر أخبار الجنّ ما جاء عن سليان الذي نادى جبريل وجمع الجنّ به و بملائكته ، وحشرها طائعة ذليلة ، وقد وجدها ذات صور عجيبة ، ووجَدَ المَرَدَة فيها ذات فساد وإفساد ففرّقهم على الأعمال الشاقّة لدعم قوة ملكه.

١ ـ حياة الحيوان الكبرى ١، ص ١٨٨.

۲ \_ البيان والتبيين ٦، ص ٦٧.

٣\_ قال امرؤ القيس:

كان صليل المروحين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرا

٤ ـ القطارب ج. قُطرب وهو في زعمهم ذكر السّعلاة يظهر في أكناف اليمن وغيرها.

ہ \_ قال کعب بن زهیر:

وما تـزال على حـال تكون لها كما تــــلوَّن في أثوابها الــــغُولُ

٦ ـ محمود سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب، ص ٢٢٣. ـــ البيان والتبيين للجاحظ ٢، ص ٦٨.

تلك بعض البواعث التي كانت في أصل الأدب الجاهلي، وهنالك عوامل أخرى كثيرة لم نأتِ على ذكرها هنا، وإنما ألمحنا إليها في مواطن شتّى من كتابنا هذا وهي ليست



تخفى عن نظر البصير. ولكلّ من تلك العوامل والبواعث أثر فعّال سيتجلّى لنا متى عمدنا الى الأدب والأدباء درساً وتحليلاً.

# ٢ ـ مصادر الأدب الجاهليّ

### أ ـ الرواية والتقييد:

ممّا لا شكّ فيه ان الكتابة كانت معروفة لدى الجاهلين، وأنها كانت منتشرة انتشاراً لا يُستهان به ولاسيما في النواحي المتحضّرة من شبه الجزيرة العربيّة. ومما لا شكّ فيه أيضاً أنّ الكتابة بالحروف العربية كانت معروفة لدى العرب منذ القرن الرّابع للميلاد، وقد دوّنوا بها صكوك حسابهم وعهودهم ومواثيقهم وما الى ذلك. وقد ذهب العلماء مذاهب مختلفة في قضيّة التدوين لدى الجاهليّين، فذهب بلاشير، في بعض الحيرة والتردّد، إلى إنكار التدوين لذلك العهد والى أنّ «الأثر الشعريّ في قضيّة العصر الجاهليّ، عند الشعراء البدو والحضر، مصدره في الأصل الارتجال من وذهب غولدزيهر الما أن الشعر الهجائي كان مكتوباً في أكثره؛ وذهب آخرون الى أن الإختلافات الشفهيّة. الكتابيّة التي أوردها الرّواة في الشعر الجاهليّ لا يمكن تفسيرها بالاختلافات الشفهيّة. وذهب الدكتور ناصر الدين الأسد الى أنّ التقييد والتدوين كانا معروفين لدى وذهب الدكتور ناصر الدين الأسد الى أنّ التقييد والتدوين كانا معروفين لدى أما أدلّته العقليّة فهي أولاً أنّ العرب الجاهلين قيّدوا بالكتابة دينهم ورسائلهم وعهودهم أما أدلّته العقليّة فهي أولاً أنّ العرب الجاهلين قيّدوا بالكتابة دينهم ورسائلهم وعهودهم وما الى ذلك ، وغير معقول ألا يُقيّدوا شعرهم وهو عندهم «في الذّروة العُليا من القيمة أن كثيرين من الشُّعراء جعلوا الشعر مورداً من موارد الارتزاق ، وغير معقول ألّا يقيّدوا أنّ كثيرين من الشُّعراء جعلوا الشعر مورداً من موارد الارتزاق ، وغير معقول ألّا يقيّدوا أنّ كثيرين من الشُّعراء جعلوا الشعر مورداً من موارد الارتزاق ، وغير معقول ألّا يقيّدوا ألى كثيرين من الشُّعراء جعلوا الشعر مورداً من موارد الارتزاق ، وغير معقول ألّا يقيّدوا

١ إن أول من أثار القضية بشدة هو المستشرق الألماني فريتس كرنكو Freitz Krenkow ( ١٩٧٢ - ١٩٧٢ ) وقد ذهب الى أن نظمَ الشّعر مرتبط بمعرفة الكتابة. (طالع «تاريخ الأدب العربي» لريجيس بلاشير ترجمة ابراهيم الكيلاني، ص ٩٤ — ٩٠).

٢ \_ المصدر نفسه، ص ٩٥ -- ٩٨.

٣\_ في «مصادر الشعر الجاهلي»، ص ١٠٨ وما بعدها.

هذا الشّعر مصدر الحير، ومورد الرزق ؛ وهي ثالثاً أنّ عدداً من الشعراء نظموا الشعر الحَولي المحكّك ولم يرتجلوه ارتجالاً ، وهذا أمر يتطلّب التّقييد والكتابة. وأما أدلّته الصريحة المباشرة فهي روايات ونصوص يفيد أكثرها «ان الشعر المقيّد بالكتابة إنما كان رسائل يبعث بها الشاعر »، ويشير بعضها «الى تقييد الشعر للحفظ ». وهو يستخلص من كلّ ذلك «ان الشعر الجاهلي كان يقيّد في صحف متفرقة لأغراض شتى . » ولكنه يستند في أدِلّته وشواهده الى نصوص وروايات لا يرتاح نظر الناقد الى صحة بعضها . والذي يظهر لنا أنّ أكثر الشعر الجاهليّ لم يقيّد بالكتابة وإنما قيّد بعضه ، ولكن تقييد البعض لا يصحة الخروج معه الى حكم عام يشمل ذلك الشعر في مجمله أو في أكثره .

وهكذا كان الشاعر في الجاهليّة ينشد قصيدته فتعلق أشعاره في الأذهان عن طريق الرواية المباشرة المتواترة، وتعود الاختلافات في الرواية الى جهل النسّاخ، وما كان الاضطراب المسبّب عن بُعد عهد الرواية إلا ليزيد في تلك العيوب. وهكذا فإنّ القطعة التي كتب لها البقاء تتعرّض منذ ولادتها الى طائفة من عوادي الزمن والمصادفات". » أضف الى ذلك أنّ الشاعر نفسه كان يغيّر ترتيب أبياته أو يُنقّحها تنقيحاً يظهرها بغير مظهرها الأول و يجعلها من ثم متعددة الرّواية. والرّواة في الجاهليّة كثيرون منهم أبناء العشيرة الذين « يهمهم أمر الشاعر و يُصبحون رُواة متطوّعين لنشرها »، ومنهم أحد أبناء الشاعر أو أحد أبناء قبيلة أخرى أنه ولم يكن الرَّواة في مأمن من التّغيير والتبديل في القصائد ولاسيما وإن بعضهم شعراء ذوو مكانة في عالم الشعر.

١ وقد ذكر عدداً من الشعراء الجاهليين الذين عُرفوا بالكتابة، وان لم يكونوا جميعهم من ذوي المدح، بينهم عدي بن زيد العبادي، ولقيط بن يَعْمُر الأيادي اللّذان كتبا وترجا في بلاط فارس، وسويد بن صامت الأوسى، والربيع بن زياد العبسي، والنابغة الذبياني، وليبد بن ربيعة العامري، وأميّة بن أبي الصلت...

٢ ــ سمَّى الرّواة العلماء هؤلاء الشعراء «عبيد الشعر»، وكانوا يسمون القصائد المحكَّكة «حوليات»،
 و «مقلَّدات»، و «منقِّحات»، و «عكمات».

٣ ـ بلاشير: تاريخ الأدب العربي، ص ٩٩.

کان مثلاً کعب راویة لأبیه زهیر، وکان زهیر راویة لأوس بن حجر، وکان الحطیثة راویة لزهیر وآل زهیر.

## ٢ - صحة الشعر الجاهليّ:

وبعد هذا كله يتبادر الى الذهن سؤالٌ شغَلَ النقّاد والعلماء ، وهو «ما مدى صحة الشعر الجاهلي ؟» إنه لسؤال يصعب الجواب عليه بدقة وجزم . وانه لمن العبث أن نشك في صحة الشعر الجاهلي جملة لجرد بعض النحل الذي أدخله الرّواة ، كما انه من السدّاجة أن نولي الروايات الشعرية كامل ثقتنا . وقد اتفق المستشرقون وعلماء العربية على معالجة هذه القضية معالجة علمية بحتة وراحوا يتبعّون النصوص والرّوايات ، ويقارنون فيا بين الأقوال والآراء ، ويقفون صفين متناقضين في المذهب منهم من يرفض الشعر الجاهلي جملة على أنه منحول ، وكان أول من وقف هذا الموقف بطريقة علمية مسهبة المستشرق مرغليوث D.S. Margoliouth الذي ذهب الى أنّ ذلك الشعر في العصور الإسلامية ، ثم نُسب الى الجاهلين ، ومنهم من يقف موقفاً معتدلاً فيعترف بالنحل الجزئي دون الكلي كالمستشرق شارل جيمس ليال Ch. James Lyall مرغليوث فيعترف بالنحل الجزئي دون الكلي كالمستشرق شارل جيمس ليال مسلك مرغليوث من أدباء العرب الدكتور طه حسين الذي فصّل آراءه في كتاب كامل وشك في صحة الشعر الجاهلين أنه لا يمثل في نظره الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب الجاهلين ، ولأنه بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه ، و بعيد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم المواقلة أنه قيل فيه ، و بعيد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه ، و بعيد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم المؤواة أنه قيل فيه ، و بعيد عن أن يمثل الخات وتباين اللهجات فيا بين القبائل

The origins of Arabic Poetry, in Journal of the Royal Asiatic Society. \_\_\ July 1925, pp. 417 - 449.

٢ \_ طالع مقدمة الجزء الثاني من «المفضليّات» سنة ١٩١٨.

Pre-Islamic Arabia, The Arab Heritage,

New Jersey, 1944, pp. 41 - 48.

٤ ـ وفي الشعر الجاهلي ع ـ دار الكتب المصرية ١٩٢٦ ؛ ووفي الأدب الجاهلي ع ـ دار المعارف بمصر.

ه\_ في الأدب الجاهلي، ص ٨٠ ــ ٨٨.

٦ \_ نفس المرجع ، ص ٨٨ \_ ٩٩.

الجاهلية قبل أن يفرض القرآن على العرب لغةً واحدة ولهجات متقاربة ، وأخيراً لأنّ الشعر الجاهلي الذي اتخذه العلماء مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث وتحوهما ومذاهبهما الكلاميّة تحسُّ كأنه إنما قُدّ على قدر القرآن والحديث كما يقدّ الثوب على قدّ لابسه لا يزيد ولا ينقص عمّا أراد طولاً وسعةً وهذا ليس من طبيعة الأشياء بل أنّ هذه الدقَّة في الموازاة تحمل على الشك والحيرة ، ويضيف طه حسين الى ذلك كلّه أنّ الشعر الجاهليّ لم يصل إلينا إلا عن طريق الرواية الشفهية وهذا أمرٌ لا يدعو الى الاطمئنان.

ويرى طه حسين أنَّ الأسباب التي حملت المسلمين على هذا النحل هي العصبية ، والدين ، والقصص ، والشعوبية ، والرواة ". فراحوا ينحلون تأييداً لفريق على فريق ، أو إثباتاً لصحة النبوة وصدق النبي ، أو تعظيماً لشأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش ... أو تزييناً للقصص ، أو حطاً لشأن العرب من قبل الشعوبية ، أو ما الى ذلك على تضيق هذه الصفحات بذكره وذكر الشواهد عليه .

وقد أثارت آراء طه حسين عاصفة شديدة في البلاد العربية وراح العلماء ينقضونها ويفندونها رأياً رأياً ، ويبينون مواطن الضعف في منهج الدكتور طه حسين ، وفي أدلته وشواهده . وكان من أعمق من درس الموضوع بطريقة علمية الدكتور ناصر الدين الأسد الذي قرَّ رأيه ، بعد النقاش الطويل ، على أنّ «الشعر المنسوب الى الجاهلية على ثلاث ضروب : فضرب موضوع منحول ... وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه القصَّاص ليحلُّوا به قصصهم ، أو يكسبوه في نفوس السامعين والقارئين شيئاً من الثقة ، وما وضعه هؤلاء القصَّاص على لسان آدم وغيره من الأنبياء ، أو على لسان بعض العرب العرب البائدة ، وما وضعه بعض الرُّواة ليُنبتوا به نسباً أو يدلوا به على أنّ لبعض العرب قدمة وسابقة ... وضرب صحيح لا سبيل الى الشك فيه أو الطعن عليه . وذلك هو

<sup>1</sup> \_ نفس المرجع، ص ١٠١ — ١٠٧.

۲ \_ نفس المرجع . ص ۱۱۹ — ۱۲۱ .

٣ ـ في الأدب الجاهلي، ص ١٣٠ – ٢٠٠.

٤ من ذلك «نقد كتاب الشعر الجاهلي» لمحمد فريد وجدي - القاهرة ١٩٢٦؛ و«نقض كتاب في الشعر الجاهلي» لمحمد خضر حسين التونسي - القاهرة ١٣٥٤هـ؛ و«النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي» لمحمد الغمراوي - القاهرة ١٩٢٩.

الذي أجمع العلماء الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا الشِّعر وفحصوه ومحَّصوه ... وأما الضرب الثالث من ضروب الشعر الجاهليّ فهو المختلف عليه الذي قال عنه ابن سلام «وقد اختلفت العلماء في بعض الشُّعر ، كَما اختلفت في بعض الأشياء " ... فمنذ مطلع القرن الثاني الهجريّ ، وبعده بقليل ، قامت طائفةٌ من العلماء الرّواة ، من أمثال أبي عمرو بن العلاء، وحمَّاد الرَّاوية، ثم المفضّل وخلف الأحمر — وهم الطبقة الأولى من العلماء الذين عرفتهم العربية في تاريخها الحافل ـــ فتلقوا تراث الجاهليّة ، شعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصل إليهم بعضه مدوّناً في دواوين كاملة خصّت تُراث القبيلة كلَّه أو شعر شاعر فرد من شعرائها، ووصل إليهم بعضه مكتوباً في صحف متفرَّقة . ثم وصل إليهم بعضه عن طريق الرَّواية الشفهيَّة التي كان يتناقلها الخَلَف عنَّ السُّلُف. فحملوا الأمانة، ومضوا يجمعون ما تفرّق من هذا التراث، وينظمون منه ما تجمَّع ، يضيفون إليه ما لم يكن فيه مما تثبت لهم صحَّته ، وينفون عنه ما ثبت لهم زيفُه وفسادُه ، ولم يألوا جُهداً في التثبُّت والتحقيق والتّمحيص والمدارسة ، حتى استقام لكلِّ منهم ما تيقّن صحَّته ، فمضى يُذيعه على تلامذته في حلقات دروسه ، ويشيعه في روّاد مجالس علمه، فخلف من بعدهم خَلفٌ هم الطبقة الثانية من العلماء الرُّواة تأسوا بشيوخهم واقتفوا سبيلهم : يجمعون ويدرسون ويمحصون ويفحصون ، ثم يستقيم لكلِّ منهم ما يتيقّن صحّته فيذيعه على تلاميذه من علماء الطبقة الثالثة.

ومع ذلك كان لا بدّ لبعض هؤلاء العلماء من أن يختلفوا: فقد وقع لبعضهم من الصَّحف المكتوبة، أو الدّواوين المدوّنة، أو الرُّواة من الشيوخ العلماء ومن الأعراب الفصحاء ما لم يقع كله لغيره. ثم كان لكل طائفة من هؤلاء العلماء منهج في الأخذ والتلقي... ولكن هذا الحلاف في المصادر أولاً وفي المنهج ثانياً، لم يمنع العلماء من أن يأخذ بعضهم عن بعض، ومن أن يرحل علماء المصر الى المصر المجاور، ليأخذوا منهم ويرووا عنهم، ثم ينقلوا ما تيقّنوا صحّته الى تلاميذهم، ويكتبوه فيا يجمعون من دواوين. فهذه الدواوين المنسوبة المسندة التي يرتفع إسنادها الى الطبقة الأولى أو الى

١ \_ مصادر الشعر الجاهلي، ص ٤٦٥ ـــ ٤٧٧.

٢ \_ قد أوضحنا في الصفحات السابقة ناريخ التدوين ورأينا في كل ذلك.

تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية ، هي التي تحوي بين دفّتيها الشعر الجاهليّ الذي تيقّنوا صحّته بعد تحرّ واستقصاء وجمع وتمحيص ونقداً .»

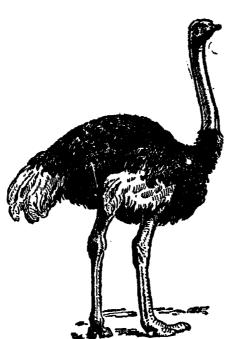

النعامة أليفة البوادي.

١ – مصادر الشعر الجاهلي، ص ٤٧٧ – ٤٧٨.

### مصادر ومراجع

يوسف خليف: الشعراء الصعاليك ــ دار المعارف بمصر ١٩٥٩.

فؤاد البستاني: حول الأدب الجاهلي - المشرق ٢٧ (١٩٢٩) ص ٤٣٤ - ٤٤٣.

بلاشير: تاريخ الأدب العربي - دمشق.

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي ــ القاهرة ١٩٥٦.

طه حسين: في الأدب الجاهلي — القاهرة ١٩٣٣، الطبعة الثالثة.

عمد مصطفى جمعة: الشهاب الراصد - القاهرة ١٩٢٦.

محمد فريد وجدى: نقد كتاب الشعر الجاهلي ــ القاهرة ١٩٢٦.

محمد خضر حسين التونسي: نقض كتاب في الشعر الجاهلي ـــ ١٣٥٤ هـ.

عمر الدسوقي: النابغة الذبياني (المقدّمات) — القاهرة.

محمد أحمد الغمراوي: التقد التحليلي لكتاب وفي الأدب الجاهلي، - القاهرة ١٩٢٩.

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي ـــ القاهرة ١٩٤٥.

Encl. de l'Islam, art. Arabie, Encl. de l'Islam, art. Djahilya.

C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Literatur - Berlin 1939.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

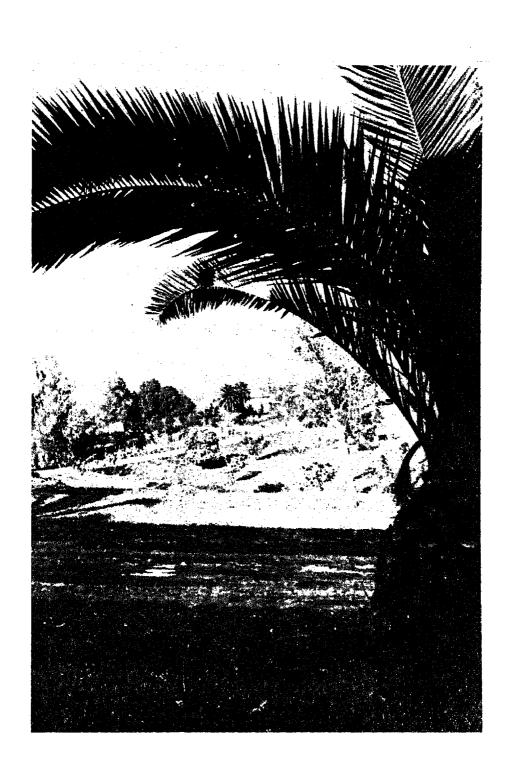

# البابِالثالِث (النَّثْرُ (الحِبُ) هِلَي

# الفصل لالاول عن موض و آضطاب

## نشأة النثر الحاهلي وما تبقَّى منه:

عرف الجاهليون النثر ودوَّنوا بعضه. ولكنّ نشأته كانت غامضة وروايته مضطربة، وكان حظّه من الحفظ أقلّ من حظّ الشّعر، امتدّت إليه يد التحريف والنحل فزادته اضبطراباً.

# ١ً \_ نشأة النثر الجاهلي

كان النثر الجاهلي موضوع خلاف شديد بين العلماء من مستشرقين وعرب ، وذلك لغموض نشأته واضطراب روايته ، فذهب «جيب» الى أنه لا يعقل وجود آثار نثرية للجاهليين لم يبق لها أثر أو ذكر ، وأنكر الآراء التي تقول بتلك الآثار على أنها لا تستند الى براهين مقنعة وعلى أنّ النقوش والكتابات التي عثر عليها في مملكة الحيرة ليست برهاناً ثابتاً على وجود الأدب النثري في الجاهلية أ ، فالنثر الفني ، لغة العقل والتفكير ، لا يظهر عند أُمةً من الأمم إلّا متى بلغت تلك الأمة درجة عالية من المدنية والحضارة ، محلاف الشّعر ، لغة العاطفة والحال ، فإنه يرافق الإنسان منذ طفولته الاجتماعية المنسّع ، لغة العاطفة والحال ، فإنه يرافق الإنسان منذ طفولته الاجتماعية المنسرة ،

أما ريجيس بلاشير فهو يعترف بوجود نثر جاهليّ يدور حول الخطابة والأسهار . وما الى ذلك ، قال : «والعربي بحكم وراثته يحب الكلام وسماع النطق الجيّد . والبدو تبعدً لنوع معيشتهم مدعوون الى تنمية الميل للفصاحة . فإنّ اللغة العربية أداة قوية ونجنية بالأصوات التي تدفع الى التماس الأنغام الإيقاعية والجمل القصيرة أو على العكس الى

١\_ «مجلة الأدب والفن» -- السنة ١ ، العدد ٢ ، ص ٢ وما يتبعها.

٢ \_ كارلو نالينو: «تاريخ الآداب العربية». ص ٧٦.

٣\_ تاريخ الأدب العربي ١، ص ٤٨ — ٤٩.

الإطناب الذي يزيد حشو الكلام من قيمته ، كما أنّ حياة الصحراء تساعد على نموّ الموهبة الخطابية ... والبدويّ يعمل قليلاً ويقضي أوقاته في أحاديث لا نهاية لها ، أما تلك الأحاديث التي تجري حول الموقد والتي أطلق عليها القدماء اسم «الأسمار» فقد لعبت دوراً شبيهاً بالدور الذي لعبته مثيلاتها في الغرب ...

وتدور هذه الأحاديث حول الوقائع اليومية التي تنقلها سريعاً الإشاعات في طرق خفيَّة الى أقاصي الصحراء. والى جانب الموضوعات العاديَّة تشكّل مادة السمر أقاصيص أخرى هي بحكم نوعيتها مصادر التاريخ والأدب، فمنها ما له علاقة بالغزو أو المعارك التي اشتهر فيها بعض المحاربين، أو الخسائر التي منيت بها القبيلة في غزواتها الفاشلة بالنسبة للمكاسب التي حصلت عليها فيختلط الصحيح بالمشكوك فيه، والتاريخ بالأسطورة ... » ويخلص بلاشير الى أن هذا الأدب موجود في كتب الأدب، ولحكنّه مشوَّه لكثرة ما دخل عليه من تحريف ونحل.

ويجاريه كارلو نالينو في هذا الرأي ويضيف: «إن العرب في الجاهليّة لم يخرجوا في النثر عن قدر الإنشاء القصير والمقطعات» كما يضيف إلى مادة النثر الجاهليّ الحكم والأمثال والأقاصيص التي تفسّر الأمثال، ثم شيئًا من تواريخ الأمم المجاورة لهم مثل أهل تدمر والفرس والرُّوم والعبرانيين، وهو يذكر النَّضر بن الحارث بن كَلْدَة «الذي أتى الحيرة وأخذ من أهلها أخبار العجم ثم رجع الى مكة وعلَّم سكانها ضَرْبَ العود والغناء، فإذا جلس النبي مجلساً دعا فيه الناس الى الله، قال هلمّوا إليّ أحدّثكم أحسن من قصص محمد، ثم حدّثهم أحاديث ملوك الفُرس وأخبار رُستم وإسْفَندياراً.»

أما علماء العرب فقد أجمعوا على إثبات نثر جاهليّ واختلفوا في موضوع ذلك النثر ومداه .

# ٢ً \_ روايته وما تبقَّى منه

والذي يتراءى لنا هو أنّ الجاهليّين عرفوا النثر ودوَّنوا بعضه لنفس الأسباب التي دعتهم لتدوين بعض الشعر. ولكن ذلك النثر كان حظه من الحفظ أقلّ من حظّ الشعر

١ ــ تاريخ الآداب العربية ، ص ٧٩ ـــ ٨٠.

لصعوبة روايته. ثم انه كان أكثر تعرّضاً للتحريف والنحل بسبب صعوبة روايته وسهولة تحريفه والإضافة إليه. أما ما بقي لنا منه فبعض أسجاع الكُهّان، وبعض الأمثال والحكم، والخُطَب، والقَصَص.



# الفصّ لُ الثّانِث سَجْع الكُهّان - الحِكمةُ وَ المَشَل

#### أ \_ سجع الكهّان:

أسلوب مسجَّع حافل بالأقسام والإبهام، وإغراب يحتمل ألواناً من التأويل.

#### أ\_ الأمثال والحِكُم:

كثيرة . وهي مستقاة من خبرة الحياة الجاهلية . أكثرها جارٍ على أسلوب السجع . تطلعنا على عقلية أصحابها . وسيطرة القوة في مجتمعهم . كما تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البدائي . من أشهر الحكماء لقان وأكثم بن صيفي وعامر بن الظرب .

# أ \_ سَجْع الكهَّان

مرَّ بنا أن التكهّن كان من الأمور الشائعة في الجاهلية ، وكان كل متكهن يزعم أنه سُخِّر له رثي المن الجن يسترق له السمع ، فيعرف به المستقبل وقد نقلت إلينا كتب الأدب طائفة من أقوال أولئك المتكهنين ، وهي كلّها قائمة على السجع ، وإننا وإن شككنا في صحّة كلّ ما نُقِل ، لا نشك في أنَّ الأسلوب هو أسلوب الكهانة . قال الجاحظ : «كان حازي جهينة وشق وسطيح وعزى سلمة وأشباههم يتكهنون ويحكمون بالأسجاع . » وهو يُورد من سَجْع عزى قوله : «والأرض والسَّماء والعُقاب والصّقعاء ، واقعة ببقعاء ، لقد نَفّر المجد بن العُشراء ، للمجد والسَّناء » . وذكر

Encycl. de l'Islam, 11, pp. 624, 625.

١ \_ البيان والتبيين للجاحظ ١، ص ١٩٥.

٢ \_ الحازي هو المتكهن. واللفظة تشبه لفظة «هوزا» العبرية ـــ طالع :

٣ \_ البيان والتبيين ١ ص ١٩٥.

٤ \_ الصقعاء: الشمس.

ماء.

٦ ـ بنو العشراء: جماعة من فزارة.

المسعودي بعض الأساطير الحائمة حول قصة سدّ مأرب وسيل العَرم، وضمَّن أساطيره بعض أقوال الكهّان، وهي، وإن خلت من الصحَّة، تدلّ على الأسلوب التَّبع، قال: «كان للملك عمرو بن عامر... أخُّ كاهن عقيم يقال له عمران، وكان لعمرو كاهنة من حِمْير يقال لها طريفة الخير... وبينا طريفة الكاهنة ذات يوم نائمة إذ رأت فيا يرى النائم أن سحابة غشيت أرضهم وأرعدت وأبرقت... ففزعت طريفة لذلك وذُعرت ذعراً شديداً، وانتبهت وهي تقول: ما رأيتُ مثل اليوم، قد أذهب عني النوم، رأيتُ غيماً أبرق وأرعد طويلاً ثم أصْعَق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق... ثم دخلت على عمرو... فتكهّنت وقالت: والنور والظّلماء، والأرض والسماء، إن الشَّجر لتَالِف، وسيعود الماء لما كان في الدّهر السالف أ...».

وهكذا ترى أنّ الكهّان يعتمدون أسلوب التَّسجيع لموسيقاه الأخّاذة ، ويُكثِرون من القسم بالأرض والسماء وما إلى ذلك تقويةً لأقوالهم ووصولاً الى الإيهام. وكانوا الى ذلك يعتمدون الإيهام اعتماداً ويُكثرون لذلك من التقطيع ، والحذف ، والإغراب حتى تمتدَّ أقوالهم الى ألوانٍ من المعاني ويكثر فيها الاحتمال والتأويل.

## أ - الحكمة والمثل

التراث الجاهلي: لا شك أنّ العرب ، شأن الأمم الساميّة ، شديدو المَيْل الى ضَرب المُثل وإرسال الحكمة لتزيين كلامهم وتقويته. وقد تركوا لنا طائفة جليلة من تلك الأمثال كانوا يضربونها في شتّى أحداث حياتهم وتقلّبات أحوالهم ، عني العلماء عصراً بعد عصر بجمعها ورواية ما ترمز إليه من أحداث وأقاصيص في وكان للجاهليّة حظُّ وافو من تلك الأمثال ، نسبت إليها ، وفُسرت برواية أحداثها . ومما لا شك فيه أنّ كثيراً من تلك الأمثال لم يثبت للجاهليين بل نحل لهم نحلًا ، وحشر في أقوالهم حشراً . وانه لمن الصعب جداً تمييز الصحيح من المنحول ، ولكن الأمر يهون بعض الشيء إذا ذكرنا أنّ

۱ \_ مروج الذهب ۲ ، ص ۱۸۵ — ۱۸۷۰ .

٢ من أشهر جامعي الأمثال أبو الفضل الميداني (القرن الثاني عشر للمبلاد) صاحب «مجمع الأمثال» وأبو
 هلال العسكري (القرن الحادي عشر) صاحب «جمهرة أمثال العرب». وممن سبق الى ذلك المفضَّل الضبي وأبو
 عبيدة.

ما نسب الى الجاهلية في هذا الموضوع موسوم بالسّمة الجاهليّة والروح الجاهليّة، وموضوع بحسب الأسلوب الجاهليّ ، وهذا من الناحية الفنية التحليلية لا يخرج بنا عانحن بصدّده.

جمع الأمثال والحكم: ونحن نعلم أنّ عرب الجاهلية حاولوا جمع تلك الحكم، وهي إمّا عربيّة مما قالته حكماء العرب، وإما أجنبيّة مما وصل الى العرب عن طريق التمازج والأسفار وأصحاب الكتاب. وقد جاء ذكر مثل هذه المجموعات الجاهلية في أخبار كثيرة. قال عامو بن الظّرِب، حكيم العرب، للملك الغساني حينا خافه على نفسه وأراد أن ينجو منه: «إنّ لي كنز عِلْم، وإن الذي أعجبك من علمي إنما هو من ذلك الكنز أحتذي عليه، وقد خلّفته خلني، فإن صار في أيدي قومي عَلِم كلّهم مثل علمي، فأذن لي حتى أرجع الى بلادي فآتيك به أ. » وكان الملوك يرسلون الى الحكماء يستكتبون حكمتهم، أو يطلبون نماذج منها. من ذلك أنّ ملك هَجَر (نجران) كتب الى أكثم بن صيفي طالباً «أن يكتب إليه بأشياء ينتفع بها، وأن يوجز، فكتب إليه: إنّ أحمق الحمق الفجور، وأمثل الأشياء ترك الفُضُول "...»

وكتب إليه النعان بن المنذر «أن أعهد إلينا أمراً نعجب به فارس ونرغَبهم به في العرب. فكتب أكثم:

«لن يهلك امروً حتى يضيع الرّأي عند فعله ويستبدّ على قومه بأموره"...» قال ناصر الدين الأسد: «ومما يدل على أنّ هذه الحِكَم كانت مدوَّنة منذ الجاهليّة وبقيت الى عهد الرسول والصحابة، أن عمران بن حصين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب \_ وكان قد قرأ الكتب \_: إنّ في الحكمة منه ضعفاً. فغضب عمران بن الحصين وقال: أحدثك بما سمعت من النبي صلّى الله عليه وسلّم، وتحدّثني عن صحفك هذه الخبيثة أ. » ويضيف

١ أبو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين ، ص ٤٨ -- ٤٩ . -- مصادر الشعر الجاهلي ، ص ١٦٥ - ١٦٦ .

٢ ـ نفس المسدر، ص ١٧.

٣- أبو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين، ص ١٩.

العسكري: التصحيف والتحريف (مطبعة الظاهر بمصر ١٩٠٨)، ص ٨.

ناصر الدين الأسد: «ثم هذه الصحيفة التي كانت مع سويد بن الصَّامت، والتي لم تكن إلا كتاباً فيه حكمة لقان! ؛ وقد قرأها قبل أن يُسلم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فاستحسنها رسول الله وقال: إنّ هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا: قرآن أنزله الله تعالى عليّ، هو هدىً ونورً<sup>7</sup>.»

منزلة الحكيم في الجاهلية: والحكيم عند الجاهلين كان بمنزلة الشاعر، بل يفوقه رتبة، وكانت القبائل ترجع إليه في حالتي الحرب والسلم، «والذين اشتهروا من هؤلاء الحكاء كانوا ينهجون نهجاً يذكرنا بنهج حكماء الشرق الأدنى، فكان الحكيم العربي كالحكيم البابلي والعبري يجمع أحياناً الى عمل القاضي والمشرع حرفة الكاهن والطبيب والمنجم، فكان الحكيم هو الرجل المنقف ثقافة جامعة لشتى ألوان المعرفة، وكان بعض حكماء العرب يورثون الحكمة أبناءهم كما صنع حكماء الشرق القديم حين كانوا يلقنون أولادهم تعاليم الحكمة".»

قيمة الحكمة الجاهلية: وإنّ مَن رجع الى طائفة الأمثال الجاهلية التي عُني الأدباء بجمعها، سواء أكانت صحيحة أم منحولة، وجدها تختلف اختلافاً شديداً في ميزان التاريخ الذي تشير إليه، وفي ميزان البيان الذي أخرجت في قوالبه. فقد استغلقت في بعضها المعاني التاريخية استغلاقاً تاماً، وقُصّت أحداث بعضها قصاً قائماً على مجرّد التخمين والتقدير، في حال أنّ بعضها الآخر مُسنَد إلى أحداث ثابتة، لا اعوجاج فيها ولا اضطراب. ثم انها مسكوبة في قالب الإيجاز الذي يخلو في أحيان كثيرة من الرونق البياني على ما هنالك من أمثال حسنة الرص ، شديدة البلاغة لما تشتمل عليه من حسن التشبيه وجودة الكناية أ. » وأكثر الأمثال جارٍ على أسلوب السجع الذي يعلق بالذهن في سهولة. هذا والأمثال الجاهلية تطلعنا على عقليّة أصحابها وسيطرة القوّة في محتمعهم ، كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البدائي للعقل الذي يحسن بحتمعهم ، كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البدائي للعقل الذي يحسن

١ - السيرة، لابن هشام ٢، ص ٦٨.

٢ - مصادر الشعر الجاهلي، ص ١٦٨ - ١٦٩.

٣ عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى، ص
 ١٣٠.

٤ - النظام، في «مجمع الأمثال» للميداني ١، ص ٥.

الاستنتاج أكثر مما يحسن التعليل والتحليل. وأكثر استنتاج العقل البدوي اختباري قائم على تجارب الحياة وماديّتها، لأنّ العقل البدويّ محصور ضمن نطاق المحسوسيّة التي تطلب النافع قبل أن تطلب الجميل والكامل، والتي تميل الى العمل أكثر مما تميل الى النظر والتأمل. وقد قالوا مثلاً: «في الجريرة تشترك العشيرة ـــ قلّبَ له ظهر المجنّ ــ ما يوم حليمة بسرّ...»

أشهر الحكاء: ومن أشهر حكماء العرب لقصان الذي ذهب مضرب المثل في الحكمة والتوحيد بين العرب. وهو صاحب مجلة باسمه تدعى «مجلة لقصان» ، وكان له بين عرب الجاهلية جهاعة توحيديّة تُعرَف باسمه ، منها في المدينة سويد بن صامت ناظر الرّسول في مكة. وقد اضطربت الأقوال في شأن لقهان ، قال البيضاوي: «والجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيّاً». ومما تناقلوه عنه في الجاهليّة أنه: أول من سنَّ رجم الرّوج الحائنة ، وأول من سنَّ قطع يد السارق!.

ومن حكماء العرب أكثم بن صيفي الـتميمي (القرن السابع) حكيم العرب ، وعامر ابن الظّرب العدواني وكان حكماً تحتكم إليه العرب.



Encycl. de l'Islam, p. 289

<sup>~ &#</sup>x27;

# الفصّلُ الثّالث الخطّابَةُ وَالقَصَصَ

#### أ\_ الخطابة :

كانت الخطابة للمفاخرة أو المنافرة، أو لصد عادٍ أو حضّ على حرب.

اشتهر من خطباء مكة عتبة ابن أبي ربيعة ، ومن خطباء المدينة قيس بن الشهاس ، ومن خطباء البادية أبو عمَّار الطائيّ. أشهر القبائل خطابة تميم.

الحَطابة الجاهلية هي خطابة شعب بدائيّ يحتفل بالمظاهر والحركات والنبرات الصوتية ، ويحاول الايقناع عن طريق التأثير العاطني.

#### ٢ \_ القَصَص:

انتشرت في الجاهلية أخبار الأولين وقصص التاريخ الفارسيّ وأنبياء أصحاب الكتاب. وتضمنت كتب القبائل أخباراً وقصصاً متعلّقة بالشّعراء والقبائل والأيام. وروى الجاهليون أخبار العرب البائدة ومأرب وسدّها، وأخبار القصور وعام الفيل وما الى ذلك مما امتزجت فيه الأسطورة بالتاريخ. ولكنّ هذا القصص الجاهلي قد لعبت به أيدي التحريف حتى أصبح غريباً عن أصحابه ورواته الأولين.

#### أ \_ الخطابة:

١- شيوعها في الجاهلية: العربي خطيب من طبيعته، تأتيه الخطابة عفواً وتشيع أساليبها حتى في شعره. والخطابة عند الجاهلي بمقام الشعر، فهي كالشّعر لسانُ الدّفاع عن القوم، والتحريض على القتال ونصرة الضعيف، ورسالة الملوك والأمراء التي يحافظون ببلاغتها على سلطانهم ونفوذهم، وكلمة الخبرة والعبرة إلى الناس نوراً وهدياً. وكان الخطيب زعيم قومه أو عالمهم أو شاعرَهم أو حكيمهم.

وإذ كان العرب أميّين في أكثرهم ، ذوي غزوات متواصلة ، بعيدين عن أساليب الطباعة والصحافة ، كانت الخطابة أسهل الطرق إلى إثارَتِهِم ونشر الدعوة فيهم وإقناعهم ، وقد ساعد على ذلك ما هنالك من أسواق واجتماعات ، وما للعرب من

فصاحة وبلاغة فُطروا عليهما ، فتعدّد الخطباء وكان لهم في كلّ محفل مواقف ، وفي كلّ منقلب من منقلبات الحياة منابر ومعابر.

قال ريجيس بلاشير: «والعربي بحكم وراثته يحبّ الكلام وسهاع النّطق الجيّد، والبدو تبعاً لنوع معيشتهم مدعوّون إلى تنمية الميل للفصاحة. فإنّ اللغة العربيّة أداة قوية وغنية بالأصوات التي تدفع الى التماس الأنغام الإيقاعيّة والجُمل القصيرة، أو على العكس الى الإطناب الذي يزيد حشو الكلام من قيمته، كما أنّ حياة الصحراء تساعد على نموّ الموهبة الخطابيّة ... » أولئن هدف المستشرق، في كلامه، إلى إثبات الوجود النّثري في الجاهليّة، فقد أشار إشارة واضحة الى عوامل الخطابة الجاهليّة وأسباب ازدهارها.

٧ - عوامل الحطابة الجاهلية: الحطابة في الجاهلية الدفاق فيضي دعت إليه البيئة ، وبعثته الطبيعة الغنية وقد بتي لنا منها بعض الشيء دونه العرب في الجاهلية كها دونوا بعض الشعر ، وكان حظه من الصحة قليلاً لكثرة ما دخله من التشويه واعتوره من التحريف.

ومها يكن من أمر فقد شاعت الخطابة في الجاهليّة شيوعاً شديداً لتوافر العوامل والدّواعي، وأصبح الخطيب سيّداً في قومه لا يأمر فيُطاع، ويدعو فيُجاب. ويرى المستشرق نالينو أنّ تقدير العرب للخطباء مرتبط بنظامهم السياسيّ القائم على الحريّة ونوع من مجلس شورى وكانت لهم في الجاهليّة ندوات لكلّ كبيرة وصغيرة، يجتمعون فيها للتشاور، ويخطب فيها الخطباء، ويتكلّم الأقيال؛ ومن أشهرها «دار الندوة»

١ ـ تاريخ الأدب العربي ــ الترجمة العربية ــ ١، ص ٤٨ ــ ٤٩.

٢ – يرى أبو عمرو بن العلاء أن الخطيب في الجاهلية فوق الشاعر (طالع البيان والتبيين للجاحظ ١ – ص
 ١٧٠).

٣ يقول نالينو: «كان رجال كل قوم من أهل الوبر يباحثون أهم أمور القوم في مجلسهم ، كماكان كبار أهل مكة يتفاوضون فيها في دار الندوة المنسوب تأسيسها الى قصي بن كلاب. فكان للخطيب البليغ شأن عظيم. ومن الحري بالذكر أن الألفاظ التي كان العرب يعبرون بها عن متولي حكم قوم من أقوامهم — أعني «السيد» و«الأمير» عند عرب نجد والحجاز ، و«القيل» في أنحاء اليمن — إذا بحثنا عن اشتقاقها بمقارنة سائر اللغات السامية ، وجدنا أن معناها الأصلي إنما كان القائل أو المتكلم... ».

لرؤساء قريش ! وكان للجاهليين الى جنب الندوات أسواق مشهورة يجول فيها الخطباء والشعراء جولاتهم الأدبيّة. وكان للنّدوات والأسواق أثر فعّال في شيوع الخطابة وازدهارها.

وفضلاً عن ذلك فإن حياة الصحراء وما تقتضيه من بطولات ، وما تدعو إليه من فروسية ، وتنازع البقاء وما يستدرج إليه من غزو وقتال ؛ والعصبية القبلية وما تحمل عليه من مفاخرات ومنافرات ... كل ذلك كان مسرح نشاط للخطابة ، وميدان سباق في حلبة البلاغة.

وهنالك الوفود من قوم الى قوم، ومن قبيلة الى قبيلة ، في سبيل مناظرة أو دفاع ، والوفود من قبيلة الى ملوك اليمن أو الحيرة أو فارس أو غسَّان ، في سبيل الذّود عن الحياض ، أو المطالبة بالحقوق ، وكلّ ذلك حافزٌ من حوافز الخطابة يُعلي شأنها ويمجّد سلطانها.

وهنالك أخيراً الأديان والمداهب وما تدعو إليه من زهد، وما تحرّض عليه من فضيلة. والسّبيل كلامٌ يُلْقى وأصواتٌ تنقل المعاني إلى الأسماع.

٣- موضوعات الخطابة الجاهلية: دارت الخطابة الجاهلية في نطاق البيئة التي نشأت وترعرعت فيها، فكانت خطابة بطولة وفروسية يفوه بها الخطباء للدعوة الى القتال والحض على النزال، وكانت خطابة دفاع أو صلح وسلام؛ وكانت خطابة مفاخرة أو منافرة أمام حكم يحكم، أو في حضرة ملك تميل بميله كفة الميزان؛ وكانت خطابة زهد تدعو الناس الى الصدوف عن بهارج الدّنيا والتّعلّق بحبال الآخرة؛ وكانت خطابة كمهان يسجعون سجع الحام في سبيل هدف غيبي يُطلقون وراءه الأقاويل، وينصبون على جوانبه الأحابيل؛ وكانت خطابة زواج يُعقَد ويُبارك، أو خطابة موت يُلمُّ في حقيقة فيُفجع، ويرمي القلوب في هوّة سحيقة من الحزن، ويحمل على التأمّل في حقيقة الوجود؛ وكانت أخيراً خطابة وصايا يتوجّه بها الطّاعنون في السن الى أبنائهم وأحفادهم للسير بهم في سبيل الخير والشرف...

١ - طالع :

2 - قيمة الحطابة الجاهلية وأشهر أربابها: الخطابة الجاهليّة خطابة شعب بدائي استوحى موضوعاتها وأساليبها من واقع بيئته ، وراح يصوِّر فيها تلك النفسيّة العجيبة في سرعة تفاعلها والأحداث ، وشدّة تقلّبها مع الأحوال ؛ تلك النفسيّة التي تترصّن في وصايا الموت الى حدّ السموّ ، ويرين عليها الهدوء والتروّي في خطب السلّم الى حدّ الحزوج عن طور البدائيّة ؛ تلك التي تتنزّى في خطب الحرب الى حدّ العنف ، وتندفع في خطب المفاخرة الى حدّ الهياج .

والخطيب الجاهليّ شديد الاحتفال بالمظاهر التأثيريّة كالحركات والنّبرات الصوتيّة ، وكثيراً ما يعمد الى ألوان من هدل الشّفاه ، والتّقعير والتّمطيط ، والجهورة ، والتّفخيم في الصوت ، وهو في بعض المواقف يعتمد السجْع اعتماداً ، كما يعتمد التقطيع الموسيقيّ في العبارة ، ولا سيما إذا كان من الكهّان وأشباههم ممّن يتسلّحون بذرابة اللسان وعنف البيان.

وهنالك الإيجاز والإطناب في الخطابة الجاهلية: إيجاز في رص العبارة، وإيجاز في مطلق الكلام حتى لتحسب اللفظة ألفاظاً والعبارة عبارات، وحتى لتُغنيك الوصية القصيرة عن المطولات والمفصلات. وكم في هذا الإيجاز من جال وروعة!... وإطناب الى جانب الإيجاز في بعض الخطب، حتى لتحسب الكلام سلسلة من التكرارات، وحتى لتحسب العبارات المترادفة والمتجاوبة زمزمات القضاء في عالم الفناء. وهكذا كانت خطابة القرشيين في مجالسهم حافلةً بالدقة والإيجاز فيا كان الأعراب يسترسلون في خطبهم استرسالاً تلعب فيه المادة اللفظية أعظم دور ٢. وقد اشتهر من خطباء مكة عتبة بن أبي ربيعة الذي جاء عنه في كتاب «المغازي» للواقدي، انه أنطق الناس وأصولهم لساناً، وسهيل بن عمرو الأعلم، ونفيل بن عبد العزى الذي تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية فنفر عبد المطلب — أي حكم له ٣. » ومن أشهر خطباء المادية أبو عمّار خطباء المدينة قيس بن الشهاس، وسعد بن الربيع. ومن أشهر خطباء البادية أبو عمّار

١ \_ طالع ١ البيان والتبيين، للجاحظ ١ ، ص ٢٩.

Lammens, op. cit., 75 - 76.

٣ \_ البيان والتبيين للجاحظ، ص ٣٠٤.

الطائي خطيب مذحج كلّها وهانئ بن قبيصة خطيب شيبان يوم ذي قار ، وزهير بن جُناب خطيب كلب وقضاعة ؛ وأشهر القبائل خطابة تميم ، ومن خطبائها ضمرة بن ضمرة ، وأكثم بن صيفي ، وعمرو بن الأهتم المنقري «ولم يكن في بادية العرب في زمانه أخطب منه» أ. ومن أشهر خطباء الجاهلية على الإطلاق قس بن ساعدة الآيادي ، وهو خطيب العرب وحكيمها وقاضيها.

ولخطابة الجاهليين أسلوبان هامّان أحدهما يتخذ العقل دليلاً ويركبُ مرْكبَ الحجة المقنعة ، فيعمد الى التفصيل والتعليل وابراز الشواهد والأدلة ، ويعتمدُ العبارةَ الموجزة والحكمَ الوافرة التي تخاطب العقل والتي تُسرَدُ من غير ما ترتيب أو تفسير كأنها آيات مُنزلات لا تقبل رداً ولا شكاً ، وكأنها الدستور الذي لا يجوز الخروج عنه ، فهي شُهب نار ، وأسهم حقيقة ، وفلسفة حياة ، وذلك كلّه من غير ما لجوء إلى سجع موفور ، أو بديع منشور .

أما الأسلوبُ الثاني فيتخذ العاطفة وسيلةً للإقناع فيعتمدُ العبارات القصيرة ، والسجع الموسيقيّ ، والتشبيه والاستعارة والصور الشديدة الوَقْع ، ويكتني من المعنى بالقليل المكرّر ، ويحاول التأثير بكلّ ذلك على عاطفة السامع وقلبه . ويتجلّى لنا هذا الأسلوب في خطبة قُس بن ساعدة التي تضجّ بالحياة ، وتتقاذف بها الجمل ، ويكثر فيها الاستفهام والنداء وما إلى ذلك ، وتتوالى فيها المعاني من غير ما رابط حقيقي في ثوب من الحيال قلما يروق ، وفي نهج بعيد عن روح الفنّ.

الوصية: يلحق بالخطابة «الوصية» وهي نصيحة يلقيها صاحب الشأن في وقت معين ويرمي بها إلى الحض على الخير وتجنب الشر، فيوصي الأب أبناء عند احتضاره، ويوصي شيخ القبيلة رَهطه إذا ما اشتد بهم الأمر وأحاقت بهم الصعاب. والوصايا تجري على أسلوب الخطب، وأكثر ما تكون موجزة، شديدة الوقع في النفس لما فيها من عاطفة جياشة ومن أسلوب مُسجع عادة، رشيق أبداً، يغمره جو من الموسيقى المؤثرة.

١ ـ البيان والتبيين، للجاحظ. ص ٢٢٨.

# ٢ً \_ القَصَص:

العرب الأقدمون والقصة: لا شك أنه كان في الجاهلية معلّمون يعلمون أخبار الأولين وقصَصَ التاريخ ، مثل النضر بن الحارث الذي اكتتب أساطير الأولين وكان يحدث الناس عن رسم وإسفنديار وملوك فارس ومثل أصحاب الكتاب الذين كانوا يروون أخبار الأنبياء . أضف الى ذلك أنّ العلماء أثبتوا لبعض القبائل الجاهلية كتباً تضمّنت مجموعات شعرية لشعرائها ثم بعض الأخبار والنسب والقصص والأحاديث مما يتصل بالشاعر نفسه ، أو ببعض أفراد قبيلته ، وما يوضح مناسبات القصائد ، ويفسر بعض أبياتها ، ويبيّن ما فيها من حوادث تاريخية . فيجيء كتاب القبيلة بذلك سجلاً لحوادثها ووقائعها ، وديواناً لمفاخرها ومناقبها ، ومعرضاً لشعر شعرائها » . وفضلاً عن ذلك فقد روى الجاهليون في أسهارهم أخبار العرب البائدة ، وإرم ذات العاد ، وعوج بن عناق ، الذي «كان يحتجز السحاب فيشرب منه ، ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس ، ثم يأكله » ، وأخبار مأرب وسيل العرم ، وأخبار القصور ، وعام الفيل ، وأيام العرب وبطولاتهم ، وما إلى ذلك مما مزجوا في أكثره التاريخ بالأسطورة ، ومما كان مادة انطلاق لقرائح الرَّواة وأقلام الأدباء في العصور التالية حتى لم يعد باستطاعتنا أن نقول كلمتنا في تلك الأخبار والأساطير.

٧ ــ أيام العرب: أما أيام العرب ــ وهي منثورة طيَّ المجاميع الأدبية ــ فنحن نورد بعض ما جاء عنها في مقدّمة الكتاب القيِّم الذي نشره جماعة من الأدباء المصريين وعنوانه أيام العرب في الجاهلية ٧، ومما قيل فيه: «تعتبر أيام العرب في الجاهلية مصدراً

۱ \_ ابن هشام: السيرة ۱، ص ۳۸۳ - ۳۸۶.

٧ \_ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي، ٥٥٤ \_ ٥٥٥.

٣ ــ المثولوجيا عند العرب، لمحمود سليم الحوت، ص ١٧١.

٤ ـ نفس المرجع ، ص ١٧٤ .

ه ــ نفس المرجع . ص ١٨٢ .

٦\_ نفس المرجع ، ص ١٨٧ -- ١٩٥٠.

من تأليف وجمع محمد أحمد جاد المولى ،على محمد. البجاوي ، محمد أبو الفضل ابراهيم (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر).

خصيباً من مصادر التاريخ، وينبوعاً صافياً من ينابيع الأدب، ونوعاً طريفاً من أنواع القَصَص، بما اشتملت عليه من الوقائع والأحداث، وما رُوِيَ في أثنائها من نثر وشعر، وما تدسَّى خلالها من مأثور الحكم، وبارع الحيَّل، ومصطفى القول، ورائع الكلام.

«فهي توضح شيئاً من الصلات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الأمم كالفُرس والروم، وتروي كثيراً مما كان يقع بين العرب القحطانيين والعدنانيين من خلاف، وبين العدنانيين أنفسهم من أسباب النزاع، بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين العرب بعد الإسلام من حروب شَجَرت بين القبائل، ووقائع كانت بين البطون والأفخاذ والعشائر.

«ثم هي في أسلوبها القصصيّ، وبيانها الفني مرآة صافية لأحوال العرب وعاداتهم، وأسلوب الحياة الدائرة بينهم، وشأنهم في الحرب والسلم، والاجتماع والفُرقة، والفداء والأسر، والنجعة والاستقرار، وهي أيضاً مرآة صادقة تظهر فيها فضائلهم وشيمهم: كالدفاع عن الحريم، والوفاء بالعهد، والانتصار للعشيرة، وحاية الجار، والصبر في القتال، والصدق عند اللقاء، وغير هذا مما تراه واضحاً في تلك الأيام.

«ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جملته وتفصيله ، وبخاصة ما كان في الفخر والحماسة والرثاء والهجاء ، فإنك تجده قد ارتبط بهذه الأيام ارتباطاً تاماً ، فبينا كان الفوارس يناضلون بسيوفهم ورماحهم ، ويجودون بنفوسهم رخيصة في سبيل أقوامهم كان الشعراء من ورائهم يدفعون عن الأحساب بقصيدهم ، ويطلقون ألسنتهم في خصومهم وأعدائهم ، ويندبون بقوافيهم صرعاهم والقتلى من أشرافهم وزعائهم ، ترى ذلك ممثلاً في شعر الأعشى ، وعنترة ، وابن حلزة ، والمهلهل بن ربيعة وغيرهم ممن ظهر أثر الأيام في شعره من قريب أو بعيد.

«وما تحدّث به الرَّواة من أخبار مساعير الحرب ، وما امتلأت به الكتب من ذكر المغاوير من أبطال الوقائع ، هذه الأيام هي مورد أقاصيصهم ، وساحة بطولتهم ، ومسرد حوادثهم ، فبسطام بن قيس سيّد شيبان ، وربيعة بن مكدم فارس كنانة ، ودُرَيْد

ابن الصمّة قائد جشم، وجسّاس بن مُرَّة قاتل كليب... هؤلاء وغيرهم من قروم الحرب وأحلاس الحيل قد سجّلوا في هذه الأيام مواقف ومغاورات تملأ القلوب دهشة وإعجاباً.

«ولم تخلُ هذه الحروب من زُعماء قبائل، ورؤساء عشائر، كانوا في زعامتهم ورياستهم مُثُلاً عُليا في نصاحة الرأي، وإصابة الحزّ، والتهدّي الى مواطن الصواب، وفي ما أَثِرَ عن أكثم بن صيفي، وقيس بن عاصم المنقريّ، والحارث بن عباد البكري، وعبدالله بن جدعان القُرشي ما هو جديد على الزمن، باق على مرّ العصور».

٣- قيمة القَصَص الأدبية: للقصّة الجاهلية — فضلاً عن قيمتها التاريخية التي أثبتناها — قيمة فنية. فهي موجزة، سريعة الخُطى، عليها من عدوبة الطفولة والسذاجة والحاسة البدائية ما يروق ويشوق، وفيها من البداهة والانطلاق ما ينسي ما فيها من كثافة ذكر الأسماء ومن ضعف الترتيب ومن إطالة المرويّات الشعريّة، وما إلى ذلك من عيوب فن القَصَص.



## مصادر ومراجع

أحمد أمين: فجر الإسلام ... القاهرة ١٩٤٥.

شوقي ضيف: اللفن ومذاهبه في النثر العربي — القاهرة ١٩٤٦.

أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي - بيروت.

أحمد حسن الزيات: في أصول الأدب عاضرات ومقالات في الأدب العربي — الطبعة · الثالثة — القاهرة ١٣٧٧ هـ/ ١٩٥٢ م.

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي - القاهرة ١٩٥٦.

عمد أحمد جاد المولى: - أيام العرب في الجاهلية - القاهرة ١٩٤٦.

\_ قصص العرب — القاهرة ١٩٣٩.

موسى سليان: الأدب القصصي عند العرب ــ بيروت ١٩٥٠.

كارلو نالينو: تاريخ الآداب العربيّة -- القاهرة ١٩٥٤.

مجلة الأدب والفن ـــ السنة ١ ـــ العدد ١. ن

رئيف خوري: أكشم بن صيني حكيم العرب ــ مجلة الضاد ٧: ٢٠٧ و٢٣٧.

مجلة المشرق ٢١ – ٩٩.



# الفصلُ الرَّابِع مشاهِ يرالحُكماء وَ الخَطبَاء فِي الجاهليَّة قُست بن سَاعِدة - أَحُثَم بن صَيفي عَمْرُو بن مَعدي كَرِب

#### أ\_ قُسُ بن ساعدة:

شاع أنه من إياد وانه كان يقف في عُكاظ واعظاً، وقد تزهّد وتعبّد. وتوفّي نحو سنة ٢٠٠م --كان خطيب العرب وشاعرها وحكيمها في عصره، يعتمد أسلوب التسجيع والتهويل وضرب الأمثال وتعرية الحقائق المصيريّة. خطابته رسالة تبشيرية توقظ الضائر.

## ب\_ أكثم بن صيني:

هو من أشهر حكماء العرب في الجاهليّة . توفي نحو سنة ٦٣٠. كان مثال الرصانة ورجل العقل يتّخذه وسيلة للتأثير والإتفاع .

#### ج \_ عمرو بن معدي كرب:

اشتهر بالبأس. أسلمَ وشهد القادسيّة وتوفّي نحو سنة ٦٤٣. كان سيّداً مُطاعاً في قومه كما كان خطيباً وشاعراً. له مقطوعات شعريّة ونثريّة مبثوثة في كتب الأدب.

# أ\_ قُس بن ساعدة الإيادي (٦٠٠ م):

1 - تاريخه: ليس لدينا من أخبار هذا الرجل شيء ثابت. وقد تضاربت الآراء في شأنه واختلف المؤرّخون في حقيقة أمره فقال بعضهم إنه صائبيّ، أو ركوسيّ ، وقال بعضهم انه نصرانيّ، وذهب أكثرهم الى أنه من رجال الدين النصارى بل من

١ ـــ الركوسية فرقة تقف بين النصرانية والصابئة ؛ والصابئة طائفة من الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله ويتوجّهون إليه في دينهم.

واللفظة «قس» لفظة نصرانية عرفت في الجاهلية ولا تزال مستعملة حتى الآن، وهي من أصل أرامي وتعني «كاهن» و «شيخ». وقد استعملها أميّة بن أبي الصّلت في شعره وجمعها على «قساقسة»، ووردت مجموعة على «قسّيسين» في القرآن الكريم.

أحبارهم. وإن فاتنا تاريخ ولادته فقد تناقل الرّواة أنه توفّي نحو السنة ٦٠٠ للميلاد، وانه كان من نجران في اليمن، وكان له شقيقان يعبدان الله معه فماتا ودفنهما معاً، وكان يتردّد على قبرَيْهما ويندبهما.

وقد شاع أنه من إياد، وهي قبيلة عدنانيَّة، وانه كان يقف في عكاظ واعظاً ومرشداً، وكان يفد على القيصر من حين الى حين فيكرمه، ولكنّه صدف عن الدّنيا وتزهَّد وعاش على الكفاف متعبّداً وداعياً الى التقوى والتبصَّر في حقيقة الدُّنيا والتأهُّب للآخرة. وقيل إنه عُمِّر طويلاً وان النبيّ سمعه في عكاظ فأثنى عليه، وانه قال فيه: «رحم الله قُسنًا! إنّي لأرجو يوم القيامة أن يُبْعَثَ أمّة وحده.»

٧ - أدبه: كان قُس بن ساعدة خطيب العرب وشاعرها وحكيمها في عصره. ويقال إنه أوّل من خَطَب على شُرف واتّكا على سَيف وأوّل من قال «أمّا بعد». وما رُويَ لنا من خُطبِه وحكمِه يدل على اعتاد قس الأسلوب المسجّع القريب من أسلوب المكهّان في سجعهم ، ويكثر من التهويل ، وضرب الأمثال ، وتعرية الحقائق المصيرية ، بألفاظ يتخيّرها ، وفواصل قصيرة تتلاحق في سرعة ، وموسيقى لفظيّة ينقض بها على سامعيه انقضاضاً لكي يقتلعهم من ذواتهم الماديّة وينقلهم الى ذواتهم الروحيّة ، فيرتفعوا من صَنَيّتِهم الى عبادة الله الحقّ. وهكذا فخطابته رسالة تبشيريّة توقظ الضهائر وترغّب في الخير والحُسنى.

### ومن أقواله:

أَيُّهَا النَّاسِ، اسْمَعُوا وَعُوا، انَّه مَنْ عاشَ مات، ومَنْ ماتَ فات، وكلُّ ما هو آتِ آتِ ... إنَّ في السَّماءِ لَخبراً، وإنَّ في الأرض لَعِبراً... يا مَعشَرَ إياد، أينَ الآباءُ والأَجداد، وأينَ الفراعِنَةُ الشِّداد؟ أَلَم يكونوا أكثر منكم مالاً، وأَطُولَ آجالاً؟! طَحَنَهمُ الدَّهرُ بِكَلْكَلِهِ، ومزَّقَهُم بِتَطاوُلِه!

# ب \_ أَكثم بن صيفيّ (١٣٠٠م):

١ - تاريخه: حكمة أكثم أشهر من أخباره التي وصلت إلينا متقطّعة مضطربة،
 وجُل ما نعرفه عنه انه ابن رُباح بن الحارث التميمي ، وانه من أشهر حكماء العرب في

الجاهليّة وأكثرهم ضربَ مثَل. عُرفَ بنزاهيّه وبِرِّه فكان العرب يتقاضون إليه ولا يردّون له حكماً ، وكان رفيع المكانة في قومه ، عالماً بالأنساب ، سديد الرأي ، قويّ الحجّة . قيل إنّ كسرى أنوشروان رآه وسمع كلامه فقال : «لو لم يكن للعرب غيره لكفى . » وقيل انه عُمِّر طويلاً وانه قصد المدينة ليُسلِمَ فتوفيّ في الطريق ، وكان ذلك نحو سنة : و ٣٠٠ م / ٩ هـ.

\* \_ أدبه: لأكثم بن صيني خطب وحكم وأمثال لم يبق لنا منها إلا نُتَف لا تُروي من عطش الباحث. والذي نستخلصه منها أن أكثم بن صيفي مثال الرّصانة ورجل العقل يتخذه وسيلة للتأثير والإقناع، والعقل عنده عقل تفكير لا عقل منطق. وكان بعض الملوك يرسلون إليه يستكتبون حكمته، فقد كتب إليه ملك هجر، أو نجران، أن يكتب إليه بأشياء ينتفع بها، وأن يُوجز، فكتب إليه: «إن أحمق الحُمق الفجور، يكتب إليه المؤرث بن أبي شَمِر الغسّاني ملك العرب وأمثل الأشياء ترك الفضول. » وكتب إليه الحارث بن أبي شمِر الغسّاني ملك العرب «... فأعهد إلينا أمراً نعرف به أن في العرب... حكمة وعقولاً وألسنة». فكتب إليه أكثم: «إن المهد إلينا أمراً نعجب به فارس ونرعبم به في العرب». فكتب أكثم: النعان المنذر: «أن اعهد إلينا أمراً نعجب به فارس ونرعبم به في العرب». فكتب أكثم: الن يشلك امرة حتى يضيع الرأي عند فعله، ويستبد على قومه بأموره...».

ومن حكَمِه: إيّاك والتّبذير فإنّ التّبذير مفتاح البؤس — حبّ المديح رأسُ الضّياع — في المشورة صلاح الرعيّة ومادّة الرأي — المزاح يورث الضّغائن.

# جـ عَمْرُو بنُ معدي كَرب الزُّبَيْديّ (٦٤٣م / ٢٣ هـ):

١ -- تاريخه: هو فارس اليَمَن وخطيب العرب مرجعه الى زُبيْد من مَذْحج من كهلان، وقد اشتهر بالبأس فقدًم في ذلك على زيد الخيل. وهو يُكنى أبا ثور، ويُقال له ماثقُ بني زُبيْد لِسُرعة غضبه وشدّته. التقى النبيَّ لدى مُنْصَرَفِه من تبوك سنة ٩ من الهجرة فأسلم هووقومه، ثم ارتدَّ عن الإسلام، ثم رجع إليه وجاهد في سبيله، وشهد القادسيّة وله من العمر نحومثة وعشر سنين. وقد اختلف الرّواة والمؤرّخون في تاريخ وفاته، والأشهر أنه مات في آخر خلافة عمر بن الحطاب نحو سنة ٦٤٣ م / ٢٣ هـ. وقيل أنه قُتِلَ في وقعة نهاوَنْد وان قبره في ظاهرها.

وكان عمرو بن معدي كرب بديناً أكولاً ، وقدروى صاحب الأغاني من أخباره في هذا الباب شيئاً كثيراً . من ذلك أنه كان «شيخاً عظيماً أعظم ما يكون من الرجال ، أجش الصوت ، إذا التفت التفت بجميع جسده ... »وأن «عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فرض لعمرو بن معدي كرب ألفين ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، ألف ههنا — وأوما الى شق بطنه الأيسر — فما يكون ههنا ؟ — وأوما الى وسط الأيمن — وألف ههنا — وأوما إلى شق بطنه الأيسر — فما يكون ههنا ؟ — وأوما الى وسط بطنه — فضحك عمر ، رضوان الله عليه ، وزاده خمس مئة اس .

وكان عمرو بن معد يكرب سيَّداً مُطاعاً في قومه ، كما كان خطيباً وشاعراً .

٧ \_ أدبه: لعمرو بن معد يكرب مقطوعات شعرية ونثرية مبثوثة هنا وهناك في كتاب الأغاني للأصفهاني ، وفي كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ، وفي غيرهما من كتب الأدب. وكثيراً ما نراه يتحدّث عن نفسه في الشعر. ولئن لم يبلغ من الشعر مرتبة عالية فقد جارى في الخطابة أرباب تلك الصناعة. ومن أقواله أمام كسرى أنوشروان بالمدائن قوله:

إِنَّهَا المرُءُ بأصغَرَيْهُ قلبِهِ ولسانِهِ ، فَبَلاغُ المنطقِ السَّداد ، ومِلاكُ النَّجْعةِ الارتياد ، وعَفُو الرَّأْي خير من استِكْراه الفكرة ، وتوقيف الخُبْرة خيرٌ من اعتساف الحيرة . فأَجتَبِذْ طاعَتَنا بلفظك ، واكتَظِمْ بادرتنا بحِلْمِك ، وألِنْ لنا كَنَفَكَ يَلِنْ لك قيادنا ...



١ \_ الأغاني \_ طبعة دار الثقافة ببيروت \_ المحلَّد ١٥ ص ١٦٢ \_ ١٧٧.

# مصادر ومراجع

الأغاني — طبعة دار الثقافة \_ بيروت ١٩٥٨.

الشُّعز والشُّعراء لابن قتيبة ـ طبعة دار المعارف ـ بيروت

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي ــ القاهرة ١٩٥٦.

جواد علي: **تاريخ العرب قبل الاسلام** ـــ بيروت ١٩٨٠.

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية — في مجموعة «مؤلّفات جرجي زيدان الكاملة» — دار الحيل — بيروت ١٩٨٢.

أحمد أمين: فَجُو الاسلام ــ القاهرة ١٩٤٥ ص ٦٠ ــ ٦٨.

شوقي ضيف: الفنّ ومذاهبه في النثر العربي ــ القاهرة ١٩٤٦ ص ٣ ـــ ١٦.

أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي - بيروت - ص ١ - ٢٦.

محمد الخضر حسين: الخطابة عند العرب ــ القاهرة ١٣٤٦هـ.

جيب: مجلة الأدب والفن ١، العدد ٢، ص ٢ وما يتبعها.

ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي ١ ــ ص ٤٨ ــ ٤٩.

كارلو نالينو: تاريخ الآداب العربية. ص ٧٩ ـــ ٨٠.

W. Marçais : Les Origines de la prose littéraire arabe, in Revue

Africaine, 1927 15 - 28.

C.A. Nallino : Sulla Constituzione delle tribu arabe prima dell'islami-

smo raccolta di seritti editi e incoliti, Roma 1941.

C. Brockelmann : Geschichite der arabischen Literatur, Berlin 1939.

H. Lammens : La Mecque à la veille de l'Hégire.

Ing. Guide : l'Arabie antéislamique, Paris 1921.

# البَابِلِلابِّع (الشِّعر الْجِبَاهِلِيَّ

# الفصل لُ الْأُوّل نظ وَ مُن عَامة

#### أ \_ نشأة الشعر الجاهليّ وما تبقّي منه:

برز الأدب العربي الى الوجود بانفجار شعري شديد الانسجام مع طبيعة العربي ، وكان الشعر شيئاً فشيئاً ديوان العرب وخزانة أخبارهم وأحوالهم . ولم يصل إلينا منه إلا النزر اليسير. وهو قديم العهد جداً نشأ نشوءاً طبيعياً ، وقد يكون النثر المسجَّع والحِداء في أصله . ولما وصل إلينا وصل على كثير من الكمال ودل على أنه ثمرة بادية أكثر مما هو ثمرة حاضرة .

#### أ ... الشاعر الجاهلي :

للشعر صلة بالمدارك الغيبيّة وسجع الكهّان، ولهذا كان الشاعر نور وحي وهداية. وكان من ثمّ لسان القوم في كل حال، وصحافيّهم المرهوب الجانب. لهذا كان له في القبيلة شأن عظيم، وكان له عند الملوك والأمراء منزلة رفيعة وتكريم خاصّ.

#### ٣\_ القصيدة الجاهليّة:

القصيدة امتداد لنغمة البيت الواحد.

وهي عجيبة البناء تجري على أسلوب الذكرى والانفعال والتفاعل. تبدأ بالوقوف على الأطلال يعقبه وصف رحلة قام بها الشاعر على ظهر ناقته، ومن ثم وصف الناقة أو الفرس؛ ثم وصف لضروب من الملاهي تعرض للشاعر في طريقه؛ ثم فخر بالبطولة والشجاعة، ثم أخيراً ذكر الغرض الذي دعا الى نظم القصيدة:

وهكذا فالقصيدة سلسلة انفعالات وتفاعلات.

#### أغراض الشعر الجاهلي :

- أ \_ الفخر: مردّه الى العصبيّة والحياة الفطرية وقسوة الحياة الصحراوية. معانيه: الشجاعة والجلّد. والشجاعة شعور بالمسؤولية الفردية والجاعية. وهي نفور من كلّ ضغط وظلم وعار؛ ثم هي الغرام بالحرب وأدواتها. ومن معاني الفخر أيضاً الكرّم، والعفو عند المقدرة، وإغاثة الملهوف، والوفاء، وما الى ذلك.
- ٢ ـ الوصف: هو التفاعل مع الواقع المحسوس عند الجاهليين. وهو ضيّق النطاق، حافل بالتكرار والتقليد. من موضوعاته الأطلال، والليل، والمطر، والصحراء، والناقة... والوصف الجاهلي يقوم على عنصر جوهريّ هو التشبيه المفرد أو التثيليّ الاستداريّ.

٣ الغزل: تشبيه وتصوير أكثر نما هو تحليل وتأمل.

\$\_ المدح: من معانيه الكرم والجود. وهو شعر استجدائيّ.

ة \_ الرثاء: هو مزيج من لوعة ومدح وتهديد.

آ الهجاء: هو تجريد المهجو من الحلال الحميدة. وهو وسيلة لرد التعييرات ومساندة الأبطال في القتال.

٧ ـ الحدر: وصفها الشعراء ووصفوا مجالسها ومفعولها.

٨ً \_ الزهد والحكمة : كان للجاهليين حكمة تتصل بما وراء الطبيعة ، وشعر تديّن ، وشعر حنيفيّ .

#### أشهر القصائد الجاهلة: الملّقات:

هي سبع قصائد جمعها الجاهليّون وقد اختلف العلماء في أمر جمعها وكتابتها وتعليقها في الكعبة ولكن براهبتهم وحججهم غيرمقنعة . أصحاب المعلّقات : امرؤ القيس ، طرفة بن العبد ، زهيربن أبي سلمى ، لبيد بن ربيعة ، عمرو بن كلثوم ، عنترة بن شدّاد ، الحارث بن حلزة .

#### أ- حصائص الشعر الجاهلي :

- أبيات ومقطوعات: يخلو الشُّعر الجاهلي من البناء. هو نبرات عاطفية خاضعة لقانون الانفعالية.
- للزعة الانفرادية والقبلية: هي نزعة الانفرادية الذاتية التي تمتزج فيها الذاتية بالشخصية القبلية
   عند غير المنبوذين، وتتضخم فيها الذاتية الفردية عند المنبوذين.
  - ٣ُ... نزعة التقليد: سببها الحياة القبلية والبيئة الصحراوية والحالة البدائية والرضى القبليّ.
- ألادية المسيطرة: حياة الجاهلي غارقة في المادة، فكانت المادة في مصدر الإيحاء. وكانت موضوع القول كما كانت في مادة التعبير والتحبير.
- قـ الواقعية: في الموضوعات، وصدق النقل عن الحياة، واستكمال الصورة العامة لجميع
   عناصرها، والحرص على التفاصيل والجزئيات، وصراحة التصوير وصدقه، ودقة التعبير.
  - أــ اللهجة الخطابية: الشاعر خطيب القوم ولسانهم.
- أ\_ الحيال اللفظي : ضيق نطاق الحيال والتخيل أدّى الى تراكم ألفاظ وتشبيهات واعتماد على المادة الصوتية .

# أ ـ نَشأتُه وما تبقَّى منه :

۱ - الشعر ديوان العرب: قال أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى اليكم ممَّا قالت العرب إلّا أقلّه. ولو جاءكم وافراً لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثيراً. » ذلك أمرٌ لا يختلف فيه

١ - طبقات الشعراء، لابن سلّام، ص ١٠.

اثنان. فالأدب العربيّ بوز الى الوجود بالفجار شعريّ ــ على حدّ قول الدكتور حتَّى ' ـــ وهذا الانفجار الشعريُّ شديد الانسجام مع طبيعة العربيُّ ، وبسبب هذا الانسجام الشديد كان الشعر شديد التدفّق ينشده العرب في مسامراتهم ومواسمهم ، في مفاخراتهم ومنافراتهم ، في غزواتهم وحروبهم ، في حَلِّهم وترحالهم ، حتى كان ديوانهم وخزانة أخبارهم وأحوالهم. قال أبو هلال العسكريّ (١٠٠٥م / ٣٩٥هـ): «لا تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيَّامها ووقائعها إلَّا من جملة أشعارها ، فالشُّعر ديوان العرب، وخزانة حكمتها، ومُستنبط آدابها، ومستودّع علومها ".» وقال الجاحظ ( ٨٦٨ م / ٢٥٥ هـ ) : «قال الهيشَم وابن الكلبيّ وأبو عُبيدَة فكلُّ أُمَّةٍ تعتمد في استيفاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضربٍ من الضُّروب وشكل من الأشكال وكانت العرب في جاهليُّتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقفّى ، وكان ذلك هو ديوانها. وعلى أن الشعر يُفيد فضيلة البيان على الشاعر الرّاغب والمادح، وفضيلة المأثُرة على السيِّد المرغوب إليه والممدوح به". » ولمَّا كان ِ الشعر في الجاهليَّة «ديوان علمهم ومنتهى كَلَمِهم، به يأخلون وإليه يصيرون أي، و«فيه كانوا يختصمون، و به يتمثَّلون، و به يتفاضلون، و به يتقاسمون، و به يتناضلون، و به يمدحون ويُعابون م، لما كان الشعر كذلك كان ، ولا شك ، وافرأ جداً ، ولكنَّه لم يصل إلينا منه إلّا النَّزر اليسير لأسباب مختلفة منها ضعف التَّدوين وآلاته كما بيَّنا ذلك في الفصول السابقة ، ومنها القضاء في الإسلام على كلّ ما يعوق الدعوة الإسلاميّة من آراء الوثنيّة وأشعارها أ، ومنها تشتُّت القبائل في الأصقاع البعيدة وآندثار كثير من معالم بيانها ورواة أشعارها؛ والذي وصل إلينا من ذلك الشعر حديث الميلاد. قال الدكتور نالَّينو: ﴿ لَمُ يُنْقَل إلينا بيتٌ عربيّ غير مرتاب بصحَّته أقدمُ من أواخر القرن الخامس للمسيح ، أعنى ً سابقاً للهجرة بأكثر من مثةٍ وثلاثين سنة تقريباً <sup>٧</sup>. » وقال الجاحظ في وهم كثير: «أمَّا

١ \_ مطوّل ١، ص ١٢٥.

٧ \_ كتاب الصناعتين ـــ الطبعة المصرية ١٣٢٠ ــ ص ١٠٤.

٣\_ كتاب الحيوان ١، ص ٣٦.

٤ \_ ابن سلام: طبقات الشعراء، ص ١٠.

٥ \_ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ١، ص ٣٠٤.

٦ حرى هذا الأمر قصداً أو عن غير قصد، ولم يكن شاملاً، بل عمد إليه بعض المترمّتين.

٧\_ تاريخ الآداب العربية، ص ٥٧.

الشعر فحديث الميلاد، صغير السنّ، أوّل من نهج سبيله وسهّل الطريق إليه امرؤ القيس بن حُجْر ومُهَلِّهِل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له ،الى أن جاء الله بالإسلام ، خمسين ومئة عام ، واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمثتي عام ... وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلَّم بلسان العرب ، والشعر لا يُستطاع أن يُترجم ولا يجوز عليه النَّقل! »

٧ \_ بداية الشعر: وبداية الشعر العربيّ أقدم ممَّا وهم الجاحظ ، فني ما وصل إلينا منه إشارة الى ما انقرض ، ولم يكُ باليسير كما سبق القول . فأين آثار الجَّاهليّة الأولى ، وأين هذا وأين هذا وأين هذا «الديوان» الذي حوى جميع مظاهر الحياة الجاهليّة؟ لم يبقَ منه إلّا الأبيات والمقطوعات والنُّنُّف وبعض القصائد التي ليست شيئاً يذكر بالإضافة الى ما ضاع. أضف الى ذلك « أن من يُسرِّح أبصاره في رياض الشعر الجاهلي لا يجد في شَذَراته التي نجت من أيدي الضّياع ما يدلُّ على كونه فنّـاً صغيرَ السنّ ، فإنَّ جميع ما نُقِل إلينا منه يظهر لنا في غاية الإتقان وزناً وتقفيةً ، وفي غاية التفنُّن من الافتخار والتَّحضيض والزَّجر والإغراء والوعد والوعيد والتأديب والمدح والغزل والهجاء والوصف والرَّثاء، وهو يجمع رقَّةَ العبارة الى دقَّة الإشارة ، ومتانة التراكيب الى رشاقة الأساليب. فليس من الممكن مثل هذا الكمال في صناعة حديثة ، لأنه من المعلوم أنّ كل مبتدئ لشيء لم يُسْبَقُ إليه ، وكلّ مبتدع لأمر لم يُتقدَّم فيه عليه ، لا بدَّ من أن يكون قليلاً ثم يكَثر ، ` وصغيراً ثم يكبر ، وضعيفاً ثم يتقوَّى" . » وهكذا نشأ الشعر نشوءاً بطيئاً ، وقد يكون النثر المسجُّع الذي دار على ألسنة الكهَّان والعرّافين مظهراً من مظاهر البداية الشعريَّة ، لأنه قائمٌ على الوزن والتَّقفية ، أي على عنصر الموسيقى الصّوتية الني ترافق أحد المعاني ، ولعلَّ الموسيقي الصُّوتية هذه رافقت حركة كحركة الخيل أو الإبل أو سير الخُطي أو ما الى ذلك مما هو طبيعيّ، فيكون الحِداء مثلاً في أصل الشعر، ويكون الرَّجَز أقدم

١ \_ كتاب الحيوان ١، ص ٣٧.

٢ ـ قال عنترة بن شداد: « هل غادر الشعراء من متردُّم ؟ ، أي هل تركوا شيئاً لم يقولوه ؟

٣ – كارلو نالينو: تاريخ الآداب العربية، ص ٥٤.

البحور الشعريَّة ظهوراً أ، ويكون الهَرَج مُرافقة الصَّوت لحركة راكب الناقة ، ويكون الطويل مرافقة الصوت لحركات أدبع بطيئة من حركات أخفاف الناقة ، ويكون البسيط مرافقة الصوت لِعَدو الناقة ... وهكذا نشأت الأوزان وزناً وزناً بطريقة طبيعيَّة بدائيّة بعيدة كلّ البعد عن الروايات التي اصطُنِعَت فيا بعد ، والتي جعلت نشوء الأوزان بين الحدّادين والطبَّالين وغيرهم .

والجدير بالذكر أن عدداً من الأوزان الشعرية والقواعد العروضيَّة كان معروفاً لدى الجاهليّين معرفة عامة. قال ابن فارس : «فأمَّا من حُكي عنه من الأعراب الذين لم يعرفوا الهمز والحرّ والكاف والدَّال ، فإنا لم نزعم أنَّ العرب كلَّها ، مدراً ووَبَراً ، قد عرفوا الكتابة كلَّها والحروف أجمعها ... والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض. والدليل على صحَّة هذا وأن القوم قد تداولوا الاعراب أنَّا نستقرئ قصيدة الحطيثة التي أوَّلها :

# شَاقَتْكَ أَظْعَانٌ لِلَيْلَى دُونَ ناظِرَةٍ بَواكِرْ

فنجدُ قوافيها كلّها عند الترنَّم والإعراب تجيء مرفوعة ، ولولا علم الحطيئة بذلك لأشبه أن يختلف إعرابها ، لأنّ تساويها في حركة واحدة ـــ اتفاقاً من غير قصد ـــ لا

الحدود القد قيل: «الرَّجَز بكر الشَّعر، السجع أبوه والحداء أمه.» — قال الدكتور محمد الدسوقي النويهي : وإن الرجز كان أول بحور الشَّعر؛ وتطبّقه على ضربات أرجل الناقة وهزّات ظهرها. فالراكب إذا أراد أن يتغنى ليحدو ناقته ويزيد من نشاطها، ويسلّي نفسه على الطريق، اضطره في الآخر الى أن يختار كلماته بحيث تنسجم مع حركة الناقة المنضبطة الرتيبة. ومن هنا نشأ الشعر بوزنه الأول وتفرّع من هذا سائر الأوزان. ذلك كلام يقبله العقل والمنطق وليس من استحالة عملية تدحضه. ( ( الحجة الأدب والفن ) — ولئن انسقنا مع هذا الرأي فلأن الشعر نشأ في البوادي أوّلاً لا في الأقاليم المتحضرة صاحبة التجارة والانهماك بالأخذ والعطاء، ولأن هذا الرأي أقرب الى طبيعة الأثباء والى واقى اقع الحياة البدويّة.

٧ \_ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (٩٤١ - ٩٠١ م / ٣٢٩ - ٣٩٥ هـ) ، من أثيمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب بن عبّاد وغيرهما من أعبان البيان. أصله من قزوين وأقام مدة في همذان ، ثم انتقل الى الريّ فتوفي فيها ، وإليها نسبته. من مؤلفاته ومقاييس اللغة ، «المُجمل» ، «الصاحبيّ » ، «جامع التأويل» في تفسير القرآن ... (طالع «الأعلام» لخير اللدين الزركلي ١ ، ص ١٨٤ -- الطبعة الثانية .

يكاد يكون. فإن قال قائل: فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أوَّل من وضع القواعد العربية، وأنَّ الحليل أول من تكلَّم في العروض، قيل له: نحن لا ننكر ذلك، بل نقول إنّ هذين العلْمين قد كانا قديماً، وأتت عليها الأيام، وقلًا في أيدي النّاس، ثم جدَّدهما هذان الإمامان، وقد تقدَّم دليلنا في معنى الإعراب. وأما العروض فن الدليل على أنه كان مُتعارفاً معلوماً اتفاق أهل العلم على أنّ المشركين لما سمعوا القرآن قالوا — أو من قال منهم —: إنه شعر. فقال الوليد بن المُغيرة منكراً عليهم: لقد عرضتُ ما يقرأهُ محمد على أقراء الشعر: هزجه ورَجزه وكذا وكذا، فلم أره يشبه شيئاً من ذلك. أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟...».

لا شك أن في كلام ابن فارس بعض الغلو ، أو لعله أراد أن الجاهليّين «كانوا يعرفون من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية ما يستطيعون به أن يميزوا الصحيح من الخطأ ، وما أصبح بعد ذلك أساساً لعلمي النحو والعروض . » وهذا ما نراه نحن . ولعل الأقدمين كانوا يفهمون بأقراء الشّعر بعض النماذج من القصائد أو الأبيات المختلفة الأوزان من غير أن يعرفوا أسماء الأوزان وشتّى تفاعيلها ، فيقولون مثلاً هذه القصيدة على قُرء قفا نبّك » . وكانت هذه النماذج بمثابة الألحان يعرفون حركاتها وسكنهاتها ، ويميّزون صحيحها من فاسدها أ . وبقيت الحال هكذا الى أن جاء الخليل فاستخرج الأوزان مُفعّلة وإذا هي خمسة عشر وزناً ، ثم جاء الأخفش بعده فتدارك عليه وزن «المتدارك» وصارت به الأوزان ستّة عشر الى يومنا هذا .

١ حو أبو الأسود الدؤلي ( ٦٨٨ م / ٦٩ هـ) الذي حرَّك المصاحف و جعل علامة النصب نقطة فوق الحرف،
 وعلامة الجرّ نقطة تحته، وعلامة الرفع نقطة بين يدي الحرف.

٧\_ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (٧٨٦م/ ١٧٠هـ).

٣ من أمثال ذلك ما رواه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال : فَحْلان من الشعراء كانا يقويان : النابغة وبشر بن أبي خازم . فأما النابغة فدخل يثرب فغُنني بشعره ، ففطن فلم يعد إلى إقواء . وأما بشر فقال له سوادة أخوه : إنك تُقوي . فقال له : وما الإقواء ؟ وهكذا كان الجاهليّون يعرفون الإقواء كما كانوا يعرفون الإكفاء . — والإقواء هو مخالفة القوافي برفع بيت وجرَّ آخر . والإكفاء هو أن يؤتى في البيتين من القصيدة بروي متجانس في الحرج لا في اللفظ نحو «شارح وشارخ» أو «فارس وقارص» .

يذهب بعض المستشرقين الى أن العرب، كغيرهم من الأمم، انتقلوا من الرقص الى الموسيقى ثم الى الشعر. (طالع وتاريخ الأدب العربي، لبلاشير ١، ص ١٧٨).

" الشعر ابن البادية: والأمر الذي نلاحظه أنّ جميع ما تبقَّى لنا من شعر الجاهليَّة إنما هو لأهل نجد والحجاز والبحريْن وما جاور هذه البلاد، وانه من تَمَّ ثمرة بادية أكثر ممَّا هو ثمرة حاضرة، وإن تقلّب انشعراء في سائر البلاد، وضربوا في كلّ صقع وكلّ ناحية. وهكذا كانت البادية في أصله وفي توجيهه معنى ومبنى. أضف الى ذلك أنَّ مجاميع الأدب واللغة للم تنقل إلينا من شعراء الجاهليَّة إلّا أسماء نيّف وثمانين شاعراً، تنشد لهم أبيات أو مقطَّعات أو بعض القصائد.

# أ - الشاعر الجاهلي:

1 صحافي وحكم وحكم: وهذا يقودنا الى كلمة نقولها في الشاعر الجاهلي". فالشاعر «كما تدلُّ هذه الكلمة في العربيَّة هو في الأصل رَجُل وُهِب معرفة ما سُتر عن العامَّة، وذلك بواسطة شعور خفي يوحيه إليه شيطان خاص ".» ومن هنا ترى أن للشَّعرِ صلة بللدارك الغيبيّة التي تحدّثنا عنها سابقاً، وصلة بسجع الكهّان. فالشاعر كالساحر في نظر الجاهليّن الأولين، وكانوا يرمون بالسّحر كلّ من يأتي بشيء يثير دهشتهم وتنقاد إليه نفوسهم بالتعجُّب والاستحسان والإصغاء. ثم أصبح الشاعر نور وحي وهداية، وأصبح الشعر في الذروة العليا من القيمة والخطر لأنه ديوان الأبحاد، وسجلٌ المفاخر والمآثر. وكان الشاعر لسان القوم في الغارات والغزوات، يهيب بهم الى أخذ الثأر، والى حاية الجار، ودفع كلّ عار؛ وكان في السّلم ساحر الجاهير تنقاد له صاغرة؛ وكان على كلّ حال «حكيم القوم، ومرشدهم، وخطيبهم، وناثبهم المتكلّم صاغرة؛ وكان على كلّ حال «حكيم القوم، ومرشدهم، وخطيبهم، وناثبهم المتكلّم

١ - من تلك المجاميع:

\_ المعلقات السبع.

\_ المفضليات، للمفضل الضبيّ (نحتوي ١٢٦ قصيدة).

\_ الأصمعيات، للأصمعيّ (تحتوي ٩٢ قصيدة ومقطوعة).

\_ الحاسة، لأبي تمام.

\_ جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي.

٢ \_ فيليب حتي: تاريخ العرب -- مطوّل -- ١ ص ١٢٩.

٣ - كان الشاعر في نظر الأولين حليف قوى خفيّة يستطيع أن يأتي بالخير أو أن ينزل الشرّ، ولهذا كان لهجائه صدىً عميق في النفوس، ولهذا عملوا على استرضاء الشعراء.

باسمهم... ومؤرِّخهم وعالمهم...» وكان يعرف أنساب القبيلة وأخبارها القديمة ويقف على مآتي عظائها، ويعرف ما لها من الحقوق في المراعي وخطوط تخومها. وكان عليه فوق ذلك، بصفته مُدركاً لمواطن الضّعف النفسيّ في القبائل التي تنازع قبيلته، ولنقائصهم التاريخيَّة، أن يشهر هذه المثالب، ويفضح هذه القبائل، ويجعلها موضوع هزء وسخريَّة أ.» وهكذا كان صحافي القوم، يخشى جانبه وتسمع كلمته، ويفتخر به. ولهذا كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهناً تها بذلك، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس أ.

وكانت القبائل تتجنّب ذمّ الشُّعراء وهجاءهم لشدّة سيرورة شعرهم وبقائه؛ وكانوا إذا أسروا شاعراً أخذوا عليه المواثيق، وربّما شدُّوا لسانه بنِسْعة عتى لا يهجوهم كما صنع بنو تيم بعبد يغوث بن وقاص الحارثي حين أُسرَ يوم الكُلاب، فقال:

أَقُولُ ، وَقَدْ شَدُّوا لِسَانِي بِنِسْعَةٍ أَمَعْشَرَ تَيْمٍ أَطْلِقُوا مِنْ لِسَانِيَا

٧ - لسان الشهرة والتشهير: والى ذلك كان الأسياد والأشراف يُعنون بالشاعر أشدً العناية رغبةً في مدحه ودفعاً لشره، أو توصَّلاً الى مدّ سلطان وتكويناً لرأي عام. وكانوا يبذلون كلّ ما في وسعهم للإتيان بالشعراء الى بلاطاتهم، ويتنافسون في ذلك أشدً المنافسة، ويُجزلون لهم العطاء من إبل وملابس وحلي وقيان، حتى يذيعوا اسمهم في العرب، ويعلوا من قدرهم فيا بينهم، ويخلِّدوا ذكرهم على مرّ السنين، ويسهلوا لهم طُرُق الاستيلاء على حركة الأعراب فيأمنوا شرهم وغاراتهم على التخوم وعلى طرق القوافل التجاريَّة. وهكذا كان الممدوحون حريصين أشد الحرص على مديح الشاعر، ولئن أعيتهم الحيلة ولم يجدوا وسيلةً إلى إرضائه باتوا في كآبة يخشون مغبَّة الهجاء. «وهذا عارق بن شهاب سيّد بني مازن، أتاه مُحرز بن المكعبر العنبريّ الشاعر فقال: إنّ بني يربوع قد أغاروا على إبلي، فاسْع لي فيها. فقال مخارق: وكيف وأنت جار وردان بن

١ \_ فيليب حتي: نفس المصدر، ص ١٣٠.

٢ \_ ابن رشيق: العمدة ١، ص ١٩.

٣ ـ النسعة: القطعة من الحبل.

مُخرِمة ؟ فلما ولَّى عنه مُحرز محزوناً بكى مُخارِق حتى بلّ لحيته ، فقالت له ابنته : ما يُبكيك ؟ فقال : وكيف لا أَبكي ، واستغاثني شاعرٌ من شعراء العرب ولم أُغثُه ؟ والله لئن هجاني ليفضحني قوله ، ولئن كفّ عني ليقتلني شكره . ثم نهض فصاح في بني مازِن فرُدّت عليه إبله أ . »

#### ٣ \_ القصيدة الجاهلية:

1 \_ لقد ظهرت القصيدة في الشعر العربي ظهوراً طبيعياً ، وكانت امتداداً لنغمة البيت الواحد ، وتكراراً موسيقياً غنائياً جرّ معه المعاني والصور . وقد نسب أدباء العرب بناء القصيدة الى المهلهل ، وقالوا انه أول من قصد القصائد اغتراراً منهم أنّ الشعر حديث السنّ وانه ابتدأ مع امرئ القيس والمهلهل .

٧ - والقصيدة الجاهلية عجيبة البناء، تولد عند الشاعر تبعاً لأحواله النفسية وأحوال زمانه ومكانه، وكثيراً ما تظهر قسماً بعد قسم، أو قد يكون الرواة قد حفظوها أقساماً أقساماً يحتفظ كل واحد منهم بأحد تلك الأقسام؛ وهي من ثم تبدو لنا، بعد ما جُمعت أجزاؤها، أبياتاً متتابعة، تجري على سنن معلوم في الترتيب وفي مجموعة الأفكار وطرائق التعبير والتصوير والتشبيه. وكأن هنالك سنّة تقليدية، كما كان لسجع الكهان سنّة وطرائق خاصة في التعبير والتصوير؛ وكانت تلك السنة متبعة اتباعاً، لا يكاد يحيد عنها شاعر؛ وكان تركيب القصيدة على تلك الطريقة المثال الأعلى لكل من نظم الشعر وأطال النّظم. وكأني بالعلاقة بين الأبيات علاقة شعورية ذكريّة أكثر مما هي تفكيرية عقلية.

٣ ــ تفتتح القصيدة عادةً بالوقوف على الأطلال واستيقاف الصَّحْب وذكر الأحبَّة، وذلك أيَّا كان نوع القصيدة، وأيًا كان غرضها. وقد أوحت البيئة اليهم بهذا الافتتاح الكثيب الرَّتيب، كما أوحت المثولوجيا اليونانية لشعراء اليونان والرُّومان ومن أخذ أخذهم باستيحاء بنات الأولمب Muses فحياة العرب في الجاهلية قاسية،

البیان والتبین ٤ ص ٤١ ــ ٤٢ ــ مصادر الشعر الجاهلي، لناصر الدین الأسد، ص ١١١٠.
 طالع «العمدة» لابن رشیق ١ ص ٥٤ من طبعة مصر ١٣٢٥هـ.

وآفاقهم صحراوية تمتد امتداد الآل فوق الرّمال ، وقلوبهم خفّاقة بالذكرى ، شديدة التأثّر والانفعال ؛ والعرب — على حد قول الدكتور النويهي — «قوم ترحال دائم ينتجعون المرعى ، ويؤمّون تلك البقاع من الأرض التي تحفظ قدراً من مطر السماء ، فينبت عليها العشب الذي ترعاه إبلهم ونوقهم ، وهنا يبقون حتى ينفد المرعى ويأكل حيوانهم كل العشب ، فيضطرون الى الرّحلة الى مكان آخر لا يزال به غنياً . وتختلف مراعيهم بطبيعة الحال بين فصول السنة المختلفة . فلربّها اتّفق أنهم في أثناء ترحالهم الدائم مرّوامن جديد ببقعة كانواقد حلّوافيها من زمن سابق . فيقفون هنالك برهة يعتبرون فيها ويتأسّون ويتذكرون ماضي حياتهم وسالف رفاقهم . وهكذا نشأت السنّة الشعرية القديمة من بدء القصيدة باستيقاف الصّحب على أطلال اللور المهجورة وذكر الأحبّة » .

٤ وبعد هذه الفاتحة التي تمتزج عند الشاعر بماء العينين، والتي سمّوها نسيباً، ينتقل الشاعر الى ذكر رحلة قام بها على ظهر ناقته وعانى فيها من الأهوال ما تُضرَب به الأمثال. ولا غرابة في ذلك، فالبلاد حافلة بالصعوبات والمشمّات: فياف شاسعة الجمعية، ورمال لا نهاية لامتدادها، وجبال وعرة جرداء، وعطش ومُحل، وسراب وآل، ووحشة وانتقال، وسمومٌ وحرور وأهوال لا ومن آلم ما يواجهه المسافر في الصّحراء قَيْظها وشدّة حرّها. وكم عانى الشعراء مثل تلك المشقات وهم على ظهر ناقتهم «سفينة الصحراء» وبصحبة بعض الرّفاق الذين لا يؤمن السفر بمعزل عنهم. والناقة أصلح مركب للصحراء لصبرها على العطش، وشدة بنيانها، وهي الحيوان

كم قطعنًا دون سلمى مَهْمَها نازحَ الغَوْدِ إ في خَرُودِ ينضعُ اللحمُ بها يأخمذ السائرَ وفلاةٍ واضح أقسرابُسها بالياتِ مثل يسبَحُ الآلُ على أعلامِسها وعلى السِيدِ إ فركبناها على مجهولها بعِيلابِ الأرض

نبازحَ الغَوْدِ إذا الآلُ لَـمَعُ بِالْحَدِ السائرَ فِها كالصَّفَعُ بِالْحِياتِ مثل مرفَّتُ الفَرْعُ وعلى السِّسِيدِ إذا السِومُ مَتَعُ بِعِلابِ الأرضِ فِهنَّ شَجَع

١ - طالع في مجلة والأدب والفن، مقالاً متسلسلاً عنوانه وأعمدة الحكمة السبعة وللدكتور محمد الدسوقي النويهي،

٢ ـ قال سويد بن أبي كاهل اليشكري، وهو شاعر مخضرم:

الأصيل لبلاد العرب عبل الحيل التي يعدّ اقتناؤها من الأمور الكماليّة والتي لم يكن يحوزها إلا صاحب اليسر في العيش.

ه ـ والرحلة شديدة اللصوق بالناقة ، أو الفرس أحياناً ، ولهذا ترى الشاعر يتوقف في قصيدته عند الناقة أو الفرس . فيصفها و يمعن في وصفها . كيف لا وهي أحبّ إليه من حبيب ، أو هي تأتي رأساً بعد الحبيب ؛ وبم يصفها ؟ ــ بالسرعة ، والشدّة ، وعظم البنيان ، والشعور مع الرّاكب وبغير ذلك مما سنراه في دراسة الآثار الشعريّة .

7 - والاندفاع في الفلوات مغامرة لا حدَّ لها قد تميل بالشاعر الى ضروب من الملاهي كالصيد والشراب والميسر. وصيد الظّباء والمها من أمتع ما كان ينصرف إليه الجاهليّ. وشرب الحمرة كان شائعاً في بعض مجتمعات العرب، وأحدَّثن الحمور ما استقدم من الشام والعراق. والمَيْسر هو القار وكان في الجاهلية أنواعاً كثيرة.

٧ - ثم ينطلق الشاعر في عالم الذكريات والمشاهد، ويرى نفسه على مسرح الوجود، فيقف عند ذاته، وكم له في الذات رؤى وإيحاءات! فيذكر بطولته وشجاعته، وينشر ما طوي في ذاته وفي قبيلته من أبجاد، «والأعرابي، وهو شاعر، صي في خُلقه وينطوي تحت دعته الظاهرة من التقلّب ما لا يُشاهدُ مثله إلا في الأولاد... وهو كهؤلاء لا يتأثّر إلا بعامل الساعة التي يكون فيها، ولا تستهويه سوى ظواهر الأمور، ويبهره الضّجيج والضوضاء والبُهرج، وفي افتتانه سرّ اجتذابه.".»

١ \_ يبدو العربيّ في الآثار المصرية والأشورية \_ البابليّة والفارسيّة القديمة جمَّالاً خيَّالاً.

٧ - من عادتهم أن أهل الثروة كاتوا يشترون جروراً فينحرونه ويقسمونه ثمانية وعشرين قسماً يتساهمون عليها بعشرة قِداح يسمونها الأزلام (أي السهام قبل أن تُراش) ويسمون كل واحد منها باسم وهي الفَذّ، والتوأم، والرقيب، والحِلْس، والمُسبَل، والمُعلَّى، والفسيح، والمُنيح، والوَغْد. ويفرضون لسبعة منها أسهمة مقدّرة: فيجعلون للفذ منها نصيباً واحداً، وللتوأم نصيبين، وللرقيب ثلاثة، وهكذا الى المعلَّى فإن له سبعة أنصبة. وأما الثلاثة الباقية فلا نصيب لها. وكانوا يكتبون على كل قدّح اسمه، وكانوا يجمعون هذه القداح في خريطة يضعونها في يدرجل عَدْل يسمونه المُجيل أو المُقبض، فيجعلها في تلك الخريطة ويُخرج منها قِدْحاً للرّجل. فمن خرج له قِدْح من ذوات الأنصبة أخذ نصيبه، ومن خرج له منهم قِدح لا نصيب له غُرِمَ ثمن الجَرور.

ومن أنواع الميسر عندهم والفيال ، وهو أن يُجمعَ التراب فيُدفَنَ فيه شيء ، ثمَ يجعل التراب نصفين ، ويُسأَل عن الدّفين في أيهما هو ، فمن أصاب قَمَر ، ومن أخطأ قُمِر . . . (عن «صناجة الطّرب»).

٣ ... غوستاف لوبون: خضارة العرب، ص ٩٥.

وهكذا يَتدفّق فخراً ، ووصفاً ، واعترافات شتّى ، حتى إذا بلغ آخر القصيدة أتى على ذكر غرضه منها ، كأنّ هذا الغرض ليس غاية القصيدة بل كأنه قسمٌ منها أو طرَف من أطرافها . وقد يكون تغنياً بقبيلةٍ أو وصفاً لمشهد ، أو هجاء لخصم ، أو مديحاً لعظيم أو ما الى ذلك .

وهكذا ترى القصيدة نبرات عاطفية واهتزازات نفسية، وسلسلة من الفعالات وتفاعلات، وهي من ثم «غنية بالعاطفة التي تخرجها لغة محبوكة متينة الرصف إلا أنها فقيرة في الأفكار المبتكرة الطلية، وعليه فهي قليلة الغناء من حيث أنها أدب عام مشترك يتذوّقه الناس في كل صُقع. ومن هنا تفقد هذه الأشعار الجاهلية قيمتها حين تترجم الى لغة أجنبية، لأنّ العنصر الشخصي فيها قوي ، والمهم فيها هو الناظم لا المنظوم، والفكرة الرئيسية واقعية، والأفق محدود، والنظرة إقليمية بحتة. فإذا تغنى الشاعر بجال المرأة فإنما هو يعني فتاته الخاصة، واذا وصف فرساً أو ناقة فمن خيله وإبله ومن هذه الناحية فالشعر العربي يحاكي الأغنية البلدية القروية من الشعر الوصفي عند الإغربق (إيديل).»

# أغراض الشّعر الجاهلي :

قال بعضهم في بعض المغالاة: «ليس أحد من العرب إلّا وهو يقدر على قول الشّعر طبعاً رُكّب فيهم.» وقال غوستاف لوبون: «إنّ الأعراب الأجلاف بعاداتهم شعراء بتصوَّراتهم، ويندر أن يكون الأعرابي غير شاعر ٢.» وهكذا عبر الجاهليّون بالشّعر عن شتّى أحوالهم، وضمَّنوه مختلف أغراض حياتهم، فكان ديوان فخر، ووصف، وغَزَل، ومدح، ورثاء، وهجاء، وخمر، وزُهد، وحكمة.

الفخو: كان مردُّ الفخر عند الجاهليّ الى العصبيَّة القبَليَّة والحياة الفطريَّة.
 أضف الى ذلك أنّ حياة الجاهليّ الخشنة قد انعكست على نفسه قوّة وصرامةً وجلداً ،
 ولا سيما وانها كانت حياةً حافلةً بالأخطار. وقد خلعت الصحراء بقوانينها الصّارمة على

١ \_ فيليب حني: تاريخ العرب ــ مطوَّل ــ ١ ص ١٢٧.

٢ ... حضارة العرب، ص ٩٥.

العربي مجموعةً من الصَّفات والفضائل النفسيَّة ملأت صدره فانفجرت شِعراً فخريَّاً وحاسيًا كان صدى طويلاً لما يجيش في النفوس.

وأول ما تغنّى به الشاعر الجاهليّ في فخره الشّجاعة لأنها كانت السبيل الوحيد للحياة في تلك البيثة الحانقة. والشجاعة صبرٌ وجلَدٌ وإقدامٌ، وهي تقتضي أن يكون العربيّ ناحل الجسم، قويّ العضلات، خفيف الحركة، ذا عزيمة وحزم، لا يتردّد ولا يتقاعس، ولا يتشكّى.

والشجاعة شعور بالمسؤولية الفردية والجاعية. والشاعر شديد الفخر بالرفد والعطاء، وإكرام الضيف، وتحمَّل الدّيات، وفض الخصومات، لأنه بها ينزل وعشيرته منزلةً رفيعة. وهو الى ذلك يقف في المفاخرات والمنافرات وكأن القبيلة قد تجسمت فيه ونطقت بلسانه، فينطلق كلامه مدوّياً شديد الوقع والإيقاع، تزخر فيه الأبحاد وذكرى الأيام والوقائع.

والشجاعةُ نفورٌ من كلّ ضغطِ وظلم وعار. وانك إذا قرأت الشعر ألجاهليّ وجدته حافلاً بالإباء وتأبّي المذلّة والمذمّة. قالت الحنساء :

نُهِينُ النُّفُوسَ، وَبَذْلُ النُّفُوسِ يَوْمَ الكَسِيهَةِ أَبْقَى لَهَا

ثم ان الشجاعة هي الغرام بالحرب وأدواتها والخيل وصهواتها. وكان الجاهلي شديد التغني بسلاحه ؛ وللسيف والرَّمح ، والسَّهُم والدرع محلُّ واسع في فخره . وكذلك كان للخيل محلُّ واسع في الفخر الجاهلي ، وذلك أنها معاقلهم التي يلجأون اليها إذا جدَّ الجدّ. قال للمدّ :

# مَعاقِلُنا ٱلَّتِي نَأْوِي إِلَيْهَا بَنَاتُ الأَعْوَجِيَّةِ وَٱلسُّيُوفُ"

١ ــ الحنساء هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية. كان أخوها صخر شريفاً في بني سُليم، فقتل وقتل أخوها معاوية فبكتها بكاء مراً، ورثتها بشعر رقيق توفيت نحو سنة ١٦٤ م.

٢ لبيد هو أبو عقيل العامري. نشأ في بيت شرف وكرم. اعتنق الإسلام سنة ٦٢٩ ثم انتقل الى الكوفة وقضى فيها أيامه الأخيرة. توفّى نحو سنة ٦٦١م.

٣\_ الأعوج فرسٌ وقعت غارة على أصحابه وكان مهراً ، فحملوه على الإبل فاعوجٌ ظهره. وكان لبني كِندة ثم

ومع الشجاعة تغنّى الجاهليّ بالكرَم، وفخر بكثرة النيران لأنها أعظم برهانٍ على الأطعمة، ولأنها دليل للضيوف يقصدونها، ولذلك سميّت «نار القِرَى». وفخر بكونه يُحسن استقبال الضيوف، ويبذلُ النّفسَ والنّفيسَ، وينزل نفسه منهم منزلةَ العبد، قال حاتم الطّائيّ أ:

وَإِنِّي لَعَبْدُ الضَّيْفِ مَا دَامَ نَازِلاً وَمَا شِيمَةٌ لِي غَيْرَها تُشْبِهُ العَبْدَا

والى جانب هذا فخرَ الجاهليّ بالحلم، والعفو عند المقدرة. وفخر كذلك بالوفاء والابتعاد عن الغدر لأنه رفيع النفس أبيَّها، ولأنه كريمٌ متلاف، وفخر بحاية الضعيف وإغاثة الملهوف. فهو يحمي النساء والأطفال، ويحمي الجار ولو جار، ويُعزّ حلفاءه والمتحرّمين بجواره، قال السموأل مُفاخِراً:

وَمَا خَرَّنَا أَنَّا قَلِيلٌ، وَجَارُنَا عَزِيزٌ، وَجَارُ الأَكْـثَرِينَ ذَلِيلُ وَهَارُ الأَكْـثَرِينَ ذَلِيلُ وهكذا كان الجاهليّ يفخر بعزّة الجار، وتلبية دعاء المكروب في الحرب بدون تردُّد أو سؤال. قال ودَّاك المازني ٢:

مَقَادِيمُ وَصَّالُونَ فِي ٱلرَّوْعِ خَطْوَهُمْ بِكُلِّ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِ إذا ٱسْتُنْجِدُوا لَمْ يَسَأَلُوا مَنْ دَعَاهُمُ لأَيَّةِ حَـرْبٍ أَمْ بِأَيِّ مَكَانِ ا

وانه ليطول بنا المجال لو أردنا الكلام على شُتَّى موضوعات الفخر ودواعيه عند

صار لبني سُليم ، ثم لبني هلال بن عامر. واليه تنسب الاعوجيات ، وبنات أعوج . وليس في العرب فحل أشهر ...

٩ حو عبدالله بن سعد بن الحشرج، من شعراء العرب وخطبائهم المشهورين. ويُكنّى بابنته سفانة، وبه يُضرَب المثل في الكرم، فيقال: «أكرم من حاتم طيّ» لأنه كان جواداً متلافاً.

عو ودَاك بن سنان بن ثميل أحد بني مازن ، وهو شاعر جاهليّ ، وكان بنو شيبان أرادوا نني بني مازن عن
 ماء لهم يقال له سفوان وادّعوا أنه لهم ، فقال ودّاك هذا الشعر .

٣ المقاديم جمع مقدام وهو الكثير الإقدام في الحرب. الرّوع: هنا بمعنى الحرب. رقيق الشفرتين: ماضي الحدّين. اليماني : السيف المطبوع من حديد اليمن.

٤ ــ الاستنجاد: الاستنصار. ــ يقول: هؤلاء لحرصهم على الحرب إذا دعاهم أحد لينصروه على أعدائه أجابوه ولم يسألوه عنها ولا عن مكانها، ولم يتعللوا بشيء كما يتعلل الجبان.

الجاهليين. فهو من منبع النفس العربيَّة والعصبيَّة القبليَّة ، وهو ثمرة تلك الحياة القاسية في بلادٍ حفلَت بالأخطار ، وقامت التقاليد فيها مقام القوانين والدَّساتير. وفي ما ذكرناه إشارة كافية الى ما لم نذكره ، ودليل كافٍ على الباعث ، وانفعال النفوس ، ومدى ذلك الانفعال ، وطريقة التعبير عنه.

٧ - الوصف: والجاهليّ رجل رقّت مشاعره فكان كتلة أعصاب تهتزُّ لكلِّ مشهد، وتتفاعل مع كلّ مظهر. ومن ثم كانت انطباعاته واسعة النطاق، عميقة الأثر من الناحية الشعوريّة، شديدة اللَّصوق بالواقع المحسوس، لا تتعدَّاه الى التأمُّل الفكري البعيد المدى. ولما كان كذلك، ولما كان سريع الاعتراف بالشعور، سريع الجواب سريع الاندفاق، فقد عبَّر عن كلّ ما سمع وما شاهد بشعر وصفيّ تناول فيه الطبيعة في شتى عناصرها، من جاد وحيوان ونبات وإنسان؛ وتناول الطبيعة المصطنعة التي كيَّفتها يدُ الإنسان وأقامت منها قلاعاً وحصوناً وما الى ذلك مما ينطقُ به الشعر الجاهليّ في غلوه البدائي وحاسته الطفوليّة.

أجل أكثر الجاهليّون من الوصف، ولكنه وإن كان كثيراً لا يصوّر لنا البيئة تمام التصوير للأسباب التي ذكرناها سابقاً، واننا ستتوقف عند بعض الموضوعات لنبيّن بعض المعاني الوصفيّة التي وردت في ذلك الشعر، معتمدين خطّة الإيجاز والتلميح. ولا بدّ هنا من الإشارة الى أن المعاني الوصفيّة في الجاهليّة تكاد تنحصر في نطاق ضيّق مما يدلّ على خيال مقلّد مكرّر أكثر مما هو مُبتكرر. أما الطّلول فقد وصفها أكثر الشُّعراء، يدلّ على خيال مقلّد مكرّر أكثر مما هو مُبتكر. أما الطّلول فقد وصفها أكثر الشُّعراء، وهي عندهم مرتع للآرام والوحوش، وهي عندهم مرتع للآرام والوحوش، وميدان للرياح والأنواء، ودار للبلى والفناء. وأما الليل فقد وصفوه بالطّول وتلاطم المموم فيه، فكأنَّ نجومه شُدَّت الى راسيات الحبال. وأمّا المطر فوصفوا سحابه وبرقه وانهاره وفعله في الأرض والنبات والحيوان.

وأمّا الصحراء فهي في شعرهم مثل ظهر الترس موحشة ، شديدة القيظ ، واضحة الأقراب ، أي الجوانب والأطراف ، يسبح الآل على رمالها وكثبانها . وأما الناقة فهي قنطرة روميّة ، شديدة البنيان مفتولة العضلات ، نجيبة ضامرة ، سريعة السير ، وهي مروّضة ذلول رهن الإشارة ، أي هي كاملة الأعضاء ، تامّة التكوين صلبة الهيكل .

وهي لا تشعر بتغيَّر الجوّ، وشدّة الحرّ. وهي من ثمّ خير ما يقتنيه البدويّ لأسفاره في الفلوات. وقد أطنب الجاهليّون في وصفها إطناباً عجيباً، وافتنَّوا في تصويرها وتصوير أعضائها وسيرها افتناناً لا يدع زيادة لمستزيد، وكان طرفة بن العَبْد من أشهر وصّافها كما سنرى.

وأما الفوس فهو في شعرهم كريم، ضخم الهيكل، مكتنز اللّحم، يصبّ عدّوه صبّاً؛ وهو ضامر الحصر، عظيم الأضلاع، ممتلئ الجنبين؛ وهو يطوي الأرض طبّاً، يزداد نشاطاً كلّا ازداد عدواً. ومجمل قولهم فيه يعود الى النشاط والسرعة وكرم الأصل. وقد شبّهوه بالعقاب، وشبّهوا كلّ جزء منه بما يوضح القوة والاكتناز والشدّة والسّرعة، قال امرؤ القيس:

لَهُ أَيْطَلا ظَبْيِ، وَسَاقًا نَعَامَةٍ، وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ، وتَقْريبُ تَتْفُلُ ا



١ \_ أيطلا ظبي : خاصرتا غزال . إرخاء سرحان : عدو ذئب . التقريب : وضع الرّجلين موضع البدين في العدو . التنفل : ولد الثعلب .

<sup>-</sup> قال بلغراف: ﴿ إِن الحيول العربية ، وهي قوية عصبية رشيقة ، مفتخرة بعتقها ، مختالة في مراتعها ، مثال للأناقة في شكلها والكمال في صفاتها ، وهي برؤوسها الصغيرة النحيفة ، وأحداقها الوهاجة ، ومناخيرها الواسعة ، وكواهلها الناهضة ، وجوانبها الممتلئة القصيرة ، وأكفالها الطويلة ، وذيولها المتموّجة ، وقوائمها الدقيقة المتينة ، عنوان الجمال ؛ وهي بِدَعتِها وبأسها وقناعتها وسُرعة عنوها تفضل أحسن الأنواع الأوربية . (طالع حضارة العرب ، لغوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيتر ، ص ٢٦ .)

هذا بعض ما وصفه الجاهليّون، وتلك بعض معانيهم، وهي في أكثرها تشبيهات وتمثيلات حسيّة حافلة بالحركة ناطقة بالقوة التي يتعشّقها ابن الصّحراء؛ وللجاهليّ ميل خاص الى التشبيه التمثيليّ، والاستدارة التشبيهيّة التي يطلق فيها خياله الحسيّ، فيجول في ميادين المقارنات الماديّة البعيدة عن التحليل العميق وعن الفنّ الذي يشذب ويختار. إنه اندفاق طفولي مغرم بالألوان الظاهرة والمسموعات الشديدة الإيقاع.

٣\_ الغزل: والغزل ذو نشوء طبيعيّ في الجاهلية، وكانت النّساء سافراتٍ لا يَتَبرَقَعْنَ ولا يتحجَّبْنَ عن أنظار الجنس الآخر، إلَّا ما كان هنالك من بعض التلثُّم. والنساء أنواع منهنَّ الحرائر المتصوّنات، ومنهنّ المتبذّلات. والميل بين الجنسيّن أحدهما الى آخر ميل طبيعيٌّ غايته وكماله الزُّواج. وكان تعدُّد الزوجات وإباحة ما في ملك الرَّجل من الإماء شَائعاً في الجاهلية. والميل يظهر بالحبِّ والولِّع بالجال، والحبِّ والولع يقودان الى التغنّي بمظاهر ذلك الجال. وهذا التغنّي هو الغزّل، ويُدّعي النسيب والتشبيب. قيل بل التَّشبيب ذكر أيام الشباب، واللهو والغزل، وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعر. والجمال عند العرب الأقدمين هو اعتدال القدّ، وذبول العينين السوداوين، واحمرار الخدَّين، وابيضاض اللون، وثِقل الرِّدف، ونحول الخصر، وطول الجيد. وقد جاء تلخيص ميزات الجال الجاهليّ الذي تغنَّى به الشعراء، في كلام يُنسَب الى امرأة من كِنْدَة ، قيل أرسلها الحرث بن عمرو ملك كندة لتختبر له جال اينةً عَوْف ابن محلم الشيباني وكمالها وقوّة عقلها. فلما رجعت إليه قالت: «رأيت جبهةً كالمرآة المصقولة ، يزيُّنها شعرٌ حالك كأذناب الخيل ، إن أرسلته خلتَهُ السَّلاسل ، وإن مشطته قلت عناقيد جلاها الوابل، وحاجِبَيْن كأنما خُطًّا بقلم أو سُوِّدا بفحم، تقوَّسا على مثل عين ظِبيَةٍ عَبْهرة ' ، بينهما أنف كحدُّ السيف ، حفَّت به وجنتان كالأرجوان ، في بياض كالجهان ، شُقَّ فيه فم كالخاتم لذيذ المبسم ، فيه ثنايا عزَّ ذات أشر ُ ، تقلُّب فيه لسانً

١ – عبهرة: ممتلئة الجسم.

٢ ـ الجمان: اللؤلؤ.

٣\_ الثنايا: أربع أسنان في مقدّم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت. والغرَّة بياض الأسنان.

٤ - تأشير الأسنان: تحزيزها وتحديد أطرافها.

ذو فصاحة وبيان ، بعقلٍ وافر ، وجواب حاضر ، تلتي فيه شفتان حمراوان في رقبة بيضاء كالفضّة رُكِّبَتْ في صدر كصدر تمثال دمية ، وعضدان مدمَّجان يَّصِل بها ذراعان ليس فيهما عظم يُمَس ولا عِرْقٌ يُجَسّ ، رُكِّبت فيهما كفّان دقيقٌ قصبهما ، لين عصبهما ، تُعْقَد إن شئت منهما الأنامل ... » هذا كان المثال الأعلى في الجمال عند أبناء الجاهلية وهذا ما وصفّهُ شعراؤهم .

والجاهلي يصف حبيبته كما يصف ناقته أو فرسه . يحاول تصويرها بأسلوب التشبيه ، فينعتها بكل مُشتحب لديه ، ويشبّهها تشبيها حسيًا مادّياً ، ويكثر من التشبيه ، والتصوير ، ويكثر من النعوت ما استطاع مستعيضاً بذلك عما يعجز عن تبيانه من خوالج النفس ولواعج الصدر . وإن تعدّى ذلك فإلى ذكر الأحاديث والوقائع الغرامية ، والى طلب الوصال والكفّ عن القطيعة ، والى وصف السطحيّ من آلام النفس وتراكم الهموم .

3 - المدح: العظماء وأرباب السلطان طائفة من الناس تميل الى أن يتغنى الناس ممناقبها. وكان الجاهليون والأقدمون عموماً أشدٌ ميلاً من غيرهم الى هذا النوع من التفخيم ونشر المناقب. وقد بيّنا كيف كان العظماء يتنافسون في استقدام الشعراء وفي تكريمهم ومدّهم بالمال والنعم. وكان الشعراء يُطرثونهم ويذيعون أعالهم في العرب ويساعدون بذلك على مدّ سلطانهم. وكانت معاني المدح تنحصر في الكرم والجود، والقوّة والحلم وما الى ذلك.

الوثاء: هو البكاء على الميت؛ وكان تشييع الميت عند عرب البادية بمشي الأقارب خلف الجنازة حُفاةً، وبحلِّ النساء شعورهن وتلطيخ رؤوسهنَّ بالرّماد. وقد يحلق النساء رؤوسَهُنَّ حزناً على الميت. ثم تُسْتَأْجَر النائحات ليظهرْنَ شِعارَ الحزن والحسرة، ويذكرنَ للميت محاسن من حيث كان... من هذه العادات والتقاليد، ومن لوعة النفس الصادقة استقى الجاهليون معانيهم الرثائية ومزجوها بالمدح والتهديد وطلب الثار.

١ \_ مدمَّجان : مدوّران .

 ٦ الهجاء: كان للهجاء في الجاهليَّة وقع شديد ، كما رأينا ، لشدة سيرورة الشعر . وكان يلجأ إليه الشُّعراء ليساندوا به شجَّعانهم في الحرب، ويرفعوا من شأن قبيلتهم، ويردُّوا التعبيرات. إنهم يهاجمون به العدوّ فيُجرِّدونَه من الصفات التي كانوا يفخرون بها ، ويُلحقون به الذلُّ والعار . فهو حقيرٌ ، دنيء النفس ، جبان ، بحيل ، ذليل الجار ، له في صفحة الدُّهر أيَّام سود ووقائع جرَّتِ الويلَ على قومه، والصَّغارةَ على شرفه وحُرُماته .

٧\_ َ الحَمْرُ : ذَكُرْنَا أَنَّ العَرْبِ فِي الْجَاهَلَيَّةُ قَدْ عُنُوا بِالْكُرْمَةُ وَبِكُلِّ مَا يستخرج منها . وكانت الكروم في الطائف وبيادر العنب مشهداً طالما استهوى الأعراب في بوادى تهامة <sup>١</sup>. قال فيليب حتى : «أما خمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطلب عليه أقل ثمناً من النوع الأجنبي الذي كانوا يستقدمونه من الشام والعراق ويشهرونه في الشعر العربي<sup>٢</sup>.» «وكان باعة الخمر في الجاهلية ينصبون رايات ليعرف مكانهم، ويسمُّونها الغاية. وكانت العرب تفتخر بشربها وبلعب القار لأنهها من دلائل الجود عندهم. وقد بلغ تولّعهم في شرب الحمر ما فعله أبو غبشان إذ باع مفاتيح الكعبة بزقِّ حمر. ثم ان تَفَنَّهُم في أوصافها أوجبهم أن يسمُّوها بأسماء كثيرة في أشعارهم". »

كان إذن من الطبيعي أن يتناول الشعراء الحمرة ويصفوها ويصفوا مجالسها، وغدوّهم إليها قبل أن يصبح الدّيك، وشربها وآنيتها ومفعولها في النفس. قال عديّ بن زيد :

حِ يَقُولُونَ لِي أَمَا تَسْتَفِيقُ؟ ا قَبْنَةٌ في يَمِينِهَا إِبْرِينُ°

بَكَرَ العَاذِلُونَ فِي وَضَحٍ ٱلصُّبْ ودَعَوْا بِٱلصَّبُوحِ يَوْماً فَجاءت قَدَّمَتْهُ عَلَى عُقَارِ كَعَيْنِ الدِّيدِ لِي صَفَّى سُلَافَهَا ٱلرَّاووقُ ٦

Lammens: La cité de Taïf à la veille de l'Hégire, p. 149.

۲ \_ تاریخ العرب \_ مطوّل \_ ۱ ص ۱٤٤.

٣\_ صناجة الطرب، ص ١٢٥.

٤ - تستفيقُ: أي تفيق من غيّك وضلالك.

ه \_ الصَّبوح: الحمرة تشرب في الصباح. القَيْنَة: الجارية المغنيَّة.

٦ \_ فدَّمته: صفَّته بالفدام، وهو مصفاة. الراووق: المصفاة.

مُرَّةً قَبْلَ مَزْجِهَا، فَإِذَا مَا مُزِجَتْ لَدُّ طَعْمَها مَنْ يَدُوقُ وَطَفَا فَوْقَهَا فَوْقَهَا كَالَيَا قُوتِ حُمْرٌ يَزِينُهَا التَّصْفِيقُ الْ وَطَفَا فَوْقَهَا فَقَاقِيعُ كَالَيَا قُوتِ حُمْرٌ يَزِينُهَا التَّصْفِيقُ الْ ثُمَّرِ وَلَا مَطْرُوقُ اللَّهِ عَلَى الْجَنَّ وَلَا مَطْرُوقُ اللَّهِ عَلَى الْجَنَّ وَلَا مَطْرُوقُ اللَّهِ عَلَى الْجَنَّ وَلَا مَطْرُوقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْجَنَّ وَلَا مَطْرُوقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِي الللْلِي الللْمُولِي اللللللَّةُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٨ الزّهد والحكة: لا شك أن في الطبيعة البشريّة حنيناً الى عالم روحاني يسمو عن المادّة وشرّها. وقد ظهر هذا الحنين عند الجاهليين ظهوراً جليّاً عبروا عنه بأساليبهم الحاصّة وسطحيّتهم المعهودة، فكان لهم حكمة تَتّصِلُ بما وراء الطبيعة، وكان لهم شعر تليّن، وكان لهم أخيراً شعر حنيفيّ.

أما حكمتهم فشمرة تجربة واختبار، وهي موجزة القول، سطحيَّة المضمون، ضعيفة الصّلة بالعالم الرَّوحاني، «لا تعدو ما يقع تحت الحس من الموت، واخترام المنية الأنفس، وموت الشاب الصغير، وبقاء الشيخ الهرم من أما شعر التديَّن فقد كانت الغلبة فيه للعنصر الخلقي الروحي في المسيحيّة، وقد «حفظت لنا نصوص هذا الشعر شيئاً عن المسيحية يعتبر أكثر مما حفظت عن أيّ دين آخر من أديان الجاهليّة، ولعل هذا يرجع الى أن المسيحية من أكثر الأديان التي سادت الحياة الجاهليّة إغراقاً في الرُّوحانيّة من ناحية، وإلى أن سلطتين قويتين عملتا على نشرها والمحافظة عليها من ناحية أخرى، هاتان السلطتان هما الرُّومان في الشمال والأحباش في الجنوب. وقد استطاع الرُّهبان النصارى بانتشارهم في الصحراء وعكوفهم على العبادة وانصرافهم عن المادّة أن يسترعوا نظر الشعراء الجاهليين أكثر من أيّ مظحر ديني آخر أ.»

وأما الشِّعو الحنيفيّ فكان من جملة الحركة التوحيديّة الفكريّة المستقلّة التي تزعّمها جماعة من المفكّرين الموحِّدين لقبّوا «بالحنفاء» وقد أبوا أن يقبلوا اليهوديّة والنصرانيّة كها هما ، بل اكتفوا بعبادة الله لا شريك له مع اتّباع عادات قومهم ، واتّخذوا لهم إماماً ابراهيم الحليل كليم الله الذي كان على أصل التوحيد الكتابي المنتشر في العالم والجزيرة

١ ــ التصفيق: نقل الشراب من إناه إلى آخر ليصفو.

٧ \_ الصَّدى الآجِن: أي الماء المتغير الفاسد. المطروق: المباح للناس.

٣\_ عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربيّ، ص ٩٥ ــ من هؤلاء الشعراء زهير بن أبي سُلمي.

٤ ـ نفس المرجع، ص ١٠٦. ــ ومن شعراء النصرانية عديّ بن زيد.

العربية؛ وكانوا يُكثرون من الأسفار الى ديار النصرانية والاتصال بعلمائها. «وقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالي الحجاز، وبلاد الشام، وأعالي العراق، أي المواضع التي كانت غالبية أهلها على النصرانية يومثله، وجعلوا أكثر كلامهم وسؤالهم مع الرهبان الهران من هؤلاء المتحنفون شعراء أعرضوا عن الدنيا فكان شعرهم تمثيلاً للنرعة الفردية الروحانية. قال زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب ومن أصحاب التحنيف:

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الأَرضُ تَحْمِلُ صَخْراً ثِقَالًا دَحَاها فَلَمَّنا وَآها آسْتَوَتْ عَلَى اللهاءِ أَرْسَى عَلَيْها الجِبَالَا وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ المَزْنُ تَحْمِلُ عَذْباً زُلالًا إِذَا هِيَ سِيقَتْ إِلَى بَلْدَةٍ أَطَاعَتْ فصبَّتْ عَلَيْها سِجَالًا

تلك نظرة وجيزة على أغراض الأدب الجاهلي، أو قُل بعض أغراضه لأنَّ هنالك تفرُّعات وامتدادات كثيرة، وهنالك أغراضاً أخرى أعرضنا عنها خوف الإطالة. وفي ما ذكرناه كفاية ولاسيما واننا سنعود في كتابنا الى عدد كبير من الشعراء مفصَّلين محلّلين. وما هي هنا إلّا نظرة عامّة نستوضح من خلالها المعالم الكبرى التي تقود وتهدي.

# آشهرُ القصائد الجاهليّة: المعلّقات:

لا شك في أن أشهر القصائد الجاهليّة هي المعلّقات. وقد اختلف العلماء في أمر جمعها وتسميتها. أما التقليد العربي فهي أنها سَبْع قصائد جمعها الجاهليّون لاستحسانهم إياها، فكُتبت في القباطي بماء الذهب وعلّقت على أستار الكعبة ، هذا ما ذهب إليه ابن عبد ربّه (٩٣٩م) وابنُ رَشيق (١٠٦٤) وابن خلدون (١٤٠٥) وغيرهم كثيرون. إلا أن أبا جعفر النحّاس (٩٥٠م) قد أنكر هذا الرأي وذهب الى أن حمّاداً الراوية هو الذي جمع هذه القصائد وسمّاها المعلّقات في مطلع العهد العباسيّ، وذهب مذهبه كثيرون من العلماء المحدثين ولاسيما المستشرقين منهم، فرأى بلاشير أنّ

١ \_ جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام، ٥ ص ٣٩٩.

٢ \_ ابن عبد ربه: العقد ٦، ص ١١٩.

عدّة مجموعات من الشعر ظهرت في القرن الثالث الهجريّ (التاسع الميلادي) بفضل علماء العراق ، كان مصدرها المجموعات الشعريّة التي عُرفت عند القبائل ، ولا يحتوي المتخب منها في بدء الأمر سوى ستّ أو سبع قصائد ، حتى غلب العدد الأخير لما لعدد السّبعة من الأهميّة والتقديس عند الساميّين عامّة والعرب خاصة . ثم كانت «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطّاب القُرشي في أواخر القرن الثالث للهجرة ، وفي مقدّمتها «المعلّقات»، وهكذا ظهر اسم المعلّقات منذ ذلك القرن.

ويشك بلاشير في رواية صاحب الجمهرة ، وينسبها الى حمّاد الرّاوية ، وهو يقول : «يظهر أنّ علماء العراق في القرن الثالث للهجرة كانوا يجهلون أصل التسمية والأسطورة التي رافقتها ، فلم يشر إليها ابن الكلبيّ ، ولا مؤرّخو مكّة ، ولا من ورد ذكره من الأعلام في كتاب الأغاني . وقد نذهب الى أبعد من ذلك فإنّ النحوي المصري المتوقى سنة ٢٣٨ هـ / ٩٥٠ م يرفض الأسطورة تماماً ، حتى إذا جاء المستشرقون وقفوا الموقف ذاته مستندين على حجج تاريخيّة بيد أنهم يتردّدون في قبول معنى المعلّقات ، وتعتبر فرضيَّة نولدكه أقرب الى المعقول ، ويقول هذا العالِم : إنّ مؤرّخي العرب في القرون الوسطى يستعملون كلمة بمعنى العقد أي السِمْط عنواناً لكتبهم ، وهذا ما جرى للمعلَّقات التي سميّت «بالسموط» ، ويجبُ متابعة ليال

١ \_ تاريخ الأدب العربي، ص ١٥١ \_ ١٥٥.

٢ ــ تاريخ الأدب العربي، ص ١٥١ ــ ١٥٥.

٢ \_ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ١ ص ٩٠.

٣\_ معجم الأدياء ١٠ ص ٢٦٦.

إذا لم يكن بوكوك من أنصار الرفض المطلق فإن رايشك وهانستنبرغ وسلفستر دي ساسي يردون الأسطورة والنسمية معاً. \_\_ راجع نولدكه: محاولة في دراسة الشعر العربي القديم \_\_ المقدمة، ص ١٧.

يذهب أهلوارد الى أن اللفظة تشير الى المكانة العليا التي احتلتها المجموعة في الشعر الجاهلي في نظر علماء العراق. ويذهب فون كريم الى أن الكلمة مشتقة من وعلق، أي كتب، ويسوغ ذلك تنقل تلك القصائد عن طريق الرواية الشفهية التي عقبها التدوين.

٦ نولدكه: محاولة في دراسة الشعر العربي القديم. المقدمة ، ص ٢٢. ــ وقد تناول باسيه هذه الفرضية من جديد وأضاف إليها من عنده. وكلمة «السمط» أو «السموط» قد وردت في الكتب منذ أواخر القرن الثالث للهجرة. ــ الجمهرة ص ٤٥ ؛ المزهر ٢ ص ٤٨٠. زد على ذلك أن مخطوطة برلين رقم ٧٤٣٥ عنوانها «السموط التسعة المعلقة من أشعار العرب».

Lyall عندما قال: «ان المعلّقات مشتقة من العِلْق، وهو ما يُضَنّ به من الأشياء والحليّ والثياب... فمعنى المعلّقات إذاً عقود من أحجار كريمة تُعلَّق، ويظهر لنا أنّ اشتقاق التسمية ارتكز على التباس لا يزال الناس يتداولونه منذ القرون الوسطى حتى يومنا هذا ..»

ولكنَّ هذه الآراء والبراهين غير مقنعة ، ونحن نرى فيها تحذلقات وتكهنّات أكثر مما نرى فيها حقائق. وليس لنا من الأدلّة ما يسقط التقليد العربي ويخرج المعلّقات عن كونها قصائد استُحْسِنت في الجاهليّة وكتبت على القباطي وعُلِّقت على أستار الكعبة أو في مكان آخر تقديراً لأصحابها واعترافاً بجودتها. ثم إنّ ما ذكره أبو جعفر النحّاس من أنّ حمّاداً هو الذي جمع السبع الطّوال لا يمنع أن يكون حمّاد قد جدّد جمع ما سبقه إليه الأولون. أضف الى ذلك أنّ البغدادي روى في خزانته عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : «قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة الحارث بن حِلِّزة من مفاخر العرب ، كانتا معلّقتَنْ بالكعبة دهراً ".»

زد على ذلك أنّ للشعراء في الجاهليّة — كما سبق القول — منزلة رفيعة تَقرُّب من النبوّة أو السِّحر أو ما الى ذلك ، وأنّ للشَّعر في نفوس القوم تقديساً واحتراماً ، فليس من العجب أن يُعلَّق الجيِّدُ الطويل منه على أستار الكعبة . وتعليق مثل هذه الكتابات في الكعبة أمرٌ مألوف عندهم . ذكر محمد بن حبيب عن حلف خزاعة لعبد المطلّب قال : «وكتبوا بينهم كتاباً ، كتبه لهم أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ... ثم علقوا الكتاب في الكعبة ". » وجاء في سيرة ابن هشام أنّ قريشاً كتبت صحيفة ، عندما اجتمعت على بني هاشم و بني المطلب ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم أ.

١ \_ بلاشير: تاريخ الأدب العربي، ص ١٥٥ — ١٥٧.

٢ \_ الحزانة ٣ ص ١٦٢.

٣ ــ ديوان حسان بن ثابت ــ مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث ــ ورقة ١٥ ــ ١٦ . ــ طالع «مصادر الشعر الجاهلي» لناصر الدين الأسد، ص ١٧١ .

٤ - السيرة ١، ص ٣٧٥ - ٣٧٦، و٢ ص ١٦. - طالع أيضاً ومروج الذهب، للمسعودي ٣ ص ٤٠٤.
 وومصادر الشعر الجاهلي، ص ١٧١.

وتُسمّى المعلَّقات «السبع» و«السَّبع الطوال » و «المُذْهَبات»، و «السُّموط». أما أصحابها فهم:

المَوْق القَيْس بن حُجْر الكندي، وطرفة بن العَبْد البكري، وزهير بن أبي سلمى المُزْني، ولبيد بن ربيعة العامري، وعمرو بن كلثوم التعلي، وعنترة بن شدّاد العبسي، والحارث بن حلَّزة البشكري.

وقد اختلفت أسماء الشعراء في مجموعة المعلقات اختلافاً بيّناً بحسب الرّوايات المختلفة. فهم في الجمهرة: امرق القيس، وزهير بن أبي سلمى، والنابغة الذبياني والأعشى الأكبر، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وطرفة بن العبد. وهم عند ابن النحاس: امرق القيس، وطرفة، وزهير، وعبيد بن الأبرص، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلّزة، وعنترة. وهم عند الشارح الزُّوزني (٤٨٦هـ/ ١٠٩٣م) كما ذكرهم ابن النحّاس. وهم أخيراً عند الشارح التّبريزيّ (٥٠١هـ/ ١٠٩٩م) عشرة، وقد أضاف الى من ذكرهم ابن النحّاس النابغة والأعشى، ثم لبيد بن ربيعة.

والمعلقات في نظر الأدباء أروع ما وصل إلينا من الشعر الجاهليّ وأصدق شاهد على البيئة الجاهليّة في شتى معانيها ومختلف مناحيها. قال ابن رشيق القيرواني في كتاب العمدة: «إنما مثل القدماء والمحدثين كمثَل رَجُلَين ابتدأ هذا بناءً فأحكمه وأتقنه، ثم أتى الآخر فنقشه وزيّنه. فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن، والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خَشُنَ ٢٠.»

# أ - خصائصُ الشعر الجاهليّ:

١ مقطوعات وأبيات: إن من استقرأ الشعر الجاهلي يجده في أكثره مقطوعات وأبياتاً ، وليس للقصيدة المحل الواسع بالنسبة إلى تلك المقطوعات والأبيات المتفرّقة .

١\_ وردت هذه التسمية في وجمهرة أشعار العرب.

٢ - كتاب العمدة ١، ص ٥٧ من طبعة مصر ١٣٢٥.

والسبب في ذلك أنَّ أكثر شعراء الجاهليَّة عاشوا في بيئة قلقة مضطربة لا تستقرُّ على حال ولا يهدأ فيها بال. فتقطّعت أوصال العبقريّة الشعرية وراحت ترسل الأبيات مسترقةً الوقت استراقاً ، متنفَّسة تنفسات متقطَّعة ، إلَّا عند بعض الشعراء الذين ملكوا زمام أوقاتهم ، وأتاحت لهمَّ فرصة حياتهم أن يُطيلوا ويُسهبوا في الأطالة الشيعرية ، من -مثل امرىء القيس ، وزهير بن أبي سُلمي ، والنابغة الذبياني . وإنك إن تتبُّعت القصائد نفسها وجدتها، في حقيقة تكوينها، مقطوعاتٍ متتابعة، لا قصائد متساوقة في أبياتها \_ وأجزائها. فالشَّاعر الجاهليِّ رجل بدائيٌّ ، رجل انفعال وتفاعل َ، لا رجل تفكير يفجّر الفكرة ثم يلاحقها محلَّلًا مفصَّلًا ، بانياً على تصميم وهندسة بنائية . فالفكرة تنبت عنده نبتاً يتبع الانفعال والتفاعل. وهذه الفكرة تحرج الى حيّز الكينونة الفعلية وكأنها مستقلةً عن كُلُّ سابق ولاحق ، ثم تنطلق متجسَّمة ، مضخمة في موسيقي صوتية ترتاح إليها عصبية الشاعر وميله الى القوّة والقعقعة. ثم تأتي فكرة ثانية فتدفع الأولى دفعاً ويصبح الشاعر فيها فجملته وكأنَّ ما سبق أو ما لحق ليس منه ولا له. فهو ابن الفكرة الحاضرة ، والإنفعالة الحاضرة ، لا يمتدُّ بنظره وعقله الى أمام أو وراء ، ولا يتطاول بشخصيّته الى كلِّ كامل، بل تهمّه الجزئيّات لأنه مقطّع أوصال الإحساس العميق المستبدّ. وهكذا فالجزئيّات المنفجرة مع الانفعالات، واللّمحات الملتمعة كالبروق، والخفقات الوعيَّىة النَّاضة ، تلك مجمُّوعة شعر الجاهليين بوجه الإجال .

خد مثلاً معلقة عنترة بن شدّاد، وقلبها صفحة صفحة ، وتتبّعها جزءاً جزءاً ماذا تجد فيها ؟ إنك تجد قسماً افتتاحياً قائماً بالوقوف على الطّلول ، يتبعه وصف لعبلة ثم وصف للنّاقة ثم فخر أو سلسلة من الافتخارات في موضوعات شتى غير متسلسلة ولا متساوقة . فكلّ قسم قاثم بنفسه مستقل عن غيره استقلالاً يكاد يكون كاملاً . وفي كلّ قسم أبيات متتابعة قلّا تجد فيا بينها تلاصقاً وتلاحقاً . إنها نبرات عاطفية والتماعات فكرية تسبقها العاطفة وتفجّرها تفجيراً . وهكذا نستطيع أن نخرج بحكم إجالي على الشعر الجاهلي خلاصته أن ذلك الشعر بخلو من البناء .

أضف الى ذلك أنّ شعراً بخضع لقانون الإنفعاليّة الطارثة كالشّعر الجاهليّ يحفل بالمتناقضات الفكرية والتصويريّة، ففيا ترى امرأ القيس مثلاً بحدِّثك عن الليل ورهبته

بتضخيم وتفخيم تراه يعلق النجوم بأمراس من كتّان ، وفيا تراه يشبه الفرس بكل شديد سريع تراه يشبهه أيضاً بألاعيب صبيانيّة تتضاءل أمام العظمة الفرسية التي يرفعها أمام النظر والسمع والقلب ؛ وفيا ترى طرفة يحدّثك عن قوة ناقته واندفاقها التلقائي السريع يعود فيحدّثك عن ضربه لتلك الناقة حتى تسرع وتشتد في السرعة.

وفضلاً عن ذلك فالخضوع لقانون الانفعاليّة يقود الى فتور يحاول الشاعر أن يستعيض عنه بالتّضخيم والإكثار من النعوت والإكثار من الألفاظ، وكأني بذلك الشاعر قد أعجبه الإحساس الطارئ الذي مرَّ فأراد أن يقف بعد مروره وقوف الطفل السّاذج، فيعيد عليه الكرَّة إثر فتور، ويحاول أن يُذكيه بعد حمود، فينقطع النَّفَس المُحيي الفعّال، وتتدفّق الأقوال على فراغ في العمق، وتتزاحم التشبيهات تزاحماً كما تلمس ذلك في وصف طرفة بن العبد لناقته، وفي وصف امرئ القيس لفرسه.

٧ ـ النزعة الانفرادية الفبلية: وهنالك نزعة تلفيها مسيطرة على الشعر الجاهلي هي نزعة الانفرادية المفاتية التي تمتزج فيها الذاتية بالشخصية القبلية عند الشعراء غير المنبوذين من القبيلة، وتتضخم فيها الذاتية الفردية عند المنبوذين. فالشاعر الجاهلي، شأن البدائي، أفاني إلى حدّ بعيد، لا يكاد يرى على مسرح الوجود إلا ذاته مائلة أمام عينيه في نفسه منفردة أو متلبسة القبيلة والعشيرة. ولنسمع الدكتور يوسف خليف يوضح لنا هذه النزعة عند الشعراء الصّعاليك وغير الصّعاليك فيقول: «نسجّل ظاهرة أساسية في الشعر داخل دائرة الصعلكة، وهي ظاهرة التحلّل من الشخصية القبلية، وهي ظاهرة ليست غريبة على شعر الصّعاليك لأنها تتفق وَفقد التوافق الاجتماعي بين الصعاليك وقبائلهم مما تربّب عليه فقد الإحساس بالعصبية القبلية في نفوسهم. ومن الطبيعي ألّا تظهر شخصية القبيلة عند شاعر فقد إحساسه بالعصبية القبلية، وما دامت الطبيعي بانقطاعها فنيّا تحلّل الشاعر الصّعلوك من ذلك «العِقْد الفني» الذي نراه بين الشاعر القبلي وقبيلته، فلا يكون الشاعر الصّعلوك «لسان عشيرته» لأن ما بينه وبين عشيرته قد انقطع ، ولا يكون شعره «صحيفة قبيلته» لأنه لم تعد له قبيلة ، وإنما يصبح ضعير الفرد «أنا» أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد «أنا» أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الجاعة «نحن» الذي هو أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد «أنا» أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الجاعة «نحن» الذي هو أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد «أنا» أذاة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد «أنا» الذي هو أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد «أنا» الذي هو أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد «أنا» الذي هو أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد «أنا» الذي هو أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير الفرد »

الشعر القبلي، وتصبح المادة الفنية لشعره مشتقة من شخصيته هو لا من شخصية قبيلته. ومعنى هذا أن ظاهرة «الفناء الفني لشخصية الشاعر القبلي في شخصية قبيلته» التي نلاحظها بوضوح عند «أصحاب المذهب القبلي» في الشعر الحاهلي، قد اختفت من مجموعة الشعر داخل دائرة الصعلكة، وحلّت محلّها ظاهرة أخرى يصح أن نطلق عليها «ظاهرة الوضوح الفني لشخصية الشاعر الصعلوك». ولكنَّ شخصية الشاعر الصعلوك شخصية يشاركه فيها أفراد جاعته، لأنهم جميعاً يؤمنون بمذهب واحد، ويدينون بعصبية مذهبية واحدة. ومن هنا كانت شخصية الشاعر الصعلوك «شخصية جاعية»، ولسنا نقصد بالجاعية فناء الشاعر الصعلوك في جاعته فناء يشبه فناء الشاعر القبلي في قبيلته، وإنما نقصد بالجاعية فناء الشاعر الصخصيات بين أفراد الصّعاليك .»

وهكذا ترى الشاعر الجاهليّ القبليّ يتكلَّم باسم الجاعة، ولاسيما وقد أحلَّته شاعريَّته من القبيلة مركز رئاسة وقيادة وتوجيه، وأحلَّته «صحافيَّتُه» محلّ المطلوب والموهوب، ونفخت في نفسه العصبيَّة أبحاد الماضي وعزّة الحاضر، وعصفت به العنجهيَّة الصُّلبة القائمة على قانون القوة، وضخّمت صوته وأعلت لهجته، وأسكرته بالكبرياء البدائيَّة الساّذجة، وحملته على المغالاة الكاذبة التي تتخطّى أحياناً كثيرة حدود العاديّ بَلْهُ المعقول. وهكذا نسمع السموال يقول:

وَإِنَّا لَقَومٌ لَا نَرَى المَوْتَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتُهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ

ونسمع عمرو بن كلثوم يقول:

مَتى نَنْقُلُ إِلَى قَوْمٍ رَحَانًا يَكُونُوا فِي اللَّقَاءِ لَها طَحِينًا

أما عنترة بن شداد الذي ذاق مرارة الازدراء من أبناء القبيلة فكثيراً ما يتكلم بضمير المفرد «أنا»:

١ \_ الشعراء الصعاليك، ص ٢٧٤ — ٢٧٥.

٢ \_ قال بلاشير: و ان رواسب بعيدة من الفقر والحرمان، واصطفاء طبيعياً لا هوادة فيه في المجتمع البدوي يعززان من هذا العيران القاسي فيجعلان من العربي بصورة عامة رجلاً سفّاكاً متكبراً حتى في حالات البؤس، سريع الانفعال والغضب، ميّالاً الى ازدراء حياته وحياة الآخرين، معجباً بالقوة مها كانت نتائجها. (تاريخ الأدب العربي، ص ٣٧).

هَلَّا سَأَلْتِ الخَيْلَ يَا آبْنَةَ مَالِكٍ إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمي يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقَائِعَ أَنْنِي أَغْشَى الْوَغَىْ وَأَعِفُ عِنْدَ المَغْنَمِ

٣\_ نزعة التقليد: لا شك أن للحياة القبلية تأثيراً شديداً في ربط الشاعر بالماضي ، فهو دائم التطلّع الى الوراء. أضف الى ذلك أن البيئة الصحراوية وحالة الطفولة البدائية قيدتا العقل والخيال بقيود التقاليد ، وحالتا دون انفجارهما الجريء في ميادين الابتكار ، فأصبح ما جرى وما كان سنة يتمشّى عليها الإنسان شاعراً كان أم غير شاعر. وكان الزعماء والرؤساء والرأي العام الى جانب التقليد ، فدرج الشعراء على نظام واحد قلّا يتغير ويتحوّل ، وانطوى الابتكار التقدّمي في الرتابة السهلة التي لا تقتضي جهداً عقلياً خاصاً ، وفي الرضى القبلي الذي لا يتطلب ولا يتقلّب ، وانقاد الشعر وكأن القصيدة تأليف متفق على نظامه ومعانيه وأسلوبه ، وكأن أقسامه ثابتة لا تتبدّل .

\$ - الماديَّة المسيطرة: حياة الجاهليّ حياة غارقة في المادَّة لا يتجلَّى لها الوجود إلا من خلال المادّة؛ وذلك أن ضائقة العيش، وقسوة الأرض والسماء، وتوافر الأخطار المُحدِقة، كلّ ذلك دعا الجاهليّ البدويّ الى أن يُمعن في التطلُّع الى المادة. ثم إنّ البداءة البدويّة لم تكن لتدرك شيئاً أو تُعبِّر عن شيء إلا من خلال المادة، وذلك لأنّ القوى الإدراكية والتعبيريَّة عند البدوي لم تكن بعد من الرُّقيِّ بحيث تستطيع الاعتماد على التجريد والانطلاق في عالم المعقولات والمدركات، ونحن نعلم أنّ أكثر شعراء الجاهليّة أهل بداوة لا أهل حضارة، ولهذا سيطرت الماديَّة على مجمل شعرهم، فكانت في مصدر إيحاثهم، وكانت في موضوع قولهم وهندسة بنائه، وكانت أخيراً في مادّة تعبيرهم وتحبيرهم.

وهكذا قلّما تجد الشاعر الجاهليّ في عالم الجرَّدات. فالحبُّ عنده ميل خفيّ يتجسّم في وصف محاسن المرأة الجسميّة ؛ والكرم عنده نارٌ مشبوبة ، وكلابٌ لا تنبح في وجه الضيف ، ومآكلُ ومشارب مفصَّلة الجوانب ، وضيفانٌ تذهب وتجيء ؛ والشّجاعة عنده ضربة سيف وطعنة رمح وكرَّة فرس ؛ والشَّرَف عنده نساءٌ مصونات وعدوُّ مقتول ؛ والعزّة عنده جارٌ محصَّن ، ومضاربُ في مشارق الأرض ومغاربها ... وهكذا كان أكثرُ كلامه في مادَّة الفرس والناقة والمطر والمواقع وما الى ذلك. وهو إن عالج عالم

ما وراء المحسوس من شياطين وأرباب وملائكة جسَّمه في نُصب أو جنِّ أو غول أو ما الى ذلك مما يتكوَّن من جهاد أو أعضاء جسميَّة ماديّة. وهو إن نظمَ قصيدةً قام بناؤها على المحسوس المؤثِّر لا على العقل المُفكِّر، أي على انفعالات حسيَّة أمام الطلول والناقة والفرس والسيَّل والطرائد وما شاكلها.

والشاعر الجاهليّ يُعبِّر عن فكره وشتَّى معاني نفسه وجسمه بالماديّة المحسوسة عن طريق التشبيه والمتمثيل، وتلك طريقة العقليَّة التي لم تتجاوز طور الطفولة. فهو إن نقل مشهداً حاول تجسيمه وتصويره بحيث يتمثَّل لحواسنا المدركة، وهكذا لما أراد امرؤ القيس أن ينقل لنا مشهد السرعة في فرسه صوَّر ذلك المشهد تصويراً، واذا نحن أمام جُلمود من الصخر دفعه السيّل من أعالي الجبال فراح يمزج الكرّ بالفرّ والإقبال بالإدبار:

مِكُرُّ مِفَرُّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ معاً كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ اللهِ لَا أَراد طرفة أَن ينقل إلينا معنى كرمه صوَّر لنا نزوله في الأعالي دون التّلاع حتى يرى ناره كلُّ طالب رفد:

وَلَسْتُ بِحَلَّالَ ِ النَّلاعِ مَخافَةً ، وَلَكِنْ مَتَى يَسْتُرْفِدِ ٱلْقَومُ أَرْفِدٍ ٢

ولما أراد زُهير أن ينقل إلينا معنى الحرب وويلاتها صوَّر لنا رحىً تطحن الناس طحناً:

وَمَا ٱلْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِٱلحَديثِ المُرَجَّمِ ۗ فَتَعْرُكُكُمُ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِها وَتَلْقَحْ كِشَافاً ثُم تُنْتَجْ فَتُثَيِّمٍ ِ الْمُ

فالشاعر الجاهليّ يعمد الى المادية المحسوسة ويجعلها أداة للتّعبير عن خوالج النفس

١ ـ الميكّر: الكثير الإقبال. المِفَرّ: الكثير الإدبار.

٢ ـ التُّلاع: منخفضات الأرض. يسترفد: يطلب الرفد أي المعونة.

٣ ـ الحِديث المرجُّم: الحديث الذي يتكلَّم فيه صاحبه بما لا يعلم.

٤ ــ النّفال: جلد يُسلط تحت الرّحى ليسقط عليه الدقيق، والباء بمعنى مع. تَلْقح كِشاقاً: أي تحمل في عامين متواليّين، فيكون نتاجها أردأ النتاج. تنتج: تلد. تُتمّ : ثلد تُوَامَيْن.

وعواطف الفؤاد كما سبق القول. ولكن هذه الماديّة المحسوسة عنده ليست اندفاقاً من الشاعر ، الشاعر ، الشاعر ، الشاعر ، المساعر على المحسوس الى الحالة الحياتية التي يوجد فيها الشاعر ، بل مقارنةً بين مشهد داخلي وتجربة ذاتية من جهة ومشهد خارجيّ وحالة محسوسة من جهة أُخرى . وهكذا لما حزن امرؤ القيس وثقلت عليه وطأةُ الحزن قال :

كَأْنِّي غَدَاةً البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا لَدَى سَمُراتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظُلِ ا

فالشاعر لم يحلّل حزنه ، ولم ينقل العالم الخارجي الى عالمه الداخلي بحيث يصبح متأثراً معه ، ناطقاً بلسانه ، بل اكتفى بتصوير الرجل الذي دمعت عيناه وسكبتا العبرات بغزارة لمعالجته الحنظل بيديه . والجاهليّ كها ترى يلمّح تلميحاً ، ويشبه تشبيهاً ، ويدع لنا مجال التصوَّر حتى إذا تصوَّرنا استيقظ فينا الشعور وتأثرنا .

والتشبيه عند الجاهليّ من مقومات الكلام الأساسيّة ، فهو يعتمده اعتماداً ، ويرتكز عليه ارتكازاً لأنه لسان النزعة الماديّة الحسيّة التي هي صفة البداءة . وهذا التشبيه يتحوّل أحياناً كثيرة الى استعارة ، والاستعارة كما لا يخفى تشبيه حُذف منه المشبّه وأداة التشبيه ، وقام فيه المشبّه به مقام المشبّه لعلاقة وصفيّة بينهما . وهو في الشعر الجاهليّ تارةً مفود وتارةً مركّب وكثيراً ما يصبح تمثيليّاً استطراديّاً يتّخذ أسلوب القصص . أما التشبيه المفرد فهو ما كان فيه المشبّه والمشبّه به مفردين أي غير مركّبين كما في قول طرفة مشبّهاً فخذي الناقة ببائي قصرِ عالم أملس :

لَهَا فَخِذَانِ أَكْمِلَ النَّحْضُ فيهِا كَأَنَّمُا بَابَا مُنيفٍ مُمَرَّدٍ }

وأما التشبيه المركب فهو ما انتزع فيه وجه الشّبه من صورة في حالة يكون فيها المشبّه به كها في قول الملك الضليل إذ شبّه فرسه بجلمود صخر «حطَّه السيلُ من عَلِ»، وجعل وجه الشبّه صورة انحدار الجلمود بشدّة أمام اندفاق السيول؛ فهو لم يشبّه الفرس بالجلمود مفرداً، ولكنّه شبّهه به وهو في حالة الانحدار الشديد، في حالة الحركة المتوتبة التي يستحيل معها التمييز بين الكرِّ والفرِّ والاقبال والإدبار.

البين: الفراق. تحملوا: ارتحلوا. السَّمُرات جمع سَمْرة وهي شجرة صغيرة الورق. ناقف الحنظل: من يعالجه بيديه فتدمع عيناه بشدة لحدّته.

٢ \_ النحض: اللحم. المنبف: المُسْرِف أي القصر العالي. المرَّد: الأملس.

وأما التّشبيه التمثيلي الاستطرادي فهو ما كان فيه المشبّه به مركب تركيباً يستطيل بطريقة قصصية بحيث يندفع الشاعر وراء هذا المشبّه به مفصّلاً ما استطاع التفصيل ، في غير رابطٍ يربط شتى الجزئيات بموضوع التشبيه إلا ما هنالك من تضخيم حالة المشبّه به ، وتعظيم شأنه حتى يصبح في نظر السامع موضوع إيهام يرتاح إليه الشاعر ارتياح من وفي موضوعه حقّه من القول والتمثيل. ومثل هذا التّشبيه كثير الورود في شعر النابغة الذبياني مثلاً ، أو هو بالحري عنده يصطبغ بصبغة التحضّر والتأنّي التي لا تخلو من التصنّع في التزيّد من القصص والتمثيل لإظهار البراعة وتضخيم الإيهام ، فها هو عند غيره مقتضب لا يبلغ من الطول التفصيلي ما يبلغه في شعره . وهكذا مثلاً إذا أراد الشاعر أن يصف ناقته بالسرعة والشدة شبّهها بالثور الوحشي ، ثم تمثل ذلك الثور وقد انفرد عن قطيعه في جو ماطر ، فعرض له القنّاص وراح يطارده وهو على أشد ما يكون الفياح ، حتى إذا ضاقت به الحال ارتد على كلاب الصيد مستميتاً ، فتنشب بين الفريقين معركة هائلة تسفر عن دم مسفوك وهلاك مربع .

والأمر الذي نلاحظه عند الجاهليّ أنه شديد الميل الى تمثيل الحركة، فهو مغرم بها غرام الأطفال بكلّ ما يتحرك، وهي منسجمة مع طبيعته التي صهرتها الصحراء وأيقظَت حسَّها المخاوف، ورمت بها على الرّمضاء كتلة أعصاب تتنزّى في تيقُّظ مستديم وحيوية جائشة. وهكذا ترى الشاعر الجاهليّ غارقاً في المادة المحسوسة لا يقوى على التفلّت منها، وهو يعبِّر بها عن جملة ذاته وجملة الوجود الخارج عن ذاته، وبها يشبّه ويُصوِّر ويلوِّن.

٥- الواقعيّة: لما كان الشاعر الجاهلي شديد الانغاس في المادة المحسوسة التي تحيق به والتي يعيش في كنفها، كان لا بدّ لشعره من أن يعكس صورة الواقع، ويمثل الحياة بما فيها من غير إمعان في الحيال الذي ينقل من الواقع الى اللاواقع. وإنك تطوف بالشعر الجاهلي من أوله الى آخره فتجده واقعياً في موضوعاته، واقعياً في صدق نقله عن الحياة، واقعياً في استكمال الصورة العامة لجميع عناصرها، واقعياً في حرصه على التفاصيل والجزئيات، واقعياً في صراحة التصوير وصدقه، واقعياً في دقة التعبير.

أما موضوعات الشعر الجاهليّ فهي البيئة في شتّى صورها. ولاسيما البيئة

الصحراوية بأرضها وسمائها ، بجادها وحيوانها ونباتها ؛ والحياة القبليَّة بخيرها وشرها ؛ وقد فصَّلنا ذلك كُلُّه في غير هذا المكان. وأما صدق النقل عن الحياة فظاهر في الشعر الجاهلي جملةً وأجزاءً. وإنك إن قلّبت المجموعات الشعرية لذلك العهد تخيّلت نفسك. أمام شريط سينمائي تنطق فيه الصور بحقيقة الحياة البدوية وما يتقلّب على مسرحها من أحياء وما يتعاقب في ميدانها الفسيح من جهاد. وإن في وصف امرئ القيس لفرسه، ووصف طرفة لناقته خير مثال لهذا النقل الصادق لحقيقة الأشياء. وأما استكمال الصورة العامة لجميع عناصرها فذلك أمرٌ ملموس عند الجاهليين أيضاً. ومن أمثال ذلك ما جاء في قصيدة لزهير بن أبي سُلمي قالها في مدح حصن بن حذيفة الفزاريّ لامتناعه على عمرو بن هند وعرض فيها لوصف فرسه في الصيد ووصف الطرائد قال: «إذ نبحث عن الوحش نصيده أقبل خادمنا يمشي على هينته ويضائل جسمه ، خوف أن تراه الشَّياه ، فتعطى ساقيها العنان ، فأنبأنا أنَّ شِيَاهاً ترتع وتلعب ؛ فهي تعيش في مرعى خصيب ، قد استأسد نبته ، وطال عشبه ، واسودّت مسايل مائه ... إنها ثلاث شياه ضامرات كالقسيّ ... وناشط من حُمُر الوحش قد اخضرّت شفتاه من أكل النَّبت الأخضر المغمور ، وقد فرّق الصيادون عنه جحاشه ... عند ذلك قال أحدنا : ترى ماذا نعمل؟ أنختله أم نجاهره الحرب؟ . . . ثم حملنا غلامنا على ظهر فرس محبوك وقلنا له : قَوِّمْ صَدْرَ الفرسَ ، ولا تَمِلْ يمنةً أو يسرةً ، وتبيّن طريقك الذي تسير فيه ، واعلم أنّ للصَّيد غرَّة فاهتبلها ، وفيه أحياناً غفلة فانتهزها ... فتتبع الغلام آثار تلك الحُمر ، مثله ، في اندفاعه إليها وانصبابه عليها، كمثل دفعة المطر يقشّر وابلها الأكم، ويزيل ترابها فيظهر نباتها... فأخذت الحُمر الوحشية تثير الحصى في وجه الفرس، وهو لاحق بها مدرك لها حتى ردّ علينا العَيْر من غير أتانه ، والدّم ينساب من جنبه ومن فخذه ° ».

وأما الحرص على التفاصيل والجزئيات فظاهر أيضاً في كلام زهير كلّ الظهور. أليس من ذلك وصف الخادم يمشي على هينته ويضائل جسمه، ووصف حمار الوحش باخضرار الشفتين من أكل العشب؟ واذا تركنا زهيراً وأقبلنا على غيره من شعراء ذلك العهد ألا نرى امرأ القيس يعنى شديد العناية بجزئيات فرسه الذي يسير بسرعة ويختلف

١ حن كتاب «الوصف في الشعر العربي». لعبد العظيم علي قناوي، ص ١٨٠ ــ ١٨١، في تصرف.

في ذلك عن السَّامحات الضَّعاف التي تثير الغبار في الكديد المركل ، وهو فرس ضليع يسدُّ فَرْجَهُ بدنبِ طويل سابغ «فويقَ الأرض»:

ضَلِيعٍ إِذَا ٱستَدْبَرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ بِضَافٍ فُونِقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ ۗ

ثم طرفة ألا يبلغ من العناية بالجزئيات أقصى حدودها عندما يعمد الى ناقته ويصف أقسامها، وأقسام أقسامها، ويقول مثلاً:

جَنُوحٌ دُفَاقٌ عَندَلُ ثُمَّ أُفْرِعَتْ لَهَا كَتِفَاهَا فِي مُعَالِى مُصَعَّدِ "

وأما صراحة التصوير وصدقه فها من ميزات البداءة والطفولة ، وهما لازمان للشعر الجاهلي في جميع فروعه وتشعباته والصراحة تحمل البدوي على تسجيل الواقع كما هو في غير اعوجاج ولا محاولة إخفاء فهذا طرفة بن العبد يقول لنا أنه أفرد «إفراد البعير المعبد» ، ويصرّح لنا بلذائذه الثلاث في غير رئاء ولا تخف ، وهذا تأبط شرا يجهر بفقره ، والشنفرى يعترف بقذارة شعره وبمصاحبته لوحش الصحراء ... ولكن هذه المصارحة لا تخلو من مغالاة ، كثيرة أحياناً ، تخرج بالشعر من نطاق الصدق الى نطاق الكذب . إلا أن هذا الكذب نفسه لا نستطيع أن نعده كذباً فنياً مصطنعاً بقدر ما هو تضخيم عاطني أو محاولة صادقة للتعبير عن عاطفة صادقة .

وأما الدقة التعبيريّة فهي ترجع في بعض نواحيها الى ما ذكرنا من العناية بالتفاصيل والجزئيات والعناية بالنقل الصادق لحقيقة الأشياء، والشاعر الجاهليّ يهتم شديد الاهتمام للتحديدات المكانية والزمانيّة كها نجد ذلك في مطلع معلقة امرئ القيس مثلاً حيث ذُكر موقع المنزل «بسقط اللوى بين الدخول فحومَل فتوضح فالمقراط». وهو يهتم أيضاً لتحديد طول الأشياء وعرضها وعددها ولونها وشكلها وما الى ذلك بطريقته الحسية الملموسة. قال الدكتور خليف: «والى جانب هذا «التحديد الجغرافي»

١ - الكديد: الأرض تكدها الدواب بحوافرها. المركّل: المكدود.

الضّليع: قوي الجنْبين. استدبرْته: نظرت إليه من خلف. الأعزَل: الفرس المعوج العسيب، أي عظم الذنب، والعرب تشاءم به إذا كانت إمالته الى اليمين.

٣ - الجنوح: الماثلة في سيرها من النشاط. الدّفاق: المندفقة في السير. العنّدل: العظيمة الرأس. أُفرع: رُفِمَتْ. في مُعالى : في مرتفع.

«والتحديد الحسابي» نجد صورة أخرى من صور الدقة في التعبير يصح أن نطلق عليها «التحديد التعبيري» ونقصد به ذلك التحديد اللفظي الدقيق لمدلول العبارة الذي يأتي من طبيعة اللفظ أو النظم أو من طبيعتها معاً. فحين يصف تأبّط شرًا الحية يذكر أنّ خروجها يكون «بُعَيد غروب الشمس»، والدقّة هنا تأتي من هذا التّصغير لظرف الزّمان وهو تصغير بحدّد الوقت تحديداً دقيقاً . »

7 - اللهجة الخطابية: رأينا المكانة التي كان يحتلها الشاعر القبليّ في الجاهلية، ورأينا كيف كان الأمراء يتنافسون في استقدامه إلى بلاطهم، ثم رأينا مواقفه في الأسواق العامة، وفي المفاخرات والمنافرات. ورأينا كذلك كيف كان الجاهليّون يعدُّونه من طبقة الموحى إليهم. وهذا كله هيأه لأن يكون خطيبَ القوم ولسانهم في السرّاء والضرّاء. وهذا كله جعله على منبر الإقناع بالبلاغة الكلاميّة واللهجة العالية التي تحاول استثارة العواطف وتطلب انقياد النفوس والقلوب. ولهذا نراه يرفع الصوت مدوّياً، ويعمد الى أساليب الخطاء من تهديد ووعيد، من حض أو كفّ، من قسم وتأكيد، من إبدال الأنا المفردة بالنحن المجموعة، من الانتقال السريع المتوثّب من الخبر الى الإنشاء الى شتى الأساليب الخطابية، من الاقتضاب اللمّاح والجزم الفاصل...

٧ - اخبال اللفظي: والجاهليّ الى ذلك كلّه ضيّقُ نطاق الحيال والتخيّل بسبب اشتداد المحسوسيَّة عنده وسيطرة الماديَّة على مجمل كيانه. وهو بعيد عن الاستقرار الذي يفسح المجال للتأمّل الطويل العميق، ومن ثمَّ تراه يعمد الى الصور القريبة التي تتعقَّب المحسوس في جزئيَّاته، وتراه يكثِّف مادّة تشبيهه وتصويره، فيتحوَّل عنده الحيال الى تراكم ألفاظ وتشبيهات أكثر مما ينطلق في عالم الخلق التصويريّ والابتكار الشخصيّ البعيد المدى. ولهذا تجد صورةً عنيفةً في أحيان كثيرة؛ وتراه يكثر من الاعتاد على المادة الصوتيَّة في غوابة اللفظ ورنّة الوزن والقافية.

١ \_ وكذلك عند امرى القيس إذ قال: «بضافٍ فويقُ الأرض ليس بأعزلو».

٢ ــ الشعراء الصعاليك، ص ٢٨٦. وقد اعتمدنا تقسيمه في دراسة الشعر الجاهلي، وهو تقسيم ينطبق في أكثره على مجمل ذلك الشعر.

تلك هي الخصائص البارزة في الشعر الجاهليّ ، وهي كافية للدلالة على ما لم نذكره وما لا يخفى على البصر الثاقب . وهي خصائص ندركها بوضوح بعد ما بيّناه في دروسنا السابقة من ميزات العقليّة والبيئة في الجاهلية .

## مصادر ومراجع

طه حسين: في الأدب الجاهلي - القاهرة ١٩٣٣ (طبعة ثالثة).

مارون عبّود: الرؤوس — بيروت ١٩٤٦ ص ٨ — ٣٤.

أحمد أمين: فجر الإسلام - القاهرة ١٩٤٥ ص ٣٩ - ٦٨.

سليان البستاني: مقدمة الألياذة - ص ١١٦ - ١٣٠.

فؤاد البستاني: الشعر الجاهلي — الروائع ٢ — بيروت ١٩٣٨.

محمد أحمد جاد المولى ، علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل ابراهيم : أيام العرب في الجاهلية \_\_\_\_ القاهرة ١٩٤٦ .

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي - القاهرة ١٩٥٦.

عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر الجاهلي - القاهرة.

يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ــ القاهرة ١٩٥٩.

R. Basset: La Poésie arabe antéislamique - Paris,, 1880.

C. Brockelmann: Geschitchte des arabische Literatur - Berlin, 1939.

# الفصّلُ الثّانِت أقسَامُ الشِّعْرِ الجِـَاهِلِيّ

الأدب الجاهلي هو أدب البطولة. هكذا نظر إليه بعض العلماء ، وهكذا يتجلّى لنا بطريقة عامة. فالقوة كانت إذ ذاك أساس المجتمع ، ولاسيما المجتمع البدوي الذي يهمنّا في موضوع الشعر أكثر من غيره ، وما سوى ذلك إطار لجوهر الظاهرة وانفلاتات منه . وهذه الظاهرة هي التي تقودنا في تقسيم الشعر كما يقودنا المسرح الذي تفاعل معه والتيارات التي عصفت به . ولهذا رأينا من الموافق أن تكون أقسامه على النحو التالي ، مع العلم بأن الحصر غير مطلق وانما هو على وجه التغليب وبالنظر الى المشهور من ذلك الشعر : شعر الانفرادية البدوية ، شعر الحياة والمناقب القبلية ، شعر البلاط ، شعر المذاهب الدينية والآراء الاجتماعية .

# أ \_ شعر الانفراديَّة البدويَّة :

ونحن نفهم بهذا الشعر شعر الصعاليك والذؤبان والشّذَاذ الذين نبذهم المجتمع الجاهليّ فامتزجوا بالبادية امتزاجاً حيوياً شديداً ، وكانوا شعراء البادية بكلّ ما في الكلمة من معنى.

أما الصعاليك فهم جماعة من اللصوص انتشروا في الجزيرة العربية يكسبون العيش بالنّهب والسّلب. وقد نبذتهم قبائلهم إما لأنهم كانوا أبناء إماء، أو لأنهم أتوا بأعمال

١ ــ طالع (كتاب الأدب العربي، للمستشرقين جبب، وبلاشير، ص ١٣ في ترجمته العربية.

٢ \_ كان ذلك المجتمع يؤمن بأن والغزو أدرّ للقاح وأحدُّ للسلاح، \_ ابن قتيبة : عيون الأخبار ١ ص ٢٤٤.

تتنافى وتقاليد تلك القبائل أو تعرّضها لأخطار جسيمة. ولما كان الأمر كذلك انقطعت لأولئك الصعاليك كلّ صلة بالمجتمع القبليّ، وكلّ أمل بالعدالة الاجتماعيّة، ورأوا أنفسهم مجرّدين من وسائل الحياة المشروعة النبيلة في بلاد حفلت بالقسوة، وفي مسرح جغرافيّ لا يعرف إلا الأجواء الجافة، ورأوا من وراء فقرهم وجوعهم الثروات الطائلة في أيدي التجار وسكان الحواضر فزادهم المشهد تمرداً ونفوراً. وراحوا يملأون الفلوات والجبال والأودية رُعباً وهَولاً، ويرفعون علم الصّعلكة عالياً، لا يبالون في سبيل غايتهم أكانت وسائلهم مشروعة أم غير مشروعة، فالحق للقوّة والغاية تبرّر الوسيلة. وكان سلاح صعلكتهم قوة الجسم وقوة النفس، والقوّة من أميز ميزات المجتمع الجاهليّ عامّة والصعلكيّ خاصة.

كان الصعاليك أقوياء يتمشون على شريعة القوة. وتتجلّى قوتهم الجسمية بنوع خاص في سرعة عدوهم ، فهم «أشد الناس عدواً » حتى لقد نسجت الأساطير حول سرعة ذلك العدو. وهم الى ذلك جاعة جرأة ، الحياة والموت سواء في نظرهم ، فلا يعبأون بشيء ، همهم الأوحد هو الهدف الذي ينشدونه أياً كانت العاقبة. ولكن جرأتهم غير التهوّر ، فهم ذوو حيلة ، وذوو فوار حيث لا بد من الفرار للنجاة من هلاك محقّق ولاستثناف الصراع في سبيل الهدف. وهم مع ذلك كله ذوو نزعة إنسانية تجتمع اجتاعاً غريباً مع صفات التوحّش والفتك والقوة . وتتجلى تلك النزعة في عطف الصعاليك على الفقراء والمعوزين ، وكثيراً ما كانوا يغزون لتوزيع الغنيمة على ذوي الحاجة ، وكثيراً ما كانوا يوجهون الغزو الى الأغنياء عامة والبخلاء خاصة لإطعام الأيتام والأرامل .

وكان عدد كبير من الصعاليك شعواء دار شعرهم حول عدوهم وسرعته، وحول إغاراتهم ومغامراتهم، وتشرّدهم في الفلوات؛ وكثيراً ما أظهروا استئناسهم بوحش الصحراء وتفضيلهم له على الأهل. ولا عجب في ذلك فهم أبعد ما يكون الإنسان عن المجتمع البشري، وهم أقرب ما يكون الإنسان الى الحياة المتوحشة، وقد عاشروا الوحوش والطير والحشرات، وعرفوا أسرار طبائعها حتى كان لهم بها صلة نفسية

١ ... الأغاني ١٨، ص ١٣٤.

شعورية. ونظموا الشعر في وصفها وتفسير انفعالاتها وتفاعلاتها ؟ ثم انهم ألفوا الصحراء بل أدمجوا أنفسهم فيها ، وكانوا فيها «أدل من قطاة أ » ، وأعلم الناس بأسرارها وبشتى حالاتها ، وقد أكثروا من وصفها وذكر مسالكها ومضلاتها . وهكذا كانوا «محلين» بأدق ما اللفظة من معنى ، لأنهم كانوا شديدي اللصوق بالبيئة . ومن أشهر أولئك الصعاليك المغاوير تأبّط شرّاً الفهمي ، والشنفرى الأزدي ، وعُروة بن الورد العبسي .

والى جنب هؤلاء الصعاليك نذكر اهرأ القيس الكندي (النصف الأول من القرن السادس) وان لم يكن منهم. فهو من أصل ملكي : ولكنه طُرد من بيتأبيه وراح مع الشُّذّاذ والذؤبان يقتل الوقت باللهو والشراب والميسر، متنقلاً من واحة الى واحة، ومن ملهى الى ملهى لا يعرف من الحياة إلا المرأة والفرس ؛ وقد تجلّت الحياة الصحراوية اللاهية في معلقته الشهيرة.

### ب \_ شعر الحياة والمناقب القبلية:

ونحن نفهم بهذا الشعر كلّ ما أنشد في ظلّ الحياة القبليّة ، وكانت المناقب القبليّة مسيطرة عليه. والقبيلة ، كما سبق القول ، رابطة اجتماعية بدائية ، لها تقاليدها وعاداتها وأخلاقها ، ولها أيامها ومواقعها ، ولها أحداثها ومحدثاتها . فيدخل إذن في هذا الباب كل شعر نظم في غزاة أو حرب ، أو في روح قبليّة أياً كانت ، وكلّ شعر كان عامله الحياة القبليّة في شتّى مظاهرها . ولسنا محاجة الى التفصيل بعد ما ذكرنا في الفصول السابقة إجالاً وتفصيلاً ، إنما نذكر أهم الشعراء الذين نعدّهم من هذه الفئة وهم :

\* المُهَلهِلِ التغلبي (النصف الأول من القرن السادس)

\* الحارث بن حلّزة اليشكري

\* عمرو بن كلثوم التغلبي

\* عنترة بن شدّاد العبسيّ

\* وهير بن أبي سُلمي المزني

\* وهير بن أبي سُلمي المزني

١ \_ الأغاني ١٨، ص ١٣٤. — المرزباني: معجم الشعراء ص ٤٦٨.

- » حاتم الطّاثيّ (القرن السابع): ممثل الكرم العربي.
- \* الأفوه الأوديّ (منتصف القرن السادس): كان سيّد قومه وقائدهم في حروبهم.
  - سلامة بن جندل التميمي (نحو ٦٠٠): من الشَّعراء الفُرْسان.
  - دريد بن الصمّة الجشميّ (٦٣٠): سيّد بني جُشم، غزا نحو مئة غزوة.
- الخنساء السلميّة (منتصف القرن السابع): مسجلة اللوعة الناتجة عن الغزوات.
- \* قيس بن الخطيم الأوسيّ (أوائل القرن السابع): ممثل عادة طلب الثأر عند عرب الحاهلية.

# جـ \_ شعر البكاط:

قام التنافس بين البلاطات على مدّ السلطان وقد استخدم الشعر والشعراء لهذه الغاية ، كما سبق القول ، فالتفّ الشعراء حول الملوك مادحين مُسْتَجدين. ومن أشهر أولئك الشُّعراء:

- \* عبيد بن الأبرص الأسدي (منتصف القرن السادس): مُجالس المُنذر بن ماء السيماء بالحيرة.
  - \* طرفة بن العبد البكري: مُجالس عمرو بن هند.
- \* النابغة الذبياني: مُجالس المنذر بن ماء السماء، والمنذر بن المنذر، وأبي قابوس النعان بن المنذر.
  - الأعشى الأكبر البكري: مُجالس ملوك الحيرة وغيرهم.
- \* أبو دؤاد الايادي (منتصف القرن السادس) الذي ولاه المنذر بن ماء السماء على خمله.
- \* المرقش الأكبر (منتصف القرن السادس): مُجالس الحارث أبي شمّر الغساني .
- \* الحطيئة العبسي (النصف الثاني من القرن السابع): الذي استندى كف كلّ ذي سلطان.

## د ـ شعر المذاهب الدينيّة والآراء الاجتماعية:

لقد مرّ بناكيف انتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب الى جنب الوثنية. ومرّ بنا أيضاً أنّ العنصر الديني لم يكن له أثر عميق في نفوس الجاهليّين، فكان سطحيّاً في جوهره، سطحيّاً في مفعوله، سطحيّاً في مظاهره الشعرية. ومن أشهر شعراء المذاهب والتوجيه المسلكيّ:

- لبيد بن ربيعة العامري: أحد مظاهر النشاط الروحي في أواخر العهد الجاهلي.
- \* السموأل بن عادياء اليهودي: يهودي ولكنه لم يهتم بالتعبير عن الأغراض الدينية.
  - \* عدي بن زيد العبادي النصرافي: شاعر الزُّهد المسيحي .
- \* أُميّة بن أبي الصّلت المتقفيّ (النصف الأول من القرن السابع): من حنفاء الجاهليّة بل أفضل مثال للحُنفاء الموحِّدين.

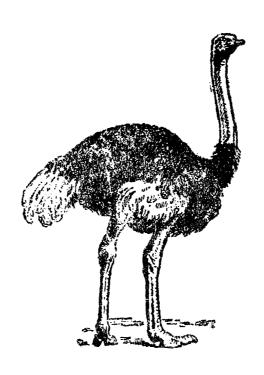

# ُ البَابُ لِخامِسَ شُعَرِلِ و لِالْانِفِرِلِالِكِيِّيِّ لِالْبِرُوسَّيِّ

# الفصّه لُ الآول تَأْبَطُ شَرُّل - الشَّنْفرى - عَـُرُوة بن الوَرْد

#### أ\_ تأبُّط شرًّا:

أ ـ تاريخه: ثابت بن جابر الفهمي عداء ولص نُسجَت حوله الأساطير. مات نحو ٣٠٥م.

﴾ \_ أدبه : شعر مبثوث في كتب الأدب وفيه رواية حال ووصف أعمال لحياة متشرّدة. وتأبُّط شرًّا في

. شعره رجل الانفراديّة الجازمة والشخصيّة القويّة والكرّم الواسع.

٣ ـ ميزة أدبه: أدبه اعترافي قصصي حافل بالخشونة.

#### ب \_ الشنفرى :

أ ـ تاريخه: ثابت بن أوس الأزدي عاش صعلوكاً مرهوب الجانب يُغير ثم يأوي الى الجبال. وقد
 قُتل في أوائل القزن السادس للميلاد.

أدبه: له شعر أشهر ما فيه «لامية العرب».

 شخصه من خلال شعره: عزّة نفس، ونقمة على المجتمع، وانفراد في صحبة الوحوش والقفار.

ق. ميزة أدبه: خشونة ألفاظ في رقة عاطفة وتدفق ملتصق بالمادة.

### جـ \_ عُرُوة بن الورد:

أ ـ تاريخه: هو ابن زيد عمرو ينتهي نسبه الى عبس. بُعد من الصّعاليك الأجواد. توفّي نحو سنة
 ١٦٥ للمملاد.

٧ ــ أدبه: له ديوان شَعر طُبع سنة ١٩٢٦.

٣ُ ... شخصه من خلال شعره: رَجُلُ الغَيْريّة.

عيزة أدبه: نزعة إنسانية، واشتراكية ساذجة، وحكمة طبيعية.

# أ ـ تأبُّطُ شرًّا (٥٣٠م)

### أ \_ تاریخه:

هو ثابت بن جابر الفهميّ، وفهم إحدى قبائل قيس عيلان المُضَريَّة. وقد نُسِجَت حوله الأساطير، والمعروف عنه أنه عدّاء وأنه لصٌّ من أدُّهي اللصوص وأشدّهم فتكاً. ومما يُروى عنه أنه تأبُّط سكيناً ذاتَ يوم وخرجٍ ، فسُئِلَت عنه أمُّهُ ، فقالت: لا أدري، إنه تَأَبُّط شرًّا وحرج، فذهب كلاَّمها لقباً له. وقد قبل في لقبه هذا غير ذلك. ومما يُروى أيضاً أنَّ بني لحيَّان من هذيل أخذوا عليه طريق جبلِ وجدوه فيه يجني عسلاً، ولم يكن له طريق غيره، فأقبلوا عليه وقالوا: استأسرٌ أو نقتلكً. فكَرِهَ أن يستأسِرَ، وصبُّ ما معه من العسل على الصخر، ووضع نفسه عليه حتى انتهى إلى الأرض من غير طريقهم ، فصار بينه وبينهم ثلاثة أيام ، ونجا منهم ، وقد قَتِلَ تأبُّط شرًّا في بلادِ هذيل ورُميَ به في غار ، وذلك في نحو ٥٣٠ للميلاد.

## ٢ \_ أدبه:

لتأبُّط شرّاً شعر مبثوث في كتب الأدَب وأكثره في شرح حاله ووصف غاراته وتصوير حياته المتشرّدة ، وهو في شعره رجل الانفراديّة الحازمة ، والشخصية القويّة ، كما هو **رجل الكرَم والجود** الذي يُؤثر أضيافه على نفسه . والحياة عنده هزؤٌ بالحياة وتعلُّقٌ بها : هي كرامةً تُحفَظ ، ومالٌ يُبذَل ، وحريّة تُقَدَّس ، ويَدُّ تُبسَط ، وانطلاق من غير انكفاء، في جوٍّ من الاطمئنان والحَذَر، واللاوعي الحازم:

وَنَدِيُّ الكَفَّيْنِ شَهُمٌ مُدِكُّ ا وإذا يَسْطُو فَلَنْتُ أَبَا ٢

يابِسُ الجَنْبَيْنِ مِن غَيرِ بُؤْسٍ ظَاعِنٌ بالحَزْمِ حَتَّى إِذَا مَا حَلَّ حَلَّ الحَزْمُ حَيثُ يَحِلُّ غَيثُ مُزْنِ غَامِرٌ حَيثُ يُجْدى

١ \_ يابسُ الجَنْبَيْنِ: هزيل. المُدِلِّ: الواثق بنفسه وبعُدَّته.

٢ ــ الأبلّ: المصمّم الماضي على وجهه لا يُبالي ما لتي.

### ٣ \_ ميزة أدبه:

خشونة في المعاني والمباني، وتصوير حسي صادق، ونفس مكسوّة بألفاظ، وألفاظ تتراءى فيها العادات والنفسيات، وسذاجة فطريّة حلوة، وجوّ صحراوي يضطرب فيه حيوان الصحراء ونباتها، وغيثها وبَرْقها، وتصطحب فيه الشراسة والرّقة، وتدفّق طبيعيّ على غير نظام، اللّهم إلّا نظام الطبيعة الفطريّة، وأوزان مستقيمة، وقواف شديدة تتصاعد من خلالها موسيقى الصّحراء، ذلك هو أدب تأبّط شراً؛ وهو يروق من حيث يُنفّر، ويخاطب النفس من حيث يلتصق بالمادة. هو أدب اعترافي قصصيّ ملحميّ. هو أدب النفس والقلب وإن تسربل الأشواك، والتحف بالرّمال والنّبال.

# ب ـ الشنفرى (القرن الحامس وأوائل السادس)

#### أ - تاریخه:

هو ثابت بن أوس الأزدي الملقب بالشنفرى. وقد عاش صعلوكاً ولصّاً مرهوب الجانب لا معتصم له سوى الجبال ، يُغير ثم يأوي إليها. يُروى ، في مايُروى عنه ، أنه حلف ليقتلنَّ مئة رجل من بني سلامان ، فقتل تسعة وتسعين ، ثم احتالوا عليه فأمسكه رجل منهم عداء هو أسيد بن جابر ثم قتله ، فمرّ به رجل منهم ، فرفس جمجمته ، فدخلت شظية منها برجله فتمّت القتلى مئة ، وكانت وفاته في أوائل القرن السادس .

والمرجَّح أنه كان من أغربة الجاهليَّة وأنّه لسببٍ ما نشب خلاف بينه وبين قبيلة الأَزد فانتقل الى قبيلة فهم المشهورة بلصوصها. ورأى إذ ذاك أن ينتقم من قبيلته الأَزد فراح يغزوها المرّة تلو المرّة ، وقد جاء في الأغاني انه «كان يُغير على الأزد على رجليه فيمن معه من فَهْم ، وكان يُغير عليهم وحده أكثر من ذلك.»

## ٧ \_ أدبه:

للشنفري شعر في الفخر والحاسة وأشهره ما يسمونه «لامية العرب» وهي قصيدة

من ٦٨ بيتاً ، وإنها وإن لم تكن ثابتة النسبة إليه في مجملها أو في قسم كبير منها ، فهي تنطق بلسان البادية الأولى وحياة التشرّد والعنفوان؛ وقد شرحها الزمخشري وتُرجمت الى الفرنسيّة والألمانية والانكليزيّة.

## ٣ \_ شخصه من خلال شعره:

القفر والنفس البدوية العزيزة هما مصدر شعر الشنفرى. فجفاف الصحراء ومطاردة الشدائد كرًّا وفرًّا ، والتنكُّر للمذلَّة وإيثار الوحوش على الأهل لأنها أحفظ للسرُّ وأحرص على الجار وإن جار ، والاكتفاء بالقليل مادَّةً وسَكَناً ، والصُّبر على الجوع ـ وإيثار التراب على طعام المتفضَّلين، ومجاراة الأيام والقبول بالفقر والغني، والارتياح إلى القوس... وأخيراً الاستسلام الى الضّبع طعاماً وغذاءً وتفضيل ذلك على القبر الضيق... هذا هو ابن الصحراء وابن الطبيعة العربية البدوية. هذا هو الشنفري.

## ٤ - ميزة أدبه:

لا يختلف أدب الشنفري عن أدب تأبط شرّاً مادةً ونفساً ولوْناً محلباً وحشونة ألفاظ في رقة عاطفة ، كما لا يختلف عنه تدفقاً فطرياً والتصاقاً بالمادة . وإنه لمن الغريب أن نرى في مثل هذا الصعلوك ذلك الانطلاق النفساني وتلك الحكمة الطبيعية ، وذلك الترف في الاعتزاز والشرف والكرم وعلوَّ النفس. ولكنَّها النفس العربية، ولكنها الطينة العربية في تعبيرها الشديد الوطأة ، وفي نبضاتها واختلاجاتها الكريمة الأخاذة على ما هنالك من قسوة وخشونة. فيقول:

وإنَّى كَفَانِي فَقْدُ مَن لَيسَ جازياً بحُسْنَى ولا في قُربهِ مُتَعَلَّلُ وأَبْيَضُ إصْلِيتٌ وصَفْراءُ عَيْطُلُ ۗ ٢

لَعَمْرُكَ مَا فِي الأَرْضِ ضِيقٌ على آمرئ سَرَى راغبًا أو راهبًا وهُو يَعْقِلُ ثَلاثَةُ أَصحابٍ: فَوَادٌ مُشَيَّعٌ

١ \_ ء أعجب العجب في شرح لاميَّة العربء. وهنالك شروح أخرى ولكنها دون شرح الزمخشري قيمةً

# جـ – عُروة بن الوَرد (٥٩٦؟)

# أ \_ تاریخه:

تاريخه غامضُ المعالم، وهو ابن زيد عمرو ينتهي نسبه إلى عبس بن بغيض. وهو يعدّ من الصّعاليك المقدَّمين الأجواد، وكان يُلقَّب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمْرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. توفّي نحو سنة ٥٩٦ للميلاد.

#### ۲ً \_ أدبه:

لعُرُوة بن الوَرْد ديوان طُبعَ في غوتنجن مع ترجمة ألمانية سنة ١٨٦٤ ثُمَّ طبعه ابن شنب سنة ١٩٢٦ م.

### ٣ \_ شخصه من خلال شعره:

هذا صعلوك من أشرف الصَّعاليك يعيش لغيره أكثر ممّا يعيش لنفسه ، ويبذل كلّ شيء في سبيل الغير. أما صعلكتُه فعن حاجةٍ وعن فقر ، وعن رغبةٍ في إغاثة ذوي الحاجة. وهو يعمل ما استطاع العمل ، ويسعى بنشاطٍ في سبيل أهدافه «ليبلغ عذراً أو يُصيب رغيبةً. » وهو لا يرهب الموت في سعيه بل يراه أجمل من أن يعجز عن دفع النوازل وإبعادها عن الناس.

## \$ - ميزة أدبه:

أدب عُروة أدب إنساني في عاطفته وغاياته وإن كان ميكافيليًا في أساليبه. وهو يروقنا بعاطفته ولاسيما نزعته الاشتراكية الساذجة المرتكزة على محبّة الغير والحدب على ذوي البؤس. أما لغته فأقلُّ خشونة من لغة غيره، تنساق مع نعومة عاطفته؛ وأما حكمتُه فطبيعيّة مستحبّة وان لم تحلُ من شراسة في ما تدعو إليه من أساليب التحصيل.

# مصادر ومراجع

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . ــ طبعة دار الثقافة ــ بيروت ١٩٥٥ .

الشعر والشعراء لابن قتيبة.

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي - القاهرة ١٢٩٩.

المفضليات للمفضل الضّبي - بيروت ١٩٠٩.

جرجي زيد: تاريخ آداب اللغة العربية ــ طبعة دار الجيل ــ بيروت ١٩٨٢.

العرب قبل الاسلام - القاهرة ١٩٠٨.

يوسف خليف: الشعواء الصعاليك - دار المعارف بمصر ١٩٥٩.

Fresnel: Lettres sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme - Paris, 1836. Encycl. de l'Islam.



# الفصّ لُ الثَّا فِت المسكلك الضمليل

# أُمُنُ وَ الْقَالِيسِ (٥٠٠ – ٥٤٠)

١ً \_ تاريخه : وُلد امرؤ القيس بنجد نحو سنة ٥٠٠ ، وكان أبوه ملكاً على بني أسد ؛ وإذ لم يسر مسيرةَ أبناء الملوك طرده أبوه فتشرَّد وتبدَّل. وحدث أن ثار بنو أسد بملكهم وقتلوه، فهبَّ الشاعر بطلب الثأر واسترجاع السلطان، وراح بمشد حواليه القبائل المناصرة، ويُغير على بني أسد الغارة تلو الغارة؛ وعندما استنجدوا بالمنذر الثالث ملك الحيرة توجّه الى الغساسنة يريد الاستنجاد بقيصر الروم، فعاد من القسطنطينيَّة بالخيبة وبالمرض الذي أودى بحياته نحو سنة ٥٤٠.

١- الديوان : لامرئ القيس ديوان طُبعَ أولاً في باريس ثم طُبع في بمباي ومصر. وأشهر ما فيه « المعلقة » وهي من أصحّ ما بني له ، ومن أكثر ما في ديوانه تمثيلًا لحاله ونفسيّته. وشعره قسمان : قسم لِلَهْـوه وتشرُّده، وقسم لِسُخطِه وطلب ثاره.

٧ \_ صبب نَظم المعلَّقة ومضمونها: يوم دارة جلجل هو السبب الماشر لنظم المعلَّقة، وفيها ثلاثة أقسام: الوقوف بالطلول، وذكرى اللقاء يوم دارة جلجل، وأوصاف لمشاهد مختلفة: الليل، الوادي، الفَرَس...

#### ٣\_ تحليل المعلقة:

\_ في الوقوف بالطلول مأساة الصحراء الكبرى وصراع البقاء والفناء.

ـ في اللوحة الصحراويّة حسيّةً بدائيّة ملموسة وسذاجة فطريَّة عذبة.

\_ في مشهد دارة جلجل تغور صورة الصحراء في صورة الحياة الملكيّة.

\_في مشهد الليل مشكلة الزمان.

في مشهد الذئب صراع الحياة والموت.

ـ في مشهد الفرس صورة الجاهليّة في حيويّتها وصراعاتها.

## ٣ \_ امرؤ القيس شاعر الوصف والقَصَص:

في شتّى المشاهد وصف وجدانيّ ، وتصوير تشخيصيّ ، وتجسيد للشعور ، وتضخيم ، وإيجاز إيحائيّ ، وابتكار تشيهيّ.

### عُ \_ فنّ امرئ القيس في معلَّقته :

\_تخلو المعلَّقة من الوحدة التأليفيَّة، والتسلسل المعنويُّ، وهيكليَّة البناء.

\_الشعر شديد الصلة بحياة صاحبه.

\_سرّ الجال في الحيال الذي يصوّر ويلوّن ويجسّم ويُحيى.

\_خيال خلّاق، حسىّ، ماديّ، يعتمد التشبيه والاستعارة.

\_موسيقي لفظيّة وإيقاعيّة.

## أ – تاریخه:

1 - أصله وتشرُّده: هو جندح بن حجر الكِنْديّ الملقّب بامرئ القيس ، يُقال له «الملك الضلّيل» و « ذو القروح » . وُلِدَ بنجد نحو سنة ، ، ه من أصل يَمَنيّ . وكان أبوه ملكاً على بني أسد وغطفان ، وأمّه فاطمة بنت ربيعة أُخت كليب والمهلهل التغلبيّين . فنشأ نشأة ترف ومجون ونظم الشعر الإباحيّ ، فردعه أبوه فلم يرتدع ، فطرده من بيته ، فراح يجوب الأفاق في عصابة من الذّوبان والشذّاذ ، الى أن ثار بنو أسد بأبيه وقتلوه ، فهب امرؤ . القيس يحاول دعم ذلك العرش المنهار ، عرش كندة ، واسترجاع جانب من ميراثه الضائع ، كما يحاول الاثنار لدم أبيه .

٧ - الحاولات الفاشلة: حلف امرؤ القيس لا يغسل رأسه ولا يشرب خمراً حتى يدرك ثأر أبيه ببني أسد، وقال: «ضبّعني صغيراً، وحمّلني دمه كبيراً، لا صحو اليوم ولا سُكْرَ غداً، اليوم خمر وغداً أمر.» وأخذ يجمع العدّة ويستنجد القبائل ولاسيما أخواله بكر وتغلب، ثم سار الى بني أسد فأوقع بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً، فطلبوا أن يَفْدوه بمثة من وجوههم، وعندما أبى ذلك تخاذلت عنه بكر وتغلب، وطلبه المنذر الثالث ملك الحيرة لموجدة كانت في نفسه على قوم كندة، ففر امرؤ القيس وسار في القبائل يطلب النجدة في غير جدوى، وقد سمّي لذلك «الملك الضلّيل». أخيراً قرّ رأيه على أن يتوجّه الى تيماء فيطلب من السموأل كتاباً الى الحارث بن تشمّر الغسّاني علّه يتوسّط لدى قيصر الروم بالقسطنطينيّة، فيكون له مُنْجِداً، ويوعز الى حلفائه من قبائل العرب أن يمدّوه بالرّجال.

توجّه امرؤ القيس الى السموأل واستودعه دروعاً كان يتوارثها ملوك كندة ثم غادر تيماء وشخص الى القسطنطينيّة يريد القيصر يوستينيانوس، ورافقه في مسيرته الشاقة عمرو بن قيئة، أحد بني قيْس بن ثَعْلبة، وكان من خدَم أبيه، وقد ثقلت عليه المسيرة، فشكا وبكى، وقال لامرئ القيس: «غَرَّرْتَ بنا»، فأجاب الشاعر بقصيدة شجّع فيها صاحبه، ووصف أحوال تلك الرّحلة. ولمّا انتهى الى القيصر أكرم وفادته ووعده بالمدد، ولكنّ الآمال لم تتحقّق، فقفل امرؤ القيس يائساً، وفها هو في الطريق تفشّى فيه داء كالجدريّ، فتقرّح جسمه كلّه، ومات نحو سنة ١٤٥، ودُفِنَ في أنقرة إحدى مدائن الروم، وسُمّى لذلك «ذا القروح».

#### ٢ \_ أدبه:

1 - طبعات ديوانه ومضمونه: لامرئ القيس ديوان شعر طبع أولاً في باريس ثم في بومباي فمصر واهتم له أخيراً حسن السندوبي فجمعه ورتبه وعلق حواشيه وطبعه بمصر سنة ١٩٣٠، وكانت هذه الطبعة أساساً للطبعات اللَّاحقة. وشعر امرئ القيس قسان: قسم لِلَهوه وتشرُّده، وقسم لِسُخطِه وطلب ثأره؛ وهكذا تجد فيه «صورة كاملة من حياته وخُلقه: ففيه عزّة الملوك، وتبدُّل الصُّعلوك، وعَرْبَدَة الماجن، وَحَمِيّة النُّائِر، وشكوى الموتور، وذِلَّة الشريدا.»

وأشهر ما في ديوانه المعلّقة، وهي قصيدة طويلة تقع في نحو ٨٠ بيتاً من البحر الطويل. كان لها شهرة واسعة، وسارت في الناس مسيرَ المثَل حتى قيل: «أشهر من قفا نبكِ»، وهذا مطلعها:

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرى حَبيبٍ وَمَنْزِلِ بِسِقُطِ ٱللَّوى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

٧ - سبب نظم المعلقة ومضمونها: كان يوم دارة جُلْجُل السبب المباشر في نظم هذه المعلّقة وقد التقى الشاعر بعُنَيْزة بنت عمّه شُرَحْبيل خارجة مع من احتمل من الحيّ في جاعة من النساء والفتيّات، فنحر لهن ناقته، ثم راح ينظم القصيدة واصفاً ذلك اليوم المشهود وما أُتيح له فيه من لحظات الحبّ ومُتع الغرام، ومُضيفاً الى ذلك كلّه من الذكريات ما تيسر له حتى كانت المعلّقة سلسلة أحداث وأوصاف، وكان يوم الغدير، أي يوم دارة جُلْجل، واسطة عقدها ونقطة دائرتها. وهكذا كانت المعلّقة ثلاثة أقسام رئيسيّة: الوقوف بالطلول، وذكرى اللّقاء يوم دارة جُلْجل، وأوصاف شتى لمشاهد مختلفة تراءت له في حلّه وترحاله: الليل، والوادي يعوي فيه الذئب، والفرس، والصيد، والبرق والسيل...

٣ - تحليل المعلّقة: معلّقة امرئ القيس أشهر المعلّقات، وامرؤ القيس في نظر الأقدمين أمير الشعر العربي، ورأس العمود الشعري، وقد قيل فيه أنّه أوَّل من أجادً القول في استيقاف الصّحب، وبكاء الدّيار، وتشبيه النساء بالظِّباء والمها والبَيْض،

١ \_ أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي، ص ٤٨.

وفي وصف الحيل بِقَيْد الأوابد، وترقيق النسب وتقريب مآخذ الكلام، وتجويد الاستعارة وتنويع التَشبيه.

1 \_ في الوقوف بالطلول وذكرى الحبيب مأساة الصحراء الكبرى ، وصراع البقاء والفناء على جنباتها ؛ وصفحة واسعة من صفحات الحياة القبليّة في انتجاع الكلأ والماء ، والظّعْنِ والارتحال ؛ وجمع الفِلَد المنثورة هنا وهناك ، حيث كان الحيّ والأحياء ، وحيث درج الحبّ طفلاً ، وشبّ يافعاً . إنّ في المشهد حُلُمَ الصحراء الذي ينطلق من أغوار النّفس وتَغيبُ أواخِرُهُ في الآفاق التي تغرق في آفاقها الحدود .

٧ - وها هي ذي الرسوم تنجلي شيئاً فشيئاً في مخيلة الشاعر، وتطفو على سطح نفسه، فترتسم حدودها على الرمال المتموّجة في سقط اللّوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراة؛ وها هي ذي الرياح تنسج عليها الرمال ذهاباً وإياباً، في حركة منتظمة فتكتشف الواحدة ما دَفَنَتِ الأخرى؛ وإذا بَعر الآرام كحبّ الفُلفُل؛ وشجر الطلع الصحراويّ يتّكئ عليه الشاعر وقد فاضت دموعه وبلّت محمله، فكأنّه ناقف الحنظل تنحدر الدموع من عينيه انحداراً، وكأنّ اللوحة الصحراويّة قد ظهرت خطوطها في وضوح ودقة يذوب الشاعر في مسرحها أسى ولوعة. وفي اللوحة حسيّة بدائية ملموسة، وسذاجة فطريّة عذبة:

بِسِقْطِ اللَّوى بِينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ لَمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأُلُوا لَمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأُلُوا لَدى سَمُرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظُلِ

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حَبيبٍ ومَنْزِلِ فتُوضِحَ فٱلْمِقْرَاةِ ، لم يَعْفُ رَسمُها كَـأَنِّـي غَداةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّـلُوا

٣ ــ ثم ينتقل الشاعر من موطن الجفاف واللوعة الى دارة جلجل حيث تتجلّى حياة تَرَفِهِ، ونزوات لهوه، فتغور صورة الصحراء في صورة الحياة الملكيّة، لا يتراءى منها إلّا بعير على ظهره فتاة حسناء. والشاعر يقتحم الخِدْر في جرْأةٍ، ويُغرقُ في وصف عُنيْزة، فيعود الى البادية، وبختار أجمل ما فيها بياضاً، وعيناً، وجيداً، وشعراً،

١ لم بعفُ رسمُها: لم يمتَّع أثرها. ... والجنوب والشمأل: ربحا الجنوب والشمال.

٢ - تحمُّلُوا: ارتحلوا

وبناناً، فيشبّه بالبيضة، ووحش وجرّة، وجيد الرّئم، وقنو النخلة، ومساويك الإسحل. إنه مشهد الجمال البدوي الغارق في الماديّة والمحسوسيّة الفِطريّة، وموقف الإباحة الملكيّة:

مُهَفْهُ فَهُ أَنْ الْمَاءُ غَيرُ مُفَاضَةٍ تَرائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ الْمَصُدُّ وَتُبَدِي عَنْ أَسِيلٍ وَتَتَقِي بِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشٍ وَجْرَةَ مُطْفِلٍ اللَّهِ وَتُنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَنَّكِلِ اللَّهِ عَنْ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ أَثِيثٍ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَنَّكِلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ

٤ — وها هي ذي صورة الليل القاتمة بعد صورة النهار الوضّاح؛ وها هوذا البعير يظهر من جديد، وإذا الليل بعيرٌ متمطَّ متثاقل، يبرك على الشاعر ويعصره عصراً، وإذا هو في ضيقته يُراقب النجوم، وإذا النجوم في مكانها ثابتة، والليل طويل لا ينتهي، والهم طويل لا ينقضي، وإذا في ذهن امرئ القيس مشكلة الزمان الذي تدور نجومه حول الأرض — على ما يعتقده الأقدمون — ولا تدور في نظره الذي توقّفت فيه حركة الزمان. وفي المشهد سذاجة الفطرة، وتفلسف البداءة:

أَلا أَيُّهَا اللَّيلُ الطَّويلُ، أَلا أَنْجَلِ بِصُبْحٍ، ومَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمثَلِ فِيَا لَكَ مِنْ لَيلٍ كَأَنَّ نُجومَهُ بِأَمْراسِ كَتَانٍ إلى صُمِّ جَنْدَلِ

٥ \_ وها هي ذي مشاهد الملك الضّليل قبل مقتل أبيه: واد يعوي فيه الذّئب، وبَرُقٌ ومطر وسيل، وجوادٌ كهبوب الربح... أمّا الوادي فَكَجَوْفُ العَيْر، لا شيء فيه ينفع، ولا شيء فيه ينفع، ولا شيء فيه يُهج العين. إنه واد أجْرَد مُوحش، يَعْوي فيه الذئب عواء الجوع والشقاء، ويُصغي إليه الشاعر إصغاء البُؤس والبَلاء. فقد طردَه أبوه، وتنكّرت له الجاعة، وتقطّعت النياط بينه وبين الأهل والعشيرة، فهام في هضاب نجد، وأوغل في الفلوات، يعيش عيشة الأعراب وينهج منهج الصّعاليك؛ وها هوذا يُصغي لصوت الذئب في الوادي المُقْفِر، وقلبه يصيح صياحه، ونفسه تئن من ضيق. إنها ذِئبان عاويان في وجه الزّمان، هذا عواؤه في حناياه، وذاك عواؤه في حنايا الفضاء:

١- المهفهفة: الضامرة. \_ غير مفاضة: غير مسترَّخية اللحم. والسَّجنجل: المرآة.

٢ -- الأسيل: الحدُّ الرَّقيق. -- بناظرة...: أي بعينِ مملوءة بالعطف.

٣- الفرع: الشعر. — أثيث: غزير. — قنو النخلة المتعثكل: عنقود النخلة الكثير الفروع.

كِلانَا إِذَا مَا نَالَ شَيْئًا أَفَاتَهُ وَمَنْ يَحْتَرِثْ حَرْثِي وَحَرْثُكَ يَهْزِلِ

وأمّا الفرس فرفيق الشاعر في سرّائه وضرّائه ؛ وقد أكثر الشُّعراء قديماً من نعت الفرس والناقة بالسّرعة ، وذلك أنّ السرعة أمرٌ لا بدّ منه لمن يجتاز الصحاري والفلوات حيث لا ماء ولا غذاء ، وحيث الأرض حرار ورمال ، والسماء نيران وجفاف ؛ والمسافات شاسعة تمتد كلّا امتد على صفحتها النظر . والسّرعة أمرٌ لا بدّ منه في مجتمع يكون أبداً غازياً أو مَغْزواً ، تنقض فيه القبيلة على القبيلة ، وتُساق النّساء والمواشي ؛ وهكذا فعامل الزمن السّريع من مقتضيات الحياة في الجاهليّة .

وفي وصف الفرس صورٌ جاهليّة مستوحاة من حياة البادية ، هنا «جُلْمُودُ صَخْرٍ يَحطّه السّيْلُ من عَلِ» ، والمطر في الصحراء عواصف هدّارة تتحوّل بسرعةٍ إلى سيولٍ غدّارة ، يعقبها الجفاف ومع الجفاف العطش ؛ وهناك «أيطلا ظبي ، وساقا نعامة ، وإرخاء سِرْحانٍ ، وتقريبُ تتفل» . . . وكلّ ذلك من المجتمع الحيوانيّ في البوادي ؛ وهنالك الإعجاب البدائيّ الذي ينقلك إلى عالم الطفولة الحلوة .

٦ نلمس في هذا كلّه روح امرئ القيس المُتْرفَة المِمْرَاح التي تألف العذارى وتنحر لهن المطايا، وتتباهى بالفحش في خدر المهفهفة البيضاء ذات الدّلال والنّعيم ونلمس أيضاً روح الضّليل المشرّدة التي ترافق الذئب في الفلوات، وتهيم مع الفرس في المفازات كما نلمس عالم الجاهليّة في جوّه الماديّ القاسي، وحياته القبليّة البدويّة، وفي نعيمه الحضريّ الثائر على التقاليد والعُرْف، وفلسفته الفطريّة ومعارفه البدائيّة.

# ٣ \_ شاعر الوَصفِ والقَصَص:

١ مشهد الطلول: في معلّقة امرئ القيس عدّة مشاهد وصْفيّة أُسلوبه فيها هو أُسلوبه في سائر شعره. هنالك مشهد الطّلول، وقد «وقف فيه الشاعر واستوقف، و بكى واستبكى». إنه نظرة وعَبْرة: نظرة مُرسلة في طوايا الماضي الذي أحيته رؤية آثار المنزل والحبيب، وعَبْرةٌ مُرسلةٌ من عين حرَّى على قلبٍ مُتلهِّب علَّها تشني الجوى، فلا المنزل والحبيب، وعَبْرةٌ مُرسلةٌ من عين حرَّى على قلبٍ مُتلهِّب علَّها تشني الجوى، فلا

تشني من جوى ولا تُخفِّفُ من ألم. والنظرة سريعة مقتضبة تُعنى بتحديد الموقع ، وتتمثّل الأشياء في صُور مادية محسوسة في غير عمق ذهوليّ ، وفي غير اختراق لسطح الظّاهرة . والشاعر في هذا المشهد صاحب معاناة حقيقيّة يحاول الإلمام بها الماماً وجدانياً ولكنّ جناحه لا يقوى على الانطلاق فيقع في المادّة ، وإذا الوجدان «عَبْرةٌ مُهراقة» ، وإذا الشاعر محدود بحدود الأشياء والزمان والمكان ، وإذا هو طفوليّ في ظاهرته ، عذب في سداجته .

٧ مشهد الحبية: وهنالك مشهد الحبيبة يَصِفُها امرؤ القيس وصفاً غزلياً كان فيه خير مقدّمة لغزل عمر بن أبي ربيعة. وقد تجاوز إليها أحراساً ومعشراً يضمرون له الشرّ، وقصي لنا كيف وصل إليها ، وذكر الحوار الذي دار بينه وبينها ، وراح يعدّد أوصافها ، وإذا هي لطيفة الحصر ضامرة البطن ، تلتمع تراتبها التماع المرآة المصقولة ؛ وهي بيضاء تشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء عذب صاف ، وهي في ذلك أشبه بدرّة فريدة في قعر الماء لا تصل إليها الأيدي ؛ أمّا خدّها فأسيل ، وأمّا عينها فأشبه بعيون ظباء وجرة أو مهاها اللواتي لَهُن أطفال والفرع منها أسود فاحم طويل يشبه «قنو النخلة المُتَعَذَّكِل» ... وهكذا يمضي الشاعر في الوصف مستعرضاً الأشكال والألوان ، في قصص وصفي ، ومعتمداً التشبيه الحسي المادي الذي يظهر فيه لكل شيء شيء وحوار قصصي ، ومعتمداً التشبيه الحسي المادي الذي يظهر فيه لكل شيء شيء بشبه. وهو في عمله أشبه بالنحات الذي يقيم لحبيته تمثالاً من مرمر ، فيعالجه بالإزميل ضربة هنا وضربة هناك في غير التزام ولا تقبيد ، ويضخم حقائق الواقع تضخيماً يتمشى والمثالية الجالية لدى الجاهلين . وهكذا كان المشهد مشهد رصف أوصاف ، وإقامة مقارنات ، في نزعة بدائية حلوة ، وفي مادية سطحية ملموسة .

# ٣ ـ مشهد الليل: وهنالك مشهد الليل، ليل الهموم والأوجاع النفسيَّة.

وامرؤ القيس إذا عرض لليل راح يذكر ويتمثّل ، وإذا الذكرى توقظ الهموم ، وإذا الهموم تثير العيون ، والعيون ترسل العبرات ، وإذا الليل يمتزج بالهموم فيمتدّ سرادقاً ضخماً من ظلمة وديجور ، سرادقاً لا أول له ولا آخر ، سرادقاً هو كالجمل الذي يُردف الأعجاز وينوء بالكلكل ، فيضغط على نفس الشاعر وقلبه ويجعلها أنَّة حافلة باليأس والأسى ، وصرخة من صرخات الاسترحام. ويمضي الشاعر في وصفه وإذا أنت أمام

وصف حيّ قد تتلغلت فيه حياة الشاعر وعواطفه، وانطلقت في ألفاظه وقوافيه غائمة الأجواء ثقيلة الوطأة.

وأنت أمام وصف وجداني فيه من الوجدان رقّة وعاطفة نبّاضة ؛ وقد استحالت سدول الليل فيه الى سدول هم ، وامتزج ليل النفس بليل الطبيعة ، وانتقل الليل من الطبيعة الى النفس ، وانتقلت النفس إلى ظلمة الطبيعة .

وأنت أمام وصف تصويري تشخيصي يجعل من الليل شخصاً يقسو على الشاعر ويحطّم بقسوته كلّ أمل؛ وهكذا فالصورة في شعره تجسيد للشعور في مادة حسية ملموسة مستقاة من البيئة الجاهليّة. وهذا التجسيد تضخيمي يُريك واقع الأشياء مكبّراً في غير تحليل ولا تفسير.

وأنت أمام وصف موجز يعتمد اللمح اعتاداً، فليس لليل إلا أبيات معدودة ولكنّها أبيات إذا أجلت فيها النظر انفتحت أمامك أجواء وأجواء، وأبصرت الجزئيات والتفاصيل.

## عشهد الفرس: وهنالك مشهد الفرس رفيق الحياة في السرّاء والضرّاء.

وامرؤ القيس إذا عرض للفرس راح يذكر ويتمثّل ، وإذا هو أمام الفرس منفعل ينطلق في ميادين الذكرى ، وكلّما ذكر ازداد انفعالاً ؛ وهو نظرة متنقلة من فوق إلى أسفل ومن أسفل الى فوق «متّى ما تَرقَّ العينُ فيهِ تَسهّلِ» ؛ وهو ريشة ترسم القدّ والسُّرعة ، والكرّ والفرّ ، واللون والقوّة ، وما الى ذلك مما يجعلك أمام مشهد من مشاهد المتمثيل الحسبيّ ، أمام مشهد من مشاهد الحياة المنبئقة من عاطفة الشاعر وصدق شعوره ؛ ويجعلك تلمسُ الدَّقَة ، والإيجاز الإيحائيّ ، وصدق التصوير في سذاجة الغلوّ.

وتلمس في وصف امرئ القيس شدّة إعجابه بفرسه حتى لتراه يريد تمثيل الإعجاب بتكديس النعوت وتكثيف المادّة التَّشيهيّة والإيغال في إلهاب الأبيات والألفاظ: وهو في وصفه يستعرض أجزاء الفرس في غير تساوق وتلاحق. ذلك أن المشهد عنده أجزاء مصقولة مصوّرة خالية من هيكليّة البناء.

وكما وصف امرؤ القيس حبيبته وصف فرسه؛ فهو فرس ماضٍ في السَّير يقيّد الوحوش بسرعة لحاقه لها، عظيم الألواح والجرم، عجيب في حيويّته حتّى ليجتمع الكرّ والفرّ والإقبال والإدبار جميعاً في ذاته الفرسيّة:

# مِكَرٌّ مِفَرٌّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ

وهو أحمر اللون الى سواد ، مكتنز اللّحم مُنْمَلِس الصُّلب حتى ليزلّ لبُدُه عن متنه كما يُزلّ الحجر الصّلب المطر ؛ وهو «على الذّبلِ جَيَّاش» تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول خلقه وضُمور بطنه وكأنَّ تكسَّر صهيله في صدره غليان قدر ... ويذهب الشاعر في التقاط الألفاظ والتعبيرات كلّ مذهب ليوضح فكرة السرعة في ذهن القارئ ويمثّلها شديدة الأثر في نفسه ، وكأني به ينحت تمثاله الفرسيّ وفي خياله شريط سيمائيّ تتلاحق فيه صور الإسراعات الحسيّة في الكيان البدويّ، وتتضخّم فيه الخطوط والظلال تضخّماً بدائياً يحسب فيه البدويّ روعة التعبير التصويريّ ، وجال الصورة التعبيريّة.

خلاصة القول في وصف امرئ القيس: هكذا يأتي الوصف عند امرئ القيس صوراً إثر صور، والهم كل الهم في تكثيف المادة المعبرة في إيجاز تلميحي غني الإيحاء.

وهكذا امتاز امرؤ القيس في وصفه بالابتكار التشبيهي فجد وراء المادة التشبيهية ، وطلب المشبّه به في بيئته ، ونقله من الواقع المحسوس نقلاً دقيقاً ، يجسّد المشبّه تجسيداً تمثيليّاً ، ويظهره إظهاراً صادقاً وإن مضخّماً.

وامتاز امرؤ القيس بالقصص والحوار ، فعمد إليها في مغامرات غرامه وصيده وقص علينا بهما شتى الأحداث التي جرت في تلك المغامرات ؛ وكان في قصصه وجداني النزعة يُعنى عناية شديدة بالنَّاحية الوصفيَّة ، ويكثر من النَّعوت والتَّشبيهات شأنه في الوصف المجرَّد وهكذا عندما أورد لنا في المعلّقة خبر الصيد لزم جانب الاقتضاب في السَّرْد ، وعمل على التمثيل الحسيّ ما استطاع الى ذلك سبيلاً. قال : فعَنَّ لَنا سِرْبٌ كأنَّ نِعاجَهُ عَذَارى دُوارٍ في مُلاءٍ مُديَّلِ

إنه قطيع من بقر الوحش كأنَّ إناثه نساءٌ عذارى يطفْنَ حول النُّصب في ملاءٍ طويلة

الذّيول. وقد شبّه الشاعر المَها في بياض ألوانها بالعذارى لأنهنّ مصوناتٌ في الحدور لا يغير ألوانهن حرُّ الشمس وغيره ؛ وشبّه طول أذيالها وسبوغ شعرها بالملاء المذيّل ، وشبّه حسن مشيها بحسن تبختر العذارى في مشيهنّ.

ثم قال:

فَأُدْبَرُنَ كَالْجَزْعِ المُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدِ مُعِمٌّ في العَشيرةِ مُخْوِلِ

لقد أبصرَتِ النّعاجُ الفارسَ وفرَسَه ، فأدبَرَتْ كالخَرْزِ اليمانيّ الذي فُصلَ بينه بغيره من الجواهر في عنقِ كريم الأعام والأخوال . وقد شبّه الشاعر بقر الوحش بالخرز اليمانيّ لأنّ طَرفَه أسود وسائرة أبيض ، وكذلك بقر الوحش تسودُ أكارعها وخدودها وسائرها أبيض ؛ وقد شرط كونه في جيد مُعمِّ مُخْوِل لأنّ الجواهر في مثل تلك القلادة أعظم منها في غيرها ؛ وشرط كونه مفصَّلاً لتفرقهن عند رؤيته . وفي هذا كلّه تصويرُ حسي يضيع السرد في أشكاله وألوانه ؛ وفيه إيجاز إيحائيّ ، أو قل لمنح تبرز من خلال كلماته وإشاراته القليلة صورة كاملة ترتسم في الخيَّلة ارتساماً هادياً ذا شِعابٍ وامتدادات . وفي كلام امرئ القيس الى ذلك كلّه دقة تقييدية تتجلّى أحياناً في تخصيص المشبّه به وحصره في حالة معينة ، فهو لم يقل مثلاً : «فأد بَرْنَ كالجزع » ، ولكنّه قيَّد الجزع بحالة كان فيها الخرز مفصًلاً ، وكان في قلادةٍ معمًّ مخول .

وبعد البيتين السابقين عاد الشاعر إلى فرسه وسرعة عدّوه، وإذا المتقدّمات والمتخلّفات من قطيع البقر الوحشي مجتمعة بالنسبة إلى سرعته التي لا تدع للطَّرْف مجال التمييز والتفريق. وينقض الفرس فيوالي بين ثور ونعجة من بقر الوحش في طلق واحد، ولا يعرق عرقاً يغسل جسده لشدّة نشاطه وفرط قوّته. وهكذا ينتهي المشهد فجأة، ويفهم أنَّ الفارس صاد ثوراً ونعجة في جولته تلك ؛ وهكذا يورد الشاعر قصّة صيده في خمسة أبيات تاركاً للسّامع أو القارئ أن يُسلسلَ الأحداث، ويردّ كلّ مسبّب إلى سببه، ويعلق كل أصل بفروعه.

# \$ \_ فن امرئ القيس في معلّقته:

١ \_ تخلو قصيدة امرئ القيس من البناء الشامل، فالموضوعات شتّى، والهدف

في كلّ قسم منها غير واحد، ومن ثم فليس هنالك وحدة تأليفيّة تعبّر عن وحدة المعاناة ، ولكنّ هنالك امرأ القيس في شخصيّته المزدوجة ، وفي سلسلة ذكرياته التي يتكوّن منها بعض حياته .

٧ - ويخلو كلّ جزء من أجزاء القصيدة من التسلسل المعنويّ، فني وصف الليل مثلاً تكلّم الشاعر على هول الليل وامتداده، ثم خاطبه، ثم عاد الى طوله وجمود كواكبه. ومرجع هذا الاضطراب الفكري الى رواية الرّواة الذين روى كلّ منهم الأبيات على هواه، ثم مرجعه الى الفن الغنائيّ الوجدانيّ نفسه الذي لا يضبطه نظام بل يسير مع الحياة في تنزيات متباينة؛ أضف إلى ذلك أن الشاعر جاهليّ تغلب البداءة فيه على عمل العقل، وأنه مغرم بالصورة يقتنصها ويُثبتها حيثًا تقع له في غير ما نظر إلى نظام البناء.

٣- وقصيدة امرئ القيس شديدة الصلة بحياته ، يصوّر كلّ جزء منها جزءاً من تلك الحياة ، ولهذا تعدّدت الحالات العاطفيّة فيها وكانت صادِقَة ، صريحة تجري في غير اعوجاج ولا تمويه . إنها باكية أمام الطّلول ، متونّبة مضطرمة في خدر عنيزة ، كالحة في ظلمة الليل ، مشرقة فياضة أمام الفرس . وأيّ شيء أدلّ على دفء الحياة وعلى الحضوع اليائس لأقدارها من قوله : «وان شفائي عبرة مهراقة ... ؟» وأيّ شيء أدلّ على فيض الحياة من قوله : «أغرّكِ مني أن حبّكِ قاتلي ... ؟» وأيّ شيء أدلّ على انقباضة الحياة من قوله للذئب : «ومن يَحْتَرِثُ حَرْثي وحَرْثَك يَهزُل ... ؟» وأيّ شيء أدلّ على أدلً على فيض الحياة من قوله في وصف الفرس : «مكرّ مِفَرّ مُفّبلٍ مُدبرٍ معاً ... متى ما أدلّ على فيه تَسفّل »؟ .

2 — وسر الجال في قصيدة امرئ القيس إنما هو في الخيال الذي يُصوّر ويُلوّن ، ويجسّم ويُحيي . إنه خيال خصب لا ينضب له معين ؛ فهو يتتبّع المشاهد ويحاول أن ينقلها نقلاً دقيقاً ، ويُمعنُ في التصوير إمعاناً وكأنّي بالشاعر راض كلّ الرضى عمّا يفعل ، معجب بصوره وكثرتها وتنوّعها ؛ وهو لا يسير فيها على نظام الرّصف والبناء بل على طريق الفوضى ، وهكذا فالصّورة لا تتكامل عنده عن طريق النمو والتطوّر ، بل عن طريق العناصر المنثورة هنا وهناك في غزارة لا تخلو من تكوار .

وخيال امرئ القيس حكرق يهوى الجديد من الصور كما يهوى تجديد الموروث منها ؛ فهو أوّل من قيد الأوابد بسرعة الحيل ، وشبّه المرأة ببيضة الحدر ، وترائبها بالمرآة ، وشعرها بعناقيد النخل ... وهو صاحب الوثبات الحياليَّة التي تنسيج مع الرّياح رسوم الدّيار ، وتنيط الشفاء بالدمعة المهراقة ، وتُقطِّرُ الجني المعلّل من شَفتَيْ عُنَيْزَة ، وتقسم الفؤاد الهمان إلى نِصْفَيْن : نصف قتيل ونصفٍ مُكبّل بالحديد ...

7 – وخيال امرئ القيس خيال حسي مادي يعالج المادة الجاهلية صور جال ورونق، وهكذا فرسوم الدياز ميدان تنسج عليه الرياح صورة الصراع بين البقاء والفناء، والشاعر أمام تلك الرسوم كأنه ناقف الحنظل، يعالج انفعال نفسه ودموعه ولا يجد صورة أشد وأدق تعبيراً من مشهد ناقف الحنظل. ولا يتأبّى امرؤ القيس عن ذكر بعر الآرام الى جانب دموعه المنهمرة ليتم المشهد الحسي الصحراوي وهكذا يمضي في أوصافه المادية من شحم الناقة الحريري، الى الترائب المصقولة كالمرآة، الى عيني وحش وجرة، الى الشعر الأثيث كقنو النخلة، الى الوادي الذي يشبه جوف العير، الى غير ذلك مما هو كثير. وهذه الصور الحسية تقوم أكثر ما تقوم على التشبيه والاستعارة وهذا التشبيه مادي في ركنه الثاني، أعني المشبه به، حتى إذا كان الركن الأول غير مادي ، ذلك أن الشاعر البدائي يفسر كل شيء بالظاهرات التي تحيط به لعجزه عن التفسير العقلي التجريدي.

والتشبيه عند امرئ القيس مُفردٌ في غالب الأحيان، وقد يرد تمنيلياً مركباً كما في قوله «كجلمود صخر حطه السيلُ من عَلِ». والشّاعر ينزع في تشبيهه منزع الأداء الدّقيق، وإن لم تقم المعادلة في الحجم والضخامة بين المشبّه والمشبه به. وهكذا فإننا نلمس عند شعراء الجاهليّة عنايتهم بالصناعة الفنية ولكنّها صناعة قريبة الى الطبع، بعيدة عن الكلفة، ممسوحة بمسحة السذاجة العذبة.

٧ - وامرؤ القيس مغرم بالصُّورة المتحرَّكة الحافلة بالحياة ، ولاسيا في وصف الفرس ، والحركة عنده أنواع ، فهي تارةً اندفاق جارف كالسيّل في المنحدر ، وتارة انزلاق خاطف على الصحرة الملساء ؛ تارةً جيشان كغلي المرجل ، وطوراً تجمّع لشتى أنواع العدو ... إنها الحركة التي يتعشقها الإنسان ولاسيا إذا كان فطرياً بدائياً ، والتي تدل على الحيويّة والنشاط وهما من مفضّلات الناس في كلّ زمان ومكان.

٨ والى جانب هذا كلّه بجد في شعر امرئ القيس موسيقى لفظية وإيقاعية ترافق المعنى في شتى ألوانه ؛ فهي ثقيلة بثقل الليل ، ومديدة بامتداده ، وهي مشرقة ضاحكة في خدر المُهَفْهَفَة البيضاء التي «تصدّ وتبدي عن أسيلٍ ، وتتقي ... » ، وهي كرّارة فرّارة مع الفرس ، زلّالة ، جيّاشة ، سحّاحة في عدوه ؛ وهي جميلة ساحرة إلّا في بعض المواقع حيث يلجأ الشاعر الى ألفاظ ذات حروف متنافرة كالمتعثكل ، أو إلى إقواء في الحديد مكبّل».

وأخيراً نجد في معلقة امرئ القيس أسلوب القصص والحوار، في واقعية واعترافية، خاليتين من كل تحفظ أو مداورة. إنها بدائية الفن للفن، وتمهيد للطريق التي اتبعها بعد الملك الضليل شعراء الإباحة من مثل عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل في عهد بني أمية.

من هذا كلّه يتجلّى لنا أنّ امرأ القيس رائد الوصف النقلي المادّي في الأدب العربيّ. ومرجع براعته إلى دقة نقله ، والى تلك الوجدانية التي تُطِلّ من وراء المادّة إطلالة صدق وسداجة وعدوبة. ولئن رفعه النقّاد الأقدمون ومن أخذ إخدهم من المحدثين إلى أعلى الرُّتب ، ولئن قال ابن سلّام انه «سبق العرب الى أشياء ابتدعها» ، ولئن قيل انه «أوّل من وقف واستوقف ، وبكى واستبكى » و «أوّل من قيّد الأوابد» ... فما ذلك كلّه إلا من قبيل الإعجاب المتحمّس الذي لم يرافقه العقل العلميّ في مجاهل الجاهليّة الأولى التي سبقت امرأ القيس ، ومهدت له الطريق حتى لم تكد تترك للشعراء «من متردّم ». ومما لا شك فيه أن امرأ القيس حلقة من سلسلة طويلة سبقته ، وقد تدرّج معها الشعر العربي حتى وصل إلى الكمال النسبيّ الذي عرفه في الجاهليّة الثانية ، جاهليّة المعلّقات .

# مصادر ومراجع

محمد فريد أبو حديد: الملك الضلّيل ــ القاهرة ١٩٤٤.

بطرس البستاني: امرؤ القبس شاعر الشخصيّة ــ المكشوف ١٧٤: ٦ ــ ٧.

عبد العظيم علي قناوي: الوصف في الشعر العربي -- الجزء الأول -- القاهرة ١٩٤٩.

محمد صالح سمك: أمير الشعراء في العصر القديم -- ١٩٣٢.

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة ١٩٤٥.

طُّهُ حسين: في الأدب الجاهلي ــ القاهرة ١٩٣٣.

رئيف خوري: امرؤ القيس ـــ بيروت ١٩٣٤.

فؤاد البستاني: امرؤ القيس (الروائع) - بيروت.

عمد صبري: امرؤ القيس - القاهرة ١٩٤٤.

محمد عبد المنعم خفاجي: الشعراء الجاهليون ـــ القاهرة.



# البَابُ السَّادِسُ شُعرِلِ وَلِلْمَا فَ وَلِلْنَا قب الْفَبَلِيِّة الفحبُ لُ الأول في قطب حَرْب البَسُوس المُهَلِهِ للهِ (٥٣٠)

- أ ـ تاريخه: لفّ الغموض معظم حياة المهلهل، وكلّ ما نعرفه عنه أنه عديّ بن ربيعة التغليّ وانه لُقّبَ بالمهلهل لسهولة شعره كما لُقّب بالزير لشدّة ميله الى مجالسة النساء. كان بطلاً عنيداً من أبطال حرب البسوس التي دارت رحاها بين بكر وتغلب مدة أربعين سنة . وقد أُسِرَ المهلهل ومات في أسره نحو سنة . 97 م.
- ٣ ـ أدبه: للمهلهل ديوان شعر لم يُعرَف منه إلا ما نقلته كتب الأدب، ومعظمه في رثاء أخيه كليب، وفي مهاجمة أعدائه من بني بكر وأحلافهم. وهذا الشّعر محمول في الكثير منه على المهلهل ولاسيا بعد أن أصبح بطلاً شعبيًّا في قصة «الزّير» المشهورة.
- ٣ُ ــ المهلهل من شعوه: المهلهل رجل الانفعال السّريع ، والتقلُّب، وهو سطحيّ الفكرة قليل العمق.
  - £ \_ ميزة أدبه:
  - \_ أدب المهلهل هو أدب العاطفة العاصفة، والتكرار التقريري، والتهديد البدائي.
    - \_ وشعره ندبٌ في أبيات متنابعة غير متلاحقة.
- \_ وهو مزيج من دمع وحرب، من عاطفة رقّة وعاطفة خشونة: رقّة في المناجاة والتفجُّع، وخشونة في قسوة الإرعاد والتوعُّد.
  - ـ وتعبير المهلهل هو تعبير العاطفة التي تطنى على العقل وسنَنِه في التفكير والتحليل.

### أ \_ تاریخه:

هو أبو ليلى ، عديّ بن ربيعة التغلبيّ ، وقد رُويَ أنه خال الشاعر امرئ القيس ، وجدُّ عمرو بن كلثوم لأمَّه . لُقِّب «بالمُهَلْهِل» لتغلّبِ الهلهلَةِ والسُّهولَةِ على شعرِه ﴿ وَلُقِّبَ بِـ « الزّير » لكثرة مجالسته النّساء .

١\_ قال ابن قتية : «وسُمَّى مهلهلاً لأنَّه هلهلَ الشُّعر أي أرقَه، وكان فيه خنث،.

أمَّا حياته فقد لفَّ الغموضُ معظمها، وأُغرق ما وصل إلينا منها في ما يُشبه الأسطورة ، ولاسيّما ماكان من حرب البسوس وأخبار مواقعها وأيّامها. وهكذا فجُلُّ ما نعرفه عنه أنه بطلٌ عنيد من أبطال تلك الحرب التي دارت رحاها بين بكر وتغلب ودامت أربعين سنة. وقد أُسِرَ المهلهل في نهاية الأمر ومَّات في أسره نحو سنة ٥٣١م. وملخّص خبر حرب البسوس أنّ كليباً أخا المُهلهل قتلَ ناقةَ امرأةٍ تُدعى البَسوس وهي خالة جسًّاس بن مُرَّة البكريّ فانتصر جسَّاس لخالته وقتل كُليباً. فكان ذلك سبب اقتتال تطاول صداه في الأدب العربي".

ويُروَى أنَّ الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك الحيرة هو الذي أصلح بين الفريقين المتقاتلين بعد موت المهلهل..

وممّا جاء في كتاب «أيّام العرب» أنّ المهلهل ما زال يبكى أخاه ويندبه، ويرثيه بالأشعار ، وهو يجترئ بالوعيد لبني مُرّة حتى يئسَ قومه وقالوا : «إنه زير نساء». وسخرت منه بكر، وهمَّت بنو مُرَّة بالرجوع إلى الحِمي، وبلغ ذلك المهلهل فانتبهَ للحرب، وشمَّر عن ذراعيه، وجمع أطراف قومه، ثمَّ جزَّ شعره، وقصَّر ثوبه، وآلى على نفسه أن لا يهتمَّ بلهو ، ولا يشتمّ طيباً ، ولا يشرب خمراً ، ولا يدّهن بدهن حتى يقتل بكلّ عضو من كُلّيب رجلاً من بني بكر بن وائل، فيبعث الحرب ويأبى الصَّلح، ويظلُّ طول حياته مناضلاً في بطولةٍ وعناد:

وَلُبْسِي جُبَّةً لا تُسْتعارُ إلى أن يَخْلَعَ الليلَ النهارُ فلا يَبْقى لَما أبداً أثارُ

خُذِ العهدَ الأَكيدَ عليَّ عُمْري بتَرْكي كلَّ ما حَوَتِ الدّيارُ وهَجْري الغانياتِ وشُرْبَ كأس وليستُ بخالِع ٍ دِرْعي وسَيْنِي وإلَّا أن تُـبــيـدَ سَراةُ بَكْـر

١-. ورد الحنبر في كتاب «الشعر والشُّعراء» لابن قتيبة كما يلي: «لما كان يوم قِضَة، وهو آخر أيامهم، وكان على تغلب، أُسَرَ الحارث بن عبَّاد مهلهلاً وهو لا يعرفه، فقال له الحارث: تدلُّني على عديٌّ بن ربيعة المهلهل وأنت آمِن؟ فقال له المهلمل: إن دللُّنكَ على عديٌّ فأنا آمن ولي دمي؟ قال الحارث: نعم ، قال: فأنا عديٍّ! فجزُّ ناصيته وخلَّاه، وقال: لم أعرف. وفي ذلك يقول:

للفَ نَنفْسي على عنديٌّ ولم أعرف عنديّاً إذ أمكَنَتْني البدان. "

#### ۲ً \_ أدبه:

للمهلهل ديوان شعر ذكره حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون» ولم نعرف منه إلاً ما نقلته كتب الأدب كالأغاني ، وخزانة الأدب ، وديوان الحاسة ، وما جمعه الأب لويس شيخو سنة ١٨٩٠ في كتابه «شعراء النصرانية». وهذا الشّعر يدور في أكثره حول حرب البسوس رثاءً لأخيه كليب ، وتوعّداً للأعداء من بني بكر وأحلافهم . وهكذا فأدب المهلهل أدب حرب وحاسة ، وكأني به أناشيد ملحمة لا يهدأ لها سعير ، ولا يحمد لها أوار ، وهذه الحاسة الملحميّة تضخّمت في مخيّلة الشعب على مرّ الأيام فكان منها الأسطورة الزيرية ، وكان «الزير» هكطور العرب وأخيلها في تلك الأسطورة النثرية الشعرية ، كما كان عنرة بطل «السيرة» ، وراح الرواة و «الشّعار» يضيفون الى شعر «الزير» وأخباره ما طاب لهم أن يُضيفوا ، فاختلط على العلماء والنقاد أمر الصحة في أدب المهلهل ، وفشت الملهلة فيه فشواً شنيعاً . وكان لنا من خلال ذلك كله أدب لا يخلو من قيمة ، أدب يقف شاهداً على حقيقة النفس الجاهليّة ، وعلى العبث الذي أباحه «الشعّار» لأنفسهم ، والرواة لألسنهم ، فكان معه الاضطراب الذي شغل العلماء في عصورنا الحديثة والذي حمل الأصمعي قديماً على أن يقول : «أكثر شعر مهلهل محمول عليه. »

#### ٣ – المهلهل من شعره:

يبدو ، ونحن نقرأ شعر المهلهل ، أنّ الانفعال الشديد هو الميزة الرئيسيّة في نفس الرجل ، وأنّ هذا الانفعال سريع الاشتعال وسريع الانطفاء ، فهو أبداً بحاجة الى وقود ، وهو إذا تواصل اضطرامه كان ثورة خيال وثورة فعال . وإذ كان عالم المهلهل عالم عاطفة سريعة التأثّر ، كان الرَّجل شديد الاضطراب والتقلُّب ، قليل العمق ، سطحيّ الفكرة ، وكان نصيبُه من التأمُّل أكثر من ضيِّق .

#### £ \_ ميزة أدبه:

ادب المهلهل هو أدب العاطفة التي تغالي في وصف الأخ ووصف الهول ،
 وتعتمد التكرار والتهديد الطفولي وطلب المستحيل في غير منطق ولا تحليل ، وذلك كله

تارة في جو ملحمي من الشعر الحربي الذي تتقاذف ألفاظه ويتعالى دوي حواهر أفراسه، وطوراً في أجواء من الميوعة هي موسيقي حمر ونساء.

٧ - إنه شعر ندب في أبيات متتابعة غير متلاحقة ، ومزيج من بكاء ، وسهر ، وذكرى ، واعتبار ، وتهديد . والمهلهل يتعهد لأخيه بأن يجز شعره ويقصِّر ثوبه وألّا يهتم بلهو ولا يشم طيباً ولا يشرب خمراً ولا يدّهن بدهن حتى يأخذ بالثأر وقد شمَّر ذراعيه وقام بعهده كاملاً . ثم حث بني تغلب على الأخذ بالثأر ، فنشبت الحرب بين بكر وتغلب ، وراح المهلهل يخوض غارها في بأس وشجاعة ، وهو أبداً يذكر أخاه ويرثيه ، ويزج البكاء بتعداد مآثر الفقيد ومحامده .

٣ هذا شعر الرثاء كما يتجلّى لنا في الجاهلية: هو مزيج من دمع وحرب ، من عاطفة رقَّة تنبعث من قلب محبّ ، وعاطفة خشونة تنبعث من حالة البداءة والفطرة ، وتبدو الرقة في مناجاة الشاعر لأخيه ، وتفجّعه عليه ، وتكوار النداء وإرسال الأنَّات والزفرات ، وتبدو كذلك في اضطرابه وتدافع أقواله في غير سنن ولا مذهب ، وفي غير نظام ولا تسلسل ، وتبدو أخيراً في سهولة الكثير من ألفاظه ، وليونة الكثير من أوزانه الشعرية .

وتنجلّى الخشونةُ في بدائيّة النقمة التي تُصِرُّ على طلب الثار وسفك الدماء ، وفي وحشيَّة الايرعاد والايزباد ، وتوحُّش الوعيد والتهديد في غير تبصُّرٍ ولا اتّزان ، والتبويق ببوق الويل والثبور في غير حدًّ ولا هوادة.

٤ - وهكذا فرثاء المهلهل مزيع من شدة ولين، يغلب عليه الغلو والاضطراب والتكرار ؛ وتكثر فيه أساليب النداء والمناجاة. إنّه رثاء من عاش في الترف واللّهو فلات كلامه، وطُعِنَ في الصّميم فهب للطّعان، وأرسل الكلام في قالب من الشدة التي تغوص في بحر من اللين.

٥ ـ وأمّا تعبير المُهلهِل فهو تعبير العاطفة المندفقة التي تطغى على العقل وسنَنِه في التفكير والتحليل، وتنطلق في غير تسلسُلِ ولا اتّزان؛ لا تعرف غير منطق الانسياق والانجراف، ولا تؤمن إلّا بالفكرة الإعصاريّة التي تتكرّر، في دورة إرنانيَّة حافلة باللوعة، وفي نقمة شجيّة حافلة بالحنين:

دَعَوْتُكَ يَا كُلِّبُ فَلَمْ تُجِبْنِي وكيف يُجيبنِي البَلَدُ القَفَارُ أَجِبْنِي يَا كُلِّبُ خَلَاكَ ذَمُّ ضَنيناتُ النفوسِ لِهَا مَزارُ أَجِبْنِي يَا كُلِيْبُ خَلَاكَ ذَمُّ لَقَد فُجِعَتْ بِفَارِسِهِا نِزارُ أَجِبْنِي يَا كُلَيْبُ خَلَاكَ ذَمُّ لَقَد فُجِعَتْ بِفَارِسِهِا نِزارُ

## مصادر ومراجع

طه حسين: في ا**لأدب الجاهلي** ـــ القاهرة ١٩٣٣.

محمد أحمد جاد المولى...: أيّام العرب -- القاهرة ١٩٤٦.

جرجي زيدان ت**اريخ آداب اللغة العربية** — طبعة دار الجيل — بيروت ١٩٨٢.

العرب قبل الاسلام.

فؤاد البستاني: المهلهل — سلسلة «الرّوائع» — بيروت ١٩٣٩.



# المارث بن حِلْزَة - عَهْرو بن كُلْتُوم

#### أ\_ الحارث بن حِلَّزَة:

- ــ هو خطيب بكر يوم الاحتكام لدى عمرو بن هند. ومعلَّقَتُه همزيَّة ذات غرض دفاعيٌّ.
  - \_ كان في دفاعه قوي الفكرة، قوي الحجّة، وقد استطاع أن يستميل الحكم.
  - ــ أدبه أدب الرصانة والعقل المفكّر والعقيدة الراسخة. لا يخلو من المشاهد الملحميَّة.

#### ب \_ عمرو بن كلثوم:

- \_ هو خطيب تغلب يوم الاحتكام. ومعلَّقته نونيَّة غلب عليها الفخر والتهديد.
  - ــ كان في دفاعه ثائراً، شديد الاعتداد بنفسه وبقومه، ولهذا أخفق.
- ــ قصيدته ثورة عاطفة وثورة خيال وثورة ألفاظ، وهي ذات نزعة ملحميّة.

بكر وتغلب قبيلتانِ شقيقتان دارت بينها حرب ضروس عُرِفَت بحرب البسوس ، وقد دامت أربعين سنة ، وأراد عمرو بن هند ملك الحيرة أن يتدخّل في أمر الصَّلح بين القبيلتين بعد تلك الحرب المشؤومة ، فأخذ من كلا الفريقين رهائن من أبنائهم ؛ وحدث أن سرّح الملك رخباً من تغلب في بعض حاجته ، فزعمت تغلب أنّ الرَّحب نزلوا على ماء لبكر فأجْلُوهم عنه ، وحملوهم على المفازة فماتوا عطشاً ، وزعمت بكر أنهم أرشدوهم الى الطريق ولكنهم تاهوا وهلكوا ، فذهب الفريقان يتدافعان عند عمرو بن هند ، وكان في أوّل أمره ميّالاً مع تغلب ، وكان شاعر تغلب عمرو بن كلثوم ، وشاعر بكر الخارث بن حِلِّرة ، فأنشد كلُّ منها قصيدته أو قسماً منها ، مدافعاً عن قومه ، ولكلِّ واحد منها أسلوبه الخاص وبلاغتُه الخاصة .

# أ ـ الحارث بن حِلَّزة (توفّي نحو سنة ٥٨٠):

# اً ۔ تاریخه:

هو الحارث بن حِلزة اليشكريّ البكريّ. لا نعرف من أخباره إلّا أنه اغتاظ يوم الاحتكام لاتحياز ملك الحيرة الى تغلب ، وانه كان في المجلس مستوراً عن الملك بستار لما كان فيه من البرَص ، وأنه أنشد قصيدته المعلّقة ، مرتجلاً بعضها ارتجالاً ، ومفاخراً بقومه وما لهم من المآثر الحميدة ، وانّه لشدّة بلاغته استطاع أن يُسيطرَ على الموقف وأن يستميل الملك الى جانب بكر. قيل إنه أنشد معلّقته وله من العمر نحو مئة وخمسة وثلاثين سنة.

#### أ \_ معلّقته :

هي همزيَّة تقع في ٨٥ بيناً على البحر الخفيف مطلعها:

آذَنَتْنَا بِبَيْنِهِا أَسْماءً رُبَّ ثَاوِ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّواءُ الثَّواءُ

1 - مضمون المعلقة: لمعلّقة الحارث بن حِلّزة غرض دفاعي وطمع في استمالة الحكم. وقد ضمّنها مقدّمة تقليديّة فيها غزل ووقوف بالدّيار ووصف للناقة، ثم انتقل إلى دفاعه ففنّد أقوال التغلبيّين وبيّن ما في ادّعاءاتهم من كذب وما في آرائهم من خطل وضعف، ثم أقام موازنة بين مفاخر البكريّين ومخازي التّغلبيّين، وراح بعد ذلك، بدهاء وحذق، يستميل عمرو بن هند بعد ما مهد له طريق الحكم بما سبق من قول، فأحيا في نفسه الذكريات، وهاج في قلبه ما كان كامناً من حبّ وبغض وخطّ أمام عينيه صورة واضحة للتغلبيّين والبكريّين وإذا أولئك أعداء للملك، وإذا هؤلاء مُوالُونَ مُخلِصون، وخدّام أمناء، وأنسباء أحبّاء. وهنا وهناك ينثرُ الشّاعرُ المدائح للملك إلى أن ينتهي بالظّفَر والنصر المبين، ويرجع أعداؤه خائبين.

وراح الشاعر بعد ذلك يقرّر الفكرة ، ويعمل ـــ شأن الخطيب الماهر والمحامي

١ \_ آذَنَتنا: أَعَلَمَتْنا. \_ بَيْنِها: بفراقها. \_ رُبَّ ثاو ... : أي رُبُّ مقيم تُملُّ إقامته أما أسماء فلا.

القدير — على إقناع الحكم بتقوة الفكرة وقوة الحجة. وكانت فكرته قوية بترابطها وحسن سياقها، وكانت حجّه قوية بحسن تسلسلها وحسن ترتيب براهيها. وهو بعد ما فنّد أقوال الأعداء وأراجيفهم، بسط مفاخر البكريّين فقرَّب القلوب إليهم لما هم عليه من الصيت الحسن والأيام الرائعة، وأبعد كلَّ ما من شأنه أن ينفر النفوس من الارتياح إليهم و وبعد ذلك انقلب على التغلبيّين، وكأنه لا يريد نشر مخازيهم، فنشرها بلطف ودهاء لاذع، وأظهر أنهم لا يستحقون أن يميل إليهم الملك؛ ثم طعنهم طعنة وبين الملك، وهي صلة عداء قديم، فيا أنّ الصلة بين الملك وبين بكر هي صلة قرابة وحُسنى.

وهكذا كان الشاعر بليغاً شديد البلاغة. جمعت لهجته الليونة والنعومة الى القوّة ؛ والتلميح الى المصارحة ؛ والمدح الى الإثارة. فدخلت قلب الملك من غير ما حاجز ، وبعثت فيه انقلاباً على بني تغلب شنيعاً.

Y - بلاغة الشاعر في دفاعه: افتتح الشاعر معلّقته بذكر الدّيار ووصف الناقة ، وكان في افتتاحه أشد كلاسيكيّة من عمرو بن كلثوم ، وأعمق غنائيّة ، وأبعد أثراً في نفوس سامعيه. وقد درج في وصف ناقته وتشيبهها بالنعامة على خطة أكابر الشعراء لذلك العهد ، وكان في وصفه ناقلاً ، واقعياً ، شديد التعلّق بالحسّ والمحسوس. وبعد المقدّمة انتقل الشاعر الى موضوعه انتقالاً رفيقاً وهو انتقال الحكيم الذي يرافع ليربح الدّعوى لا ليتبجّح . الوسيلة عنده وسيلة في سبيل الهدف ، وسيعمد الى وسيلة الفطنة ، والمنطق ، واللّاينة ، معالجاً نفس الملك معالجة بليغة ، بعيدة عن كل عنف ، حافلة بكلّ لين.

بدأ بوصف الأراقم من بني تغلب ، فقال : حملت إلينا الأنباء منهم أمراً جللاً عُنينا به وقُصِدَ به الإساءة إلينا ، وذلك أنّ أولئك الإخوان يغلون فيما يقولون وينسبون إلينا ما لم نفعل ، فلا تنفع البريء براءتُه ، ولهذا تراهم يتلمّسون لنا أيّ ذنب لإيقاظ الفتنة ، فيتشاورون في الليل في أمر حربنا والتعبئة له ، فلا يصبح الصّباح حتى تكون لهم جلبة وضوضاء ... وقد أبدى الشاعر في هذا المقطع كثيراً من الدّهاء فهو في لباقته يجعل قومه أبرياء ويجعل الفساد كلّ الفساد في سنوء نيّة الأراقم ، فيدرج المعنى على كتف المعنى ،

ويُفرّع المعنى من المعنى ، في تساوق وتصاعد ، وفي ترابطٍ ومنطق ، حتى يصل إلى التعبئة ، فيرسم خطوطها في انتفاضة قلم ، وإذا المشهد تامّ على إيجازه ، رائع في شدّة سكه :

أَجْ مَعُوا أَمْرَهُمْ عِشَاءً فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَصَبَحُنْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ مِنْ مُنَادٍ ومن مُجيبٍ ومنْ تَصْهَا لِ خَيْلٍ خِلَالَ ذاكَ رُغاءً

٣\_ ميزة أدب الحارث بن حِلزة: أدبه هو أدب الرصانة والعقل المفكّر، والعقيدة القويّة، والشعور الجبّار الذي تسيّره العقيدة ويخضع للعقل النيّر، وإننا إذا استثنينا المقدّمة نجد في معلّقة الحارث بن حِلّزة ما لا نجده في غيرها من الهناوء والاتزان، ومن الترتيب والتنسيق، والتحليل والتعليل، وإقامة البرهان وإيراد الشاهد.

وأدبه خطابي ملحمي يرمي الى الإقناع ويعتمد سرد القَصَص البطوليّ ، وذلك كلّه في جوّ من الموسيقى الشديدة الوقع ، التي تدوّي في هدوء وانطلاق ، وتماشي العقل والشعور والخيال فتزيدها قوّة وعمق تأثير.

في معلّقة ابن كلثوم مشاهد ملحميّة كوصف التعبئة ، ووصف المعركة ، وعاولة استمالة الحكم إلى قومه ... إلا أن تلك المشاهد لا تخرج عن كونها محات بعيدة عن تصوير المواقف الكاملة ، بعيدة عن السرد القصصيّ المتلاحم الأجزاء . وعنصر المغالاة عند ابن حلّزة ألصق بالواقع وأقرب الى التجربة الحياتية منه عند ابن كلثوم ، فكأنّ الأول يقول ما كان في دنيا الواقع الحقيقيّ ، وكأنّ الثاني يقول ما يكون في عالم الواقع الخيلي . وهكذا فابن حلّزة بعيد في شعره عن عنصر الخارقة المدهشة ، وإن بعث الدهشة في نفس السامع بالدّقة الوصفيّة والروعة الفنية .

# ب \_ عَمْرُو بن كُلْتُوم (توفي نحو سنة ٦٠٠)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبيّ. وأمُّه ليلى بنت المهلهل أخي كُليب. نشأ عزيز الجانب أنوفاً مُعجباً بنفسه أشدّ الإعجاب، وساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة ، وقاد الجيوش مظفّراً. ولما قامت المشّاحة بين بكر وتغلب واحتكموا إلى عمرو بن هند ، وقف عمرو بن كُلثوم مُدافعاً عن قومه ، وما إن فرغ من إنشاد قصيدته حتى ظهر له أن هوى الملك مع بكر ، فانصرف وفي نفسه ما فيها . ثم خطر في نفس ابن هند أن يكسر من أنفة تغلب بإذلال سيّدها عمرو بن كُلثوم ، فدعاه هو وأمه ليلى ، وأغرى هنداً أمّه أن تستخدمها في قضاء أمر ، فصاحت ليلى : «واذلّاه! يا لتغلب» فسمعها عَمْرو بن كُلثوم فثار به الغضب وقتل ابن هند في مجلسه ، ثم رحل توّا إلى بلاده بالجزيرة الفراتية ، وأضاف إلى معلّقته قسماً بيّن فيه سخطه على عمرو بن هند، وأشار إلى الحادث إشارة واضحة .

وقد عُمِّرَ عَمرو بن كلثوم طويلاً، وقيل إنه بلغ من العمر مئة وخمسين سنة، وتوفّي نحو سنة ٦٠٠م.

# معلّقته:

١ مضمونها: معلّقة عمرو بن كلثوم نونيّة على البحر الوافر في نحو مئة بيت ، قال القسم الأول منها يوم الاحتكام ، والقسم الثاني بعد ما ثار بعمرو بن هند وقتله .

أما القسم الأول فقد طواه الشاعر على مقدّمة تقليديَّة ذكر فيها الخمرة كما ذكر الحبيبة وخاطبها ووصفها؛ وطواه بنوع خاص على المفاخرة دفاعاً وتهديداً.

وأما القسم الثاني فكلام الثَّورة العارمة على عمرو بن هند، وفيه كثير من الفخر، والأنفة، والتأبّي للعار.

والجدير بالذكر أنّ هذه القصيدة من أشهر الشعر الجاهليّ وأشدّه سيرورة ، لا لأنها من أحسنه أو من خير ما فيه ، بل لأنها عامرة بالحماسة ، عامرة بروح الأنفة والعزّة ، ولأنها ذات جَرْس موسيقيّ في الوزن والقافية سريع العُلوق بالأذن والحافِظة . وكان بنو تَغْلِب يُكثرون من التغنّي بها حتّى قال فيهم أحد البكريّين متهكّماً :

أَلْهَى بَنِي تَغْلَبٍ عَنْ كُلِّ مَكْرُمَةٍ قَصِيدَةٌ قالَها عَمْرُو بنُ كُلْثُومِ يَ فَصِيدَةٌ قالَها عَمْرُو بنُ كُلْثُومِ يُفاخِرونَ بها مُذْ كانَ أَوَّلُهُمْ يَا لَلرِّجالِ لِفَخْرٍ غَيْرِ مَسْنُومٍ يَفاخِرونَ بها مُذْ كانَ أَوَّلُهُمْ

أما مُطلع القصيدة فهو:

أَلا هبِّي بِصَحْنِكِ فَأَصْبَحِينا وَلا تُبْتِي خُمُورَ الأَندَرينَا...١

Y - صحة نسبتها إلى صاحبها: لا شَكَّ أنَّ في اضطراب أبيات هذه المعلّقة، وفي الفروق الشديدة بين الرّوايات، وفي التكرارات السّهلة، والمعاني السخيفة التي نلحظها من وقت الى آخر، ما هو الدّليل الواضح على أنّ الأيدي لم تحفظ القصيدة سليمةً من التحريف والتبديل، ولاسيا أنّ الموضوع حاسيّ والوزن سهل الانقياد، والموسيقى ملحميّة تحمل على النظم والزيادة والتحريف.

٣- بلاغة الشاعر في دفاعه: إفتتح الشاعر قصيدته بذكر الحبيبين: الحموة والمرأة. أما الخمرة فأندرينية ذات قيمة وشأن. إنها شآمية ، من أقصى بلاد الشام ، وليست من خمور الطائف أو بعض النواحي الأخرى من شبه الجزيرة. وإنها مشروب الأثرياء والأشراف. يشربها هو وقومه بالأقداح الكبيرة الواسعة لسخائهم وعلو منزلتهم. وأما الحبيبة فهي بنت الفكر ومطلع الوحي ، وهي الصلة التقليديّة بين الشاعر وموضوعه:

ألا هُبِّي بِصَحْنِكِ فَأَصبَحِينًا وَلَا تُبْتِي خُمُورَ الأَندَرينا مُشَعْشَعَةً كَأَنَّ الحُصَّ فيهَا إذا ما المَاءُ خَالَطَها سَخِينَا ٢

ويتنقّل الشاعر بين الخمرة والتباهي بشربها ، وبين وصل الحبيبة وصَرْمِها ، حتى يصل إلى موضوعه الذي يهدف إليه ، والذي قصد بلاط الحيرة للدفاع عنه ، وإذا به يشن هجوماً فيه عنف وعنفوان . يتوجّه إلى عمرو بن هند ، ويخاطبه مخاطبة الندّ للندّ ، بل يخاطبه في استعلاء ومكابرة ، وكأنَّ كلامه استفزاز وتهديد . إنه سيّد تغلب ، وتغلب سيفٌ بتّارٌ في عنق كلّ عنيد جبّار . وهي موتورة ، سيّر عمرو بن هند جاعةً منها ومن بكر في بعض أموره ، فافتُقد أبناؤها في الطريق ، ولا شكّ أنّ البكريّين هم الغادرون والمجرمون ؛ ولا شكّ أنّ سبّد الحيرة الذي أطاعته قبائل العرب هو المسؤول عن النكبة

١ – الصحن: القدح العريض. أصبحينا: اسقينا الصبوح وهو شرب الحمور في الغداة. الأندرين: جمع الأنامر وهي قرية في الشام جمعها بما حواليها.

٢ ـ الحصّ : اللؤلؤة .

التي حلّت بقبيلة تغلب. فعليه الاقتصاص من البكريّين؛ وإلا فالسيف والحرب! أما السيف فبنو تغلب أصحابه؛ وأما الحرب فهم أربابها، يباشرونها برايات بيض لا تلبث أن تصدر حمراء تقطر بالدّماء. وسطوة تغلب من أقاصي الجزيرة إلى أقاصيها، ومجدهم عريق يطاعنون دونه حتى يبين، ويجزّون في سبيله الرؤوس في غير رحمة ولا لين.

لم يوفق الشاعر في دفاعه لأنه عصبي شديد التأثّر، ولأنه معتد بنفسه شديد الاعتداد، ولأنه يتحدّى الملك في عقر داره، ولأنه كالسيل الجارف فلا يراعي مقتضى الحال، ولا يقيم للسلطان وزناً. والسياسة والرزانة في مثل تلك الحال أقوى حجة للإقناع والاستمالة. فكأنّي بالشاعر ينطلق في أجواء الفخر والحاسة أو في معمعان حرب دامية فيعدد الأمجاد ويهدد ويتوعّد، ويظهر بذلك أنه وجماعته على غير صراط الحق، وأنه وجماعته ممن لا يستنام إليهم ولا يؤمن جانبهم، وهكذا أخطأ الشاعر الهدف وجرً على قومه الوبال.

# ٣ - قيمة أدب عمرو بن كلثوم:

١ في معلّقة عمرو بن كلثوم تمثيل للتجربة النفسيّة التي عاناها الرجل، تلك التجربة الصاخبة التي تتغلّب فيها العاطفة وتتدفّق في غير رويّة ولا اعتدال. فابن كلثوم شديد التفاعل مع واقع القبيلة وواقع الحياة الجاهلية، شديد الانفعال، يتأثر بسرعة، ويتضخّم تأثره بقدر ما ينفعل ويتفاعل مع انفعاله، فيهاجم الملك مهاجمة بطل من أبطال الأساطير، لا يقيم له وزناً، ولا يرعى له حرمة، ويناديه مناداة تحدًّ، ويشير إليه بالتريّث والتأني ريثا يسمع أخبار اليقين. وما أخبار اليقين سوى مشاهد متتالية من أعال تقتيلٍ وهَوْل سجّلها تاريخُ تغلب وبسطها للرؤساء والملوك عِبرةً فلعلّهم يَعْتبرون.

٢ - والقصيدة ثورة عاطفة وثورة خيال وثورة ألفاظ وموسيقى. إنها خالية من وحدة التأليف، فلا ترابط بين الأجزاء، ولا تساوق في المعاني، ولا تطوّر في الأفكار إلا نادراً وجزئياً حيث يوضح بيت من الشعّر ما سبقه أو يُتمُّ ما جاء فيه. فابن كلثوم لا يبني ولا يؤلِّف، وإنما ينساق انسياقاً لا وعيياً في تبار معانيه، انسياقاً لا يُسينطر عليه عقل ولا إرادة، فكأنه دُفع من عاطفة جيَّاشة وخيال وثاب، وكأن الهمَّ كلَّ الهمٍ أن يتجسم الهول أمام ابن هند فينقاد للإرهاب في غير تردُّد ولا عناد.

٣ - وفي عصف العاطفة الجامحة لا يتسنّى للشاعر أن يُعالج الاستطراد شأن الجاهليّين، أو أن يلجأ إلى الأوصاف التشيهيّة شأن أصحاب المعلّقات. فقصيدته أنشودة فخرٍ وحاسة، تتسابق فيها الأبيات زاخرة بمواقف العصبيّة الجاهليّة، ومواقف التقتيل والسيطرة والقوة، في غير هوادة ولا اقتصاد، وفي زحمة من الألفاظ الحربيّة، وموسيقى القتال التي تخلو من كلّ رزانة.

2 - وابن كلثوم يُنْطِق الحوادث والمشاهد بالمعاني التي يطوي عليها شِعْرَه. فهو لا يصرّح بمعانيه تصريحاً، وإنما يبسط المشاهد والمواقف: رايات تُورَد بيضاً وتُصدرُ حمراً، وملوك تترك على السيوف المُهج والأرواح، وبيوت منشورة تحت كلّ سماء... ولهذه المشاهد والمواقف دلالات ومعانٍ، ولها من ورائها أصوات ترهيب وتهويل. إنها ولا شك لمحات ملحمية، ولكنها لمحات مقتضبة، غير متلاحقة ولا متلاصقة، هي جزئيات ملحمية لا تجمعها الوحدة، ولا يبسطها التفصيل، ولا ترتفع من ثم الى جو الخوارق المدهشة التي تفوق مستوى القوى البشرية. لا شك أنها حافلة بالتضخيم والتجسيم، ولا شك أن هذا التضخيم ملحميّ، ولكن ملحميّته تبقى ضمن نطاق التضخيم الحيالي الذي تنفخ فيه الحدّة العاطفيّة، ولا يتجاوز حدود هذا النطاق الى حدود العقيدة التي تجمع بين عالم البشر وعالم ما فوق البشر.

م أضف إلى ذلك أنّ الحماسة الملحميّة في القصيدة تتضخَّم إلى حدّ أنها تُصبح طفوليّة بدائية. فجذّ الرؤوس، والسيوف المخاريق بأيدي اللاعبين، والرّحى التي تجعل الناس شيئاً من طحين... كلّ ذلك يدلّ على بدائيّة هي من مُميّزات الشعر الملحميّ ؛ وكلّ ذلك أيضاً يتناغم والبيئة الجاهليَّة التي تسيطر فيها القوة، والتي تقترن القوّة في بعض نواحيها بالوحشيَّة الضارية:

نُطاعِنُ مَا تَراخَى ٱلنَّاسُ عَنَّا ونَضْرِبُ بِالسَّيُوفِ إِذَا غُشينَا السَّيوفِ إِذَا غُشينَا السَّيوفِ إِذَا غُشينَا اللَّمْ مِن قَنَا ٱلخَطِّيِّ لُدُنْ ذَوابِلَ، أَوْ بِبِيضٍ يَعْتَلِينَا اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

١ -- تراخى: تباعد. غشينا: فاجأنا العدوّ.

٢ ـ السمر: الرّماح. الخطي: نسبة الى بلدة الخطّ على ساحل البحرين تجلب منها الرّماح. اللدن: اللينة.
 الذوابل: اللينة. البيض: السيوف.

وَنُخلِها ٱلرِّقَابَ فَيَخْتَلِينَا الْمُوقُ بِالأَماعِنِ يَوْتَمِينَا الْمُعاعِنِ يَوْتَمِينَا الْمُعالِقِ يَعْرَقُمِينَا الْمُعارِقِ مَاذَا يَتَّقُونَا اللهِ مَخَارِيقٌ بِأَيْدي لَاعِبِيْنَا الْمُخْوانِ أَوْ طُلينا لَحْضِبْنَ بِأَرْجُوانٍ أَوْ طُلينا

نَشُقُ بها رُؤوسَ الْقَومِ شَقَاً كَأَنَّ جَاجِمَ الأبطالِ فيها نَجُدُ رُؤوسَهُمْ في غَيْرِ بِرِّ كَأَنَّ سُيُوفَنَا، فِينا وَفِيهِمْ، كَأَنَّ سُيُوفَنَا، فِينا وَفِيهِمْ، كَأْنَّ ثِيابَنَا، مِنَّا وَمِنْهُمْ،

7 \_ وفي القصيدة أساس تاريخي «يقف على باب الأسطورة». فهنالك تلميحات إلى مواقع ، وذكر لأسماء أبطال ، في غير تعريف ، ولا تفصيل ، ولا رصف ؛ والأساس التاريخي من مميزات الملاحم المشهورة ، ولكنه يبقى في معلقة ابن كلثوم شيئاً من إشارة غامضة ، وشيئاً من تلميح بعيد المدلول فيما نراه حلقة من سلسلة في الملاحم ، وعنصراً من عناصر العمل القصصي .

٧ - والشاعر في المعلقة بطل الموقف ولسان القبيلة ، يظهر على مسرح القول والعمل ، وليس الأمر كذلك في الملاحم ؛ وإنما القول والفعل لأبطال العمل القصصي . وذلك أنّ الشاعر الجاهليّ ذاتيّ لا تنفصل شخصيته عا يقول ، وهو ، بصفة كونه شاعراً ، لسان القبيلة ، يحمل المسؤولية القبليّة ، ويتحمّل هو وقبيلته تبعات قوله وتصرّفه .

١ \_ ونخليها الرَّقاب: أي نقطع بها الرَّقاب. يختلين: يُقطعن، والضمير يعود إلى السيوف.

٢ \_ فيها: الضمير للسيوف. وسوق جمع وسق وهو الحمل. الأماعز ج. أمعز: الأرض الصلبة الكثيرة لعمى.

٣\_ نجذً: نقطع. في غير بر: في غير رحمة ولا شفقة.

إ المخاربق ج. مخراق: وهي المنديل أو الحرقة تلف ويضرب بها، وهي لعبة من لعب الصبيان. يصف الشاعر قومه وأعداءهم بالبسالة ورشاقة الضرب.

# مصادر ومراجع

فريتس كرنكو: ديوان شعر عمرو بن كلثوم التغلبيّ وديوان شعر الحارث بن حِلِّزة اليشكري \_\_ بيروت ١٩٢٢.

: شعراء النصرانية ـــ بيروت ١٨٩٠.

فؤاد البستاني: عمرو بن كلثوم ــ الحرث بن حلزة ــ الرواثع ٢٦ ــ بيروت.



# الفصَ لُ الثّافِي فَ قُطب حَرْب السّباق

حرب السَّباق أو حرب داحس والغبراء حرب وقعت بين عبس وذبيان لحلاف على سباق خيل بين الفرسين اللتين عُرفت باسميهها ، وقد استمرَّت سنين طوالاً ، وأشهر أيامها المُرَيقِب وبُطله عنترة بن شدّاد . وكان زهير بن أبي سُلمى من الدّاعين الى الصلح والى التروّي .

# عَتْرَة بِثُ شُكَّاد (٢٥هـ/ ٢١٥م)

- أ ـ تاريخه: عنترة بن شداد ولد في نجد نحو سنة ٥٢٥، من أمة حبشية ، وقد استطاع أن يتحرر بشجاعته وفروسيته . أحبً عبلة ابنة عمّه واستات في سبيل استمالتها. قُبِل نحو سنة ٦١٥.
- أدبه: المعلّقة: شعر عنترة تسهان: قسم غنائي وجداني، وقسم قصصي ملحمي. نظم معلّقته ردًا على
   معيّربه وتحديًا لمناوئيه؛ وهي تتضمن مقدّمة تأمّلية، ثم وصفًا لعبلة ولناقته ثم وصفًا لنفسه ولفرسه.
  - ١ ـ عنترة في معلَّقته رجل الكمال العربيّ الأصيل.
- ٢ ـ وهو في أدبه شاعر الاعتراف الصَّادق، والصَراع النفسيّ العنيف، ومفاخره مزيج من فن غنائيّ
   وفنّ ملحميّ، وهو سهل المُخالقة لا يقبل الظّلم، ورجل شجاعة يغشى الوغى و يعفّ عند المغنم،
   ورجل مروءة ونجدة يُقبل العثرات ويحفظ الحرمات.
  - ٣ ـ وهو صادق العاطفة، عميقها، رقيق الشعور، نبيله.
- أدب عنترة مزبع من عاطفة وخيال ؛ أما عاطفته فعميقة التأثر . وأما خياله فطفولي التضخيم .
   وأما فكرته فضحًاة .
  - لغة عنترة سهلة صافية التركيب.

#### اً ۔ تاریخُه:

١ مولده وتحرّره: هو عنترة بن عمرو بن شدّاد العبسيّ أحدُ فرسان العرب وأغربتها وشعرائها المشهورين. وُلد في نجد نحو سنة ٥٢٥. وكانت أمُّه أَمَةً حبشيّةً اسمُها زبيبة وأبوه من سادات عبس. وكان من عادات العرب ألَّا تُلْحِقَ ابنَ الأُمَةِ

بنسبها ، بل تجعله في عداد العبيد ، ولذلك عاش عنترة منبوذاً بين العبدان ، يرعى الإبل والخيل ، إلّا أنّ نفسه الكبيرة أَبت إلّا أن تكون في أجواء الحريّة والشّهامة ، فراح يمارس الفروسيَّة ولم يمض زمن إلّا وعنترة فارس شجاع . وحدث في أحد الأيام أن أغار بعض العرب على قوم من بني عبس فأصابوا منهم ، فتبعهم العبسيّون ، فلحقوهم فقاتلوهم عا معهم ، وعنترة فيهم . فقال له أبوه : «كُرَّ يا عنترة ! » فقال عنترة : «العبدُ لا يُحسنُ الحِلابَ والصرّ» . فقال : «كُرَّ وأنت حُرّ» فكرَّ وقاتل قتالاً شديداً حتى هزم القوم واستنقذ الإبل ، فادّعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه .

٧- بطل داحس والغبراء: ومشى عنرة في طريق المجد يُقارعُ الفوارس في حرب داحس والغبراء (حرب السباق)، وفي نفسه أشياء من ابنة عمّ أحبّها وتهالك في حبّها، فنفرَت منه لسواده وأصله ونفر منه ذووها، ومن قوم تحاملوا عليه وغَلَوا في تعييره، وقد زاده كلّ ذلك اسْتِشْساداً لإرضاء عبلة وسدّ أشداق المتشدّقين. إلّا أنه حزّ في نفسه فأذابها عاطفة ولوعة واستعطافاً إلى أنْ قُتِلَ سنة ١٥٥ وله من العمر تسعون سنة. وقد أصبح عنرة رمز الشجاعة والبأس ونسجت مُخيّلة الشعب حول حياته وقبره أسطورة كبرى هي الملحمة الشعبيّة المعروفة «بقصّة عنتر» وإذا عنترة فيها فارس مثاليّ مضخّم، وقد نال التّضخيم كلّ ما فيه من سواد وبأس وشعور ولوعة، وإذا الخوارق تحيط به من كلّ جانب، وإذا هنالك عالم غريب جمع النّبل والحبّ والقوّة إلى أقصى حدّ.

#### ٢ \_ أدبه: المعلّقة:

لعنترة بن شدّاد ديوان شعر أكثره في الفخر والحماسة والغزّل العفيف. وقد كثر المنحول فيه كما تعدّدت الرّوايات في الثابت منه.

والمعلّقة أشهر ما في الديوان، وهي قصيدة طويلة تقع في نحو تسعة وسبعين بيتاً من البحر الكامل. وهكذا نجد لشعر عنترة وجهين هامين: وجهاً غنائياً وجدانياً، ووجهاً

١ الصر : شد الضرع برباط ، ومن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها الى المرعى سارحة ،
 ويسمون ذلك الرباط الصرار، فإذا راحت عشياً حلّت تلك الأصرة وحُلبت.

قصصيّاً ملحميّاً. والوجهان مختلفان ممتزجان، لا يقوم الواحد بدون الآخر ولا يُفهم الواحد إلّا مع الآخر.

١ - سبب نظم المعلقة ومطلعها: نظم عنترة هذه المعلقة في أثناء حرب السباق التي انتهت سنة ٦٠٩، وكان الباعث على نظمها أنّ رجلاً من عبس ساب الشاعر وعيّره بسواده وسواد أمّه وإخوته، فأجابه بما يعلو به وفصّل مناقبه مفاخِراً.

وإليك الحبركما رواه الأقدمون:

وَرَدَ فِي كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ما يلي : «كان عنترة من أشد أهل زمانه وأجودِهم عا ملكت يدُه. وكان لا يقول من الشّعر إلّا البيتين والثلاثة ، حتَّي سابَّه رجُلٌ من بني عَبْس ، فذكر سواده وسواد أمَّه وإخوية ، وعيَّرَه بذلك وبأنّه لا يقول الشّعر. فقال له عنترة : والله إنّ الناسَ ليترافَدون بالطُّعمة فل حَضَرْتَ مَرْفَدَ الناسِ أنتَ ولا أبوكَ ولا جَدَّكَ قَطَّ ، وإنّ الناسَ ليُدْعُونَ فِي الغارات فيعرفون بتسويمهم ، فما رأيناك في خيل مُغيرةٍ في أوائل الناس قطّ ، وإنّ اللّبسَ ليكونُ بينا ، فما حضرت أنتَ ولا أبوك ولا جَدَّكَ خُطّة فَيصل ، وإنّا أنتَ فَقُع ُ بَتِ بقرقر وإنّي للمُحتَّ للمُحتَّم ، وأوافي المَعْنَم ، وأعف عن المسألة ، وأجودُ بما ملكت يدي ، وأفضّلُ الخُطّة الصَّمعاء " ، وأما الشّعرُ فستَعْلَم . وأنشد معلّقته ومطلعها :

هَل غَادَرَ الشُّعراءُ من مُتَرَدِّم أَمْ هَلْ عرفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّم ؟ أَمْ هَلْ عرفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّم ؟ يا دَارَ عَبلةَ وآسلمي ... وعِمي صَباحاً دَارَ عَبلةَ وآسلمي ... .

٢ مضمونها: لمعلّقة عنترة مقدّمة ضمّنها ذكريات وعبراً ، ثم وصفاً لعبلة ولناقته . وقد انتقل بعدها الى نفسه فصوّرها مزيجاً من كرم وشرف وشجاعة وإقدام ، وافتخر في رقة ولوعة ، ووصف فرسه في لهفة ونبض .

١ - يترافدون: يتعاونون، والرفد: العطاء والصلة. الطعمة، بضم الطاء: المأكلة والدَّعوة الى الطعام.

١ \_ الفصل: القضاء بين الحق والباطل، واسم ذلك القاضي الذي يفصل بيبها فيصل.

الفقع: الرخو من الكمأة وهو أردؤها. القرقر: الأرض المطمئنة اللينة. وهذا مثل ، يقال: «أذل من نقع بقرقر» لأنّ الدواب تنجله بأرجلها ولا أصول له ولا أغصان.

٣ ـ الصمعاء: الماضية.

٤ ـ غادر: ترك. المتردم: أي شيء يصلح لم يكونوا أصلحوه.

الجواء: بلد في ديار عبس. عمي: انعم أي أنهم الله ته صباحك وأدامك سالمة.

٣ عنبرة من معلقته: يبدو لنا عنبرة من خلال معلقته كما صوره الدكتور طه حسين إذ قال: «في عنبرة معنى الرجولة العربية الكاملة، فهو رقيق دون أن تنهي به الرقة الى الضعف، وهو صاحب شراب دون أن الضعف، وهو صاحب صحو دون أن ينهي به الشدة الى العنف، وهو صاحب صحو دون أن ينهي به السكر الى ما يفسد الخلق والمروءة، وهو صاحب صحو دون أن ينهي به الصحو الى التقصير عما ينبغي للرجل الكريم من العطاء والندى، وهو مقدام إذا كانت الحرب، وهو عفيف إذا قسمت الغنائم، وهو يحاول أن يصف من أخلاقه ما يشرّف به العربي الكريم».

#### ٤ ـ فته في معلّقته:

1 - تخلو معلّقة عنترة من الفكر المتسلسل، والبناء المترابط، إنها سلسلة من المفاخر تتخلّلها النظرات الى عبلة في شوق واستمالة، ويتمثّل عنترة لقارئ هذه الأبيات عملاقاً أسود، حديد القوّة، ملتمع العينين، مفتول العضلات، يجمع القسوة الى اللين، والشجاعة الى الحكمة، والبداءة الجاهليّة الى روح الفروسيّة والإنسانيّة الرفيعة. والجميل عند هذا البطل أنه صادق في اعترافه، وان صدقه هو صدق الطفولة العذبة التي تضخم المعنى في غير ابتعاد شديد عن الواقع.

كان هدف عنترة أن يردَّ على المعيّرين وأن يُقدّم لعبلة صورةً غير التي كانت تراها فيه أو تراها على ألسنة الجاعة، أعني صورة الأسطورة العنتريّة والأمجاد والفروسيّة.

وهكذا كان في نفسه صراع عنيف، فهو من جهة يعاني شعور النقص الاجتماعي في مجتمع قبلي قائم على العصبية، وهو من جهة أخرى يعلم أنه كامل العُدة والأداة؛ وهذه الحقيقة الذاتية تنتفض أمام الوهم الاجتماعي الخاطئ. وهو مع ذلك يشعر بأنّ الوهم الاجتماعي هو المسيطر، وهو المنقذ رأياً وفعلاً، وانه إذا أراد الوصول الى أهدافه لا بدّ له من إزالة ذلك الوهم بحقيقة تقوم مقام النسب والبياض، بحقيقة ترغم النفوس على الإقرار بأنه حرّ، وبأنه ابن شدّاد، وبأنه عبسيّ ومن أساطين بني عبس. وكيف الوصول الى ذلك؟... إنّ الطريق الوحيدة هي أن يرتفع الى أعلى قمّة بطولية ومعنويّة، ولاسيما وانّ المجتمع القبليّ قائم قبل كلّ شيء على القوّة الماديّة والمعنويّة.

فعالج البطولة الى أقصى الحدود، وغامر ما استطاع المغامرة؛ وعالج الفروسية إلى أقصى الحدود فكان جواداً ، كريماً ، أنوفاً ، وكان مزيجاً من أشدّ شدّة وألين لين ، مزيجاً من أعنف عنف وأحنّ حنان . وجد من نفسه وفطرته ميلاً الى ذلك كلّه كان له نعم المساعد في كلّ ما قال وما فَعَل.

٣ \_ ومفاخر عنترة مزيج من فن غنائي وفن ملحمي . إنّه يتحدّث عن بطولاته ومحامده ، وهذا يقوده الى بعض السَّرد القصصيّ كما يقوده الى التَّضخيم. فهو أليف السُّوْجِ على جوادٍ فَذُ الكمال والسَّرعة والنشاط ، لا يرى في الحياة إلَّا ميدان فروسيَّة ونجدة .

وهو سَهْلُ الْخَالَقَة إِلَّا أَنه لا يَقْبَلُ الظُّلْمِ ، بل يِقَابِله بِظُلْم ٍ أَشْدٌ منه ؛ وهو يشرب الخمرة ويبذلُ المال في سبيلها كريمًا ، إلَّا أنهُ لا يُنيلُ الخَمْرة مِنْ عِرْضِه ، ومتى عاد الى صَحْوه لا يُقَصِّرُ عن الندى والعطاء:

فَسَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ مَالِي، وعِرْضِي وافِرٌ لَمْ يُكْلَمِ إِ وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أُقَصِّرُ عَن نَدًى وَكَمَا عَلِمْتِ شَهَائِلِي وتَكَرُّمي ... ٢ هَلَّا سَأَلْتِ الخَيْلَ يَا اَبِنَةَ مَالِكٍ إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمِي إِذْ لا أَزالُ على رِحالَةِ سَابِحِ نَهْدٍ تَعاوَرَهُ ٱلْكُهَاةُ مُكَلَّمِ" إِذْ لا أَزالُ على رِحالَةِ سَابِحِ أغشى الوغى وأعِفُ عِندَ المَعْنَمِ

إِذْ لَا أَزَالُ عَلَى رِحَالَةِ سَابِحٍ يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ ٱلوَقائِعَ أَنَّنِي

وهو رجل الشجاعة يترك البطلَ مجدّلاً على الأرض سابحاً في دمائه، ويحارب بالسيف والرّمح والقوس. إنّه يغشى الوغى ولكنّه عند تقسيم الغنائم عفيف يصدّه عنها حياؤُهُ وتكرُّمُهُ. وهو يُنازِلُ كلّ جبّار كريم فيطعنه بالرّمح ثم يعلوه بالمهنَّد، وبعد أن يقضيَ عليه يتركه طُعمةً لسباع البرّ. وهكذا هو لكلّ كبيرةٍ وصغيرة.

«وهكذا فعنترة أبيّ لا يقبل الضّيم، حسّاس ذكيّ الفؤاد، وفيّ، لا يطيق العقوق ، جوَّاد وافر السخاء ، شجاع قويّ الأسر ، إذا جدَّ الحطبُ أَلفَيْتَهُ طليعة القوم

١ \_ لم يكلم: لم يطعن.

٢\_ صَحا: أَفَاقَ من سكره ــ والمعنى أنه يسخو في حالة السكر وفي حالة الصحو.

٣\_ تعاوره: يطعنه هذا مرة وذاك أخرى. الكُهاة: الشبجعان. المكلِّم: المجروح.

يحمل حملة الرئبال ويكرّ كرَّة القَسْورة ، تتحاماه الفرسان وتكره لقاءه الأقيال . وإذا نهد لعدوّه فكأنه القضاء المسلّط أو الشهاب المنقض أو البركان المتفجّر ، أو اللَّهَب الثائر .

ثم هو صاحب مَروءة ونجدة ، لا يستبي النساء ، ويعاف المغانم ، ويحفظ الحرمات ، ويرعى الجوار ويُقيل العثرات ، ويتسامح في الزَّلات ، وهو الى ذلك داهية في الرأي ، صاحب قول ومشورة ، ظاهر في قومه ، مُبرِّز في عشيرته ، وموضوع أمل وموثل رغبة ، كما انه في الحرب حامي القبيلة وفارس القوم وقائدهم يحتمون به إذا عتا الكرْب وحمى الطّعن والضرب».

٤ - ولئن كان عنترة فارسَ الفرسان، وقاهرَ الأبطال في الميدان، فهو صادقُ العاطفةِ عميقُها، وهو رقيقُ الشعور نبيلُه.

إنّه يقف أمام أطلال عبلة في غير اندفاق وجدانيّ ، ولكنّه يذوب وَجُداً ولوعة أمام عبلة نفسها. فيريدها أن تسأل عنه الخيل وعجاج القتال حتى تطمئنَّ إليه ، وتستقرَّ في حبّها له. وهي أبداً في قلبه وعلى لسانه ، وابتسامتُها مشرقة في التماعةِ السيف وتوهُّج السِّنان ، فيودّ تقبيلَ السيوف لأنَّها تلمعُ كبارق ثغرها المتبسَّم :

فَوَدِدْتُ تَقْبِيلَ السُّيُوفِ لِأَنَّها لَمَعَتْ كَبَارِقِ تَغْرِكِ ٱلْمُتَبَسِّمِ

وهو يوجّه الكلام إليها وكأنّه لا يطلبُ إلَّا رضاها وإن غضب جميع أبناء القبيلة . فهي شقيقةُ روحه ، وهي أمله في هذه الحياة ، وهي التي توحي له بأسمى معاني الفروسيّة وتحمله على أعظم البطولات. وكأنّي به لا يجد مفرّاً في قرارة نفسه من نقصه الاجتماعيّ القبلي ، فيتوجّه إلى عبلة ويهربُ إليها من التّعيير ، ويخشى أن يؤثّر في نفسها ذلك التّعيير نفسه. يريد أن تكون له مجنّاً ، ويخشى أن تتحوّل عنه . وهو من ثمّ يحارب على عدّة جهات : يهاجمُ أبناءَ القبيلة المُعيِّرين بمهاجمة الأعداء المُغيرين . ويُهاجمُ عبلة بسياج التَّوقي ونشر الصّفاتِ الحبّبة ؛ وذلك كلّه في صراع وجداني شديد الوطأة ، شديد الفعالية ...

وهو يهاجم قِرْنَهُ في غير احتقارٍ ، فيرفعُ من شأنه وينعتُه بالكرم والجود ، والهيبة والمبطولة . وهذا نُبَلُ عربي أصيل ، فالكريم الكريم لا يُنكر الكرم إذا تجلّى في عدوّه .

والشجاع الشجاع لا يُنكِر البطولة إذا امتاز بها الخصم. نعم إن عنترة يُعلي شأن خصمه لتضخيم نصره عليه، ولكنّ هذه المزيّة لا توجد إلّا في كبار النفوس.

وعنترة شديدُ العطف على جواده ؛ شديد التفاعُل وإيّاه. إنّه يئنّ لوقع القنا بلبَانِه ، ويكاد يشكو كالجواد بعبرةٍ وتَحَمَّحُم ٍ . وهذا الجواد صوّال جوّالٌ كصاحبه ، ورقيق الشعور إنسانيّ بإنسانيّة فارسه :

مَا زِلْتُ أَرْمِيهِم بِغُرَّةِ وَجْهِهِ ولَبَانِهِ حَسَّى تَسَرْبَلَ بالدَّمِ فَازُورَّ مِنْ وَقْعِ القَنَا بِلَبَانِهِ وَشَكَا إليَّ بِعَبْرَةٍ وتَحَمْحُم ِ لَوْكَانَ يَدْرِي مَا المُحَاوَرَةُ اشتكى ولَكَانَ لَوْ عَلِمَ الكَلامَ مُكَلِّمِي

وإذا انتقلنا إلى الجالية الشعرية في معلّقة عنترة وجدنا أنها دون جاليّة امرىء القيس خَيالاً ، وابتكاراً ، وإن تفوَّقَت عليها في الفيض الوجداني ، والسّهولة والطبعية .

البحر الطويل في معلّقة امرئ القيس أكثر استيعاباً للمعاني من البحر الكامل في معلّقة عنترة، وهو أشدّ وطأةً على النفس، وأوفر جلالاً، وأبعد أثراً.

والوقوف بالطَّلول عند امرئ القيس أكثر إيحاءً، وأوسع أبعاداً.

والوصف عند امرئ القيس أكثر ماديّةً ، وأشدّ اعتماداً على التَّشبيه والصناعة البيانيّة .

والعبارة الشعريّة عند امرئ القيس أشدّ أسراً وأروع سبْكاً.

ولكنّ عنترة أصدق وجداناً، وأرقّ عاطفةً، وهو شاعر ملحميّ على طريقة الحاهليّين يتحوّل الوجدان في شعره إلى جَناحَيْ تدويم في أجواء البطولةِ الأسْطُوريّة.

وإننا نلمس بعض التشبيه المادّي في معلّقته ، من ذلك أنّ ظلمه مرّ كطعم العلقم ، وأنّ فريصة خصمه تمكو كشدق الأعلم... ولكنّ هذا التشبيه يكاد يخلو من البراعة الفنيّة ، ومن الصورة الحيّة الفعّالة. وأروع تشبيهاته في هذه المعلّقة ما جاء في قوله :

فَودِدْتُ تَقْبِيلَ السُّيوفِ لِأَنَّها لَمَعَتْ كَبَارِقِ ثَغْرِكِ المُتَبَسِّمِ

٦ ومها يكن من أمر فعنترة فارس الشعراء وشاعر الفرسان. وفخره فخر السذاجة والبطولة والإباء، وأسلوبه أسلوب العذوبة واللّين والسّهولة، وكلامه كلام الرّوح والقلب واللّسان.

# ٣ \_ عنترة الشَّاعر الفارس:

في عنترة جميع الصفات التي كان يتحلى بها فرسان القرون الوسطى من شجاعة وشرف وقتال في سبيل هدف أعلى، ومناصرة للضعيف، وحبّ شديد عفيف لفتاة كريمة يعمل جهده في إرضائها. وهو شاعرٌ فيّاض القريحة يلتهب حماسةً ، فينظم الشعر ويصف مواقعه ، وإذا نَفَسه يقترب من نَفَس الملاحم. فهو يجعلنا في جوِّ ملحميُّ أبطالُه سيف الشاعر ورمحه وساعده ، وخوارقه أعمال الشاعر التي يضخّمها الخيال الخلّاق ، ويُغشّى قصصها بالصور والألوان، فتتوالى على السمع والبصر في إيجازٍ بعيدٍ عن التفصيل ، وفي موسيقي شديدة الوقع ، ولغةٍ وثَّابة فيها عزَّة الشاعر وثورته ومزاجه. وإننا ، ونحن نقرأ شعره ، نشعر أننا أمام امرأة هي أشبهُ شيءٍ بهيلانة التي كانت سبَّبَ الحرب بين الإغريق وطروادة ، أمام عبلة التي يثور لأجلها ويُحاربُ في سبيلها ، ويسفكُ الدماءَأنهاراً ؛ وأننا أمام بطلٍ هو أشبه شيءٍ بأخيل طيَّار الحطى ، الذي يعترل الحرب لخلاف نشب بينه وبين أغامنون ويترك قومه عرضةً للتَّلف؛ أمام عنترة يعتزلُ الحربَ لحلافِّ نشب بينه وبين قبيلته ، لحلاف مردُّه إلى أنَّ عنترة ابن أمَّة لا يحقُّ له الانتسابَ الى قَبيلته ولا يحقّ له الاقترانُ بابنة عمّه ، ولا يحقُّ له أن يكون حرّاً. ولما اشتدّ الأمِرُ على عبْس وكاد يُدْرِكُهُمْ التَّلَف صاحوا به : «وَيْكَ عنتَرَ أَقْدم ! » فَيُقْدِم عنترة حُرًّا ، ويُبدِّدُ جيوشَ الأعداء ، وينشرُ الذَّعرَ في البلاد على جوادٍ يكاد ينكلُّم ، وبسيف يجزّ الرُّؤوس، ورمح ِ يخترق الصُّدور، ويطير القلوب.

أدب عنترة مزيج من عاطفة وخيال ، يعتمد الوقائع التَّاريخيَّة أساساً لانطلاقه ، والنَّفْس مورداً لفنونه وشعابه . أما العاطفة فعميقةُ التأثُّر ، صادقة الانفعال والبوح بمكنوناتها ، وأمَّا الخيال فساذجُ التَّضخيم عذبُ المُغالاة ، وأمَّا الفِكْرة فقليلةُ العُمْق بعيدة عن الترتيب والتَّنسيقِ والتحليل وأما اللغة فسهلة صافية التراكيب . إلّا أنّ هذا

الأدب حفل بالمنحول من الشعر ولاسيا بعد ظهور «قصّة عنترة»، فتنافس الرّواة والأدباء في نظم الشعر العنتريّ، ونسبوا الى ابن شدّاد ما لم يقله من المنظوم المضطرب، وهذا لم يحطَّ من شأنه بل زاده بروزاً وارتفاعاً.

#### مصادر ومراجع

حسن عبدالله القرشي: فارس بني عبس ــ القاهرة ١٩٥٧.

جرجي زيدان: عنترة بن شدّاد — الهلال ٥: ٧٢٣.

فؤاد افرام البستاني:

\_ عنترة بن شدّاد \_ سلسلة «الروائع» \_ الحلقة ٢٧.

\_ عنترة التاريخ وعنترة الأسطورة ـــ المشرق ٢٨: ٥٣٤، ٦٣١.

حنا الفاخوري: الفخر والحاسة — دار المعارف — القاهرة.

محمد فريد أبو حديد: أبو الفوارس عنترة بن شدّاد ــ القاهرة ١٩٤٧.

لويس شيخو: شعراء النصرانية ــ بيروت ١٩٨٠، ص ٧٩٤.

جرجي زيدان: عنترة العبسيِّ، شاعر عبس وفارسهم — الهلال ٥: ٧٢٣.

## زُهَ يربن أبي سُلمى (۳۰ه ه / ۲۲۷م)

أ ـ تاريخه: وُلد زهير في نجد نحو سنة ٥٣٠ ونشأ في غطفان وتتلمذ في الشعر والحكمة لبشامة ولأوس بن
 حَجر. له ولدان شاعران هما: كعب وبُحبَرُ. قضى حياته يطلب لمجتمعه السلام و يمدح المصلحين من
 مثل هرم بن سنان. توفّى نحو سنة ٦٢٧.

#### ۲ً \_ أدبه:

١ ــ ديوانه: له ديوان شيعر أكثره في المدح، وأشهر ما فيه المعلَّقة.

٢ ــ معلّقته ومضمونها: هي ميميّة تقع في نحو ٦٠ بيتاً وفيها مَدح للمُصْلحين، وتقبيح للحرب،
 ومجموعة من الحكم.

 ٣ منزلته الأدبية: لزهير شهرة واسعة وهو من أشد شعراء الجاهلية دَقَةً في الوصف واستكمالاً للصورة الحسية بطريقة متسلسلة.

٣ ـ زهير من معلَّقته: حكيم هادئ يقوده عقل نبِّر وبصيرة واعية.

الناحية الفنية في المعلقة: معلقة زهير ثمرة الشيخوخة العاقلة:

١ ــ الغزل: هو غزل الذكرى الخالي من الحيوية.

للدح والنُّصح: فيهما قصدٌ واعتدال ، وتشخيص وتجسيم ومحاولة تضخيم الإبراز الصورة الحسية .

#### ٣ \_ الحِكَم:

ــ حكمة عقل وخبرة : هي وليدة الزمن والتجربة والتأمُّل.

ـ الحلّ السلميّ : هو خير من الحلّ الحربيّ لأنّ الحرب ويلٌ ودمار . وقف زهير موقف الحَكُم والقاضي والمشترع .

\_ معالجة الظاهر: يعمل زهير على معالجة ظواهر الحياة أكثر ممّا يعمل على معالجة الأسباب والجذور.

ـ تفكير في غير بناء: ليس زهير رجل العقل الذي يبني وان كان من المفكّرين.

ــ اتَّزان وتأنُّ: وهو رجل الهدوء والتأنّي والاتّزان. عاطفة عقليَّة.

ـ أسلوب تعليمي: ثقافي وتنقبح وصقل وواقعيّة.

#### ١ -- تاريخه:

هو زُهَيْر بن أبي سُلْمى رَبيعة من مُزيْنَة المُضَريّة. وُلد بنَجد نحو سنة ٥٣٠ ، ونشأ في غَطَفان ، وأخذ الشِّعر والحكمة والترصُّن عن بَشَامَة خال أبيه ، وكان شيخاً مُقعداً ، وغنيًّا برجاحة العقل والمال ، فلزمه زهير وحفظ له ، كما تتلمذ لزوج أُمَّه أوس بن حَجَر واتّخذ طريقته في الشَّعر.

تَرَوِّج أُمِّ أَوْفِي ، وإذ لم يكن له منها أولاد طلّقها واقترن بُكبشة التي أَنجَبَتْ له شاعرَيْن هما : كَعْب وبُجَيْر.

وانقطع زهير لسيّد شريف اسمُه هَرِم بن سنان ، فمدَحه وتغنّى بكرمه وحبّه للخير والسّلام ، وتوسُّطه بالصُّلح بين قَبيلتَيْ عَبَس وذَبْيَان في حرب السّباق ، وقد أغدق عليه هرم العطايا.

وتوقي زهير نحو سنة ٦٢٧ وله من العمر نحو ٩٧ سنة قضاها رزيناً حكيماً داعياً الى الحير والصَّلاح، منصرفاً الى الحقِّ بكلّ جوارحه. وكان رجلَ العقلِ والاتزان يكره الحرب والمناوشات القبليّة، ويدعو الى الترصُّن والتّعالي عن الأحقاد والتقاليد البدويّة التي تُبيح الغزو، وتفتح باب النزاعات والخصومات واسعاً.

قال ابن قتيبة : إنَّ زهيراً كان يتألَّه ويتعفّف في شعره ؛ وقد نظر إليه المؤرّخون نظرة احترام ، ونظر إليه أبناء زمانه نظرة تجلّة ، وانقاد له أبناءُ قبيلته على أنَّه سيّدٌ من أسيادها .

#### ۲ً \_ أدبه:

1 - دبوانه: لزُهير ديوان طُبع في لندن سنة ١٨٧٠، ثم طُبع في ليدن سنة ١٨٨٨ مع شرح الأعلم الشنتمريّ، ثم في مصر ١٣٢٣ هـ. وقد انطوى على مدح لهَرِم بن سنان وأبيه وقومه، ومَدْح للحارِث بن عوف، كما انطوى على بعض الهجاء والفخر. وأشهر ما فيه المعلّقة.

المعلقته ومضمونها: معلّقة زهير ميميّة من البحر الطويل تقع في نحو ستّين بيتاً ، نظمها الشاعر عندما تمَّ الصّلح بين عبس وذبيان عَقِب حرب السّباق ، وقد مدح فيها

المُصلحين، وحدّر المُتصالحين من إضار الحقد؛ وهكذا رمى الى مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف اللّذين تحمَّلا ديات القتلى في تلك الحرب، وحقنا الدّماء بين المتقاتلين. فأفتتَح كلامَهُ بالوقوف على الأطلال جرياً على عادة الأقدمين، ثم انتقل الى مدح المُصْلِحين، وتطرَّق الى الصَّلح فبيّن أنه سبيلُ الهناءة في العيش إذا كان صادِقاً، مدح المُصْلِحين، وتطرَّق الى الصَّلح فبيّن أنه سبيلُ الهناءة في العيش إذا كان صادِقاً، وبيّن أنَّ الحرب شرُّ ووبال، ثم نثر حِكماً جعلها قاعدة السعادة وطريق الوفاق.

٣ منزلته الأدبيَّة: طارت لزهير بن أبي سلمى شهرة واسعة في عالم الأدَب والسيّاسة. قال ابن عبّاس: «خرجتُ مع عُمر (ابن الخطاب) في أوّل غَزَاة غزاها، فقال لي ذات ليلة: يا ابن عبّاس: أنشيدني لِشاعرِ الشُّعراء. قُلتُ: ومَن هو يا أميرَ المؤمنين؟ قال: ابن أبي سلمى. قلتُ: وبِم صار كذلك؟ قال: لأنَّه لا يتبعُ حُوشيَّ الكلام، ولا يُعاظِلُ من المنطق، ولا يقول إلّا ما يعرف، ولا يمتدح الرجل إلّا بما يكون فيه».

وزهير بن أبي سلمى من أشدً الشُّعراء الجاهليّين دقّةً في الوصف، واستكمالاً للصّورة الحسيّة بطريقة مُتسلسِلَة ترضي العقل والخيال معاً.

ومن أشهر ما في معلّقة زهير حِكَمُهُ التي خوّلته مكاناً مرموقاً بين الشعراء.

أمَّا مطلع المعلَّقة فهو:

بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ فالْمُتَثَلِّمِ المَّرَاجِيعُ وَشْمِ في نَواشِرِ مِعْصَمِ المَّرَاجِيعُ وَشْمِ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُم المَّرَادُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُم المَّرِيءَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُم المَّرِيءَ اللَّهُ وَاسْلَم عَن اللَّهُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ وَاسْلَم عَن اللَّهِ وَاسْلَم عَن اللَّهِ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَي الرَّبِعُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَي الرَّبِعُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي الرَّبِعُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَيْهُ وَاسْلَم عَن اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّبِعُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَيْهَ الرَّبِعُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّبِعُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّبِعُ وَاسْلَم عَن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّبِعُ وَاسْلَم عَنْهَ الرَّبِعُ وَاسْلَم عَنْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهَ عَلْهُ اللّهِ عَلْهَ الرّبِعُ وَاسْلَم عَنْهَ اللّهِ عَلْهُ وَاسْلَمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهُ وَاسْلَمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَنْهِ وَاسْلَمُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عِلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَالِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

أَمِنْ أُمِّ أَوْنَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ، كَأَنَّهَا وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ، كَأَنَّهَا وَقَفْتُ بِها مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً فَلَمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا:

ا \_ أمن أمّ أوفى : يريد أمن منازل أمّ أوفى ، وأم أوفى : امرأة الشاعر . الدمنة : آثار الدّار . حومانة الدراج والمتثلم : موضعان بنجد .

٧ \_ الرِقتان: موضع. مراجع الوشم؛ خطوطه المجددة. نواشر المعصم: عروقه.

٣\_ لَأْيَاً: بعد جُهُد ومشقّة.

#### الله \_ زهير من معلّقته:

يبدو لنا زهير من خلال معلقته شيخاً شبع من الأيام ، وحكيماً تفهّم قيمة الحياة ومعناها ، لا تطغى عليه عاطفة جموح ، ولا يثور به خيال صبياني ، فهو هادئ السرب ، يقودُه عقل نَير وبصيرة واعية ، فيتخذ العادات العربيَّة النبيلة نبراساً ، في ظلّ حياة هادئة سعادتُها في هدوئها وسلامها . وهو ينصب نفسه حكماً ومرشداً في قومه ، يُشجِّع المُصلحين ويدعو الى التفاهم .

#### \$ \_ الناحية الفنيّة في المعلّقة:

معلّقة زهير، شأن سائر المعلَّقات، خالية من الوحدة التأليفيّة وإن اقتربَت من تلك الوحدة وكادت ترمي الى هدف واحد هو الإصلاح، وهي ثمرة الشيخوخة العاقلة الوحدة وكادت ترمي الى هدف والرزانة والتروّي المحلَّ الأوّلَ في كلِّ شيء.

1 - الغزل: غزلُ زهير في معلَّقته هو ذكرى تنتفضُ «من بعد عشرين حجةً»، هو حبُّ تذكاريّ، ولهفة تتَّخِذ من الماضي السّحيق بعض القوّة، هو اصطناعٌ للحبّ، وهو تعرُّف الى ديار الحبيب، وهو سلام، وتتبُّع بالنظر مُصْطَنَع، وهو رصانة تنتج عن انطفاء الشيخوخة، فما في أحبّائه إلّا «ملهى للطّيف ومنظرُ أنيقُ لعينِ الناظرِ المتوسنّم». وهكذا كان الحبّ عنده رسالة، وكانت المسافةُ رسالة الغرام، والتوسنّم انفجار العواطف. وهكذا كان غزله جامداً يُسيطر عليه العقلُ ويقود فيه العاطفة والخيال إلى ما يُريد ويِقَدْر ما يُريد.

٧ - المدح والنَّصح: وينتقل زهير بهدوء الى موضوعه الأساسي: أعني الإصلاح فيمدح وينصح، وإذا في مدحه قصد واعتدال، وكأني بزهير يقول للمحسن: «أحسنت! . . . عافاك! . . . » وذلك بلا غلوً ولا كذب . ويعتمد زهير على خبرة الأجيال فيبيّن للممدوح نتائج العمل الصالح من عظمة وتقدير واحترام، وأوصافُه في ممدوحه لا تخرج عن نطاق مقومات الشرف العربيّ الجاهليّ، وهو في ذلك يشير باهتمام الى ما يرجع بالخير على المجتمع القبلي .

ولهجة زهير في النُّصح لهجةُ الشيخ الذي يحاول الانفعالَ ويحاول التَّشديدَ في

الكلام، فيشدِّد في إظهارِ نتائج الحرب وقبحِها، ويشدِّدُ في تجسيم الحرب وتشخيص الهول، ويجعل كلامَه محسوساً ملموساً مقنعاً بأسلوبِه الحطابيّ وإيراد البرهان التَّجسُميّ الحسيِّ، وإضافة التخويف إلى التّجسيم، وزيادة بعض الغلوِّ في التصوُّر. وكأنّي بالشاعر مرتجف الصوت قويَّه، يرسله نبراتِ خير وإرشاد وهداية من غير ما خروج عن رصانته وتعقُّله وحسن اختياره لصوره الحسيّة ولألفاظه الدقيقة الأداء.

إِلَّا أَنَّ فِي وصف الحرب وفي ما هنالك من استطراد تشبيهي ما يبعث على بعض الاشمئزاز. فإنّ هذا الوصف، على ما فيه من تجسيم وتصوير حسيّ، يتضاءل أمام الذوق الفنّي ويكفهرُّ أمام مقاييس الجال الأدبيّ، فهو يخلو من الروعة وإن لم يخلُ من الأثر الحقيقي في قلب البدوي.

٣- الحِكَم: وكأني بزهير يختم قصيدته بطائفة من الحكَم ليزيدَ من مَدَحَهُ ومَن أسدى إليه النَّصحَ ثباتاً وعقيدة ، وكأني به يريد أن يسنَّ دستوراً للحياة يصبُّ فيه عصارة معارفه وخلاصة خبرته. ثم ينثر أفكاره وإذا هي نظريَّاتُ صادقة في الحياة وحسن التصرُّف فيها ، وهو يذكر الواجب وما ينتج عن الإهمال في القيام به ، وكأني بزهير يقيم البرهانَ على ما يقول بذكر النتيجة وهو يكتني بهذا البرهان جرياً على عادة الأقدمين في الإيجاز واللَّمح في التّعبير.

1. حكمة عقل وخبرة : حكمة زهير وليدة الزمن والاختبار والعقل المفكّر الهادى الذي يتطلّع الى الحياة تطلّع رصانة وتقيّد بسنن الأخلاق الحاصّة والعامّة . وهكذا فالشاعر رجل المجتمع الجاهليّ الذي يؤمن بالآخرة وثوابها وعقابها ، ويؤمن بأنّ الحياة طريق الى تلك الآخرة ، وبأنّ الإنسان خُلق لكي يعيش في مجتمع يتفاعلُ وإيّاهُ تفاعلاً إنسانياً بعيداً عن شريعة الغاب ، وبعيداً عن القلق والاضطراب. وهكذا فزهير ابن الجاهليّة وهو ابن الانساييّة أيضاً ، يعمل على التوفيق بين الروح الجاهليّة والنزعة الانسانية في سبل سعادة فرديّة واجتماعيّة .

٢. الحلّ السلمي عير من الحلّ الحربيّ: وقد شهد زهير حوب السّباق وتطاحُن القبائل، ورأى أن الحروب من أشدّ الويلات على الانسان فكرهها كرهاً صادقاً، وسعى في أمر الصلح، وامتدح المصلحين، وندَّد بالمحرّضين على استخدام قوّة السلاح،

ودعا الى نبذ الأحقاد، ووقف موقف الحكم والقاضي والمشترع، كما وقف موقف الهادي والمرشد والمُصْلح. وكان مبدأه أنّ ما يُحلّ سلميّاً خير ممّا يُحلّ حربيّاً، وأنّ الحرب هي آخر ما يجب اللجوء إليه، وأن الطيش والعناد يقودان الى الدمار:

ومَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فإنَّهُ يُطيعُ العَوالي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَم ِ ا

ولكن عنصر القوة من مقتضيات الحياة القبليّة في الجاهليّة، والقبائل متربّصة بعضها ببعض، فلم يستطع زهير، على حبّه للسلام، من الحروج على سنّة المجتمع القبليّ. فهنالك العرْض والشّرف، وهنالك العصبيّة التي تدعو الى مناصرة أبناء العشيرة، وهنالك تقاليد الثأر، والدفاع عن الجار؛ وهنالك موارد المياه ومراعي القطعان، والطبيعة البشريّة في شتّى أهوائها وأطاعها. كلّ ذلك يفرض على الجاهليّ أن لا يتغاضى عن وسيلة السّلاح، وأن لا يظهر بمظهر الضعف في مجتمع لا يؤمن إلّا بالقوّة، وكأني به يقول ما ورد في المثل اللاتيني: «إذا شئت السّلمَ فتأهّب للحرب»:

ومَن لَا يَذُذُ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ يُهَدَّمْ، ومَن لَا يَظْلِم ِ النَّاسَ يُظْلَم ِ '

٣. معالجة الظاهر أكثر من معالجة الأسباب والجذور: وزهير خبير بأحوال الناس ونزعات طبائعهم، وهو يُحسن التفهّم لمعنى الاستقامة والاعوجاج، ومعنى الرّذيلة والفضيلة، والعوامل التي تصدر عنها أعال الناس في خيرها وشرّها، فيعمل على معالجتها في الطسباب والجذور. وذلك أنّ الرجل جاهليّ وهو يخاطب مجتمعاً جاهلياً، والرجل والمجتمع بعيدان عن العلم، بعيدان عن نزعة التحليل والتأمّل، يفهان الأمور على أنها ظاهرات حسية، وعلى أنها ذات نتيجة خيرة أو شرّيرة، في غير تعمّق ولا تفلسف. ولذلك ترى الشاعر يقتصر على الظاهرة. ويبرزها في سهولة وصراحة وجرأة، لا يطلب إعجاباً بقول، ولا ثناء على بلاغة، ولا يهدف إلّا إلى الإصلاح والإرشاد، في استقامة خطّة، ووضوح معنى،

١ \_ كان من عادة العرب إذا التقى الفريقان أن يديروا زجاج الرماح (والزج هو الحديد في أسفل الرّمح)، ثم يسعى الساعون بالصلح، فإن نجحوا، وإلّا قلبوا رماحهم واقتتلوا بالأسنة. \_ يقول: من أبى الصّلح والمسالمة ذلّلتُه القرّة. \_ والمهذم: السّنان الطويل الحادّ.

٢ \_ الحوض: كلُّ ما يَغار المرء على حفظه وسلامته. \_ يقول: من لا يَدْفَع ِ الظُّلم يُظُلُّم.

وبساطة عبارة، ودقّة أداء. ولهذا ترى جميع أبياته الحكميّة قريبة المنال، بعيدة عن التعقيد والغموض، وكأنّي به لا يقول إلّا ما يعرفه جميع الناس.

2. تفكير في غير بناء: وزهير رجل العقل الذي يفكّر، وليس رجل العقل الذي يعكّر ويبني، وذلك لأنه قريب الى الفطرة والبداءة. وهو ـــ شأن الساميّين ــ يهمّه أن يدلي بالرأي، ولا يهمّه أن تكون الآراء متسلسلة مترابطة. ولهذا تراه ينثر الأفكار فكراً فكراً، وكأني بكلّ «فَرْد» من «أفراد» هذه الأفكار، فردٌ من المجتمع الجاهلي، في استقلاله، وانفراد ذاته، تربطه بغيره روح الجوار والعصبيَّة، لا روح التسلسل والبناء. ومع ذلك فزهير يحاول أن يدعم كلّ رأي من آرائه ببرهان هو نتيجة المخالفة وعقوبة العصيان، وهكذا يُستَخلَص من كلامه دستور للبدويّ يتضمّن نظام العمل ونظام العقوبات.

٥. اتزان وتان في هدوء وواقعية: وزهير رجل الاتزان والتأني لأنه نشأ رزيناً ، وشاخ رصيناً وقوراً. وقد أضفى رصانة شيخوخته على أقواله ، فتضاءلت فيها العاطفة ، وتقلّص ظلّ الثورة الهادرة ، وتجمّد الحيال في واقعيّة الصّورة والحقيقة ، فأتت أقواله جامدة خالية من الماء والرّواء ، تتوجّه الى العقل أولاً ، وتنزع منزع المصارحة التي لا تثير الأعصاب إلّا بقدر محدود . أضف الى ذلك أن زهيراً سيّدٌ في قومه ، وانه يتكلم كلام السيّد الذي تعوّد أن يأمر وينهي ؛ وهو رجل الحكمة والفطنة الذي يجعل أوامره ونواهيه في شكل نصح وإرشاد يخفّفان من وطأتها ويحدّان من حدّنها . إلّا أنّ هذا الجمود لا يخلو من عاطفة عقليّة تعمل على إثارة روح الإباء ، وإيقاظ عاطفة الشّرف ؛ كما أنه لا يخلو من الصّورة التي تجسّم وتوضح في غير زَهْو ولا تحليق :

ومَنْ لا يُصانِعْ في أمورٍ كثيرةٍ يُضَرَّسْ بأنْيابٍ وَيُوطَأْ بِمَنْسِمٍ المَوْنَ لَا يُعْصِ أَطْرافَ الزِّجاجِ فإنَّهُ يُطِيعُ العَوالِي رُكَبَتْ كُلَّ لَهُذَمِ

٦. أسلوب تعليمي : وهكذا فأسلوب زهير في حكمه أقرب الى الأسلوب التعليمي
 في هدوئه ورصانته وجفافه. وانك تلمس الرصانة في الوزن الشعري ، وفي حسن

١\_ يُصانِع: يداري. \_ المنسم: خُفُ البعير.

اختيار الألفاظ والعبارات ، وفي الوضوح الفكريّ ، والسّهولة الأداثيّة . وذلك أنّ زهيراً يرمي الى النفع ، ولا ينظم لإرضاء الفنّ الصّافي ، ولا لإرضاء الحاجة الشعريّة فيه ، وهو لأجل ذلك «يأخذ شعره بالثّقاف والتَّنقيح والصَّقْل ، وكأنّه يفحص ويمتحن كلّ قطعة من قطع بماذجه ؛ فهو يُعنى بتحضير موادّه ، وهو يتعب في هذا التحضير تعباً شديداً » ، وقد نُسِبَت إليه «الحوليّات» التي قبل انه كان يقضي حولاً كاملاً في نظمها ، ثم في عرضها على أخصّائه .

أمَّا التّشبيه فيأخذ به زهير في خدمة الإيضاح وحصر أجزاء المعنى ، وتشبيهه جاهليّ في مصدره ومادّته ، كما في قوله:

رَأَيْتُ المَنَايا خَبْطَ عَشْواءَ مَنْ تُصِبُ تُمِنَّهُ وَمَنْ تُخْطِئُ يُعَمِّنْ فَيَهْرَمِ

وزهير لا يكتني ، كما ترى ، بمجرّد التشبيه ، ولكنّه بمدُّه تمثيلاً واستنتاجاً وذلك في إيجاز وحسن التفات .

وهو يعمد أحياناً الى الاستعارة التشييهيّة لإحياء الصُّورة وإكسابها طاقةَ إيحاءِ كما في قوله «يُضرَّسْ بأنيابٍ ويُوطأُ بمنسم ». وقد يعمد أيضاً الى الكناية التي تمثّل الفكرة: ومَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجاجِ فَإِنَّهُ يُطِيعُ العَوَالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ

ولكن هذا كله صئيلٌ ، لأنّ زهيراً آثر المصارحة على أسلوب المداورة بفعل نزعته العقليّة الإصلاحيّة .

هكذا أورد زهير حِكَمَه وأدلى بآرائه ، وقد نظر الى الحياة نظر من سئم مشاقها وغموض مستقبلها ، وخَبْط الموت فيها خبطاً أعمى لا تمييز فيه بين كبير وصغير ، وصالح وشرّير . وهكذا فالسّأم عنده ثمرة الانحلال والصّعوبات التي تعترض الإنسان ؛ وليس في نظرته تشاؤم ، ولا تهرّب ، ولا انقباض ، ولكنّ فيها إقراراً بواقع يأخذُ به في غير نقاش ولا جدل ، ويعمل على أن يَعِيهُ الناس وعياً حقيقياً ، وأن يتصرّفوا تصرّفاً مُستَوْحى من حقيقته القاسية .

وهذه النظرة الواقعية جعلت زهيراً يدعو الى أن يعيش الإنسان في يومه مستفيداً من ماضيه ، وأن يبتعد عن أحلام المستقبل وأن يقدّم الحذر بالنسبة الى هذا المستقبل

الحفيّ، وهو، في ما يتعلّق بالحياة الفرديّة الشخصيّة، يريد للإنسان أن يتحلّى بالوفاء والقناعة فلا يخون عهداً ولا يُلحّ في سؤال، وهو يرى من زينة النفس الإقدام إذا كان ضرورياً من غير أن يكون في الإقدام وقاحة تعرّض صاحبها للشتم؛ وهو يحدّر الإنسان من الرئاء والتمويه، ويحرّضه على احترام نفسه ومراقبة لسانه.

وزهير، فيما يتعلّق بالحياة الاجتماعيّة، يدعو الى المصانعة والسياسة، وبذل المعروف، والتّفضّل على القوم بقلب سخيّ ويد كريمة، وإثبات الرجولة في مواقف الرجولة... وهو في كلّ ذلك يحاول بناء مجتمع أفضل فيه كثير من الانسانية والرقيّ.

#### مصادر ومراجع

طه حسين: الأدب الجاهلي - الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٣٣ ص ٢٩٩ - ٣٠٦. حديث الأربعاء - الطبعة الثانية - ١: ٩١.

فؤاد افرام البستاني : زهير بن أبي سلمي ـــ الروائع ٢٥ ـــ بيروت ١٩٤٢.

جرجي زيدان: تاريخ آ**داب اللغة العربية ١: ٩**٦.

الأب لويس شيخو: شعراء النصرانيّة ــ بيروت ١٨٩٠.

بطرس البستاني : زهير قاضي صُلح يُصدر أحكامه شعراً ــــ المكشوف ١٩٣٨ ، عدد ١٧٦ ص ٢ .

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي — القاهرة ١٩٤٥ — ص ٨٧ — ٩٢.

شوقي ضيف: الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ ــ القاهرة ١٩٤٥ ــ ص ١٣ ــ ١٩٠.

عبد العظيم على قناوي: الوصف في الشعر العربي ـــ الجزء الأول ـــ القاهرة ١٩٤٩.

دائرة المعارف للبستاني ٩: ٣١٠.

F. Krenkow: Zuhair b. Abi Sulma, in Encycl. de l'Islam. t. IV.

# الفصل الشالث شعر الكرم والفرسية والحمية

## حَاتِم الطائيّ - سلامة بن جَنْدل - الأفوه الأوديّ

#### أ\_ حاتم الطَّائيِّ:

أ ـ تاريخه: حاتم بن عبدالله من قبيلة طيّ . اشتهر بالجود والكرم حتى ضُرِب به المثّل وحتى دخل
 عالم الأسطورة . توفّى نحو سنة ٢٠٥ م .

اللّه : لحاتم ديوان شعر طُبع عدّة مرّات. ومعظمه في الفخر والمدح. وشعر حاتم شديد اللّصوق بشخصه، وهو يمتاز بالصفاء والشخصيّة. وأكثر شعره قصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعض من وعورة الجاهليّن وكثير من ليونة المتحضّرين.

#### ب \_ سلامة بن جَنْدَل :

أ\_ تاريخه: سلامة بن جندل من فرسان تميم المَعْدودين. كان معاصراً لعمرو بن هند وللنعان أبي
 قابوس وله فيهما شعر. توفّي نحو سنة ١٩٠٨.

٧ً ــ أدبه: لسلامة بن جندل ديوان صغير، وفي شعره حكمة وجودة ومتانة.

#### ج \_ الأَفْوَه الأوديّ :

آ ـ تاریخه: هو من کبار شعراء الجاهلیّة ، کان سیّد قومه وقائدهم فی حروبهم. تُوفّی نحو سنة
 ۵۷۰

٧ ـ أديه: شعره حافل بالسَّلاسة والطُّلاوة والجَرْس الموسيقيّ العذب.

## أ\_ حاتم الطَّائيُّ (توفّي نحو سنة ٢٠٥م)

#### أ\_ تاریخه:

هو أبو سنفانة حاتم بن عبدالله من قبيلة طبّئ ، اشتهر بالجود والكرم والسباحة حتى ضُرب به المثل وقبل «أجود من حاتم طيّ» ، واشتهر أيضاً بالفروسية والشّعر. ويبدو أنه ورث الكرم عن أمّه التي اضطرَّ إخوتها أن يحجروا على أموالها خوفاً من أن تجود بها جميعاً ، وهكذا كان حاتم وجهاً من أجمل الوجوه التي تُمثِّل الرُّوح العربيّة في أصْفى صَفائِها ، وكانت ابنته سَفَّانة سرَّ أيها تُنافِسُه في العطاء والجود ، فتهب الناس كلّ ما يقدّمه لها والدها من إبل ومال . وقد حفلت كتب الأدباء بأخبار حاتم الطّائي وسخائه ، واختلطت فيها الحقيقة بالأسطورة . وتوفّي حاتم نحو سنة ٢٠٥ م .

قال ابن الأعرابي : «كان حاتم من شعراء العرب، وكان جواداً يشبه شعره جوده، ويصدق قوله فعله، وكان حيثًا نزل عرف منزله، وكان مُظفّراً إذا قاتلَ غَلَب، وإذا غَنِمَ أَنْهَب، وإذا سُئِلَ وَهَب، وإذا ضرب بالقداح فاز، واذا سابق سبق، وإذا أسر أطلق؛ وكان إذا أهلَّ الشهرُ الأصمّ، الذي كانت مُضَر تُعظّمه في الجاهليّة، يَنْحَرُ كلّ يوم عشرة من الإبل، فأطعمَ الناسَ واجتمعوا إليه».

#### ۲ً \_ أدبه:

لحاتم الطّائي ديوان شعر صغير نشره بالطبع رزق الله حسّون في لندن سنة ١٨٧٧، ثم نشره الأب لويس شيخو في «شعراء النصرانية» سنة ١٨٩٠، ثم قام بطبعه وترجمته الى الألمانية المستشرق شولتيس Friedrich Schulthess سنة ١٨٩٧. ثم طبعته مكتبة صادر في بيروت سنة ١٩٥٩، ومعظمه مدح، وفخر ؛ ومعظم فخر حاتم بالكرم والجود، وله في ذلك قصيدة رائية يبيّنُ فيها مذهبه في الحياة، أي مذهب الجود، فيخاطب ماويّة زوجته، ويوجّه إليها آراةه قائلاً:

أَماوِيَّ ، قَدْ طَالَ التَجنُّبُ والهَجْرُ وَقَدْ عَذَرَتْنِي مِن طِلابِكُمُ الْعُذْرُ الْمُذُرُ الْعُذُرُ المُأْرُ الْمُالِي الْأَحَادِيثُ وَالذِّكُرُ الْمَالِي الْأَحَادِيثُ وَالذِّكُرُ الْمَالِي الْأَحَادِيثُ وَالذِّكُرُ الْمَالِي إِذَا جَاءِ يَوماً ، حَلَّ فِي مَالِنا نَزْرُ لَا أَمَاوِيُّ ، إِذَا جَاءِ يَوماً ، حَلَّ فِي مَالِنا نَزْرُ لَا

ويذهب حاتم في نشر فلسفته التي يعتنق مذهبها قولاً وفعلاً ، ويرى أنّ المال لا يورث السعادة النفسيّة ، وهي عند الجاهليّ طيب الأحدوثة ، وصفات المروءة والفتوّة ؛ والمال ، في نظره ، «عادٍ ورائح» ، وهو لا يُغني عن الفتى إذا دنت ساعة موته ، ولا يبقى له منه إلّا ما بَذَلَهُ في سبيل الإنسانيَّة .

#### ٣ً \_ ميزة شعره:

يمتاز شعر حاتم بأنّه شديد اللَّصوق بشخصه ، ينطق بشخصية صاحبه في غير مواربة ولا مداورة ؛ وهو صاف بصفاء نفس صاحبه ، تتراءى فيه ومن خلاله جميع الحلال التي تتحلَّى بها تلك النفس الكريمة ، من عزّة ، وأنفة ، ونجدة ، وكرم ، و «عفة في الفقر ، واشتراكية في الغنى » . وشعر حاتم قصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعض من وعورة الجاهليين وكثير من سهولة المتحضرين وليونهم . وهكذا فحاتم حاتم الكرم والجود ، وشعره شعر السلاسة والكياسة .

## ب - سلامة بن جَنْدَل (توفّي نحو ٢٠٨)

#### أ - تاربخه:

هو أبو مالك سلامة بن جُنْدَل بن عبد عمرو ، من بني كعب بن سعد التَّميميّ. كلّ ما نعرف عنه أنه من أهل الحجاز ومن فرسان تميم المعدودين ، وأنَّه كان معاصراً لعمرو بن هند ، وللنعان أبي قابوس آخر ملوك اللخميّينبالحيرة ، وله فيهما شِعْر.

١ ــ العُذْر ج. عَاذِر.

٢ \_ النّزر: القِلّة.

#### ۲ً \_ أدبه:

لسكلامة بن جنْدَل ديوان صغير رواه الأصمعيّ وأبو عمرو الشّبباني، وطُبعَ في بيروت سنة ١٩١٠. وفي شعره حكمة وجودة ومتانة. من أقواله في الشباب والشيب: أَوْدَى الشَّبابُ حَميداً ذُو التَّعاجيبِ وَلَّى وذلكَ شَأْوٌ غَيْرُ مَطْلُوبِ وَلَّى حَيْداً وهذا الشَّيْبُ يَتْبَعُهُ لَوْ كَانَ يُدْرِكُهُ، رَكُضَ اليَعاقيبِ لَوَلَى حَيْداً وهذا الشَّيْبُ يَتْبَعُهُ لَوْ كَانَ يُدْرِكُهُ، رَكُضَ اليَعاقيبِ لَا

## جـ الأَفْوَه الأوديّ (توفّي نحو سنة ٧٠هم)

#### أ ـ تاریخه:

أبو ربيعة صُلائة بن عمرو بن أوْد من مَذْحِج، الملقَّب بالأفوه، من كبار شعراء الجاهليّة، وان لم يصل إلينا الكثير من شعره، وكان سيِّدَ قومه وقائدهم في حروبهم، وكانوا يصدرون عن رأيه. والعرب تعدُّه من حكمائها. وكان يقال لأبيه عمرو بن مالك فارس الشَّوْهاء، وفي ذلك يقول الأفوه:

أبي فَارِسُ الشُّوهاءِ ۚ عَمْرُو بنُ مالِكٍ غَداةَ ٱلْوَغَى إذْ مالَ بٱلْجَدّ عاثِرُ

وكتب الأدب حافلة بأخبار الأفوه ومواقفه البطوليّة ، وفروسيّته التي كان شعارها الأنفة والعزَّة والسّيادة ؛ ولكنَّ مراحل حياته غارقة في الأقاصيص وأخبار الحروب ، ولهذا كان من غير الممكن تتبُّع الشاعر في أطوار شاعريَّته ، وإثبات تاريخ مولده . وكلّ ما نستطيع قوله انه توفّى نحو سنة ٥٧٠م .

#### ٢ \_ أدبه:

للأفوه الأودي شعر مبثوث في كتب الأدب ، وقد جمعه الاستاذ عبد العزيز الميمني ونشره في مجموعة «الطَّرائف الأدبيَّة» سنة ١٩٣٧ بالقاهرة. والأفوه الأوديّ في شعره رجل الاجتماع الذي ينظر الى الأمور والأحداث والناس نظرة السيّد الذي يثق بنفسه

<sup>1</sup>\_ اليَعاقيب: ج. يَعْقُوب وهو ذَكُر الحَجَل.

٢ - الشوهاء: اسم فرس. ــ والشوهاء من الحيل: الطويلة الرائعة.

ولا يشكُّ في صحَّة ما يذهب إليه ، ولا في العاقبة التي يدعو إليها أو يُحذَّرُ منها. انّه صافي الرُّؤْيا ، يتقبّلُ العقلُ قولَه في طمأنينة ورغبة ، ويستسيغُ الذوقُ فنَّه على قِدَمِه . وشعره حافل بالسلاسة والطَّلاوة ، والنَّفْمة التي تدغدغ الأُذن في غير نشوز ولا وعورة . ومن جيّد شعره قوله :

لا يَصْلُحُ الناسُ فَوْضَى لا سَراةَ لَهُمْ وَلا سَراةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا تُلْفَى الأُمورُ بِأَهْلِ الرَّأْيِ ما صَلُحَتْ فِإِنْ تَوَلَّوْا فِسِالأَشْرارِ تَنْقَادُ لَفَى الأُمورُ بِأَهْلِ الرَّأْيِ ما صَلُحَتْ فِإِنْ تَوَلَّوْا فِسِالأَشْرارِ تَنْقَادُ إِذَا تَوَلَّى سَرَاةُ النَّاسِ أَمْرَهُمُ نَمَى على ذَاكَ أَمرُ القَوْمِ فَأَزْدادُوا إِذَا تَوَلَّى سَرَاةُ النَّاسِ أَمْرَهُمُ

ومن أقواله في الفخر والحماسة :

نُقَاتِلُ أَقُواماً فَنَسْبِي نِسَاءَهُمْ ولَمْ يَرَ ذُو عِزِّ لِنِسْوَتِنَا حِجْلا نَقُودُ ونَّأْبَى أَن نُقَادَ وَلَا تَرَى لِقَوْمٍ عَلَيْنَا فِي مَكارِمِهِمْ فَضْلَا

يلحق بشعراء هذا الفصل:

- ١ دُرَيْد بنُ الصَّمَّة الجُشمَّي (توفّي نحو سنة ١٣٠م). عمَّر حتى تجاوز المئة،
   وخطب الخنساء فردّته فهجاها. وأدركَ الإسلام ولكنه لم يُسْلِم. قيل انه غزا مئة
   غزاة وما أخفق في واحدة منها. شعره رفيع وأكثره في الفخر والحاسة والحكة.
- ٢ قيس بن الحطيم الأوسيّ: (توفّي نحو سنة ٢١٢م): هو شاعر فارس من الأوس وأحد صناديدها. أوّل ما اشتهر به تتبُّعه قاتِلَيْ أبيه وجدّه حتى قتلها، وقال في ذلك شعراً. أدرك الاسلام ولكنّه لم يعتنقُه. له ديوان شِعر، وفي الأدباء من يفضّله على شعر حسّان.
- ٣ عَبْد يَغُوث (توفّي نحو سنة ٥٨٠) وهو من عرب اليمن وكان سيّداً في قومه بني
   مَذحج . أسره بنو تميم ومات في الأسر . شعره قليل ولكن فيه طبعية وروعة .
- عامر بن الطّفيل العامري (٥٥٥ ٦٣٥ م؟): هو من أشهر فرسان الجاهليّة.
   وُلد نحو سنة ٥٥٥ وكان من المعمّرين ، وقد توفّي بالطاعون. له ديوان شعر جمعه

## الأفوه الأودي ـ دُريد بن الصمّة ـ قيس بن الخَطيم -عبد يغوث عامِر بن الطُّقيل ٢٢٧

أبو بكر الأنباريّ وطبعه في لندن سنة ١٩١٣ المستشرق ليال Lyall ، ومعظمه في الفخر والحماسة.

#### مصادر ومراجع

الأغاني للأصفهاني — طبعة دار الثقافة — ۱۲: ۱٦٥ — ۱٦٩ — بيروت ۱۹٥٨. الشعر والشعراء لابن قتيبة — طبعة دار الثقافة — بيروت — ۱۹٦٤. المفضّل الضبّى — طبعة القاهرة ۱۹۶۳.

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيّة — طبعة دار الجيل — بيروت ١٩٨٢. ديوان حاتم الطائي — قدّم له كرم البستاني — مكتبة صادر — بيروت ١٩٥٣. الأدب لويس شيخو: شعراء النصرائيّة — بيروت.



rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## البَابُالِيَّابِع شعرلُولالبللط وَلالنَّكُسُب الفصة لُ الأوّل في مُوكبِ المعلقات طَهْ قَد بن العَبْد (١٥٤٣م)

أ ــتاريخه: ولد طرفة في البحرين سنة ٥٤٣، وفقد أباه وهو طفل ولتي من أعامه ظلماً، فنشأ لاهياً.
 اتصل ببلاط الحيرة وغضب عليه الملك عمرو بن هند لسلاطة لسانه. قُل في البحرين نحو سنة ٦٩٥.

لَّا ــ أدبه: لطرفة ديوان صغير أشهر ما فيه المعلَّقة ، وهي داليَّة تقع في ١٠٤ أبيات ، وفيها شتّى الأغراض
 الشعريَّة الجاهليَّة.

#### ٣ ـ طرفة في معلَقته:

١ ــ هو فيها جاهليّ مُغرق في الجاهليّة روحاً ولغةً وأُسلوباً.

٢ ــ مع تمسكه بالعصبيَّة القبليَّة يتنكَّر لها على أنها قيد اجتماعيَّ.

٣ ــ لا يعرف المراوغة والرّياء بل يعترف اعترافاً صريحاً وجريئاً.

#### \$ - قيمة المعلّقة وفلسفة صاحبها:

١ ــ آراء طرفة ثمرة تأمُّل بعيد المرامي. وهو يستمدّ يقينه من تفاهة الوجود.

٣ ــ في أعماقه ألم جسيم يحاول أن يطويه في ضباب الفروسيَّة والمتعة. وهو وجوديّ النَّزعة.

٣ ــ في شعره تعبير عن تجربة حياتيَّة عميقة. ولهجته اعترافيَّة بعيدة عن التمويه، نابضة بالحياة.

٤ ـ في كلامه بعض التسلسُل ومحاولة لدعم الرأي بالحجة.

ه ــ أسلوب جاهلي حسّيّ تشبيهيّ.

٦ ــ غنائيَّة طرفة قريبة من الغنائية الرومنسيَّة الحديثة.

طرفة شاعر الغزل والوصف: غزله وصف، ووصفه دقيق المعنى يعتمد فيه التشبيه اعتماداً شديداً،
 و يحاول أن يجعل الجرس صدى للمعنى والصورة.

٩ ـ طوفة شاعو المدح: مدحه وجيز خال من التذلُّل والتزلُّف.

٧ً \_ خاتمة : شباب نابض بالحياة وبالشعر.

#### أ - تاریخه:

1 - طُفولة معذّبة: عمرو بن العبد الملقّب طَرَفَة من بني بكر بن واثل. وُلد في البَحرّيْن نحو سنة عده في أسرة كثر فيها الشعراء، وفقد أباه وهو طفل، فتعهّده أعهمه، إلّا أنهم ظلموه وهضموا حقوق أمّه وَرْدة بنت عبد المسيح، فنشأ لاهياً يبدّر ماله في السكر والمجون، فطرده قومه وراح يضرب في البلاد متشرّداً، ثم عاد الى قومه فأرْعَوْهُ الإبل.

٧ - في بلاط الحيرة: أهمل طرفة رعاية الإبل حتى قام خلاف بينه وبين أخيه معبد في شأنها ، وكانت الحاتمة أن عاد طرفة الى الضرب في البلاد حتى بلغ بلاط الحيرة وفيه صهرُه عبد عمرو بن بشر وخاله المُتلَمِّس ، فاستقبله الملك عمرو بن هند بحفاوةٍ ، ولكنّه ما عتم أن غضب عليه لما بلغه من تجرّؤ وسلاطة لسان .

٣- مقتله: هجا طرفة عَمْرو بن هند ملك الحيرة ، فاضطغنها الملك عليه حتى إذا ما جاءه هو وخاله المتلمّس يتعرّضان لفضله أظهر لهما البشاشة وأمر لكل منهما بجائزة ، وكتب لهما كتابَيْن ، وأحالها على عامله بالبَحْرين ليستوفياها منه ، وبينها هما في الطريق ارتاب المتلمّس في صحيفته ، فعرَّج على غلام يقرؤها له ، ومضى طَرفة ، فإذا في الصحيفة الأمر بقتله ، فحاول اللّحاق بطرفة ليخبره فلم يستطع ، وفرَّ الى ملوكِ غسّان ، وذهب طرفة الى عامل البحرين فقُتِل هناك نحو سنة ٩٦٥ ، ولما يتجاوز السّادسة والعشرين من عمره . وقد نُسبَ الى أخته الخِرْنق رثاءٌ له ، كما رثاه خاله المتلمّس . وهكذا مات طرفة في ربيع الحياة ، ولم يُتّح له أن يُعطي للأدب ما كان باستطاعته أن يُعطي ، وكان باستطاعته أن يعطي ، وكان باستطاعته أن الطفولة كانت من أعظم المواهب التي عرفتها الجاهليّة .

### ۲ً \_ أدبه:

لِطَرَفة بنِ العبد ديوانٌ صغير في الشّعر ينطوي على غزّل ولهو وفخر وهجاء ووصف ، وما الى ذلك ممّا نجده في أكثر الدّواوين الجاهليّة. وشرح هذا الدّيوان الأعلم الشّنْتَمري في القرن الحادي عشر ، ونشره بالطبع المستشرق وليم بن الورد

Ahlwardt في لندن سنة ۱۸۷۰، ثم الأب لويس شيخو في مجموعته «شعراء النّصرانية»، ثم المستشرق سَلِغسون Max Seligsohn سنة ۱۹۰۰.

#### الملّقة:

1 مضمونها: المعلقة أشهر ما في الديوان، وهي داليّة من البحر الطويل تقع في ابيات افتتحها الشاعر بوصف أطلال خولة وما يتعلّق بها من رحيل وما الى ذلك ممّا نجده في أكثر المعلّقات، ثمّ انتقل الى خَوْلَة نفسها فوصفها متغزّلاً، والى الناقة فوصفها مُغْرقاً في ذكر أجزاء جسمها وظاهرات سُرْعتها. ثم انتقل الى نفسه مُفاخراً ومُفصّلاً ما مرّ به من أحداث وما قام به من مغامرات، ومُدلياً بآرائه في الحياة والموت، ثم انتقل الى ابن عمه مالك يُعاتبه، والى ابنة أخيه يُوصيها بأن تندبه بما هو أهل له. ثم يختم الشاعر قصيدته ببعض الحكم والآراء.

وفي هذه المعلّقة شتّى الأَغْراض الشعريّة التي عالجَها الجاهليّون، والذي يهمُّنا منها ما هنالك من حِكَم وخواطِرَ تدلُّ على نفس الشاعر الشابّ الذي عبثَتْ به الحياة فأراد أن يعبث بها، والذي نهض في وجه مجتمعه يتحدّى مذاهبَهُ وتقاليدَه في جرأةٍ وصَراحة.

٢ مطلعها والباعث على نظمها: حمل طرفة على نظم هذه المطوّلة تقصير ابن عمّه
 في المعاملة وإساءته إليه في لؤم وإيذاء، ومطلعها:

لِمَخُوْلَةَ أَطْلالٌ بِبُرْقَةِ تَهْمَدِ تَلوحُ كَباقِي الوَشْمِ فِي ظاهِرِ اليَدِ وُقُوفاً بِها صَحْبِي عليَّ مَطِيَّهُمْ يَقُولُونَ: لا تَهْلِكُ أَسَى وَتَجَلَّدِ!

#### ٣ \_ طرفة في معلّقته:

القسم الرئيسيّ في معلّقة طرفة هو الشكوى والعتاب وما جرَّاهُ من آراءٍ في الحياة. أما ما تقدّم ذلك من غزّل ، ووقوف على الأطلال ، ومن وصف للناقة ، فإطارٌ تقليديّ ، وذكريات تمهيديَّة ، وميدان لإظهار الحذق والبراعة في مجالاتِ التنافس والماراة.

١ - طرفة بن العبد جاهليّ مُغرَق في الجاهليّة روحاً ولغةً وأسلوباً. فهو شديد التمسُّك بمذهب الجاهليِّين في تركيبِ القصيدة من وقوف كلاسيكيّ بالطُّلول، الى وصف لظعن الحبيبة ، الى وصف تفصيليّ لسفينةِ الصحراءُ ، الى شتّى الأغراض التي تحطر لَابن البوادي. وطرفة الى ذلك أشدٌ ما يكون اقتراباً من خطّة امرئ القيس في التتبّع والتشبيه الحسيّ والاندفاق الشعريّ، وإنك لتجد بعض المعاني مشتركة بين الشاعرين.

وفضلاً عن ذلك فطرفة شديد الإغراب في وصف الناقة حتى لتحسب أن ألفاظه ومعانيه من أقصى الجاهليّة. وفي خواطره نفسها تجده جاهليّاً يتمسَّك بالمروءة الفطريّة ، والتَّعالي القبليّ ، والنُّجدة السريعة ، والكرَم البدويّ ، والمُفاخرة بشربِ الخمرة ، والأخذ ببعض المعتقدات ولو في شيء من الاستخفاف:

وَلَسْتُ بِحَلَّالِ ٱلتَّلاعِ مَخافَةً وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدِ القَوْمُ أَرْفُدِا وَإِنْ يَلْتَقِ ٱلْحَيُّ ٱلْجَمِيعُ تُلَاقِنِي إِلَى ذُرْوَةِ البَيْتِ الكَرِيمِ المُصَمَّدِ كَرِيمٌ يُرَوِّي نَفْسَهُ في حَياتِهِ مَخافَةَ شُرْبِ في المَاتِ مُصرُّدِ "

٢ - وعلى تمسَّك طرفة بواقع الجاهليّة تراهُ يمتدّ الى ما بعدها في المكان والزّمان ومعاني الحقائق الوجوديّة. فهو يتمسّلُك بالعصبيّة القبليّة على أنها سانحة نجدة، وميدان بَذْلُو ، ومُنطَلَقُ مفاخرة ممّا يُرضي روح الفتّوة فيه ؛ ولكنّه يتنكّر لها على أنها قيد اجتماعيّ يُضَيِّقُ الآفاق ويخنق الآمال ، وذلك أنه لتي من ذوي قرباهِ ظُلماً فقد عبثواِ بحقّ أمَّه وردة وأطفالها ، وشرّدوه كالبعير المعبّد ، وعندما عاد الى حيَّه أَرْعَوْهُ الإبلَ وتنكُّر له أخوه مَعبَد ، كما تنكّر له بعد ذلك صهره عبد عمرو بن بشر وأغرى به ملك الحيرة ... هذا كُلُّه حمل الشاعر على النظرة الانسانية التي لا تحصر الوجود في القبيلة أو في العشيرة :

وَمَا زَالَ تَشْرَابِي الخُمورَ وَلَذَّتِي ، وَبَيْعي وَإِنْفاقِي طَرينِي وَمُتْلَدِي إلى أَنْ تَحامَتْني ٱلْعشيرةُ كُلُها وَأَفْردْتُ إِفْرادَ ٱلْبَعِيْرِ ٱلمُعبَّدِ

١ \_ التَّلاع: الأمكنة المنخفضة. \_ يَسْتَرفِد: يطلب الرُّفْد أي الإعانة.

٢ \_ المصمّد: أي البيت الذي يقصده الناس.

٣ \_ مُصرّد: أي مقطوع بالموت.

٤ ـ المعبّد: المطلى بالقطران الإصابته بالجَرَب.

وَظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُ مُضاضَةً، عَلَى المَرْءِ، مِنْ وَقَع ِ ٱلحُسامِ ٱلْمُهَنَّدِ

وهو يتمسّك بالتقاليد الجاهليّة على أنّها بناء أبجاد ، ولكنّه يتنكَّر لها على أنها جمودٌ فكري وقيدٌ حضاريّ. ولهذا نهض في وجْه العُرْف والرّأي السّائد ، ومذهبه في ذلك أنّ العقل يفسّر التقاليد ويطوّرها ، ويتناول العقائد ويتنّخُلها ؛ وفي الوجود ظاهرات طبيعيّة لا شكّ في حقيقتها ، فعلى الإنسان أن يعتمدَها في تفهُّمه للطبيعة ولما وراء الطبيعة . ومما لا شكّ فيه أن في هذا الموقف جرأة شديدة ، وكان طرفة مفطوراً على الجرأة الصريحة ، وقد تجلّت لأعهم الظالمين عندما كان طفلاً فقال لهم :

مَا تَنْظُرُونَ بِحَقِّ وَرْدَةَ فِيكُمُ صَغْرَ البَنونَ وَرَهْطُ وَرْدَةَ غُيَّبُ اللَّمَاءُ تَصَبَّبُ وَدُ لَلْمَاءُ تَصَبَّبُ



بِعَوْجَاء مِرْقالِهِ تَرُوحُ وَتَغْمَدِي رَافِيَ

وَإِنِّي لَأَمْفِسِي ٱلْهَمَّ عِنْدَ أَخْتِضَارِهِ

١ \_ وَردة : اسم والدة الشاعر.

وَالظُّلْمُ فَرَّقَ بَيْنَ حَيِّي وَائِلٍ ؛ بَكُرٌ تُساقِها المَنايا تَغْلِبُ

وتجلّت جرأتُه عندما أخذ على خاله المتلمِّس استعالَ لفظة «الصَّيْعريَّة» في شعره، وكان المتلمِّس من أشهر شعراء زمانه وطرفة غُلاماً يلعبُ مع أترابه، فعندما سمع خاله ينشد:

وَقَدْأَتْنَاسَى الهَمَّ، عِنْدَ آحْتِضَارِهِ، بِنَاجٍ، عَلَيْهِ الصَّيْعَرِيَّةُ، مُكْدَم ِ

صاحَ قَائلاً: «قد استنوقَ الجمل!» لأنّ «الصّيعريّة» سمةٌ توسَمُ بها النّوقُ دون الجمال. فغضب خاله وقال له: «ويلٌ لهذا من هذا» أي ويلٌ لهذا الرأس من هذا اللّسانِ! وتجلّت جرأته في مواقف أخرى كثيرة، وليس من الغريب أن تنقلب هذه الجرأة تحدّياً للعُرْف والمذهب:

أَلا أَيُّهَا ذَا اللَّاثِمِي أَحْضُرَ الْوَغَى ، وَأَنْ أَشْهَدَ اللذَّاتِ ، هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي؟! فَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أَبَادِرْها بِمَا مَلَكَتْ يَدِي فَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أَبَادِرْها بِمَا مَلَكَتْ يَدِي فَلَرْنِي أُرَوِّي هَامَتِي فِي حَياتِها سَتَعْلَمُ إِنْ مُثْنَا غَداً أَيُّنا الصَّدي لَا فَذَرْنِي أُرَوِّي هَامَتِي فِي حَياتِها سَتَعْلَمُ إِنْ مُثْنَا غَداً أَيُّنا الصَّدي لَا

٣ وطرفة بن العبد شاعر جاهلي لا يعرف المراوغة والرئاء ، وهو شاعر شاب في عنفوان الشباب ، تعصف به القوى الحياتية عصفاً يتحدّى الحياة نفسها ، وتحمله على العبث بالوجود في سبيل الموجود ، فيكُبُّ على دنيا المتعة بكل جوارحه ، ويعترف بذلك اعتراف من لا يهاب موتاً ولا يخشى ملاماً . إنها الصراحة التي حطّمت القيود ، والجرأة التي ترافق الصراحة في هزء وازدراء .

#### أ\_ قيمة المعلّقة وفلسفة صاحبها:

١ - تأمّل بعيد المرامي : آراء طرفة ثمرة تأمّل بعيد المرامي ، إنه نظر في الوجود فرأى الحياة تنتهى عند الموت ، ورأى أنّ الموت خاتمة المأساة ، فحزّ ذلك في نفسه ، وراح

١ \_ الناجي: البعير. \_ الصّيعريّة: سمةٌ في عنق الناقة لا البعير.

٢ -- هامتي ... : كان العرب الأقدمون يعتقدون أن طائراً اسمه الهامة أو الصدى يخرج من رأس القتيل ويصيح « اَسْقُوني ، اسقوني » الى أن يؤخذ بثأره .

يفكّر في طريق السعادة ، فوجد أنّ السعادة وهميّة في حياة تنتهي باللاشيء ، وراح يجيل النظر في بيئته وفي نفسه ، فوجد أن البيئة تملى عليه **الفروسيّة** فاعتنق مذهبها ، وأنّ نفسه تملى عليه المتعة فاعتنق مذهبها في مصدريها الخمرة والمرأة :

كَسِيدِ الغَضَا، نَبَّهْتَهُ، المُتَوَرِّدِ

فَلُوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ لَذَّةِ الفَتى، وَجَدِّكَ، لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدي ا فَمِنهُنَّ سَبْقِي ٱلْعاذِلاتِ بشُربَةٍ كُمَّيْتِ مَتَى ما تُعْلَ بٱلماءِ تُزْبدِ وَكُرِّي، إذا نَادَى المُضَافُ، مُحَنَّبًا وَتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ، والدَّجْنُ مُعجبُ، ببَهْ كَنَةٍ تَحْتَ ٱلْخِبَاءِ المُعَمَّدِ؛

وهو في مذهبه المزدوج يستمدّ يقينه من تفاهة الوجود ، ولا يرضى عن هذا اليقين إقلاعاً ، وإن اعترض عليه معترض أو لامه لائم ، احتجّ عليه بطلب المستحيل ، أي بطلب الخلود على وجه هذه الأرض ـــ إذ لا خُلودَ في نظره بعدها ـــ ومن يستطيع إخلاده على وجه الأرض؟!

٧ \_ نزعة وجوديّة: وإنَّ في أعماق نفس الرجل لألمّا جسيماً يحاول أن يطويَه في ضباب الفروسيَّة والمتعة، وهو في ذلك يقاومُ العُرْفَ الجاهليُّ لاعتقاده أنَّ التقاليد غير الحقيقة ، وأنّ ما يدعونه محرّمات ليس سوى وهم قائم ، وأن لا حدود بين الرذيلة والفضيلة ، وأنَّ الفخر بالرذيلة هو كالفخر بالفضيلة . وهو من ثمَّ يسير في طريقه الحوة الثائرة في جرأة وصراحة ، نابذاً التقاليد ، ساخراً مما يعتقد الناس ؛ وهو في ذلك وجودي النزعة ، يخرج في شعره عن أسلوب الجاهليّين الذين يقفون عند الظاهرة ليتوغّل في ما وراءها ، وينطلق في أجواء التفكير الوجوديّ في ثورة حائرة بين تقاليد الفروسية التي لا يستطيع التخلص منها لدافع نفسيٌّ فيه ، وتقاليد الحياة والموت التي ينبذها لميل مادّي ينبثق من عقيدة وجودية عنده. وهكذا ينشأ في ذاته صراع بين تقاليد

١ - وَجَدُّكُ : الواو للقَسَم. - متى قامَ عوَّدي : أي متى مُتَّ.

٢ \_ كُمّيت : صفة للخمرة ذات اللون الأحمر الى سواد.

٣ \_ الحنُّب من الحيل: الذي في بده انحناء. - السُّبد: الذئب.

٤ \_ البَهْكُنَة : المرأة الحسنة الخلق.

يحتفظ بها وتقاليد ينبذها ، هو صراع القلق الانساني ، هو صراع الكفر والإيمان في نفس الانسان .

"— حياة وشخصية: وهكذا عرض طرفة لمعضلة إنسانية، وكان شعره معبّراً عن تجربة حياتية عميقة، وكان من ثم إنسانياً. وهو يبسط آراءه في لهجة اعترافية، بعيدة عن المتمويه والرّئاء. ومها يكن فيها من ضلال في تفهّم حقيقة الحياة، ومن إغراق في المادية، فهي آراء نابضة بالحياة، شديدة الالتصاق بشخصية الرجل، لا تخلو من التماعات تفكيرية تطلّ علينا بجيل جديد يحاول التخلّص من التقاليد الجاهلية العقيمة، ولا يقوده تفكيره الى غير المادية لأنه لم يجد مذهباً آخر ينقذه من ذاته الهاربة أمام مجهول لا يقوى على حلّ رموزه.

٤ . بعض التسلسل والتحليل: وطرفة في سلسلة آرائه لا يخلو من بعض التسلسل، وهو يحاول أن يدعم الرأي بالحجة، وحجّته الكبرى في أن الموت قريب وفي أن ما بعد الموت أمر غير معروف، والمعروف الذي لا شكّ فيه أنّ في الحياة طيّباتٍ و جدت له، وما عليه إلّا أن يعيش مرضياً حاجات نفسه وجسده.

اسلوب جاهلي: وأسلوب طرفة في تعبيره هو أسلوب الجاهليين الحسي التشبيهي، وهو هنا غيره في وصف الناقة حيث أغرب ما استطاع الإغراب، فهو يسير في سهولة وصفاء، وينتهج نهج الهدوء الذي تثقله الفكرة ويخيم عليه القلق الحزين، وتنهض به أحياناً عاطفة المفاخرة الجاهلية التي تمدّ فيه عصباً قوياً في غير قسوة ولا عنف.

٦- غنايية رومنسية: وممّا لا شكّ فيه أنّ غنائية طرفة في خواطره أقرب ما تكون الى غنائية الرومنسية الحديثة، إنها غنائية الثورة الفكرية وإن لم تخرج عن كلاسيكية الأسلوب العربي القديم.

٧ - طرفة وزهير وامرؤ القيس: كان زهير يكره الحياة وإن كان متمسكاً بها، وقد كرهها طرفة لأنها لا تدوم، وبتي كره زهير للحياة في حدود التأوّه فقط، أما كره طرفة فئة لها فقد كانت نتيجته مهاجمة الموت واستغلال الحياة القصيرة. وفيا يمثّل طرفة فئة العابثين الساخرين الذين يشكون في كلّ شيء لا يكون المادة والحاضر، والذين

يريدون، مع كل ذلك المحافظة على الصِّفات العربية، يُمثِّل زهير فتة المؤمنين بالحياة الأخرى النَّازعين نزعة روحية — وإن كانت الروح عندهم غارقة في المادة — المتمسكين بالفضيلة البدويّة العفيفة.

وكان امرؤ القيس فتى اللهو والتشرّد كطرفة، إلا أنه كان أقرب الى التّخنّث، فيما كان طرفة في شعره أشدّ رجولةً، وأنفذ قولاً، وأبعد مدًى، وأوسع آفاقاً.

#### ق \_ طرفة شاعر الغزل والوصف:

١ أما الغزل — وأعني بنوع خاص ما ورد في المعلّقة — فهو وصف أكثر مما يسمّى غزلاً ، وهو وصف مادّي وتشبيه حسّي ، لا يحوي اختلاجاً ولا اضطراباً ، ولا ينبض بالحياة ، ولا يجاري غزل امرئ القيس في الحوار والقصص ، والشاعر يمرّ به مرّاً ، ويوطئ به لوصف الناقة وللحكمة .

٧\_ وأما الوصف — ولاسيا وصف الناقة — فهو ميدان واسع للمباهاة والمنافسة، وقد بذل الشاعر كلّ ما بوسعه ليكون الوصف كاملاً يحوي من الألفاظ الغريبة والموسيقي القاسية ما يضطرب في جوّ من الضخامة الفريدة في نوعها. وكأني بطرفة قد ربط ناقته إزاءه وأخذ يرسم أجزاءها رسماً دقيق المعنى يرتقي على أجنحة من الحيال الأسطوري شديدة الانطلاق وثابة الخُطى، وإنك وأنت تقرأ هذا القسم من المعلقة لتشعر بأنك في بلاد الملاحم والغرائب، وأنّ طرفة يندفع اندفاعاً شديداً ويريد أن يتباهى بالمعرفة والسلطان على التعبير والتشبيه. وتشبيهه متراكم تراكماً يحملك على الظن أن كلّ ما في هذا الوصف صور وأصباغ أو حركة وحياة. وطرفة يعنى عناية خاصة بالتأثير، وهو يرمي إليه عن طريق الضخامة والموسيقى، وهو في موسيقاه الشعرية يحاول أن يجعل النغم صدى للمعنى وصورة له، فإذا قال مثلاً:

صُهابِيَّةُ ٱلْعُثْنُونِ، مُؤْجَدَةُ ٱلقرَا، بَعِيدَةُ وَخْدِ الرِّجْلِ، مَوَّارَةُ اليَدِا جُنوحٌ، دُفاقٌ، عَنْدَلٌ، ثُمَّ أُفْرِعَتْ لَهَا كَتِفاها فِي مُعالِّى مُصَعَّدِا

١ \_ صُهابيَّةُ العُثنون: حمراء الشعر تحت اللحي، واحمراره مشوب ببياض.

مؤجدة القرا: شديدة الظهر. — الوحد: نوع من العدو.

٢ - الجنوح: التي تميل في سيرها نشاطاً. - الدّفاق: السريعة. - العندل: الكبيرة الرأس.
 أفرعت: ارتفعت.

شَعَرْتَ بالناقة مندفعةً أمامك، وتخيَّلْـتَها في حركتِها وغَلَيانِها وتتابُع ِ انتقالِ رجليها · ويديها.

وكأنّي بطرفة يختار لهذا الوصف اللفظة التي تدلّ بحروفها على القوة والشدّة ، فيكثر من التشديد ، ويُكثر من الصفات المتتابعة ، والإضافات ، وما الى ذلك من الأساليب التي تزيد بموسيقاها الموقف سرعةً وانطلاقاً ، وتمثّلُ الشاعر متتبّعاً ، وهو ينظم حركة الناقة وحبويّتها ، وحركة نَفسيه الشّعريّ وجيشانه ، فيقول مثلاً :

وَعَيْنَانِ كَالْمَاوِيَّتَيْنِ ٱسْتَكَنَّتا بِكَهْفَيْ حِجَاجَيْ صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْدِدِا

#### أ - طرفة شاعر المدح:

مدح طرفة المناذرة بالحيرة ومدح غيرهم كسَعْد بن مالك ، ومَدْحُهُ وجيز يدور حول الصفات المعهودة التي نجدُها في كلّ مدح من كرم ، ونبل أصل ، وطلب العلى ؛ ولكننا لا نجد في مدحه تذلّلاً أو تزلّفاً بل نشعر أنّ نفسه تنبض بالشهامة والعنفوان والكرامة.

#### ٧ً \_ خاتمة:

هذا هو طرفة بن العبد بل هذا هو الشّباب النابض بالحياة وبالشّعر، وهذا هو العقل الذي فكَّر فطغَت على تفكيره العاطفة الفيّاضة ، وهذه هي المخيِّلة الصَّاخبة التي لم تخرج في صخبها عن الواقع المحسوس ، ولم تُبْعد النطق عن الصراحة والصدق . وطرفة ، على تطرُّفه وضخامة ألفاظه ، رقيق قريب الى القلب ، نحبّه وإن أبغضنا انحراف سيرته وبعض آرائه ، ونحترم على كلّ حال نفسه التي تألَّمت ويئست ، وربَّ نفس كبيرة يجني عليها «ظلم ذوي القُربي» ! ...

١ - كالماويتين: كالمرآتين المصقولتين. استكتّنا: دخلتا وثبتنا. الحجاجان: العُظّيبان المشرفان على العينين ينبت فيهما شعر الحاجب. القلّت: النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء. المورد: المنهل.

## مصادر ومراجع

طه حسين: في الأدب الجاهلي ــ القاهرة ١٩٣٣.

فؤاد البستاني: **طوفة ولبيد**ــــ الروائع ٢٤ ـــ بيروت ١٩٤٤.

مكس سلغسون Max Seligsohn : ديوان طرفة ومقدمته التاريخيّة الواسعة ـــ ١٩٠٠.



## عَبيد بن الأبرَص - الاعشى الأكبر

#### أ\_ عبيد بن الأبرص:

- أ ــ تاريخه: شاعر من بني أسد تقلّب بين بلاطي كندة والمناذرة، وكان من دُهاة الجاهليّة وحكمائها، ومن ذوي الشأن في قومه. قتله المنذر بن ماء السّماء نحو سنة ٥٥٤.
  - أدبه: له ديوان صغير أشهر ما فيه البائية المعلّقة، والداليّة المُجَمّهرة.
- ٣ ـ صحة نسبة المعلقة وقيمتها الفنية: شك البعض في صحة نسبة بعض الأقسام من هذه القصيدة ولكن براهينهم غير قاطعة. ولئن خلت هذه المعلقة من الوحدة التأليفية ومن التساوق الفكري فهي لا تخلو من الحكمة الرائعة، والوصف الجميل، والجرش الفريد.
- شاعرية ابن الأبرص: قلب غني بالحبوية والعاطفة، ونفس كبيرة حافلة بالآمال، وأسلوب
   حافل بالموسيقى والسلاسة.

#### ب\_ الأعشى الأكبر:

- أ ـ تاريخه: وُلد الأعشى نحو سنة ٣٠٥ في قرية منفوحة بالبمامة ونشأ ماجناً فطلب المال وضرب في البلاد متكسباً ، وكان الناس بتنافسون في التودّد إليه رغبة في مدحه. وقد توفي سنة ٦٢٩ م.
  - أدبه: له ديوان كبير أشهر ما فيه اللّامية التي عُدَّت من المعلَّقات.
  - الأعشى في معلقته وديوانه: لشعره رونق عجيب وقدلُقيب بـ«صنّاجة العرب».
    - ١ ـ شاعر الغزل: غزله نحت ورسم وموسيقى.
- الخموة: الخمرة عنده عروس المجالس، وهي في شعره وسيلة لا غاية، وقد بلغ
   الأعشى في الشعر الحمري مبلغاً عظيماً، فكان وصفه نقلاً تصويرياً ذاتياً.
  - ٣ ــ **شاعر الوصف**: وصف الأعشى تصوير حسّي صادق العاطفة .
    - شاعر التهديد والفخر: تَفَس عالٍ من الأنفة والعنفوان.
      - مناعر المدح: الأعشى في مدحه صريح التكسب.
- \_ في شعر الأعشى عمق في التفكير، وصدق في الشعور، ومتانة في السبّك، وسلاسة وموسيقى في التعبير.

## أ- عَبيد بنُ الأبرَص (توفّي نحو سنة ٥٥٤م)

#### أ\_ تاریخه:

عَبيد بن الأبرص بن عَوْف الأسكي من مُضَر وهو شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها. كان من ذوي الشأن في قومه ، ومن المعمرين الذي عُرفوا بالنجدة والمروءة . تقلّب في حياته بين بلاط حِجْر الكندي والد امرئ القيس ، وبلاط الحيرة ، وكان من المقربين عند الكندي ينظم فيه الشعر ، وقد شفع لديه في أشراف قومه الذين حبسهم لإمساكهم عن دفع الإتاوة ، فكانت شفاعته مقبولة . ولبث كذلك مدّة طويلة في بلاط الحيرة ولتي حظوة لدى المناذرة . وكان من حديث موته أن المنذر بن ماء السماء سكر يوماً فجره السكر ألى قتل نديمين له ، وعندما صحا من سكره ندم على فعلته أشد الندم وجعَل له يومين في السنة : يوم نعم يُسبغ فيه نعمته على من عرب به ، ويوم بُوس يقتل فيه من عرب به ، ويوم بُوس مقر فيه من عرب به ، ومن كان مرورهم سبب موتهم ، وذلك في نحو سنة ٤٥٥ .

#### ۲ً \_ أدبه:

لِعَبيد بن الأبرص ديوان صغير أخرجه المستشرق لايل Lyall مع ديوان عامر ابن الطّفيل سنة ١٩١٣، وعلّق عليه تغليقات تاريخيّة وأدبيّة ؛ ونشر الأب لويس شيخو مجموعة شعر عبيد بن الأبرص في كتابه «شعراء النصرانية» سنة ١٨٩٠. وأشهر ما في هذا الديوان قصيدتان: بائيّة عدّها البعض من المعلّقات، وداليّة أوردها أبو زيد القُرشي في «مُجَمْهَراتِه» وعُدَّت من المُجَمْهَرات.

المعلّقة: قصيدة تقع في ٤٨ يبتاً من الشعر على مخلوع البسيط، وقد دخل وزنها كثير من الزحاف والقطع حتى قيل: «كادت أن لا تكون شِعراً»، ومطلعها: أقَّـفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ فَـاَلقُطَّبيَّاتُ، فَالذَّنُوبُ ا

<sup>1</sup> \_ ملحوب: ماء لبني أسد. \_ القُطبيّات والذُّنُوب: موضعان في ديار بني أسد.

وفي هذه المعلّقة وقوف بالدّيار وبكاء على الأطلال ، ثم حكمٌ ومواعظ ، ثم وصف للناقة وللفَرَس.

#### ٣ \_ صحة نسبة المعلّقة وقيمتها الفنيّة:

إنَّ من أعملَ النظر في معلقة عبيد بن الأبرص لمح فيها إقواراً بالتوحيد ، ورأى أنّ الحكم والمواعظ تفصل الوقوف على الأطلال عن وصف الناقة ، مما حمل بعض النقاد على القول بأنَّ الأبيات الحكمية مدسوسة دساً في المعلقة ، وشاهِدُهُم على ذلك أنّ الشاعر بعيد عن التوحيد وأنَّ في إقحام الحكمة بين المقدّمة ووصف النّاقة خروجاً عن تقاليد العرب الأقدمين. إلا أن هذا القول غير مطلق الصحة فكم من شاعر جاهليّ نظم قصيدته مقاطع ثم جُمِعَتْ وضُمَّ بعضها الى بعض على غير ما ترتيب وتنسيق ، أضف الى ذلك أن فكرة التوحيد غير مجهولة في العهد الجاهليّ لما انتشر إذذاك في بلاد العرب من تعاليم المسيحية واليهودية .

المعلّقة كسائر المعلّقات تخلو من الوحدة التأليفيّة ومن الترتيب والتساوق في الأفكار إلّا أنَّ فيها حكمةً لا تخلو من روعة ، ووصفاً جميلاً ، وجَرْساً فريداً . وإليك بعض التفصل :

١ - الحكمة: تدور الحكمة في معلقة عبيد بن الأبرص حول زوال النعم، والاعتصام بالله الأحد، والصدوف عن الكذب لأنه يجرّ العذاب، والعمل أبداً ودائماً مها تقلّبت الأحوال.

وهذه الحكمة اختباريّة عليها مسحة من السذاجة والبساطة والسطحية هي ثمرة حياة الطفولة ، وهذه السّذاجة ممزوجة برصانة حقيقية واتزان من حنَّكه الدّهر وعرف طبائع البشر وحال الدّنيا فزهد وحذر ، وقد حاول أن يقيم البرهان فاكتفى بالتلميح والإيجاز ، وربّ إيجاز وتلميح خير من تطويل وإسهاب.

الوصف: أما وصف عبيد بن الأبرص فجاله قائم على حياة نابضة مندفعة اندفاعاً شديد التأثير، وعلى دقة في التفصيل تظهر في الأفعال المتتابعة والحالات

المتجاوبة ، وإنك وأنت تقرأ وصف الشاعر تشعر بنفسه ترافقك مضطرمةً محتدمةً ، بل تشعر بها مختلجةً بين يديك، متدفقةً بقوة وعنف.

٣\_ الجَوْس: وفي معلقة عبيد بن الأبرص موسيقي مختلفة النغات تواكب الموضوعات المختلفة وتعبّر بنبراتها عن المعاني التي قد لا تفيدها الألفاظ، وإذا المعاني تيّارات موسيقيّة تارة.عميقة الدويّ مع الحكمة وذكر الموت، وطوراً عنيفة متواثبة مع الوصف. اسمعُهُ يخاطب امرأ القيس وقد شهد مقتل أبيه الملك حجر:

مِّ قَطَامِ تَبكي لِا عَلَيْنا!

يَا ذَا المُخَوِّفُنا بِقَتْلِ أَبِيهِ إِذْلالاً وَحَيْنَا؟ أَزْعَمْتَ أَنَّكَ قَدْ قَتَلْ بَ سَرَاتَنَا كَذَباً وَمَيْنَا؟ هَلَّا عَلَى حَجْرِ بْنِ أَ إِنَّا إِذَا عَضَّ ٱلنِّفَقَا فُ بِرَأْسِ صَعْدَتِنَا لَوِيْنَا ا نَحْمِي حَقِيقَتَنَا وَبَعْ ضُ ٱلْقَوْمِ يَسْقُطُ بَينَ بَيْنا هَلَّا سَأَلْتَ جُموعَ كِنْ لَذَهُ يَوْمَ وَلَّوْا: أَينَ أَيْنا؟ أَيَّامَ نَضْرِبُ هَامَهُمْ بِبُواتِرِ حَتَّى ٱنْحَتَيْنَا

### \$ \_ شاعرية ابن الأبرص:

شاعرية ابن الأبرص هي قلب غنيّ بالعاطفة والحيويّة، وهي نفس كبيرة حافلة بالآمال، والذي يروقنا في شعره هو تلك النغمة الليّنة الصادقة الصادرة عن رقة في الصدر من غير ما غلوٍّ مزعج ، ولا التواء مشين ، وهذه الشاعريّة الفيّاضة تمتاز بسلاسة شعرها وانسجامه وسهولته ، وموسيقاه المتعدّدة الأوتار ، تلك الموسيقي التي تسحر مها . اشتدّت ومها تنوّعت أنغامها.

١ \_ الثقاف: خشبة تسوَّى بها الرَّماح. الصُّعدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج الى تشيف.

## ب - الأعشى الأكبر (٥٣٠ - ٦٢٩م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو بصير ميمون بن قيس البكريّ. لُقِّبَ بالأعشى لضُعف بصره ، وقد وُلدَ نحو سنة ٥٣٠ بقرية منفوحة في اليمامة ، ونشأ ماجناً يُدمن شرب الحمر ويتعاطى المقامرة ؛ وقد أدّى به ذلك الى الفقر والعَوز ، والى الضَّرب في البلاد متكسبًا بشعره ، فزار اليمن والحجاز والعراق وعُهان ، وفارس ، وفلسطين ، ومدح الملوك والأمراء ، وكان له في كلّ موقف صولةٌ ودولة حتى قيل : «إنه ما مدح أحداً في الجاهليّة إلّا رفعه ، ولا هجا أحداً إلّا وضعه . » وكان الناس يتنافسون في تقريبه والتودُّد إليه لعلّهم ينالون من مدحه نصيباً ، وممّا يروى في ذلك أنّ المحلّق الكلابيّ كان ذا بنات عوانس ، فتعرّض للأعشى وغر له ناقة ، فقال فيه قصيدة أطارت صيته وأزْوَجَتْ بناته وجعلته ثريًّا بعد فقر ، وعزيزاً بعد ضعة . وتوفّى الأعشى سنة ٢٦٩ م / ٨هـ .

#### ٢ - أدبه:

للأعشى ديوان كبير أكثره في المدح، وقد ضمّنه غزلاً ووصفاً وخمراً، ومن أشهر ما فيه اللّاميّة التي عُدَّت من المعلّقات، وهي تقع في ٦٥ بيتاً منظومة على البحر البسيط، ومطلعها:

## وَدِّعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ ٱلرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعاً أَيُّها الرَّجُلُ؟!

أما مضمونها فقدّمة غزليّة فيها وصفٌ طويل ورائع لهريرة ، ثم وصف للَّهو ومجلس الحمرة ، ثم كلام على السَّفر وما شاهد فيه الشاعر من برق ومطّر ، ثم تهديد لابن عمّه يزيدبن مُسْهِر الشيباني وفيه كثير من الفخر . وقدراعت هذه القصيدة الأُدباء على مرّ العصور ، فقال أبو عُبيدة : « لم تُقَلُ قصيدة في الجاهليّة على رويّها مثلها » : وجعلها التبريزيّ وغيره من القصائد العشر ، واهتم لها المستشرقون اهتماماً شديداً .

١ ... هُريرة : عَلم قَيَّنة كانت لرجُل من آل عمرو بن مُرَّنَد أهداها الى قريب إله.

#### ٣ً ـ الأعشى في معلّقته وديوانه:

في شعر الأعشى جاذبية لم نعهدها لغيره من شعراء الجاهلية ، ومن عوامل تلك الجاذبية ما هنالك من انسجام رقراق ، ومن اندفاق يجمع اللين الى الشدة ، والسهولة الى المتانة ، ومن موسيقى استحقّت لصاحبها لقب «صنّاجة العرب» ، ومن ألفاظ عذبة وأساليب في التعبير تجمع الصفاء والطبعيّة الى تلاعبات لفظية كلّها عذوبة وأناقة :

فَكُلُّنا مُغْرَمٌ يَهْذِي بِصَاحِبِهِ نَاءٍ وَدَانٍ، ومَخْبُولٌ وَمُخْتَبِلُ ١

وترى الرجل سائراً في قصيدته كها يسير الماء بين الأعشاب الطريئة الناعمة ، وترى الأبيات تتتابع كها تتتابع مياه الينبوع . فلاكد ، ولا اضطراب ، ولا كلام نافل ، ولا حشو ، تقع اللفظة في محلها فهي متناغمة مع ما قبلها وما بعدها ، لها رنَّة خاصّة بعيدة عن النشوز والثقل .

١ - شاعرالغَزَل: غزَل الأعشى في معلّقته نحت ، وررسم ، وموسيقى ، وهو في موقفه الوداعي للمريرة يجعلنا نلمس أسباب شقائه عندما يجسّم لنا الصورة ، ويرينا هُرَيرَة في أَلَقِ بهائها ، ورَونَقِ رُوائها ؛ وكأنّي بالشّعر نفسه يتنقّل اليها ويتنقّل معها :

غَرَّاءُ ، فَرْعَاءُ ، مَصْقُولٌ عَوَارِضُها تَمْشي الْمُهُويْنا ، كَما يَمشي الوَجِي الوَحِلُ ٢

فهي تمرُّ كالسَّحابة: لا رَيثٌ ولا عَجَل:

كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا مَرُّ السَّحابَةِ، لَا رَيْثٌ وَلَا عَجَلُ"

هُرَيرَةُ جميلة ، رصينةٌ ، خفيفةُ الظلّ ، تتصاعد منها موسيقى ناعمة هي وسواس لا يجرح الأذن ، وهي عصارةُ ما في الرّوض من وردٍ وريحان وأطياب ، والشّاعر أمامها مُعذّب بها يشرح حاله وحالها ، وإذا هنالك سلسلةُ غرامٍ في غرام ،

١ \_ المحبول: الذي أفسد عقله الحبّ أو الداء أو غير ذلك.

٢ \_ غرَّاء: بيضاء. فَرْعاء: طويلة الشُّعر. العوارض: الأسنان. الوجي: مَن حَفِيَ ورقَّت قدماه فآلمتاه.

٣ - الرَّيث: النَّمَهُلُ والإبطاء.

وشعر كتلك الحسناء في خفّة الظلّ والموسيقى والنعومة واللبن ، وإذا هنالك طبَعيَّة وانسجام وسهولة ، وإذا هنالك من أعاق الهدوء وأغوار السدكينة والانسياب الشعري والعاطني ، صوت يتعالى نغمة من نغات تلك الموسيقى ، هوصوت هريرة تخاطب الشاعر وتزيد بكلامها الموقف حياةً وتأثيراً وتقول :

قَالَتْ هُرَيْرَةُ، لَمَّا جِئْتُ زَائِرَها، وَيْلِي عَلَيكَ، ووَيلِي مِنْكَ، يا رَجُلُ!

٧- شاعر الخمرة: والحمرة في شعر الأعشى «هُريرَة»، الكاس، وعروس المجالس، يزجّها الشاعر في قصائده أيّةً كانت أغراضها، ويتوسَّل بها للمدح وغيره، ولا يألو جهداً في وصفها والتّغنّي بما يرى فيها من محاسن وما لها من مفعول في النفس والحسد. وها هوذا في عصابةٍ من عشاقها، طروبٌ لعوب يتغنَّى معه شِعرُه طروباً لعوب؛

وَقَد غَدَوْتُ إِلَى الْحَانُوتِ يَتْبَعُني شَاوٍ مِشْلٌ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَولٌ الله وإذا أصحابه على مذهبه في الحياة، قد أيقنوا أنّ ما قدر الله لا بدَّ منه، فراحوا يُصْدُونَ لأهازيجه وطربه، وإذا أمامنا مشهد من ريحان تُنوزِعَت قُضُبُه، وخمرة مخضلَّة الرَّاووق، تمتدُّ إليها الأيدي بعد الأيدي ولا يُسْمَعُ من الشَّرْب، بين حفيف الأيدي والكأس، إلا كلمة «هات»، كل ذلك والصّنج يجيبُ خفقاتِ قلبِ صنَّاجة العرب، الذي يهوى الخمرة ويصفها ويصف شاريها وحالاتهم بلهفة وعطف وحنان. ولئن لم يجعل للخمرة قصائد مستقلة فقد بثَّ في خمرياته من روحه الشيء الكثير.

هكذا كانت الحمرة موضوع قسم كبيرٍ من وصف الأعشى. وصَفَها وَصفَ عاشق لمعشوق ، وتبسّط في الحديث عنها تبسُّطًا كادت الصورة الحمرية تكتمل فيه ، وكادت المعاني الخمرية القديمة تجتمع فيه على كلِّ تامِّ الأجزاء والتفاصيل.

والأعشى يُعالج موضوع خمرته معالجةً اندفاقيَّة ويصفُ لونها ، وطيبها ، وطعمها ، وزقاقها ، ومجالسها ، ويعمل على تشبيهها وتشبيه كلّ ما يتعلّق بها بأروع ما يستخفُّ ابنَ

١ - الحانوت: دكان الحمّار. الشّاوي: الذي يشوي اللحم. المِشلّ والشّلول والشّلشل والشّول: الحفيف الروح والسّريع في الحدمة.

الجاهلية ؛ وهو يجري في تشيهاته على سنن الجاهلية الحسية المادية ، ويهتم لشيئين في التشبيه : الروعة ودقة الأداء ، بحيث تتمثّل الصورة وتتجسّم ، وبحيث تؤثر وتُعجب وقد تجد في هذا النقل التصويري شخصية الأعشى تُطلُّ من حين لآخر ، وإذا هي شخصية جريئة تفهم الحياة على أنها مرتع من مراتع الحسّ ، وتحتقر الناس وآراءهم ، وتريد أن تعيش على سنّة الحس في مجالس النشوة ؛ وهكذا كان الأعشى مقلّداً ، مردداً أصداء الماضي السحيق ، مفصّلاً ومجزّئاً ما استطاع التفصيل والتجزيء ، مصوّراً في قصص وحوار أحياناً ، ومصوّراً أبداً بريشة الماديّة المحسوسة ، ومجسّماً بالتشبيه ، وما يشبه التشبيه ؛ والى هذا العمل النقليّ الآليّ يضيف من ذات نفسه عنصر الذات التي تؤمن بمذهبها الحمريّ.

٣ شاعر الوصف: نرى أن الأعشى في أوصافه المختلفة يعتمد الصُّورَ الحسيّة ويحاول أن يبث حركة وحياة في ما يصف وأن يتببّع الجزئيات. والأعشى صادق العاطفة في وصفه يحاول أن يمزج نفسه بموصوفاته، ومن ثم كان كلامه مؤثراً.

وقد أكثر الأعشى من الوصف ولكنَّ القسم الأكبر منه كان توطئة للمدح ووسيلة إليه. وقد حاول أن يحيد عن طريقة الأقدمين في الوقوف على الأطلال فاقتضبها ، وأن يُخفِّفَ من وطأة التَّشبيه الماديّ في شعره فاقتصد فيه اقتصاداً معقولاً.

أضف الى ذلك أنّ أسفار الأعشى وسَّعت مجال خياله وجمعت في شعره طائفة من أخبارها وأحداثها.

٤ - شاعر التهديد والفخر: في تهديد الأعشى وفخره نَفَس عال من الأنفة والعنفوان، وانطلاق شديد تحسب معه أن الرجل في ساحة حرب، وأن ألفاظه قد أصبحت سيوفاً ورماحاً، تشتد على غير صعوبة أو غرابة.

٥ شاعر المدح: من مطالعة شعر الأعشى نلاحظ أذّ يحاول أن يجري على أسلوب النابغة في المدح، إلا أن استطراده مُقْتَضَب، ومدحه في العموم يتبع الأسلوب القديم من فاتحة غزلية، ووصف للخمرة ومجالس اللهو، ووصف للناقة والسفر، ثم ذكر الممدوح وما له من صفات الجود والقوة وما الى ذلك. والأعشى في

مدحه صريح التكسب وهو «أول من سأل بشعره». وشعره المدحي يمتاز بما يمتاز به سائر شعره من رونق وسهولة ومتانة وموسيقى عذبة.

تلك نظرة وجيزة ألقيناها على ديوان الأعشى ولاسيًا لاميّته التي عُدَّت من المعلّقات. وقد بدا لنا بوضوح أنّ الأعشى الأكبر من أركان النهضة الجاهليّة، وان شعره ينمّ عن عمق في التفكير، وصدق في الشعور، ومتانة في السبّك، وسلاسة في التعبير، وموسيقى في الأداء. وهذا ما جعل عبد الملك بن مروان يقول لمؤدّب أبنائه: «أدّبهم برواية شعر الأعشى، فإنّه، قاتلَه الله، ما كان أعْذَبَ بَحْرَه وأصلبَ صَخْرَه.».

#### مصادر ومراجع

ابراهيم الأبياري وحسن المرصني وعبد الحفيظ شلبي: دراسة الشُّعراء ــ القاهرة ١٩٤٤. فؤاد البستاني: الأعشى الأكبر ــ الروائع ٣١ ــ بيروت. رودولف غيير R. Geyer - الصُّبح المنير في شعر أبي بصير — فينًا ١٩٢٨. الأب لويس شيخو: شعراء النصرافيّة ٢ ــ بيروت ــ ١٨٩٠.

# التابغة الدبياني

## (توقّي نحو سنة ٢٠٤ م)

- أ ـ مولده ونشأته: حياة النابغة غامضة في قسمها الأول، فلا نعرف مكان ولادته وزمانها، كما أننا لا نعرف بالضبط زمان وفاته؛ وقد نشأ نشأة بدويّة وعلق في صباه فتاة اسمها ماويّة.
- لسان القبيلة وصحافيها: كان رجل حرب وسياسة ودهاء ، فوتق العلاقة بين ذبيان وأحلافها ، وأشاد ببطولات قومه ، وكان هادياً ومشجّعاً.

#### ٣ ــ بين الحيرة وغسان :

- ١ \_ كان على صلة وثيقة بالبلاط الغسّاني.
- ٢ ــ اتَّصل بملوك الحيرة وأصبح شاعر بلاطهم. ولاسيا في عهد النَّعان أبي قابوس.
- ٣ ـ نشأت جفوة بينه وبين النعان فهرب الى قومه ثم الى بلاط غسان، وأخذ يعتذر للنعان حتى
   حظى برضاه وعاد الى بلاطه.
- أ- شخصية النابغة: هو رجل الصلابة السياسية ، والعصبية القبلية ، والعقل ، والحكمة التي تهدي في سبيل
   الاستقامة .

#### هٔ ــ ديرانه :

١ جمعه: رواه الأعلم الشنتمري، وأخرجه وليم بن الورد، ثم نشره ديرنبورغ. يتضمن إحدى وثلاثين قصيدة.

#### ۲ \_ أقسامه :

#### ١ \_ شاعر القبليات:

- \_ مدح النعان بن الجلاح للشكر والإقرار بالجميل، مدحه إلمامة عجلى خشية التبذُّل، واستعلاء، واقتصاد.
- \_ كف غسان عن ذبيان وحلفائها بني حنّ. يتظاهر بالغيرة على غسان وبني حنّ في سبيل ذبيان. أسلوبه أسلوب الاستعلاء والتضخيم والنهويل الحسي التمثيلي.
- \_ كف ذبيان عن التحرش بغسّان: طريقته هي طريقة التهويل والترهيب. وإثارة عاطفة العصبية القبلية والشرف الجاهلي.
- \_ الحفاظ على الأحلاف ولاسما بني أسد. شعره في ذلك حشد للأحلاف، ومهاجمة عنيفة. هو وصف مدحيً للأحلاف، وتكثيف للإدة الحلفية، وتعداد تهديديّ، وهجاء زجريّ، ومتانة شعرية صافية، وألفاظ شديدة الوقير.

#### ٢ ـ شاعر الغسانيات:

\_ مدح ورثاء.

- المدح بصفات القوة وصفات الأخلاق. قالب تأنُّ، وتضخيم تصويريّ. وألفاظ موسيقيّة، وأساليب بيانية، وتضاؤل، وسياسة لينة، وممالقة واستجداء.

#### ٣ ـ شاعر اللخميّات:

- ــ اعتذار ومدح.
- ــ أسلوب الاعتذار : تظاهر بالألم والهمّ ، في تصوير تهويليّ حسيّ . وتبرير للنفس بالقسم وتكذيب الوشاة ، ومدح للنعان ، وطلب للعفو واستسلام.

#### أـ الوصف في شعر النابغة :

- ــ وصف تصويريّ ناطق.
  - \_ تأنُّ وإمعان.
  - \_ صور واقعيّة.
- صور تشبيهيَّة تمثيلية. استطراد تشبيهيّ. قصص شعريّ. تمثيل.
  - أ\_ شاعرية النابغة: النابغة شاعر الاتزان والانسجام.

#### أ \_ تاریخه:

1- مولده ونشأته: الغموض يلف قسماً من حياة النابغة شأن سائر الشعراء الجاهلين لأن الحياة القبلية بعيدة عن الاستقرار الذي تضبط معه التواريخ وتسجل فيه دقائق الأحداث. ولذلك سنلجأ الى المقارنة تارة والتخمين طوراً ، الى الاستنتاج تارة والى التقريب طوراً لنُوضح بعض المعالم التي لا بدَّ منها لتفهُم شعر هذا الشاعر الذي يُعد من ألم الوجوه الجاهليّة إن لم يكن ألمعها على الإطلاق. فهو أبو أمامة زياد بن معاوية من ذَبْيان ، وأمّه عاتكة بنت أُنيس من أشجع. لُقّب بالنابغة لسبب اختلف فيه

<sup>1 ...</sup> قال القلقشندي في «نهاية الأرب» بضم الذال المعجمة وكسرها فيا حكاه الجوهري عن ابن السكيت. وقال ابن الأعرابي في «الأسباب المسمعاني: رأيتُ الفصحاء يختارون الكسر، وقال الجوهري في «الصحاح» ج ٢ . ص ٤٤٧: ذبيان (بكسر الذال). وأكثر العلماء يقولون بالفتح. وبنو ذبيان من غطفان بن سعد بن قيس عيلان من عرب الشهال. وكانت ديارهم مجاورة للمدينة «يثرب». في الجهة الشرقية الشهالية في الحرار والأودية الواقعة فيا يين المدينة وفدك وخيبر ممتدَّة الى الشرق على ضفاف وادي الرقة. ومن فروع غطفان بنو عبدالله ، وبنو ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان إخوة بني ذبيان. ومن ذبيان فزارة في نجد بغيض بن ريث بن غطفان إلى ما منازن بن فزارة ، وبنو بدر بن عدي بن فزارة ، ولبني بدر رئاسة فزارة بل غطفان كلها. أما أشجع فن ريث بن غطفان ومن أشجع حي عظيم في المغرب الأقصى وكانوا يظعنون مع عرب المعتمِل كلها. أما أشجع فن ريث بن غطفان ومن أشجع حي عظيم في المغرب الأقصى وكانوا يظعنون مع عرب المعتمِل كلها. أما أشجع فن ريث بن غطفان ومن أشجع حي عظيم في المغرب الأقصى وكانوا يظعنون مع عرب المعتمِل

العلماء اختلافاً شديداً ، وقد يكون تقديراً عند الجاهليّين لمن يتفوَّق عن صفات وقوى ذاتيَّة لا ورائيَّة . أما مكان ولادته وتاريخها فمن المستحيل ضبطها. ولقد وُلد ولا شك في ديار غطفان أي في إحدى ضواحي نجد بين الحرار والأودية ، وفي قلب المجتمع البدوي ، وامتدت به الأيام حتى أدرك المنذر الثالث بن ماء السماء ملك الحيرة (٥٠٥ — ٥٥٥م) ومدح خلفاءه من بعده ، ورثى النعان بن الحارث الغسّاني سنة ١٠٠ م ٥٠٠ م. وسمع بمقتل النعان بن المنذر اللخميّ على يد كسرى أنوشروان سنة ٢٠٢ م ٢٠ وهكذا قد تكون وفاة النابغة حوالي سنة ٢٠٤ م . أي قبل انتهاء حرب داحس والغبراء بأربع سنوات.

وكيف نشأ الشاعر؟ — نشأكما ينشأ فتيان الحي في القبيلة بين الإبل والشّاء. وبين الحلّ والترحال ، لا يعرف من الوجود إلا أودية نجد وما يأتي به الرُّكبان من أحاديث وأخبار . أما تفاصيل ذلك فلا يُعرف إلا بالحدْس والتخمين. وكلّ ما رواه لنا الرُّواة من أحداث تلك الحقبة أن الفتى على فتاة اسمها ماويّة كانت على جانب من الجمال ، فزاحمه في حبها رجلٌ من النّبيت وحاتم الطّائي صاحب الكرم والجود ، وكان النصر في خطبتها لهذا الأخير ، مما أوغر صدر الشاعر وحمله على نظم بعض الأبيات يزكّي بها نفسه لدى الفتاة .

٧ لسان القبيلة وصحافيها: ظهر النابغة في قبيلته شاعراً ذكي الفؤاد، وكان شأنه فيها شأن سائر شعراء القبائل، فعلا صوته يقود ويرشد، ويدعو الى الحرب ويهدد، ويشجّع الأحلاف ويحض على السلّم، ويخوض في شتى ميادين الاجتماع القبلي في حكمة وثاقب نظر. وكانت ذبيان وافرة الأحداث والاضطرابات. فهي من جهة على تخوم أرض الغساسنة وفي الأرض كلاً وماء؛ ورعي الماشية يحمل على اجتياز الحدود؛ وهي من جهة أخرى الى جانب بني هوازن الذين قال فيهم صاحب الأغاني انهم وهي من جهة أخرى الى جانب بني هوازن الذين قال فيهم صاحب الأغاني انهم

١ – نجد هذا اللقب قد أطلق على عدد من شعراء الجاهليَّة مهم النابغة الجعديِّ، والنابغة الشيباني...

٢ - طالع «ديوان النابغة» طبعة ديرنبورغ، ص ٢٤٤، و«شعراء النصرانية» للأب شيخو، ص ٨٢٠.

٣ - النبيت بن مالك بطن من الأوس، من الأزد، من القحطانية.

٤ - ديرنبوغ ص ٢١١، شعراء النصرانية ص ٢٠٩.

«زاحموا قريشاً على منابرهم أ . » ومن هوازن عامر بن صَعْصَعة أ وكان بين بني عامر وغطفان ، وبين عبس وذبيان ، مناوشات وأحقاد حاول الشاعر أن يضيق دائرتها ويطفئ أوارَها . وكان لعبس سيِّدٌ اسمه زهير بن جَذيمة تسلّط على هوازن ؛ فإذا كانت أيام عُكاظ أتاها ، فتأتيه هوازن ، بالإتاوة التي له في أعناقهم ، ثمَّ إذا تفرّق الناس نزل بالنَّفْراوات وهي حَرَّة بديار غطفان . وما زال كذلك حتى غضبت هوازن وتذامرت عامر بن صعصعة ، وكان يوم النَّفْراوات الذي قتَل فيه خالد بن جعفر العامري زهير ابن جذيمة العبسي . وحدث بعد ذلك أن التقى الحارث بن ظالم المرّي الذَّبياني بخالد بن جعفر العامري في بلاط الحيرة فقتله وفر الى قومه فنبذوه ولم يدخلوه في حابتهم ، فلجأ جعفر العامري في بلاط الحيرة فقتله وفر الى قومه فنبذوه ولم يدخلوه في حابتهم ، فلجأ الى تميم فأجارته ، وأبت أن تسلّمه ، فخرج اليها بنو عامر ، والتقى الفريقان في رحْرَحان واقتتلا قتالاً شديداً ، فانهزم بنو تميم ، ونجا الحارث بن ظالم المُرّي بنفسه قبل المعركة وبقي وتره لديه ولدى قومه بني ذبيان .

وكان لغطفان في تلك الأثناء كفيلان هما عامر بن ملك وزُرعة بن عمرو فتوجّه إليها النابغة يدعوهما الى فرض الصلح فيما بين أبناء قيس عيلان تلافياً للشرور ، ثم انه بعد مقتل زهير ابن جذيمة سيّد عبس عمل زُرْعة بن عمرو بن خويْلد على أن يترك الذبيانيّون حلف بني أسد ، فأبى النابغة وراح يوجّه الكلام الشديد الى زُرعة راداً تهديداته وادّعاءاته بلهجة حربية اندفقت فيها جموع بني ذبيان وعبس وأسد وكلب اندفاق أهبة للقتال ، واستعداد للنزال . وذلك أنّ الشاعر كان شديد الحرص على محالفة بني أسد لقومه وقد أنقذ أسراهم يوم اشتركوا مع المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في حرب الغساسنة وانتصر هؤلاء على المنذر في يوم حليمة . وهكذا كان النَّابغة رجل الصّلح والسكرم حين رأى فيها لقبيلته خيراً ، ثم كان رجل التهديد واللهجة الحوبية حين دعت إليها مصالح قومه .

والحياة في البادية شديدة التقلُّب، وهنالك المصالح القبلية المادية والنزوات الجاهلية

١ - الأغاني، ١٥ ص ١٣٨، (طبعة دار الكتب المصرية).

٢ - عامر بن صعصعة بطن من هوازن، من قيس بن عيلان، من العدنانية. يُقسمون الى أربعة أفخاذ:
 نُمير، وربيعة، وهلال، وسوأة. وصفهم دغفِل النسابة فقال: «أعناق ظِباء وأعجاز نساء».

٣ \_ رحرحان اسم جبل قريب من عكاظ، خلف عرفات.

التي تُنهض الأخ في وجه أخيه ، والنَّسيب في وجه نسيبه ، وهنالك العصبية القبليَّة التي تحوِّل الحلافَ الفردي الى خلاف جاعي ِ وقد جرى في تلك الأيام أن سار قيْس بنَّ زهير بن جذيمة العبسي الى المدينة قاصداً أُحَيحَة بن الجلَّاح الببتاع منه درعاً موصوفة ويعود الى قتال بني عامر ويأخذ بثأر أبيه زهير بن جذيمة ، فاشترى درعاً كانت تُسمَّى «ذات الحواشي» ورجع الى قومه مارّاً بالربيع بن زياد العبسي٬ علّه يناصره للأخذ بثأر أبيه. ولما أبصر الربيع بن زياد «ذات الحواشي» طمع بها واغتصبها اغتصاباً ولجَّ في منعِها ، فامتلأ صدر قيس بن زهير غيظاً وهجم على إبل الربيع واستاقها الى مكة حيث باعها واشترئ بثمنهاخيلاً ،وكان من جملة ما اشترى فَرَسان آسم أحدهما داحس واسم الآخر الغَبراء وهكذا نشأ الخلاف بين عبس وذبيان وهم أبناء رحم واحد. وراح الخلاف يتضخُّم ويتفاقم الى أن لجأ قيس بن زهير الى حُذَيفة بن بدر من فزارة وأقام عنده مدَّةً من الزمن كانت خاتمتُها رهاناً على الفرَسين داحس والغبراء وأيُّها أسبَق. فقال قيس : داحس أسرع ؛ وقال حُذَيفة : الغبراء أسرع . واتفقا على أن تكون الغاية من أبلي؛ الى ذات الإصاد ُ وهي مقدار مئة غلوة ، وجعلا السابق الذي يرد ذات الإصاد ويكرع من مائها أولاً. وأقام حُذيفة رجلاً من بني أسد في الطريق ، وأمره أن يلقى داحساً وَأَن يردُّ وجهه عن الغاية إن كان سابقاً وهكذا كان ، ولجَّ الفريقان في أمر السَّبق ممَّا أدّى الى قتل ابن حذيفة والى نشوب حرب بين عبس وذبيان، عُرفت بحرب السُّباق أو حرب داحس والغبراء ، امتدت من سنة ٥٦٨ الى سنة ٦٠٨م.

شهد النابغة تلك الحرب وتتبَّع أيامها فمدح بني أسد ليظلوا أحلاف ذبيان ، وحمل على بني عامر حملات عنيفة ، وأشاد ببطولات قومه ، ورثى قتلاهم وشجَّع حلفاءهم ،

١ \_ أحيحة بن الجلاح سيد الأوس في الجاهلية، وكان كثير المال شحيحاً عليه يبيع بيع الربا بالمدينة.

٢ \_ هو أحد زعماء عبس وكان نديماً للنعان.

٣ \_ وقيل ان داحساً والغبراء كانا من خيل بني يربوع استباهما قيس. وقيل غير ذلك.

أبلى: جبال سود واقعة في الشمال الشرقي من معدن بني سلم.

ه \_ ذات الإصاد: قال ياقوت في معجم البلدان: هي ردهة (أي نقيرة في الحجر يجتمع فيها الماء) بين أجبل
 في ديار بني عبس.

٦. الغلوة: الرَّمية بالنشابة.

وندّد بأعدائهم. وهكذا كان المنابغة رجل الحوب والسياسة والدّهاء في تلك الأحوال الشديدة ، ولكنه كان في الوقت نفسه ينظر الى بني عبس نظرة السياسي المحنّك ويرى في تشتُّهم ولجوئهم الى العامريّن داعياً من دواعي الأسف ، وخسارةً لذبيان ، ويود لو يرجعون الى ديارهم آمنين. ويتم الصلح الكامل بينهم وبين أبناء عمّهم ، على ألا يكون ذلك على حساب بني أسد ونقض حلفهم كما ارتأى عُييْنَة بن حِصن الفزاريّ. وهو في شعره لا يعرض لبني عبس بسوء ، وانك لتشعر أنه رجل ينظر الى البعيد من الأحداث ، ويعمل على تهيئ طريق العودة لأبناء العمّ. وهكذا كان في نهاية الحرب التي كانت حلماً من أحلام النابغة وان لم يشاهدها إلا من وراء القبر.

أضف الى ذلك كلّه أنّ بني ذبيان وحلفاءهم من بني أسد كانوا كثيري الغارات على أطراف بلاد الغساسنة للغزو أو لانتجاع الكلأ ، كما كان بنو أسد يشتركون مع المناذرة في حرب الغساسنة ، وكثيراً ما كانت الدائرة تدور على قوم الشاعر وحلفائهم ، فيتوجّه الى غسان شافعاً في الأسرى ، ناهياً عن غزو ذبيان ، ويتوجه الى ذبيان مبيناً مغبة العدوان ، في كلام حافل بالجرأة والسلطان ؛ ولئن تعرض له بعض أبناء قومه باللوم حسداً وافتئاتاً فإنه اكتفى بالتفاتة العاتب وتعداد الأيادي البيض . وهكذا كان رجل السلام الذي يناصر الحق ولا ينسى أنه لقبيلته ومصالحها على سنة العصبية في غير شذوذ ولا تفريط .

٣- بين الحيرة وغسان: مرَّ بنا ما كانت عليه الحيرة وغسّان في ذلك العهد من عزِّ وسلطان، وما كان من تنافس بين الدولتين العربيّتين يشدُّ الفرس أزر الواحدة، والرُّوم أزْرَ الأخرى، وما كان بينهما من تنازع على القبائل العربية تأميناً لطرق القوافل، وتنازع على الشبيل إلى مدّ السلطان والنفوذ في البوادي القاصية.

وكان النابغة على صلة وثيقة ببلاط غسان تمكّنه من خدمة مصالح قومه وأحلافهم كما ذكرنا سابقاً ؛ وكان أيضاً على صلة ببلاط الحيرة يروى أنه اتصل أولاً بالمُنْذِر بن ماء السّماء (٥٠٥ ـــ ٥٠٤م) ويشير ديوانه الى أن أول اتصال له بملوك الحيرة كان في عهد عمرو بن هند الذي هنَّأه النابغة بتسنُّمه العرش ثم انصرف بعد هذه التهنئة الى شؤون قومه وأحلافهم عندما نشبت الحروب بينهم وبين غسَّان ثم بينهم وبين عبس.

ثم عاد فاتصل بالنّعان بن المنذر ، أبي قابوس ، الذي تولّى عرش الحيرة نحو سنة مده م. وجعل قصره مباءة للشّعراء ، وأجزل لهم العطاء ؛ وقد استقبل النابغة بحفاوة شديدة لصيته الضخم في عالمي الشّعر والسياسة ، وانهالت عليه عطايا النعان في غير حساب ، وأصبح نديم الملك ومؤاكله وشريكه في أنسه ولهوه مما أوغر صدر سائر الشّعراء حقداً وحسداً ، وممّا حمل البطانة على التربّص به ودس الدّسائس الإفساد ما بين الملك وشاعره ، وقد تمّ لهم ما أرادوا بعد شتّى المحاولات ، فغضب النعان على النابغة وكاد يوقع به ، ولكن النابغة فر ملتجئاً الى قومه ، ثم توجّه شطر الغساسنة بعد سنة ٧٨٥م . فاتصل بعمرو الرابع ابن الحارث السادس الأصغر ومدحه ببائيته المشهورة ، ثم اتصل بالنّعان السادس أبي كرب وبخلفائه من بعده ، ولكنّه لم يلق عند المشهورة ، ثم القيه عند سالفيه من الحظوة والإكرام ، فحن الى بلاط النّعان بن المنذر كما حنّ إليه ذلك البلاط ، واتّخذ من مَرض ملك الحيرة فرصة ليعود إليه .

تعدّدت الرّوايات في شأن تلك العودة. ومها يكن من أمر فلم يشأ النابغة أن يعود الى الحيرة إلا بعد أن برّر ساحته بقصائده الاعتذاريّة التي وجّهها الى النعان والتي كسبت له الرضى التام. وما إن بلغ الحيرة حتى أرجعه الملك الى سابق عزّه وثرائه. ولكن ذلك لم يدم طويلاً، فما عتّم كسرى ملك الفرس أن غضب على النعان وقتله، فالتحق النابغة بقومه حيث قضى أيامه الأخيرة، وتوفي نحو سنة ٢٠٤م. وهكذا كان الشاعر رجل السياسة والدّهاء، وتقلّب في البلاطين المتعاديين متكسّباً، وكان في كل حال نابغة بنى ذبيان.

<sup>1</sup> \_ اختلف الرواة في سبب الخلاف بين الملك وشاعره ، فنهم من قال ان عبد القيس بن خفاف التميمي ومرّة ابن سعد بن قريع السعدي قد نظها هجاء النعان جعلاه على لسان النابغة ؛ ومنهم من قال إن النابغة وصف المتجرّدة امرأة النعان وان مناوئيه دسوا في ذلك الوصف أبياتاً حافلة بالفحش ؛ ومنهم من ذهب الى أن السبب كان ترفع النابغة على مدح النعان وتشيعه للغساسنة . قال الدسوقي «ولعلّ هذه الأسباب مجتمعة هي التي أوغرت صدر النعان عليه حتى همّ بالبطش به لولا أنّ حاجبه عصاماً ، وكان صديقاً للنابغة ، أنذره قبل أن يتمكن منه ، فهرب تاركاً كل ما وهبه النعان من منح وعطايا . ه

#### ٧ \_ شخصية النابغة:

هكذا يتجلّى النابغة الذبياني من خلال شعره وأحداث عصره. فهو رجل الصلابة السياسية التي تتبع الأحداث في شدة ومرونة، والتي لا تغير خطتها صغار الأمور وترهات الأعمال. وهو رجل العصبية القبلية التي تعمل في غير تهوّر ولا تفريط، والتي تخدم مصالح القبيلة في حكمة ودراية لا في طيش ونزق، والتي تحكم العقل المفكّر وتوجّه نحو طريق الاستقامة. إنه يناصر قبيلته و يرى من مصالحها أن يبقى بنو أسد الى جانبها فيعمل على توثيق الروابط بين الفريقين ما استطاع الى ذلك سبيلاً، وقد برهنت حرب داحس والغبراء حاجة ذبيان الى بني أسد.

وفي حرب السِّباق أبى أن يسيء القول ببني عبس حرصاً منه على استرجاعهم ومصالحتهم لأن أبناء العمّ أشدّ غيرةً على ذويهم من الغرباء.

ثم انه أخلص للغساسنة كما أخلص للنعان ، وما همُّه أن تكون الدولتان على نزاع وخصام ، فهو فوق العَنْعنات وفوق الخصومات ، وقد استطاع بإخلاصه للفريقين أن يكون ذا منزلة رفيعة بينهما جميعاً ، كما استطاع أن يخدم قبيلته وأحلافها خدمةً ذات منفعة عامة .

وهكذا وقف في عصره وقفة الحكم الذي يرى رأي الصواب ، والذي يهيمن على قبيلته بنظره البعيد المدى ، ويحضنها كما تحضن الأم طفلها ، ويبعد عنها أذى أعدائها والمتطرِّفين من أبنائها وأنسبائها ، ويقودها في طريق الصَّالح والأصلح . وشعر النابغة «يعطينا صورة واضحة عن مهمة الشاعر الجاهلي وأثره في بيئته وأثر بيئته فيه ، فقد كان النابغة شاعر القبيلة يشعر بالنِّبعة الملقاة على عاتقه ، وتنتظر منه القبيلة القيام بواجبه إزاءها . ثم انه اتصل بالحضارات القريبة منه ، وتجلّى أثر هذا الاتصال في شعره ، فاتسع أفقه ، وتنوع خياله ، وهو بهذا يعطينا فكرة صالحة عن العقلية الجاهلية في أعلى صورها . زد على ذلك أن النابغة نهج في الشعر منهجاً تبعّهُ فيه من أتى بعده من الشعراء حتى اليوم ، فهو ذو أثر قوي في الشعر العربي " . »

١ ـ عمر الدسوقي: النابغة الذبياني، ص ٤ ـــ ٥.

#### ٣ - أدبه: الديوان:

1 - جمعه: للنابغة الذبياني ديوان شعر انتقل إلينا في مجموعة شعرية قديمة ضمنت شعر امرئ القيس، والنابغة، وزهير، وطرفة، وعلقمة، وعنترة، وقد رواها أبو الحجاج يوسف بن سليان بن عبس المعروف بالأعلم الشنتمري (١٠١٩ — ١٠٨٨ م). واعتمد فيها القصائد التي رواها الأصمعي، كما اعتمد في شعر النابغة ما رواه الطوسي عن ابن الأعرابي ". ثم أخرج هذه المجموعة المستشرق البروسي وليم بن الورد إخراجاً علمياً اعتمد فيه على عدة مخطوطات، وأضاف إليها أبياتاً ومقطوعات عثر عليها في كتب الأدب ولم يروها الأصمعي وفيها المنحول وفيها الثابت النسبة الى صاحبه. وفي سنة ١٨٦٩ نشر «ديوان النابغة» المستشرق الفرنسي هرتفيك ديرنبورغ صاحبه. وفي سنة ١٨٦٩ أخرج هذا المستشرق نفسه قصائد رواها الطوسي عن ابن الأعرابي ، وفي سنة ١٨٩٩ أخرج هذا المستشرق نفسه ملحقاً لديوان النابغة يتضمن ما جاء في مخطوطة ساوة من بلاد فارس، وقد حوت هذه المخطوطة إضافات لم يأت ذكرها في ما سبق عليه الكلام. وهكذا يكون شعر النابغة الثابت له إحدى وثلاثين قصيدة.

أقسامه: ديوان النابغة ثلاثة أقسام كبرى هي القبليّات، واللخميّات والغسانيّات.
 وهذه الأقسام الثلاثة يكاد ينحصر فيها شعره لولا بعض المقطوعات والقصائد هنا وهناك في أغراض مختلفة كالوصف والغزّل وما إلى ذلك. وشعر النابغة شديد الصلة بحياته القبليّة

١ ــ ا هو من علماء الأندلس اشتهر في الأدب واللغة. ولد في شنتمرية الغرب ورحل الى قرطبة. وكفّ بصره في آخر عمره، ومات في اشبيلية. كان مشقوق الشفة العليا فاشتهر بالأعلم. من مؤلفاته «شرح الشعراء الستّة» المذكورين في المجموعة.

٢ \_ الطّوسي هو علي بن عبد الله بن سنان التيميّ وقد تتلمذ على ابن الأعرابي وتوفّي سنة ٨٥٤م. أما ابن الأعرابي فهو أبو عبدالله محمد بن زياد، كان من رواة الكوفة، وقد توفي سنة ٨٤٥م.

٣\_ هو فلهم آلفرت W. Ahlwardt مستشرق ألماني كان يسمي نفسه بالعربية وليم ابن البروسي، وقد قام برحلات متعددة، وقضى حياته في دراسة الآثار الشرقية عامة والعربية خاصة. أعظم آثاره «فهرس مخطوطات المكتبة الملكية في برلين.» ومما نشره بالعربية وعلق عليه «العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجملين»، و«مجموع أشعار العرب» في ثلاثة أجزاه. توفي سنة ١٩٠٩.

والسياسيّة ، شديد النضوح بحياة العصر ، وكأنّي بالشاعر لا يهمّه إلّا أن يكون رجل القبيلة يسعى إليها بكلّ ما لديه من وسائل ، وينظر الى الأحداث نظرة المستعلى الذي يقودكلّ شيء إلى صالح القبيلة ، ويقود القبيلة إلى ما هو الأصلح ، في حكمةٍ ورزانةٍ وحزم.

٣\_ المعلقة: داليّة النابغة على البحر البسيط، وهي أشهر اعتذاريّاته، وقد تغلّب بها على سخط النعان وظفر برضاه وصفحه، وهي معدودة من المعلّقات؛ وفيها وقوف بالأطلال، ووصف للناقة والثور الوحشيّ، ومدح للنعان، وتكذيب للوشاة، وطلب للعفو. أما مطلعها فكما يلي:

يَا دَارُ مَيَّةَ بِٱلْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ أَقَوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الْأَبَدِ ا

#### \$ \_ شاعر القبليَّات:

القبليّات قصائد ومقطوعات نظمها النّابغة في شتّى السياسات القبليّة والشؤون التي ترتكز على العصبيّة. والنابغة ، كما رأينا ، من أشدّ الشّعراء شعوراً بالعاطفة القبليّة ، والواجب القبلي ، وقد حمل عبء الجاعة بكل أمانة وإخلاص حتى صدفت به عاطفته هذه عن روح اللهو والعبث ، ونزعت به نزعة الجدّ والرصانة ، وهكذا رافق قبيلته في شتّى عنها ، وكان لها عيناً ساهرة ، وساعداً قادرة ، ولساناً ذا مضاء ، وهداية غير ذات التواء. وإننا سنتوقف عند بعض النماذج الشعرية التي توضح لنا موقف الشاعر القبلي الذي جمع اللين الى الحزم ، والدّهاء الى الصراحة الجاهلية .

١ مدح النعمان بن وائل بن الجلاح الكلبي: وقف الشاعر وسيطاً بين قبيلته وغسان ، ولما أغار النعمان بن وائل بن الجلاح ، قائد الحارث بن أبي شمر ملك غسان ، على بني ذبيان وأحلافهم رجع منهم ومن غطفان بعدد من الأسرى ، وأخذ عقرب بنت النابغة فسألها : «مَن أنتِ؟» فقالت : «أنا بنت النابغة». فقال لها : «والله ما أحد أكرم علينا

١ \_ يا : حرف نداء للتنبيه. ـــ العلياء والسُّند : موضعان. ـــ أَقْوَت : أَقَفَرَتْ.

من أبيك، وما أنفع لنا عند الملك». ثم قال: «والله ما أرى النابغة يرضى بهذا منا» فأطلق له سبي غطفان وأسراهم. ولما نما الخبر الى الشاعر، عظم في عينيه، فأطلق لسانه في مدح القائد الغسّاني شاكراً له تلك البادرة التلقائية التي صدفت بالشاعر عن عاداته الأرسطقراطيّة في مدح الملوك والرؤساء دون سواهم، وحملته على مدح أحد «السوقة». والنابغة، والحالة هذه، لا يلجأ في مدحه الى التعظيم والتبجيل، لأنه مدح أعلى لأدنى، وانما يجعله إقراراً بجميل، ووصفاً لحال الأسيرات، بعد مقدمة تقليدية ضاعت بينها وبين الوصف معاني ذلك المدح الذي يلم به الشاعر إلمامة عجلى خشية التبذّل، والذي اقتصر فيه على أن ابن الجلّاح سبّاق الى العلى، وعلى تشبيهه بأجداده وجعله أرفع منهم قدراً؛ وهكذا قارن بين الممدوح وذويه دون سواهم، وجعل رفعته ضمن دائرة ضيّقة بعيدة عن كلّ إطلاق وعن كلّ عظمة ضخمة.

٧ - كف غسان عن ذبيان وحلفائها بني حن : عزم النعان بن الحارث الغسّاني أن يغزو بني حُن بن حزام من عُذرة ، فنهاه النابغة وأخبره أنهم قوم أشدّاء مرهوبو الجانب في وادي القرى ، منتشرون في حرَّة وبلادٍ شديدة يعرفون مسلكها ومنعرجاتها ، ويتحصّنون بمجاهلها ومتاهاتها ، سبق لهم أن منعوا وادي القرى من كلّ عدوً طامع ، فطردوا بليّاً واستظهروا على قضاعة ومضر الحمراء ، وقتلوا الطّائي بالحجر أ . ولما أبى النعان إلا الغزو ، بعث النابغة الى قومه يأمرهم بمناصرة بني حن ، ففعلوا ، وهزموا جبش غسّان . وعند ذلك أطلق النابغة لسانه يصف الموقف ، ويتظاهر بالغيرة على غسّان إذ يلوم النعان لانصرافه عن النصيحة ، ثم يذهب — في تضخيم شأن أبناء علوة ونشر الهول في ديارهم — مذهباً يثبط عزم غسان عن إعادة الكرّة . وهكذا فذبيان غايته ، وسياسة ديارهم على غسّان وعذرة هي عنده في سبيل ذبيان قبيلته ، وأسلوب الاستعلاء الغيرة على غسّان وعذرة هي عنده في سبيل ذبيان قبيلته ، وأسلوب الاستعلاء

١ لي : قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية تنتسب الى بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة . كانت مساكنها بين المدينة ووادي القرى.

٢ \_ قضاعة : شعب عظيم من حِمير، من القحطانية . كانت ديارهم في الشحر، ثم في نجران، ثم في الحجاز، ثم في الشام.

٣ مضر الحمراء: سمّيت بذلك لأنّ قبة نزار التي أعطاها ابنه مضراً ، أبا هذه القبيلة . كانت من أدم أحمر .
 ٤ لحمر (بفتح الحاء) مدينة باليمامة . والحجر (بكسر الحاء) ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام .

والتضخيم والنهويل الحسي الـتمثيليّ أسلوبه، وموقف الحكمة والدّهاء موقفه البعيد أثراً وفعالية. ومما قال في الموضوع:

لَقَدْ قُلْتُ لِلنَّمْانِ بِوْمَ لَقِيتُهُ يُرِيدُ بَنِي حُنِّ بِبُرقَةِ صادِرِ لَا تَلْقَ اللَّهُ عِنْ بِبُرقة صادِرِ لَا تَخَنَّبُ بني حُنِّ، فإنَّ لِقَاءَهُمْ كَرِيهُ، وَإِنْ لَمْ تَلْقَ اللَّا بِصَابِرِ لَا عَنْرَةَ، إِنَّهُمْ لَهامِيمُ، يَستَلْهونَها بالحَناجِرِ عَنْ عَدُوِّ مِنْ عَدُوِّهِمْ بجَمْعٍ مُبِيرٍ للعَدُوِّ المُكَاثِرِ أَوْهُمْ مَنَعُوا وَادِي ٱلْقُرَى مِنْ عَدُوِّهِمْ بجَمْعٍ مُبِيرٍ للعَدُوِّ المُكَاثِرِ أَ

2 - كف ذبيان عن التحرّش بغسان: والنابغة شديد الحرص على مصالح غسّان حفاظاً على الصداقة التي توثّقت عُراها بينه وبينهم منذ يوم حليمة (٥٥٤م)، وهو لا يبغي من وراء ذلك إلّا صالح قبيلته، وإبعادها عن التهوَّر والتَّغرير بالنفس. وقد اتَّهمه بعض أبناء قومه بالانحياز الى غسَّان خوفاً وجُبناً، ولا سيا عندما نهاهم عن انتجاع وادي أُقر الذي حاه النَّعان الغسَّاني. ولكن الشاعر لم يرجع عن رأيه، وقد نظم في ذلك قصيدة نهج فيها منهج التَّضخيم والتَّهويل، والتَّمثيل التشبيهي الحسيّ، وإذا النعان كاللّيث المنقبض على براثنه، المتحفز للوثوب، ونساء ذبيان في قبضته مُعرَّضات لكلّ لون من ألوان الخزي والعار. ولئن أعرَّض بنو ذبيان عن نصيحة شاعرهم فشاعرهم براءٌ منهم. وهكذا فالقصيدة اعتبارٌ وتهديد، وامتداد الى الهدف عن طريق فشاعرهم براءٌ منهم. وهكذا فالقصيدة اعتبارٌ وتهديد، وامتداد الى الهدف عن طريق الترهيب، وإثارة لعاطفة الشَّرف الجاهليّ والعصبيّة القبليّة، وهذا كلّه من أشدّ الكلام وقعًا وبلاغة. قال النابغة:

١ - برقة صادر: من منازل بني عذرة، ولم يذكر ياقوت شيئاً عن مواقعها.

٧ \_ يقول: تجنّب لقاء بني حُنّ لأنك لن تأمن شرّهم وإن لم تلقَهم إلا بكلّ صابر على الشدائد.

عظام اللهى: أي كثيرو المال. اللهاميم: العظام الضخام. يستلهونها: يبتلعونها. ... يقول: إن عطاياهم
 عظيمة ولكنّها تصغر عندهم لعظم فعالهم حتى أنهم يرون ما يهبونه بمنزلة ما يبتلعونه تحقيراً له وإن كان عظيماً.

٤ المبير: المُهلِك. العدو المكاثر: أي الكثير العدد.

وَعَنْ تَرَبَّعِهِمْ فِي كُلِّ أَصْفَارِ الْمَا عَلَى بَرَاثِنِهِ لِلْوَنْبَةِ الضَّارِي الْمَانَّةِ الضَّارِي الْمَانَّةِ الضَّارِي الْمَانَّةِ أَبْكَارَهَا نِعَاجُ دُوارِ اللَّقِ أَحْرَارِ اللَّقِ أَحْرَارٍ أَمْدَ اللَّقِ اللَّهِ وَأَكُوارٍ اللَّقِ اللَّوْلِ وَأَكُوارٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُولِي اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُولِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِمُ الْمُو

لَقَدْ نَهَيْتُ بَنِي ذَيْبَانَ عَنْ أَقُو، وَقُلْتُ: بَا قَوْمُ إِنَّ اللَّيثَ مُنْقَبِضٌ لَا أَعْرِفَنْ رَبْرَباً حُوراً مَدَامِعُهَا، لَا أَعْرِفَنْ رَبْرَباً حُوراً مَدَامِعُهَا، يَنْظُونَ شَنْوراً إلى مَنْ جَاءَ عَنْ عُرُضٍ خَلفَ العَضَارِيطِ لَا يُوقَيْنَ فَاحِشَةً خَلفَ العَضَارِيطِ لَا يُوقَيْنَ فَاحِشَةً

\$ \_ الحفاظ على الأحلاف ولاسبما بني أسد: اجتمع النابغة بزُرْعة بن عمرو بن خُويْلِد في سوق عكاظ ، فأشار زُرعة بأن يترك الذبيانيُّون حلف بني أسد ، فأبى النابغة ، فابتعد زُرْعة متوعداً ثالباً ، وآب النابغة بقصيدة هي أقرب إلى أن تكون نشيداً حربيًا منها شيعراً عاديًا ؛ بل قُل هي جُموع الأحلاف والأنصار في الوحدة المنتصرة ، وهي من ثم مهاجمة عنيفة حافلة باللهجة القادرة ، والرزانة الثائرة ، والقدرة المحدوقي مدحي للأحلاف يُشجّعهم على رص الصفوف ، وتكثيف للاحدة الحلفيّة ، وعداد تهديدي ، وهجاء زَجْرِي ، وهي إلى ذلك متانة شعرية صافية ، وألفاظ شديدة الوقع حازمة في شدّتها وعنفوانها :

١ ـ ذو أقر : واد خصيب حاه النعان بن الحارث الغسّاني ، وقد أغار عليه بنو ذبيان عابثين بكل ما بذله الشاعر لمنعهم عنه ، متهمين إياه بالحوف والجبن ؛ قما كان من النعان إلا أن أرسل إليهم من أوقع بهم ونكل بهم أشد تنكيل . ــ تربعهم في كل أصفار : أي إقامتهم لرعي ما أنبته الغيث في شهر صفر ، وكان إذ ذاك في الربيع .

٢ \_ البرائن: الأظفار. \_ يقول: ان الملك الغساني كالليث الضاري متأهب للوثوب.

<sup>&</sup>quot; \_ الرَّبرب: القطيع من بقر الوحش، واستعاره للنساء. حوراً مدامعها: أي جمعت عيونها شدة البياض في شدة السواد. الدوّار: ما استدار من الرمل: والعرب تعني بنعاج الرمل البقر. ... يقول: لا تكونوا في مكان تسبى فيه حسانكم.

٤ ـ الشنرر: النظر بمؤخر العين. العُرض: الجانب والناحية. ــ يقول ينظرن نظرات خفية لعلمهن يجدن من يغيث.

هـ العضاريط: الأتباع والأجراء، واللؤماء. الأقتاب ج. قتب وهو إكاف البعير. الأكوار ج. كور وهو الرُّحل.

نَبُنْتُ زُرْعَةُ ، وَالسَّفَاهَةُ كَاسْمِهَا ، يُهْدِي إليَّ غَوائِبَ الأَشْعَارِ الْمَشْعَارِ يَّ فَحَلَفْتُ ، يَا زُرْعَ بْنَ عَمْرِ ، أَنَّنِي مِمَّا يَشْقُ على العَدُوِّ ضِرَارِي المَّأَيِّتَ ، يَوْمَ عُكَاظَ ، حِينَ لَقِيتَنِي تَحْتَ العَجَاجِ ، فَمَا شَقَقْتَ غُبَارِي المَّا الْعَدَاتِ ، وَاحْتَمَلْتَ غُبَارِي اللَّهُ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ اللَّهُ وَاحْتَمَلْتَ فَوَاحْمَ الأَكْوَارِ ...

ولما قتلت بنو عبس نَضْلَة الأسدي ، وقتلت بنو أسد منهم رَجُلَين أراد عُييْنَة أن ينتصر َ لبني عبس ويُخرج بني أسد من حلف ذبيان ، فهاج هائج النابغة ونظم قصيدته النونية الشهيرة وهي أصدق مثال للسياسة القبلية عند الشاعر. وهي تتألّف من أربعة أقسام: مقدّمة تقليدية مُصطنعة العاطفة ، وهجاء لعُييْنَة ، وفخر بالأحلاف ، وخاتمة قائمة في بيت واحد ضمّنها تلميحاً الى النتيجة المشؤومة التي يؤدّي إليها رأي عُييْنَة قال فيها:

غُشِيتُ مَنَاذِلاً بِعُرَيْتِنَاتٍ فَأَعْلَى ٱلْجَزْعِ لِلْحَيِّ المُبِنِّ [ إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجوراً، فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي

١ - السفاهة: الجهل وسوء الأخلاق.-يقول: لقد بلغني أن زرعة يتطفّل على الشعر فيهدي إليَّ منه الشيء الغريب. وتلك سخافة منه، والسفاهة قبيحة في اسمها وفعلها.

٢ ـ شقَّ عليه الأمر: صعُب. الضرار: إلحاق الضرر.

٣ ـ العجاج: الغبار. ما شققت غباري: أي ما اقتربت مني.

عَرَة: اسم للبرّ، فجار اسم من الفجور . -- أي أن الشاعر بني وفياً للأحلاف فيها أن زرعة أراد الغدر .

القوادم ج. قادمة وهي مقدّمة الرّحل. الأكوار ج. كور وهو رحل الناقة. \_\_ في هذا البيت يهدّد
 الشاعر خصمه بالهجاء والغزو . وقد أراد تقوية كلامه بالناكيد.

٩ عربيتات: ج. تصغير عرثتة وهو نبات خشين شبه العوسج يديغ به؛ وهو وادر. الجزع: منعطف الوادي. وهو هنا موضع. المبنّ : المقيم في هذه المنازل.

مُتُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ النِّسَارِ وَهُمْ مِجَنِّي الْمُسَارِ وَهُمْ مِجَنِّي الْمَا فِي تَمِيمٍ وَهُمْ أَصْحابُ يَوْمٍ عُكَاظَ، إِنِّي اللَّهِ مَا فَيُ الصَّدْرِ مِنِّي صَادِقَاتٍ أَتَبْنَهُمُ بُودٌ الصَّدْرِ مِنِّي

فَهُمْ دِرْعِي ٱلَّتِي ٱسْتَلَأَمْتُ فِيهَا وَهُمْ وَرَدُوا ٱلْجِفَارَ عَلَى تَمِيمٍ شَهَدْتُ لَهُمْ مَوَاطِنَ صَادِقَاتٍ

وإننا إذا أرسلنا في القصيدة رائد النظر وجدنا فيها مقدّمة غزلية ، جرى فيها النابغة على أسلوب من سبقه ، واصطنع فيها العاطفة الغرامية الباكية اصطناعاً ، وضمنها تحت ذلك الاصطناع ألماً يحزُّ في أعهاق نفسه من جرّاء تصرُّف عُييْنَة ؛ ووجدنا هجاءً قائماً على تحليل نفس عُييْنَة ، وإظهار مساوئها الذاتية ، في لهجة تحقيريّة ؛ ووجدنا فخواً قائماً على تعداد أمجاد بني أسد وذكر أيامهم.

ثم إننا إذا توقفنا عند أبيات القصيدة وجدنا أنها شديدة الإحكام، عالية اللهجة (إليك عني!)؛ صامدة الرأي في غير اضطراب (فإني لست منك ولست مني)؛ مستعلية الموقف (وكانوا يوم ذلك عند ظني)، صارمة التهديد (فإنك سوف تُتْرَك والتمني)؛ تسير في تأني التأليف الذي يُحْكِمُ التَّركيب والتعبير، والذي يعتمد الأساليب الفنية التي تُقرِّر المعنى كأن يستعمل «اني» في آخر البيت ويجعل خبرها في البيت التالي إشارة الى أهمية ذلك الخبر والى الإسراع في لَفْتِ النظر إليه، وكأن يجعل قافية القصيدة (كالسلام) فيشدد نون الروي بحيث يصبح كل بيت ضربة حجر يصغي النابغة الى أنينه في الهواء، ويتأمّل في هدوئه المسيطر كيف يصيب الهدف ولا يخطئه. وهكذا كان الشاعر في هذه القصيدة رئيساً وحكيماً وداهية، وشاعرَ خيال وموسيقى وروعة.

#### أـ الغسَّانيَّات في المدح والسياسة:

لا شك أن أهم ما في ديوان النابغة شعره القبليّ الذي تكلّمنا عنه في الصفحات السابقة ، أما الشعر الذي قاله في غسّان فقِسْمٌ منه يرجع الى معالجة القضايا التي قامت بين غسّان وبني ذبيان وأحلافهم ، وقسم آخر نظمه الشّاعر تلبيةً لداعي الصداقة أو التكسيّب أو عندما التحق بالغساسنة على أثر التنافر الذي حصل بينه وبين النعان ملك

١ ــ اسْتَلَأَمتُ فيها: لبستُ اللاَّمة أي اللرع. ــ يوم النَّسار: موقعة لضبة وتميم على بني عامر.
 المبجّنّ: الترس. ٢ ـ يوم عكاظ كان بينهم وبين قريش، والجفار ماء لتميم.

الحيرة. وهذا القسم الأخير يدور حول المدح والرَّثاء، واننا نتوقَّف منه عند البائيَّة المشهورة التي تُعَدُّ من أروع الشعر العربيِّ القديم، قالها النابغة عندما هرب من النعان ابن المنذر والتحق بعمرو بن الحارث الأصغر، وضمَّنها كلِّ ما في ذات نفسه من محبَّة عميقة لبني غسَّان ، ومن سياسة نفعيّة في الوقت نفسه. والقصيدة قسمان : مقلّمة وجدانية حافلة بالهموم، ومدح للملك الغساني وقومه:

وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطيءِ الكَواكِبِ قَويمٌ ، فَمَا يَوْجُونَ غَيْرَ العَواقِبِ أَ..

كِلِينِي لِهَمٍّ، يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ عَلَيَّ لِعَمْرُو نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةٍ لِوَالِدُهِ، لَيْسَتْ بِذَاتِ عَقَارِبِ ا وَثِقْتُ لَهُ بِالنَّصْرِ، إِذ قِيلَ قَدْ غَزَتْ كَتَاثِبُ مِنْ غَسَّانَ، غَيْرُ أَشَائِبٍ<sup>٢</sup> وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيرَ أَنَّ سُيوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ، مِنْ قِراعِ الكَتائِبِ" مَجَلَّتُهُمْ ذَاتُ الإلهِ وَدِينُهُمْ

#### معاني القصيدة وميزاتها:

١ \_ هذه القصيدة مدح بحت ، والنابغة ذو نزعة أرسطقراطية في مدحه ، وهو لم يمدح سوى الملوك والرؤساء ما عدا النعان بن الجلّاح. وقد أخضع الشعر للتكسّب وفتح باباً ولجه أكثر من أتى بعده ، وكان بذلك من أكبر المسؤولين عن إخضاع الفن للدّرهم. وهو في هذه القصيدة يُشبِّتُ المعاني المدحيّة التي لم يكد يخرج عنها أحد. فهو يفتتحها بوقفة وجيزة عند الليل، ذلك الليل الذي كان له في نفس النابغة أشد أثر، ليل الهموم والآلام القلبيَّة ؛ وفي هذه الوقفة الوجيزة معانِ واسعة النطاق ، وذكريات ، وصراع بين ما فات في بلاط النعمان وبين الحفاوة التي لقيها الشاعر في بلاط غسان بعد ما تركه سبع سنين طويلة.

١ \_ كليني: اتركيني. الناصب: المتعب. بطيء الكواكب: طويل.

<sup>1</sup> \_ عقارب النعمة: تكديرها بالمن والأذي.

٢ \_ الأشائب : الأخلاط والرّعاع.

٣\_ الفلول ج. فل وهو الثلمة في حدّ السيف. وهذا الاستثناء مدح بما يشبه الذمّ.

٤ - مجلتهم: يربد كتابهم أي الإنجيل. ذات الإله: أي كلام الله.

٢ - ثم هو المدح بصفات القوة وصفات الأخلاق. فالغساسنة جهاعة انتصار يقر لهم به الناس كها تقر به الجوارح التي تتبع زحف جيوشهم لعلمها أن ذلك الزحف مصدر رزق لها من أشلاء العدو ؛ وهذا النصر ثمرة شجاعتهم وصبر خيولهم في الحرب ، ومضاء سيوفهم ورماحهم. والغساسنة الى ذلك جهاعة دين قويم وجود واع مقيم ، وترف ملكي مع عفة وحسن تبصر واتزان.

٣ وهذه المعاني يسكبها الشاعر في قالب التأتي ، والتضخيم التصويري ، رامياً من وراء ذلك الى نيل العطاء والحظوة . أما التأتي فشيء شائع في شعر النابغة ، وهو يظهر بنوع خاص في انتقائه الألفاظ الموسيقية التي تأتلف ائتلافاً رائعاً بحيث تعبّر عن المعاني بموسيقاها بقدر ما تعبّر بحروفها (تقد السلوق المضاعف نسجه ...) ؛ ويظهر التأني أيضاً في اعتاد النابغة بعض الأساليب البيانية والبديعية كالكناية (رقاق النعال) ، والاستعارة التمثيلية ، والاستطراد التمثيلي والمدح بما يُشبه الذم (ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم ...) وأما التضخيم التصويري فهو من مقومات شعر النابغة الذي ينزع منزع المغالاة ولاسيا في المواقف الملحمية والوصفية ، وينطلق مع الخيال في تطلُّب الصور الساحقة (يقد السلوقي المضاعف نسجه) . والنابغة في مخاطبة الملوك غيره في مخاطبة سائر الناس ، فهو أمام الملوك متضائل متصاغر ، سالك مسلك السياسة اللينة التي تتسلّح بسلاح المالقة . وذلك أنّ الشاعر يعرف نفوس البشر ويواجه كلّ إنسان بما يوافق نفسه وميوله . وهو في كلّ ذلك يطلب الحظوة والمال بأسلوب غير مباشر . إنه يذكر بالفضل السابق الذي يقتضي اللَّاحق ، ويصف بالكرم الواعي الذي يمتد الى كلّ مستحق ، ويترك لصفات الممدوح نفسها أن تحمله على العطاء والبذل ، وهذا خير أسلوب في هذا اللاس وأشد الأساليب لباقة ودهاة .

#### أ ـ شاعر اللخميّات أو النعانيّات والاعتذار :

المنفر وعودة: انقطع النابغة لملوك الحيرة ولاسيّما النّعان بن المنفر أبي قابوس.
 وإنّ من تصفّح الديوان قلّما يعثر على مدح لأولئك الملوك اللخميّين، وإنما يقف على عدّة قصائد فاضت بها قريحة الشاعر بعد الجفوة التي حصلت بينه وبين النعان. وهي قصائد

اعتذار حافلة بالتودُّد والتقرُّب والمدح وردٌ أقوال الوشاة ؛ احتلّت مكانةً رفيعة في تقدير الأدباء على مرّ العصور حتى كاد النابغة لا يُعرف إلا بشاعر الاعتذار.

وجد النابغة نفسه أمام وشايات كاذبة ، وتُهُم باطلة ، وغضب وتهديد من قِبَل النعان ، وكان باستطاعته أن يتجنّب نتيجة الغضب والتهديد لو أراد الاعتصام بحصن قومه و بني غسّان ، ولكنّه لم يشأ أن يلتصتى اسمه بتلك التُهم ، وأن يقبل بالمذلّة والهوان ، كما أنه لم يشأ أن يتنازل عن العزّ الذي وصل إليه لدى النعان وعن الثروة التي كانت تتدفّق عليه في ظلّ بلاطه. وقد استولى عليه هم دائم ، وغم مُحرق ، فراح ينظم القصائد ليبرّر ساحته ، ويهجو خصومه ، ويطفئ ما تلظّى في نفس النعان ، وراح رسل الخير يتوسطون ولا سيما الفيزاريّان زيان ومنظور بْنيّ سيّار ، إلى أن غلب رضى النعان على غضبه ، وعاد الشاعر إلى الحيرة منتصراً.

#### ٧ \_ طريقة النابغة في اعتداره:

1 \_ يعمد النابغة الى نفسه أولاً ويحاول أن يُظهرَ ما بها من ألم وهم لا لشيء إلا لأنّ النّعان غاضب مهدد. وغضب النعان أثقل ما في الوجود، وتهديده أرهب ما تحت السماء. ومن ثُمَّ فالشاعر في نزاع الهموم لا يذوق لذّة لعيش ولا طَعْماً لنوم، وهو يضخّم أثرَ الغَضَب والتهديد لتضخيم شأن الملك، ويُضخّم شأن الملك ليُغذّي فيه الكبرياء الملكيّة، فتطغي على البصيرة، وتُطفئ أوارَ الغضب. وهو يلجأ في ذلك الى التصوير التّهويلي الحسيّ ليصل بالحواس الى قوى النفس الداخلية ويفعل في عالم النفس فعل التقريب الذي يقود الى التصافي.

٢ ـ ثم يخطو الشاعر خطوة أخرى بعد التَّوْطِئ والتمهيد، فيحاول تبريو ساحته مما ألصق به، فيُقسِمُ تقويةً لكلامه وطلباً لارتياح النّعان الى ذلك الكلام، ثم ينعت الوشاة بالكذب ويحطُّ من شأنهم تخفيفاً لوطأة حججهم وردّاً لسهمهم على نحرهم ؛ ولئن تسلّحوا بتصرُّف الشاعر ما بين الحيرة وغسان، فهو وغسّان في صداقة قديمة بعيدة عن كلّ رئاء وتلوُّن، يُخلص لهم كما يخلص لبلاط الحيرة، ويُحكَّمُ في أمورهم ومالهم إلى حدٍّ يستوجب الشكر ويقتضي الاعتراف بالفضل. والأمر محمود لا يُنكره العقل الكبير وإن أنكرته العقول الصغيرة.

٣ ـ ثم يخطو الشاعر خطوةً ثالثة فيعود الى استثارة العاطفة بعد مخاطبة العقل ، ويعود الى تضخيم حال النَّعان ، وتضخيم آثاره وصفاته ، ورفع شأنه فوق الناس أجمعين ، ويعود الى التضاؤل أمامه تلييناً لما يكون فيه بعد من سورة وعناد .

٤ ـ ثم يعود الى العقل ويدعو الى العفو لأن العفو من شيم الكرام ، والناس غير خالين من العيوب ، والعفو للذّنوب. والصّداقة لا تقوم إلّا مع التّسامح. فكمال الملك أوسع من أن يضيق بنقص شاعره وذنوبه.

و بعد هذا كله يستسلم الشاعر استسلام من أيقن بالانتصار ، ويتذلّل تذلّل من لا يجد إلا في التذلّل حلاً لأمر لا بُدّ من حلّه. فهو عبد سيّده ، ورهن كلّ إشارة ، ولا بدّ من الرضى وعودة المظلوم الى تقبيل بد من ظلمه :

وَعِيدُ أَبِي قَابُوسَ، في غَيْرِ كُنْهِهِ، أَتَانِي، وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضَّواجِعُ ا فَبِتُّ، كَأَنِّي سَاوَرَتْنِي ضَئْيلَةٌ مِنَ الرَّقْشِ، في أَنْيابِهَا السَّمُّ نَاقِعُ ا

وهكذا فاعتذار النابغة تضاؤلٌ ذاتي ، ومدح وهجاء ؛ وهو سياسة حافلة بالدّهاء قائمة على التفهّم النفسيّ ، والتسلّح بجميع قوى العقل والعاطفة ، وبجميع أساليب القول والإقناع .

## ٧ً \_ الوصفُ في شِعر النابغة:

النابغة الذّيباني من أشهر شعراء الوصف في الجاهليّة، ولا عجب في ذلك فهو جاهليّ غارق في الطّبيعة، مُعرَّض لفعاليّتها بإحساسه المُرهَف، ونظره المراقب في دؤوب وتبّع، ومخيّلته التي تلتقط الألوان والأشكال والأصوات وتُسجِّلُها تسجيلاً

١ - في غير كنهه : في غير وقته ووجهه ، أي على غير استحقاق منه. راكس : واد. الضواجع : الهضاب ،
 هو هنا اسم موضع .

٢ \_ ساوره: واثبه. الضئيلة: الحية الدقيقة اللحم. الرقش ج. رقشاء وهي الحية فيها نقط سود وبيض.
 الناقع: البالغ يقتل لساعته.

دقيقاً ثم تستعير من تلك المعطيات الحِستيَّة ما تخلقه به خلقاً بنائيًا أو تشبيهيًّا أو تمثيليًا. وقد عرض الشاعر في ديوانه لملوك غسان والحيرة وغيرهم فوصفهم وصفاً مدحيًا، وعرض للمتجرِّدة زوج النعان فوصفها وصفاً غزليًا، وعرض للفُرات فوصفه وصفاً تشبيهيًّا، وعرض للحيَّة فوصفها وصفاً تمثيلياً، وعرض لأمور أُخرى كثيرة كان فيها مصوراً بارعاً على سنة الجاهليّين، وإليك أهمَّ ميزات ذلك الوصف:

1 يتعمد النابغة طريقة الوَصْف التصويريّ الناطق. فهو يكثر من الوصف لأنّه أسلوب تعبيريّ عن الفكرة تتّضِح معه الغامضات، وتقترب المتباعدات، وتتجمسه معه اللّامحسوسات، وتزداد المحسوسات محسوسيّة. والنابغة رجل تأنّ وإمعان؛ وإمعانه اندفاق وراء الصورة، يتتبّع نواتئها المكبّرة المضخّمة التي تُنطق العناصر التكوينيّة؛ وتأنّيه انضباطٌ واع يوزّع الأشكال والألوان في هدوءٍ قويّ، يُفجّر القوَّة من أعاقه، ويتصرّف بها تصرّف السيطرة التي تُقلّب المعاني والصّور تقليب إرادة واعية لا تقليب انفجار لاوعيّي. والنابغة، كسائر شعراء الجاهليّة، لا يكاد يُعبّر إلا بالصّورة. والصورة عنده إما واقعيّة تصريحيّة، وإما تشبيهيّة تمثيليّة، فهو تارة يعبّر عن الشيء برسم خطوطه وعناصره وجزئيّاته في ذاتها من غير لجوءٍ إلى ركن آخر يُفسّر ويوضح، كما في قوله يصف حيّة:

صِلُّ صَفاً لَا تَنْطَوِي مِنَ القِصَرْ طَوِيلَةُ الإطْراقِ مِنْ غَيْرِ خَفَرْ التَّشبيه ٧ ـ وهو تارة أُخرى يعبّر عن الشيء بواسطةِ غيره عن طريقِ التَّشبيه والاستعارة ؛ وكثيراً ما يعمد الشاعرُ إلى التَّشبيه فيجعله عنصراً أساسيًا من عناصرِ الإبانة ، كما أنه يتجاوز التَّشبيه الى الاستعارة وهي أدق من التّشبيه وألطف إشارة وإن

كانت فرعاً منه وامتداداً من مختلف امتداداته، كما في قوله يصف المتجرّدة: نَظَرَتْ بِمُقْلَةِ شَادِنٍ مُتَرَبِّبٍ أَحْوَى، أَحَمِّ المُقْلَتِيْن، مُقَلَّدِ ٢

الصل : الحية الدقيقة الخبيئة . الصفاج. صفاة وهي الحجر. الاطراق : إرخاء العينين الى الأرض في سكوت. الخفر : الحياء.

٢ ــ الشادن: الظبي. المتربّب: البالغ، المدرك. الأحوى: الأحمر الى سواد. أحمّ القلتين: أسودهما.
 المقلد: المزيّن بالحلي.

وكثيراً ما يعمد النابغة الى تقوية استعارته وإيضاحها بالتَّشبيه ، أو الى تفصيل حال المشبُّه به، تلك الحال التي تبرز صفة المشبُّه بجلاء وقوة، كما في قوله:

صَفْرَاءُ كَالسِّيرَاءِ أُكمِلَ خَلْقُها كَالغُصْن، في غُلْوَاثِهِ، المُتَأَوِّدِ ﴿

٣ \_ وهذا التّشبيه يمتدُّ مع النابغة عن طريق تفصيل المشبَّه به وأحواله حتى يُصبحَ استطراداً تشبيهياً ؛ فعندما أراد في معلّقته الدالية أن يصف كرمَ النعان شبّهه بالفرات ، وراح يصف النهر العظيم عندما نهبُّ عليه الرياح وتتعالى أمواجه هادرة مُـزَّبدة ، وعندما يندفق فيّاضاً ويقتلع الأشْجار ويُهدِّدُ المَّلاحين بالحطر ، وراح يقرَب حال النعان سخيًّا من حال ذلك النهر فيَّاضاً ، في تضخيم وتعظيم ، وفي مبالغة تتصاعد تدريجيّاً حتى ينقلب الجُوُّ كلُّه إلى جوِّ من العظمة النابغيَّة. وهذا الاستطراد يتحوَّل أحياناً إلى قَصَص شعريّ كما في وصف الناقة وتشبيهها بالثور الوحشيّ الذي انفرد عن حلائله ، وسفَّعَتْـه الربيح بالحصى، وهاجمته السماء بالبَرَد والمطر، ثم أهوى له قانصٌ بكلابٍ جائعة فنشبت بينه وبينها معركة دامية جعلت من قصيدة النابغة ملحمة رهيبة.

 ٤ ـ وهذا الاستطراد يتحوّلُ أحياناً إلى تمثيل كها ورد ذلك في قصيدة قالها الشاعر يعاتب بني مُرَّة على تحالفهم عليه وعلى قومه ، ويضرب لهم مثل الحيَّة التي غدر بها حليفها بعدما أغنَتْهُ، والتي علمتها الأيام أن لا تثقَ بالعهود. قال النابغة:

فَلَمَّا وَقَاهَا اللَّهُ ضَرْبَةَ فَأُسِهِ، وَلِلبرِّ عَيْنٌ لَا تُغَمِّضُ نَاظِرَهُ فَقَالَ: تَعَالَى ْ نَجْعَلِ اللَّهَ بَيْـنَنا عَلَى مَالِنَا، أَوْ تُنْجِزِي لِيَ آخِرَهُ رَأْتُكُ مُسْحوراً يَمينُكَ فاجرَهُ ٢

فَقَالَتْ، يَمِين اللهِ أَفْعَلُ، إنَّني أَبَى لِيَ قَبْرٌ، لَا يَزالُ مُقَابَلِي ۖ وَضَرْبَةُ فَأْسٍ، فَوْقَ رَأْسِي فاقِرَهُ ۗ

١\_ السيراء: النوب الحريريّ المخطط. غلواء الغصن: امتداده وارتفاعه. المتأوّد: المنشي لبناً. ٧ \_ أفعل: أي لا أفعل، وحذف «لا» بعد القسم كثير في شعر العرب.

٣ - فاقرة: كاسرة.

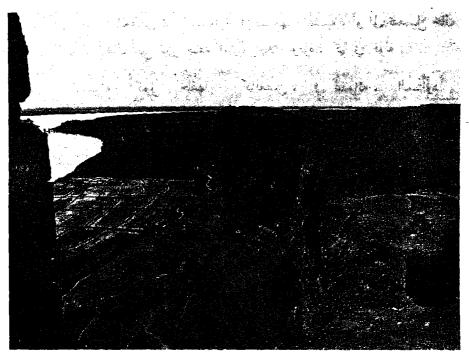

قَرْمي أُواذِيَّهُ ٱلْعِبْرَيْنِ بَالمدَّدِ وَلا يَحُولُ عَطاءُ ٱلْيَوْمِ دُونَ غَدِ (النابغة)

فَمَا ٱلْفُراتُ إِذَا هَبَّ ٱلرِّيَاحُ لَهُ يَوْماً بِأَجْوَدَ مِنْهُ سَيْبَ نافِلَةٍ

#### ٨ ـ شاعرية النابغة:

وهكذا كان النابغة في وصفه وفي سائر شعره رجل الاتزان والسيطرة ، التي تضخّم لتسيطر ، والتي تغالي من غير أن تفقد التوازن ؛ وكان رجل الإنسجام الذي يستثير جمع قوى النفس العقلية والحسيَّة ، ويقيم التآلف بين مختلف تلك القوى ، والذي يُدفّقُ شخصيَّتَهُ بكاملها في شعره فيستعلي ، ويلائم ما بين فعل العقل وفعل القوى الحسيّة ، ثم يقيم الصلة الوثيقة بين اللفظة والفكرة ، وإذا عنده اللفظة فكرة والفكرة لفظة ، وإذا الألفاظ والتعابير متناغمة والشخصية المستعلية ، متناغمة وقوى العقل والإحساس ، معبّرة برمزيّها الحرفية وموسيقاها المختارة ، وحيويتها المتحركة في جمودها ، معبّرة بما

تحمل وما تنطوي عليه من لمعات العقل وأنوار المخيّلة واختلاج العاطفة تحت سيطرة العقل الذي يكسبه توقُّد الذكاء مرونة عجيبة تستبدّ بالناس والأحوال. ولا عجب بعد ذلك كلّه أن يكون النابغة أعظم ممثّل للحياة الأدبيّة في العصر الجاهلي.

هذا هو النابغة وهذا شعره ، ذلك الشّعر العامر باللفظ المختار والكلام البعيد عن الركاكة ، والموسيقي اللفظية الرائعة . والنابغة أبو الشعر التكسّبي الأرستقراطي ، الذي عاش في قفصه الذهبي يذيب قريحته الفياضة أشعة من نور على أبواب السلاطين وفي زوايا البلاط .

#### مصادر ومراجع

عمر الدسوقي: النابغة الذبياني — القاهرة ١٩٤٩.

فؤاد البستاني: الروائع ٣٠ ــ بيروت ١٩٣١.

طه حسين: في الأدب الجاهلي ـ القاهرة ١٩٣٣.

أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ١٩٤٥.

الأب لويس شيخو: شعراء النصرانيّة ـــ الجزء الأول ـــ بيروت ١٨٩٠.

ابليا الحاوي: النابغة الذبياني -- بيروت ١٩٥٩.



# الفصّلُ الثّايث مَا بَين النّانُّف وَ النّزلُّف

# أبو دُواد الإيادي - الْمُقَّش الأكبر عَلْقَمة الفحْل - الْمُتَامِّس

#### أ أبو دُواد الإيادي (؟)

هو حَنظلة بن الشرقيّ أحد بني بُرد بن دعميّ بن إياد، وهو شاعر قديم، أكثر شعره في وصف الحيل وفي المدح. مدح الحارث بن همّام بن مرّة فأعطاه عطايا كثيرة. وكان له ابن شاعر يُقال له دواد. أما ديوانه فقد جمعه غرونياوم وترجم له في كتاب «دراسات في الادب العربي» — بيروت ١٩٥٩.

## ب \_ المُرَقَّش الأكبر (توفّي سنة ٥٥٠م):

هو عَوْف بن سعد بن مالك من بكُر واثل. وهو من المتيَّمين الشجعان. عشق ابنة عمّ له اسمها «أسماء» وقال فيها شِعراً كثيراً. وكان يُحسن الكتابة. وُلد باليَمَن ونشأ بالعراق، واتّصل مُدَّةً بالحارث أبي شمَّر الغساني ونادمه ومدحه، وقد اتخذه الحارث

كاتباً له. وهو من أصحاب المنتقيات؛ وشعره من أوقى الشّعر الجاهلي ولكنّ أكثره ضاع. وفي المؤرّخين من يسمّيه عَمْرو بن سعد، وربيعة بن سعد.

#### جـ عَلْقَمَة الفحل (توفي نحو سنة ٣٠٣م):

هو عَلْقَمَة بن عبدة من بني تميم ، عاصر امرأ القيس وكان له معه مساجلات. اتصل بالحارث بن جَبَلَة بن أبي شمَّر الغسّاني ، وكان هذا قد أسر عدداً من العرب الموالين للَّخمِيِّين ، وفيهم شاس أخو الشاعر. فأقبل علقمة على الملك ، وامتدحه بقصيدة طويلة ، فأطلق له أخاه وجميع أسرى تميم .

لعلقمة ديوان شعر صغير شرحه الأعلم الشَّنْتَمري، وطبعه المستشرق ألبرت سوسين

في ليبسيغ سنة ١٨٦٧ ، ثم طُبع في مصر سنة ١٨٧٦.

وشعر علقمة قليل ولكن فيه «فُحولة» الشعر الجاهليّ من متانة، وقسوة أداء، وجرأة تصوير، وجَيشان أندفاق. وقد برع علقمة في وصف الفرس، والناقة، والنعامة.

#### د \_ المتلمِّس (توفّی نحو سنة ٥٨٠م)

هو جرير بن عبد المسيح الضَّبعيّ من أهل البحرَين وهو خال طرفة بن العَبْد. اتصل بعمرو بن هند ملك الحيرة، ومدحه.

وحدث أن غضب عليه الملك وسيّره هو وطرفة إلى عامله بالبحرين وحمّلها كتابيّن فيهما الأمر بقتلها. وكان أن ارتاب المتلمّس بنيّة الملك فرمى بصحيفته في النهر قرب الحيرة وهرب الى الشام ولحق بملوك آل غسّان. ولما توفّي عمرو بن هند عاد المتلمّس الى الحيرة ، وقيل إنه لبث في الشام الى وفاته.

للمتلمِّس ديوان صغير نشره الأب شيخو في كتابه «شعراء النصرانيَّة». وشعر المتلمِّس شعر العاطفة الصَّادقة، وشعر العِزَّة والإباء، والسَّلاسة والرواء.



# الْمُقَسِّ العَبْدِيّ - الخُطَيْعَة

#### أ\_ المُقّب العبديّ:

- أ \_ تاريخه: هو عائِذ بن مِحْصن من بني عبد القيس من ربيعة. اتصل بعمرو بن هند وبالنعان بن
   المنذر ومدحها. توفي نحو سنة ٥٨٧م.
- أدبه: له ديوان من الشعر، وشعره يمتاز بالحصافة والرقة والدقة في الوصف والسلاسة والواقعية والانسجام.

#### ں \_ الحطيثة :

- أ \_ تاريخه: جرول بن أوس الملقب بالحطيئة ابن أمة وضيع النسب. نشأ كارهاً للناس أجمعين،
   وتطلّب الرزق عن طريق المدح والهجاء، في تدفّق شاعريّة خصبة، وفي انطلاق لسان أحدّ من السنّان.
  - ٧ ــ أدبه: للحُطيئة ديوانٌ فيه مَدحُ وهجاء وفَخْر وغزَل.
  - ـ مدح الحطيئة استجداء حافل بالتزلُّف ووسائل الاستمالة. تقليد للنابغة وزهير.
- ـ هجاء الحطيئة طعن في مواطن النبل والكرّم والهمّة ، وهو يصدر عن طمع أو عن نقمة .
  - ٣ \_ شاعريَّته: من جماعة التأتِّي والتصوير الحسِّي والتطرُّف في التكسُّب والتطلُّب.

# أ ـ المُثقِّب العبديّ (توفّي نحو سنة ٥٨٧)

#### أ \_ تاریخه:

عائذ بن مِحصن بن تُعْلَبَة من بني عبد القيس من ربيعة شاعر جاهليّ من أهل البَحْرَين . اتصل بعمرو بن هندملك الحيرة ومدحه في غير تكسُّب ولاذلّة ، واتصل بالنعمان بن المنذر فمدحه وشفع للأسرى من قومه . توفّي نحو سنة ۵۸۷م) .

#### ۲ً \_ أدبه:

للمثقِّب العبدي ديوان ورد بعضه في كتاب «شعراء النصرانية » للأب شيخو ، وفيه مدح ووصف ، وحكمة ، وغزَل .

يمتاز شعر المثقِّب العبدي بالرقة ، والدقة في الوصف ، والصّفاء الفكري ، وعمق النظر الى الحياة وسياسة الناس ، كل ذلك في أسلوب رائع من السَّلاسة والسُّهولة ، والواقعيّة ، والانسجام . قال في عمرو بن هند :

إِلَى عَمْرُو، ومِنْ عَمْرُو أَتَنْنِي، أَخِي النَّجَدَاتِ وَالْجِلْمِ الرَّصينِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بِحَقٍ فَأَعْرِفَ مِنْكَ غَنِّي من سَميني فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بِحَقٍ فَأَعْرِفَ مِنْكَ غَنِّي من سَميني وإمَّا فَاطَّرِحْنِي واتَّخِذْنِي عَدُواً أَتُقيكَ وَتَتَقيني ومَا أَدْرِي، إذا يَمَّمْتُ وَجُها أُريدُ ٱلْخَيْرَ، أَيُّهُا يَليني ومَا أَدْرِي، إذا يَمَّمْتُ وَجُها أُريدُ ٱلْخَيْرَ، أَيُّهُا يَليني هَلَ يَليني؟!

# ب \_ الحُطَيْثَة (توفّي سنة ٦٧٩م/ ٥٩هـ)

#### أ \_ تاریخه:

جَرُول بن أوس الملقّب بالحُطيئة من بني عَبْس من مضَر ، ولَدَتُهُ أَمَة اسمها الضّرّاء فنشأ معلولَ النَّسَب ، وَضيعَ الشَّرَف ، كارهاً للناسِ أجمعين ، لا يستثني من ذلك أُمَّه وأقرباءه ، وراح يُعْمِلُ فيهم لساناً أمضى من السِّنان ، متقلّباً مع كلّ نَسَب وكلّ حال ، يتطلّب الرزق عن طريق شعره بالمدح والهجاء وكلّ أسلوب وكلّ مذهب من مذاهب الكلام ، وذلك في تدفّق شاعريّة خصبة ، وفي انطلاق لسان حمل الخليفة عمر بن الحكلام ، وذلك في تدفّق شاعريّة خصبة ، وفي انطلاق لسان حمل الخليفة عمر بن الحطاب على شراء أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم قدّمها الى الحطيئة ، بعد أن الحطاب على شراء أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم قدّمها الى الحطيئة ، بعد أن سجنه وأطلق سراحه ؛ إلّا أنَّ الشاعر ما عتّم أن رجع الى الهجاء و بقي عليه حتى مات سنة ٢٧٩ م / ٥٩ هـ وأراح الناس من شرّه .

#### ۲ً \_ أدبه:

للحطيئة ديوان شعر طُبع في القسطنطينيّة سنة ١٨٩٠ ، ثم في ليبسيغ سنة ١٨٩٣ ، ثم في ليبسيغ سنة ١٨٩٣ ، ثم في مصر سنة ١٩٠٥ ؛ وهو يتضمّن مدحاً وهجاءً وفخراً وغزَلاً.

#### ٣ \_ مَدْحُه:

إنَّ من آستقراً مدائح الحُطيئة لم يخرج عن أسلوب عرفه عند سائر شعراء المدح والاستيجداء، وعرفه في سائر الشعر الجاهليّ. وإنك لتشعر أنَّ الحُطيئة في نَهَمِه واندفاعه وراء المال ، يحاول أن يُهدهد شعور الممدوح بموسيقي شعريّة تتصاعد من الأوزان والقوافي والألفاظ وتخلق جوّاً يبعث على العطاء، وهو يرسل خلال تلك الموسيقي أقوال التزلُّف، لينة حيناً ، نافخة ببوق التبجيل والتعظيم حيناً آخر ، ويذكر من صفات الممدوح ما يُفهمه أنّ الشاعر بحاجة إليه ، ويُصرِّح له أنّ الشاعر فقير معدم ، ثم يحوّط الطلب بصفات أخرى للممدوح مشتقة من معاني الشَّجاعة والبأس وكرم الأرومة وما الى ذلك. وهو في شعره المدحيّ يتعكّز على معاني النَّابغة وأساليب زهير في التَّتقيح وسلامة اللفظ والتَّركيب.

#### £ \_ هجاؤه :

الهجاء نوعان: هجاء مطبوع هو ثمرة لؤم وخُبث، وهجاء مصنوع يقوله من لا يميل إليه بالطبع للردّ على طعن وللذّودِ عن كرامة. وهجاء الحطيئة من النوع الأول لأنه عيل من طبيعته الى المناقضة ، زد على ذلك أن حاجة الحطيئة إلى المال كانت تزيد لؤمه لؤما وطلبه إلحافاً. إلّا أنّ الحطيئة قلّما يفحش وإن أفحش فني قصد واعتدال. وهو يطعن في مواضع النبل والكرم والهمّة وما إلى ذلك مما يؤلم ويصيب الهدّف. وهكذا فقد هجا الزّبْرقان تكسّباً وتشفياً ، وهجا نفسه وأمّه وأباه إرضاء لِلُوْمِه. قال يَهْجو الزّبْرقان:

... لا ذَنْبَ لِي ٱليَوْمَ إِن كَانَتْ نُفُوسُكُمُ كَفَارِكٍ كَرِهَتْ تُوْبِي وإلْباسي ا

١ .. الفارك: المرأة المغضة لزوجها.

مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ، دَعِ ِ المكارِمَ، لَا تَرْحَلْ لَبُغْيَتِها،

لَا يَذْهَبُ ٱلْعُرْفُ بَيْنَ ٱللهِ والنَّاسِ ﴿ وَاتَّاسِ ۚ وَاتَّاسِ ۚ وَاتَّاعِمُ ٱلكَاسِي ۚ الطَّاعِمُ ٱلكَاسِي ۚ

# وقال يهجو أُمَّه :

تَنَحَّيْ فَاقُعُدِي مِنِّي بَعِيداً أَرَاحَ اللهُ مِنْكِ العالَمِينَا أَلَمْ أُوضِعْ لَكِ البَغْضَاء مِنِّي وَلَكِنْ لا إِخَالُكِ تَعْقَلِينَا أَغِرْ بِالاً إِذَا السُتُودِعْتِ سِراً وكانوناً على المُتَحَدِّثينا ؟ جَزَاكِ اللهُ شَراً مِنْ عَجُوزٍ وَلَقَاكِ العُقُوقَ مِنَ البَيْنَا جَزَاكِ اللهُ شَراً مِنْ عَجُوزٍ وَلَقَاكِ العُقُوقَ مِنَ البَيْنَا حَيَاتُكِ مَا عَلِمْتُ حَيَاةُ سُوءٍ وَمَوْتُكِ قد يَسُرُّ الصَّالِحينَا حَيَاتُكُ مَا عَلِمْتُ حَيَاةُ سُوءٍ وَمَوْتُكِ قد يَسُرُّ الصَّالِحينَا

### أ = شاعرية الحطيئة:

الحُطيئة شاعر مُخَضْرَم أدرك الجاهليّة والإسلام، فأسلمَ ولكنّ الإسلامَ لم يصلْ إلى قلبِه، وكان «متين الشّعر، شرودَ القافية، وكان دنيءَ النّفس، وما تشاء أن تطعنَ في شعر شاعر إلّا وجدتَ فيه مطعناً، وما أقلّ ما تجد ذلك في شعره أ…».

والحطيئة ينتمي في شعره الى المدرسة الأُوْسِيَّة مدرسة التأنّي ، والتتبُّع العقليّ والفنّيّ ، والتعمُّل في الصَّقْل ورسم الصُّور الحسيَّة بدقّة وواقعيّة. إنّه في خطّ زُهير والنّابغة مع كثير من التطرُّف في التكسُّب والتطلُّب.

١ \_ العرف: المعروف.

٢ - الطاعم: الآكل. الكاسي: اللابس. يقول: دع المكارم فحسبك من نبل وعمل عظيم أن تكون آكلاً
 مكسوًا.

٣\_ الكانون: الثقيل الذي يجلس حتى يتقصّى الأخبار والأحاديث لينقلها.

٤ \_ الأغاني ٢ : ١٣٧ .

## مصادر ومراجع

طه حسين: حديث الأربعاء ١ ــ القاهرة ١٩٢٥.

فؤاد البستاني: الحطيئة ــ الروائع ٢٩ ــ بيروت ١٩٣٠.

جميل سلطان: الحطيئة — الحلقة ٢ من السلسلة الأدبيّة.

سليم عنحوري: الحطيئة ـــ مجلة المجمع العلمي العربي ١١: ٤٢٧.

منير البعلبكيّ: الحطيئة ــ الأديب ٤ ــ العدد ٩: ٤٠.



# البابلات مِنْ البارد المارد ا

# لَبيد بن رَبعة - السَّمُوْال بن عادِيّاء عَدِيّ بن زَيد - أُميّة بن أبي الصَّلْت

#### أ\_ لَبيد بن ربيعة:

١ ــ وُلد نحو سنة ٦٠٥ ونشأ فارساً شجاعاً. توفّي وله من العمر أكثر من مئة سنة.

٢ ــ له ديوان شعر أشهر ما فيه المعلّقة وهي ميميّة تقع في ٨٨ بيتاً.

٣ للبيد حكمة دينية ذات نزعة كثيبة هي نتيجة نظرة جريئة صادقة الى الحياة. وهي ملتصقة بنفسه
 وكلامه فيها وفي سواها سهولة وسلاسة.

#### ب\_ السَّمَّوْأَل:

١ ــ هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق في تيماء. اشتهر بالوفاء.

٢ \_ له ديوان شعر أشهر ما فيه اللاميّة التي دارت على ألسنة الناس.

٣... شعره صورة لنفسه الرفيعة . وهُو يمتاز بمتانة الأسلوب والتركيب.

#### ج \_ عَديّ بن زيد العباديّ:

١ ــ نشأ على طريقة نبلاء الفُرس وعاش في بلاط الأكاسرة ، وتنقل بين المدائن والحيرة. قتله التُعان ابن المنذر نحو سنة ٩٠٠م.

٢ أشهر ما له حِكَمُه وزهدياته. وشعره روحي فيه وعظ وتذكير، ودعوة الى العمل لما بعد الموت، واعتراف بالحساب والجزاء.

#### د\_ أُميَّة بن أبي الصَّلْت:

١ \_ كان مفطوراً على التديُّن، وقد زَهِدَ في الدُّنيا وتعبّد.

٢ \_ أكثر شعره في الشؤون الدينيَّة والتاريخيَّة .

٣\_ أدخل على أدب العرب معاني وأساليب جديدة.

# أ\_لَبيد بن رَبيعة (٥٦٠ – ٢٦٦م / ٤١هـ)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامريّ المُضَريّ. وُلدَ نحو سنة ٥٦٠ ونشأ في قومه كريماً شريفاً ، وفارساً شجاعاً . دخل في الإسلام نحو سنة ٦٢٩ ، وقضى أيام شيخوخته في الكوفة . وقد توفي نحو سنة ٦٦١ للميلاد وله من العمر أكثر من مئة سنة . وكان له أخ اسمه أرْبَد أصابته صاعقة في رجوعه من المدينة فحزن عليه لَبيد أشدَّ الحزن ورثاه بشعر حافل بصدق العاطفة وعمق الحسرة .

#### ۲ً \_ أدبه:

لِلَبِيد ديوان شعر طُبِعَ في فينًا ثم في ليدن ، وأشهر ما فيه المعلّقة ، وهي ميميّة على البحر الكامل ، تقع في ٨٨ بيتاً ، وفيها وقوف بالطلول ، وغزّل ، ووصف للناقة ، وفخر . أمّا مطلعها فهو :

عَفَتِ ٱلدِّيارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُها بِمِنِي تَأَبَّدَ غَوْلُها فَرِجامُها ا

#### ٣ً ـ لبيد شاعر الحكمة الدينيّة:

لبيد رجل الرّصانة وقد آلى في الجاهليّة ألا تهبّ الصَّبا إلا أَطْعَمَ الناس حتى تسكن ، وقد ألزم ذلك نَفْسَه في إسلامه. فهو رجل إنسانيّ ، وإنسانيّته عن عقيدة وتديُّن. وحكمتُه قائمة على إيمان راسخ بالله وبالدّار الآخرة ، والله عنده هو الخير الأسمى وموطن السّعادة الحقّة ، وهو الدّيّان الذي يكشف أعال عباده ويجازي كلّ عبد بحسب ما أتى من أعال ، أما الدّنيا فزوالٌ وفناءٌ ، وكلّ ما فيها حطامٌ باطل ، والموت قريب ، فعلى المرء إذن أن يعيش لأخراه ، وأن لا يتلهّى بدُنياه ، وأن يقيسَ دنياه بقسطاس أخراه ، فلا يجزع لفراق ، ولا يأسى لبلوى ، ولا يقنط بسوء معاملة.

١ حفت : درست واتحت. المحل : الموضع ينزل به لأيام معدودة. المقام : الموضع تطول الإقامة به. منى :
 موضع بديار بني عامر. تأبد : توحش. الغول والرجام : موضعان.

ومن ثمّ نرى أن حكمة لبيد أرفع من حكمة زهير ، وأنّ مَصْدَرَها الدينُ والخُبْرة فيما أنّ حكمة زهير عائمة على خبرة الحياة وحدها ؛ وممّا يُلاحظ أن فكرة لبيد قصيرة المدى ، فهي تدور حول موضوع واحد أو ما يقرب من الواحد ، وهي تنجلّى لنا بصور مختلفة وأمثال مختلفة قصد التقرير وتعبيراً عن العقيدة ؛ وهي ساذجة على سموها ، صادقة لأنّها صادرة عن عاطفة عميقة لا تعرف التلون والتستّر ، وهي من ثمّ مؤثّرة .

وأكثر حكمة لبيد في شعره الذى رثى به أخاه أربَد. وهذه الحكمة هي حكمة القلب الذي اشتدَّ عليه الحزن ، والنفس التي لم تجد ملجأً تتعزَّى فيه غير التأمَّل في حقيقة الحياة ، والعقل الذي لم يتجرَّد من العاطفة ولم يسلك مسلك الجمودِ النظريّ في ما ينثر من آراء.

ومجمل آراء لبيد أن حياة الاسنان صائرة الى الزّوال ، وأنّ كلّ ما يملكه الإنسان هو وديعة لا بدّ من ردّها آجلاً أو عاجلاً ، وان الناس اثنان : بانٍ وهادم ، وان السعادة نصيب قسم من البشر والشقاء نصيب القسم الآخر ... لهذا كلّه وجب على الإنسان أن لا يجزع إذا ألمّت به مصيبة ، وأن يلزم جانب الصبر والجلّد ، ولاسيما وان القوارع تصيب كلّ كريم .

وحكمة لبيد ذات نزعة كئيبة هي نتيجة نظرة جريئة صادقة الى الحياة ، ونظرة الى الفقيد وقد ترك فراغاً في نفس أخيه . وإنك وأنت تقرأ أبيات لبيد تشعر بجو من الوجوم ورهبة الموت ، وتشعر بأن الشاعر يَستخفُّ بالحياة مها طالت ، فهو يزجُّ بك في هوة الموت لترى وتقتنع ، ويكرِّر فكرته التشاؤميَّة من غير مَلَل ، رغبةً منه في التقرير ، وهكذا يسير بك الشَّاعر من قبر الى قبر ، ومن لحدٍ إلى رماد ، ومن رمادٍ إلى لا شيء مادّي والى نفس تخلد في رحمة الله . وهو لا يؤمن بخرافات الجاهلبّين من زجر الطّير وما إلى ذلك اعتقاداً منه أن ما يصنع الله لا يعرفه بشر .

وحكمة لبيد ملتصقة بنفسه وليست كحكمة زهير آراء عامة موجّهة الى الناس، فهو يجعل لنفسه نصيب غيره، وهو يشعر بنكبات الحياة فنشعر بشعوره ثم ان في كلامه من السهولة والسلاسة ما يزيده تأثيراً:

أَلَا كُلُّ شَيءٍ، ما خَلا اللهَ، باطِلُ وكُلُّ نَعيمٍ، لا مَحَالَةَ، زَائِلُ

قَضَى عَمَلاً ، والمَرْءُ ما عاشَ آمِلُ وَيَفْنَى إذا ما أَخْطَأَتْهُ ٱلْحَبائِلُ أَلَمًّا يَعِظْكَ الدَّهْرُ ؟ أُمَّكَ هابِلُ ! لَعَلَّكَ تَهْديكَ القُرونُ ٱلأَوائِلُ لَعَلَّكَ مَعَدًّ ، فلتَزَعْكَ العَواذِلُ ودُونَ مَعَدًّ ، فلتَزَعْكَ العَواذِلُ إذَا كُشِفَتْ عندَ الإلهِ المَحاصِلُ إذَا كُشِفَتْ عندَ الإلهِ المَحاصِلُ

إذا المَرْ أُ أَسْرَى لَيْلَةً ظَنَّ أَنَّه حَبائِلُهُ مِسْبِيلِهِ حَبائِلُهُ مِسْبِيلِهِ فَقُولًا لَه ، إنْ كانَ يَفْسِمُ أَمْرَهُ: فَقُولًا لَه ، إنْ كانَ يَفْسِمُ أَمْرَهُ: فَإِنْ أَنتَ لَم تَصْدُقُكَ نَفْسُكَ فَأَنتَسِبْ ، فَإِنْ أَنتَ لَم تَجِدُ مِن دُونِ عَدْنانَ والداً ، فَإِنْ لَم تَجِدُ مِن دُونِ عَدْنانَ والداً ، وكُلُّ آمْرِئٍ يَوْماً سيعُلْمُ سَعْيَهُ وكُلُّ آمْرِئٍ يَوْماً سيعُلْمُ سَعْيَهُ

#### \$ \_ شاعرية لبيد:

شعر لبيد شعر الطبيعة البدوية السليمة، هو شعر التدفّق الرّصين الذي يجمع الصّلابة الى السّداجة، والمتانة الى السّهولة والسّلاسة. واللفظة عند لبيد دقيقة المعنى حسنة الاختيار، والتّجسيم عنده معقول لا يتراكم كما في شعر زهير، وهو في تشابيه واستعاراته لطيف شفّاف، لا يُثقل سيرَ القصيدة ولا يُعرقِلُ بُنْيانَ البيت، وشعر لبيد مرآة صافية تتجلّى فيها شخصيّتُه البعيدة عن التعقيد والتصنّع.

# ب \_ السَّمَوأَل (توفّي نحو سنة ٥٦٠م)

#### أ \_ تاریخه:

هو السّموأَل بنُ غريض بن عادياء اليهوديّ صاحبُ الحِصنِ المعروف بالأَبْلَق بتيماء، وبه يُضرَب المُثَل في الوفاء لأنه أسلمَ آبنه ولم يخنْ أمانته في دروع أودعها عنده امرؤ القيس لما صار الى القسطنطينية يطلب معونة القيصر. وقد تُوفّي السّموأل نحو سنة ٥٦٠ للميلاد.

#### ۲ \_ أدبه:

للسَّمَوْأَل ديوان شِعر أشهر ما فيه قصيدته اللاميّة التي ضمَّنها من معاني الفخر ما دار على ألسنة الناس منذ الجاهلية الى اليوم:

فُكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَديهِ جَميلُ ا وإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَها فَلَيسَ إِلَى حُسْنِ النَّنَاءِ سَبِيلٌ ۗ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرامَ قَلِيلٌ " شَبَابٌ تَسامَى للعُلى وَكُهُولُ السَّ

إِذَا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤم عِرْضُهُ تُعَبِّرُنَا أَنَّـا قَليلٌ عِدَادُنا وما قَلُّ مَنْ كَانَتْ بَقَايَاهُ مِثْلَنَا

# السَّمَوْأَل من خلال قصيدته:

لاميّة السموأل من أشهر قصائد العرب في الفخر ، يبدو لنا الشاعر من خلالها **عالي**َ النفس عزيزَها ، ينظر الى كلّ شيء من عَلُ ، لا عن كبرياء عمياء ، ولا عن غرور ِ صبياني ، بل عن أَنْفَة مُكوَّنة من عرض مصون ، وكرم أصل ، وتسام في صفوف شبَّان قومه وكهولهم ، وعزَّة جار ، ومنعة وشجاعة ، وسخاء يد ، وتاريخ ُمجد لا يَعْدِلُهُ مَجدٌ، وشعر السموأل صورة لتلك النفس الرفيعة بما فيه من متانة في الأسلوب والتركيب، وما فيه من رصانة وجلال.

# جَـ عديّ بن زيْد (توفّى نحو سنة ٥٩٠م)

#### أ \_ تاریخه:

هو عَدِيّ بن زيد بن حمّاد بن أيُّوب التّميميّ العباديُّ \*. وهو ينتمي الى بيت من

١ \_ اللؤم اسم جامع للخصال المذمومة ـــ والمعنى أن الانسان إذا لم يتدنّس باكتساب اللؤم واعتياده إباه فأيّ مليس يلبسه بعد ذلك كان جميلاً.

٧ \_ وإن هو لم يحمل أي يصبر النفس على مكارهها فلا سبيل إلى اكتساب حسن الثناء. والضيم هنا تحمّل الشدائد. ليس معناه ضيم الغير لهم لأنهم يأنفون من ذلك ويعدونه ذلاً.

٣ \_ يقال عيّرته كذا وعيّرته بكذا والأول المختار — المعنى أنها أنكرت منّا قلة عددنا فعدّته عاراً فأجبتها إنّ الكرام يقلُّون، وهذه القلَّة تحتمل معاني كثيرة ومنها وقوع الدُّهر بهم، وقصد الموت إياهم، واستقتالهم في الدَّفاع عن أحسابهم، وإهانتهم كرائم نفوسهم مخافة لزوم العار بهم، فكلُّ ذلك يقلُّل العدد.

٤ \_ الشباب جمع شاب كالشبان وقوله تسامي أراد تسامي فحذف إحدى التاءين، والكهول جمع كهل

و العياد هم سكان البلاد الأصليون الذين وفدت عليهم قبائل اليمن وأقاموا معهم ، وأغلب الظن أنهم كانوا

البيوتات القديمة في الحيرة ، وقد تأدّب أبوه في قصور ملوك فارس ، وحكم الحيرة بضع سنين بعد موت النّعان الأوّل الى أن جلس ابنه المنذر على العرش . ولمّا كره أهل الحيرة المُنْذِر لِبُحْلِهِ وجَشَعِه تولّي له تصريف الأمور المدنيّة . أما ابنه عدي فقد نشأ مع ابن أحد المَرازِبة على طريقة نُبلاء فارس إلى ثم عاش في بلاط الأكاسرة بالمدائن ، وقرّبه الملك كسرى بن هرمز أي كسرى أبرويز ، وجعله ترجانه وكاتِبَه بالعربيّة ، وقيل إنّه بعنمة في سفارة الى القُسطنطينيّة ، وقد مرّ بدمشق وقال فيها أوّل شعره . ولمّا عاد الى الحيرة أخذ يتنقّل بينها وبين المدائن .

ولما أشرف المُنْذِر على الموتِ أوصى عَدِيّاً بابنه النّعان. ولمّا قُتِلَ عمرو بن هند أشار عدي على ملك الفُرْس بتولية النعان بن المنذر على العرب ففعل. ولكن الأمر لم يرُقْ بني مرينة الذين كانوا يُعاونون غير النعان من أبناء المنذر ، فراحوا يُوغرون صدر النّعان عليه ويتول انّه هو الذي أوصله الى العرش. عليه ويقول انّه هو الذي أوصله الى العرش. فأرسل إليه النعان ، وهو في بلاطِ كسرى ، يطلُبُ زيارته له ، ففعل عديّ. وما إن وطيً بلاط النعان حتى أمرَ هذا بحبسه. ولما بلغ كسرى خبرُ سِجنِهِ أرسلَ رسولاً الى الحيرة ليُطلِقَه فوجده مقتولاً . وكان ذلك نحو سنة ٥٠٥م.

#### ۴\_ أدبه:

١ لعدي بن زيد شعر خمري قاله في صباه. وأشهرما له حِكَمهُ وزهدياته.
 وجاء في الأغاني أنه نظم قصائد كثيرة في سجنه وأرسلها الى النعان معاتباً مُعتَذِراً ٢.

عرباً كذلك. وقد كان العباد نصارى على المذهب النسطوريّ، وأغلبهم بحترف الصناعات المختلفة، ومنهم عديّ بن زيد العباديّ، وكانت ثقافتهم أعلى من ثقافة سكان الحيرة، ومنهم من يعرف الفارسيّة والآرامية والعربيّة، وكان عديّ بن زيد ووالده من قبله وابنه من بعده يعملون في بلاط الأكاسرة، يترجمون الى العربية والفارسية». (عمر الدسوقي: النابغة الذبياني، ص ٨١). ولعلّ العِباد أول من كتب الخط العربيّ. (بروكلمان تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجّار، ص ١٢٤).

١ جاء في الأغاني (٢، ص ١٠١ -- ١٠١) أن عدي بن زيد حين نما و وأيفع طرحه أبوه في «الكتّاب»
 حتى حذق العربيّة ، وصار أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسيّة ، ثم انتقل الى بلاط فارس فأصبح كاتباً بالعربية
 وبترجماً في ديوان كسرى». طالع أيضاً كتاب والحيوان» للجاحظ ٤، ص ١٩٧.

٢\_ الأغاني ٢، ص ١١٥.

وكان الأصمعيّ وأبو عُبيدة يقولان: «عديّ بن زيد في الشُّعراء بمنزلة سُهيل في النجوم يُعارضها ولا يجري مجراها أ. »

٢ - الحكم: ممّا يُروى أنَّ عديّاً كان يصحب النعان في رحلات الصّيد. وفي إحدى هذه الرحلات نزل النعان ومعه عديّ بن زيد في ظلّ شجرة عظيمة ليلهو ، فقال عديّ : أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : لا ! قال : تقول :

رُبَّ شَرْبٍ قَدْ أَناخُوا عِنْدَنَا يَشْرَبُونَ ٱلخَمْرَ بِٱلْماءِ الزُّلالْ ثُمُّ أَضحَوا لَعِبَ الدَّهْرُ بِهِمْ وكَذَاكَ الدَّهْرُ حالاً بَعْدَ حَالْ ثُمْمً

ومثل هذا الخبر كثير في كتب الأدب، وكله يشير الى مقدرة عدي بن زيد في الوعظ والتزهيد بأمور الدّنيا. ومن أشهر شعره في الوعظ والحِكم قوله من قصيدة نظمها في السّجن ووجَّهها الى النعان أبي قابوس:

أَيُّهَا الشَّامِتُ المُعَيِّرُ بِالدَّهْرِ، أَأَنتَ المُبَرَّأُ الْمَوْفُورُ؟ أَمْ لَدَيْكَ الْعَهْدُ الْوُثِيقُ مِنَ الأَيَّامِ، بَلْ أَنْتَ جَاهِلٌ مَغْرُورُ مَنْ رَأَيْتَ الْمَنُونَ خَلَّدُنَ أَمْ مَنْ ذَا عَلَيهِ مِنْ أَنْ يُضَامَ خَفِيرُ اللهُ أَيْنَ كِسْرَى، كِسْرَى المُلُوكِ أَبُو سَاسَانَ، أَمْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ؟

والقصيدة طويلة تدور حول التذكير بملك الماضين من فرس وروم ، وأصحاب القصور الفخمة التي عمروها ولم يدعهم ريب المنون آمنين فيها ، فذهبوا جميعاً . ولعدي شعر كثير كهذا في الوعظ والتذكير ، «وفيه من المعاني ما يعد صوراً صادقة للحياة الروحية بين رهبان المسيحية في العصر الجاهلي ، وهي حياة قريبة الشبه من حياة زهاد المسلمين في أواخر القرن الأول وما بعده ».

وهكذا أثرت الروحانيَّة المسيحيَّة في شعر هذا الشاعر، وصَبَغَتْه بصبغتها، فجاء على خلاف شعر الجاهليَّة، شعراً روحياً، فيه وعظ وتذكير، ودعوةٌ الى العمل لما بعد

١\_ طالع «شعراء النصرانيَّة» للأب لويس شيخو، ص ٤٣٩.

٧ \_ المبرأ الموفور: أي الذي لا يناله الدَّهر بأذي.

٣- الخفير: الحارس.

الموت ، واعتراف بالحساب والجزاء ، ووجود إله قادر عالم بسرائر خَلْقه ؛ وفيه تناول لأحوال النَّفس الإنسانيَّة وخصائصها ، وبيان لطُرُق علاجها وكيفيّة التخلّص من ربقتها وسلطانها . وفيه أيضاً حكمة تشتمل على نظرات في أمور الحياة والناس ، تُتَسِم بالدقة — بعض الشيء — أكثر مما تُتَسم بها حكمة الشعراء الآخرين " ».

أسلوبه: أسلوب عدي هو أسلوب السنداجة، وكلامه سهل ليَنته الحاضرة وجَعَلَت بعضه ناعم الجَرْس راثع التشبيه والتَّصوير، بعيداً عن كلّ تعقيد، وهذا اللّين ينحدر أحياناً الى الرَّكاكة. وإنّك لتشعر أنَّ لغة ابن زيد تتثاقل أحياناً، وأنّ الشاعر لا علك ناصية القوافي فلا تنقاد له، ولا يُقلِّبها كما يشاء، ولهذا كله لم يعده العلماء الأقدمون حجّة في الشعر.

## د \_ أُميّة بن أبي الصَّلت (توفّي نحو سنة ٦٣٠م).

## أ \_ تاریخه:

هو أميّة بن أبي الصّلت بن أبي ربيعة من قيْس عيلان ، اطّلع على كتب القدماء ولا سيما التوراة ، وكان مفطوراً على التديَّن ، وقد لتي في تجارته الى الشام بعض أهل الدين فزهد في الدّنيا ولبس المُسوح وتعبَّد. وذكر في شعره إبراهيم وإسماعيل والحنيفيّة ، ووصف الجنَّة والنار ، وحرّم الخمرة وشكّ في الأوثان وطمع في النبوّة. وكان يخبر أن نبيّاً يبعث ويؤمِّل أن يكون ذلك النبيّ ، فلما بلغه ظهور النبيّ محمد أُسقط في يده وقال : «إنما كنت أرجو أن أكونه». إلّا أنه ما انفك يختلف الى الديورة والكنائس يجالس الرُّهبان إلى أن توفّي نحو سنة ٦٣٠م.

#### ۲ً \_ أدبه:

لأميّة بن أبي الصلت شعر أكثره في الشؤون الدينيّة والتاريخيّة وهو من ثَمَّ يختلف عن سائر الشعر العربيّ لما ضمّنه صاحبه من معانٍ وأساليب وألفاظ لم تكن للعرب. وقد

١ عبد الحكيم حسَّان: التصوَّف في الشعر العربيُّ. ص ١٠٧ -- ١١١.

وصف الله تعالى وملائكته ، وله عدّة قصائد في حوادث التوراة كخرابِ سَدوم ، وقصَّة إسحق وابراهيم، ومن قوله:

فَلَا شَيء أَعْلَى مِنكَ مَجْداً وأَمْجَدُ... بِكَفَّيْهِ ، لَولا اللهُ، كَلُّوا وأَبْلَدُوا ا فَراثِصُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ تُرْعَدُ وَسِبْطُ صُفُوفٍ يَنظُرُونَ قَضَاءَهُ يُصِيخُونَ بِالأَسْاعِ لِلْوَحْيِ رُكَّلُهُ أُمينُ لِوَحْيِ القُدْسِ جِبْرِيلُ فيهِمُ وميكالُ ذو الرُّوحِ القويِّ المُسكَدُّدُ

لَكَ الحَمْدُ والنَّعْماءُ والمُلْكُ رَبَّنا مَلائِكَةٌ، أَقْدَامُهُمْ تَحْتَ عَرْشِهِ، قِيَامٌ عَلَى الأَقْدَامِ عَانِينَ تَحْتَهُ وَحُرَّاسُ أَبُوابِ السَّمَواتِ دُونَهُمْ قِيَامٌ عَلَيْها بالمَقاليدِ رُصَّدُ

## ٣ \_ قيمة أدبه:

قيمة شعر أميّة بن أبي الصّلت في ما أدخله على أدب العرب من معان وأساليب جديدة لا في رونق كتابته ولا في جال تصويره ولا في متانة سبكه. وهذه المعاني والأساليب يتطلّبها في الكتب المقدّسة أو في الأساطير القديمة. والشاعر لا يملك لغته بشدة وهي لا تنقاد له بسهولة ، فهو مضطرب وكلامه معقّد لا يخلو من غموض.



## مصادر ومراجع

الأب لويس شيخو: شعراء النصرانية - بيروت ١٨٩٠. عبد الحكيم حسَّان: التصوُّف في الشَّعر العربي - القاهرة. الأُغاني لأبي الفرج الأصفهاني - طبعة دار الثقافة - بيروت. الشَّعر والشُّعراء لابن قتيبة - طبعة دار الثقافة - بيروت.



## الباب الناسِنع شَاجِرة (البكاء وَالاِرِّفِ

## الخنساء (٥٧٥ - ٢٦٤ / ١٤٤)

أ - تاريخها: هي تُناضر بنت عمرو السُلميَّة. قُتِلَ أخواها صخر ومعاوية فقضت حياتها تبكيهها وترثيهها.
 وكان أكثر كلامها في صخر. وقد أسلمت وكانت حسنة النديَّن.

٢ ـ أدبها: لها ديوان شعر أكثره في رئاء صخر.

#### ٣ ـ قيمة رثائها:

١ ـ عاطفة صادقة، ونغمة ألم طويلة ومكرورة.

ليس في رئائها ترتيب ولا تحليل ولا تعمُّق ، فهو تعداد للأعمال والصفات ، و بكاء وفخر وتهديد
 في سلاسة وسهولة .

٣ تعتمد الغلو وتُكثر من استعال صِيغ المبالغة. — ديوان الحنساء صورة مكبرة لصخر، والحنساء
 فيه عنوان العطف ورمز الإخاء والوداد.

### أ \_ تاریخها :

هي تُماضِر بنت عمرو بن الشَّريد السُّلَميَّة الملقَّبة بالحنساء ، خطبها الشاعر دُرَيد بن الصمة فردَّته ، فخطبها رَوَاحَة بن عبد العُزَّى السُّلمِيَّ فولدتُ له عبدالله المعروف بأبي شجرة ، ثم اقترنت للمرَّة الثانية بمرْدَاس بن أبي عامر السُّلَمِيَّ فولدتُ له زيداً ومعاوية وعمراً.

وكان أخوها صخر شريفاً في بني سُلَيْم ، وخرج في غَزاة فقاتل فيها قتالاً شديداً ، وأصابه جُرحٌ واسع ، فمرضَ في ذلك وطال مَرضُهُ ، حتى مات . وكذلك قُتِلَ أخوها معاوية ، فبكتها الحنساء بكاءً مرّاً وكان أكثر بكائها على صَخْر ذي البد الكريمة والقلب المحبّ العطوف .

وقد أسلَمَتِ الحنساء في أواخر حياتها وأخلَصَت لدينها الجديد. وممّّا بُروَى من هذا القبيل أنها دخلَت على أمّ المؤمنين عائشة وعليها صِدَار لها من شعرا ، فقالَت لها عائشة : يا خنساء إن هذا لقبيح ، قُبِض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فما لبست هذا ، قالت : إنّ له قِصّة ، قالت : فأخبريني ، فقالت : زوَّ جَني أبي رجلا ، وكان سيّداً معطاء ، فذهب ماله ، فقال لي : إلى مَنْ يا خنْساء ؟ قلت : إلى أخي صخر ، فأتيْناه ، فقسم ماله شطرين ، فأعطانا خَيْرَهُم ، فجعل زوجي أيضاً يُعطي ويحمل ، حتى نفد ماله ، فقال : إلى مَن ؟ فقلت : إلى أخي صخر ، فأتيناه ، فقسم ماله شطرين ، فقلت الله أخي صخر ، فأتيناه ، فقسم ماله شطرين ، فقلت المرأته : أما ترضى أن تُعطيها النصف حتى منظم النّصيبين ؟ فأنشاً يقول :

## وَاللهِ لَا أَمْنَحُهَا شِرَارَها وَلَوْ هَلَكْتُ مَزَّقَتْ خَمَارَهَا وجَعَلَتْ من شَعَرٍ صِدَارَهَا

فذلك الذي دعاني إلى أن لبست هذا حين هلك.

وكانت تقف بالموسم فتسُومُ هَوْدَجَها بِسَوْمة ٢، وتُعاظِمُ العربَ بمصيبتها بأيها عَمْرو ابن الشريد وأخَوَيْها صخر ومعاوية ابنَيْ عمرو، وتُنشدهم فتُبْكي الناس.

وكان أبوها يأخذ بيدي ابنَيْه صخر ومعاوية ويقول : أنا أبو خَيريْ مُضَر ، فتعترفُ له العربُ بذلك .

#### ٢ \_ أدبها:

للخنساء ديوان شعر في رثاء أخوَيْها صخر ومعاوية وأكثره في صخر. طُبعَ في بيروت سنة ١٨٨٩.

١ الصدار، بكسر الصاد: ثوب رأسه كالمقنعة، وأسفله يغشي الصدر والمنكبين، تلبسه المرأة، وكانت المرأة الثكلي إذا فقدت حميمها فأحدّت عليه لبست صداراً من صوف.

٢ ــ السومة: العلامة، كالسيمة والسيماء السيمياء، وسوم الفرس: جعل عليه السيمة، ومنه الحيل المسومة.

## ٣ً - قيمة رثاء الخنساء:

١ – رثاء الحنساء هو عاطفة صادقة في حزنها ، أو هو لَوْعة الأختِ على أخيها ، أو هو نغمة الألم تتصاعد مكرورة في بداية بلا نهاية ، وتماشي نبرات العاطفة في اختلاف تموَّجاتها ، في اندفاعها وثورتها ، وفي ركودها وانكسارها ، في تبويق عزتها وفي إرعاد تهديدها ، في حبِّها المضطرم وفي أسفها الملتدم.

٢ - وتبدو الخنساء كإحدى النساء النّوادب اللواتي يقمن حول النّعش في تموَّج جسمي وروحي ، ويُصعَدْن مع كل حركة زفرة ، ومع كل زفرة نغمة من نغات الرّثاء والنّواح في تكرار وترديد ، وفي تسيير العاطفة على جناح كل زفرة والتدامة ، وإذا في ديوانها قصائد ومقطوعات على بحور مختلفة الوقع ، تقودها ذكرى الأعال المجيدة ومآتي صخر الحميدة ، وتستنير بأضواء مُحيًا الفقيد ، فلا ترتيب ولا تنسيق ، ولا تحليل ولا تعمق ، ولا وحدة تأليف ولا انحصار في موضوع ، إنما يكني خيال صخر وطيفه ، وإذا القصائد تتقلّب كلها تقريباً بين رثاء وتعداد أعال وصفات ، وبين بكاء وفخر وتهديد ، وصخر نقطة الدّائرة يدور كلّ شيء حوله ، ويقال كلّ شيء لأجله ، في انفجار وضض ، وفي سلاسة وائعة وسهولة قد تظهر أحياناً مائعة .

٣ - وهكذا، نرى أفكار الخنساء لا تتبدّل، فهي هي في جميع القصائد، تبرز في جوّ من الغلق، يجعله الألم مقبولاً مها تجاوز الحدود. وكثيراً ما تَفْتَتِحُ الخنساء قصائدها بمناجاة عينها، وكثيراً ما تستنزف العينين وتستقطرهما دموعاً قرَّحَتْها، وكثيراً ما تَعمَدُ الخنساء الى صِيَغ للبَّشْديد والتَّقْرير، وإلى تقطيع البيت الواحد تقطيعات موسيقيَّة هدّارة، تخرج بنا عن جوِّ الأنوثة وتلتحق بنبرات البطولة فتقول مئلاً:

وإنَّ صَخْراً لَوالِينَا وَسَيِّدُنا وَإِنَّ صَخْراً، إِذَا نَشْتُو، لَنحَّارُ ١ وَإِنَّ صَخْراً، إِذَا جَاعُوا، لَعَقَّارُ ٢ وَإِنَّ صَخْراً، إِذَا جَاعُوا، لَعَقَّارُ ٢

١ \_ تصفه بالجود؛ أي ينحر للضيوف إذا نزل بالناس ضيق الشتاء.

٢ ـ عَقَّار : كثير العقر وهو الذبح للنياق ليطعم الجائعين.

وإنَّ صَخْراً لَتَأْتُمُ ٱلْهُداةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ، في رَأْسِهِ نَارُ ٢ جَلْدُ جَمِيلُ المُحَيَّا، كَامِلُ، وَرِعٌ وَلِلْحُرُوبِ، غَدَاةَ الرَّوْعِ، مِسْعارُ حُمَّالُ أَلْوِيَةٍ، هَبَّاطُ أَوْدِيَةٍ شَهَّادُ أَنْدِيَةٍ، لِلْجَيْشِ جَرَّارُ

وهكذا كان ديوان الخنساء صورةً مكبَّرة لصخر، وكان صخر في ديوان الحنساء الصِّفات العربيّة كلّها مكبّرة ، فهو حصنُ العشيرة وخَطيبُها ، وهو مَوْئِلُ الضَّعيف والضَّيْف، وهو عنوانُ الكرمِ والجود، وهو كلُّ ما هو كاملٌ ومحبوب.

وهكذا كان صخر دموع حياة وقطرات فؤاد، وكانت الخنساء عنوان العطف ورمز الإخاء والوداد.



١ – تأتمُّ به : تهتدي به الهُداة ، واحدها هاد : المرشد. كأنه علم في رأسه نار : مثل ضربته في شهرة أخيها ، والعلم الجبل.

٢ \_ مِسعار الحرب: موقدُها.

## مصادر ومراجع

الأب لويس شيخو: أنيس الجُلُساء في شرح ديوان الجنساء ــ بيروت ١٨٩٦.

فؤاد البستاني: الروائع، ٢٨ - بيروت ١٩٣٠.

قدريّة حسين: شهيرات النساء في العالم الإسلامي -- ٢: ٦٣ -- ٩٥.

فلك طرزي: الخنساء وشاعرة البكاء والأسى ــ مجلة دمشق ١ (١٩٤٠) ــ العدد ٤: ٢٣.

مريم مكاريوس: الخنساء ــ مجلّة المقتطف ٩: ٦٢٢.

نذير العظمة: عديّ بن زيد العباديّ ــ بيروت ١٩٦٠.



red by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الاتبالعَيَّ القَديْرُ

## أُدبُ العَهدَينِ الابِسْلامِيّ وَالأُموِيّ

(1- 177 a) (177 - 1074)

بيئة الأدب في هذين العهدَين. الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والأدب.

## النثر الاسلامي:

- ١ \_ القرآن والحديث.
- ٢ \_ الخطابة والتوقيعات.
- ٣ \_ الكتب والرسائل والتوصيات.
- عاورات والقصص والنقد الأدبي.

## \* الشعر الإسلامي:

- ۱ ′ \_ نظرة عامة.
- √ ۲ \_ شعراء الدين الجديد.
  - ٣ \_ شعراء البادية.
- ٤ ـ شعراء اللهو والمجون.
  - هـ شعراء الأحزاب.
- ٦ \_ شعراء البلاط والتكسُّب.
- ٧ \_ شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين.
  - » الفنون والعلوم .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

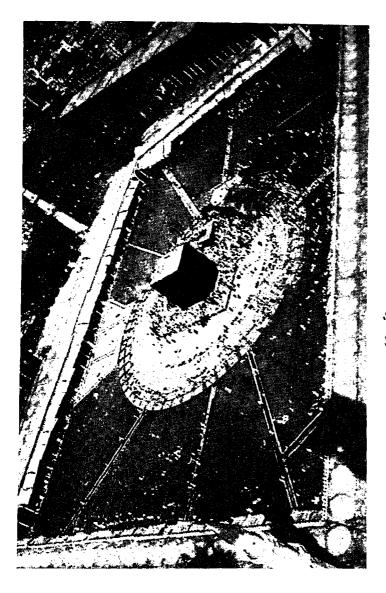

الحرَّم الشريف بمكَّة الكرُّمة.

# البَابُ الأُوّل بيئت لالأُوْرِك فِي هُذَيْن الْلِعَهَدَيْن

#### أ\_ فتوح شبه الجزيرة :

- ١ ـ قام النبي محمد بدعوته فقاومته قريش ، فهاجر الى المدينة سنة ١٢٢ حيث لتي أنصاراً ، ومن حيث قام بغزوات ووجّه بعوثاً وكتباً ، فقدمت له وفود القبائل الطاعة ، وخضعت له مكة .
- ٢ ــ لما توفي النبي قام خلاف في شأن الحلاقة انجلى عن انتخاب أبي بكر ثم عُمر بن الحنطَّاب، ثم عثمان بن عفّان، ثم علي بن أبي طالب. في عهد أبي بكر نشبت حروب الردَّة التي أخضع فيها خالد بن الوليد قبائل العرب. تدرَّج الاسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فيها للقومية العربية.

#### ٢ \_ فتوح الشام والعراق:

- ١\_ هاجم خالد بن الوليد بلاد الشام وتغلُّب على جيوش الروم في معركة البرموك.
- ٢ ــ وهاجم سعد بن أبي وقَّاص جيوش الفرس في العراق وتغلُّب عليها في معركة الْقادسية.

#### ٣ ـ فتوح مصر:

زحفت الجيوش العربية من فلسطين تريد الاسكندرية، ففتحت حصن بابليون، وحاصرت الاسكندرية أربع سنوات فاستسلمت المدينة، وتوغّل العرب في شهالي أفريقية.

#### ٤ ـ خاتمة عهد الحلفاء الراشدين :

- ١ ــ قُتل عثمان بن عفّان لأنه أثار حفيظة غير بني أميَّة.
- لما بويع علي ناهضه طلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان. فقتل طلحة والزبير في مغرُّكة الجمل.
   وأما معاوية فقد فاز في التحكيم الذي تبع معركة صفين، وقام الحوارج على علي حتى قتله ابن ملجم.

#### ة ... الدولة الأموية:

- ١ جعل معاوية الخلافة ملكاً وراثياً ، ونقل عاصمته الى دمشق . وقد استعان بأدهى الناس في سياسة أمبراطوريته من مثل زياد ابن أبيه .
  - ٢ ـ قتل بنو أُميَّة الحسين في كربلاء وكان مقتله وبالا عليهم.
  - ٣\_ هاجم الحجَّاج بن يوسف مكَّة وقتل ابن الزّبير الذي ثار في وجه بني أُميَّة
    - ٤ ــ واصل بنو أُميَّة الفتوح وردّوا هجات الروم.

### ۴ \_ دين جديد وأمة جديدة :

نظُم القرآن المجتمع العربيِّ وبثُّ فيه روح القومية ووجُّهه شطر الحياة الروحية.

مرَّ بنا كيف كانت حالُ البلاد العربيَّة قبل الإسلام وكيف أثرت أحوالها الطبيعيّة والاجتماعيّة في توجيه الأدب؛ ولمَّا ظهر الإسلام في القرن السابع بشريعته وقوَّتِه الحربيَّة وسلطانه السياسيّ، كان الشرق بين يَدَيْ دولَتَيْن كبيرتَيْن: دولةِ الرُّوم البيزنطيّين، ودولةِ الفُرْس السَّاسانيّين. فراح الإسلام يضمُّ صفوفَ العرب في شبه الجزيرة، ثم اندفقت الجيوش العربيّة كالسَّيْل الجارف فأطاحت بدولة الفرس، وطردت الروم من الشام ومصر وشاليّ أفريقية، ثم امتد سلطانها الى المحيط الأطلنطيق والقفقاز ونهر جيحون والسّند. وما هي إلا سنوات حتى نشب الخلاف بين العرب الغالبين في شأن الخلافة ؛ وظلَّ ذلك الخلاف يُمزِّق الصَّفوف حتى تمَّ النَّصر لبني أُميَّة. وهكذا كان معظم الأدب في هذه المرحلة أدب نضال ديني وسياسي، وكانت مواطنه شبه الجزيرة، والشام والعراق، ومصر.

## أ ـ فتوح شبه الجزيرة:

1 - دعوة الرسول وغزواته: وُلِد النبيُّ العربيّ في مكة حوالي سنة ٢٥٠ م. وتوفّي في المدينة (يثرب) سنة ٢٣٢ م. ولمّا بلغ الأربعين من العمر راح يدعو قومه الى ترك عبادة الأصنام والانضواء تحت لواء الإسلام، وكان أوّل من لبّى الدعوة زوجته خديجة وابن عمّه عليّ بن أبي طالب، وزيد بن حارثة مولاه. وراح الإسلام ينتشر شيئاً فشيئاً في مكّة، وطارت أخباره الى يثرب، فضاقت قريش ذَرْعاً بمحمّد وأصحابه، وراحت تناصبهم العداء وتضطهدهم اضطهاداً عنيفاً، فهاجر بعضهم الى الحبشة حيث أمّهم النجاشيّ وأحسن إليهم. وواصل محمد دعوته الى أن فوجئ بوفاة عمّه أبي طالب ثم بوفاة خديجة، ففقد فيهها خير عضدٍ وخير ناصر، وخرج الى الطائف علّه يجد هناك من يسمع الدُّعاء فخاب أمله، ثم عاد الى مكّة مبشراً، وعرض نفسه على القبائل في يسمع الدُّعاء فخاب أمله، ثم عاد الى مكّة مبشراً، وعرض نفسه على القبائل في المواسم مُنفّراً من عبادة الأوثان، فاشتدّ غيظ قريش وائتمرت يوماً في دار الندوة، وأتفق رأي زعائها على قتله، فهاجر الى المدينة مع مَن قبل الدعوة سنة ٢٢٢، ولتي في

١ من هؤلاء عثمان بن عفّان وامرأته رقيّه بنت الرسول، وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنتُ سُهيل،
 والزُّبير بن العوَّام، ومصعب بن عُمَير، وعبد الرحمن بن عوف، وعامر بن ربيعة.



مشاهد من مكّة المكرّمة.

المدينة أنصاراً لدعوته كانوا له في السرَّاء والضرَّاء، وشرع في تنظيم أمور المسلمين وتأسيس إدارة المدينة أ

ولما أتم عمد تنظيمه توجه الى بلاد العرب يعمل على نشر لواء الإسلام فيها، وقام بغزوات مختلفة، وأوفد البعوث والكُتُب والرُّسل الى الملوك والأمراء والرؤساء، ومن أشهر غزواته غزوة بدر الكبرى في ١٧ أو للهجرة، وقد انتصر فيها المسلمون على أهل مكة، ومنذ المسلمون على أهل مكة، ومنذ

في أطراف شبه الجزيرة ، وأسلست له مكة القياد في السنة الثامنة للهجرة ، وتوجّهت وفود القبائل الى المدينة تقدّم الطاعة لمحمد وتعلن له الإسلام . وفي السنة العاشرة للهجرة دخل محمد على رأس موكب الحجّ السنويّ الى مكّة عاصمته الدينيّة الجديدة ، وكانت هذه آخر مرّة يحجّ فيها فسُميّت «حَجّة الوداع».

حروب أبي بكر: ولما توفّي محمد سنة ٦٣٢ نشأت عدّة أحزاب للمطالبة
 بالخلافة ، فمن مهاجرين يدّعون أنّ الخلافة حق لقريش ، ومن أنصار يرون حق الحلافة

١ - في ذلك الحين عقد محمد حلفاً بين المهاجرين وأهل المدينة من المسلمين وغيرهم عمل فيه على التوحيد بين جميع سكان المدينة فيجعلهم أمّة واحدة قائمة على العدل والإنصاف والمصلحة العامة. وتلك أمور بعيدة عن ١٠٠٠ الحاهلية.

٢ \_ بدر أو بدر حُنين قرية الى الجنوب الغربي من المدينة.

لهم لأنهم حُاة الإسلام، ومن صحابة اجتمع فيهم المهاجرون والأنصار، ومن متمسكين بالنص والتعيين يرون أن زعامة الإسلام معقودة لمن يستحقها على أساس منصوص معين أي لعلي ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة، ومن أمويين يمثّلون أرستقراطيّة قريش ويدّعون أن حق الخلافة لهم وعلى رأسهم أبو سفيان. وقد قرّ الرأي أخيراً على انتخاب أبي بكر الصدّيق خليفة (٦٣٢ — ٢٣٤م.)، وعقبه عمر بن الحطّاب (٦٣٤ — ٢٣٤)، ثم علي بن أبي الحطّاب (٢٥٤ — ٢٥٦)، ثم علي بن أبي طالب (٢٥٦ — ٢٥٦)، ثم علي بن أبي طالب (٢٥٦ — ٢٥٦). وعُرِف هؤلاء الخلفاء الأربعة بالرّاشدين، وقد اتّخذوا المدينة المنورة عاصمة لهم إلا علياً فإنه اختار الكوفة بالعراق وجعلها قاعدة خلافته.

وفي عهد الخليفة أبي بكر كان شبه الجزيرة ميداناً لحروب الردّة التي أخضع فيها خالد بن الوليد قبائل العرب. وهكذا تدرّج الإسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فيها للقوميَّة العربيَّة.

## ٢ – فتوح الشّام والعراق:

1 - افتتاح الشام - خالد بن الوليد: ما إن توطّدت دعائم الوحدة العربيّة في شبه الجزيرة حتى أعدّ الخليفة جيوشاً كبيرة لمهاجمة الروم في الشام والفرس في العراق. وقد تألّفت تلك الجيوش من ثلاث سرايا على رأس الأولى عَمْرُو بنُ العاص ، وعلى رأس الثانية يزيد بن أبي سُفيان ، وعلى رأس الثالثة شُرَحبيل بن حَسنة ، فأتَّجهت نحو الشمال وتوغّل خالد بن الوليد في العراق فيا هاجم يزيد وشرحبيل أرض الشام ، ثم أنفذ الحليفة رسالة الى خالد بن الوليد لينضم الى العرب في الشام ، فراح يجتاز البوادي والقفار حتى اقترب من دمشق وتعلّب على مؤخّرة جيش الروم في مرج راهط ، واتصل بالجيوش العربيّة التي اختارته قائداً لها ، ثم سار بها الى دمشق واستولى عليها سنة واتصل بالجيوش العربيّة التي اختارته قائداً لها ، ثم سار بها الى دمشق واستولى عليها سنة الأردن قرب طبرية ، وهاجم جيوش الروم وتغلّب عليها ؛ وبهذه الغلبة فتحت له المدن الأردن قرب طبرية ، وهاجم جيوش الروم وتغلّب عليها ؛ وبهذه الغلبة فتحت له المدن

١ ... كان حامل اللواء في سريَّة يزيد أخوه معاوية.

٢ \_ يقع مرج راهط في الشهال الشرقي من دمشق، وبعدَّه ياقوت من غوطة دمشق.



مسجد عمر في القدس (حضارة العرب)

السوريّة أبوابها من أنطاكية الى حلب الى قِنَّسْرين الى غيرها. وفي سنة ٦٤٠ كانت البلاد الشاميَّة كلّها تحت ظلّ السيادة العربيّة.

٧ - افتتاح العراق: سَعْد بن أبي وَقَاص: ثم زحفت الجيوش العربيّة تريد العراق وعلى رأسها سعْد بن أبي وقّاص، وهاجمت الجيش الفارسي في القادسيّة وتغلّبت عليه ٢، ثم هاجمت المدائن ٣ عاصمة الساسانيِّن وفتحتها، وهكذا دانت بلاد العراق للعرب، وقد أنشأوا في البَصْرة والكوفة معسكرين للجُنْد، ثم ما عتّمت البصرة والكوفة أن صارتا مدينتين عظيمتين لها شأن في الحياة العربيّة السياسيّة والفكريَّة.

١ ـ تقع القادسية قرب الحيرة، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً أي نحو مئة وعشرين كيلومتراً.

٢ ـ كَانَ ذلك في آخر شهر أبار أو أول حزيران سنة ٦٣٧.

٣ - تقع المدائن على نحو عشرين ميلاً الى الجنوب الشرقي من بغداد.

وفيها كانت الجيوش العربية تمتدّ في الشرق ، كانت سرايا أُخرى تتقدّم غرباً بقيادة عمرو بن العاص ، لتنشر سلطان العرب على وادي النيل وشمالي أفريقية .

## ٣ً - فتوح مصر:

تطلّع العرب الى مصر، وهي باب شهالي أفريقية، وزحفت جيوشهم من فلسطين تريد الاسكندرية، عاصمة البلاد لذلك العهد، وقاعدة العارة البحرية البيزنطية، فهزمت الرُّوم في الفَرما وهي مدخل مصر الشرقية، وهاجمت حصن بابليون وفتحته بعد لأي، وهو بإزاء جزيرة الرُّوضة في النيل، ثم توجَّهت نحو الاسكندرية فاستسلمت صلحاً بعد حصار دام أربع سنوات، ثم راحت تتوغّل في شهالي أفريقية حتى أخضعت البربر والنوبة، وهكذا شملت الأمبراطورية العربية قسماً كبيراً من حوض البحر المتوسط، وراح العرب ينظمون تلك الأمبراطورية بما أفادوه من أساليب الفرس والروم، وبما علمتهم إياه خبرة الأيام والأحداث، وهكذا أصبحت تلك الأمبراطورية الواسعة الأطراف موطناً عاماً للغة العربية ينطق بها القاصي والدّاني، وموطناً عاماً للأدب العربي في شعره ونثره.

## ٤ - خاتمة عهد الخلفاء الرّاشدين:

تلك كانت الحال في عهد الحلفاء الرّاشدين، ولما تولّى عثمان بن عفّان أمر الحلافة بالغ في تعزيز شأن أنسبائه من بني أميّة مما أثار حفيظة الآخرين فأوقع به بعضهم وقتلوه في منزله وبويع على بن أبي طالب من بعده ، فانتقض عليه طلحة والزّبير زعيا الحزب المكّيّ ومعاوية بن أبي سفيان الذي استقرّ في الشام منذ الفتح الأول. وانضمت عائشة أم المؤمنين الى مناوئي عليّ بجوار البصرة ، فهاجمهم الإمام ، وكانت معركة الجمل سنة ٢٥٦ ، وقتل طلحة والزّبير ، وأُسِرَت عائشة فعاملها علي أحسن معاملة وردّها الى المدينة في تكريم وتعزيز. ولبث معاوية في الشام يتهم عليّاً بمقتل عثمان ، ويبعث في النّاس روح البغضاء والنقمة . واشتدّت المنافسة بين الكوفة ودمشق الى حدّ ويبعث في النّاس تعركة صفين شمالي الرقة على ضفة الفرات الغربية سنة ٢٥٧ ، وكاد النصر يكون بجانب على ، فأشار عمرو الرقة على ضفة الفرات الغربية سنة ٢٥٧ ، وكاد النصر يكون بجانب على ، فأشار عمرو

ابن العاص على معاوية برفع المصاحف على الرماح، فتوقف القتال ورضي على بالتحكيم، وناب أبو موسى الأشعري عن علي ، وعمرو بن العاص عن معاوية. وكان أن خسر علي ، وخرجت عليه فئة من أعوانه عُرفوا بالخوارج وأنكروا قبوله للتحكيم، وقد اعترضه أحدهم — هو عبد الرحمن بن ملجم — في طريقه الى مسجد الكوفة، وضربه بسيف مسموم فقتله سنة ٦٦١. وهكذا انتهى العهد الراشدي، وخلا الجوّ لمعاوية بن أبي سفيان مؤسِّس الحلافة الثانية.

## أ – الدّولة الأموية:

كان معاوية بن أبي سفيان والياً على الشام ، ولمّا تولّى منصب الحلافة جعلها ملكاً وراثياً ، وراح يسوس الناس بحكمة وحلم ودهاء ، واختار لمعاونته في الحكم أصلب الرّجال وأدهاهم من مثل عمرو بن العاص والي مصر ، والمُغيرة بن شُعْبة أمير الكوفة مقر المعارضة ، وزياد بن أبيه والي البصرة . وجعل دمشق عاصمة أمبراطوريّته ، ثم راح معاوية وخلفاؤه يواجهون الفتن الدّاخليّة ويعملون على التوسُّع الحارجي . فقد بايع أهل العراق الحسن بن علي خليفة شرعياً لأبيه ثم بايعوا أخاه الحُسين الذي قتله الأمويون في كَرْبَلاء (٦٨٠) والذي كان لمقتله أثر عميق في تنمية روح الشيعة وازدياد عدد أتباعها ، بل كان مقتله من أهم العوامل التي عملت على دكّ ركن الدولة الأموية . وبايعت الحجاز ابن الزُّبير الذي قويت شوكته وامتدّ سلطانه الى العراق وجنوبيّ الجزيرة ومصر وبعض أنحاء الشام ، فوجّه إليه عبد الملك بن مروان حملة بقيادة الحجاج بن ومصر وبعض أنحاء الشام ، فوجّه إليه عبد الملك بن مروان حملة بقيادة الحجاج بن يوسف حاصرت مكة نحو ستة أشهر (ابتداء من ٢٥ اذار سنة ٢٩٢) وقتلت ابن يوسف حاصرت مكة نحو ستة أشهر (ابتداء من ٢٥ اذار سنة ٢٩٢) وقتلت ابن يوسف حاصرت مكة نحو القضاء على فئة الحوارين ، وعيّن عبد الملك الحجاج والياً على العراق لتوطيد الأمن والقضاء على فئة الحوارج .

والى جانب الفتَن الدَّاخليّة راح الأمويّون يردّون هجات الروم ويواصلون حركة الفتوح، ففتحوا اسبانية، واستعادوا أرمينية، وأخضعوا طبرستان، وضمّوا الى

١ من أقوال معاوية المأثورة: «لا أضع سيني حيث يكفيني سوطي ، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ،
 ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت ، إذا مدّوها خلّيتها واذا خلّوها مَدَدَّتها.»

أمبراطوريتهم ما وراء النهر وأفغانستان والسّند. وما وافى منتصف القرن الثامن الميلادي حتى انتهى هذا العهد من الفتوح، وعاد الخلاف في الداخل الى أوجه، فانحازت الشّيعة الى بني العبّاس الذين كان لهم كلمة مسموعة في جيوش العراق وخُراسان، وأسقطوا الخلافة الأموية سنة ٧٥٠م.

## آً \_ دينٌ جديد وأُمّة جديدة:

رأينا في دراساتنا السابقة ما كانت عليه الجاهليّة من تشعُّب الدّين ، فلمَّا ظهر الإسلام أتى العرب بكتاب ديني واحد ، أُوضحت فيه العقائد والنُّظُم الدينيّة والاجتماعية . وفي القرآن قسمان : قسم مكّي وقسمٌ مدنيّ ، أما الأوّل فيقتصر على بيان أصول الدّين والدعوة إليها . وأما القسم الثاني فيحتوي أصول الأحكام من عبادات ومعاملات ، وهي تشمل التشريع الدّيني في الصوم والزّكاة والحبح وما الى ذلك ، والتشريع الاجتماعي في الزواج والميراث والطّلاق ، والتشريع السياسيّ في قتال من يناهض الدّعوة . وهكذا نظم القرآن المجتمع العربي ونقله من الحياة القبليّة الى الحياة القومية ، وأثّر في حياته أعمق الأثر ، فوجّه فكره الى الله ، وجعل الحياة الدّنيا أمامه طريقاً الى الآخرة ، وشجع الحير وصانعيه ، وحثّ على الفضيلة والتقوى ، ودعا الى التسامح في ظلّ العدل والمساواة ، وجعل قيمة الإنسان في تقواه وصلاح سيرته وسريرته ، وهكذا قضى على العنجهيّة الجاهليّة ، وأقام للمجتمع رُبُطاً إنسانيّة رفيعة .



## مصادر ومراجع

فيليب حتى: تاريخ العرب — مطوّل — الجزء ١ و٢ — بيروت ١٩٥٨. جرجي زيدان: تاريخ التمدّن الإسلامي، الجزء الأول — القاهرة ١٩٥٩. عمد حسين هيكل: حياة محمد — القاهرة ١٣٥٨ هـ. عمر رضا كحاله: العالم الإسلامي، الجزء الأول — دمشق ١٩٥٨. محمد عزّة دروزه: عصر النبي — دمشق ١٩٤٦.

- H. Lammens, Etudes sur le siècle des Omayades, Beyrouth 1930.
- C. Brockelman, Histoire des Peuples et des Etats islamiques, Paris 1949.



# البَابُلِث إِنْ ولِحْيَاة ولِمُرسِية وَلُرْمِهَا فِي الْكُنَة وَلِالْاُهِبِ

لا شك أن ما جرى من أحداث جسام كان له ضجة واسعة في جسم الأمة العربية ، وكان له مفعولان رئيسيّان : وعي جديد ، وانفتاح مديد . أمّا الوعي فقد حصل في داخل الشخص العربيّ وقد دعته الهزّة العنيفة الى أن ينكفئ على ذاته ويتنبّه للشخصيّة الكامنة في أعاق كيانه وللقوى والطاقات التي بإمكانه التسلُّح بها ؛ وأمّا الانفتاح فقد دعت الأحداث والفتوح الإنسان العربيّ الى أن يندفق الى الخارج ، ويخرج من حيِّزه الضيّق ، ويفتح عينيه على عالم الله الواسع ، وعلى ثقافات وخضارات الأمم والشعوب . ولا شك أنّ هذا كلّه كان ذا أثر عميق في اللغة والأدب والعلوم عند العرب .



# الفصُلُ الآول المنسَاة المعربَّية

١ً ــ أثر القرآن: عمل القرآن على توحيد اللغة وحفظها ونشرها. وهذَّب ألفاظها وليَّن أساليبها.

٢ ـ أثر الفتوح والاختلاط : كانت الفتوح :

- ـ تداخل مجتمع في مجتمعات ومدنيات وثقافات، أهمها مدنيّات الفُرْس والرُّوم.
- ـ حافزاً على الاستمساك بالعربية ومقاومة اللحن. وقد ظهرت حركة تنقية اللغة مما تداخلها. اشتهر سيبويه.

٣ ـ أثر نقل الدَّواوين الى اللغة العربية: عملَ على توسيع اللغة في مادُّتها وأساليبها.

## أ \_ أثر القرآن:

كانت اللغة في الجاهلية ذات غنى ومرونة ، ولكنها كانت ذات صبغة بدوية ولهجات متعددة تغلّبت عليها لهجة قريش. ولما ظهر القرآن سحر الألباب ببيانه ، وأضفى على اللّغة سيلاً من حسن السّبْك وعذوبة السّجْع ، وموسيقى الألفاظ ، وأناقة التعبير. وقد عمل على توحيد اللغة العربية توحيداً كاملاً ، إذ كان المثال الأعلى في البلاغة ، والكتاب الديني الذي يُسيطر على القلوب والألسنة ؛ وعمل على حفظ العربيّة من الانقراض ، وعلى انتشارها في شتى البلاد والأصقاع حتى أصبحت لغة الدين والسياسة والثقافة في أمبراطوريّة واسعة الأطراف ؛ وساعد على تهذيب الألفاظ وتلبين الأساليب حتى حفلت الكتابة العربيّة بالعذوبة والسّلاسة والسّهولة والرقّة ؛ وأغنى المعجم العربيّ بألفاظ اكتسبت به معاني جديدة لم يكن لها عهد بها من قبل وكان أخيراً في أصل كثيرٍ من علوم اللغة التي نشأت حوله لتفسير معانيه وإظهار قيمته ولللاغة .

## ٢ً ــ أثرُ الفتوح والاختلاط :

وهنالك عامل آخر ساعد على توسيع اللغة هو عامل الفتوح واختلاط العرب بغيرهم من الشعوب. فالفتوح وتأسيس دولة ذات نُظُم سياسية واجتاعية واقتصادية ، واحتكاك العربية بغيرها من اللغات ، كل ذلك كان في صالحها إذ كانت لغة الدين والسيطرة السياسية وكان غيرها في خدمتها ، يُغنيها ويُضيف الى مُعْجَمِها ما كانت بحاجة إليه لتماشي المدنية والثقافة . فعندما خرج العرب من شبه الجزيرة واجهوا مدنيتين عريقتين هما : مدنية الفُرس ومدنية الرُّوم ، وقد انضم الى هاتين المدنيتين جميع المدنيات القديمة التي عُرفت لمصر و بابل وأشور وغيرها ، والتي انصهرت كلها في العَقْلَيْنِ الفارسي واليوناني ، مع ما اجتاح الشرق من ثقافة الإغريق والرومان ، وروحانية النصرانية والهوتها ، وتعاليم الديانات المتعددة التي تعاقبت أو تَصَاقبَت في هذه البقعة من الأرض منذ فجر الخليقة الى هذا العهد .

والجدير بالذكر أن الفتوح لم تكن حركةً فحسب ، بل كانت تداخل مُجتمع في مُجتمعات ، فهؤلاء العرب الأقحاح الذين وفدوا على المدن والأمصار وجدوا أنفسهم بين جاعات من العرب سبقتهم إليها وتعاقبت في أفواههم العربية ممزوجة بما حولها من لغات ، وبين جاعات من التُجَّارِ وأرباب الأعال أتوا من كلّ حدب وصوب ، وراحوا يمزجون لغة بلغة ولساناً بلسان ، وجاعات من سكان البلاد نطقوا بالقبطيَّة والفارسيَّة والآراميّة واليونانيّة وغيرها ، وراحوا يعالجون العربيَّة في جهد ومشقَّة ، وقد تداخل العرب «شعور مزيج من الحرص على العربيَّة ومن كراهة اللَّحَن أن يُصيبها أو يطغَى عليها ، وأصبح هذا الشعور عاطفة دينيّة من نحو ، وعاطفة قوميَّة من نحو آخر ... ولذلك استمسكوا بالعربيّة ما وسعهم الاستمساك ، وحافظوا عليها قدر ما وسعتهم الخافظة ، و جَنَّدوا قدْراً من اهتمامهم فيما يُسميّه الأستاذ فوك «مبدأ تنقية اللغة العربيّة الذي حمل راية المحافظة على خلوص اللغة ا» .

أضف الى ذلك أن الأعاجم أنفسهم أخذوا ينشدون هذه العربيَّة الأصيلة

١ - العربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب - الترجمة العربية للدكتور عبد الحليم النجار - القاهرة ١٩٥١ - شكري فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول - القاهرة ١٩٥١ ، ص ٣٠٠ - ٣٠١.

ويأخذون أنفسهم والناس بها. وكان منهم جاعة تمكَّنت من العربيَّة كَسِيبَوَيْهُ ا في القرن الثاني للهجرة ، والحَسَن البصْريِّ في القرن الأول.

## ٣ \_ نَقْل الدّواوين:

والجدير بالذكر أنّ العرب عندما استولوا على الأمصار راحوا يَسْتعينون بالشعوب الراقية في تنظيم الدّولة والدَّواوين، قال فيليب حتّى: «لم يكن للفاتحين الأول القادمين من الحجاز علم بالإدارة الماليّة وضبْط الدفاتر، فاضطرّوا في بادئ الأمر الى استخدام الموظّفين القدماء في الشام والعراق وفارس ممّن ألمّوا بأصولِ الدَّواوين وشؤونها؛ إلا أن هذه الوضعية انقلبت الآن (أي في أيام عبد الملك والوليد). ولا شك في أن أولياء الأمر من العرب احتفظوا بالموظّفين غير العرب الذين كانوا قد أتقنوا اللغة العربيّة كما احتفظوا بالنظام القديم نفسه أيضاً. ومن هنا كان الانتقال بطيئاً بطبيعة الحال، وقد شُرع به في أيام عبد الملك واستمرَّ حتى عهد الوليد، وهكذا نقلت لغة الدواقين من اليونانية الى العربيّة في الشام، ومن الفهلوية الى العربية في العراق والأمصار الشرقية؛ فأتيح للغة العربيّة أن تزداد اتساعاً في مادّتها وأساليبها. أضف الى ذلك أن احتكاك العرب بالتيَّارات الفكرية المختلفة، وأن نشوء حركة الجدّل في القضايا ذلك أن احتكاك العرب بالتيَّارات الفكرية المختلفة، وأن نشوء حركة الجدّل في القضايا الدينية وما إليها زادا في اتساع تلك اللّغة حتى أصبحت شيئاً فشيئاً أداة طيّعة لمعالجة جميع الموضوعات الانسانية.

١ - هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، إمام النَّحاة وأول من بسط علم النحو، وُلد في إحدى قرى شيراز سنة ٧٦٥، وقدم البصرة، فلزم الحليل بن أحمد ففاقه. توفي في الأهواز سنة ٧٩٦.

۲ \_ تاریخ العرب ــ مطوّل ــ ۲، ص ۲۸۳.

# الفصلُ النَّايْتِ الأَدَبُ الْحَيَاةُ الجديْنة وَأَثْرُهُمَا فِي الأَدَبُ

أ ـ فترة هدوء مثمو : في الفترة الأولى شغل العرب بالفتوح فركدت حركة الشعر إلا فيا هو من شعر الفتوح والنضال الديني ، وانحصر النثر في الحطب والرسائل.

#### أ ـ استقرار في اختلاط وتنافس:

استقر العرب في الأمصار واختلطوا بالسكان والمدنيّات. ثلاث فئات: فئة للحرب، وفئة لمعالجة
 العلوم والصناعة، وفئة موال انصرفوا الى العلوم الشرعية والفنون الأدبية.

#### ٣ \_ البئة:

- \_ في الحجاز ثراء وغناء: شعر غزل ونزعة موسيقية غنائية.
- \_ في نجد انعزال وتنافس: تنافس قحطانية وعدنانية ، وانعزال ، وسخط على الولاة والسُّعاة: ألم وغزل عفيف.
- في العراق نضال: خلاف بين العراق وفارس وأهل الشام. ثورات وفتن. عصبية قبلية وخصومة
   سياسية بين الأحزاب والفرق. تيارات فكريّة مختلفة. شعر نضال سياسي وقبليّ.
- \_ في الشام تبادل فكريّ : بين العرب والنصارى واليونان. نتاج أدبي ضئيل. اشتهر الوليد بن يزيد.

#### أ\_ الحياة الاجتماعية:

#### أ\_ الدين والسياسة:

١ \_ أثر الدين في الأدب: معاني تقوى وعبادة وزهد.

#### ٢ \_ أثر السِياسة:

- \_ نشأت الأحزاب حول الخلافة. أهم الأحزاب: الأموريّون، والشيعة، والخوارج، والرّبيريون.
- لكل حزب شعراؤه الذين ينشرون دعوته ويذودون عن حياضه. أدب الأمويين
   تقرير لحقهم بالخلافة؛ وأدب الشيعة مطالبة بالحقوق في ألم وحزن؛ وأدب
   الحوارج عقيدة وإيمان؛ وأدب الزبيريين أدب هجاء وحاسة.
  - ـ الموالي: أدبهم أدب انتفاض في وجه الدولة.

#### ب \_ أثر الثقافة:

\_ اَلفَرَق الكلاميّة : زادت الأدب تفصيلاً وإبرازاً للصورة، وبثّت فيه روح الجدَل. تحوّلت الكتابة الى نمط جديد مع عبد الحميد الكاتب.

#### ج \_ أثر الاقتصاد:

\_ انتشر الترف واتسعت ضرورات الحياة فعمُّ التكسُّب في الشعر.

## أ = هُدُوا مُثمِر:

كان الأدب العربيّ في الجاهليّة منحصراً ضمن نطاق الشّعر لا يكاد يتعدّاه الى غيره من الفنون النثرية إلا لماماً وفي غير اتساق، وقد يكون النثر الجاهليّ قد فقد لضعف عوامل التّدوين. ومها يكن من أمر فللحياة الجديدة أثر عميق في توسيع نطاق الأدب وتنويع أساليبه، وذلك بفعل البيئة والتيّارات الفكريَّة والفنيَّة والدينيَّة، وبفعل عوامل السياسة والاجتاع والاقتصاد. والأمر الذي نلاحظه أولاً هو أنَّ الفترة التي عقبت ظهور الإسلام كانت فترة هدوء أدبيّ، (وذلك أنَّ العرب شُغِلوا بالدِّين الجديد كما شُغِلوا اللهجّم عليه الم الشعر إلّا فها هو من شعر الفتوح، وشعر تمجيد الإسلام أو المهجّم عليه الم والشّعر شبه عداء مع أنَّ محمداً كان يقدر الشعر حتَّ قدره ٢، وذلك أن مُشْرِكي قريش التُخذوا من الشّعر سلاحاً حاداً لمقاومة الدَّعوة وتشويه حقيقتها، وكان «فها حورب به الرسول أنه رُمي بهذا الجانب السحريّ أو الخياليّ من حياة الشّعراء أو من مفهوم الشعر في الحياة الجاهليّة... وقد سهل للجاعة الإسلامية أن تقف هذا الموقف المعدائي من الشّعر أنه كان يمور بكلّ صور الحياة الماضية التي جاء الإسلام ليحاول النعطية عليها "هن أما النثر فقد كان أوفر حظاً ولاسيا وأنه وَجَد في القرآن توجيها ليحاول النعطية عليها "هن أما النثر فقد كان أوفر حظاً ولاسيا وأنه وَجَد في القرآن توجيها ليحاول النعطية عليها "هن أما النثر فقد كان أوفر حظاً ولاسيا وأنه وَجَد في القرآن توجيها ليحاول النعطية عليها "هن أما النثر فقد كان أوفر حظاً ولاسيا وأنه وَجَد في القرآن توجيها ليحاول النعطية عليها "هن أما النثر فقد كان أوفر حظاً ولاسيا وأنه وَجَد في القرآن توجيها ليه كا أن السياسة وجدت فيه أداة صاحة للتعبر عن رغباتها والوصول الى غاياتها.

## ٢ً \_ استقرارٌ في اختلاطٍ وتنافُس:

وما إن انقضت هذه الفترة الأولى حتى استقرَّ العربُ في الأمصار ، واختلطوا بالسكَّان والمدنيَّات ، واحتكُّوا بالثقافات المختلفة احتكاكاً شديداً ، وتسرَّبت إليهم عادات الفرس والرّوم ، ونُظْمهم الاجتماعيَّة والسياسيَّة ، ودوَّنوا الدّواوين ، ونظّموا

١ ــ قال ابن سلّام: «جاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشّعر، تشاغلوا عنه بالجهاد وغزو فارس والروم...» (الطبقات، ص ١٠).

أي من الثابت أن محمداً شجّع شعراء الأنصار وحرّض حسّاناً وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة في الردّ
 على عبدالله بن الزّبعرى وضرار بن الحطّاب وعمرو بن العاص وأبي سفيان من شعراء قريش. وقد جاء في الأحاديث: «إنّ من البيان لسحراً وان من الشعر لحكمة».

٣\_ شكري فيصل: المجتمعات الاسلامية في القرن الأول، ص ٢٢٧ -- ٢٢٩.

الجيوش، وأكبُّوا على العلوم والفنون يشيدون منها صروحاً ذات صبغة جديدة، ويستخدمون كلّ ذلك في توجيه الأدب توجيهاً مزيجاً من عناصر قديمة وعناصر **جديدة** . ولئن قامت في البلاد فتن وحروب ، فماكانت لتشمل الجماعات المهاجرة كلُّها ، بل كان الجنمع فئات: فِئَة للحرب والفتوح، وفئة مُسْتَقِرَّة تُعالجُ العِلْمَ أو التِّجارة أو الزّراعة أو ما الى ذلك، وفئة مؤلّفة من الموالي الذين أبعِدُوا من مناصب الدّولة وأنصرفوا الى العلوم الشرعيَّة والفنون الأدبيَّة. وكان منهم عددٌ كبير من رجال الفقه وكَتَبَة الدُّواوين والعُلماء والشُّعراء. قال شكري فيصل: «كان دخول جماعة غريبة عن الأدب العربيّ وتلقّفهم له ليس مقصور الأثر على الأعاجم أنفسهم ، ولكنّه أثار مثل هذه العناية عند العرب كذلك ، لأنه لفتهم الى أن ينظروا في تراثهم هذا ، وأن يَذْكروهُ ويتذاكروه ، وأن ينسجوا على غراره . كان تنبيهاً لهم واستثارةً لقواهم الفنيَّة الراكدة ... ونرى أن هذا الاختلاط الذي أتاحته الفتوح، وهذا التنافس بين العرب والأعاجم على مقومات الحياة العربية، دفع هؤلاء الأعاجم الي أقصى الغايات في تَلَمُّس هذه المقوّمات ، وإصابة أوفر الحظُّوظ منها ، فنَشَدُوا الشِّعر الذي كان ذروة الذّخر العربيّ قبل الإسلام، وحاولوا أن يقولوا مثله . واشتدّ هذا التنافس، وانقلب ذات حين الى نوع من التَّفَاخر بالقديم، فكان ذلك كلُّه حافزاً للعرب على أن يتمسَّكوا بهذا الشُّعر، وأَن يعودوا إليه يُجدِّدون عهدَهم به، فاستيقظ وتفتّح ».

## ٣ - البيئة:

ويجدر بنا والحالة هذه أن نلتي نظرة ولو وجيزة ، على العوامل المختلفة التي كان لها تأثير في الأدب وتوجيهه ولاسيّا في عهد بني أُميّة ، وهي تنحصر في البيئة ، ومقوِّمات الحياة الجديدة . أما البيئة فهي تنحصر بنوع خاص في الحجاز ، ونجد ، والعواق ، والشام ، لأنها كانت مسرح الحياة الأدبية والعلميّة .

أ\_ الحجاز: رأينا ما كان عليه الحجاز في الجاهليّة ، وما كان من شأن اتصاله بالأمم والشعوب عن طريق التجارة. ولما ظهر الإسلام اندفق على الحجاز سيلٌ من الثّراء ومن

١ \_ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول، ص ٣٧٨ ـــ ٣٧٩.

أبناء الأمم المختلفة الذين حملوا معهم حضارة بلادهم وعاداتها أوراح الحجازيون، ولا سيما أهل مكة والمدينة ، يبنون القصور إلى وينعمون بحياة الترف والرّخاء ، وراح الأمويون يُغلقون عليهم الأموال ليصرفوهم عن الخلافة ". وقد أغرق الحجازيون في الترف ، واتخذوا الدّهب والفضّة لأواني مأكلهم ومشربهم ، ولبسوا الخزَّ والدّيباج والإستبرق والحلل الموشّاة ، فكان الشاعر العَرْجي يلبس الحلّتين بخمس مئة دينار ، وكان مروان بن أبان بن عنمان يلبس سبعة قُمُص كأنها درج بعضها أقصر من بعض ، وفوقها رداء عَدني بألف درهم ، وكان النّساء يَلبَسْن الثياب الرقيقة ويُبالغن في التحلي وفوقها راكريمة ألى ابن خلدون : «لما ملك العرب فارس والروم استقدموا بناتهم وأبناءهم ، واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم ، واختاروا منهم المهرة في أمثال فلك والقومة عليه ، فأفادوهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنّن فيه ، مع ما حصل فلم من اتّساع العيش والتفنّن في أحواله ، فبلغوا الغاية من ذلك وتطوّروا بتطوّر الحضارة والفرش والآنية وسائر الماعون والخُرثي " ، فأتوا من ذلك وراء الغاية ».

ولا عجب بعد ذلك في انصراف فئة كبيرة من الحجازيّين، عهد بني أُميّة، الى اللهو والغناء، وفي اتساع الأندية الغنائية في مكة والمدينة بنوع خاص؛ قال ابن خلدون: «لما جاءهم التَّرف، وغلبَ عليهم الرَّفه، بما حصل لهم من غنائم الأُم، صاروا الى نضارة العيش، ورقة الحاشية، واستحلاء الفراغ، وافترق المغنَّون من الفرس والروم، فوقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب، وغنّوا جميعاً بالعيدان

١ جاء في و فتوح البلدان و للبلاذريّ أنّ معاوية أرسل الى عمر أربعة آلاف من سبي قيساريّة وحدها . —
 طالع والمقدمة و لابن خلدون ، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ .

كانوا يبنون تلك القصور بالآجر والجص والساج، وقد اشتهر منها قصور عثمان وسعد ابن أبي وقاص وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. وبني معاوية في مكة دوراً عُرفت بالرُقط لاختلاف ألوانها قام على بنائها جماعة من مَهَرَة الفُرس. (طالع «الأغاني» ٣ ص ٢٨١، و«أخبار مكة» للأزرقي ص ٣٩٢...).

٣ - طالع والآداب السلطانية و للفخري ، ص ١٤٥.

٤ - الأغاني ١، ص ٢٢١، ٢٧٨، ٣١٠...

٥ – نفس المصدر، ص ٣٩٥.

٦ ـ نفس المصدر، ص ٢٠٤.

٧ ـ الخُرثيِّ: المتاع الرديء، وهنا المتاع بوجه عام.

والطنابير والمعازف والزمامير، وسمع العرب تلحينهم للأصوات، ولحَّنوا عليها أشعارهم. وظهر بالمدينة نشيطُ الفارسيّ، وطُويس، وسائب، وحائر مولى عُبيد الله ابن جعفر، فسمعوا شعرَ العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر؛ ثم أخذ عنهم معبد وطبقته، وابن شريح وأنظاره يرا ولهذا عكف الحجازيون على شعر الغزل، وقويت النَّزعة الموسيقية في ذلك الشَّعر.

ب - نجد: أما نجد فقد بقيت على عاداتها الجاهليّة ، وضَرْبِ أبنائها في الفَلُوات ، وتقلّهم بين أحضان الفقر. وكان نصيب النجديّين من الأدب في العهد الإسلامي أقلّ مما كان في العهد الجاهليّ ، وذلك لتنافس القحطانيّة والعدنانيّة فيا بينهم ، وانعزاهم عن جيرانهم المتحضّرين ، ولأنهم جُعِلوا مادةً لتغذية الجيوش العربيّة الفاتحة ، كما أنهم كانوا في سُخط على الولاة والسعاة الذين كانوا يجمعون الصّدقات التي فرضها عليهم الإسلام. وهكذا كان شعرهم تَنفُس نفوسِهِم المتألّمة ، كما كان «غَزلاً عفيفاً» عُرف لبني عذرة في بواديهم وأودية حِرَارِهم.

جـ العراق: وأما العراق فقد كان منذ القديم موطناً للمدنيّات ، كما كان على تنافر هو والشام. فني الجاهليّة كان حليف السّاسانيين فيما كانت السلطة في الشام الى جنب الروم. ولما سيطر العرب شبّ خلاف شديد بين العراق وفارس من جهة وأهل الشام من جهة أخرى ؛ وقد أدى هذا الحلاف الى ثورات وفنَن شنّها العراقيون في وجه بني أُميَّة الذين جعلوا دمشق قاعدةً لأمبراطوريّهم ، وانتشر في العراق حزبا الخوارج والشيّعة بما لها من أدب وتيارات فكرية كانت تعصف لدك لله أركان الحلافة الأمويّة ؛ وقد أدّت هذه الفتن الى تأريث نار العصبيّة القبليّة وروح الجاهلية ، وكانت البصرة والكوفة مسرحاً لتلك العصبية ، وكان للعرب في هذا العهد ، كما في الجاهليّة ، أسواق للتنافر والتفاخر كالكناسة قرب الكوفة ، والمورّبَد (١) قرب البصرة . وهكذا اتخذ الأدب

<sup>1</sup> \_ قال ياقوت: مِرْبد البصرة من أشهر محالها وكان يكون سوق الإبل فيه قديمًا ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء، وهو الآن بائن عن البصرة بينهها نحو ثلاثة أميال، وكان ما بين ذلك كلّه عامراً وهو الآن خراب، فصار المربد كالبلدة المفردة في وسط البريّة ». وقد ذاع صيت المربد في عهد بني أُميّة، وكان هنالك حلقات الكبار الشُّعراء من مثل جربر والفرزدق، وكان الناس يقصدون تلك الحلقات من جميع النواحي. (طالع والأغاني» ٨ ص ٢٩، ٧٧ و٥ ص ١٢).



دمشق وبودى عن رسم قديم.

في العراق صبغتين: صبغة الخصومة السياسية نتيجة الخلاف القائم بين الشيعة والخوارج من جهة والأمويين من جهة أخرى ، وصبغة الخصومة القبلية نتيجة العصبية التي اشتعلت نيرانها بين العدنانية والقحطانية. وفضلاً عن ذلك فقد تأثّر الأدب في العراق بما كان فيه من تيارات فكريّة ، كما تأثّر بالحَضَارَتَيْنِ الفارسيّة واليونانية ، وأكب فيه على الآداب العربية جماعة من الموالي فكانوا من المبرّزين.

د ـ الشام: وأما الشام فقد «ساعدت مساعدة فعّالة في تكوين عقليّة هذا العصر. ومن أهمّ الذين أثّروا في هذا الجانب وأعظمهم يوحنا الدمشقي ... ولا شك أنه نقل الى العرب كثيراً من التزعات النصرانيّة والأفكار الإغريقيّة . وكلّ الدلائل تدلّ على أنّ العرب في الشام كما أقبلوا على يوحنا أقبلوا على كلّ ما كان هناك من عناصر عقليّة. وخالد بن يزيد بن معاوية خير من يصوّر لنا ذلك، فقد تتلمذ لراهب يسمّى مريانُس، وأخذ عنه صنعة الطبِّ والكيمياء... ولا شكّ في أنّ خالداً إنما هو رمزً

١ يوحنا الدمشقي من أركان الفلسفة المسيحية، وهو واضع أول «خلاصة الاهوتية».

٢ ـ طالع «تاريخ العرب – مطوّل » لفيليب حتى ٢ ص ٣١٤.

للحركة الكبيرة التي قامت في الشام وما شاع فيها من تبادل هذه السّلع العقلية. يعطي العرب شعرهم وقرآبهم وحديث رسولهم ويأخذون الفلسفة اليونانية والأفكار المسيحية، ويتأثّرون أثناء ذلك بما كان شائعاً هناك من تشريع بيزنطي ومن نظم إدارية في الدولة ونظم حربيَّة أيضاً "». وإذا انتقلنا الى الأدب رأينا أن الشام دون العراق نتاجاً، وإن سمعت هنالك شعراً فهو من ثمار العراق، وقد وافي دمشق لمدح الخلفاء، أو هو من نظم الوليد بن يزيد، الذي تأثّر بحركة الحجاز الغنائية، وضرب على آلات الموسيقي، وقال الشّعر للغناء في موضوعات الحبّ والخمر وما الى ذلك.

#### \$ - الحياة الاجتماعية:

تلك كانت البيئة التي نشأ وازدهر فيها الأدب الإسلامي، وتلك هي النزعات المختلفة التي نزعها الأدب بفعل تلك البيئة. وأما الحياة فهي ذات مقومات متعدِّدة ترجع إلى ما نسميه الاجتماع؛ فالحياة الاجتماعية هي جميع الظاهرات التي تكون فيها الجماعة متفاعلة مع الأفراد، والأفراد متفاعلين مع الجماعة، وهي ترجع الى الدين، والسياسة، والثقافة، والاقتصاد.

أ\_ الدين والسياسة: وممّا لا شكّ فيه أنّ الحياة الدينيّة كانت ذات أثر فعّال في الأدب إذ أكسبته معاني التقوى والعبادة والعمل الصالح وحملَت عدداً من النّاس على الزهد وعلى الوعظ والإرشاد، وطبعت نفسية كثير من الشعراء بطابع الروحيّة التي تتجلّى في دواوينهم، وإن كانوا من ذوي المجون والاستهتار. والحياة الدينيّة شديدة الصلة بحياة السياسة التي جعلت الناس، في شأن الخلافة، فِرَقاً وأحزاباً أهمها الأمويون، والشيعة، والحوارج، والزبيريّون.

١ الأمويون: أما الأمويون فهم أصحاب السُّلطة القائمة، وإليهم ينتمي السَّواد الأعظم من الناس، وخلاصة آرائهم أنَّ الخلافة حقّ لهم مقدّس، وهي مواصلة وتتمة

١ - شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأمويّ، ص ٢٣ -ـ ٢٤.

لخلافة عثمان بن عفّان الأموي الذي قتل ظلماً ومن ثم فعاوية وولاته خلفاء الله في الأرض والخليفة إمام لا بد من طاعته. ولما كان الأمر كذلك راح الولاة والقادة والأنصار يدعون لبني أمية ويواجهون الناس بهذه الآراء وهذه الحجج، وقام عدد كبير من الشّعراء يساندون الولاة والقادة والأنصار، من أمثال الأخطل، والأحوص، والقطامي، وأعشى تغلب، وعدي بن الرقاع العاملي، وقد أحدث الشّعراء ضجة كبرى في البلاد، وهم ينادون بحق بني أميّة بالخلافة، ويصبغون القول بصبغة الدّين، فيقيمون الصلة بين سلطانهم وإرادة الله، ويبوقون بأنّ الله اختار بني أميّة وفضّلهم على غيرهم في إرث النبوة، ويضفون عليهم جميع الصفات الروحية التي تضفيها الشيعة على الأئمة"

٧. الشيعة: وأما الشيعة فكانوا يطالبون بالحلافة لعلى وآله، إذ إِنَّ عليًا من بني هاشم أولى الناس بالحلافة. وقد انتشر هذا الحزب في العراق انتشاراً شديداً وتخطّى الحدود الى خراسان وغيرها من البلدان، وقد قال أتباعه «ان النبيّ أوصى لعليّ بالحلافة من بعده، فكان وصيّ رسول الله، فعليّ ليس الإمام بطريق الانتخاب، بل بطريق النصّ من رسول الله، وعليّ أوصى لمن بعده، وهكذا كلّ إمام وصيّ مَن قبلهُ... وقد أدّاهم هذا النظر الى أمور منها القول بعصمة الأئمة على ومن بعده، فلا يجوز الخطأ عليم ، ولا يصدر منهم إلا ما كان صواباً ، ومنها رفع مقام عليّ عن غيره من الصحابة حتى أبي بكر وعمر أي . ولما كان الأمر كذلك كان الاعتراف بالإمام والطاعة له من

١ \_ وهكذا جعل بنو أُمية فكرة الوراثة في أساس الخلافة ، وخرجوا عن الفكرة الإسلامية الأولى. وذلك أن عمداً توفي ولم يعين من يخلفه ، ولم يبين كيف يكون اختياره . فوقع المسلمون الأولون في حيرة واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لينظروا في الأمر ، فتشعّبت الآراء ، وقام الخلاف بين الأنصار والمهاجرين وجماعة على بن أبي طالب . ولم يكن هنالك على كلّ حال فكرة وراثة كما فهمها بنو أُميّة .

٢ \_ قال زياد ابن أبيه في خطبته والبتراء»: وأبها الناس، إنّا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفّيء الله الذي خوّلنا.»

٣\_ لقد فصَّل هذه الآراء شوقي ضيف في كتابه «النطور والتجديد في شعر بني أُميَّة» ص ٧٠ – ٧٤.

أحمد أمين: فجر الإسلام، ص ٢٦٧ -- ٢٦٨.

واجبات المؤمنين. وقد تعددت فرق الشيعة فكان منها الاثنا عَشَويَّة ، والإسماعيليَّة ، والكيَّسانيَّة ، والنَّيْدِيَّة ، وغيرها. وهذا الحزب وقف في وجه بني أُميَّة على أنهم مغتصبون ظالمون ، وكان رهيب الجانب ، فحذره الأمويون ، وبثوا عليه العيون والأرصاد ، واضطهدوه اضطهاداً شنيعاً ، فدسوّا للحسن حتى طُعن بخنجر في جنبه ، ثم قتلوا الحسين في وقعة كربلاء ، ثم تتبّعوا أهل البيت يستذلّونهم ويمتهنونهم ويقتلونهم ، ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنّة ، وكلّ من عرف بالتشيّع لهم سجنوه ، أو نهبوا ماله ، أو هدموا داره ، ولما جاء الحجاج قتلهم كلّ قتلة ، وأخذهم بكل ظنّة وتهمة ، حتى إنّ الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له شيعة علي ". وكان للشيعة شعراء يبسطون تعاليمها ، ويذودون عن حياضها في ألم يحزّ في النفس ، وحزن يحرّك القلب .

٣. الحوارج: وأما الخوارج فكانوا فَرْعَين: فرعاً بالعراق اتخذ «البطائح» قرب البصرة مركزاً له، واستولى على كرْمان وبلاد فارس، واشتهر من رجاله نافع بن الأزرق، وقطري بن الفُجاءة؛ وفرعاً بجزيرة العرب استولى على اليمامة وحضرموت واليمن والطائف، واشتهر من أمرائه أبو طالوت، ونجدة بن عامر. وخلاصة آرائهم «أن الحلافة يجب أن تكون باختيار حرّ من المسلمين، وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يحكم، وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشياً، بل يصح أن يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان عبداً حبشباً، وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين، ويجب أن يخضع غيرهم ولو كان عبداً حبشباً، وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين، ويجب أن يخضع خضوعاً تاماً لما أمر الله وإلا وجب عزله "، وقد خرج الخوارج على بني أمية وناهضوهم

١ ـ الاثنا عشرية فرقة تُسلسل الأثمة الى اثني عشر إماماً (طالع «الملل والنِحَل» للشهرستاني ١، ص
 ٢٨٠).

الاسماعيليّة فرقة تقف بالأنمة عند اسماعيل بن جعفر الصادق ، وقد عرفت أيضاً بالباطنية (الشهرستاني ١٠ .
 ٣٣٠).

٣ ـ الكيسانيّة : أصحاب كبسان مولى علي بن أبي طالب. (الشهرستاني ١ ص ٢٣٠).

الزيدية : أتباع زبد بن علي بن الحسين بن علي ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ، (الشهرستاني ١ ، ص
 ٢٤٩) .

٥ - أحمد أمين: فجر الإسلام، ص ٢٧٤.

٦ - أحمد أمين: فجر الإسلام، ص ٢٥٨، ٢٥٩.

الى آخر عهدهم، واشتبكوا مع الحجاج في حروب كثيرة. والحوارج حزب فدائي وشعرهم هو شعر العقيدة والإيمان.

3. الزبيريُّون: وأما الزُّبيريُّون أتباع عبدالله بن الزُّبير فكانوا «يرون أن تعود الحلافة الى الحجاز وأن يتولّاها أحد أبناء الصحابة الأولين لا يزيد بن معاوية». وقد استمرّ هذا الحزب نحو ثماني سنوات «ولذلك كان أضعف الأحزاب في هذا العصر من حيث تمثيل فكرته في الشّعر، وأكثر ما تكوّن حوله من شعر نجده في حروب القيسيَّة واليمنيَّة في الشيام... وهو ليس شعر حزب بالمعنى المفهوم، وإنّا هو هجاء وحاسة على نحو ما كان الشّعر في العصر الجاهلي أي.

والى جنب هذه الأحزاب التي نشأت حول الخلافة نجد الموالي الذين استطال عليهم العرب، وعدوهم دونهم دماً ولغةً وأدباً وخلقاً، واعتزوا بعروبتهم التليدة بخلقها وبيانها، والطريفة بالإسلام ودولته الغالبة. وقد تولَّد في نفس الموالي من جرّاء ذلك تيّار عكسيّ، فأخذوا على العرب خروجهم على أصول الإسلام الدّاعي الى المساواة، وراحوا يفخرون بمجدهم وحضارتهم، وينعون على العرب سوء حالهم. فهم يأنفون من الدّولة التي لم تف بوعدها في إقامة المساواة والعدل الاجتماعي، ويشملون بنقمتهم شيئاً فشيئاً الدّين، واللّغة، والجنس، والأدب، ويسعون في إرجاع الدولة الفارسيّة. ومن شعرائهم اسماعيل بن يَسار، ويزيد بن ضبّة.

ب \_ الثقافة: أضف الى ذلك كلّه أنه نشأ في ذلك العهد تيار دينيّ ثقافيّ يُعنى بتفسير القرآن ورواية الحديث ، كما يُعنى بوضع قواعد الفقه الإسلامي ، ونشأ عن ذلك فرقٌ كلاميّة كالمُرْجِثَة ، والجَبْرِيَّة ، والقَدْرِيَّة ، وغيرها ، كان فيا بينها مناظرات

١\_ شوقي ضيف: النطور والتجديد في الشعر الأمويّ، ص ٦٠.

٢ \_ المرجئة : جماعة كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد ، وكانوا يقولون : لا يضر مع الايمان معصبة كما لا ينفع مع الكفر طاعة . وقد سُموا ٥ المرجئة ٥ لأنهم يرجئون (أي يؤخّرون) أمر هؤلاء المختلفين الذين سفكوا الدّماء الى يوم القبامة ، فلا يحكمون على هؤلاء ولا هؤلاء .

٣ - الجبريَّة: فرقة تذهب الى أنَ الإنسان مسيَّر في أعاله لا مخبَّر، فقد قدّر الله عليه أعالاً لا بدّ أن تصدر عنه وان الله يخلق فيم الجاد، وهي تنسب الى فاعلها مجازاً.

٤ - القَدريَّة: فرقة تقول بحريَّة الإرادة في الإنسان. فهو ذو قدرة على أعماله.

وجدل وحوار ، وكان لتلك المناظرات أثر في الشّعر لذلك العهد ، إذ زادته تفصيلاً وإبرازاً للصّورة ، وإذ أشاعت فيه روح الهجاء الجدليّ الذي يتجلّى لنا في النقائض . هذا وقد عملت الثقافة الفارسية وأساليبها في العقل العربي بفضل الاحتكاك والاختلاط . قال أحمد أمين : «يظهر لنا أنه في أواخر عهد الدولة الأمويّة حوّل الفوس الكتابة العربية الى نمط آخر لم يكن يعرفه العرب ، وهو نوع الكتابة التي اشتهر بها عبد الحميد الكاتب ومدرسته أ ».

جـ الاقتصادية وإذا انتقلنا الى العامل الاقتصادي وجدنا أنه لم يكن أقل من العوامل السابقة أثراً في أدب هذا العهد. فإنّ امتداد الدّولة حسن أحوال العرب الاقتصادية ، فعم التّرف وانتشر معه اللّهو والغناء ولا سيا في الحجاز والشام ، وقد اهتم خلفاء بني أُميّة ، ولا سيا يزيد بن عبد الملك ، للمغنّين والمغنيّات ، وراحوا يبذلون الألوف لاستقدامهم من الحجاز وأطراف البلاد ، وراح الشّعراء ينظمون الشّعر في خدمة الغناء ، ويضمّنونه معاني الحبّ والغرام ، ويوقّعونه على أخفّ وزن وأسلس عبارة ، وهكذا «تحوّل الشعر العربي في الحجاز والشّام ، هذا العصر ، من قصائد الى مقطوعات تقال في المرأة لتعبّر عن حركات ووقائع وجدانيّة حاضرة أ ». وبانتشار الترف اتسعت ضرورات الحياة فراح الشّعراء يقصدون الخلفاء والولاة للاستجداء والتكسّب فشاع المديح والهجاء وراجت سوقها أيّا رواج ، فالمديح لأصحاب الكرم والجود ، والهجاء لأصحاب البخل والاقتصاد . «ومن هنا ارتفع صوت المال في القصيدة والهجاء لأصحاب البخل والاقتصاد . «ومن هنا ارتفع صوت المال في القصيدة والهجاء لأصحاب البخل والاقتصاد . «ومن هنا ارتفع صوت المال في القصيدة يكون أساسيًا في حياة الناس ، فطبيعي أن يكون أساسيًا في فنهم وشعرهم "» .

١ \_ فجر الإسلام، ص ١٢٢ -- ١٢٣.

٧ ــ شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأمويّ، ص ٧٧.

٣- المصدر نفسه، ص ٤٩

# مصادر ومراجع

فيليب حتى: تاريخ العرب ــ مطوّل ــ الجزآن الأول والثاني ــ بيروت ١٩٥٨.

أحمد أمين: فجر الإسلام — القاهرة ١٩٥٩.

شكرى فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول، الجزآن الأول والثاني. القاهرة ١٩٥٢.

شوقي ضيف:

ـ التطور والتجديد في الشعر الأموي. ــ القاهرة ١٩٥٢.

الشعر الغنائي في الأمصار الاسلامية \_ القاهرة.

جرجي زيدان: تا**ريخ المتمدّن الاسلامي** ـــ الجزء الأول ـــ القاهرة ١٩٥٩.

محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام - القاهرة ١٩٤٩.

عبد الرِّزَاق حميدة: أدب الخلفاء الأمويين — القاهرة.

H. Lammens: Etudes sur le siècle des Omayades, Beyrouth 1930.



# الباب للثاليث النثر اللإكسلاميّ الفصرُ لُ الآوّل نظئرة عسَامسّة

أ ـ أدب مطبوع: تَلُونَ النثر في هذا العهد بجميع ألوان الحياة الجديدة فكان خطابة ، وكتابة ، ورسائل وعهوداً ، وقصصاً ، ومناظرات ، وتوقيعات ، وكان على كلّ حال أدباً مطبوعاً .

٧ً \_ إيجاز : وامتاز النثر في هذا العهد بالإيجاز على سنّة الطبيعة العربيّة الأصيلة.

٣ ــ توجيه تفصيلي : ولكن الأحوال الاجتماعية والسياسية أخذت تتعقد وأصبح الناس بحاجة الى شرح وتفصيل ، فاتجه النثر نحو التفصيل والتطويل ، وأصبح شيئاً فشيئاً مهيئاً للتصنيف.

# ١ً - أدب مطبع:

لم يكن للنثر في الجاهلية ما كان للشّعر من شأنٍ ومكانة ، ولما ظهر الإسلام واتسع نطاق الحُكْم العربي تعقّدت مصالح الدَّولة ، وأصبح النثر وسيلة التعبير في العلاقات القائمة بين الحكّام والمحكومين ، والرّؤساء والمرؤوسين ، ولذلك تلوّن بجميع ألوان الحياة الجديدة فكان خطابة ، وكان كتابة ، وكان رسائل وعهوداً كما كان أخيراً قصصاً ومناظرات وتوقيعات . والجدير بالذّكر أنّ هذا الأدب النثري كان ، في مرحلته الإسلامية الأولى ، ربيب الخلفاء والأمراء والولاة يستعملونه لإحكام ما بينهم وبين الناس من صلات ، وكان في أسلوبه التعبيري امتداداً للنثر الجاهلي واحتذاءً للقرآن ، ينبت على أصالة عربية في نزعة إيجازية وتوجيه اجتماعي / فصل ذلك الدكتور شكري ينبت على أصالة عربية في نزعة إيجازية وتوجيه اجتماعي / فصل ذلك الدكتور شكري فيصل بطريقة قيمة ، قال : «كان الأدب العربي في هذه الفترة أدباً مطبوعاً لا تصنّع فيه فيصل بطريقة قيمة ، قال : «كان الأدب العربي في هذه الفترة أدباً مطبوعاً لا تصنّع فيه المتكلّف معه / . نحن ننفي عنه العفويّة المطلقة ، ولكنّنا كذلك ننفي عنه التصنّع المتحلّف المتكلّف . بركان أدباً تصطنعه المواهب النفسيّة في حدود قدراتها ، لا تتكلّف أن تشحذ المتكلّف . بركان أدباً تصطنعه المواهب النفسيّة في حدود قدراتها ، لا تتكلّف أن تشحذ هذه القدرات ولا أن تُضيف إليها ، وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الدّاخليّة ولكنّها هذه القدرات ولا أن تُضيف إليها ، وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الدّاخليّة ولكنّها

كانت لا تتلوّى أو تتعقّد في سبيل إنتاجه .. / ولذلك نقرأ هذا الأدب فنُحِس الانسياب والتدفَّق ونشهد كأنما نجري مع دفقة الماء في مجرى سهل ... ليس هنالك هذه القسوة في التعابير ، ولا هذه الجفوة في الصُّور ، ولا هذا القصد القاصد الى نحو من أنحاء القصيدة أو الحطبة في صورها أو أساليبها أو زينها ... وحتى في المعاني لم يكن الأدباء ليلحوا على المعنى فقد كان الإيجاز يسبقهم فيحول بينهم وبين هذا الإلحاح .. / لقد كان الأدب العربي في هذا الدور أدب أداء ، وكان النثر أشد حرصاً على التعبير ، أعني على الإفهام ... لم يكن في هذا الدور إذن أدب تطغى عليه فنية مصطنعة ، وإنما كان هناك الإفهام ... لم يكن في هذا الدي لا نحس معهد الأديب ولا اعتصار قواه ، وكان هذا الهدوء والطبعية والقصد الى الوضوح وحسن الأداء من كال التفنّن ومن مقايسه الصّحيحة الأولى. ومن هنا استطعنا أن نقول إنه أدب مطبوع.

#### ٢ \_ إيجاز :

«والطابع الثاني الذي يغلب على النتاج الأدبي ويسمه هو هذا الإيجاز ... وفي التعرّف الى مصادر هذا الإيجاز نستطيع أن نتبيّن أمرَيْن أثنين: أما أحدهما فذلك أن الأدب العربي الجاهلي كان يعتمد على الإيجاز ويؤمن به ويلتزمه ، ولذلك امتدّت به هذه الصّفة في حياته الجديدة في أعقاب الفتوح الإسلامية . وأما الثاني فذلك أن الحياة الإسلامية نفسها ، أول عهدها بالتّفتُّع ، كانت توحي به وتدعو إليه . ذلك أنها حياة كانت تقوم بالعرب ، والعربي يؤمن باللمحة الخاطفة وتُقنعه الكلمة السريعة ، ويعوّضه صمت الصحراء وامتداد الصدى فيها عن امتداد الصّدى بالحديث . وكانت كذلك حياة منطلقة مُعجلة ، من أمامها ووراثها هذه الأعباء الثقال ، أعباء الفتح وما يقتضي حياة منطلقة أو التمهل أو تشقيق الكلام ، وإنما يبدو أنها كانت تدفع الى هذا الإيجاز دفعاً ، وتضطر إليه اضطراراً . ولم يمتد التطويل الى الحياة الأدبية لأنّ الحياة الاجتاعية لم تكن تساعد عليه ، فلم يكن هناك كثير من التعقيد ، ولا كثير من الالتواء . ولم يكن منالك ما يضطر معه المبين أن يسرف في بيانه ، والمتحدّث أن يُسهب في حديثه ...

وكان الأدب الى ذلك غايةً اجتماعية وغرضاً أصيلاً في حياة الجاعة ، تتّخذ منه

سبيلها الى تأييد دعوتها وتأكيد ذاتها وتأدية أغراضها الكبرى... ولقد كان الأدب الشّعري والأدب النثري سواء في ذلك... ولسنا بحاجة الى أن نمثّل للنثر فقد كان الحلفاء والقوّاد والولاة هم أعلام هذا النثر الجديد، ومن الواضح أن الموضوعات التي كان يدور عليها أدب هؤلاء الحلفاء كانت من صميم الحياة الاجتماعية والسياسية للجماعة الإسلامية الجديدة، وكان هذا الأدب تعبيراً عنها وتصويراً لمُثلُها، وحثّاً على غايتها ودفعاً للناس في طريقها المستقيم. وليس أدل على ذلك من أن تقرأ في أي كتاب من المجاميع الأدبية خطب أمراء المؤمنين هؤلاء، وكتبهم الى ولاتهم ورسائل ولاتهم إليهم المحاميع الأدبية عميقة للتوجيه الإسلامي مضى فيها النثر العربيّ في هذه الفترة "».

# ٣ً \_ توجيه تفصيليّ :

وكانت الفترة الثانية ، وكان العهد الأموي ، وأصبح الناس بحاجة الى شرح وتفصيل ولاسيا وانهم خالطوا الأعاجم ، ولاسيا وان الأعاجم أنفسهم أخذوا بالدين الجديد كما أخذوا باللغة العربية . وهكذا من امتداد سلطان العرب ، وامتزاجهم بغيرهم من الأمم الراقية في الحضارة ، ومن أخذهم بقسط وافر من التحضّر والثقافة ، وتنظيم حكومتهم ، وتعدَّد دواوينهم وصناعتهم ، وامتداد تفكيرهم ، انهم تضافروا مع الموالي ، مستعينين بما لهؤلاء من أساليب في لغاتهم ، فضمّوها الى أساليب العرب ووجوه أدائهم ، ووجّهوا النثر العربي توجيهاً جديداً هو التوجيه التفصيلي ، يحفزهم في عملهم ما كان للدولة من حاجة الى تفصيل الرسائل وإيضاح العهود . فوسّعوا نطاق النثر ، وأخضعوه لكل الأفكار والمعاني في مختلف أجزائها ، وترابط عناصرها ، في اتحاد أصولها وتشعّب فروعها ، وهيّأوه للتصنيف بجميع أنواعه . وقد يكون أول من ظهر تفوّقه في وتشعّب فروعها ، وهيّأوه للتصنيف بجميع أنواعه . وقد يكون أول من ظهر تفوّقه في الكتابة التفصيليّة هذه أبو العلاء سالم مولى هشام بن عبد الملك ، وكان يجيد العربيّة واليونانية ، ثم تلميذه عبد الحميد الكاتب الأصول والقواعد وأخذ الكُتّاب باتباعها . وهكذا لأنه قد يكون أول من وضَع للكتابة الأصول والقواعد وأخذ الكُتّاب باتباعها . وهكذا

<sup>1</sup>\_ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول، ص ٣٦٠ ــ ٣٧٠.

تدرّ جت الكتابة في التأنّق وأساليب البيان والصّنعة والإطناب ، فكانت الظاهرة الأولى هي التطويل وما يُطوى فيه من صنعة في بسط التعبير ومدّه ، ثم العناية باختيار اللفظ اختياراً لا يخلو من مبالغة ، والعناية بالأسلوب للملاءمة بين ألفاظه ملاءمة تخرج به الى ضروب من الترادف الصّوتيّ .



١ \_ طالع كتابنا « تاريخ الأدب العربي ، \_ الطبعة الثانية ، ص ٣٣٧ \_ ٣٣٨.

# الفصّلُ الثّانِت الفّريف الفّريف الفّريف

#### أ\_ القرآن الكريم:

#### 1\_ مضمون القرآن: تعاليم الإسلام:

- العقائد: الله إله كلّ شيء، وهو واحد أحد، ومصدر الوحي؛ ووراء هذه الحياة حياة أخرى...
  - ٢ \_ الأعال: الصلاة، والزكاة، والصُّوم، وحجَّ البيت.
  - ٣ \_ الأخلاق: تعليم آداب السلوك، والوفاء، والعدل، والعفو عند المقدرة.
- ٤ ـ أثر هذه التعاليم في العرب: رفعت مستواهم العقلي ، وغيرت قيمة الأشباء في نظرهم.

#### ۲ ـ بلاغته :

- ۱ \_ أسلوبه: نهج خاص، ومُوسيقي خاصّة.
  - ٢ ـ بالاغته: روعة فن ومتحف بيان.
- أثره في عالم الأدب: وحد اللغة العربية وحفظها ووسع نطاقها، وليّنها وهذّبها، وكان أساس
   العلوم اللغويّة والبيانيّة. هو مثال أعلى في البلاغة والفصاحة.

#### ب\_ الحديث الشريف:

- أ\_ ما هو الحديث: الحديث أو السنّة ما ورد عن النيّ من قول أو فعل أو تقرير. وضُممَّ الى
   الحديث ما ورد عن الصّحابة أيضاً.
- لأ ــ تدوينه: دُوَّن منذ القرن الثاني للهجرة ونُقّي ممّا ألمَّ به. ومُيْز صحيحه من فاسده.
- أثره في العالم الإسلامي : أكبر الأثر في نشر النقافة المتعدّدة الأنواع «كان الحديث أوسع مادّة للعلم والثقافة في ذلك العصر.»

او المالية و مساول المالية و المالي

# أ\_ القرآن الكريم

# أ ـ مضمونه: تعاليمُ الإسلام:

في القرآن الكريم تعاليم عقائدية وأخلاقيّة نُلخّصها عن كتاب «فجر الإسلام» لأحمد أمن قال:

1 العقائد: «أهم أصل من أصول الإسلام الاعتقاد بالله ، والاعتقاد بالله يكاد يكون عاماً بين الشعوب ، فلا تكاد تخلو أمة متبدية أو متحضرة من اعتقاد بإله . ولكن فكرة الألوهية وأوصاف الإله تختلف اختلافاً كبيراً بين الأمم ، والإسلام يصف الله بأوصاف نلخصها مما ورد في القرآن ، فهو ليس إله قبيلة ، ولا إله أمة العرب وحدهم ، ولا إله الناس وحدهم ، بل هو إله كلّ شيء «رب العالمين» ، وكلّ شيء في الوجود مخلوق له ، وخاضع لأمره .

وكلّ شيء من مظاهر الكون فعنه صدر. قد أحاط علمه بكلّ شيء، وأحاطت قدرته بكلّ شيء.

وهو إله واحد، فليس هناك إله للخير وإله للشرّ، وليس هناك إله للجال وإله للرّياح، وليس هناك من يشاركه في ألوهيته.

قد اختار أفراداً من خلقه واتصل بهم بما يُسمَّى «الوحي»، ومن هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. والغرض من هذا الوحي تعليم الرسول الناس ما يعلمه الله له لهدايتهم إلى الخير.

وهناك وراء هذه الحياة حياة أخرى ، ويومها يوم القيامة ، واليوم الآخر ، ويوم الحساب ، ويوم الدّين . وهذا اليوم هو يوم المثوبة على العمل الصالح ، والعقوبة على العمل السّيئ ، وكلّ عمل أتاه الإنسان يُسجَّل عليه ، ثم يقدّم له يوم القيامة . وقد جُعل للمثوبة والعقوبة داران : دار المثوبة وهي الجنة ، ودار العقوبة وهي النار . وقد جُعل في الجنة نوعان من الثواب : نوع من اللذائذ الجسمية ، ونوع روحي وهو رضاء الله والقرب منه ؛ وكذلك دار العقوبة نار حامية ، وسخط من الله وغضبه .

وراء هذا العالم المادي عالم آخر روحي وفيه نوعان من الأرواح: نوع خَيْر يطيع الله ما أمره، ويجذب نفوس الناس الى الخير ويسمى الملائكة، ونوع شرّير يستغوي النفوس إلى الشر ويسمّى الشياطين.

Y \_ الأعمال: هناك أعمال يجب على المسلم أداؤها، وهي أساسية كالعقائد، وهي: الصلاة، ويقصد بها أن تكون مظهراً من مظاهر الإخلاص لله، وتعبيراً دينياً يشرح عاطفة الإجلال له. والزكاة: وهي أن يؤخذ من مال الغني للفقير وللصالح العام، ثم صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً.

٣ ـ الأخلاق: في القرآن من الأخلاق نوعان: نوع هو تعليم لآداب السلوك. ونوع آخر هو أسمى ما تدعو إليه الأخلاق: وفاء بالوعد، وصبر في الشّدائد، وعدل مع من أحببت أو كرهت، وعفو عند المقدرة، وعفّة في غير تزمُّت.

هدم الإسلام الوحدة القبَليَّة، والوحدة الجنسيَّة، وكره التفاضل بشرف القبيلة أو



صفحة من القرآن الكريم.

شرف الجنس ، وعلم أنّ معتنقي الإسلام كلّهم كتلة واحدة ، لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله وتنفيذ أمره.

حتم الطاعة لله ، والطاعة للرسول ، والطاعة لأولي الأمر في الأمة ما أطاع وليّ الأمر أوامر الله .

2 - أثر هذه التعاليم في العرب: لا شك أن هذه التعاليم رفعت المستوى العقلي للعرب إلى درجة كبرى ، فهذه الصِّفات التي وصف الإسلام بها نقلتهم - من عبادة أصنام وأوثان ، وما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر وإسفاف في الفكر - إلى عبادة إله وراء المادة «لا تُدركُه الأبصارُ وهو يُدرك الأبصارَ». وكان الإله عند أكثرهم إله قبيلة وإن اتسع سلطانه فإله قبائل أو إله العرب ، فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر الكون ، وبيده كلّ شيء ، وعالماً بكلّ شيء ، فاستطاع العربي بهذه التعاليم أن يرقى إلى فهم إله لا مادة له ، واسع السلطان ، واسع العلم ...

كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر العرب، فارتفعت قيمة أشياء، وانحفضت قيمة أخرى، وأصبحت مقوّمات الحياة في نظرهم غيرها بالأمس...

وبعد ، فإلى أيّ حدّ تأثّر العرب بالإسلام؟ وهل امّحت تعاليم الجاهليّة ونزعات الجاهليّة بمجرّد دخولهم في الإسلام؟ الحق أن ليس كذلك. وتاريخ الأديان والآراء يأبى ذلك كلّ الإياء ، فالنزاع بين القديم والجديد ، والدّين الموروث والحديث ، يستمرُّ طويلاً ، ويحلُّ الجديد محلُّ القديم تدريجاً ، وقل أن يتلاشى بتاتاً ، وهذا ما كان بين الجاهليّة والإسلام . فقد كانت النزعات الجاهلية تظهر من حين الى حين وتحارب نزعات الإسلام ، وظلّ الشأن كذلك أمداً بعيداً.

جاء الإسلام يدعو إلى محو التعصُّب للقبيلة ، والتعصُّب للجنس ، ويدعو إلى أنَّ الناس جميعاً سواء... وآخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار بعدما كان بين المكيِّين والمدنيين من عداء...

ومع كلّ هذه التعاليم لم تمت نزعة العصبيّة، وكانت تظهر بقوّة إذا بدا ما يهيجها...

ولما ولى الأمويون الخلافة عادت العصبية إلى حالها كما كانت في الجاهلية ، وكان بينهم وبين بني هاشم في الإسلام كالذي كان بينهم في الجاهلية ، افتخر الأمويون بالدّهاء والحلم وكثرة الحطباء والشُّعراء ، ورد عليهم بنو هاشم يكاثرونهم في ذلك ، وكان جدالهم ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة في الجاهلية ، وعاد النزاع في الإسلام بين القحطانية والعدنانية ، فكان في كلّ قطر عداء وحروب بين النوعين ، واتخذوا في كلّ صقع أسامي مختلفة ، فني خراسان كانت الحرب بين الأزد وتميم ، والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون ، وفي الشام كانت الحرب بين كلب وقيس ، والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون ، ومثل ذلك في الأندلس ، ومثل ذلك في العراق ...

وأنت إذا نظرت الى الشُّعراء في بني أميَّة ، وجدت فيهم هذا المعنى واضحاً جليًا فالشعراء انحازوا الى قبائل ، ثم أخذوا يشيدون بذكر قبائلهم ، ويهيجون غيرهم شأن شعراء الجاهلية . ولعلَ أصدق مثل لذلك ما ترى في هجاء جرير والفرزدق والأخطل.

ليست ناحية العصبية هي وحدها ما يظهر لنا في عهد الإسلام من نزعات جاهلية فهناك نزعات أخرى لا تقلّ عنها وضوحاً. من ذلك حروب الردّة ، وذلك أنّ كثيراً من قبائل العرب عدُّوا دفع الزّكاة للخليفة ضريبة عليهم ومذلّة لهم ، ونظروا إليها نظرهم الى قبيلة تتسلَّط على أخرى ، وتضرب عليها الإتاوة ، فانتهزوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وعبّروا عن شعورهم الجاهليّ برفض دفعها لأبي بكر.

أضف إلى ذلك ، أنَّ بعض المسلمين ـــ وخاصة من سكَّان البادية ـــ كانوا ينزعون في معيشتهم الاجتماعيَّة النزعة الجاهليَّة من مهاجاة وحميَّة وشراب ونحو ذلك...

بل كثير من شبَّان بني أميّة ، وبعض شباب بني هاشم كانوا يعيشون عيشة هي الى الجاهلية أقرب منها الى الإسلام ، شراب وصيد وغزل ، كيزيد بن معاوية وصحبه ، فقد حكى المسعودي «أنه كان صاحب طرب وجوارح وكلاب (للصيد) ومنادمة على الشراب ، وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة ، واستعملت الملاهي ، وأظهر الناس شرب الشراب ، وغلب على أصحاب يزيد وعاله ما كان يفعله » ...

بجانب هذا ترى قوماً صبغهم الإسلام صبغة جديدة ، حتى انقطعت الصلة بينهم جاهليين وبينهم مسلمين ، كالذي ترى في سيرة أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة ، ورع وزهد وتواضع ، والتزام شديد لأوامر الدين ، وحياة لا تستطيع أن ترى فيها مأخذاً جاهلياً ينافي الإسلام ، وتجد في خطبهم وكتبهم وأقوالهم أثر الإسلام بيّناً ، حتى كأنهم خلقوا في الإسلام خلقاً جديداً...

إذن كان في العصور الأولى للإسلام نزعات جاهلية ، ونزعات إسلامية ، كانت تسير جنباً الى جنب ، والذي يظهر لنا أن النزعة الجاهليّة أثّرت في الأدب الأموي — وخاصة الشّعر — أكبر أثر ، فالمعاني الجاهليّة ، والهجاء الجاهلي ، والفخر الجاهلي ، والحميّة الجاهلية ، كلّها واضحة أجلى وضوح في الشعر الأموي . فأما النزعة الإسلاميّة فظهرت في العلوم الشرعية ، فقد أقبل المسلمون على القرآن يتدارسونه ، والحديث يجمعونه ، ويستمدّون منها الأحكام ، ويستخرجون المواعظ .

#### ¥ \_ بلاغته:

أسلوبه: قال محمد صبيح فيا يتعلَّق بأسلوب القرآن:

«لم يلزم القرآن أسلوباً واحداً من أساليب الأداء.»

فقد ذكرنا أنّ آيات القرآن المكّي، قصيرة، وأنها عنيفة اللهجة، حادّة الألفاظ، ذات تأثير خطابي يهزّ الأسماع والنفوس. وقد كان النبي في بدء دعوته، ومدة مقامه بين أعداء لا يهدأون ولا يلينون في حاجة إلى أن يترجم القرآن في أسلوبه عن حالته النفسيّة».

وهناك رأيان حديثان تناولا بحث أسلوب القرآن:

أحدهما للدكتور طه حسين يقول فيه أن الكلام ينقسم الى ثلاثة أقسام: شعر ونثر وقرآن. وهو بهذا يرى أسلوب القرآن ينهج بهجاً خاصاً به لا هو بالشّعر ولا هو بالنثر، ولكنه قرآن، وذلك أن القرآن عنده لا يخضع لقواعد النثر ولا لقواعد الشّعر، ولكن له موسيقي خاصة به، تحسّها في تركيب ألفاظه وفي تتابع آياته.

ويعارض هذا الرأي الدكتور زكي مبارك، ويؤكّد في كتاب النثر الفني أن ا**لقرآن نثر عربي** ، بل هو أثر أدبي يختلف بعض الاختلاف عن الآثار التي جاءت بعده، ويتميز بالصفات الآتية :

أولاً \_ خلوَّه من الشعر الموزون خلوّاً تاماً ، بخلاف ما كان قبله وبعده من النثر.

ثانياً \_ نظام الآيات الذي يسمح في الغالب بوقف كامل تستريح عنده نفس القارئ، وهو نظام يُخالف نظام النثر المرسل ونظام السجع الذي أُثِرَ عن الجاهليّين وشاعَ بعد الإسلام.

ثالثاً \_ ضَرْب الأمثال وسَوْق القصَص ، وتكرار القصَّة الواحدة كلَّما دعت مناسبة.

رابعاً \_ الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل آلم. حَم. ص.

خامساً .. نظم القرآن الغنائي .

سادساً ... لا يلزم القرآن السَّجع . فقد نجد سوراً قصيرة مسجوعة ، وقد نجد صحفاً مسجوعة من السور الكبار ، ولكن ذلك لا يُطَرِد فيه ، وكثيراً ما ينتقل من السبجع الى الكلام المرسَل .

بلاغته: هذا بعض ما قيل عن أسلوب القرآن، أما بلاغته فروعة فن ومتحف بَيان، يهزك ما فيه من موسيقى ترافق الكلام وتتصل بأغوار النفس البشرية فتحرّك أوتارها، وإذا هنالك نغات تلو النغات، تارةً في فيض من الإشعاع والنور، وطوراً في انقضاض

صاعقيّ ، تارةً في لين المناجاة ، وطوراً في قسوة التهديد ، وإذا هنالك جوّ من العظمة والجلال يفيض على الحياة ويوجّهها شطر الروح والعالم الذي لا يزول.

# ٣ - أثره في علم الأدب:

كان للقرآن الكريم أثرٌ كبير في العالم الأدبيّ والعلميّ ، فقد وحّد اللغة العربيّة وحفظها ووسَّع نطاقها ، وعمل على تُليينِها وتَهْذيبِها ، ثم إنه كان أساسَ العلوم اللغويّة والبيانيَّة عند العرب. وهو أبدأ المثال الأعلى في البلاغة والفصاحة.

#### ب - الحديث الشريف

#### أ ـ ما هو الحديث :

الحديث أو السنّة ما ورد عن النبي من قولٍ أو فعل أو تقرير، وقد ضُمَّ الى الحديث ما ورد عن الصّحابة أيضاً لأنهم كانوا يعاشرون الرسول ويحدّثون بما رأوا وسمعوا. والحديث النبوي يجعل في الرُّتبة الثانية بعد القرآن الكريم، وذلك أنه يبين كثيراً من الأيات القرآنية أو يقيّدها أو يخصّصها.

#### ۲ً \_ تدوینه :

بقي الحديث مدة من الزمن غير مدوّن تتناقله الألسن ، وقد كان فيلك مدعاة لبعض المزيّفين وأولي الغايات الى أن يدسّوا فيه كثيراً من الأحاديث المنحولة لأسباب كثيرة منها الحصومة السياسية بين عليّ ومعاوية وبين الأمويين والعباسيّين وغيرهم ، ومنها الحلافات الكلامية والفقهية ، ومنها تساهل البعض في باب الفضائل والترهيب والترغيب الى غير ذلك من الأسباب التي أدّت الى فوضى في الموضوع حملت بعض العلماء على تنقية الحديث مما ألم به وتمييز صحيحه من فاسده ، وما إن كان القرن الثاني للهجرة (القرن

١\_ طالع فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٢١٢ — ٢١٥.

الثامن الميلادي) حتى راح العلماء يدوّنونه ، ومن أشهر هؤلاء الإمام مالك صاحب «الموطأ».

# ٣ً ـ أثر الحديث في العالم الإسلامي:

قال أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام»:

«كان للحديث — سواء منه ما كان صحيحاً أو موضوعاً — أكبر الأثر في نشر الثقافة في العالم الإسلامي، فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالاً عظيماً، وكانت حركة الأمصار العلمية تكاد تدور عليه، وكلّ علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم العلمية مؤسسة على التفسير والحديث — والحديث كان أوسع دائرة — وسبب حرص الناس على رواية الحديث رحلة العلماء الى أقاصي المملكة وطوافهم في البلدان يأخذ بعضهم عن بعض، فكان من ذلك تبادل الآراء العلميّة، ووقوف علماء كلّ مصر على ما عند الآخرين حتى لتكاد الحركة العلميّة تُوحد...

عن طريق الحديث هذا انتشرت في العالم الإسلامي أنواع من المثقافة عدة ، فالتاريخ الإسلامي بدأ بشكل حديث كالذي ترى في كتب الحديث من مغاز وفضائل أشخاص وفضائل أم ، ثم تطور التاريخ الى أن صار كتباً قائمة بنفسها ، ودليلنا على ذلك أن كتب التاريخ الأولى كسيرة ابن هشام وما يَرُوي أبن جرير عن ابن إسحاق ، والبكر ذري في فتوح البلدان ، يكاد يكون نمطها وأسلوبها نمط حديث وأسلوب حديث ، وقصص الأنبياء وما إليهم جاءت في القرآن وتوسع فيها الحديث ، ثم توسع القصص ، والحكم وقواعد الأخلاق وشيء من فلسفة اليونان والهند والفرس وضعت في الحديث وضعاً ، وانتشرت بين الناس على أنها دين ، فكان لها من الأثر في الناس ما ليس للتعاليم الدنيوية . وفوق ذلك كان الحديث أوسع منبع للتشريع في العبادات والمسائل المدنية والجنائية ، وغير ذلك مما يطول شرحه . وعلى الجملة فقد كان الحديث أوسع مادة للعلم والثقافة في ذلك العصر » .

# الفض لُ الشّالث المنطَابَة وَ النّوقيعَات المنطَابَة وَ النّوقيعَات المنطابَة في عَهدالرَّمُ ول وَالنَّحَلفَاء الرَّاشدين النَّطابَة في عَهدالرَّمُ ول وَالنَّحَلفَاء الرَّاشدين

#### أ .. عوامل الخطابة الإسلامية وموضوعها:

- ١ ــ دين جديد يعمل على تغيير الأوضاع والعادات وإنارة العقول بتعاليمه الجديدة.
  - ٢ \_ خصوم وحسَّاد بحاولون الحفاظ على عادات الجاهليَّة وتقاليدها.
- ٣ ــ شعب يطلب المعرفة عن طريق الخطابة ، وذلك لحلو المجتمع العربي لذلك العهد من أي وسيلة إعلامية أخرى .
  - ٤ ــ عمد النبي وخلفاؤه من بعده الى الخطابة لتوطيد أركان الإسلام وبسط سلطانه.

#### 4 \_ أنواعها :

تعدّدت أنواع الخطابة في هذا العهد فكان منها:

خطابة المفاخرة والمنافرة ـــ خطابة الوفود ـــ خطابة الاستخلاف ــ خطابة الفتوح ـــ خطابة المناظرة ـــ الحطابة الدينيّة .

عنوات الخطابة الاسلامية: قرّة عبارة، منانة سبك، تضمين، ضروب من التحسين والتحبير، موسيقى صوتية، نزعة الى التفصيل، حرارة عقيدة، عمق وسموّ.

ظهر الإسلامُ في شبه الجزيرة العربيّ ، وكان ظُهورُه خاتمةَ العهد الجاهليّ ؛ ولكنّه توجّه الى عقليّة جاهليّة يعالجها ويُليّن تحجّرها ، وتوجّه الى عادات وتقاليد يعمل على تبديلها أو تقويمها. وهكذا كان ظهور الدين الجديد ثورة اجتماعيّة وفكريّة.

#### رً \_ عوامل الخطابة الإسلامية:

ازدهرت الخطابة في العصر الإسلاميّ ازدهاراً شديداً لتوافر عواملها وشدّة الحاجة إليها ؛ فالعهد عهد صراع فكريّ ثم صراع سياسيّ ؛ والوفود الى النبيّ العربيّ تتبع الوفود ؛ وميادين القتال تتسع للفتوح اتساعاً كبيراً ؛ وما هنالك غير الخَطابة للوصول

الى العقول، وما هنالك غير اللَّسان في الجهاهير يقرع الحجَّة بالحجَّة، ويصدع الأسماع بالآراء والبراهين.

أجل كان الصّراعُ فكريّاً قبل أن يكون أيّ شيء آخر. فقد راح الإسلام ينتشر شيئاً في مكّة ، وطارت أخباره الى يثرب ، فضاقت قريش ذَرْعاً بالتّعاليم الجديدة ، وعملت على إحباط المساعي . وراح النبيّ يبشّر في مكّة ، ويعرض نفسه على القبائل في المواسم وينفّر من عبادة الأوثان . ثم توجّه الى بلاد العرب ، وقام بغزوات مختلفة ، وأوفد البعوث والكُتُب والرُّسُل ، فتوجّهت القبائل الى المدينة تقدّم الطّاعة وتُعلن الإسلام . وفي السّنة العاشرة للهجرة دخل النبيّ على رأس موكب الحجّ السنويّ الى مكّة ، وكانت تلك حجّة الوداع ، وكانت له فيها خطبة شهيرة حفلَت بالرّوح الإنسانيّة العالية وحجّهت العرب شطر الأخلاق الرفيعة .

وعندما توفّي الني واح الخلفاء الرّاشدون يُواصلون العمل الفكري الجديد، ويخطبون في الجاهير لترسيخ الحياة الجديدة في الأذهان والقلوب؛ وما الحياة الجديدة إلّا انتظام في وحدة دينية، تبتعد في فكرة الألوهة عن كلّ تمثيل مادي، وتنصهر فيها الفوديّة والعصبيّة أخوّة ومساواة، وتسمو فيها النفوس عن كلّ ضآلة أخلاقية. وبذلك انقلب الوضع الاجتاعي كما انقلب الوضع الفكري الديني .

وبانقلاب الأوضاع الفكريّة والاجتماعيّة انقلبت فكرة السّياسة ، وأصبح النّظام العصبيّ شرائع ودساتير تتناول الجماعة الإسلاميّة كلاً وأجزاءً ، وتُخطّط مناهج السّلوك في ظلّ السّلطة القائمة . ومع ذلك كلّه فقد لبثت العصبيّة الجاهليّة متأصّلةً في نُفوسِ القَوْم ، تبرز كلّما أُتبِع لها البُروز ، وتُنازع منازعة بقاء ، وتستعين بالخطابة مدّاً وجزراً ، في عنادٍ ظاهر ، وصلابة عنيفة .

وكان الشرق لذلك العهد بين دولتين كبيرتين: دولة الرّوم البيزنطيّين، ودولة الفُرس السّاسانيّين، فراح الإسلام يضم صفوف العرب في شبه الجزيرة، ثم اندفقت الجيوش العربيّة كالسّيل الجارف فأطاحت بدولة الفُرس، وطردَت الرّوم من الشام ومصر وشالي أفريقية، ورفعت أعلامها في سماء الأمبراطورية الواسعة. وهكذا كانت الخطابة التي تتوسّل بها.

#### ٧ \_ موضوعات الخطابة الاسلامية:

كانت الخطابة الإسلامية خطابة دين جديد يتوجّه الى العقل والقلب ويعمل على إيقاظ الوجدان البشريّ. إنها خطابة دينية في صميمها ، توضح الآيات وتأتي بالبيّنات وهي في الوقت نفسه خطابة دفاعيّة تدحض آراء الخصوم ، وتردّ على كلّ معاند ومكابر. وهكذا كان النبيّ يفسّر تعاليمه في المساجد ، ويبسط الآراء والشّرائع ، ويهاجم التيّارات الفكريّة القائمة والعادات والتقاليد البالية . وهكذا كان الخلفاء يعملون من بعده ، ناهجين نهجه ، مهندين بهديه .

وقد استدعت الخطابة الدينية خطابة أخرى تساندها وتكون امتداداً لها. فالعهد عهد اصطراع ، ولا بُد فيه من خطابة سياسية تجمع شمل العرب في ظلّ النظام الجديد. وكم من مرّة وقف النبيّ يفصل النظم والشرائع ، ويحضّ المؤمنين على القتال ؛ وكم من مرّة وقف الخلفاء يبعثون الحميّة في الصدور ، والقوّاد يذكون الحماسة في القلوب! وكم كان لهذه الخطابة الحوبيّة من أثر فعّال في النفوس! ومن أشهر الخطب في هذا النوع خطبة عتبة بن غزوان بعد فتح الأبلة حيث قال : «أما بعد فإنّ الدّنيا قد تولّت حذّاء المدبرة ، وقد آذنت أهلها بصره ، وإنما بتي منها صبابة كصبابة الإناء يصطبّها صاحبها. ألا وإنكم مفارقوها لا محالة ، ففارقوها بأحسن ما يحضركم ... » وأقدم ما وصل إلينا من ذلك خطبة ابن قبيصة الشيبانيّ في يوم ذي قار بين العرب والعجم حيث وقف في قومه محرّضاً على القتال وقال فيا قال : «يا معشر بكر ، هالك معذور خير من ناج فرور . إنّ الحذر لا ينجي من القدر ، وإنّ الصبر من أسباب الظّفر . المنيّة ولا الدنيّة! استقبال الموت خير من استدباره . الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظّهور ... »

وإلى جنب هذا كلّه واصلت خطابة المفاخرة والمنافرة سيرها في ضعف شديد وبتي لنا منها في العهد الإسلامي شيء يسير. وواصلت خطابة الوفود سيرها أيضاً، وظهرت خطابة الاستخلاف والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية والرٍ أو عامل، وهدفها تخطيط سياسة أو تسكين فتنة أو ما الى ذلك.

#### ٣ \_ قيمة الخطابة الإسلامية:

الخطابة الإسلامية خطابة عقيدة وانفتاح ، حفلت بالتقوى والنزعة الإنسانية وقد تضمنت روحاً تنظيمية تشريعية واتسمت بسمة البلاغة الحقة التي أضفاها عليها القرآن . واكتسبت من الفلسفة الدينية الجديدة عمقاً وسمواً . والأمر الذي نلمسه في الخطابة الإسلامية ، بعد النبي ، تضاؤل التزعة الدينية في وجه الروح الجدلية التي احتاج إليها الإسلام عندما احتك بوعي العقل ، وطلب المزيد من التفسير ، والقوي من الحجة .

والأمر الآخر الذي نلمسه في هذه الخطابة هو السّحر القرآني الذي انسكب على المعاني والألفاظ، فربط الأفكار بعضها ببعض، وسلسلَ المعاني سلسلَةَ انسيابٍ وتساوُق، وأحكمَ البناءَ إحكامَ تأثير وإقناع.

والأمر النَّالث الذي نلمسه هو النَّزعة الى الت**فصيل ، وإطالة العبارة ، والخروج** عن سنّة الجاهليّين في التّقطيع والتوثّب. فقد أصبحت الخطابة مواقف نقاش ، أي أصبحت مواجهة عقل لعقول ، وثقافة لثقافة . وهذا كلّه لا يكتني بالأسجاع والظواهر التأثيريّة التي تعالج الأعصاب ، بل يقتضي التحرّي الفكريّ ، والتّتبّع الذهنيّ .

وكانوا يفتتحون الخطبة بالبسملة والحمدلة، ويعنون شديد العناية بتضمينها بعض الآيات القرآنية. قال الجاحظ: «إن خطباء السلف الطيب، وأهل البيان من التّابعبن بإحسان، ما زالوا يسمّون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد وتُستفتح بالتمجيد «بَتْراء» ويسمّون التي لم توشَّح بالقرآن وتُزيَّن بالصلاة على النبيّ «شَوْهاء». ويعمد الخطباء الى الأبيات الشعرية أيضاً لتقوية كلامهم، فيذكرون شطراً، أو بيتاً من قصيدة، وقد يكون البيت أعمل في النفوس من الخطبة كلّها. ويعمدون أيضاً الى ضروب من التحسين والمتجبير، والى ألوان من الترغيب والترهيب، كما ينصرفون أحياناً الى الموسيقى الصوتية التي ترافق المعنى سواء أكان ذلك بالأسجاع أم بضروب من التقطيع.

وكانت تُختَم الخطبة في العصور القديمة بعبارة يُطيل الخطيب تكرارها ، كقول أبي بكر: «اللهم اجعلْ خيرَ زماني آخره ، وخير عملي خواتمه ، وخير أيامي يوم ألقاك».

وكقول عمر بن الخطاب: «اللهم لا تَدَعْني في غمرة ، وتأخذني على غِرّة ، ولا تجعلني من الغافلين».

#### مصادر ومراجع

محمد عبد الغني حسن: الخطب والمواعظ ــ سلسلة «فنون الأدب» ــ القاهرة ١٩٥٥.

شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي ـــ القاهرة ١٩٤٦.

زكي مبارك: النثر الفنّي في القرن الرابع ـــ القاهرة ١٩٣٤.

ابليا حاوي: فن الخطابة ـــ بيروت ١٩٦١.



# عَلَيْت بن أبي طالب (١٦٠ / ٢٦١م)

 آ ــ تاریخه : وُلد تحو سنة ۲۰۰ م وقام النبي على تنشئته وزو جه ابنته فاطمة . رافق النبي في غزواته ما عدا غزوة تبوك.

كان أحق الناس بالخلافة إلَّا أنَّه لم يُبايع بها إلَّا بعد مقتل عنمان.

نهض في وجهه طلحة والزُّبير فتغلَّب عليهها في واقعة الجمل. ونهض في وجهه معاوية وكانت بينهها واقعة صفّين التي انتهت بالتحكم.

تآمر الحوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص ، فلم يُقتَل منهم إلّا عليّ سنة ٤٠ هـ / ٢٦١ م .

٧ً \_ شخصيَّته: هي شخصيَّة تواضُع وزُهد، وعقيدة وتقوى، وعدل وإخلاص، وفروسيَّة وشجاعة.

٣ ـ أدبه: أهم آثاره «نهج البلاغة» وقد شغل العلماء على مر العصور، وفيه الدينيّات والسياسيّات،
 والعسكريّات، والاجماعيات، والإداريّات.

#### \$ \_ على الخطيب الديني :

١ \_ مؤهّلات الإمام: هو من أولياء الله، وربيب الرسول، وخزانة الحكمة والعلم.

٢ ـ ناحيتا النظر والعمل: للمعرفة طريقان: طريق الوحي وطريق العقل. والفلسفة اللاهوتية عند
 علي تقوم على فكرة التوحيد ونني الصفات. --- منطق سديد، وعصف شديد، ودقة كلام.

#### هُ \_ عليَ الخطيب السياسيّ والعسكريّ :

١ ـ الخطابة السياسيّة: تدور عند علىّ حول المطالبة بحقّه، وإيضاح شرعيّة خلافته، وتبرير ساحته.

٢ ـ الخطابة الحربية والعسكرية: نلمس فيها لجوء الإمام الى الترهيب والترغيب ، كما نلمس إخلاصه
 وصدق لهجته ، وحاسته وهيمنته ، وحكمته الواسعة .

#### علي رجل السياسة والاجتماع: مذهب على الاجتماعي والاداري:

١ ـ أساس مذهبه الاجتماعيّ التقوى والواجب. والعدل والحقّ.

٢ ـ حُسنُن اختيار أهل المشورة والوزراء.

٣ \_ التمييز بين المحسن والمسيء.

٤ \_ حسن الظنّ في الرعية: نظام الطبقات.

#### ٧ \_ بلاغة الإمام:

١ ـ فيض من طبيعة غنية: عقل نير، وثقافة دينية، ومنطق سديد، ولسان ذرب، وعاطفة
 حارة، وفكر ثاقب.

٣ ــ صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق.

٣ \_ تصرُّف عجيب بوجوه الكلام.

٤ ـ تنقل من أسلوب الى أسلوب.

هـ تدرُّج واستثارة للعواطف.

#### اً \_ على رجل الحكمة:

 ١ ــ مدار حكمة على حول قضايا الاجتماع ومرجعها الى واجبات الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره. ـــ معرفة النفس أساس كل معرفة وشرط أساسى لحسن المعاملة.

٢ ــ تحريض على التقوى والتواضع والقناعة والاعتصام بالعقل والمعرفة.

٣ ــ الحياة لا تحلو إلّا بالصّداقة ... دستور الصداقة .

#### أ \_ تاريخُه:

هو الإمام عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ، ولد نحو سنة ٢٠٠م وكفله النبيّ وقام على تنشئته وتربيته، وكان حادّ الذكاء، نافذ البصيرة، شهم النفس، فأحبّه النبيّ حبّاً جماً وجعله رفيقه في حلّه وترحاله، وآخى بينه وبين نفسه وزوَّجه ابنته فاطمة التي ولدت له الحسن والحُسين. وقد رافق عليّ النبيّ في جهاده، وشهد معه جميع المشاهد، وصحبه في جميع الغزوات إلّا غزوة تبوك.

كان في نظر الكثيرين أحقّ الناس بالخلافة بعد موت النبيّ إلّا أنه لم يُبايَع بها إلّا بعد مقتل عثمان بن عفّان ، ولكن هذه البيعة لم تُرْضِ طلحة والزُبير فهضا في وجهه تناصرهما عائشة ، وقد تغلّب عليهما عليّ في واقعة الجمل فقُتِلا وانسحبت عائشة الى المدينة . وكان عليّ قد عزل معاوية ابن عمّ عثمان وواليه على الشام ، فلم يخضع للأمر واتهم الحليفة بالاشتراك في مقتل عثمان ، وجهز الجيوش لحربه وانضم إليه عمرو بن العاص

وكثير من قريش ، وكانت واقعة صفّين التي انتهت بالتحكيم وخَلْع عليّ ومعاوية معاً ، وظهور الخوارج الذين تغلّب عليهم الإمام بالقرب من دجلة .

بايع أهل الشام معاوية بالخلافة، فاستولى على مصر، ووجّه بعوثاً للإغارة على الأنبار والمدائن والحجاز واليمن وبوادي البصرة وغيرها. وفي تلك الأثناء دبّ التخاذل في جهاعة عليّ، وتآمر الحوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص، أمّا هذان فنجوا، وأمّا عليّ فقتله ابن مُلجم الخارجيّ في مسجد الكوفة سنة ٤٠ هـ/ ٦٦١م.

#### ٧ \_ شخصيّته:

١ – تواضع وزهد: كان الإمام من أحسن الناس خلقاً ، ومن أتمّهم تكويناً ،



مشهد الإمام على بن أبي طالب في النَّجف الأشرف.

زانه الله بأجمل صفات الخُلُق، فكان ينظر الى الموجودات نظرة استعلاء، لا عن تكبُّر، بل عن زُهْدٍ وتعفّف، فما من شيء في الدّنيا يستهويه، وهو مها ارتفع سلطانه، وانتشر صيته، يلزم التواضع، ويؤثر الفقر على الغنى، حتى قال عمر بن عبد العزيز: وأزهد الناس في الدّنيا علي بن أبي طالب». وكان الإمام يرى أنّ الخليفة يجب أن يشارك رعيّته في مكاره الدّنيا، وكانت هذه النزعة الإنسانيّة تسيطر على جميع كيانه، وكان يقول: «أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين، ولا أشاركهم مكاره الدّهر؟».

Y - عقيدة وتقوى: وكان زهد علي عن عقيدة راسخة ، ونظر عميق الى حقيقة الدّنيا التي كان يراها طريقاً الى الآخرة ، حافلة بالشرور ، زائلة ، ويقول : «عباد الله ، أوصيكم بالرفض لهذه الدّنيا التاركة لكم وإن لم تُحبُّوا تركها ، والمبلية لأجسامكم ، وإن كنتم تحبّون تجديدها . » وزهد الإمام قائم على إيمان حيّ بالله وتقوى صحيحة له ، فإنه من أشدّ الناس تعلّقاً بالله ، ومن أكثر الناس تأمّلاً بصفاته وعجائب مصنوعاته .

٣- عدل وإخلاص: وإذ كان الإمام تقيًّا زاهداً، وإذ كان زهده عن عقيدة راسخة، نظر إلى الناس نظرة رحمة وعدل وتسامح، ونظرة إخلاص وصراحة واستقامة. وكان يقول: «علامة الإيمان أن تؤثر الصّدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك». ومن مواقف إنسانيّته أنه صلّى في وقعة الجمل على القتلى من أعدائه، وأنه أبى على جنده أن يقتلوا عدوًّا تراجع وأن يتركوا عدوًّا جريحاً فلا يُسعفوه.

وأمّا عدل عليّ فهو مضرب المَثَل.

2 - فروسية وشجاعة: وإلى جانب ذلك كلّه كان عليّ فارساً شجاعاً حتى كان «يخلع أشدّ الفرسان صولةً وأرهبهم جانباً من صهواتهم ، فيرفعهم بيده في الهواء و يجلد بهم الأرض جَلداً ، لا جاهداً ولا مُتعباً ». إلّا أنّ شجاعته هذه لم تقده الى التهوّر والظّم ، فكان دائماً رجل الرحمة والعفو عند المقدرة ، لا يحمل في قلبه ضغينة ، ولا يجعل للحقد منفذاً الى نفسه . وهكذا كان دائماً سليم الطويّة ، شديد الاتّكال على الله في مجازاة كلّ إنسان على حسب أعاله .

#### ۴\_ أدبه:

نُسب الى عليّ بن أبي طالب نثر وشعر. ولكنّ أكثرهما منحول، ومرجع أدبه الى «نهج البلاغة» الذي جمعه الشريف الرضي وانتهى من جمعه سنة ٤٠٠هـ/ ١٠٠٩ م، وهو مجموعة من الخطّب والرسائل والحكم والمواعظ.

1 - صحة نسبة "نهج البلاغة " إلى علي : اختلف العلماء في شأن هذا الكتاب أشد الاختلاف ، فأنكر بعضهم أن يكون لعلي بن أبي طالب ، وذهبوا الى أنّه من وضع الشريف الرضي ، وحجّهم في ذلك أنّ في الكتاب فلسفة لم تُعرف إلّا في العهد العبّاسي ، وفيه أساليب تعبيريّة عبّاسيّة ، وتعريضاً بالصحابة هو بعيد عن أخلاق الإمام . ولكن هذه البراهين غير كافية ، وإن دلّت على أنّ هنالك قسماً منحولاً لا تصح نسبته الى الإمام .

٧ - أهمية الكتاب وأقسامه: كتاب «نهج البلاغة» من أشهر كتب العرب؛ حظي باهتام الأدباء والعلماء عصراً بعد عصر، فوجد فيه رجل الدين عقيدة وفضيلة، والفيلسوف حكمة وفلسفة، ورجل الاجتماع دستوراً اجتماعياً فاضلاً، ورجل الأدب أدباً رفيعاً، ورجل اللغة حجة لا تقرع... ولهذا اهتم الكثيرون لطبع الكتاب وشرحه والتعليق عليه، ومن أشهر شارحيه ابن أبي الحديد ١٢٥٧م / ٢٥٥هم، والإمام محمد عبده. أما مادة «نهج البلاغة» فنستطيع أن نرجعها الى المدينيات، والسياسيات، والعسكريات، والإجتماعيات، والإداريات.

### علي الخطيب الديني:

1 \_ مؤهّلات الإمام: عرضَ الإمام للقضايا الدينية في شتّى خطبه ومواعظه، فكان له في كلّ موقف جولات إيمانيّة رائعة. خصّ الدّين وما يتعلّق به بعدد من تلك الخطب والمواعظ طواها على تأمّلات عميقة، ونظرات ماورائيّة واسعة الآفاق. ولم يكن بالغريب أن يتناول الإمام الموضوعات اللاهوتيّة والفلسفية بتلك المقدرة العجيبة، وهو

من أولياء الله ومن أحب الناس إليه ، وهو ربيب الرّسول ومستودّع الحكمة. قال محمد : «علي بمنزلة رأسي من جسدي » . وروى أبو بكر أنه سمع الرسول يقول : «علي مني بمنزلتي من ربي » . وقال له النبي : «ليهنك العِلْم يا أبا الحسن ، لقد شربت العِلْم شرباً ، ونهلته نهلاً » وقال : «أنا مدينة العلم وعلي بابها » . وقال ابن عباس : «أعطي علي تسعة أعشار العلم ، وشارك الناس بالعشر العاشر » . ومثل هذه الأقوال كثير في كتب التاريخ والدّين ، وإنها ، وإن لم تَخلُ من نحل في بعض منها ، تدلّ دلالة واضحة على ما كان لعلي من تقدير في صدور القوم ، وعلى ما كان عليه من سعة المدارك وعمق المعرفة .

Y - ناحيتا السَّظَر والعمل: يعالج عليٌّ في خطبه الدينيّة الناحية العقائديّة والفلسفيّة اللاهوتية من الدّين، ثم الناحية الفقهيّة والأخلاقيّة، وهكذا يتناول كلامه ناحيتَيْ النَّظَر والعَمَل. أما من الناحية النظرية فقد عرض لوجود الحالق وصفاته، كما عرض لخلوقاته وما فيها من حكمة؛ وأمّا من الناحية العمليّة فقد عرض للأخلاق، وللفضائل المختلفة من زهد واستقامة وعدل وما الى ذلك.

1 وأول ما يتبادر إلينا من فلسفة الإمام أن للمعرفة طريقين : طريق الوَحْي وطريق العَقْل . أما الوحي فواسع النّطاق ، وخبره حق اليقين . وأما العقل فقوّة الإدراك التي تعتمد في عملها الحواس والتجربة ، وهو من ثمّ محدود النطاق واذا تعدّى حدوده خبط على غير هدى . ومع ذلك فللعقل المكان الأول في النطاق البشريّ ، قال الإمام : «العقول أئمة الأفكار ، والأفكار أئمة القلوب ، والقلوب أئمة الحواس ، والحواس أئمة الأعضاء » . وهكذا حدد نظام القوى في الكائن الإنساني وخطّ الطريق واضحة للفارابي صاحب «المدينة الفاضلة » ؛ وهو يعترف بحقائق ثلاث : الله والعقل والمادة . وهو يجعل فلسفته اللاهوتية نظرية وعمليّة لأن «الإيمان والعمل أخوان توأمان ، ورفيقان لا يفترقان ، لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه » . وهكذا يبتعد عليّ عن المثاليّة الوهيّة كم يبتعد عن المادية التي تحصر كلّ شيء في العمل والتجربة .

٢ – والفلسفة اللاهوتية عند الإمام تقوم على فكرة التوحيد ونفي الصفات عن الله : «لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ».

" والله في نظر علي «كائن لا عن حدَث ، موجودٌ لا عن عدَم ، » أي أنه كائن غير ذي بداية . وهو الذي «أنشأ الحلق إنشاءً وابتدأه ابتداءً بلا رويَّة أجالها ، ولا تجربة استفادها ، ولا حركة أحدثها » . وهو الذي نظّم الحليقة وأوجد الملائكة «منهم سجود لا يركعون ، وركوع لا ينتصبون ، وصافون لا يتزايلون ، ومسبّحون لا يسأمون . لا يغشاهم نوم العَيْن ، ولا سهو العقول ، ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان » . ولكل فئة من هؤلاء الملائكة وظيفة فمنهم الأمناء على الوحي ، ومنهم الحفظة لعباده ، ومنهم السّدنة لأبواب جنانه .

٤ - وهكذا يسير الإمام في هذه الفلسفة سير البصير، ويحوم حول الجوهر الإلهي حوم العالم القدير، يسانده الإيمان في انطلاقة الجناح، وينهض به قلب نير الجوانب يندفق مع اللسان اندفاقاً، في منطق سديد، وعصف شديد، ودقّة كلام قلم تستقيم لغير الإمام. فالله تعالى هو الكائن وأجب الوجود بذاته، وهو الخالق الذي ليس لقدرته حدّ، وهو المنظم الذي لا يفوته شيء في إدراكه وتنظيمه ؛ وهو ينبوع الخير والصلاح، يجازي كلاً حسب أعاله، ويقود كلاً في طريق الحكمة الى دنيا الآخرة. إنك لتلمس روح الإمام وهو يبسط الحقائق، وتلمس قلبه وهو يفصّلها. فليس كلامه الفلسفي اللاهوتي كلام العلم الخير، وإنما هو العلم النابض بالحياة، هو العلم الذي يذوب فيه صاحبه شوقاً وتحناناً، وحباً وإيماناً. وهذا ما يضفي على كلامه ذلك السحر الذي يستأثر بالنفوس، ويُكسبه تلك القوّة المسيطرة الغلّابة.

• ـ وإلى جانب هذه الخُطَب اللاهوتية تجد في «نهج البلاغة» عدداً كبيراً من المواعظ الزهديّة التي تحثُّ على نبذ الدُّنيا والاعتصام بحبال الآخرة وهي عظاتٌ حافلة بالتقوى والتصوّف، مؤثرة بما فيها من صدق إيمان، وسموّ نفس.

# أ علي الحطيب السياسي والعسكري:

١ العقطابة السياسية: رأينا كيف كان علي بن أبي طالب أحق الناس بالخلافة،
 وكيف حورب في سبيلها ثم كيف اتُّهم بدم عثمان بن عفّان. فكان لا بدّ له، والحالة

هذه، من المطالبة بحقه، ومن إيضاح شرعيّة خلافته، وتبرير ساحته في وجه المقاومين والمكابرين، وقد فعل ذلك في مواقف متعدّدة، ولاسيا في خطبته المعروفة بـ«الشقشقيّة».

فَالْخَلَافَة حَيِّ لَه وإن « تَقَمَّصِهَا فَلَان » أي أبو بكر ، ومحلَّه منها « محلِّ القُطب من الرَّحى » ، ولئن صبَرَ فصَبْرُ مَنْ في عينه قذى ، ولئن تنازل عن حقوقه فدفعاً للشر وتلافياً للأذى . وعندما تفاقم الأمرُ بين المسلمين ، انثال الناسُ على الإمام « من كل جانب » وازد حموا حوله ازد حاماً ، يطلبون مبايعته ، ويلحون عليه بالقبول والرّضى ، حتى إذا نهض بالأمر « نكثت طائفة ، ومرقت أُخرى ، وقسط آخرون » والنّاكثة أصحاب الجمل ، والمارقة أصحاب النهراوان ، والقاسطون أصحاب صفين .

ومن ثمّ فخلافته شرعيّة ، وقبوله لها عن ازدحام وإلحاح ؛ ومن ثمّ فنهوض طلحة والنُّر بير نكث وخيانة ، و «كلّ واحد منهما يرجو الأمر له ، ويعطفه عليه دون صاحبه : لا يمتّان الى الله بحبل ، ولا يمدّان إليه بسبب » ، ومن ثمّ فنهوض الحوارج إنما هو عناد وجهلٌ لنيّة الإمام والحقيقة والواقع .

أمّا مقتل عثمان فهو براء منه ، وإنّ «عثمان صنع ما رأيت فركبَ الناسُ ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزل». وهكذا فثورة معاوية إنما هي ثورة جورٍ وطمَع.

هكذا عالج الإمام واقعه السّياسيّ، وكان في معالجته له جريئاً جرأة صاحب الحقّ، وصريحاً صراحة المطمئنّ الذي لا يرهب ولا يخون، وحازماً حَزْمَ قُدرةٍ وسلطان.

٧ - الحطابة الحربيَّة والعسكريّة: اضطرَّ الإمام «بسبب واقعه السياسيّ، أن يقوم بعدّة حروب ذكرنا أهمها في ما سبق، وأن يكون قائداً لها ومحرّضاً عليها. وقد عمد الى الحطابة لإلهاب القلوب وبعث الشجاعة والحماسة في الصُّدور. وهكذا فعندما ورده خبز غزو الأنبار بجيش معاوية ولم ينهض أهل الكوفة للقتال هبّ يَسْتَنْفِرُ الناسَ ويستنهضُ الهمم، ذاكراً أنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة، وأنّ الموت الشريف خبر من حياة الذلّ والصَّغار.

# والذي يتصفّح خطب الإمام في الحرب والاستنفار يلمس أموراً عدّة منها:

١ - أنّ الإمام بلجأ الى أسلوبني التَّرغيب والتَّرْهيب لبلوغ الهدف المنشود ، وهو في ذلك رجل دينٍ وزهدٍ وشرف ، يقف على صعيد المبادئ العقائديّة ، ويتكلّم بدافع الغيرة على الدين ، ويُهوي على السامعين هوي التهديدات القرآنية التي تهز الأعماق ، وتوقظ الوجدان .

٢ أنه يخاطب الجماهير والجيوش بإخلاص وصدق لهجة، في أسلوب أشبه
 بعجيج البحر، واندراء السيل.

٣ أنه يخاطب السّامعين بحماسة وسلطان: حاسة الفارس المغوار الذي تعوّد أن يخوض غار الحرب؛ وسلطان القائد الذي ينتصر للحق ويتفانى في سبيله.

أنه ينطق بلسان الحكمة والتجربة الحربية ، فهو يعرف أن الحرب شجاعة وفطنة ، وأن القتال إقدام في نظام .

# أً – عليّ رجل السياسة والاجتماع ـ مذهب عليّ الاجتماعي والإداري :

١ - تقوم فلسفة على الاجتماعية والادارية على دعائم مكينة ، وهو يذهب فيها من فكرة دينية مرجعها التقوى والواجب ومحمورها العدل والحق. حاول أن يسن دستوراً اجتماعياً مثالياً لمحتمع أمثل وذلك خصوصاً في رسالته الى الأشتر النخعي ، لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر.

٢ فشعار هذا المجتمع العدل والحق ، «لا يؤنسنك إلا الحق ، ولا يوحشنك إلا الحق ، ولا يوحشنك إلا الباطل». وهذا العدل يجب أن يوجد أولاً في الحكام : «إعلم أنَّ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدِي وهدَى ، فأقام سُنَّة معلومة وأمات بدعة بجهولة ، وإنَّ السُّنَنَ لنبرة لها أعلام ، وإن البِدَع لظاهرة ولها أعلام ، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضَلَّ وضُلَّ به فأمات سُنَّة مأخوذة وأحيا بِدعة متروكة ».

٣ - والعدلُ يطلب من الحاكم أن يُعصنَ اختيارَ أهلِ المشورةِ والوزراء. فلا يُدخل في مشورته البخيل الذي يَزين الشَرَه بالجَور ، ولا الوزير الذي كان قبلاً وزيراً للأشرار ومن أعوان الأثمة ، بل يُدخِل الصّالحين ولاسيا «مَن كان منهم أقوَلَهم بمُرِّ الحق لك».

٤ ـ والعدل يطلب أن لا يكون المُحسن والمُسيء عند الحاكم بمنزلة واحدة.
 فإنّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة.

والعدل يطلب أن يحسن الراعي الظنَّ في رعيته فيحسن إليهم ويخفّف المؤونات عليهم.
 ويترك استكراهه إياهم على ما ليس له قِبلَهُم.

٦ فالرعية طبقات لا يصلُحُ بَعضُها إلا ببعض ولا غنى لبعضها عن بعض «فنها جنود الله ، ومنها كتّاب العامَّة والحاصَّة ، ومنها قُضاة العدل ، ومنها عمَّال الإنصاف والرّفق ، ومنها أهل الجزْية والخَراج ، من أهل الذمّة ومُسلِمة الناس ، ومنها التجَّار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السُّفلى من ذوي الحاجة والمسكنة».

الجنود: أما الجنود فحصن الرعيّة وزين الولاة وعزّ الدين وسبل الأمن. ولا قوام للجنود إلّا بما يخرج الله لهم من الخراج فعلى الوالي أن يهتمَّ اهتماماً خاصاً للخراج، وأن يكون نظره في عمارة الأرض أبلغ من نظره باستجلاء الحراج، لأنَّ «من طلب الحراج بغير عارة، أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلّا قليلاً». ثم إن الجنود وأهل الحراج لا قوام لهنم إلّا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتّاب.

القضاة: ويطلب الإمام صيانةً للعدل، أن يتحلّى القضاة بالنزاهة وحبّ الحقيقة، والصبر على تَطلّبها. وهو يرى أن يُغْدِقَ الحاكم المال على القاضي حتى لا يحتاج الى مال الناس ويقول: «ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علّته وتقلُّ معه حاجته الى الناس، واعطِه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك».

العمَّال : أما العمَّال فعلى الوالي أن يستعملهم اختباراً ، وأن لا يولِّي أحداً للمحاباةِ

أو الأَثْرَة. بل يتوخَّى أهل التجربة والحياء والقِدَم في الإسلام، ويُسبخ عليهم الأرزاق، وأن يتفقَّد أعالهم، ويبعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم.

الكتّاب: وأما الكتّاب فعلى الوالي أن يولّي على أموره خيرهم ، وأن يخصّ رسائله التي يُدخل فيها مكايده وأسراره بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة في يخلاف بحضرة الناس ، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عالهم إليه وإصدار جواباتها على الصواب عنه.

التجّار والصناعيُّون: وهؤلاء الناس جميعاً لا قوام هم إلا بالتّجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويُقيمون من أسواقهم ويكفونهم من الترفّق بأيديهم. فعلى الوالي أن يوصي بهم خيراً ويتفقّد أمورهم ويمنع الاحتكار، ويعمل على أن يكون البيع بيعاً سَمْحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع.

الطبقة السفلى: وهناك أيضاً طبقة سفلى من أهل الحاجة والمسكنة فيوجّه على كلامه المي الوالي فيهم ويقول: «ثم الله الله في الطبقة السفلى، من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتاجين... واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلات صوافي الإسلام (وهي أراضي الغنيمة التي كانت للرسول وآله ثم صارت بعد موته للفقراء المسلمين) ... فلا يشغلنك عنهم بطر... فإنّ هؤلاء من بين الرعبّة أحوج الى الإنصاف من غيرهم ... واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم علمنا عاماً ... » ومن ثمّ يرى عليّ أن الطريق المثلى في الحكم هي اجتماع الشدة واللين. وهو يدءو الى عدم التنافر والتخاذل، والى طاعة السلطان، والى اهتمام كلّ أحد بما يعنيه. وهنالك أمر هام يلفت عليّ أنظار الوالي إليه أعني رضي العامة ويقول: «وليكن يعنيه. وهنالك أوسطها في الحقّ، وأعمّها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية، فإنّ سخط العامّة بمحصف برضى الخاصة، وان سخط الخاصّة يُعتفَر مع رضى العامّة، وليس أحد من الرعبة أثقل على الوالي مؤونة في الرّخاء، وأقلّ معونةً له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقلّ شكراً عند الإعطاء، وأبطأ عذراً عند المنعن وأضعف صبراً عند ملمّات الدّهر. من أهل الخاصّة، وإنما عاد الدّين وجاع المسلمين وأضعف صبراً عند ملمّات الدّهر، من أهل الخاصّة، وإنما عاد الدّين وجاع المسلمين والعدة للأعداء العامّة من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم».

وهكذا كانت اجتماعيّات عليّ بن أبي طالب وسياسيّاته إنسانيّة قائمة على العدل والحقّ والرحمة والحزم والنظام. وهنالك توصيات كثيرة للرّاعي والرعيّة وحكم شتى كلّها سموٌّ ونورٌ واتّزان.

# ٧ً \_ بلاغة الإمام:

قيل في كلام علي بن أبي طالب إنه «دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق» والحقّ يُقال انّ الإمام من أبلغ الناس خطابة، وهذه البلاغة ترافقه في جميع مواقفه حتى الارتجاليّة منها. وهو سريع البديهة الى حدِّ لا تقف في وجهه شدّة، ولا يُعجزه مأزقٌ حَرِج.

1 - وسائل الطبيعة الغنيَّة: والإمام لا يتوسَّل الى الإقناع بوسائل الصّناعة، بل بوسائل الطبيعة الغنيَّة، فبلاغته هي نتيجة عقل نيّر بعيد الأغوار، وثقافة دينيّة استقاها في صحبته للنبيّ، ومنطق سديد رافق الفطرة، ولسان ذَرِب تمرّس بأساليب القرآن، وعاطفة حارّة غذتها العقيدة الإيمانيّة، والاستقامة الفطريّة، وفكرٌ ثاقب غذاه التأمّل ونماه النظر الطويل الى الله وعجائب مخلوقاته، وخيال هو خيال الأديب اللّامع، الذي يخرج الأفكار، مها كانت عميقة، في روعة من الرّوْنق والجال.

وهكذا يغزو علي السّامع بتقواه واقتناعه لأنّه شديد الاقتناع بما يقول، وبلمحه الشّديد للحقيقة في قوّتها وتسلسل أجزائها وسموّ رفعتها، وبحجّته التي لا تُقرع ولا تقبل ردّاً، وبشخصيّته الحكيمة الآمِرة، وبانضباطه على انفعاليّته وتفاعله مع الموضوع والسّامع، وبإخلاصه لموضوعه ولسامعه، وبتصويره الذي يجمع الى الرَّوْعة واقعيّة ودقّة، وبمراعاته لمقتضى الحال إذ يشتدّ كلامه في مواضع الشدّة فيحتدم، ويتقاذف جُملاً قصيرة، محكمة السّبك، حافلة بالتّشديد والتأكيد والحضّ وما الى ذلك، ويلين في مواضع اللين فينساب انسياباً هادئاً وكأنّ الإمام قد انطلق في أجواء الروح، وتعالى عن صخب العالم في اندفاق من العاطفة دائم الاتزان والانضباط، ثم بجرأة تطلّعه الى الموت وعالم القبور وحقيقة الدّنيا وواقع ما فيها بما يُكسبُ كلامة سيطرة غريبة قلما غرفت لغيره من خُطباء العرب. وهكذا يخاطب الإمام عليّ سامعه فيبعث فيه التطلُّع الى الحقية بقوّة والانقياد لها بلين، ويمكّنها فيه بعاطفة نفسه، وبرهبة الواقع التي تنتشر في المقوّة والانقياد لها بلين، ويمكّنها فيه بعاطفة نفسه، وبرهبة الواقع التي تنتشر في تنتشر ف

جوّ الخطبة ، ثم بالحجج التي يدعمها بالشواهد والاستدارات الوصفيَّة ، ثم بالإيجاز الصاعق ، ذلك الإيجاز الإيحائي الحافل بالوضوح والدقة ، وأخيراً بالبيان الساحر الذي جمع صفاء الجاهلية والإسلام ، ومتانة التعبير ، وموسيقى اللفظة التي تظلّ طبيعية مها احتشد في العبارة من السَّجع والتوازن .

٧- صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق: وهكذا امتازت خطابة على بن أبي طالب بصراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق. على الشريف الرضي على إحدى خطب على الدينية فقال: «لو كان كلامٌ يأخذ بالأعناق الى الزُّهد في الدُّنيا، ويضطرُّ الى عمل الآخرة، لكان هذا الكلام، وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال، وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار، ومن أعجبه قوله عليه السلام: «ألا وإنَّ اليومَ المِضْهارُ وغداً السبّاق، والسبّقةُ الجنةُ والغايةُ النار» فإنّ فيه مع فخامة اللفظ، وعظم قدر المعنى، وصادق المتثيل، وواقع التشبيه سرّاً عجيباً، ومعنى لطيفاً، وهو قوله عليه السلام: «والسبّقة الجنة، والغاية النار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين، ولم يَقلُ «السبّقة النار» كما قال «السبقة النار» وغرض مطلوب، كما قال «السبقة الجنّة وليس هذا المعنى موجوداً في النار نعوذ بالله منها، فلم يجز أن يقول «والسبّقة النار»، بل قال: «والغاية النار»، لأنّ الغاية ينهي إليها من لا يسرّه الانتهاء ومن يسرُّه ذلك ... فتأمّل ذلك فباطنه عجيب وغورُهُ بعيد. وكذلك أكثر كلامه عليه السلام».

٣- تصرّف عجيب بوجوه الكلام: والذي يروقك في خطابة علي هو تصرّفه العجيب بوجوه الكلام، فترى الفكرة عنده تشنُّ على اللفظة هجوماً، وتتلبّسها تلبّساً، فتنقاد اللفظة انقياداً، تلك اللفظة الصحيحة التركيب، الدقيقة الأداء للمعنى، الراثعة الإنطلاق. المتلوية في لين وانسياب. والفكرة تتناول حروف الجرّ، فتعبّر بها عن تلاوينها بأسلوب عجيب «اللهم إني قد مَللتهم وملّوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيراً منهم، وأبدِهم بي شراً مني»، وكم لعليّ من مثل هذه المقارنات والموازنات والطّباقات التي تزيد كلامه قوة. قال: «الذليل عندي عزيزٌ حتى آخذ الحقّ له، والقويّ عندي ضعفٌ حت آخذ الحقّ منه».

2\_ تنقُّل من أسلوب الى أسلوب: والذي يُعجبك في خطابة علي هذا التنقُّل من أسلوب الى أسلوب الى الاستفهام ، الى التعجّب ، الى النداء الى غير ذلك مما يلعب بالقلوب ويستولي على النفوس. «أما بعد يا أهل العراق... لقد بلغني أنكم تقولون: يكذب! قاتلكم الله! فعلى من أكذب؟ أعلى الله ، وأنا أوّل من آمن به! أم على نبيّه وأنا أوّل من صدّقه! كلّا والله ، ولكنّها لهجة عبم عنها ولم تكونوا من أهلها».

٥ تدرَّج في استثارة العواطف: والذي يهزُّك في خطابة علي ما هنالك من تدرُّج في استثارة العواطف، فهو يطور الفكرة والعاطفة والصورة حتى يبلغ قمّة الانفجار؛ وما هنالك من تصوير بالواقع المحسوس: «إنّ الدّنيا غرور حائل ، وضوء آفل، وظلُّ زائل، وسنادٌ مائل، حتى إذا أَنِسَ نافرها، واطمأن ناكرها، قمصَت بأرجُلِها القرير للمعنى.

وهكذا كانت خطب علي دينية وسياسية ، وكان علي من أوّل من جمع في الخطبة الواحدة بين الدين والسياسة ، وكان هدفه إقناع جنوده بصحة عقائده ؛ وهكذا كانت خطبه ترتكز على العقيدة الإسلامية ، فيورد فيها الآيات والأحاديث ، ويبين المعاني الدينية التي تساعده على إضرام نار الحاسة في الصدور للذود عن الدين ونشر لوائه ، وكانت ترتكز أيضاً على العاطفة التي يبثّها في نفوس جنوده إذ يوضح لهم أنهم جنود الحق وجنود معاوية جنود الباطل ، ومع ذلك فهؤلاء يموتون في سبيل قائدهم ، ومن ثم فعليهم أن يواجهوا الموت بقلب جريء غير هيّاب. وكانت خطابة علي ترتكز أيضاً على التأثير بواسطة الأسلوب التعبيري أعني المتانة ، وإيقاع الفواصل المحكّمة ، واقتضاب العبارة ، وتدافع الألفاظ .

وهكذا يبدو لنا عليّ في خطبه قائداً وخليفة معاً ، فهو فارس يقود الجيوش ويضرم نار الصدور وهو خليفة يتحلّى أبداً بالوقار والرزانة.

١ \_ حائل: متغير.

٢ \_ قمصت بأرجلها: رفعت يديها وطرحتهما معاً...

#### ٨ ـ على رجل الحكمة:

١ - تدور حكم الإمام علي حول قضايا الاجتماع العامة ومرجعها إلى واجبات الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره. أما ما يتعلق بنفس الإنسان فيدور حول معرفة النفس أولاً. قال الإمام: «هلك امرؤ لا يعرف قدره». ومعرفة النفس في نظره أصل كل إصلاح وأساس كل معرفة وطريق الى كل خير. وهي الشرط الأساسي لحسن معاملة الغير، والابتعاد عن الشرّ، فإن «من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره»، و«من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته». ومعرفة النفس الحقيقية تكشف العيوب وتحمل على التأدّب: «من نصب نفسه للناس إماماً، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدّبها أحق تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدّبها أحق نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ». تلك هي نظرية الإمام علي في معرفة النفس في نظرية فلسفية قديمة ردّدتها الأجيال وجعلها الحكماء وأرباب التصوّف في أساس عارفاً نفسه تمام المعرفة ومطلعاً تمام الاطّلاع على مساوئها وعاسنها لسعى جهده في عارفاً نفسه تمام المعرفة ومطلعاً تمام الاطّلاع على مساوئها وعاسنها لسعى جهده في التربّد من المحاسن واستئصال المساوئ، ولكان للغير رحيماً، وعن مساوئ الغير معرضاً، وهانت المعاملات وقل الغضب والحقد، وازدادت كمية الاحترام والرأقة.

Y - وما إن ينهي الإمام علي من وضع الأساس حتى يتوجّه الى الإنسان حاثاً على رفع المداميك النفسية مدماكاً فوق مدماك، فيحرّض على التقوى لأن التقوى سلاح النفوس والقلوب و«التقى رئيس الأخلاق». ويحرّض على التواضع لأنه ثمرة معرفة النفس فمن عرف نفسه كره أن يتعالى على غيره ، وجعل نفسه في محلها ، ويحرّض على القناعة لأن «المال مادة الشهوات» وعلى الاعتصام بالعقل والمعرفة «فلا غنى كالعقل ، ولا فقر كالجهل ، ولا ميراث كالأدب ، ولا ظهير كالمشاورة».

والعلم يفرض التزيد منه ، والجهل يقود الى الإفراط والتفرّط . والعلم يجب أن يقترن بالعمل والإقدام : «لا تجعلوا علمكم جهلاً ، ويقينكم شكّاً . إذا علمتم فاعملوا ، وإذا تيقنتم فأقدموا» . وهكذا تظهر نزعة الإمام عليّ الاعتزاليّة في تقديمه العقل ، وتظهر

نزعته العملية التي تجعل العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، وتظهر أيضاً شخصيته القوية في عقيدتها وإقدامها، في انطلاقها وسيطرتها، في زهدها وسمّوها.

٣ وينتقل الإمام عليّ من العلم الى اللسان وإذا به يقول: «إذا تم العقل نقص الكلام» و «لسان العاقل وراء قلبه ، وقلبُ الأحمق وراء لسانه » ، وإذا بعليّ ينحى على الثرثار باللوم و بجعل اللسان مصدر بلايا الإنسان لأنه ««جموح بصاحبه».

3 ... وهكذا يسير الإمام علي في دستوره الأخلاقي من خلة الى خلة ، حتى يصل الى علاقات الإنسان بغيره ، وإذا هو ذو نزعة إنسانية رائعة ، يريد أن يجعل الإنسان نفسه ميزاناً فيقول : «اجعل نفسك ميزاناً فيا بينك وبين غيرك ، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك ، واكره له ما تكره لها». وإن في هذا الكلام ما نجده في الإنجيل المقدس دستوراً للمحبة السامية التي بشر بها السيد المسيح. ثم يقول الإمام علي مواصلاً : «احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك ». وأي دستور أشد إنسانية وحقيقة من هذا الدستور ؟ وهو يريد أن يدفع الشر بالخير : «عاتب أخاك بالإحسان إليه ، واردُد شره بالإنعام عليه ». ويريد أن ينظر الإنسان الى الإنسان بعين الرضى فيرى فيه الخير وإن بدا منه الشر ، فيقول : «لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في الخير محتملاً » ، وهذا منتهى ما وصل إليه السمو ...

و م ثم ينتقل الإمام على الى قلب الإنسان ويرى أن الحياة لا تحلو إلا بالصداقة فيسن دستور الصداقة ، وإذا الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة : «فأصدقاؤك صديقك ، وصديق صديقك ، وعدو عدو عدو عدو عدو صديق عدوك ، وعدو صديقك ، وصديق عدوك ، وإذا اكتساب الإخوان ضرورة : «أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان ، وأعجز منه من ضبع من ظفر به منهم » ؛ وإذا الصداقة تطلب الملاينة : «من لان عوده كثفت أغصانه » ؛ وإذا الصديق «لا يكون صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفائه » ، وإذا الحسد آفة المودة «حسد الصديق من سقم المودة ». وعلي يبين من يجب تجنب مصادقتهم من الناس فيقول : «يا بني ! إياك ومصادقة الأحمق فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه ، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه ! وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب ! » . . . .

7 - ثم ينتقل الى الأخلاق الاجتماعية الأخرى من وفاء، وعدل، وصداقة، وجود، وما الى ذلك. ومن أروع ما قال الإمام: «إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متّع به غنيّ، والله تعالى سائلهم عن ذلك».

لا بعض آراء علي وهي منثورة في نهج البلاغة من غير ما ترتيب ولا تنسيق، ولكنها كلها من هذا النمط العالي الذي لا ترتقي إليه إلا كبار النفوس.

تتجلى لنا في حكم الإمام علي شخصية قوية تنصب في كل لفظة ، ومعرفة عميقة بالنفس البشرية ، وعقل واسع يجمع خبرته الى ما يستقيه من أقوال الكتب السهاوية ، ويذهب بقوة في العمق وفي الطول مقتنصاً الجواهر من مكامنها ، محلقاً في الأجواء ، ومنطق سديد يحاول الإقناع بالحقيقة والإيجاز المرصوص واللغة التي تجمع المتانة والصمود الى اللين والسهولة ، والبساطة الى الروعة .

وعليَّ في حكمه معتزليّ النزعة باتجاهه العقلي ، صوفيّ المذهب باتجاهه الزهديّ ، وواقعيّ الميل باتجاهه العمليّ ، وهو على كل حال إنسانيّ بكلّ ما في اللفظة من اتساع وسموّ وخلود.

تلك نظرة وجيزة الى الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين. فهي خطابة الدين والعقيدة والجهاد وتوطيد أركان الدولة الفتية. وقد لمسنا ما فيها من بلاغة، وما وصل إليه معها النثر الفني من روعة أخّاذة، وما اكتسبته فيها المعاني من عمقي وسمو، ومن قوّة وتسلسل وانسجام.

## مصادر ومراجع

محمد عبد الغني حسن: الخطب والمواعظ ــ سلسلة «فنون الأدب» ــ القاهرة ١٩٥٥.

شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي ــ القاهرة ١٩٥٥.

زكى مبارك: النثر الفتى في القرن الوابع - القاهرة ١٩٣٤.

ايليا حاوي: فن الخطابة -- بيروت ١٩٦١.

طه حسين: علي وبنوه — القاهرة ١٩٥٦.

عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام علي بن أبي طالب - القاهرة ١٩٤٦.

جورج جرداق: ا**لإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة** — بيروت ١٩٥٦.

محسن الأمين: علي بن أبي طالب — مجلّة العرفان ١٩: ٥٧.

أنيس الخوري المقدسي: على بن أبي طالب ــ الكليّة ٨: ٢٠٩.

عبده حسن الزيات: الأغراض الاجتماعية في نهج البلاغة ــ الحديث ٢: ٣٧٣، ٣٦٣.

هبة الدين الحسيني: ما هو نهج البلاغة ـــ العرفان ٢٤.



### 4

# الخطسًابة في عَهدبني أُمسَّت

واصلت الخطابة سيرها في طريق الازدهار حتى كان العهد الأمويّ ، عهد الأوج السياسيّ. وكان الحلاف قد وقع شديداً في شأن الحلافة وانقسم الناس فِرَقاً وأحزاباً ، فاضطربت الحال وتأرّثت نيران الفِتَن ، وكانت الحطابة والشّعر أمضى سلاح في ميادين الكفاح.

## أ - عوامل الخطابة الأموية:

١ - الخطابةُ الأمويّة امتدادٌ للخطابة التي ازدهرت في أواخر العهد الرّاشديّ وهي نتيجة لأحوال البيئة وصورة صادقة عنها. والبيئة بيئة اضطراب سياسيّ واجتماعيّ ولا سيّا بعد مقتل عنمان بن عفّان ، فقد اصطرع المسلمون صراعاً عنيفاً ولا سيا العلويّون ولا سيّا بعد مقتل عنها و الزّبيريّة تطالب بالخلافة ، كما قام الخوارج يكفّرون علبّاً ومعاوية ؛ ونهضت القبائل ، في عصبيّة متجدّدة ، تتناحر وتتجالد ؛ وكان العراق أشد البلاد اضطراباً واضطراماً. وفي هذا الصراع كلّه كانت الخطابة وسيلة وعدّة ، وكان الخطباء في أصل كلّ حركة وفي قمّة كلّ فتنة .

٢ - وإلى جانب الحركات السياسية ظهرت في العالم العربي فِرَقُ فكريّة ومذاهب دينية ، ما لبثت أن عانت التجربة السياسية العامة والحاصة ، وكان لكل فرقة دعاة ومبشرون ، يستعينون بالخطابة لنشر الدعوة والدفاع عنها.

## ٢ - موضوعات الخطابة الأموية:

١ - كانت الخطابة الأمويّة سياسيّة في الدرجة الأولى، فكان للحزب الأموىّ

خطباؤه يدعون الى طاعته ، ويعلنون حقَّه في الحلافة ، ويناهضون مناوئيه ، ويهدّدون الحارجين والمارقين ، ومن أشهر هؤلاء معاوية بن أبي سُفيان وزياد ابن أبيه ، والحجّاج ابن يوسف .

وكان للشيعة خطباؤها وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب، ودعواهم أنّ الحلافة حقّ شرعي لهم، وأنّ معاوية مُغتَصِب. وكان للزّبيريّة خطباؤها وعلى رأسهم عبدالله ومصعب ابنا الزّبير، واعتادهم على الآيات لتكفير الأمويين وإظهار مروقهم ونفاقهم. وكان للخوارج خطباؤهم وفي مقدمتهم قطريّ بن الفجاءة، ومنهجهم أن الإمامة غير محصورة في قريش، وأنّ الخلفاء الراشدين أثمّة إلّا عثمان في سنيه الأخيرة، وعليّاً بعد التحكيم، وأنّ معاوية كافر مارق.

٧ - وإلى جانب الخطابة السياسية ازدهرت الخطابة الدينية بتعدّد فروعها واختلاف تشعّباتها ، فهنالك خُطب الجُمع والمحافل الدينية تفصّل التّعاليم ، وتدعو الى الذكر والتذكّر وتحثّ على التقوى . وهنالك الخُطّب الكلامية كخُطَب واصل بن عطاء وغيره ، تعتمد الفلسفة الكلامية والنقاش اللاهوتيّ عن طريق العقل . وهنالك الخُطّب الصّوفيّة تدعو الى الزّهد والصدوف عن أباطيل الدّنيا ، والتصعيد في سلّم المقامات والكرامات . وأشهر خطيب ديني عرفه العصر هو عليّ بن أبي طالب .

" وإلى ذلك فقد واصلت خطابة الفُتُوح سيرها ترافق الجيوش في شمالي أفريقية وبلاد السّند والهند وغيرها ، وتبعثُ الحماسة في صدور المقاتلين ؛ وخطابة الوفود ، وقد توافد الناس والزعماء على الحلفاء والأمراء مهنّئين أو متظلّمين ، وخطابة الاستخلاف والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية والإ أو عامل ، وهدفها تخطيط سياسة أو تسكين فتنة أو ما الى ذلك ، ومن أشهرها خطبة معاوية عندما وقف بالمدينة عام الجماعة (سنة ١١ للهجرة) وأعلن سياسته بقوله : «والله ما وليتها بمحبّة علمتُها منكم ، ولا مسرة بولايتي ، ولكني جالدتُكم بسيني هذا مجالدة ...».

٤ \_ وفي هذا العهد ظهرت خطابة المناظرة ولاسيا عند اشتداد الخلاف بين علي ومعاوية ، وبين أهل العراق والشام ؛ ومن أشهرها خطبة الإمام علي في الخوارج وقد خاصموا عبدالله بن عبّاس رسوله إليهم ، وفيها من روعة القول وقوّة الحجّة ما يعجب.

## ٣ ـ قيمة الخطابة الأموية:

1 - الخطابة الأموية خطابة تسيطر عليها روح الخصام والجلاد، وقد وجدت في هذا الجوّ المحموم ما شحنها بالنّقاش والجَدَل ، وما وجّهها توجيه عمق واتساع وجدة ، وتوجيه قوّة وعنف لا يخلو أحياناً من لين سياسي ورفق هو أقرب إلى المداراة منه الى الرفق الحقيقي".

٢ والذي يروعك في هذه الخطابة روح المنطق الذي ينظم ويبني ، وروح اللباقة ولاسيا في خطب الحزب الأموي «حتى ليبدو الباطل على ألسنتهم حقاً والحق باطلاً.» وهكذا فقد شاعت في خطابة بني أُميّة السياسية نزعة المكيافيليّة الأموية التي تتستر بستار الدين والتقوى في سبيل الوصول الى الهدف ، وشاعت في الخطابة الدينية والكلاميّة روح الفلسفة والجدك ، وفي خطابة الوفود نزعة البلاغة الأخاذة..

٣ ـ وفضلاً عن ذلك فقد حفلت خطابة الخوارج بالعاطفة الدينيّة العميقة حتى قيل: «كلامهم كان أسرع الى القلوب من النار الى الهشيم.» أما خطابة الشيعة فكانت خطابة تظلّم وصدق وعاطفة وقد بلغت مع الإمام على أعلى ذروة وأسمى سُمُوّ.



# زيادابن أبيه - الحجّاج بن يُوسف

# النوقيعات

#### أ ـ زياد ابن أبيه:

١ ـ تاريخه: وُلدَ في الطائف. استلحقه معاوية بنسَبِه وولاه البصرة والكوفة وما إليها، فساسَ البلاد بصرامة وحزم. وقد توفي نحو سنة ٦٧٣م/ ٥٣٨هـ.

٢ \_ أديه: خُطب متفرّقة أشهرها البّراء.

٣ ـ قيمة خطابته: خطابته سياسية بحتة ، يقيم فيها حجته على مبدإ ديني وعلى النهديد والتخويف.
 في كلامه جرأة وصراحة ورباطة جأش ، وشخصية لبقة تُدرك كيف تُعالج نفسية الجاهير ،
 ومقدرة عجيبة على التعبير الحازم والجازم .

#### ب ـ الحجّاج بن يوسف

أ ـ تاريخه: ولد في الطائف واحترف مهنة التعليم ثم اتصل بروح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان، ثم ولم ولم على العراق فكان حربًا على كلّ تمرد. توفّي نحو سنة ٧١٤م / ٩٥ هـ.

أدبه: للحجّاج خُطَب ورسائل مبثوثة في كتب الأدب.

٣ قيمة خطابته: الحطبة عنده انفعال صاخب وكلام لاهب. وأقواله صادرة عن تجربة صادقة وطبيعة تندفق في ما تقول وفي ما تفعل. ولسانه من أعنف الألسنة بياناً ، وأشدها إغراباً. رهو يطلب الإذعان والانقياد أكثر ممّا يطلب الاقتناع ، فيكثر من التهديد والترهيب في عبارة صخابة.

#### ج \_ أبو حمزة الحارجي:

1\_ تاريخه : وُلد بالبصرة وأخذ بمذهب الإباضيّة وكان خطيباً بليغاً. قُتل سنة ١٣١ هـ / ٧٤٨م.

﴿ قَيْمَةَ خَطَابِتِهُ : كلامه شديد العنف تتوثّب فيه العبارة توثّباً ، وعاطفته حيّة نبّاضة ؛ وهو يبرر موقف الخوارج بلهجة دينيّة صادقة .

#### د \_ التوقيعات:

التوقيعات عبارات موجزة غاية في البلاغة ، والعمق ، والروعة .

## أ\_ زیاد ابن أبیه (۵۳ / ۲۷۳ م)

### أ - تاریخه:

أبو المغيرة زياد بن سمية المعروف بزياد بن أبيه من أهل الطائف، ويُنسب الى أبي سفيان. وُلد حوالي السنة الأولى للهجرة، وكان منذ حداثته سديد الرأي ماضي الهمة، وقد ولي بعض الأعال فأظهر صرامة ولباقة، ولما تسلَّم معاوية زمام الخلافة استحلقه بنسبه بعد أن أشهد أُناساً من المسلمين أنه ابن أبي سفيان، وولاه البصرة والكوفة وخراسان وسجستان، ثم جمع له الهند والبحرين وعُمان فساسَ البلاد سياسة صارمة وطدت أركان الأمن وقضت على كل شغب وفساد، ولبث على تلك الحال الى أن توفّاه الله سنة ٦٧٣م / ٥٣هد.

## ٧ً \_ أدبه:

لزياد ابن أبيه عدد من الخُطب السياسية والإدارية أشهرها الخطبة البتراء التي ألقاها سنة ٦٦٥م / ٤٥هـ. لما قدم البصرة والياً من قبل معاوية. وقد سُمِّيت خطبتُه البتراء لعدم بدئها بحمد الله، وقبل غير ذلك.

1 - تولى زياد أعمال البصرة والكوفة وخُراسان وسجستان بيد شديدة ، وقد أعان ساعده بلسانه ، فقام على المنابر خطيباً ينشر الدّعوة لبني أميّة ، ويدعو الى السكينة والانقياد ، فكانت خطابته سياسية بحتة . وكان الى ذلك يتمتّع بسلطان واسع على أبناء ولايته ، كما كان شديد الاطّلاع على أحوالهم النفسيّة ، وعلى انضام الكثيرين منهم الى صفوف الشيعة والشعوبيّة ، ورأى أنّ السلام لا يُنال إلا بالقسوة الساهرة ، وكان الى ذلك كله رابط الجأش ، حاد البصر ، نافذ البصيرة ، خبيراً بأحوال الشعوب ونفسياتها ، فأطلق لسانه يوم قدم البصرة والياً فكانت خطبته «البتراء» وهي أشهر خطبه على الاطلاق . ويروى أنه لما فاه بها «وجم لها الناس فمنهم من أذعن لها خائفاً ، ومنهم من أثنى متملقاً ، ومنهم من حاول الإنكار ، ولكن سياسة زياد العملية لم تلبث أن بينت للناس أنه جاد غير هازل في ما أعلن من نذير » . وقد عُدَّت تلك الخطبة إعلاناً لأول حكم عوفي في الإسلام .

٢ - افتتح الخطيب خطبته بتوجيه الاتهام الى أهل البصرة وإيضاح تبعة الأعمال التي يقومون بها ، مُبيّناً أنها خروج على الدين الإسلاميّ وأنها من ثمّ تستحقّ العقاب الصارم. وإذ كان هو والي الخليفة الشرعيّ كان عليه أن ينتصر للدين وينتقم له من الضالّين والمفسدين. وفي هذا كلام منطق سديد لا يعروه ضعف، وسياسة بعيدة الآفاق متسترة تحت ستار الغيرة على الدين ، وإعلان لواقع الخلافة الأمويّة في غير مناظرة ولا نقاش.

٣ ـ والذي يبدو لك في هذا القسم من الخطبة أن عبارة الخطيب متطاولة ، مترابطة ، يفصّل فيها التهم ببرودة وهدوء واسترسال ، وكأني به يتلو بياناً في صراحة ، ووضوح ، ودقة ، ويقدّم البرهان الموجز تأييداً للقول ؛ وهذا كله بلهجة جازمة لا تقبل اعتراضاً ولا تأويلاً. وهو في بيانه الاتهاميّ يشدّد على بعض الأمور فيُطْنِبُ في ذكرها ويخرج عن سنّة الإيجاز التي اتّبعها في كلامه:

أمّا بَعدُ، فإنَّ الجهالَةَ الجَهْلاء، وَالضّلالةَ العَمْياء، والغيَّ المُوفِيَ بِأَهلِهِ إلى النّارِ، ما فِيهِ سُفَهاؤُكُمْ، وَيشتَمِلُ عَليهِ حُلاؤكُمْ...

وهو يتخيَّر ألفاظه وتعبيراته تخيّراً ، فيختار لفظتي «الجهالة الجهلاء» ليتّهمَ بالرجوع إلى الجاهليّة ؛ ويختار النعوت «الجهلاء — العمياء — الموفي بأهله الى النار» لتقوية فكرته ونقل المستمعين من الاسلام الى أهل النار ؛ ويختار الفعل «أحدثتم» للدلالة على أنَّ فِعْلَتَهُم ليس لها مثيل في الإسلام ، وأنها حَدَثُ جديد بعيد عن روح الدّين ، ومروقً لا يشبهه أي مروق. وفي ذلك كلّه براعة رائعة.

٤ - ثم ينتقل الخطيب الى الاستفهام الإنكاري، والى العبارة ذات التقطيع المنفعل بانفعال صاحبها ، والمشتد باشتداد اللهجة ، فتمازج أساليب الإيجاب بأساليب النفي ، وأساليب الخبر بأساليب الإنشاء ، يُضاف الى ذلك ما هنالك من تقديم وتأخير ، وتأكيد وقسم مما يُكسب الكلام قوة وبلاغة نادرَتين :

أَلَمْ يَكُنْ مَنكُمْ نَهَاةً يَمْنَعُونَ الغُواةَ عَن دَلَجِ اللَّيْلِ وَغَارَةِ النّهارِ! مَا أَنتُمْ بِالحُلفاءِ، وقدِ اتّبَعْتُمُ السّفَهاء ... حَرَامٌ عليَّ الطّعامُ والشّرابُ حتى أُسُوّيها بالأرضِ هَدْماً وإحْراقاً ... وإني لأقْسِمُ باللهِ لآخُذَنَّ الوليِّ بالمَوْلى ...

٥ - ويعمد زياد الى خطّة الإيهام، فيوهم الناس أنه يعود الى خطّة السلف الصّالح، أي الى خطّة عمر بن الخطّاب المُستقاة من روح الإسلام: «لين بغير ضعف وشدّة في غير عنف». فينطلق في التهديد والوعيد، والترهيب والترغيب، في انضباط حازم، وهيمنة قهّارة؛ وينطلق في التشريع، وإذا التشريع إرادة لا تقبل احتجاجاً ولا دفاعاً، وإذا هي حكم عرفيّ، وإذا هي أخذُ بالشبهة والريبة، وإذا هي إشراك البريء في إساءة المسيء... وكل ذلك تحت ستار الدين ودفاعاً عنه!... وشتّان ما بين روح المدين وروح الميكيافليَّة الأمويّة!

فَإِيَّايَ وَدَلَجَ اللَّيْل، فَإِنِّي لا أُوتِى بِمُدلجِ إِلَّا سَفَكْتُ دَمَهُ... وَإِيَّايَ وَدَعْـوَى الجاهليَّةِ، فإني لا أُجِدُ أحداً دَعا بها إِلّا قَطَّعْتُ لِسَانَهُ!

٦ - وينتقل الخطيب بعد ذلك في سلسلة أفكاره المحكمة الى قانون العقوبات وإذا هو ثالثة الأثافي ؛ وإذا كلام الخطيب ضربات في القلوب ، ترن فيه العبارات رنين المطرقة في الآذان ، في إيجاز جازم ، ولفظ حازم.

٧ وإنّك وأنت تقرأ خطبة زياد تلمس فيها شخصية صاحبها القوية ، تلك الشخصية الملكونة من جوأة وصراحة ورباطة جأش ؛ تلك الشخصية اللبقة في صرامتها ، المهيمنة في صراحتها ، التي تبوهن في براعة عسكرية ، وتسنّ الدساتير في استبداد وسلطان . فهو ولا شك ، كما قال الأصمعي «لكلّ كبيرة وصغيرة» .

وعبارة زياد مختلفة بين الطول والقِصَر ، ليس فيها من العَصب ما في عبارة علي ، وليس فيها من التصرّف بوجوه الكلام ما في عبارة الإمام وهي لا تخلو من صُور شديدة الصلة بالواقع . إنها عبارة خطابيّة واضحة الهدف ، تجري الى هدفها جرياً في غير التواء ولا إعوجاج . انها عبارة الصراحة والجرأة والسلطان الذي يسيطر ويقهو .

## ب - الحجَّاج بن يوسف (٤١ - ٩٥ هـ / ٦٦١ - ٧١٤م)

#### أ \_ تاریخه :

أبو محمد الحجاج بن يوسف الثّقني وُلد في الطّائف نحو سنة ٦٦١م / ٤١هـ، ولما شبّ احترف مهنة التعليم، ثم انضمَّ الى جيش حُسيش بن دَلجة القَينيّ، ثم الى شرطة رَوْح بن زِنْباع اَلجذاميّ وزير عبد الملك إبن مَرْوان، ثم وُلّيَ على جُند عبدالله بن الزُّبير في الحجاز وقتله، ثم وُلّي العراق وفيه من الأحزاب نارٌ مشبوبة، فكانَ حرباً هائلة على كلّ ثورة وفتنة. وهكذا كان الحجّاج رجل إدارة وشجاعة، كها كان حاكماً مستبدّاً، وداهية من أدهى الدُّهاة وأعنفهم، وقد أضاف الى أعماله أنه بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة. وقد توفّي نحو سنة ٧١٤م / ٩٥ هـ.

## ۲ً \_ أدبه:

للحجاج خُطَب ورسائل مبثوثة في كتب الأدب، وقد قامت شهرته على خطبه، وفيها صورة صادقة لنفسيّته ومذهبه في السّياسة والحكم، كما فيها مقدرة عجيبة على تفهّم نفسيّة العامّة وعلى التصرُّف في وجوه التعبير والتهويل.

#### ا ـ قيمة خطابته:

1 - خُلق الحجّاج أديباً وخطيباً، فكان من أعلام الفصاحة والبيان. والخطبة عنده انفعال صَاحب وكلامٌ لاهب. إنه ذو نفسيّة شاذّة تريد تكوين الذات على جثث القتلى، وتستطيب سَفْكَ الدّماء في سبيل غاية تنشدها ؛ والوسيلة عندها صالحة أيّاً كانت، والناسُ في نظرها قطيع غنم يُساق بالعصا، ويُجزُّ ويُذبَح، وليس لهم أن يروا رأيًا، ولا أن يعترضوا اعتراضاً، ولا أن يحكموا في صالح أو باطل. لقد خط له زياد ابن أبيه الطريق، وأراد أن يتجاوز الغاية، فمضى في تعسّفه قولاً وفعلاً، ومضى في طغيانه يرعد ويزبد ويهدّد، فكان كلامه صورة لغليانه وشتى أحوال نفسه العنيفة.

Y - لم يكن الحجّاج ليصطنع القوّة اصطناعاً ، ولم يكن ليزيّف الكلام تزييفاً. إنّ أعاله وأقواله صادرة عن تجربة ذاتيّة صادقة ، صادرة عن طبيعة تندفق في ما تفعل وفي ما تقعل و الم تقول . إنها الذات التي اكتنفها النقص في الجسم وفي الحياة الاجتماعيّة ، وحملها على الانتقام من الوجود بثورة عارمة على الوجود . ولهذا كلّه تلمس في خطابته عنفواناً حياتياً ، هو أعنف ما يكون العنفوان ، وأشدّه عصفاً ، وأقواه فاعليّة ، وأبعده أثراً في النفوس .

٣ وهذه الحياة عند الحجّاج يساندها لسان من أعنف الألسنة بياناً ، وأشدّها إغراباً ، وأوجزها تركيباً للعبارة ، وأبرعها اختياراً للفظة المعبرة عن أعنف معنى أتم ما يكون التعبير ، وأعنف ما يكون الأداء ، وأعنف ما تكون الموسيقى المرافقة لذلك الأداء المقررة لذلك المعنى . ان الألفاظ عند الحجّاج هي صرخات نقمته ، ووخزات وحشيته في قلوب الناس ، وطعنات شذوذه في ضمير الوجود .

٤ ــ وهذا كلّه تحوّل في الدّمامة الحجاجيّة الى هيمنة بلاغيّة ، ولاسيّما وان الكلام في خطبه إرهابيّ ترهيبيّ ، والترهيب عنده تمثيل للعنف بأقبح صور التهويل ، وأشدّها نُطقاً بما يروع القلوب ويحطّم الهمم. وخطب الحجّاج صور تلو صور ، ومشاهد تلو مشاهد ، تتخللها القصفات الندائية ، العاتية ، والانتفاضات العصبيّة الجامحة .

٥ – والحجّاج الى ذلك من أقدر الناس على تمثيل الأدوار على مسرح الخطابة. عرفنا كيف دخل مسجد الكوفة ، عندما تولّى أمر العراق ، وهو متلثّم والى جنبه السيف ، وفي منكبه القوس ، وكيف اعتلى المنبر صامتاً وعلى فيه إبهامه ، وكيف مكث ساعة لا يتكلّم والناس بين حائر وساخر ، ثم أخيراً كيف انفجر انفجار السيل الجارف. ويُروى عنه أنه كان أحياناً يبدأ خطبته بصوت منخفض ، ثم يأخذ في رفع الصّوت شيئاً فشيئاً ، وبطلق يده من مطرفه مرافقة حركة الصوت والتماع العينين. وهكذا كان الحجّاج يخطب بنفسه وقلبه ولسانه ووقفته وحركة اليدين والعينين. وكان كلامه دائسماً كلام البلاغة التي لا تطلب الاقتناع بقدر ما تطلب الإذعان والانقياد.

١ - وُلد الحجّاج أَخْفش العينين، أصَكُّ الرجلين، ممسوح الجاعِرتين، الى رأس كبيرٍ مستطيل كأنه غُرس بين
 كتفيه.

7 - تطوّرت الخطابة في عهد بني أُميّة تطوّراً ملموساً. فهي ، فيا سبق ، وسيلة الإقناع والموعظة والإرشاد ، وهي الآن وسيلة السيطرة والتعسّف والاستبداد ، وقد بلغت مع الحجّاج بن يوسف أوج العنف والقسوة ، وأصبحت معه سوطاً في الظّهور ، وشفرةً في النّحور ، وقضاءً جبّاراً يصل الى العظام والأمخاخ ، حتى لكأنّ الناس قطيع من السّائمة ، والحكّام جرّارون جائرون ، لا يُعالجون الأمراض إلّا بالبتر والكيّ ، ولا يداوون النّفوس إلّا بتمزيق الأجسام وتحطيم العظام .

٧ يهدف الحجّاج كزياد الى فرض السّياسة الأمويّة والى الإصلاح الاجتماعيّ الذي تسيطر معه تلك السياسة. والإصلاح، في نظر الحجّاج، هو تجريد الإنسان من إنسانيّته، هو أن يهون المستمع الى حدّ الموت التّفاعليّ، فلا يتصلَّب، ولا يحتجّ، ولا يتظلّم، بل يلزم جانب التقبُّل والانفعال. ومن ثمّ فالحجّاج يشتمه، ويحقّره، ويبعث في ذاته الاشمئزاز من ذاته، محيث تتقلّص شخصيّته تقلّصاً تاماً.

ثم يعمل الحجّاج على بعث الذُّهول في نفس المستمع ، فينهالُ عليه تهديداً وترهيباً ، في غير لين ولا شفقة ٢ ، وهو يعمد في ذلك الى ضروب من العوامل الإرهابيّة ، فيبتُ القوة في كلّ ما يقول وما يفعل ، واذا القوّة تمثيل على المنبر ، وإغوابٌ بدويٌ في اللفظ والعبارة ٣ ، وتأكيد وقسم ، وموسيقى لفظيّة شديدة ، وأبيات شعريّة عنيفة في معناها وتلاطم ألفاظها ، وتجسيم للحقائق على خطّة الجاهليّين ، وحشد للصُّور التّهويليّة التي مقذفها الخيال الحيّار حُمماً مشتعلة ١٠

١ من ذلك قوله: «إنَّ الشيطان قد استبطاكم، فخالط اللحم والدَّم والعَصَب والمسامع والأطراف والأعضاء والشغاف، ثم أفضى الى الأمخاخ والأصاخ، ثم ارتفع فعشش، ثم باض وقرّخ، فحشاكم نفاقاً
 وشقاقاً...».

٢ من ذلك قوله: «والله لتستقيمن على طريق الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلاً في جسده...».
 ٣ من ذلك قوله:

وهـ ذا أوان النسكِ فاشتدَى زِيَّم قد لفَّها الليلُ بسوَاقِ حُطَمْ ... ه

٤ ــ من ذلك قوله: ه وايم الله لألحونكم لحو العصا، ولأقرعنكم قرع المروة. ولأعصبنكم عصب السلمة،
 ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل...ه.

وكم في قوله التالي من حيوية وانفعال وصخب: «وإياي وهذه الزرافات، والجاعات، وقالاً وقيلاً، وما يقولون، وفيم أنتم وذاك!...».

٨ والحجّاج في ذلك أقدر من زياد، لتمكنّ النزعة البدويّة فيه، وسلطانه الواسع على اللغة وأساليها، وتأصّل الموهبة الفنيّة في قواه الذّهنيّة واللسانيّة. والأمر الذي نلمسه في خطابة الحجّاج هو تلك الصّنعة البدويّة التي تتسلّح بالسّجع على أنه تكرار لصوت القضاء المحتوم؛ والسَّجع في خطبه محكم الفواصل، شديد الرّويّ.

والغريب في الأمر أنّ الحجّاج كزياد يعمد الى الآيات القرآنية، ويتستّر بستار الدّين لتقوية كلامه، والوصول به الى النفوس. وهذا التديّن خطّة مكيافيليّة أمويّة لا تؤمن إلّا بسياستها والضغط على الحريّات والتحكّم برقاب العباد.

وإذ كان الحجّاج رجل انفعال شديد فقد فقدت خطبه إحكام التسلسل الفكري، وبدت غير متزنة في عنفها، غير متدرّجة في تصاعد عملها التأثيري، واكتفت بالجوّ الرّهيب، والتجسيم الحسّي الغريب.

## جـ – أبو حمزة الحارجيّ (١٣١ هـ / ٧٤٨م)

#### أ - تاریخه:

١ هو المُخْتار بن عَوْف بن سُليان بن مالك الأزديّ السّليميّ البصريّ، ويُعرَف بأبي حمزة الحارجيّ. وهو ثائر فتّاك ومن القادة الخطباء. وُلِدَ بالبصرة، وأخذ عداهب الإباضيّة وهي فرقة إسلاميّة في عداد الحوارج.

٧ – كان كلّ سنة يوافي مكّة يدعو الناس الى الخروج على مروان بن محمد ، آخر ملوك بني أُميّة ، ولم يزل على ذلك إلى أن التقى بطالب الحق (عبدالله بن يحيى) ، فذهب معه الى حضرموت وبايعه بالخلافة ، ثم توجّه الى الشام لقتال مروان ، فمرّ بمكّة واستولى عليها ، ثم توجّه الى المدينة فقاتله أهلها في قُدَيْد ، ولكنّه تغلّب عليهم ودخل المدينة عَنْوَةً وأقام فيها نحو ثلاثة أشهر.

٣ - ثم واصل سيره الى الشام ، فوجّه مروان لقتاله أربعة آلاف فارس بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطيّة السّعديّ. فالتقى الجيشان في وادي القرى ودارت الدوائر على

أبي حمزة ورجاله ، فلاذ أبو حمزة بالفرار إلى مكّة ولكن ابن عطيّة السّعديّ تعقّبه وقتله سنة ٧٤٨.

## ٢ - قدمة خطائته:

ا حَنَقِمَ الخوارج على الإمام عليّ كما نقموا على معاوية بن أبي سفيان وكفَّروهما ، الأوّل لأنّه قبلَ بالتحكيم في يوم صفّين ، والثاني لأنه اغتصب الحلافة اغتصاباً وجعلها في سلالته . من حزب الخوارج الإباضية ، وهي فرقة منسوبة الى عبدالله بن إباض (٧٠٥م) ، وكان داعيتها عبدالله بن يحيى طالب الحقّ . وللإباضيّة تقاليد ونُظُم خاصّة يتمشّون عليها ، ولا يزال لها الى اليوم أتباع في بعض البلدان .

٢ أبو حمزة الخارجي شديد التمسك بإسلامه ، شديد النقمة على من ابتعدوا عن روحه وتعاليمه ، وقد حملته غيرته على كلام شديد القسوة ، شديد العنف ، يحفل بالصراحة والجرأة والاستالة في سبيل الغاية المنشودة.

٣ وأبو حمزة شديد الانفعال تتوثّب عباراته توثّباً ، وتنطلق أفكاره انطلاقاً
 حافلاً بالعاطفة الحيّة النبّاضة . وهو صادق في عاطفته الى أقصى حدود الصّدق ،
 يصدر كلامه عن عقيدة صحيحة وإيمان راسخ :

إِنَّا وَاللهِ مَا خَرَجْنَا أَشَراً وَلا بَطَراً، ولا لهُواً ولا لَعِباً، ولا لِدَوْلَةِ مَلِكٍ نُريدُ أَن نَخُوضَ فيها ، وَلا لِثارِ قد نِيلَ مِنَا. وَلَكِنْ لمّا رَأَيْنَا الأَرْضَ قد أَظْلَمَتْ ، ومعالِمَ الجَوْرِ قد ظَهَرَتْ ، وكَثُرَ الادِّعَاءُ في الدِّينِ... سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنادِي إِلَى الحَقِّ... فأَجَبْنَا داعيَ الله ! ...

٤ - إنّه يفتتح خطبته بالدّعوة الى تقوى الله والنّهوض في وجه من يسمّيهم الجبابرة ، وهو ولا شك يهاجم مُعاوية ، ويكفّر علياً لأنه قبل بالتحكيم ، ويجد أن الحلافة أصبحت نهْباً للناهبين. وأن الحكم ابتعد عن سنّة القرآن والدّين ، ولهذا يرى أن الواجب يقضي بإماتة ما أحيا الظالمون ، وإحياء ما أماتوا. وهو بذلك كلّه يبرّر موقف الحوارج ويضمّن كلامه البرهان على صحّة ما ذهبوا إليه:

أُوصِيكُمْ أَنْ يُطاعَ اللهُ وَيُعْصَى العِبادُ في طَاعَتِه ... وَلا طاعَةَ لَمَخْلُوقٍ فِي مُعْصِيَةِ الْحَالِق . اللهُ والقَسْمِ بالسّويَّةِ والعَدْلُ في الرّعيَّة.

هذا الكلام نفير ثورة خارجيّة تقضي على كلّ شيء ممّا عدّه الخوارج خروجاً على السنّة والدّين.

٥ – وبعد هذا الافتتاح يباشر أبو حمزة قضية الخوارج، ويعلن أنّ خروجهم انتصار للحقيقة، وتلبية لدعوة من الله، وانتفاضة في وجه الظالمين الطّامعين، وحجّته على استقامة دعواهم، وصلاح هدفهم، وصحة معتقدهم، أنهم أقبلوا مستضعفين فآواهم الله وأيدهم بنصره:

فَأَقْبَلْنَا مِنْ قَبَائِلَ شَنَّى، قَلِيلِينَ مُستَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ، فَآوانَا اللهُ، وأَيَّدَنَا بِنَصْرِهِ، فأَصْبَحْنَا بِنِعْمَتِهِ إخواناً وعلى الدّين أَعْواناً.

7 - ثم ينطلق الخطيب في زجو أهل المدينة ، فيجرّدهم من كلّ صلاح ، ويبيّن أنّ آباءهم كانوا خير الآباء ، وانهم كانوا شرّ الأبناء . والسبب في ذلك أنهم ابتعدوا عن الحقّ ، وانجرّوا في الأباطيل ، فسيطر عليهم الهوى ، وعميّت أبصارهم عن تعاليم الدّين ، ولم يصغوا لأقوال الخوارج الثائرين .

وإنك لتلمس في كلام أبي حمزة شيئاً يشبه كلام الخطباء الذين انتصروا لبني أُميّة ، ولكنّه يفوقهم جميعاً في هذه اللهجة الدينيّة التي ترافق أقواله ، وفي هذا الموقف القائم على التقوى والعدالة الإنسانية.

٧ \_ وخلاصة القول أن أباحمزة الخارجي خطيب سياسي وحربي من الدرجة الأولى وان في كلامه نار غيرة ونور يقين.

## د - التوقيعات

ويلحق بالخطابة ما سمّاه العرب بالتّوقيعات وهي من أبلغ الكلام ، ومن أوجزه لفظاً ، وأوسعه معنى ، وأقواه مغزى .

التوقيعات عبارات موجزة كان يكتبها الخليفة أو الوالي أو عُمَّالهما في أسفل الشكاوي والمظالم، أو المطالب والحاجات التي كانت ترفع إليهم بما يتضمن الرأي فيها ، كأن يُكتب الى وزير في غرض ما ، فيكتب الرئيس عنه بما يفيد وجوب الفحص أو قضاء المأرب.

وقد ظهرت التوقيعات في عهد الحلفاء الراشدين، وأزْدَهَرَت في عهد بني أُميَّة، وإلىك بعضاً منها:

كُنْ لرعيَّتك كما تحبُّ أن يكون لك أميرُك .

قد أَمَرْنا لك بما يُقيمُك وليس في مال الله فضل للمُسْرِف .

قيمة كلّ امرئ ما يُحسِنِ٣.

ربما كان عقوقُ الولد من سُوءِ تأديبِ الوالد؛ .

نحنُ الزّمان من رَفَعْـناهُ ارتفع ومن وَضَعْناه اتَّضَع ْ.

للتوقيعات قيمة أدبية عظمى ، فهذا الإيجاز ، وهذه البلاغة ، وهذا السمو في المعنى ، والقوة المختلجة في الألفاظ ، كل ذلك أثبت أثراً في النفوس وأبعد صدى في القلوب من ألف خطاب وألف رسالة ، إنها قنابل متفجّرة ، تنطلق شظاياها عصارة حكمة أو لَمْع عقول .

١ - توقيع لعمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص.

٧ ـ توقيع لعثمان بن عفان في قصة رجل شكا عيلة.

٣\_ توقيع لعلي في كتاب صعصعة بن صوحان بسأله في شيء.

٤ ـ توقيع لزياد في رجل شكا إليه عقوق ابنه.

ه ــ توقيع لمعاوية.

## مصادر ومراجع

شكري فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول - القاهرة ٢ ١٩٥٠.

شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي — القاهرة ١٩٤٦.

محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام -- القاهرة ١٩٤٩.

عبد الرزاق حميدة: أ**دب الخلفاء الأمويين** — القاهرة.

أنيس المقدسي: تطوّر الأساليب النثرية في الأدب العربي - بيروت ١٩٣٥.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر ـــ القاهرة ١٩٣٦.

عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام علي بن أبي طالب - القاهرة ١٩٤٦.

أبو النصر اليافي : الدُّهاة الثلاثة : ابن العاص وزياد ابن أبيه والمغيرة بن شعبة — القاهرة ١٩٤٦ .

ابراهيم الكيلاني: الحجّاج بن يوسف - دمشق ١٩٤٠.

عبد الرزّاق حميدة: سيف بني مووان - الحجاج - مصر ١٩٤٧.

عمر أبو النصر: الحجّاج بن يوسف— بيروت ١٩٣٨.

خلدون الكناني: الحجاج بن يوسف --- دمشق ١٩٤٠.



# الفصلُ الرَّابع الكنبُ وَالرَّسَاثل وَالنَّوْمِهَيَات

### أ\_ الكُتب في عهد الخلفاء الراشدين:

1 - دواعيها: امتداد الامبراطورية العربية وبُعد المسافات بين أولي الأمر وعُمالهم. - أنشأ معاوية ديوان الحاتم وديوان الرسائل. وكانت الرسائل أنواعاً مختلفة.

لأ ... قيمتها: فيها حكمة ودراية وروح دينية ، وحزم. النثر الفنّي يزداد معها ليناً من غير تنميق ولا إطناب.

### ب \_ الرسائل في عهد بني أمية :

أُنشئِت الدواوين ونُقلَت الكتابة فيها شيئاً فشيئاً الى اللغة العربيّة ، فاتّخذ النثر العربيّ اتجاهاً جديداً قائماً على التفصيل والتطويل وانفتح باب التصنيف ، وظهر التأنّق.

#### ج \_ النوصيات :

كانت ذات أسلوب جليل يمتاز بالرصيانة والايجاز والوضوح

#### عيد الحميد الكاتب:

١ - تاريخه: هو فارسيُّ الأصل، أصبح كاتب الخلافة في عهد مروان، وقُتل في الثورة الخراسانية.
 سنة ١٣٢ هـ/ ٧٥٠ .

أدبه: رسائل سياسية وأدبية، وكتُب إخوانية، من أشهرها رسالة الى الكتّاب، ورسالة في الشطرنج.

أسلوبه: يتألّف أسلوبه من عناصر مختلفة: عنصر التوضيح والتفصيل، وعنصر الإطناب
 وإطالة التحميدات، وعنصر المنطق والترتيب والتنسيق، وعنصر الموسيقي.

## أ \_ الكتُب في عهد الرَّسول والحلفاء الواشدين

## أ \_ دواعيها:

امتدّت حدود الأمبراطورية العربية وفصلت المسافات بين أُولي الأمر وعُـمّالهم، فكان لا بُدَّ لهم من إنفاذِ الكتُب إلى الأطراف في الشُّؤونِ الدينيّة والسياسيّة والإداريّة.

كانت الكتابة في صدر الإسلام عبارةً عن أداء المعنى في إيجاز واقتضاب، وأول من عُنِيَ بالكتابة في أعال الخلافة والدُّولة عمر بن الخطاب، ولما كان العهد الأموي أنشأ معاوية ديوان الحاتم لتسجيل رسائل الخلافة حتى لا يطّلع عليها إلّا من أرسلت إليه ، كما أنشأ ديوان الرسائل لكتابة رسائل الخليفة. وهكذا علا شأن الترسل شيئا فشيئاً ، واختلفت أغراضه ، وتنوعت فنونه ، فكان منه الرسائل السياسية التي تصدر عن ديوان الرسائل ، والرسائل الإخوانية في العتاب والشوق والشكر والتهنئة وما الى ذلك ، والتوقيعات. وأشهر من اشتهر في كتابة الرسائل عبد الحميد بن يحيى الكانب.

## ٢ - قيمة الكُتب:

تتجلّى لنا في هذه الكتب عبقريّة العرب السياسيَّة والإداريَّة والحربيَّة ، فإن فيها من الحكمة ، والدراية ، والروح الدينية ، وروح العدل والإنسانية ، كما فيها من الحزْم ، وحسن الإدارة ما يشهد لحكَّام ذلك العهد بالتفوَّق الحقيقي ، والحاسة التي لا تَنحُدُّ من انطلاقها صعوبة ، ولا تكسر من حدّتها عقبة .

أما من الوجهة الأدبية فنلاحظ أن النثر الفنّي يزداد فيها ليناً من غير ما تنميق ولا إطناب. فهي ترمي الى غرض دينيّ أو سياسيّ لا ترمي الى غيره. هي طريق الى الإفهام والإصلاح، هي رسول العقل الى العقل، وليست مركباً لإظهار المهارة والحذق. ففيها الإيجاز، والسلاسة، والوضوح، وليس فيها الزخرف والتطويل.

# ب - الرسائل في عهد بني أُميَّة

لما اتسعت الفُتوحات، وكثرت موارد الدّولة، وتعقدت المصالح، كان لا بدّ للخلفاء من إنشاء الدواوين لضبط الموارد والمصارف، وضبط أعطيات المسلمين، وإقامة نظم واضحة يجري عليها الجميع، وقواعد مفصّلة تسير عليها الإدارة وأمور الجيش والخراج، وقد عهد الخلفاء في كتابة الدواوين الى العرب والموالي، وظلّت كتابة الحراج في الأقاليم بلغة أهل المصر، فني العراق وفارس بالفارسيّة، وفي الشام بالرّوميّة، وفي مصر بالقبطيّة، الى أن حدقها طائفة من العرب في عهد بني أميّة، فتولُّوا شؤونها، وفقلوا الكتابة فيها الى اللغة العربيّة، ومنذ ذلك الحين اتّخذ النثر العربي تجاها جديداً قائماً على التّفصيل والتّطويل، وانفتح باب الرّسائل والتصنيف، فكانت الرسائل أبحاثاً عنتلفة في السياسة والكتابة وما الى ذلك، وكان التّصنيف كتباً في موضوعات مختلفة وحضرن الأداء، والموسيقي الصّوتية، مقتبسين من أساليب الفرس والروم تفخيماً ومنطقاً، وراحوا يضعون للكتابة أصولاً وقوانين تجري عليها، وانقلبت الطبعية والفطرة ومنطقاً، وراحوا يضعون للكتابة أصولاً وقوانين تجري عليها، وانقلبت الطبعية والفطرة الى صنعة. وكان زعيم هذا الأسلوب في ذلك العهد عبد الحميد بن يحيى، الذي الى صنعة. وكان زعيم هذا الأسلوب في ذلك العهد عبد الحميد بن يحيى، الذي القب «بالكاتب» تعظيماً لشأنه وإقواراً بفضله.

# جــ التوصيات في عهد الحلفاء الواشدين وعهد بني أُميَّة

التوصيات هي عصارة حكمة وحياة ، وهي الخُبرة مسكوكة سكّاً في أسطر تزخر بالمعاني الجليلة ، والحنكة ، والدّراية ، والهدوء الذي تسيطر عليه في أغلب الأحيان رهبة الموت وحقيقة الآخرة ، أو أعباء المسؤوليّة ، أو الرّوح الدّينيّة العميقة ؛ ومن ثَمَّ فالأسلوب جليل يمتاز بالرّصانة والإيجاز كما يمتاز باللين والوضوح ، وفيه الى ذلك شدّة اللهجة التي تخاطب وتأمر وتهدي .

# عَبدالحَميد بن يحيي الكانبُ (١٣٢هـ - ٢٥٠٩)

### أ \_ تاریخه:

أبو غالب عبد الحميد بن يحيى فارسيّ الأصل، احترف مهنة التعليم في بدء أمره ثمّ كتب لمروان بن محمد عامل أرمينية، ولما بويع مروان بالخلافة أصبح عبد الحميد كاتب الخلافة، الى أن كانت الثورة الخراسانية مع أبي مسلم فقتل مروان وقتل كاتبه معه، وذلك سنة ١٣٢هـ/ ٧٥٠م.

## : ¥ – أدبه

لعبد الحميد رسائل في موضوعات مختلفة من سياسية وأدبية ، وله كتب إخوانية . ومن آثاره رسالة طويلة كتبها على لسان مولاه مروان بن محمد ووجّهها الى ابنه عبدالله حين أرسله الى محاربة الضحّاك بن قيس الشّيباني رأس الخوارج بالجزيرة سنة ١٢٧هـ — ٧٤٥م ، وقد جعلها عبد الحميد دستوراً كاملاً في تنظيم الجيوش تنظيماً يشمل الناحيتين الماديّة والحربيّة . ومن آثاره أيضاً رسالة وجّهها الى الكُتّاب ، وجعلها محموعة نظم وقواعد لآداب الكتابة ، ثم ضمّنها توجيهات قيّمة للكتاب في ما يتعلّق بأخلاقهم ، وصَوْن أنفسهم من المعايب ، ثم بتضامُنهم وتوحيد صفوفهم للتعاون . ومن أثاره أيضاً رسالة في الشطرنج يدعو فيها الى الاقتصاد في هذه اللعبة والابتعاد عنها ، إذ أصبحت في بعض الأمصار شعْلاً شاغِلاً ومدعاة الى إهمال الواجبات والقيام بالأعمال ، أصرفت الناس عن أمور معاشهم .

# ٣ ـ أسلوب عبد الحميد الكاتب ـ مدرسة جديدة في النثر:

١ - كان عبد الحميد الكاتب رأس المدرسة الفنية في الكتابة العربية، وقد أصبحت معه صناعة أعد لها نفسه مستعيناً بما لقومه من أساليب وفنون، وبما للعرب من تُراث وافر الثروة والغنى. وكان الكاتب قبله يعتمد على فطرته وسجيّته وما اكتسبه

بالمارسة من أساليب البيان، فلمّا أتى هو جعل للكتابة قواعد معيّنة، وشرع لها رسوماً ، وشق طريقاً جديدة استحسنها الناس، وتنبّعها الكتّاب حتى قيل: «بُدِئَت الكتابة بعبد الحميد. » وقال طه حسين: «أمّا عبد الحميد فلا غُبار على لُغته، وربما لم يوجَد كاتب يعْدِل عبد الحميد فصاحة لفظ، وبلاغة معنى، واستقامة أسلوب. فهو أحسن من كتّب العَربيّة ومرنها، وأقدرَها على أن تتناول المعاني المختلفة وتؤدّيها. وربما كان عبد الحميد الأستاذ المباشر للكتّاب المترسّلين، وبنوع خاص للجاحظ. »

٧ عندما تقرأ رسالته الى الكتّاب يتبادر إليك أنّ صاحبها أقام لها تصميماً دقيقاً درَس معانيه وأجزاءها ، ووضع خطّة التّعبير عنها ، وربط ما بين الأقسام ، وجمع من البراهين أشدّها إقناعاً وأبلغها أثراً ؛ وأنّه أكبّ بعد ذلك على معالجة الموضوع في هدوء ورزانة ، وفي تتبع واتزان ، وفي يقينه أنّه كاتب للكتابة عليه حقوق ، وأنّ صناعة الكتابة تطلب الإتقان على سنن العلم والفَنّ ، وأنه يتوجّه الى كتّاب يريد أن يكون لهم مثالاً في الأدب الذي اختاروه لهم صناعة ، وفي الأخلاق التي يقتضيها ذلك الأدب ويتبادر إليك أيضاً أن عبد الحميد لا يعتمد الفطرة والسجية والإرتجال بل يضيف الى السجيّة تفكيراً يناقشه في ذاته ، ويجتره اجتراراً في معناه وفي لفظه ، حتى يخرج واضحاً ، ليّناً بعيداً عن كلّ شائبة .

"وهنا يتضح لنا هذا الفرق ما بين العقل الآري والعقل السامي. ففيا ترى العقل السامي العربي"، منذ الجاهلية الى عهد عبد الحميد، يعتمد في الكتابة طاقة الارتجال — وهي لديه غنية فياضة —، ويسير على البديهة — وهي لديه ومضات بعيدة الأجواء —، ويجعل الكتابة قفزات في غير نطاق معين، وفي غير انضباط فكري وفتي، ترى العقل الآري المستعرب يعتمد منهج التركيز في تحديد الموضوع، ويُقيم بناته في ذهنه، مسترسلاً في التأمّل والتخطيط، متأنياً في استخراج الفكرة من الفكرة، وفي إلحاق المعنى بالمعنى ، بحيث يتم له البناء الكامل الذي يروق بهندسته ونظامه. وإنك إذا قرأت هذه الرسالة بدقة، وأجلت النظر في تصميمها، وقفت على هذا المنهج الجديد في الكتابة العربية.

٤ - أضف الى ذلك أن عبد الحميد ينطلق من مبدإ الإفهام، ويجعل اللفظة والعبارة، ومجمل الكتابة، وسيلة لإفهام السّامع، وهو يتخيّر لذلك ما سُهل من

الألفاظ، وما وضح معناه من العبارات، ويربط ما بين الأجزاء، ويقدم البراهين والشواهد والتفسيرات وذلك كلّه في جو صاف لا يعكّره نزق ولا تسرّع ؛ وهو يُطيلُ العبارة، ويمدّها بامتداد المعنى، ويُسهب إسهاباً يزول معه كلّ غموض أو التباس، وهدفه أبداً أن يصل المعنى كاملاً تاماً، وأن تكون الألفاظ والعبارات على مقادير المعاني. وفي هذا سرّ بلاغته، وهو يخالف العرب في معنى البلاغة، ولا يخضع لنظام الإيجاز الذي اتبعوه وانطلقوامن مبدئه في كتابتهم ؛ فالإيجاز في نظره ليس هدفاً، وليس بلاغة، ولا أمراً يجب الاهتمام له، إنما الهدف أن تكون العبارة قناة للمعنى، تنقله نقلاً صادقاً أميناً، في سهولة ووضوح:

وَلْيُكُنِ الرَّجُلُ مَنكُمْ، على مَنِ اصْطَنَعَهُ واستَظهَرَ بِهِ لِيَوْمِ حَاجَتِهِ إليه، أَحْوَطَ مِنه على وَلَدِهِ وَأَخيه؛ فإنْ عَرَضَتْ في الشَّغْلِ مَحْمَدَةٌ فلا يَصْرِفُها إلا الى صاحبه، وإنْ عَرَضَتْ مَذَمَّةٌ فَلْيَحْمِلْها هُوَ مِنْ دُونِه...

ولا يكتني عبد الحميد بإيصال المعنى إلى ذهن السّامع ، بل يعملُ على إيصاله بطريقة ممتعة. فهو يُكبّ على معناه ويصقله ، ويُكبّ على عباراته وألفاظه ويصقلها ، حتى يصبح الكلام مَرِناً ، ليّناً ، ينساب الى النفس انسياباً ، ويتغلغل في كيان السّامع أو القارئ تغلغلاً رفيقاً وكأنه السّحر الحلال ، أو كأنه النسيم البليل الذي لا يصدمك ، ولا يعصف بك ، بل يلامسك وكأنه لا يلامس ، ويغزو نفسك وجسمك فتشعر بهناءته وسعادته ولا تشعر به:

وتَحابُّوا فِي الله عَزَّ وجَلّ ، فِي صِناعَتِكُم ، وتَوَاصَوْا عَليها بالّذي هو أَلْيَقُ لأَهْلِ الفَضْلِ والعَدْلِ والنَّبْلِ مِنْ سَلَفِكُمْ . وإن نبا الزَّمانُ بِرَجُلٍ مِنْكُم فاعْطِفُوا عَلَيه وَوَاسُوهُ حَتّى يَرجعَ إليه حالُهُ ، ويَثوبَ إليه أَمْرُهُ ...

7 ـ وعبد الحميد يقصد الى الإمتاع قصْداً ، فيضيف الى السّحر في كتابته ، عنصر الأناقة واللباقة ، وعنصر التصوير والموسيقى . والكتابة عنده فنّ جاليّ يسير على نظام الفنون والجال . وهو يُكبّ عليها بكلّ جوارحه وكلّ ما عنده من مواهب نفسيّة وجاليّة ، فيبتعدُ عن كلّ اضطراب ، وكلّ نزوة عصبيّة ، فيمسك القلم بأنامل الرّونق ، ويخطّ على القرطاس في استقامة الحرف وجال تصويره ، ويسوق العبارات والفِقَر

متساوقة متناسقة ، يسكب فيهاالذّوق كل ما في الذّوق من أناقة وسلاسة وعذوبة ، ويجعل كل ذلك في سمفونية موسيقية عجيبة . ومما لا شك فيه أن اللغة العربية موسيقية في طبيعتها ، وأن العرب الأقدمين استخدموا التصوير والموسيقى في أدبهم ، ولكن الفرق فيا بينهم وبين عبد الحميد ، أن الصورة عنده لا تتباهى بأنها صورة بل تتقدّم الى القارئ أو السّامع كالغادة المهفهفة المزيّنة التي لا يكاد بشعر بزينتها ودوي خلاخيلها ، تتقدّم إليه سحراً في العين ، ووسوسة في الأذن ، ورونقاً في الكيان ، وجلالاً يستولي على الوجدان ؛ وأن الموسيقى عنده سمفونية متعدّدة المعازف والأوتار ، متناغمة في تعدّدها ، تزخر بالمعاني ، فيا انها عند قدامى العرب وتر واحد ، أو صوت لآلة موسيقية واحدة .

وعبد الحميد يعمد الى ضروب من الترادُف والمزاوجة في سبيل ما يتوخّاه من موسيقى وإيقاع:

إِن اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ ، جعلَ النَّاسَ... أصنافاً ، وإِن كَانُوا فِي الحقيقةِ سُوَاءً ، وَصَرفَهم فِي صُنوف الصَّناعاتِ ، وَضُروبِ المحاوَلاتِ ، إلى أسباب مَعاشِهِمْ وأبوابِ أرزاقِهِم .

وهو يعمد أحياناً الى تعبيرات موصوليّة لا تُفيد من ناحية المعنى ، ولكنها تفيد من ناحية التأثير المعنويّ ، والتصوير الفنّي ، والموسيقى اللفظيّة :

فَمُوقِعُكُمْ مِن المُلُوكِ مَوْقِعُ أَسَاعِهِم التي بها يَسمَعُون ، وأَبْصَارِهِم التي بها يُبْطِرُون ، وألسِنَتِهِم التي بها يَبْطِشونَ .

وهو يعمدُ أحياناً أخرى الى شيء من السجع يقف عنده موقف استراحة وارتياح ، ثم يعود الى انطلاقه في تنوّع الأساليب وعُذوبة الانسياب :

وَارْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ عَنِ المَطامعِ ، سَنِيِّها ودَنِيِّها ، وَسَفْسافِ الأُمُورِ ومَحَاقِرِها ، فإنّها مَذلَةٌ للرّقابِ ، وَمَفْسَدَةُ للكُتَّابِ... وَإِنْ أَقْعَدَ أَحِداً مَنكُمُ الكِبُرُ عَنْ مَكْسَبِهِ وَلِقاءِ إِخْوانِهِ ، فَزُورُوهُ وَعَظِّمُوهُ ، وَشَاوِرُوهُ ، وَاستَظْهِرُوا بِفَضْلِ تَجْرِبَتِهِ ، وَقديم ِ مَعْرِفتِهِ...

وهو يعمد كذلك الى ألوانٍ من التّقسيم في العبارات ، حتى لكأنَّ الأقسامَ تتجاوب أو يُصْدي بعضها لبعض ، كما تلمس ذلك في النموذج السابق. ٧ وعبد الحميد الكاتب يضيف الى قدرته على الإمتاع مهارة عجيبة في استعال الروابط الكلامية ، كأحرف العطف والجرّ وغيرها ، وهو شديد السيطرة عليها ، شديد الوقوف على أسرارها ، وهي خير معوانٍ له في تطويل عباراته ، يستعملها للربط ، والتّدقيق في المعنى ، وحصر المفاهيم ، كما يستعملها لتليين الكلام ومساعدته على الانسياب الهادئ ، فيتلوّى تلوّي الأفعوان فوق الرّمال الناعمة ، أو تلوّي المكلوي بين العُشب والماء . ولا عجب بعد ذلك كلّه أن يقال : «بُدِئَتْ الكتابة بعبد الحميد .»



إبريق من الخزف ذي البريق المعدني وعليه نقوش فوق الدهان. من نهاية القرن ٦ هـ — ١٢ م (الفنون الإيرانية).

# الفصّ لُ الخامِس الفصّ الآدبي المُحاورات وَ القَصَص وَ النّقد الآدبي

#### أ\_ المحاورات:

1 حقيقتها: فن أدبي كان في الجاهلية منافرات ومفاخرات ومساجلات؛ وقد ازدهر الحوار في العهد الأموي لتعدّد الأحزاب والفِرق، وكان جَدَلاً أو أجوبة أو مفاخرة.

أ\_ قيمتها: إبجاز ومتانة وصلابة عبارة في لين وعذوبة.

#### ب \_ القصص:

أنواعه: الإخباري، والفخري، والبطولي، والديني.

٧ \_ ميزاته: سذاجة عذبة، وضعف في التحليل.

جـــ النقد الأدبي: بدأ أحكاماً مصدرها الذوق الفطريّ وأخذ في العهد الأموي يزداد دقّةً وتحليلاً وعمقاً.

## أ ـ المجاورات

### أ \_ حقيقتها:

المحاورة فن أدبي كان في الجاهليّة منافرات ومفاخرات ومساجلات، وقد ازدهر الحوار في العهد الأموي لتعدُّد الأحزاب والفرق الدينيّة والمدارس اللغوية والنحوية، وكان جدّلاً، أو أجوبة، أو مفاخرة أو ما الى ذلك، وقد انتشر انتشاراً عظيماً، ولاسيا وقد أغدقت الجوائز على الفائزين في الخصومات، وكان له أثر عميق في النفوس كما كان في الناس إقبال شديد عليه.

## ٢ - قيمتها:

هذا أدب يحمل بين دفّتيه الفطرة والبداهة وسرعة الخاطر وقوة المعنى ، والمقدرة الغريبة على الارتجال ، والصفات العربية العالية من استقامة وعدل وعزة نفس وكرم أصل. أما البلاغة فعجيبة : إيجاز ومتانة ، وصلابة عبارة في لين وعذوبة .

وإنّ في هذه المحاورات من القصَص، وقوة الحجة، ما يستميل القلب ويدهش العقل، أكثر مما تستميل وتدهش الصفحات الطويلة، والقصائد الرنّانة.

## ب ــ القصص

#### أنواعه:

لقد انتشر القصص في ذلك العهد انتشاراً يذكر ، وكان منه الإخباري ، والفخري ، والبطولي ، وما إلى ذلك . وانتشر القصص الديني بنوع خاص . ذلك القضص الذي يدور حول الدين والرسل والأنبياء ويرمي الى غاية دينية ، أخلاقية ؛ اجتماعية ، وقد جاء في كتاب «الخطط والآثار» للمقريزي أن «أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري ، استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه ، حتى كان آخر ولايته فأذن له أن يذكر يومين في الجمعة فكان تميم يفعل ذلك . »

وأسلوب ذلك القصص أن يجلس القاص في المسجد وحوله الناس فيذكرهم بالله ويقص عليهم حكايات وأخباراً في شتى الأغراض والموضوعات. وقد ارتفع شأن القصص حتى أصبح إذذاك عملاً رسمياً يعهد فيه الى رجال رسمين يعطون عليه أجراً. وقد أدخل القصص على المسلمين كثيراً من أساطير الأمم الأخرى ومن أخبار اليهود والنصارى ، كما اعتمد في كثير منه على الكتاب المقدس والقرآن الكريم ، فجاء فناً قائماً بذاته ، تختلط فيه الحقيقة بالخيال ، ويمترج فيه الدين بالأسطورة.

ولما كانت غاية القصّص الدينيّ العبرة والعظة فقد حفل بما يدعو الى عمل الخير، والإيمان القويّ بالله، وعدم مقابلة الشرّ بالشرّ، والإخلاص في الأعمال، وما الى ذلك من المحامد.

### ۲ - میزاته :

و يمتاز ذلك القصص بما فيه من سذاجة عذبة ، ومن غرائب تدعو الى الدّهش ، ومن ضعف في التحليل النفساني والتعليل المنطقي ، فهو مقطّع الأجزاء ، غير مُسْمجم

الأفكار ، وذلك أنّ أصحابه نظروا إليه نظر من يجمع من كلّ وادٍ زهرة ، ومن ينسج حول كلّ زهرة نسيجاً من الحيال الزاهي الألوان ، البعيد عن الواقع .

## ج\_ النقد الأدبي

## أً أ\_ في صدر الإسلام:

نشأ النقد في الجاهلية مرتجلاً لا يقوم إلا على الذّوق العربي الفطري. ثم سار في صدر الإسلام سيرة ، وكان كثيرون من الخلفاء والصحابة نقّاداً بفطرتهم وذوقهم ، فأبو بكر مثلاً يقدّم النابغة ويقول: «هو أحسنهم شعراً ، وأعذبهم بحراً ، وأبعدهم غوراً». وعُمر يقدّم زهيراً لأنه «لا يعاظل في الكلام وكان يتجنّب وحشي الشعر ولم يمدح أحداً إلا بما فيه» ، وعلى بن أبي طالب يقدم امرأ القيس على الشعراء «لأنه أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة».

## ٢ ـ في العهد الأموي :

كانت مجالس النقد متعدّدة في هذا العهد: في قصور الخلفاء والأمراء والولاة ، في مربد البصرة وكناسة الكوفة ، في مجالس الشعراء والرواة ... ولم يكن للنقد مناهج معروفة إلّا أنه أخذ يزداد دقةً وتحليلاً وعمقاً ، وقد انتصب له أئمة اللغة وشيوخها يبحثون في الأدب عن صناعة ، ويحللون نصوصه من جميع نواحيها.

## مصادر ومراجع

شكري فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول - القاهرة ١٩٥٢.

محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام — القاهرة ١٩٤٩.

موسى سلبان: الأدب القصصي عند العرب ــ بيروت ١٩٥٠.

بدوي طبانة : دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية الى نهاية القون الثالث — القاهرة ١٩٥٤ .

أحمد حسن الزيات: في أصول الأدب — القاهرة ١٩٥٢.

عمد مندور: النقد المنهجي عند العرب - القاهرة ١٩٤٨.

طه أحمد ابراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب - القاهرة ١٩٣٧.

أحمد أمين: فجر الاسلام - القاهرة ١٩٥٩.



## البَابِ الرَابِع والسِّعر الرلائر المائي الفصر الألاث الفصر المُستة في الشِّعر الإشلامي وَفنُونه نظرة عَامِّة في الشِّعر الإشلامي وَفنُونه

#### أ\_ ما تبقّي منه:

- ١ كان صدر الإسلام عهد فتوح فتشاغل الناس عن الأدب بالجهاد. ومع ذلك فقد ظهر إذ ذاك عدد كبير من الشعراء.
- ٧ \_ في العهد الأموي نضخّت حركة الأدب في الأصقاع وعمّ الشعر جميع طبقات الناس.
- ٣ ـ لا نستطيع الاطمئنان الى جميع ما بلغنا من شعر ذلك العهد، فقد دخل بعضه النحل
   والتحريف.

#### ٢ \_ الشاعر الإسلامي:

للشاعر الإسلامي منزلة مرموقة لأنه لسان السياسة.

#### ٣ُ ــ وجوه الشعر الإسلامي وأغراضه :

- إ ـ شعر النضال الديني: هو الذي رافق ظهور الإسلام وكان نصيراً أو تعييراً اشتهر هيه كعب بن زهير، وحسان بن ثابت. سلك فيه الشعراء مسلك الجاهليين في المدح والوصف بالحاسة والشجاعة، ثم في الهجاء والتفاخر والتنافر.
- ٢ ... شعر الفتوح: هو شعر بطولة ومواجد ووصف للحروب وحنين الى الأوطان. اشتهر فيه قيس بن المكشوح والقطامي.
- ٣ \_ شعر النضال السياسيّ: هو شعر الأحزاب: تأييدٌ وتقرير لآراء الحزب، وردّ لأقوال الأعداء. وقد امتاز شعر الحوارج بالعقيدة والحاسة والمتانة (الطرمّاح بن حكيم)، وامتاز شعر الشيعة بالسخط والحزن (الكيت بن زيد الأسديّ)؛ وامتاز شعر الأمويين بالنزعة النفعية. والى جنب هذا كلّه نشأ شعر الموالي في مفاحرة العرب.
- ٤ \_ شعر النضال العصبي : لم تزل العصبية القبلية من النفوس وقد أوحَت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي 
   (الأخطل، جرير، الفرزدق).
- معر اللهو: توافرت أسباب اللهو والغناء، فاستقل الشعر الغزليّ، ونزع في المدن نزعة إباحيّة.
   أما الشعر الخمريّ فلم يزدهر إلا في العراق.
- \_ المدح: تبذَّل واستنجداء، وتأبيد لرأي سياسيّ أو دينيّ. إطراف في الفكرة والصورة. تلوّن ونفاق سياسيّ.

- \_ الهجاء: في عهد بني أُميَّة خصومات فنية. احتراف الهجاء. مناظرات شعرية.
- \_ الفخر : حماسة دينية أُولاً ، ثم حزبية سياسية وطريق الى الهجاء لكسب الرأي العام . مغاليات صيانية .
- ــ الغزل: ذات مستقلة. تعفّف ويأس في البوادي، وتهافت على المتعة الماجنة في قصص وحوار في الحواضر. وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات: ظاهرة فنيّـة، وظاهرة إباحيّة، وظاهرة عفيفة.

## أ \_ شيوعُه وما وصل منه:

قلنا فيما سبق إنَّ حركة الأدب ركدت بعض الرُّكود في صدر الإسلام ، ولكن هذا القول نسبي نسوقه بالنسبة الى ما كان في العهد الجاهليّ والى ما سيكون في العصور التالية . جاء في «طبقات الشعراء» لمحمّد ابن سلّام الجُمحيّ عن عمر بن الخطّاب أنه قال : «كان الشِّعْر عِلْمَ قوم لم يكن لهم علمٌ أصح منه ، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب ، وتشاغلوا بالجهاد ، وغَزَوْا فارس والرَّوم ، ولَهَتْ عن الشعر وروايته ، ».

وورد مثل هذا الكلام لابن خلدون وغيره من المؤرخين، ولكنه لا يعني أنّ معين الأدب جَفّ، وأنّ ينبوع الشّعر غاض ماؤه، فهنالك عدد كبير من الشعراء شهدوا ظهور الاسلام وَوَقفوا منه مواقف متباينة، فمنهم من تجهّم وتهجّم، ومنهم مَن دافع ومدح، ومنهم من لم يكترث ولم يتأثّر.

ولما كان العهد الأموي تضخمت حركة الأدب في الأصقاع ، وعم الشّعر جميع طبقات الناس حتى قال جرجي زيدان : «لم يكن للشّعر العربي تأثير في النفوس ومنزلة في الدولة ، في عصر من أعصر العرب ، مثل ماكان له في العصر الأموي "». فقد عُني به الحلفاء " وشجّعوه أعظم تشجيع ، كما عُني به القوّاد والولاة وكان منهم عدد من الأدباء كالحجّاج بن يوسف وزياد ابن أبيه ؛ وأكب عليه الفقهاء والأيمّة وعامة وعامة

١ ـ طبقات الشعراء. طبعة ليدن، ص ١٠.

٢ ــ تاريخ آداب اللغة العربية ـــ مطبعة الهلال ١٩١١، ١ ص ٢٣٥.

٣ – روى معاوية الشعر وكان يقول: « يجب على الرجل تأديب ولده ، والشعر أعلى مراتب الأدب ... اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم ». وكذلك يزيد ابن معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما فقد كانوا من رواة الشعر وأنصاره.

النّاس ؛ وانطلقت النساء في تلك الزّحمة يعقدن المجالس للأدب والشّعر ، ويفاضِلْن بين الشعراء ، ويساجِلْنهم . وهكذا كان الشعر حديث الناس وزينة العصر ، يُنقل بسرعة من أقصى البلاد الى أقصاها ، تحمله نغات الغناء الى كلّ مجلس وكلّ مُنتدى . قال نيكلسون : «إن الذوق الشعري في هذا العصر لم ينحصر في رجال الأدب أو في الحلقات والأوساط الأدبية ، بل تعدّاه الى صفوف العامة من الناس ، فاننشر في الأمة وسرى فيها ، فتذاكروا الشّعر حتى في حروبهم وأخطارها المخيفة "».

ولكن هذا الشعر الذي وصل إلينا ونقلته كتب الأدب لا نستطيع الاطمئنان إليه جملةً. فقد ثبت لدى المحققين أن بعضه غير صحيح النسبة الى أصحابه ، وأن قسماً منه لعبت به يد التحريف أو الإتلاف. فشعر المكين الذي قيل في رثاء القتلى من المشركين ومهاجمة الدعوة المحمدية باد أكثره ولم يبق منه إلا نتف وردت في «السيرة» لابن هشام ، وفي بعض كتب المغازي والتاريخ. وقد دُس على ديوان حسان بن ثابت كثير من الشعر المنحول ، قام بهذا العمل أعداء الإسلام وبعض كتاب السيرة من مثل ابن اسحاق ، وقد ذكر ابن هشام كثيراً من ذلك الشعر المدسوس والمختلق. أضف الى ذلك أن بعض الرواة نسبوا إلى علي بن أبي طالب ديواناً في الشعر لا يثبت له في نظر العلم ، وإن كان له بعض المقطوعات في الحماسة ووصف الحروب ، ورد ذكرها في كتاب والعمدة » لابن رشيق وفي بعض المصنفات التاريخية ". وكذلك نسيب الى العُذرينين شعر كثير لم يقولوه ، وأخبار كثيرة متشابهة مختلطة . قال ابن قُتيبة : «هو (مجنون ليلى) من أشعر الناس ، على أنهم قد نحلوه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعره "». وقال الجاحظ :

١ ـ روى الرّواة أنه تصدّى بالهجاء لجرير نحو أربعين شاعراً ، وترجم جرجي زيدان (تاريخ آداب اللغة العربية ١ ، ص ٢٤٩ ــ ٣٠٨) لأكثر من مئة شاعر عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة.

٧\_ اشتهرت بذلك سُكينة بنت الحسين، وليلي الأخيلية الشاعرة، وعائشة بنت طلحة وغيرهنّ.

٣ - تاريخ آداب العرب، ص ٢٣٩ -- ٢٤٠، عن كتاب «عمر بن أبي ربيعة» لجبرائيل جبور ١٠ ص
 ١٦٣.

٤ ـ العمدة ، طبعة مصر ١٣٢٥ ، ١ ص ١٤.

ه \_ يقال إن الديوان المنسوب الى علي هو من نظم الشريف المرتضي (١٠٤٤ م/ ٤٣٦ هـ). أما القصيدة
 ه الزينية ، في الحكم والمواعظ فهي من نظم صالح بن عبد القدوس (١٦٧ هـ).

٦\_ الشعر والشعراء. طبعة ليدن، ص ٣٥٥.

«ما ترك الناس شعراً مجهول القائل قيلَ في ليلى إلا نسبوه الى المجنون ، ولا شِعراً هذه سبيلُه قيل في لُبنى إلا نسبوه الى قَيْس بن ذرَيح ، .

## ٧ً \_ الشاعرُ الإسلاميّ :

لا كان للشّعر هذه المترلة بين الناس ، ولما كان الإقبال عليه شديداً ، مع سرعة الانتشار وامتداد نطاق التأثير ، كان للشاعر ، ولا شكّ ، مكانة مرموقة وسلطان قدير ، إنه يهجو فيصبح المهجو ومغامزُه على كلِّ لسان ، فيُسْتَرْضي بالمال والمودّة أو يُتجنَّب دفعاً لأذاه ، وانه يمدح فيصبح الممدوح ومحامدُه حديث الرُّكبان ، فيكافأ ويجزل له العطاء ليزيد من مدحه ، ويُستعمل لبث الدعوة سلاحاً في وجه العدوّ ؛ وانه يتغزَّل فيتلقَّف المغنون غزله ويرسلونه الى القلوب مع كلّ نغَم ، فتهافت النساء متعرِّضات للشاعر ليتغنّى بجالهن ، فينظم الشّعر للغناء ، وينتشر الشعر مع الغناء ؛ وانه يُناضل في سبيل حزب سياسي ديني ، فيصبح للحزب مجنّاً وسيفاً بتّاراً ، فيقبل عليه الناس ومنهم المُعانِد والمكابر ، ومنهم المؤيّد والمسانِد . وكثيراً ما يكون الشاعر في أصل الخصومات ، يوقد نيرانها ، ويبعث دفائن أحقادها . وهكذا انقسم الناس مع الشعراء رغبةً أو رهبةً .

## ٣ً \_ وجوه الشُّعر الإسلاميّ وأغراضه:

تعدّدت وجوه الشعر الإسلاميّ كما تعدّدت أغراضه ، إلّا أنه لم يخرج عن النّطاق العام الذي لمسناه في الجاهليّة ، وإن دخله بعض التّبجديد في المعاني والأساليب ؛ وإننا سنتبعه في خُطوطِه الكبرى مبيّنين أقسامه والأغراض التي هدف إليها في كلّ قسم ، والخصائص التي امتاز بها فنياً.

أ\_ شعر النضال الدينيّ: أول ما يعترضنا في الشعر الإسلامي هو ذلك الشعر الذي رافق ظهور الإسلام وكان نصيراً أو تعييراً. فقد قام إذ ذاك عدد من الشعراء من أمثال كعب ابن زهير (٦٤٥م / ٢٦هـ)، وحسَّان بن ثابت (٦٧٤م / ٥٥هـ) وكَعْب بن مالك (٦٧٠م / ٥٠هـ) وعبدالله بن رَوَاحة (٦٣٠م / ١٠هـ) وغيرهم ممن عملوا

١ ـ الأغاني ١ . ص ١٦٩ .

على مناصرة الدعوة ، ومدح الأنصار ، وإعلاء شأن الرّسول ، والردّ على شعراء المُشركين الذين هَجَوْا محمداً والأنصار والمهاجرين ، من أمثال عبدالله بن النّريعثرى ، وضرار بن الحطّاب الفيهري ، والحارث بن هشام بن المُغيرة ، وأبي سفيان بن حرب. وقد سلك هؤلاء الشعراء جميعاً مسلك الجاهلين في المدح والوصف بالحاسة والشجاعة ، ثم في الهجاء والتفاخر والتنافر.

ب معر الفتوح: لما انتشرت الجيوش العربية في الأمصار أخذ بعض المحاربين بقول الشّعر، وكان شعرهم في البطولة أو في المواجد. تغنوا بإقدامهم وقوة كتيبتهم ووصفوا المعارك ومواقف الانتصار، كما وصفوا ما قاسوا من متاعب وما اجتازوه من بلدان، وحنّوا الى مرابعهم الأولى ذاكرين الأهل والحلّان. ولا يخرج شعر البطولة هذا عن أن يكون لوناً من ألوان الفخر الذي عرفته الحياة الجاهلية، غير أنه اكتسى هذا الصبغ الإسلامي الحفيف أو القوي ، فهو يتحدّث عن الإسلام والدين، وهو يذكر الله والرسول، وهو يصدر عن روح الجاعة أكثر مما كان شعر الفخر الجاهلي يصدر عن روح الجاعة أكثر مما كان شعر الفخر الجاهلي يصدر عن روح الفرد أو القبيلة "».

وكذلك في عهد بني أُميَّة ، فقد واصل شعر الفتوح سيره بسبب الحروب التي دارت وراء الحدود ، وبسبب الفتن السياسية والدينية والعصبية القبليّة ، ولاسيا بعد منتصف القرن الأول ، حين تضخّم النزاع بين القحطانية والعدنانية . وكان مدار هذا الشعر حول الحاسة ، والفخر ، وهجاء العدو ، ورثاء القتلى ولوعة الاغتراب ، والحنين الى الأوطان . وقد اشتهر في هذا الباب القطامي (٧٢٨م / ١١٠هـ) وأعشى همدان (٧٠٢م / ٨٣هـ) كما اشتهر قبلها قيس بن المكشوح المرادي الذي قال مفتخراً بقتله رستم أمير جيوش الفرس في يوم القادسية (٦٣٧م / ١٦هـ):

حَلَبْتُ ٱلْخَيْلَ مِنْ صَنْعاء تَرْدي بكُلِّ مُدَجَّج كَاللَّبْ سَامِ اللهِ وادي ٱلقُرَى فَدِيَارِ كُلْبِ إلى اليَرْمُوكِ بالبَلَدِ ٱلشَّآمِ وَجِئْنَ ٱلْقادِسِيَّةَ بَعْدَ شَهْرٍ مُسَوَّمَةً دَوَابِرُها دَوَامِ

١ ... شكري فيصل: المجتمعات الاسلامية في القرن الأول: ص ٣٤٧.

فَنَاهَضْنَا هُنَالِكَ جَيشَ كَسْرَى وأَبْنَاءَ ٱلْمَرَاذِبَةِ ٱلْكِرَامِ... وَقَدْ أَبْلَى ٱلْإِلَٰهُ هُنَاكَ خَيْرًا وَفِعْلُ ٱلْخَيْرِ عِنْدَ اللهِ نَامِ

ومن أشهر شعراء صدر الإسلام عمرو بن مَعْدِ يكرِب النَّربيدي الذي شهد وقعة القادسية ومات في آخر خلافة عمر، وأكثر شعره في الحاسة وذكر الفتوح، وقد نسجت الأساطير حوله وحول سيفه «الصمصامة ». وممن اشتهروا برثاء القتلى أبو ذُوَّ يُب خُوَيْلِد بن خالد الهُذَلِي (٢٤٦م / ٢٦هـ) صاحب القصيدة العينية المشهورة التي رثى فيها أبناءه الخمسة الذين قُتلوا أو هلكوا بالطَّاعون في عام واحد، ومنها:

وَلَقَدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أَدافِعَ عَنْهُمُ وَإِذَا ٱلمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدْفَعُ وَإِذَا المَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تَدْفَعُ وإذا المَنيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَربِيمَةٍ لا تَنْفَعُ

جـ شعر النضال السياسي: رأينا ما كان من خلاف بين الأحزاب والفرق الدينية بعد مقتل عثمان بن عفان في شأن الخلافة والتربع على سُدّتها ؛ ورأينا كيف كان لكل فرقة شعراؤها. وقد تردّد ذكر شعراء الخوارج وخطبائهم في كتب الأدب ب وكان مدار كلامهم على ما أتاح الإسلام من مساواة ، وما دعا إليه من اجتماع وإقلاع عن العصبيات ، وإيثار للتقوى ، كما كان ردًا على سائر الأحزاب ودحضاً لآرائها ومهاجمة لها بعنف وقسوة. قال كارلو نالينو: «وشعرهم شعرٌ خِلْناهُ في الغالب من نظم أهل البادية أسلوباً ولغة ، وهو فصيح العبارة ، دائر أكثره على الجاسة والحرب. فلو أردنا الحكم فيهم بناء على شعرهم لقلنا انهم أقرب بكثير الى أهل الوبر منهم الى أهل المدر. ولكن إذا راجعنا النصوص التاريخية القديمة و جدنا جماً غفيراً من الأخبار عن تقاهم ونسكهم وشدة عنايتهم بقراءة القرآن ، وإقامة الصلاة ليلاً ونهاراً وغير ذلك مما يخالف أميال الأعراب وشعائرهم "». ومن شعراء الخوارج قُطري بن الفجاءة (١٩٦٦ / أميال الأعراب وشعائرهم "». ومن شعراء الخوارج قُطري بن الفجاءة (١٩٦٦ /

١ ــ الأغاني ٢١، ص ٥٤.

٢ - راجع «البيان والتبيين» للجاحظ ٣، ص ١٦٥ -- ١٦٦؛ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه ٢، ص
 ١٥٥ -- ١٥٧؛ و«الكامل» للمبرد ٢، ص ١١٩ -- ٢٣٩.

٣\_ تاريخ الآداب العربية. ص ٢٠٨ ـــ ٢٠٩.

٧٧هـ) وعمران بن حطَّان السَّدوسي (٧٠٠م/ ٨١هـ)، والطِّرِمَّاح بن حكيم (٧٠٠م/ ٨١هـ).

«أما الشيعة فأغلبهم قليلو الميل الى الحرب، مستنكفون من جفاء الخوارج، فشعرهم بعيد عن توحش الأزارقة كثير المدار على مدح أهل البيت وبيان الاختلافات الدينية!. ومن شعرائهم كثير عزة (٧٢٣م / ٥٠١هـ) والكيت بن زيد الأسدي (٦٧٩ – ٧٤٣ – ٧٤٣ م / ٦٠ – ١٢٦هـ) صاحب «الهاشميات» التي عدّ فيها فضائل بني هاشم، ووجه الى بني أُميَّة كلام القسوة والشدّة. وإنّ من تتبع هذه الفئة من الشعراء وجد أنّ شعرهم شعر السخط والحزن الذي يرمي الى الجهاد في سبيل الحلافة العلوية ويشيد بقرابة الرسول وتمجيده، وحتى أهله الأدنين بالحلافة، ويدعم القول بشتى الحجج والبراهين العقلية والعاطفية؛ وهو يتقلب بين الهجاء والمدح والرثاء والاحتجاج والإبتهال في هدوء ثائر ورقة حزينة.

ولكن الشُّعراء داروا ، في أكثرهم ، في فلك بني أُميّة مادحين أو هاجين أو راثين في سبيل منفعة يرمون إليها ، وعطاء يرجون الحصول عليه . وهنالك من تعصَّبوا لهم في قضية الإمامة ، ودافعوا عن حقوقهم وادعاءاتهم ، وهاجموا الخصوم مهاجمة عنيفة كا فعل كعب بن جُعيل (٦٧٥م / ٥٠٠هـ) ، وأعشى ربيعة (٢١٨م / ٢٠٠هـ) الذي حث عبد الملك على مقاتلة الزُّبيريين وقال :

قومُوا إِلَيْهِمْ لَا تَنَامُوا عَنْهُمُ كَمْ لِلْغُوَاةِ أَطَلْتُمُ إِمْهَالَهَا إِنَّ الخِلافة فيكُمُ لَا فِيهِمِ ما زِلْتُمُ أَرْكَانَها وَثِمَالَها إِنَّ الخِلافة فيكُمُ لَا فِيهِمِ ما زِلْتُمُ أَرْكَانَها وَثِمَالَها أَمْسَوْا عَلَى ٱلْخَيْراتِ قُفْلاً مُغْلَقاً فَانْهَضْ بِيُمْنِكَ وَٱفْتَتِحْ أَقْفَالَهَا

والجدير بالذكر في هذا المجال أنه قام الى جانب هؤلاء الشعراء جميعاً قومٌ من الموالي

١ ــ المصدر السابق، ص ٢١٤.

٢ \_ الهاشميات ثماني قصائد قالها في الاحتجاج لبني هاشم، وقد طبعت بمصر وفي ليدن سنة ١٩٠٤.

٣ \_ ثمالها: أي غياثها الذي يقوم بأمرها.

راحوا يفاخرون العرب بأمجاد تاريخهم ومآثر أجدادهم ، فنشأ من ذلك شعر في مدح الأعاجم وتفضيلهم على العرب قال اسهاعيل بن يسار ':

إنّي وَجَدِّكَ مَا عُودِي بِذِي خَوْرٍ عِنْدَ ٱلْحِفَاظِ وَلَا حَوْضِي بِمَهْدُومِ أَصْلِي كَرِيمٌ ومَجْدِي لا يُقَاسُ بهِ وَلِي لِسَانٌ كَحَدِّ ٱلْسَيْفِ مَسْمُومِ أَصْلِي كَرِيمٌ ومَجْدَ أَقْوَامٍ ذَوِي حَسَبٍ مِنْ كُلِّ قَرْمٍ بِتَاجٍ ٱلْمُلْكِ مَعْمُومٍ لَا أَحْمِي بِهِ مَجْدَ أَقْوَامٍ ذَوِي حَسَبٍ مِنْ كُلِّ قَرْمٍ بِتَاجٍ ٱلْمُلْكِ مَعْمُومٍ لا جَحَاجِحٍ سَادَةٍ بُلْجٍ مَرَازِ بَةٍ جُرْدٍ عِنَاقٍ مَسَامِيحٍ مَطاعِيمٍ "

وقد يكون ابن يسار أول من هاجم العرب بلغتهم وشعرهم وفضّل الفوس عليهم .

د - شعر النفال العصبي: عمل الإسلام على إزالة العصبية من النفوس، ولكنّها كانت شديدة التأصُّل، شديدة الأثر، «وإننا إذا التفتنا الى الشام وأنعمنا النظر في حال الشعر بدمشق عند بني أُميَّة الى آخر القرن الأول تعجّبنا من وجود قريض الشعر هناك جارياً مجرى فنون الشعر الجاهلي، وكون أكثر الشعراء الوافدين على الخلفاء الأمويين النائلين منهم الجوائز البهة الجزيلة مقتدين في نظمهم الجيّد بمن سبقهم قبل ظهور الاسلام. وحسبنا ذكر الأخطل وجرير والفرزدق وذي الرمّة "ه. والمستشرق نالينو يرد ذلك الى الأسباب التالية: «أ - ان معظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب الى بلاد الشام للإقامة بها في زمان الفتح وبعده كان من أهل القبائل لاسيا اليمنية أو المنسوب أصلها الى اليمن. ٢ - ان رجال قريش المرتحلين الى أنحاء الشام كانوا من أهل العقد والحل مشغولين بأمور السلطان والسياسة والحرب، لا يتعاطون الشعر على محبتهم له وتعظيمهم لقائليه. ٣ - ان سكان المدن الشامية الكبرى — وهم سريان وروم — لم وتعظيمهم لقائليه. ٣ - ان سكان المدن الشامية الكبرى — وهم سريان وروم — لم يزالوا مدة طويلة بعد الفتح قليلي المعرفة باللغة العربية غير معتنين بشعرها، وعلى مثل يزالوا مدة طويلة بعد الفتح قليلي المعرفة باللغة العربية غير معتنين بشعرها، وعلى مثل

١ ـ كان اسماعيل بن يسار شعوبياً شديد التعصب للعجم، وله شعر كثير يفخر فيه بالأعاجم -- طالع «الأغاني» ٤. ص ١٣١.

٢ ــ القَرم: السيد العظيم.

٣ - الحجاجج: ج. جحج وهو السيد الكريم. البُلج ج. أبلج وهو ذو الكرم والمعروف. جُرد عناق: أي ذوي حسب ونسب.

٤ - طالع «تاريخ الآداب العربية» لكارلو نالينو، ص ٢٤١.

طالع «تاريخ الآداب العربية» لكارلو نالينو، ص ١٢٣.

ذلك في العراق، إلا أن سكانها الأصليين فرس وآراميون. \$ \_ ان الأعراب المهاجرين الى الشام والعراق سواء كانوا من الحواص أم من العوام لم يزالوا هائمين في بوادي أوطانهم كارهين عيشة المدن والإقامة بها. \_ فإن كان الأمر كذلك لم نتعجب أن الشعراء الوافدين الى خلفاء بني أمية وأمرائهم في القرن الأول صاغوا نظمهم في قالب شعر من سكف من فحول شعواء الجاهلية، ونهجوا طرقهم في عمل القصائد على الأسلوب القديم في المديح، والافتخار، والجاسة، والنسب، والهجاء، وذكر الحمرا». وأشهر شعراء هذه الفئة الأخطل (١٤٠ \_ ٧١٠م / ٢٠ \_ ٧٩٣ م) وجرير (١٤٠ \_ ٧٣٢م / ٢٠ \_ ٧٩٢م).

هـ شعر اللهو: رأينا كيف انتشر شعر الغزل واللهو في مدن الحجاز عهد بني أمية، وقد أصبح فناً مستقلاً يُنظم لذاته ويُقصد قصداً بعدما كان مقطوعات وأبياتا تُدرج في القصيدة بمثابة جزء من أجزائها التقليدية، أو بمثابة تنفس يجتاز من لاوعي الشاعر الى ضميره الواعي وينطلق شعراً ذا صبغة عامة فيها حنين اللاوعي والذكرى وفيها اصطناعية الوعي المقلّد، وفيها بين هذا وذاك عاطفة مزيج من صدق وتكلّف. وما إن كانت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى أخذ الغزل في الاستقلال الذاتي، وراح أكابر الشعراء في مدن الحجاز يحصرون همهم في ناحية اللهو، وكان من روّاد هدّا الباب بمكّة أبو دهبّل الجُمعيّ الذي على عمرة وشبّب بها وطار له معها صيت طبّق الآفاق. ثم تبعه في ذلك كثيرون من مثل عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعَرْجي وتوافد الناس الى الحج يؤدّون فريضته، ثم فيْض من القيان والمغنيات الأجنبيات، ثم حركة وتوافد الناس الى الحج يؤدّون فريضته، ثم فيْض من القيان والمغنيات الأجنبيات، ثم حركة عناء واسعة النطاق اشتهر فيها طُويس وابن سُريج وابن مُحْرز ومعبد ومالك بن أبي السّمح، والغريض صاحب عمر بن أبي ربيعة. قال كارلو نالينو: «وفي وادي المعقيق ألذي كان متنزه أهل المدينة في أيام الربيع والمطر، أو في منى وسائر نواحي العقيق ألذي كان متنزه أهل المدينة في أيام الربيع والمطر، أو في منى وسائر نواحي مكة، كان المُتظرّفون من الفتيان، لاسها في موسم الحج ، ينتظرون ويلتقون النساء مكة، كان المُتظرّفون من الفتيان، لاسها في موسم الحج ، ينتظرون ويلتقون النساء

١\_ المصدر السابق، ص ١٣٠ - ١٣١.

والبنات الحرائر، ويحدّثونهن ويتغرّلون بهن ... فإن كان الأمر كذلك لا عجب البنداء نوع جديد من الشعر لم يسبق إليه فحول الجاهلية ولا أهل البادية، ثم لا عجب أن أكثر شعراء المدن الحجازية لم يتجاوزوا الغزل الى المديح ولا الهجاء، وتركوا أسلوب القصيدة القديمة ... ومن الحري بالاعتبار أن شعر عمر بن أبي ربيعة وأصحابه الحجازين مع مداره على الغزل فقط ومع قربه غير مرّة من الحلاعة لم ينحط قط الى الله حش والمحبون المحض، الكثير وجوده في غزل شعراء عهد العباسيين، ثم من الجدير بالذكر أيضاً أن عمر بن أبي ربيعة وأكثر شعراء الحجاز، لاسيا مكة في زمن الأمويين الى أوائل القرن الثاني، امتنعوا عن باب الخمريات في شعرهم امتناعاً تاماً ولم يذكروا الحمر إلا في التشابيه ... مع أن شرب الحمر غير مجهول في ذلك العصر في المدينة فكان الحمر الرحمن بن المطرق بابن سيحان وجُبير بن أيمن وغيرهم من الحواص معاقرين للخمر متنادمين على الشراب مي ولم يزدهر الشعر الحمري إلا في العراق حيث اتسع نطاقه متنادمين على الشراب مي الشعراء مذاهب شتى. ومن أشهر شعراء الحمرة، إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق في هذا العهد، الأخطل شاعر بني أميَّة.

وهنالك في بوادي نجد والحجاز جماعة من الشعراء انصرفوا عن التقاليد القديمة في الشعر الى الغزّل المُشْجي ووصف اللوعة النفسيّة في سذاجة وعذوبة. ومن أشهر هؤلاء قَيْس بن فريح (١٨٧م / ١٨هـ) صاحب لُبْنَى ٢ ، وعُروة بن حِزام العُذريّ صاحب عَفراء ، وجميل بن معمر (٢٠١م / ٨٨هـ) صاحب بُثينَة ، وقيس بن المُلوَّح العامريّ الملقّب بالمجنون صاحب ليليّ .

\* \* \*

وخلاصة القول ان الشِّعر درج في هذا العهد على ماكان عليه في الجاهلية من ناحية الأغراض العامَّة والموضوعات المختلفة. ولئن طرأً عليه بعض التجديد فلم يكن ذلك

١- المصدر السابق، ص ١٠٥ -- ١١٠.

٢ - الأغاني ٧، ص ٥٥.

٣- نفس المصدر، ص ١٧٠.

التجديد عميقاً بحيث ينقل الشعر من جوهر الى جوهر؛ وهكذا فالمدح والهجاء، والفخر والغزل، وما الى ذلك من الأغراض كانت المجال الذي انطلقت فيه القرائح الشعرية، وان كان الانطلاق أكثر امتداداً وأشدًّ إيغالاً ممّا كان عليه فها سبق.

 ١ المدح: أما المدح فلم يبق في نطاق المعروف يُشكر، ولا اقتصر فيه الشاعر على الاستجداء الشريف، وإنما تخطَّى هذا وذاك الى التبذُّل في الاستجداء، والإلحاح فيه؛ كما أصبح عند الكثيرين تأييداً لوأي سياسي أو ديني، ورفعاً لشأن فريق على فريق أو قبيلة على قبيلة. وكان الشاعر يحاول الإطراف في الفكرة والصورة حتى يروق السامعين، ولاسما في عهد بني أُميَّة حيث نزع المدح نزعة الاستجداء المعنوي والاستجداء الماديُّ . وكان الشعراء يُغيرون على الجاهلية في غير تحفُّظ ، فيتلقَّطون المعاني المدحيَّة والصُّور التشبيهية ، ويُضيفون إليها فنوناً من الألوان ؛ وإنك إذا تتبَّعت أقوالهم وجدت فيها اندفاقاً وراء الممدوح، ووصفاً لحروبه وانتصاراته على العدو المنافِس، وإعلاءً لشأن أُسرته التي جمعت مِن الأخلاق والصفات ما أهَّلها لأن تسود الناس ، والتي تحلَّت بالحِلم والأنفَة ، والتمسُّك بالحق والابتعاد عن الباطل ، وسداد الرأي وقوَّة السَّاعد بحيث تحقُّ لها السيطرة — وإن حُرِمَت منها ظُلماً —. وكثيراً ما كان يلجأ الشاعر الأمويّ الى التلوُّن والنفاق السياسي، ويصطنع الزُّلفي اصطناعاً. وهكذا ترى في قصيدة المدح نمطاً جديداً في القول يضاف الى القديم ، لأن الحياة قد تبدَّلَت والأحوال قد تحوَّلت ، «وانتقل العرب الى أقاليم جديدة وأسَّسوا دولة دينيَّة تعتنق مثالية جديدة ... ويريد القائمون عليها أن يعمُّ العدل ويستتبُّ الأمن ، وأن تجتمع الأمَّة على كلمة واحدة ١.»

٧ - الهجاء: وأما الهجاء فقد فشا في هذا العهد فشواً شديداً حتى ليوشك المؤرّخ أن لا يرى بين الشعراء إلا شراً مستطيراً. وذلك أن عوامل الهجاء قد تعدّدت، فالعصر عصر أحزاب وفتن، عصر تطاحن ديني وسياسي، فاضطربت مذاهب الشعراء واختلفت طرائق القول في الدفاع عن النزعات، وتأرّثت نيران العصبيات القبليّة في عهد بني أُميَّة، ووقف الناس متفرّجين حيناً، محرّضين أحياناً.

١ ـ شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأمويّ، ص ١١٧.

لما ظهر الإسلام، وقام الحلاف بين مكة والمدينة، «حاربت المدينة تحت لواء الرسول مكة، فتقاذف حسّان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة مع عبدالله بن الزبعرى وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب وعمرو بن العاص قصائد هجاء، نظموها في ظلال الأيام والحروب التي نشبت بين البلدتين مثل يوم بدر ويوم أحد وغزوة الحندق. وفي هذا كلّه، سواء في العصر الجاهلي أو أيّام الرسول، كان الهجاء فناً غير معقد إذ كان يقف الشاعر عند أفكار عامة من الشجاعة والوفاء والكرم وعو ذلك، وقد أضاف شعراء الرسول، وخاصة عبدالله بن رواحة، الحديث عن الإيمان والكفر، وكذلك صنع حسّان بن ثابت. ونحن نلاحظ في كلّ هذه الصور التي سبقت عصر بني أميّة أنها كانت في أكثرها صُوراً بسيطة، فالشعراء لا يتقيّدون دائماً بأن يردّوا على خصومهم بقصائد من نفس الوزن والقافية أو بعبارة أخرى من نفس الألحان والنغات التي صاغ فيها الخصوم شعرهم وهجاءهم من ثم هم لا يُقبلون على ذلك إقبال المحترف الذي يهب حياته لمهنة يمارسها، إنما هم يُقبلون على ذلك من حين الى حين، الحترف الذي يهب حياته لمهنة يمارسها، إنما هم يُقبلون على ذلك من حين الى حين، وفي الفترة بعد الفترة، يعبّرون عن رغبات قبليّة أو رغبات لجاعة. ولكنها رغبات مقيّدة عروب وأيام ٢٠.»

ولما كان عهد بني أُميَّة اتسع نطاق الخصومات القبلية والخزيبة والفردية ، ونشأت الخصومات الفنية ، وكان من الشعراء من لا تهمهم أحزابهم بقدر ما يهمهم فنهم الشعري «أو بالأحرى لم يمنعهم انتاؤهم الى أوطان أو أحزاب أو شيع خاصة ، أن يعرضوا لشعراء من الأوطان أو الأحزاب أو الشيع نفسها بشيء من الهجو أو المعارضة الفنيّة ، بينا كانوا بالوقت نفسه ينصرون شاعراً من غير قبيلتهم أو حزبهم أو مذهبهم ". » وقد تحوّل الهجاء في هذه الفترة من فن وقتي متقطع الى فن دائم مستمر ، واحتشد الناس في المر بد والكناسة يستمعون للمتنافسين ضاحكين لاهين ، وراح الشعراء يلبون رغبة التعلب عند الحكام والأحزاب ، ويحترفون الهجاء

١ - هذا ما أطلقوا عليه اسم «النقائض».

٢ - المصدر السابق، ص ١٣١ -- ١٣٢.

٣- جبرائيل جبور: عمر بن أبي ربيعة ١٠ ص ١٧٤.

العامة التلبدة ، والإشادة بالمفاخر والأيام ، والإقلاع في القول الذي يحرّق الأعراض ، العامة التلبدة ، والإشادة بالمفاخر والأيام ، والإقلاع في القول الذي يحرّق الأعراض ، وتفصيل المخازي تفصيلاً يستطيع به الشاعر أن يتفوّق على خصمه في نظر الجاهير. ومن الجدير بالذكر أن تلك النقائض مناظرات شعرية قامت على غرار المناظرات العقلية والمدينية التي شاعت إذذاك ، وكان الشاعر يُعدّها إعداداً ، ويعقدها تعقيداً ، ويضمنها الأبيات التي تفجر الضحك أو تدعو الى الإعجاب ، كما يضمنها بحثاً ودرساً في تاريخ القبائل ، مستلهماً سياسة العصر ، وميول البلاط . «فهي تتألف من مفاخر قديمة وعلى رأسها الأيام ، كما تتألف من مثالب قديمة وعلى رأسها الأيام أيضاً ، وهي بجانب ذلك تتألف من مواد حديثة تتصل بالظروف السياسية وبعناصر الإسلام . وهذا كله يُمزج بسخرية لاذعة بالقبيلة ، وهي سخريَّة تمسُّ أخلاقها وخصالها . ومن هنا تنوَّعت النقيضة وتنوّعت معانيها . وكان الشاعر يُقبل على نقيضة خصمه وكأنه يقبل على مناظرة ، فهو ينظر في كلّ أدلتها ويسوق أمامها ما ينقضها نقضاً ويهدمها هدماً ... المست النقائض ، إذاً ، أهاجي بالمعني القديم الذي كان يفهمه العرب في الجاهلية ليست النقائض ، إذاً ، أهاجي بالمعني القديم الذي كان يفهمه العرب في الجاهلية الهجاء ، وإيما هي مناظرات أدبية أوجدتها ظروف عقلية وأخرى اجتاعية لعصر بني للهجاء ، وإيما هي مناظرات أدبية أوجدتها ظروف عقلية وأخرى اجتاعية لعصر بني

٣\_ الفخر: وأما الفخر فقد اصطبغ في صدر الإسلام بصبغة الحاسة الدينية والحروج عن حدود الفردية والقبليّة الى أجواء القومية العربية ، وكان حافلاً بعزّة النصر وحياة الإيمان. ولما كان عهد بني أُميّة سيطرت النزعة الحزبيّة والسياسيّة على معاني الفخر ، فكان تطاولاً على الحصم ، ومهاجمة له عنيفة ، وحطاً من شأنه في ميادين البسالة والبأس ، وتتبعًا للأيام ، ومحاجّة عقلية وعاطفية حافلة بالهجاء والتّعيير. وهكذا كان الفخر في سبيل الهجاء لكسب الرأي العام ، واستمالة الجاهير ، وبثّ الدعوة للحزب أو للسياسة ، وأحياناً للقبيلة التي عادت عصبيتها الى صدور عدد من الشعراء كالأخطل وجرير والفرزدق. ولما كان الأمر كذلك لجأ الشعراء في فخرهم الى المغاليات الصبيانية والأقوال الجارفة ، وقد أصبح الفخر مع الخوارج استماتةً في سبيل الغاية ،

١ ـ شوقي ضيف: المصدر السابق. ص ١٤٣، وص ١٥٤.

ومع الشيعة مزيجاً من هدوء وثورة وغضبة وكآبة ؛ وأصبح مع الزبيريين حاسةً وفروسية وتبويقاً بإرادة العزّة والسُّلطان ، ومع الأمويّين اطمئناناً الى النصر والغلبة .

3 - الغزل: وأمَّا الغزل فقد تدرَّج من الافتتاحيّة التقليدية الى أن أصبح في عهد بني أُميّة ذاتاً مستقلة، بكيانٍ خاص؛ فإن الاستقرار واللهو، وشيوع عوامل الحياة العاطفية، من فراغ وغناء، وطرب ورخاء في مكة والمدينة، أو طرب وفقر وحرمان في بوادي الحجاز ونجد، كل ذلك دعا الشعراء الى الوقوف الطويل أمام أبواب القلب الذي تستثيره المغنيات واللاهيات، وتستحثّه القيان والمتظرّفات؛ وقد وقفوا طويلاً، وصرفوا النظر عن سوى دواعي الغرام، وراحوا يستلهمون الجال، ويتلوعون في البوادي يائسين متعفّفين، ويتغنّون في الحواضر منهافتين على المتعة الماجنة في قصص وحوار، وفي تظرّف ودوار، لا يهمهم من الحياة إلا ذوات الحلاخل والأطباب، فيندفقون على الحارج قاصّين غير معلّين، واصفين الحسيّات غير متأمّلين، ماضغين فيندفقون على الخارج قاصّين غير معلّين، واصفين الحسيّات غير متأمّلين، ماضغين الأقوال والأحداث غير معلّين.

وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات: ظاهرة تقليدية ، أو قل عادة فنية لزمها الشعر العربي منذ فجره وحاول أبو نواس. في العهد العبّاسي أن يثور عليها ويزيلها من صفحة الوجود إلا أنه لم يستطع التغلّب عليها ؛ وظاهرة إباحيّة كانت تعبيراً عن يأس الحجازيّين وانتقاماً من الحياة السياسية التي أفلتت من أيديهم ، وكانت ثمرة من ثمار الترف البعيد عن البادية في رقّته ، ولغته ، وتعابيره المونقة ، وألفاظه السّهلة المصقولة ، وإشراقه الذي يروق النفوس المتحضّرة ؛ وظاهرة عفيفة كانت تعبيراً عن لذعة الألم وإغضاءة الحياء ، عن النوع العاطني والقيد الاجتماعي .

## \$ - أقسام الشّعر الإسلامي:

١ - شعراء الدين الجديد: كعثب بن زُهير، حسَّان بن ثابت، أبو ذُوَّ يب الهُذَليّ ، النابغة الجعثديّ.

#### ٢ \_ شعراء البادية:

أ \_ الشعواء المتيَّمون: جَميل بن مَعمَر، ليلى الأُخيليَّة، قَيْس بن الملوَّح، المجنون العامريّ، قيس بن ذريح.

ب ـ شعواء الطبيعة البدويّة: متمّم بن نُويْرَة، الرَّاعي، ذو الرّمّة.

٣\_ شعراء اللهو والمجون: عُمَر بن أبي ربيعة، الأحْوص، الوليد بن يزيد.

عُبَيْد الله بن قيس الحُميت الأسدي ، عُبَيْد الله بن قيس الرُّقيَّات ، عدي بن الرَّقاع .

هـ شعراء البلاط والتكسب: الأخطل، الفرزدق، جرير.

٣\_ شعراء الرجز: رُؤبة بن العجّاج.



## مصادر ومراجع

#### شوفي ضيف:

ـــ التطور والتجديد في الشعر الأمويّ ـــ القاهرة ١٩٥٢.

– الشعر الغنائي في الأقطار الإسلامية — القاهرة.

عبد الرزاق حميدة: أدب الحلفاء الأمويين - القاهرة ..

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي -- القاهرة -١٩٤٥.

نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري — القاهرة ١٩٥٠.

أحمد الشايب:

\_ تاريخ الشعر السياسي ــ القاهرة ١٩٤٥.

\_ تاريخ النقائض في الشعر العربي ــ القاهرة ١٩٤٦.

مارون عبود: الرؤوس -- بيروت ١٩٤٦.

جبرائيل جبور: عمر بن أبي ربيعة — بيروت ١٩٣٩.

شكري فيصل: المجتمعات الأسلامية في القرن الأول - القاهرة ١٩٥٢.

أحمد أمين: فجر الإسلام - القاهرة ١٩٥٩.



# الفصلُ الثّانِی شُعراء الدّین الجُدیّد گعب بن رُهیر (۲۶ه/ ۲۹۲م)

أ \_ تاريخه: نشأ كعب بن زُهير في غَطَفان ، وكان الشعر يكتنفه من كل جانب. أسلم أخوه بُجير فلم يرقهُ
 الأمر فهجا الإسلام ، ولما هدّده الرسول رجع إليه معتذراً وأنشد فيه قصيدته «بانت سعاد» فنال
 الأمان. توفي سنة ٢٤٥هـ/ ٢٦٢م.

#### أدبه: لكَعْب ديوان أشهر ما فيه «البُرْدة».

- أ\_ شهرة البردة ومضمونها: اهتم الأدباء والعلماء لهذه القصيدة اهتماماً شديداً. وأكثروا من شرحها وطبعها وترجمتها الى لغات مختلفة؛ وهي تتضمن مقدّمة غزليّة. ووصفاً للناقة، ثم انتقالاً الى الرسول فيه مدح واعتذار.
- ب\_ ملامح عامة: في القصيدة سيطرة للنزعة البدوية، ومشهد بدوي جاهلي ركبه الشاعر بحذق
   هو مشهد سعاد ظاعنة، ووصف للناقة على أسلوب الجاهلين. ووصف للمهاجرين بلسان
   البداةة، وإغفال للناحية الحضارية في الدين الجديد.

#### ج \_ قيمة القصيدة:

- ١ ــ كعب في هذه القصيدة كلاسيكيّ جاهليّ. وشاعر تأنِّ وتَسْخيل.
  - ٢ \_ في القضيدة بعض الجدّة المتأتّية من المعاني الإسلاميّة.
  - ٣ ــ لم يكن الشاعر صادقاً إلّا في ما هو من أمر الرهبة.
- جال القصيدة في وشي الخيال وبراعة الأداء، فكعب يدرّم في الأجواء العالية يقوده عقل متزن، ويسمو به جناح خفّاق، وينقاد له بيان رفيع ولغة مختارة.

### **١ً \_ تاريخه** :

هو كَعْب بن زُهَيْر بن أبي سُلْمى المُنزني. نشأً في غَطَفان قوم أمَّه كبشة، وكان الشَّعر يكتنفه من كلّ جانب فرواه لأبيه ورواه لغير أبيه. وقد عُنيَ به زُهير عناية خاصّة لما لمس عنده من المواهب ولم يدعه ينظم الشَّعر حتى استحكمت فيه مَلَكَته. وكان في صباه يرعى ماشية أبيه، وقد رُوِيَ أنه أُسِرَ وأنه افتدى نفسه بفرس له يُدعى الكُمَيْت كان من أشهر الخيول سرعةً وجهالاً.

أَسَلَمَ أَخُوهُ بُجَيْرٌ قُبِيلَ السَّنَة السَّابِعة للهجرة وشهد فتح مكّة ، ويومَ حُنَين ، وغزوة الطّائف ، فرأى كعب في ذلك انحرافاً عمّا كان عليه آباؤه ، وخروجاً عن شيّم الحاهليّة ، وراح يهجو الإسلام ونَبِيَّه هجاءً مرَّا حملَ الرّسولَ على هَدْرِ دمه .

وعندما قويَت شوكة الإسلام وأُنزِلَ العقابُ الصّارمُ بالمُعاندين ، فرَّ كعب الى مزينة فلم يُفِده فراره ، فأعد قصيدةً في مدح النبيّ ، وأقبل عليه متخفياً ، وجعل الوسيط أبا بكر ، فلما مَثَلَ بين يديه أعلن إسلامه ، وراح يُنشده قصيدته «بانت سعاد» فنال الأمان.

وقضى كعب ما تبقَّى من أيّامه مشتركاً في الصراع الأدبيّ القائم بين الأوس والخَزْرَج، وهو صراع قديم انتصر فيه كعب للأوس وبتي منتصراً لهم بعد إسلامه الى أن توفّى سنة ٦٦٢م / ٢٤ هـ.

## ۲ً \_ أدبه:

لكعب بن زهير ديوان ينطوي على فخر ومدح وهجاء وغزل ورثاء وما الى ذلك من الأغراض التقليديّة. وقد ذكر له الرّواة شعراً كثيراً لم يصل إلينا منه إلّا القليل.

أ- البُوْدة - شهرتها ومضمونها: قامت شهرة كعب على قصيدته «بانَتْ سُعاد» أو «البُودة» التي مدح بها النبيّ في مسجد المدينة سنة ٩ هـ / ٦٣٠ م ، وهي لاميّة تقع في ٨٥ بيتاً من البحر البسيط ، افتتحها بذكر سعاد ووصفها ، ثم انتقل الى وصف الناقة ، ومنه الى ذكر النبيّ وما ألمّ به هو من القلق والاضطراب ، ثم راح يمدح و يعتذر إلى أن انتهى بمدح المُهاجرين من قُريش ، ومطلعها :

بَانَتْ سُعادُ فَقَلِي اليَوْمَ مَتْبُولُ، مُتَيَّمٌ إِثْرُها، لَمْ يُفْدَ، مَكْبُولُا

١ - بانت: فارقت، ومنه البَيْن، وهو البُعد. - مَتْبُول: مريض من شدّة الحبّ. - مُتيّم: مُذلّل، ذلّله الحب. - مكّبُول: مقيّد.

يُروى أنه عندما وصل كعب في إنشاده الى البيت:

إِنَّ الرِّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضاء بهِ، مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ

خلَع عليه النبي بُرْدَتَه ، وألقاها على كتفيه ، ومن ذلك إطلاق اسم «البردة» على القصيدة ؛ وبُردة النبي هي التي تداول الخلفاء لُبْسَها.

وقد عرّض كعب بالأنصار في قصيدته هذه. فلمَّا انتهى من إنشادها قال له الرّسول: «أَلَا ذَكَرَتَ الأنصار بخير؟ فإنَّ الأنصار لذلك أهل. » وقال المهاجرون: «ما مَدَحَنا من هجا الأنصار! » فما كان من كعب إلا أن نظم قصيدةً أخرى في مدح الأنصار.

اهتم العلماء والأدباء لهذه القصيدة اهتماماً فريداً، وأولوها شيئاً من التقديس والتكريم، وتبارى الشراح في التعليق عليها، والشعراء في معارضتها وتشطيرها، وتخميسها، ومن أشهر ما نظم في معارضتها قصيدة البوصيري « ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد» وقد أطلق عليها اسم «البردة» أيضاً؛ ومن أشهر شارحيها ابن هشام والباجوري. وقد طبعها المستشرق الهولاندي ليته Letté في ليدن سنة ١٧٤٨ مع شرح مستفيض بعد أن ترجمها الى اللاتينية ووضع لها مقدمة مبسطة؛ وطبعها شرح مستفيض بولكن أهم هذه الطبعات طبعة رينه باسيه R. Basset ، لأنها أحوى الطبعات وأجمعها للروايات المختلفة، وقد قدم عليها ببحث مستفيض في حياة كعب وبترجمة فرنسية للقصيدة.

## ب\_ ملامح عامّة:

1 \_ سيطرة النزعة البدوية : كان كعب بن زُهير بدوي الأصل ، ينزع منزع الأعراب في حياته الفردية والاجتماعية ، ويخضع لنظام الجاهليّة في عصبيّها وسلسلة تقاليدها . وقد حارب الإسلام لأنّه لم يرَ فيه ما يتمشّى وعقائد آبائه ، وعندما أسلم لم يكن إسلامه عن اقتناع ورغبة ، بل عن اضطرار ورهبة ، وكان شأنه في ذلك شأن أكثر الأعراب الذين لم يروا في النبيّ إلّا قائداً عظيماً ، وسيّداً ذا مَنَعة واقتدار ، والذين فضحت الآية نواياهم وقالت فيهم : «الأعراب أشدٌ كُفْراً وَيْفاقاً ، وأجْدَرُ أَلّا يَعْلموا حُدودَ ما

أَنْزَلَ اللهُ على رَسولِهِ ، والله عليمٌ حكيمٌ ... ؟! » وقد تردد على ألسنة المؤرِّخين وأقلامهم أنّ الأعراب لم يُسلِموا إلّا مُكرَهين أو طامعين ، ولم يُستَشْنَ من ذلك إلّا نَفرٌ قليلٌ كان دينهُم صحيحاً وإيمانهُم راسخاً . ولسنا نرى في ذلك عجباً ونحن نعلم أنّ القرآن حارَبَ العصبية ، ودعا الى المساواة ، وأمر بالصوم والصّلاة ، ونادى بالعفو والحيلم ، وحرَّم الخمْر والمَيْسر ، وجعل البَوْنَ شاسعاً بين معنى المروءة التي تَقيَّد بها الأعراب ، ومعنى الإنسانية التي دعا إليها الإسلام .

وهكذا يتضح لنا السبب الذي لأجله كان الإسلام ضعيف الأثر في شعر كعب بن زهير، والقصيدة التي بين أيدينا لا تخرج عن أساليب الأعراب في مدح سادتهم إلّا في عددٍ قليلٍ من الأبيات:

نُبِّشْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي والعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مأْمُولُ مَهْلًا هَداكَ الذي أَعطاكَ نَافِلَةَ ال قرآنِ فيهِ مواعيظٌ وتَفْصيلٌ إِنَّ الرّسولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بهِ، مُسهَّنَدٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ مَسْلُولُ

وعندما أتى الشاعر على ذكر المُهاجرين لم يرَ فيهم إلّا الشجاعة والأنَفَةَ والإقدام ؛ وكذلك في القصيدة التي مدح بها الأنصار لم يُشر الى شيءٍ من حسنات الدّين الإسلاميّ وسموّ رسالته.

٧ - مشهد جاهلي بدوي : في القسم الأول من القصيدة مشهد جاهلي بدوي ركبه الشاعر تركيباً لا يخلو من حذّق وفن . إنه مشهد سُعاد وقد ظعنت تاركة في قلب حبيبها ألف مرض :

بَانَتْ سُعادُ فقلبي اليومَ متبولُ، مُتَيَّمٌ إثْرُها، لَمْ يُفْدَ، مَكْبولُ وإنّ لَنِي الظّعْن، وتقييد القلب، ومزج الخمرة بماء المحنية، ما ينقلنا الى الجاهليّة في ماديّتها وتقلّب أهلها بين المحنيات والأباطح، وانتجاعهم للكلا والماء، وتفاخرهم بشرب الراح حتى لكأنَّ رُضاب سعاد ينبوعٌ من ينابيع الحمرة، وحتى لكأنَّ نشوة

<sup>🕥</sup> سورة التوبة ٩٧ ـــ ٩٩. ـــ نافلة القرآن: عطيّة القرآن. ـــ ٢ ــ التفصيل: التّبيين.

الشاعر فوق نشوة عمرو بن كلثوم وطرفة والأعشى وغيرهم ممّن عرفوا ما للراح من شأن. وهكذا استطاع الشاعر أن يزج الحمرة في مطلع قصيدته على عادة الكثيرين من شعراء الجاهليّة، وراح يجعلها في ثغر سعاد، لا في الزقاق والدّنان، اتّقاء لغضبة الرسول الذي حرّم الخمرة. وهكذا كان جاهليّاً في روحه، ومُسلماً في ظاهر قوله: تجلُو عَوارِضَ ذي ظلم إذا ابتَسَمَتْ، كأنّهُ مُسْهَلٌ بالرّاح مَعْلُولُ شُجّت بذي شَبَم مِنْ ماء مَحْنِيَة صَافٍ بأبطَح، أضحى وهو مَشمُولُ شُجّت بذي شَبَم مِنْ ماء مَحْنِية صَافٍ بأبطَح، أضحى وهو مَشمُولُ المُتَاتِّقُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وعندما عرض كعب لتقلّب سعاد في أحوالها بالنسبة الى حبيبها تمثّلت له صورتان: صورة عرقوب مُخْلف الوعود، وصورة الغول مضلّلة الأعراب في بطون الفيافي؛ صورة من تاريخ الجاهليّة أصبحت مثلاً يُضرَبُ في الإخلاف، وصورة من خرافات الجاهليّة كان لها الأثر الفعّال في مخيّلة أبنائها:

فِل تَدُومُ على حالٍ تَكُونُ بِهَا كَمَا تَلَوَّنُ فِي أَثُوابِهَا الْغُولُ كَا تَلُونُ فِي أَثُوابِهَا الْغُولُ كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلاً وَما مَوَاعِيدُهُ إِلَّا الأباطيلُ.

٣ - وصف للناقة على أسلوب الجاهليّن: وفي القسم الثاني من القصيدة وصف للناقة أقربُ ما يكون من كلام طرفة لُغةً وانطلاقاً ، ومن كلام النابغة تشيهاً وتمثيلاً ، ومن كلام زُهير تصويراً وتجسيماً. إنها الجاهليّة في حيوانها وصحاريها ، في حرارها ومفاوزها ، في حرِّها وجفافها ، في تقاليد أهلها وعاداتهم . إنه الجوّ الجاهليّ في لوحة حسيّة تلمس فيها الروح والحياة ، وتلمس فيها اندفاق الشاعر في ما يروق أسياد القبائل ، وفي ما يهيج عاطفة الجاهليّ إعجاباً وإكباراً .

وهذه الناقة التي جعلها الشاعر في طريق سُعاد تنتهي به الى المدينة ، وتُلقي به بين يدي الرّسول ، فيُحاول أن يعدل عن لغة الجاهليين الى لغة المسلمين ، واذا به مستسلم لما «قدَّر الرّحمن» ، خاضع لسنّة الموت ، مُتلفّع بثوب الحكمة والرزانة ، مُشيدٌ بعفو

١ - تجلو: تكشف: العوارض: الأسنان. الظّلم: ماء الأسنان. كأنه: الضمير للظّلم. مُنهل: مَسفي للمرّة الأولى. معلول: مسقى للمرّة الثانية.

الرسول، ذاكراً القرآن وما فيه من مواعظ وتفصيل، ولكن ذلك كلّه انحناءة قناة بعفو الرسول، ذاكرا القرآن وما فيه من مواعظ وتفصيل، ولكن ذلك كلّه انحناءة قناة في وجه العاصفة، وملايّنَة في سبيل النجاة، يعود في عقبها الجاهليّ إلى جاهليّته، وإذا هو كالنّابغة الذيبانيّ معتذراً بأساليب التهويل والتجسيم، وإذا هو براغ مما يُقال وممّا قيل، وإذا هو في حال وفي موقف يبعثان الرّعب في قلب الفيل على ضخامته وشراسته، فكيف به وقد ضاقت به السّبلُ وراح يقتطع البيداء مدرّعاً جنح الظلام! ... إنها «اللولبة» النابغيّة في اللهجة البدويّة، وقد احتلَّ الفيل محلّ الأفاعي اعترافاً من الشاعر بهيبة الرسول وسطوته على أشدّ الرجال شجاعةً وبُطولة، وشبّه الرسول بالأسد الذي يتغلّب على كلّ شيء:

فَقُلْتُ : خَلُوا سَبِيلِي ، لا أَبَا لَكُمُ ، 
نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي 
لَقَدْ أَقُومُ مُقاماً لَوْ تَقُومُ بِهِ ، 
لَظَلَّ يُرعَدُ إِلّا أَن يَكُونَ لَهُ 
لَظَلَّ يُرعَدُ إِلّا أَن يَكُونَ لَهُ

فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحمنُ مَفْعُولُ والعَفْوُ مَفْعُولُ والعَفْوُ عندَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُولُ أَرَى وأَسْمَعُ الفِيلُ أَرَى وأَسْمَعُ الفِيلُ مِنَ الرَّسُولِ، بإذنِ اللهِ، تَنْويلُ ا

2 - وصف للمهاجرين بلسان البداءة: وفي القسم الثالث من القصيدة وصف للمهاجرين من قريش ولم يرَ فيهم الشاعر إلّا الشدّة والعنفوان، ولم يرَ عليهم إلّا سوابغ من نسج داود، ولم يجد في أيديهم إلّا الرّماح، ولم يتكلّم إلّا على الطّعن والضَّرْب في القتال، ولم يَلْقَ أُروعَ من الجال البيض يُشبّههم بها لما لتلك الجال من مهابة في السيّر، ولما لها من خلال في الموقف. إنها النظرة البدويّة في سذاجة تلقائيّها، وفي قياسها الناس والأشياء بمقياس البداءة:

شُمَّ العَرَانينِ ، أَبْطَالٌ ، لَبُوسُهُمُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ ، في الهَيْجا سراييلٌ المُمْ

١ \_ التنويل: العطاء، أراد به هنا: الأمان والعفو.

٢ ـ شُمّ العرانين: مرتفعو الأنوف، وهو كناية عن الأنفة وكبر النفس. السرابيل ج. سرّبال، وهو الدّرع
 من نسج داود: كان العرب ينسبون سرد الدروع الى النبي داود.

ضَرْبٌ، إذا عَرَّدَ السُّودُ التَّنابيلُ ا

يَمْشُونَ مَشْيَ الجِمَالِ الزُّهْرِ ، يَعْصِمُهُم لا يَقَعُ الطَّعْنُ إِلَّا فِي نُحُورِهِمُ ، وما لَهِمْ عَنْ حِياضِ المَوْتِ تَهْلِيلٌ ا

 و \_ إغفال للناحية الحضاريّة في الدين الجديد: وهكذا لم يتنبُّه كعب للناحية الحضاريّة في الدّين الجديد وفي أصحابه ، ولم يتكلّم إلا بالذهنيّة الجاهليّة التي لا ترى في الحياة إلّا ميداناً من ميادين القوّة والنزاع في سبيل البقاء. وقد استعانَ بكلّ ما في الجاهليّة من أساليب، وبكلّ ما في الحياة القبليّة من مُثُل، وبكلّ ما في البادية من مهيبٍ جليل، لكي يمدّح النبيّ والمهاجرين وينال بذلك رضىً وأماناً. وممّا لا شكّ فيه أنَّ الرسول أدرك ما في القصيدة من زِّلفي، وما فيها من روح بعيدة عن روح الإسلام، ولكنَّه أَعْجِبَ بِالأَدْبِ الرَّفِيعِ ، وأُعجِبِ بِاللَّهجةِ البدويَّةِ الَّتِي تَخْضَعُ ولُو عَنْ غير عقيدة ، وأراد أن يكون مثالاً للرحمة والانسانية، فعفا ونُوَّل.

#### ج \_ قيمة القصيدة:

١ \_ نهج كعب بن زهير منهج الجاهليّين في نظم الشعر ، ولاسيّما منهج أبيه زهير حكيم الشعراء ، وخطّة النابغة الذبيانيّ شاعر المدح والاعتذار ، **فكان كلاسيُكيّاً جاهليّاً** في أَدْقَ ما يكون التعبير، وكان شاعر التأنّي والتنخيل، وشاعر العقل الذي يوجّه العاطفة والخيال توجيه سلطانٍ ومقدرة. وإنّه، وإن جارى من سبقه في الاستطراد التشبيهي ، وتفصيل أوصاف النَّاقة ، والافتتاح بذكري الحبيب وذكر الخمرة ، فقد نزع منزع الاقتضاب البليغ ممّا أكسب شعره انطلاقاً مع الموضوع، واقتراباً إلى ما نسمّيه التسلسل الفكريّ. وهكذا تراه يفتتح قصيدته بذكرى سُعاد ويتوقّف عند قبح الإخلاف للعهد وكأني به يشير بذلك الى ما يهدف في قصيدته من الحصول على الوعد الثاب والأمان الصادق؛ ولا عجب في أن يفكِّر أعرابيٌّ هذا التفكير وهو لا يرى في الرسول إلا سلطان سيَّدٍ قدير . ثم ينتقل الى الناقة للَّحاق بسعاد ، فيختار ناقة من أشدَّ

١ ـ الزُّهرج أزهر وزهراء: الأبيض، المشرق. يعصمهم: يمنعهم. عرَّد: جُبُن، فرَّ. التنابيل ج. نِنْبال. وهو القصير. يرى بعض الشرَّاح في هذا البيت تعريضاً بالأنصار . لما كان من تحاملهم عليه حال وفوده على النبي. ٢ \_ التَّهليل: الجُبن والفرار.

النياق سرعةً وكمالاً ولكنه لا يُريد في الحقيقة سُعاد، وإنما يريد سَعْداً وسعادة في نيلِ رضى الرسول والنجاة من غضبه، ولهذا تتحوّل النّاقة السريعة الى المدينة بعد تعب كثير، وتخف من «قيله القيل» ويعتذر ما استطاع الاعتذار ويمدح ما استطاع المدح، ثم يمدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يقفوا منه موقف الأنصار في حضرة النبي بل كانوا له نعم الوسطاء. وهكذا يتبيّن لنا ما في القصيدة من تلاحق فكري قلّما نجده عند الجاهليين.

٢ - ونحن نلمس في القصيدة بعض الجدة الفكريّة وإن غَلَبَت عليها النزعة التقليديّة. وهكذا فن الجديد أن لا تجير القبائل كعباً وقد ترامى عليها مستجيراً:
 تَسْعَى الوُشاةُ جَنَابَيْها وقَوْلُهُمُ: «إنّكَ يا ابنَ أبي سُلْمَى لَمَقْتُولُ» وقَالَ كُلُّ خَليلٍ كُنْتُ آملُهُ: «لا أَلْهِينَكَ ، إني عَنْكَ مَشغُولُ»

ومن الجديد على لسان أعرابي أن يقول «وكلّ ما قدّر الرَّحمٰنُ مفعول»، وكأني به يقول: «بسم الله الرَّحمَنِ الرِّحيم... مالِكِ يَوْمِ الدَّين... اهْدِنا الصِّراطَ المُستَقيم، صِرَاطَ ... غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ».

ومن الجديد أن نسمع من الأعرابي المناوئ للإسلام أنّ مُحمداً «رسول الله» وأنّ العفو عنده مأمول ولا سبيًا وقد جاء في الآية ٩٥ من سورة المؤمنون: «إِدْفَع بالّتي هيَ أَحْسَنَ ُ السّيَّةَ »:

نُبِّتُ أَنَّ رسولَ اللهِ أَوْعَدَني، والعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُولُ ومن الجديد أن يفوه الأعرابي بالهَدْي والتنزيل ونافلة القرآن، وهذا كله من كلام المسلمين:

مَهُلاً هَـدَاكَ الـذي أعْطاكَ نَافِلَةَ القُرْآنِ فيهِ مَواعِيظٌ وتَفْصيلُ ومن الجديد أن يكون الرسول نُورَ هداية وسيْفاً يسلّه الله على أعدائه: إنّ الرّسولَ لَنُورٌ يُستَضاءُ بهِ، مُسهَّدٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ مَسْلُولُ إِنَّ الرّسولَ لَنُورٌ يُستَضاءُ بهِ، مُسهَّدٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ مَسْلُولُ

١ ــ جنابَيْها: أي حوالي الناقة. لا أَلْهِيَنَّك: أي لا أشغلتُك عما أنت فيه من الجزع.

٣- وإذا انتقلنا الى عاطفة الشاعر لم نجده صادقاً إلّا في ما هو من أمر الرّهبة ، وقد بلغه ما حلّ بالمناوثين من الشُعراء وكتب إليه أخوه بُجير يقول: «إنّ رسول الله (صلع) قد أهدر دمك ، وإنه قتل رجالاً بمكّة ممّن كان يهجوه ويؤذيه. وإن من بتي من شعراء قريش كابن الزّبَعْرى وهُبَيرة بن أبي وهيب قد هربوا في كلّ وجه. وما أحسبك ناجياً. فإن كان في نفسك حاجة فصر إليه فإنّه يقبل مَن أتاه تائباً ولا يُطالبه بما تقدّم الإسلام. وإن أنت لم تَفْعَلْ فانجُ الى نجائك من الأرض». وهكذا سيطرت عاطفة الرّهبة على كعب ، وانقاد لها في أقواله وأعاله ، وهو فيا سوى ذلك يصطنع العاطفة اصطناعاً ؛ فني المقدّمة الغزليّة يجري على التقليد القديم في افتتاح القصائد ، ولا يعاتي تجربةً حقيقيّة ؛ وفي وصف الناقة يقلّد طرفة بن العبد ويعملُ على إظهار البراعة في يعاتي تجربةً في الوصف ؛ وفي مدّح النبيّ والمهاجرين يقلّد النابغة الذبياني فيمزج المدح بالاعتذار لبُلُوغ الهدف ، ويجمع من صفات الملوك والأسياد ما يُلقيه على ممدوحه في بالاعتذار لبُلُوغ الهدف ، ويجمع من صفات الملوك والأسياد ما يُلقيه على ممدوحه في غير نظرةٍ موضوعيّة الى حقيقة الرسالة الإسلامية التي قام بها النبيّ.

٤ - وجال القصيدة في وشي الحيال وبراعة الأداء، وقد استطاع كعب بن زُهير أن يدوم في الأجواء العالية يقوده عقل متزن ، ويسمو به جناح خفّاق ، وينقاد له بيان رفيع ولغة مختارة :

في مشهد سعاد غداة الرحيل نغمة شجية وصُور شفّافة على ما فيها من ماديّة جاهليّة واستطراد تشبيهيّ. وكأني بالشاعر قد أراد أن يكون صنّاجة العرب كالأعشى ، فأنطق موسيقى ألفاظه بما أنشأ خياله من صور الجال في العين والثّغر ، ومن نشوة الراح في القلب والروح ، ومن بَرْد الهناءة في الجوارح :

وَمَا سُعادُ غداةَ البَينِ، إذْ رَحَلُوا، إلّا أَغنُّ غَضيضُ الطَّرْفِ مَكْحولُ الْجَلُو عَوارِضَ ذي ظَلْمٍ، إذا ابتَسَمَتْ كَأَنَّهُ مُنْهَلٌ بالرّاحِ مَعْلُولُ

وهكذا يصوّر الشاعر بالألفاظ كها يصوّر بالتّشبيه والاستعارة، وبمدّ الصّورة بالاستطراد التشبيهيّ :

١ \_ الأغن: الظبي في صونه غُنَّة، وهي صوت محبوب. غضيض الطَّرف: أي في طرفها فتور وانكسار.

شُجَّتْ بِذِي شَبَم مِنْ ماء مَحْنيةٍ صَافِ بأَبْطَحَ، أَضْحَى وهُوَ مَشْمُولُ تَنْنِي الرِّياحُ القَذَى عَنْهُ وأَفَرَطَهُ من صَوْبِ ساريةٍ بيضٌ يَعاليلُ ا

وإنّ في بعض أبياته من تخيّر الألفاظ وتتابُع وقعها ، ومن تموَّج التعبيرات ، ما يزجّك في جوِّ حافل عوسيقي التبدّل والتلوّن والإخلاف:

لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخلافٌ وتَبْديلٌ فَمَا تَدُومُ عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِهَا كَمَا تَلُونُ فِي أَثُوابِهَا ٱلْغُولُ ولا تَمَسَّكُ بالعَهْدِ الذي زَعَمَتْ إلّا كَمَا تُمْسِكُ الماء الغَرَابيلُ

وفي مدح النبي والاعتذار إليه صور تنبض بالحياة. هنالك صورة الفيل في رعدته واضطرابه لمجرد الموقف والمشهد، وفيها تضخيم وتجسيم وهنالك صورة الشاعر على ظهر ناقته يقتطع البيداء مدرّعا جنح الظّلام، وفيها لوحة واسعة الأبعاد في حسن التصور وغنى الإيحاء وهنالك صورة الأسد الخادر وقد جعلها الشاعر استدارة تمثيلية، وفيها منتهى ما يتوصّل إليه البدوي من معاني الشّجاعة والبطولة:

مَا زِلْتُ أَقْتَطِعُ البَيْداء، مُدَّرِعاً جنْحَ الظَّلامِ، وتُوْبُ اللَّيْلِ مَسْبُولُ حَتَّى وَضَعْتُ يَميني، لا أُنازِعُها، في كَفَّ ذي نَفَاتٍ قيلُهُ القِيلُ لَذَاكَ أَهْيَبُ عِنْدي — إِذْ أَكَلِّمُهُ وقيلَ: إِنَّكَ مَسْوبٌ ومسؤولُ — مِنْ جَادِرٍ مِن لَيُوثِ الأَرْضِ مَسْكِنُهُ، مِنْ بَطْنِ عَثْرَ، غِيلٌ دونَهُ غيلُ أَ

وفي هذه الغمرة التصويريّة يتألّقُ البيت الشهير الذي جمع الشاعر في صورته الرائعة نورَ الهداية وصولجان السّلطة:

إِنَّ الرسولَ لَنُورٌ يُستَضاءُ بِهِ ، مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ

١ ـ القذى: كل ما يسقط في الماء فيكدّره. أفرطه: ملأه، زاده حتى فاض. الصوب: المطر. السارية:
 السحابة تأتي ليلاً. المعاليل: الجبال.

٧ \_ سيط: خلط. الفُجع: الإصابة بما يُكره. الولع: الكذب. الاخلاف: عدم القيام بالوعد.

٣\_ من خرافات العرب يزعمون أن الغول تتراءى لهم في الفلوات وتتلُّون لهم وتضلُّهم عن الطريق.

٤ ـ من خادر : متعلّق بأهيب؛ والحادر : الأسد. عثّر : مكان تكثر فيه الأسود. الغيل : الأجمة.

فقد بيَّن الشاعر أنّ الرسول صاحبُ رسالة حمَّلها الى الناس ليهديَهم الصّراط المستقيم، وأنّه نبيّ يكتنفه نور الحقيقة، والحقيقة أفعَل في النفوس من السيف في الأجساد. والصورة رائعة في إيجازها وفي حسن تمثيلها للحقيقة النبويّة التي تنطق بسلطان وقوة.

وهكذا يواصل الشّاعرُ تصويره وتعبيره في غير عَنَتِ ولا ضعف، وهو يستطرد ولكنّه لا يطيل الاستطراد كالنابغة ، ويُشبّه ولكنّه لا يُكثّفُ التشبيهات كطرفة وامرئ القيس، ويدقّق في التّصوير ولكنّه لا يتوقّف عند الجزئيّات كأبيه زُهير، ويُنطق موسيقى الألفاظ ولكنّه لا يُغالي في ذلك كالأعشى. وهو في ذلك كلّه شاعر الاتّوان والتأنّى، وشاعر الرّوعة الأدائيّة النادرة.

ж-

### مصادر ومراجع

جهال الدين عبدالله بن هشام: شرح قصيلة بانت سعاد — بولاق ١٢٩٠هـ/ ١٨٧٣م. فؤاد افرام البستاني: كعب بن زهير — الروائع — بيروت ١٩٣٣. سيّد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي — القاهرة.

طه حسين: ساعة مع كعب بن زهير — حديث الأربعاء، الجزء الثاني، القاهرة.

R. Basset, La Banat Soad de Ka'b ben Zohair - Alger 1910.

# حَسَّان بن ثابث - أبو دُوَّيْب الهُذَلِيِّ النَّايغة الجَعْديِّ

#### أ\_ حـــًان بن ثابت:

- ألد بالمدينة . اتصل بالغساسنة ومدحهم كما اتصل ببلاط الحيرة . انتقل الى الإسلام وناصره بلسانه فلقب وشاعر النبى . توفي سنة ٦٧٤ م / ٥٤ هـ .
  - ٣ ـ أدبُه: له ديوان شعر أهم ما فيه مدح الرَّسول ومدح الغساسنة.
    - ٣ \_ شاعر الفخر: يفاخر حسَّان بأسلوبٍ قديم وصلابة جاهليَّة.
- قاعر النبوّة: وقف حسّان الى جانب النبوّة موقف مدح وموقف دفاع، وكان في الموقفيّن رجل العقيدة الراسخة، والكلمة الصادقة، والعاطفة الملتبة.
- أ ـ شاعر المدح والوصف: كان مدح حسّان جاهليًا حافلاً بالتعظيم والتضخيم، كما كان شديد الأسر، شديد اللغة، يهدف الى التكسّب. ووصف الحمرة عنده يتدفّق حبويّة.
- ب \_ أبو ذُوَّيب الهُدَلَيّ : شاعر جاهليّ أدرك الإسلام وأسلم . اشترك في غزو أفريقية . مات أبناؤه الخمسة بالطاعون فرثاهم . توفي في شرخ شبابه سنة ٢٨ هـ / ١٤٨م .
- أشهر شعره قصيدته العينيّة التي رثى بها أبناةه، وهو فيها رقيق العاطفة، عميق النظرة الى الحياة. وشعره سهل تُليّنه العاطفة، ويسمو به الحيال في غير إحالة ولا شذوذ.
- جــ النابغة الجعدي: عاش زمناً في الجاهلية ثم أسلم. شهد مع علي موقعة صفين. شايع عبدالله بن الزُّبير فأجزل له العطاء. مات بأصبهان سنة ٨٠هـ/ ٢٩٩٩م.
   أشهر شعره رائيته التي قالها في مدح الرسول.

# أ - حسَّان بن ثابت (٥٤ هـ / ١٧٤م)

## أ \_ تاریخه:

أبو الوليد حسّان بن ثابت ولد بالمدينة ونشأ في بيت شرف وجاه ، ثم اتصل بالغساسنة ومدحهم ، كما اتصل ببلاط الحيرة ، وحلّ فيه محلّ النابغة إذ كان النابغة في خلاف مع النعان ، ثم انتقل الى الإسلام وناصره بلسانه وردّ على خصومه . فكان شاعر الأنصار في الجاهليّة ، وشاعر النبيّ في النبوّة ، وشاعر اليمن كلّها في الإسلام . وقد عاش نحو مثة وعشرين سنة ، ستين منها في الجاهلية وستين في الإسلام .

#### ۲ ـ أدبه:

لحسّان بن ثابت ديوان شعر رواه أبو سعيد السُّكِّري عن ابن حبيب، وأكثره في الهجاء، وقد وُزِّعَ باقيه ما بين مَدْح الرّسول، والفَخْر بالأنْصار، ومدْح الغساسنة والنُّمان بن المُنْذر، ووصف مجالس اللهو والحمر.

## ٣ – شاعر الفخر:

حسّان شاعر جاهليّ تطغى عليه النزعة القبَليّة ، فينهض في وجه قبيلة الأوس وهي من أعداء قومه ، ويفاخرها بأسلوب قديم وصلابة جاهليّة ، وإذا هو مردّدٌ لما قاله شعراء الفخر من معان ، ولما فاه به شعراء الهجاء من أفكار ، وإذا هو لسانٌ وسيف ، وإذا اللّسان والسيفُ صارمان ، واللسان أشدّ من السّنان ، وإذا هو كفُّ ندى وسحابة جود ، وهو الشخص الكريم على سنّة الجاهليّة . أما قومه فشجاعةٌ وعزّة ، وأما العدوّ فذلٌ وخَسْف :

لِسَانِي وَسَينِي صَارِمَانِ كِلاهُما وَيَسْلُغُ مَا لَا يَبْلُغُ السَّيْفُ مِذْوَدي ا

صارمان: قاطعان. المِذُود: اللسان لأنه يُذاد به عن العِرض. يقول: إن لساني ينال من أعدائي ما لا يناله السيف منهم.

وإنك وأنت تقرأ فخره تشعر بالاعتزاز الذي ينفخ في صدره ، والقوّة التي تهتزّ بها نبراتُ صوته ، وتتمثّل الشاعر ناظراً الى أعدائه من عَلُ ، نظرة الاستكبار والهزء ، متعمّداً الكلام الضخم الذي يضجّ في الأذن و يحدثُ دويّاً ، ومتعمّداً القافية التي تبتعد عن الرقّة والنُّعومة .

## ع \_ شاعر النبوّة:

يقف حسّان الى جانب النبوَّة موقِفَيْن: موقف المادح وموقف المدافع، فهو يمدح النبيّ، كما يمدح خلفاءه وكبار الصّحابة ومن دافع عن الإسلام، بإخلاص وشجاعة. ومدحه هذا أناشيد عقيدة، وألحان إكبار للرّسالة الجديدة، وإعجاب بمناقب من قام بها. هو صَوْتُ القلب في فرح من لقي النور بعد الظلام، وفي نشوة من انتصر على الوثنيَّة الجاهليّة. هو نبضات في غير تطويل ولا تفصيل، وفي لغة لا تخلو من رقّة وسهولة ووضوح.

وإلى جنب المدَّح نرى الشاير ينتصب للنضال في سبيل النبوّة ، وقد وجَّه هجاءه الى القرشيّين الذين هزئوا بالنبوّة وصاحبها ورمَّوها بالكلام القبيح. وكان بين أولئك القرشيّين والرسول صلة النسب ، فحاول الشاعر أن يسلَّهُ من بينهم «كما تُسلُّ الشعرةُ من العجين» وكان هجاؤه طعناً بالفروع دون الأصل ، وفصلاً للأعداء عن دوحة قريش ، ورمياً لهم باللؤم والخزي في إقذاع شنيع.

#### هً \_ شاعر المدح والوصف:

اتّصل حسّان بملوك غسَّان وبملوك الحيرة ومدّحَهم، وكان مدحُه لهم على الطراز القديم يحفل بالتّضخيم والتعظيم كما يحفل بالكلام العالي اللهجة، الصعب الألفاظ. وحسَّان في شعره هذا متكسّب، ينظم طلباً للرفد والعطاء.

أما وصف حسّان، وقد عنينا به وصفه للخمرة ولجالس أنسه، فهو وصفٌ يتدفّق حيويّة، وإن أتى عرَضاً؛ هو وصف من أحبّ الحمرة وعرف نشوتها، وهو وَصْفُ فخريّ على عادة الجاهليّين، أكثر مما هو تفصيليّ وتحليليّ. تلك بعض النواحي من شعر حسّان بن ثابت. وقد قال الأصمعيّ : «هذا حسّان في فحل من فحول الجاهلية ، فلما جاء الإسلام سقط شعره » وقال أيضاً : «شعر حسّان في المجاهليّة من أجود الشّعر ، فقُطع متنه في الإسلام » والسببُ في ذلك تقدّم الشاعر في السنن ، وتسرُّعه في نظم الشعر . وعلى كلّ حال فشعر حسّان لا يخلو من اضطراب ومن تقلّب سريع بين الموضوعات ، ومن فورانٍ وثّاب يحول دون التعمّق وتجنّب الضّعف .

# ب\_ أبو ذُوِّيب الهُذليّ (٢٨ هـ/ ٦٤٨م)

#### اً تاریخه:

أبو ذُوَّيب خويلد بن خالد الهُذَليَّ شاعر جاهليَّ أدرك الإسلام وأسلم، وقد خرج مع عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح لغزو أفريقية عام ٢٦هـ. ثم عاد مع ابن الزّبير الى مصر، فأصيب أبناؤه الحمسة فيها بالطَّاعون فماتوا، ورثاهم بمرثيته المشهورة. وتوفّي هو شرخ شبابه نحو سنة ٢٨هـ/ ٦٤٨م.

#### ۲ . أدبه:

لأبي ذُوَّ يب قصائد كثيرة منثورة في مجاميع الأدب ، أشهرها عينيته التي رثى بها أولاده الحمسة . وهي تقع في ٦٨ بيتاً . نقلتها كتب الأدب كاملةً أو غير كاملة ، وكان لها شهرة واسعة فتناقلت أبياتها الألسنة واستشهد بها الأدباء ، ومطلعها :

أُمِنَ المَنونِ وَرَيْبِهَا تَتَوجَّعُ واللَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ الْمَالَتُ أَمَيْمَةُ: مَا لِجِسْمِكَ شَاحِباً مُنْذُ آبْتُذِلْتَ، ومثلُ مَالِكَ يَنْفَعُ الْمُالَتُ أَبْتُذِلْتَ، ومثلُ مَالِكَ يَنْفَعُ الْمُالِثَ مُضْجَعاً إلّا أُقِضَ عَلَيْهِ ذَاكَ ٱلْمَضْجَعُ اللّهُ أَقِضَ عَلَيْهِ ذَاكَ ٱلْمَضْجَعُ اللّهُ مَا لِجَنْبِكَ لا بُلائِمُ مَضْجَعاً إلّا أُقِضَ عَلَيْهِ ذَاكَ ٱلْمَضْجَعُ اللّهُ أَقِضَ عَلَيْهِ ذَاكَ ٱلْمَضْجَعُ اللّهُ أَقِضَ عَلَيْهِ فَاكَ الْمَضْجَعُ اللّهُ اللّه

المنون: الموت يذكر ويؤنث، وسُمَّي الموت منوناً لأنه يمن المرء أي ينقصه. ديب المنون: ما يأتي به من الهواجع. الإعتاب: فعل ما يرضي العاتب.

٢ ابتذل الرجل: عمل عمله بنفسه , وقوله : ومثل مالك ينفع ، أي في شراء العبيد وقيامهم بالعمل بذلك .
 ٣ . أقض عليه المضجع : أي امتلأ قضيضاً أي حصى , والمراد أنه أرق ولم يهدأ .

فَأَجَبْتُهَا أَنْ مَا لِجِسمِي أَنَّه أَوْدَى بَنِي مِنَ البِلادِ فَوَدَّعُوا أَنْ مَا لِجِسمِي أَنَّه أَوْدَى بَنِي مِنَ البِلادِ فَوَدَّعُوا أَوْدَى بَنِي مِنَ البِلادِ فَوَدَّعُوا أَوْدَى بَنِي فَأَعْفَبُونِي حَسْرةً بَعْدَ الرُّقادِ، وعَبْرَةً مَا تُقْلِعُ...

١ مضمون القصيدة: تنطوي القصيدة على قِسْمَين كبيرين: في الأوَّل منها حكاية حال الشاعر وما أَلَمَّ به جسماً ورُوحاً من شدَّة الأسى واللوعة ، وفي الثاني وقفة تأمليَّة يرى فيها الشاعر الموت محتوماً على كلّ ذي حياة.

٧- أبو فريب من خلال قصيدته وفيها: يتجلّى لنا أبو فريب في قصيدته هذه رجلاً رقيق العاطفة، للألم في نفسه صدى بعيد، وقد هدّته المصيبة هداً، وهي شديدة من شأنها أن تحطّم الإنسان تحطيماً، فبكى وحاول إخفاء الدّموع، وحاول أن يتظاهر بالتجلّد ورباطة الجأش، وإذا هو مغلوب على أمره، يتقلّب على سرير الأسى واللّوعة والسهاد، وإذا الألم على لسانه حكمة يُرسلها في أذن الأجيال نعياً للحياة والأحياء.

وشعر أبي ذُويب سَهْلٌ تُليَّنُه العاطفة ، وتُوسُوسُ بين ألفاظِه أنفاسُ حَيالٍ حسّيً لا يَجْمَح ولا يبتعدُ عن الواقع . والغريب الذي نجده في شعره لا يغضُّ من سلاسته ولا يحدّ من تأثيره . قال ابن سلّام : «كان (أبو ذؤيب) شاعراً فحلاً ، لا غميزة فيه ولا وهن . »

## جـ النابغة الجعديّ (٨٠هـ ٦٩٩م)

## أ ـ تاریخه:

أبو ليلى عبدالله بن قَيْس بن جَعْدَة بن كعب بن رَبيعة ، عاش زمناً في الجاهلية ثم أسلم . وقد عاش طويلاً في الإسلام ، وأقام زمناً مُهاجِراً حتى أيام عثمان ، فأحس بضعف في نفسه ، فاستأذنَ عثمان في الرجوع الى البادية فأذِنَ له ، ثمّ لما كانت خلافةً

١ – أن هنا مخففة من الثقيلة ، أي أجبتها أن الذي حصل لجسمي أن أولادي هلكوا وتركوني.

عليّ شهد معه وقائعَ صفِّين وظاهَرَهُ بيده ولسانه ، ونال من معاوية وبني أُميّة. ثمّ كان في شيعة عبدالله بن الزُّبير حين خروجه على يزيد ومروان وعبد الملك. وقد أجزل ابن الزُّبير له العطاء. وبعد سكون الفتن خرجَ مهاجراً الى الأمصار المُفْتَتَحة، ومات بأصبهان نحو سنة ٦٩٩م. وقد عُمرٌ طويلاً.

#### ۲ً \_ أدبه:

للنابغة الجعديّ شعر مختلف الموضوعات، ومن أشهره راثيّته التي قالها في مدح الرسول، ومطلعها:

خَلِيلَيٌّ عُوجَا ساعَةً وتَهَجُّرا ، ولا تَسجزَعا إنَّ الحياةَ ذَميمةٌ ، فَخِفًا لِرَوْعاتِ الحَوادِثِ أو قِرَا وإن جاء أمرٌ لا تُطيقانِ دَفعَهُ أَتيتُ رَسولَ اللهِ إذْ جاءَ بالهُدَى أقيمُ على التّقوى وأَرضَى بفِعْلِها

ونُوحًا على ما أَحْدَثُ الدّهرُ أوْ ذَرَا فلا تَجْزَعا مِمَّا قَضَى اللهُ وٱصْبَرَا... وَيَتْلُو كِتَابًا كِالْمُجَرَّةِ نَيُّرًا وكنتُ من النّار المخُوفَةِ أَحْذَرَا

النابغة الجعديّ في شعره: في شعر النابغة الجعِديّ تفاوتٌ شديد، فبعضُه جيّد مبرز، وبعضه رديء ساقط . وهو يرسله إرْسالاً في **رقّةٍ ولينٍ وانسجام** ، وقد ضُرِب به المثلُ في وصف الخيل.



١\_ عوجا: ميلا. تهجُّوا. سكن وقت الهاجرة، والمراد هنا مجرد اللبث.

## مصادر ومراجع

عمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام ــ القاهرة.

خلدون الكناني: حسّان بن ثابت ــ دمشق ١٩٢٣.

فؤاد البستاني: حسَّان بن ثابت ــ الروائع ٣٣ ــ بيروت ١٩٣٤.

أسعد طلس وابراهيم كيلاني : الأدباء العشر.

عمد خلف الله: شاعر الرسول - بجلة الثقافة - الأعداد ٢١١، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٣٦.

جرجي زيدان: حسان بن ثابت ــ الهلال ٦: ٤٨٢.

أحمد عبد اللطيف بدر: الشَّعر والشُّعراء في الإسلام -- حسَّان بن ثابت - بحلة الأزهر ٩: ٢٠٩.



# الفصّل الشّالث الفصّل المتبّدون شُعل البادية : الشعل المتبّدون

# جَميل بن مَعْمر - ليلى الأخْيَليَّة - قَيْس بن الْمُلَوَّح قَيْس بن ذَريج

#### أ\_ جَميل بن مُعْمَر:

- آل يخه: وُلِدَ في وادي القرى بالحجاز وأحبّ ابنة عمّه بثينة، ولم يُزوَّج منها لأنه شبّب بها،
   فقضي حياته متلهمًا الى أن مات في مصر نحو سنة ٧٠١م.
- إ. أدبه: شعر جميل هو شعر الأمانة والإخلاص، والحبّ فيه بطولة نفسيّة واستاتة في سبيل المحبوب، وهو حبّ الروح للروح يدوم ما دامت الروح؛ ونفسيّة جميل في شعره شفافة، والمرأة فيه مثال أعلى من المثل التي تتوجّه اليها الحياة. وأسلوب جميل هو أسلوب الشعر الغنائي الوجداني، أسلوب الصدق والنبض الحياتيّ الذي ينطلق من الأعماق ولا يظهر منه إلا الدّمعة واللهفة.
- ب\_ ليلى الأُخْيَلِيَّة :كانت شديدة الجال وقد أحبّت تُوبة ولكنّ ذَويها حالوا دون زواجها منه ، فكانت حياتها حياة لوعة وعذاب ، ولمّا مات توبة رثّتُه بشعر حافل بالرقة والإخلاص ؛ وهكذا كانت ليلى شاعرة الحبّ ، وكان أسلوبها أسلوب السلاسة والعذوبة والمتانة .
- ج \_ قَيس بن الملوَّح: هو من بني جعدة بن كعب بن عامر. أحبُّ فتاة اسمها ليلى، وهام في حبُّها حتى لُقَّب بالمجنون، ولكنّها مُنعت عنه فاضطربت حاله، وظل يضرب في الفيافي الى أن مات، تاركاً شعراً ملتهاً بعاطفته الجيّاشة، وتاركاً اسم ليلى أنشودة على ألسنة الأجيال.
- د\_ قيس بن ذَريع: هو أحد الشعراء المتيَّمين اشتهر بحبّ لُبنى بنت الحُباب الكعيّة، وقد تزوّجها ثم أُجبر على تطليقها، فكان ذلك حرقةً في نفسه، وكان ذلك ينبوعاً من ينابيع الشُّعر العربيّ الصافي والمؤثّر.

# أ\_ جميل بن معمَر أو جميل بثينة (٨٢هـ/ ٧٠١م)

#### أ\_ تاریخه:

وُلد جميل بن عبد الله بن معمر في وادي القرى بالحجاز ، ونشأ في أُسرةٍ ذات سعة وقدر ، ونشأت الى جنبه ابنة عم له اسمها بُنيْنَة فأحبَّها ، وترعرع معه ذلك الحبُّ ، حتى إذا بلغ مبلغ الرّجال ، طلب الزواج من بُنينَة ، فلم يوفَّق بدعوى أنَّه شَبَّب بها . وأظفر بها أهلها رجلاً آخر ، فحزَّ الألمُ في نفس جميل ، وفجَّر فيها أعمق المشاعر ، وراح يتغنَّى بأملِه الضائع ، ونُصْب عينيه صورة الحياة التي فقِدَها ، والرّوح التي خُلِقَت لتعانق روحه .

وقام العذّال يعذلون، واللّوّام يلومون فتوجّه إليهم جميل يردّ العَدْلَ واللّوم، ومحاولاً إقناعهم بمنطق عاطفته وحجّة وَلَهِه وغرامِه، ثم يروي الرّواة أن بثينة علقت رجلاً اسمه حُجنة الهلاليّ، فزادت بذلك آلام جميل آلاماً، وأضافت إلى تعلّقه بها ولعاً بلغ حدّ الجنون، فراح يندب حظّه، ويُعاتب حبيبته في لهجة القلب المنكسر، ولوعة النفس التي حطّمتها الأيام. وراح في هيامه يتردّد إلى ديارها، ويُعدّد السّبلَ إليها، علّه يراها ويُطفئ برؤيتها بعض ما فيه من جوى، فغضب أهلها للأمر، واستعدوا عليه مروان بن الحكم والي المدينة من قِبَل معاوية، فأهدر دمه. وكان من جرّاء ذلك أن تضاعف القلق والاضطراب في حياته، فراح يضرب في البلاد بين الشام واليمن، الى أن استقرَّ في مصر حيث توفي نحو سنة ٧٠١.

## ۲ً - أدبه:

لجميل بن معمَر شعر مبثوث هنا وهناك في كتب الأدب، وقد اختلط فيه الصَّحيح بالمنحول، وكلّه، صحيحاً ومنحولاً، يتنفّس فيه روح جميل، وتتراءى فيه صورة بثينة.

## ٣ - الشّاعر العُذريّ:

 ١ - «الهوى العُذريّ استمرار للروح العربيّة بعد قيام الإسلام، ومظهر من مظاهر الأصالة العربية في خضم الانقلابات الفكرية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي أحدثها الإسلام في حياة العرب. وليس له من تفسير ينطبق على حقيقته غير هذا التفسير ... وهذا الهوى العذريّ الذي برز في إطار الحضارة العربية ، كان علاقة بين كائنين انسانيَّين توجهها على نحو من الإنماء صوب حياة نفسيّة تتسم بالصفاء والإحلاص والعفة والوفاء المتبادل أية كانت الظروف، وتحملها على التفاني والتضحية ، فيَنْتقلان منها إلى قوة روحيّة عجيبة ، وخور في الأعصاب ، ينتهي أخيراً بالموت أو الخَبَل ' ». فقد أحبّ جميل بثينة حبّاً حافلاً بالأمانة والإخلاص ، وتحوَّل عنده الحبّ الى بطولة تغلّبت على كلّ عقبة ، ولم تستطع الصعوبات أن تثنيه عن موضوع آماله ، ولا أن تردُّه عن موطن أحلامه ، بل كانت كلما ازدادت ازداد تعلُّقه ، وراح في تدرّجه الصّاعد يتحوّل الى فلسفة حياتية حاصة ، تضيع فيها معالم الأشياء وحقائقها الظاهرة في خضمٌ العواطف الداخلية ، فلا يُرى الظاهر إلا من خلال الباطن ، ولا تقوم القيم الموضوعية إلا بتقويم المقاييس الداخلية في هذه الغمرة من الاحتلاجات والتقديرات. فالحبيب هو الوجود، ووجوده في نفس المُحبِّ يُصبح انعكاساً على كلّ موجود وكلّ حقيقة . فإذا دُعي جميل الى الجهاد في عهد رأى الناس في الجهاد سبيلاً الى خير الدُّنيا وخير الآخرة ، قال :

يَقُولُونَ جَاهِدْ، يَا جَمِيلُ، بِغَزْوَةٍ، وَأَيَّ جِهَادٍ غَيْرَهُنَّ أُريدُ؟! لِكُلِّ حَديثٍ عِنْدَهُنَّ بَشَاشَةٌ، وكُلُّ قَتِيلٍ بَيْنَهُنَّ شَهِيدُ

وهكذا فمعنى الجهاد عنده غير ما عند الناس. وشهادة الحبّ هي شهادة تصبو إليها نفسه. ولأن يُقتل في سبيل من يُحبّ خير له من أن يعيش في سعادة والحبيب بعيد عن قلبه وعن نفسه.

١ \_ عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحبّ عند العرب، ص ٩٣.

٢ - والحبّ عند جميل هو بطولة نفسية واستماتة في سبيل المحبوب ؛ هو بطولة تتحدّى العدّال والحكّام ، وتعمّى لقاءهم لكسر شوكتهم وتحطيم عنفوانهم ؛ وهو في الوقت نفسه فناء في المحبوب وتضحية كاملة على هيكله . وتلك ظاهرة نفسية غريبة لا يفسّرها إلّا ذلك الالتزام الذاتي بالحبّ من جهة ، وبالوفاء والأمانة من جهة أخرى ، فهوى بثنية قضية ينافح عنها جميل ، ويضحّي في سبيلها ، ولا يتردّد في بذل كلّ نفيس لأجلها .

٣ - وحبّ جميل الى ذلك يتجاوز حدود المكان والزمان ، فكأنه أبديّ ، وكأنه كائن وُجد قبل أن يوجد هو وبثينة ، ومما بنموّهما ، وهو باق بعد موتهما يزورهما في قبريهما الى آخر الدّهر . فليس ذلك الحبّ عارضاً ، وليس في سلّطان البشر أن يحدّوا من حدّته ، أو أن يقضوا عليه :

تَعَلَّقَ رُوحي رُوحَها قَبْلَ خَلْقِنا وَمِنْ بَعْدِ ما كُنَّا نِطَافاً وَفِي ٱلْمَهْدِ فَزَادَ كَها زِدْنَا، فَأَصبَحَ نَامِياً وَلَيْسَ إِذَا مُتْنَا بِمُنْتَقِضِ ٱلْعَهْدِ وَلَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ وَزَائِرُنا فِي ظُلْمَةِ ٱلْقَبْرِ وَٱللَّحْدِ

انها انفلاتةٌ أفلاطونيّة جبَّارة. فالرُّوحان متّحدان في «عالم المُثُل» قبل أن يهبطا الأرض. واتحادهما اتحاد عنصرين متكاملين تكاملاً جوهريّاً، فلا يقوم الواحد بدون الآخر، ولا يجوز للواحد أن ينفصل عن الآخر، لأن الانفصال هلاك وبوار.

٤ - وحب جميل غير الحب الشهواني ، هو حب الروح للروح ، ومن ثم فهو يقنع بالالتفاتة ، والوعد وإن كاذبا ، والكلمة وإن وجيزة . إنه الإخلاص يطلب الإخلاص وكفى :

وَإِنِّي لَأَرْضَى مَنْ بُثِيْنَةَ بِالَّذِي لَوَ اَبْصَرَهُ اَلُواشِي لَقَرَّتْ بَلَابِلُهُ:

بِلَا، وَبِأَلَّا أَسْتَطِيعَ، وَبِالْمُنَى وَبِالْوَعْدِ حَتَّى يَسْأَمَ اَلْوَعْدَ آمِلُهُ

وبالنَّظْرةِ الْعَجْلى، وَبالْحَوْلِ تَنقَضِي أُواخِرُهُ — لَا نَلْتَقِ — وَأُوائِلُهُ

ولهذا تراه يجزع شديد الجزع إذا لاح له ما من شأنه أن يبعد عنه الحبيب، أو ما من شأنه

أن يُفسدَ الإخلاص عنده. وها هوذا يخاطب بثينة وقد لمحت في رأسه بعض الشُّعر الأحمر ينذر بقرب المُشيب:

فُسنُوناً مِنَ الشَّعَرِ الْأَحْمَرِي الْأَحْمَرِي الْأَحْمَرِي الْأَجْفَرِي الْأَجْفَرِي الْأَجْفَرِي الْأَجْفَرِي الْأَجْفَرِي الْأَجْفَرِي الْأَجْفَرِي الْلَجْفَرِي الْلَجْفَرِي اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تعيب عليه بُثينة التقدُّم في السنّ. وهذا شأن المرأة التي تحبّ أن تسيطر أبداً على من يحبّها، وتوقظ فيه ذلك البوح العاطفيّ. وخشية أن يكون كلام بثينة حقيقة تركنُ إليها هي ، وينهار هو بسببها في نظر نفسه ، راح يوضح لها أن شيبه ليس شيب هرم وإنما هو شيب هموم. فهو لا يخرج به عن دائرة الحبّ: إنه منه وبسببه. وهو الى ذلك يخشى أن يتسرّب ظلّ الشك الى نفس بثينة ، فيذهب معها عبر الأيام والليالي ، ويوقظ في نفسها الذكريات ، في أعذب ما يكون القول ، وأطرفه ، وأصدقه ، وأسهله. وكم في كلامه من طبعيّة ولين ، وكم فيه من انسياب عاطفيّ ولفظيّ تضفي عليه الرقّة المتألّمة من الرّوعة الفنية ما لا حدّ له.

١ - فاقصري: فكفّي.

<sup>· · · ·</sup> نفض الشباب: لين الأعطاف، في نضارة الشباب. · \* اغيد غض الشباب: لين الأعطاف، في نضارة الشباب.

٣\_ رجُّل الشعر: سُرَّحه.

٤ المرزبان: الرئيس عند الفُرس.

٥ – والحبّ العُذْرِيّ دَعْعٌ مُنْهمور بسبب الصّعاب التي تواجهه والتقاليد التي تقيّده، والحرمان الذي يضطرمُ ناراً في ضلوع أصحابه. وها هي ذي بثينة تبكي وتغرق عينها الكحيلتين في بحر من الدموع، فهي باقية على إخلاصها، وإن أجبرت على الاقتران بغير جميل، وهي تذوب تحناناً وإن عملت على إخفاء الأنين:

إذا مَا تَرَاجَعْنَا الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا جَرَى الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بِالكُحْلِ كِلانَا بَكَي، أَوْ كَادَ يَبْكِي صَبابَةً إِلَى الْفِهِ، وٱستَعْجَلَتْ عَبْرَةً قَبْلِي

٦ - والحبّ العُذْريّ عَقْل ذَاهِل، وانهيارٌ كيانيّ كامل، وقلقٌ شامل. وهو سخاءٌ لا حدّ له، يجود بالروح ويبكي حبّاً لقاتله، ويقبل الذلّ إذا كان في سبيل المحبوب:

وَلَوْ تَرَكَتْ عَقْلِي مَعِي مَا طَلَّبْتُهَا، وَلَكِنْ طِلابِيهَا لِمَا فَاتَ مِنْ عَقْلِي فَيَا وَيْحَ نَفْسِي! حَسْبُ نَفْسِي الَّذي بها ويَا وَيْحَ أَهْلِي! مَا أُصِيبَ بِهِ أَهْلِي خَلِلَيّ، فِيمَا عِشْتُا، هَلْ رَأَيْتُما قَتِيلاً بَكَى، مِن حُبِّ قاتِلِهِ، قَبْلِي

٧ - والحبّ العُذريّ رُوحيّ أكثر ممّا هو جسديّ ، ولهذا يزدادُ اضطراماً بازديادِ الصدودِ ؛ وهو يرى في الحبيب جملة ما في الوجود ، ولا يلقى للوجود معنى بمعزل عنه .

## أ... العاشق والمعشوق في شعر جميل:

١ - نفسيّة جميل في شعره شفّافة، وهي تتكوّن من عفّة وإباء، وعاطفة حيّة مشبوبة، وانقياد لتلك العاطفة في غير التواء أو تراجع، وصدْق في العاطفة وفي الانقياد لها، وإيمان بالحبّة يكاد يكون أعمى، وتمسّك بالمحبوب الى حدّ الموت؛ وهذا كلّه من شأنه أن يهدّ الإنسان هدّاً، ويجعله في توثّر دائم يُغيّر مقاييس الأشياء.

٢ - والمرأةُ في شعر جميل مثال أعلى من المثل التي تتوجّه إليها الحياة وتذوبُ فيها ؛ وهي مخلصة وفيّة تنقاد في وفائها لتقاليد مجتمعها في غير عناد ، وتموت قلباً ونفساً لتحيي إرادة غيرها وتقيم نظام المجتمع البدائي الذي تعيش فيه :

كلانا بَكَى، أوْ كادَ يَبْكَيْ صَبابَةً إلى الْفِهِ، وٱستَعْجَلَتْ عَبْرَةً قَبْلِي وهي، وإن قتلها الحبّ، تخضع لنظام الشرف فيها فتصدّ وتبخل وتتني أقوال الواشين:

وَلَسْتُ عَلَى بَذْلِ الصَّفاءِ هَوِيتُهَا وَلَكِنْ سَبَتْنِي بالدَّلالِ وَبالبُخْلِ

٣ – والمرأة في شعر جميل موصوفة بالجال، ولكنّه جال روح وجسم، جال صفاء ودلال، جال عين دامعة ونفس تذوب صبابة. إنها الأنوثة الحيّة الطبيعيّة التي تعرف أنها خُلِقَت أنوثة وأنها طبيعة جميلة بعيدة عن كلّ صنعة وزخرفة وتنميق.

## أسلوب جميل :

وأسلوب جميل هو أسلوب الشّعر الغنائي الوجداني، في تقلّبه مع مدّ العاطفة وجَزْرِها، وفي انسيابِه وسُهُولةِ ألفاظِه وتعبيراته، وفي تلقائيته البعيدة عن كلّ تصنّع وعن كلّ بناء فكريّ.

وهكذا يتضح لنا أن غزل ابن معمر هو غزل العاطفة الناعمة الصادقة ، غزل الإخلاص والوفاء ، ويتضح لنا أن الهوى العذري «يؤمن بوحدانية الحب» ، ويتركز عندها لا يحول عنها ولا يزول ... والعذري الحقيقي يأبى إباءً عفوياً أن يداخل قلبه هوى آخر أو طيف هوى يعكّر على نفسه صفاء حبّه ، ووحدانية عاطفته أ. » وإنّنا لنلمس في شعر جميل صفاء النفس وإشراقها مندفِقين على الأسلوب صفاء شفّافاً يوسوس في النفس قبل الأذن. والقصيدة عنده تجربة شعورية كلّ بيتٍ من الشّعر ناحية من نواحيها واختلاجة من اختلاجاتها ، فليس هنالك مقدّمات ولا استطرادات وإنما هدف تهوي إليه الأبيات هوياً في نمو وتدرّج ، وليس هنالك تمويه أو التواء ، بل صدق نفسي في صدق تعبيري.

١ - عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحبّ عند العرب.

# ب\_ ليلي الأَخْيَلِيَّةِ (٧٥هـ - ١٩٥م)

#### أ - تاریخها :

هي ليلى بنت الأُخْيَل من عَقيل بن كعب ، وكانت شديدةَ الجال فهويها تُوْبَةُ بن الحُميِّر وقال فيها الشَّعر ، ثم خطبها إلى أيها فأبى أن يزوّجه بها لما قال فيها من شعر ولما اشتهر من حبّه لها ، بل زوّجها رجلاً من بني الأَدْلع . وكان تَوْبة كثير الغارات فقتل في إحدى غاراته ، فشق الأمر على ليلى ، وراحت تذرف الدموع رثاءً جميلاً لمن أحبَّت ، وهكذا بقيت الى آخر حياتها لا تقلع عن البكاء والرثاء . وقد توفيت نحو سنة ٦٩٥م

## ۴\_ أدبها:

لِلَيْلَى الأَخْيَلِيَّة شِعْر مبثوث في كتب الأدب، وكان بينها وبين النابغة الجَعْدِيّ مهاجاة، ولكنّ أروع شعرِها ما قالته في توبة وما عبّرت به عن ثورات عاطفتها الملتهبة، وعن اضطرام هواها المكبوت.

وشعرها شعر الأنوثة الحافلة بالعاطفة والإخلاص ، هو شعر السلاسة والعذوبة والسهولة. وهو على رقّته وسلاسته جَزْل في أسلوبه ، متينٌ في تعبيره.

# ج - قيس بن الملوَّح (مجنون ليلي) (القرن السابع)

#### أ ـ تاریخه:

هو قيس بن معاذ، ويقال قيْس بن المُلوَّح، أحد بني جَعْدة بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صَعصَعة، شاعر غزَل من المُتيَّمين، من أهل نجد، لُقِّبَ بالمجنون لهيامه بحبّ ليلى بنت سعد. أحبَّ ليلى منذ الطفولة وشبَّب بها في شعره ثم طلبها من أهلها فنعوها عنه، فازداد حبَّا وهياماً وأخذ يتردّد الى حيِّها فبالغ أهلها في ردِّه، فما زاده ذلك إلاّ غراماً بلغ به الى حد الجنون، فراح يضرب في البيداء في طلب ليلى متغنياً باسمها، شاكياً الى كل إنسان ما في نفسه من ألم وحزن. ولما خاف أهلها الفضيحة رفعوا أمره الى

السلطان فأهدر دمه. وما زال المجنون يتقلّب من ناحية الى ناحية حتى مات ودُفن في رمال الصحراء. وقد تناول الأدباء قصّته وشعره فضخَّموهما، ونسجوا منهما رواية خياليَّة، قريبة من الأسطورة. وكان الأصمعي يُنكر وجوده، ويراه اسماً بلا مُسمَّى. والجاحظ يقول: ما ترك الناس شعراً مجهول القائل فيه ذكر ليلي إلّا نسبوه الى المجنون.

#### موت المجنون :

إن شيخاً من بني مرّة حدّته أنه خرج الى أرض بني عامر ليلقى المجنون ، قال : فلُلِلْتُ على محلّتِهِ فأتيتُها ، فإذا أبوه شيخٌ كبيرٌ وإخوةٌ له رجال ، وإذا نعمٌ كثيرٌ وخيرٌ ظاهرٌ ، فسألتهم عنه فاستعبروا جميعاً ، وقال الشيخُ : والله لهو كان آثرَ في نفسي من هؤلاء وأحبّهم إلي ال وإنه هوي امرأةً من قومه ، والله ما كانت تطمع في مثله ، فلما أن فشا أمرُه وأمرُها كره أبوها أن يزوّجها منه بعد ظهور الخبر فزوّجها من غيره ، فذهب عقلُ ابني ولحقه خبل وهام في الفيافي وَجُداً عليها ، فحبسناه وقيدناه ، فجعل يعض لسانه وشفتيه ، حتى خفنا أن يقطعها فخلينا سبيله ، فهو بهم في الفيافي مع الوحوش يُذْهَبُ إليه كل يوم بطعامه فيوضَع له حيث يراه ، فإذا تنحَوّا عنه جاء فأكل منه . قال : فسألتُهُم أن يدلُّوني عليه . فدلُّوني على فتى من الحي كان صديقاً له وقالوا : إنه لا يأنس لا به ولا يأخذ أشعاره عنه غيره .

فأتيته فسألته أن يدلّني عليه.

فقال : إن كنتَ تريد شعرَه فكلّ شعر قاله الى أمس عندي ، وأنا ذاهبٌ إليه غداً فإن كان قال شيئاً أتيتك به .

فقلت: بل أريد أن تدلّني عليه لآتيه.

فقال لي: إنه إن نفر منك نفر مني فيذهب شعره.

فأبيتُ إلا أن يدُلِّني عليه.

فقال: اطلبه في هذه الصّحاري فإذا رأيته فادنُ منه مستأنساً ولا تُرهِ أنك تهابُه، فإنه يتهدّدك ويتوعّدك أن يرميك بشيء، فلا يروعنّك واجلسْ صارفاً بصرَك عنه والحظه أحياناً، فإذا رأيته قد سكن من نفاره فأنشيدُه شِعراً غزلاً، وإن كنتَ تروي من شعر قيس بن ذَريح شيئاً فأنشده إياه فإنه معجبٌ به.

١ \_ الحديث لعثمان بن عمارة المري.

فخرجتُ فطلبتُه يومي الى العصر فوجدتُه جالساً على رمل قد خطَّ فيه بأصبعه خطوطاً ، فدنوتُ منه غير منقبض، فنفر مني نفور الوحش من الإنس، وإلى جانبه أحجارٌ، فتناول حجراً فأعرضتُ عنه ، فمكث ساعةً كأنه نافرٌ يريد القيام ، فلما طال جلوسي سكن وأقبل يخطُّ بأصبعه ، فأقبلتُ عليه وقلت: أحسن والله قيسُ بن ذريح حيث يقول:

ألا يا غُرابَ البَينِ، ويحكُ نبّني بعلمك في لُبنَى، وأنتَ حبيرُ فإن أَنتَ لم تُخبرُ بشيءٍ عَلِمتَه فلا طِسرْتَ إلَّا وٱلحساحُ كَسيرُ ودُرْتَ بِأَعِداءٍ ، حبيبُكُ فيهمُ كا قد تَسراني بالجبيب أدورُ

فأقبل عليّ وهو يبكى فقال: أحسنَ والله، وأنا أحسنُ منه قولاً حيث أقولُ:

كأنَّ القلبَ ليلةَ قِيلَ يُغدَى بليلي العامِريَّةِ، أو يُرَاحُ قسطاةً عسزّها شَرَكُ فسِاتت تُسجاذِبه وقله عَلِقَ الجِناحُ

فأمسكتُ عنه هنيهةً ، ثم أقبلتُ عليه فقلتُ : وأحسنَ والله قيس بنُ ذُريح حيث يقول : فراقُ حبيبٍ لم يَبنُ، وهو باثن بِكَفَّيْكِ، إِلَّا أَنَّ مَنْ حانَ حائِنًا

وإِنِّي لَمُفْنِ دَمعَ عَيْنَيُّ بالبكا حِذَاراً لِما قَدْ كانَ، أو هو كائنُ وقالوا غداً، أو بعد ذاك بليلةٍ وما كُنتُ أخشى أن تكونَ مَنِيَّتِي

قال : فبكي ، والله ، حتى ظننتُ أنَّ نفسَه قد فاضَتْ ، وقد رأيتُ دموعه قد بلَّت الرملَ الذي ـ بين يديه ، ثم قال : أحسن لعمرُ الله ، وأنا والله أشعرُ منه حيث أقول :

وأَدْنَيْتِني ، حتى إذا ما سَبَيْتِني بقولٍ يُحِلُّ ٱلعُصْمَ سَهْلَ ٱلأباطِحِ تَناءَيْتِ عَنِّي، حينَ لا ليَ حيلةٌ، وخلُّفتِ ما خلُّفتٍ بين ٱلجوانِحِ ۗ

ثم سنحَتْ له ظبيةٌ فوثبَ يعدو خلفها حتى غاب عتي وانصرفتُ.

وعدَّتُ من غد فطلبته فلم أجده . فلما كان في اليوم الثالث غدوتُ وجاء أهلُه معي فطلبناه يومنا . فلم نجده ، وغَدَوْنا في اليوم الرأبع نِستقري أثره حتى وجدناه في وادٍ كثير الحجارة خشن ، وهو ميتٌ بين تلك الحجارة، فاحتمله أهله فغسلوه وكفّنوه ودفنوه

١ \_ من حان حائن: من قرب أجله فهو هالك.

٢ \_ الجوانح: الأضلاع تحت التراثب مما يلي الصَّدر، سمَّيت كذلك لانحنائها وميلها، واحدتها جانحة.

#### ۲ \_ أدبه:

لِقَيْس بن المُلُوَّح شعر مبثوث في كتب الأدب، وقد أُضيف إليه كثير ممّا نظمه الشعراء في الغزَل وفي ذكر ليلى. ومن هذا الشعر كله نرى أنَّ بجنون بني عامر قلب هائم، وعقل شارد، وضلوع خفّاقة، وروح أرق من النّسيم، وجسم ذائب، وعين ذاهلة. وهو الى ذلك حياة فيه رقّة وسذاجة. هو مريض الغرام، بل هو شلو طريح لا يَشفيه غير ليلى، يهيم على وجهه في البوادي والقفار، يتنسّم أنسام ليلى، ويصغي لأنغام الرياح التي تهب من جانب ليلى، ويُحمِّل كلّ طير سلاماً، ويلتي على كلّ أكمة فلذة من روحه، وفي كلّ واد قطرات من دموعه وجروحه، لا يصغي لنصيحة ناصح، فلا يفقه أن الحياة غير الجنون الغرامي، وغير النظرات الذاهلة، فهو لا يملك شعوره، ولا يقوى على تسيير القلب على طريق السّواء والرّصانة. وقد بلغ به الهيام الى حدّ بعيد، ولا يقوى على تسيير القلب على طريق السّواء والرّصانة. وقد بلغ به الهيام الى حدّ بعيد، فكان يُغمى عليه ولا يُفيق إلّا على ذكر ليلى، وكان ينفرُ من الناس كالوحش الضّاري لا يُليّنه إلّا ذكر ليلى، وأخيراً قضى عليه الألم والوّجُد، فأَلْفي طريحاً على الرّمال صريع حبّه وهامه.

المجنون مصوّرٌ بارع لحال المُحبّ وما يعاني من ألم الفراق، وفي شعره لمحات خاطفة في التحليل النفسي تخلو من العمق وإن لم تخلُ من العذوبة والسّداجة، وفي شعره رقّة ما بعدها رقّة، وسهولة فيها من الرّوعة شيء كثير.

## د ـ قيس بن ذريح

## أ - تاریخه:

هو قيس بن ذَريح بن سنة بن حُذافة الكِنانيّ ، شاعر من العشّاق المتيَّمين ، اشتهر بحبًّ لُبْنى بنت الحباب الكعبيّة ، وقد رآها في بعض أسفاره ، فأحبَّها وطلبَها زوجةً له ، فانعه أبوه ثم لان فتمَّ الزواج ، ثم سعى والداه في تطليق لُبنى ، فحار قيس بين من يحبّ وما يطلب أبواه ، وأخيراً نزل عند رغبة أبويه فطلَّق لُبنى ، وطلَّق معها سعادته وهناءة عيشه ، وراح يبكي ويتحسَّر حتى مرضَ ، وزاد من مرضه ثقلاً أن تزوّجت لُبنى

غيره، ففقد بذلك عَقْلَه وصبرَه، ونحل جسمه وتلهَّبت شكواه الى أن قضى صريع الغرام، نحو سنة ٦٨ هـ/ ٦٨٨ م

## ۲ً ـ أدبه:

لقد جرى لأدب ابن ذريح ما جرى لأدب ابن الملوَّح. وشعر هذا كشعر ذاك ، بل كشعر جميع أتباع هذه المدرسة البدويّة في الغزل. وإننا عندما نقرأه نقف على مأساة أخرى من مآسي الهوى. وهذه هي المعاني الرقيقة والعواطف الناعمة ، وهذه هي الآهات والرّفرات تتصاعد من صدر حران ألهبّهُ الوَجد والجوى ، وهذه المدرسة الغزلية تواصل سيرها فتملأ البادية ألحاناً وأشجاناً ، في لغة ليّنة ، وعبارات رقيقة ، وموسيقى سحوية .

وكان مثل هؤلاء الشعراء شعراء كثيرون يتقلبون في البوادي وهم هم في أساليبهم الغزلية وفي رواياتهم الغرامية. وقد نسج الرواة والأدباء حولهم أقاصيص تتشابه وتتقارب، حتى لتظن الواحد منهم الآخر، وحتى لتَحسَب كلام الواحد كلام الآخر. ومها يكن من أمر فني ما أوْرَدَنا كفاية لمن أراد أن يقف على تطور الحركة الغزلية في ذلك العصر، وعلى مصادرها ومصايرها. وقد قامت الى جانب هذه المدرسة العذرية مدرسة أخرى امتازت بالإباحة والفسق، وزعيمها عُمر بن أبي ربيعة.



## مصادر ومراجع

شوق ضيف: الشَّعر الغنائي في الأمصار الإسلاميّة - القاهرة.

شكري فيصل: تطوُّر الغَزل بين الجاهليَّة والإسلام — دمشق ١٩٥٩.

عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحبّ عند العرب — بيروت ١٩٦٠.

موسى سليان: الحبّ العذريّ ــ بيروت ١٩٣٩.

عباس محمود العقّاد: جميل بُنينة — سلسلة «أقرأ» ١٣.

سعاد عارف أبو شقرا: الشاعرة المعذَّبة - مجلَّة الكتاب، يونيو ١٩٤٩.

زكي مبارك: العشاق الثلاثة — القاهرة.

جرجي زيدان: جميل بُثينة - الهلال (١٨٩٧): ٢٤٢.



# الفصلُ الرَّابِع شُعَلِهُ النَّفسِ الْأَعْلِبَيةِ وَالطبيعَةِ البَدُوتِةِ مُتَكِم بن نُوَيْرة - الرَّاعِي - ذو الرمَّة

أ\_ مُتُمَّم بن نُويوة : عاش في عهد عمر بن الخطّاب. قُتِلَ أخوه فرثاه بشعر شديد اللوعة. وقد توفّي نحو سنة ٣٠هـ/ ٢٥٠م \_ كان شيعره من صميم الجاهليّة معنى وصورة ولفظة وعبارة.

ب \_ الرّاعي : عاصر جريراً والفرزدق وأشهر شعره في تصوير حياة الرّعاة ووصف الإبل. هو في شعره رجل الصّحراء والفيافي. أفكاره مجسّمة ومملوعة بالحركة والحياة.

ج \_ فو النُّومَة : وُلِد في الدهناء ، وأكثرَ من التَّرحال الى العراق. أحبَّ ميَّة المنقريَّة واشتهر بها. له ديوان ضخم فيه غزل وفيه أوصاف بدويَّة صحراويّة.

كان شعره الغزليّ وجُداً وجوى، وكان حافلاً بالرقّة والعذوبة واللّين. وكان شعره الصّحراويُّ لوحات حبّة فيها مقدرة عجيبة في التخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظّلال، ثم في التجسيم والتركيزُ.

## أ\_ مُتَمِّم بن نُويْرة (٥٣٠/ ٢٥٠م)

#### أ \_ تاریخه:

هو نهشل متمم بن نُويْرة بن جَمْرة بن شدّاد اليربوعي ومن شعراء الصحابة . عاش مخضرماً بين الجاهليّة والإسلام ، وسكن المدينة في أيّام عمر بن الخطّاب ، وتزوّج بها امرأةً لم تَرْضَ أخلاقه لشدّة حزنه على أخيه . وكان من أشراف قومه كما كان أعْوَر قصير القامة . وكان له أخ اسمه مالك ، وكان سريّاً نبيلاً ، وفارساً شجاعاً . وكان مُتمّم كثير الانقطاع في بيته ، قليل التصرّف في أمر نفسه اكتفاء بأخيه مالك . وكان أن قدم مالك على الرّسول وأسلّم ، ولما توفّي النبيّ كان ممّن منع الزكاة . وعندما خرج خالد

ابن الوليد لقتال أهل الردّة جاءته الخيل بمالك بن نُويْرة وكان مُصرّاً على الردّة ، فأمر ضرار بن الأزور الأسديّ بقتله ، وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من الهجرة ؛ ثم أقبل المينهال بن عصمة الرياحيّ في جماعة من بني رياح يدفنون القتلى فكفّنوا مالكاً ودفنوه . فلمّا بلغ الحبر متمّم بن نُويرة جزع أشدّ الجزع وراح يرثي أخاه بشعر يثير الأشجان حتى قال له عمر بن الخطّاب في أحد الأيّام : «هذا والله التأبين ، ولوددتُ أخسينُ الشّعر فأرثي أخي زيداً بمثل ما رَثَيْتَ به أخاك ! ... »

وممّا يُروى أن عمر بن الخطاب قال للحطيئة : « هل رأيتَ أو سَمِعْتَ بأبكى من هذا؟» فقال : « لا واللهِ ، ما بكى بكاءهُ عربيّ قطّ ولا يبكيه . »

توفي متمِّم نحو سنة ٦٥٠ تاركاً لنا عدداً من المراثي التي كان لها صدًى شديد التأثير في مجتمعه

## ٢ ـ رثاء متمّم بن نويرة:

١ – رثاء ابن نُويرَة من نوع التأبين، فهو قريب من رثاء الخنساء فيها هو من تعداد الصفات وذكر البطولات، والاقتصار على معاني المروءة الجاهليّة، ولكنّه يمتاز عن رثاء الحنساء في أنّه أشد أسراً وأبْعَد مدًى، وأكثر انضباطاً، وأغنى عاطفة ، وأكثر تركيزاً لمعنى البيت وتركيبه.

٢ وهذا الرثاء لشاعر أعرابي دخل الإسلام ولم يتأثّر به في شعره تأثّراً عميقاً. ولهذا فإنك تقرأه من أوّله إلى آخره فلا تجد فيه لفظةً من ألفاظ الإسلام، ولا معنى من معانيه، وكأنّك به من صميم الجاهليّة معنى وصورة ولفظةً وعبارة. أما المعنى فمرجعه الى المروءة والفروسيّة كما فهمها الأعراب، أي الى الكرم والضيافة والشجاعة والإقدام وما الى ذلك ممّا يردّده الشاعر في غير اقتصادٍ. قال يرثي أخاه مالكاً:
لقد كفَّنَ المنهالُ، تَحتَ ردائهِ فَتَى غَيرَ مِبْطانِ العشيّاتِ، أروعاً

١ - المنهال: هو ابن عصمة الرياحي، كفن مالكاً في ثوبيه. وكذلك كانوا يفعلون، يمر الرجل بالقتيل فيلتي عليه ثوبه يستره به. - غير مبطان العشيات: لا يعجل بالعشاء، ينتظر الضيفان. - الأروع: الذي إذا رأيته راعك بجاله وحسنه.

لَبِيبٌ، أعانَ اللبُّ مِنْهُ سمَاحَةً، خصيبٌ إذا ما رَاكِبُ الجَدْبِ أَوْضَعاا

وأمّا الصورة فهي من عالم الأعراب مادّة وألواناً. فإذا ما أرادَ الشاعر أن يُعبّر عن جود أخيه جعله «غيرً مِبْطان العشيّات» ، أو جعله «كصدر السيف يهتزّ للندي» ؛ وإذا أراد أن يعبِّر عن شجاعة أخيه قال:

وإِن ضَرَّسَ الغَزْوُ الرِّجالَ رَأَيْنَهُ أَخَا الحَرْبِ، صَدْقاً لِلِّقاءِ، سَمَيْدَعَا إذا هُوَ لاقَى حاسراً أو مُقَنَّعا ٢ ولا بِكَهَامٍ بَـزَّهُ عَنْ عَـدُوهِ

وهكذا يزجّنا الشاعر في صور الجاهليّة الأعرابيّة في غير اقتصادٍ. وأيّ شيء أشدّ لصوقاً بالبيئة الجاهليّة الأعرابيّة من لجوء الشاعر مثلاً إلى الأظآر الرّوائم للتعبير عن لوعته. وإنَّ لني هذا الاستطراد ما يثير الأشجان وينقلنا الى البادية حيث نسمع سجع تلك الأظآر ونشجى لحنينهنَّ الحزين الذي يمتدُّ على صفحة الآفاق نعيًّا يمزّق الأكباد :

أَصَبْنَ مِحْرًا مِنْ حُوادِ وَمَصرَعَا مُنادٍ بَصيرٌ بالفِراق فأسْمَعَا \*

وَمَا وَجْدُ أَظآرِ ثَلاثٍ، رواثِمٍ، يُذَكِّرْنَ ذَا البِّتِ الحزينَ بِبَثِّهِ، إذا حَنَّتِ الْأُولِي سَجَعْنَ لَهَا مَعَا إذا شَارِفٌ مِنْهُنَّ قامَتْ، فَرَجَّعَتْ حَنيناً، فأبكى شَجْوُهَا البَرْكَ أَجْمعا المَرْكَ أَجْمعا \_ بِـأُوجَـدُ منَّى يَوْمَ قامَ بِمَالِكٍ

وأمَّا اللفظة والعِبَارة فهما من الغرابة أحياناً بحيث تنقلانك الى جفاء الأعراب وخشونة البادية ، وهما لا تلينان إلَّا في المواقف الوجدانيَّة الصرفة ، وعند ذلك يصفو

١ \_ الخصيب: الرّحب الفناء السهل السخي. ــ أوضع: أسرع. ــ يقول: إذا ما أتاه مجدب مسرع وجده خصساً مربعاً.

٢\_ البز: السلاح. ــ الكهام: الكليل: أي ليس سلاحه بكليل من عدوه. ــ الحاسر: الذي لا سلاح عليه. ـــ المقنع: لابس السلاح واللأمة.

٣\_ الأُظَّـآر : جمع ظثر، وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له، من الناس والإبل. — والروائم: جمع رائم، وهنّ الحبات اللائي يعطفن على الرضيع. ـــالحوار: ولد الناقة، وجمعه حيران. ـــالمجر والمصرع: مصدران من الجر والصرع.

إلشارف: المستّة من الايل، وإنما خصّها لأنها أرق من الفتية، لبعد الشارف من الولد. -- البرك: الألف من الأبل.

<sup>•</sup> \_ بأوجد: بأشد وجداً.

الجوّ، ويتضح المعنى، وترقّ الموسيقى، وتنساب العاطفة انسياباً رفيقاً حافلاً بالشّجوّ: فَلَمَّا تَفَرَّفُنَا، كأنِّي وَمَالِكاً، لِطُولِ آجْتَاعٍ لَم نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا فَلا فَرحاً إِن كُنْتُ يَوْماً بِغِبْطَةٍ، وَلا جَزِعاً مِمَّا أَصابَ فأَوْجَعَا

٣ ـ شعر متمم من النّوع الغنائي الوجداني ، عبّر فيه عن عاطفة إعجابه بمحامد أخيه ، فعدّد تلك المحامد ، وكرّر التعداد بصُور مختلفة ؛ وعبّر عن عاطفة حزنه وأسفه ، وراح يتماسك ويتجلّد فيغلب الوجدُ فيه على التجلّد ، وراح يرى الدّنيا موحشة بعد موت أخيه ، ويرى نفسه في غمرة الأحزان تُذكيها الذكريات ، وإذا الحياة في نظره ومضة من ومضات الوجود :

فَلَمَّا تَفَرَّفْنا، كَأْنِّي وَمَالِكاً، لِطُولِ اجتماعٍ، لم نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

وفي هذه المواقف الوجدانيَّة نشعر مع الشاعر بزوال الوجود، ونقف معه موقف التأمّل، وندرك معه أن الحقيقة الحياتيَّة غير الآمال والأحلام التي يعيش البشر في ضبابها:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِحتَّى قِيلَ: «لَنْ يَتَصَدَّعَا!» ا

والذي يروقك في شعر ابن نويرة أيضاً روح التحليل والتعليل نلمسها هنا وهناك، ونلمس معها روح الصّمود في شاعر أعرابي يواجه حقيقة المصير في عنفوان وصلابة:

تَقُولُ ابِنَةُ العَمْرِيِّ: مَا لَكَ بَعْدَمَا أَرِاكَ حَدِيثاً نَاعِمَ البَالِ أَفْرَعَا؟ فَقُلْتُ لِهَا: طُولُ الأسى، إِذْ سَأَلْتِنِي، وَلَوْعَةُ حُزْنٍ يَتَرَكُ الوَجْهَ أَسْفَعَا وَلَكِنَّنِي أَمْضِي عَلَى ذَاكَ مُقْدِماً إِذَا بَعْضُ مَنْ يَلْقَى الحُروبَ تَكَعْكَعا ؟

النّدمان: النديم. أراد مالكاً وعقيلاً ابني فارج ابن كعب من بني القين بن جسر بن قضاعة ، نادماً جذيمة الأبرش حين ردّا عليه ابن أخته عمرو بن عدي ، فحكّمها فاختارا منادمته ، فكانا نديميه دهراً ، ثم قتلها.
 ٢ ـ ابنة العمري هي زوجته . أي تقول له : ما لك شاحباً متغيراً بعد أن كنت منذ قريب ناعم البال أفرع .

٣ ـ تُكَعُّكُمُ: تراجع ونكص،

٤ وهكذا نستطيع القول بأن الرّثاء عند متمّم بن نويرة هو شعور عميق بفداح الحطب، واجترار للألم تُسعفه الدّموع، وتعداد للمناقب في كيْر وعنفوان، وتأمّا وجودي يواجه الحقائق في تصلّب، وعاطفة صادقة يحلّق بها خيال خصب التصوير وماديّة جاهليّة تخيّم على كلّ شيء.

## ب - الرَّاعي (٩٠ هـ / ٢٠٩م)

#### أ \_ تاریخه:

هو عُبيد بن حُصَين بن معاوية بن جَنْدَل النّميريّ اختلف في سبب تسمية «الرّاعي»، فذهب بعضهم الى أنه لُقَّبَ به لوصفه راعي الابل في شعره. وقال غيرهم: بل لأنه هكذا وصف نفسه في أحد أبياته. وقد عاصر جريراً والفرزدق وهجا جرير لأنه فضَّل عليه الفرزدق. توفّي سنة ٩٠هـ/ ٧٠٩م.

## ۲ - أدبه:

أشهر شعر الرّاعي في تصوير حياة الرُّعاة ووصف الإبل وما الى ذلك من حيوا الصّحراء

## ٣ً ـ قيمة شعره:

الراعي في شعره رجل الصّحراء والفيافي ، وقيثارة الإبل في البوادي ، ولسان حا النّعام وحيوان القفار . تطربُه الحياة البدويّة بما فيها من مظاهر ، وتوحي إليه بالفك الجسّمة المملوءة بالحركة والحياة ، فيقذف بها حافلة بعادات البادية وأحوالها وأخلاقها حافلة بشغفه الشديد ، وبحيويّته الدّافقة ، وإذا بالحيوان الذي يصفه قريب من الإنسد في شعوره وتقلّبات أحواله ؛ وإذا باللغة البدويّة تنطلق على لسان الشاعر في جوّ ، اللون الحلّي يرمي بك في صميم الحياة الشظفة القاسية ؛ وإذا هنالك تناغم بين نف الشاعر وحال القسوة ، ودوي عميق يُعجب ويُدهش ، بل يبعث الرَّهبة والإينا،

## جـ ـ ذو الرمَّة (٧٧ – ١١٧ هـ / ٦٩٦ – ٧٣٥م)

#### أ \_ تاریخه:

أبو الحارث غَيْلان بن عُقْبة العَدَوي المُضَرِيِّ المعروف بذي الرَّمَّة ، وُلد سنة ٧٧هـ / ٢٩٦م في فيافي الدّهناء ببادية اليمامة ونشأ فيها وكان شديد القصر دميماً يضرب لونه الى السّواد . أكثرَ من التّرحال الى العراق ولا سيما البصرة والكوفة . وقد على ميَّة بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقريّ التميميّ ، وظلَّ طولَ حياته هائماً بحبّها ، وكان يسمّيها في شعره تارةً ميّة وتارةً خرقاء ، وقد كانت جزءاً من حياته ، وينبوعاً دافقاً لشعره . ولما نشب الهجاء بين جرير والفرزدق دخل ذو الرّمّة بينهما وناصر الفرزدق على جرير . وقد توفي حوالي سنة ١١٧هـ / ٧٣٥م .

## ۲ً \_ أدبه:

لذي الرَّمَة ديوان شعر ينقسم قسمين كبيرين: شعر الغزل، وشعر الصّحراء، أما الأوّل فأناشيد حبّ ووله يوجّهها إلى ميّة معبّراً عن خوالج نفسه، وأما الثاني فلوحات صحراوية تتجلّى فيها حياة البادية في روعة فريدة.

## الله الرَّمَّة شاعر الغزل:

هذا شاعر شغل حبّ مية قلبه وتغلغلَ الى أعاق نفسه ، لا يفارقه اسمها نهاراً ولا خيالها ليلاً ، والظاهر أنها تزوّجت من ابن عمّها عاصم ، وإذا الشاعر يائس يقول : بَدَا ٱليَّأْسُ مِنْ مَيٍّ عَلَى أَنَّ نَفْسَهُ طَوِيلٌ عَلَى آثارِ مَيٍّ نَحِيبُها هو يائس لا ينسى ، والذكرى تزيده يأساً واحتراقاً ، وإذا عيناه ذَوْبٌ من اللّموع المُنْهَمِرَة بلا انقطاع ، من الدّموع الخانقة ، وإذا اسم ميّة يتردَّد على لسانه في كلّ بيت من أبياته تقريباً بل عدّة مرّات في البيت أحياناً . وذو الرّمة «دائم الإعلان لحبّ ميّة وما يتغلغل منه في روحِه وعِظامِه وأحشائه ، وإنَّ زفراته لتنسابُ في صدره فتكاد تحطمه تعليماً ، . . وإنَّ الإنسان لَيُحَيَّلُ إليه في كثير من الأحوال أنه لم تعد فيه بقيّة ، فقد

أصبح زفرات خالصة يُلهبُها هذا الحبُّ الذي لا يرحم». وهكذا كانت ميّة مصدر وحيه ، وسبب عذابه ، وهكذا كان شعره الغزليّ وَجْداً وجوى ، بل روحاً معذَّبة ، ترتعش ارتعاشة الطائر الذّبيح، وتعبر عن جواها بكلام رقيق حافل بالعذوبة واللين.

## \$ \_ ذو الرّمة شاعر الوصف البدوى :

والى جنب ميّة أحبّ الشاعر الصّحراء وكُلِفَ بها وبما فيها أشدَّ الكُلُف، ولئن وصف قدامي الشُّعراء الصحراءَ فإنَّ ذا الرَّمَّة انفردَ منهم بعشقه لها ، فهو يمتزج فيها ، ويصفها ، وهو متغلغل في داخلها وهي ممتزجة بروحه. ومن ثمّ كان وصفه لها لوحات حيّة ينتزعها من صدره ومن قلبه ، وإذا هنالك «**فيلم» سينائي غرامي وصني** ، تتتابع فيه مشاهد الصحراء في رمالها وأعشابها وحيوانها ، في أرضها وسمائها ، في ليلها ونهارها ، في اصطرابها وصفائها. وقد كانت الصحراء في شعر ذي الرُّمَّة غايةً يتوجَّه إليها، وهدفاً يرمي إليه ، ومحطُّ رحالٍ وآمال. وهو في هذا الوصف الحسيُّ يبرهنُ عن مقدرة عجيبة في التخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظِّلال ، ثم في التجسيم والتركيز ، كما يبرهن عن مقدرة عجيبة في بثِّ العواطف والحركات النفسية في الحيوان:

قال في قصيدة وصف فيها الظبية وولدها:

إِذَا ٱستُودْعَتْهُ صَفْصَفاً أَوْ صَرِيمةً تَنَحَّتْ وَنَصَّتْ جِيدَها لِلْمَناظِرِ ا حِذَاراً عَلَى وَسَنَانَ يَصَرَعُهُ ٱلْكَرَى بِكُلِّ مَقِيلٍ مِنْ ضِعَافٍ فَواتِرٍ وَتَهْ جُرُهُ إِلَّا ٱخْتِلَاساً بِطَرْفِهَا، وَكُمْ مِن مُحِبٍّ رَهْبَةَ ٱلعَيْنِ هَاجِرِ! وتَمهْ جُرُهُ إلَّا ٱخْتِلاساً بِطَرْفِهَا،

الشاعر يصوُّر الطّبية تبتعد قليلاً عن ابنها مخافةً أن تدلّ عليه السّباع إذا لبثت بالقرب منه ، وهي مع ذلك تنظر إليه خِلسةً ، وتُجيلُ النَّظر في كلِّ ناحية خوفاً وحَذَراً . وهكذا كان في لوحات ذي الرّمّة «مشاركة وجدانيّة بينه وبين الحيوان، كما نجد بثّـاً لعواطف بل لحركات عواطف لا تنتهي في ديوانه»، وهكذا كانت الحركة تملأ شعر ذي الرَّمَّة ، وهكدا كان شعره متواصل الرّوعة ، على ما فيه من صعوبة. وإنّ فيه من

<sup>1</sup> \_ الصفصف: الفلاة لا نبت فيها. الصريمة: القطعة المنقطعة من معظم الرمل. نصّت جيدها: رفعته.

الرّعشة في وصف الليل وأصواته ما يثير الإعجاب. فاسمع ذا الرّمّة يجسّم لنا صوت الجنّ في الفلاة ويقول:

فهو مشهد حياة واضطراب ورعشة وتجسيم ، وهو لوحة حيّة حافلة بالرّوعة ، زد على ذلك أنّ شاعرنا يمتاز في شعره بمخيّلة تحسن الربط بين الصور المتباعدة ، لما كان في نفسه من إحساس عميق بالكون ، تقاربت فيه الصور وزالت المسافات . ومن ثمّ فشعر ذي الرّمّة من أروع الشعر العربيّ البدويّ ، وإن كان في ديوانه كثير من السّاقِط الذي لا بؤيه له .

\*

## مصادر ومراجع

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي — القاهرة ١٩٤٥. محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام — القاهرة ١٩٤٩.

١ ــ الزجل: الصوت. العيشوم: نبات.

٢ \_ الهينوم والهيمة: الصوت لا يفهم.

٣\_ الدوية: المفازة أي الفلاة لا ماء فيها.

## الفصّلُ الخامِس شُعرُ راء اللهو والمُجوبَ عُهر بن أبي ربيعَة - الأَحْوَص - الوَليد بن يَزيد

#### أ\_ عمر بن أبي ربيعة:

أ\_ تاريخه: هو شاعر قرشي ، ولد في مكة ونشأ على اللّين والدّلال وله من دهره شباب وجمال وفراغ ؛ وانقطع للّهو انقطاعاً تامّاً ، وكان شديد الانصراف الى نساء الطبقة الراقية ، فأصبح شغل النساء الشاغل ، ولبث على هذه الحال الى أن توفّي سنة ٧١١م / ٩٣ هـ.

٧ ــ أدبه: له ديوان شعر في الغزل.

إ ـ الهند، في عنوله: يظهر لنا من شعره أنه رجل المرأة وقد جعل نفسه معشوقاً وجميع النساء له عاشقات. وهو في تطلبه للمرأة يبدو لعوباً طروباً، خفيف الروح، ظريف الحديث.

#### £ً \_ قيمة غزله :

١ \_ نظم ديواناً كاملاً في الغزل، وجعل من المرأة المتحضّرة المترفة موضوعاً لحديثه.

٢ \_ الحبُّ عنده هو كلِّ شيء في الحياة، وهو عنده مجرَّد إحساس.

٣ \_ والحبّ عنده حسّ صادق.

٤\_ وحبُّه آنيٌّ، شديد التجدُّد...

وهذا الحبّ يتوجّه الى الحضارة المتأنّة لأنّ الجال فيها شديد التجدُّد.

٦ أسلوب عمر هو عمر نفسه في لينه وطبعيّنه وسهولته وسلاسته. وفي أسلوبه خطّة قصصبّة وحواريّة طريفة وممتعة.

#### ب \_ الأحوص :

هو عبدالله بن محمد الأوسيّ. عاش في اللهو، وقد نفاه عمر بن عبد العزيز لتهتُّكه. توفي سنة ١٠٥هـ/ ٧٧٣م.

أدبه شعر غزليّ كان فيه ذا عاطفة جامحة وذا أسلوب رقيق بذوب سهولةً وطراوة . وشعره لا يخلو من فحش .

#### جـ ـ الوليد بن يزيد:

هو ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وُلِد بدمشق ونشأ فاسقاً خليعاً. بويع بالخلافة سنة ٣٧٣م فكان قصره مباءة للقيان والمغنّين وأصحاب الخلاعة والمجون. توفّي سنة ١٢٦هـ/ ٧٤٣م. بقي من شعره شيء قليل، ومعظم هذا القليل في الغزل والحمر. وهو حافل بالرقّة والحياة والموسيقي.

## توطئة تطوُّر الغزَل القديم

## أ ـ الغزل في العهد الجاهليّ:

الغزل في الشعر الجاهليّ أنواع، مرجعها الى الوقوف بالديار وبكاء الطّلول، ومشاهد التحمّل والارتحال، ووصف المحاسن الجسديّة. والذي يسترعي نظرنا في هذا كلّه أن هذا الشعر، أيًّا كان لونه، صادر عن نفوس رقيقة تملك قسطاً كبيراً من الشفافيّة، وجمال الطبع ورهافة الإحساس.

## أ\_ الغزَل في العهد الأمويّ:

أ\_ عوامل الغزل وتيًا واته: ذكرنا كيف تضاءل الغزل في صدر الإسلام لانشغال الناس بالفتوح والحروب، ولانصراف الشُّعراء الى مناصرة الدين الجديد أو الى مقاومته، ولأن هذا الدين الجديد منع التحرُّش بالمحصّنات. وما إن كان العهد الأموي حتى انحصرت أعمال الخلافة في دمشق، وحتى جمع معاوية القرشيين من أطراف البلاد العربية وحصرهم في الحجاز، وأغدق عليهم الرزق ليصرفهم عن أمور الخلافة، فالوا الى الترف يساعدهم على ذلك فراغ وغنى، وعكفوا على أطايب الحياة، وعقدوا في الحواضر مجالس اللهو ولديهم السبايا والمغنيات، ولديهم الغلان والغلاميات.

وكان هنالك تياران غزليّان: تيار الإباحة، وتيار العفاف. والجدير بالذكر أن الغزل في هذا العصر أصبح باباً مستقلاً تنظم فيه القصائد كما تنظم في غيره من الأغراض.

ب \_ الغزل البدويّ العفيف: أما الغزل العفيف ويقال له العذريّ — لشيوعه في بني عذرة \_ فهو «المظهر الفني للعواطف المتعفّقة والملتهبة في آن معاً ، والتي وجدت أن هذا

شعراء اللهو والمجون



المجنون على قبر ليلى. مدرسة شيراز سنة ٨١٣هـ - ١٤١٠م من مخطوط في مجموعة غلبنكيان (الفنون الايرانية).

التعويض الفي هو خير ما تطفئ به لهبها وتتسامى به غرائزها "، وهو من النوع الذي ينقله فيه العقل للقلب ، وتذوب فيه النفس ، ويصبح فيه الحب ناراً محرقة ، لقد الطلق الحب العذري من إسار الغريزة ليعيش في آفاق العفة ... وأفلت من تقلّب الأهواء وتوقيتها ليتقلب في خلود العواطف وديمومتها ... وهزئ ببرودة العقل ليغمره غليان المشاعر ... انه اعتاض عن مكان بمكان ، وعن صفة بصفة ... وآثر الحرمان الذي يرهفه على اللذة التي تشينه ، والسنّغب الذي يطربه على الكظّة التي تبطره ، والنار التي تصقله على الدفء الذي يفسده ". "

وهكذا فالغزل العفيف غزل الروح المنصهرة ، وهو لذلك تجربة الوجدان يجري في داخل النفس أكثر مما يظهر في خارجها. ولهذا السبب تكاد تراه واحداً عند جميع شعرائه ، يلتقون فيه وفي ما ينتابهم من جرّائه ، حتى لتكاد تحسبهم واحداً على تعدّدهم ، وحتى لتكاد تحسب أقوالهم قولاً واحداً لصفاء نفوسهم وانحصارها في قيد التجربة الواحدة.

أضف الى ذلك أنّ الحبّ العذريّ وحدة لا تتجزأ، فهو يمتدّ كاملاً الى شخص كامل، لا يعرف غيره، ولا يستهويه سواه، فينصبّ فيه انصباباً. وهذا الشخص يتحوّل الى فكرة شديدة الفعالية، أو الى صورة جذّابة، تستبدّ بكيان الشاعر وجميع قواه فينطلق وراءها متصابياً، ويذوب جسمه ألماً وضعفاً في التطلّع إليها، وإذا هو إغماءة تلو إغماءة وذهول بعد ذهول.

ويزيد في ألم الشاعر ما يقف أمام حبِّه من عقبات ، إذ ينشغل به النّاس ، وتجري به ألسنتهم ويلومون ويعذلون ، ويرمون الشاعر بالجنون ؛ وقد يهدّدون ويتوعّدون ، والشاعر في عالم غير عالمهم ، يعيش في صورة المحبوب ، وتعيش فيه تلك الصورة .

وتدور الأيّام بالمحبوب، ويصير في حوزة آخر، فيشتد الألم بالشاعر ويصبح في الوجود أشبه بصدى في الآفاق، ثم يتلاشى الجسد، وإذا الشاعر روح في روح حبيبه وإذا حبيبه شعلة في خلوده.

١ – تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام، لشكري فيصل، ص ٢٣٧.

٧ ـ نفس المصدر، ص ٢٣٨، ٢٣٩.

جـ الغزل الحضري الاباحي: وأما الغزل الإباحي فهو التعبير عن العاطفة التي تكالبت على اللّذة في غير حرمان، فأصبح حكاية حال، ووصف ألوان وأشكال، وذكريات في غير حنين، وتشكّيات في غير أنين، وتصريحاً في غير اقتصاد، وتلبية لكلّ هوى في غير تردّد ولا عناد. ومن ثمّ فهو التجربة التي لا يصقلها الألم، ولا يحرق أنفاسها الوجد والجوى. وهذا النوع من الشعر يحفل بمظاهر الحضارة والأناقة، وأساليب الإغراء والتحايل، ولكنّه بعيد عن أغوار النفس، يمتدّ في العرض والطول، ضاحكاً في آماله وأعاله، حيّاً في حركاته وحواره، جذّاباً في لينه وغنائيّته، إلّا أنه قلّا يقل التجربة المؤثرة التي تهزّ الكيان وتبعث الأشجان. ومن أشعر شعراء هذا النوع الأحْوَص وابن أبي ربيعة.



صحن من خزف ذي بريق معدني، من القرن ٣هـ ــ ٩م (الفنون الايرانيّة).

## شُعراء اللهو والمُجوت

## أ- عُمر بن أبي ربيعة (٢٣ - ٩٣ هـ/ ٦٤٤ - ٧١١م)

## أ \_ تاریخه:

أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومي ، شاعر قرشي يُعدّ إمام شعواء الغزل عند العرب لأنه في نظر النقّاد أكثر الشعراء غزلاً ، وأوفرهم تطلّباً لمحاسن المرأة ، وأشدّهم تعلّقاً بالجال ، حتى أصبحت حياته كلّها في غزله ولهوه ، وحتى أصبح اللهو والغزل حياته كلّها ، وحتى أصبح التاريخ لا يعرف ابن أبي ربيعة إلا مع الغزل وفيه ، ولا يذكر الغزل إلّا ويقرنه باسمه .

روي أن ولادة عمر بن أبي ربيعة كانت يوم مات الخليفة عمر بن الخطاب أي سنة ٢٣ للهجرة ، وكان مولده في مكة المن أب قرشي وأم يمنية ، وفي أسرة ذات ثراء وجاه . وما إن بلغ الثانية عشرة من عمره حتى توفي والده ، فنشأ نشأة الدلال واللين في محتمع عم فيه الترف والاهتام بالموسيقى ، وضع بألحان الغناء : معبد وأساتذته ومدرسته في المدينة ، وابن سريع والغريض وأساتذتها ومدرستها في مكة ؛ ونهض الموالي من المغنين والمغنيات بهذا الغناء نهضة شديدة ؛ واقترنت النهضة الغنائية بنهضة في الشعر الذي يُغنَّى ويصحب بالضَّرب والعزف والرقص . وقد تعصَّب أهل الحجاز للغناء تعصُّبهم للرأي ، قال جرير عندما رحل الى مكة ليسمع ابن سريج : «يا أهل مكة ، ماذا أعطيتم ؟ والله لو أنَّ نازعاً نزع إليكم ليُقيم بين أظهر كم فيسمع هذا صباح مساء ، لكان أعظم الناس حظاً ونصيباً . فكيف مع هذا بيت الله الحرام ، ووجوهكم الحسان ، ورقة ألسنتكم وحسن شارتكم ؟! . »

١ = ذكر بعض المؤرخين أنه ولد في المدينة ثم انتقل الى مكة. (طالع كتاب «عمر بن أبي ربيعة « لجبرائيل جبور، الجزء ٢، ص ٢٤ - ٢٥).

نشأ عمر إذن على اللّين والدّلال في جوّ من رخاء العيش والتخنّث ، يكثر فيه من الظهور بمظاهر الأنوثة ، من عناية كبرى بالتجمُّل والتطيُّب وما الى ذلك ، وقد بني كذلك حياته كلّها.

تقلّب عمر في ذلك المجتمع وله من دهره شباب وجمال وفراغ ، وانقطع للّهو انقطاعاً تامّاً، لا عمل له إلاّ التّصابي، ولا همّ له إلا أن يلتقي فتيات الهوى وربّات الجال والدلال ، ولاسما في أوان الحجّ ، إذ كان يقدم فيعتمر في ذي القعدة ويُحلّ ، ويلبس تلك الحلَل والوشي، ويركب النجائب المخضوبة بالحنَّاء عليها القُطُوع ٢ والديباج، ويسبل لمَّته، ويلقى العراقيات فيما بينه وبين ذات عِرْق، ويتلقَّى المدنيَّات الى مُرّ، ويتلقى الشاميات الى الكديد". وكان شديد الانصراف الى نساء الطبقة الراقية ، وقد ورد في شعره أسماء عدد منهن كفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ، ولبابة امرأة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وعائشة بنت طلحة ، وهند بنت الحارث المرّي ، والثريّا بنت على بن عبدالله بن الحارث بن أُميَّة الأصغر ... ومن ثم ترى أن المرأة التي تغزّل بها عمر هي المرأة المتحضرة ذات الأناقة والحسَب، ولم يعدل عنهن إلا في النّدرى. والذي يتتبّع أخبار الرجل يقف على ظاهرة غريبة وهي أن ابن أبي ربيعة أصبح شغل النساء الشَّاغل ، يتسقَّطن أخباره ، ويتناقلْن أحاديثه ، ويتدارسن شعرَه ، ويتتبُّعنَ آثاره ليتعرَّضْن له علَّه يقول فيهنّ شعراً ، متنافساتٍ في ذلك أشدّ التنافس ، وهو في ذلك كلَّه مطمئنٌّ أشدٌ الاطمئنان، يتناسى رجولته ليكون موضوع الأمل، ومحطّ التنافس، وليكون معشوقاً ومرموقاً له في كلّ منتدى وفي كلّ مجتمع ذكرى وأشواق.

لبث ابن أبي ربيعة على هذه الحال الى أن تقدّمت به السنّ، فمال عن الطيش للممودٍ في نفسه وجسمه ، ولم يعد اللّهو عنده إلا لمحاتٍ وحنيناً. وقيل بل تاب في شيخوخته وانقطع الى النُّسك حتى توفي سنة ٧١١م / ٩٣ هـ.

<sup>ً</sup> ١ \_ جاء في الأغاني (الحزء ١ . ص ١٦٠) أنه قد فرع فتيان بني مخزوم طولاً ، وجهرهم جمالاً ، وبهرهم شارةً وعارضة وبياناً.

٢ ـ أي الطنافس يجعلها الراكب تحته.

٣\_ الأغاني، ص ٢٢١.

#### ۲ً \_ أدبه:

لعمر بن أبي ربيعة ديوان كبير يشتمل على بضعة آلاف بيت من الشَّعر كلّها في الغزل إلّا أبياتاً متفرّقة في الفخر والوصف. وقد طُبع الدّيوان في ليبسيك سنة ١٨٩٣، وفي مصر سنة ١٣١١هـ (١٨٩٣م)، ثم شرحه وطبعه طبعة أنيقة محمد محيي الدين عبد الحميد سنة ١٣٧١هـ (١٩٥٢م).

## ٣ ـ عمر من غزله:

يدو لنا عمر بن أبي ربيعة في ديوانه ذلك الرّجل المتهالك على المرأة ، الذي يتبعها بكلّ جوارحه ، والذي يقضي الحياة بالقرب منها ، يصغي إلى أحاديثها والى رنات خلاخلها ، أو يتتبّع ظلّها في كلّ طريق وتحت كلّ سماء . هو الرجل الذي عاش في الترف والتخنّ ، والذي نشأ على الغنج والدّلال وعلى العاطفة الأنثويّة ، فكان معجباً بنفسه ، متعشقاً لجاله ، ومن ثم فقد جعل نفسه شمساً تدور حولها الأقمار ، جعل نفسه معشوقاً وجميع النساء له عاشقات ، جعل النساء متهالكات في تطلّبه ، وإذا هو الصّدود ، وإذا هو الهاجر ، وإذا هو بطل الغرام وكاوي القلوب ومتيم النفوس . وهو بين تطلبه للنساء عن طريق إغرامهن به يبدو لعوباً طروباً ، خفيف الروح ، ظريف الحديث ، على ثغره ابتسام وفي عينيه نهم متطلّع الى كلّ جال ، وإذا له مع كلّ نجم سُرى ، ومع كلّ طريق خبب ، وفي كلّ ظلّ انسياب ، وعلى كلّ طريق خبب ، وفي كلّ وادٍ مرتبع ، وعلى كلّ أكمة مشجع .

#### أ\_ قيمة غزله:

1 - يمتاز غزل عمر من غزّل من سبقه بأنه جعل نفسه المعشوق، وبأنه ينظم ديواناً كاملاً في الغزل. وامتاز غزله كذلك بأنه جعل من المرأة المتحضرة المترفة موضوعاً دار عليها حديثه. فتلك المرأة هي ابنة مجتمع مترف، مغرم بعقد المجالس الغنائية والأدبية، هي ابنة الأطياب والرياحين، هي أخت الورود وزنابق الحقول، هي ربيبة اللين والنَّعومة، هي المرأة التي تحسن الحديث في غيرة حب نهم، وفي موسيقى خلاخل، وحفيف ملابس، وأنغام عيدان ومزاهر.

وإن للتحضَّر أثراً في غزل عمر فقد لينه وسهله إلى حدٍّ بعيد، وجعله حافلاً بالحياة والطَّرافة، حافلاً بالإحساسات العُمَريَّة والنِّسويَّة، حافلاً بالحوار والقَصص ومن ثم بالحياة والحركة، كما جعله حافلاً بالسَّطحية إذ إنه شعر الطُرقات وشعر المحالس وتنهُّدات الأوتار وابتسامات الأقدار، ومن ثم فهو مقطَّع لا يطول فيه النفس.

ثم إن للموسيقى أثراً في غزل عمر فقد نظم ذلك الشعر في أكثره ليغنَّى ، ونظم ليغنَّى على الألحان الجديدة ، ونظم ليُفهَم ، وليُتَداوَل ، ولتُردِّدَه الفتيات الأعجميّات المستعربات ، وإذا هو سهل ، ناعمٌ ، فيه تكرارٌ وفي ميوعة ، وفيه موسيقى شائعة ، وإذا هو منظوم على بحور كثر منها المجزوء ، وإذا هو مجلس طرب ، وصدى أوتار ونفوس .

Y - لم يكن عمر بن أبي ربيعة من شعراء المذهب العذري ، بل كان إباحياً يُوثر التبتّع باللّذة الحاضرة لا يقيده في ذلك إلّا قيد مكانته الاجتماعية . فالحُبُّ في نظره هو فردوس الحياة ، والحبّ هو التطلّع الى الجهال ، والتتبّع له ، والإقبال عليه بكلّ ما يملك الإنسان من قوى . وهذا الإقبال الكلّي الذي يستبدّ بجميع القوى لم يكن عمل عقل أو قلب ، بل كان عمل إحساس لا غير . فعمر - على حد قوله - «موكل بالجهال يتبعه» ، والجهال هو السحر الذي يذيب كيانه جملة ، فيتهافت عليه تهافتاً ، وبهال عليه انهيالاً ، لا لشيء إلا لأنه جهال ، وموطن فتنة . والجهال عنده قد وشكل ويهال عليه انهيالاً ، لا لشيء إلا لأنه جهال ، وموطن فتنة . والجهال المعنوي فقلًا يحفل به . ولذلك قصر همه على وصف المادية من جهال المرأة كما وصف ميولها وأهواءها ولكن ضمن نطاق الجهال . والجهال في المرأة هو كهال نفس الرجل ، ومن ثم لم يتصوّر عُمر المرأة إلا على أنها مكمّلة للرجل ، وهكذا كانت الصلة الجنسيّة أساس العمل الأدبي عنده .

٣ - والحبّ عند عمر صدق عاطفي ، أو قل هو حس صادق ولئن تنقل الشاعر من امرأة الى امرأة ، ولئن تغزّل بهذه وتغزّل بتلك ، فما ذلك تصنَّعاً ورثام ؛ إنه أحبّهن جميعاً ، وأحبّ كلاً منهن مفضّلاً لها على كلّ من عداها . وليس ذلك بدعاً في رجل لا يرى إلا الجال ، ولا يعشق إلا الجال . فالجال واحدٌ وإن تعدّد الأشخاص ، يراه فيميل

إليه بكلّ جوارحه ، فيتلاشى ظلّ التعدُّد النسائي في وحدة الجال المعشوق. وهكذا نستطيع القول بأن التجربة الشعوريَّة صادقة كلّ الصِّدق في شعر عمر.

٤ - وشعر كهذا شأنه التنقل وراء الجال المادّي لا يمكن أن يصدر عن تجربة عميقة وإن صادقة. فحب عمر آني ، شديد التجدد ، لا يلبث أن يعلق هذا الشخص حتى ينتقل الى غيره. نعم ان الجال واحد في تطلّب عمر ، ولكن هذه الوحدة لا يتملّاها الشاعر حتى تستبد بكيانه وتفجر أعاق نفسه. وهو لا يقف موقف المتأمّل الذي ينتقل تأمّله الى طبيعته. انه يتفاعل والجال الخارجي ، ولكنّه قلما يتفاعل والجال الذي يمتزج بالطبيعة الداخلية ، ولهذا تراه سطحي الانفجار ، يتلهى بالأحاديث والذكريات أكثر مما يعبّر عن اللواعج الباطنة ، ويحسب أنه انتصر كلّ الانتصار إذا توصل الى أن يصبح عور الكلام ، والى أن يُصبح الجال متهافتاً عليه كلّ التهافت. وهنا فرق شاسع بين الحبّ العدري الذي يعلق المجال أيًا كان حامله . في الأول إخلاص وألم تفانٍ وانصهار كياني ، وفي الثاني تنقّل وتوثّب وفرحة تذهب في الكمية دون العمق .

٥ – وحبّ عمر يتوجّه إلى الحضارة المتأنقة التي تُبرز الجال في تلوَّن الأشكال ، هذه الحضارة أقرب الى نفسه لأنّ الجال فيها شديد التجدُّد والتلوُّن ، ولأنّ الأناقة الحضرية تضخّم خطوط السحر الجاليّ . وهكذا فالمرأة في شعره مترفة ، ذات ميل الى القراءة والكتابة ، تتحدَّث وفي حديثها ألف لون من ألوان الغنج والدّلال ، وتنظر وفي نظرتها ألف همسة وألف غمزة ، وتمشي وفي مشيتها ألف معنى من معاني الإيجاء الجالي والتأثير الحسيّ ، وتدّهن بالأطياب وفي أطيابها ألف رسالة الى القلب من وراء الشمّ . واللّ وأنت تقرأ الديوان تجد نفسك في عالم عجيب من القرنفل والمسك والعنبر والرّند ، وفي بلاد الجواهر التي تتألّق شموساً وألواناً :

وبجيــدٍ أَغْــيَــدٍ زَيّــنَـهُ خَالِصُ اللُّرِّ ويَاقوتُ بَهِي

٦ ممّا لا شكّ فيه أن أسلوب عمر كان عمر نفسه في لينه وطبعيّته ، في سهولته وسلاسته ، في تناغمه مع الواقع وابتعاده عن الصنعة الكاذبة. أسلوب عمر هو عمر المتحديّث الذي يروي الأحاديث ، ويكرّر الأقوال ويُعيدها ؛ وهو عمر الطَّروب الذي

مكلف بالغناء والمغنّين ويجعل كلامه على أوزان سهلة وقصيرة يسهل التغنّي بها؛ وهو عمر في أنوثته التي تحسن تمثيل المواقف النسائية في حركاتها وإشاراتها وترفها اللفظيُّ ، على غير صعوبة ولا غموض؛ وهو عمر الذي يُصارح في غير تخيُّل بعيد ولا تصوير خياليّ عميق، والذي ينقل الواقع في غير مداورات ولاكنايات وتوريات. إنه أسلوب الحياة الذي يقترب أحياناً إلى أسلوب الحديث النثري، كما في قوله:

فَ مَضَى نَحْوَهَا بِعَقْلٍ وَحَزْمٍ وآحْتيالٍ ونُصْح جَيْبٍ، فَلَمَّا ا جاءها قالَ ما الَّذي كَانَ بَعْدي؟ حَدِّثينِي فَقَدْ تَحَمَّلْتِ إِثْمَا أَصَرَمْتِ ٱلَّذِي دَعَاهُ هَوَاكُمْ وبَرَى لَحْمَهُ فَلَمْ يُبْقِ لَحْمَا ٢٩ فأَستُفِزَّتْ لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَتْ: لَا وَرَبِّي يَا بَكُرُ مَا كَانَ مَمَّا "

قِيلَ حَرْفٌ ، فَلَا تُرَاعَنَّ مِنْهُ بِل نَرَى وَصْلَهُ ، وَرَبِّي ، حَتْمَا ،

والذي يروقك في أسلوب عمر تلك الخطة القصصيّة التي انتهجها في كلامِهِ ، وذلك الحوار التمثيليّ الذي نقل به صواحبه على المسرح أمامنا في شتى نزعاتهنَّ وحركاتهنّ. ليس هنالك قصص تحليليّ وإنما هنالك حديث قصصيّ يتناول سطح الأشياء ومظهرها الخارجيّ ، ولا يعالج المعاناة النفسيّة معالجة جذرية ؛ هو الحديث الطريف الذي يُمتع ويفكُّه ولكنَّه لا يزجّ النفس في غمرة الصراع العنيف. وأما الحوار فهو سلسلة مشاهد تمثيلية وجيزة في شعر عمر تنقل الواقع العُمري في دقة عجيبة :

بَيْسَنَا يَسْعَتْسَنَنِي أَبْصَرْنَنِي دُونَ قيدِ الميلِ يَعدو بِي الأَغَرَا \* قالَتِ الكُبرى: «أَتَعْرِفْنَ الفَتى؟» قالَتِ الوُسْطى: نَعَم هذا عُمَرْ!» قالَتِ الصُّغْرِي ، وقد تَيَّمْتُها : «قَدْ عَرَفْناهُ ، وهَلْ يَخْفِي القَمَرْ ! »٦

١ ـ يقال: فلان ناصح الجيب، أي سليم الصدر أمين القلب.

٧ \_ أَصَرَمْتِ: أَقطَمْتِ وهجرتِ. الذي دعاه هواكم: في الكلام جملة محذوفة، أي: دعاه هواكم فلبَّاه.

٣ ـ فاستُفِزَّتُ : فزعت وطار فؤادها واستخفها الخوف.

٤ - قيل هو صلة ما الموصولة الواقعة في آخر البيت السابق. حرف: اسم كان.

ه \_ ينعَتْنَني: يَصِفْنَني بما فيَّ من حُسن. قِيد الميل؛ مقداره. الأغر: من الخيل ما كان له غرّة أي بياض في

٦ - تَيْمَتُها: أي جعلتُ الهوى يستولي عليها.

وهذا الحوار ينبضُ حياةً. فالحياة ماثلة في الحركة ، وفي إيضاح تأثيرات الحديث في النفوس ، بِجُمَل اعتراضيّة وثّابة ، وعبارات تفسيريّة لطيفة :

آ قُلْتُ: مَنْ هٰذا؟ فَقَالَتْ: بَعضُ مَنْ فَتَنَ اللهُ بِكُمْ فَيَمَنْ فَتَنْ اللهُ بِكُمْ فَيمَنْ فَتَنْ قَلْتُ: حَقاً ذَا؟ فَقَالَتْ قَوْلَةً أَوْرَثَتْ فِي القَلْبِ هَمَّا وَشَجَنْ كَاللَّهُ عَلَى حُبِّي لَكُمْ وَدُموعي شَاهِلَا لِي وَالْحَزَنْ فَيُسْهَدُ الله عَلَى حُبِّي لَكُمْ وَدُموعي شَاهِلَا لِي وَالْحَزَنْ فَيُلْتُ: يا سَيِّدَتِي، عَذَّبْنِي قَالَتِ: اللَّهُمَّ عَذَّبْنِي إِذَنْ!

\* \* \*

هذا هو عمر بن أبي ربيعة في طبيعته وبيئته وشعره. إنه ولا شك قصيدة غزل في ذاته ، قصيدة مطلعها الترف والدّلال ، وقوامها تتبّع الجال ، وخاتمتها رنّة الخلخال . وقد قضى حياته يُنشِد قصيدته ، في ترديد معان وتكرير ألحان ، ولا يملّ عرْض الصّور الأنوثيّة ، عرضاً ناطقاً بنفسيّة المرأة ، وميولها ، وغرائزها ، وغيرتها ، ناطقاً بلسانها وحركتها ، ناطقاً بالوعورة الليّنة التي يحفل بهاجوّها ، وباللّين الحذر المغناج الذي يطبق على ذلك الجوّ.

عمر بن أبي ربيعة قصيدة حس يتحسس ويتقمص في ما يتحسسه ، وقد يطغى عليه الجال المحسوس فيذوب فيه . والمرأة في شعر عمر قصيدة تحرُّش متستر ، واسترسال مغناج ، وأنوثة مطمئنة في إغرائها . وقصيدة عمر أغنية يوقعها على أوتار حياته وحياة المرأة في عصره ؛ إنها أُغنية الحب السادر ، واللحن الحفيف الذي يحيا ويمثل الحياة .

قال نجيب محمد البهبيتيّ: «عُمَر خَيْرُ مَن وَصفَ المرأة وصفَ من عرفها، وأدرك مواضع الفتنة منها... فهو يصف حركاتها وسكناتها، وتلك النزعات التي تجري بنفسها، وتدفعها الى فعل ما تفعل. وهو قادر في هذا قدرة تجعل المرأة التي يصفها تحيا بين عَيني قارئه، وتتحرّك. وهو قادر على اختيار تلك التفاصيل المبيّنة من حياتها، التي تكاد تكون سهات عامّة مشتركة بين الأنوثة، مؤزّعة بين جميع النساء. فهو كالرسام

١\_ فتنَه: أذهب عقله.

٢\_ الشُّجَن: الهُمُّ والحزن.

الصادق والذي يجدكل إنسان في فنّه المعنى الحبّب إلى نفسه ، فيما يقابل هذه الصّورة عنده.

«وهو في هذا أقرب الى مخاطبة الجسد منه الى مخاطبة المشاعر، ولكنّه الخطاب المنْبِيء عن كلّ شيء... وهو مجلد في أساليب وصفه، يتنقّل فيها بين قصص لا تكاد تجد في ظاهره ما يجرح، ولكنّك تفهم بين سطوره ما لا يكاد يصل إليه أعرق الشعراء في المجون والاستهتار المكشوف، وبين صور من التّعبير تتجدّد في يده تجدّداً يكشف عن قدرة خارقة، وتصرّف بارع... ثم انه رقيق، لبق، دقيق العبارة، واضحها، سهل اللفظ...

«ولكنه... سطحيّ الى حدّ بعيد. يعجب بالجال ذلك الإعجاب المتنقّل، ويرشف من زهراته بقدر ما ترشف النحلة من الوردة، لا تكاد تنال منها حتى تطير عنها الى غيرها. فهو لا يصف من المرأة إلّا ذلك الإهاب الجميل، وإلّا تلك النزعات العاجلة التي تثور بقلبها لشهوةٍ عاجلة فهي تحاول إطفاءها العاجل.

لذلك كلّه أُعجب الناس في المدن بشعر ابن أبي ربيعة ، وتغنَّوا به . كان يُقال : «إذا أردت أن تفتنَ الحجازيّ فغنَّه غناء ابن سُريج في شعر ابن أبي ربيعة . » وقال أبو نافع الأسود : «إذا أعجزك أن تُطرب القرشيّ فغنَّه غناء ابن سُريج في شعر عمر بن أبي ربيعة ، فإنّك تُرْقِصُهُ ا » .

## ب - الأحوص (١٠٥ هـ - ٧٢٣م)

#### أ - تاریخه:

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة ، كان معاصراً لجرير والفرزدق. عاش في المدينة ، وقد وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام فأكرمه ، ثم بلغت الوليد أخبار تهتّكه فرده إلى المدينة وأمر بجَلْدِه ، ثم نفاه الى

١\_ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري.

دَهْلَك ، وهي جزيرة بين اليمن والحبشة ، كان بنو أُميّة ينفون إليها من يسخطون عليه ، فبتي فيها الى ما بعد وفاة عُمَر بن عبد العزيز. وأطلقه يزيد بن عبد الملك ، فقدم دمشق ومات فيها نحو سنة ١٠٥هـ / ٧٢٣م. وقد لقّب بالأحوص لضيق في مؤخّر عينيه.

### ٠ ٢ \_ أدبه:

للأحوص شعر مبثوث في كتب الأدب ، وكان حمَّاد الرَّاوية يقدمه في النسب على شعراء زمانه . وهو شاعر غزل وشاعر هجاء ، وغزله لا يخلو من فحش ، وهو على كلّ حال شاعر الرقَّة والصفاء ، وشاعر الطرافة والسُّهولة ، تنساب الألفاظ في شعره انسياب النسيم اللَّطيف ، وتتراكض المعاني فيه على مرايا صافية في غير اضطراب ولا تعمُّل ولا جهد . إنه شاعر الأنفاس المنسكبة في غير توهّج ولا إزباد .

## قال في صاحبته أم جعفر:

لَهَا بَيْنَ جِلْدِي وَالْعِظَامِ دَبِيبُ وَمُشْنِ وَلَعِظَامِ دَبِيبُ وَمُشْنِبُ وَمُشْنِبُ لَأَزُورُ عَمَّا تَكْرَهِينَ هَيُوبُ مِنَ الْحُزُّن قَدْ كادَتْ عَلَىٰك تَذُوبُ

أَبْنُكِ مَا أَلْقَى، وَفِي النَّفْسِ حَاجَةٌ لكِ اللهُ إنِّي واصِلٌ مَا وَصَلْتِنِي وآخُذ مَا أَعْطَيْت عَفْواً وإنَّنِي فَلَا تَشْرُكي نَفْسي شَعَاعاً فإنَّها

## جـ الوليد بن يزيد (٨٨ ــ ١٢٦ هـ / ٧٠٧ ــ ٤٤٢م)

#### أ \_ تاریخه:

أبو العبّاس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدّولة المروانيّة بالشّام. وُلدَ بدمشق سنة ٨٨هـ / ٧٠٧م. وكان من فتيان بني أُميَّة وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم. نشأ فاسقاً خليعاً متّهماً في دينه. ولي الحلافة سنة ١٢٥هـ / ٧٤٣م، بعد وفاة عمّه هشام بن عبد الملك ونقم عليه الناس حبّه للّهو، فبايعوا سرّاً ليزيد بن الوليد بن عبد الملك، فنادى بخلع الوليد، وكان غائباً في الأغدف من نواحي عمّان

بشرقي الأردن، فلمّا جاءه النبأ انصرف الى البخراء، فقصده جمع من أصحاب يزيد فقتلوه في قصر النعان بن بشير، وذلك سنة ١٢٦هـ/ ٧٤٤م.

## ٢ \_ أدبه:

كان الوليد بن يزيد ذا مواهب فنيّة في الموسيقى والشعر، قال أبو الفرج الأصفهاني: «له أصوات صنعَها مشهورة، وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشي بالدفّ على مذهب أهل الحجاز.»

وله شعر في الغزل والحمر مطبوع بطابعه الشخصي ، تتجلّى فيه نفسه اللاهية ، وعواطفه المشبوبة ، ومرحه المفتن ؛ ويتجلّى فيه فنّه الموسيقي ، فكأنّه موقّع على الأوتار ، تنبث فيه المعاني مُغنِّية ، سَلِسَة ، صافية ، فيها نزوة النفس ، ولمسة الذوق ، ورقّة الحضارة الملكيّة . وقد برّز الوليد في الخمر حتى قال أبو الفرج : «وهو ما برّز فيه وتبعه الناس جميعاً فيه وأخذوه منه ... وللوليد في ذكر الخمر وصفتها أشعار كثيرة ، قد أخذها الشّعراء فأدخلوها في أشعارهم . سلخوا معانيها . وأبو نواس خاصة فإنه سلخ معانيه كلّها ، وجعلها في شعره ، فكرّرها في عدّة مواضع » .



## مصادر ومراجع

عز الدين اساعيل: الأسس الجالية في النقد العربي - القاهرة ١٩٥٥. أحمد الشايب: أبحاث ومقالات - القاهرة.

## شوقي ضيف:

\_ الفن ومذاهبه ف الشعر العربي ـــ بيروت ١٩٦٠.

\_ الشعر الغنائي في الأمصار الإسلاميّة ــ القاهرة.

شكري فيصل: تطوُّر الغزل بين الجاهلية والإسلام — دمشق ١٩٥٩

عبد اللطيف شرارة: فلس**فة الحب عند العرب** ــ بيروت ١٩٦٠.

سامي الدّهان: الغزّل -- سلسلة «فنون الأدب» -- القاهرة.

طه حسين:

ــ مقدّمة ديوان عمر بن أبي ربيعة ـــ القاهرة ١٩٥٢.

\_ حديث الأربعاء ١ \_ ص ٢١٤ \_ ٤٠٠ .

موسى سلمان: الحبّ العذريّ ـــ بيروت ١٩٥٤.

جبراثيل سلمان جبّور: عمر بن أبي ربيعة ــ بيروت ١٩٣٩.

عبّاس محمود العقّاد: شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ــ القاهرة.

مارون عبود: ا**لرؤوس** ـــ بيروت ١٩٤٦.

زكي مبارك: حبّ ابن أبي ربيعة وشعره ـــ القاهرة.

# الفصل الشادس شعراء الأحزاب

# عِمْران بن حطّان - الكُمِيْت بن زُيد الْاسَديّ عُبَيدالله بن قيس الرُّقَيّات - عَديّ بن الرِّقَاع

#### أ\_ عِمْران بن حطّان:

هو شاعر الحوارج، نشأ بالبصرة وطلبه الحجّاج وعبد الملك بن مروان فتقلّب من مكان الى مكان وتونّى بالكوفة سنة ٨٩هـ/ ٧٠٧م.

شعره شعر العقيدة يجمع اللين الى الجزالة ويجري في أسلوب خطابيّ وفي نَفَس عالم وتركيب متين.

#### ب \_ الكُميت بن زيد الأسدي :

وُلِد في الكوفة وكان شيعيًا زيديًا ينزع نزعة الاعتزال في الجدَّل والحوار والاستدلال. وأشهر شعره الهاشميَّات، وأسلوبه خطابيّ، وقد أصبح الشعر معه صورة صادقة لتطوُّر العقل العربيّ نحو الصياغة الفكريّة.

## جـ \_ عُبيد الله بن قيس الزُّقيَّات :

هو شاعر قريش في العهد الأمويّ. ناصر ابن الزُّبير وطعن في بني أُميَّة. وشعره شعر العاطفة الحزينة على قومه ، والعاطفة السَّاخطة على الأمويّين. وقلّما تجد شعراً أصدق عاطفة ، وأشدّ صلابة ومرونة ، وقلّما تجد فكراً شعرياً أكثر تماسكاً ، وأكثر جمعاً للحزم والزّونق ، والعنف والجمال الفنّي . عُبَيْد الله شاعر بليغ ، ومفكّر ذو عقل ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظر ، وتسلسل في المعنى . هو أبداً شاعر العاطفة الحيّة ، والصلابة الحازمة ، والسلاسة التي تروق وتُعجب .

#### د\_ عَدي بن الرِّقاع:

هو شاعر بني أميَّة توفّي في دمشق سنة ٩٥ هـ / ٧١٤م. أمَّا شعره فشعر التكسُّب والزُّلفي.

## أ\_ عمران بن حطّان (۸۹هـ/ ۲۰۷م)

#### أ\_ تاریخه:

هو عِمْران بن حطَّان السَّدوسيّ الشَّيبانيّ. نشأ بالبصرة في رجال العلم والحديث، وأدرك جهاعة من الصحابة فروى عنهم، وروى أصحابُ الحديث عنه. ناصر الخوارج فطلبه الحجّاج فهرب الى الشام، فطلبه عبد الملك بن مروان، فرحل الى عُهان، فكتب الحجّاج الى أهلها بالقبض عليه، فلجأ الى قوم من الأزد، وتوفّي أخيراً في الكوفة سنة ١٨هـ/ ٧٠٧م.

## ۲ً \_ أدبه:

لعمران بن حطّان شعر عقيدة مبثوث في كتب الأدب، وهو شعر كسائر شعر الحوارج ممتلئ بالعقيدة، تنفخ فيه قوّة الثورة، ويضح فيه العنفوان، ويقوم على دعائم الحجج القويّة التي تتخذ أصولها من المبادئ الدينية والآيات القرآنية، فليس هنالك لين إلا في الأسلوب الذي يجمع اللين الى الجزالة، وليس هنالك ضعف سوى ضعف التراخي والتذلّل. فالصّلابة بادية في كلّ حال، وهي لا تتراجع ولا تتردّد وإن اتّخذت مركب التلوّن. ومن ثم فشعر الحوارج هو شعر الثبات، هو شعر الحجج والثورة، يجري في أسلوب خطابيّ وفي نفس عالٍ وتركيب متين.

## ب\_ الكُميت بن زيد الأسديّ (١٢٦هـ - ٧٤٣م)

## اً \_ تاریخه:

وُلد الكُمَيت بن زيد الأَسديّ في الكوفة ، وقضى حياته فيها متصِلاً بضروب المعرفة والثقافة . وكان شيعيّاً زيديّاً على مذهب زَيد بن عليّ ، ينزع نزعة الاعتزال في الجدّل والحوار والاستدلال . تعصَّب لمضر على اليمنيّة فلاقى من جرّاء تشيّعه وتعصُّبه للعدنانية أذى كثيراً . وقد توفّي سنة ١٢٦هـ/ ٧٤٣م .

## ٢ \_ أدبه:

أشهر شعر الكيت هاشميّاته التي قالها في بني هاشم وآل عليّ. فهو يريد إثبات حقّ آل البيت الهاشميّ في الحلافة، ومن شَمَّ فشعره أقرب الى الأسلوب الحطابي منه الى الأسلوب الشعريّ، فهو جدالٌ يركب مركب العقل والتفكير، ويتّخذ العاطفة الصّادقة وسيلة لتقوية تفكيره وجدله. وهو في مناظراته هذه يسير على نظام النَّظَر العقليّ والاستشهاد بآي القرآن الكريم. فخاتم الحلافة هو لبني هاشم اغتصبه الأمويّون اغتصاباً، والحلافة ليست وراثية لهم بل إن بني هاشم أولى منهم بها لأنهم آل النبيّ الأقربون، ومن ثم فحجج بني أميّة باطلة لا تقوم على منطق صحيح وتفكير سليم. وهكذا أصبح الشعر مع الكميت صورةً صادقة لتطوّر العقل العربيّ نحو الصّياغة وهكذا أصبح الشعر مع الكميت صورةً صادقة لتطوّر العقل العربيّ نحو الصّياغة الفكريّة.

## عُبيد الله بن قيس الرُّقيَّات (٨٥هـ / ٧٠٤م)

## أ - تاریخه:

هو عُبَيْد الله بن قيس من بني عامر بن لُؤي ، شاعر قريش في العهد الأمويّ. وقد لُقّبَ بابن قيس الرُّقيَّات لأنّه كان يتغزّل بثلاث نسوة ، اسم كل واحدة منهنّ رُقيَّـة.

أقام في المدينة ، وخرج مع مُصْعَب بن الزُّبَيْر على عبد الملك بن مَرْوان ومدحه ، وطعن في بني أميَّة ، ثم انصرف الى الكوفة بعد مقتل ابنّي الزّبير مُصْعب وعبدالله ، فأقام فيها سنة .

قصد الشام فلجأ الى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ، فسأل عبد الملك في أمره ، فأمَّنَه ، فأقام الى أن توفّي نحو سنة ٧٠٤م/ ٨٥هـ.

كان قرشياً خالصاً في آماله وآلامه يذهب الى وجوب حصر الحلافة في قريش. وكان حريصاً على وحدة قريش يريد أن تبتعد عن الأحزاب التي تمزّقها، فيفخر بتلك القبيلة ويدعوها الى جمع شتاتها.

لم يسلك في شعره مسلك البرهان والاحتجاج، بل ترك المجال واسعاً لعاطفته: عاطفة حزينة على قومه، وعاطفة سخط على الأمويين الذينِ خذلوا الحجاز موطن قريش، واعتمدوا على اليمنيّة دون قريش.

#### ٢ \_ أدبه:

ديوانٌ في الشعر ينطوي على مديح للزّبيريين والشّيعة والأمويين، وعلى فخر بقريش وبأسرته وبأميّة ، كما ينطوي على غزل ونسيب ورثاء ووعيد وما الى ذلك. ومن أشهر شعره قصيدته الهمزية التي مدح فيها مصعب بن الزُّبير والتي سنحلّلها بعض التحليل فيا يلى.

1 - كان عبد الله بن الزّبير بن العوام الأسدي فارس قريش في زمنه ، وخطيبها الجريء. شهد فتح أفريقية في عهد عمّان بن عفّان ، وبُويع بالحلافة عقب موت يزيد ابن معاوية ، وجعل المدينة قاعدة له ، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة الى أن سيّر إليه عبد الملك بن مروان طاغيته الحجّاج بن يوسف الثّقني فقتله سنة ١٩٢م.

أما مصعب بن الزبير فأخو عبدالله ، وكان أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام . نشأ بين يدَي أخيه ، فكان عضده الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق ؛ وولاه عبدالله البصرة فقصدها وضبط أمورها ، وقتل المختار الثقني ؛ فسيّر إليه عبد الملك بن مروان الجيوش لقتاله ففلّها جميعاً حتى خرج إليه عبد الملك بنفسه ، فلما دخل العراق خذل مصعباً قوّاد عيشه وأصحابه فقتل ، و بمقتله نقلت بيعة أهل العراق إلى ملوك الشام . وكان ذلك سنة ١٩٠٠م .

٧ – وصل إلينا القليل من الشعر الذي قيل في الزّبيريّبين، وما وصل كان مدحاً، وإطراءً للشجاعة والجود، لا إشادة بالخلافة التي ادّعوها. وقد اضطر عبيدالله ابن قيس الرقيّات الى ممالأة الأمويّين في آخر الأمر، وذلك بعد انتصاره للزبيريّة ومهاجمته لبني أُميَّة، قال:

مَا نَقَمُوا مِنْ بني أُميَّة إلا أنَّهُمْ يَحْلُمُونَ إنْ غَضِبُوا وأنَّهُمْ سَادَةُ المُلُوكِ فَلا تَصْلُحُ إلّا عَلَيْهِمِ العَرَبُ

٣ - كان رأي الرّبيريّة أن تعود الخلافة الى الحجاز، وأن يتولّاها أحد أبناء الصّحابة الأوّلين لا يزيد بن معاوية. وكان هذا الحزب أضعف الأحزاب، وكان الشعر الزّبيريّ أقلّ الشّعر اصطباعاً بالصبغة السياسيّة الحزبيّة، ولهذا نزع نزعة الحاسة والهجاء والمدح بالصفات العامة.

2 - والقصيدة التي قالها الشاعر في مصعب بن الزَّبير من النوع الغنائي الوجدائي ؛ ففيها من الغنائية إعجاب بالممدوح ، وإخلاص له ولقبيلته قريش ، وفخر بالرجال العظام والمآتي الجسام ، ونقمة على بني أميَّة مغتصبي عرش الخلافة ؛ وفيها من الوجدان أشجان وأحزان تنفجر في المطلع أسفاً ولوعة ، وفي ذكرى قريش دمعة وصدعة ، وفي ذكرى أميّة غضبة وصفعة . وإنّك لتقف أمام مطلع القصيدة وقفة الرّائي المتألم . إنّه الإقفار الذي يتكرّر لفظه ، ويمتد أساه بامتداد الأمكنة وتَعاقب الأسماء . والشاعر شديد الشعور بالموقف ، شديد الانفعال والتأثر ، يسيل انفعاله في سيلان نظمه وانسكاب ألفاظه ، وكأني به يذوب نفساً وقلباً في انضباط الأنفة التي تريد أن تضبط الأحداث وإن لم تقو على تغييرها :

أَقْفَرَتْ بَعْدَ عَبْدِ شَمْسِ كَدَاء، فَكُدَيٌّ، فَالرَّكْنُ، فَالبَطْحاء فَمَنَّى، فَالرَّكْنُ، فَالبَطْحاء فَمِنَّى، فالجِمَارُ، مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ مُقْفِراتٌ، فَبَلْدَحٌ، فَحراء ا

وإنَّه لَيروعُكَ في هذا المطلع أن يَقِفَ الشاعر وقفةَ السيِّدِ الحكيمِ الَّذي يؤلِمُهُ تفرَّقُ قومِهِ ، ويرى في تفرَّقهم تحريضاً للقبائل عليهم وشهاتةً للأعداء بهم ، فالتفرقة في الشعب الواحد ، والبلد الواحد ، أصل كلّ بلاء . إنها نظرة إنسانيّة عميقة ، وفلسفة اجتماعيّةً قامَ عليها بنيان المجتمعات :

حَبَّذا العَيْشُ حِينَ قَوْمي جَميعٌ لَمْ تُفَرِّقْ أُمُورَها الأهواءُ قَبْلُ أَنْ تَطْمَعَ القَبَائِلُ فَي مُلْكِ قُرَيْشٍ، وتَشْمَبَ الأَعْداءُ

١ - عبد شمس بن عبد مُناف بطن من قريش ، كانوا متقاسمين مع بني هاشم رئاسة عبد مناف. - كداء:
 جبل بمكة ، وهو عرفة. كدي : جبل قريب منه. الرُّكن : هو الركن اليماني ، ركن البيت الحرام. - والبطحاء بطحاء مكة .

وإباء:

٥ - ثم يقف الشاعر عند قريش ومُصعب، فينُورُ ثائِرُه، ويمتلئُ صدره عزّةً واسْتِعْلاء، وقلّها بجد شعراً أصدق عاطِفَة ، وأشدَّ صلابة ومُرُونة من هذا الشّعر؛ وقلّها بجد فكراً شعْريًا أكثر تماسكاً، وأكثر جمعاً للجزم والرَّوْنق، والعنف والجهال الفنّي من هذا الفكر الشّعريّ. فالشاعر يهاجم المتطاولين على قريش، المشتهين لها أن تزول، ويبين لهم أن حياة الناس منوطة بحياة قريش، وأن النظام الاجتماعي يصدر عن قريش، فإن زالت سيطرت شريعة الغاب وشاعت الفوضى في المجتمع. وهكذا فنظرة عبيد الله بن قيس هي أبداً نظرة العمق والأبعاد الواسعة. ولئن حال التّبّع الفكريّ دون الانطلاق الحيالي، فلا يخلو الكلام من بعض التصوير الذي يكسبه رونقاً:

لَوْ تُنَقَفِّي وتَتْرُكُ النّاسَ كَانُوا غَنَمَ الذَّنْبِ غَابَ عَنْهَا الرَّعَاءُ وما أروع النَّبرة الآمرة المهيمنة التي تَنْحدرُ من علُ، وتُخاطبُ الخصم في استعلاءٍ

فَرَضِينًا، فَمُتْ بِدَائِكَ غَمًّا، لا تُسمِيتَنَّ غَيْرَكَ الأَدُواء

وبخفقة جناح ينتقل الشاعر الى القمم العالية التي تشرف عليها قريش ، وإذا قريش أكرمُ ما تُكرمه السماء وأسمى من تبكي عليه الأعالي :

لَوْ بَكَتْ هذهِ السَّماءُ عَلَى قَوْ مِ كِرَامٍ ، بَكَتْ عَلَينا السَّماءُ

ويأخِذ في تقديم البراهين بعقل نيّر ، ومنطق سديد ، ولهجة عالية مُعْجِبة ، وكلام يجمع المتانة الى السّهولة الى الانسياب الشعريّ الذي لا تُعَرْقِلُ سيرَه صَنْعَةٌ ولا تَعْقيد ؛ ويعدّدُ الأعلامَ والمآتي ، وينتهي إلى مُصْعب فيُرسلُهُ في السماء شهاباً من الله يجمع السموّ الى التواضع ، والقوّة الى الحلم ، ويشفع كلّ رأي بدليلهِ في إيجازٍ ودوعة بيان :

إِنَّهَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللهِ تَنجلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ مُلْكُهُ مُلْكُ قُوَّةٍ ، لَيْسَ فِيهِ جَبَرُوتٌ ، ولا بِهِ كِبْرِياءُ

٦ و بعد ذلك ينفجرُ الشاعر وقد استبدّت به التجربة ، وبلغت أزمة الانفعال ذروتها ، فيستنجد بالدّمع ، وما أشدّ الدّمعة المنسكبة من عين الأنفة والعزّة والسيادة ! . . . إنه نظر الى قريش فرأى أن «حتفهم سيوف بني العلّات» ، وأنهم جماعة

مرضهم في داخلهم وأنّ الأطاع مزّقت صفوفهم، وأنهم بتمزّقهم هدموا صرح تاريخهم المجيد، وأن بني أُميّة في أصل البلاء الأكبر، فيتململ ويرشق أميّة بالكلام القاسي، ويعلن ازوراره عنهم، ويتمنى لهم الزّوال علَّ الحال تكون غير الحال:

عَيْنِ فَابْكِي على قُرَيْشٍ، وَهَلْ يُرجعُ مَا فَاتَ، إِنْ بَكَيْتِ، البُكااءُ كَيْفَ نَوْمِي عَلَى الفِرَاشِ وَلَمّا يَشْمَلِ الشّامَ عَارَةٌ شَعْواءُ أَنا عَنْكُمْ، بَنِي أُميَّةً، مُزورٌ، وأنْسَتُمْ في عَيْسنيَ الأعْداءُ

٧ و مكذا يتضح لنا أن عبيد الله بن قيس الرُقيّات شاعر بليغ ، ومفكّر ذو عقل ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظر ، وتسلسُل في المعنى ، وخطيب في شعره يعمل على الإقناع بحجة الواقع ، ورجل إخلاص لقضيّته يريد الحير لقومه ويحاول أن يجمع الكلمة ؛ وهو أبداً شاعر العاطفة الحيّة ، والصّلابة الحازمة ، والسلاسة التي تروق وتعجب . وانه شديد البعد عن رثاء الشعراء المتزلّفين ، وسياسة أكثر الشعراء الحزبيين . إنه صدق وأنفة وإخلاص .

## عدي بن الرِّقاع (٩٥ هـ - ٧١٤م)

### **أ – تار**بخه:

هو عَدِيّ بن زيد بن مالك بن الرِّقاع من عاملة من قُضَاعَة . كان شاعر بني أُميَّة يُناضل دُونهم ، وقد تعرِّض لجرير وناقضه في مجلس الوليد بن عبد الملك ولم يجسر جرير على هجائه خوفاً من الوليد لأنه هدّده بالأذى إذا فعل . توفّي في دمثمق سنة ٩٥ / ٧١٤م .

## ۴ - أدبه:

لعديّ بن الرِّقاع شعر مبثوث في كتب الأدب، وشعره هوٌ شعر نفعيّ أكثر مما هو شعر عقيدة ، وقد حفل بالصفات العامّة التي يحفل بها كلّ شعر مدحيّ غايته التكسُّب والاستجداء ، من نعت الممدوح بالكرم والجود والحلم والفطنة والمجد وما إلى ذلك ، ومن تزلَّف وتودّد يُنثران على أقدام الملوك والعظماء.

## مصادر ومراجع

محمد يوسف نجم: ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات - بيروت.

كارلو نالينو: تاريخ الآداب العربيّة — القاهرة.

سامي الدَّمَّان: المديح — سلسلة فنون الأدب العربي — القاهرة.

أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ١٩٥٣.

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ... الجزء الأول ... القاهرة.



# الفصّلُ السَّابع شُعراء البلاط وَالتكسُّب

## الأخط الم د٠٠ - ١٩٤٠ - ١٤٠)

#### اً \_ تاریخه :

- ١ \_ طفولة معذّبة وشباب ناقم : وُلِد الأخطل في الحيرة نحو سنة ١٤٠ م. وتعرّض لقسوة زوج أبيه .
   وقد عرض لكعب بن جُعيّل وأحمله .
- ٧ \_ صحافي السياسة الأموية: أصبح الأخطل منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة الأموية، وصحافي السياسة القائمة كما أصبح رسول قومه لدى الدولة؛ وكانت مصالح تغلب تتفق ومصالح الدولة الأموية. وقد قربه عبد الملك ولقبه «شاعر بني أُميَّة».
- عروب أليم: تضاءل ظل الأخطل في عهد الوليد بن عبد الملك واستبدل به الحليفة الجديد عدي ابن الرَّقاع. وقد توفّى سنة ٧١٠م / ٩٢هـ.

#### ۲ \_ أديه :

للأخطل ديوان شعر فيه ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أمويّة ، وشعر عصبيّة قبليّة ، وشعر خمر ووصف.

#### ٣ \_ شعر السياسة الأموية:

- ١ حجاء الأنصار: في هذه القصيدة مدح ضمني لبني أمية، وإبعاد للأنصار عن قريش. وفيها أسلوب جاهلي أموي ومعان عامة مرجعها الى المدح والفخر والهجاء.
- ٢ \_ مدح بني أُميَّة ولاسيّها عبد الملك بن مروان: القصيدة المدحيّة بحموعة من الأغراض في خطّ السياسة العُليا الواحدة. وشعر الأخطل أصبح الصحيفة السيّارة يعمل فيها على نشر العقيدة الأمويّة ويحاول الإتمناع بقوَّتي القول والبرهان.
- تقائض الأخطل وجرير: كان هجاء الأخطل فيها دفاعياً أكثر سما كان هجومياً ، ومؤلماً من غير فحش ، يطعن بالقبيلة أكثر مما يطعن بالفرد.

#### \$ - شعر الحمر والوصف:

كان هم الأخطل في خمريّاته أن ينقل بطريقة محسوسة ، وأن يُكثر من القول والتشبيه والتصوير والقصص .

### أ \_ تاریخه:

1- طفولة معذّبة وشباب ناقم: الأخطل أشد شعراء هذا العصر اتصالاً بالسياسة العُليا لبني أُميَّة ، وهو من ثم أعظم ممثل للحياة الاجتماعيّة السياسيّة ، فهو أبو مالك غياث بْنُ غَوْث بن الصَّلْت من جُشم بن بكر ثم من تَغْلِب الله لقب بالأخطل لسلاطة لسانه ، وقد وُلد في الحيرة نحو سنة ، ٦٤ م ٢. وكان أبوه غَوْث من وجوه قومه ؛ وأمَّه ليلى تُعْرَف بأمّ كعب . تُوفيّت وهو حدث ؛ فتعرّض لقسوة زوج أبيه وكانت تفرض سيطرتها عليه وتسترعيه أعنزها وتبخل عليه حتى بالكافي من القوت . فنشأ وفي نفسه صراع عنيف بين العنفوان التغلبي وذل الرعي والجوع ، قاده الى هجاء زوج أبيه .

في هذه الفترة عرض الأخطل لكعب بن جُعَيْل شاعر تغلب وأخْملَه. وقد رُوِيَ أن ابن جُعَيْل هو الذي أطلق عليه لقب «الأخطل» لما رأى فيه من شرّ إذ كان كثير الوقوع في أعراض الناس<sup>٣</sup>.

٧ - صحافي السياسة الأموية: بعدما دعا يزيد بن معاوية الأخطل الى هجاء الأنصار اتخذت حياته اتجاها جديداً، وأصبحت صلته بالسياسة الأموية ذات معنى جديد. وليست الصلة جديدة، فإن تغلب بأسرها واقفة الى جانب الأمويين منذ يوم صفين. ولكن هذا الشاعر أصبح منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة، وصحافي السياسة القائمة، كما أصبح رسول قومه لدى الدولة بعامل العصبية القبكية التي عادت الى عنفوانها في ذلك العهد. وكان يعيش في البلاط ناعماً بالحظوة والإكرام، منادماً ليزيد بن معاوية في شرب الحمور، ملازماً له حتى في الحج الى البيت الحرام، وما إن ليزيد بن معاوية في شرب الحمور، ملازماً له حتى في الحج الى البيت الحرام، وما إن

١ تغلّب قبيلة عظيمة تنتسب الى تغلب بن وائل من ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان. مساكنها في الجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين. كانت على دين النصرانية ، وكانت تُعدّ من القبائل الحربية التي لا يهدأ لها بال إلا بالقتال والغارات والغزوات. اشتبكت بالقتال مع كثير من القبائل. خاضت مع بكر عدة حروب على أثر قتل جسّاس لكُليب ، وتغلبت على يربوع في عدة مواقع ، ولها أيام غرّ مع بني شيبان وغيرهم . وكان لها في صدر الإسلام شأن عظيم ، وقد وقفت في صفين الى جنب معاوية وظلت بعد ذلك موالية لبنى أُميَّة.

٢ \_ وقبل بل وُلد في الجزيرة أي ما بين النهرين حيث كانت منازل تغلب في جهات الرقة والرصافة.

٣ – الأغاني ٨، ص ٢٨٠.

٤ - الأغاني ٨، ص ٣٠١.

توقّي معاوية حتى اضطربت أحوال البلاد ولم يتمكّن أبناؤه من السيطرة حيال ابن الزّبير الذي دعا لنفسه بالحلافة وأجلى بني أُميَّة من المدينة الى الشام ، وقام كثيرون من مثل زُفَر بن الحرث والنعان بن بشير وغيرهما يدعون لابن الزّبير وخلع بني أُميَّة . وإذ ذاك نهض مروان بن الحكم يدعو لنفسه ، فمشى الضحّاك بن قيس الى مرج راهط المحدّ القيسية ، وجاء مروان بن الحكم بمن بايعه ، وكانت معركة شديدة قُتل فيها الضحّاك والمهزمت القيسية ، واستتبَّ الأمر لمروان (١٨٣ — ١٨٥٥م) . وهكذا كانت المعركة انتصاراً لليمن على قيس عيلان وللأمويّين على الزَّبيريّين. وفي كلّ ذلك كانت مصلحة تغلب تتفق ومصلحة الدولة الأموية ، وكانت حروب تغلب تساعد مساعدة فعالة على إقرار سلطان بني أُميَّة ، وكان الأخطل في تلك الغمرة مناصراً لقومه ولبني أُميَّة . وقد نشبت عدّة حروب بعد موقعة المرج بين القيسيين بقيادة الجحاف بن حكيم وزفر بن الحرث ، والتغلبيين قوم الأخطل وأحلاف السلطة القائمة ؟ ، وكان بذلك أفضال لتغلب الحرث ، والتغلبيين قوم الأخطل مسجّلاً للأحداث ، مدافعاً عن بني أُميَّة ، مادحاً على العرش الأمويّ ، وكان الأخطل مسجّلاً للأحداث ، مدافعاً عن بني أُميَّة ، مادحاً رؤساءهم ووُلاتهم ، مؤيّداً حقّهم بالحلافة ، قائماً بعمل السفارة لقومه لدى عبد الملك رؤساءهم ووُلاتهم ، مؤيّداً حقّهم بالحلافة ، قائماً بعمل السفارة لقومه لدى عبد الملك أمير المؤمنين » ، وكان له في خلافته أعظم الأثر .

٣- غروب أليم: وما إن تولّى الخلافة الوليد بن عبد الملك (٧٠٥ - ٧١٥م) حتى تضاءل ظلّ الشاعر في البلاط وأصبح هدفاً للخصومة يهاجمه كلّ حاسد وطامع ، وقد استبدل به الخليفة الجديد عديّ بن الرِّقاع شاعراً رسمياً ، وذلك استجابة لدعوة المنافسين والمتزمّتين ، فنزل الأخطل عن عرش الإمارة الشعرية ، وهجرت لسانه لهجة الإدلال ، وقلّت قصائده في الخليفة ، وتغيّر أسلوب القول عنده فأصبح يشكر الأفضال ويشكو ألم النفس في غير عنفوان ولا سلطان . ثم التحق بقومه حيث وافته المنيّة نحو سنة ٧١٠م / ٩٢ه هـ .

١ \_ هو موضع في الغوطة شرقيّ دمشق.

٢ ــ من تلك الواقع يوم ماكسين على شاطئ الخابور لسليم على تغلب، ويوم الثرثار الأول لتغلب على قيس،
 ويوم الثرثار الثاني لقيس على تغلب، ويوم الحشاك لتغلب على قيس قُتل فيه عُمير بن الحُباب وفرَّ زُفر بن الحرث،
 ويوم الكحيل ويوم البشر لقيس على تغلب.

### ۲ً \_ أدبه:

للأخطل ديوان شعر انتقل على ألسنة الرواة عصوراً متوالية ، ومن أشهر من رواه ابن الأعرابي" (القرن التاسع) ثم محمد بن حبيب ، ثم ضبطه ونظمه أبو سعيد الحسن المعروف بالسكري" ؛ ثم أكب عليه الأب أنطون صالحاني اليسوعي درساً وتنقيباً ، وقد عثر على مخطوطة لذلك الديوان في بطرسبورج فنشرها سنة ١٨٩١ ، ثم عثر سنة ١٩٠٥ على مخطوطة أخرى فطبعها مصوّرة على الحجر وأضاف إليها تعليقات وفهارس متقنة ؛ ثم عثر على نسخة ثالثة في اليمن أطلعه عليها المستشرق أوجينيو غريفيني فنشرها متمماً بها النسختين السابقتين ومضيفاً إليها المقدمات والتعليقات والفهارس العلمية الدقيقة . ثم أنه وجد في الآستانة نسخة قديمة جداً من نقائض جرير والأخطل فعمل على نشرها سنة وجد في الآستانة لشعر الأخطل» . وهكذا اجتمع لدينا شعر الأخطل في ديوان منظم على أسس علمية توحى بالثقة والاطمئنان .

وشعر الأخطل من موحيات البيئة والأحوال التي تقلّب فيها ، انّه شعر أراد فيه صاحبه أن يجري على سنّة الجاهليّن ولاسيها النابغة الذّبيانيّ. وهو أخيراً شعر رجل أحبّ الخمرة وعاقرها زمناً طويلاً ، وأحبّ أن يدخلها في بعض شعاب الكلام ومناحي النظم. وهكذا كان ديوان الأخطل ذا ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أمويّة ، وشعر عصبيّة قبليّة ، وشعر خمر ووصف. والسياسة هي النقطة الدائرة في هذا الدّيوان تنطق بالمدح والرّثاء من محمر ووصف وغزل فعرض بالمدح والرّثاء ، والهجاء والفخر ؛ وأما ما سوى ذلك من خمر ووصف وغزل فعرض يأتي في انفلاتات واستطرادات تطول أحياناً في غير استقلال.

## ٣ - شعرُ السياسة الأمويّة:

انساق الأخطل الى الدُّخول في تيّار الحياة السياسيّة بفعل الأحوال التي اكتنفته والجوّ الذي عاش فيه، فقد صار العرب في أعقاب صفيّن أحزاباً متصارعة، وراح

ا ـ طالع «الفهرست» لابن النديم، ص ٧٨، ١٥٧. وقد روى ابن الأعرابي أن أبا سعيد الحسن المعروف بالسكري «عمل شعر الأخطل وجوده» أي ضبطه ونظمه.

٢ \_ ليس في ديوان الأخطَل إلا مرثية واحدة قالها في صديقه يزيد بن معاوية وهي غير ذات قيمة.

معاوية يسعى في توطيد ملكه وإقراره في بيته ، والحيلولة بين الهاشميِّين وبينه ، «وقد جدّ في ذلك وسلك له سبُلَ الترغيب والترهيب حتى ظفر بذلك ، وتوجَّه بالبيعة لابنه يزيد ، وبهذا استقرَّت الحكومة أموية ، وأخذت في التاريخ الإسلاميّ السياسيّ لوناً جديداً ، هو هذه الهرقليّة ... وإنّا نرى أنّ الجدال أيام البعثة كان قائماً حول دين أو نظام يبلّغ ويوضع ، ولكنه هنا حول دين ونظام يُفسَّر ويُطبَّق . كان هناك بين الجاهلية والإسلام ، وكان هنا بين الأحزاب الإسلامية كيف تكون الحكومة ، وأين تكون ، ومَن هذا الحاكم ؟ وكان الخلاف يبدو إمّا خالصاً للمذهب والرأي ، وإمّا متصلاً بالمصالح المادية والعصبيات القبليّة ، وكان الشّعر صفحة ذلك وأداته ، وكان الأمويّون أحرَص الناس على المُلك ، فبرّروا في سبيله كلّ وسيلة ، وكان منهم دهاقين السياسة وأساطينها أ ... »

1- هجاء الأنصار: عمل معاوية على إقرار الملك في بيته وعمد الى الترغيب والترهيب، فقسا على الخوارج، ولان مع آل هاشم، وترضّى الأنصار وأغدق عليهم المال لايعاد فكرة الحلافة عنهم، إلا أنهم ما انفكّوا ينظرون الى بني أُميَّة نظرة عداء، وما انفكّ شعراؤهم يهاجمون أولئك الذين عدّوهم مُعتصبين مزيّفين، وقد اتخذ بعض شعراء الأحزاب النسيب وسيلة سياسية يغيظون بها الأمويّين فشبّب عبد الرحمن بن حسان الأنصاري بِرَمُلة بنت معاوية، وشبّب العرجيّ بجيداء أمّ محمد بن هشام وجيرة وبعد ليغيظه، وتغزّل عبيد الله بن قيس الرُّقيّات بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك وبنت عبد العزيز بن مروان ؛ فأغاظ عبد الملك وابنه الوليد وأخاه عبد العزيز وهكذا كانت الخطة تحقيرية ومما يذكر أن المدينة شهدت صراعاً شعرياً عنيفاً بين عبد الرحمن بن الحكم أخي مروان بن الحكم ، وقد تهاجيا هجاءً مُراً الدينة الأحول هو وحده تجرّأ على هجاء الأنصار عامّة وشاعرهم خاصة وكان هجاؤه السبيل في دخوله البلاط واتصال حياته الشعرية بالسياسة الأمويّة .

١ – أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسيّ – الطبعة الثانية ١٩٥٣ – ص ١٦٣ – ١٦٤.

٢ ـ الأغاني ١٣، ص ١٥٠ وما بعدها.

والقصيدة عنيفة الى حد بعيد، جريئة بقدر الأمان الذي ضمنه يزيد للشاعر والصلة الوثيقة لقبيلة تغلب بالسُّلطان الأمويِّ؛ افتتحها الأخطل بلَعْنة صبَّها على رؤوس الأنصار لأنهم في نظره من أصل يهوديّ وقد ورثوا من ثمّ لعنة الله لليهود. ثم راح يُعدّد مخازيهم وإذا هم جاعة سكر وعربَدَة وهذا أمر يُبعدهم عن روح الإسلام ؛ وقد جد الأخطل في أن يفصل فيا بينهم وبين الإسلام الحقيقي مراعاة للخلافة الإسلامية ، وجدّ في أن يُبعِدَهم كلّ الإبعاد عن قُريش - والنبّوة في قريش وبنو أُميَّة من قريش ـــ وإذا المكارم والعُلى في قريش دون سواها ، وإذا اللؤم كلّ اللؤم تحت عهائم الأنصار . وهنا تتغلّب النزعة البدوية على الأخطل ، وهو ربيب البادية ، فيستمدّ من تلك النزعة معنى كان الأعراب آخذين فيه، وهو أنَّ الصِّناعات اليدوية ترافقها الحقارة . وكان سكان المدن والقرى يعالجون الأرض وما الى ذلك من الحِرَف التي تبعد العربي ــ في نظر الأعراب ــ عن حياة الحرية ومجالات البطولة والشجاعة. فالأنصار من المدينة وهم من ثمَّ ذوو مَساحٍ ومحاريث ، وهمُّهم من ثمَّ بعيدٌ عن المثاليَّة البدوية . فيطعهم الأخطل في ذلك ، ويثير ألخلاف القائم بين أهل المَدَر وأهل الحَضَر ، ويُرضي بذلك البدو الذين كانوا الى جانب بني أُميَّة . ثم انه يهاجم الأنصار مهاجمة تحقيرية فيجعل ظهورهم مطيّة للفوارس ويقوده ذلك الى جعل شاعر الأنصار جحشاً أبوه حمار وأُمُّه حارة ؛ ومثل هذه المعاني الغليظة من مألوفات هذا العهد الحافل بالشتائم والبذاءات.

وهكذا فالقصيدة مدح ضمني لبني أُميَّة يرفعهم فوق الأنصار ويجعلهم أهلاً للخلافة والسُّلطان دون الأنصار الذين عمل الشاعر على إلصاق العار بهم وحَتْ الأعراب عليهم. وهكذا ظهرت نزعة الأخطل في شعره السياسي إذ يجعل القصيدة ميداناً واسعاً للمدح والفخر والهجاء؛ إنها حطّ لشأن الحصم وإعلاء لشأن السُّلطة الأمويَّة وأحلافها، وتقليد بدويّ، وأسلوب جاهليّ أمويّ. وقد بني الشاعر في هذه القصيدة على باب السياسة الأموية ولم يلجُها ولوجاً كاملاً، فاكتفى بالمعاني العامة، وأوجز ولم يُسهب، وأشار ولم يفصّل حجج الأمويّين وبراهينهم، ولم يعدل الى أسلوب الأحزاب في الجدل والنقاش وما الى ذلك مما سنجده في سائر قصائده، وممّا قال:

بالجَزْع بَيْنَ جُلَاجِلِ وَصِرَادِ اللهَ مُمْرِ الْنَادِ حُمْراً عُيُونُهُمُ كَجَمْرِ الْنَادِ وَاللُّؤُمُ تَحْتَ عَمَائِمِ الْأَنْصَادِ وَلَاللُّؤُمُ تَحْتَ عَمَائِمِ الْأَنْصَادِ وَخُذُوا مَسَاحِيَكُمْ بَنِي النَّجَّادِ ... كَالْجَحْشِ بَيْنَ حِمَارَةٍ وَحِمَارً ...

لَعَنَ الإلَهُ بَنِي الْيَهُودِ عِصَابَةً قَوْمٌ إِذَا هَدَرَ الْعَصِيرُ رَأَيْتَهُمْ فَوْمٌ إِذَا هَدَرَ الْعَصِيرُ رَأَيْتَهُمْ ذَهَبَتْ قُرَيْشٌ بِالمَكارِمِ وَالْعُلَى فَذَرُوا الْمَعَالِي لَسْتُمُ مِنْ أَهْلِها وَإِذَا نَسَبْتَ آبْنَ الْفُرَيْعَةِ خِلْتَهُ وَإِذَا نَسَبْتَ آبْنَ الْفُرَيْعَةِ خِلْتَهُ

٧ - مدح بني أمية: شُغِلَ الأخطل بقومه شُغلاً اضطره الى ممالأة الأمويين، ومناهضة القيسيّين، وقد انضم الى بني أمية وهم بحاجة الى شعراء ينشرون آراءهم ويردّون هجات أعدائهم؛ وانضامه إليهم يعني، في نظر الجميع، انحيازاً الى سياسة معيّنة، وشعره من ثم هو شعر تلك السياسة، هو شعر التأييد التام في إطار المدح على سنة التقاليد العربية القديمة؛ والمدح يوجّه الى الخليفة وأنسبائه وولاته وعمّاله وقوّاده، والقصيدة المدحيّة والحالة هذه هي مجموعة من الأغراض في خطّ السياسة العليا الواحدة. هي إطراء للأعمال، وإشادة بالمناقب، وتعالي بالفخر على الخصوم وهجاء الواحدة. هي إطراء للأعمال، وإشادة بالمناقب، واستطراد وصفيّ أو خمريّ في سبيل المدف السياسي. ولما كانت العصبيّة من أهم عناصر السياسة الداخلية كان الشاعر الأموي يخدم السياسة العليا بقدر ما تخدم صالح قومه، وبقدر ما تدرّ عليه من مال الأموي يخدم السياسة البدوية وتقاليدها، ولما في نفسهم من كره للنظام الحكوميّ وقلة من ميل الى الحرية البدوية وتقاليدها، ولما في نفسهم من كره للنظام الحكوميّ وقلة من ميل الى الحرية البدوية وتقاليدها، ولما في نفسهم من كره للنظام الحكوميّ وقلة الإطمئنان إليه.

مدح عبد الملك بن مروان خاصةً والأمويين عامّةً: وتسير الأيّام وينساق الأخطل مع السياسة الأموية انسياقاً يشتدّ باشتداد علاقة قومه بتلك السياسة، وباشتداد صلته بالبلاط، وقد أصبح الشاعر الرسميّ، ولسان الدولة الحاكمة، وأصبح شعره صحيفة

١ ــ الجَزْع: منعطف الوادي. جُلاجل: أحد جبال الدّهناه. صِرار: وادْ بالحجاز، وقبل جبل. — والشاعر ينسب الأنصار الى اليهود سكان يثرب الأصلين.

٢ ـ المساحى ج. مسحاة وهي آلة تُقشر بها الأرض. بنو النجار: قوم حسان بن ثابت.

٣ \_ ابن الفريعة : حسَّان بن ثابت.

بني أميّة السيّارة. فيدخل باب العقيدة الأموية ، وإن لم تكن في نفسه ، ويعمل على نشرها والذود عنها ، في روح حزبية تحاول الإقناع بقوّتي القول والبرهان. وقد رأينا كيف أن معاوية جدَّ في إقرار المُلك في بيته ، وصيّر الحكم ملكاً ورائياً ، وكيف استعمل الترغيب والترهيب في سبيل هدفه ، وكيف تكوّنت العقيدة شيئاً فشيئاً لدى الأمويين وفاقاً للأحوال ولما دعت إليه المشادّات الحزبية. وخلاصة تلك العقيدة «ان هنالك خليفة أموياً هو عنمان الذي قُتِلَ مظلوماً ، وأهل بيته هم أولياء دمه يمثلهم معاوية ، وأن الأمويين أصلح للحكم ، وأقوم الناس بأعبائه ، ومعهم كثرة تؤيدهم ، وأنهم أصحاب مجد قديم يناصي مجد الهاشميين ، وأن نتيجة التحكيم في أعقاب صفين كانت في جانبهم ، ثم زعموا للناس أنهم وارثو النبي فصاروا بذلك أحق الناس بهذا الملك الإسلامي "».

وجَدُّ الأخطل في نشر هذه الآراء سواء أمدح يزيد أم معاوية أم الحجاج أم الأمويين عامّة ، وأكثر ما اجتمعت له بلاغة السياسة الأموية في قصيدته الشهيرة «خفّ القطين» التي قالها في مدح عبد الملك بن مروان بعد انتصاره على مصعب بن الزُّبير في العراق ، والتي تعد خلاصة لموقف الشاعر مع الخليفة على أعدائه ولاسيا قيس عيلان . والقصيدة تربو على الثمانين بيتاً ، وفيها أربعة أقسام : غزل تقليديّ ، ثم مدح لعبد الملك وقومه ، ثم ذكر لما قدّمه الأخطل وقومه من خدمات لعرش بني أميَّة ، ثم أخيراً هجاء لأعداء أُميَّة من قيس عيلان وحلفائهم ولاسيا كليب بن يربوع قوم جرير . ومن روائع قوله فيها يمدح بني أُميَّة :

حُشْدٌ على ٱلْحَقِّ، عَيَّافُو ٱلْخَنَا، أَنُفٌ إِذَا أَلَمَّتْ بِهِمْ مَكْرُوهَةٌ، صَبَرُوا ۗ أَعْطَاهُمُ ٱللهُ جَدًّا، يُنصَرُونَ بِهِ، لَا جَدَّ إِلَّا صَغِيرٌ، بَعْدُ، مُحتَقَرُ لَمْ يَأْشَرُوا فِيهِ، إِذْ كَانُوا مَوَالِيَهُ وَلَوْ يَكُونُ لِقَوْمٍ غَيْرِهِمْ أَشْرُوا ُ لَمْ

١\_ المسعودي: مروج الذهب ٢، ص ٢٢٩ — ٣٣٤.

٢ \_ تاريخ الشعر السياسي، ص ٢٤٣.

٣ حشدٌ على الحق: مجتمعون عليه ومتعاونون على نصرته وعمله. الحنا: الفحش، عيافو الحنا: أي شديدو
 الابتعاد عنه والكره له. الأنف ج. أنوف وهو الشديد الأنفة والإباء.

٤ ـ أشر: بطر. فيه: أي في الحظ. مواليه: أي أصحابه وأهله.

وَأَعْظَمُ النّاسِ أَحْلاماً إِذَا قَلَدُرُوا إِ وَلا يُبيّنُ في عِيدانِهِمْ خَوَرُ ا قَلَّ اَلطَّعامُ على العَافينَ، أَوْ قَتَروا " تَمَّتْ فَلا مِنَّةٌ فِيها وَلَا كَدَرُ الْ شُمْسُ ٱلْعَدَاوَةِ ، حَتَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ ، لا يَستَقِلُ ذَوُو ٱلأَضْغَانِ حَرْبَهُمُ ، هُمُ ٱلَّذِينَ يُبارُونَ ٱلرِّياحَ ، إذا بَنِي أُمَيَّةَ ، نُعْمَاكُمْ مُجَلَّلَةً ،

ان القصيدة التي أوردنا قسماً منها هي من أروع قصائد المدح القديم، ومن أكثر الشعر صِلةً بنفس العصر وروح البيئة، وهي أخيراً أجمع قصائد الأخطل لشتى أغراضه وفنونه. نظمها الشاعر وهو في أوج عزّه وعنفوانه، يوم اشتد النشاط السياسي واجتلاد الأحزاب، ويوم اشتدت ثورة العصبيات ووقف الأخطل وقومه في وجه المعارضين وقفة صمود حازم مما حمل عبد الملك بن مروان على النداء بأنه «شاعر أمير المؤمنين».

الافتتاح: افتتح الشاعر قصيدته بالغَزَل التقليدي، واحتفل بهذا الافتتاح احتفالاً شديداً، فأطال غزله، وتأنّى فيه تأنّي إغراق واستعلاء، متخيراً فيه المعاني والصّور، مكثراً من الأوصاف، متقلباً في الأدب القديم ليستعين بأفخم الأقوال وأروع الأساليب، وإذا به يُدخل في افتتاحه ذكر الخمرة المعتقة على سنة الأعشى، ويتبّع الراحلات وأماكن سيرهن على سنة رُهير، ويصف إعراض الغواني عن المشيب على سنة عبيد بن الأبرص، ويلجأ الى التشبيه الاستداري على سنة النابغة، ويلج عالم نفسه ليوضح ذهولها، ويندفع وراء المشبّه به منوّعاً ما استطاع التنويع، مجسماً ما استطاع التنويع، مجسماً ما أستطاع التجسيم؛ وهو يؤكّد فكرته تأكيداً، ويُحكم عبارته الشعرية إحكاماً فريداً؛ ويُضني على كلّ ذلك لباس الفخامة والعبَلال، وكأني به يريد أن يُشعرنا بالمقام الذي يحتله، ويريد أن يُشعرنا بالمقام الذي بحتله، ويريد أن يكون كلامه الكلام الفصل الذي تنهي عنده كلّ مساجلة، ويقف بحانبه كلّ إعجاب.

الممدوح وعلاقة تغلب بقومه : ثمّ تخلُّص الشاعر الى الممدوح ، وتناول جوهر الموضوع

١ – شُمس العداوة: أي عسرون في عداوتهم. حتى يستقاد لهم: حتى يُخضع لهم. الحلم: الصبر والأناة.

٢ ـ لا يستقل: لا يطيق. الخور: الفتور والضعف.

٣ ــ العافون: طالبو القوت. قتروا: افتقروا فضيَّقوا على نفوسهم النفقة.

٤ – مجلَّلة: عامة.

وعالجه بصفته أولاً شاعر الحكومة الرسمي ، وبصفته ثانياً حليف بني أمية. وقد هدف أولاً الى تحقيق ما تقتضيه العصبية القبلية من شاعر بدوي في مشربه وميله ، أي الى تثبيت السلطان الأموي في ولائه لتغلب وانحيازه إليها دون خصومها من القيسية وأحلافها ؛ ثم هدف ثانياً الى الإشادة بسجايا الحليفة وخلال الدوحة الأموية وإعلان حقها بالحلافة وشرعية سلطانها في روح جدلية تتمشى مع روح العصر وتُسفّه ادعاءات المدّعين ، وتظهر بطلان أقوال المعارضين ؛ وهدف أولاً وثانياً الى الظهور بمظهر الشاعر الشاعر الذي جمع في ذاته مقدرة الجاهليّين والإسلاميّين ، وروعة الفنّ التي تسيطر على القلوب والعقول . وقد ضمَّن مدحه هذا فخراً وهجاء ، ولف كلّ ذلك بالوصف الذي حال فيه جولات واسعة إرضاء لذهبه الفني ، وإرضاء لنزعة الاستعلاء فيه .

المدح ودعوى بني أميَّة: أما المدح فقد راح الأخطل يصوغه بكلّ ما لديه من وسائل الإتقان، وراح يضمّنه كلّ ما قيل في هذا الفن قديمًا، وكلّ ما يمكن قوله في عصر كعصر بني أُميَّة. أما ما قيل قديمًا فمعاني الكرم والشجاعة والحزم وما الى ذلك، وأما ما يوحي به العصر والموقف والسياسة فقضية الحلافة التي تجالدت الأحزاب في شأنها. فالحلافة حقّ لبني أُميَّة في نظر الأخطل؛ والله أظفر الخليفة الأُمويّ، لأنه خليفة شرعي، وهو من ثمّ خليفة الله وإمام المسلمين، وإذ كان إماماً حق للمؤمن أن يستستي به المطر. وهذا الخليفة أجمع خلق الله لصفات الخلافة ولاسيا الجود والعظمة والقدرة. وهنا يندفق الأخطل اندفاقة نابغيّة، ويعمد كالنابغة الى الفرات في جيشان أمواجه، ويُشبّه به عبد الملك بن مروان، ويتوقف عند المشبّه به واصفاً في جلال وإحكام، ثم يعود الى المُشبّه ويعدّد أعاله الجيدة، ومناقب سيطرته الفريدة، ثم ينتقل الى الدّوحة الأموية وإذا هي من أصفى ما في قريش، وإذا هي أبحاد إثر أبحاد، واحتشاد على الحقي، وتواضع في موكب العظمة، وجود المراح، وقسوة على العناد، وحِلم عند المقدرة...

شُمْسُ العَداوَةِ حتَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ وأَعْظَمُ النَّاسِ أحلاماً إذا قَدَرُوا ا

١ \_ «قيل لأبي العباس السفاح ان رجلاً شاعراً قد مدحك فتسمع شعره؟ قال : وما عسى أن يقول في بعد قول ابن النصرانية في بني أُميَّة «شمس العداوة...» (الأغاني ٧، ص ١٧٩).

وإذ كان الأمر كذلك كان بنو أُميَّة أحق النّاس بالخلافة ، بعد أن شرّفهم الله ، وأعلن حقَّهم في يوم صفين ، ونصرهم على جميع أعدائهم . قال شوقي ضيف : «ان الأخطل في مديحه لعبد الملك كان يُحاول جاهداً أن يجدّد المديح في الشعر العربي تجديداً يتلاءم مع عصره ، وقد لمسنا هذا التجديد في الصورة التي اقتبسها من النابغة . وليست المسألة في رأينا مسألة صورة مفردة ، فإنّ مَن يتأمّل هذا المديح يُلاحظ أنه اختلف في صورته العامة عن مديح الشعراء في الجاهليّة ، لسبب بسيط ، هو أننا أصبحنا بإزاء موقف في الحياة يختلف عاكان عليه الشأن قديماً ، فقد أصبح للعرب دولة ، أو بعبارة أدق ، خلافة ، وأصبح لهم جيش منظم . ومن هنا اختلف موقف الشاعر الأموي عن زميله الشاعر الجاهليّ ، حتى ولو كان مسيحياً كالأخطل ، فإننا نراه يمدح عبد الملك الخلفة ، ثم يمدح عبد الملك نفسه في خلقه وشخصيّته ، ثم يمدح عبد الملك الأسرة الأمويّة " ».

الفخر: وأمّا الفخر فهو امتنان الشاعر على الأمويّين بموقفه معهم من الأنصار، وهو نصح للخليفة في سبيل تَغْلب، وتحذيو من القيسيّة وزعيمها زُفَر بن الحرث؛ فالقيسية عدو الزرق للخلافة ولتغلب، وتغلب أحق بأن تُقرَّب وبأن يُرَاعى جانبها وهي التي ناصرت الأمويّين يوم المرج، وهي التي قتلت عُمير بن الحباب يوم المحشّاك، وهي التي عملت على إقرار سلطان بني أُميَّة؛ فلترحل قيس عيلان إذن عن الجزيرة ! وبهذا ينتقل الشاعر الى هجاء قيس عيلان عامّة وسُلم خاصةً. والهجاء كذلك سياسي موجّه الى عدو مشترك يرميه الأخطل بالضّلالة وخُلق الضَّجر والتقلُّب والتلوُّن، ثم بكفر النعمة حتى أُبعد من الجزيرة وأصبحت سنجار والبلاد المجاورة لها خالية منه ومن لُوْمه؛ ويرمي الأخطل بني كُليب بن يربوع قوم جرير بالخمول والفاحشة والبُخل والذُّل حتى أقسم المجد أن لا يُحالفهم.

١ -- التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص ١١٠ -- ١١١.

٢ - قال شوقي ضيف: «الأخطل ينني قيس عيلان عن بلاد الجزيرة مجال المنافسة الاقتصادية بين قيس وتغلب، وكان الحديث منصبًا على بني سُليم خاصةً رهط عُمير بن الحباب... فأتى جرير (في نقيضته) فحبس صاحبه في بلاد الجزيرة مغيظاً عنقاً، ونفاه عن بلاد مُضَر أنجاده وأغواره، إذ كان الأخطل تغلبياً من ربيعة ١٠ (ص ٣٩٢ ــ ٣٩٣).

شاعر أمير المؤمنين: تلك قصيدة الأخطل وهي، ولا شك، من أروع المدح السياسي، وليس بالمستغرب أن يقول عبد الملك لصاحبها بعدما أنشدها: «ويحك يا أخطل، أتريد أن أكتب الى الآفاق أنك أشعر العرب. فقال الأخطل: أكتني بقول أمير المؤمنين. فأمر عبد الملك له بحفنة كانت بين يديه، فمُلِنَّت دراهم، وألقى عليه خِلَعاً، وخرج به مولًى لعبد الملك على الناس يقول: هذا شاعر أمير المؤمنين، هذا أشعر العرب سلاح يتجلّى باللهجة العالية، والمحبوم الصاعق على الأعداء وإن سعى عبد الملك في تقريبهم واستالتهم، ويتجلّى والمخبوم الصاعق على الأعداء وإن سعى عبد الملك في تقريبهم واستالتهم، ويتجلّى أيضاً ببسط الشاعر ما له ولقومه من أفضال على الدولة، وبالمطالبة الصريحة، وبالموقف العنيد، وبالجرأة في إدخال الخمرة كعنصر أساسي من عناصر الشعر الرسمي في بلاط إسلامي. أضف الى ذلك أن القصيدة من أروع القصائد القديمة حبكاً وبناءً على تعدّد الفنون فيها، ومن أشد الشعر إحكاماً وإكمالاً للمعنى وتحديداً له بكثرة الصفات والصور. وهكذا استطاع الشاعر أن يكون فيها شاعر السياسة القائمة، وشاعر العصبية القاسية، وشاعر التقليد الشخصى، والنبوغ الفويد.

" لقائض الأخطل وجوير: يُروى أن الأخطل لما بلغه تهاجي جرير والفرزدق أرسل ابنه مالكاً الى العراق ليأتيه بخبرهما، وقال له: انحدر الى العراق حتى تسمع منها وتأتيني بخبرهما. فانحدر مالك حتى لقيها وسمع منها، ثم أتى أباه. فقال له كيف وجدتها ؟ قال: وجدت جريراً يغرف من بحر ووجدت الفرزدق ينحت من صخر. فقال الأخطل: الذي يغرف من بحر أشعرهما. وفضّل جريراً على الفرزدق. فلما قدم الأخطل على بشر بن مروان أخي الخليفة في الكوفة سنة ١٩٦١م. بعث إليه قوم الفرزدق بهدايا وقالوا له: لا تُعِنْ على شاعرنا واهجُ هذا الكلب الذي يهجو بني دارم، فإنك قد قضيت على صاحبنا، فقُل أبياتاً واقض لصاحبنا عليه ففعل، وقال:

أَجَرِيرُ إِنَّكَ وَٱلَّذِي تَسمُو لَهُ كَأْسِفَةٍ فَخَرَتْ بِحِدْجٍ حَصَانَ ۗ

١ \_ الأغاني ٨، ص ٢٨٧ وما بعدها.

٢\_ طالع والأغاني، ١١، ص ٢١؛ و٨، ص ٢٢، ٣١٥...

٣- الأسيفة: الأمة. الحِدج: مركب للنساء. الحصان: المرأة المصونة، الحرة.

فردَّ عليه جرير، ومنذ ذلك الحين اشتعلت نار العداوة بين الشاعرين. وصادف أن بني كُلَيْب بن يَرْبوع قوم جرير كانوا من أحلاف الزُّبيريِّين مع قيس عيلان على بني أُميَّة، فاصطبغ هجاء الأخطل لخصمه بصبغة السياسة الفردية، والسياسة القبليَّة، والسياسة الأموية.

وهجاء الأخطل يأتي عادة بعد المدح أو بعد مقدّمات غزلية وفخرية ، ويدور حول التَّعْيير بالبخل وهتك الجيرة ، ووصف الهزيمة وما لحق الخصم من مذلّة وصغار ، وتفنيد الأقوال. وكان هجاؤه دفاعيّاً أكثر ممّا كان هجوميّاً ، ومؤلماً من غير فحش ، يطعن بالقبيلة أكثر مما يطعن بالفرد.

# \$ - شيعرُ الخمر والوصف:

1 - الوصف عموماً: لا شك أن شعراء العهد الأموي كانوا مقلدين لشعراء الجاهلية على ما ظهر في عصرهم من رقي اجتماعي ، وتجلّى تقليدهم بنوع خاص في الوصف ، فوصفوا البيئة الصحراوية الجاهلية ، وتحدّثوا عن الأطلال ، وتوقفوا عند الإبل ووحوش القفار ، واستعاروا لتلك الأوصاف معاني الجاهليين وصورهم ، وتوغلوا في مادية الجاهلية ، واستدارتها التشيهية ، واستطراداتها القصصية ، وذهلوا عن ذاتيتهم الأموية ، فعبروا عن معاني ذهنية لم يقتبسوها من تجاربهم ، ولم يتفاعلوا معها ، ولذلك كان وصفهم شكلياً ، أو قل أسلوباً كلامياً ، ولم يكن شيئاً من ذاتهم ينبض بحياتهم ، ويندفق من عوالم نفوسهم المنفعلة . وقد عرض الأخطل للوصف ، شأن سائر الشعراء في عصره ، بل أكثر منه في تضاعيف قصائده ، فوصف حيوان الوحش تمشياً مع سنة في عصره ، بل أكثر منه في تضاعيف قصائده ، فوصف حيوان الوحش تمشياً مع سنة التقليد ، وبسط بعض مشاهد الفرات محاكاة لذهب النابغة الذبياني ، وجرى على أسلوب التصوير الحسي الدقيق والاستدارات القصصية ، وكان الوصف عنده مجالاً أسلوب التصوير الحسي الدقيق والاستدارات القصصية ، وكان الوصف عنده مجالاً المحاكاة الاستعلائية ، ولوناً من ألوان المفاخرة بالمقدرة الشعرية على سُنَة «الفحول» .

٢ ـ الحمرة: وأشهر ما اشتهر به الأخطل في هذا الباب وصف الخمرة، وقد حفل ديوانه بالشّعر الخمريّ، إلا أنّه لم يأتِ مستقلًا بل دُسٌّ في قصائد المدح والهجاء،

والأخطل من عشَّاق الخمرة يجعلها رفيقة حياته، وطاردة همومه وأشجانه ومُثيرة خواطره ونجيّة روحه ، وهو يشربها في كلّ حال ، يشربها على انفراد ويشربها في عصبة من الإخوان وهو يشرب الحمرة في غير قصد ولا اعتدال ويصفها أيضاً في غير إنجاز ، وإذا هي بيسانيّة سليلة أصل شريف، يُعَلُّ بها السَّاقي ليجود بها في سخاء، ويقدّمها في فراهة ومرح، والساقي يستخرج شاصياتها من مكامنها وهي قديمة العهد، قد اسودّت لقدمها وملازمتها التراب حتى أصبحت أشبه برجال من السودان عُراة ، وانه ليجرّها جرًّا لعظمها وضخامتها. ويصبّ الساقي الخمرة في الإناء وإذا هي سحْر يُصبّ في إناء ، أو هي بالحري، لاضطرامها واحتدامها، جذوة تتأكّل، فتمتدّ الأيدي إليها من هنا وهناك ، من يمين وشمال ، وتمتدّ بقوة واندفاع ، وإذا الأيدي ترفع كأساً وتضع كأساً والأفواه تردّد: «اللهمّ حيّ ! » ولئن كانت فترة هدوء فما ذلك إلا للإصغاء الى غناء ، أو لتناول شيء من شواء مرعبل؛ وما هي إلا فترة من زمان حتى تتصل الخمرة بالنفوس، واذا هناك ارتياح وطيب ونشاط وكبرياء، وخمرة تدبّ في العظام دبيب نمال في نقاً يتهيّل ، فيطلب الشاعر والحالة هذه أن تمزج الحمرة بالماء وقد تكون إذ ذاك أطيب وألذٌ وقد تكون أقل عملاً في النفوس ، ولا سما وقد سكر من سكر ، ولا سما وقد سقط على الأرض صريع مدام وراح الندامي يرفعون رأسه في حنان وعطف، وقد ماتت عظامه ومفاصله.

وعُنيَ الأخطل في شعره الخمريّ بالإكثار من الصّفات، كما عُنيَ بتتبع معاني من سبقه والأخذ بها، وتوسيعها في غير جدّة، وهمّه الأكبر أن ينقل بطريقة محسوسة لا أن يُعالج الخوالج النفسية، همّه أن يتكلّم على الخمرة، وأن يقول كل ما يعرف عنها، لا أن يقيم الصلة العميقة بينها وبين نفسه، همّه أن يكثر من القول والتشبيه والتصوير والقصص والمغاليات الساذجة بحيث يتفوّق على غيره في مادة التفصيل والتجزيء، في كميّة ما يقال، فأضاف الى ما قيل ما أوحت به تجربته، وما أوحى به الإجهال الذي سبقه إليه من سبقه، وهذا كله قلّما يتخطى حدود الكمّ الى عالم الذات حيث المعضلات الإنسانية والعقد النفسيّة التي هرب منها الشاعر القديم أو لم يستطيع التغلغل البها لقصر إمكانات القوى الإدراكية والتحليلية عنده. قال من قصيدة مدح فيها خالد ابن عبدالله بن أُسيّد الأمويّ:

أَنَاخُوا ، فَجَرُّوا شَاصِيَاتٍ كَأَنَّها رِجَالٌ مِنَ ٱلسُّودِانِ لَمْ يَتَسَرْبَلُوا ا وَجِأْوُوا بِبَيسَانِيَّةٍ، هِيَ، بَعْدَمَا يُعَلُّ بِهَا ٱلسَّاقِي، أَلَدُّ وأَسْهَلُ فَصَبُّوا عُقاراً في إِناءِ كأنَّهَا، إِذَا لَمحُوها، جُذْوَةٌ تَتَأَكَّلُ تَدِبُ دَبِيبًا فِي ٱلْعِظَامِ كَأَنَّهُ دَبِيبُ نِمَالٍ فِي نَقاً يَتَهَيَّلُ اللَّهِ الْعَظَامِ كَأَنَّهُ

# مصادر ومراجع

شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي ـــ القاهرة ١٩٥٢. أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ١٩٥٣. أحمد الشايب: تاريخ النقائض في الشعر العربي" - القاهرة ١٩٥٤. فؤاد البستاني: الأخطل ـــ الروائع ٣٤، ٣٥، ٣٦ ــ بيروت ١٩٥٢. الأب انطون صالحاني : ملحق «شعر الأخطل» — بيروت ١٨٩١.

١ \_ الشاصيات: الزقاق.

٢ \_ بيسانية : خمرة منسوبة الى بيسان وهي ناحية الأردن. يعلُّ : يسقي.

٣\_ العقار: الحمرة. الجذوة: الجمرة.

إ\_ التقا: ما ارتفع من الرمل -- يتهيّل: يتحدّر.

# الفتكرُّدُق (۲۰ ـ ١١٤ هـ / ٦٤١ ـ ٢٧٢م)

#### **أ ـ تاریخه** :

- ١ مولده ونشأته: وُلِد بالبصرة في أسرة ذات جاه وكرم، ونشأ مزهواً بأمجاد تلك الأسرة ولكن أخلاقه كانت سبيّة.
- ٢ ـ اضطراب وتقلّب: قلّت ثقة ذوي الأمر به لخبث لسانه وتقلّب عاطفته فكانت حياته حافلة
   بالاضطراب والقلق.
- حرب لسانية \_ وفاته: وقع خلاف شديد بينه وبين جرير فكان سبب تهاج دام نحو خمسين
   سنة. توفي الفرزدق بالبصرة سنة ٧٣٢م / ١١٤هـ.
- لاً ــ شخصيته: كان الفرزدق رجل شهوة، وكان هزيل العقيدة، متقلبًا في نزعته السياسية، فخوراً حتى التيه، جباناً، متبجّحاً، شديد التعصّب لقومه.
  - الله : للفرزدق ديوان شعر فيه مدح، ورثاء، وفخر، وهجاء، ووصف، وغزل.
- الفرزدق شاعر النضال السياسي: كانت نزعته نزعة قومية، ثم نزعة مضرية. وفي سياسة بني أُميَّة كان متكسبًا. ومدحه صورة لنزعته الجاهلية وبيئته الأموية ونفسيته الحاصة.
  - ه \_ الفرزدق شاعر النضال الأدبي :
- ١ الفخر: الفرزدق في فخره وسيع الآفاق، شديد اللهجة، طويل النفس، قوي العبارة، يضطرب في ميدان قلم يتبدل.
  - ٢ ــ الهجاء: الهجاء عنده تعيير وتحقير.
- الفرزدق شاعر الوصف والغزل: هو من أبرع الوصّافين في العهد الأمويّ، ووصفه يصطبغ بصبغة القصص، ويمتاز بالدّقة، وحسن التصوير، والنّبرة المبتكرة. أما غزله فشهواني قبيح.

### أ - تاریخه:

١ - مولده ونشأته: أبو فِراس هَمَّام بن غالب، بن صعصعة ، الملقَّب بالفرزدق ، ولد بالبصرة نحو ٦٤١م / ٢٠ هـ. من أب ذي وجاهة وكرم ينتمي الى مجاشع بن دارم من تميم . وكان أجداده من أشرف بيوت تميم ، ومن ذوي المآثر الحميدة بين العرب

فنشأ الفرزدق في ذلك البيت مزهواً بأمجاده، وكانت نشأته بدويّة كها كانت أخلاقه بعيدة عن أخلاق أشراف العرب، فاندفع وراء الفسق والفجور، مزواجاً مطلاقاً، لا يثبت على حال. ومن النساء اللّائي يذكرهن في شعره النوار، التي تزوجها مُرغمة، وكان له منها عشرة بنين وبنات، ثم طلّقها مُرغماً لاستغاثتها عليه بجرير خصمه.

٧- اضطراب وقلق: لم يكن للفرزدق، على شهرته وكرّم أصله، كبير حظّ عند أكثر ولاة العراق لتقلّبه وخُبث لسانه. وكان بنو أُميَّة وعمّالهم قليلي الثقة به والاطمئنان الى ولائه. فني عهد معاوية احتك الشاعر بزياد ابن أبيه، عامل معاوية على البصرة، فتهدّده زياد، فتشرّد من البصرة الى المدينة فمكة فاليمن فالبحرين ففلسطين فدمشق فالرّصافة، ومدح وهجا؛ ولما مات زياد هجاه الفرزدق وهجا من رثاه. ثم مدح آل الزبير، وسمّى عبدالله «خليفة»، وما إن غلبوا على أمرهم حتى انقلب عليهم وهجاهم، وهجا الحجّاج ثم استولى عليه الحوف فعاد الى الاعتذار معترفاً بحق بني أُميَّة. ولما مات الحجاج رثاه ثم هجاه في قبره ليؤيد حقّ سلمان بن عبد الملك الذي كان الحجّاج يأبى مبايعته. وفي عهد الوليد حجّ الشاعر وأنشد قصيدته في زين العابدين الحجّاج يأبى مبايعته. وفي عهد الوليد حجّ الشاعر وأنشد قصيدته في زين العابدين ومدحه وسمَّاه «المهدي». ثم هجا آل المهلّب — وكانوا قوّاداً في الدولة — ثم مدحهم، ثم عاد فهجاهم. ولما بويع هشام بن عبد الملك بالخلافة أتاه الشاعر مادحاً بعد أن هجاه أميراً. وهكذا كان متقلباً في المبدأ، متقلباً في العاطفة، لا يطلب غير بعد أللغعة ؛ وكانت حياته لذلك في اضطراب وقلق.

"- حرب لسانية - وفاته: لم ينحصر الاضطراب في حياة الفرزدق الاجتماعية والسياسيَّة، بل نال أيضاً حياته الأدبيّة، إذ شبّت بينه وبين جرير حرب لسانية دامت نحواً من خمسين سنة كان الباعث عليها تهاج بين جرير والبعيث المُجاشعي. وقد أفحش جرير القول في نساء مُجاشع فاستنهض عليه الفرزدق. وكان لتلك الحرب صدى واسع في البلاد وضج بها المربد، وانقسم الناس فرزدقيًا وجريريًا، ولم يشهد تاريخ الأدب شاعرين تهاجيا بمثل ذلك، وقد تدفّق عليه سيل من الشعر الهجائي ومن النقائض.

وتُوفي الفرزدق بالبصرة نحو سنة ٧٣٢م/ ١١٤هـ. وقد نيّف على التسعين.

### ٢ً \_ شخصيته:

الفرزدق رجل شهوة فاجرة صارخة استولت على قلبه فأفقدته الإخلاص في المودّة حتى لأدنى الناس إليه كأولاده ، وكان هزيل العقيدة الدينيَّة ، وإن أظهر التقوى وهجا إبليس ، متقلِّباً ، في نزعته السياسية ، يتظاهر مع الأمويين إذا قضت الحال ، ويضمر الولاء للعلويّين ، ويتتبع في كل حال ما فيه مصلحته . وكان الى ذلك فخوراً حتى النّيه والحروج عن الرصانة وجباناً متبجِّحاً ، كما كان شديد التعصُّب لقومه حريصاً على إعلاء مآثرهم ، لا يرضى عن هضم لحقوقهم ، دائماً متأهباً للدفاع عنهم حتى لدى ذوي السلطان ، وسلاحه في ذلك مدح لمن جاراه وهجاءٌ لمن خالفه .

### ۴\_ أدبه:

للفرزدق ديوان طبع قسم منه في باريس سنة ١٨٧٠ ، وطبع القسم الآخر في مونيخ سنة ١٩٠٠ . ثم تعدّدت طبعاته في مصر ولبنان . ونشرت نقائض جرير والفرزدق في ليدن سنة ١٩٠٥ — ١٩١٦ في مجلّدين كبيرين ، ومجلّد ثالث تضمَّن الفهارس . وأما أغراض شعر الفرزدق فهي جميع أغراض الشعر الجاهليّ من مدح ورثاء ، وفحو وهجاء ، ووصف وغزل .

# \$ \_ الفرزدق شاعر النضال السياسي :

كانت حياة الفرزدق مصطبغةً بصبغة النضال السياسي والأدبي ، ولهذا اصطبغ شعره بهذه الصبغة نفسها فكان شعر نضال سياسي ، وشعر نضال أدبي .

كانت نزعة الفرزدق في سياسته نزعة قومية ، ولم يتَّصِل بالسِّياسة العليا إلا عن طريق السيّاسة القوميّة ؛ فني أوّل أمره كان اعتصامه بقومه اعتصاماً كليًّا ، وابتعد عن البلاط الملكيّ في عهد معاوية وابنه يزيد ومن بعدهما ممّن سبق عبد الملك بن مروان . ولئن اتّصل بمعاوية فما كان ذلك إلّا للاحتجاج على الخليفة الذي أدخل ميراث الحُتات المُجاشعي ، عمّ الشاعر ، في بيت المال .

ولما كان عهد عبد الملك وابنه الوليد لم تتبدّل سياسة الفرزدق القومية. فهو يتصل بالبلاط في سبيل قومه ، ويتكلّم بلسانهم ، ويسأل الوليد أن يخفّف عنهم ما هم فيه من فاقة وضَنك :

أَغِثْ مُضَراً، إِنَّ السِّنينَ تَتَابَعَتْ عَلَيْها بِحَزٍّ يَكْسِرُ العَظْمَ كَاسِرُهُ ا

ويزيد على ذلك المدح لآل مروان ، راجياً بقاءَ دولتهم ، ودوام عزّهم ونصرهم ، مُلحّاً في طلب العون لقومه ، مصوِّراً بطش الحجّاج ، مُظهراً خوفه منه :

أخافُ مِنَ اللَّهَ جَّاجِ سَوْرَةَ مُخدِرٍ ضَوَارِبَ بِٱلْأَعْنَاقِ مِنْهُ خَوادِرُهُ ٢

ويجمع الى المدح الشكوى من معاملة بعض العمال.

وفي ولاية سلنيان بن عبد الملك ازداد الفرزدق نشاطاً ، ولاسيما وإن الحجّاج قد مات ، فهجاه بعد أن رثاه ، مؤيداً بهجائه له حق سلمان .

وفي عهد هشام بن عبد الملك شُغل الفرزدق بالسياسة الاقليمية الشرقية في العراق وخراسان. وذلك في ولاية خالد القسريّ اليمنيّ الذي انتقم من مُضَر لقتل يزيد بن المهلّب، وكان من ضحاياه عمرو بن يزيد الأسيدي فيثور الفرزدق في سبيل مُضركلها بالعراق والشام، ويسأل الخليفة أن ينقذهم من هذه العصبية اليمانية ويقول:

فَقُلْ لِبَنِي مَرْوانَ مَا بَالُ ذِمَّةٍ وَحُرْمَةِ حِلٍّ لَيْسَ يُرْعَى ذِمَامُها اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِعِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

١ ـــ النقا: ما ارتفع من الرّمل. ينهيَّل: يتحدُّر.

١ ــ الحَزِّ: القَطع، يريد به الضَّنك الشديد الوطأة.

٢ ــ السورة: السطوة والبطش. المخدر: الرابض في خدره كالأسد. الخوادر: ج. خادرة: استعارها الشاعر لبطش الحجاج.

٣ ــ كان آل المهلّب من مشاهير الولاة والقوّاد في الدولة الأموية. وقد عيّن سليمان يزيد بن المهلّب والياً على البصرة والكوفة سنة ٧١٥. وبعد وفاة سليمان خلع يزيد طاعة الحليفة الجديد، فقتل سنة ٧٢٠.

٤ - الحِلّ : بمعنى العهد واليمين. ليس يرعى ذمامها : أي ليس يحفظ حقّها ؛ يقول : كيف يغضي بنو مروان
 عن نكث العهود وعدم رّعى الذمة والحقّ.

<sup>. -</sup> الجُرمة: الذنب، اجترم الذنب: أتاه.

أَرَى مُضَر المِصْرَيْنِ قَدْ ذَلَّ نَصْرُها وَلَكِنَّ قَيْساً لَا يُذَلُّ شَامُهَا فَعَيِّرْ أَمِيرَ المُؤْمنينَ فَإِنَّها يَهانِيَةٌ حَمْقاءُ أَنْتَ هِشامُها

أما السياسة العامة ، فقد ألمَّ بمذهب الأمويين السياسي ، وأعلن حقَّهم بالحلافة ، وأنها ستدوم لهم :

أَمَّا ٱلْوَليدُ فإنَّ اللهَ أَوْرَثَهُ بِعِلْمِهِ فِيهِ مُلْكاً ثَابِتَ الدَّعَمِ عَلَافَةً لَمْ تَكُنْ غَصْباً مَشُورَتُهَا أَرْسَى قَواعِدَها الرَّحْمانُ ذُو النَّعَمِ خِلَافَتَها فَانتَهَكَ النَّاسُ مِنهُ أعظمَ الحُرَمِ كَانَتْ لِعُمَّانَ لَمْ يَظْلِمْ خِلَافَتَها فَانتَهَكَ النَّاسُ مِنهُ أعظمَ الحُرَمِ وهكذا نراه يُنكر تشيّعه، على الأقل ظاهريّاً.

تلك سياسة الفرزدق، فهي متقلّبة تراعي الأحوال وتسعى في الاستفادة من كلّ حال. كان رائده المصلحة الشخصية أو القومية، كما كان التكسبُ مرماه في أكثر الأحوال. فمدح ورثى وهجا. وها نحن نتوقف عند مدحه، تاركين الهجاء لما سيأتي من كلام. أما الوثاء فهو قليل عند الشاعر، قاله في بعض ذويه، وبعض أرباب السلطان كالحجاج وسلمان؛ وهو قليل الماء والرواء لأنه لا يأتي عن عاطفة صادقة.

المدح: مدح الفرزدق خلفاء أميَّة، وإذا هم أولى الناس بتراث عثمان أي بالخلافة، وأحق الناس بالملك، وإذا هم كالقمر الذي يُهتدَى به، وسيوفهم هي سيوف الله التي يضرب بها الأعداء، واذا النصر حليفهم لأنهم أصدقاء الله والله معهم، واذا الهدى مشرق من وجوههم فهم الهادون والمهديّون. ومدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على بن الشهيرة التي مطلعها:

١ ــ الدَّعم ج دِعمة : وهي ما يُسند به البيت.

٧ حج هشام بن عبد الملك، على عهد أبيه ، وطاف بالبيت ، وحاول أن يصل الى الحجر الأسود فلم يستطع لشدة الزحام ، فنصب له كرسي و جلس عليه ينظر الى الناس وحوله جاءة من أهل الشام . وفيا هو كذلك أقبل زين العابدين ، فطاف بالبيت ، ولما انتهى الى الحجر انشقت له الصفوف ومكّنته من استلامه ، فقال رجل من الشام لهشام : «من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة ؟ « فقال هشام : «لا أعرفه » وخاف أن يذكر اسمه فيرغبهم فيه . وكان الفردق حاضراً فقال : « أنا أعرفه » . فقال الشامي : «ومن هو يا أبا فراس ؟ » فقال قصيدته الشهيرة في مدح زين العابدين ، فغضب هشام وحبسه . فهجاه الفرزق .

هٰذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ وَٱلْبَيْتُ يَعْرِفُهُ، وَٱلحِلُّ وَٱلْحَرَمُ' هَٰذَا التَّقِيُّ، النَّقَيُّ، ٱلطَّاهِرُ، العَلَمُ هٰذَا التَّقِيُّ، النَّقَيُّ، ٱلطَّاهِرُ، العَلَمُ

وإذا زين العابدين ابن خير عباد الله كلّهم ، يزينه حُسنُ الخَلق والخُلق ، ويجمع الى سمو الشمائل ... ومدح الفرزدق أمراء أميّة وعالهم ، وإذا هم جبال الأرض وبهم ثباتها ، وسيوف الله سلّها على أعدائه .

مَدْح الفرزدق صورة لنزعته الجاهليّة ، وبيئته الأموية ، ونفسيّته الخاصة . أمّاالنزعة الجاهلية فظاهرة في أسلوب القصيدة وغلاظة الألفاظ ، وفي بعض المعاني والأوصاف المقتبسة بمن سبق من شعراء التقليد . وأما البيئة الأموية فظاهرة في الأشخاص المختلني النزعات الذين يمدحهم الشاعر ، وظاهرة أيضاً في الصبغة الإسلاميّة التي تصطبغ بها معاني مدحه ، فقد أكثر ، على فساد سيرته ، من المعاني والألفاظ القرآنية الدينية وفن القصص القرآني . وأما نفسية الشاعر الخاصة فهي ظاهرة في تناقضها ؛ وهذا التناقض ظاهر في أميال الشاعر السياسية وأمياله المعنوية والأخلاقية . فهو متقلِّب في عاطفته وإخلاصه ، وهو قدير على التلوُّن ، يساعده الخوف أو حبّ التكسب الذي يرافقه في أكثر الأحيان ؛ وهذا التكسب ، الذي ينزل الى درجة السؤال والتذلّل ، يجتمع الى تغنّي الرجل بالكرم والإباء ورفعة النفس . وإننا لا نكاد نلمس صدق العاطفة إلا في مدح آل البيت ، أما في سواهم فيعمد الشاعر الى الغلو والمداهنة ليغطّي ضعف العاطفة .

# أ - الفرزدق شاعر النضال الأدبي:

ونعني بالنضال الأدبي ما دار خصوصاً بين الفرزدق وجرير من تهاج ٍ ومشاتمة .

1 – الفخر: وميزة الهجاء عند الفرزدق هي الفخر أولاً. فهو يجعل قصائد الهجو في جو وسيع من الفخر والتبجّح، وقد يفتتحها أحياناً بالفخر. فيأتي خصمه دائماً من عَلُ ؛ ولهذا قيل: «الفرزدق إذا هجا ارتفع». يرتفع على جرير خصوصاً ، وكان جرير

١ \_ البطحاء: الأرض المنبسطة التي في وسطها مكة. الوطأة: موضع القدم. البيت: الكعبة. الحِلّ: ما
 جاوز الحرم من الأرض. الحرم: مكة وما أحاط بها من الأرض.

من أحقر بيوت تميم ، والفرزدق من أشرفها ؛ فكلما أقبل الفرزدق على هجائه ، تعالى عليه، ووازن بين الشرف والحقارة، وأخذ بتعداد آبائه وأجداده، مفصِّلاً مآثرهم في الجاهلية والإسلام، معيّراً جريراً بأصله وخلوّ قومه من رجال يشبهون دارم ومجاشع.

وأما موضوع فخره فقومه ونفسه ، وفخره بقومه أشدّ منه بنفسه. فقومه في نظره أعزّ العرب بيتاً ، وأرفعهم شرفاً ، وأوسعهم خيراً وكرماً ؛ هم ذوو العقول التي توازي الحيال، والثبات الذي لا يزعزع...

بَيْداً دَعائِمُهُ أَعَزُّ وأَطْوَلُ ا حَكَمُ السَّماءِ فإنَّهُ لَا يُنقَلُ... وَالسَّابِغَاتِ إِلَى الوَغَى نَتَسَرِبَلُ ٢ أَحْلامُنَا تَزِنُ ٱلحِبَالَ رَزَانَةً، وَتِخالُنَا جِنّاً إذا ما نَجْهَلُ"

إِنَّ ٱلَّذِي سَمَكَ السَّهَ بَنِّي لَنا نَيْتًا بَنَاهُ لَنَا المَلِيكُ؛ ومَا بَني حُلَلُ ٱلمُلُوكِ لِبَاسُنا في أَهْلِنَا

وهو في نظر نفسه كريم كالبحر، شجاع كالأسد، رفيع كالبدرِ، يؤلِمُ كِالحَيّة، ورث الشُّعر من امرئ القيس والمهلهِل وطرفة والأعشى وغيرهم من كبارِ الشُّعراء: وَهَبَ القَصائِدَ لِيَ النَّوابِعُ إِذْ مَضَوْا وَأَبُو يَزِيدَ، وَذُو القُرُوحِ، وَجَرْوَلُ<sup>، عَ</sup>

وإذا فخر الفرزدق اتسعت آفاقه، واشتدّت لهجته، وطال نفَسه، وقويت عبارته، ولكنه يضطرب في ميدان قلّما يتبدّل، ويأتي بمعانٍ قليلة التنوّع.

٧ \_ الهجاء: وبعد الاعتماد على الفخر، والتقوّي به، ينقضّ الشاعر على خصمه بالهجاء فيوسعه تعييراً؛ ويرميه بالذَّلة ، فيصوّره حقيراً ، سارقاً للشُّعر؛ ويصوّرُ أهله موطِناً للمخازي، فينشر مثالبهم، ويُفحش في النَّيل من أعراضهم بألفاظ الأوباش ومعانيهم ، منهكماً ، مُختلقاً ، كاذباً ، عارضاً صوراً شتى عثّل خساسة المهجوّ في نفسه

١ \_ سَمَك السَّماء: رفعها. أعزَّ وأطول: أي أعزَّ وأطول من بيتك يا جرير.

٢ \_ السَّابغات: الدروع الطويلة. نتَسربل: نلبس.

٣\_ أحلامنا: عقولنا. الرزانة: الوقار والثبات. نجهل: أي نخرج عن الحلم والعقل.

٤ \_ النَّوابغ: النابغة الذَّبياني والنابغة الجعدي والنابغة الشَّيباني. أبو يزيد: المخَبِّل ربيعة بن مالك. ذو القروح: امرؤ القيس. جرول: الحطيئة.

وأهله وعشيرته ، لا يزعه في قوله وازع ، ولا يحدُّ من بذاءته دين. وربما نال من عشيرة جرير أكثر مما نال من جرير نفسه . وهو في هجائه لغير جرير أقلُّ إقذاعاً وفحشاً . وهو يُضيف الى المفاخرة والهجاء الدفاع عن تغلب قبيلة حليفه الأخطل ، فيشيد بآثارهم ويعدد أمحادهم في الجاهلية والإسلام ، كما يهجو قيس عيلان التي يهجوها الأخطل ويدافع عنها جرير .

وامتلاً هجاء الفرزدق الى إبليس. وذلك أن الشاعر دخل يوماً المِرْبَد، فلتي رَجُلاً من موالي باهلة يُقال له حُمام، ومعه زقُّ فيه سمن. فسامه الشاعر به. فقال له: «أدفعه إليك وتهب لي أعراض قومي». فقال قصيدة يهب له أعراض قومه ويهجو إبليس، ومطلع القصيدة:

إذا شِئْتُ هَاجَتْني دِيَارٌ مُحِيلَةٌ، وَمَرْبِطُ أَفْلاءِ أَمَامَ خِسامٍ ا

وتكاد تكون هذه القصيدة مع بعض أبيات أخرى غيرها للشاعر من باب **الزّهد** الذي لم ينظم فيه أحد غيره في هذا العهد. ولكن توبة الفرزدق هذه لم تدم طويلاً لما كان عليه من فحش وفجور.

# ٦ ـ الفرزدق شاعر الوصف والغزل:

1 - الوصف: كان الفرزدق واسع الخيال، دقيق الملاحظة جيّد القصص، فساعده ذلك على الوصف وجعله من أبرع الوصّافين في العهد الأمويّ. أما موصوفاته فكثيرة منها ما هو منتزع من البادية كالذئب، والأسد، وحار الوحش، ومنها ما هو من حياة الحاضرة كالسفينة، والجيش، والغَوْص في طلب الدرَّة، وما الى ذلك. ويصطبغ وصفه أحياناً بصبغة القصص الذي يُحسن الشاعر سَرْدَهُ، كما يمتاز بالتقرُّب من الحيوان المفترس والعطف عليه. فني وصفه للذئب يظهر استعداداً لأن يُلبس ذلك الوحش من ثيابه، وأن يقاسمه زاده:

فلمَّا دَنَا قُلْتُ آدْنُ دُونَكَ إِنَّنِي وإِيَّاكَ، فِي زَادِي، لَـمُشْتَرِكَانِ

١ ــ الدَّيار المحيلة : التي أتى عليها أحوال أي سنون فتَغيَّرت. الأفلاء ج. فِلو وهو المُهْر إذا بلغ السُّنة وفُطم.

فَيِتُ أُسَوِّي الزَّادَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَلَى ضَوْءِ نَارٍ مَرَّةً وَدُخَانِ وَصَفَ الشَّاعِر يَتَنَاوِل المُرثيَّات أكثر من المعنويّات، ويمتاز بالدَّقَة، وحسن التصوير، كما يمتاز بنبرة شخصية مبتكرة، أوجدها ما يتخلّله من قَصَص.

٧ - الغزل: أمَّا الغزل عند الفرزدق فهو غزل مادي حسي فيه غلاظة ومجون. وهذا المجون ظاهر في الألفاظ والمعاني. والعاطفة في هذا الغزل خَشِنة ، كما أن القصص الغرامي ، الذي يحاول الشاعر أن يقلد فيه امرأ القيس وابن أبي ربيعة ، غليظ المعنى ، والمبنى ، بعيد عن فن الشاعرين السابقين ، ولاسما الثاني منهما ، ولا عجب فطبيعة الفرزدق غليظة ، ونفسه خشنة ، ولغته صُلْبة .

هذا هو الفرزدق في مدحه وهجائه وفخره ووصفه، وهو يبدو لنا في مظهرَين اثنين: مظهر الرجل المتكالب في تطلّب المتعة السمجة وفي نهش الأعراض، ومظهر الرجل القريب الى القلب الذي يندم في سذاجة ولطف، ويُظهر العطف على الحيوان من غير ما كلفة ولا تصنّع. وإنه على كلّ حال شاعر أقرب الى البداوة منه الى الحضارة، ينزع في شعره نزعة الصلابة وشدة الجرس والإيقاع، ولم يخطئ من قال فيه إنه «ينحت من صخر».

\*

١ \_ عن كتابنا «تاريخ الأدب العربي».

# مصادر ومراجع

خليل مردم: الفرزدق — دمشق ١٩٣١. أحمد الاسكندري: الفرزدق شاعر الفخر والهجاء — الهلال ٤٢. أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي — القاهرة ١٩٤٥. فؤاد البستاني: الفرزدق — الروائع ٣٧ — بيروت ١٩٤١. جرجي زيدان: الفرزدق — الحلال ١٠: ١٦٥.

أحمد الاسكندري: الفرزدق شاعر الفخر والهجاء - الهلال ٤٢: ٧٢٩.

شعراء الشيعة في القرن الثاني: الفرزدق -- العرفان ٧: ٢٣٣.

Coussin de Perceval: Notice sur les trois poètes arabes Akhtal, Farazdak et Djérir in Journal Asiat. XIII et XIV, 1834.



# جــريـر (۳۳ ــ ۱۱۶ هـ/ ۲۵۳ ــ ۲۳۷م)

#### أ \_ تاریخه :

١ \_ مولده ونشأته: وُلد باليمامة من أب فقير ونشأ نشأة بدويّة خشنة.

لي طريق المجد والشهرة: ضرب في الأرض طلباً للشهرة والمال، وتقرَّب من ذوي السلطة فنال
 حظوة، وعندما مات الحجَّاج فقد جرير بموته ركناً كان يعتمد عليه.

٣ ــ وفاته: توفّى نحو سنة ١١٤ هـ / ٧٣٣م.

﴾ \_ أدبه: لجرير ديوان شعر فيه مدح ورثاء وفخر وهجاء وغزل.

### ٣ ـ جرير شاعر النضال السياسي:

تقرَّب من الأمويين وكان الحجّاج طريقه إليهم ، وكان يحاول أن يردُّ الحلفاء الى النزاريَّة ، وقد حارب آل المهلُّب .

١ – المدح : يمدح جرير للتكسُّب، وهو يشمل في مدحه حَقْلَي الدّين والدُّنيا . ليس في مدحه نفَس
 عال ولا اندفاع شديد.

٢ ــ الرثاء: كان جرير في رثائه عاطفيًّا، رقيقاً؛ وكان صادقاً في لهفته.

### ٤ ـ جرير شاعر النضال الأدبي :

١ الهجاء: كان جرير ذا مقدرة عجيبة على التهكم والسُّخْر، وذا بصر نافذ في تتبُّع العورات واختلاقها. وكلامه شديد اللَّذع والإيلام.

٣٠ ـ الفخر: لم يستطع أن يجعل فخره بآبائه موازياً لفخر الفرزدق لضعة أصله.

### ة ـ جرير والغزل :

مزج في غزله أسلوب الجاهليين بأسلوب المتبِّمين العدريّين. وفي غزله رقّة وموسيقى لفظيّة.

### أ \_ تاریخه:

١ مولده ونشأته: أبو حَزْرة جرير بن عَطِيَّة بن حُدَيْفة المُلقَّب بالخَطَفي، ابن كليب البربوعي التميميّ، وُلد باليمامة نحو سنة ٣٥٣م / ٣٣هـ من أب وضيع خامل بخيل، ونشأ في عشيرته نشأة البدويّ الفقير الخشن العيش، يرعي لأبيه غُنيات من الضَّأن والمعزى؛ وكان فصيح اللسان من صغره، مطبوعاً على الشعر، فقاله صبياً، وأظهر حدّةً وشدّة على خصومه من قبيلته ومن القبائل التي كانت تخاصم قبيلته حتى عظم أمره.

٧ في طريق المجد والشهرة: ولما شبّت نيران النهاجي بينه وبين الفرزدق، ترك اليمامة قاصداً البصرة بالعراق لعلمه أن اليمامة لا يمكنها أن توصله الى ما كان يحبّ من شهرة ومال. ومن العراق راح يضرب في الأرض الى الحجاز فالعراق فالبحرين فاليمامة فدمشق فالرصافة، منتجعاً ذوي السلطان، وافداً على الأمراء، وقد يكون أولهم يزيد ابن معاوية ثم الحجاج ثم بشر بن مروان. ولتي لدى الحجاج حظوة كبرى، وطارت مداعّه فيه. وقد تزوَّج الشاعر بعدة نساء يذكر منهن ثلاثاً في شعره وكان له عدة أولاد أكبرهم «حَزْرة».

اتصل الشاعر بعبد الملك بن مروان ، وذلك أنه رأى الشعراء يتهالكون على أبواب الحليفة ، وعلم من أمر الأخطل ما هاج فيه الرغبة بمديح عبد الملك ، علّه ينال منه ما ينال غيره من المال الوفير. فأقدم يساعده الحجّاج ، إلا أنه لم يستطع الدخول على عبد الملك إلا بعد جهد ، وذلك لأنّ الخليفة كان يرى في كلّ شاعر مُضري حليفاً للزُّبيريَّة . ولما مثل بين يدي عبد الملك أنشده قصيدته التي يقول فيها :

أَلَستُم خَيرَ مَن رَكِبَ المَطايا وأندى العالَمينَ بُطونَ راحٍ ا

وعرَّضَ بابن الزُّبير، فأجازه عبد الملك. وفي مجلس هذا الحليفة اجتمع بالأخطل وقد انتصر عليه الأخطل بقصيدته التي مطلعها «خفَّ القطينُ...».

١ ـــ المطايا ج. مطية : وهي ما يُركب من الدّواب. الرّاح ج. راحة : وهي باطن الكف ؛ أندى العالمين... :
 أي أكثر الناس عطاء وجوداً.

واتصل بالوليد بن عبد الملك ولتي لديه الحظوة التي كان يلقاها عند أبيه. وفي ذلك العهد احتدم التهاجي بين جرير وعَدِيّ بن الرّقاع شاعر الوليد الخاص، وسبب ذلك تقدّم عديّ بن الرّقاع عند الوليد ثم ما كان من مُضريّة جرير وقحطانيّة عديّ. وفي آخر عهد الوليد مات الحجّاج ففقد جرير بموته ركناً كان يعتمد عليه في العراق.

وعندما بويع عُمر بن عبد العزيز بالخلافة مدحه جرير فلم يصله، وذلك أن ابن عبد العزيز كان رجلاً — على حدّ قول جرير — يقرّب الفقراء ويباعد الشعراء. ولما تولّى الحلافة يزيد بن عبد الملك مدحه الشاعر كها قصد هشاماً أخاه الى الرصافة ومدحه.

٣ وفاته: اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاة جرير، على أنه في الأغلب تُوفّي سنة ٧٣٣م / ١١٤ هـ، وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعين يوماً، وبعد وفاة الأخطل بنحو ثلاث وعشرين سنة.

### ۲ً \_ أدبه:

لجرير ديوان طبعه محمد اسماعيل الصَّاوي سنة ١٩٣٥ بالقاهرة، وقد اعتمد فيه على نسخة الإمام محمد بن حبيب الذي رواها عن محمد بن زياد الأعرابي عن عارة بن بلال بن جرير، كما اعتمد على كتاب النقائض وعلى ما ورد في كتب الأدب. أما أغراض شعر جرير فمرجعها الى المدح والوثاء، والفخر والهجاء، والغزل.

# الله السِّياسي : ﴿ النَّضَالُ السِّياسي :

كان جرير ذا عصبية مُضَرية ، وكان شعراء مُضَر يمالئون ابن الزُّبير على عبد الملك ابن مروان . ولكنَّ هذه العصبيَّة ما كانت لتوفّر لجرير ما كان بحاجة إليه من مال . فلم يجد بُدًا من التقرُّب الى الأمويين . وكان اتصاله بالحجّاج الخطوة الأولى في سبيل السيّاسة إذ جعله الحجّاج شاعره الخاص ، ومن ثمّ شاعر قيس ؛ للمدح الحجّاج وأشاد ببلائه في خدمة عبد الملك .

ثم اتصل بالبلاط ومدح بني أميَّة والولاة والعال ورثاهم ، ولم يتورَّع عن التعريض بالأموات استرضاءً لهم ، كما فعل بابن الزُّبير بعد موته ، عندما مدح عبد الملك ؛ ومدح

القيسيّة أعداء تغلب ، كما أنه كان يميل الى المساواة بين العرب والموالي ، ولم يحجم عن العطف على الموالي والفرس ، وقد مدحهم وسوّاهم بالعرب في الشرف.

وهو يحاول أن يردّ الخلفاء الى التزاريّة دون اليمَن ، كما يسعى في التقريب بين الخليفة وقيس ، وبين تميم والحكومة ، فيقول مخاطباً عبد العزيز بن مروان :

فَإِنَّ تَمِيماً، فَأَعْلَمٰنَ، أَخُوكُمُ ومِنْ خَيرِ مَنْ أَبْلَيْتَ عَافِيةً شُكْرًا الْأَنْ تَمِيماً، فَاعْدَاء كُم هَصْرًا الْوَغَى يَهْصِرْنَ أَعْدَاء كُم هَصْرًا الْأَغَى يَهْصِرْنَ أَعْدَاء كُم هَصْرًا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى ال

وكان على آل المهلّب مع الأمويين حين ثار يزيد بن المهلّب على يزيد بن عبد الملك. وقد لخّص أحمد الشايب سياسة جرير بقوله: «كان جرير في عصبيّته تميميّاً قيسيّاً، وكان مع الفرزدق يربوعيّاً، وكانت صلته بالخلفاء ترتدُّ الى هذا الأصل القبليّ، والى أصل آخر نَفْعيّ خاص. وقد اضطرّ الى ذلك لحاجته، ولاحتواء قيس عليه منذ اتّصل بالحجّاج، فكان أقلَّ منزلةً من الأخطل في السياسة العليا، وكان دون الفرزدق في زعامة تمم».

١ - المدح: جرير في مدائحه لبني أمية وولاتهم وعمّالهم مُسْتجد، وتكسّبه صريح.
 قال في مدح عبد الملك:

أَغِثْنِي، يَا فَدَاكَ أَبِي وأُمِّي، بِسَيْبٍ مِنك، إنَّكَ ذُو ٱرْتِياحٍ ۗ

وتكسبه يملي عليه أساليب المدح ومعانيه. فهو يعظم شأن ممدوحيه ، ويُشِبِتُ لهم الحق بالحلافة ، معتذراً عن قومه لميلهم الى آل الزَّبير ؛ وهو يشمل في مدحه حَقلَي الدّنيا والدّين. فيصف قوة الحلفاء ومن يعملون في ظلّهم ، ويصف سطوتهم كما يصف أعالهم العمرانية من مثل أعمال هشام في شق الأنهر وغرس الأشجار المثمرة . واذا انتقل الى حقل الدّين أطال القول حتى ليُخيَّل للقارئ أن المدح ديني أكثر مما هو مدنيّ ،

١ - أبليت : أعطيت. العافية : الطالبة للمعروف. يقول : تميم من خير من تصنع إليهم المعروف في معرفة الجميل وشكره.

۲ \_ هصره: کسره.

٣ ... السَّيب: العطاء: الارتياح: سهولة البُّذُل والنشاط إليه.

وحتى كأن للخلافة شأناً دينيّاً لا شأناً مدنياً. فتنتشر في مدائحه ألفاظ الحلافة، والقرآن، والأحكام، والأمانة، والوَرَع، والهدى، والبركة وما الى ذلك مما يصدر عن نزعة جرير الدينية التي تتمثّل في جميع أغراض شعره. فالحلفاء في شعره هم الذين اختارهم الله، وهم الذين يُنسبون الى الفرع النبيل من قريش، وهم الذين أثبتت الأيام والأحوال أنهم أهلٌ للخلافة والسلطان؛ وسيف الحجّاج هو سيف الهدى والحقّ، كما أن هشام بن عبد الملك هو المهدى:

تَعَرَّضَتِ ٱلْهُمومُ لَنا، فَقَالَتْ جُعَادَةُ: أَيَّ مُرتَحَلٍ تُريدُا فَقُلْتُ لَهَا: ٱلْخَلِفَةُ، غَيْرَ شَكً هُوَ المَهْدِيُّ، وَالحَكَمُ الرَّشيدُ...

والمدح يطول عند جرير، مُفصّلاً صفات الممدوح، جاعلاً الكرم من أجلّ الصفات؛ وفي هذا المدح يتضاءل ظلّ الشاعر فلا يفخر ولا يهجو، إنما يقف موقف المتسوّل الذي لا ينفخ في شعره المدحي نَفَس عالٍ، ولا يعصف به اندفاع شديد.

٢ - الرئاء: رئاء جرير قسمان: قسم خص به أهل بيته كامرأته وابنه سوادة؛ وقسم خص به بعض رجال الدولة وغيرهم كالوليد، وابنه عبد العزيز. ولما كان جرير رجل العاطفة الشديدة التأثر كان رئاؤه بمجمله عاطفياً، رقيقاً، يؤثر في القلب.

وقد رثى الفرزدق نفسه وحاول أن يقول فيه كلمة حلوة بعدما قال فيه كلماته المرّة سنين طويلة ، ومما قال :

لِتَبْكِ عَلَيْهِ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ، إِذْ ثَوَى فَتَى مُضَرٍ، فِي كُلِّ غَرْبٍ ومَشْرِقِ فَتَى مُضَرٍ، في كُلِّ غَرْبٍ ومَشْرِقِ فَتَى عَاشَ بَنِي المَجْدَ تِسْعِينَ حِجَّةً وَكَانَ إِلَى الخَيْراتِ والمَجْدِ يَرْتَقِي

وجرير كان صادقاً في لهفته، فكانت مراثيه شعر العاطفة المتألمة، تهيمن عليه النفحة الدينية، وتتدفق فيه الذكريات التي تبعث الأسف والأسى.

# \$ \_ جرير شاعر النضال الأدبي :

تألُّبَ على جرير رهطٌ من الشعراء ذكر أسماء كثيرين منهم في حديث دار بينه وبين

١ \_ جُعادة: اسم امرأة يتغزَّل بها.

الحجّاج، وذكر أنهم هم المعتدون عليه وأنه إنما انتصر لنفسه. والسبب في ذلك طمع الشعراء ولاسيا الحاملين منهم في أن يشتهروا في شعر جرير. وكان الناس، ولاسيا الحجّاج وهشام، يعملون على التحريش بين الشعراء المتهاجين للتلهّي. وقد أخزى جرير جميع من تصدّى له ما عدا اثنين هما الأخطل والفرزدق وسنقصر كلامنا على هجاء جرير لهذين الشاعرين، ومفاخرته لهما.

1 \_ الهجاء: كان لجرير مقدرة عظيمة على الهجاء. فقد اجتمع له الشعور الحاد الذي اذا احتدم يكون كالبركان الهائج، الذي يقذف الحُمم ولا يدرك ما يقول. وإلى هذا الشعور، وشدة التأثر، وسرعة الاندفاع، كان جرير ذا مقدرة غريبة على التهكم والسخر، وذا بصر نافذ في تتبع العورات واختلاقها، «فهو — على حد قول مارون عبود — أدرى الناس بفحص الدّمن، وتحليلها واكتشاف مضاميها، ووصف ما بها». وكان فياض القريحة لا يستعصي عليه جواب، وإذا ضرب كانت ضربته خاطفة.

أما طريقته في هجائه عموماً فهي طريقة جمعت الى أساليب خصومه أسلوبه الحاص القائم على شدّة اللّذع والإيلام، مما لم يجتمع لأحد منهم بقدر ما اجتمع له. فهو يعمد الى طريقة الفرزدق في الإفحاش والإقذاع، واستعال كلمات الفجور والبذاءة بصراحة شنيعة ؛ وهو يعمد الى طريقة الفرزدق والأخطل بالتّعيير بالانكسارات والمذلة.

إلا أن جريراً لا يقف عند هذا الحد بل يتعدّاه الى أسلوب خاص في اللّذع يقوم بتبّع حياة المهجو وحياة ذويه ، وتعداد نقائصه والكشف عن عوراته واحدة فواحدة ، ذاكراً تفاصيلها ، مبيّناً كلّ ما من شأنه أن يجعل المهجو موضوع احتقار الناس ؛ وهو يكثر من تعداد النقائص القومية والشخصية ، الماضية والحاضرة ، ويختلق الحوادث والقصص ، ويكثر من التكرار ليُثبت ما يقول في الأذهان ، ويبالغ في الزراية والتحقير والتشبيه بالحقير القذر من الحيوانات ، زائداً في القبائح ما تفيض به قريحته ، محرّقاً أعراض الأمهات والأخوات أشنع تمزيق مما يلذع أشد اللذع ؛ وهو يزيد على ذلك كله التهكم والسخرية ، فيجعل المهجو من المضحكات ، ويصوره تصويراً «كاريكاتورياً» يبعث على الضحك ، وهذا مما يزيد كلامه لذعاً ؛ وإليك إيضاح ذلك في هجو الفرزدق والأخطل .

هجو الفرزق: يتتبع جرير حياة الفرزدق وحياة قومه ، فيلقبه بابن القين ، وذلك لأن جدًّ الفرزدق كان حدّاداً ، والعرب تُعيَّر بالصناعات ، فيحدثه عن القدوم والعكلة والكير ، ويذكر له الأيام والحوادث التي لا تُشرّف قوم الفرزدق كخيانة بني مجاشع للزُّبير يوم الجمل ؛ ويرمي المُحصنات بما يشين . حتى إذا انتهى الى حياة الفرزدق الشخصية شبّهه بالقرد ؛ ونعى عليه خبثه وفجوره . وعيّره بفسقه ودعارته ، وحدّر الناس أن يحلّ فيهم ذلك الفاسن الذي يلحقه الخزي والعار أينا حلّ :

هُوَ الرِّجْسُ، يَا أَهْلَ المَدِينَةِ ، فَاحْذَرُوا مُدَاخِلَ رِجْسٍ بَالْخَبِيثَاتِ عَالِمٍ واتّهمه بدينه فجعله يوم السبت يهوديّاً ويوم الأحد نصرانيّاً. وصوّره تصويراً مُضحكاً كما في قوله:

أَلَا إِنَّمَا كَانَ ٱلْفَرَزْدَقُ ثَعْلَبًا ضَغَا وَهُوَ فِي أَشْدَاقِ لَيْثٍ ضُبادِمٍ اللَّهَ وَلَا إِنَّمَا كَانَ ٱلْفَرَزْدَقِ فَاسِقًا وَجَاءَتْ بِوَزْوازٍ قَصِيرِ ٱلْقَوائِمِ اللَّهَ وَجَاءَتْ بِوَزْوازٍ قَصِيرِ ٱلْقَوائِمِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

هجو الأخطل: ويتتبع جرير حياة الأخطل وتاريخ قومه ، ويتسع له المجال فيه أكثر مما يتسع في الفرزدق لأنه من أصل غير أصله وعلى دين غير دينه ؛ فيعيره بما على تغلب من أيام لقيس عيلان ، ويجعل التغلبي عبداً في كلّ مكان ، تقعد همته عن رفيع الأعال ومكارم الأمور ، ويمدح بكراً لقتلها كُليْباً ؛ ويُعيِّر الأخطل وقومه بالنصرانية والذلّة ، ويطعن بالصليب والقديسين ورجال الدّين بمضض واحتقار والأخطل في ذلك لا يستطيع أن يُجيبه بالمثل لوجوده في البلاط الإسلامي ولما للخلفاء من صلة بنبي الإسلام . ثم يعيّر الأخطل وقومه بأكل الخنزير وشرب الخمر والسكر ، وما يتبع ذلك من عربدة وفجور ؛ ويطلق جرير في ذلك قريحته ومخيّلته فيختلق ويكذب ما اتسع له المجال . ويرمي الأخطل بسهام التهكم فيُصغّرُ اسمه ، ويلقّبه «بدوبل» وهو الحار الصغير لا يكبر ، ويقول :

أَلَيْسَ أَبُو الْأُخَيْطِلِ تَغْلِبيًّا فَبِئسَ التَّغْلِبِيُّ أَباً وَخالًا

١ \_ ضغا: صاح. الضّبارم: الأسد الشديد الغليظ.

٢ \_ الوَزواز : الطيَّاش الحَفَيف الذي يتلوَّى إذا مشى.

ويمثّله داعياً مار سرجس (وهو قديس تغلب تكرمه وتجعله شفيعاً لها) لكي يبعد عنه الحرب:

قَالَ الْأُخَيْطِلُ إِذْ رَأَى راياتِهِمْ: يا مَار سَرْجِسَ لَا نُرِيلُ قِتَالًا!

هذا هجاء جرير. وقد كان مُوجعاً ، مُرّاً ، كثيراً ما يشمل عدّة خصوم و يجعلهم في قرَن واحد. وكان جرير كثير الافتراء على الأبرياء ، لا يبالي أن يقذف الحصنات العفيفات ؛ وكان الى ذلك ديّناً ، كثيراً ما يستغفر الله من قَذْف المحصنات ويُقرُّ أمام الناس ببراء تهن ، ويعتذر ، ويدّعي أنّ أوليا عن ظلموه فجازاهم بما ظلموا . ومن أشهر قصائده الهجائية بائيته المعروفة «بالدامغة» لأنها دمغت خصمه وقضت عليه قضاء سريعاً ، هجا بها جرير راعي الإبل وقومه وبني نُسمير على أثر مشاحنة بينه وبين الراعي والنه حندل ؛ ومطلعها :

أَقِلِّي اللَّوْمَ، عَاذِلَ، وَٱلْعِتَابَا وَقُولِي، إِنْ أَصَبْتُ: لَقَدْ أَصَابًا!

Y \_ الفخر: الهجاء عند جرير شديد الصلة بالفخر. فهو إذا هجا افتخر، وجعل من الفخر وسيلة لتذليل خصمه. أما موضوع فخره فنفسه وشاعريّته، ثم قومه، وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذي هو أصله، فكلاهما من تميم، وهو أصل شريف. ولكن الفرع الذي كان ينتمي إليه الفرزدق كان أشرف من فرع جرير، ولهذا لم يستطع أن يجعل فخره بآبائه موازياً لفخر الفرزدق. إلا أنه فخر ببعض أيام كانت لبني يربوع قومه، كما أعين على الفرزدق بأيام خُذل فيها بنو دارم قوم الفرزدق وبنو ضَبَّة أخواله.

وإذا هجا الأخطل فخر بإسلامه ومُضَريَّته — وفي مُضَر النَّبَوَّة والحَلافة — : إنَّ اللّذي حَرَمَ المَكارِمَ تَعْلِباً جَعَلَ ٱلْخِلافَةَ وَٱلنَّبَوَّةَ فِينَا وجرير يفخر على جميع الشعراء بقوّة شاعريّته ، وبتغلَّبه عليهم :

أَعَــدَّ اللهُ لِــلشَّـعَـراء مِـنّي صَواعِقَ يُمخْضِعُونَ لَها الرِّقَابَا كما يفخر بقومه، وله في ذلك البيت الشهير: حَسِبْتَ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمُ غِضَابًا إذا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيم

### أ\_ جرير شاعر الغزل:

لم يكن غزل جرير فنًا مستقلاً في شعره ، ولم يخرج فيه عن الأسلوب والمعاني القديمة ولكنه مزج في غزله بين أسلوب الجاهليين وأسلوب المتسِّمين العذريّين. فهو يصف المرأة بما سبق إليه الشعراء من أوصاف، ثم ينتقل من تلك الأوصاف الى داخل نفسه ليحدّثنا عن لوعته وألمه وحرمانه ، وعن نزعات الفؤاد وخلجاته . وإذا هنالك عالم من الشكوى الى الأرض والسماء:

أَوْ تَسمَعينَ إلى ذِي ٱلْعَرْشِ شَكُوانا ا لَوْ تَعْلَمِينَ ٱلَّذَى نَلْقَى أَوَيْتِ لَنَا وَفَيْضُ مِن الحَزِنُ لا يلقى مِن يُخفَّفه:

يَا لَيْتَ ذَا القَلْبَ لَاقِي مَنْ يُعَلِّلُهُ أَوْ سَاقِياً فَسَقَاهُ اليَّوْمَ سُلُوَانَا ۗ مَا كُنْتُ أَوَّلَ مُشْتَاقَ أَخَا طَرَبٍ هَاجَتْ لَهُ غَدَواتُ البَيْنِ أَحْزَانَا ۗ

وسَهَر في ليلٍ نجمه حيران، وبكاء، وعواك بين الموت والحياة الى غير ذلك.

وجرير رجلُ فن في الغزل ، وفنّه قائم بنوع خاص على الموسيقي اللفظيّة ، فهو يجمع الى الرقّة والعذوبة أنغاماً مطربة تتصاعد من تآلف ألفاظه، ومن حسن اختيار بحوره وقوافيه، ومن تكرار بعض الألفاظ للمقارنة أو الطباق، أو غير ذلك:

يَلَقِي غَرِيمُكُمُ، مِنْ غَير عُسْرَتِكُمْ، بَالْلِذَكِ بُخْلاً، وَبِٱلْإِحْسَانِ حِرْمَانَا اللَّهِ رَاحُوا الْعَشِيَّةَ رَوْحَةً مَذكُورَةً إِنْ حِرْنَ حِرِنَا، أَوْ هُدِينَ هُدِينَ هُدِينَا ورَمَوْا بِهِنَّ سَوَاهِماً عُرْضَ الفَلا، إنْ مُثْنَ مُتَنَا، أو حَبينَ حَبينَا "

١ أوى له: رحمه ورقً له.

٢ \_ علَّه: شغله. السُّلُوان: العزاء.

٣ \_ الطرَب: الحزن. البَين: الفراق.

٤ - الغريم: الدّائن، يريد به المحبّ الذي يوعد باللقاء فلا يناله. من غير عسرتكم: أي من غير أن تكونوا في عسر وعدم مقدرة على القيام بالوعد.

السواهم ج. ساهمة وهي الضامرة، المهزولة من النباق. عُرض الفلا: مُعظمه.

وكثيراً ما يسحر جرير، في غزله، بمبانيه أكثر مما يسحر بمعانيه:
يا حَبِّذا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِنْ جَبَلٍ وَحَبَّذَا سَاكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانَا الرَّيَّانِ مَنْ كَانَا الرَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيَانِ أَحْيانَا اللَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيَّانِ أَحْيانَا اللَّيْ اللَّيْ أَمْنِ اللَّيْسَانِيَةً اللَّهُ اللَّيْسَانِيَةً اللَّيْسَانِيَةً اللَّهُ اللَّيْسَانِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْسَانِيَةً اللَّهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِ

وهكذا كان غزل جرير غزل العاطفة الصادقة التي تتألّم وتتنفّس في تعبير رقيق ليّن ، يزخر بالألفاظ الموسيقيّة العذبة. وهو غزل يخلو من البذاءة والقَصص الغرامي الفاحش، تُلمَس فيه نزعة الشاعر الدينية".

هذا هو جرير قريحة فياضة ، وسيل جارف ، وعاطفة دافقة ، ومقدرة عُظْمى على العبارة والوزن والقافية واللفظة . هو بحر «يغرف من بحر».



١ \_ الريّان : جبل في بني عامر .

٢ ــ النفحات ج نفحة وهي هبّة الربح والدفعة منها. اليمانية: أي الربح التي تأتي من اليمن.

٣ ـ عن كتابنا «تاريخ الأدب العربي».

# مصادر ومراجع

جميل سلطان: جريو — دمشق.

فؤاد افرام البستاني : جويو ـــ الروائع ٣٩، ٤٠ ــ بيروت ١٩٤٢.

مارون عبود: **الرؤوس** ـــ بيروت ١٩٤٦ ص ٣٧ ــ ٥٠.

أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ١٩٤٥ ص ٢٦١ - ٢٦٤.

أحمد الشايب: تاريخ النقائض في الشعر العربي — القاهرة ١٩٤٦ — ص ٣٧٩ — ٣٨٠ . الأب انطوان صالحاني: نقائض جرير والفرزدق — المشرق ١٠ (١٩٠٧) ص ٦٣٥ . ٦٤١ — والمشرق ١٣ (١٩١٠) ص ٩٦ — ١٠٠ .

A. Schaad: Djarir, in Encycl. de l'Islam, t. 1, 1054.

A. Schaade: Al-Farazdak in Encycl. de l'Islam, t. II, 64, 65.

R. Boucher: Dinvan de Farazdak, Paris, 1870.

H. Lammens, Le Chantre des Omiades, Paris 1895.



# الفصل الشَّعل الشُّعل الآخرين شُعل الآخرين

أ ـ تطور الرجز: تطور الرجز في العهد الأموي فنظمت به قصائد المدح والوصف والهجاء في إسهاب
 وتطويل وفي عناية وصناعة. وقد امتاز بتعلّقه باللفظ النادر وجربه على سنن الحوشيّة والإغراب.

٧ ـ أشهر الرجّازين: العجّاج وابنه رؤبة

نشأ رؤبة مع أبيه في البادية ، وصحب الجيوش الغازية وبلغ الهند، وقد توفّي سنة ١٤٥ هـ /٧٦٧م. له ديوان في الرَّجَز أكثره في المدح. كان رؤبة إماماً في اللغة وأراجيزه حافلة بالغريب والحوشيّ.

# أ - تطوُّر الرَّجَز:

لقد نشأ في هذا العصر تجديد وزني في الشعر وذلك أن بعض أربابه عمدوا الى الرّجَز، ونظموا فيه القصائد الطّوال بعد أن كان الشعراء، قبل هذا العهد، يعمدون إليه آرتجالاً، في مناسبات عارضة، وأحداث طارئة، لنظم أبيات قليلة؛ وكانت المناسبات حداء أو سُرى أو تدليجاً أو ما الى ذلك، مما يساعد على عمل أو بناء أو حرب أو غارة. وقد تطوّر الرَّجز في العهد الأموي فقام من نَظَمَ فيه قصائد المدح والوصف والهجاء وما الى ذلك من مختلف أغراض الشعر، في إسهاب وتطويل، وفي عناية وصناعة. وقد امتاز على كلِّ حال بتعلُّقِه باللفظ النادر، وجَرْبه على سنن الحوشية والإغراب. وما زال يتقلَّب من حال إلى حال، وهو عاجز عن النهوض بالحياة الفيّة، ومحاراة ركب الحضارة، والتّعبير عن مظاهر المدنية المتطوّرة، حتى انحصر أخيراً «في هذه القصائد الوصفيَّة الطويلة التي يعرض فيها الشعراء لما كان من خروجهم للصَّيد الذي وبكورهم فيه، وإعدادهم أنفسهم له، وضربهم في الأرض، ومطاردتهم للصَّيد الذي يقونه، أعنى أنه ظل يعيش في شعر الطرديَّات».

## أشهر الرجّازين:

اشتهر من الرجّاز في هذا العهد العجّاج وآبْنُهُ رُوُّبة.

أما عبدالله بن رُوَّبة بن لبيد السعديّ التميميّ المعروف بالعجّاج، فهو راجز مُجيد من الشعراء، وُلد في الجاهليّة ثم أسلم، وعاش الى أيّام الوليد بن عبد الملك، ففُلجَ وأُقعِد. وهو أوَّل من رفع الرّجز، وشبَّهه بالقصيد.



# رُوُّبَة بن العجاج

#### أ - تاریخه:

هو رؤبة بن العجَّاج التميمي ، نشأ مع أبيه بالبادية ، ثم انتقل الى البصرة وهناك أرسله الحجَّاج إلى دمشق ، ومن دمشق صَحِبَ الجيوش الغازية وبلغ الهند. وقد أقام في العراق مدّةً من الزمن. وتُوفّي في البادية سنة ١٤٥هـ/ ٧٦٧م ، ولما مات قال الخليل : « دفنًا الشّعرَ واللغة والفصاحة » ؛ ولا عجب في ذلك إذا عرفنا ما لرؤبة من المقدرة اللغويَّة العجيبة التي جعلت أعيان أهل اللغة يأخذون عنه ، ويحتجُّونَ بشعره ، ويقولون بإمامته في اللغة .

### ۲ً \_ أدبه:

لرؤبة ديوان رَجَز في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء وغيرهما. وقد مدح مُسلمة بن عبد الملك ، وخالداً القسريّ والي هشام بن عبد الملك على العراق ، والوليد بن يزيد بن عبد الملك ، ومروان بن محمد آخر خلفاء بني أُميّة ، ومدح كذلك بعض بني العبّاس كالمنصور وغيره. وهجا رؤبة المهلّب الأزديّ وغيره.

## ٣ - قيمة أراجيزه:

بلغ الرَّجَز مع رؤبة صورته المثاليّة فهو «النمو الأخير لهذا العمل التعليمي الذي أرادته المدرسة اللغوية من جهة ، والذي استجاب له الشعراء وخاصة الرجَّاز من جهة أخرى . ولعلَّ ذلك ما جعل اللغويّين يوقرونه أعظم التوقير. وهو في أراجيزه دائمُ الفَخْر بمعرفته اللغوية الفريدة ، ولاسما في ما هو من كلّ غريب . وقد حاول أبداً أن يُرضي

اللغويين فجاءهم بكل لفظ حوشي وكل أسلوب غير مألوف. ومن ثم فقد كانت أراجيزه متوناً لتعليم اللغة وشواردها، ومجاهل نُسجت من كل عويص مستغلق».

\*

#### أبو العبّاس الأعمى (١٤٠هـ/ ٧٥٧م):

هو السَّائب بن فرُّوخ المُكَّيّ. شاعر أعمى هجَّاء. ناصر بني أُميّة وهجا آل الزُّبير، غير مُصْعب، لأنه كان يُحسِنُ إليه؛ وشعره بعيد عن الإغراب تغلب فيه نزعة التكسُّب.

٧- أعشى ربيعة (٨٥هـ/ ٧٠٤م): هو عبدالله بن خارجة من شيبان . كان شديد التعصَّب لبني أُميَّة ، ولاسيّا المروانيّين منهم ، وشعره فيهم صادق العاطفة ، سهل الأسلوب ، تعصف فيه الغيرة على سلطانهم والثورة على خصومهم .

٣ - نابغة بني شيبان (١٧٥ هـ / ٧٤٣م):
هو عبدالله بن المُخارِق من بني شيبان . شاعر
بدوي كان يفيد الى الشام فيمدح الحلفاء من
بني أُميَّة وينال عطاءهم ، وله في الوليد مدائح
كثيرة .

 أ \_ اسهاعيل بن يَسار (١١٠هـ / ٧٢٨م):
 هو مولى بني تميم انقطع لآل الزَّبير، وكان شعوبيًا يفخر على العرب بالعجم.

ةً – العَرْجيّ (١٢٠ هـ / ٧٣٨م) :

هو عبداً الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفّان بن عفّان ، شاعر غزل مطبوع ينحو نحو عمر بن أبي ربيعة ، وكان مغرماً باللهو والصيد. مات في السجن.

## اً \_ كُثيِّر عَزَّة (١٠٥هـ / ٧٢٣م):

هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي من شعراء الحجاز الغزلين، أكثر في شعره من التشبيب بامرأة اسمها عَزَّة فعُرف بها. كانت آراؤه شيعية رافضية متطرّفة، ومع ذلك فقد مدح بني أُميَّة. سار في شعره على الأسلوب التقليدي.

## أ القُطامِي (١٣٠ هـ / ٧٤٧م) :

هو عُمَيْر بن شُهِيَهُم بن عمرو بن عبّاد. شاعر نصراني تغلميّ، اشتهر بالغزّل، وهو أول من لُقِّبُ «صريع الغواني». وشعره يجمع الجزالة الى السّلاسة والرواء.

#### ٨ ـ معن بن أوس (٣٠هـ/ ٢٥٠م):

هو مَعْن بن أوس بن نصر المُزنيّ. له مدائح في جهاعة من الصحابة. رحل الى الشام والبصرة ، وكُفّ بصره في أواخر أيّامه. تتجلّى في شعره شخصيّته الرفيعة المكوّنة من إنسانيّة وأَنفَة. هو صاحب القصيدة المعروفة بلاميّة العجم.

أبو مِحْجَن الثقفيّ (٣٠هـ/ ٢٥٠م):

هو عبدالله بن حبيب النّقفيّ. أسلم مع قومه بني ثقيف وعُدَّ من الصحابة. كان يعاقر الحمرة ويصفها في شعر حافل بالطرافة والشخصيّة.

# البَّابُ لِمُحَامِسً العُكوم وَالفنون فِي العَهد الْآمويِّ

- أ- العُلُوم الدّينيَّة: احتكاك العرب بالحضارات والدّيانات دعاهم الى مواقف جديدة في عالم الثقافة والتفكير الفلسفيّ. وقد حملهم التدقيق في شرح القرآن الى التوسع في فقه اللغة وعلم المفردات، مكان لديهم علم التفسير والفقه الى جانب علم الحديث. اشتهر في ذلك الحسن البصريّ.
- ٢ \_ علوم اللغة: وشعر العرب بحاجة الى ضبط الإعراب والشكل والإعجام في اللغة فوضع أبو الأسود الدؤلي علم النحو، والشكل، ووضع الحليل كتاب العين.
- التاريخ: في هذا العهد عالج العرب التاريخ على نحو رواية الحديث. اشتهر في ذلك عُبيد ووهب بن
   منته.
- التربية والتعليم: كان الأمويون يرسلون أولادهم الى البادية لأخذ اللغة الأصيلة عن الأعراب، وكان القراء يعقدون حلقات التدريس في المساجد.
- الطبّ والكيمياء: أخذ العرب عن اليونان علوم الطبيعة. اشتهر في الطبّ ابن أثال طبيب معاوية ،
   وابن ماسرجويه الذي نقل الى العربية كتاب أهرون في الطب. واشتهر العرب بعلم الكيمياء ، وقد عمل على نقله من الاسكندرية خالد بن يزيد بن معاوية .
- \* \_ الفكر الفلسفي والمذهبيّ : نشأ في هذا العصر الصراع الفكريّ وظهر عددٌ من الفرق المذهبيّة .
  - ٧ً \_ الموسيقي : شاع فن الموسيقي والغناء واشتهر فيهها مَعْبَد وابن سُريج.
- ٨ ــ التصوير والهندسة والبناء: كثيراً ما اعتمد العرب في فنّهم الزخرفي الحطوط الهندسيّة. وقد برعوا في هندسة البناء.

عندما فتح العرب الأمصار احتكّوا بالثقافات والحضارات المختلفة. ولم يصطحبوا من الجزيرة شيئاً من العلم أو الفنّ أو التقليد الفكريّ أو التراث الثقافيّ ، وإنما جاءوا البلاد بلغة جديدة ودين جديد ، ولهذا رأوا أنفسهم مضطرّين الى الاعتماد على الشُّعوب التي سيطروا عليها ، والإفادة من معطيات مدنيّاتهم ؛ على أن الحياة الفكريّة في عهد بني أميّة لم تبلغ مبلغاً مرموقاً لقرب هذا العهد من عهد الجاهليّة ولتوالي الفتَن والاضطرابات

السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلّا أنها كانت انفتاحاً ، وكانت محاولة احتواء وانطلاق ، وكان التعطَّش عند الفانحين الى الاستيعاب والاستقطاب تعطَّشاً شديداً وقد وجدوا في مدارس الاسكندرية ، ونصيبين ، والرُّها ، وجنديسابور ينابيع ثرَّة نهلوا منها فلسفة اليونان ، وحكمة الهنود ، وفنون الفرس . وقد عمل الخلفاء الأمويون على استقدام العلماء والفلاسفة والأطبّاء الى بلاطهم ، وشجّعوا حركة الترجمة التي بدأت في عهدهم وازدهرت في عهد بني العباس . وإليك نظرة وجيزة على ما وصلت إليه العلوم في هذه الفترة .

## أ \_ العلوم الدينيّة :

أقبل الناس على القرآن يتفهّمون معانيه ويُفسِّرون آياته ، ويستخرجون الشرائع منه ومن الحديث . وقد بدأت تلك الحركة في حياة الرسول وراحت تتسع وتتشعَّب على مرِّ العصور ، حتى أصبح التفسير والفقه علميْن من أوسع العلوم الإسلاميّة مادّةً وأكثرها شعاباً .

وقد أفضى بالمسلمين التدقيق في شرح القرآن وتفسير آياته الى التوسّع في فقه اللغة وعلم المفردات؛ والى جانب هذا كلّه نشأ علم آخر عُرف بعلم الحديث فكان «القرآن والحديث بمثابة الأساس الذي قام عليه علم الفقه وأصول الدين ». وقد اشتهر في ذلك العصر من الفقهاء والمحدثين الحسن البصري (١١٠هـ/ ٢٧٨م) وابن شهاب الزهري (١٢٥هـ/ ١٢٥م) وبن شهاب الزهري حتى : «ان القانون الروماني قد أثّر ولا شك ، إمّا بصورة مباشرة ، وإما عن طريق التلمود وسواه ، في بعض وجوه التشريع الإسلامي ، في سورية ومصر ، إبّان الحلافة الأمويّة ؛ وذلك في المعاملات ودواوين الدولة ، نظير السكّة والحاتم والقراطيس المستخدمة لكتابة الوثائق وغير هذه من المنافع العامّة ؛ وقد جرى العرب على غرار الروم في اعتبار هذه الشؤون والمنافع من المهام الخاصة بالدّولة ، وفي اعتبار الدّولة مسؤولة عن حاية الرعية من التزوير والتزييف والتهريب ، وكلّ ما يتصل بها من الخالفات . واعتبروا من واجبها كذلك إنزال العقوبات الشديدة بمرتكيها. أمّا التّنفيذ فقد جرى عن

طريق الوظائف الإداريّة التي ورثها العرب والمستجدّون في الإسلام من الشعوب التي كانت خاضعة ، في ما سبق ، للدولة البيزنطيّة ' . »

٢ - علوم اللُّغة:

لما اختلط العرب بالعجم والموالي ظهرت في الألسنة مظاهر اللَّحَن وضعْف المَلكة والطُّبع. فشعر العرب بحاجة الى ضبط الإعراب والشكل والإعجام. أضف الى ذلك أنَّ المُستجدِّين في الإسلام أكبُّوا على اللغة العربيَّة يتعلَّمونها رغبةً منهم في تقلُّد الوظائف الحكوميّة وفي مجاراة الفانحين. وقد بدأت في البصرة المحاولة الأولى لدرس اللغة العربيّة درساً علميّاً. وقد اختلف العلماء اختلافاً شديداً في زمن وضع النحو وفي من وضعَه. وذهب الكثيرون الى أنّ أبا الأُسُود الدُّؤليّ (٦٨٨ م / ٦٩ هـ) هو واضع علم النحو، أو هو بالحري مُدوِّنه. وقد انتشر في هذا العهد مذهب البصريّين النحويّين. ومن الراجح أيضاً أن أبا الأسود هو الذي وضع الشكل فجعل علامة الفتح نقطة فوق الحرف، وعلامة الكسر نقطةً تحت الحرف، وعلامةَ اللهسمّ نقطةً بين يدي الحرف، أما السكون فهو إهمال الشكل. وانتشرت تلك الطريقة، وأضاف إليها الناس علامةَ التنوين فكانت نقطتين الواحدة فوق الأخرى ، وزاد أهل المدينة علامة التشديد فجعلوها قوسَين يُجْعَلان فوق المشدَّد المفتوح ، وتحت المكسور ، والى يسار المضموم ، وجعلوا نقطة ـ الفتحة داخل القوس، والكسرة تحت حَدَّبَتِهِ، والضِّمَّة الى شماله، ثم استغنوا عن النقطة ، وقلبوا القوس مع الضمّة والكسرة ، وأبقوه على أصله مع الفتحة ، وزاد أهل البصرة السكون فجعلوه جرّة أفقيّةً فوق الحرف منفصلة عنه هكذا (\_). ولنت تلك الطريقة الى العهد العباسي حيث لُجيء في ذلك كلَّه الى طريقة الاختزال، وكُتبت الضُّمُّة واواً صغيرة ، والفتحة ألفاً والكسرة ياءً ، والشدّة رأس شين٬ ، والسكون رأس خاءً"، وهمزة القطع رأس عين<sup>؛</sup>، وهمزة الوصل رأس صاد°.

١ – تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٢ – ص ١٠٦ – ١٠٧. والبلاذري ص ٢٦٢.

٢ - مختزلة من لفظة «تشدید».

٣\_ مختزلة من لفظة «تخفيف».

٤ ـ مختزلة من لفظة «قطع».

عنزلة من لفظة ووصل ... طالع والحياة الأدبيّة بعد ظهور الإسلام المحمد عبد المنعم خفاجي ، ص
 ٣٣٩.

وهنالك عالم آخر من علماء البصرة تولَّى جمع أوّل مُعْجَم في اللغة العربية هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٠ هـ/ ٧٨٦م) وقد عرف معجمه بكتاب العين. «والذي يبدو أن الخليل قد اعتمد في تنسيق معجمه النظام الأبجدي السسكريتي الذي يبدأ بالحرف الحلقي «ع»١.

## ٣ \_ التاريخ:

لم يبدأ التدوين العِلْمي للتاريخ إلّا في العهد العبّاسي ، أما في العهد الأموي فقد عالج العرب هذا التّدوين على نحو رواية الحديث ، وكان الدّاعي الى ذلك رغبة المُسْلمين في جمع أخبار النبي والصحابة . وحرص ذوي الأمر على تقصّي أخبار من سبقهم من الملوك والحكّام . من ذلك أن معاوية استدعى عُبَيْداً الى دمشق ليحدّثه عن ملوك العرب القدماء فيضع له «كتاب الملوك وأخبار الماضين» . وقد اشتهر الى جانب عُبيد وَهْب بن منبّه (١١٠ه / ٧٢٨م) صاحب كتاب «التّيجان».

## \$ - التربية والتعليم:

ظهر فن التربية والتعليم منذ هذا العهد، ولم يكن قائماً على مبادئ وأصول، وإنما كان استجابة لحاجة اجتماعية، فكان الأمويون يرسلون أولادهم الى البادية للتمكن من اللغة العربية الأصيلة ولمارسة ركوب الخيل؛ وكان الناس يطلبون من الناشئ أن يتأدّب بآداب المروءة العربية، وأن ينضم الى الحلقات المسجدية إذا أرادوا له معرفة القراءة والكتابة. «وكان عمر بن الخطّاب، منذ سنة ٦٣٨، قد أرسل نفراً من هؤلاء المعلمين (القرّاء) الى جميع الأنحاء، وأمر الناس أن يجتمعوا إليهم في المساجد أيّام الجمعة. وكان أول معلم برزت شهرته في مصر قاضياً أرسله إليها عمر بن عبد العزيز سنة ٢٤٤م؛ وكان المضحاك بن مزاحم (٧٢٣)، وهو أحد مؤدّي أولاد عبد الملك، كتّاب في الكوفة يعلّم فيه الصبيان دون أن يستوفي منهم رسوماً».

١ \_ فيليب حتّي ٢ ص ١٠٥.

٢ ــ نفس المرجع، ص ١٠٧.

٣\_ نفس المرجع ، ص ١١٢ — ١١٣. والبيان والتبيين للجاحظ ١: ١٧٥.

#### ٥ - الطبّ والكيمياء:

المعالجات الطبية من أقدم المحاولات التي لجأ إليها الإنسان لمحاربة الأمراض التي تعتريه، وقد عمد العرب أولاً الى الأعشاب لاستخراج العقاقير منها كما عمدوا الى ضروب من التمائم والعزائم، وعندما احتكوا بالحضارات المختلفة راحوا يعبّون من التراث اليوناني علوم الطبيعة ولاسيّما الطبّ الذي كانوا بأمس الحاجة إليه، معتمدين في ذلك على السريان أبناء البلاد الأصلين، وذوي الثقافات المختلفة، وهكذا كان أطباء البلاط الأموي من هؤلاء، فكان الطبيب النصراني ابن أثال طبيب معاوية، '، والطبيب اليوناني ثياذوق طبيب الحجّاج '، وكان ابن ماسرجويه اليهودي الفارسي من أول المترجمين لكتب الطب، فقد نقل من السريانية الى العربية كتاب الراهب النصراني أهرون. وفي عهد عمر بن عبد العزيز نقلت معاهد الطبّ من الاسكندريّة الى أنطاكية وحرّان ".

واشتهر العرب بعلم الكيمياء وكان لهم فيه نظريّات خطيرة وابتكارات جليلة ، إلّا أنّه كان في العهد الإسلاميّ بدائيّاً ، وكان أول من اشتغل بنقله عن مدرسة الاسكندريّة خالد بن يزيد بن معاوية (٧٠٤م) الذي استدعى مِرْيانس الكاهن النصرانيّ وطلب إليه أن يُعلِّمه الطبّ وصناعة الكيمياء ، ثم أمر بنقل كتب تلك الصناعة من اليونانيّة والقبطيّة الى العربيّة . ومن الجدير بالذكر في هذا الباب أن الوليد ابن عبد الملك بنى «المارستان» وعدداً من الدور للمرضى وجعل فيها الأطبّاء ، وأجرى عليهم النفقات والأرزاق وشجّع بذلك حركة العلم والبحث . وفضلاً عن ذلك فقد كان خالد بن يزيد مُغْرماً بعلم النجوم أيضاً ، فأنفق المال الجزيل في طلب هذا العلم واستحضار آلاته . وكان ذلك كله مقدّمة صالحة لتلك الحركة العلميّة المباركة التي بلغت أوج ازدهارها في العصور العبّاسية .

١ ... عيون الأبناء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ١: ١١٦.

٢ \_ نفس المرجع ، ص ١٢١ .

٣ ـ نفس المرجع ، ص ١١٦ .

## ٣ً – الفكر الفلسفيّ والمذهبي:

عندما احتك العرب بغيرهم من الأم والشعوب ذات التراث والفلسفة والأديان المختلفة نشأ لديهم الصراع التفكيري فظهر فيهم عددٌ من الفرق المذهبيّة منها فرقة المعتزلة مع واصل بن عطاء (٧٤٨م)، ومنها القدريّة والجَبْريَّة والمُرْجِئة والحوارج... «وكان من أبرز من تسرَّب على يدهم الأثر المسيحيّ والفكر اليوناني، الى الجوّ الإسلاميّ القديس يوحنا الدّمشقيّ (٢٧٥ — ٧٤٩م). ويوحنا الدّمشقيّ هذا كان يؤلّف باللغة اليونانيّة، مع أنه كان سوريّاً. وقد تكلّم في حياته اليوميّة اللغة الآراميّة ولا شكّ، وكان الى ذلك يُحسن العربيّة. وقد كانت المناقشات التي نشبت بينه وبين علماء المسلمين، حول حريّة الإرادة وعقيدة القضاء والقدر، البادرة التي استهلّت عهد الحركة العقلانيَّة في الإسلام ... ومن أطرف ما كتب محاورتان ساقها بين مسيحيّ ومسلم، شدّد فيهما على ألوهيّة المسيح وحريّة الإرادة الإنسانية أ.».

## ٠٧ً \_ الموسيقي :

شاع في البلاد الإسلاميّة ، لذلك العهد ، فن الموسيقى والغناء . فلها صار العرب الى نضارة العيش ورقّة الحاشية ، وقدم المغنّون من الفرس والرُّوم ووقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب غنّوا جميعاً بالعيدان والطَّنابير والمعازف والمزامير ، وسمع العرب تلحينهم للأصوات ، فلحنوا عليها أشعارهم ، وظهر بالمدينة نشيطٌ الفارسيّ ، وطُويس ، وسائب ، وحائر مولى عبدالله بن جعفر ، فسمعوا شعر العرب ، ولحنوه وأجادوا فيه . ثم أخذ عنهم معبد المغني وطبقته ، وابن سُريج وأمثاله ؛ وما زالت صناعة الغناء تتدرَّج الى أن اكتملت في أيام بني العبّاس مع ابراهيم الموصلي وابنه اسحق .

وفي العصر الأمويّ أصبحت المدينة «مدرسة للغناء ومعهداً للموسيقي «٢٠ وأصبحت مكّة مركزاً موسيقيّاً ذا أهميّة ، وأصبح الموهوبون وأصحاب الفنّ يتوافدون

١ ... فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٢ ... ص ١١٥ ... ١١٦.

٢ ... راجع العقاء الفريد ٣ : ٢٣٧.



الجامع الأمويّ بدمشق -- مشهد الأعمدة الرخاميّة. بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وكان الابتداء بعارته في سنة ٨٧هـ. وقيل ٨٨هـ. يُقال إن الوليد أنفق على عارته خراج المملكة سبع سنين.

منها وإليها، وأصبح البلاط في دمشق قبلة المغنين والموسيقيين، يشجّعهم إقبال الخليفة يزيد الأول على الفنّ، وقد أدخل اللهناء والعزف الى البلاط، ويشجّعهم عطف عبد الملك على سعيد بن مِسْمجَع (٢٠٤م) خرّيج المدرسة الحجازيّة وأعظم موسيقيّ أنجبه العهد الأمويّ، ورعاية الوليد الأول للفنون والعارة، وقد استدعى الى عاصمته ابن سُريْج (٢٠٤٤م) ومعبد (٧٤٣م)؛ وكان الوليد الثاني يُحسن العزف على العود وينظم الأغاني.

## أـ التصوير والهندسة والبناء:

وعالج العرب التصوير، ومن أقدم ما بقي من ذلك رسوم مختلفة على جدران قُصَيْر



نجمة قصر هشام في أريحا.

عَمْرة ، وهو قصر في شرقي الأردن بناه الوليد الأول ؛ وكشفت الحفريات الحديثة في خوبة المفجو قرب أريحا عن قصر شتوي للأمويّين على جدرانه رسوم إنسانيّة وحيوانيّة . وكثيراً ما اعتمد العرب في فنّهم الزُّخرفي الخطوط الهندسيّة التي ابتكروا منها عالماً من الزِّخارف الرائعة التي لا تزال الى اليوم مثار الإعجاب العالمي ، وعالجوا هندسة البناء وامتاز بناؤهم بالأعمدة والمنحنيات والقباب وما الى ذلك ، وقد تركوا في جميع نواحي امبراطوريّتهم مساجد وقصوراً حافلة بالرَّوعة الفنيّة وناطقة بالمقدرة الهندسية منها الجامع الأقصى في مدينة القدس بناه عمر بن الخطاب ، والجامع الأموي المدمشق بناه الوليد

١ هو من أعظم أبنية العرب، يبلغ طوله خمس مئة وخمسين قدماً، وعرضه مئة وخمسين قدماً. وهو مبني على أعمدة عظيمة من الحجر السهاقي والرخام المختلف الألوان، وفي قبّته ست مئة قنديل معلقة بسلاسل من الذهب والفضة، وأما في شهر رمضان فكان يشعل فيه اثنا عشر ألف قنديل، وفيه أربعة محاريب لأصحاب المذاهب الأربعة، وفيه خمسة وسبعون مؤذّناً يؤذنون في مناراته الثلاث.قبل إنه صرف عليه ثلاثة آلاف ألف دينار.

ابن عبد الملك بن مروان ، وقصر الحَير قرب تدمر لهشام بن عبد الملك ، وقصر المشتى بناه الوليد الثاني للهوه. قال فيليب حتّى : «لقد تحقّق ، في ما خلّفه الأمويّون من قصور ومساجد ، انسجام العناصر الفنّيّة العربيّة والفارسيّة والسُّوريّة واليونانية ، وتألّف من ذلك جميعه البادرة الأولى في الفنّ الإسلاميّ .»



شجرة وحيوانات - فسيفساء في حمّام أحد قصور الأمريّين في الأردن.

۱ ـ تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین. ۲ ــ ص ۱۳۶.

## مصادر ومراجع

فيليب حتّي: تاريخ العرب — مطوّل — بيروت ١٩٥٨.

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين — بيروت ١٩٥٨.
أحمد أمين: فجر الإسلام — القاهرة ١٩٥٩.
جرجي زيدان: تاريخ المتمدُّن الإسلامي ١ — القاهرة ١٩٥٩.
عمر أبو النصر: الحضارة الأمويّة العربيّة في دمشق — بيروت ١٩٤٨.

M. Hamidulah: Influence of Roman on Moslem Law - Hyderabad Acedemy Studies - N 6, 1943.

Julius Ruska: Arabiche Alchemisten - Heidelberg, 1924.

H. Farmer: A History of Arabian Music to the Thirteenth Century - London 1929.

G. Marçais: L'Art de l'Islam, Paris 1946



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الْاكَبُ الْعَنَيْ الْمُولِّلِنَ

—الأدَبُ العُبُّاسِيَ .

(**-> 101 — 141**)

(+ 170A - YO+)

أ - بيئة الأدب العبّاسيّ :

١ - البيئة السياسيّة والاجتماعيّة.

٧ \_ البيئة الجديدة وأثرها في الأدب.

أ - النثر العبّاسيّ :

١ -- نظرة عامة.

٢ - الأدب - القصّة.

٣ - المقامة - الترسّل.

النقد الأدبي.

٥ - التاريخ والجغرافية والرحلات.

٣ ـ الشعر العبّاسيّ :

١ – شعر الثورة التجديديّة.

٢ ـ النيوكلاسيكيّة الشعريّة.

٣ - الشعر في ظلّ الإمارات.

٤ - الحركة الفكرية والعلمية والفنية.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



مشهد من بغداد (حضارة العرب)

## البَابُ الأُوّل بيئة لالأُورب لالعبَّاسِيّ

# الفصل الآول المسيّات السيّات السيّاسيّة والاجتماعيّة

#### ١ \_ دولة جديدة:

- ١ استعان العباسيون بالشبعة والفرس ودكوا أركان الدولة الأموية ، وأقاموا دولة جديدة تعظم أمر
   الدين وتعتمد على الموالي.
- ٢ ــ كانت الدولة العباسية دولة جميع الشعوب الإسلامية ، وقد شالت فيها كفة العرب ورجحت كفة الأعاجم .

#### ۲ \_ انجاه جدید:

- ١ \_ حكومة تحذو حذو الأكاسرة.
- ٢ ــ حكم مُطلق على الطريقة الفارسية.
  - ٣ ــ تغلبت أنظمة الفرس.
- غهد جدید تمیز بازدهار العمران والمعارف.

#### ٣ ــ أدوار العهد العبّاسي :

- ١ ــ دور القوة المركزية : الحلافة ذات هيبة ومناعة . ازدهار في بغداد وبذخ. نهضة علمية واسعة .
- ٢ ــ دور الجندية : استيلاء الأتراك على زمام الأمور وتعسفهم وتجاوزهم كل حدّ. انتشار الفوضى والفساد. ثورة القرامطة.
  - ٣ ـ دور الإمارات المستقلة: السامانيّة، والحمدانيّة، والبويهيّة، والاخشيديّة، والفاطميّة.

## أ \_ دولة جديدة :

أ ـ انهيار العرش الأموي : تضافرت جميع القوى على دكّ عرش بني أُميّة ؛ فالحلافة في آخر عهدهم دميةٌ غير ذات سلطان ، يقوم بأعبائها رجالٌ قاصرون أو عاجزون أو

ماجنون ، والبلاد تتمخّض بثورة عنيفة يقوم بها الناقمون والحانقون ، والشّيعة بالمرصاد تحدوهم الآمال المفقودة ، والآلام التي جرَّها عليهم الضغط والإرهاق ، والدّماء التي أريقت من قلوبهم غزيرة ؛ والموالي بالمرصاد تحدوهم الأحقاد التي ألهبها في قلوبهم تحقير الدّولة لهم ، وابتزازها لأموالهم ، ومخالفتها للعهود التي عُقِدَت لهم منذ عهد النبوّة ، إذ لم تسوّهم بالمسلمين وإن أسلموا ولم تحترم كيابهم وتقدّر قِيسَمَهم وإنْ كانوا من ذوي الحضارة والعلم والمقدرة ؛ وكان الفُرس أشدّ الموالي نقمة وانتفاضاً ، وقد أخذت النزعة القومية الإيرانية تتحرّك تحت قناع الشيعة وسرت فكرة الثورة العكويّة من العراق الى فارس وانتشرت بنوع خاص في خراسان ، فرأى بنو العباس أنّ الساعة أزفت للاستيلاء على الخلافة وهم أبناء عمّ الرسول .

ب ـ الثورة العباسيّة: ونهض محمد بن على بن عبدالله بن عباس يُقيم الدَّعاوة ويبتُ الثورة لقلب النظام، وقد وجد في اتفاق أهل خواسان والشيعة خير وسيلة لبلوغ مأربه؛ وفي التاسع من حزيران سنة ٧٤٧م اندلعت نيران الثورة، وظهر على المسرح أبو مسلم الخواساني ، يقود الكتائب، فدخل مرو قاعدة خواسان، وتوجّه الى الكوفة فقتحت له الأبواب، وفي ٣٠ تشرين الأول سنة ٧٤٩ بويع أبو العبّاس ونودي به خليفة للمسلمين، وفي كانون الثاني ٥٥٠ اندحر الأمويون في موقعة الزاب ، اندحارهم الأخير، واستسلمت البلاد لبني العبّاس، وراح هؤلاء يمعنون في الانتقام من الأمويين ومحو أثرهم، ولم ينج منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي استطاع أن يؤسّس في الأندلس دولة أموية ذات حضارة وازدهار، وهكذا استتب الأمر لأبي العبّاس الملقّب بالسفّاح، وأعلن للناس أنّ نقمته على بني أميّة قائمة على إهمالهم للدّين وجعلهم الخلافة سلطاناً دنيوياً.

جـ دولة جميع الشعوب الإسلامية: وهكذا قامت الدولة على ركنين جوهريّين: تعظيم أمر الدين والاعتماد على الموالي، وهكذا كانت الدولة العبّاسيّة دولة جميع

١ ـ الدكتور فيليب حتّي: تاريخ العرب: ٢، ص ٣٥٤.

٢ ــ أبو مسلم الخراساني مولى فارسي من أصل مجهول.

٣ -- الزاب فرع من دجلة.

الشعوب الإسلامية ، ولم يكن العرب فيها سوى عنصر من العناصر الكثيرة التي احتوتها الامبراطورية ، بل كان المحلّ الأوّل للفُرس ، حتى ان بعض العباسيّين قد أقصوا العرب من مراكزهم واضطروا الكثيرين الى العودة الى جزيرتهم لئلًا يُفسدوا عليهم أمرهم .

## ٢ ـ أدوار العهد العباسي:

تطوّرت هذه الدولة تطوّراً عجيباً لكثرة ما تجمّع فيها من أمم وشعوب ، ولشدّة ما اضطرب فيها من أحداث وما عصف فيها من تيارات فكريّة ومن نزعات مذهبيّة وعنصريّة ، وقد درج المؤرخون على تقسيم العهد العباسي الى ثلاثة أدوار وذلك بالنظر الى النفوذ المسيطر والقوة التي تهيمن وتوجّه.

أ\_ دور القوة المركزية: أما الدّور الأول (٧٥٠ — ١٣٢ م / ١٣٣ — ٢٣٣ هـ) فهو دور القوة المركزية التي بلغت معها الحلافة أوج عزّها وعظمتها، وكانت بغداد عاصمة لسلطنة واحدة تمتد مما يقرب من الهند الى تونس. وفي هذا الدّور استطاعت الحلافة أن تفرض هيبتها على الرعية، وتقمع جميع الفتن الداخلية، وتواجه الرّوم البيزنطيين بحزم ومناعة. وازدهرت بغداد أيّها ازدهار، ولاسيما في عهد الرشيد والمأمون، وتدفقت عليها ثروة الامبراطورية، فعم الرخاء وساد البذخ في جميع موافق الحاق.

والى ذلك فقد نشأت ، بفضل احتكاك العرب بالمدنيّات العالمية ، نهضة فكرية من أوسع النهضات ، وكان الخلفاء والوزراء يمدّونها بمالهم وجاههم ، ويشجّعون أرباب العلم والأدب ، ويتنافسون في إنشاء الدور لنشر الثقافة ونقل الآثار الفارسية والهندية واليونانية الى اللغة العربية لا وما هي إلا سنوات حتى تداولت أيدي العرب كتب أرسطو وأفلاطون وجهاعة الأفلاطونيّة الحديثة ، وكتب جالينوس وابقراط في الطبّ ، وكتب بطليموس واقليدس في الفلك والرياضيات .

١ من أشهر تلك الدور «بيت الحكمة» الذي أنشأه المأمون في بغداد سنة ٨٣٠، و جعله خزانة كتب، ودار نقل وترجمة وعلم.

 $<sup>\</sup>gamma = \frac{1}{2}$  من أشهر النقلة حنين بن اسحاق (۸۰۹ – ۸۷۳) وابن ماسويه (۸۵۷)، وثابت بن قرة (۸۳۲ – ۹۰۱).

ب\_ دور الجندية: وأما الدور الثاني (٨٤٧ - ٩٤٥ م / ٣٣٤ - ٣٣٤ هـ) فهو دور الجندية الذي سيطر فيه الجند الأتراك على مقدّرات الأمة، وذلك أن المعتصم استقدم عدداً كبيراً من الأتراك ونظمهم في جيشه ا، ولما ضاقت بهم بغداد وساءت معاملاتهم للعرب والفُرْس أتى المعتصم ساموًا وبنى بها داراً وأمر عسكره بمثل ذلك، فأصبحت حاضرة عظيمة وظلّت مقر الخلافة حتى سنة ١٠١ م. وبذلك انتقلت سياسة الدولة من أيدي الفُرس الى أيدي الأتراك، وعلا شأن هؤلاء حتى كان هم النفوذ والسيطرة.

وقد حاول المتوكّل أن يكبح جماحهم وعزم على قتل وصيف وبُغا وغيرهما من القوّاد، فكان أن قتلوه في قصره الجعفريّ وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان. وراح من ثمّ نفوذهم يشتدّ، فعمّت الفوضى وساد الفساد.

وفي خلال هذه الفوضى عظم أمر القرامطة الذين بعثوا القلق والاضطراب في العراق والحجاز واستولوا على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين، وكانت لهم غزوات متتابعة الى جهة البصرة يريدون الاستيلاء عليها. وفضلاً عن ذلك فقد تعددت في هذه الفترة ثورات العكويين الذين عمل بعض الخلفاء على اضطهادهم وتشديد النكير عليهم.

جــ دور الإمارات: وأما الدور الثالث (٩٤٦ — ١٢٥٨ م / ٣٣٥ — ٦٥٦ هـ) فهو دور الإمارات المستقلّة ومن أشهرها السّامانيّة، والحمدانيّة، والبويهيّة، والاخشيديّة، والفاطميّة.

تلك أدوار الدولة العبّاسية التي تعاقبت في زحمة من الأمم والشعوب، وفي زحمة الأحداث والمدنيّات، حتى كان أخيراً دور السّلاجقة (١٠٥٥ — ١٢٥٨) الى أن

<sup>1</sup>\_ يروى أنه كان في جيش المعتصم ثمانية عشر ألف جندي من الأتراك.

٢ ــ هي وسر من رأى، تقع على شاطئ دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بغداد. (طالع الطبري ٣ ، ص
 ١١٧٩ والمقتطف ١٩٣٩، ص ١٨١ وما يتبعها.

٣- القرامطة جاعة من شذاذ العرب والأنباط تنظموا على أساس شيوعي متستر في بلاد ما بين النهرين السفلى بعد حرب الزنج (منذ ٨٧٧).

هاجم هولاكو حفيد جنكيز خان أسوار بغداد واحتلّها سنة ١٢٥٨م، ورفع فوقها العلم المغوليّ، وبذلك انتهت دولة بني العبّاس.

إِلّا أَنّ هذه الأدوار المختلفة لا تُمثِّل أطوار الأدب. قال بلاشير: «إنه لمن الشطط أن نطلق لقب العباسيّين على دور مؤلَّف من خمسة قرون حيث ظهرت فيها آثار أدبيّة من صفاتها البارزة الدَّلالة منذ القرن الرابع الهجريّ على وجود لامركزيّة واضحة في الثقافة العربيّة ، وأُفول نجم بغداد عاصمة الخلافة العباسيّة . » ففيا كانت السياسة تتقلّب في أطوارها المتباينة كان الأدب يسير سيراً مُطَّرِداً ، تغذوه الحضارة والثقافة ، وتوجّهه الأحوال الاجتماعيّة والتقاليد العربيّة ، والآفاق الجديدة التي انفتحت أمامه من كلّ صوب .



١ - تاريخ الأدب العربي -- ترجمة ابراهيم الكيلاني -- ص ١٣.

# الفصل الشانت المنطقة المانية المانية المانية المحديدة وأثرها في الأدب

أ ـ ازدهرت الحضارة في العهد العبّاسي لتعطّش العرب الى الرقيّ، وبسبب الاندفاق الثقافي،
 والمدارس، والتمازج العنصريّ، والثروة، وتشجيع أولي الأمر، وحركة النقل والترجمة. وكان لهذه الحضارة أثر في اللغة والأدب والعلوم والفنون.

#### ٢ \_ الأدب العربي :

- ١ الصراع بين القديم والحديث: صراع عنيف بسبب طغيان الأعاجم، وقد تجلَّى في البصرة والكوفة، كما تجلى مع ابن المقفّم والجاحظ وأبي تمام والبحتري والمتنبى.
- حركة النقل وأثرها: كان لهذه الحركة أثر واضح في الأدب، إلا أنها لم تتمكن من تبديل مجرى الشعر الذي حافظ على شخصيته القديمة.
- ٣ البيئة وأثرها: أوجدت الأدب الإقليمي والنزعة الشعبية، كما شجعت على التقليد والتكسب أحياناً.

## 1 - عوامل الازدهار:

كان العهد العبّاسيّ أزهى عصور الحضارة العربيّة ، وإننا لما عرضنا للعهد الأمويّ لمسنا في أواخره مقدّمات فعليّة لتلك الحضارة إذ جرى احتكاك العقل العربيّ بمدنيّات البلاد التي امتدّ إليها سلطانه ، وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل الى العرب تراث الأم والشعوب ، وبدأ العربيّ ، في وعي التفتّح الجديد ، يتطلّع الى العلوم تطلّع المتشوّق الى المعرفة ، الظمآن الى اكتناه حقائقها. ولا عجب في أن تزدهر الحضارة في العهد العبّاسي ، إذ لقيت من جهة قلوباً متعطّشة الى الرقيّ ، ومن جهة أخرى اندفاقاً ثقافياً جارفاً تحمله الى مختلف أنحاء البلاد أقنية سخيّة من مدارس كبيرة تنتصب في

الاسكندرية ، وجُنديسابور ، وحرّان ، ونصيبين ، والرّها وغيرها ، منارات إشعاع تنقل مع رُسُلها مدنيّات الشرق القديم والفكر اليونانيّ الذي أثقلته حقائق المعرفة والحياة ؛ ومن تمازج عنصري كان منه جيل جديد ذو أخلاق وعادات جديدة ، وكان منه تلقيح للعقول والأقلام والأذواق ؛ ومن ثروة طائلة تجلّت في القصور والملابس والأثاث ، كما تجلّت في حياة اللهو والبذخ ، وغذتها التجارة الواسعة ، والصناعة الزاهرة والزّراعة العنيّة ؛ ومن تشجيع بذله الخلفاء والأمراء والولاة لرجال الفكر والعلم والفن في غير حساب ولا اقتصاد ؛ ومن حركة للنقل والترجمة امتدّت على أوسع نطاق وتولى أمرها جهاعة من العلماء أغدق عليهم الأمراء أموالاً طائلة . وهذه الحضارة ، في موكب الحياة الجديدة والأنظمة والأخلاق الحديثة ، تركت أثراً عميقاً في اللغة والأدب والعلوم والفنون .

## أ\_ الصراع بين القديم والحديث:

لا غرو أنّ الانقلاب العبّاسيّ مع ما رافقه من طغيان العنصر الأعجميّ وانتفاض الشعوبيّة، قد أحدث هزّةً عنيفة في الكيان العربي، ولم يكن من السهل انصهار العقليّات في وقت سريع، فنشأ صراع شديد شبيه بالصّراع العصبيّ الذي كان قائماً بين القبائل، وكان لهذا الصراع دويّ بعيدٌ في المجتمعات، وقد انتقل الى صفوف العلماء والأدباء، وراح قوم منهم يكابرون العرب ويفاخرونهم بمدنيّاتهم الراقية، ويهاجمون التقالد العربيّة، والأساليب العربيّة في ثورة ونقمة، وكان على رأس هذه الحركة بشار

١ - كانت الاسكندرية ملتقى الفلسفة الغربية والشرقية . شاعت فيها ومنها فلسفة الأفلاطونية الحديثة بنزعتها الصوفية . واشتهر فيها المتحف الاسكندري الذي أسس في القرن الثالث قبل الميلاد .

٢ ــ جنديسابور: مدينة في خوزستان أسسها الملك سابور الأول الساساني، وأسكن فيها الشعوب اليونانية
 التي أسرها. اشتهرت بمعهدها الطبي وكانت لغة التعليم فيه الآرامية.

حران: مدينة قديمة في ما بين النهرين. قاعدة ديار مضر. اشتهرت بالفلاسفة والعلماء وأعظمهم ثابت بن
 قرة وأولاده والبتاني. وهي مدينة السريان الوثنيين الذين عرفوا بالصابئة.

٤ ـ نصيبين: مدينة في ما بين النهرين اشتهرت قديماً بمدرستها السريانية.

الرّها أو أروفه: مدينة في ما بين النهرين اشتهرت بين القرنين الثالث والحامس للميلاد بمعاهدها العلمية
 حتى أصبحت عاصمة الثقافة والآداب, وهي تعدّ لذلك العهد أهم مقرّ للسريان النصارى.

أبن برد وأبونواس واستحر الخلاف، وتجاوز الشعر الى النثر والى علوم اللغة وعلوم البلاغة والنقد، واذا هنالك تياران جارفان يعصفان بين البصرة والكوفة، «فالكوفة العربية أكثر شغلاً بالشعر العربي وإن لم تُحرم من آثار الفكر الأجنبي، والبصرة التي تختلط فيها الأجناس أقل نصيباً من الشعر وأكثر حظاً من التراث الأجنبي ... كان علم أهل الكوفة يمثل الاتجاه العربي، والذوق العربي، والمزاج العربي؛ وعلم أهل البصرة يغلب عليه التوجيه الأجنبي ... رفض البصريون الأصل وقبلوا القاعدة، وقبل الكوفيون يغلب عليه التوجيه الأجنبي لا تقبل الأصل الذي صح الديهم. فبدت بهذا أول ثورة للبصرة على القديم، وهي ثورة لم تلبث أن أخذت تتطور بعد ذلك شيئاً فشيئاً ؛ ولكنها المبحرة على القديم، وقتح ميادين المجدل، وتوسيع آفاق الكلام "».

وتجلّت حركة التجديد في النثر مع ابن المقفع الذي تتبّع أسلوب عبد الحميد الكاتب، وأعرض عن الإيجاز العربي القديم فكراً وأسلوباً، وراح يُعالج الحقائق الاجتماعيّة والسياسيّة، وينقل الى العرب حضارة الفكر الهنديّ واليوناني والفارسيّ. ونشأ كذلك التّصنيع المزخرف والمتنميق المضخّم، إلّا أنّ العرب، وهم أحرص الناس على أساليبهم، راحوا يناهضون التيّار ويحيون القديم، فقام الجاحظ وأبو تمّام والبحتري والمتنبّي وغيرهم يجرون في الكتابة والشعر على خطّة العرب الأصيلة مع الاستفادة من عمق المدنيّة الجديدة وتنميق الحياة العباسيّة.

## ٣ً \_ حركة النقل وأثرها:

لعبت حركة النقل دوراً كبيراً في توجيه الأدب العبّاسي ؛ كيف لا وقد حملت الى العرب قوانين المنطق والعقل ، وحقائق العلوم والفلسفة والفنون ، فشاعت في الأدب نزعة الجدّل والترابط الفكري ، والابتكار ، وتعليل الظاهرات واستنتاج الدروس الحياتية ؛ ولكن هذا التأثير الذي قلب وجه النثر الفني لم يتمكّن من تبديل مجرى الشعر الذي حافظ على شخصيّته القديمة ومقوّمات الجنسيّة الغلّابة في أصحابه. فالفنون

١ \_ نجيب البهيتي: تاريخ الشعر العربي، ص ٢١٤ — ٢١٦.

الشعريّة هي هي ، مع وجود ترجمة كتاب «الشعر» لأرسطو بين أيدي العرب، ومع وقوف العرب على وجود فنون أخرى في الأدب اليوناني، ومع معرفة العرب لهوميروس أبي الملحمة العالميّة .

قال البهبيتي : «انه وإن لم تكن من الشعر اليوناني أو كتاب «الشعر اليوناني» عناصر محقَّقة الأثر في الشعر العربي ، أو عناصر ذات أثر فيه ، وحد بها بَدْءاً ، فإن الحركة الفكريّة الكبرى والنشاط الذهني البالغ اللذين انبنيا على وجود آثار الفكر اليوناني بين العرب، قد تركا آثارهما في دفع الناس الى النظر في الشعر، واستخلاص عناصر الحسن فيه ، ومقوّمات الجمال منه ، ثم قياس شعرهم عليه . ولم تكن التقاليد الشعرية العربيَّة في يوم من الأيام أمراً تمرُّ به العصور مروراً سهلاً هيِّناً رفيقاً ، وإنما كانت أبداً أسساً رواسخ ، ودعائم ثابتة يراعيها الشاعر ويأخذ بها. ولكنها لم يُنظَر فيها في عصر من العصور السابقة مثل هذا النظر الطويل، ولم تُفحُص هذا الفحص الدَّقيق، ولم تُفلسف هذه الفلسفة التي فلسفتها في عصر تجدّد الشُّعر. فقد كانت فها قبل هذا العصر نُظماً ، تُستقى وتُتوارَث ، وتجري في طبائع الشعراء ، وتنتقل في أعالهم وآثارهم ، يُهدى إليها النظر في القديم نظراً معتدلاً ، ويلزمها ذلك القدر من الصنعة المعتدلة التي تلزم الأمور في عهود البساطة النسبيّة، المشبهة للطبع، المُجارية للفطرة، أما هذا العصر فقد كان عصر تحضّر عميق، ونظر وفكر، عهد مدنيّة تضعف معها قوّة الفطرة الشعرية ، وتضيق فيها آفاق الحيال ، ممَّا يوشك أن تُصبح معه مدنيَّة علميَّة ،بالقياس الى حالة العصرين السابقين لهذا العصر. فخضع الشعر في ظلالها لما تخضع له كلِّ فروع الحياة من نظر وفكر وقياس. وكان حظّ العقل فيه أرجح من حظّ العاطفة، وكان نصيب الصَّنعة فيه أكثر من نصيب الطبع ... والشعر العربيِّ قد أصاب النظر فيه كثير من الاتجاهات الفلسفيّة الغالبة ، ولكنُّ أثرها فيه لم يكن أثراً مباشراً ، ولا أصيلاً في جوهر الشعر وقوامه ومادَّته، ولم يكن أثراً خالقاً، ولكنه كان منشَّطاً "».

١ ـ ذكر يوسف الطبيب أنه كان يوماً عند اسحاق بن الحسين، فبصر بإنسان له شعر قد ستر وجهه عنه،
 وهو يمشي وينشد شعراً لهوميروس الشاعر، قال يوسف الطبيب: فشهدت نغمته بنغمة صبي كنت أعرفه، فصحت
 به، فأجاب: وكان هذا الفتى حنين بن اسحاق. (أخبار الحكماء، ص ١٢٠ ـ نجيب البهيتي، ص ٢٤٧ ...
 ٢٤٨).

٢ \_ تاريخ الشعر العربي، ص ٢٧٣ ـــ ٢٧٥.

## أ\_ البيئة وأثرها:

أ - أدب إقليمية: الأدب العباسي، كما لا يخفى، قد نُسب الى العباسيين على وجه التغليب لأنه نشأ وترعرع في ظلّهم؛ وهو في الحقيقة أدب العباسيين في بغداد، والبويهيّين في فارس، والحمدانيّين في الشام، والفاطميّين في مصر والمغرب. وإنه لمن أوضح الواضح أنّ الأدب كائن حيّ يتأثّر بالعوامل السياسية والاجتماعية والطبيعية ويستجيب لها ويتلوّن بلونها. وإذ كانت بيئة الأدب العباسي مختلفة المظاهر، متباينة النزعات، فلا يخلو أن يختلف ذلك الأدب في مظاهره ونزعاته بين إقليم وآخر، وإن لم يكن الاختلاف جوهرياً. وهكذا ظهر في العهد العباسي ما نسميه «أدب القوميات» أو قل «أدب الإقليمية» الذي تجلّت فيه آثار الشخصية الإقليمية بوضوح. فني حلب ظهرت الخطب الدينية لكثرة الغزوات والحروب التي كان يشنها سيف الدولة على الروم. وتحلّى الشعر الشامي بالجزالة والفصاحة والصّفاء لقرب أهل الشام من خطط العرب واختلاطهم بأهل الحجاز وابتعادهم عن عمق الثقافة الجديدة، واجتمع في أدب أهل العراق أثر الفلسفة والاجتماع مع بعض الضعف والفساد لمجاورتهم الأعاجم والمداخلة معهم. وظهرت الموسّحات في الأندلس لشيوع الرخاء والغناء ولين العيش، وظهرت الموسّحات في الأندلس لشيوع الرخاء والغناء ولين العيش، وظهرت المقامات وشعر التسوّل والأدب المكشوف والأسلوب المحلّى بالسّجع والبديع في فارس والعراق.

ب نزعة شعبية: والجدير بالذكر أن الأدب في هذا العهد نزع، في قسم كبير منه، نزعة شعبية، فعالج العواطف العامة التي تتصل بالنفوس جميعاً، ولم يُجعَل وقفاً على الحاصة وعلى الأهواء السياسيَّة؛ وذلك أنّ الصراع الشديد الذي نشأ بين الفُرس والعرب، والفرس والأتراك، ثم استبداد هؤلاء، ثم الانحلال الاجتماعي والتحرّر الفكري، والشراب والتوسيع على النفس في الاستمتاع به، والموسيقي بآلاتها وفنّانيها، وذلك اللون من الحياة المرحة اللاهية، ثم الفترات الطويلة التي بلغ فيها التفاوت بين الناس حدّ التّناقض فكان منهم المحروم والمنعم، والجادّ واللّاهي، والمتديّن والمُلحِد، والمتفائل والمتشائم، والحاضع والثائر... كلّ ذلك نقل قسماً كبيراً من الأدب الى صفوف الشعب، الى الحياة الواقعيّة، فكان منه الأدب الشعبيّ الذي نجده عند الجاحظ، وأبي نواس وغيرهما.

جـ نزعة تقليدية: أضف الى ذلك أن اضطراب الأحوال السياسية والاجتماعية في قسم كبير من العهد العبّاسي قد حد من نشاط التجديد، وذلك أن الحلفاء والقوّاد والولاة الذين شغلتهم الحروب الداخلية والخارجيّة كانوا في حاجة ملحة الى الشعر البطولي الذي يشبع رغباتهم والذي يقوى على أداء المعاني الضخمة، ولهذا فتحوا أبوابهم أمام الشعراء الذين كانوا بدواً أو ذوي نزعة بدوية كأبي تمام والبحتريّ وغيرهما. وهكذا شجعوا التقليد كها شجعوا التكسب بالأدب وإخضاعه للادة.

\*

## مصادر ومراجع

نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العوبي ـــ القاهرة ١٩٥٠.

محمود غناوي الزّميري: الأدب في ظلّ بَني بويه ــ القاهرة ١٩٤٩.

فيليب حتى: تاريخ العرب ــ مطول ــ الجزء الثاني ــ بيروت ١٩٥٣.

جرجي زيدان: تاريخ المتمدن الإسلامي ــ القاهرة ١٩٠٢.

أحمد فريد رفاعي : عصر المأمون ــ المجلد الأول ــ القاهرة ١٩٢٧ .

أحمد أمين: ضحى الإسلام - القاهرة ١٩٣٨.

محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العبّاسي - القاهرة ١٩٥٤.

محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطميّة — القاهرة.

R. Balchère, Abou - t- Tayib al-Motanabbi, Paris 1935.

## البَابُلِث إِن ولِنَّتْرِ ولِعبَّ اللِيِّ

## الفصر لُ الأوّل نظرة عَامَّة

واصل النثر العباسي ما لمسناه من فنون وأساليب في آخر العهد الأمويّ ، وراح ينمو في ظلّ الحضارة الجديدة ، متخطّباً الحدود التي وقف عندها الشعر ؛ فظهرت فيه آثار المدنيّة العباسية والتفكير العباسي أكثر مما ظهرت في الشعر ؛ وإذا استعرضنا أغراضه وأساليه وقفنا على مدى ما وصل إليه من هذا القبيل.

الله القد ضعفت الخطابة في هذا العهد شيئاً فشيئاً. ولالك لضعف الدّواعي إليها ولضعف القدرة عليها. ومن أكبر دواعي الخطابة روح العصبية والحزبية. في صدر العهد العباسي ظلت أسباب الخطابة قوية لما جرى من انقلابات خطيرة وما ظهر من دعوات مذهبية حادة، وثورات اجتماعية عنيفة؛ ولم يكن اختلاط العرب بالأجانب بعد شديد الأثر على الألسنة؛ فكان للخطابة بسبب كلّ ذلك شأن يُذكر، فتعدّدت موضوعاتها وتشعّبت مناجها. ثم أخذ ظلّها يتقلّص عندما استحكم الأمر لبني العبّاس وأصبح الفضل للسيف والسلطان لا للسان، وعندما خبت نار الأحزاب والثورات وضعفت الفصاحة العربية، وانصرف الناس الى الثقافة والكتابة للإقناع، واستعاضوا عن الألسنة تخطب بالأقلام تكتب. وحلّت عكل الخطابة الرسائل الإدارية، والمنشورات الدولية، والمناظرات العلمية والأدبية؛ ولم يبق لها إلا بعض الأصداء في المساجد والجوامع تبسط الموضوعات الدينية في الجُمع والأعياد.

٢ أما الكتابة فلم تعد مقصورة على الدّواوين، بل تعدّبها الى وصف الحضارة الجديدة بما فيها من لهو وترف وقصور ورياض، والى وصف النفس البشرية بما لها من نزعات وأهواء، ونقد الكتب الأدبية وشرحها، وبسط المسائل العلمية والدينية، ورواية القصيص والأخبار الخيالية والتاريخية، والمفاخرات وما الى ذلك.

٣ - وتعدّدت فنون الكتابة في العهد العباسي فكان منها الرسائل الاخوانية في الشكر والعتاب والتعازي والنهاني والاستعطاف وغير ذلك ؛ ومنها التصانيف العلمية والأدبية ، ومنها المقالات ، والمناظرات ، والعهود ، والروايات القصصية ، والمقامات ...

2 - ظهر أثر الفلسفة والعلوم في النثر العباسي فاتسع مجال التفكير، وعُني الكتّاب بربط الأسباب بالمسبّبات؛ وامتدّت العقول، بتأثير النقل والترجمة، الى وضع الكتب واتباع الأساليب التصنيفيّة فيها. — وظهر الأثر الفارسي والآداب الفارسية والترف العباسي في الكتابة، فمالت الى السهولة في العبارة، والتأنق في اللفظ، والجودة في العباسي، وإطالة المقدّمات، وتنويع البدء والختام، ومالت الى الغلو والإكثار من الألقاب والدّعاء، كما مالت قبل كلّ شيء وبعد كلّ شيء الى التفصيل والإطناب. وظهر الأثر العربي أيضاً في الكتابة فكانت جزلةً متينة لا تخلو من إيجاز أحياناً، وظهر الإيجاز بنوع خاص في التوقيعات.

تلك كانت أهم ميزات النثر العباسي، أوردناها على وجه التعميم والتغليب؛ وسنرى أنَّ ذلك النثر سينحدر شيئاً فشيئاً في سبيل التنميق والزخرفة حتى يصبح مع الأيام مجرَّد صنعة

١ ــ من الآثار الفارسية التي بلغت العهد العباسي كتب في صناعة المراسلات وما قد يحسن في بدئها وما قد يحسن في نهاينها .

## الفصّ لُ الشّايٰت الْأَدَسِب

أصبح الأدب في هذا العهد شاملاً لجميع المعارف التي يتحلّى بها الإنسان، وأصبح الأديب خزانة للعلم والثقافة، ولهذا اتّجه التأليف شطر المجاميع الشعريّة والنظريّات في الفنون والعلوم، والأبحاث في الكتابة والنقد والتاريخ وما الى ذلك. وقد اصطبغت تلك المؤلّفات بصبغة الشمول والتنوّع في الموضوع.

# إبث المُقَاتَع المُقَاتَع (١٠٦ - ١٤٥ هـ / ٧٧٤ - ٢٥٩م)

#### اً \_ تاریخه :

١ \_ ولد ابن المقفع في جور ، ونشأ فارسياً زرادشتياً.

لابن هبيرة ... ثم كتب لعيسى
 اتقن العربية وطار صيته في الكتابة فاستدعي الى كرمان يكتب لابن هبيرة ... ثم كتب لعيسى
 ابن على الى أن تُعل سنة ٧٩٩.

#### ۲ \_ أدبه:

١ ـ كان من ذوي العقل. أشهر كتبه وكليلة ودمنة»، والأدب الكبير»، والأدب الصغير»،
 «رسالة الصحابة».

 ٢ ـ عاش في طور انتقال وكان فارسي النزعة ، علوي السياسة ، يدين بالإسلام ظاهراً ، ويأخذ بالتقية .

 ٣ ــ كان في رسالة الصحابة مُصلحاً ، وقد عالج السلطة والبطانة والقضاء والجندية وغيرها ، وكان شيعي النزعة .

#### ٣ \_ كتاب كليلة ودمنة :

#### أ\_ حكمة في لوب خوافة:

١ حكايات وأقاصيص على ألسنة البهائم والطير تدور حول الحياة البشرية في شنى نواحيها.
 ٢ ـ يسود فيها العقل كما تسود الاستقامة والعدالة.

#### ب\_ أصل الكتاب ونقله الى العربية:

١ ـ جمعه الفرس من الهندية ونقله ابن المقفّع الى العربية.

٢ ـ هدف ابن المقفّع من وراء نقله إصلاح المحتمع العباسي.

#### جـ مضمونه:

#### أدب الملوك :

1 \_ ضبط النفس ومعرفتها، وحسن السيرة، والعهد والوفاء، والحلم والتأني والتعقل.

٢ - السياسة الداخلية: سهر وقطنة.

٣ ــ السياسة الحارجية : ملاينة وسلام.

#### أدب الرعية :

١ \_ طاعة واخلاض.

٢ \_ التضامن إزاء الملك الظالم.

٣ ـ الاعتصام بالصبر والأناة.

#### أدب النفس:

تقديم العقل، وضبط النفس، والصدق. والرفق والملاينة، والحذر، وعدم الاسترسال الى النساء.

#### أدب الصداقة:

١ \_ نوعا الصداقة: تبادل ذات النفس، وتبادل ذات اليد.

٢ \_ اختيار الصديق بعناية كبيرة.

#### د . قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكريّة:

 ١ ـ في كليلة ودمنة فلسفة اجتماعية أخلاقية ، ودروس تشريعية ، ونظرات ما وراثية وعلم وعمل .

٧ ــ فلسفة حياة عملية شريفة، وفلسفة موضوعية مثالية، ونزعة تشاؤمية، ونزعة عقلية.

٣ ـ صوفية هندية، ونزعة أفلاطونية، ونزعة أرسطوطالية، ونزعة هندية شرقية.

٤ ــ فوائد تاريخية قيمة.

#### هــ المثل في كليلة ودمنة :

١ ـ يأتي المثل في كليلة ودمنة إطاراً أو برهاناً، أو شاهداً.

٢ ــ الأمثال مسرحيات تعالج قضايا البشر على ألسنة البهائم والطير.

#### ١٤ - الأدب الكبير والأدب الصغير:

١ ـ كتابا حكمة وموعظة في أدب السلطان وأدب النفس وأدب الصداقة.

٢ ـ لها قيمة فكريّة وأسلوب خطابيّ جافّ، صريح، صارم.

#### ة \_ مدرسة جديلة في الكتابة:

١ ... عدَّ ابن المقفع رأس التجديد الأسلوبي في النثر.

٢ \_ انتقلت الكتابة معه من الرسائل الوعظية الى الأدب الجميل.

٣ ـ تمتاز كتابته بالسهولة، والدقة، والصقل، والمنطق، والإطالة والهدوء في غير إسهاب.

#### أ - تاریحه:

هو أبو محمد عبدالله روزبه بن داذُويه المعروف بابن المقفّع. وُلد بقرية جور من بلاد فارس سنة ٧٧٤م / ١٠٦هـ، ونشأ فارسياً يسعى في تحصيل ثقافة الفرس، كما نشأ زرادشتياً يتبع مراسيم ذلك المذهب في إيمان وأمانة، وما إن شبّ حتى انتقل الى البصرة واحتك فيها بالعرب والثقافة العربية وإذا هو فارسي صميم، كما هو عربي مقيم، واذا هنالك مزيج غريب من عقلية فارسية وعقلية عربية، ولغة فارسية ولغة عربية، وثقافة فارسية وثقافة عربية، واذا هنالك شباب من أناقة ورفعة وإباء، وعقل ولا كالعقول، يجول في جميع الميادين، ويتنقل على أكتاف الأيام والسنين من القديم القديم الى الجديد الجديد؛ وقلم سيّال يرافق العقل الكبير، ويكتب بأسلوب عربي فارسيّ، في لغة سمحة، وتفكير عميق؛ واذا هنالك صيت يتعالى وينتشر فيستميل فارسيّ، في لغة سمحة، وتفكير عميق؛ واذا هنالك صيت يتعالى وينتشر فيستميل الأنظار والقلوب. وما هي إلا مدة وجيزة حتى استدعي ابن المقفع الى كرمان يكتب لعمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان الأمويّ.

ولما كان العهد العباسي اتصل ابن المقفّع بعيسى بن عليّ عمّ السفّاح والمنصور، وهو واله على الأهواز، فأسلم على يده وكتب له. وقد قُتِلَ في عهد أبي جعفر المنصور سنة ٧٥٩ وله من العمر خمسٌ وثلاثون سنة.

١ ـ معنى هذا الاسم بالفارسية «المارك».

٢ ـ الزرادشتية نسبة الى زرادشت (حوالي ٦٦٠ -- ٥٨٣ ق. م) وهو مصلح الديانة القديمة في ايران ومنشئ الطائفة المجوسية.

### ۲ً \_ أدبه:

### أ\_ أهم آثاره:

لابن المقفّع آثارٌ عدّة عُرِف منها:

١ - كليلة ودمنة: طبعاته كثيرة أشهرها طبعات الأب شيخو، وخليل اليازجي، ودار المعارف بمصر، ودار الأندلس بيروت. وقد أخرجت دار المعارف الكتاب إخراجاً علمياً وفنياً ذا قيمة كبيرة، وحاولت دار الأندلس أن تخرجه إخراجاً علمياً أيضاً فكانت المحاولة حسنة.

- ٢ \_ الأدب الصّغير
- ٣- الدرَّة اليتيمة أو الأدب الكبير.
  - ٤ \_ كتاب التاج.
- و رسائل ابن المقفع وأشهرها رسالة الصحابة.

#### ب - نزعات عامّة - رسالة الصحابة.

1 - أدب إصلاح: أطل ابن المقفّع على عصره إطلالة الحكيم الذي لا يهتم إلا للعقل وأموره. إنه أحب الحياة على أنها حياة ، ومال الى اللهو على أنه لهو ، ولكن على خطة العقل. قال في «الأدب الصغير»: «على العاقل أن لا يشغله شغل عن أدبع ساعات: ساعة يرفع حاجته الى ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفضي فيها الى إخوانه وثقاته... وساعة يخلّي فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحل ويجمل ، فإن هذه الساعات عون على الساعات الأخرى ، وإن استجام القلوب وتوديعها زيادة قوة لها وفضل بُلغة ». وهكذا أراد أن يكون حكيماً وأن يجعل التوازن بين النفس والجسم وسيلة من وسائل البلوغ الى الكمال الإنساني الذي نَشدَه بكلّ جوارحه ، والذي بناه على أساس طبيعي. وهذا الكمال الذي أقام عليه شخصيّته ، أراد أن يُقيم عليه مجتمعه ، فوضع له كتباً شتّى كان أشهرها «كليلة ودمنة» ، و«الأدب الكبير» ، و«الأدب الكبير» ، و«الأدب الكبير» ، و«الأدب

١ - توديعها: تركها تطمئن وتهدأ.

٧ ـ تشيع فارسي: والجدير بالذكر أنّ ابن المقفّع عاش في طور انتقال من عهد بني أميّة الى عهد بني العبّاس، وكان فارسي النزعة. والذي نعلمه أن نقمة المسلمين الأعاجم على العنصر العربي كانت لذلك العهد شديدة كلّ الشدّة، وأن جاعات متباينة نشأت لا يجمع فيا بينها إلا نقمتها على السلّطة الحاكمة، وأنّ تلك الجاعات التفّت حول الشيعة المضطهدة، فاعتنق التشيّع أقوامٌ لم يتمكّن الإسلام من قلوبهم، وأنتشروا في مختلف أنحاء الدولة، وقد أدّى ذلك الى تطوّر في المعتقد، وانضم الى هذه الحركة عناصر مسيحيّة ويهوديّة، وانتقلت إدارتُها من العرب الى الموالي، فحلّ التّنافرُ الطبّعيّ محلّ التنافر العنصري، وأصبح التشيّع مذهب المظلومين والمحرومين الثّائرين على السلّطة الم

٣- ثورة عقلانية: ومن ثم يتضح لنا أن شعوبيّة ابن المقفّع اتّدلت طريق التشيّع ، فأظهر مع الموالي ميله الى بني العباس وإن لم يكن قلبه معهم ، وكان عَلَوِيً السياسة ، فارسيّ النزعة ، يدين بالإسلام ظاهراً لا باطناً ، ويأخذُ بالتقيّة في ما يعمل وفي ما يقول ، ويسعى لقلب وجه الحكم عن طريق العقل والفلسفة القديمة بطريقة أكْلكنيكيّة أي تخيريّة. وهذا كلّه من طلائع الحركة الشيعيّة التي أخذت منذ ذلك الحين وبعده بقليل تنقسم فرقاً ، وتُميِّز بين الباطن والظاهر ، وتُكِبُّ على الفلسفة والعلوم لتنشيء أمّة جديدة ذات نظم اجتماعيّة وسياسيّة جديدة . وهكذا نفهمُ السبَبَ الذي لأجله انتشرت آراءُ ابنِ المقفّع في كتب رجال التشيَّع والإسماعيليَّة من مثل المتنبي ، وأبي العلاء المعرّي ، وإخوان الصفاء وغيرهم ، وهكذا نفهم أيضاً السببَ الحفيَّ الذي لأجله اضطُهِدَ ابنُ المقفع وقُتِلَ شرَّ قتلة سنة ٢٥٥٩.

\$ - رسالة الصّحابة: وإنّ من طالع «رسالة الصحابة» وقرأ ما بين سطورها لمسّ

١ \_ طالع كتابنا وتاريخ الفلسفة العربية ١ ، ص ١٩٧.

٧ - روي عن مقتل ابن المقفع أخبار كثيرة منها أنه خرج على الخليفة المنصور عمه عبدالله بن علي مدعياً أنه أحق بالحلافة من ابن أخيه فوجه إليه أبا مسلم الخراساني فكسره وشرد جماعته وفر عبدالله الى أخيه سلمان وهو إذ ذاك بالبصرة مع أخيه عيسى بن علي ، فكاتب الشقيقان ابن أخيهما المنصور في أن يؤمنهما على عمه عبدالله ، فرضي الحليفة . وكان ابن المقفع بكتب إذ ذاك لعيسى بن علي ، ويقال أن عيسى أمره بكتابة الأمان لعبدالله وانه كتبه

الروحَ الفارسيَّة الشيعيَّة مسيطرةً عليها. وقد وقف فيها الكاتب موقفَ المُصْلِحَ الذي لا تفوتُه شاردةً ولا واردة ، المصلح الذي يُعلِّلُ أسباب الدَّاء ويقدِّمُ الدواء ، وذلك كلَّه في تقيَّةٍ ولينِ تحفُّظ ، فالسلطة مريضة ولا بُدَّ لها من انتفاضة ، وهذه الانتفاضة لا يُصرِّح بها ، وهي في نظر وعيهِ الباطنِ دولة جديدة قائمة على العقل النيِّر العادل ، يسيرُ بها إمام عادل الى الغاية المُثلى.

ويطانة الحليفة مريضة، والدّواء حسن الاختيار على أساس الدرس والنظر والاختبار من جهة الحليفة، وعلى أساس الكفاية من جهة رجل البطانة. والقضاة مرضى النفوس والبصائر، يحكمون بما لا يعلمون، فيخلقون جوّاً من الفوضى؛ والدّواء أن يجمع الخليفة العلماء من فقهائه ويضع قانوناً عاماً يجمع جميع الأحكام، فيتمشى عليه القضاة في غير التواء. والجند مرضى القلوب والجيوب: إنهم ميّالون الى اللّين والزّهو، وميّالون الى قبول الرّشوة؛ والدّواء تعليم الجند وتهذيبهم وإبعادهم عن لين العيش وعن الخراج، وإعطاؤهم الرواتب والأعطيات في حينها. والحباة وعمّال الحيش وعن الخراج، وإعطاؤهم الرواتب والأعطيات في حينها. والحباة وعمّال الحراج مرضى: إنهم يظلمون وينهون؛ والدواء تحديد الأملاك ونشر قانون الضرائب على الناس أجمعين حتى يعرف كل إنسان ما له وما عليه، فلا يكون عرضة لأطاع الطامعين وظلم الظالمين...

وأخيراً يصل ابن المقفّع الى موضوع يستقيه من فكرة الشيعة ، ويقدّمه في لباقة عجيبة . فالناس في حاجة الى من يهديهم سويَّ السبيل ، الى إمام يُنير ، قال ابن المقفع : «وقد علمنا علماً لا يخالطه شكُّ أنَّ عامَّة قطّ لم تصلح من قبل أنفسها ، وأنها

وأفرط في الاحتياط حتى لا يجد المنصور منفذاً للإخلال بعهده ، وانه كتب في جملة فصوله : وومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبدالله بن علي فنساؤه طوالق ، ودوابه حبّس ، وعبيده أحرار ، والمسلمون في حلً من بيعته ، مما غاظ المنصور فقال : وأما أحد يكفينيه ؟ عهذا الى جانب ماكان عليه ابن المقفّع من قلة الإخلاص للدولة الجديدة والدين الجديد ، وماكان عليه من النزعة الفارسية التي تسخر من العرب وتذبيع شيئاً من أخبار الفرس وديانتهم ، وما ذهب إليه من كتابة ورسالة الصحابة ، التي هي أشبه شيء ببرنامج ثورة موجّهة الى المنصور ، ومن ترجمة كتاب وكليلة ودمنة ، وفيه حملة عنيفة على الطغاة ؛ هذا الى جانب نبوغ عند ابن المقفع أوغر صدور الحاسدين ، الى جانب أمور كثيرة أدّت الى قتل الرجل قتلاً شنيعاً.

لم يأتها الصلاح إلا من قبل إمامها، وذلك لأنّ عدد الناس في ضَعَفَتِهم وجُهّالهم الذين لا يستغنون برأي أنفسهم، ولا يحملون العلم، ولا يتقدَّمون في الأمور. فإذا جعل الله فيهم خواص من أهل الدين والعقول، ينظرون إليهم ويسمعون منهم؛ واهتمّت خواصهم بأمور عوامّهم وأقبلوا عليها بجدّ ونُصح ومثابرة وقوّة، جعل الله ذلك صلاحاً لجاعتهم، وسبباً لأهل الصلاح من خواصّهم ...

وحاجة الخواص الى الإمام الذي يُصلحهم الله به كحاجةِ العامَّة الى خواصَّهم وأعظم من ذلك. فبالإمام يُصْلِحُ الله أمرهم، ويكبت أهل الطّعن عليهم، ويجمع رأيهم وكلمتهم، ويُبيِّن لهم عند العامَّة منزلتهم، ويجعل لهم الحجَّة والأيد في المقال على من نكَّب عن سبيل حقّهم».

وان في هذه الآراء لنواة صالحة لما سيفصّله الفارابي بطريقته الحاصّة ، وان فيها ولا شكّ أثراً للتيَّارات الفكريَّة الإغريقيَّة التي ستجتاحُ البلاد العربية في عهد المأمون وما بعده ، والتي كانت منتشرة في الشرق منذ عصور .

والذي نلاحظه من نظرتنا الوجيزة الى أدب ابن المقفّع أنه أعجميّ الفكرة، أعجميّ الفكرة، أعجميّ النزعة، يكتب في العربية وهو يتجاهل ما فيها من آثار، ويعتمد العقل دون الدين في ما يكتب فيجمع من التاريخ وأقوال الحكمة ما هو بعيدٌ عن الدين من غير أن يناقض الدين.

#### ﴿ كليلة ودمنة :

أ حكمة في ثوب خوافة: كتاب «كليلة ودمنة» ينطوي على حكايات وأقاصيص خرافية على ألسنة البهائم والطّير. وهذه البهائم والطّير تمثل الحياة البشرية في نواحيها المختلفة؛ وفيها من النزعات والأهواء والتيارات الفكرية ما نجده بين البشر في مختلف تلاوينه ومنعرجاته؛ وفيها أرباب الجدل والفقه والمنطق وعلم الاجتماع والسياسة؛ وفيها الأخيار والأشرار والمحسنون والمسيئون. ومن ثم فالكتاب هو حياة مصغّرة، هو الميدان الوسيع في صفحات. وهذه الحياة الممثلة المصوّرة بطريقة خرافية، بحري موزونة بميزان الحكمة، وشرع الطبيعة المستقيمة، وحكم العقل الذي يميّز بين



ملك الغربان يعقد مؤتمراً ــ عن مخطوطة مزيّنة بالرسوم الملوّنة من القرن ١٣٠.
(المكتبة الأمليّة بباريس)

الحير والشر، وبين الاستقامة والاعوجاج، ويَسُنّ الدساتير في هدوء علميّ، وفي صرامة القضاء المسيطر على كل موجود.

فالكتاب إذن مبني على المثل الخرافي ، وهو مصدَّر ببعض أبواب تنطوي على مقدّمات عامة في أصل وضع الكتاب وشرح أحوال برزويه الطبيب وما الى ذلك ممّا له علاقة بترجمة كلية ودمنة وموضوعه. وهو يسير على طريقة أساسها السؤال والجواب. أما السؤال فمن ملك هندي اسمه دبشليم لا يُعرف زمن وجوده ، وأما الجواب فمن فيلسوف حكيم اسمه بيدبا . أما دبشليم فرجل متعطّش الى معرفة الحكمة وسياسة البشر ، وهو رمز لكل ملك في كل مكان وزمان ، وهو يوجه الأسئلة عن طريق الاستجواب والاستعلام في كل ما يريد المؤلف أن يبسط البحث فيه . وأمّا بيدبا فرجل الاطلاع ويريد نشرها في لين وسياسة ؛ وهو يُجيب أبداً في رصانة وبُعد نظر ومعرفة عميقة التي يعرفها لطبائع الناس وطباع الحيوانات ، ويجعل جوابه مثلاً يُفصّله في باب كامل من أبواب الكتاب ، ثم يُدخل في هذا المثل الأكبر أمثالاً صغرى يستشهد بها أبطال القصص على الكتاب ، ثم يُدخل في هذا المثل الأكبر أمثالاً صغرى يستشهد بها أبطال القصص على

صدق ما يُقدَّمون من آراء؛ وهكذا تأتي الأمثال مركبة تركيباً وثيقاً متداخلة تداخلاً يُجبر القارئ على تتبع الباب من أوله الى آخره بحيث لا تفوته حكمة. وقد تتبع بيدبا هذه الطريق تمشياً على عادات الهنود خصوصاً والشرقيّين عموماً ، ورآها الطريقة المُثلى التي تصل الى غايتها في سياسة ولين وتفكيه ، والتي لا تجرح العنيد إذا قبّحت له عناده ، ولا تسوء الظالم إذا كشفت له عن سوء ظلمه ... قال ابن المقفّع : «إذا جُعِلَ الكلام مثلاً كان ذلك أوضح للمنطق ، وأبين في المعنى ، وآنق للسَّمع ، وأوسع لشعوب الحدث ».

وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة أبواباً أبواباً، وفي كلّ باب أمثال ضمن أمثال. وهكذا كان كلّ باب يبتدئ بسؤال من دبشليم ملك الهند يتبعه جواب بيدبا الفيلسوف وهكذا كان في كلّ باب موضوع مطروح للبحث، منظور إليه من مختلف نواحيه عن طريق المتمثيل، يُبيِّن حسناته وسيّئاته شخوص حيوانيّة المظهر بشريّة الحقيقة، يُحقّق بعضها حكمة الموضوع فيُحسِنون ويُكافأون، ويتهاون بعضها الآخر في التحقيق فيسيئون وينالون جزاء أفعالهم. فباب الأسد والنّور يُمثّل السلطة العليا، ويصوِّر الحياة في البلاط وما يضطرب فيها من مكايد وسعايات، ثم يُصوِّر الملوك في سياستهم الداخليّة وما يعتورها من نقص في اختيار الأعوان وفي توزيع الأعمال وتصديق الأقوال وما الى ذلك ممّا يقود المُلك الى الانهيار والبلاد الى الهلاك والدّمار؛ وهو يُعالج كلّ داء بأتوال الحكماء كما يعالج بالتمثيل وتقديم الحجج والشواهد. وباب الحامة المطوّقة يُعالج بقضية الصداقة ويبرهن أنها ممكنة بين المُتباعدين في الطبيعة كالجُرد والحامة بشرط أن يكون هنالك إخلاص وتضحية. وهكذا سائر الأبواب.

أما اسم الكتاب فهو مستقى من البابين الأول والثاني من أبوابه حيث يدور القصص حول اثنين من بنات آوى اسم الواحد كليلة واسم الآخر دمنة ؛ والبابان هما باب الأسد والثور وباب الفحص عن أمر دمنة.

ب\_ أصل الكتاب ونقلُه الى العربية: اختلف المؤرّخون والنقّاد مدّة من الزمن في شأن واضع كتاب كليلة ودمنة. فذهب البعض من أمثال محمد كرد علي صاحب «أمراء البيان» الى أن الكتاب من وضع ابن المقفّع نفسه، وتبعه في هذا الرأي



الغربان تضرب بأجنحتها لتضرم النار في موطن البوم \_ عن المخطوطة نفسها

طائفة من المؤرخين والنقّاد معتمدين، في ما ذهبوا إليه، على أنّ ابن المقفّع قادر أن يقوم بمثل هذا العمل، وعلى أن في الكتاب روحاً إسلاميّة بيّنة، وعلى أنه لا يوجد في الهنديّة كتاب باسم كليلة ودمنة ... وذهب البعض الآخر إلى أنّ الكتاب مترجم بشهادة مترجمه نفسه، ثم بشهادة التاريخ نفسه منذ عهد ابن المقفّع الى يومنا هذا، ثم بشهادة ما في النُّسَخ القديمة للكتاب من آثار واضحة للترجمة من مثل التعقيد أحياناً، والتركيب الأعجميّ أحياناً أخرى، ثم بشهادة الأصول الهنديّة التي عثر عليها العلماء وردّوا إليها أكثر أبواب الكتاب. وهذا الرأي الأخير أصبح اليوم لا يقبل الردّ. فيكون ابن المقفّع مترجماً عن الفارسيّة مع بعض التصرّف أحياناً مراعاة لمقتضى الحال.

وقد ثبت اليوم أنه من أصل هنديّ تُرجِمَ الى الفارسيّة ونقله ابن المقفّع لما رأى فيه من قيمة اجتماعيّة وسياسيّة ، ولاسيّما في مطلع العهد العبّاسي يوم كان السلاطين ذوي شدّة وبطش ، وأراد بذلك — على ما زعم البعض — أن يقف من أبي جعفر المنصور

موقف بيدبا من دبشليم ملك الهند. وهكذا نقله ابن المقفّع من الفارسيّة كما نقل منها أيضاً عدداً من كتب أرسطو ومن تواريخ الفرس.

والكتاب ينطوي على عالم من المعاني حتى عُدَّ من كنوز الحكمة المشرقيّة. وقد تناول موضوعات شتّى لا يمكن حصرها في مجال ضيّق كهذا ، ولذلك لزمنا جانب التخيَّر فاقتصرنا على أدب الملوك ، وأدب الرعيّة ، وأدب النفس ، وأدب الصداقة .

#### ج- مضمونه:

1 - أدب الملوك: لا يخفى أن النظام الملوكي كان شائعاً في العصور القديمة ، وأن الملك كان محور البلاد وقاعدة الأمور ، وبيده السلطة التشريعيّة ، والسلطة القضائيّة ، والسلطة التنفيذيّة . وكان صلاح العباد بصلاح الملك ؛ ولهذا اهتمّت الفلسفات القديمة ولاسيّما الشرقيّة منها ، لتوجيه الناس في اختياره ، كما اهتمّت لتوجيه الملك توجيها يضمن سلامة البلاد ، وهناءة العباد ، ولا عجب من ثمّ في أن نرى كتاب كليلة ودمنة — وهو خلاصة حكمة المشرق — بخصّ الملوك بقسم وافر من تعاليمه .

ورأس صفات الملك أن يكون حسن السيرة ، ولكي يكون حسن السيرة عليه أن يملك نفسه أولاً ، ومتى ملك نفسه استطاع أن يملك العالم . ولكي يملك نفسه عليه أن يعرفها حق المعرفة ، ومن ثم فالعلم هو الأساس ، والعلم من عمل العقل ، والعقل أشرف ما في الانسان . ولهذا ترى في الكتاب محلاً رفيعاً للعقل ، بل ترى كلّ شيء قائماً على النزعة العقلية . جاء في كليلة ودمنة : «لا يفرح عاقل بكثرة ماله ، ولا يحزن لقلته ، ولكن الذي ينبغي أن يفرح به عقله وما قدم من صالح عمله " . فعلى الملك أن يكون «العالم بالأمور وفرص الأعمال ، ومواضع الشدة واللين ، والغضب والرضى " ، والعجلة والأناة ، والناظر في يومه وغده وعواقب أعماله " . وهكذا يستطيع أن يكون حسن السيرة وحسن السياسة ، فلا تكون سيرته «سيرة بطر وأشر وفخر وخيلاء وعُجب وضعف رأي " ».

١ \_ باب الجرذ والسنور.

٢\_ قال المتنبّى:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مُضِرُّ كَوَضْع السيف في موضع الندى

٣\_ باب البوم والغربلن. ٤ ــ باب البوم والغربان.

ومتى ملك العاهل نفسه كان ذا عهد ووفاء. « قُبحاً للملوك الذين لا عهد لهم ولا وفاء ، وويل لمن ابتلي بصحبتهم ، فإنهم لا حميم لهم ولا حريم ، ولا يحبون أحداً ولا يكرم عليهم ، إلا أن يطمعوا عنده في غناء فيقربوه عند ذلك ويكرموه . فإذا قضوا منه حاجتهم فلا ود ولا حفاظ ، ولا الإحسان يجزون به ، ولا الذّب يعفون عنه ، الذين إنما أمرهم الفخر والرّئاء والسمعة ، الذين كلّ عظيم من الذّبوب يركبونه ، وهو عندهم صغيرٌ حقيرٌ هيّر ا» .

ومتى ملك العاهل نفسه كان **حليماً عاقلاً**، **متأنّياً عند الغضب ً**، وابتعد عن التجبُّر والظُّلم " واتَّصف بجميع الصِّفات التي تجعله أهلاً للحكم ، وتجعل الحكم في يده طريقاً الى إسْعاد الرعية. وهُكذا يمكنه أن يسوس الناس ويُعنى بشؤونهم. وعليه عند. ذلك أن يجعل عنايته شطرين: شطراً للداخل، وشطراً للخارج. فتكون سياسته الداخليَّة سياسة سهَرٍ وفطنة، وذلك في اختيار الأعوان، وتحصين المملكة بالجند، وتحكيم الاستقامة ، ورفع لواء العدل وما الى ذلك. «إنَّ أعظم الأشياء ضرراً على الناس عامَّةً ، وعلى الوُّلاةِ خاصَّة ، أمران : أن يُحرَموا صَالِحَ الأعوان والوزراء والإخوان ، وأن يكون وزراؤهم وإحوانهم غيرَ ذوي مروء ةٍ ولا غَنَاء <sup>4</sup>». ومن واجبات الملك أن لا يُكره أحداً على عمل « لأنّ المُكْرَه لا يستطيع المالغة في العمل » ، وأن يُراعي في إسناد الأعمال الكفاية والميل في من يُسندها إليهم، وأن يتفقّد العُمَّال والأعمال بنفسه حتى لا يكون ألعوبةً في أيدي الوُشاة والمفسدين، وأن يستشير لأن المُلُّك شورى في نظر ابن المقفّع: «المَلِك المشاوِرُ المُؤامِر يُصيب في مُـوَّامرتِهِ ذوي العقول من نصحائه ، من الظَّفَر ، ما لا يُصيبُهُ بالجنود والزّحف وكثرة العُدَد. فالملك ﴿ الحازِم يزداد بالمُؤامرة والمشاورة ورأي الوزراء الحزَمَة ، كما يزداد البحر بموادِّه من الأنهار °». ومن واجبات الملك في سياسته الداخلية أن يُحصِّن أسراره: «يصيب الملوك الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار'».

١ ــ باب الملك والطائر فنزة.

٢ \_ باب ايلاد وايراخت.

٣ \_ مثل القبرة والفيل.

٤ باب الأسد وابن آوى.

هـ باب البوم والغربان.

٦ ــ باب البوم والغربان.

وأما السياصة الحارجيَّة فهي سياسة اللِّين والسَّلام: «ذو العقل يجعل القتال آخر حيله، ويبدأ بما استطاع من رِفق أو تمحُّل ولا يعجل الهو «إذا كان وزير السلطان يأمره بالمحاربة في ما يقدر على بُغْيته فيه بالمسالمة فهو أشدٌ من عدوه له ضرراً ». أما السُّفراء بين الدول فيجب احتيارهم بكل اعتناء، وعلى الرسول أن يكون ذا لينٍ ومؤاتاة «فإن الرسول أن يكون ذا لينٍ ومؤاتاة «فإن الرسول يُلين القلبَ إذا رَفِق، ويُخشن الصدر إذا خَرِق ٢».

وإنّه ليضيق بنا المجال لو أردنا تتبّع كتاب «كليلة ودمنة» في موضوع السلطان الذي يستغرق القسم الأكبر من فصوله. وفي ما ذكرنا إشارة الى ما لم نذكر. وإن من يقرأ الكتاب ويتلمّس فيه روح ابن المقفّع يخرج بفكرة واضحة عن نزعة التشبّع المتغلغلة فيه، وعن الصّلة الوثيقة ما بين العقل الهندي الإغريقي والعقل العربي المتشبّع.

٧ - أدب الرعيَّة: تواجه الرعيّة في الملوك إحدى حالتين: إما حالة عدلٍ واستقامة ، وإما حالة ظلم واستبداد. فعليها في الحالة الأولى أن تعيش في طاعة وإخلاص ، وعليها في الثانية أن تضم صفوفها ولا تتخاذل حتى ترد الملك عن غيه أو تحطم نير عبوديّته. وعليها في كلّ حال أن تعتصم بالصَّبر والأناة ، وأن لا تطمع في صحبة الملوك ، والتقرُّب منهم ، لأن في ذلك تعباً وعباً ثقيلاً.

٣- أدب النفس: على الإنسان العاقل في هذه الحياة أن يُقدِّمَ العقل في كلّ الأمور ، فهو فوق المال والقوّة ؛ وعليه أن يضبط نفسه ولا يؤخِّرَ عمله ، ويكون صادقاً في قوله وفي عمله ، ويُصانع ويعتمد الرِّفق والمُلايَنَة في أحوالٍ كثيرة ، ويلزم جانب الحَلَر ، ولا يسترسل الى النَّساء لأنَّ المرأة في نظر واضع الكتاب ، لا تحفظ سرًا ولا ودًا ، ولا يحقد لأن «من كان له عقل كان على إماتة الحقد أحرص منه على تربيته».

أدب الصّداقة: الصداقة من ضرورات الحياة، وهي نوعان: صداقة قائمة على تبادل ذات اليد أي على تبادل ذات اليد أي على المساعدة، وهذه دون الأولى قيمة. وعلى العاقل أن يُحْسِنَ اختيار الصّديق المُخْلِص

١ – باب الأسد والثور.

٢ - باب البوم والغربان.

الذي لا يبخل بالمشورة ، وليعلم أنَّ «رأس المودّة الاسترسال». وليعلم أيضاً أن ثلاثة أشياء تزداد بها الصلة بين الأصدقاء: «المُـوَّاكلة ، والزيارة في البيت ، ومعرفة الأهل والحَشَم» ، وأن «ثلاثة لا يلبث ودّهم أن يتصرَّم: الخليل الذي لا يلاقي خليله ولا يكاتبه ولا يُراسله».

د ـ قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكرية: «لكليلة ودمنة قيمة كبيرة في عالم الفكر والتاريخ والأدب. فالكتاب كنز من كنوز الحكمة البشرية، وفيه فلسفة اجماعيَّة أخلاقيَّة واسعة النطاق، وفيه دروس تشريعيّة ذات قيمة، وفيه نظرات ماورائيّة جليلة وإن مُوجزة، وفيه على كلّ حال عِلْم وعَمل، وعلم موجَّه الى العمل ومن ثمَّ يتَضح لنا أن فلسفة الكتاب هي فلسفة الحياة العمليَّة الشريفة، هي فلسفة موضوعيَّة مثاليَّة، ذات نزعة تشاؤمية يحوم عليها قَدَرٌ غلَّاب لا يُقهَر. وفلسفة كليلة ودمنة موسومة بسمة المذهب العقليّ الذي يجعل العقل مديراً وموجهاً لكلّ حركة. وهكذا كانت تلك الفلسفة مزيجاً من أفلاطونية وأرسطوطالية وهندية شرقيّة. ونحن نلمس في الكتاب الفلسفة مزيجاً من أفلاطونية وهي من نزعات الفلسفة الهندية.

أما النزعة الأفلاطونية في كليلة ودمنة فظاهرة في المثالية ، وظاهرة خصوصاً في التنظيم الاجتماعي حيث يسود العدل ، وحيث يسوس الناس جماعة من أهل العقل والحكمة والمعرفة . والفضيلة عند أفلاطون وفي كليلة ودمنة ذات صلة وثيقة بالعلم . وأما النزعة الأرسطوطالية فظاهرة في إخضاع كلّ شيء للعقل ، وفي تسيير الكلام على سنّة التقسيم المنطقي ؛ والعقل عند أرسطو أشرف ما في الإنسان ، والميزة الخاصة التي تجعل الإنسان إنساناً وترفعه فوق جميع الموجودات الحسية ، وهو من ثم قائد جميع القوى ، وجميع أعال الجسد خاضعة له . وأما النزعة الهندية الشرقية فظاهرة في التشاؤم الذي يحوم فوق كلّ كلام . وذلك أنّ الحياة ، في نظر الفلسفة الهندية ، عبودية ، وكلّ شيء يحوم فوق كلّ كلام . وذلك أنّ الحياة ، في نظر الفلسفة الهندية الى الصّدوف عن غيرات العالم وراحت تبحث عن طريق الإنقاذ والخلاص ، فقالت بالسيطرة على خيرات العالم وراحت تبحث عن طريق الإنقاذ والخلاص ، فقالت بالسيطرة على النفس التي تنتهي بالسيطرة على العالم ، ودعت من ثمّ الى التقشّف والزهد ، بل جعلت النفس التي تنتهي بالسيطرة على العالم ، ودعت من ثمّ الى التقشّف والزهد ، بل جعلت التقشّف من مبادئها الأولى ، ورمت به الى السيطرة على مجموع مظاهر النشاط الحيوي

كما رمت الى إطلاق العقل العارف الذي يتغلّب على كثافة المادة بالتقشّف فيمتدّ إدراكه الى خارج الجسم بعيداً في المسافة وبعيداً في الزمن الحاضر والمستقبل.

وفي هذه النزعة الهندية أثر صيني أيضاً ، وقد أثبتت الكتب الصينيّة بطريقة شائقة الملاقة الوثيقة بين معرفة أنفسنا ومعرفة الأشياء، فقالت ـــ وكم في هذا القول من صلة مع ما نعرفه من كليلة ودمنة —: «كان الملوك القدماء إذا أرادوا إظهار فضائلهم الباهرة تحت السماء حكموا أولاً بلادهم وساسوها ، وإذا أرادوا حكم بلادهم اهتموا أولاً بمنازلهم ؛ وإذا أرادوا الاهتمام بمنازلهم بدأوا بتنظيم شؤون أنفسهم ، وإذا أرادوا تنظيم شؤون أنفسهم بدأوا بتقويم قلوبهم ؛ وإذا أرادوا تقويم قلوبهم بدأوا بجعل تفكيرهم خالصاً. وإذا أرادوا جعل تفكيرهم خالصاً بدأوا برفع مستوى معلوماتهم الى القمة ورفع هذا المستوى الى القمّة هو إدراك الأشياء ؛ وعندما أدركوا الأشياء بلغت معلوماتهم القمَّة. ولما بلغت معارفُهُم القمَّة أصبح تفكيرهم خالصاً . ولما أصبح تفكيرهم خالصاً ستقامت قلوبهم. ولما استقامت قلوبهم استطاعوا أن يُنظِّموا أنفسهم ، ولما أصبحوا هم أنفسهم مطابقين للنظام استطاعوا تدبير شؤون منازلهم ؛ ولما أحسنوا تدبير منازلهم تمكُّنوا من حكم بلادهم ، ولما استقام الحكم في بلادهم وجدوا ما تحت السماء في سلام ». والملك في الفلسفة الصينية هو نقطة الدائرة في الأمة ، ونقطة الارتكاز في قيام النظام ، فإذا كان كاملاً سارت الأمور على هينتها وساد السلام؛ فعليه إذن أن يعرف بني الإنسان ليعرف نفسه ويقومها؛ ومن ثمّ نرى في هذه الفلسفة القديمة أن قاعدة الإنسانية هي الإنسانية نفسها ، وأن الرجل الفاضل هو قانون الأخلاق . ومن ثمَّ نرى أن في الفلسفة الشرقية القديمة محلاً واسعاً للملك ، وأن فيها اهتماماً خاصاً به لأنه قاعدة النظام وركن المجتمع ، وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة صورة صادقة لتلك النزعة الشرقية وتلك الفلسفة القدعة.

وإذا نظرنا الى الكتاب من الناحية التاريخية وجدنا فيه أيضاً ثروة وغنى ؛ فهو يطلعنا على أحوال الهنود ونظرهم الى الدّنيا والآخرة ، فيكشف لنا عن الكثير من عاداتهم ونزعاتهم ، وأحوالهم الاجتماعية كالعداوة بين البراهمة والبوذيّة ، ولبس البراهمة للمسوح والتكفير والسبجود وما الى ذلك ، وكتحريم اللحم والاقتيات بالفاكهة ، والنظرة السيئة الى المرأة ؛ وهو يطلعنا على عقلية الفرس ونظرتهم الزهدية ومثلهم العليا ، كما يطلعنا على

فتوح الإسكندر وما خلّفت من أساطير في الشرق، وعلى بلاطات الملوك في العصور القديمة وماكان يجري فيها من سعايات ومكايد، وعلى سياسة الدول الحارجيّة والحرب بين الملوك والأمم. وهو يطلعنا، بطريق غير مباشرة، على بعض أحوال الدولة العبّاسيّة وماكانت بحاجة إليه من إصلاح، كما يُطلعنا على أمور أخرى كثيرة جعلت له قيمة حقّة في عالم التاريخ البشري .»

هـ المثل في كليلة ودمنة: وإذا رجعنا الى المثل في كليلة ودمنة وجدناه متعدّد الأنواع، متشعّب الفروع. والمثل كما لا يخفى قديم في تاريخ الشعوب، وهو شديد الانتشار في الشرق، وقد أصبحت الأمثال الشرقية أساس الأمثال التي وضعها ايزوب عند اليونان، وفيدر عند الرومان ولافونتين عند الفرنسيّين. والمثل قصَّة ذات مغزى أخلاقيّ، وهذا المغزى موضح عادةً في بدء المثل أو في ختامه.

والمثَل في كليلة ودمنة يأتي إما كإطار لطائفة من الأمثال، وإما كبرهان على قضية من القضايا، وإما كبرهان على برهان. والأمثال متفاوتة في الطول، فمنها الطويل الذي يستغرق الباب كله، ومنها القصير الذي يقع أحياناً في بضعة أسطر، ومنها المتوسسط الطُّول.

وتبدو لنا أمثال كليلة ودمنة مسرحيًّات صغيرة ذات مسرح طبيعيّ ، وذات عمل يقوم على عَرْض وعقدة وحلّ. والأشخاص حيوانات ذات صراع نفساني تعمل بحسب غرائزها الحيوانيَّة ممثلة أدوار البشر في مختلف نزعاتهم الشخصية والاجتماعية.

إلا أن العمل في الأمثال متباطئ غالباً ، تثقله الحكمة التي هي الغاية وهي الجوهر. تلك قيمة كتاب كليلة ودمنة ، وقد كان له أثر واسع في الأدب العربي والفلسفة العربية. وعمد الشعراء الى نظمه جملةً أو في بعض أقسامه.

### عً \_ الأدب الكبير والأدب الصغير:

الأدب الكبير والأدب الصغير كُتيبًان ضمَّنهما ابن المقفّع طائفةً من الحِكم والمواعظ

١ \_ عن كتابنا وابن المقفّع في سلسلة ونوابغ الفكر العربي،

في أسلوب خطابي موجَّه الى العاقل الذي يريد أن يحصل على سعادة الدّنيا والآخرة. وأكثر ما تدور تلك الحكم على أدب السلطان، وأدب النفس، وأدب الصَّداقة. وكثيراً ما ترجع الحكم الى ما عرفناه في كتاب كليلة ودمنة.

للكتابين قيمة فكرية حقّة لما احترياه من جليل الآراء في فلسفة الحياة الفردية والاجتاعية. وأما أسلوبهما الكتابي فهو الأسلوب الحطابي الجاف الذي يواجه الحقيقة بصراحة ، ويُعبّر عنها في صرامة وسلطان ، وفي لهجة قاطعة لا تعرف التردُّد ولا تميل الى الشكق. وقد خلا الكتابان من الأمثال التي شُحن بها كتاب كليلة ودمنة ، وكانا أشبه شيء بمجموعتين من الأقوال المأثورة والحِكم المنثورة. والعبارة فيهما لا تخلو من تعقيد ، وهي مثقلة بالفكرة العميقة والفلسفة التي تهدف الى إصلاح النفس عن طريق المراقبة الذاتية والعقيدة العقلية ، والتي تهدف الى إصلاح الغير عن طريق الإقناع العقليق. والقاعدة في كل ذلك هي التوازن الاجتماعي الذي يقوم على العدل والاحترام والانضاط.

وإنّ مَن تتبَّع تاريخ الفكر العربي وجد أن لكتب ابن المقفّع أثراً عميقاً في كتابة الفلاسفة ولاسيما في ما هو من شأن علمَي السياسة والأخلاق.

### هُ - مدرسة جديدة في الكتابة:

إنّه لمن الصعب أن نُبدي رأينا في أسلوب ابن المقفّع بالاستناد الى ما وصل إلينا من نصّ كتاب «كليلة ودمنة». وذلك أنّ المخطوطات التي بلغّتنا من الكتاب ليست من القِدَم بحيث يستطيع الباحث أن يطمئن إليها كلَّ الاطمئنان. أضف الى ذلك ما هنالك من اختلاف في الأبواب والعبارات. وإن ما اقتبَسه الكتّابُ من «كليلة ودمنة» منذ القرن الثالث للهجرة يدلُّ على أنَّ النصَّ لحقه تحريفٌ بالغ. وليس باستطاعة الباحث أن يلجأ الى الأدبين الكبير والصغير ليستخرج منها ميزات ابن المقفّع في الكتابة، لأنَّ الأدبين مجموعتان من الآراء والحكم والدروس الاجتماعية والأخلاقية والسياسية، في جمل موجزة، مقطّعة الأوصال، خالية من التأليف والبناء.

وسبيلُ الباحث أن يعمدَ الى «كليلة ودمنة» في أقدم مخطوطاتها، والى النصوص التي وردت في مختلف المخطوطات، ويعالجها معالجة استنتاجيّة، مستنداً بعض الاستناد

الى نص الأدبين الكبير والصغير، وإن قام بهذا العمل تجلَّت له الميزات الرئيسيَّة التي اتسمت بها كتابة ابن المقفّع.

١ - وأوّل ما نقولُه في هذا الباب أنَّ المجتمع لذلك العهد أخذ يبحث عن موادّ جديدة وصور للتعبير جديدة تكون أكثر ملاءمة لأحواله الجديدة، ولاسيما وقد امتزجت العناصر الفارسية والآرامية وغيرُها بالحياة العربية الاجتماعية والأدبية. ومما لا شك فيه أن عبد الحميد بن يحيى الكاتب كان رائد الأسلوب الجديد في النثر العربي، إلا أن ابن المقفّع هو الذي أتمّه وأوصله الى أوجه حتى عُدَّ رأس التجديد الأسلوبي في النثر، وحتى نُسِبَ إليه الإنشاء الأدبي في اللغة العربية '. قال المستشرق جب: «ولو



ملك الفيلة ورسول الأرانب أمام العين وصورة القمر - عن الخطوطة نفسها.

١ ـ طالع «المجتمعات الاسلامية في القرن الأول» لشكري فيصل، ص ٤٢٥، ٤٢٧، و«خواطر في الأدب العربي» للمستشرق جب، في مجلة « الأدب والفن» ـ السنة الثالثة ــ الجزء الأول، ص ٩.

أنه اقتصر فيما كتب على «الأدب الكبير» لما كان في كتابته شيء كثير يُميِّزه عن سابقيه من كتّاب المواعظ والوصايا المتعلقة بالآداب وحسن السلوك؛ أما ما كان جديداً في مؤلفاته فهو أن كتبه المترجمة قد أعربت عن هذه المواعظ والوصايا بطريق غير مباشر في صورة تاريخ أو حرافة على ألسنة الحيوانات ». وهكذا فقد انتقلت الكتابة مع ابن المقفّع من الرسائل الوعظية الى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة التي ترفّه وتفيد وتمتّع في آن واحد؛ ودخل النثر الى حقل الترجمة بعد دحوله ديوان الرسائل ، فواجه جميع الموضوعات.

Y – وتجاه هذه المادة الفكرية الجديدة سلك ابن المقفّع طريق التحرَّر من خصائص الكتابة الهنديّة قَدر المستطاع ، وتحرّى الإفصاح عن الفكرة بأسهل ما يكون التعبير وأدقّه ، وهكذا تحرّى السهولة في اللغة والتركيب ، وباشر المعاني مباشرة قليلة التلميح والإشارة ، وقلم التجأ الى القوة التخيّليّة والمقدرة اللغوية عند القارئ ، وعدل عن أساليب التنميق والتصوير اللفظي الى العبارات المصقولة الجليّة التي تسير بهدوء متاسكة الأجزاء.

٣ - واحتفاء ابن المقفّع بالمعنى يدفعُه الى استخدام الأسلوب المنطقيّ فيقسم موضوعَه الى فَقَرَاتٍ، تنقسم الى جمل ذات فواصل يمكن الوقوفُ عندها، فأفكاره متسلسلة ، لا يلجأ فيها الى الغلوّ بل يواجه الحقيقة بهدوء ، ويبرهن عنها بقوّة . وكذلك يحمله احتفاؤه بالمعنى على إطالة الجملة بهدوء ورصانة ، فهي تمتدّ امتداداً أرستقراطياً من غير ما توثّب ولا تقلّب ولا تلوّن ، متذرّعةً بالروابط المختلفة من حروف الجرّ، والأسماء الموصولة ، وما الى ذلك .

٤ - إلّا أنّ إطالته هذه ليست من قبيل الإسهاب. فابنُ المقفّع زاهدٌ في كثرة الألفاظ وإن كان لا يكتنى بالإشارة ولا يعمدُ الى الحذف والتقدير؛ فهو يميل الى

١ يشير الى كتاب وخداينامه أي سير ملوك العجم ، الذي لم يكن في نصه الفارسي كتاباً تاريخياً بقدر ما
 كان رسالة بلاغية في آداب الملوك قائمة على مزيج من أقاصيص وتاريخ.

٢ ـ جب: خواطر في الأدب العربي، ص ٩.

٣ \_ كان يقول: «إياك والتتبع لوحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة، فإن ذلك هو العي الأكبر». ويمكى أنه
 كثيراً ما كان يقف إذا كتب، فقيل له في ذلك، فقال: «إن الكلام يزدحم في صدري فأقف لتخيره».

الإيجاز ، ذلك الإيجاز الخاص الذي تكون فيه الألفاظ على مقدار المعاني. وهو لا يتعدّى هذه الخطّة إلا عندما يشعر أنَّ معنى من معانيه قد يستغلق على فهم الرجل العادي ، فتراه إذ ذاك فقط يردّد ذلك المعنى في تراكيب متشابهة ، وأحياناً يضرب مثلاً أو مثلين أو يقص حكاية أو أكثر زيادة في تبيان الفكرة الواحدة ، كما يبدو ذلك في باب عرض كتاب كليلة ودمنة.

و إلا أن توخي السهولة في موضوع حافل بالصعوبة حمل ابن المقفّع على شيء من العنت في الترجمة وتأدية المعاني، فوقع في بعض الغموض أحياناً، ووقع في جمله بعض التداخل الى حد يستحيل معه تقسيمها الى عبارات كما في قوله: «أما البطتان اللتان رأيتهما طارتا من وراء ظهرك فوقعتا بين يديك فإنك يأتيك من قبل ملك بلخ من يقوم بين يديك بفرسين ليس في الأرض مثلهما» .



١ \_ باب ابلاد وايراخت وشادرم ملك الهند.

### مصادر ومراجع

عبد اللطيف حمزة: ابن المقفع - القاهرة ١٩٤١.

عمد سليم الجندي: عبدالله بن المقفّع - دمشق ١٣٥٥ هـ.

عمد كرد عليّ: أمواء البيان - القاهرة ١٩٣٧ - الجزء الأول ص ٩٩ - ١٥٨.

رسائل البلغاء -- مصر ١٩٠٨.

عبد الرحمن بدوي : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية — القاهرة ١٩٤٦ ص ١٠١ — ١٢٠.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر-- القاهرة ١٩٣٦ ص ٢٤ - ٧٩.

حنا الفاخوري: ابن المقفع - في سلسلة «نوابغ الفكر العربي» القاهرة ١٩٥٧.

خليل مردم: ابن المقفّع -- دمشق ١٩٣٠.

أحمد الاسكندري: محاضرات الأدب العربي في العصر العباسي - مصر ١٩٣١.

الشيخ طاهر الكيالي: رسائل في الأدب العربي - حلب ١٩٣٨.

منير كريديّة: ابن المقفّع رمز لحريّة الوأي ــ المكشوف ١١٢: ١١.

طه حسين وعبد الوهاب عزّام: مقلّمتا كليلة ودمنة — طبعة مجلّة الكتاب — دار المعارف — مصر ١٩٤١.

محمود تيمور: كليلة ودمنة ــ نظرة وتقدير ــ الثقافة ١٤٧ (المجلّدين): ١٢٢٠.

: الدكتور محمد صبري: بلاغة العرب: كليلة ودمنة - الرسالة ٨: ٣٧٣.

عبدالله محمود اسماعيل: كليلة ودمنة - الرسالة ٥: ١٦١٦.

# الجناحظ (۱۵۹ – ۲۰۵ – ۲۰۸م)

#### **١ \_ تاريخه** :

- ١ وُلد الجاحظ في البصرة. أكبً على طلب العلم في الكتاتيب ودور الورّاقين وبحالس العلماء،
   وثردد على البريد.
- ٢ ــ قصد بغداد واحتك بأنمة العلم والأدب من مثل الأصمعي والأخفش وغيرهما؛ وقد اعتنق مذهب المعتزلة.
- ٣ ـ وضع كتبه الأولى باسم ابن المقفع وسهل بن هارون لرواج أسلوبهها. وقد جعله المأمون على
   ديوان رسائله إلا أنه لم يلبث فيه إلا ثلاثة أيام.

#### ٧ ـ شخصيته:

- ١ \_ كان الجاحظ رجل علم وثقافة واسعة كها كان رجلَ عمل وانفتاح وطموح.
- ٣ ـ وكان الى ذلك رجل ظرف وفكاهة وسخرية كهاكان رجل اعتماد على النفس.

#### ۴\_ أدبه:

- ١ ــ كتب الجاحظ في كل موضوع: فلسفة، اجتماع، علم، تاريخ، جغرافية، دين.
  - ٢ ــ كانت مؤلفاته موسوعة جمعت الثقافات القديمة وثقافات العهد العباسي.
    - ٣ ــ من أشهر كتبه: الحيوان والبخلاء والبيان والتبيين.

#### أ\_ الحيوان:

- ١ ــ هو كتاب علم وتاريخ وأدب كان الأول من نوعه عند العرب.
- ٢ ــ مصادره: كتاب والحيوان، لأرسطو، وأشعار العرب، وكتب علماء العرب في الحيوان، ثم خبرة الحاحظ وتجاربه العلمية.
- ٣\_ هو موسوعة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي في تشعّب أغراضها.
  - ٤ \_ قيمته
  - \_ هو علم في لباس أدب، أو هو أدب موضوعه العلم.
- \_ أسلوبه أسلوب علمي أدبيّ. فيه من العلم تحرَّ، واختبار ، وشكّ، ومقارنة ، وتحكيم العقل... وفيه من الأدب قصص ، واستطراد ، وجدّ وهزل ، وتشويق ؛ وفيه نزعة جاحظية : خفة روح ، واقعية ، دقة ، تخير ألفاظ ، عبارة حية ، متوثبة ، قصيرة ...

#### ب ــ البخلاء :

١ ــ وضعه الجاحظ طلباً للمنفعة العامة.

 ٢ ــ كان الكتاب خلاصة خبرة صاحبه، ومجموعة معلوماته، وصورة لناحية البخل والاقتصاد في مجتمعه.

٣ \_ انتهج فيه سبيل القصص والفكاهة والتهكّم.

٤ \_ نيمته:

\_ دراسة عميقة لنفسية البخلاء.

ـ أقوال للبخلاء حافلة بالمعارف الطبية والاجتماعية والسيكولوجية والاقتصادية.

\_ مقدرة عجيبة: تغلغل بين طوايا النفس البشرية، جمع بين النظر والتطبيق.

ـ روح مرحة، فكهة، حوار مسرحيّ ...

#### ج \_ البيان والتبيين:

١ ـ هو كتاب أدب وضعه الجاحظ في أواخر أيامه لتنشئة الكتّاب على الأساليب القويمة.

٢ ـ عالج فيه الجاحظ موضوع الحطابة وعيوب الحطيب، ثم عالج أنواع الدلالات، ثم
 رد على الشعوبية، وأسهب في الكلام على البلاغة...

٣ \_ قيمته:

ــ يعدّ أولى المحاولات للتصنيف في علوم البلاغة.

ــ وهو مصدر من مصادر تاريخ الأدب العربي.

\_ فيه نظرات قيّمة في النقد.

#### د ـ رسالة التربيع والتدوير:

الجاحظ فيها رجل نقاش كلاميّ ، ومقدرة على تصريف اللغة في ما يريد تصريفاً عجيباً .

#### ٤ ـ منزلة الجاحظ وخصائصه العامة:

هو داثرة واسعة للمعارف، وأديب جعل العلم مادّة لأدبه، يُعنى بألفاظه ومعانيه، ويتطلّب الحقيقة بكل قواه، ويراعى أبدأ مقتضى الحال، ويمزج الجدّ بالهزل، ويحسن تصيّد الألفاظ.

### أ \_ تاریخه:

١ - مولده وتحصيله الثقافي: وُلد الجاحظ سنة ٧٧٥م، وقد اختلف المؤرّخون في أصله. واسمه عمرو بن بحر، وكنيتُه أبو عثمان ؛ أمّا لقبه الجاحظ فقد غلب عليه لجُحوظ عينيه.

طلب مبادئ العلم في أحد كتاتيب البصرة مع أولاد القصّابين وأبناء الضّعة والمسكنة. ورُؤِيَ يبيع الخبزَ والسَّمك بسيحان، وهو نهر بالبصرة. ثم أخذ يتردّد على

المسجد والمرْبَد؛ وفي المسجد حلقات العلماء يُوزّعون كلمة العِلْم على طُلّابه، وفي المرْبَد، وهو محلّة عظيمة من محالِّ البصرة، كانت فيها مفاخرات الشّعراء ومجالس الخُطباء. وكان الجاحظ فتى الرغبة العِلْميَّة المُلِحَّة، يستني المعرفة من شتّى ينابيعها، ويُضيف إلى ذلك كلّه اكتراءً لحوانيت الورّاقين يسجن فيها نفسه للمطالعة والتحصيل، وجمعاً للكتب والأوراق في غير حساب، معتمداً في نفقته على أمَّ ترمَّلت وضاقت بها سبُل العيش، وقد آلمها انصراف ابنها الى العلم دون العمل.

٧ - في عالم الأثمة: وقصد بغداد للتربيد من العلم، وكانت بغداد في عهدي الرّشيد وابنه المأمون في أوج الازدهار الاقتصادي والثقافي ، وقد احْتشد فيها العلماء كما احتشدوا في البصرة والكوفة، واشتد فيها النزاع بين الملل والنّحَل، ولاسيّما في عهد المأمون الذي انحرف الى المعتزلة وأطلق حريّة النقاش الفلسفي والعلمي والديني . والجدير بالذكر أن الجاحظ احتك بعدد كبير من العلماء وأخذ عنهم وناقشهم ، كالأصمعي شيخ اللغة والأخبار والنّوادر، وأبي زيد الأنصاري إمام الأدب واللغة، والأخفش سيّد أهل النحو.

وكان الجاحظ ميّالاً ، منذ حداثته ، الى تحكيم العقل ، فعندما بلغ اعتنق مذهب المعتزلة أصحاب الرّأي ، وكان لأبي إسحق ابراهيم بن سيّار النظّام شيخ المعتزلة أثرٌ كبير في هذا التوجيه ، تتلمذ له الجاحظ وترك لنا فيه أجمل الأقوال .

والجدير بالذكر أنَّ للنَّظَّام مذهباً عقليًا في التفسير، وقد نبّه على خلط المفسّرين والرُّواة وهاجمهم في عنف لأنهم يُفسدون المعاني والأقوال، ورأى في الشك طريقاً الى اليقين، وآثر البحث والتحرّي على الانقياد والتقليد. وهكذا فعل الجاحظ، فكان رجل العلم والفلسفة والفقه والأدب؛ كما كان الرجل الموسوعيّ الذي جمع في صدره ثقافة العرب واليونان والفرس وغيرهم.

٣ أمير الكتابة: وعندما ذاع صيت الجاحظ بين الحاص والعام، وأنشأ فرقة معتزلية باسم الجاحظية، استدعاه المأمون وصدره في ديوان الرسائل، ولكنه استعفى

عقب ثلاثة أيّام. وكان سهل بن هارون يقول: « إن ثبت الجاحظ في هذا الدّيوان أَفَلَ نَجُمُ الكُنَّاب. »

وكان الجاحظ قد أخذ في الكتابة والتصنيف، ونسب كتبه الأولى الى ابن المقفّع وسهل بن هارون تحفّظاً، ولما زأى رواجها وتلوَّقَ الناس لها راح يُعلن اسمه ويُصدّر به مؤلّفاته. وقد أصبح الجاحظ في عهد المعتصم رَجُل السّاعة، وأمير الكتابة. وكان صديقاً للوزير ابن الزيّات يَنْحاز له وينالُ جوائزه، وقد اتسعت حاله ولَها ما استطاع اللّهو.

في هذه المرحلة قام الجاحظ بعِدَّةِ أسفارِ زار خلالها دمشق وأنطاكية ومصر. ولمَّا كانت سنة ٨٤٧ فتك المتوكّل بابن الزيَّات، وأحلَّ محلَّه أحمد بن أبي دؤاد، وكان بين الرجلين منافسة، وكان الجاحظ من حزب ابن الزيَّات، فهرب، ثم لم يلبث أن تُبض عليه.

2 - الأفول الحزين: وفي هذه المرحلة أُصيب الجاحظ بفائج ، وكان قد بلغ ما يقارب الحامسة والسبعين من العمر. وكان سلطان الأتراك قد بلغ أقصاه فاستبدّوا بأموال الحلافة وإدارتها وجيشها ، ولم يستطع المتوكّل أن يضعف شوكتهم . وفي تلك الأثناء استدعى الحليفة الفتح بن خاقان ، وهو من أصل تركي ، واستوزره ، وكانت له مع الجاحظ مراسلات ذكر في إحداها أن أبا عنمان كان يتقاضى من الحليفة مشاهرات. ولهذا الوزير قدّم الجاحظ كتاب «مناقب الترك وعامّة جُند الحلافة » . وقد رُويَ في سرَّ من رأى وهو في النمانين من العمر ، وفي سنة ١٦٨ كان في البصرة ، وكان قد أصيب أيضاً بداء النقرس ا . وكان أبو عنمان ، في هذه المرحلة كلها ، المصفوفة ، وهو عليل ، فقتلته . وكان موته بالبصرة سنة ٨٦٨م / ٢٥٥ هـ .

وهكذا كانت حياة الجاحظ من كتاب الى كتاب الى أن دُفِنَ تحت الكتب.

١ \_ النقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين ولاسيما الايهام منها.

#### ١- شخصيتة:

١ ـ قال أبو القاسم البَلْخي : «كان الجاحظ من الذكاء وسرعة الحاطر والحفظ عيث شاع ذكره ، وعلا قدره ، واستغنى عن الوصف . . »

٧ - وكان رَجُلَ العِلْمِ وَالعَمَل. حدّث أبو هفّان قال: ولم أر قط ولا سمعتُ مَن أَحَبَّ الكُتُبَ والعلوم أكثر مِنَ الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلّا استوفى قراءته كائناً ما كان، حتى إنّه كان يكتري دكاكين الورّاقين ويبيتُ فيها للنظر ٢٠٠٠. وقال المرزّباني: «كان أبو عثمان الجاحظ من أصحاب النظام، وكان واسيع العلم بالكلام، كثير التّبحر فيه، شديد الضبط لحدوده، ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين والدّنيا". » وقال ثابت بن قُرّة: «جَمع (الجاحظ) بين اللسان والقلم، وبين الفطنة والعلم، وبين الرأي والأدب، وبين النثر والنظم، وبين الذّكاء والفهم ... لقد أُوتِي الحِكمة وفصل الخطاب ٤٠٠»

وكانت ثقافته موسوعيّة تتناول كلّ فنِّ وكلّ مطلب ، وقلّا تجد فرعاً من فروع المعرفة لم يجر فيه لسانه وقلمه. وهكذا فقد جمع ما بين علم الأقدمين وعلم المحدثين.

وكان الجاحظ رجل انفتاح، «نزَّاعاً الى التجديد فهو لا يرى بأساً بأن يَدْخُلَ العربيّة عنصر من عناصر آداب الأمم المعروفة في عصره، المشهورة بالعلم والحِكم والأخلاق والآداب.»

٣ - وكان رجل الطّموح الذي أراد أن ينافس أكابر الكتّاب والمفكّرين، وأن يعالج كلّ موضوع وضده، وأن يُنشئ في الاعتزال فرقة عرفت بالجاحظيّة؛ وعندما استعفى من رئاسة الديوان عند المأمون أعلن للملإ أنه أراد أن يكون آمراً لا مأموراً، وحُرَّاً غير مقيَّد، وقد قال في كتاب الحيوان: «وليسَ شيءٌ ألذٌ ولا أسرٌ من عِزِّ الأمْرِ

١ ... ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٤.

٢ ـ يَاقُوت: معجمُ الأدباء ١٦ ص ٧٠.

٣\_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٥ - ٧١.

٤ \_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٩٧ — ٩٨.

ه ـ شفيق جبري: الجاحظ معلم العقل والأدب، ص ٧٣.

والنهي ، ومن الظُّفَر بالأعداء ، ومن عَقْد المِنَن في أعناق الرّجال ، والسرور بالرئاسة وثمرة السيادة <sup>١</sup> . »

٤ - وهو رجُل جِدٌ وهزل وسخرية ينظر الى الحياة نظرة واقع ، فيعالجها بالجدّ طوراً ، وبالهزل أخرى. قال ثابت بن قرة : «الجاحظ شيخ المتكلمين... إن تكلّم حكى سَحْبانَ في البلاغة ، وان ناظر ضارَعَ النظّام في الجدال ، وإن جدَّ خرجَ في مسك عامر ابن عبد قيْس ، وإن هزَل زادَ على مَزْيدٍ حَبيبِ القلوبِ ومِزاجِ الأرواح... الخُلفاء تعرفه ، والأمراء تُصافيهِ وتُنادِمُه ٢.»

هو رجُل اعتماد على النفس يصدف عن كل عمل فيه مَلَقُ وترلّف ومذلّة ،
 و يميل الى كل عمل فيه تحرّ واعتماد على العقل. قال الجاحظ: «إذا سَمِعْتَ الرّجُلَ بقول: ما تَرَكَ الأولُ للآخِرِ شَيْئاً. فَاعْلَمْ أَنّهُ ما يُريدُ أَن يُفْلِحَ".»

### ۴\_ أدبه:

أراد الجاحظ أن يُنافِسَ رجال العلم والتصنيف في عصره ولا سبّما أبو عُبيدة مَعْمَو ابن المُشَنَّى البصريّ الذي وضع نحو مثنّي مُصنّف، والذي قال فيه الجاحظ: «لم يكن في الأرض خارجيّ ولا جَمَاعيّ أعلم بجميع العلم منه»؛ وأبو الحسن عليّ بن محمّد المائنيّ الذي وضع أكثر من مثنّي مصنّف؛ وهشام بن محمّد الكَلْبِيّ الكوفيّ الذي وضع نحو مثة وتسعة وثلاثين مؤلفاً.

وقد ذُكر للجاحظ نحو ثلاث مئة وستين مصنّفاً في شتّي فروع المعرفة حتى قال فيه المسعودي : «ولا يُعلَمُ أحدٌ من الرّواة وأهلِ العلم أكثرَ كُتُباً منه». وقد لا يخلو هذا من مغالاة ، وقد تكون مؤلفات الجاحظ نحو مئة وسبعين كتاباً. ومها يكن من أمر فأبو عثمان بَحْرٌ لا يوقف على ساحله ، ولكن الأيام قد عبثت بتلك الآثار فلم يصل إلينا منها إلا القليل ككتاب الحيوان ، وكتاب البيان والتّبيين ، وكتاب البخلاء ، ورسالة التربيع والتدوير.

۱ \_ كتاب الحيوان ۲ ص ۹۸.

٢ \_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٩٨.

٣\_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٨.

إنه لمن الصعب جمع مؤلّفات الجاحظ في فئاتٍ مرتبة على حسب مادّتها لأن الكثير منها مختلف الموضوعات، متعدّد المعاني. ومن ثمّ كان تقسيمنا التالي لآثار الجاحظ على وجه التغليب. ١ ـ في الفلسفة والاعتزال والدين:

- "كتاب الاستطاعة وخلق الأفعال» (وضعه الجاحظ لتقرير مذهب الاعتزال) ، "كتاب الاعتزال وفضله» (ولعل هذا الكتاب هو المسمّى أيضاً «فضيلة المعتزلة») والذي ردّ عليه ابن الرّاوندي بكتابه الذي سهاه «فضيحة المعتزلة» ، «كتاب خلق القرآن» ، «كتاب آي القرآن» ، «كتاب الاحتجاج لنظم القرآن» ، «كتاب وجوب الامامة» ، «كتاب الرد على اليهود» ، «كتاب الرد على المشبهة» . . . «كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير» (ببحث في تعليل الأشياء الطبيعيّة وما في الكائنات من الدلائل على وجود الصانع) .

#### ٢ ـ في السياسة والاقتصاد:

- «كتاب الاستبداد والمشاورة في الحرب»، «رسالة في مناقب الترك وعامة جند الحلافة».
- «رسالة في الحراج»، «كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات»، «كتاب الزرع والنخل والزيتون والأعناب».
  - ٣- في الإجتماع والأخلاق: من آثار الجاحظ في ذلك:
- « رسالة في إثم السكر» ، «كتاب أخلاق الشطار» ، «كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل
   البطالة» ، «كتاب خصومة الحول والعور».
  - « كتاب البخلاء ... »
  - ٤ في التاريخ والجغرافية والطبيعيّات والرياضيّات:
  - «كتاب الأخبار وكيف تصح»، «كتاب الملوك والأمم السالفة والباقية»…
- «كتاب الأمصار»، «رسالة في الكيمياء»، «كتاب المعادن»، «كتاب نقض الطب»،
   «رسالة في القيان»، «كتاب في طبقات المغنين».
  - « كتاب الحيوان » ، « كتاب الكلاب » ، « كتاب الأسد والذئب » ...
    - ٥ في العصبية وتأثير البيئة:
- «كتاب القحطانية والعدنانية»، «كتاب العرب والعجم»، «كتاب العرب والموالي».
  - « رسالة في فخر السودان على البيضان» ، «كتاب مفاخرة السودان والحمران»...
    - ٦ في الأدب والشعر والعلوم اللسانية والأدبية:
- «كتاب البيان والتبيين»، «كتاب المحاسن والأضداد والعجائب والغرائب»، «كتاب عناصر الآداب»...

كان الجاحظ غزير المادة، غني الطبيعة، واسع المعرفة، بل كان صدره موسوعة علمية. ويكني أن يطلع الإنسان على لائحة مؤلفاته حتى يأخذه العجب وتستولي عليه الدهشة. فهنالك كل موضوع وكل باب من دين وفلسفة وتاريخ واجتماع وجغرافية وطبيعيات وما الى ذلك، وهنالك أدب وفن ، وهنالك كل مطلب لكل طالب علم وطالب فكاهة، بل هنالك عالم مُصغَّر للثقافات القديمة والثقافات الحديثة. وكأني بالجاحظ قد أراد أن يكون حكيم العصر وأديبه ، ولهذا كان له في كل موضوع جولة. وفي كل ميدان دولة. وهكذا كان إماماً لأبناء زمانِه وأستاذاً لأبناء كل زمان.

قال المسعودي: «وكُتُب الجاحظ، مع انحرافه المشهور ، تجلو صدأ الأذهان، وتكشف واضح البرهان، لأنه نظمها أحسن نظم، ورَصَفَها أحسن رَصْف، وكساها من كلامِه أجزل لفظ. وكان إذا تخوّف مَللَ القارئ، وسآمة السّامع، خرَّجَ مِن جدّ الى هزل، ومن حكمة بليغة الى نادرة طريفة...».

### أ\_ كتاب الحيوان

#### أ ـ ما هو كتاب الحيوان؟

كانت الحكمة في العصور القديمة تنظر الى الكائنات في مجملها، وكان العقل البشري يحاول، عندما تفتّح على ظاهرات الوجود، أن يفهم الكون بأسره، ولهذا كانت نزعة الفلسفة في بدء أمرها نزعة شموليَّة، تشمل جميع العلوم وجميع المعارف، وتنطلقُ من المحسوس الى اللامحسوس، فتدرس علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة. ولهذا كتب كبارُ الفلاسفة عند اليونان في مادّة الطبيعة وتناولوا فيها العناصر الجوهريّة، كما تناولوا عالم الحيوان وعالم الإنسان. وهكذا وضع أرسطو وغيره كتاباً في الحيوان. قال صاحب وكشف الظنون، متكلِّماً على علم الحيوان: «وفيه كتُب قديمة وإسلاميّة، فال صاحب الحيوان لديمقراطيس، ذكر فيه طبائعه ومنافعه، وكتاب الحيوان المربي، وقد لأرسطوطاليس، تسع عشرة مقالة، نقله ابن البطريق من اليوناني الى العربي، وقد

١ - يعني ما كان عليه الجاحظ من الاعتزال وعداوة الشيعة، وكان المسعودي شيعياً.

يوجد سريانياً نقلاً قديماً ، أجود من العربيّ. ولأرسطو أيضاً كتاب في نعت الحيوان الغير الناطق ، وما فيه من المنافع والمضار».

ولما كان الجاحظ من أصحاب الثقافة اليونانية، فضلاً عن ثقافته العربية، واح يكتب في ما كتب اليونان بطريقة شموليَّة، فوضع كتاباً في الحيوان، وكان أول واضع لكتاب عربي جامع في هذا العلم. إلا أنه اتبع فيه طريقته الاستطراديّة نظراً الى عقلية أبناء عصره، والى قلّة جَلَدِهم على تتبع الموضوع الواحد والمادة الطويلة في معنى واحد، وذلك على حدّ ما صرّح به هو نفسه في مقدمة كتابه إذ قال: «إن حملنا جميع من يتكلّف قراءة هذا الكتاب على مُرِّ الحق وصعوبة الجدِّ، وثقل المؤونة، وحلية الوقار، لم يصبر عليه مع طوله إلا من تجرّد للعلم، وفهم معناه، وذاق من ثمرته، واستشعر قلبه من عزّه، ونال سروره على حسن ما يورث الطول من الكدّ، والكثرة من السآمة، وما أكثر من يُقاد الى حظّة بالسَّواجيرا، وبالسَّوق العنيف، وبالإخافة الشديدة».

### ٢ \_ مصادر كتاب الحيوان:

مصادر كتاب الحيوان للجاحظ كثيرة منها ما هو أجنبيّ ومنها ما هو عربيّ. أمّا المصادر الأجنبيّة فأهمّها كتاب أرسطو في نفس الموضوع. وقد اطّلع عليه الجاحظ، وأكثرَ من ذكره في كتابه، وردّ بعض أقواله.

وأما المصادر العربيّة فمنها الشّعر العربيّ الذي سجَّل فيه الشعراء أخبار الحيوان الوحشيّ والأليف، وأطالوا في كلامهم على الإبل والخيل والأسد وغيرها، وقد قال الجاحظ: «وَقلَّ معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كتُب الأطبّاء والمتكلّمين إلّا ونحن قد وجدناه أو قريباً منه في أشعار العرب والأعراب. » ومن تلك المصادر العربيّة ما حاوله جاعةً من العلماء قبل الجاحظ وفي عصره إذ وضعوا كتباً في الإبل والخيل والوحوش والحام والحيّات والعقارب وغيرها. ولم تكن تلك الكتب إلا بمثابة أبحاث لغويّة، ومع ذلك فقد اطّلع عليها الجاحظ وأفاد منها الشيء الكثير.

١ ـ السواجير ج. ساجور وهو خشبة تعلَّق في عنق الكلب يشدُّ بها.

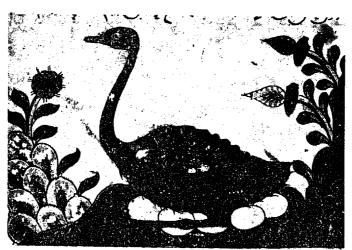

كتاب والحيوان، للجاحظ -- نعامة ترخم على بيضها --عن مخطوطة مصوّرة من القرن ١٤

(المكتبة الأمبروزيانيّة بميلانو)

تلك بعض المصادر، وقد أضاف إليها الجاحظ حبرته الشخصية، وتجاربه العلمية. وكان أبداً يتطلّب أهل المعرفة ليسألهم ويأخذ عنهم ما يعرفونه، فيتحدَّث مع صائد العصافير ليأخذ أخبار العصافير، ومع الحوّائين ليأخذ أخبار الحيّات... وهكذا كان رجُل مواقبة وخبرة وتحرِّ.

وقد لتي الجاحظ في وضع كتابه صعوبات شتّى، وهو يقول: «صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه: أوّل ذلك العلّة الشديدة ؛ والثانية قلّة الأعوان ؛ والثالثة طول الكتاب ؛ والرابعة اني لو تكلَّفت كتاباً في طوله وعدد ألفاظه ومعانيه ، ثم كان من كتاب العرض ، والجوهر ، والصّفرة والتَّوليد والمُداخلة ، والغرائز والنّحاس ، لكان أسهل وأقصر أياماً وأسرع فراغاً ، لأني كنتُ لا أفزع فيه الى تلقّط الأشعار وتتبع الأمثال واستخراج الآي من القرآن ، والحجج من الرواية ، مع تفرّق هذه الأمور في الكُتُب ».

١ - النحاس هنا بمعنى الطبيعة . يريد الجاحظ أنه كان أيسر عليه أن يضع كتاباً في المنطق أو الطبيعة أو الطبيعة أو ما الى ذلك .

#### ۴ أجزاء الكتاب:

يقع كتاب الحيوان في سبعة أجزاء ذكرها الجاحظ نفسه إذ قال: «قد كتبنا من كتاب الحيوان ستة أجزاء. وهذا الكتاب السابع هو الذي ذكرنا فيه الفيل بما حَضَرنا ... » وأما مضمون هذه الأجزاء فقد فصّله عبد السلام محمد هارون ، إذ قال في المقدمة التي صدّر بها طبعة كتاب الحيوان لمصطفى البابي الحلبي بمصر : «وقد يوهم اسمه أنه قد خُصّص بالحيوان وما يمتُّ إليه بسبب. ولكنَّ الحقَّ أنَّ الكتاب معلمة واسعة ، وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباس المتشعّبة الأطراف. فقد حوى الكتاب طائفةً صالحة من المعارف الطبيعية ، والمسائل الفُّلسفية ، كما تحدث في سياسة الأقوام والأفراد ، وكما تكلُّم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية. تحدَّث الكتاب في كثير من المسائل الجغرافية ، وفي خصائص كثير من البُلدان ، وفي تأثير البيئة في الحيوان والإنسان والشمجر، كما تناول الحديث في الأجناس البشرية وتباينها، وكما عرض لبعض قضايا التاريخ. وفيه كذلك حديث عن الطبُّ والأمراض: أمراض الحيوان والانسان وبيان لكثير من المفردات الطبية ، نباتيُّها وحيوانيُّها ومعدنيُّها . تحدث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب، وأحوالهم وَعادِهم، ومزاعمهم، كما أفاض القول في آي الكتاب العربي، وحديث الرسول العربي ، وكما فصّل بعض مسائل الفقه والدين ». هذا كله فضلاً عن الحيوان الذي تكلم عنه الجاحظ وعن القَصَص والفكاهات والأبيات الشعرية التي نثرها في جميع أطراف الكتاب. ومن ثم ترى أن للكتاب قيمة كبرى في عالم العلم والتاريخ والأدب، فضلاً عن أن الجاحظ أراد أن يظهر به حكمة الله في خلقه.

# أ- قيمة الكتاب من ناحيتي العلم والأدب:

كتاب الجاحظ علمٌ في لباس أدب، وأدب موضوعه العلم.

١ - كتاب علم: الكتاب عِلْمٌ في موضوعه وفي طريقته. أما موضوعه فقد أتينا على تفصيله؛ وأمّا طريقته فهي طريقة التحرّي، والاختبار، والشك في سبيل اليقين، والمقارنة وتحكيم العقل.

أ - فقد تناول الجاحظ موضوعه وراح يُعالجه متوخياً التقصي، فقادته الرغبة في التقصي الى تتبع المصادر من مؤلفات قديمة ، ومن شعر عربي ، ومن آيات قرآنية وأحاديث نبوية ، ومن تنقل الى كلّ مكانٍ يكون للحيوان فيه سُلطان ؛ وقادته الرغبة في التقصي الى تلقط الأخبار . وراح الجاحظ في نزعته المعتزلية ، يقارن بين الأخبار والأقوال والأقوال ، مناقشاً تارة ، هازئاً أخرى ؛ مستغرباً تارة حائراً أخرى . وقد أراد أن يدعم ما يسمع بالتجربة العلمية ، فأقام التجارب ، وحكم العقل في كل ما عمل ، لأن العقل في نظر كل رجل اعتزال هو الحكم والمرجع الأخير ، إذ إن الحواس تخطئ ، والشهادات يشوبها التقصير كما يعتورها النقص ؛ وقد استعمل الجاحظ أساليب العجكل التي شاعت في ذلك العصر شيوعاً شديداً ، وتجلّى روح الجدل عندما عرض الجاحظ لكتاب أرسطو وراح يخطئه في أمور كثيرة ، ويبيّن مواطن خطإه ووجوه الصواب ، مقدّماً البراهين والحجج ، ذاكراً أقوال العرب وأشعارهم ؛ انّه تارة يلوم أرسطو على تقصيره في التحقيق ويقول . «وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من يوف صدقها أشباهه من العلماء » . وهو تارة يعذره ويلوم المترجمين الذين لم يحسنوا يعرف صدقها أشباهه من العلماء » . وهو تارة يعذره ويلوم المترجمين الذين لم يحسنوا نقل فكرته نقلاً صحيحاً .

والجاحظ من أشد الناس نقمة على المحدّين والرّواة والمفسّرين الأنهم طالما أفسدوا الحقائق، وجرّوا الناس إلى الفيلال العلمي والمدهبي . وهو كثيراً ما يهاجمهم في كتابه وينهج في ذلك منهج أستاذه النظّام الذي قال: «لا تسترسلوا الى كثير من المفسّرين ... فإن كثيراً منهم يقول بغير رواية على غير أساس. » (الحيوان ١: ٣٤٣). وإنك لتراه أمام الأخبار قليل الثقة، كثير الشك لعلمه بطبيعة البشر وميلهم الى التحريف والتزييف. في غمرة هذه الفوضى، وفي زحمة المعارف والتحقيقات لم ينج الجاحظ من أوهام كثيرة ساقه إليها ضعف الوسائل الاختبارية ووفرة الصّعاب التي حدّت من انطلاقه . ولكنّه أدرك أن العلم «معاينة وتجربة وفرض ومقابلة وتصنيف» . فهو يستعين بالحواس ، ويعلم أن الحواس تخطي ، وأن كلمة الفصل للعقل ؛ وهو يجعل الشك طريقاً الى اليقين ويقول : «ولا يُعجبني الإقرار بهذا الخبر ... وَبَعْدُ فَاعْرِفْ مَواضِعَ الشك ... لِتَعْرِفْ بِهَا مَوَاضِعَ البَقين. »

ب - ومن أساليب الجاحظ في بحثه العلمي أن يقيم مقايسات بين حيوان وحيوان ، وأن يخلق جوّاً من المنافسات والمنازعات الكلامية بين صاحب هذا الحيوان وصاحب ذلك ، إلى غير ذلك من ضروب الجدّل التي تمشى عليها علماء الاعتزال في عصر الجاحظ.

جـ وإننا إذا ألقينا النظر على مجمل كتاب الجاحظ نرى أن الرجل مُحيط بعلوم عصره وعلوم العصور السالفة ؛ وهو يسعى في أن يكون كلامه شاملاً ، دقيقاً وأقرب شيء ممكن الى الحقيقة . وقد استطاع الجاحظ ، على ضعف وسائله ، أن يبلغ شأواً جليلاً في التحقيق العلمي ، فبين لنا مثلاً كيف تُخطئ الحواس ، كما بين غائية الوجود وكيف وفرت الطبيعة للحيوان وسائل الحصول على ما يحتاج إليه للحفاظ على حياته ، ومفعول البيئة في الألوان والأمزجة والطبائع ، وغير ذلك ممّا لا حصر له . ومها يكن من أمر فللجاحظ فضل كبير إن لم يكن على تقدّم العلم ، فعلى الأدب الذي قدّم له علم الحيوان موضوعاً عالجه الجاحظ وكان في معالجته له إماماً من أثمة الكتابة عند العرب .

٧ - كتاب أدب وفن: اتخذ الجاحظ من علم الحيوان موضوعاً وتتبع في كلامه عنه طريقته التي تتبعها في جميع كتبه. فقد اعتمد القصص، وخلط الجد بالهزل لسوء ظنه بمن يلتمس العلم في زمانه ؛ وهكذا اعتمد خطة التشويق منتقلاً من موضوع الى موضوع ، ناثراً هنا وهناك النوادر والأبيات الشعرية ، قصد ترقيق النفوس وتشجيع القلوب.

### ب - كتاب البخلاء

## أ \_ الكتاب والباعث على تأليفه:

امتدّت حياة الجاحظ امتداداً واسعاً وحفلت بالأحداث الابختماعيّة ، والثقافيّة . وقد شهد الجاحظ التقلّبات المختلفة التي جرت في الدولة العباسيّة وشهد تفكّك عُرى السلطة واندساس الأعاجم والأتراك والخدّم في الأحكام ، وانحطاط الأخلاق ، وانتشار الفقر واللّصوصيّة ، وشيوع الفِرَق المختلفة والمذاهب الدينيّة والفلسفيّة المتنازعة ،

وتأمل أحوال أبناء عصره ، وتتبع طرائق عيشهم ، وألوان نفسياتهم ؛ فكتب في كلّ ذلك كتباً ، وقد قال في مقدّمة كتاب البخلاء : «ذكرت ، حفظك الله ، أنك قرأت كتابي في «تصنيف حيل لصوص النهار ، وفي تفصيل حيل سُرّاق الليل » ، وأنك سَدَدْت به كلّ خلّل ، وحصّنت به كل عَوْرة ، وتقدّمت بما أفادك من لطائف الحدع ، ونبّهك عليه من الحيل فيما عسى أن لا يبلغه كيد ، ولا يجوزه مكر . وذكرت أن موقع نفعه عظيم ، وأن التقدّم في درسه واجب ،وقلت : أذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الأشحّاء ، وما يجوز من ذلك في باب الهزل ، وما يجوز منه في باب الجدّ ، لأجعل الهزل مستراحاً والمزاحة جاماً ... » بهذا القول صدر الجاحظ كتابه . وييّن لنا أنه ألفه نزولاً عند رغبة أحد الأصدقاء ، وطلباً للمنفعة العامة إذ فيه جدّ وهزل ، والهزل للجام والجدّ للاستفادة .

و «كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير في طريقين، وتتّجه إلى غايتين؛ وفي أحد الطريقين يقوم دُعاق الشعوبيّة فيردّون على العرب فخرهم التقليديّ بالكرم، ويقولون إنّ أكثر هذا الفخر كلام لا يني به الفعل، ونوع من النفج لا حقيقة له في الواقع ... وفي الطريق الأخرى يقوم دُعاق الدولة القائمة ... وليست الدعوة للدولة بعيدة عن الدعوة للشعوبيّة، فبينها وشائح واصلة، وإن كانت قد اتخذت لوناً خاصاً بعيدة عن الدعوة للشعوبيّة، فبينها وشائح واصلة ، وإن كانت مظهراً من مظاهر الخصومة بها... وحسبنا ما تدل عليه هذه المعركة القلميّة التي كانت مظهراً من مظاهر الخصومة بين العبّاسيين والأمويّين، والتي استُخدم لها العلماء والكتّاب من هؤلاء وأولئك يتبادلون الشّع ويتقاذفون بالمثالب. ولعل من أقرب الشّع تأثيراً في نفوس الجاهير ما يتعلّق منها بالمطاعم، بين الشّره الذي تنفر منه الإنسانيّة الهالمطاعم، بين الشّره الذي تتقرّز منه الحضارة ، والبخل الذي تنفر منه الإنسانيّة الها

وهكذا كان الحديث عن البخل والبخلاء شائعاً في ذلك العهد، فأراد الجاحظ، بدعوة من طبيعته الفنيّة، أن يُجيل قلمه في الموضوع.

ولكي يبلغ الجاحظ هدفه عمل على اتباع طريقين: طريق المطالعة لكل ما كُتِبَ في البخل، وطريق المطالعة لكل ما كُتِبَ في البخل، وطريق التحرّي لكلّ ما يعمل البخلاء في عصره. وقد صاغ النتيجة في قالب من القَصَص المفكّه، ومزج الجدّ بالهزل تمشيّاً على خطّته المعهودة. وهكذا راح الجاحظ

١ ـ طه الحاجري: البخلاء، ص ٢٨ – ٣٤.

يتتبع ما كُتِب في هذا الباب ، ويتقصَّى الأخبار ، ويقتنص بوادر أهل العلم والأدب في ما يتعلَّق بموضوعه ، ويجمع الملّح والنّوادر ، ويقلّب النظر في ما تركه الحزامي والكندي وسهل بن هارون وغيرهم في تحليل نفسية البخلاء ، وفي الاحتجاج للبُخل وما الى ذلك ؛ وهكذا كان كتاب «البخلاء» خلاصة خبرة صاحبه ، ومجموعة معلوماته ، وصورة لناحية البخل والاقتصاد في مجتمعه ؛ وقد انتهج فيه ، كما قلنا ، سبيل القصص والفكاهة والتهكم ، ناقداً الإسراف في حبّ الدرهم ، مطرئاً حكمة البخلاء في أساليب اقتصادهم ، مقدّماً دروساً حبية ، وعظات فكاهيّة ، ومظهراً ثقافة واسعة في التطلّع الى اقتصادهم ، مقدّماً دروساً حبية ، وعظات فكاهيّة ، ومظهراً ثقافة واسعة في التطلّع الى حبلة لطيفة ، أو استفادة نادرة عجيبة ».

1 - الموضوع: يتضمن كتاب البخلاء مقدمة طواها الجاحظ على دراسة نفسية البخلاء واحتجاجهم للبخل في تصرفاتهم ، وشذوذهم في تفكيرهم ، وطرائق تمويههم ، وفطنتهم لعيوب غيرهم ؛ وقد أتبعها بوسالة لسهل بن هارون في الدفاع عن مذهبه في البخل ؛ ثم عرض الجاحظ لأهل خواسان وقد أكثر الناس فيهم ، وتحدثوا ببخلهم ولاسيا أهل موو منهم ، فأظهر أنهم مطبوعون على البخل ، حتى ان ديكة مرو تسلب الحب من مناقير الدّجاج ، وحتى ان الواحد منهم «يقول للزائر إذا أتاه ، وللجليس إذا طال جلوسه : تغديت اليوم ؟ فإن قال : نع ! قال : لولا أنّك تغدّيت لغدّيتك بغداء طيّب ! وإن قال : لا ! قال : لو كنت تغدّيت لسقيتك خمسة أقداح ! فلا يصير في يده على الوجهين قليلٌ ولا كثير» . وأهل خراسان إذا اغتربوا يؤثرون الأكل منفردين ، وإذا مدحهم شاعر جزوا كلامه بكلام ؛ وأهل مرو منهم من «إذا لبسوا الحفاف في الستة الأشهر التي لا ينزعون فيها خفافهم ، يمشون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر ، وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر ، حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر ، وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر ، حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر ، وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر ، حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر ، وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر ، و تقب » .

وبعد هذه النوادر الخُراسانيّة ينتقل الجاحظ إلى أهل البصرة من المسجديين فيجد أن البخل عندهم كالنسب يجمع على التحابّ، ويرى أن البخل عندهم اقتصاد فني وأنهم جاعة من الناس يحرصون على الاستفادة من كل شيء، ويحرصون شديد الحرص

على أن لا يضيع شيء مما يأكلون أو يشربون أو يملكون، ولهم في ذلك آراء قلّا تخطر ببال إنسان.

ثم ينطلق الجاحظ من شخص الى آخر ممن اشتهروا بالبخل والاقتصاد، ويروي أخبارهم ويسوق أقاصيصهم؛ ثم يورد رسالة أبي العاص الثقني في ذمّ البخل ومدح الكرم، وجواب ابن التوأم على رسالة الثقفيّ. وينهي كتابه بذكر أطعمة العرب.

٧ - النيمة: وعما يستخلص من مطالعة كتاب البخلاء في حقل الاقتصاد والاجتماع أنّ للبخيل نفسية خاصة استطاع الجاحظ أن يرسمها ببراعة عجيبة، وأن لكلّ شيء في الوجود منفعة لا يكتشفها إلا بعيد النظر في الأمور ؛ وأنّ التساهل في الأمور الصغيرة يقود إلى التساهل في الكبيرة ، وأنّ وللغنى سكراً وأن للمال نزوة ، قمن لم يغفظ الغنى من سكر الغتى ، فقد أضاعه ، ومن لم يرتبط المال بخوف الفقر فقد أهمله وأنه إذا أراد الله ذهاب مال رجل جعله يرجو الخلف ويتوهم بأنه كلما أنفق أخلف الله عليه وعوضه عما أنفق ؛ وانّ بيوت الأموال درهم إلى درهم ، والكثير من القليل كير . . . . . .

وفي الكتاب كذلك أقوال كثيرة ضمنها البخلاء حكمة وطباً ومعرفة عميقة بأحوال الناس وعقلياتهم، وإدراكاً دقيقاً لأمور لا يفطن لها إلا كلّ دقيق النظر. فأبو عبد الرحمن الذي يقدمه لنا الجاحظ يظهر من أحكم الناس ومن أعجبهم فطنة. فهو رجل اقتصاد يقول لابنه واي بني إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدّوانيق وإنفاق الدّوانيق يفتح عليك أبواب الدّنانير، والمثون تفتح عليك أبواب الألوف، حتى يأتي والعشرات تفتح عليك أبواب المثين، والمثون تفتح عليك أبواب الألوف، حتى يأتي ذلك على الفرع والأصل، ويطمس على المين والأثر، ويحتمل القليل والكثيره. وما أشد ملاحظته وأخف روحه حين يقول: ويا بني ، إنما صار تأويل الدّرهم ودار الحم ، وتأويل الدينار ويدني إلى الناره. وهذا النوع من التأويل فيه تلميح الى النحت الخم ، وتأويل الدينار ويدني إلى الناره. وهذا النوع من التأويل فيه تلميح الى النحت الذي ركبت به بعض الألفاظ. وقد روى الجاحظ أن عبد الأعلى القاص كان ماهراً في هذا النوع من التأويل ، فإذا قبل له : لِم سُمني الكلبُ سلوقياً ؟ قال : لأنه يستل وبُلتي. وإذا قبل له : لِم سُمني الكلبُ سلوقياً ؟ قال : لأنه يستل وبُلتي. وإذا قبل له : لِم سُمني الكلبُ سلوقياً ؟ قال : لأنه عصى وفر.

وللبخلاء عند الجاحظ أقوال كثيرة في وضع كلّ شيء موضعه ، وفي إظهار منافع المأكولات وأضرارها من الناحية الصحية ، فنوى التمر يعقد الشحم في البطن ، وقشور الباقلاء تحتوي الغذاء «إن الباقلا يقول : من أكلني بقشوري فقد أكلني ، ومن أكلني بغير قشوري فأنا الذي آكله ». والإدمان على أكل اللحم مضر ، «مُدمن اللحم كمدمن الحمر الخمر ». وقد قيل أهلك الرجال الأحمران : «اللحم والحمر». وقال أبو ذر : «إنّ الشيع داعية البشم ، وإنّ البشم داعية السقم ، وإنّ السقم داعية الموت ... ولو سألت حُدّاق الأطباء لأخبروك أن عامة أهل القبور إنما أتوا بالتخم ... وان الداء هو إدخال الطعام في إثر الطعام » ...

وهكذا تجد أن الكتاب حافل بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وان البخل قد أنطق أصحابه بالحكمة والطب وفلسفة الاقتصاد والاجتماع، وقادهم الى عمق النظر في الأمور، والى اكتشاف أسرار الموجودات، وكشف القناع عن منافع المأكولات والمشروبات ومضارها، وذلك كله بين جد وهزل ممتزجين أحسن امتزاج، وفي حيوية وخفة ظل وواقعية وفن تكون منها أدب جاحظي مليء بالرّوعة.

كلّ ذلك دليل على مقدرة الجاحظ العجيبة على التغلغل بين طوايا النفس البشرية ، وتفهّم نزعاتها وتحليل أعالها وبواعثها وأغراضها ؛ وعلى مهارته في الجمع بين النظر والتطبيق. وتعجبك من الجاحظ براعته في إظهار «تمويه البخيل وتدليسه على نفسه ، ومراتب البخلاء في البخل وتعدّد نواحيهم ، ووجهة نظرهم ، ومواقع خطئهم ، وبواعث بخلهم وجنونهم وعقلهم »...

والجاحظ في أحاديثه رجل الخبر الذي يرويه في إيجاز من اللفظ ينطوي على جميع التفاصيل التي تُخرج الصورة كاملةً ذات إيحاء وأبعاد ؛ ورجُل القصص الذي يحبك العمل حبكاً حافلاً بالتشويق والحياة وخفة الروح ؛ ورجل التصوير الذي يصوّر الواقع في غير تشبيه ولا تلوين ، فيبرزه كما هو بألفاظ تدل على جميع عناصره وتوضح جميع خفاياه ؛ وهذا الواقع يتناوله الجاحظ في الحياة والأعال كما يتناوله في النفوس ، وإذا في كلامه صورة حقيقية ، كاملة الأجزاء ، بعيدة عن القويه والتزيين ، تنطق بحقيقتها في غير مداورة ولا تعقيد ؛ والجاحظ رجل السخر الأنيق البعيد عن العري الفاقع والفظاظة

القبيحة ؛ إنه السخر الفتي الذي يتطلّبه الجاحظ بدعوة من طبيعته ، والذي ينتقد ويَضْحك ليُضْحك ويُفكّه .

وهكذا يبدو الجاحظ في كتابه ، كما يبدو في سائر كُتبه ، ذا روح موحة ونفس فكهة ، فهو يُضحك الى حدّ الاستغراق في الضحك ، ويفعل ذلك «بعد أن يطلعك على نظرية ، فيمزج جدّاً بهزل ، وعلماً بلهو ، وفلسفة بفن ، وتفكيراً بحسن اطلاع ، وإفادة بمؤانسة وامتناع اسلام ».

هذا هو كتاب البخلاء ، وهذا هو الجاحظ في فنه الرائع . قال أحمد أمين : «لقد كان أكثر الأدب قبل الجاحظ أدباً لا موضوع له ، فاستطاع الجاحظ أن يجعل للأدب موضوعاً ، وجعل موضوعه كل شيء في الحياة حتى اللص والجارية والتاجر والنبيذ والمعلم ، وقد كتب في كل ذلك وكتب في البخيل وكانت كتابته فيه أكثر مرحاً وأكثر نفشناً وأكثر إبداعاً ».

### ج - كتاب البيان والتبيين

### **اً - حقيقته** :

هو كتاب أدب وضعه الجاحظ للتعليم ، وجعله في ثلاثة أجزاء ، وسمًّاه «البيان» بمعنى الإفصاح ، و «التبيين» بمعنى التفهيم ؛ وللكتاب ، على ما ذكر ياقوت ، نُسختان والثانية أجود من الأولى ، ونحن لا ندري أيّ النسختين بين أيدينا.

وقد وضع الجاحظ كتاب «البيان والتبيين» في أواخر حياته ، وأراد أن يكون وصيّته الأخيرة للكتاب. والدَّليل على ذلك أنه لم يُشر إليه في مقدّمة كتاب «الحيوان» حيث ذكر عدداً كبيراً من كتبه ودافع عنها ، وأنه يذكر فيه كتاب «الحيوان» ويقول : «كانت العادة في كتب الحيوان أن أجعل في كلّ مصحف من مصاحفها عشر ورقات من مقطّعات الأعراب في نوادر الأسفار ، فأحببتُ أن يكون هذا حظّ الكتاب في ذلك

١ - أحمد أمين: مقدّمة كتاب البخلاء.

إن شاء الله تعالى». وهو يقول: «وهذا الباب يقع في كتاب الإنسان من كتاب الحيوان». ونحن نعلم أنّ الجاحظ وضع كتاب «الحيوان» في القسم الأخير من حياته.

#### \$\forall \quad \text{above the content of the

بدأ الجاحظ كتابه بالتعوَّذ من فتنة القول والعمل، ثم أتى على ذكر الحَصَر والعي، وأورد شيئاً من الشّعر القديم في ذمّها، كما أورد كلاماً لبزر جمهر قال فيه إنَّ أستر شيء للعيبي عقل بجمله، فمال يستره، فإخوان يعبّرون عنه، فصمت أو موت مربح. ثم انتقل الجاحظ الى فصاحة اللسان، وعاب التَّشديق والتَّقعير والتَّقيب عند الحطباء ولكنه وجد هذا كلّه خيراً من العيّ المتكلّف. وخلص المؤلف من ذلك الى الحديث عن واصل بن عطاء شيخ المعتزلة ولثغته بالراء، وكيف أنه عمل على إسقاط الراء من كلامه، وعقب على ذلك بالكلام على اللّغة، ثم عاد إلى واصل وذكر ما جرى بينه وبين بشار من مشادة، كما ذكر أنه كان يستعمل لفظة القمح مع أنها لغة كوفية، ولفظة الحنطة مع أنها لغة كوفية، الجاحظ بعض ملاحظاته في الناس وكيف أنهم يستعملون بعض الألفاظ لحفيها غير الخاحظ بعض ملاحظاته في الناس وكيف أنهم يستعملون بعض الألفاظ لحفيها غير نظرين الى الأصلح والأفصح فيها. ثم انتقل إلى عيوب اللسان عموماً وما يعرض للخطيب من نَحْشَحَة وسعلة، وهذا جرّه الى الكلام على الحطابة والحطباء، وعلى الأسنان وعلاقتها بالخطابة ثم على تنافر الألفاظ والحروف، ثم على اللّكنة واللّكناء من البلغاء والرؤساء والعامة.

وبعد هذا كلّه رجع الجاحظ الى البيان فذكر أنواع الدّلالات كالإشارة باليد والرأس والعين والحاجب والمنكب والثوب والسيف... ثم أورد نصوصاً على البلاغة ثم على البلاغة ، ثم ذكر أبواباً في البلاغة واللسان والصّمت والشعر والخُطب، والأسجاع من الكلام...

وفي الجزء الثاني أراد الجاحظ أن يرُدّ على الشعوبيّة. قال: «أردنا، أَبْقاك الله، أن

١ \_ التشديق: هو أن بلوي الخطيب شدقه للتفصح.

٢ ـ التقمير: هو أن يخرج الخطيب كلامه من حلقه.

٣\_ التقعيب: هو أن يخرج الخطيب كلامه من قعر حلقه.

نبتدئ صَدرَ هذا الجزء من البيان والتبيين بالرَّد على الشعوبيَّة في طعنهم على خطباء العرب إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر... ولكننا أحببنا أن نصدّر هذا الجزء بكلام من كلام رسول ربّ العالمين والسَّلف المتقدّمين والجلّة التّابعين... ، وقد اختار طائفة من الحديث والخطب والحكم والألغاز ، وتكلّم على اللحن والحمقى والمجانين.

وفي الجزء الثالث ردّ على الشعوبيّة ، وجعل عنوان هذا الردّ «كتاب العصا» وقال : «هذا ، أبقاك الله ، الجزء الثالث من القول في البيان والتّبيين وما شابه ذلك من غُرر الأحاديث ، وشاكلَهُ من عيون الخُطب ، ومن الفِقَر المستحسنة ، والنّتف المُتخبَّرة ، والمقطّعات المُستَخْرَجَة ، وبعض ما يجوز في ذلك من أشعار المذاكرة والجوابات المنتخبة ، ونبدأ على اسم الله تعالى بذكر مذهب الشعوبيّة ومن يتحلّى باسم التسوية » .

تلك خلاصة ما تضمَّنه الكتاب وقد ظهر لنا فيها أن الجاحظ لم يتقيّد بموضوع بل كان يتنقّل من فكرة الى فكرة ، وكانت الفكرة نجرّ الفكرة عن سبيل التذكار والإيحاء.

### ۴ - قيمته: ٠

لكتاب الجاحظ قيمة كبيرة في عالم الأدب. قال المسعودي: «وله (أي الجاحظ) كتُب حسان منها كتاب البيان والتبيين وهو أشرفها لأنه جمع بين المنثور والمنظوم وغُرر الأشعار، ومُستحسن الأخبار، وبليغ الخُطَب، ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتفى به». وقال ابن خلدون: سمعنا من شيوخنا في مجالس العِلم أنّ أصول علم الأدب أربعة عَدّ منها كتاب «البيان والتَّبيين».

1 - كتاب بلاغة: والجدير بالذكر أن كتاب «البيان والتبيين» يُعدّ أُولى المُحاولاتِ للتَّصنيف في عُلوم البلاغة ، وقد عالج فيه الجاحظ البيان ، والبلاغة ، واللفظ ، والمعنى والكلام المحذوف ، كما عالج المبسوط في موضعه والمحذوف في موضعه أي الإطناب والمساواة ، والموجز ، والكناية والوحي باللفظ ، ودلالة الإشارة وما الى ذلك . قال الأستاذ عبدالله اسماعيل الصاوي : «كان كلام الجاحظ (في هذه الأمور) مُجملاً ، وبحثاً لا يُواد منه تدوين علم البلاغة ، ولا تبين أقسامها وقواعدها . فلم يَعد تفسير آية ، أو شرح حديث ، أو رواية شعر ، أو خطبة ، أو رسالة ، أو كلمة بليغة ، أو شرح كلمة

لغوية. ومن أجل ذلك يُعتبر كتاب أدب ومحاضرات، وهي في الحق طريقة أجدى من دراسة البلاغة في عصرنا هذا؛ فقد تُخرِّج عليها أساتذة كثيرون، وكتّاب مفلقون وشعراء مبرّزون؛ لأنها طريقة عمليَّة مفيدة، تعتمد على محاكاة البلغاء وحفظ كلام الفصحاء لتنطبع في العقول وتجري اللغة على الأسلات... فكتاب «البيان والتبين» يمثل الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها طالب البلاغة في عصر الجاحظ والعصور التي تلت عصره...».

۲ - كتاب أدب: وكتاب «البيان والتبيين» من مصادر تاريخ الأدب العربي لما
 انطوى عليه من أخبار الشعراء والخطباء والكتّاب.

فقد حفل بالكلام على مقامات الشعراء في الجاهليَّة والإسلام، وحوى خُطباً للرَّسول وللخلفاء الرَّاشدين ولمعاوية، كما حوى وصايا ورسائل وتعزيات ومراثي وأوصافاً وأدعية للأعراب وغير ذلك حتى عُدَّ من المراجع الهامَّة للأدب الجاهلي والإسلامي والأموي ولأدب صدر الدولة العباسية.

٣— كتاب نقد: أضف الى ذلك أن في الكتاب نظرات قيمة في النقد، ونقداً عملياً للآثار الكتابية تظهر فيه المحاسن والمساوئ. قال الجاحظ: «كان عبد الحميد الأكبر وابن المقفع مع بلاغة أقلامها وألسنتها، لا يستطيعان من الشعر إلا ما لا يُذكر مثله، وقيل لابن المقفع في ذلك، فقال: «الذي أرضاه لا يَجيئني والذي يَجيئني لا أرضاه». وقال متعرضاً للفرزدق: هذا الفرزدق وكان مستهتراً بالنساء وكان زير غوان، وهو في ذلك ليس له بيت واحد في النسيب مذكور؛ ومع حسده لجرير، وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط، وهو مع ذلك أغزل الناس شعراً»...

وهكذا يتضح لنا أنّ الجاحظ كان مؤرِّحاً وأديباً وناقداً ، وكان في كلّ ذلك معلّماً . وقد عالج النّقد في دراسة اللفظة منفردة ومركّبة ؛ كما عالجها في أدائها للمعنى ، وفي دقة ذلك الأداء ووضوحه وسهولته ، وأقام الصلة بين اللفظة والمعنى ، كما أقام التّناغم بين اللفظة واللفظة ، والحرف والحرف ؛ ونظر في البلاغة وطرائقها ، والفصاحة وأساليبها ؛ وذلك عن طريق دراسة النصوص وإظهار جيّدها ورديتها . وفي كلام الجاحظ واقعيّة مُمُلْلقة ونزعة شديدة الى الأدب المجرّد في غير قناع أو قيد.

وهو يدعو من ثمّ الى الحريّة في الأدب واللغة والى أن يُجْعَلَ لكلّ مقام مقالٌ ، «فلكُلّ ضرب من الحديث ضربٌ من اللفظ ، ولكلّ نوع من المعاني نوع من الأسماء ، فالسّخيف للسخيف، والحفيف للخفيف والجزل للجزل ، والإفصاح في موضع الإفصاح ، والكناية في موضع الكناية ، والاسترسال في موضع الاسترسال ... ».

وهو يدعو الى أن تكون الألفاظ في خدمة المعاني ، على أنها أقنية لإيصال تلك المعاني الى ذهن القارئ أو السامع في غير اعوجاج ولا غموض : «وأحسن الكلام ما كان قليله يُغْنيكَ عن كثيره ، ومعناه في ظاهر لفظه .»

وقد عرض للأدباء وقارن فيما بينهم وأبدى في شأنهم ملاحظات قيّمة ، الى غير ذلك مما كان أساساً في علم النقد وتطوّر مذاهبه.

2- مزيج من ثقافات: ويعرض أحمد أمين لكتاب «البيان والتبيين» في «ضحى الإسلام» ويظهر أنّه مزيج من ثقافات. قال: «كتاب البيان والتبيين والحيوان خير كتبه التي يظهر فيها الامتزاج واضحاً قوياً — والذي يهمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات في الكتاب، والحق أن للثقافة العربية فيه المظهر الأكبر، والسبب في ذلك أنّ الكتاب أدب، وقد أبنّا قبل أثر تلك الثقافات في الأدب وأنه أقل منها في العلوم، ومع هذا فحظ الثقافات الأخرى في هذا الكتاب غير قليل — انظر إليه وهو يقارن بين آراء الأمم في تعريف البلاغة فيقول: قبل للفارسي ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل والوصل، وقبل لليوناني ما البلاغة؟ قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام، وقبل للرومي ما البلاغة؟ قال حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة، وقبل للهندي ما البلاغة؟ قال وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. وينقل صحيفة عن الهنود فيمن البلاغة وشروطها وينقل عن فتى من النصارى الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يختار جاثليقاً.

وينقل عن بزرجمهر، وعن المسيح ويحكي أسطورة الخطباء الذين تكلموا عند الاسكندر لما مات، ويقارن بين مقدرة العرب على الخطابة ومقدرة الفرس والزنج، ويحكي أن للفرس كتابا في صناعة البلاغة وأن لليونان منطقاً يعرف به السقم من الصحة والخطأ من الصواب؛ وأن للهنود كتباً في الحكم والأسرار مِن قرأها عرف غور

تلك العقول وغرائب تلك الحكم ، ويرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة وطول رويّة واجتهاد وخلوة — ومشاورة ومعاونة ، وكلام العرب صادر عن بديهة وارتجال حتى كأنه إلهام .

ويذكر عادة الرهبان في اتحاذ العصا وعادة الجاثليق في اتحاذه القناع والمظلة والمحكازة ، ويحكي مذهب التناسخ الذي أبنًا من قبل أنه للهند ، وينقل في باب الزهد كلاماً طويلاً لعيسى عليه السلام ويحكي مواعظ لداود عليه السلام ، ويحكي عن أردشير أنه قال: احذروا صولة الكريم إذا جاع ، واللثيم إذا شبع .

هذا مثل من أمثلة المزج بين الثقافات ، فقد رأيت أنه عرض أدب العرب وأدب الفرس وحكم الهند ونصائح اليهودية والمسيحية ، هذا الى أنه ينقل عن فرس تعربوا ويذكر حكمهم ، كسهل بن هارون وابن المقفع والأسواري ، وهي لا شك وليدة فرس وعرب ، ولكن بالمقارنة نرى كما أشرنا أن للأدب العربي في هذا الكتاب الحظ الأكبر والنصيب الأوفر لأنه موضوعه ».

هذا هو كتاب «البيان والتبيين»، وقد كان تأثيره واسعاً في عالم التأليف إذ نحا نحوه المبرَّد في كتابه «الكامل»، وقدامة بن جعفر في «نقد النثر»، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» وغيرهم ممن عالجوا الأدب وكتبوا فيه. وهكذا كان الجاحظ عالماً ومعلّماً، وأديباً ومؤدّباً.

# د – رسالةُ التّربيع والتدُوير

# أ - ما هي:

هي رسالة هجاء وجهها الجاحظ الى أحمد بن عبد الوهاب الذي كان يخاشنه ويطاوله ، فتندّر عليه ، ونعتَه بالعرض والضخامة دون الطّول ، وجمع فيه التربيع والتدوير ، وبيّن جهله في عالم ادّعائه ، وعاياه بمئة مسألة علمية طلب عنها جواباً . وتُعدّ هذه الرسالة شاهدا على ما وصل إليه العلم في ذلك العصر ، كما تُعدّ آيةً من آياتِ النهكم والسخرية أطلق فيها الجاحظ قلمه ولسانه ، وجعل من ابن عبد الوهّاب صورةً

حسيَّة مضحكة ، وصورةً ذهنيَّةً فارغة ، وجعله موضوعاً كلاميًّا جمع فيه المفارقات والمتناقضات بضروب من الجدّل والاحتجاج والحوار .

# ٧- قيمتها:

١ – هذا هزي نتى يركب فيه الجاحظ خصمَه تركيباً هندسياً تجتمع فيه المتناقضات والمُتباعدات؛ وهو يُقلبه تقليباً، ويجعله في مواقف مختلفة، يَسمُده تارة ويضمه أُخرى، يُوسع جُفرتَهُ ويُفيض خاصِرَته... وهو في هذا كله يعالج رأيهُ في نفسه ورأي الناس فيه، وكأنه قضية من القضايا التي تهم الناس أجمعين.

٢ - والجاحظ في هذه الرسالة رجل نقاش كلامي من الدرجة الأولى، يُسخِّراً كلا ما لديه من طاقة لسانية وسَفْسَطَة هازئة لإخراج ابن عبد الوهاب مخرجاً فريداً من نوعه. فهو يجعله رجُل حجاج وجدّل يرى في عين الله ما لا يراه الناس ، ويجعل الناس مختلفين في أمور، متّفقين في غيرها، وكل ذلك لإبراز القبح وإنطاق الصورة.

٣ - والجاحظ رجّلُ فصاحةٍ وبلاغة قلّا اجتمعتا لغيره ، وله مَقْدرَةٌ على تصريف اللغة في ما يُريد ، تصريفاً عجيباً ، فهي تتلوّى ، وتتلوّن مع كلّ معنى ، وكل جزء من أجزاء المعنى ، في غير صعوبةٍ ، ولا تعقّد ، ولا اضطراب ، ولا غموض .

#### \$ - منزلة الجاحظ وخصائصه العامة:

١ – عصفت في عصر الجاحظ تيارات العلم والمعرفة ، وتشعّبت فروعاً ومذاهب ، بعد أن نُقِلَت الى العربيّة ثقافة اليونان والهند وفارس ، وبعد أن ضجّت الآفاق بمنطق أرسطو ونفحات أفلاطون ، وطب جالينوس ، وهندسة اقليدس ، ورياضيات أرخميدس واصطرعت الفورق اصطراعاً شديداً تعالى فيه صوت الاعتزال منادياً بالعقل إماماً وهادياً ، كما اصطرعت المدارس الأدبية بين قديم وحديث ، وعربي وأعجمي ، ومُرسل ومُصطنع . وسارت الآراء في كلّ منتدى وتحت كلّ فضاء ، تعالىج قضايا الاجتماع أو تبحث في مقتضيات الحياة ، في تزمّت تارة ، وفي تراخ طوراً ، في انقباض حيناً وفي تحرّر حيناً ، والناس منهم اللهون والمعربدون ، ومنهم الزاهدون والمتصوّفون ، منهم الساخرون والأغبياء ، ومنهم الجادّون والعقلاء ؛ وقد تشتّت القلوب في تطلّب منهم الساخرون والأغبياء ، ومنهم الجادّون والعقلاء ؛ وقد تشتّت القلوب في تطلّب

الجديد، والإلمام بكلّ طريف، وانتشرت النزعة الانتقائية التي تريد أن تأخذ شيئاً من كلّ شيء ، وطرفاً من كلّ علم . وكان ابن المقفع وأتباعه قد نقلوا الكتابة من حقل الغناء والخطابة الى حقل البحث والتنقيب ، ومجال الفكر التفصيلي. وقد تمخّض العصر بكلُّ ذلك تمخّضاً شديداً ، كان منه رجل اتسع صدره لكل علم وأدب ، ولكلّ ثقافة وكلّ فنّ، وتقلّب مع الأيام وفي ظلّ الخلافات والوزارات، وخبر من الشعب مختلف الطبقات، ولمس شتّى النزعات والعقليّات، وجمع في نفسه ما للعرب وما للأعاجم، وشهد اصطراع العرب والشعوبيّة، ونزاعات المذاهب والعصبية، دائناً بدين العقل الاعتزالي ، مناضلاً في سبيل العقيدة الخاصة ، متصرّفاً في طرائق العيش تصرّف الجد والهزل ، وقد أراد أن يكون رجل الساعة ، وموسوعة العصر ، فذهب في الكثابة كلّ مذهب، ناشراً علم العصور في أدب فيّاض، وأسلوب نظم طائفة جليلة من الكتب في سلك مآثر الخالدين ؛ وذلك الرجل هو الجاحظ معلّم العقل والأدب. ولا عجب في أن يصبح الجاحظ شغل الأجيال ، ولا عجب في أن تُعنى به الألسنة والأقلام. وكتب الجاحظ، وإن لم تبقي الأيام إلا على النزر القليل منها، دائرة واسعة للمعارف، ومدرسة رحبة بمادّتها وأسلوبها، وهي علم وأدب مِمتزِجَين أحسن امتزاج؛ وهي في رأي ابن العميد علمٌ أوَّلاً وأدب ثانياً ؛ ولهي أخيراً أدب خالد، ومجموعة معارف إن فقدت صبغتها الأدبيّة الجاحظيّة فقدت أروع شيء فيها.

Y - ولان ظهر الجاحظ بمظهر الفيلسوف والعالم المحقّق فهو في كتبه عامّة وفي «الحيوان» خاصة ، رجل الجمع أكثر ممّا هو رجل التحرّي العلمي الواسع النطاق. فقد لبث في تحقيقاته ضمن نطاق الجزئيات ، ولم تساعده موضوعات موادّه المتعدّدة ، وفوضويّة قوله وعمله ، وأحوال حياته وبيئته ، وضعف وسائله الاختباريّة ، على الغوص الى الأعاق ، وتعدّي السطحيّات - على ما عنده من لمحات ونظرات عميقة - ، والتحاشي عن جمّ الأضاليل والأوهام . إنه رجل علم عرف موادّ العلم وأساليبه . ولم يفته الذكاء النافذ ، وإنما فائته الأحوال المؤاتية ، والجلّد المنطقيّ الصارم ، والوسائل الاختباريّة الفعّالة ، فكان معلّماً للعقل وكان ، على كلّ حال وقبل كل شيء ، معلّم الأدب لأنّ المادة الغزيرة لم تخلد إلا بالأسلوب الأدبي .

٣ \_ كان الجاحظ أديباً في كلّ ما كتب وسطّر، أديباً في طبيعته وحياته ونزعاته،

أديباً جعل من العلم مادّة لأدبه ، ونقطة انطلاق لاستطراداته وانفلاتاته. فكان راوية لأخبار الأدب والأدباء ، وكان أستاذاً للأدب في شتى أساليبه ومبادئه ، وكان قبل كلّ شيء وبعد كلّ شيء ، كاتباً من أبرع كتّاب العربية وأروعهم تعبيراً.

قيل ان كتب الجاحظ «رياض زاهرة ورسائل مثمرة»، وقال ابن العميد: «إن الناس عيال عليه في البلاغة والفصاحة واللَّسن والعارضة. » وقصَّ الرَّواة أنه قيل لأبي هفان : «لِمَ لا تهجو الجاحظ وقد ندّد بك وأخذ بمخنقك؟» فقال : أمثلي يُخْدَع عن عقله ، والله لو وضع رسالة في أرنبة أنني لما أمست إلا بالصين شُهرة ، ولو قلت فيه ألف بيت لما طنٌ منها بيت في ألف سنة . وكان الجاحظ يُعنى بألفاظه ومعانيه جميعاً دون أن يجور أحد الفريقين على الآخر أو يحيف عليه. قال شوقي ضيف: «إن الجاحظ خطا بالكتابة الفنية عند العرب خطوة جديدة نحو التعبير عن جميع الموضوعات في خلابة وبيان عذب. وكأني به لم يكن يفهم أن الكتابة الأدبية ألفاظ ترصف، وإنما كان يفهمها على أنها معانٍ تنسق في موضوع خاص مما يتصل بالطبيعة أو بالإنسان ... وعناية الجاحظ بكتبه ورسائله وأسلوبه لم تكن تجعله يخرج الى التماس الألفاظ من حيث هي ألفاظ ، فقد كان يرى أن «شرّ البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن يُهيّـىءُ المعنى ، عشقاً لذلك اللفظ وشغفاً بذلك الاسم حتى صار يجرّ إليه المعنى جرّاً ، ويُلذِقه به إلزاقاً ، حتى كأنَّ الله تعالى لم يُخلق لذلك المعنى اسماً غيره.» فالجاحظ كان يكره العناية البالغة باللفظ، تلك العناية التي تسوق صاحبها الى حفظ أساليب محفوظة بذاتها يبني عليها معانيه ويصوغ عليها أفكاره. فهو رجل الاعتزال، أي رجل العقل والجدل، يتطلُّب الحقيقة بكلّ قواه ، ويسعى جهده للتعبير عنها تعبيراً بيّناً يُظهِر جميع دقائقها قريبة الى الأفهام. ولأجل ذلك فهو يعدل عن أساليب الجاز ما استطاع ، وإن عمد الى شيء من الاستعارة والتشبيه فما ذلك للزخرفة وتطلّب الصنعة ، بل لوضوح الإبانة بطريقة واقعية محسوسة ، ومن ثمّ فاستعارته وتشبيهاته بعيدة كلّ البعد عن التعقيد والإغراب ، قريبة كلّ القرب الى الأفهام.

٤ - والجاحظ يراعي أبداً مقتضى الحال في كتابته. فهو خبير بنفسية الإنسان،
 ومفتن ماهر في إرضائها، يراعي أحوال القارئ في عصره، ويتحدّث إليه بأسلوب

طبيعي ، هو أسلوب الحياة في غير تقييد ولا ضغط ولا تمويه ، ولذلك تراه واقعياً في ما يكتب ، يحكي الواقع في غير تحفظ ولا مداورة ، فيذكر السوءات والعورات. كما يذكر الفضائل والحسنات في جرأة وصراحة لا تشعر معها بغرابة أو بجهد ؛ ومذهبه في ذلك أن الأدب صورة الواقع ، ولسان الحياة في شتّى حركاتها ونزعاتها. وقد قادته واقعيته الى التدقيق في الألفاظ واختيارها بحيث تتلاءم مع المعنى «حتى انه ليحكي كلام المولدين والعوام بما فيه من لحن وخطإ لينقل إليك الواقع بكل ما فيه».

7 - وهكذا ذهب الجاحظ في كتابته مذهب الدقّة ، والوضوح ، والانطلاق الحياتي ، والواقعيّة الصريحة ، وابتعد عن الغرابة والخشونة ، وقد أحسن تصيّد الألفاظ ، فقدر اللفظة بجرسها ، ورنّها ، وما ينتظر من تأثير توقيعها وتلحينها إذا قُرنت إلى أختها ؛ وميّز الثقيلة والحفيفة ، والمأنوسة والوحشيّة ، فاختار ما يؤدّي معناه حق الأداء ، وأنزله في منزله ، لا تعصيه كلمة مها دقّ موضوعه ، ولا يطوي لسانه على معنى في قلبه لا يتسنّى له إبرازه بالنطق أو تمثيله باللفظ . وهكذا كان نحّاتاً وبنّا أي آن واحد ، ينظر الى شيئين في ألفاظه : الدّقّة والموسيقى . ومن ثمّ شاعت العدوبة في كلامه ، والوعة في كتابته . وفوق ذلك كله نجد عند الجاحظ روعة إيجازيّة عجيبة في

تركيب العبارة ، وإن لم يتحاش عن التكرير والإطناب. فهو عندما يبني عبارته يتحدّث بها تحدّثاً ، فيحذف منها ما تنوب عنه الإشارة في الحديث ، أو ما تنوب عنه رنّة الصوت الحيّ ، أو غمزة العين ، أو ما الى ذلك مما هو للجاحظ وليس لأحد سواه.

ولئن كان لنا قول نقوله في ختام هذا البحث فهو أن ميزات الجاحظ أكثر من أن تحصى . فهو ولا شك معلم العقل بما جمع من معارف وثقافات ، و بما ضمّن كتابته من جدال ونقاش ، وهو معلم الأدب بما روى من أخبار الأدباء وآثارهم ، وبآرائه في الكتابة والبلاغة ثم بأسلوبه الرائع الذي ضمن له الحلود والبقاء فيما اندثرت آثار غيره من أرباب العلم الذين كاد الدهر يمحو حتى أسماءهم من لوح الوجود .



## مصادر ومراجع

شفيق جبري: الجاحظ معلم العقل والأدب -- القاهرة ١٩٤٨.

حنا الفاخوري: الجاحظ (سلسلة نوابغ الفكر العربي) — القاهرة ١٩٥٣.

حِسن السندوبي: أ**دب الجاحظ** — القاهرة ١٩٣١.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر القاهرة ١٩٦٣ – ص ٨٠ – ١٢٣.

جميل جبر: الجاحظ — بيروت ١٩٦٠.

فۋاد البستاني: الجاحظ (سلسلة الروائع) — بيروت.

عمد المبارك: فن القصص في كتاب البخلاء للجاحظ -- دمشق ١٩٤٠.

محمد طه الحاجري: كتاب البخلاء للجاحظ - القاهرة ١٩٤٧.

محمد كرد على: أمراء البيان ٢ - القاهرة ١٩٣٧.

ماجد شيخ الأرض: أسلوب الجاحظ -- الحديث ٤: ٣٥٣.

محمد فهمي عبد اللطيف: دعابة الجاحظ - الرسالة (١٩٣٧): ٢٢٠، ٢٥٥، ٣٠٠، ٣٤٠، ٣٤٠، ٣٤٠، ٢٥٥.

أحمد أمين: ثقافة الجاحظ – في كتابه «فيض الخاطر» ٤: ٢٨٨.

عبد الملك عبد اللطيف نوري: مع الجاحظ في حياته وأدبه — الأديب ٥ — العدد ١٢: ٨.

إحسان النص: بين فولتير والجاحظ -- الثقافة ١: ٢٠.

# أبوالفرَج الأصفهاني - ابن قُنْيَبة - المسرَّد المُسَولي - النَّعالبي

#### أ ـ أبو الفرج الأصفهاني :

1 ـ تاريخه: وُلد بأصبهان سنة ٢٨٤ هـ ونشأ ببغداد مكباً على العلم حتى أصبح خزانة معارف.
 اتصل بالخلفاء والأمراء والوزراء، وقدّم كتابه والأغاني و لسيف الدولة. توفي سنة ٥٣٦هـ / ٩٦٧م.

أدبه: للأصبهاني كتاب والأغاني، وهو موسوعة أدبية وتاريخية، ومصدر هامٌ من مصادر الأدب والتاريخ، وهو أجمع كتاب للأدب العربي، وأسلوبه شديد الروعة ينطلق انطلاق حاة وواقعية.

#### ب ـ ابن قتيبة:

وُلِد في بغداد سنة ٢٦٣ هـ وسكن الكوفة وكان إماماً من أَثِيمَةِ الأدب. من آثاره «أدب الكاتب» و«الشعر والشعراء».

#### ج \_ المبرّد:

وُلد في البصرة سنة ٢١١هـ/ ٨٣٦م. وتوفّي في بغداد. أشهر آثاره كتاب «الكامل».

## د \_ الصُّولي :

نادم ثلاثة من خلفاء بني العبّاس وكان من أكابر علماء الأدب. توفّي في البصرة سنة ٣٣٥هـ/ ٩٤٦م. من آثاره «أدب الكتّاب» و«أخبار أبي تمّام».

#### هـ \_ الشعالبي :

وُلِد في نيسابور سنة ٤٢٩هـ/ ١٠٣٧م. كان في عصره من أَسُمَّةِ اللغة والأدب والتاريخ. أشهر مؤلّفاته «بتيمة الدّهر في شعراء أهل العصر».

# أ\_ أبو الفرج الأصفهاني (٢٨٤ -- ٣٥٦هـ/ ٨٩٧ -- ٩٦٧م)

# أ - تاریخه:

وُلد أبو الفرج بأصبهان ونشأ ببغداد في عصر النُّضوج العلمي ، فحذق العربية وحصَّل العلوم الواسعة وحفظ الكثير من فنون الأدب واللغة ، ووعى من الأشعار والأغاني والآثار ما لاحد له ، وأكبَّ على العلوم بمختلف فروعها ينهل من ينابيعها ، حتى أصبح خزانة علم وداثرة معارف. قال القاضي التنوخي وهو أحد معاصري الأصبهاني : «ومن الرواة المتشيّعين الذين شاهدناهم أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني ، فإنه كان يحفظ من الشّعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المُسْئدة والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله ، وكان شديد الاختصاص بهذه الأشياء ، ويحفظ دون ما يحفظ منها علوماً أخرى ، منها : اللغة ، والنّحو ، والخرافات ، والسير ، والمغازي ، ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً ، مثل علم الجوارح والبيسطرة ، ونتف من الطب والأشربة وغير ذلك » . ولما نَبُه ذكره اتّصل بالخلفاء والأمراء والوزراء ، فكان نديماً لمعز الدولة ، كما انقطع الى الوزير المهامي .

وكان شأن أبي الفرج الأصبهانيّ، على علوِّ مرتبته العلميَّة، شأن أكثر الشعراء والأدباء في معاقرة الخمر والعبث ووصف النساء. وقد تُوفّي نحو سنة ٣٥٦هـ بعد حياة مليئة بجليل الآثار.

# ۴ - أدبه:

لأبي الفرج الأصبهاني مؤلفات كثيرة ذكر منها المؤرخون نحو ثمانية عشر مؤلفاً أشهرها كتاب «الأغاني».

١ - طبعات كتاب الأغاني: هو أشهر الكتب الموضوعة في أخبار الشعراء والمغنين والأدباء. طبع في مصر في عشرين مجلّداً وقام المستشرق رودولف برونو بطبع المجلّد

الحادي والعشرين منه في ليدن عام ١٣٠٥هـ. وفي سنة ١٨٩٥ وضع له المستشرق الإيطالي غويدي فهرساً أبجديًا عاميًا. وفي السنوات الأخيرة اهتمت دار الكتب المصرية للكتاب فطبعته طبعة أنيقة ، وأكبّت عدّة دور نشر في لبنان على طبعه. منها : دار الثقافة التي أخرجته في ٢٥ مجلداً وضمّنت المجلّدين الأخيرين منه (٢٤ و٢٥) فهارس في شتى محتوياته.

٧- مضمونه: صدّر المؤلّف كتابه بمئة صوت كان هارون الرشيد قد أمر مغنيه ابراهيم الموصلي وبعض مشاهير المُغنّين أن يختاروها له ، فعوّل الأصبهاني عليها وعلى ما اختاره إسحاق بن إبراهيم للواثق ، وما اختاره غيره من أهل العلم بصناعة الغناء . وأهمية الكتاب قائمة على ما حَواه من أخبار وأشعار «لأنَّ المؤلّف على حدِّ قول جرجي زيدان إذا ذكر أبياتاً على لحن وعيَّن نغمها ومن غنّاها ، استطرد الى ذكر الإسلام ، ومن غنّاها ومن شهد ذلك وأسبابه وأحواله ، فورد تفاصيل ذلك بالدقة الإسلام ، ومن غنّاها ومن شهد ذلك وأسبابه وأحواله ، فورد تفاصيل ذلك بالدقة والإسناد . فاحتوى الكتاب على أخبار مئات من الشعراء والأدباء والمغنين والعشاق والمناه على أوبار قبائلهم وأنسابهم ووقائعهم وغزواتهم ومياههم ، وفيه خبر أشعار الحاهلية والإسلام ولا سيما ما كانوا يغنّون به ، وآداب ومياههم ، وفيه خبر أشعار الحاهلية والإسلام ولا سيما ما كانوا يغنّون به ، وآداب وهكذا فالكتاب موسوعة أدبية وتاريخية ومصدر هام من مصادر الأدب والتاريخ .

والذي يُرْوَى أنّ الأصبهاني جمع كتابه في خمسين سنة ، وحمله الى سيف الدولة فأعطاه ألف دينار وأعْتَذَر إليه ، وحُكي عن الصاحب بن عبّاد أنه كان في أسفاره وتنقّلاته يستصحب ثلاثين جملاً تحمل له الكتب ، فلمّا وصل إليه كتاب الأغاني استغنى به عنها ، ومما يروى أيضاً أنّ الصّاحب بن عبّاد قال عندما عرف بالمكافأة التي قابل بها سيف الدولة كتاب الأغاني : «لقد قصّر سيف الدولة وإنّه لَيستَّحِق أضعافها إذ كان مشحوناً بالمحاسن المنتخبة ، والفِقر الغرية ، فهو للزَّاهد فكاهة ، وللعالِم مادة وزيادة ، وللكاتب والمتأدّب بضاعة وتجارة ، وللبطل رحْلة وشجاعة ، وللمتظرف رياضة وصناعة ، وللملك طيبة ولذاذة ».

## ٣ - قيمة كتاب الأغاني:

1 - قيمته التاريخية: لقد كان كتاب الأغاني ولا يزال موجعاً هامّاً من مواجع التاريخ. فقد صوّر وتتبَّع حركة الغناء والموسيقي في صدر الإسلام وفي العهدين الأموي والعباسي ، وترجم لأكثر المغنّين المعروفين في تلك المدّة ، وجمع الأغاني العربية قديمها وحديثها ، «وانفرد بذكر الغناء العربي وقواعده وآلات الطرب والموسيقي التي كانت مستعملة وشائعة في أزهى العصور الإسلاميّة ». ومما ذُكِر من هذا القبيل صفات المغني قال — والكلام على لسان ابن سريج — «المصيبُ المحسنُ من المغنّين هو الذي يُشبع الألحان ، ويملأ الأنفاس ، ويعدّل الأوزان ، ويُفخّمُ الألفاظ ، ويعرف الصواب ، ويُقيم الإعراب ، ويستوفي النغم الطوال ، ويحسن مقاطيع النغم القصار ، ويصيب أجناس الإيقاع ، ويختلس مواقع النبرات ، ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النقرات ».

وصوّر لنا كتاب الأغاني ميل بعض خلفاء بني أميّة وبني العبّاس إلى التّرف والفِناء حتى كان مثلاً الوليد بن يزيد «يلبس منه — أي من الجوهر — العقود ويغيرها في اليوم مراراً كما تُغيَّر الثياب شغفاً ، فكان بجمعه من كلّ وجه ويغالي به » ؛ وحتى كان مثلاً يزيد بن عبد الملك شديد التأثَّر بالغناء ؛ ومما جاء عنه في الأغاني أنه سمع معبداً يُغني فصاح : «أحسنت والله يا مولاي ! أعِدْ فداك أبي وأمي ، فردَّ مثلَ قولِه الأول ، فعاد ، ثم قال : أعدْ فداك أبي وأمي ، فاستخفَّه الطَّرَب حتى وثب وقال لِجَوارِيه : افعلُ ن كما أفعلُ ، وجعلَ يدور في الدّار ويدُرْنَ معه وهو يقول :

يَا قَرْقَرُ امْسِكِينِ آلَيْتُ مُنْذُ حينِ حَفَّاً لَتَصْرِمِينِي وَلَا تُواصِلِينِ بِاللهِ فَارْحَوينِي لَمْ تَذْكُري يَميني!

قال : فلم يزل يدُورُ كما يدورُ الصِّبيانُ ويَدُرْنَ معه حتى خرَّ مغشيًّا عليه ووقَعْنَ فوقه

ما يعقل ولا يعقلن، فابتدره الخدم فأقاموه وأقاموا مَنْ كان على ظهره من جواريه وحملوه وقد جاءت نفسه أو كادتًّ.

ووصف كتاب الأغاني القصور وما فيها من رياش وحلى، ومن ملابس فاخرة، وألوان زاهية ، ومن جوارٍ وقيان ، ووصف البساتين ومجالس الشراب ومصايد الطّير والسمك وما إلى ذلك.

ووصف المواكب والاحتفالات ومن ذلك ما جاء في وصف موكب المتوكُّلِ بُسِرًّ ، من رأى قال : «لما عَقدَ المتوكّلُ لولاةِ العُهود من ولده ركب بِسُرُّ من رأى ركبةً لم يُرَ أحسنُ منها ، وركب ولاة العهود بين يديه ، والأتراك بين أيديهم أولادهم يمشون بين يدي المتوكّل بمناطق الذهب، في أيديهم الطَّسَرِزِينَات ٢ المُحلَّاةُ بالذهب، ثم نزل في الماء فجلس فيه والجيش معه في الجَوانِحيّات " وسائر السفن ، وجاء حتى نزل في القصر الذي يُقال له «العَرُوس»، وأُذِنَ للناسِ فدخلوا إليه، فلما تكاملوا بين يديه، مَثَلَ إبراهيم بن العبَّاس بين الصُّنفين، فاستأذن له، فقال:

ـ بَيْنَ المُطلُّ <sup>1</sup> وبَيْنَ العُرُوسِ الْعُرُوسِ وَلَمَّا بَدَا جَعْفَرٌ فِي ٱلْخَمِيد بَـدا لَابِساً بِها حُلَّةً وَلَـمُّــا بَـدَا بَيْنَ أَحْسِابِهِ غَدَا قَمَراً بَشْنَ أَقْمَارِهِ لإيتقاد نار وإطنقائها

ثم أقبل على وُلاة العهود فقال:

أَضْحَتْ عُرَى الإِسْلام وَهْيَ مَنُوطَةٌ بِخَلْسِفَةٍ مِنْ هَاشِمِ وَثَلاثَةٍ

أُزِيلَتْ بِهَا طَالِعاتُ النُّحوس وُلاةِ المُهُودِ وَعزّ النُّفُوسِ وَشَمْساً مُكَلَّلَةً بالشُّمُوسَ وَيَوْمٍ أَنسِقٍ وَيَومٍ عَبُوسٍ

بالنَّصْرِ وَالإعْذَازِ وَالسَّأْبِيدِ كَنفُوا الخِلافَةَ مِنْ وُلاةِ عُهُودٍ

١ ـ الأغاني إج ١ ص ٦٨ ـ ٦٩ (مطبعة دار الكتب المصرية).

٢ \_ الطبرزين: آلة من السلاح تشبه الطبر (الفأس).

٣ \_ الجوانحيات: نوع من السفن.

٤ \_ المطل: اسم مكان أو قصر، كما هو ظاهر من السياق.

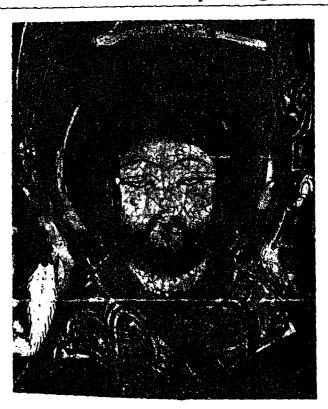

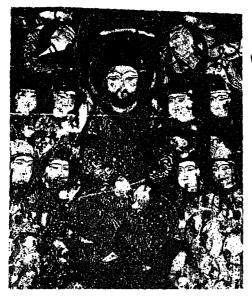

كتاب الأغاني للأصبهاني ـــ الجزء ١٥ ملك على عرشه تحيط به حاشيته ـــ عن مخطوطة من القرن ١٣ مزيّنة بالرسوم الملوّنة .

Y.

قسمس تَوَافَتْ حَوْلَمه أَقَارُهُ فَمِحَفَفْنَ مَطْلَعَ سَعْدِهِ بِسُعُودِ رَفَعَتْهُمُ الْأَيَّامُ وَأَرْتَفَعُوا بِه فَسَعَوْا بِأَكْرَمِ أَنْفُسٍ وَجُدودِ فَلَمَ لَه المتوكِّلُ عَائة ألف درهم، وأمر له وُلاةُ العهود عمثلها» .

وهكذا كان الكتاب من الوجهة التاريخيَّة منهلاً ثرَّا وينبوعاً فيّاضاً وإن كاد صاحبه يقتصر في وصفه على ناحية اللهو والعبث من الحياة. والذي يزيد في قيمة الكتاب من هذه الناحية أنَّ صاحبه كان شديد التَّدقيق في التحقيق وتحرّي الصواب.

٢ قيمته النقديَّة والأدبيَّة: وتما لا ريب فيه أن كتاب الأغاني من أهم مراجع تاريخ الأدب وقد تَرْجَمَ مؤلِّفُهُ لأكثر الشعراء الأقدمين، وهو أجمع كتاب للأدب العربي، ولولاه لضاع معظمُ الشعر العربي. وقد اهتم أبو الفرج للنقد الأدبي التاريخي اهتماماً خاصاً، فتراه يحاول التتبُّع والتحري في عناية وإخلاص، فلا يكتني بالإسناد الى الرواة، بل ينتقد ويبيّن أوجه الخطأ أو التناقض بين الروايات، ومن ذلك أنه أورد الأبيات التالية لداود بن سلم، وهو من مُدخَضْرَمي الدَّولتين الأموية والعباسية، ثم علّى عليها على الأسلوب التالي:

وأنْظُرِي أَنْ تُنَوِّدي مِنْكِ زَادَا م وَجَاوَرْتِ حِمْسِراً أَوْ مُرادا تِ فُؤادِي لِحَيْنِهِ فَانْـقَادَا بِ وَلِيداً فَزِدْتُ سِنَاً فَنَادَا قُلْ لِأَسْاءَ أَنْحِزِي المِسعَادَا إِنْ تَكُونِي حَلَلْتِ رَبْعاً مِنَ الشَّا أَوْ تَناءَتْ بِكِ النَّوَى فلقد قُدْ ذَاكَ أَنِّي عَلِقْتُ مِنْكِ جَوى الحُد

ثم قال : «وقدكنًا وجدنا هذا الشعر في روايةِ علي بن يحيى عن إسحق منسوباً الى المُرقِّش ، وطلبناه في أشعارِ المرقِّشين عبر أنا ذاكره أي أخبار داود . وإنما نذكر ما حتى وقع إلينا في شعرِ داود بن سلم ، وفي خبرِ أنا ذاكرُه في أخبار داود . وإنما نذكر ما

١- الأغاني ج ١٠ ص ٦٤ (طبعة دار الكتب المصرية).

٢ \_ يعني بالمرقشين، المرقش الأكبر والأصغر. والأكبر هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن واثل. والمرقش الأصغر هو ربيعة بن حرملة ، وهو ابن أخي المرقش الأكبر ، وهو أيضاً عم طرفة بن العد.

وقع إلينا عن رُواته ؛ فما وقع من غلط فوجَدْناه أو وقفنا على صحَّبه أثبتناه ، وأبطَلْنا ما فرط منّا غَيرَهُ ، وما لم يَجْرِ هذا المجرى فلا ينبغي لقارئ هذا الكتاب أن يُلزمنا لوم خطإ لم نتعمّده ولا اخترعناه ، وإنما حَكَيْناه عن رواته ، واجتهدنا في الإصابة ، وإن عرف صواباً مخالفاً لما ذكرناه وأصلحه ، فإن ذلك لا يضرّه ، ولا يخلو به من فَضْلٍ وذكرِ جميل إن شاء الله » أ .

٣ - قيمته الفنيَّة: لكتاب الأغاني قيمة فنيَّة كبرى وقد حفل بالنوادر والفكاهات والأقاصيص التاريخية المليئة بالحياة، في أسلوب شديد الروعة، يتوثّب انطلاقاً، ويتقلّب مع نبضات الحياة، خفيفاً، سريعاً، شديد التلوّن، شديد الواقعيّة، شديد المراعاة لمقتضى الحال، ينطق بلسان كلّ إنسان، في نزعاته المختلفة، وعقليته الحاصة، وفحجته الحاصة.

ولأبي الفرج مقدرة عجيبة في خلق اللون المحلّي وفي تمثيل الأحداث، وإظهار نفسيّة الأشخاص، وفي إيراد الأحاديث نابضة بالحيوية، والحوار خافقاً بالحركة، وله مقدرة عجيبة في إقحام الجمل المعترضة في الكلام، وإذا هي ظرف وتنويع وإحياء للمشاهد، وله مقدرة عجيبة في تركيب الكلام الوجيز، وفي الحذف والذكر، والتقديم والتأخير، وما الى ذلك مما يجعل عباراته أشخاصاً طروبة لعوبة، تزخر بالمعاني والأحداث والمتمثيل.

هذا شيء وجيز عن كتاب الأغاني الذي يعدّ بحقّ موسوعة في الأدب والتاريخ، وكنزأ ضخماً من كنوز المعرفة وبستاناً رائعاً من بساتين الظرف والحياة المشرقة.

# ب - ابن قتيبة (٢١٣ -- ٢٧٦ هـ / ٨٢٨ -- ٨٨٩م)

هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفيّ الملقّب بالدِّينُورِيّ نسبة الى دينُور التي وَلي قضاءها. وُلِد في بغداد وسكن الكوفة وكان إماماً من أئمة الأدب، وفقيهاً ومحدّثاً

١- راجع الأغاني ج ٦ ص ٩ (طبعة دار الكتب المصرية) وج ٦ ص ١٠ من طبعة دار الثقافة.

ومؤرّخاً. قصد البصرة واتصل بالجاحظ ثم انتقل الى بغداد وتوفّي فيها سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م. كان «صادقاً في ما يرويه، عالماً باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه، كثير التصنيف والتأليف».

لابن قتيبة آثار كثيرة قيل إنها ثلاث مئة كتاب في شتى الموضوعات ، منها : كتاب «معاني الشعر الكبير» ، وكتاب «عيون الشعر» ، وكتاب «عيون الأعبار» ، وكتاب «المعارف» ، وكتاب «أدب الكاتب» ، وكتاب «الشعر والشعراء» ، وكتاب «الخيل» وكتاب «خلق الإنسان» ، وكتاب «الأشربة» ، الخ.

أمّا «أدب الكاتب» فقيل ان ابن قتيبة صنّفه لأبي الحسن عبيدالله بن يحيبى بن خاقان وزير المعتمد على الله بن المتوكّل. وقد شرحه أبو محمّد بن السيّد البَطَلْيوسيّ شرحاً مستوفى، ونبّه على مواضع الغلط منه، وفيه دلالة على كثرة اطّلاع الرّجل.

وأما كتاب الشعر والشعراء فهو كتاب تناول فيه ابن قتيبة المشهورين من الشعراء فأورد أخبارهم وما يُستجاد من شعرهم وما أخذته عليهم العلماء من الغلط والخطأ في الفاظهم أو معانيهم ... وقد نشر الكتاب المستشرق دي غويه سنة ١٩٠٢ معتمداً في طبعته هذه على خمس مخطوطات قديمة . وفي سنة ١٩٦٤ أعادت دار الثقافة ببيروت طبع هذا الكتاب معتمدة طبعة دي غويه أساساً لعملها ، ومستعينة بعدة علماء للتدقيق والتعليق والتحقيق .

# جــ أبو العبّاس المُبرَّد (٢١٠ ــ ٢٨٥ هـ / ٢٢٦ ــ ٨٩٨م)

هو أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرَّد، ولد في البصرة وتوفّي في بغداد، وتلمذ للمازنيّ والسّجستاني، وكان من أعلام رجال العلم والأدب، وإمام العربيّة ببغداد في زمنه. وكان ممثّلاً لمذهب البصرة في النحو فيما كان خصمه «ثعلب» ممثّلاً لمذهب الكوفة.

أشهر آثاره كتاب «الكامل» وقد حدّد منهجه فيه بقوله: «هذا كتاب ألفناه يجمع ضروباً من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف، ومثل سائر، وموعظة بالغة، واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة، والنية فيه أن نفسّر كلّ ما وقع في هذا الكتاب

من كلام غريب أو معنى مستغلق ، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحاً شافياً حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً ، وعن أن يرجع الى أحد في تفسيره مستغنياً ».

ويبدو المبرَّد في كتابه من الذين «يحاولون أن يصلوا جديد الأدب بقديمه ، وينظرون الى هذا القديم على أنه الأصل الذي يحتذى ، والصورة الجديرة بالمحاكاة والتقليد ، مع وجوب المحافظة على هذا الأصل والإشادة به ، وصرف العناية الى حفظه وفهمه وصيانته . ولولا ذلك الولوع بالقديم والشغف به لرأينا من مثله في ثقافته الواسعة وعلمه الفضفاض آراء في النقد وتذوق الأدب ترفعه الى المنزلة الأولى بين النقاد» .

# د - أبو بكر الصُّولي (٣٣٥هـ/ ٩٤٦م)

هو أبو بكر محمّد بن يحيى بن عبدالله الصُّولي ، ويُعرف أيضاً بالشَّطرنجي لمهارته بلعبة الشَّطرنج. نادم ثلاثة من خلفاء بني العبّاس هم الراضي والمكتني والمقتدر ، وكان من أكابر علماء الأدب ، وقد توفي في البصرة سنة ٩٤٦م ، وله تصانيف كثيرة منها «أحب الكتّاب» ، و«أحبار أبي تمّام» ، و«الأوراق» في أخبار آل عبّاس وأشعارهم ، كما له عدّة دواوين شعريّة .

# هـ أبو منصور الثعالبي (٤٢٩هـ/ ١٠٣٧م)

هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسهاعيل المعروف بالنَّعالبي. وُلد في نيسابور ونشأ ميالاً الى الأدب حتى برع فيه. وكان فرّاءً يخيط جلود الثعالب فنُسبَ الى صناعته. وكان في عصره من أُثمّة اللغة والأدب والتاريخ، وله في كل ذلك تصانيف كثيرة من أشهرها: كتاب «يتيمة الدّهر في شعراء أهل العصر» جمع فيه أخبار شعراء الماثة الرابعة للهجرة في إيجاز بعيد عن التّحليل؛ وكتاب «لطائف المعارف» و«فقه اللغة»، وكتاب «الأهناك».

١ ـ بدوي طبانة: دراسات في نقد الأدب العربي ص ١٩٢.

# مصادر ومراجع

شفيق جبري: أبو الفرج الأصبهاني - سلسلة «نوابغ الفكر العربي» - القاهرة ١٩٥٥. دراسة الأغاني - القاهرة ١٩٥٢.

عمد عبد الجواد الأصمعي: أبو الفرج الأصبهائي وكتابه الأغاني - القاهرة ١٩٥١.

عبد الحميد سالم: كتاب الأغاني -- المقتطف ٨٢: ٤٤٠، ٢٠١.

سعيد الشرتوني: الأغاني ووفيات الأعيان - المقتطف ٢٩: ٣٤١.

مجلة الكتاب ٥: ٨٠٥.

الزركلي: الأعلام.

مجلَّة المجمع العلمي العربي ٦: ١٠٥.



# الفضلُ الثّالث القصت القصيّة

#### أ ـ شيوع القصة :

القصّة فنّ شديد الانتشار في الآداب العالميّة والتراث القصصيّ العربي دليل على ميل العرب الفطريّ الى هذا النوع من الكتابة .

من عناصر القصّة: وحدة الموضوع، والتناغم بين الموضوع والواقع، والتشويق.

#### ٧ - أنواعها :

الأقصوصة، والحكاية، والرواية.

#### ٣ ـ القصة في الأدب العربيّ :

#### ١ \_ في الجاهلية:

ـ نشأت القصة نشوءاً طبيعياً وكانت أمهاراً وأخباراً تدور حول المآثر والأيام.

ـ وصلتنا نتفأً وأجزاء وكانت مرآة لأحوال العرب وعاداتهم وأخلاقهم.

#### ٢ - في العهد الإسلامي:

ــ اشتهر القصص الديني للوعظ والإرشاد.

ــ مصادره التوراة والإنجيل والقرآن والروايات التي نقلت أخبار الأولين وأساطير الأقدمين.

امتزجت فيه الحقيقة بالحيال، وهدف الى الإطالة والعبرة.

#### ٣- في المهد العباسي:

واصل القصص سيره في تضخم واستطالة وكان منه الفلسني واللغوي، والأخلاقي
 والخرافي، والشعبي؛ ومنه المنقول والموضوع؛ ومنه البطولي والإخباري.

أشهر القصص العباسي: سيرة عنترة، وألف ليلة وليلة.

#### أ \_ سيرة عنترة:

هي رواية طويلة نثرية شعرية ، تقوم على أساس تاريخي أسطوري ، وبطلها عنترة بن
 شداد العبسي .

جمعها القَصَّاص من مثل الأصمعي ويوسف بن اسهاعيل المصري وضخموها.

رواياتها ثلاث: الحجازية، والشامية، والعراقية. والحجازية أصل وما سواها فرع.

مي سجل أحداث وعادات وتقالبد عربية.

```
    الفن القصصي فيها ضعيف السياق يقوم على المفاجآت والمغاليات أكثر مما يقوم على العمل
    الفنى . والسيرة خالية من الموحدة التأليفية .
```

ـ الأخلاق: الظواهر أكثر من البواطن. تناقضات غريبة.

الأسلوب: هزيل يقوم على السجع والصور والإيغال والتكرار.

السيرة الياذة العرب: لا تخلو السيرة من مواقف شبيهة بمواقف الالياذة ، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نسميها ملحمة بكل ما في الكلمة من معنى.

ب ـ ألف لبلة ولبلة:

أ ـ ما هو كتاب ألف ليلة وليلة؟

ـ خلاصة قريحة الشرق وعصارة حقيقته ومظهر مجتمعه.

\_ مجموعة قصص من أصل هندي فارسي تضخّمت على أيدي الرواة والقصّاص. ٢ ـ أسلوبه:

\_ يختلف باختلاف الزمان والمكان والأقلام:

الطريقة الهندية: إدماج حكاية في حكاية.

الطريقة الفارسية: القصة موزعة على عدة أبواب.

الطريقة العربية: كل حكاية قائمة بذاتها.

٣ ـ الشرق من خلال كتاب وألف ليلة وليلة ، :

١ ــ الناحية الأسطورية:

ــ سلمان وخاتمه، وبساطه، وقماقمه، وعفاريته.

\_ الحفضر وكراماته.

ـ الجنّ والعفاريت والسحر والكنوز.

٢ ـ الناحية الدينية:

ـ شيوع النزعة الإسلامية السنية.

- تغلب الناحية الايمانية الساذجة من الدين.

٣ ـ الناحية الاجتماعية والسياسية:

ـ في القسم الفارسي الهندي: تغلب الحيال على الحقيقة.

ـ في القسم العربي البغدادي: الرشيد وعظمة بغداد والبصرة.

ـ في القسم العربي المصري: عدل الحكام ـ التجارة والصناعة والتَرف ـ مجتمعات الأعياد والمواسم ــ الأخلاق.

# أ - شيرع الفنّ القصصيّ :

القصّة من أدقّ الفنون الأدبيّة بناءً وأصعبها تركيباً، وهي الى ذلك من أكثرها شيوعاً وانتشاراً، لما انطوت عليه ممّا يستميل القلوب ويُمتع النفوس. حفلت بها

الآدابُ العالميّة منذ أقدم العصور ، وانصرف إليها العرب منذ جاهليّهم فتركوا لنا فيها محلّدات ضخمة لفتت نظر النقّاد والباحثين الذين انشطروا في شأنها شطرَيْن متباينَين ، يرافقُ أحدهما الإعجاب الكبير ، ويميل بالآخر التنكّر والتنقّص ، وما ذلك إلا لاعتماد كل فئة على ناحيةٍ من النواحي .

وكان المستشرقون في أصل دراسات القصص العربي، فن قائل مع كارا دي فو «انه لم يسبق الأدب العربي أي أدب آخر في نوع الأقاصيص»، ومع مكائيل «إن أوربا مدينة بقصصها للعرب»؛ ومن قائل آخر: إن العرب في عهد حضارتهم نقلوا الى لغتهم فلسفة الشعوب وعلومهم وتجاهلوا الأدب تجاهلاً يكاد يكون مطلقاً، وأنهم من ثم جهلوا أصول الفن القصصي فكانت رواياتهم غير ذات قيمة، حتى قال عبد العزيز البشري في كتابه «المختار»: «أمّا القصة بمعنى اختراع الأشخاص، وتمهيد المكان، وابتكار الحوادث، وخلق الوقائع، ونفض الصفات على مُمثّلها، على أن يتجه كل وابتكار الحوادث، وخلق الوقائع، ونفض الصفات على مُمثّلها، على أن يتجه كل ذلك الى غاية واحدة ويدرج الى غرض معين، فذلك ما لم يعن به العرب ولم يتوجّهوا إليه». ومها يكن من أمر فإنَّ التراث القصصي الضخم الذي تركه العرب في أدبهم دليل واضح على ميلهم الفطري الى هذا النوع من الكتابة.

# أنواع القصّة:

والقصة ، كما لا يخفى ، أنواع منها الأقصوصة التي لا تهدف إلا الى الظرف والإمتاع ، ولا تقوم إلا على إشارة أو نكتة وليس على التركيب والتحليل ، وهمها الأوحد أن تُظهر الناحية الممتعة كما نجد ذلك في نوادر جحا ؛ ومنها الحكاية التي تُفصّل وتفسر أجزاء الأقصوصة فتجعل لها مقدّمة وعقدة وحلّا في غير إطالة كما هي الحال في ما حواه كتاب «ألف ليلة وليلة» وكتاب «المُستَطْرف من كلّ فن مستظرف» ؛ ومنها الرواية التي تستوفي شروط القصة من مقدّمة وعقدة وتأزّم وحلّ ، في تطويل وتفصيل وتركيب بحيث تتعدّد الأشخاص ، وتشتبك مصالح الأبطال ، ويتفرّع الحادث الواحد الى أحداث مترابطة متساوقة ، ويسير الأبطال في عملهم على مسرح الحياة الفسيح ، كاشفين عن نفسيّاتهم ، معالجين قضايا الحياة والناس ، كما هي الحال في روايات نجيب محفوظ .

# ٣ - القصّة في الأدب العربي:

1 - في الجاهليّة: وإنَّ من استقرأً الأدب العربي منذ فجره الى اليوم وجد أنَّ القصّة نشأت فيه نشوءً أطبيعيًا ، وكانت في بدء أمرها أسهاراً وأخباراً يرويها الخلف للسَّلف في حلقهم وتحت قبابِ خيامهم ، ويضمّنونها مآثر الآباء والأجداد في حقول الشَّجاعة والفروسيّة والغرام ، كما ينسجونها حول الأساطير التي نبتت في ربوع الخيال وعبَّرت عن آمال النفوس وتنفُّسات القلوب.

فهنالك الأيام التي اهتر لها كل عربي منذ حداثة سنّه وراح يروي أخبارها على الرَّواحل وفي منعطفات الأودية، ويردد فيها ذكرى المغاوير الذين كانوا مثال البأس والإقدام. وهنالك الى جنب الأيام مثل أخبار عنترة وعبلة اللّذين ردد أحاديثها الركبان، وأخبار الجن يوم كانوا «يبنون المنازل ويشيدون اللَّور والقصور، ويُبرئون المرضى، ويخاطبون النّاس، ويهتفون بهم بأصوات مفهومة تتكلّم الحِمْيَرِيّة والعربية، ويخدمون الملوك إذ كانوا يأتونهم بفواكه الهند طريّة.»

ولئن وصلَتْنا أقاصيص الجاهلية نُتَفاً وأجزاءً، فقد كانت في أُسلوبها وبيانها موآة صافية لأحوال العرب وعاداتهم وأخلاقهم، وكانت نقطة انطلاق لكثير من القصص الإسلامية والعبّاسية التي وجدت فيها موضوعات وأبطالاً حاول الخيال أن ينسج حولها ما استطاع البناء.

٧ - في العهد الإسلامي : وكان العهد الإسلامي فواصلت القصّة سيرها في اتساع نطاق وتشعّب فروع ، وقد اشتهر منها القصص الدّيني الذي دار حول الدّين والرُّسل والأنبياء «روايات وحكايات وأحاديث ووقائع ينشرها بين الناس جاعة من الناس وهبوا مقدرة على الكلام وزلاقة في اللسان ، فراحوا يبثون هذه الأحاديث تارةً في سبيل الوعظ والإرشاد ، وطوراً للتهديد والترغيب ». وقد اشتهر من القُصّاص تميم الدّاري ، وهو — على ما قيل — أوّل قاصر في الإسلام ، والقاضي سليم بن عِتر التّجيبي .

١ ـ طالع الأدب القصصي عند العرب، لموسى سليان، الطبعة الثانية، ص ١٤٣ قما بعدها.

أمًّا مصادر القَصَص الديني فالتوراة والإنجيل والقرآن ثمَّ ما جاء على ألسنة الرُّواة والمحدِّثين من أخبار الأوّلين وأساطير الأقدمين، تناولها القُصَّاص بيد التَّركيب والتَّخْيبيل، ومزجوا الحقيقة بالخيال، والتاريخ بالأسطورة، لا يهمُّهم من ذلك إلَّا الإطالة والعِبرة.

وهكذا يتجلّى لنا أنَّ القصص الديني لذلك العهد هو قصص تاريخي أسطوري يهدف إلى غاية إرشادية وعظيّة ، بعيد عن التحليل النفساني والتساوق المنطقي ، لا ينظر صاحبه فيه الى كُلِّ يعالجه ، بل الى أجزاء مُبعثرة يضمُّ بعضها الى بعض وإن تباعدت عناصرها ، ويغرق كلّ ذلك في بحرٍ من الحجارة الكريمة ، ويطيِّب كلّ ذلك بمختلف الأطياب في غير تنوَّع ولا انطلاق خيالي حقيقي .

٣ – في العهد العباسي : ولم تتبدُّل الحال في العهد العبَّاسي تبدُّلاً جذرياً على ما ازدهر فيه من ثقافة وانتشر فيه من فنون. فقد واصل القصص سيره في تضخُّم واستطالة ، وذلك لشيوع الترف والرَّحاء، وانصراف الناس الى هذا اللَّون من التَّسلية. ولسنا نعرض هنا للقصص الفلسني كقصّة حيّ بن يقظان لابن طفيل، ولا للقصص اللغويّ كمقامات الهمذاني والحريريّ، ولا خكايات كليلة ودمنة الأخلاقيّة وأمثالها، وإنما نتوجُّه الى الرِّوايات الشعبيّة ولاسها سيرة عنترة بن شدّاد، وألف لبلة وليلة. ومن الجدير بالذكر أنَّ القصص لذلك العهد نوعان : موضوع ومنقول ، والمنقول هو ما أخذه العرب عن الفُرس أو الهنود وأضافوا إليه من عندهم ما جادَت به القرائح وما أوحَتْ به البيئة. والروايات الشعبيَّة قِسْمان ؛ قسم بطوليّ وقسم آخر إخباريّ. أما البطولي فهو ما دار حول الأبطال الذين حلَّدوا اسمهم في ميادين القتال، وما تغنَّى بالشمجاعة والفروسيَّة ، وعظَّم من شأن الرُّجولة العربيَّة كسيرة عنترة ، وقصَّة بكر وتغلب ، وقصَّة البرَّاق لعُمر بن شبُّه ، وقصة الملك سيف بن ذي يزن ، وسيرة بني هلال وغيرها ؛ وأما الإخباريّ فهو ما دار حول الحبّ والغناء ومجالس الطرب واللهو، وحولَ عجائبِ الأسفار وغرائب الأخبار وما الى ذلك كحكايات ألف ليلة وليلة وغيرها. وإنَّ من أجال النَّظر في كتب القَصص العباسيّ شهد ظهور الرّوايات الطُّويلة ، ووجد أنَّ القصص القصيرة تنوَّعت ، وأنها نزعت ، طويلةً وقصيرةً ، نزعة شعبيَّة لصُدوف ذوي السَّلطان عن أصحابها الى الرُّواة والنُّدمان. ولما كان الأمر كذلك تناول القَصَّاص عملهم عن أقرب سبيل، وراحوا يرضون الذّوق الشعبيّ بالمغاليات والمفاجآت والمستحيلات، وبالأسلوب الرّقيق البعيد عن المتانة التعبيريّة وعن الوحدة التأليفيّة، فأرضوه ولكنهم لم يُرضوا الفنّ ولم يراعوا قوانين الكتابة القصصيّة.

والى جنب القصص الشعبي نجد في الأدب العباسي وفي مؤلفات كبار الأدباء من مثل الجاحظ والأصفهافي وغيرهما كميه ضخمة من الحكايات والأقاصيص التي جمع بعضُها حُسنَ السّرد الى جال الأسلوب.

3 - كمية وكيفية: وهكذا يتجلّى لنا بوضوح أنّ القصص في الأدب العربي كمية أكثر ممّا هو كيفية، كمية تتجلّى في تراثنا القصصي الضّخم الذي زخرت به المجاميع والمحلّدات الكبرى من مثل «العقد الفريد»، و«الأغاني»، و«عرائس المجالس»، و«المُسستَطْرَف من كلّ فنَّ مُستَظْرَف»، وغيرها، كمية تدلُّ بوضوح على أنّ العربي ميّال الى هذا اللون من الكتابة، وأنه نجح في الأقصوصة لأنها قائمة على مجرَّد السرّد الحفيف الفكِه، وفي الحكاية لأنها أقصوصة مكمّلة وخالية من التعقيد والتركيب لا تقتضي من كاتبها التأمُّل.

# أ \_ سيرة عنترة

# أ - موضوعها:

هي رواية طويلة ، نثرية شعرية ، تقوم على أساس تاريخي أسطوري مرجعه الى أن عنرة بن شدّاد كان ابن أمة حبشية سوداء ، وكان من ثم عبداً في قبيلته يرعى الإبل والحيل ، وقد أحب ابنة عم له تُدعى عبلة ، فلم يُتح له أن يقترن بها لكونه عبداً أسود . فثار ثائره وسعى في سبيل التحرُّر والاقتران بحبيبته ، وراح يخوض حرب داحس والغبراء الناشبة بين قبيلة عبس وقبيلة ذُبيان ، وناضل نضال الأبطال المغاوير ، وراح يواجه الصعوبات فيتغلَّب عليها ، حتى تم له ما أراد واقترن بابنة عمه ، وبذلك يُختم القسم الأول من السيرة .

ثم راح عنترة يسعى سعياً حثيثاً لنيل قصّب السبق في ميدان الشّعر ، كما نال قصب السّبق في ميدان البطولة ، وإذا به يجول ويصول ، وإذا هو فصيح بليغ ، وإذا معلّقته

تُعلق، بعد مغامرات شديدة، على أستار الكعبة، وبذلك يُختم القسم الثاني من السيرة.

ثم راح عنترة من نصر الى نصر، يتجوّل خارج الجزيرة العربية، يقود الغزوات، ويقهر كلَّ عنيد جبّار الى أن كانت وفاته.

وهكذا كانت سيرة عنترة من مادَّة التاريخ والحيال ، وكانت تدور حول البطولة والأخلاق العربية الرفيعة ، ولذلك شاعت شيوعاً لم يكد يعرفه كتاب آخر ، حتى أصبحت حديث المتسامرين ، وسلوة الساهرين ، وحتى كان لها المحل الأول في كلِّ فالمرجع الرئيسيّ لكلّ من أراد التطلُّع الى نموذج البطولة والأخلاق العالية .

## أ - واضعها :

لم تكن سيرة عنترة من وضع كاتب واحد ، وإنما نبت نبتاً طبيعياً على ألسنة الناس منذ أقدم العصور ، أي منذ العصر الجاهلي ، وراحت تتوسع وتتضخم على ألسنة الرواة حتى كان العصر العباسي عصر الترف والرّخاء ، فتناولها القصّاص ، من مثل الأصمعي ٧٣٩ — ٨٣١) ، وضخّموا ما تلقّفوه من أخبار ، وضخّموا أخلاق عنترة حتى ألحقوه بعالم الأساطير ، ونسجوا حواليه من صور البطولة وخوارق الأعمال ما كان موضوع مجلّدات ضخمة عُرفَت بسيرة عنترة .

وفي القرن العاشر للميلاد تناولها الشيخ يوسف بن اسماعيل المصري — وهو ممَّن كان لهم اتصال بباب الخليفة الفاطميّ العزيز بالله — فدوّنها، وبوّبها على النحو المعروف الى اليوم، ونسبها الى الأصمعي.

وبسبب كل ما تقدَّم اختلف المؤرَّخون في من يكون واضع السيرة ، وتضاربت أقوالهم في ذلك تضارباً شديداً ، فذهبوا في أبحاثهم مذاهب تعود في نتيجتها الى ما أتينا على ذكره .

### ۴ – روایاتها :

اختلفت روايات السيرة باختلاف البلاد التي كان لها فيها شأن ، فكان منها الرواية

الحجازية ، والرواية الشامية ، والرواية العراقية. أما الحجازية فأطولها ، وهي أصل وكلُّ ما سواها فروع. وأما الشامية فهي مختصرة ولا تختلف اختلافاً كبيراً عن الرواية العِراقية . وقد طُبِعَت السيرة طبعات مختلفة ، وترجمت بكاملها أو جزئياً الى عدة لغات ، وكانت مثار إعجاب عدد كبير من المستشرقين الذين رأوا فيها سجلاً للتاريخ العربي القديم ومظهراً من مظاهر العادات العربية ، ومجلى من مجالي البطولة .

# أ- قيمتها:

لسيرة عنترة قيمة حقّة في عالم ا**لأدب والتاريخ والفن**. وإننا سنتبعها في مختلف نواحيها مُظهرين مواطن القوة والضعف فيها، مستخلصين ما لا بُدّ من استخلاصه لدارسي الأدب وهواة القصّة.

١ - القيمة التاريخية: لا شك في أنَّ سيرة عنترة مجموعة غريبة من مجاميع الحقيقة والحنيال ، ولا شك أنَّ فيها للأسطورة مجالاً كبيراً ، ولكنَّ تحت ستار الأسطورة ديواناً واسعاً من دواوين التاريخ ، وهي من ثم صورة من صور البيئة الجاهلية والنفس العربية .

تظهر لنا البيئة العربية الجاهلية في السيرة ظُهوراً جلياً ؛ فهنالك البيئة الطبيعية بصحاريها ورمالها ، برياحها وسُيُولها ، بحيوانها ونباتها ، كما أوضحنا ذلك في المقدّمة التاريخية لهذا الكتاب ؛ وهنالك البيئة الاجتماعية القائمة على القبيلة ، والعصبيّة القبليّة ، والسياسة القبليّة ، والعادات الجاهلية من غزو ، وردّ غارات ، ومفاخرات ، ومنافرات ، واستعباد ، وحرمان ابن الأمّة من صلة النسب القبليّ ، وتقديم الشعراء في المجتمع ، وتجارة وأسواق وما الى ذلك . وهُنالك النفس العربية في شجاعتها وإبائها ، في عزّها وانتفاضتها لكلّ كريم شريف . وهنالك تفصيل للعادات القديمة في كامل مظاهرها .

### ٢ - القيمة الأدبية الفنية:

• العمل القصصي: عرفنا أنّ القصّة سياقة وقائع بطريقة فنيّة ، وعرفنا أنها تحتوي على عناصر مختلفة تكوّن ما سمّيناه الحبكة. والحبكة في سيرة عنترة ضعيفة السياق ،

فليس هنالك عمل قصصي مركب تركيباً فنياً بحيث يخلق المتعة عن طريق العقدة والحلّ ، وإنما غاية واضع السيرة أن يؤثر عن طريق المفاجآت والمغاليات قبل حسن السبّك وصحة السياق الفني . ومن ثمّ ترى أنّ السيرة خالية من الوحدة التأليفية أي من وحدة الموضوع ووحدة العمل ، وليس فيها إلا تلك الوحدة التي نعتها أرسطو بالزائفة ، والتي تقوم على شخص بطل من الأبطال — هو هنا عنرة — تدور حواليه الأعال أيّا كانت ، وتتقلّب حواليه الأحوال في كلّ جوً وكلّ ميدان . ومن ثمّ فالرّابط الوحيد بين أجزاء هذه القصّة هو أنها تجري حول عنترة ، وأنّ شخصية عنترة تملأ الصفحات بقوتها وعلوبتها وبطولتها . ولما كان الأمر كذلك راح واضع السيرة يفتن افتناناً شديداً في تركيب المفاجآت ، وتضخيم المآتي ، وتجسيم الطفيف من الأفعال ، بأسلوب ساذج لا يخلو من عذوبة . وانك تجد في السيرة مشاهد قصصية حسنة السياق ولكنّها جزئية في كلّ غير مستوفي الشروط الفنية .

وهذا النوع من القصص هو مما يروق العامّة دون خاصة المتأدّبين، وهو مما يسمح بتطويل القصة الى ما لا حدّ له. وهكذا راقت السيرة عامّة الناس وانتشرت في صفوفهم، وارتاحوا الى قراءتها مقطّعة مجزّأة، وهكذا طالت وامتدّت امتداداً شديداً وكانت سلسلة حكايات عن ابن شدّاد.

• الأعلاق: وإننا إذا نظرنا الى أبطال السيرة ألفينا أنَّ نفسياتهم تسير مع سير القصّة، في سداجتها وفطرتها وعنفوانها، هي نفسيّات الأطفال والمحبّين والمغامرين في نزواتها وتقلّباتها واضطراباتها ؛ هي نفسيّات أظهرها واضعو السيرة ولم يعملوا على تحليلها تحليلاً عميقاً، ولا على استخراج كلّ ما فيها من قوى.

أما عنترة بن شدّاد فيظهر لنا بمظهّرين اثنين رئيسيين رجل البطولة ورجل الغرام، وذلك إلى حدّ أسطوريّ. وبطولة عنترة خاضعة لحبّه، موجّهة إليه، وصادرة عنه في قسم كبير منها. وهذه البطولة ظاهرة بمظهرين: بأعمال جبارة وبذعر يدبّ في قلوب الأنس والجنّ لمجرد ذكر عنترة أو ظهوره؛ فعنترة حامي القبيلة، ومبدّد جيوش الأعداء، حتى قال: «أنا فارس العرب وقد أرسلتني النار على رؤوسكم جمرة الغضب»، وقد تصدّى لكلّ عنيد جبّار من مثل صخر بن عمرو ابن ملك كندة،

وزياد بن أكال الأكباد، والطيّاح آكل الأكباد وآفة العباد، وعلقمة بن سيف، وعمرو بن معدي كرب وغيرهم، فتغلب عليهم جميعاً، وجَنْدَلَهُم بسهولة عجيبة. وقد نثر الرؤوس في كلِّ ساح وطيّر الجاجم عن الأكتاف تطييراً، حتى أصبح الموت الأسود «تخافه الجن ويخشاه الغول». وإنك تلمس في هذه البطولة العنتريّة عنصرين: عنصر التوحّش والقسوة والى جنبه عنصر الرقة العنتريّة والإنسانية الشريفة التي تحدب على المسكين وتلين أحياناً الى حدٍ بعيد.

وعنترة يحارب ويصاول في سبيل هدف معين هو إرضاء عبلة. فهو يحبّ عبلة حتى الجنون، وهو يغار عليها حتى الموت، وحبّه من شَمَّ عنيف، صادق في عنفه، وهو سخيّ يضحّي بكلّ شيء في سبيل المحبوب ويتحمّل كلَّ شيء لأجل اكتساب رضاه. وهذا الحبّ رقيق، معذّب، لأنه حبّ المحروم؛ فهو مصحوب بالدّموع، وما أشدَّ تأثير هذه الدَّموع المنحدرة من عينين تهابهما السبّاع! وحبّ عنترة شريف، هو حبّ فروسيّ وإن قصَّر واضعو السيرة في إثباته على صفائه فزوّجوا عنترة من غير عبلة وجعلوا نساءه كثيرات.

تلك صورة مصغّرة لعنترة السِّيرة فهو كامل الصفات، أبيّ النَّفس، سهل المخالقة. هو الفارس القدير الذي جمع القوّة الى العطف والرحمة، وجمع البطش الى كرم الأخلاق وكرم البد، وجمع الحبّ الى الشرف والإباء.

وأمّا عبلة فهي المرأة التي تحبّ الاستبداد بقلب الرجل ولو كان عنترة بن شدًاد، هي المرأة التي تحبّ تذليل من يُحبّها والتي أمرت عنترة بتقبيل قدميها؛ هي التي كانت السبب في تشرّد حبيبها، وغرورها هو السبب في اقتران عنترة بعدّة نساء أُخَر.

وأمَّا شيبوب فهو الصّديق الصّدوق لعنترة ، الذي يظهر عند كلّ شدّة عيناً ترى وأذناً تسمع ، وحكمةً تنطق بكلّ طريقة مستقيمة.

وأمّا سائر أشخاص الرواية فعدد لا يُحصى بسبب تعدّد الوقائع والأحداث، وهم أشخاص حُشروا في الرواية حشراً في أحيان كثيرة وليس لهم من الأهميّة ما للأشخاص الذين ذكرناهم، ولهذا نضرب صفحاً عنهم.

« الأسلوب: ظهر لنا أنَّ سيرة عنرة هزيلة الفنّ القصصيّ في مجملها لخلُوها من الوحدة التأليفيّة ومن وحدة العمل؛ وهي الى ذلك هزيلة الأسلوب لركاكة عبارتها وضعف ترابط أجزائها، واعتادها السّجع السخيف، وتكرار العبارات المبتذلة، وتوخيّها التأثير عن طريق المغالاة، إلا أنها لا تخلو من مشاهد أخّاذة كمشهد موت عنرة، ومن وثبات خياليّة ساحرة.

# هُ \_ سيرة عنترة إلياذة العرب:

ذهب بعض المستشرقين الى أنَّ سيرة عنترة إلياذة العرب ، وفي هذا القول ما فيه من صحة وضلال ، إذ إنَّ السيرة لا تخلو من بعض ميزات الملاحم كما أنها بعيدة كلّ البعد عن الملحمة الكاملة.

أما موضوع السيرة الموضوع ملحمي ولا شك ، لأنه سرد أخبار بطولية ووصف مواقع حربية وما الى ذلك مما تدور عليه الملاحم. وأما الأسلوب فيختلف عن أسلوب الملاحم من حيث أنه نثر يتخلله شعر ، وإن كان النثر شعرياً ، ثم إنَّ الوحدة القصصية مفقودة في السيرة ، والمتانة التركيبية بعيدة كلّ البعد عن المتانة التي نجدها في الملاحم العالمية ، وقد رأينا ما في السيرة من ضعف في التركيب ومن ضعف في السياق والتحليل وتركيب الأعال تركيباً فنياً.

وأما الخوارق فالسيرة حافلة بها: خوارق الأعال، وخوارق التضخيم الخيالي، وذكر الجنّ والغول وما الى ذلك.

وأما النزعة الإنسانية فالسّيرة حافلة بها أيضاً وقد تجلّى لنا ذلك عندما عرضنا لدرس أخلاق أبطالها.

والذي نلاحظه في السّيرة وفي الإلياذة أنّ البطولة والحروب تنشأ بسبب امرأة هي هيلانة في الإلياذة وعبلة في السّيرة، وإن اختلفت النظرة الى كلّ من هاتين المرأتين، فهيلانة امرأة تستعر حرب طروادة لإرجاعها الى زوجها، وعبلة امرأة يغامر عنترة في سبيل إرضائها، ومثل هذا السعي في الإرضاء لا نجده عند اليونان.

وفي السيرة مشاهد وأساليب كثيرة تشبه بعض مشاهد وأساليب الإلياذة أو غيرها من الملاحم العالميَّة كوصف الجثث ووقوع الطير والكلاب بجثث الموتى، وتشبيه الأبطال بالحصون، وحنين الأبطال الى القتال، وتشبيه سرايا الجيش بعصائب الطير ووصف تصادم الجيوش، وتشبيه الفرس بالربح وغير ذلك مما يطول ذكره.

ومها يكن من أمر فالسيرة أثر جليل له قيمته في تاريخ الآداب العالمية ، وهو من أغنى الآثار الأدبية تاريخاً وإيحاءً.

# ب – ألف ليلة وليلة

# أ - ما هو كتاب «ألف ليلة وليلة»؟

هو كتاب حكايات مُتتابعة مُجزّاة بحيث يُقرأ كلّ جزء منها في ليلة ، أو قل في سهرة ا أو بعض السهرة. والمشهور عند العرب عن تسمية الكتاب بهذا الاسم أن الملك الفارسي شهريار كان إذا تزوَّج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد ، الى أن تزوَّج فتاةً ذات عقل ودراية اسمُها شهرزاد ، فلم حصلت معه ابتدأت تقص عليه الخرافات وتصل الحديث الى انقضاء الليل بما يحمل الملك على استبقائها ، ويسألها في الليلة الثانية عن تمام الحديث الى أن أتى عليها ألف ليلة رُزِقَت في أثنائها منه ولداً أظهرته وأوقفت الملك على حيلتها عليه ، فاستعقلها ومال إليها واستبقاها.

والكتاب في أصل وضعه لا يتجاوز مئتي سمر، وهو يقع الآن في مئتين وأربع وستين حكاية قُسمت على ألف ليلة وليلة لا تتجاوز الليلة أحياناً بضعة أسطر. وهو لم يؤلّف على نحو ما نفهم من تأليف الكتب، فكان مجموعة من القصص المتفرّقة غايتها تسلية العامة، وقد «ظلّ القاص قروناً يحمل نسخته الخاصة من هذا الكتاب يحوّر فيها ويحذف ويُضيف كيف شاء حتى جاء العصر الذي نُظرَ فيه الى هذه القصص بعين التقدير فقيدت إمّا بالطّبع وإما بحفظ هذه النسخ في دور الكتب» . .

١ ـ سهير القلماوي: ألف ليلة وليلة، ص ١٢.

#### ¥ - أصله:

الكتاب من أصل فارسي ، وهو يدعى عند الفرس «هزار أفسانة» أي ألف خُرافة . وإننا لا نعرف شيئاً عن مبادئ ظهوره ، وجُل ما نعرفه أنَّ للفرس كتاباً اسمه هزار أفسانة ، ذكره المسعودي في تاريخه «مروج الذهب» ، وذكره ابن النديم في «الفهرست» ، وقد تناوله العرب ونقلوا حكاياته وضخَّموها ، وأضافوا إليها الشيء الكثير ، وصبغوها بصبغتهم الخاصة . ويذهب بعض المحققين الى أنَّ للكتاب أصلاً هندياً ، وأصلاً آخر يونانياً بيزنطياً ، فيكون بعض الحكايات من هذا الأصل ، وبعضها من الأصل الآخر .

وهكذا فني الكتاب جزء قديم جداً نقل إما عن الهند أو فارس ، وهذا نوعان : نوع فيه الحيال والمبالغات والقصد منه التسلية ليس غير مثل «قصة ملكة الثعابين»... والنوع الثاني الذي سيق للموعظة والعبرة وهذا كثير وأصله الهندي أوضح من أن يحتاج الى بحث . أما القسم الثاني فهو القسم العربي الذي يرجع زمنه الى الخلفاء وأولهم هارون الرشيد ؛ ثم قسم ثالث وهو الأحدث يرجع الى أصل مصري يصوّر الحياة الاجتماعيّة في مصر» .

## ۴\_ قيمته:

1 - فسيفساء غريبة: الكتاب، كما رأينا، مجموعة أقاصيص مختلفة المنشأ، متفاوتة المولد، جمعها العرب عن ألسنة الشعب، «ولم يكن الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه يقبل كل قصص شعبي، وإنما اشترط في هذا القصص أن يكون قد خضع لدرجة من الإجادة الفنية من جهة، واشترط فيه من جهة أخرى ألّا يَعْدم الشعور اللّيني خاصة لهذه الجاعة من المتزمتة، ولو في ظاهر الأمر على الأقلّ» لمن أضف الى ذلك أن الكتاب خضع لكثير من الاضطراب في الجمع والمنمو، فهنالك نواة هندية ذات روح هندية في المعنى والأسلوب؛ وهنالك إضافات شتى تلقنها القصّاص من مصادر مختلفة وأقحموها

١ \_ نفس المرجع ، ص ١٥ .

٧ \_ نفس المرجع ، ، ص ٧٣ .

في الكتاب إقحاماً ، وهنالك تأليف جديد لقصص حاول القصّاص أن يقلّدوا فيها أسلوب الكتاب تقليداً ، وقد اقتبسوها وجمعوا أجراءها من الليالي ، فخلقوا بذلك في الكتاب عالماً من التكرار والاضطراب. ولم يُتح لليالي من يتناولها بيد المقدرة والفن الحقيقي ، ويحرجها إخراجاً متلائم الأجزاء موحّد الأسلوب ، خاضعاً لأثر واحد وروح فنية واحدة فكانت فسيفساء غريبة ، في ألوانها ، شديدة التنوع في صورها وخطوطها ، فيها القصة الطويلة والقصة القصيرة ، وفيها المتألقة والباهتة ، والقديمة والحديثة ،

٧- شعبية راقية: والجدير بالذكر أيضاً أنّ هذا القصص الشعبيّ الذي يتضمنّه كتاب ألف ليلة وليلة ليس مجرّد الشعبيّة، فقد «خضع لعاملين قويّسْن ميزاه عن القصص الشعبي عادةً وهما عامل التّدوين، وعامل رُقيّ الطّبقة المستمعة إليه، ولكنه فيا عدا ذلك ظلّ محتفظاً بكلّ ميزات القصص الشعبيّ من حيث أسلوب القصة وموضوعاتها»! وكذلك خضع لتأثير الحضارة الإسلامية وروح الدّين الإسلاميّ، فجرى على سنة «الإذعان للقضاء وتفويض الأمر الى الواحد القهّار» ثم «العفو عند المقدرة وإطلاق سراح الجاني حتى لا تكون نهاية القصة محزنة». والأدب الشعبي ينزع دائماً إلى إحقاق الحق، ومحازاة الخير بالخير، ومعاقبة الأشرار. وجاء الروح الإسلامي فقرّى تلك المزعة في قصص الليالي حتى لقد أصبحت القاعدة التي لا يشدّ عنها. بهذا الروح يبدأ القاص قصّته ويسير في حوادثها ثم ينيها، بل لقد تملكت تلك النزعة القاص الموح يبدأ القاص قصّته ويسير في حوادثها ثم ينيها، بل لقد تملكت تلك النزعة القاص فجعلت عليه فرضاً أن يُصفي حساب كلّ شخصيات القصة في النهاية، وأن يحرص فجعلت عليه فرضاً أن يُصفي حساب كلّ شخصيات القصة في النهاية، وأن يحرص على ألّا يفوته أحد حتى ولو أدّى ذلك الى الافتعال، وحتى ولو أدّى ذلك الى أن يكون غيها ، في آخر القصة مفاجآت لم يمهد لها أيّ تمهيد» أ.

قال الدكتور فؤاد حسنين على : كتاب ألف ليلة وليلة «سِفْرٌ لم يضعهُ شعبٌ بل شعوب ، ولم يؤلّف في عصر بل عصور ، ولم يُدوّن في عاصمة بل في عواصم ... ألم يكن ملكاً لسائر الشعوب التي استظلّت براية الإسلام؟ لذلك اتسع صدر «ألف ليلة

١ ــ نفس المرجع ، ص ٨٤.

٢ ــ المرجع السَّابق، ص ٨٥.

وليلة» لمختلف الطبقات التي كان يتكوّن منها المجتمع الإسلامي. ففيه نقرأ عن التاجر والصياد، الوزير والملك، الحكيم والحمّال، الحياط والحلَّاق، الحشَّاش واللصَّ، الجندي والصيرفي... كما نقرأ عن القضاء والجهاد، وحياة الأسواق وتجارة الرَّقيق، والحياة في الحريم والبيوت العامّة ، وشيئاً عن القوافل واختراقها الصحاري، والأسفار في البحار والأهوال التي قد يتعرَّض لها المسافرون؛ وحتى الأديان وجدت طريقها الى هذا السَّفر العظيم إذ نجد فيه حديثاً عن اليهودي والمسيحي والمسلم والمجوسي ... طبيعي إذن أن نجد في هذا الكتاب عناصر فارسية وهندية ومصرية وعربيّة، وعناصر أخرى قد يكشف عنها البحث».



مشهد من ألف ليلة وليلة.

٣ - طبقات ونزعات: وهكذا فكتاب «ألف ليلة وليلة» مجموعة قصص تقع في أربعة مجلّدات ضخمة هي ثمرة أجيال وقرون، منها طبقة بغدادية وأخرى مصرية، ومنها ما هو أصيل فارسي أو هندي أو صيني، ومنها ما هو عربي دخيل؛ ومن العربي ما هو بغدادي أو بصري، ومنه ما هو قاهري؛ ومن القاهري ما هو إسلامي ومنه ما هو يهودي. ومن الحكايات الأصيلة حكايات «الملك شهريار مع أخيه شاه زمان»، و«قمر الزمان ابن الملك شهريار» و «السندباد»؛ ومن العربية البغدادية حكايات «الرشيد مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع محمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع المحمد بن علي الجوهري»، و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و «علي بن بكار مع المحمد بن علي الجوهري» و «ابراهيم بن المهدي مع المأمون» و «علي بن بكار مع المحمد بن علي الجوهري» و «ابراهيم بن المحمد بن علي المحمد ب

شمس النهار»؛ ومن القاهرية الإسلامية حكايات «الوزير نور الدين مع أخيه شمس الدين»، و «الملك التاجر مع الولاة الثلاثة»، و «علي المصري»؛ ومن القاهرية اليهودية حكايات «الجنّ المسجونين في القاقم»، و «مدينة النحاس»، و «أبي قير وأبي صير». وهكذا تمازجت العناصر الدّخيلة والعناصر الأصيلة، كما تمازجت عقليّات المؤلفين ونزعاتهم، وكان الأصل الفارسي، بما فيه من عناصر هندية وصينية، يتّسم بسمة الحيال الواسع الذي يكثر من ذكر عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات من مثل الأسهاك الأسطورية الحجم، والأودية المليثة بالأفاعي الضخمة والحجارة الكريمة؛ وكان القسم البغدادي مؤلفاً من أقاصيص غرامية انتزعت من حياة العرب واصطبغت بصبغة الإسلام ودارت حول الطبقة الوسطى من الناس، وصوّرت حضارة بغداد في عهد الوشيد بخيال خصب وكلام عذب، كما أتت على ذكر أبطال العرب في ميادين عهد الوشيد بخيال خصب وكلام عذب، كما أتت على ذكر أبطال العرب في ميادين ويصوّر نزعات الشعب المصري ومزاجه الفكه، كما يدور من ناحية أخرى حول بعض الموضوعات اليهودية كأحوال الجنّ والطير مع سلمان، وكسحر هاروت وماروت وما الى ذلك.

3 - فسيفساء الأسلوب: ولما كان الكتاب على هذه الصورة كان لا بدّ أن يختلف فيه الأسلوب باختلاف الأصول والرواة والقصّاص، وأن يختلف باختلاف المكان والزمان. وهكذا نجد فيه الطريقة الهندية القائمة على إدماج حكاية في حكاية وتفريع قصة من قصّة على سبيل الاستطراد والاستشهاد، كما هي الحال في حكاية «الملك شهريار وأخيه شاه زمان». ونجد فيه الطريقة الفارسية التي تروي القصة في الكتاب موزعة على عدّة أبواب كما هي الحال في حكاية «قمر الزمان ابن الملك شهريار»؛ ونجد فيه الطريقة العربية التي تسرد القصص على نمط يجعل كلّ حكاية قائمة بذاتها، لا يربطها بما يسبقها أو يلحقها أيُّ رابط، كما هي الحال في حكاية «علي بن بكار مع شمس النهار». وأسلوب الكتاب بمجمله سهل المأخذ، سوقي اللفظ، مبسوط العبارة، كثير وأسلوب الكتاب بمجمله سهل المأخذ، سوقي اللفظ، مبسوط العبارة، كثير التضمين، جريء الإشارة، لا يعرف الكناية ولا يصطنع التحفظ، الفضول، كثير التضمين، جريء الإشارة، لا يعرف الكناية ولا يصطنع التحفظ، لأنَّ سبيله سبيل العامة يسايرهم في ثرثرتهم وفضوهم، وسذاجتهم وصراحتهم»، وهومع ذلك للنَّ أسلوب الجاذبية والإغراء.

و موسوعة تاريخية اجماعية: وإن كتاباً هذه صفاته لهو موسوعة تاريخية اجماعية يصوّر الحياة الدّنياكيا هي. وليس فيه فكرة عامة ووجهة نظر واحدة تنتظم سلكه. فللذاهب فيه في تناقض واختلاف، كما تبدو عليه صورة المجتمع. فهو ليس نتيجة خطة موسومة، ولا نتيجة قريحة معلومة ينتظم معها عقده في سلك تنظيم رتيب. فليست أقاصيصه وحكاياته سوى صدى خافت لعقائد الشرق القديم وعقلياته المتباينة وعاداته المختلفة... أما تصويره لمظاهر الاجتماع الشرقي في القوون الوسطى، من العادات والأخلاق والمراسم، في السوامر والولائم، والأعراس والمآتم، والأسواق والمحاكم، فقد بلغ الغاية من هذا كله، ولاسيا في الطبقة المصرية منه التي تتميز بكونها أصدق وأجمع ، لأن القصاص تكلّموا عن علم، ووصفوا عن رؤية ، ونقلوا عن رويّة ». وإننا وأجمع ، لأن القصاص تكلّموا عن علم، ووصفوا عن رؤية ، ونقلوا عن رويّة ». وإننا المنتبع الحكايات المختلفة جامعين من خلالها عناصر المجتمع الشرقي وتاريخه في الناحية الأسطورية، والناحية الدينية، والناحية الاجتماعية والسياسية.

- عالم الأساطير: أما الأسطورة الشرقية فهي منتشرة في شتى حكايات «ألف ليلة وليلة» وقد دار بعضها حول سليان وبساطه وقاقه وعفاريته، ودار بعضها حول الحفر وكراماته، وحول الجن والعفاريت والسّحر، كما دار بعضها أيضاً حول الكنوز وطرائق الوصول إليها. فخاتم سليان منطوعلى قدرة لا تُحدّ، وقد أضاعه صاحبه وفقد بسبب ذلك سلطانه على رعيته، وراح كلّ ذي طمع وطموح يطوي البلاد و بجتاز البحار في طلب ذلك الخاتم علّه يظفر به، كما فعل بلوقيا، وعله ينال به كلّ ما تطمح البعار في طلب ذلك الخاتم علّه يظفر به، كما فعل بلوقيا، وعله ينال به كلّ ما تطمح والعفاريت عالم في أعماق البحر أو فوق متن السمحاب، ومنهم الأخيار والأشرار، كما فالعفاريت عالم في أعماق البحر أو فوق متن السمحاب، ومنهم الأخيار والأشرار، كما تعلم من نحاس ويأمر بإلقائهم في قاع البحر، والسمندلية»؛ وكان سليان يجبس الأشرار في قلم من نحاس ويأمر بإلقائهم في قاع البحر، والسمور من عمل عفاريت سلمان أو من

١ - قالت سهير القلباوي: «لقد صور الكتاب المدنية الإسلامية كها يستطيع كتاب قصص أن يصورها ولؤنها باللون المصري البارز وخاصة في القصص الذي تحلّل فيه من قبود الأصل وكان القاص ينشئ فيه إنشاء جديداً. ولكنا نحتاط منذ تقرير هذه الحقيقة بأن هذا التصوير تصوير قاص عني بالحوادث والأبطال ولم يُعنَ بالوصف إلا عناية ضئيلة جداً. وهو إذا وصف وصف منظر قصته أو حادث قصّته ، أما المدينة نفسها فلم تكن تعنيه في كثير ولا قبل؛ ولم يكن من دقة الملاحظة بحيث يسترعي انتباهه كلّ ما كان في هذه البيئة من مميزات بارزة». (ص ٩٣).

فعل هاروت وماروت ساحري بابل، يستطيع به الإنسان أن يُسخر العفاريت فيا يريد، أو يشني الأمراض المستعصية، كما يستطيع أن يحصل به على الدّهن الذي يحول دون الغرق إذا دهن به الرجل قدميه ومشى على سطح الماء كما فعل عبدالله البحري... وهكذا تجد في الكتاب عالماً من الأساطير والخرافات التي انتشرت في صفوف الشعب وضخّمها خيال القصّاص وجعل منها موضوع إطراف ومادة إمتاع.

- عالم الدين: وإلى جنب الأسطورة نجد في الكتاب شتى العناصر الدينية وقد سيطر الإسلام على جملتها، ولم تأت اليهودية والنصرانية إلا عرضاً مع شيء من الكراهية للنصرانية بسبب الحروب الصليبية التي عاصرت تأليف قسم من الكتاب، كما لم تذكر المحوسية إلا في صورة قبيحة لما كان عليه أصحابها من زندقة والحاد. وليس في الكتاب بسط للناحية الفلسفية اللاهوتية من الأديان، وليس فيه إلا تلميحات الى الفرق الإسلامية، ولاسيما فرق الشيعة، التي كان لها الأثر الفعال في توجيه التفكير لتلك العصور، وإنما حل ما فيه تصوير للناحية الإيمانية الساذجة من الدين، وبعض التحقير لغير الإسلام. وإنك لتلمس في هذه الناحية الدينية شيئاً كثيراً من مخلفات الفرس والهنود من مثل ما نجده في ترجات ابن المقفّع من الفضائل الطبيعية والانقياد لقدر محتوم، والتشاؤم الذي يسود صحيفة بعض خلائق الله كالمرأة؛ وإنك لتلمس أيضاً هذا التناقض الشائع في صفوف الشعوب الشرقية بين الإيمان المطلق والعمل، وبين التعبد العميق في ظاهره والاندفاع الصارخ وراء الشهوات ومتع الحياة، بين اللسان المصلي والقلب المنافق، بين الروح الإلهية والتعصّب الذميم...

عالم الاجتاع: وإذا انتقلنا الى حقل الاجتماع وجدنا أنَّ الكتاب في قسمه الهندي الفارسي قليل الدلالة على بيئة أصحابه، شديد الولع بسرد الغرائب من الأحداث والأحوال، لا يُعنى بتصوير طرائق العيش، وأساليب العلاقات في الشرق الأقصى، ولا يهدف إلا الى الخلق الخيالي، والى السياحة في عالم واق الواق وفي أعماق البحر بين الجين والشياطين؛ فهو من هذه الناحية صورة للنفسية الهندية الصينية التي تميل من طبعها الى التأمَّل الخيالي، والى العيش المثالي، وأما القسم العربي من الكتاب فهو شديد اللصوق بالحياة والواقع، نلمُّ من خلاله ببعض الأحداث التاريخية كفتح الأندلس، وحصار القسطنطينية، والحروب الصليبية وغيرها، كما نواجه فيه عدداً من

الشخصيات البارزة والنماذج التاريخية كالرشيد وغيره، ونتعرَّف الى عددٍ من المدن والأقطار كالقاهرة والقدس وبغداد ودمشق وغيرها. وفي هذا القسم تصوير للحياة البغداديّة والمصريّة في شتّى نواحيها.

أما بغداد فهي عاصمة الخلافة ومحط آمال الشعوب الشرقية ، يؤمّها القاصي والدّاني ، وتتوارد إليها ثروة العالم العربي . على عرشها الرشيد في عظمته وجلاله ، وحوله الوزراء والجواري ، والقيان والشعراء ، وكلّهم في جوّ حافل بالترف والرّخاء ، والموسيقي والغناء ؛ والخليفة في رفعة الشأن وبسطة السلطان ، يفرض هيبته على الكبير والصغير ، ويجعل العسس في الليل والنهار رسلاً بينه وبين الرعيّة ، فلا تفوته شاردة ولا واردة . والبصرة الى جنب بغداد تنافسها في القصور والقباب ، والثروة والسّعة في العيش . وهكذا يدور معظم الكلام في القسم البغدادي من «ألف ليلة وليلة» حول عظمة الرشيد وما يحيط بها من هالة الترف ، وما تغرق فيه من الألحان والأنغام ، واللهو والجون ، وهو لا يعرض لناحية الرصانة والحياة الجديّة إلّا لماماً . ولم يكن الأمر كذلك في القسم المصري من الكتاب ، حيث اتسع النطاق لألوان من الكلام ، ولأنواع مختلفة من الموضوعات .

ولا يسعنا هنا إلّا أن نورد في شيء من التصرُّف صفحة للسباعي بيومي لخّص فيها ما نحن بصدده أبلغ تلخيص، قال: «طال بمصر العهد أيام الزيادة في هذا الكتاب، وحكمتها فيه دوَل مختلفة الأجناس والمذاهب والمشارب، فمن فواطم عرب شيعين، ومن أيوبيِّين أكراد سنيِّين، الى مماليك أتراك وشراكسة سنيِّين أيضاً، فكان من المحتَّم على مصر وفيها غير هؤلاء جميعاً أهلها الأصليون والطارئون، أن تتنوع فيها أمور الاجتماع وتتشعَّب نواحيه، وكان من المحتَّم على القاص أن يعكس صور ذلك الاجتماع في قصصه... ثم أنت ترى في أقاصيص الكتاب تلاطماً وموجاً بين الأصول من عرب، وبربر، وكرد، وترك، وشراكسة، ثم قبط وإسرائيليَّين... ولكنَّ الأهم في الاجتماعات التي مثلها يرجع الى الأمور التالية أعني عدل الأحكام، والحالة التجارية والصناعية، ومجتمعات الأعياد والمواسم، والحالة الأخلاقية...

أمَّا عدل الحكام من خلفاء وسلاطين، أو جورُهم عن طريق العسف أو الشذوذ،

فشذوذ الحاكم وعدلُ صلاح الدّين وإصلاح قلاوون وعارة قايتباي ، كلّها وأمثالها مما تناوله القاص على اختلاف العصور ، كما تناول بعض ذوي النفوذ الآخرين من الحكّام والقضاة بالمحمدة إذا عدلوا ، وباللّوم والتّشهير إذا مالوا مع الهوى أو الرّشوة ، فكانوا من القاسطين ، كما في قصة «زمرُّد الجارية».

وأمّا التجارة فكانت حياة الشعب في تراثه والدولة في خزانها تقوم أكثر ما تقوم عليها ، ومن ثمّ كان للتجار شأن في أنفسهم وعند الحكّام حتى الخلفاء والسلاطين. وقد اكتسبت السوق التجارية مركزاً ممتازاً تحدّثت عنه القصة في طول ، فهي مجتمع العظماء والسرّاة الثراة وفي مقدّمهم مندوبو الحكّام ؛ وفيها يلتني طلاب السلع من شتى الأجناس ؛ وفيها تقوم تجارة الرّقيق ويُعرض ما يعرض من جال ودلال ، يُكسب القصّة قوّة ويفسح فيها للقاص المجال كما ترى في قصة «زمرّد الجارية». وكما أفاضت القصة في صلة الحاكمين بالمحكومين عن طريق تجارة الرقيق ، أفاضت في وصف الحياة الحاصة الناعمة اللاهية للتجار ، بفضل ما تضفيه عليهم التجارة ، كما ترى ذلك واضحاً في قصة «علاء الدين أبي الشامات».

وأمّا الصناعة فقد أفاض القاص في طبقات أصحابها ، وكيف التفّ صنّاع كلّ طبقة بعضهم ببعض التفافاً هو أقرب ما يكون الى ما نسميه الآن بالنقابات . فالصبّاغون مثلاً يُحدد عددهم وتذكر معاملاتهم ، ولا يقبلون في صناعتهم غير أولادهم ، وهكذا غيرهم من سائر الطبقات . ولم يترفّع القاص عن أن يذكر لنا طرفاً من حياة أتفه الصنّاع كالصيّادين والحطّابين مع العناية بإكرامهم ، وكثيراً ما اتّخذهم أداةً للسخرية من العظماء وذوي السلطان ، بل كثيراً ما أفاء إليهم النّراء عن طريق الكنوز حتى يعزّوا كالسلاطين ، كما ترى ذلك في «جودر الصيّاد» و «حاسب الحطاب».

وأما مجتمعات الأعياد وسائر المواسم وحفلات الأفراح لختلف الأسباب، فقد عني بها القاصُّ ما شاء، فصوَّر لناكيف يخرجون في الأعياد والمواسم الى البساتين والحقول، يشربون ويغنّون، ويركبون النهر والحيول؛ وصوَّر لناكيف كانوا في أفراح السلاطين يزيّنون الدكاكين، ويبتهجون لما يكون فيها من إطلاق المساجين وإبطال المكوس. وقد أرانا في حفلات عقد الزواج أنهم كانوا يُطلقون البخور ويشربون السكر في الأكواب،

وينضحون الوجوه بماء الورد، وأنهم في ليلة الزفاف كانوا ينقطون المواشط والقيان المغنيات والراقصات بإلقاء النقود في الطار، وإذا حان وقت الجلوة أجلسوا العروس بين صفين من كرام السيدات وصغار الفتيات في أيديهن الشموع موقدات، كما كانت العروس تبدّل في تلك الليلة حللها الى سبع وتقلّدها في ذلك السيدات والفتيات، وترى هذا كله في قصة «نور الدين» و«شمس الدين». ولم يتورّع القاص عن أن يذكر لنا في حكاية «علاء الدين أبي الشامات» أن الرجال كانوا يتعاطون الحشيش كما أرانا في حكاية «معروف الإسكافي» كيف كان أبو الحسن المغفل أمام زوجته فاطمة لا يغار عليها من أي عار.

ولم يفت القاص أن يرينا في هذا المجتمع المتلاطم الأمواج ، بعض ما كان يعج به من نواحي الفساد ، فذكر بيوت اللهو العامة التي تزخر بالجواري الجميلات ، وما يتعرّض له الغريب فيها من ضياع ، ترى هذا في قصة «طاهر ابن العلاء» ، كما ذكر بيئة الشطار الذين ألعبهم أدواراً هامة في قصص شتّى منها قصة «علاء الدين أبي الشامات» ، وقد احتفى بهم فيها حتى نقلهم من القاهرة الى بغداد يتضاحكون بالناس ويستغلون مهارتهم في سلب ما معهم من مال ، وقد كان القاص يرفق بهؤلاء الشطار ويتحمّس في نفي العار عنهم حتى ليقول فيهم إنهم كانوا يردُّون ما يسلبون الى المسلوبين ، لأنهم كانوا يريدون إظهار المهارة والتسلية لا جمع المال.

وأخيراً وليس آخراً أرانا ألواناً اجتماعية أُخرى كالتي نحن فيها الآن، منها اعتناق النوج أو النوجة غير المسلمين الإسلام تخلّصاً من النواج لا رغبة في ذلك الاعتناق، كما فعلت زين المواصف مع زوجها النصراني.

ومنها الأخذ بعادة التشاؤم حين إزماع رحلة بل حين الحروج من البيت الى السوق ، كالتشاؤم من زرقة العين في قصة «زمرُّد الجارية» ، وكتشاؤم أمَّ علاء الدين حين مرَّت وهي في طريقها معه الى بغداد بوادي الكلاب الذي مرَّ به الحسين بن علي وهو ذاهب الى العراق.

ومنها الشغف بألوان من اللعب أخصّها لعبة الشطرنج، وقد شغف القاصّ حيث يُجري اللعب بين جارية ورجل، أن يُغلّب الجارية ، عطفاً عليها أو إرضاءً للرجل الذي

لا يخجله أن يُعلَبَ لها ، إذ ينسب غلبه الى انشغاله عن اللعب معها بجالها أو غير ذلك وهو كثير».

تلك جولة خاطفة في كتاب «ألف ليلة وليلة»، وهو كتاب غني بمادّته، جذّاب بأسلوبه، يُطلعنا على نواحي شتى من حياة الشرق في العهد القديم والوسيط، ويكشف لنا عن بعض نزعات النفس الشرقية. ولكن المعرفة التي نحصل عليها من خلاله ليست شاملة ولا كاملة وليست خاليةً من الأوهام التي بنّها الخيال في تضاعيف الحكايات. ومها يكن من أمر فالكتاب كنز ثمين من كنوز الإنسانيّة، ولهذا تُرجم الى كلّ لسان، وانتشرت أقاصيصه بين الحاصّ والعام، وكانت مادّة خصبة لأهل الفن والقلم في كل مكان وكل زمان.



### مصادر ومراجع

محمد يوسف نجم :

\_ فن القصّة \_\_ بيروت ١٩٥٥.

\_ القصة في الأدب العربي الحديث ـــ القاهرة ١٩٥٢.

محمود تيمور: فن القصص ـــ مصر ١٩٤٨.

موسى سلمان: الأدب القصصي عند العرب ــ بيروت ١٩٥٥.

أحمد أبو سعد: فن القصّة - بيروت ١٩٥٩.

فخري أبو السعود: القصص في الأدبين العربي والانكليزي - بحلة الرسالة ١٩٣٧ (العدد ١٩٨٨).

حسن عبدالله القرشي: فارس بني عبس — القاهرة ١٩٥٧.

سهير القلاوي: ألف ليلة وليلة — القاهرة ١٩٥٩.

Nikita Elisséeff, Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits-Beyrouth 1959.

## الفصّ لُ الرَّابِعَ المقسَامسة

## بديئع الزمان الهمَذاني - الحسرسري

- أ حقيقة المقامة: هي كلام الكُدْية والاستجداء بلُغة مختارة.
- ﴾ \_ نشأة فنَ المقامة: المقامة تمرة تبّارَيْن: تبّار أدب الحرمان والنسوُّل، وتبَّار أدب الصَّنعة.
- ٣ \_ هدف المقامة: هدفها تعليميّ، والقصص فيها وسيلة. والمعلومات فيها مختلفة: منها ما هو لغويّ، ومنها ما هو تاريخيّ، ومنها ما هو نحويّ وعروضيّ وبيانيّ.

#### بديع الزمان الهمذاني

- آ \_ تاريخه: ولد في همذان سنة ٣٥٨هـ / ٩٦٩ م. وتنقل من مكان الى مكان، وكان له مع الحوارزمي
   مناظرة حامية. توقي سنة ٣٩٨هـ / ١٠٠٧ م.
  - ۲ ... أدبه: له رسائل ومقامات وديوان شعر.
  - أ ... عدد مقاماته: إحدى وخمسون مقامة.
- موضوعها: أكثر ما فيها كدية واحتيال للتعيش، وفيها قريض ونقد ووعظ ديني . راويتها عيسى
   ابن هشام،، وبطلها أبو الفتح الاسكندري .
- جـ ــ أسلوبها وقيمتها: هو أسلوب النّر المنمّق الذي يعتمد السَّجع والغريب من الألفاظ ، كما يعتمد الحوار والقصص. والسُّجع عند الهمذاني خفيف، رشيق، قريب الى الطبع.

#### الحريري

١٠٥٤ عنه: وُلد في ضواحي البصرة سنة ٤٤٦هـ/ ١٠٥٤م. تقلّب في وظائف الدّولة. توفّي سنة
 ١٦٥هـ/ ١٢٢٢م.

إلى الله على المواص في أوهام الحواص ، وله مقامات.

٣ ـ أغراض مقاماته: ألاعيب لغويّة وبديعيّة عجيبة.

أسلوبه: أشد حيكاً من مقامات الهمذاني، وأشد غرابةً وإغراباً وتعقيداً.

### أ \_ حقيقة المقامة:

المقامة في اللغة كالمقام موضع القيام كمكانة ومكان ؛ استُعمِلَت في المجلس ' ثم في الجاعة الجالسين ، ثم سمّيت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها تذكر في مجلس واحد تجتمع فيه الجاعة لسماعها. قال الشريشي: «والمقامات المجالس، واحدها مقامة؛ والحديث يُجْتمَع له ويجلس لاستماعه يُسمّى مقامة ومجلساً ، لأن المستمعين للمحدّث ما بين قائم وجالس ولأن المحدّث يقوم ببعضه تارةً ويجلس ببعضه أخرى. ، قال الأعلم: «المقامة المحلس يقوم فيه الخطيب يحضّ على فعل الخير". » والمقامة في الجاهلية مجتمعُ القبيلةُ ، وهي في العهد الأمويّ أحاديث زهديّة تُروى في مجالس الخلفاء. جاء في «الرسالة العذراء» لابن المدبّر أنّ أهل القرن الثالث الهجريّ كانوا يعرفون نوعاً من المحاورات الأدبيّة يُسمّني المقامات، وهو يوصي المتأدّب ويقول: «وانظر في كتب المقامات والخطب ومحاورات العرب ، ويريد بالمقامات الخطب أو المواعظ التي كانت

١ \_ قال المست بن علس:

وكالبيثك أنرب مقاماتهم

٢ \_ قال لبيد العامري:

وَمَفَامَةٌ غُلُبُ الرَّفَابِ كَأَنَّهُم

وقال زهير بن أبي سلمي: وفيهم مقامات حسان وجوههم

٣\_ شرح المقامات الحريرية ١، ص ١٠.

٤ ـ الرسالة العذراء، طبع دار الكتب المصرية، ص ٧.

وتسرت تسبورهم اطسيب

جنُّ لَـدى بابِ الحصير قِيَامُ

وأندية يَسْتَابُهَا القولُ والفِعْلُ

تُلقى في حضرة الخليفة . ثم انتقل بعد ذلك معنى المقامة الى كلام الكدية والاستجداء بلغة مختارة ، وتناول بديع الزمان الهمذانيّ اللفظة مع ما التصق بها من معنى التسوّل الأنيق ، وأنشأ مقاماته التي سنرجع إليها في الصفحات التالية .

أ- نشأتها :

المقامة أنموة تيارين في الأدب العربي: تيار أدب الحرمان والتسوّل الذي انتشر في القرن الرابع للهجرة، وتيار أدب الصنعة الذي بلغ به المترسلون مبلغاً بعيداً من التأنق والتعقيد. أمّا الحرمان فقد كان نصيب الكثرة الكثيرة من الناس في القرن الرابع ، تلك الكثرة التي كانت تعيش عيشة فقر وبؤس وإملاق تحت ظلّ المحن والخطوب، وبين براثن الجوع والمرض والموت. قال بديع الزمان الهمذاني يصف ما أصاب إحدى المدن: «ولكني أخبره بما عرض لها (أي المدينة) ولهم ... فيهم فشت الأمراض الحادة فخبطت عشواء وأفنت رجالاً ، ثم جدّ الغلاء ، وفقد الطعام ، ووقع الموت العام ، فمن الناس من لم يُطعم أسبوعاً حتى هلك جوعاً ، ومنهم من تبلغ بالميتة الى يومنا هذا وهو ينتظر من لم يُطعم أموات ترعد فرائصهم من لا يجد القوت والدّرهم على كفّه حتى يموت والباقون أحياء كأنهم أموات ترعد فرائصهم من هذه البوائق ، وإن هول السلطان أعظم وأطمّ ،

وحياة كهذه كان لا بد أن تتمثّل في الأدب، فتمثّلت من جهة بالتسوّل والكدية ، ومن جهة أخرى بالشكوى والتألّم. وكان أدب التسوّل صورة لطائفة كبيرة من الناس تنكّرت لها الأيام فلجأت الى ألوان من الحيل لكسب العيش. والكدية قديمة عند العرب، عرض لها الجاحظ ثم بسط موضوعها البيهي في أوائل القرن الرابع ووصف المكدّين، وذكر طبقاتهم وأعالهم ونوادرهم وشاع التكدّين في القرن الرابع شيوعاً شديداً ، واشتهر فيه جاعة عُرفوا بالساسانية ، فكانوا يضربون في الآفاق من بلد الى

١ \_ في أدب الكاتب لابن قتيبة فصل سمَّاه ومقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك.

٢ \_ رسائل الهمذاني، ص ١٢٧.

٣ ـ المحاسن والمساوئ، ص ٦٢٤.

٤ - نسبة الى رجل اسمه ساسان كان داهية استعطاء. بقي اللفظ مستعملاً في الشحاذين وهم أدنى طبقة في الناس. (طالع أيضاً ما قال محمد عبده في تفسير هذه اللفظة. شرح مقامات الهمذاني، ص ٩٧). وقد ورد ذكر بني ساسان في مقامات البديع والحريري.

بلد، مبدأهم «الغاية تبرر الوسيلة»؛ يدورون بالليالي كما تدور، لأن الزمان مشؤوم غشوم و«الحمق فيه مليح والعقل عيب ولؤم». وكان في الساسانية طائفة من رجال الشعر والقصص، ورجال النظر في الحياة وما آل إليه المحتمع من سوء ، فكانوا يتصرفون تصرفهم عن عقيدة، ويزاولون مهنتهم في طمأنينة، وفي رأيهم أن البيئة تطلب هذا التصرف وهذه المزاولة، فالفساد متفش ، والحكم في فوضى ، والدهر في ادلهام، والعيش في ضيقة تنخر العظام.

أما أدب الصنعة والتنميق فقد بلغ أوجه في هذا العصر مع ابن العميد (٩٧٠م/ ١٩٩٥م) وأبي بكر الخوارزمي (٩٩٤م/ ٣٨٨هـ) وأبي اسحاق الصابي (٩٩٤م/ ٣٨٨هـ) والصاحب بن عبّاد (٩٩٥م/ ٣٨٥هـ)، حتى ان التزويق أصبح غاية، وحتى ان الكتابة أصبحت مزيجاً من زخرف أنيق وموسيقى لفظية غنية، وحتى أصبحت تطريزاً تصويريّاً موسيقيّاً. وشاعت صناعة التضمين، كما نزع الأدباء الى تضمين الأدب ألواناً من المعارف، والى جعل الأدب مطيّة لتلك المعارف، كما نزع الأسجاع الأدب الى اللفظية والحرفيّة التي أغرقت المعنى الضئيل في بحر زاخرٍ من الأسجاع والاستعارات وشتّى ضروب البديع.

ألا ترى في هذين التيّارين مصدراً طبيعيّاً لظهور فن المقامة، أي القصة القصيرة التي يودعها صاحبها ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية، أو خطرة وجدانية، أو لمحة من لمحات الدعابة والمجون ، في أسلوب الزخرفة والتأنق والتصنيع ؟

### ٣ - واضعها:

نستطيع أن نقول إن المقامات بمعناها الاصطلاحي أو بشكلها الفني المعروف لم

١ جاء في إحدى قصائد أبي دلف أن جاعة من الشعراء والأشراف والكتّاب كانوا من المكدين لشدة ما عانوا من الفقر والبؤس. وذكر بديع الزمان الهمذاني في إحدى رسائله أنه اصطنع الكدية ، قال : وأنا — أطال الله بقاء الشيخ العميد — مع أحرار نيسابور في صنعة لا فيها أهان ، ولا عنها أصان ، وشيمة ليست بي تناط ، ولا عني تماط ، وحرفة لا فيها أدال ، ولا عني تزال ، وهي الكدية التي عليَّ تبعتها ، وليست لي منفعتها . و ولعله أراد بذلك أن يشير الى ما وصل إليه الناس من البؤس والضيقة . (الرسائل ، ص ١٦٤).

٢ \_ طالع والنثر الفني، لذكي مبارك، الجزء ١، ص ١٩٧.

تتحقق إلا على يد بديع الزمان الهمداني، كما نستطيع أن نقول إن البديع هذا لم يكن متأثراً حين أنشأ هذه المقامات بأحد من الكتّاب الذين سبقوه، وإنما كان متأثراً بواقع الحياة العامة: بالبؤس والحرمان والإملاق، تلك الظواهر الاجتماعية التي حملت كثيراً من الناس على التكدّي والتسوّل بمختلف الوسائل والحيل فكان منهم العنواة المتصنّعون والأعراب المنتجعون، والزهّاد وأبناء السبيل، والحواة والقرادة والسّحرة والمشعوذة والقصّاص، والناتحون، وغير ذلك ممن تألّفت منهم تلك الطائفة الكبيرة التي كانوا بسمون بالساسانية أو بني ساسان.»

### ٤ - هدفها :

1 - هدف تعليمي: وجدت المقامة ، أول ما وجدت ، هدف تعليمي ، وعندما وضعها الهمذاني كان معلّماً في نيسابور يلتي دروس اللغة والبيان على الطلاب ويدرّبهم على الأسلوب الجميل في الكتابة . والهمذاني من أشد الناس حدّة ذكاء ، ومن أصدقهم تفهّماً لطبائع النّاس ولتطوّر العقل البشري ، وقد قادته رسالته التعليمية الى تقديم المعارف بأسلوب يعلق في الأذهان ، فكان الأسلوب أسلوب العلم في إطار القصة وجوّ الفكاهة ، وكانت الطريقة طريقة النثر في موسيقي الشعر وتضمين الأبيات الشعرية . ثم امتد نطاق التعليم ، وامتد نظر المؤلّف الى الناس أجمعين ، فراح يُعالج هذا الفنّ معالجة الأديب ، وراح من بعده المؤلّفون والعُلماء ، يجولون جولاتهم الواسعة ، الفنّ معالجة الأديب ، وراح من بعده المؤلّفون والعُلماء ، يجولون جولاتهم الواسعة ، الشب شيء بتلك المنظومات الشعرية التي نظمت قديماً وحديثاً في موضوعات العلوم اللسانية والمنطقية وغيرها ، تسهيلاً للحفظ ، وتيسيراً للمعرفة . وهكذا كانت ، شيئاً الملمي عامة ، واللفظي منه خاصة .

٧ - موسوعة علمية: مجموعة المقامات في الأدب العربي موسوعة علمية كبيرة.
 وقد انحصر التعليم فيها، بدء ذي بدء، في علوم اللغة والبيان، ثم تناول شتى المعارف الشائعة، ولاسيما الشكلية منها؛ فكان هنالك القاموس اللغوي في شتى فروعه

وامتداداته ، منطوياً على الألفاظ الغريبة ، والتعبيرات القديمة ، والألغاز النحوية ، والأحاجيّ اللغويّة ، والأمثال والحِكَم وما الى ذلك مما يدعو الى الإعجاب والإقرار بالمقدرة ، والثناء على قوة الحافظة.

وهنالك القاموس التاريخي وفيه أيام العرب وعاداتهم وأحوالهم الاجتماعيّة ؛ وفيه المامة بأحوال الشعب التي تقلّبت في أجوائها المقامة . وهذه المعلومات التاريخيَّة إشارات وتلميحات تردُ في سياق الأحاديث ، في غير سردٍ ولا تفصيل ، وهي من ثمّ أقرب الى المعجميّة اللفظية منها الى أيّ شيء آخر ؛ وكثيراً ما يدخلها المؤلّف في تركيب الأحاجي والألغاز . وهكذا فهي أسماءٌ أكثر مما هي أحداث ، وهي تدليل أكثر مما هي تعليل .

وهنالك القاموس النحوي والبياني والعُرُوضي، تناول فيه المؤلّف كليّات العُلوم اللسانيّة ، فعالج ما استغلق منها ، ولخّص ما كان مفصّلاً ، وجمع ما كان مُشتّاً ، وكان عمل التبسيط والتحليل. وهكذا كان هذا القاموس خلاصة الحلاصة ، كما كان ألغازاً تحلّ بحلّها المعضلات ، وتشرق من غياهب معمياتها الحقائق الثابتة ، والآراء النّاصعة .

١ من هذا القاموس اللغوي ما ورد في المقامة الحمدانية للهمداني ، وهي من أروع المقامات دقة وصف، ودقة تعبير. قال يصف فرساً : «هو طويل الأذنين، قليل الاثنين، واسع المراث ، لين الثلاث ، غليظ الأكرع ، غامض الأربع . شديد النفس ، لطيف الحمس . ضيق القلت ، رقيق الست . حديد السمع ، غليظ السبع . دقيق اللسان ، عريض الثمان . مديد الضلع ، قصير التسع ... »

وفي هذا الوصف، كما لا يخفي معميات كثيرة، وجزئيات لا يبلغها إلا طويل الباع، واسع المعرقة.

٢ ـ في المقامات طائفة واسعة جداً من الأمثال والحكم. جاء في المقامة الصيمرية للهمذاني ؛ «كنت عندهم أعقل من عبدالله بن عباس، وأظرف من أبي نواس، وأسخى من حاتم، وأشجع من عمرو، وأبلغ من سحبان وائل ... ولليازجى مقامته الحكمية المشهورة وفيها مقصورته التي أوحت إليه بها مقصورة ابن دريد.

٣ ـ من ذلك ما جاء في المقامة الطائية والمقامة العدنية لليازجي من ذكر مآثر الطائيين وأهل اليمن ، وفي المقامة التغلبية من تعديد مشاهير العرب وخيولها وذكر أبياتها وآنينها وأزلام الميسر.

٤ من ذلك المقامة الدمشقية لليازجي وفيها خلاصة الخلاصة وهي أرجوزة مختصرة في علم النحو؛ والمقامة الكوفية وفيها محاورة في مسائل نحوية كالفرق بين التمييز والحال، وبين عطف البيان والإبدال، ... والمقامة السودانية وفيها مسائل في دقائق النحو والصرف.

ومن ذلك المقامة العراقية لليازجيُّ وفيها ذكر أبحر الشعر وأجزائها وأنواع القوافي وما يتعلق بها.

وهنالك القاموس الأدبي تزدحم فيه الأسماء والأبيات، وتجري فيه المناظرات والمساجلات، وتبسط فيه المواعظ والوصايا، وتُعارض فيه الأقوال بالأقوال، وتنثر على جوانبه الأحكام النقدية في مقدرة وسلطان وكأني بالمؤلف العالم يطمئن الى الأدب كل الاطمئنان - وهو الأدب في قرارة ذاته - فما إن تُتاح السّانحة حتى تقشعر فيه جارحة الأدب، فينطلق في عالمه انطلاق فن وجال.

وهناك أمور أخرى كثيرة تناولها واضعو المقامات، وجالوا معها في كلّ ميدان، ولا هَدَف لهم إلا إظهار المقدرة، ومدّ السلطان، في طريق البراعة التعليميّة، ومظهر العلماء الذين لهم في كلّ باب موقف، وعلى كلّ قمّة انتصاب وهيمنة.

٣- اطار قصصي: هدف المقامة تعليمي، وقد جرت، في سبيل ذلك الهدف على السلوب القصص، إطاراً ترغيبياً؛ وعلى خطة الحوار، يُعتمد في بعض الأحوال، إطاراً تحشيلياً. ومن ثم فالقصص مجرد إطار يستعان به لبلوغ الغاية؛ ولئن طغى على بعض المقامات فما ذلك إلا شذوذ لا يُعوّل عليه في دراسة عامة كهذه، ومن ثم فقد أخطأ من عمل على حشر المقامات في باب القصص، وضل من عد المقامة حكاية أو أقصوصة، وأوغل في الضلالة من وجد في المقامات أصلاً من أصول التمثيلية الحديثة. فما كان الإطار ليعد أصلاً؛ وما كانت الوسيلة لتحسب هدَفاً؛ وما كان العرض ليقوم مقام الجوهر.

• الحادثة: رأينا أنّ الحادثة في القَصَص هي مجموعة الوقائع الجزئية متساوقة في نظام خاص وسائرة نحو هدف معين وعلى خط خاص. وليس في المقامة حادثة بالمعنى الدقيق للفظة ، لأنها تخلو من الحركة المتمثلة في فكرة عامة تتطور نحو ما تهدف إليه القصة ؛ وكل ما هنالك فكاهة أو حيلة يقود إليها المؤلّف مقامته ليحسن بها الخروج من مادة علمية غزيرة عمل على معالجتها معالجة ماهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كلّ باب.

· السرد: السرد هو نقل جزئيات الوقائع بواسطة ألفاظ تعبر عنها. وفي المقامة

١ من ذلك المقامة القريضية للهمذاني وفيها آراء أدبية ونقدية في شأن بعض الشعراء، ومقارنة بين جرير والفرزدق.

سرْد، ولكنه سوْد جزئيّ يأتي عرضاً، وليس له في السّير تأثيرٌ تطويريّ؛ وذلك أن جملة الحركة الكلاميّة في المقامة إنما هي مركب للمعلومات، تثقل ظهره إثقال غزارة واتساع وعمق، وإثقال حذلقة لا تدع مجالاً للتتبّع الفكريّ، ولا للتمتّع النفسي.

« البناء: البناء في القصة هو الطريق التي تسير عليه لبلوغ هدفها. ويكون البناء فنياً إذا اعتمد طرائق التشويق وكان متلاحم الأجزاء بحيث يتكون منه ما نسميه «الوحدة الفنية». ومما لا شك فيه أن البناء في المقامة غير البناء في المقصة، وذلك أن التشويق في المقامة شبه مفقود، والتوجيه كل التوجيه الى المادة العلمية، سواء أكان هنالك تلاحم أم تفكك. فليس في المقامة «وحدة فنية» تُرجي، وليس فيها تلاحم يقصد، وإنما هنالك تعليم قد يطول به الكلام مخالفاً لمبدأ القصص، وقد يبعد به التفصيل عن كل إمتاع، وقد يبعد به الإغراب عن كل خفة، وقد تهيمن عليه الألغاز والأحاجي هيمنة تربط الذهن بكل لفظة وكل عبارة وتجعل متعته في الاكتشاف وإذالة الستاد.

وليس في المقامة تلك الوحدة السرديّة التي تقوم على شخصيّة البطل، لأنّ البطل في المقامة بطل عِلْم، وما حيلته أو فكاهته إلّا مفتاح الانصراف من دهاليز علمه.

والجدير بالذكر أنَّ المقلمة البنائية مفقودة في المقامة ، وليس هنالك إلَّا مقدَّمة تقليديّة وُضعت لذكر الراوية ، (حدَّثنا عيسي بن هشام قال ...) يليها ذكر السفر أو ما شابهه ؛ والسَّفَر طريق الوصول الى بطل العِلْم وبطل الحيلة أو الفُكاهة . وما أبعد هذه المقدَّمة المصطنعة عن المقدَّمة القصصية التي تنطوي على التعريف بما لا بُدّ من معرفته لفهم السيّاق !

وهكذا القولُ في العقدة ، فهي متقلّصة الطلّ في المقامات ، متضائلة الأثر تضاؤلاً يكاد يكون تاماً. وما ذلك إلا نتيجة فقدان الوحدة الفنيّة ، وفقدان البناء القَصَصييّ ، ولهذا كان الحلّ في المقامات إحدى المُفاجآت التي تُشعر بالخاتمة في غير إمتاع شديد ، وكان في أكثر الأحيان نجاح حيلة ، أو خروجاً من مأزق ، أو اكتشافاً للبطل ، أو ما الى ذلك عما لا يخلو من طرافة أو فكاهة.

« الشخصية: الأشخاص في القصة من أهم عناصر الحبكة ، فهم الأبطال ، وهم مصدر الأعال ، يخلقهم الكاتب على مسرح قصّته ويُنيط بهم سير العمل القَصَصي ، فيجرون على سنن الحياة جري ثبات أو جري نمو وتكشّف. وفي المقامة راوية وبطل رواية ، والرّاوية شخص نكرة ، عمله الوحيد أن يَرْوي وأن يصطنع الانفعال ؛ والمقامة تُشتَت بإسناد الرواية إليه (حدّثنا عيسى بن هشام قال) ، وكثيراً ما تختم بذكر اكتشافه حقيقة البطل ، وبظل الانفعال الذي يجري فيه لدى ذلك الاكتشاف ، وهكذا فعمله في المقامة ظل عمل.

والبطل خزانة علم المؤلّف، وأعجوبة الأعاجيب في اللغة والبيان والشّعر وشتى المعارف. إنه فاكهة الندماء، ومجمع البحرين. لا تستعصي عليه مُعْضِلَة مها تعقّدت، ولا يفوته حلّ للغز أو أحجيّة. جَوابه عند كلّ سؤال، وكلامه فصلٌ في كلّ مجال. إنه خطيب المنابر، ولسان الحقيقة والكذب، ورجل الحيلة التي لا تقف عند حدّ. وهو في الأخلاق والاجتماع كلّ شيء وضدّه. وهو من ثمّ كلّ شيء في المقامة فعلاً وقولاً ؛ وهو في محلّ البناء القصصيّ، والوحدة الفنيّة، والسّرد والحركة وهكذا فالمقامة مقامة بطل يدعو الى الإعجاب بما يقول ويعمل.

« الأسلوب: الأسلوب هو نهج الكلام. وأسلوب القصة استرسال وطبعية وجريً على سنن ما تقتضيه الحال. أما أسلوب المقامة فهو الأسلوب العالي في الكتابة ، أسلوب الحاصة دون سواها. تنقبض فيه العبارة انقباض إيجاز ، وتسترسل استرسال توادف ؛ ويتراص فيه التركيب تراص إعجاز ، وتنتفض فيه الجملة بعد الجملة انتفاض تعجيز ؛ وتتعاقب فيه الألفاظ تعاقب اختيار دقيق ، وأداء وثيق ، وتحتشد فيه الحوشيات والإشارات والتلميحات احتشاد استعلاء وتضييق ؛ وتمور فيه الألغاز والأحاجي ، على موسيقى الجناس والطباق والسبع ، موران أرسطقراطية ترف وتنميق . وهكذا فالأسلوب في المقامة غاية تصنيعية يقصد اليها المؤلف قصداً ، ويعمل على تجويدها ما استطاع ، فيكب على العبارة يركبها يقصد أليها المؤلف قصداً ، ويوشيها بوجوه البيان والبديع ، حتى لكأن الحرف فيها ينافس الحرف في الأداء ، واللفظة تساجل اللفظة في الزّخرفة ، وحتى لكأن هنالك عالماً من الفسيفساء العجبية .

وهكذا يتضح أنّ القصص في المقامة وسيلة لا يعيره الكاتب اهتامه إلّا بقدر ما هو وسيلة . وهكذا كانت القصة ضئيلة الفنّ ، مفكّكة العُرى ، لا يشُدّ أوصالها سياقً عكم م ولا تسير بها عقدة تطوّر ثم تحلّ في سبيل الإمتاع . وهكذا كان جوهر المقامة بسط معارف ، ورصف معلومات ، وجمع ألفاظ ، وتنميق أسلوب ، وكان ما سوى ذلك أعراضاً ووسائل .

### أهم كاتبيها :

كتب في فن المقامة عدد كبير من الأدباء اشتهر منهم بديع الزمان الهمذاني وأبو قاسم الحريري، والسرقسطي.

## أ\_ بديع الزّمان الهمذاني

### أ \_ تاریخه:

1 - طالب العلم والمال: هو أبو الفَضْل أحمد بن الحسين المعروف ببديع الزّمان الهمذانيّ. وُلد في همذان سنة ٩٦٩، وكان معلّمه الأول أبا الحسين أحمد بن فارس اللغويّ المشهور. وعندما أدرك الثانية والعشرين من عمره ترك بلدته وراح يضرب في البلاد حتى بلغ الريّ فاتصل بالصّاحب ابن عبّاد ، ولزم داركتبه ، وتدرّب على أسلوبه في التسجيع والتنميق ؛ ثم قصد جرجان حيث اتصل بعلماء الإسماعيليّة ووقف على مذهب الباطنيّة ، ثم انتقل الى نيسابور حيث كانت له سنة ٩٩٢ معركة أدبية شديدة مع أبي بكر الخوارزميّ شيخ الكتّاب في ذلك العصر. وقد استطاع بديع الزّمان بدهائه ومكره أن يتغلّب على خصمه تغلباً أطار صيته ونشر أحباره في المنتديات ومحافل الثقافة.

١ - كان الصاحب بن عباد (٩٣٨ - ٩٩٥) من أصحاب الترسل ومن أشد الناس عناية بلوني التصوير والجناس، وقد بلغ بمذهب التنميق مبلغاً عظيماً. وكان شديد الولع بالسجع حتى في الكلام فضلاً عن الكتابة، وقد قبل فيه : «إنه لو رأى سجعة تنحل بموقعها عروة الملك ويضطرب بها حبل الدولة لما هان عليه التخلي عنها. » وقد قبل فيه : «إنه لو رأى سجعة تنحل بموقعها عروة الملك ويضطرب بها حبل الدولة لما هان عليه التخلي عنها. » لا يقوم المذهب الباطني على أساسين أولها تأويل القرآن والشريعة تأويلاً بتفق وأهداف الاسماعيلية ، والثاني معرفة المخالق وهي جملة المذهب الفلسني والعلمي للإسماعيلية.

٧ - في الأوج: وفي نيسابور أملى أكثر مقاماته ، ولما غادرها عاد الى الضرب في البلاد يتقدّمه نجم لامع وصيت ذائع ، فكان له في خراسان وسجستان وكرمان ميادين تكسّب ، وموارد كسب. ثم قصد هراة ، وهي من أجل مُدُن خراسان وأعظمها ، وصاهر فيها أبا علي الحُسين بن محمّد الخشنامي ، واقتنى بمعونته ضياعاً ، واتسعت حاله فعاش في رغد وهناءة الى أن توفّاه الله سنة ١٠٠٧ وهو لم يبلغ الأربعين من العمر لا.

٣ الشخص الهمذاني: كان الهمذاني في حياته «طلق البديهة، سمح القريحة، شديد العارضة، زلال الكلام عذبه، فصيح اللسان عضبه، إن دعا الكتابة أجابته عفواً، وأعطته قيادها صفواً، أو القوافي أتته ملء الصدور على التوافي. ثم كانت له طرق في الفروع هو افترعها، وسنن في المعاني هو اخترعها "...»

وكان رجل طمع وأثرة ، يتوسل بجميع الوسائل لبلوغ أهدافه ، ويدور بالليالي كها تدور ليرضي قلباً شرساً وكبداً غليظة ؛ ولهذا كان شديد الحسد ، شديد الاستعلاء ، حديد اللسان سليطه ، يكشف العورات ويشن الغارات ، في غير هوادة ولا اعتدال ؛ وهو يتباهى بما هو عليه من سلاطة ، ويتعالى بمقدرته على السّخر والتهكم ؛ ويتطاول ، إذا غضب ، بكل ما في نفسه من لؤم وعنفوان وبذاءة .

وهذا كلَّه لا يحطّ من شأن البديع ، فهو ، ولا شكّ ، من أقطاب عصره ، ومن أقدر مَن عالج اللفظة العربيّة ، ومن أشدّ من تصرّف بعبارة.

### Ý - مقاماته:

اشتهر البديع بالمَقامات التي اخترع فنّها اختراعاً ، وانساق في تيّارها انسياق مقدرة واستعلاء ، وراح يتطاولُ بها على كلّ ذي علم ومعرفة ، ويتصدّى لكلّ سابق

١ - قال ياقوت: ههراة مدينة عظيمة مشهورة من مدن خراسان. لم أر بخراسان عند كوني بها في سنة
 ٢٠٧هـ. مدينة أجل ولا أعظم، ولا أفخر ولا أحسن، ولا أكثر أهلاً منها. وفيها بساتين كثيرة، ومياه غذيرة، وخيرات كثيرة، محشوة بالعلماء، ومملوءة بأهل الفضل والثراء...»

٢ ـ قيل انه مات مسموماً. وقيل بل مات بداء السكتة ودفن حيًّا.

٣ ـ مقدمة رسائل الهمذاني، لعبد الرحمن بن دوست.

ولاحق، وفي نفسه أنه بزّ المتقدّمين وعلى رأسهم الجاحظ، وأنه بلغ القمّة التي يستحيل على غيره أن يبلغها.

1 - عدد المقامات: قال الهمذاني في رسالة طواها على نقد لإحدى قصائد الحنوارزمي : «ولو أنصف هذا الفاضل لراض طبعه على خمس مقامات ، أو عشر مفتريات ، ثم عرضها على الأسماع والضائر ، وأهداها الى الأمصار والبصائر ، فإذا كانت تقبلها ولا تزجّها ، أو تأخذها ولا تمجّها ، كان يعترض علينا بالقدح ، وعلى إملائنا بالجرح ، أو يقصر سعيه ويتداركه وهنه فيعلم أنّ من أملى من مقامات الكدية أربعائة لا مناسبة بين المقامتين لا لفظاً ولا معنى ، وهو لا يقدر منها على عشر ، حقيق بكشف عيوبه والسلام . » وقد تناول الحصري والثعالي هذا الكلام ، وأثبتا العدد في غير تردد ، وفاتها أن البديع رجل تبجّع ومُغالاة ، ورجل كبرياء تضخم الأمور في سبيل أهدافها ، وتحرف الحقائق في سبيل التباهي والاستعلاء .

والأمر الذي لا شك فيه أن للبديع اثنتين وخمسين مقامة ، وضع منها أربعين إذ كان معلّماً في نيسابور ، ثم وضع ستّاً في مديح خلف بن أحمد صاحب سجستان وهو نازلٌ عنده ، ثم أضاف الى ذلك كلّه ست مقامات أخرى كانت خاتمة الباب وفضلة ما في الجراب.

٧ - موضوعها: ليست المقامات ذات موضوع واحد يُعنى الكاتب بمعالجته، أو يهتم لتفصيله، وإنما هي شتيت من الموضوعات يجري في إطاره القصصي العام حول الكُدْية والاحتيال للتعيّش، ويجري في إطاره الجغرافي حول ما يشبه الرحلات من بلد الى بلدا، ويجري في إطاره الإنشاني حول راوية اسمه عيسى بن هشام، وبطل اسمه أبو الفتح الاسكندري. أما الكدية والاحتيال للتعيّش فأمر كان شائعاً لذلك العهد حتى في طبقات العُلماء وأرباب الثقافة، وأمر عرض له الجاحظ في أقاصيصه، وعالج بعضه هنا وهناك على لسان بخلائه؛ وإننا قد أتينا على ذكره وتفصيله في وعالج بعضه هنا وهناك على لسان بخلائه؛ وإننا قد أتينا على ذكره وتفصيله في

١ \_ هذا ما يظهر في عناوين الكثير من المقامات.

٢ ــ طالع كتاب «الأدب في ظل بني بويه» للزهيري، وفيه تفصيل للحالة الاجتماعية عهد الهمذاني، وذكر
 لبعض أسماء المكدّين من ذوي العلم والثقافة.

صفحات سبقت، كما أتينا على ذكر الحالة الاجتماعية في عصر البديع، ذلك العصر الذي «كان المال هو الغرض الأول فيه ... وكان عصر ترف في القصور والدور، وهذا الترف جرّ الى الفِتنِ والحروب والمصادرات وكبس البيوت حتى صارت الثروة خطراً على صاحبها. فما قولك بوزير عنده من العبيد والماليك أربعة آلاف غلام! أيدع هذا كبيرة أو صغيرة لا يرتكبها في سبيل ابتزاز الأموال؟! ... إنّ الثروة التي كانت في بيوت (الكبار) تكاد أخبارها لا تُصدّق. أما الشعب المسكين فكان في كلّ قطر طريد الفقر والبؤس، تأكل رغيفه الجباة المتكلفون بجمع المكوس والضرائب وليس من يسألهم عمّا يفعلون. لا يهمّهم إلا جمع المال ليدفعوا ما تكلفوا به للولاة أ ... ».

وأما الإطار الجغرافي، أو مسرح المقامات البديعيّة، فهو في المقامة القريضيّة جرجان الأقصى حيث استظهر عيسى بن هشام على الأيام بضياع أجال فيها يد العارة، وأموال وقفها على التجارة، وحانوت جعلها مثابة؛ وهو في المقامة الازاديّة مدينة بغداد، وفي البلخيّة بَلْخ، وفي السّجستانيّة سجستان. وهكذا إلى نهاية المقامات. والجدير بالذكر أن البديع لا يهمّه من المُدن والبلدان إلا ذكر اسمها، فهو لا يكاد يطلعنا على شيء من أحوال ذلك المسرح الذي يختاره لرواية راويته وأعال بطله. وكلّ ما هنالك أننا نستشف بعض الحقائق البيئيّة من خلال الأقوال والأعال، فنعلم مثلاً أن جرجان بلد تجارة وزراعة، وأنّ في بغداد فئة من الناس تنعم برغد العيش وأخرى ينهشها الفقر والضّيق، وأنّ الكوفة من أهم مراكز التصوّف، وأن بلاد فزارة بلاد صحراوية يقطنها السّباع والضّباع، الى غير ذلك مما لا يغني غناء كبيراً.

وأمّا الإطار الإنساني فيكاد ينحصر في الرّاوية عيسى بن هشام والبطَل أبي الفتح الاسكندري. وأمّا من سواهما على مسرح المقامات فرفقة يُتّخذون صحابة في المقامة القريضية ، وفاكهاني حريص على التّصفيف والتّصنيف في المقامة الأزاديّة ، وأصحاب كنجوم الليل يلازمون ظهور الخيل في المقامة الأسديّة ، وإمام يتقدّم الى المحراب ويقرأ فاتحة الكتاب ويرتّلها في المقامة الأصفهانيّة ... وغير هؤلاء كثيرون يأتي ذكرهم على سبيل الإطار في غير تحليل ولا كبير اهتام ، والأهميّة للإسكندريّ أولاً ولابن هشام سبيل الإطار في غير تحليل ولا كبير اهتام ، والأهميّة للإسكندريّ أولاً ولابن هشام

١ – مارون عبود: بديع الزمان الهمذانيّ، ص ١٠ – ١٢.

ثانياً. وهذا الراوية راوية، وهو أشبه بأولئك القُصّاص الذين حفل بهم العصر، والذين كانوا في الدّور والقصور يحترفون الرّواية احترافاً، ويملأون فراغ المُترَفِينَ واللّاهين بالأحاديث العنتريّة أو الأقاصيص المجونيّة. وهو في عمله عامل تشويق وتزويق، وعامل سرد وربط للأحداث في غير حبكة حقيقيّة. جاء في مطلع المقامة الأسديّة: «حدّثنا عيسى بن هشام قال: كان يبلغني من مقامات الإسكندريّ ومقالاته ما يَصْغَى إليه النّفُور، ويَنْتَفِضُ له العصفور؛ ويرْوَى لنا من شعره ما يمتزج بأجزاء النفس رِقّة، ويَغْمُض عن أوهام الكهنة دقّة ...» وفي هذا تشويق شديد، كما فيه ثناء عاطر يهديه الهمذانيّ الى نفسه ويُرضي به اعتداده وكبرياءه.

وأبو الفتح الإسكندري رجل العقل والعلم والسفو؛ وقد اضطر هذا البطل العالم أن يسلك طريق الاحتيال والتسوّل لأن الدّهر قسا عليه، والأيّام حطّت به، فراح يتلوّن، ويلبس لكلّ حال لَبوساً، وراح في المقامة الديناريّة يكدّس الشّتائم، وفي المقامة السّاسانية يتزعم جاعة بني ساسان أهل التسوّل والاحتيال، وفي المقامة المضيريّة يظهر براعة عجيبة في القصص الفنّي وتحليل النفسيّات، وفي المقامة البشريّة يخلق شاعراً وينظم أروع شعر، وفي المقامة القزوينيّة ينصب نفسه مجاهداً يحتّ الناس على الروم، وفي المقامة القردية يبدو قرّاداً مُضْحِكاً هازلاً، وفي المقامات النّاجميّة، والنيسابوريّة، والمخلفيّة، والنيسابوريّة، والمخلفيّة، والسّاريّة، يقف موقف الشعراء المتكسّين، فيمدح خلف بن أحمر ويستدرّ كفّة. وهكذا يتجوّل أبو الفتح في كلّ بلد يطلب المال، فمن العراق الى فارس الى قزوين إلى أرمينية الى سجستان وخراسان وغيرها من البلدان، وهو يطرق كلّ باب ويلج كلّ موضوع بمهارة وثقافة وخفة روح.

وأما الغَرض الذي لأجله وُضِعت المقامات فهو ، كما قلنا ، شتيت من الموضوعات والأغراض في رأسها جمع الألفاظ والتعبيرات ، وإبداع التشبيهات والاستعارات والكنايات ، وتنميني الكلام بألوان الطباقات والجناسات وشتى البديعيات . وإلى جنب ذلك فقد عرض البديع للقريض والأدب والنقد ، كما في المقامات القريضية والغيلانية والعراقية والجاحظية ؛ فتناول في الأولى امرأ القيس وأثنى على ابتكاراته ، وتناول النابغة وبين عوامل إجادته ، وتناول زهيراً وطرفة ورفع شأن شاعريتها ؛ وعالج الأدب المقارن

فقارن بين الأخطل وجرير والفرزدق ؛ ثم عرض لمشكلة القديم والحديث وللصراع القائم بين أربابهما ؛ وذلك كلُّه بكلام موجز ، وأحكام عامَّة جازمة فيها كثير من الصحَّة والدقّة. وفي المقامة العراقية تحليل نقديّ لعدد من الأبيات الشعريّة؛ وفي المقامة الجاحظيّة يحاول البديع أن يحطّ من شأن الجاحظ، وأن ينصب نفسه جاحظ زمانه، وهو يأخذ عليه ما نعدُّه آية البلاغة عنده ، ويقول : «إنَّ الجاحظ في أحد شقَّى البلاغة يقطف ، وفي الآخر يقف، والبليغ من لم يُتقَصِّر نَظْمُهُ عن نثره، ولم يُنزر كلامه بشعره '. فهل تروون للجاحظ شيعراً راثعاً ؟ قلنا : لا . قال : فهلمّوا الى كلامه فهو بعيد الإشارات"، قليل الاستعارات، قريب العبارات، منقاد لعُريان الكلام " يستعمله، نفورٌ من معتَاصِه يهمله. فهل سمعتم له لفظةً مصنوعة ، أو كلمة غير مسموعة!...» قال الشيخ محمّد عبده معلّقاً على كلام الهمذاني: «ان المفردات في كلام الجاحظ والأساليبُ ليس منها شيء يستغربه السمع ويستطرفه ، بل كلَّه مما لم تلطفه الصنعة ولم يأتِ منه على النفس ما تعجب له. وهذه الأوصاف التي يعدُّها كأنها من مناقص كلام الجاحظ هي أعلى مزايا الكلام عند أهله، وهي التيّ ترفع مقامه على غيره. وهذا المذهب الذي سلكه الجاحظ هو مذهب رجال البلاغة الأوّلين ومجال فرسانها السَّابقين؛ أما المصنوعات فهي من احداث الموضوعات لا ينظر إليها إلَّا صبية هذه الصناعة.»

وعرض البديع في مقاماته للوعظ الديني كما فعل في المقامة الوعظيّة عندما وقف في الناس يعظهم ويحضّهم على التطلّع إلى الآخرة ونبذ الفانية ، في نزعة عقليّة صوفية وفي أسلوب جاهليّ إسلاميّ. وعرض للمدح التكسّبي على سنّة الشعراء ، كما فعل في المقامة الحلفيّة عندما توجّه الى خلف بن أحمر يصفه بالعقل والكرم في نزعة عنفوان ،

١ ... يقطف: بمشي ضيق الخطى. يريد أن الجاحظ غير ذي شهرة في الشعر، فكأنه لم يقل فيه شيئاً.

٢ - يشترط البديع في البليغ أن يكون محيداً في النثر والنظم معاً، وهذا غير صحيح.

٣ ــ بعيد الإشارات: أي أنه يوجز في القول ويرمي به الى معان بعيدة، أو يسوق الكلام الى معان قريبة ثم
 يرمي في سياقه الى أخرى بعيدة، ومع ذلك يسلك مسالك الحقيقة على بعد من الاستعارة وخني التشبيه.

٤ - قريب العبارات: أي انها دانية عنده من المعارف في التخاطب لا ترقى على المألوف بمرتبة عالية.

عربان الكلام: ما كان بادياً لسامعه بجوهره في غير صنعة ولا تخييل.

ويقول: «والحرّ لا يَعلقه شرَكُ كالعطاء'، ولا يطرده سوطٌ كالجفاء. وعلى كلّ حال نظرُ من عالٍ على الكريم نَظَرَ إدلال'، وعلى اللئيم نَظَرَ إذلال'، فمن لَقِيَنا بأنفٍ طويل لقيناهُ بخرطوم فيل، ومن لحظنا بنظرٍ شرز بعناه بثمنٍ نزر.»

وعرض البديع لأمور أخرى كثيرة. أشرنا الى معظمها في الصَّفحات السَّابَقة. وهكذا تكون مقاماته مجموعة لموضوعات شتى وأغراض متباينة أجرى في شعابها لسان العلم، وجال في مجالاتها بما احتقبه من ثروة لفظيّة وتعبيريّة، وأساليب تنميقيّة وتصنيعيّة.

٣- أسلوبها وقيمتها الفنية: أما أسلوب مقامات الهمذاني فهو أسلوب النثر المنمق الذي يعتمد السجع والغريب من الألفاظ، كما يعتمد الحوار والقصص. أما التنميق فقد التزمه البديع كما التزمة غيره من مترسيلي ذلك العصر، وهو يقوم عنده بإرسال العبارة موجزة، سريعة، مقطّعة تقطيعاً موسيقياً، فيها ضروب من التشبيهات والاستعارات والكنايات والجناسات وما إلى ذلك، بل فيها كلام يكاد لا يعرف إلا طرائق المجاز، كما في قوله: «نهضت بي الى بَلْخ المجارة البيّ ، فوردتها، وأنا بعُذْرة الشباب ، وبال الفراغ ، وحِلية الثروة ... » فالتجارة هي التي تنهض به، وهو يرد مدينة بلخ كورود العطشان للماء ؛ وهو بعُذْرة الشباب أي ناصية ، كناية عن سواد الشّعر وريعان الفتوة . وهكذا تتكلم المجازات في المقامة ، ويعدل الكلام فيها عن مذهب التصريح الى مذهب المداورة . وإنك ترى فيها العبارات قصيرة ، تحمل دُفَعاً من الأنغام الموسيقية التي تختلف بين المدّ والقطع والطول والقِصر ، والشدّة واللين ...

١ ـ في هذا الكلام تضمين لمعنى المتنبي القائل: «إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. ه

٧ \_ ذلك أن الكريم يقدر الكريم قدره.

٣ ــ أي نظر الاحتقار والإهانة له.

٤\_ بلخ: مدينة من مدن خراسان.

النز : الثياب . وغلب «البز» على ما ينسج من القطن خاصة.

٦ \_ بعذرة الشباب: أي عنفوانه.

٧\_ بال الفراغ: حاله، أي حال الخلو من هموم الحياة.

والتنميق يقوم بنوع خاص على السّجع ، والبديع يلتزمه إلا نادراً ، وهو عنده خفيف ، رشيق ، قريب الى الطبع ، بعيد عن التكلّف ، وفواصله شديدة الحيوية ، تتوالى في سرعة وانطلاق. والبديع يتصرّف بالسّجْع تصرّف الحاذِق الماهر ، فيُقلّبه ، وينوّعه ، ويفصل ما بين أجزائه بفواصل السؤال والجواب وما الى ذلك ، وهكذا ترى البديع يقول : «دخل عليّ شابّ في زيّ ملء العين ولحية تشوك الأخدعين ، وطرف قد شرب ماء الرّافدين ولقيسيني من البرّ في السّناء ، بما زدته في الثناء » وتراه يقول : «فأين تريد؟ قلت : الوطن . فقال : بلغت الوطن ، وقضيت الوطر . فمتى العود . قلت : القابل . فقال : طويت الريط وثنيت الحيط ، فأين أنت من الكرم ... » وهكذا ترى السّجع ، ومهارة البديع في استعاله . والتنميق يقوم أيضاً بتضمين الكلام ألواناً من الأمثال والآيات القرآنية والأبيات الشعرية والألغاز اللغوية والبيانية .

أما القصص فقد عالجناه ورأينا أنه ليس غاية المقامة عند البديع ، وإن عُنيَ به أحياناً ، وساقه بأسلوب لا يخلو من فن وروعة كما في المقامات المضيرية والميشرية والأسدية ، فهو عادة حافل بالغثاثة والتفكّك ، وهو إطار خارجي بمحموعة لغوية غنية ، والبديع من أغنى الناس ألفاظاً مهاكانت غريبة ، فتراها تنهال من قلمه انهيالاً ، في دقة عجيبة ، ولباقة فريدة .

2 - المجتمع في مقامات الهمداني: إنّ مَن طالع مقامات الهمذانيّ، وقلَّب صفحاتها بتأنَّ استشفّ من خِلال سطورها حقائق شتّى في شأن الحالة الاجتماعية لذلك العهد، وذلك أنّ الرّجُل، وإن كان همُّه الأوّل في حَشْد المادّة اللفظيّة واللغوية، لم يستطع التفلّت من قيود البيئة التي عاش فيها فتأثّر بها، وظهر ذلك الأثر في ما كتبه.

وأكثر ما يُطالعُنا في مقامات الهمذانيّ تلك الطبقيّة الاجتماعيّة التي تبرز واضحة القسمات: طبقة بورجوازية حشدت المال، وامتصّت أكباد النّاس، وعاشت في

١ - زي ملء العين: أي يأخذها هيبة وحسناً.

٢ ــ تشوك الأخدعين: أي تصل أطراف شعرها إليها فكاد تنفذهما لعظمها ؛ والأخدعان عرقان في صفحة العنق.

٣\_ الرافدان: دچلة والفرات.

إلى السناء: المداناة والمراضاة.

أوسع الدّور ، وأغنى القصور ، ولبست البزّ والأرجوان ، وانصرفت الى أطايب العيش مأكلاً ومشرباً ولهواً. قال في المقامة الجاحظية : فأفضى بنا السير الى دارٍ

تُمرِكَت والحسنَ تَأْخُذُه تَنْسَتَتِي مِنْهُ وتَنْسَتَخِبُ فَمَانْسَتَقَتْ مِنْهُ طَرائِفَهُ وَٱسْتَزَادَتْ بَعْضَ مَا تَهَبُ

قد فُرِشَ بِساطها ، وبُسطت أنماطُها ، ومُدَّ سِاطُها ، وقوم قد أخذوا الوقتَ بينَ آس مخضودٍ ووردٍ منضود ، ودَنِّ مَفْصود ، وناي وعود . فصِرنا إليهم وصاروا إلينا . ثم عكفنا على خوان قد مُلِئَت حياضُه ، ونُورت رياضُه ، واصطفّت جفانه ، واختلفت ألوانه . . . »

والى جانب هذه الطبقة طبقة عامّة الناس، التي تعيش في فقرٍ مُدقع، وذُلِّ مُوجع. تنهشها الجاعات نهشاً أ، ويمزّق أحشاءها الجوع تمزيقاً أ، وقد كثر فيها الاستعطاء والتكدّي" أ، وزال من نفسها الشرَف، فانقلبت تندب سوء الحال، وتحقد على الدّهر ورجاله، وتطلق أنين الشكوى، وتلبس لكلّ حال لبوساً، وتتوسّل بكلّ وسيلة تُبلغ الغاية ١٢ وهكذا أطبق التشاؤم على هذه الفئة من الناس، ورأت في الكذب والحيلة أنجع دواء، فانحطّت الأخلاق، وشاعت اللصوصيّة ١٣، وأصبح التلوُّن زيّ

١ -- الأنماط ج. نمط وهو ظهارة الفرش أياً كان. و ابسط الأنماط ، تغشية كل فراش بغشائه اللائق به.

٢ ـ مدّ سماطها: صففت مواد الزينة في جوانبها.

٣ ــ الآس المحضود: أي الريحان الذي عطف بعض عيدانه على الآخر للزينة.

٤ ــ المنضود: المصفوف.

الدن المفصود: وعاء الحمر الذي فض ختامه.

٦ – الحياض: أوعية الطعام.

٧ ـ الجفان: القصع الكبار.

٨ - طالع أيضاً المقامات: المضيرية، والبصرية، والبخارية...

٩ -- طالع المقامة المجاعية ، والمقامة البصرية .

١٠ – تجد ذلك في أكثر المقامات ولاسيا عند الأطفال.

١١ ــ طالع المقامة الأزاذية.

١٢ - كثيراً ماعبر أبو الفتح الاسكندري عن هذه الحالة في خاتمة المقامات بأبيات شعرية نضحت بحكمة العصر .

١٣ ــ طالع المقامة الأسدية. --- ومن علامات انحطاط الأخلاق ما تجده في المقامة الدينارية من الشتائم التي يندى لها الجبين.

العصر وميزة المجتمع ، وأصبح وصف المآكل والمشارب شهوة من الشهوات. وكم في المقامات من مشاهد تقشعر لها الأبدان: أطفال عليهم الأسهال ، حول آباء وأمّهات يصيحون بالمارّة مستنجدين ، ويرفعون الأكفّ الى الله علّه يرقّق القلوب ويليّن الصدور! جاء في المقامة البصريّة: «وهذه البصرةُ ماؤها هَضُوم ، وفقيرها مهضوم . والمرء من ضِرسه في شُغل ، ومن نفسه في كلّ فكيف بمَنْ ،

يُطوِّفُ مَا يُطوِّفُ ثُمَّ يَأُوي إلَى زُعْبِ مُحَدَّدةِ العُسُونِ كَسَاهُنَّ البِلَى أَ شُعْثاً ٧ فَتُمْسِي جِسَاعَ النَّابِ ضَامِرَةَ البُطُونِ

ولقد أصبحنَ اليومَ وسرّحْنَ الطَّرْفَ في حيِّ كميْتُ ، وَبَيْتٍ كلا بَيْتٍ ، وَقَلَّبْنَ الأَكُفَّ على ليْت ، فَفَضَضْنَ ^ عُقَدَ الضَّلُوع ، وأَفَضْنَ مَا الدّموع ، وتَدَاعَيْنَ باسم الحرع :

والفَهْرُ فِي زَمَنِ اللَّنَامِ لِلكُلِّ ذِي كَرَمْ عَلامَهُ وَالفَهُمُ فِي كَرَمْ عَلامَهُ وَيِلْكَ أَشْراطُ القِيَامَهُ ! ،

ومن طريف ما جمعه الهمذانيّ في هذا الباب أنواع اللصوص والتلصّص، وذلك في مقامته الرّصافيّة، وإنك عندما تقف على تلك الطرائق، وتتكشّف لك تلك

١ – مهضوم: أي مظلوم غير مرعي الحق.

٢ ـ أي ان كل إنسان مشغول بما يطلبه ضرسه، أي ما يني بحاجة قوته.

٣ - في كلّ : أي في تعب من حاجات نفسه وحدها فكيف إذا كانت له عيال لا كاسب لهم إلا هو كها
 سيذكره في البيتين.

إ الزغب: يريد الأطفال الصغار.

البل: أي النحول، وقد شبهه بالثوب يكسو لابسه.

٦ \_ شعثاً: أي بغير عناية .

٧\_ يريد بالحي المشابه للميت نفسه.

٨\_ فض الشيء: بدده. قال محمد عبده: «ومشهد الصغار على الحال التي وصف، مع العجز عن إغاثتهن ، مما يحدث في النفس هما ويسلط عليها حزياً يقصم الظهر وينثر الضلوع من عقدها.»

٩ - تلك أشراط القيامة: أي من علامات انتهاء الدّنيا وقرب يوم البعث.

الأساليب، تحسب نفسك في عالم كلّ ما فيه وسيلة حيلة، وأقدس ما فيه طريق ابتزاز.

ولم يفت البديع ما في بيئته من مظاهر اللهو؛ فهنالك بحالس الحمر والشراب في «حان الخمّارة ، والليلُ أخضر الدّيباج ، مُعتلم الأمواج ، وهنالك المتنزّهات يغمرها الجمال وتضطرب فيها الأقداح ؛ وهنالك مجالس الغناء تضج بالألحان والأنغام ؛ وهنالك مجالس الطعام وفيها مآكل العرب والفُرس ، من كلّ لون ومن كلّ صنف ؛ وهنالك أخيراً بعض الملاهي الشعبية التي ترقص فيها القرود والناس مزدحمون «يلوي الطرب أعناقهم ، ويشق الضحك أشداقهم ألى .»

ومن حسنات البديع أنه تسرّب في مقاماته الى بيوت بعض الناس، وعمل على تصوير حياتهم البيتيّة، وهندسة مساكهم، وطرائق معيشهم، وكيف يلجأون الى الحمّامات العامة، وكيف يستعملون الخبز والملح والجريش والبقل والخلّ والماء المُثلّج، والنعل الكثيف للحام، والمشط والموسى، والسّطُل واللّيف، وما الى ذلك ممّا لا يُحصى عَدّه.

وأطلَعَنا البديع أيضاً على عادات القوم في ندب الأموات والتفجّع عليهم "، وفي التقزّز من الحجامة والحجّامين"، وفي استعال القنديل والمذبّة " وغير ذلك. وقد عرض في المقامة التميميّة لنظام الحكم وأعال اللولة، قال: «حدّثنا عيسى بن هشام قال: وليتُ بعضَ الولاياتِ من بلاد الشّام، ووردها سَعْدُ بنُ بَدْر أَخُو فزارة أوقد وُلّي الوزارة، وأحمدُ بنُ الوليد على عَمَلِ البريد، وخَلَف بنُ سالم على عَمَلِ المظالم،

١ - أي والليل شديد الظلمة هائج الأمواج، تتراكم فيه الظلمات وتتضافر أطوارها، فكأنه البحر في لونه وهدله.

٧ \_ طالع المقامات النهدية والصيمرية.

٣ - المقامة القردية.

عالم المقامة الساسانية، والمقامة الحلوانية.

المقامة الموصلية.

٦ - المقامة الأرمنية.

٧ - المقالمة الإبليسية.

٨ أخو فزارة: أحد رجال فزارة وهي قبيلة من قبائل العرب المشهورة.

وبعض بني ثوابة وقد ولي الكتابة ، وجُعل عَملُ الرّمام إلى رَجُل من أهل الشام ... » أما الوزارة فكانت لذلك العهد جامعة لخطّي السيف والقلم وسائر معاني المؤازرة والمعاونة في السلطان ، غير أن صاحبها كان في شؤون ، فتارة يستبدّ على الحليفة والسلطان وليس للسلطان إلا أن تصدر الأمور باسمه فوزارته كانت تُسمّى وزارة تفويض ؛ وتارة يكون السلطان قائماً على نفسه والوزير عامل على تنفيذ أوامره مؤتمن على إمضاء أحكامه فوزارته تُسمّى وزارة تنفيذ. وأمّا عمل البريد فكان من كبار الأعال وكان صاحبه نوزارته تُسمّى وزارة تنفيذ وأمّا عمل البريد فكان من كبار الأعال وكان صاحبه ويشير عليه فيا يجب لتدبيرها ؛ والرّسُل الذين يحملون الرّسائل الى الحليفة أو السلطان ورقع عمله وأما عمل المؤلفة والسلطان ونصَفَة القضاء ، كأنه عمله . وأما عمل المظالم فهو ولاية محتوجة من سطوة السلطنة ونصَفَة القضاء ، كأنه والتقرير ، واعتماد القرائن ، وتأخير الحكم الى استجلاء الحق ، وحمل الخصمين على الصّلح ... وأمّا الكتابة فهي رئاسة ديوان الرّسائل . وأمّا عمك الزّمام فهو ولاية ديوان الرّسائل والحبايات .

وهكذا ترى أن البيئة تسرّبت الى مقامات الهمذاني ، وكان لها في كلّ مقامة أثر. وهكذا ترى أن مقامات البديع خزانة واسعة لطالبي اللغة والبيان والاجتماع.

قال مارون عبود: «إذا ابتهر بديع الزّمان وادّعى فهو على حقّ ، بل هو سيّد الموقف وأمير الكلام في هذه الحقبة من تاريخ الأدب ، ولم يَفُقْهُ الحريريّ في العبارة التي لا غبار عليها إلّا لأنه نحويّ لغوي وشاعر أيضاً. أمّا الفنّ في المقامات فبتي وظلّ وسوف يقى للبديع.

البديع أديب طريف، قصصي ملهم يريك بعيدات الشخوص كما هي. أما الحريري فعبارته صلبة منحوتة، وفي مقاماته جفاف أسلوب العلماء والنّحاة. فالعبقريّة

١ \_ عن حواشي المقامات، لمحمد عبده.

الفنيّة البعيدة عن التحكيك والتعمّل إنما تجدها في رسائل بديع الزمان ومقاماته. إنّ حلو الكلام ومرّه لهذا الرجل، وإذا كان الجاحظ أحلّ النثر محلّ الشعر، فأهدى «الكتاب» الى الحلفاء والوزراء، فها هوذا البديع ينهج نهجه فتحلّ المقامة والرسالة محلّ القصيدة ويجازى عليهما ويعطى، وإن كان بينهما مسافات شاسعة...

ثم أليس سواء لدى الفنّ، أأربعائة مقامة أملى الهمذاني أم خمسين؟ فالمقامة المضيريّة وبضع أخوات لها تُغني عن ألف، وهي كافية لتحلّ صاحبها حيث حلّ. كان البديع واقعياً أكثر منه خياليّاً، وإن توكّأ على عصا الاستعارات والتشابيه والكنايات، وزيّن كلامه بالمجانسة والتلميحات والإشارات. إنّه مادّيّ لا يفلسف ولا يفكّر بما وراء الطبيعة، يتشيّع للإثراء والوجاهة الأدبيّة، كما يتّضح من مناظرته لأبي بكر...

والبديع يبتكر في الألفاظ أكثر من ابتكاره في المعاني ، ويعوّل على الكلام المستعمل لعلمه أنه أشد تأثيراً في النفوس. وقلّا ذكر آية أو حديثاً أو كلمة مأثورة بحروفها ، بل يكتني بالإيماء إليها ثم يمضي ، ولذلك يصعب على القارئ العاديّ أن يدرك كلّ ما يعني . وهو ليس ذلك القابض على خناق اللفظة ، فإذا جاءت على هينها كان ، وإلا فهو يضع محلّها غيرها ، وإذا لم يجد عرّب وأخذ من الشارع ولا بأس في ذلك عنده . ولعلّ هذا من أثر اللسان الفارسيّ فيه . فكم من ألفاظ ساسانية نجدها عنده قاعدة مطمئنة لا تشكو فراقاً ولا غربة ، بل كأنها بين قومها وأهليها .

والبديع يدرك أن الجملة الطويلة ضعيفة الوقْع. ولذلك ترى جُمَله خفيفة وخصوصاً عندما ينبري للهجاء، بل قل للسبّ لأن هجاء صاحبنا سبّ وشتائم.

فهو عندي لم ينفرد في مقاماته أكثر من تفرّده في رسائله التي بلغ فيها ما لم يبلغه أكابر الشعراء الهجّائينَ العرب. فهو يمجن ويمزح ، ويتهكّم ويكشف العورات ليكون له في كلّ عرس قرص ، ويرينا أنّه ذلك القادر على القول في كل غرض ومطلب. إنّه في مجونه وهجائه مرّ موجع ، وهو فيهها أقرب الى بشّار منه الى أبي نوّاس الحفيف الظلّ ا . »

١ \_ مارون عبود: بديع الزمان الهمذاني، ص ٤٣ — ٤٤.



مقامات الحريري: أبو زيد أمام والي رحبة (المقامة ١٠) — عن مخطوطة من القرن ١٣ مقامات الحريري: أبو زيد أمام والي رحبة (المقامة بباريس)

ب - الحريريّ (٤٤٦ - ٥١٦ هـ / ١٠٥٤ - ١٢٢٢م)

### أ - تاريخه:

هو أبو القاسم بن علي الحريري. ولد في قرية مشان من ضواحي البصرة ، ثم انتقل الى البصرة وأقبل على علوم اللغة والنحو يتعمَّق فيها ، ثم تقلّب في وظائف الدولة . وقد أشار عليه الحليفة المستظهر أن يضع مقاماته ، فوضعها وكافأه الحليفة عليها شديد المكافأة . ولما تُوفي المستظهر ترك الحريريُّ بغداد ورجع الى البصرة فعُيِّن فيها «صاحب الحبر» أي ما يشبه صاحب مصلحة «الاستعلامات» ، الى أن توفي سنة ٥١٦هـ .

### ۴ \_ أدبه:

للحريريّ آثار مختلفة منها «درّة الغواص في أوهام الخواصّ» وهو كتاب بيَّن فيه أوهام الكتّاب وأخطاءهم في استعال الألفاظ والأساليب، ومنها «المقامات» التي يدور عليها كلامنا هنا.

1 - أغراض مقاماته: تدور مقامات الحريري بمجملها حول الكدية وابتزاز المال عن طريق الحيلة ، وقد رمى فيها صاحبها إلى أغراض شتى كالوعظ الديني والألاعيب اللغويّة والبديعيّة التي أكثر منها وأتى فيها بالأعاجيب، من مثل ما لا يستحيل بالانعكاس. ومن مثل الافتنان بالإعجام والإهمال ، كأن يستعمل ألفاظاً معجمة الحروف أو غير



مقامات الحريري: نقاش وجدًل الى جانب إحدى القُرَى (المقامة ٤٣) عن المحطوطة نفسها.



مقامات الحريري: أبو زيد أمام والي مرو (المقامة ٣٨). عن المخطوطة نفسها.

معجمة ، أو مرقَّطة أي بعضها معجم والآخر غير معجم ، وقد أكثر من الإغراب والألغاز والأحاجيّ والمعميّات وما الى ذلك مما شاع في أيّامه ، وعُدَّ من البلاغة الرّفيعة .

٧ - أسلوب الحريري فيها: أسلوب الحريري هو أسلوب الهمذاني في ما هو من جهة الحوار بين الراوي والبطل، والقصص الذي يجعل مركباً للكدية وإظهار المهارة والبراعة اللغوية والبيانية. ومقامات الحريري أشد رصّاً من مقامات البديع، وهي أشد حبكاً وأكثر غرابة، وأشد اعتاداً للسّجع والتنميق، والحريري أكثر مهارة في اختيار الألفاظ وتركيب الجمل، وقد أصبح في ذلك الإمام الذي لا يُجارى، والعلم الذي ينظر إليه. ثم إن مقامات الحريري شديدة التصرف بأنواع البديع وضروب الكلام مما كان شائعاً في أيامه كل الشيوع، وهي حافلة بالعُقد. وإنك لتشعر وأنت تقرأها، أنَّ

749

الأسلوب فيها هو كلُّ شيء، وأنَّ ما سوى ذلك وسائل وذرائع. ومقامات الحريريّ حافلة، الى ذاك، بضروب من الفكاهة وروح الهزل. وهكذا كان الحريري ممثلاً لتلك النزعة التي سارت بالأدب نحو الصياغة اللفظيّة والتي جعلت منه شيئاً فشيئاً أدب انحطاط لا أدب فكر وفنّ.



مقامات الحريري: الحارث مخاطباً أبا زيد -- المقامة ٧٦ -- عن مخطوطة مصوّرة من القرن ١٤ -(فينّا -- المكتبة الوطنية).

### مصادر ومراجع

أنيس المقدسي: تطوُّر الأساليب النثريّة -- بيروت.

زكي مبارك: النثر الفنّي في القرن الرابع - الجزء ١ - القاهرة ١٩٥٧.

### شوقي ضيف:

ــ الفن ومذاهبه في النثر العربي ـــ القاهرة ١٩٥٥.

\_ المقامة، من سلسلة فنون الأدب \_ دار المعارف \_ القاهرة ١٩٥٥.

مارُون عبود: بديع الزمان الهمذاني، من سلسلة نوابغ الفكر العربي - دار المعارف - القاهرة.

محمود الزهيري: ا**لأدب في ظلّ بني بويه** — القاهرة ١٩٤٩، ص ٢٢٢ — ٢٣٩.

محمد جميل سلطان: فن القصة والمقامة - دمشق ١٩٤٢.

عبده حسن الزيات: موازنة بين مقامات البديع ومقامات الحريري - بجلة الحديث ٢ - ص ١٣٤ - ١٣٢ - ١٣٢ .

علي الجندي: بين الخوارزمي والهمذاني - الرسالة ٨: ١٣٥، ١٧٥.

مصطفى صادق الرافعي: حول نشأة فن المقامات - المقتطف ٧٧: ٢١١.



# الفصِّ لُ الخامِس الترسشُــل

راحت الرسالة في هذا العهد تتطوّر أيضاً ، وقد خرجت شيئاً فشيئاً عن كونها حديثاً يهدف الى التفريج عن القلوب أو التوصية أو ما الى ذلك ، وانزلقت في تيّار النزخرفة والتصنع حتى أصبحت ميداناً لإظهار البراعة ، ومصنعاً من مصانع التطريز والتوشية ، وبستاناً زاهي الألوان يسحر النواظر ويأخذ بمجامع القلوب. وقد اشتهر في هذا الباب ابن العميد ، والقاضي الفاضل ، فكانا زعيمي مدرستين كبيرتين انضم إليهما عدد من الكتاب من أمثال أبي بكر الخوارزميّ (٣٨٣هـ – ٩٩٣م) وأبي اسحاق الصّابي (٣٨٥هـ – ٩٩٩م) ، والصّاحب بن عبّاد (٣٨٥هـ – ٩٩٩م) ، وبديع الرّمان الهمذائي وغيرهم ممن اقتفوا إثر ابن العميد ، وكانوا أثمّة البلاغة العربية في ذلك العهد.



## ابن العُميد - القاضي الفَاضِل

### أ \_ ابن العميد:

وُلد ونشأ بمدينةٍ قبم بفارس. وَزَرَ لآل بويه ، وكان واسع الثقافة ، وقد أثقن اللغة العربيَّة إتقاناً شديداً. توفَّى سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م.

لابن العميد رسائل كان أسلوبه فيها أسلوباً أرستقراطياً إطنابياً حافلاً بالصنعة والتنميق.

#### ب \_ القاضى الفاضل:

وُلد بعسقلان ثم انتقل الى القاهرة وكان وزيراً لصلاح الدين الأيّوبي ولابنه الملك العزيز . توفّي سنة ٩٦٥هـ/ ١١٩٩ م .

للقاضي الفاضل رسائل ذهب فيها مذهب الإيفال في الصُّنمة ، وقد أصبحت الكتابة معه مجرِّد تنميق وزخرقة.

## أ- ابن العميد (٣٦٠ هـ/ ٩٧٠ م)

### أ - تاریخه:

هو أبو الفضل محمَّد بن الحسين المعروف بابن العميد. وُلد ونشأ في مدينة قم بفارس ، وأكب على العلوم فحصَّل منها ثقافةً واسعةً شَمِلَت الفلسفة وعلوم الطَّبيعة والهندسة وما الى ذلك ، وأتقن العربيَّة إتقاناً شديداً ، وراح يدبج فيها رسائله ويضمّنها ذوقه الفارسيّ. وقد وَزَرَ لآل بويه ، ولما وافته المنيّة سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م كان وزيراً لعضد الدولة البويهيّ.

### ۲ - أدبه:

لابن العميد مجموعة رسائل في شتَّى الأغراض ، وأسلوبه فيها أسلوب أرسطقراطي الطنابي يقال فيه كل شيء بميزان ، ويقاس فيه كل لفظ وكل صورة بمقياس ، يسير في

هدوء وبطء وجلال ، وينتقل على أنغام موسيقى تشد أوتارها حروف الجر المستعملة في لباقة ، وتتجاوب أصداؤها في الأسجاع الملتزمة النزاماً يقوم عليه نظام الكلام ، وإن لم يكن التزاماً مطلقاً وإن لني ألوان هذا الأسلوب ، وزخارفه البيانية ، وتنميقاته البديعية ، وإشاراته اللغوية والتاريخية ، وإن لني هذا المزيج من عناصر الأناقة والتوشية والموسيقى ، ما يستثير الإعجاب . قال محمود غناوي الزهيري : «ونستطيع أن نقول إن ابن العميد كان أستاذ الجيل ، وكاتب العصر ، وصاحب طريقة في الكتابة تفرد بها وعرفت باسمه ، وتأثره فيها كتاب زمانه وما بعد زمانه ... ثم إنه كان ذا شخصية قوية ، قد غلبت حتى على شخصية سيّده ومولاه ركن الدولة . كل ذلك جعل منه عاملاً من عوامل النهضة الأدبية والعلميّة أيام بني بويه ، ممدوحاً ، وكاتباً ، ومعلّماً ، ومقارضاً ،

### ب\_ القاضي الفاضل (٥٥٨ – ١١٦٣ – ١١٦٣ م)

### أ - تاریخه:

هو الوزير مجير الدين عبد الرّحيم البيساني المعروف بالقاضي الفاضل. وُلد بعسقلان من أعمال فلسطين ثم انتقل الى القاهرة وَوَزَرَ لصلاح الدين الأيوبي ولابنه الملك العزيز. وقد توفي سنة ٩٦٠هـ.

### ۴ – أدبه:

للقاضي الفاضل مجموعة رسائل، وأسلوبه فيها تضخيمٌ لما بدأ به أبن العميد، أي هو الإيغال في التزام السَّجْع والإطناب والتَّشْخيص، والإكثار من ضروب البيان والبديع والتَّوْشِيَة واللَّغويَّة واللَّغويَّة وما لله ذلك. وإنك لتشعر أنَّ الأسلوب يُصبح غايةً ويُقصد قصداً، وهذا انحراف وخيم العاقبة في الأدب.

١ \_ الأدب في ظل بني بويه — القاهرة ١٩٤٩ ص ١٢٨.

## الفضل الشّادس النّقث د الأدَيت

### 1 .. معنى النقد الأدبيّ : هو من تحليل الآثار الأدبيّة وتقريمها.

#### أ ـ العرب والنقد :

- ١ في الجاهلية: نقد فطري يعتمد على الإحساس والذوق البسيط ، أي أحكام قائمة على ذوق ساذج.
- ٢ في العهد الإسلامي : نقد قريب من النقد الجاهليّ ، لا يمدو ملاحظات جزئيّة ، ولا يقوم على
   مبادئ ومقاييس جاليّة فنيّة .
- ٣ في العهد العباسي: ثلاث مدارس نقدية: مدرسة اللغويين التي جعلت القيدَم قاعدة الحكم،
   ومدرسة المتكلمين التي جعلت همها الأول في علمي البيان والبلاغة، ومدرسة الفلاسفة التي
   أخضعت النقد للقواعد اليونائية.

### ابن الأثير

- ١ تاريخه: وُلد سنة ٥٥ هـ / ١١٦٣ م وكانت حياته شديدة الحركة ، شديدة التقلّب الى أن توفّي سنة
   ١٣٧ هـ .
- أدبه: أشهر ما له كتاب «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر». وفيه مقدّمة ومقالتان تضمّنت معالجة نظرية وتعليقيّة للنقد وذلك بروح علميّة، ونزعة تعليميّة حافلة بالوضوح والدّقة والمباهاة.

## أ - معنى النقد الأدبي :

النقدُ فنَّ من فنون الأدب يتناول الآثار الأدبيّة ويحلِّلها ، ثمم يقوِّمها ، ويحكم عليها بالقبح أو بالجودة . والنقد بمعناه العامّ هو كلّ أدب كتب عن الأدب سواء أكان تحليلاً أو تفسيراً أو تقويماً ، أو كلّ هذه الأشياء مجتمعة . وإذ كان كلّ أدب موضوعاً للنقد وإذ

كان النقد نفسه أدباً ، كان النقد أيضاً من موضوع النقد. وإذ كان الأدب تفسيراً للحياة في صور أدبية مختلفة ، كان النقد تفسيراً للتفسير ، وإيضاحاً للصَّور الفنيّة التي خرج فيها الأدب.

#### أ - العرب والنقد:

1- في الجاهلية: النقد قديم عند العرب بِقِدَم الأدب، وكان في الجاهلية فِطْريّاً يعتمدُ على الإحساس والذَّوق البسيط. أما ظهوره فني صفوف الشعراء يعمد الواحد منهم الى شعره فيراعي فيه أذواق أبناء زمانه، وينظم القصيدة على مألوف العادة، ويجعل أقسامها ومضمونها موافقة للقواعد المرعيّة، ويُغرب في وصف الوحوش وسائر الحيوانات حسب متطلبات المكان والزمان، وقد يكبّ على قصيدته حولاً ينقّحها ويهذّبها كما فعل زهير تجنّباً لنقد الشعراء ولوم اللائمين. وكانت الأسواق وميادين المنافرات مجالاً للنقد يقوم فيها الحكم مقوماً، وكم كان لأحكامه من أصداء بين القبائل وفي مجالس القوم، وكم كان لكلّ ذلك من أثر في ترقيق الألفاظ، وتدقيق المعاني، وترقية النقد.

رُوِيَ أَنَّ بعض شعراء تميم اجتمعوا في مجلس شراب ، وكان بينهم الزَّبرقان بن بدر والخبَّل السَعدي وعبدة بن الطيب وعمر بن الأهدم ، وتذاكروا في الشعر والشعراء ، فادَّعي كلّ منهم الأسبقيّة في الشعر ، وتحاكموا فقال الحكم : «أما عمرو فشعره برودً يمنيّة تُطُوى وتُنشَر ، وأما الزّبرقان فكأنّه رجلٌ أتى جَزوراً قد نُحِرَت فأخذ من أطايبها وخَلطَهُ بغيره ، وأما الخبَّل فشعره شُهُبٌ من الله يُلقيها على من يشاء من عباده ، وأما عبدة فشعره كمنادة أحكم خرزها فليس يقطر منها شيء ...»

وهكذا ترى أن النقد في الجاهلية أحكام قائمة على ذوق ساذج، «ولم يكن مبنيًّا على قواعد فنية، ولا على ذوق منظم ناضج، إنما هو لمحمة الحاطر والبديهة الحاضرة».

ب \_ في العهد الإسلامي : وفي الفترة التي تمتدّ بين صدر الإسلام والعهد العباسي ، ولا سيا في العهد الأموي ، ازدهر النقد في الحجاز والعراق والشام . أما في الحجاز فقد زخرت الحياة بالتَّرف والغناء واللّهو ، وانتشر الأدب الرقيق يرافقه النقد في نزعة تجديديّة

قائمة على ذَوْق رقّقته الحضارة الجديدة. وقد اشهر في تلك البيئة المُترفة عدد كبير من النقاد كابن عتيق الذي تعقب الشعراء ونقدهم نقداً ظريفاً ؛ ومن ذلك أنه كان يُفضّل ابن أبي ربيعة على معاصريه ويقول : «لشعر عمر نَوْطة بالقلب ، وعلوق بالنفس ، ودرك للحاجة ليست لشعر غيره . وما عُصي الله عز وجل بشعر أكثر مما عُصي بشعر ابن أبي ربيعة ؛ فخُذ عني ما أصف لك ، أشعر قريش من دق معناه ، ولطف مدخله ، وسهل مخرجه ، ومتن حشوه ، وتعطّفت حواشيه ، وأثارت معانيه ، وأعرب عن حاجته » . وأما في العراق والشام فقد سادت النزعة القديمة في الشعر ، وانبعثت العصبية القبلية بين الشعراء فعادوا الى المفاخرات والمنافرات ، وكان الميربد قرب البصرة كسوق عكاظ في الجاهلية ، وسمُج الشعر معنى ومبنى ، وكان الميربد قرب البصرة كسوق وأحكاماً أشبه ما تكون الخطرات السريعة ، وأقوالاً بعيدة عن التحليل والتعليل . وهكذا وأحكاماً أشبه ما تكون الخرات السريعة ، وأقوالاً بعيدة عن التحليل والتعليل . وهكذا بقي النقد في هذه الفترة شديد الصلة بالنقد الجاهلي ، لا يعدو ملاحظات جزئية ، ولا يقوم على مبادئ ومقاييس جالية فنية . ولئن ظهرت فكرة الموازنة بين شاعر وشاعر ، مما ذلك إلا إجابة لميول شخصية وعصبية قبلية .

جـ في العهد العباسي: ارتقت الحياة في العهد العباسي وامتزج العرب بشتى الشعوب، واحتك العقل العربي بثقافة فارس والهند واليونان، وارتقت حاسة النقد بانتقال الحياة من صعيد الفيطرة الى صعيد المعرفة والفلسفة، وراح العلماء يضعون قواعد اللغة والنحو والعروض، كما راحوا يعالجون قضايا البيان والبلاغة والأسلوب؛ وانتشرت عادة الجدل والنقاش في شتى الموضوعات تُذكيها المنافسة بين الفِرق والمذاهب، وقام العقل إماماً يرتكز على مبادئ المنطق؛ وحفل العصر بالباحثين والمنقبين، فانتقل النقد بطبيعة الحال من أحكام فطرية الى علم بقواعد وأصول، وراخ يعالج الأدب، ويحلّل ويعلّل، ويقيس العناصر الجالية بمقاييسها، وكان هنالك ثلاث مدارس رئيسية نزعت في النقد منازع متباينة: مدرسة اللغويين، ومدرسة المتكلّمين، ومدرسة الفلاسفة.

العنويون، وقد تعلقوا في كل عصر بالحرف دون الروح، فجعلوا القدرة على على الجديد، وتصدّوا لكل مجدد، وعدّوه مجترثاً على المحديد، وتصدّوا لكل مجدد، وعدّوه مجترثاً على

تقاليد العرب ومفهومهم للألفاظ والأساليب، وراحوا من ثم يتعقيون الشعراء والكتّاب آخذين عليهم سقطاتهم اللغوية، وتعبيراتهم المستحدثة، وكان همهم في اللفظة أو البيت أو العبارة يعتمدون عليها في ترتيب الشعراء والموازنة فيا بيهم. وهكذا كان نقدهم جزئيًا حافلاً بالجمود والادّعاء والتحيّز. قال عمرو بن العلاء في الشّعراء المحدثين: «إن قالوا حسناً فقد سبقوا إليه، وإن قالوا قبيحاً فمن عندهم». وقد اشتهر من هذه الفئة أحمد بن سلّام (٨٤٦) صاحب «طبقات الشعواء» الذي ربّب الشعراء طبقات بعضها فوق بعض، مراعاً في ذلك عوامل البيئة المكانيَّة والزمانيّة، ومعتمداً في ترتيبه وتقديم هذا على ذلك، كثرة الشعر، ووفرة الفنون، والجودة الفنية. ومما يذكر له أنه نبه على المنحول من الشعر الجاهلي، وتحرّى الدقة والصحة في النقل، وسبق النقاد الحديثين في بحثه عن صحّة نسبة الآثار الى أصحابها.

٧ أما المتكلمون فكانوا أوسع آفاقاً ، وأعمن ثقافة ؛ تمرّسوا على النقاش المذهبي والفلسني ، فخرجوا من الجمود العقلي الذي سيطر على فتة اللغويين ، وانطلقوا في ميادين الحياة يخطبون ويُعلّمون ، وكان همهم الأول في علمي البيان والبلاغة فذهبوا فيهما مذاهب ، ووضعوا لهما القواعد والأصول ، متأثّرين بما وصل إليهم من آراء اليونان ، كما يتضح لنا ذلك من قراءة كتب الحاحظ ، ولاسيا «البيان والتبين». وهكذا كان نشاط المتكلّمين واسعاً ؛ «تحدّثوا في الشّعر كما تحدثوا في النثر ، وعنوا باللفظ وتحبيره كما عنوا بالمعنى ، واختلطت عندهم مسائل النقد بمسائل البلاغة ، ولعلّهم كانوا السبب في أنّ النقد العربي لم يتميّز من البلاغة تميزاً تاماً ، بل ظلّ دائماً من الشّعراء ويوازنون بينهم على أسس بلاغية . وبذلك استمر العرب على مر العصور لا يفرقون بين النقد والبلاغة ، حتى طلع عليهم العصر الحديث».

٣ - وأما الفلاسفة نقد عملوا على إخضاع النقد للقواعد اليونانية التي أخذوها من كتب أرسطو وغيرها. ولئن نجحوا في التقنين، ووَضْع المقاييس والمعايير نقد أخفقوا عندما أرادوا أن يخضعوا الشعر والنثر العربيَّن لتلك القواعد التي وُضِعَت لبيئة غير بيئتهم ولنفسيّة غير نفسيّتهم. ومن أعلام هذه الفئة قُدامَة بن جَمْفُو (٩٨٤) صاحب «نقد

الشعر» الذي امتاز بالدقة العجيبة ، والمنطق السديد ، واللمحات المفيدة ، والآراء التي ألقت أضواء كثيرة على عملية النقد العميق والرصين.

٤ والى جنب هؤلاء جميعاً قام عدد من النقاد في عهد بني العباس يعالجون النقد المقارن لما رأوه من انقسام الناس في شأن بعض الشعراء ومن ذلك أنه نشبت خصومة عنيفة بين الأدباء حول أبي تمام ممثل المحددين والبحتري ممثل المحافظين في الشعر، وقامت مدرسة تفضّل البحتري لصفاء شعره وسيره على خطة امرئ القيس وغيره من قدامى الشعراء، وانتصر الصولي (٩٤٦) للأول؛ فوضع «أخبار أبي تمام»، وانتصر الآمدي للثاني؛ فوضع كتابه «الموازنة» الذي ضمنة نظرات نقدية فيها اعتدال، وذوق أدبي رفيع، ومعرفة بالنفس البشرية. ولما ظهر المتنبي وشغل الناس وانقسموا له وعليه وضع عبد العزيز الجُرجَاني (١٠٧٨) كتابه «الموساطة بين المتنبي وخصومه» ومما أوضحه في كتابه نظرية تأثير البيئة على الأديب التي قال بها «تين» في العصور الحديثة.

وهكذا تشعَّبت المدارس النقديَّة تشعُّباً غريباً الى أن كان ابن الأثير (١٢٣٩) صاحب «المثل السَّائر» فكان خاتمة المطاف في العهد العباسي، وخاتمة التفكير النقدي البلاغي الرّصين.



# ضياء الدِّين بن الأثير (٥٥٨ – ١٦٣٥ م / ١١٦٣ – ١٢٣٩م)

#### **اً – تاریخه** :

هو أبو الفتح ضياء الدّين نصرالله بن محمّد الشّيباني المعروف بابن الأثير. وُلد سنة ١١٦٣ في جزيرة ابن عمر الونشأ فيها ثم انتقل مع والده الى الموصل حيث سعى في تحصيل العلوم. ثم اتصل بصلاح الدّين الأيوبي في مصر ، فوصله القاضي الفاضل رئيس ديوانه بالعمل عنده . ثم طلبه الملك الأفضل نور الدين بن صلاح الدين وولّي عهده بدمشق ، فخيّره صلاح الدّين ، بين البقاء والذّهاب ، فاختار الذهاب ، فاستوزره نور الدّين وحسننت حاله عنده . ولمّا توفّي صلاح الدّين انتقل ابنه الأفضل الى صرخد فتبعه ضياء الدّين هرباً من أهل دمشق الذين أساء معاملتهم وهَمُوا بقتله . واستُدعي الملك الأفضل الى مصر للنيابة عن ابن أخيه الملك منصور فصحبه ابن الأثير . ولمّا اضطربت أحوال الملك وخرج من مصر خرج ابن الأثير أيضاً مُسْتراً ، ثم عاد فالتحق به في سُميساط على الفرات ومكث عنده مدّةً من الزمن . ثم ألجأته الأحوال الى الضرب في البلاد حتى بلغ الموصل وكتب لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر عز الدّين مسعود بن نور الدّين .

وتوقّي ابن الأثير سنة ٦٣٧ هـ / ١٢٣٩ م في بغداد ، وكان قد توجّه إليها رسولاً من قبل صاحب الموصل.

۴ ـ أدبه:

لابن الأثير من التصانيف:

١ ــ جزيرة ابن عمر: بلد شمالي الموصل يحيط بها دجلة مثل الهلال.

1 – « المثلُ السائر في أدب الكاتب والشاعر». طُبع في مصر سنة ١٩٣٩ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ثم سنة ١٩٥٩ بتحقيق الدكتورين أحمد الحوفي وبدوي طبانة.

٧ ــ « الوشي المرقوم في حل المنظوم». طُبع في بيروت سنة ١٢٨٩ هـ.

٣ ـ «المرصّع في الأدبيّات». طُبع في الآستانة عام ١٣٠٤، وفي المانية عام ١٨٩٦.

## ٣ - المَثْل السائر:

1 - مضمونه: ينحصر نقد ابن الأثير في كتابه المشهور «المَثَل السائر في أدب الكاتب والشاعر»، وهو كتاب نظر فيه صاحبه أولاً الى من سبقه من رجال النقد فلم يعجبه إلا الآمدي في «الموازنة» وابن سنان الحفاجي في «سر الفصاحة»، وقد رأى أنها أهملا أبواباً كما أهملا التعمُّق في موضوعات تُعدّ في النقد جوهراً. وبعد ذلك انتقل الى موضوع الكتاب فجعله في مقدّمة ومقالتين. والمقدّمة عشرة فصول: علم البيان — آلاته وأدواته — الحكم على المعاني — الترجيح بين المعاني — جوابيع الكلِم — الحكمة التي هي ضالة المؤمن — الحقيقة والمجاز — الفصاحة والبلاغة — أركان الكتابة — الطريق الى تعلّم الكتابة. وتدور المقالتان حول علم البيان: المقالة الأولى حول الصناعة اللفظية (اللفظة المفردة والألفاظ المركّبة) من مثل السجع والتجنيس أو الجناس ولاوم ما لا يلام والمنافرة بين الألفاظ وما الى ذلك؛ والمقالة الثانية حول الصناعة المعنوية من مثل الاستعارة والتشبيه والتجريد والإيجاز والإطناب وما الى ذلك.

وفوق ذلك كلّه أورد ابن الأثير طائفةً من الآثار الأدبيّة وأبدى رأيه فيها ، كما أقام موازنات بين بعض الكتّاب والشعراء من مثل أبي تمّام والبحتري والمتنبي ، وكان بذلك رجل نظر وتطبيق.

٧ قيمته: كتاب ابن الأثير خاتمة الدراسات العباسية في موضوع البلاغة العربية ، أراد فيه صاحبه أن يقول الكلام الفصل ، وأن يكون فيه إمام الأقدمين وأستاذ المُحدُدين ؛ نهض فيه نهضة عنفوان يريد مطاولة السابقين واللاحقين ، ومد السلطان العلمي على كل باحث وناقد. فأثارت لهجته حفيظة قوم ، وأوقد علمه حاسة قوم آخرين . فقام الخصوم ينكرون اللهجة ، ويتنكرون للتبجع ، ويُندِّدون بالتَّطاول

والإزْراء على الفُضَلاء من أرباب الصناعة ، وهم يحمدون فيه الإنشاء والمعالجة ، ويُردُّون النظرَ والجدَل والاحتجاج والاعتراض ، ويذهبون آلى أنَّ الكِتَابَ زوبعة في فنجان ، أو حذلقة لسان في روضة بيان ، وليس هنالك جديد أو تجديد ، ولا هنالك ما يُغني أو يُعتمد عليه . ولا شك أنَّ موقف هؤلاء الخصوم موقف عنادٍ نشأ عن كبرياء الرَّجل وادّعائه شيئاً من العِصْمة في ما يقول وما يُعالج .

أمَا المؤيِّدون فقد رأُوا الصيدَ كلَّ الصَّيْد في جَوْفِ الفَرا ، وأنَّ الكتابَ خيرُ ما أنتجته العبقريَّةُ في الميدان، وراحوا يتَّخذون من كلِّ عبارة حجَّة، ومن كل كلام ميزاناً للحقِّ وقسطاساً للمعرفة. ومما لا شكَّ فيه أنَّ ابن الأثير طوى كتابه على كثير من المباهاة ، فهو لا يرى فوقه عالِماً ، ولا لكتابته مثيلاً: «هداني الله لِأبتداع أشياءً لم تكنُّ من قبلي مُبْتَدَعَة ، ومَنَحني درجةَ الاجتهاد التي لا تكونُ أقوالُها تابعةً وَإنما هي مُسَبَعة ». فكأنه وحيد الدُّهر، وزَّبدة الأيام، وكأن كتابه عصارة كلُّ علم، ومنتهي مَا يمكن الوصول إليه في باب التنقيب والتمحيص. ولهذا كان الرجل كثير السُّوق لنفثات قلمه، كثير الاستشهاد بما خطّه يراعه ، كثير التوقّف عند تلك الماذج ، كثير الإعجاب بها ، شديد الحرص على لفت نظر القارئ الى وجوه الحسن فيها ، شديد الاهمام لأن يشاركه القارئُ في إعجابه وصرخات استحسانه ؛ وهو في كل ذلك يجول بين من سبقه في عالم البحث والكتابة مخطَّناً هذا ، مستصغراً ذاك ، مغلظاً القول لهذا ، ناسباً الجهل الى ذاك ، وكأنهم جميعاً أقزام أمام عملاق، يسلكون الطرق الوعرة التي لم يُخلقوا لها، ويضربون في مجالات لم يملكوا من القوى ما يمكّنهم من الضرب فيها ، ولذلك فهم يخبطون خبط عشواء: يستحسن أحدهم شيئاً فيُخالَف فيه ، وكذلك يستقبح الآخر شيئاً فيُناقَضُ فيه ، «ولو حقَّقُوا النظرَ ووقفوا على السر... لما كانِ بينهم خلاف». إنهم جماعة لا يغوصون على اللآلئ الكامنة في الأعماق، فيتلهُّون بالأصداف. أما هو « فقد وقف من الشعر على كلّ ديوان ومجموع ، وأنفد شطراً من العمرِ في المحفوظِ منه والمسموع . . . » ولا يقول ما يقول إلا بعد رويّةٍ ونظر، ولا يُدُّلي بما يدلي إلا بعد تنقيبٍ وحذر. وهكذا قاده التبجُّح وحبُّ المباهاة الى إنكار فضل السابقين، ولم يجد من الكتب ما يستفاد منه بعض الاستفادة إلا كتاب «الموازنة» للآمدي، وكتاب «سرّ الفصاحة» للخفاجي.

ولعلّ في طبع الرّجل ما يُفسّر هذه النزعة. إنه رجل ميّال من فطرته الى حبّ

الذات، يعمل على تصيّد الفرص لتحقيق أهدافه وإن كان في ذلك دلة عروش وتقويض بنيان. وهو رجل وزارة وسلطان يحسب أن قول «السلطان سلطان»، وأن «كلام الوزير وزير الكلام». أضف الى ذلك أنه عاش في عهد غروب الحضارة العباسية وانهيار البنيان العربي، وقد تعدّدت حواليه مشاهدُ الجَمْمجَمة، وحفل الجو بنقيق ضفادع الأدب، فقام في ذلك الجو الوبيء معتدًّا بعلم زخره، مُعجبًا بثقافة عميقة استطاع أن يحصل عليها. وأراد أن يكون أستاذ الجيل في جيل كان همة أن يلهو بالعظام دون الدّسم من كل مأكل ومشرب. ولهذا اشتدّت لهجته، وقست أحكامه على من سبقه، حتى تخطي حدود الحقيقة أحياناً، وتجاوز في غلوه نطاق المعقول أحياناً أخرى، فكان في تهجمه ان لاق، وكان في تطاوله تَفْريط واختراق.

إلا أن هذا كلّه لا يحطّ من قيمة علم ابن الأثير. فهو ، والحقّ يقال ، وجل العلم الذي يُضرب به المثل ، ورجل الثقافة التي لا يُنتهى إليها إلا بالجدّ الذي لا يعروه مَلل ، فهو يجول في الأدب جولة من حوى الأدب في صدره ، ويتقلَّب بين الكتَّاب والشعراء تقلُّب من وقف على قريب وبعيد ، ومن فقه كلّ قديم وجديد ، ويستشهد بالأقوال استشهاد من لا تفوته شاردة ولا واردة ، أيًا كان موضوع القول ، وأياً كان بحال البحث والتحرّي ، وهو في ذلك كلّه يرسل نظر الناقل البصير الذي يُوضِح مواطن القبح والجال الفني. وهو رجل منطق وجدك يسوق كلامه سوق الواثق بنفسيه ، المطلّ القبح والجال الفني . وهو رجل منطق وجدك يسوق كلامه سوق الواثق بنفسيه ، المطلّ على ما يعالج إطلالة اليقين ، المُسلسل للحُجج سلسلة تقريع وربط ، في تماسك على ما يعالج إطلالة اليقين ، المُسلسل للحُجج سلسلة تقريع وربط ، في تماسك عجيب ، وبيانٍ يحوي من البيّنات ما يسيطر على لبّ القارئ ويستهويه . اسمعه مثلاً عجيب ، وبيانٍ بحوي من البيّنات ما يسيطر على لبّ القارئ ويستهويه . اسمعه مثلاً يتكلّم في موضوع تنافر الحروث:

«وممًا يدخل في هذا الباب أن تجتنب الألفاظ المؤلّفة من حروف يثقلُ النُّطقُ بها ، سواء كانت طويلة أو قصيرة ، ومثال ذلك قول امرئ القيس في قصيدته اللّاميّة التي هي من جملة القصائد السبع الطّوال :

غدائِرُهُ مُستَشْزِرَاتٌ إلى العُلا تَضِلُّ المَدَارَى في مُشَنِّى ومُرسَلِ قَطائِرُهُ مُستَشْزِرَات، مما يَقبح استعالها، لأنها، تثقل على اللسان ويشُق النطق

بها، وإن لم تكن طويلة؛ لأنا لو قلنا «مستنكرات» أو «مستنفرات» على وزن «مستشزرات» لما كان في هاتين اللفظتين من ثِقَلِ ولا كراهة.

ولربما اعترض بعض الجهال في هذا الموضع ، وقال «إن كراهة هذه اللفظة إنما هو لطولها. وليس الأمر كذلك ؛ فإنا لو حذفنا منها الألف والتاء وقلنا «مستشزر» لكان ذلك ثقيلاً أيضاً ، وسببه أن «الشين» قبلها «تاء» ، وبعدها «زاي» فثقل النطق بها ، وإلا فلو جعلنا عِوضاً من الزاي راء ، ومن الراء فاء ، فقلنا «مستشرف» لزال ذلك الثقل.

لقد رآني بعض الناس وأنا أعيب على امرئ القيس هذه اللفظة المشار إليها ، فأكبر ذلك ، لوقوفه مع شهرة التقليد في أنّ امرأ القيس أشعر الشعراء ؛ فعجبت من ارتباطه عمثل هذه الشبّهة الضعيفة ، وقلت له : لا يمنع إحسان امرئ القيس من استقباح ما له من القبح ».

إنك إذا أنعمت النظر في هذه المقطوعة تلمس الروح العلمية عند ابن الأثير. فالقضية قضية الإيقاع الموسيقي في الألفاظ وتجنّب الناشز من الأصوات وما يثقل النطق به من الحروف. فهو يقدّم مثالاً من شعر امرئ القيس ويبين موطن النشوز والثقل فيه ، ويوضح طريقة التجنّب بتقديم عدّة ألفاظ بنفس المعنى والوزن. ثم يعمد الى طريقة الجلال فيفترض أمامه خصماً يعترض عليه في ما يقول ، فيفصل اعتراضه وحجته ، ثم ينقض الحجة بحجة أقوى منها ، فيعمد الى مخارج الحروف ويبين أن «الشين» قبلها «تاء» وبعدها «زاي» مما يثقل النطق به. وبعد رد الاعتراض يعلن طريقته التي يناهض فيها أرباب القديم الذين يقدسون ذلك القديم ويكبرون كل انتقاد يوجه الى شاعر أو كاتب عاش في الجاهلية ، أو في العصور الأولى للإسلام. فالنقد لا يميّز بين القديم والمتحدث ، ولا يتغاضى عن قبح القديم لجرد أنه قديم ، ولا يخضع للتقليد لمجرد أنه تقليد. ولا شك أن في هذه الجرأة والصراحة ما يدعو الى الإعجاب. فالطريقة علمية بحتة وان انحصر القول في الشكل والصورة الأولى من صورَتَي العمل الأدبي.

وإلى ذلك تلمس في كتابة ابن الأثير روح الأستاذ الذي يهدف الى التعليم وإيصال

الفكرة كاملة في غير غموض ولا التواء. فهو يستعمل في كتابته الأسلوب المُرسَل الذي يكاد يخلو من كلّ تنميق وتصنَّع ؛ وهو يعرض قضيته في أسهل ما يكون العرض وأوضحه. ويحرص على تفسير المعاني وتبيين مواطن الجال أو القبح. ويقدّم لذلك النماذج والشواهد ويسلسل الأفكار في طيٍّ ونشر ، وتقسيم وتبويب ، وربط الأقسام عما يوضح مرجعها وسيرها ؛ وهو يكرّر إذا وجد في التكرار فائدة أو خشي أن تفوت القارئ حجّة أو أن يُغلق عليه معنى .

هذا الأستاذ يهدف بأسلوبه الى تعليم طريقة الكتابة النثرية والشعرية وتمييز الجيد والرديء منها. وهو يعرض لموضوعه عرض نظر وتطبيق على سنة الجاحظ وغيره من المتقدّمين. أما من الناحية النظرية فيوضح المبادئ ويفسرها ويعلّلها؛ وأما من الناحية التطبيقية فيورد النماذج الجيّدة والرديثة، ويدعو الى تذوّق الجيّد واتبّاعه ونبذ الرديء وتجنّبه. وهو لم يحد عن «عمود النقد» العربي القديم ولم يتغلغل الى أعاق العمل الأدبي، بل صرف همّه الى معالجة الناحية الشكلية ولم يحد عنها إلا في بعض التلميحات والإشارات التي تلتني والنقد الحديث على صعيد واحد. هو يعلن قبل كلّ شيء أن صناعة الكتابة طبع وكسب، وأن الكسب لا يُجدي إذا لم يقم على الطبع والذوق الفطري: «إنه إذا لم يكن نَمَّ طبع فإنه لا تُغني الآلات شيئاً». إلا أن الطبع لا يُغني عن الكسب، فللكتابة أصول على الكاتب أن يعرفها تمام المعرفة وإلا زلّت به القدم وكبا به القلم. من ذلك أن الألفاظ في خدمة المعاني، عليها أن توصلها الى الغير في أمانة. ولكي تقوم بوظيفتها عليها أن تتصف بالسهولة في غير ركاكة، أي «أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلوقة بكثرة الاستعال. ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظ غريبة، فإن المنامع أنها غير ما في أيدي الناس، وهي مما في أيدي الناس».

وهو لذلك يدرس اللغة ، وطرُق التعبير ، وأساليب التنميق والتقوية ، ويدرس الفكرة ويقيم الصلة بين اللغة والفكرة ، ويعرض لفن استخراج المعاني من الألفاظ ، ويهتم لما للألفاظ من ظلال وما تُشحن به من معان كثيرة ، وهو كيفا دارت الحال لا يريد الفصل بين المعاني والألفاظ ، لأن المعنى واللفظ شيء واحد وإن تناول الدرس النظري كلاً على حدته . وفي هذا سبق ابن الأثير أصحاب النظرية الحديثة التي ترى في

اللفظة والفكرة كلاً ، كما أنه لمتح الى «الكلّ الشعوري» في العمل الأدبيّ عندما طلب أن يكون خروج الكاتب من معنى الى معنى برابطة . أضف الى ذلك أنه تكلّم بوضوح على الايقاع الموسيقيّ في الكتابة ، وعرض للنقد المقارن. وهذا كلّه ذو أهميّة كبيرة في الفد الحديث .

وهكذا كان ابن الأثير من أركان النقد العربي ، امتاز كلامه بالسهولة والوضوح ، والتفصيل الطويل ، والمنطق والبلاغة. وقد كان على كلّ حال عنيفاً في نقده ، كثير التحدّث عن نفسه ممّا جرّ عليه كره الناس ونقمتهم .



## مصادر ومراجع

شوقي ضيف: النقد في سلسلة «فنون الأدب العربي» — القاهرة ١٩٥٥.

طه أحمد ابراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب - القاهرة ١٩٣٧.

محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب — القاهرة ١٩٤٨.

طه ابراهيم: تاريخ النقد عند العرب -- القاهرة ١٩٣٧.

زكي مبارك: النثر الفني في القرن الوابع - القاهرة ١٩٥٧.

محمود فرج العقيدة: المثل السائر لضياء الدين ابن الأثير -- مجلة الأزهر ١٣٠: ١٢٠، ١٨١، ٢٦٧

# الفضلُ الشَّابع النَّارِيخِ وَالْجُعْرِفِيَةِ وَالرِّحلات

1 - حقيقة التاريخ: التاريخ علم بأصول تُعرف به أحوال الماضين من الشعوب.

#### ٢ ــ العرب والتاريخ:

١ ـ بدأ التاريخ عند العرب بكتابة التراجم. والسيرة النبوية أوسع التراجم العربية وأقدمها.
 ٢ ـ منذ العهد العباسي اهتم العرب لتدوين التاريخ خاصاً وعاماً. واشتهر منهم الطبري،
 والمسعودي، وأبو الفداء، وابن خلدون، والمقريزي، والنُّويري، وحاجي خليفة..

علبت على مؤرّخي العرب نزعة الجمع وأخضع بعنسهم الحقيقة التاريخيّة للسياسة والحزبيّة والمذبيّة

الجغرافية والرّحلات: انتشرت حركة الرحلات في البلاد العربية من يوم اتسع نطاقها وتعمّدت مصالحها، ودوّن الرحّالة مشاهداتهم وأخبار مغامراتهم، فكان لنا من ذلك أدبّ جغرافي شديد المتعة والفائدة العلمية. واشتهر من الرحّالة ابن حَوْقل، وابن جُبير، والادريسي، وابن بطوطة.

#### الطبريّ والمسعوديّ

أيلد في طبرستان ونشأ في بغداد، وجال في العراق ومصر والشام. وتوفّي في بغداد سنة
 ٣١٠هـ / ٩٢٣م. له «كتاب أخبار الرُّسُل والملوك» وهو من أروع كتب التاريخ عند العرب.

٧ - المسعودي: وُلِدَ في بغداد وجال في مصر وفارس والهند والمصين، ثم توغَّل الى ما وراء أذربيجان وجرجان والشام وفلسطين. وتوفي سنة ٣٤٦هـ/ ١٩٥٧م. له وأخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وورمروج الذهب ومعادن الجوهر، ووالتنبيه والإشراف،... كتب التاريخ بأسلوب أدبي وبنزعة موسوعية، ومزج التاريخ بالأسطورة.

#### أ - حقيقة التاريخ:

التاريخ عِلْم بأصول تُعرف به أحوال الماضين من الشُّعوب والأمم ، وذلك عن طريق القَصَص الإخباري ومن ثم ترى أن التاريخ عِلْم وانه قَصَص . وهو قَصَص من حيث انه يروي الأخبار كما وقعت من غير زيادة ولا نقصان ، وهذا الأمر يتطلّب التحرّي الدقيق ، والنظر الثاقب ، والتنبع المجرّد من كلّ هوى ، والقافة الواسعة الشاملة ، ومعرفة الأسباب والعِلَل ، لربط كلّ معلول بعلّته ، وهو يتطلّب معرفة علمي العمران والاجتماع لما فيهما من تحليل لأسباب حضارات الشعوب ورقيها أو انهيارها.

## ٢ ـ العربُ والتاريخ:

اهتم المرب للتاريخ اهتماماً خاصاً وقد نهجوا في كتابته عدّة مناهج ، ففكّروا أول ما فكّروا ، في كتابة التراجم . والترجمة ، كما لا يحفى ، تعريف بحياة شخص أو أكثر ؛ وقد اهتم لها العرب اهتماماً شديداً ، فنشأت في بدء أمرها دينية تدور حول الرسول ، ثم تشعّبت وتناولت عظماء الرجال والنساء والترجمة إذا طالت تسمى صيرة ، والسيرة النبوية "أوسع التراجم العربية وأقدمها ظهوراً.

ومن التراجم ما سمّوه طبقات. والطبقات مجموعات من التراجم لفثات من الناس اشتهروا في ناحية من نواحي المعرفة أو ما الى ذلك، فكان منها طبقات الشعراء، وطبقات الأطباء...

١ - ظهر علم التاريخ عند العرب في صدر الإسلام. ولم يبق مما قبل ذلك العهد إلا نقوش وكتابات تشير الى المالك المختلفة التي ظهرت في جاهلية العرب، وقد در فيها التاريخ بالأسطورة؛ وكان لدى المناذرة «كتب» تحوي أخبار عرب الحيرة وأنسابهم وسير أمرائهم، وكانت لدى عرب الشال روايات شقوية عن آلهتهم وشؤونهم الاجتماعية وأباسهم. وكانت قصص «الأيام» مجموعة روايات شفوية قبلية جاعية، وهي ملك مشترك للقبيلة، وبقيت كذلك حتى القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد) حين جمعت هذه الروايات وصُنفت؛ وهي تحوي بعض الحقائق التاريخية. (طالع «بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» لعبد العزيز الدوري، ص ١٣ - ١٨).

٣ - وصلتنا من ابن اسحق (٧٦١م / ١٥١هـ) أقدم سيرة تكاد تكون محفوظة بكاملها. وقد تطورت الدراسات التاريخية مع محمد بن عمر الواقدي (٧٤٨ -- ٨٢٣م)، وإنّ كتابه «المغازي» يفوق كتاب ابن اسحق دقة وتنظيماً.

ولم يكتف العرب بذلك بل راحوا يعالجون الناريخ بمعناه الواسع. ولما كانت النهضة العربية في العهد العباسي أخذ العرب في تدوين التاريخ خاصاً وعاماً، ثم راحوا في كل عصر يعالجون هذا الفن بما لديهم من وسائل، وقد ذكر حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون» ألفاً ومئتي مؤرّخ عربي عاشوا قبله أي قبل القرن السابع عشر. واشهر من مؤرخي العرب الطبري (القرن التاسع) صاحب التاريخ العام الذي امتد منذ فجر الخليقة الى سنة ١٩١٤م، والمسعودي (القرن العاشر) صاحب أخبار الزمان» و«مروج الذهب». وأبو الفداء (القرن الثالث عشر) صاحب أخبار البشر، وابن خلدون (القرن الرابع عشر) صاحب مصر، والنويري (القرن الرابع عشر) صاحب تاريخ البربر، والمقريزي (القرن الرابع عشر) صاحب تاريخ عشر) عشر) صاحب مصر، والنويري (القرن الرابع عشر) ماحب عشر) ماحب عشر) ماحب «كشف الظنون» الذي يُعد من أعظم كُتُب التراجم عند العرب وفيه نحو صاحب «كشف الظنون» الذي يُعد من أعظم كُتُب التراجم عند العرب وفيه نحو صاحب شرقية مع ترجمة حاله.

والذي يُجيل النظر في تواريخ العرب، ولا سيا الأقدمين منهم، يجد أن عدداً كبيراً من المؤرِّ خين لم يعنوا عناية كافية بالنقد التّاريخي وقد غلبت على آثارهم نَزعَةُ الجَمْعِ من غير ثاقب نظر في صحَّة ما يُنقل. وتلك النزعة كانت سائدة في مختلف آثار المؤرِّ خين الذين ظهروا في العُصور الوسطى، ولهذا حفلت بالأخطاء واختلط فيها التاريخ بالأسطورة. وان من تتبّع تلك التواريخ وجد أن العرب قد تفوّقوا على من سواهم، وأنه ظهر فيهم من درج على خطّة التحري والمقارنة ونقد المصادر كالبلاذري واليعقوبي وغيرهما؛ قال عبد العزيز الدوري: «نلاحظ أنّ اليعقوبي مُتَرِّن في أخباره، وانه بصورة عامَّة دقيق في ما أورد من معلومات، وقد جاء أحياناً بمعلومات فريدة». وقد عب على العرب أنهم أخضعوا الحقيقة التاريخيّة في أحيان كثيرة للسياسة والحزيية والمذهبيّة، فانحرفوا بذلك عن التجرّد العلميّ. ومها يكن من أمر فالكتابة التاريخيّة عند العرب هي بحر زاخر حافل بالفوائد والجواهر.

#### ٣ – الجغرافية والرّحلات:

لم ينفصل التاريخ عن علم الجغرافية تمام الانفصال إلا في العصور المتأخّرة ، فقد كانا في الزّمنِ القديم ممتزجَين في أكثر الأحيان ؛ وكانت الجغرافية تُدْعى علم الأقاليم ،

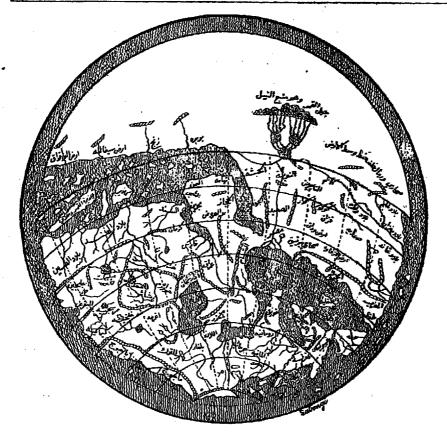

خريطة الشريف الإدريسي.

وكانت، في أكثرها، رحّلات في الأمصار وعلى سطح البحار. ونحن نعلم أن العرب كانوا منذ القديم جوّابي أقطار وخائضي صحاري وقفار، يتنقّلون من بلد الى بلد للاتّجار، ويسلكون الطرق القصيّة للسياحة. وكان لهم منذ القديم علاقات تجاريَّة مع الصين والهند وفارس وغيرها من البلاد؛ وانتشرت حركة الرّحلات في البلاد العربية من يوم اتّسع نطاقها وتشعّبت سلطتها، وتعقّدت مصالحها، فكان لا بُدّ للحكّام من تنظيم شؤون البلاد، ومعرفة مسالكها، والوقوف على تضاريس أرضها ومُناخ سائها، ومُنتجات برّها و بحرها؛ وكان لا بُدّ من تنظيم حركة البريد وما الى ذلك ممّا حمل على السَّفر والتنقّل من مكان الى مكان، ومما لفت الأنظار الى الرّحلات والمغامرات، فقام

له كل صاحب حاجة وتجارة، وكل صاحب طموح وفضول علمي؛ وإذا التاجر مسكيات يزور، في القرن التاسع للميلاد، بلاد الصين على ظهر مركب اجتاز به المحيط الهندي، وإذا ابن حُوداذبه، واليَعْقوني، وقُدامَة، والبَلْغي، وبين حَوقل في القرن الماشر يجوبون الآفاق في خدمة الحكام؛ وياقوت الرومي في القرن الثالث عشر يضرب في الأقطار الأجل التجارة؛ والمصعودي في القرن العاشر يواجه الأخطار في سبيل العلم والكشف؛ وأبو الريحان مُعحَمَّد البَيروني في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر يتجوّل في الهند؛ وأبو عبيد البكري الأندلسي في القرن الحادي عشر يتقاب بين الشرق والهنرب؛ وابن جبير في القرن الثاني عشر يقوم برحائين واستين؛ والشريف الإدريسي في القرن الثاني عشر يطوف في الشرق والغرب؛ وابن متيد في القرن الثالث عشر يقوم برحائين واستين؛ والشريف المالاد يسي تستهويه الأمفار فينطلق و يجول جولات واسعة ؛ وابن يعقوطة في القرن الرابع عشر يقوم برحلات فأخطرها شأناً.

دون أولئك الرحّالة ما شاهدوا في رحلابهم من أحوال البلاد والعباد ، وأنوا بالطرائف من المعلومات وإن أعوزهم التأمّل العلمي والنقد الصحيح . وهكذا كان لنا محموعة ضخمة من أخيار الرّحلات نذكر منها كتاب وجلة سليان النّاجو الذي تُرجم أخيراً الى الفرنسية وكان أوّل كتاب عرفه الغرب عن بلاد الصين ؛ وكتاب والمسالك والمفاوز والمهالك ، لابن حَوْقَلُ ، وفيه جغوافية طبيعية ، وجغرافية بشرية ، وجغرافية ميامية .

وتذكر «معجم البلدان» لياقوت الرومي، و«تاريخ الفند» للبيروني، و«نُزهَة المُشتاق في اعتراق الآفاق» للإدريسي، و«تحفة النظار في غوائب الأمصار وعجائب الأمفار» لابن بطّوطة.

## الطت بَري - المسْعُودي -

## أ- الطبري (۲۲۰ - ۲۲۰ م ۸۳۹ - ۲۲۰ م)

#### أ - تاريخه:

هو أبو جَعفر محمَّد بن جرير. وُلد في آمُل من طبرستان ودُعي لذلك الطَّبريّ. توفّي بغداد بعد رحلات طويلة قام بها في ربوع العراق والشام ومصر سعياً وراء العلم وتحصيل المعارف، وكان شديد النَّهم الى العلم، شديد الإقبال والصّبر عليه، لا يجا للحياة معنى بمعزل عنه؛ فكان موسوعيّ النظرة، شموليّ المعالجة، وكان الى جانب معارفه التاريخيَّة مفسّراً ومقرئاً ومحدّثاً؛ ولن اتَّهم بالإلحاد فما ذلك إلَّا تَحامُلاً وتشدّد في التقدير والتفسير؛ ومع ذلك فقد اضطرّه التحاملُ والاتهام الى لزوم الحلوة يعيش فيم عيشة انفراد وتقتير الى أن توفّي سنة ٣١٠هـ/ ٩٢٣م.

#### ۲ - أدبه:

للطبريّ مؤلَّفات كثيرة في الفقه وشتّى علوم الدين ضاع أكثرها ، وأشهر ما بتي له :

١ - كتاب «أحبار الرسل والملوك» ويُعرف بتاريخ الطبري، وهو يقع في ثلاثة عشر مجلّداً. وينطوي على أخبار البشر منذ فجر الحليقة، وهو أفضل نموذج من نماذج الطريق القديمة التي درج عليها المؤرّخون العرب، أي طريقة الجمع والإسناد في غير ترابط، وفي غير اعتراض أو نقض أو تصحيح.

والأمر الذي يمتاز به عمل الطبريّ هو غنى المادّة وتدفّق المعلومات والاعتماد الشديد على رواياً من شاهد أو سمع . والكتاب من أشهر تواريخ العرب وأكثرها ضبطاً وقد تُرجم الى الفارسيّاً والتركيّة واللّاتينيّة والفرنسيّة .

٢ ـ جامع البيان في تأويل القرآن.

## ب\_ للسعودي (٢٤٦هـ/ ١٩٥٧م)

#### **1 - تاریخه**:

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الشَّافي. وُلد في بعداد ونشأ مُكِبًا على العلم ، ساعياً في تحصيل ثقافة واسعة . وما إن بلغ العشرين من عمره حتى استهوته الأسفار والضرب في الأمصار ، فجاء مصر وانتقل منها الى قارس وكرْمان سنة ١٩٢١م . حتى استقرّ في اصطَخْر . ثم قصد الهند وعطف إلى كِنْبَاية فصَيْمور فسرَنديب (سيلان) . ثم ركب البحر الى بلاد الصين ، واجتاز البحر الهندي الى مَدَعَشْقَر وعاد الى عُمان . وفي سنة ١٩٧٩ قام برحلة أخرى الى ما وراء أذربيجان وجرّجان ثم الى الشام وفلسطين . وكان يسكن مصر تارة والشام أخرى . ومن سنة ١٩٤٧ الى سنة ١٩٥٠ أقام بالفسطاط ، وقد حصلت إذفاك — على ما أخبر في مؤلفاته — زلزلة عظيمة في بلاد مصر والشام . وتوفي المسعوديّ سنة ٣٤٦ه ملى من

#### ۲ - أدبه:

للمسعودي آثار كثيرة ذهب الزمان بقسم كبير منها ، ومن ذلك كتاب «أخبار الزمان ومن أبادة الحدقان » في ثلاثين مجلّداً فيس منه الآن إلا جزء واحد في خزانة فيانا ؛ ومن آثاره أيضاً كتاب «فخائر العلوم وما كان في سالف المعود » ، وكتاب «مروج اللهب ومعادن الجوهر » وقد ذكر فيه المسعودي أنه ألّف كتاباً كبيراً في أخبار الزمان ثم اختصره وسمّاه «الأوسط » ثم أجّمل ما بسطة واختار ما وسطه في هذا الكتاب. ومن آثاره أيضاً كتاب «المتنبيه والإشراف» وهو أشبه بدليل على ما جاء في كتبه الأحرى كا أنه حوى تقسيماً للكاثنات متسلسل الأجزاء ، مترابط العناصر ترابطاً شديداً. أما كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر » فكتاب تاريخ وجغرافية جعله في جزء بن يتضمن الأول منها كلاماً في الأنبياء وفي البحار والبلدان وغرائبها ، وفي تاريخ الأم السالفة وفي أديانهم وعاداتهم ، وفي تاريخ العرب حتى مقتل عثان بن عفّان. ويتضمن الجزء الثاني نفصيلاً لتاريخ الإسلام من عهد علي الى خلافة المطبع لله العاسي.

### ٣ ـ رجل التاريخ والجغرافية :

تقلّب المَسْعودي في البلاد واجتاز البحار ، وراح يدون ما سبع وما رأى وله من تقلّف الواسعة خير مُعين. إلّا أنه أراد التَّعْصيل والتَّعلويل ، فكتب ولم يضع حداً لكتابته ، وقد أراد أن يصوغ التاريخ بأسلوب أدبي كا أراد أن يكون مُفكّها لقومه ، فجال جولات واسعة ، مازجاً التاريخ بالخُوافة والجُغْوافية بالأساطير ، وسالكاً طريق الاستطرادات القصصية والوصفية والشعرية ؛ وقد حاول أحياناً التحري والتَّدقيق والنقد ولكنه لم يعتمدها اعتاداً ولم يستطع التخلّص من قيود الخرافات والروايات . وحاول في نظرياته الجغرافية أن يسبر أغوار الناس ويتفهم طبائعهم وعاداتهم ، ويعلل أشكال الكون وما على الأرض من مظاهر ، ولكنّه في كلّ ذلك وفي تاريخه فاتته النظرات العميقة ، واللّم حات الشّمولية ، وظن وتوهم وتحيّل ، وملا كتاباته أوهاماً . إلا أنّ كلّ ذلك لا يضيع قيمة الرجل ولا يُنسينا أنّ الوسائل العلمية كانت جدّ ضعيفة لذلك العهد .

ومها يكن من أمر فالمسعودي من أصحاب الآثار الضخمة ، ومن الذين عالجوا المموسوعات الواسعة النطاق في جلّد فريد وصبر عجيب. ثم إنَّ لكتابات الرّجل قيمة أدية حقيقية ، فعبارته شديدة السَّلاسة ، واضحة المعاني ، موسومة بسمة الجمال والروعة الفنية ، تسير في جلال غير جامد ، وفي إشراق غير لمَّاع .

هذا هو المسعوديّ رجل التاريخ والعلم والأدب، وإنه، وإن كثرت أوهامه، لا يزال ينبوعاً من أغزر ينابيع التاريخ والجغرافية وموجعاً من أهم المراجع وأضخمها.

#### مصادر ومراجع

دائرة المارف الإسلامية.

الزركلي: ا**لأعلام**.

عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ أخبار الزمان — النعمة ١: ٧٦، ١٠٩.

المسعودي وكتابه أخبار الزمان: المشرق ١٢: ٦٣٧.

J. Sauvaget: Historiens Arabes - Paris 1946.



# البائب للثاليث الشِعرُ **ال**عبّ اسِيّ

## الفصر ألاول نظئرة عسامسة

- تحوّل الشعر في هذا المهد الى زينة اجتماعية ، أو وسيلة كسب ، أو تعبير عن واقع الحياة وآمال الشعب وآلامه.

#### أ ـ منزلة الشُّعر والشاعر:

1 - الشاعر بلبل القصور ونديم الملوك وروح الغناء.

٢ ــ وهو لسبان الحياة في شتى مظاهرها.

#### ٢ُ - أقسام الشعر العيامي وأغراضه :

#### أ - الشعر الرسميّ:

إ عو مدح للعظماء واستدرار الأكفهم.

٢ ـ مدنَّه الكسب وأساويه دغدغة الأثرة الملكية.

٣ ـ مغالاة في المعاني، وتزييف في العواطف.

٤ ـ جلال الفِدَم، وتأنُّ وتنميق.

#### ب - الشعر الشعبي:

هو الذي يردّد أصداء الحياة ويميل الى إرضاء الناس عامة.

#### ١ - اللهو والغزل:

ـ تعدّى الغزل حدود التقليد العربيّ وأغرق في الفحش الى حدّ الشدود المقيت.

مهولة وابتعاد عن العويص.

ـ خضوع لسنة الغناء.

#### ¥ ـ الحمر:

- اكتار من وصف الخمر والغناء ووصف مجالسها والآبها.

- مجاهرة بالدعوة الى ممارسة الحمرة والغناء.

- مبالغة جرَّت الكثيرين الى الإلحاد والزندقة والاستهتار بالدّين.

#### ٣ ـ الزهد والتصوف:

ــ شيوع التزهَّد والتوجد في قسم من الشعر.

ـ تطوّر شعر الزمد عن شعر الدين (أبو العناهية).

ــ تطوّر الشعر الزهدي الى شعر صوفيّ (الحلاج).

٤ ـ الحكمة :

- نحا الشعر الحكمي نحواً جديداً في العمق.

عالج مذاهب حياتيَّة مستقاة من الفلسفة والتجربة (أبو تمام، المتنبي).

أصبح فلسفة مع أبي العلاء المعري.

#### ٣ ـ صياغة الشعر العباسي:

هي وليدة الغناء والزخرفة ونعيم الحياة، وقد ازدادت تأنقاً وثروة بيانية وبغنيمية.

كان الشعر في الجاهليَّة انطلاقة النَّفس في شتَّى أحوالها المكانيَّة والزَّمانيّة ، يُرافِقُ النَّفس في نَزعاتها الفِطريَّة وتطلُّعاتها القبليَّة ، ولما كان العهد الأمويّ انتقل الشعر من عالم النفس الفرديَّة والقبليَّة الى عالم السياسة العامة والسياسة الحزييّة ، يتلوّن بألوانهما ويُخضع كلّ شيء لهما إلّا ما انفلت منه في البوادي القاصية ، والحواضِر المبعدة عن سلطان السياسة . وما إن أطلَّ العهد العباسي بحضارته الجديدة ، ودكتاتوريّته الكِسرُويّة ، واعتماده عن التقاليد العربيّة ، الكِسرُويّة ، واعتماده عن التقاليد العربيّة ، وانصرافه عن العصبية القبليّة ، حتى أغضى عن سياسة الشعر والشُّعراء . وعندما حرج الشعر عن دولة العصبيّة والسياسة تحوّل الى زينة اجتماعية ، أو وسيلة كسب ، أو تعبير عن واقع الحياة وآمال الشعب وآلامه . وبهذا انقلب الشعر في العهد العباسي انقلاباً شديداً من حيث العامل والغاية وإن كانت له منزلة رفيعة وتذوّق شديد.

## أ - منزلة الشِّعر والشاعر في العهد العبّاسي :

إنَّ من طالع كتاب الأغاني وسائر الموسوعات الأدبيّة والتاريخيّة تعتريه الدَّهشة لما يجد من امتزاج الشعر بجميع مظاهر الحياة العبّاسيّة. فالشّاعو بلبل القصور، ونديم الملوك، وروح الألحان على أوتار البرابط وألسنة القيان؛ والشاعر رسّام الحياة بما فيها من مآت حسّام؛ وهو لسان اللهو والمجون ومجالس الخمرة، كما هو لسان الفلسفة والزهد والتصوُّف. إنه يَشتَظِمُ الحياة انتظاماً، ويغمرها بكلّ ما فيها، والناس إليه آذان تُصغي وأيد تنبسطُ وتجود. وقد اهتمَّ الحلفاء والأمراء للشّعر والشعراء، فتناشدوا مأثور الكلام، وعقدوا المجالس للمباريات، وفرضوا لأرباب الشعر الأعطية في بيت المال،

وهبوا أحياناً على كلّ بيت ألف دينار، وإنَّ منهم من تعاطى القريض أو أنشده وهكذا فني المئة الأولى من عمر الدولة العباسية أكبَّ أولو الأمر على الشعراء يُعظّمون شأنهم، ويَطْربون الأقوالهم، ويُغْدِقون عليهم الأموال، ويَخْلعون عليهم النجلّع، ويُقْطِعونهم الضّياع، ويهبونهم الجواري، حتى ساموا الملوك في المنزلة، وساوّوهم في نعيم العيش، وبعد المئة الأولى بخل الحلفاء وأتباعهم على الشعراء بعض البخل، وانقبضت أكفهم بعض الانقباض، فتململ الشعراء شاكين عاتبين، وهدّدوا مُعْرضين، وتجمّعت أقوالهم في قول ابن الرّوميّ:

إِنْ كُنتَ مِنْ جَهْلِ حَقِّي غَيْرَ مُعتَادِر وَكُنتَ مِن رَدِّ مَعْدِي غَيرَ مُتَّيْبِ الْمُعْلِي ثَمَنَ الطِّرُسِ الَّذِي كُتِبَتْ فيه الْقَصِيدةُ أَوْ كَفَّارَةَ الكَّذِب

ولما كان عهد الإمارات عاد الأمراء الى التّنافُس في تكريم الشّعراء، فارتفع صوت الشعر في كلّ صقع وكلّ منتدى، وتداخل الشّعراء زهو كثير، حتى تطاول بعضهم على أولياء بعمتهم، وحتى عدّوا ما بنالون من جزيل العطاء دَيْنًا لهم في عُنق كلّ ممدوح.

## أقسام الشعر العباسي وأغراضه:

الشعر العباسي مجموعة ضخمة عصفت بها المؤثّرات المختلفة ، وتقلّبت حواها العوامل المتباينة ، وكان من المنتظر من هذه المؤثّرات والعوامل أن تخلق شعراً جديداً في جوهره جديداً في فنونه ، ولاسيا وقد اطلع العرب على كتاب والشعرة لأرسطو ، ولاسيا وإنهم وقفوا على فحوى الإليادة وأسلوبها ، ولاسيا وانهم امتزجوا بغيرهم من الشعوب امتزاجاً عُنصرياً وثقافياً ، والمكتبات منتشرة في طول البلاد وعرضها تضم كل نفيس ، وحركة النقل نجعل في يد أبناء العربية كل وسيلة من وماثل الابتكار والتجديد ؛ ومع ذلك فشيء من ذلك لم يكن ، لأن العرب أصحاب بديه وارتجال ، ولأن الأمة العربية كانت قوية الشخصية التقليدية ، شديدة الصلة بالواقع بحيث يصعب عليها الانفلات في عالم التخيل الواسع ؛ ولهذا لبث الشعر و يجري في تياراته واتجاهاته ،

١ ـ المُشِّب: المستحى.

وفنونه التي وُجدت في جزيرة العرب، ويسير على تقاليده الثابتة التي لم تزعزعها العواصف والاضطرابات التي طرأت على حياة الأمَّة نفسها في عصور تاريخها المحتلفة.

وإنّ الباحث ليأخذه العجب، ويخالجه الدّهش من هذه الظاهرة العجبية: ظاهرة الحيوية القوية التي أتاحَت لهذا الشّعر أن يستبقي في هذه البيئة — المتغيرة تغيراً كبيراً عن بيئته الأصلية — خصائصه، وعناصره الجوهرية وأتماطه، وأن يحفظ بشخصيته، وأن يفرضها في قوة ظاهرة على أصحابه الجدد، على حال لا تنهياً إلا للكائن الأصلح بين كائتات أقل منه صلاحية وأضعف منه شخصية ... ه ويعلل بعض الباحثين ظاهرة بقاء هذه التقاليد الشعرية بكون الكثرة الكائرة من أبناء البيئة العباسية من أصل عربي ولأن السريان من الشعوب السامية، والساميون في نظر بعض العلماء انحدروا من شبه جزيرة العرب. ولكن هذا التعليل لا يُقنع الباحث المدقق، وبقاء التقاليد العربية في الشعر العرب. ولكن هذا التعليل لا يُقنع الباحث المدقق، وبقاء التقاليد فيهم، شم الى الجوائز المالية التي كانت تُبذل لهذا الشعر التقليدي، ثم الى أنَّ العرب، وإن سمعوا بهوميروس والإليادة وترجموا كتاب «الشعر» لأرسطو، لم يعرفوا الأدب الإغريقي معرفة حقيقية والإيادة وترجموا كتاب «الشعر» لأرسطو، لم يعرفوا الأدب الإغريقي معرفة حقيقية إذ كانوا طلاب علوم وفلسفة لا طلاب أدب وشعر.

إلّا أنّ هذا الشعر، ضمن دائرته التقليدية العامّة، لم ينجُ من تأثيراتِ البيئة في بعض توجيهاته الحاصّة، وفي بعض معانيه وأخيلته وأساليب تنميقه وزخرفته. وإننا نستعرض أقسام ذلك الشعر العباسي مبيّنين ما طرأ عليه من تبدّل في ناجية الجزئيّات، وما أُدّخِلَ عليه من جديد في شتّى أغراضه ومناحيه، وموضحين خطواتِ سيره في طريق الفنّ بين شتّى تيّارات التقليد والتجديد.

إلى الشعر الرسمي: إنه لمن الجدير بنا أن نُسمّي الشّعر الذي قيل في مَدْح العُظَماء شعراً رسمياً ، فهو يدور في فلك هؤلاء العظماء ، ويتجاوب وميولهم ونزعاتهم ، ويُدَّغَدغُ كبرياءهُم ، وإن لم يهتم شديد الاهتمام لسياستهم . وقد أكثر الشّعراء من شعر المديح إكثاراً ليس بعده إكثار ، واحتشدوا حول الملوك والأمراء احتشاداً شديداً ،

١ - نجيب البهبيتي: تاريخ الشعر العربي، ص ٢٧٤ – ٢٧٥.

٢ - نفس المصدر، ص ٢٧٧ وما يتبعها.

يستدرون أكفيهم، ويستميحون ميلهم الى الظهور بمظهر العظمة والجلال. والمال عصب الحياة العباسية، لا تستقيم بلونه حال، لأن الترف شائع في المساكن والمآكل والملابس، وقد عاش الشعراء في بذخ ونعيم، وتأتقوا في كل شيء. قال الجاحظ: «كانت الشعراء تلبس الوشي والمقطعات وكل ثوب مشهر» ألضف الى ذلك أن العهد العباسي اجتاز مراحل شاقة من الفقر وفساد الأحوال الاقتصادية ولاسيا بعد المئة الأولى من عمره ؛ فالحياة التي عاشها البلاط، والألق الذي انغمس فيه، والقصور التي أنفق الثروات الضخمة في إقامتها، كل ذلك جره شيئاً فشيئاً الى زيادة الضرائب أموال الرعية بشتى الوسائل بحيث أضعف القوى الإنتاجية في البلاد، ورمى العباد في هوة عميقة من البوس والانهبار على والحيث بعل للدّرهم قيمة كبيرة في صدور الناس فتعلقوا به تعلقاً شديداً وتطلبوه تطلباً حثيثاً، وراحوا يفلسفون الحية بالنظر إليه، فكانت الحياة لا تصلح إلا به، وكان المجد لا يمشي إلا في ركابه. ولا عجب بعد ذلك كله في أن يعمل أرستقراطيو ذلك المجتمع على تمويه الحقائق وتضليل العقول، وفي أن كله في أن يعمل أرستقراطيو ذلك المجتمع على تمويه الحقائق وتضليل العقول، وفي أن الكذب والتدجيل، وعبارات التعظيم والتبجيل، وذلك كله مقابل درهم يُبذل ودينار الكذب والتدجيل، وعبارات التعظيم والتبجيل، وذلك كله مقابل درهم يُبذل ودينار يُحمل.

وهكذا أقبل الشعراء على العظماء رغبةً في التزيَّد حيناً ، وخشيةً من الفقر والبؤس حيناً آخر ، يحفزهم الإنفاق في ترف العيش حيناً ، ويدفعهم طلب المجد والجاه حيناً آخر . وقد تقلَّبوا مع الحياة العبّاسيّة في شتّى ملابساتها ، فتنقلوا بين العواصم والحواضر ، وتحلّقوا حول الموائد والعروش ، وباعوا الشّعر في أسواق المديح ، فإن كان له رواج زادوا منه وأكثروا ؛ وإن كهد وانحط شأنه تراجع منهم الطّبع وقلّ الإنتاج ".

وفيمَ كان الإطراء، وما كان منهجه؟ إنه، شأن كلُّ كائن، خاضع، في معانيه

١ -- البيان والتبيين ٣، ص ٦٦.

لقد عُنيَ المؤرّخ ابن الأثير برواية الكثير من تلك الأخبار التي تصوّر ما آلت إليه أحوال الناس في ذلك المهد. ومن تلك الأخبار أنه اشتد الغلاء ببغداد سنة ٣٣٤هـ. حتى أكل الناس المبتة والكلاب والسنانير، وأُخذ بعضهم ومعه صبي قد شواه ليأكله... (٦، ص ٣٢١).

٣ ـ طالع «الأدب في ظلّ بني بويه» لمحمود الزّهيري، ١٤٣.

وأُسلوبَه ، للغاية التي يهدف إليها. أمَّا الهَدَفُ فالكسبُ سواء كان مادِّياً أو معنويّاً ؛ وأمَّا الأسلوب فدغدغة الأثرة الملكيّة بحيث يقع صاحبها في نشوة الكبرياء، فيسترسل الى المادح عطاءً في حساب أو في غير حساب. ومن المعلوم أنَّ الخليفة العبَّاسي في بغداد نقطة الدائرة وحوله هالة من التَّقديس تُمحَّوِّطه بها العناصر الفارسيَّة الغالية التي ادَّعت له الرُّبوبيَّة ؛ كما يشهد يذلك ما فعل الرَّاونديَّة مع المنصور حين خرج جاعتهم على الناس بالسلاح فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر: «أنتَ أنتَ ! » يعنون أنتَ أنتَ الله . وتلك بقيّة من تقاليدَ غيرِ عربية كانت تُبذل فيها العبادة للملوك ... فكان أن استكبروا ، ورأوا في نفوسهم ظلَّ الله على الأرض، وحسبوا إرادتهم امتداداً لإرادة القدير العليم". فهم من طينةٍ غير طينة عامة الناس، وهم في منزلةٍ فوقٍ مستوى البشر. وفهم الشعراء منهم ذلك ، ولمسوا ميلهم الى هذا الادّعاء الباطل وتمسَّكهم به ، فراحوا يجارونهم في نزعاتهم الغالية ، ويسكبون لهم كأس المديح دهاقاً ، مُغالين في المعاني ، مُسْرِفين في ذلك الغلوُّ ، مُزيِّفين في عواطفهم ما شاء لهم التزييف والتّخريف. وبذلك خرج شعرهم عن حقيقة الواقع وواقع الحقيقة ، فكانت المدائح ذات نغمةٍ واحدة تقريباً ، قلَّا يتميَّز فيها ممدوخٌ عن آخر إلَّا في جهارة صوت الشاعر، وشدَّة انطلاق قريحته، ومقدرة خياله على تصوير المعاني وتضخيمها. وهكذا كان كلُّ ممدوح فريد العصر وإمام الدُّهر، وكان عطاؤه انهمارَ المطر وموج البحر. وسارت القصيدةُ المدحيَّةُ على خطَّة الرسميات، في **جلالِ القديم ، وبُطئه ، وجَلَّجَلَةِ أوزانه وقوافيه** ؛ فكانت وقوفاً على طَلَل ، أو غزلاً وهميًّا بحبيب، وإن خرجت عن مثل هذا الافتتاح فإلى حكمةٍ تُرسل كمقدَّمة من مقدَّمات الأقيسة المنطقية ؛ وكانت بعد ذلك وصفاً لناقة توصِّل الى الممدوح ، وإذا الممدوح بطل الحروب، ونبراس العقول والقلوب، وسيَّد الكرم والجود، ويد الله في صفوف العبيد؛ وكانت أخيراً إشارة الى طلب وطلباً في إشارة؛ وكانت على كلّ حال تَمَأَنِّياً وتنميقاً ، ومتانةً عبارةٍ وألفاظ ، وإغراقاً للقديم في جوَّ من الزَّخرفة الحديثة ، وتكراراً لمعانٍ موروثة في أبتكارِ الألوان والصور المستحدثة. وهكذا فالشاعر، وإن كان من المجدِّدين الثائرين ، خاضع في الشعر الرسميِّ لهذه الحَطَّة لا يحيد عنها ، إرضاءٌ لمادَّة

<sup>1 -</sup> طالع كتاب والسيادة العربيّة، لفان فلونن، ص ٧٥ -- ١٠٦.

 $<sup>\</sup>Upsilon$  \_ طالح «الأدب في ظلّ بني بويه»، ص  $\Upsilon$  \_  $\Upsilon$ 

البروتوكول الرسمي، بل إرضاءً لرغبته في النَّوال من وراء خضوعه لهذه الشكليّة المتحجّرة.

٧- الشّعر الشعبيّ: فيا كان الشعر الرسمي يلازم البلاطات ويسير مع شتى السلّطات كان الشّعر الشعبيّ الذي نما في الحجاز عهد بني أُميّة يتتشر في الديار العبّاسية ويتطوّر وفاقاً للأحوال، ويتشعّب الى فروع مختلفة في ازدياد الوعي وتعدّد الدّواعي التي هيّأت تطوَّره وانشعابه. لم يكن الشّعر الرسميّ ليمثل النفسيّات وهو البعيد عن الحقيقة والواقع، والبعيد عن شعور الجاعة، فقام النّوع الآخر يسدّ الفراغ ويُعالج العواطف العامة التي تتصل بالنُّفوس جميعاً، ويُصوِّر المجتمع في شتى مظاهره ونزعاته. والمجتمع العبّاسي، كما لا يخفي، من أكثر المجتمعات ألواناً. فهنالك الحياة الاقتصادية التي تكيّف الوعي وتوجّه التفكير العقلي، وقد تقلّبت تقلّباً غريباً كما سبق القول، وجعلت الناس طبقات متناحرة؛ وهنالك الحياة العقليّة التي انفتحت على الثقافات التيارات المذهبيّة والفلسفيّة، وجعلت للعقل محلاً رفيعاً، ونظرت الى الوجود نظرات التاليرة تبعاً لكلّ نزعة ولكلّ رأي؛ وهنالك الانحلال الدينيّ والأخلاقيّ الى جنب التيارة والاخلاف بين الناس حدّ التناقض، وبحيث نشب الصراع الشامل بين التقاوت والاختلاف بين الناس حدّ التناقض، وبحيث نشب الصراع الشامل بين الطبقات، والمعنصريّات والمذاهب، وأرباب القديم والحديث...

وكان الشّعر في جميع المواقف والمجالس يُردِّدُ أصداة الحياة وينحو بحواً ديمقراطيًا بحتاً في غير تستّر ولا اقتصاد. وكان بشّار بن بُرد (٧١٤ – ٧٨٤) أوّل من «نزل بالشّعر الرّفيع من موضوعاته الرّفيعة الى كلّ موضوع مها بلغت تفاهته ، يُعالجه شعراً يُرضي به طائفة من الناس ... وهو على حدّ تعبيره في ذلك : إنما يُخاطبُ كلاً بما يفهم ... هو رأي إذن في وجوب أن يصل الشعر الى كل إنسان ، وأن يُعالج كلّ يفهم ... هو رأي إذن في وجوب التزام موضوعات بعينها في الشّعر مما جرى التقليد على التزامه . وهذا الرأي تحقيق واسع لشعبية الشعر واتجاه طبيعيّ يذهب الى إرضاء

أكبر عدد ممكن من الناس، وتمكينهم من تذوَّق شعره، وضمهم الى أنصاره» . والجدير بالذكر أن هذه الشعبية الشعرية قديمة عند العرب، تجلّت بنوع خاص في شعر الوليد بن يزيد وشعر عمر بن أبي ربيعة ، إلّا أنها ازدادت امتداداً مع بشار وأبي نواس ... وهكذا مال الشعر إلى إرضاء الناس عامّة ، ولكنه لأسباب اقتصادية لم يستطع أن يتخلّص من الناحية الرسمية ، فسار القديم الى جنب الجديد.

وقد اللهو والغزل: تعدّدت، في هذا العهد، دواعي اللهو والغَزَل كما رأينا، وقد ضعف أثر الدين في النّفوس، وانهال الناس على مُتَع الحياة في غير اقتصاد، وشاع الفِسْقُ والفجور بين العامّة والخاصّة، وكان بسبب ذلك أن تعدّى الغزلُ حدود التقليد العربيّ، وأغرق في الفحش الى حدّ الشّدوذ المقيت، وما ذاك إلّا لانحراف الناحية الجنسية في المجتمع، وفقدان معنى الحبّ الحقيقيّ في قلوب النّاس. وإنك، وأنت تقرأ الشعر العباسيّ، تحسب نفسك في زحمة من الجواري والغِلان. وفيا كان الغزل التقليديّ سائراً على منهجه الخاصّ يتصدّر كثيراً من القصائد الرسميّة، كان الغزل العاطني يردّد نغات ابن أبي ربيعة ويُضيف إليها ما لم يجرُؤ عليه شاعر العُصور السالِفة من الإغراق في الفحش والتصريح به وذكر التفاصيل التي تأباها النفس الكريمة.

وامتاز الغزل العاطفي في هذا العهد بالسهولة والابتعاد عن العويص الغامض. قال أبو عبيدة: «بشار يُقاربُ النساء حتى لا يخفى عليهن ما يقول وما يُريد». والشاعر في هذا العصر خاضع في شعره لسنّة الغناء، وقد انتشر الغناء والشراب انتشاراً لا حدّ له حتى حفلت كتب الأدب والتاريخ بأخبار الشاربين والمغنين. فلا عجب بعد ذلك في أن يؤثر شعراء الغزل طريق السهولة، وفي أن يختاروا لشعرهم أشد الأوزان ليناً، وأقرب الألفاظ الى إدراك الجواري والغلان، فهم «إنما يخاطبون كلًا بما يفهم». قال ستار:

قَد لامَني في خليلَتي عُمَرُ، واللَّسِلُ في غَيْرِ كُنْهِهِ ضَجَرُ قَالَ أَفِقْ! قُلتُ: لا، قالَ، بَلَى! قَد شاعَ للنَّاس مِنكُما الخَبْرُ

١ - نجيب البهبيتي، تاريخ الشعر العربي، ص ٣٥٣ ـــ ٣٥٤.

قُلْتُ: وإذْ شاعَ ما اعتِذارُكَ مِمَّا لَيْسَ فيه عِنْدَهُمْ عُذْرُ مِمَّا لَيْسَ فيه عِنْدَهُمْ عُذْرُ مِاذَا عَلَيهِمْ، وَمَا لَهُمْ خَرِسُوا لَو أَنَّهم في عُيوبِهِمْ نَظَرُوا؟

. الحمر: حفل الأدب العبّاسي بالخمرة وصفاتها لانتشار الشَّراب فيما بين العامّة والخاصة . وكان ذلك استجابةً لدعوةِ الحياة الاجتماعية ، كما كان امتداداً لطقوس دينيّة فارسيّة تجعل الخمر مقدَّسةً ، وتجعل شربها بين أيدي آلهتهم نوعاً من العبادة ووسيَّلةً من وسائل التقرُّب والتزلُّف إليهم ' . وهذا ما يُفسِّرُ لنا تقديس أبي نواس وأضرابه للخمرة ونعتهم لها بالأسماء الحسني. قال الزّهيري: «يتّضح لنا ممّا تقدّم أنّ الشراب والغناء في هذا العصر كانا يُرضيان ميولاً روحية تتصل بالماضي ، وحاجات نفسيّة تتصل بالحاضر ، فلا عجب بعد ذلك إذا ما تقبُّلها المجتمع قبولاً حسناً، فانهمك الناس فيهما انهماكاً شديداً ؛ ولا عجب أيضاً إذا ما اندفع الأدباء تحت تأثير هذا التيار الجارف واستجابوا لرغباتهم الخاصة ، ولرغبات ممدوحيهم وأهل عصرهم عموماً ، فأكثروا من وَصْف الخمر والغناء ووصف مجالسها وآلاتهما ، وجاهروا بالدَّعوة الى ممارستها في شيء كثير جدًّا من الحاسة ، وبالغوا في هذا كلُّه حتى جرَّهم الى الإلحاد والزندقة والاستهتار بالدَّين ... لا نريد من هذا كلَّه أن نرمي أهل العصر بالكفر والإلحاد والحروج على الدِّين عامدين متعمَّدين ، فقد كانوا يعتبرون أنفسهم مُسلمين ، ولكننا نُريد أن نقول إنَّ مفهومَ الدّين عندهم قد استحال وتبدّل ، بما شاب حياتهم الروحيّة من نزعات وأهواء هي وليدة التُّراث الفارسيّ الذي حيي من جديد، وصدى للحياة الاجتماعية التي خضعوا لها حينذاك، الأمر الذي جعل مَثْلَهم الأعلى في الحياة : خمراً ولحناً وساقياً وقصفاً ولهواً وخلاعة » ٢.

• الزّهد والتصوّف: فيما كان الانحلال الأخلاقي يهدُّ كيان الدولة العباسية كانت جماعةً من أصحاب المذاهب الدينيَّة والفكريَّة تُحاول الإصلاح وتنشد الصَّلاح عن طريق الزُّهد والتصوُّف، وقد ظهر أثر ذلك في الأدب، فشاعت في قسم منه نزعة

١ - طالع وقصة الحضارة الفارسية ، ص ٣٩ -- ٤٩.

٢\_ الأدَّب في ظل بني بويه، ص ٢٦١ – ٢٦٥.

النوهد والتوجّد. ولا شك أن الموضوع قديم في الشعر العربيّ ، فقد بدت النزعات الروحية عند الجاهليين في الحكمة المتصلة بما وراء الطبيعة ، ثم في شعر التديّن والتحنّف ، وبدت عند الإسلاميّين في شعر التديّن ؛ ولما كان العهد العباسي تطوّر شعر الزّهد عن شعر التديّن وتعاونت طوائف مختلفة من العوامل والمؤثّرات على النهوض به وتنويع القول فيه حتى انتهى هذا الفن الى أبي العتاهية (٧٤٨ — ٨٢٥) فاستجمع مادّته ، وخاض في جميع معانيه «وجعل منه فننا يُرضي نزعة اجتاعيّة لدى جمهور معيّن في المجتمعات في جميع معانيه «وجعل منه فننا يُرضي نزعة اجتاعيّة لدى جمهور معيّن في المجتمعات الإسلامية ، وإرضاء لهذه النزعة تولى الإنشاء في هذا الفن شعراء لم يُحققوا ما كانوا ينشئون عملاً ولم يُعرفوا بالزّهد في حياتهم » أ. شم تطوّر الشعر الزّهدي الى شعر صوفي تناول جانباً من الحياة النفسية للزّهاد ، وعالج محاولتهم الاتصال بالله ومعرفته ومشاهدة جاله وجلاله ، «وكانت هذه المحاولة تصطنع منهجاً ذوقياً صرفاً لا دخل للنظر العقلي جاله وجلاله ، «وكانت هذه المحاولة تصطنع منهجاً ذوقياً صرفاً لا دخل للنظر العقلي في . . . وتناول الأخلاق والمناجاة التي كانت راحة الحبين ويقين العارفين ، كما تناول موضوع الحب الإلهي الذي أنشأ للصوفية غزلاً إلهياً فيه كثير من مظاهر الغزل الإنساني » لم وكان الحلاج (٨٥٨ — ٩٢٧) شاعر التصوف الذي بلغ معه هذا الفن أوجه .

م الحكمة: ويتصل بشعر الزهد ما أُطلق عليه «شعر الحكمة». والحكمة ، كما رأينا ، من أشد الموضوعات اتصالاً بالنفسية الشرقية ، عالجها العرب من أقدم عصورهم. ولما كان العهد العباسي ، بما فيه من تيّارات عقلية ومذهبيّة ، ومن مجالدات كلامية ، ومن مِحن وشدائد اقتصادية وسياسية واجتماعية ، نحا الشعر الحكمي نحواً جديداً في العمق ، فعالج مذاهب حياتيّة مستقاة من الآراء الفلسفيّة ومن التجربة العملية كما يبدو ذلك عند أبي تمّام (٧٩٦ — ٧٩٦) وأبي الطيّب المتنبي (٩١٥ — ٩٦٥). ثم تطوّر هذا الفن حتى أصبح مع أبي العلاء المعري (٩٧٣ — ١٠٥٨) فلسفة اجتماعيّة تعصف فيها الثورة على الأوضاع والتقاليد والعقائد الموروثة .

١ – عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي، ص ٣٩٨ – ٣٩٩.

٢ - نفس المصدر، ص ٣٩٩.

تلك نظرة وجيزة في حال الشّعر العبّاسي وأطواره. وإننا إذا تصفّحناه في صبر ودقة لسنا أثر الحضارة الجديدة في مقوّماته. فالصياغة الشعرية أصبحت وليدة الغناء والزخوفة ونعيم الحياة، تقتبس من مجالس الأنس سهولتها ولينها، ومن التأنّق في الأثاث والملبس والمأكل أناقتها، ومن التظرُّف الاجتهاعي تعقيد أساليبها البيانية والبديعيَّة. إنها ليست مبتكرة بكلّ ما في الكلمة من معنى فهي قائمة على عناصر قديمة، ولكنها ازدادت تأنقاً وازدادت ثروة بيانية وبديعية، ومال التشبيه عن نزعته الواقعية التي تسعى في أن يكون المشبّه به ممثلاً لحقيقة المشبّه تمثيلاً حسيّاً، الى النزعة الإيهامية التي تجعل من المشبّه به موطن رونق لا وسيلة تعريف وتدقيق، وموطن غموض وتعقيد لا وسيلة ايضاح وسهولة.

وحفَلَ الشعر بالبديع الذي استُحدت عِلمُهُ في ذلك العهد، وراح الشُّعراء يتعمّدونه تعمَّداً ويطرزون به الكلام تطريزاً تمشياً مع تيار الحياة المصطنعة، ويجعلونه من مجالات المقدرة والتظرُّف، ويُركّبونَه تركيباً بحيث تتجاًى الصورة من خلال صُور، ومحيث تبدو المعاني من وراء الظلال. وهكذا تطوَّرَت الزَّخرفة من دفق طبيعي الى تركيب صناعي . أضف الى ذلك أن الشاعر أصبح يلائم بين الموضوعات والأوزان والقوافي، ويؤثر الوزن الخفيف واللفظ السَّهل الحافل بالعذوبة استجابة لداعي الحياة الاجتماعية . وهكذا سار الشعر العباسي على مادَّة القديم وفي روح الجديد، وكان تطوُّره شكليّاً أكثر ممّا كان فنيًا .

### مصادر ومراجع

نجب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي — القاهرة ١٩٥٠. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي — القاهرة ١٩٤٥. محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية — القاهرة. محمود غنّاوي الزّهيري: الأدب في ظلّ بني بويه — القاهرة ١٩٤٩.



# الفصَلُ التَّورَةِ النَّجْديديّة

حياة جديدة واسعة الآفاق ، وعناصر أجنبيَّة تضمر للعرب شرًّا ، وشعوبيَّة غاضبة على السلطان القائم ، وتدخُّل الفرس في صُلب الدَّوْلة ، وتحرُّر بعض الشعراء الإسلاميين والأمويين من بعض القيود القديمة كما فعلوا مثلاً عندما جعلوا الغزل مستقلًّا ، كلّ ذلك دعا الى التجديد في مطلع العهد العباسي ، بل دعا الى صراع بين أرباب القديم وأرباب الجديد . ولكنَّ هذه الثورة التجديديّة بقيت ضيقة النطاق ، وكادت تنحصر في محاولة إنزال الشعر الى الواقع الشعبيّ والحياة العامّة ، وفي إقحام الروح الفلسفيّة والجدليّة في الشعر ، والإغراق في تطلّب العنصر الموسيقيّ في الأوزان والمتعلى والقوافي ، وتطلّب السهولة واللين والملاينة ، كما كادت تنحصر في بعض اقوال تهكُّميّة وُجهت الى العرب وتقاليدهم الشعريّة من مثل الوقوف على الأطلال ، ووصف النّاقة وما إلى ذلك ، وقد اضطرّ مع ذلك شعراء التجديد أن ينهجوا أحياناً منهج الأقدمين في القصيدة إظهاراً لبراعتهم وإرضاء لأرباب السلطان وأولي الأمر .

اشتهر من شعراء التجديد بشّار بن برد ، وأبو نواس ، وأبو العتاهية ، وابن المعتز .

# بَشتار بن بــُـرُد (۹۲ ـ ۱۲۸ هـ/ ۷۱۶ ـ ۷۸۶م)

#### أ – تاريخه:

- السان ، علامة عبكر : وُلِد بشار في البصرة أعمى ونقيراً ونشأ بين الأعراب فصبح اللسان ،
   ونظم الشعر وهو طفل وجعل شعره سلاحاً بين يَدَي حرمانه .
- لحفاق وهجاء: أتصل بشار بعلماء الكلام ثم بسليان بن هشام وغيرهم من ذوي المكانة والنفوذ
   فلم ينل معهم ما يطمح إليه ، فلجأ الى الهجاء ونال به ما أراد. ولكن الهجاء والنفاق كانا سبب
   قتله سنة ١٦٧ هـ.

#### ٢ - شخصه وشخصيته:

كان بشّار قبيح الصُّورة، سيّى الحلق، يعتنق مذهب الإباحة والأنانيّة، وكان الى ذلك شجاع القلب، ذكيًا، كما كان شعوبيًا ومُشّهماً في دينه.

٣ ـ أدبه: له ديوان يضمّ قسماً من شعره ويدور حول الهجاء والغزل والمدح.

#### أ - الشاعر المجلّد:

بشَّار أوَّل المولَّدين وآخر المتقدّمين حفل شعره بالمعاني الجديدة والعادات الحضريّة ، ونزع منزعَ الرَقَّةِ واللين والحفّة والطّلاوة والجمال الفنّي .

#### ٥ – بشار شاعر الهجاء:

كان بشّار ميّالاً من طبعه الى الهجاء، وكان الهجاء أحياناً وسيلة كسب، وهو في هجائه رجل عنفوان وطموح، حاقد على الحظّ، كاره للناس ولاسيّما العرب؛ وهجاؤه نقمة وسُخُر وشعوبيّة وإقذاع مفرط.

#### أ - بشار شاعر الغزَل:

الغزل معظم شعر بشّار ، والعشق عنده حقيقة غير ادّعاء ، وهو بسبب العشق كبانٌ منهارٌ وسهر مُضْنٍ واحتراق وموت؛ وغزله مادّيٌ وعباراته ليّنة رقيقة موسيقيّة عذية.

#### ٧ً – بشار شاعر المديح:

الملح عند بشَّار مركب لنيل العطاء، وكان فيه مقلَّداً للأقدمين في المعاني والأسلوب:

#### اً - منزلة بشار :

هو صلة بين القديم والجديد ، بل خاتمة الشعراء الأقدمين وفاتحة الشعراء المحدثين ، وأوّل من حاول أن يترل الشعر الى الواقع الشعبيّ والحياة العامّة .

#### أ - تاریخه:

1 - طهولة معدّبة ونبوغ مبكّر: وُلد بشّار بن بُرْد في البصرة من أصْل وضيع ، وكان أعمى منذُ مولده فاجتمع له ذلّ المنبت ، وظلمة العين ، وسواد الحظّ ، وراح يضرب في فيافي الحياة محروماً وسائل الكفاح ، وإذا به يستعيض عن بصر العين بنور الذكاء المتلهّب ، وإذا بأبيه يعطف عليه ، وإذا بمواليه بني عقيل يحوّطونه بالعناية ويتركونه ينشأ فيا بينهم كواحد منهم . وراح بشّار يَنشدُ الثّقافة التي تفتّحَت أبوابها منذُ أفول العهد الأموي وظهور العهد العبّاسي ، وراح يتلقّف فصاحة من يعيش بينهم من الأعراب ، وقد روى أبو عبيدة أنه قال الشّعر وهو ابن عشر سنين ، واتّجه في شعره نحو الهجاء لأنه نشأ والبلاد كلّها تضج بهجاء جرير والفرزدق الأخطل ، ولأنه شعر بحرمان الحظ ، ولؤم الناس ، وحقد المجتمع ، ولأنه أخيراً شعر في نفسه مقدرة عظيمة على نظم الشّعر واعتماده سلاحاً بين يَدَي حرمانه ونقمته .

٧ - إخفاق وهجاء: واتصل بشار في البصرة بأصحاب الكلام ولاسيا واصل بن عطاء ، وأنشأ معهم ندوة علم ونقاش كان مصيرها التّنافر والخصام ، وكان من ذلك أن جرّد بشار لسانه للهجاء فهجًا واصل بن عطاء ، وراح متوسعًا في أساليب العيش ، مُغرقاً في الفحش ، فحرّض واصل الناس عليه ، وشهر المعتزلة عليه الحرب ، فغادر البصرة وقصد سليان بن هشام بن عبد الملك بحرّان ومدحه فلم يُحسن مجازاته ، فتركه ثم عاد الى البصرة بعد وفاة واصل بن عطاء ، وما هو إلّا زمن يسير حتى سقطت دولة بني أمية وقامت دولة بني العبّاس فلم يؤيدها الشاعر في بدء الأمر بل هجا أحد خلفائها هجاء مرّاً — أعني به أبا جعفر المنصور — ، ثم عاد ، وقد قويت شوكة بني العبّاس ، يسعى في الانضهام إليهم ما استطاع ، فلم ينل لديهم الحظوة التي كان طامعاً فيها ، فاتصل بعمّالهم من مثل عُقّبة بن سَلْم بن قتيبة ، وكان له عند عقبة مواقف مشهودة ، واتصل بغمّالله البرمكي فأجزل له العطاء بعد لأي وتردد .

٣- حظوة ونقمة: ثم اتصل بشّار بالخليفة المهديّ فوجد عنده حظوة كبرى كانت عليه مبعث حقد وحسد، فراح مقرّبو البلاط يُوغرون صدر الخليفة، فأنكر عليه المهديّ تشبيبه بالنّساء، وحرمه العطاء. وكان من أشدّ الناقمين عليه يعقوب بن داود

وزير المهديّ. فكان من كلّ ذلك أن ترك الشاعر بغداد وعاد الى البصرة حيث نشبت المهاجاة بينه وبين حمّاد بن عجرد، وحيث نظم في ابن داود الهجاء اللّاذع. وأخيراً اتُّهم بالزندقة وقتل سنة ١٦٧هـ.

### أ - شَخْصه وشخصبته:

١ - كان بشار ضَخْماً عظيم الخُلق، مُفْرِط الطُّول، عظيم الوجه، أعمى جاحظ العينَيْن، قبيح المنظر. وكان في وجهه المجدور وساجة تكوينه ما يبعث على النُّفور والاشمئزاز.

٢ – وكان الى ذلك سيّع الخلق يجمع في ذاته من قُبح النَّفْس ما يبعث على المحقّت والبُغْض ؛ فكان نَزِقاً ، سريع الغَضَب ، سريع اللَّجوء الى الهجاء والكلام الممقْذع ، وكان يُحاوِلُ أن يُلقي على عاه وقبحه ستاراً من الصّفات الحميدة ، ومن التفوَّق المعنوي ، ويقول في ما يقول :

عَمِيتُ جَنيناً والذَّكاءُ مِنَ ٱلْعَمى فَجِئْتُ عَجِيبَ اَلظَّنِّ لِلْعِلْمِ مَوْثِلَا وَغَاضَ ضِياءُ ٱلْعَيْنِ لِلْعِلْمِ رَافِداً بِقَلْبٍ إذا ما ضَيَّعَ النَّاسُ حَمَّلا

٣- وكان متجاهِراً بالسُّكر، مفتخراً بالفِسْق، يعتنق مذهب الإباحة في غير حدّ ولا اقتصاد، ويندفع وراء مُتَع الحياة في غير وازع ولا رادع، لا يحدُّ من جشعِه دينٌ ولا ضميرٌ، ولا يفت في عضده قيدٌ اجتماعيّ، أو ناموس أخلاقيّ. همُّه أن يُرضي فيه قوى حسيّة تضطرمُ نهماً الى اللَّذة، وتهالكاً على المتعة.

٤ – وكان أنانيهاً ذاتيهاً سخر شعره كله لاقتناص المال أو اقتناص المتعة ، ووقف بالمرصاد لكل من يحاول الانتقاص من تبجُّحه أو من تجشُّعه ، فكان قوي الرد على من يُخالفُه ، كثير فلتات اللسان ، بذيئاً ، شديد الأذى .

وكان مع ذلك كله شجاع القلب ، قليل الاكتراث بالمخاطر ، قوياً في النّبات على رأيه ، نزّاعاً الى العصيان والثورة ؛ ولكنّ الثبات على الرأي لم يكن عنده إلا في نظاق مصلحته ، وفيها سوى ذلك كان ميّالاً مع كل هوى ومذهب يمدح واصل بن

عطاء ثم يهجوه ، و يمدح الأمويّين ثم يعرّض بهم ، و يمدح العبّاسيّين ، ويهجو المنصور ثم يقلب ذلك الهجاء الى مدح ... وهكذا كان مضطرب النزعة ، ذاهباً وراء ظلال الدول والمذاهب.

٦ - وكان شعوبيّاً يفخر بأصله الفارسيّ ويُفسد موالي العرب عليهم، ويرغّبهم
 في الرجوع الى أصولهم وتَرْك الولاء. وقد أتّهم في دينه فرُمي بالإلحاد والزندقة.

٧ هذه الأخلاق البغيضة التي جمعها بشار في ذاته رافقها عنده ذكاء حاد، وذهن وقاد، فكان من أوسع أهل زمانه علماً، ومن أعمقهم تضلعاً من اللغة العربية، ومن أسلمهم فطرة بلاغية وشعرية، ومن أشدهم اعتداداً بمواهبه العقلية ومفاخرة بها، ومن أسرعهم بديهة، وأصفاهم خاطراً.

### ٣ – أدبه:

لبشار شعر ضاع معظمه، وما بني منه يدور حول الهجاء، والغزل، والمدح، وما الى ذلك. وقد حاول محمد رفعت فتح الله الأستاذ في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر ومحمد شوقي أمين المحرّر في مجمع فؤاد الأول للغة العربية أن يراجعا قسماً من ديوان بشار، تولّى تحقيقه وشرحه الأستاذ محمد طاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة بتونس، فكانت المحاولة محمودة، وقد خرج هذا الجزء من الديوان مُشقلاً بالتحقيق والتدقيق والشرح والتعليق، ولكنه لا يجمع بين دفّتيه إلّا القليل ممّا ادّعى بشار نظمه وممّا نسب إليه؛ وقد طبع سنة ١٩٥٠ بمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة.

### أ - الشاعر المجدد:

رأينا في نظراتنا العامّة على العصر العوامل التي دعت الأدباء والشعراء الى مجاراة الحياة الجديدة ، والتأثّر بتياراتها المختلفة ، وبشّار بن بُرْد كان أوّل المولّدين وآخو المتقدّمين المتعدّمين من الإسلاميّين ، وقد لُقِّب عن جدارة بأبي المُحدَثين. إنه آخر المتقدّمين بجزالة لفظه وأسلوبه ، وغنى اللغة العربية في شعره ، ونهجه منهج الأقدمين في تركيب بعض قصائده ، ومعانيها ، وتضمُّنها مفاخر القبائل وأيّامها ، وذلك في شعره المدحيّ

ينوع خاص حيث استهلّ بالغَزَل ، ووصَفَ الرواحل ، وتوجَّه الى الممدوح بأسلوب الرّصانة والأرسطقراطيَّة ، وبالأوزان الطويلة والجزالة اللفظيّة ، وأطرأ ما استطاع الإطراء في كثير من المالأة والاستجداء . وقد حذا حذوه في ذلك البحتريّ شاعر المتوكّل .

وبشّار أوّل المولَّدين لأنّ امتلاء شعره بالمعاني الجديدة والعادات الحضريّة، ونزوعه فيه منزع الرقّة والحفقة، والانسياب، والطّلاوة، واعتماده المحسّنات اللفظيّة والبيانيّة، وعنايته بالمعاني العلميّة والحضاريّة، ومعالجته الحمريَّة والزَّهْرِيَّة، والنسيب الذي يذوب رقّة وسلاسة، ولجوءه الى الهجاء المُقذِع البذيء والجريء في بذاءته... كلّ ذلك جعله في طليعة المحدّدين لأنه خالف به السُّنة القديمة في الشعر، وفتح الباب واسعاً أمام مقتنى أثره من مثل سلم الخاسير، وأبي نواس، ومُسلِم بن الوليد...

و يجدر بنا هنا أن نُفصًل بعض معطيات الحياة الجديدة في شعر بشار ، وفي الإشارة إليها ما يجعلنا نلمس الحركة الانتقالية في الأدب العربي عهد بني العبّاس:

١ - تظهر في شعر بشار حالة الناس في عصره ، حضاريّاً ، وطبقيّاً ، وعقائديّاً ، وجدليّاً ، واندفاقاً في الإباحة ، والانفتاح الفكريّ والمذهبيّ والأخلاقيّ ، فهو يقول مثلاً .

في جِنَانٍ خُضْرٍ وقَصْرٍ مَشيدِ قَيْصَريٌّ حَفَّتْ بِهِ ٱلأَعْنَابُ فَوْقَهَا مَلْعَبُ ٱلْحَامِ، وَيَسْ حَنَّ خَلِجٌ من دُونِها صَخَابُ ا

٢ - تشيع في شعر بشار العاطني الألفاظ والتعبيرات ذات المدلول الجديد ، كلفظ «الست» بمعنى السيدة ، و «نور عيني» ، و «الحمَّام» وما الى ذلك .

٣ - يُعالج بشّار أحياناً في شعره المراسلة الشعريّة وهكذا فقد راسل عَبْدة مراسلة حافلة بالطلاوة والطّرافة، وممّا قاله في الرسالة:

مِنَ ٱلْمَشهُورِ بِٱلْحُبِّ إِلَى قَاسِيَةِ ٱلْقَلْبِ سَلَامُ اللهِ ذي ٱلْعَرْشِ عَلَى وَجْهِلُو، يا حِبِّي

١\_ استنَّ الماء: انصبَّ. والخليج: النهر.

فَاًمًّا بَعْدُ، يَا قُرَّ ةَ عَيْنِي، وَمُنى قَلْبِي لَكُتْبِ... لَقَدْ أَنْكُرْتُ يَا «عَبْدَ» جَفَاءً مِنْكِ فِي الكُتْبِ...

٤ - نجد في شعره عالماً من المعارف والحكمة ، وابتكارات معنوية جَمة ، وكثيراً ما أغار الشعراء من بعده على تلك المبتكرات وغزوها غزواً. ونجد في شعره تَفَنَّناً في الأغراض حتى ليفتتح الهجاء بالنسيب أحياناً وليس ذلك من عادة الشعراء الذين كانوا يفتتحون المدح بالنسيب دون الهجاء. ومن جميل قوله:

مَنْ راقَبَ النّاسَ لَا يَظْفَرْ بِحاجَتِهِ وَفَازَ بِالطّبِّباتِ الْفاتِكُ اللّهجُ مَنْ راقَبَ النّاسَ لَا يَظْفَرْ بِحاجَتِهِ في معالجة الوجوه البيانيّة، وذلك في غير تكلّف ولا يُقلَل، وقد يجمعُ في المصراع الواحد عدّة استعارات، فينساب كلامه انسياب روعة، وطلاوة، وطرافة، وأناقة حضريّة، فيقول مثلاً:

غَابَ ٱلْقَذَى فَشَرِبْنَا صَفْوَ لَيْلَتِنَا حِبَّيْنِ نَلْهُو وَنَخْشَى ٱلواحِدَ الصَّمَدَا آ حَابِ الْعَلَم وترقيقه ولاسيما في ما هو من شأن الغرام، وفي اختيار الأوزان والقوافي المعبّرة موسيقيًّا وعاطفيًّا، وفي التعبير الواضح الخالي من كل زيادة أو حذف. قال في إحدى غزليّاته:

نُورَ عَيْنِي، أَصَبْتِ عَيْنِي بِسَكْبِ يَوْمَ فارَقْتِنِي عَلَى غَيْرِ ذَنْبِ كَيْفَ لَمْ تَذْكُرِي ٱلْمواثِيقَ وَٱلْعَهْ لَذَ، وَمَا قُلْتِ لِي وَقُلْتِ لِصَجْبِي؟ كَيْفَ لَمْ تَذْكُرِي ٱلْمواثِيقَ وَٱلْعَهْ لَا قَلَّ صَبْرِي، وَبَاشَرَ ٱلْمَوْتُ قَلْبِي مَا تَصَبَّرْتُ عَنْ لِقَائِكِ إِلَّا قَلَّ صَبْرِي، وَبَاشَرَ ٱلْمَوْتُ قَلْبِي لَيْتَنِي مِتُ قَبْلُ حُبُّكِ يَا قُرَّ ةَ عَيْنِي، أَوْ عِشْتُ فِي غَيْرِ حُبِّ لَيْسَ شَيَّ أَجَلً مِنْ فُرْقَةِ ٱلنَّفْسِ، فَحَسْبِي فُجِعْتُ بِالنَّفْسِ، حَسْبِي!

#### أشّار شاعر الهجاء:

مهجوّو بشَار : كان بشّار ميّالاً من طبعه الى الهجاء ، كما كان الهجاء عنده أحياناً

١ - القَذى: أي الرقيب. صَفُو ليلتنا: شبه تلذُّذ تلك الليلة بشرب الخمر.

كثيرة وسيلةً من وسائل التشفي أو التكسب، وقد هجا جاعةً من علية القوم من مثل أبي مسلم الخراساني، ويعقوب بن داود، وواصل بن عطاء شيخ المعتزلة، وسيبويه إمام نحاة البصرة ... قيل لم يُفلت أحد من أشراف البصرة إلّا مُنِي بشيء من هجاء بشار.

٧- بشار من هجائه: يتجلَّى لنا بشار من هجائه شاعراً في قرارة نفسه بضعة أَصْلِه، شاعراً أن الدَّهرَ حَرْبٌ عليه منذُ الطُّفولة، وأنه حرمة البصر ليزجَّه في ظلمة كالحة لا يجدُ معها من سلاح يقاوم به الحدثان إلا لساناً محدَّداً، وشاعريّة فيَّاضة تُلبّي حين الطلب، وتَنْصُر حين الدّعاء. ويتجلّى لنا بشار رجل عنفوانٍ وطموح، تحمله طبيعته على التسامي، وعلى سد نقص الطبيعة بذلك التسامي نفسه، وهو من ثم ميّال الى المفاخرة، حاقدٌ على الحظ ، كارة للناس، ولاسيّما العرب منهم الذين يجد من بعضهم استصغاراً، قال:

هَلْ مِنْ رَسُولٍ مُخْسِرٍ عَنِّي جَسَمِعَ ٱلْعَرَبِ بـــاًنَّني ذُو حَسَبٍ عَالٍ عَلى ذِي ٱلْحَسَبِ جَدِّي الذي أَسْمُو بهِ كِسْرى وسَاسَانُ أبي...

وهذا الشُّعور بالنقص عند بشّار ، وهذا الحقد ، وهذا التّسامي ، كلّ ذلك يدفعه الى السخريّة الصّفراء ، الى الاستهزاء الناقم . وهكذا كان هجاء بشّار تنفُساً لنفسه ، ورسولاً بين يدي طبيعته التي وجّهتها الأحوال وكيَّفَتْها الأيَّام هذا التكييف الخاص ، فكان رجل الهجاء منذكان ، وكان رجل الحذر منذُ وُجد ، وكان أبداً متأهّباً للدفاع ، مُتحفِّزاً للوثوب ، لا يثق بإنسان ولا يطمئن إلى مكان أو زمان .

٣- قيمة هجاء بشار: كان بشار يرى أن الهجاء أمضي وسيلة لمعاملة الناس، ومواجهة الدّهر، وقد قال: « الهجاء المؤلم آخذُ بضبع الشّاعِر من المديح الرائع، ومن أراد من الشعراء أن يُكّرَمَ في دهر اللئام على المديح فليستعد للفقر وإلا فَلْيبالغ بالهجاء لِيُخاف فيعطى. ». وكان بشّار يجد في الهجاء طريقاً لإرضاء نزعة العبث والسخريّة فيه. وهكذا كان هجاؤه نقمة ، وكان سخريّة. كان نقمة لاذعة فيه من نفسه كلّ ما فيها من حقد وكره، وكلّ ما فيها من استعلاء واستكبار أمام أناس دونه

مواهب وفوقه ثراء وجاهاً. وكان سخريَّةً جعلته يفخر بأصله الفارسيّ على العرب، وينحى عليهم باللّوم ويرميهم بالصَّغار والضِّعة ويعدّد كلّ ما يحسبه حقيراً في عاداتهم وتقاليدهم. وهكذا اصطبغ الهجاء مع بشّار بالصبغة الشعوبية، وكان تعييراً بالأصل، وكان ثورة نفس وسهماً في نحر الأيام، وصرخة في وجه اللؤم واللئام.

ويُكثر بشّار في هجائه من الإقداع. نعم ظهر الإقداع في مهاجيات المُثلّث الأموي جرير والفرزدق والأخطل، وكان في بعضها شيء من فُحش، ولكنّ الفحش لم يستفحل في الهجاء إلّا في صدر الدولة العبّاسيّة، ولاسيّما عند بشّار وأبي الشّمَقْمَق وحمّاد عَجْرد وأبي هشام الباهلي.

#### أ - بشار شاعر الغزل:

١ \_ غرام بِشَار : وصف الغرام وأفانينه هو معظم شعر بشَّار ، وإنه لمن العجب أن يستطيع رجلٌ أعمى مشوّه الوجه قبيح الصورة والسريرة وضعيف الثروة ، من مغازلة النَّسَاءَ حتى يُقْبِلْنَ عليه هذا الإقبال ، ويُخادِنَّهُ ويُعاشِرْنَهُ عِشْرَةَ المحبِّين! وإننا لنتساءل هل كان هذا الغزل كلَّه أو قسمٌ كبيرٌ منه تصنُّعاً وتحيُّلاً و جرياً في مضمار الشعراء أم كان حِكَايةَ حالٍ وواقِع . والذي يبدو لنا أن بشَّاراً كان شديد النَّهم الى مُتَع الجسد ، وأنه كان شديد التحرُّق الى معاشرة النَّساء ، وأنه لم يحبُّ حبًّا يبلغ به حدٌّ الولَّه ، بل كان تِبْعَ َ أنوثة يسعى إليها بكلّ جوارحه وبكلّ ما لديه من وسائل ، وكان الشعر أشدّ وسائله ، بل وسيلته الوحيدة ، فراح يجعله مُصْيدة لنساء ذلك العصر ، وقد أفلتت الكثيرات من قيود الكرامة العربيَّة الأَصيلة ، ورُحْنَ يتعقَّبْنَ مواطن اللَّهو ، ومراتعَ الحسّ ، كما رحْنَ يطلبْنَ التزيُّن بالحلي وبأقوال الشعراء، وكان بشَّار شديد المصارَّحة، كثير الجرأة، يرضيهن ويجتذبهن بالملاينة ، ومطارحة الهوى ، وبكلّ ما يرضي ميولهنَّ الحضريّة والجنسيَّة الصارخة، وراح يستعيض عن النظر، بالسَّمع والصُّوَّت، وضروب من الأساليب الفنيّة والعاطفيّة ، وكان من جرّاء ذلك كلّه وافر الصَّيْد ، وافر الغَزَل . ومن أشهر من تغزَّل بهنَّ عَبْدة ، وسعدى المالكيَّة ، وسَلْمي ، وحبَّابة العامريَّة ، وطيبة ، وخشَّابة ... قال ابن عاشور : «كان بشَّار ذا نفس خليعة تحبُّ المجون ، فكان قد راضَ نَفْسَهُ عَلَى العَشْقَ إِيفَاءً لهَا بشعائر المحون، وجعَلَ طريقة عشقه حُسْنَ النَّغمة، ورقّة المَزْج ، ولينَ الملمس ، وحلاوة الحديث ، ودرّ ب نفسه ذلك الارتياض حتى صار له مَلكة وسَمجيّة ، فكان عشقه حقيقة غير ادّعاء ، وهو يتوسّل بذلك الى أن يُجيد النسيب ... وممّا يُنبئك بذلك أنّك تجده يُكثر في نسيبه وصف حسن منطق النساء كقوله :

وكسأنَّ رَجْعَ حَديشِهَا قِطَعُ الرِّياضِ كُسينَ زَهْرًا

وقد اعتاض عن الرؤية بالوصف:

بُلِّغْتُ عَنْها شَكْلاً فَأَعْجَبَني والسَّمْعُ يَكْفيكَ غَيْبَةَ البَصَرِ.»

جاء في كتاب الأغاني أنّ النّساء كنّ يَحضُرْنَ مجلسَ بشّار ، فبيها هو ذات يوم في مجلسه إذ سمع كلام امرأة في المجلس ، يُقال لها عَبْدة ، فدعا غُلامَهُ فقال : إنّي قد عَلِقْتُ امرأةً ، فإذا تَكَلَّمَتُ فانْظُرْ مَنْ هي واعْرِفْها ، فإذا انقضى المجلسُ وانصرف أهله فأتبَعْها وكَلِّمْها وأَعْلِمْها بأنّي لها مُحِبُّ ، وأنشيدُها هذه الأبيات وعَرِفْها أنّي قُلْتُها فيها ؛ وذكر الأبيات التي أوّلُها :

قَالُوا بِمَنْ لا تَرَى تَهْذَي؟ فَقُلْتُ لَهُمْ: أَلْأَذْنُ كَالْعَيْنِ تُوفِي القَلْبَ مَا كَانَا فَأَلِمُ ف فأَبلغَها الغُلامُ الأبيات، فهشَّتْ لها، وكانت تزوره مع نِسوَةٍ يَصْحَبْنَها فيأْكُلْنَ عنده ويَشربْنَ ويَنْصَرِفْنَ، بعد أن يُحدِّثها ويُنْشِدَها، ولا تُطْمِعُهُ في نفسها.

٧- بشار من غزله: يبدو لنا بشار من خلال غزله شديد الحيوية ، شديد الاندفاع وراء الجنس اللطيف ، يعاني في نفسه وفي قلبه من الميل ما لا يُطاق ؛ وهو يتعشَّق النساء من غير أن يَراهُنَّ ، وله في أذنه أوتار عشق حساسة ، وله في فؤاده نزوات شديدة التوثّب ، فهو يحبّ المرأة لمجرّد نبرة صوت تبلغه ، أو لمجرَّد خيال يمرِّ في مُخيَّلته ، أو لمجرّد لهمة يشعر بها في نفسه ، ثم يندفع مُصارِحاً ، شديد الإلحاح ، مُتملقاً ، جاعلاً في صوته كلَّ ما في نفسه من رقيَّة ومن جوى ، وملقياً على جسمه كلّ ما في نفسه من نُحول وذو بان ؛ وهو بسبب العشق كيانٌ منهار ، وانهدامٌ ودمار ، وسهرٌ مُضْنٍ ، ودموعٌ مُهمرة ، واحتراق وموت :

أَلا يَا قَلْبُ هَلْ لَكَ فِي التَّعزِّي؟ فقَد عَذَّبْتَنِي وَلَقِيت حَسْبًا !؟

مَّا تَــأُمرينَ بِعَاشِقِ عَيَّ الطَّبيبُ بهِ وَطَبُّهُ قَدْ ماتَ أَوْ هُو مَيِّتٌ إِنْ لَمْ يُعَافِ اللهُ رَبُّهُ

#### ٣ - قيمة غزل بشار:

غزل بشار فلذة نفسه ، وخلاصة كيانه . وهو في أكثره مادي يطلب المتعة ويصوّر جاذبيّات الجسد والنزعات الدنيا في الإنسان ، إلا أنه لا يقف عند هذا الحدّ بل يصوّر اللوعة النفسيّة ، وحرقة الغرام ، ويحفل أحياناً بالشّكوى والحنين في عبارات تلوب رقة ، وتنطلق في أوزان موسيقية تعبّر تمام التعبير عن لهفة الشاعر وتحرّقه . فهي والحقُّ يقال أنغام تتكوّن منها مآس غنائية صرعاها النفوس والقلوب ، ومسارحُها الصدورُ والأحشاء .

### ٧ً - بشار شاعر المديح:

بشار سؤولٌ ملحاف ، يجعل المدح مركباً لنيل العطاء ، ولم يقله إعجاباً بالناس أو ميلاً إليهم ، ولكنّه قاله لحاجته الى المال الذي يتوسَّل به لنيل ما ينبغي من متعة ولإجابة طبيعة تندفع بكلّ قواها الى الملذّات الجسديّة . وكانت مدائح بشار تزداد انطلاقاً واتساعاً بقدر ما يحصل عليه من العطاء . وهكذا نستطيع القول إنَّ بشاراً كان كاذباً في مدحه بالنظر الى الممدوح ، صادقاً بالنظر الى رغبات نفسه . وقد درَجَ في مدائحه على أساليب الأقدمين وكانت معانيه فيها خلاصة ما قالوه ولاسيا في الكرم والسّخاء وما الى ذلك .

#### ٨ - منزلة بشار:

ذاك هو بشار وتلك نظرة وجيزة على شعره، وهو يُعدّ صلة بين الشعر القديم والشعر الحديث، إذ إنه جرى تارة على أساليب الأقدمين في البناء والصّياغة واعتاد الغريب، واستعال الصور البدوية، والمعاني الصحراويّة، وهو يجري تارة أخرى على أساليب المحدّثين في التحرُّر من قيود القِدَم، واعتاد السهل الليِّن، واستعال الأوزان الخفيفة وما الى ذلك. وقد عُدَّ بشار بحق خاتمة الشعراء الأقدمين وفاتحة الشعراء المحدثين.

قال المازني: «سألتُ الأصمعيّ عن بشّار فقال: غوَّاص نظّار، يصفُ الشيَّ لم يَرَه وكأنَّه رآه، ويجمَعُ في البيت الواحد ما فرَّقَتْه الشُّعراء في عدّة. فقلتُ له: مثلَ أَيْش؟ فقال: مثل قوله:

كَــأَنَّها رَوْضَةٌ مُـنَوَّرَةٌ لَجْمعُ طِيباً وَمَنْظَراً حَسَنا

وقوله :

أنا واللهِ أَشْتَهِي سِحْرَ عَيْنَيْكِ وأَخْشَى مَصَارِعَ العُشَّاقِ.»

وقال الجاحظ في كتاب البيان والتَّبيين: «لم يكن في المولَّدين أَصوبُ بديعاً من بشّار ... والمطبوعون على الشّعر من المولّدين بشّار والسيّد الحِمْيريّ وأبو العتاهية ... وبشّار أطبعهم كلّهم ، فهو من أصحاب الإبداع والاختراع المتقنين للشّعر القائلين أكثر أجناسه وضروبه . »

وبشَّار أوّل من حاول إنزال الشَّعر من قفصه الذهبيّ الى حياة عامّة الشعب. من ذلك ما روي عنه من أنّ خلّاد بن مَهْرُوَيْهِ قال له يوماً: إنك تجيء بالشيء الهجينِ المتفاوت؛ بينما تقول شعراً يُثير النّقع ويخلع القلوب مثل قولك:

إذا ما غَضْسُنا غَضْسَةً مُضَرِيَّةً ۗ هَتَكُنا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ نُمْطِرَ الدِّمَا

إذا بك تقول:

رَبَابَةُ رَبَّةُ ٱلبَيْتِ تَصُبُّ الحَلَّ فِي الزَّيتِ لَكُبَابَةُ رَبَّةُ السَّوْتِ وَدِيكٌ حسَنُ الصَّوْتِ لَلهَا عَشْرُ دَجَاجَاتٍ وَدِيكٌ حسَنُ الصَّوْتِ

فقال له بشار: لكل وجه موضع ، فالقول الأوّل جدّ ، وهذا قُلتُه في جاريتي رَبابَة ، وأنا لا آكل البيض من السُّوق ، وربَابَة تجمع لي البيض ، فإذا أنشدتُها هذا حَرَصَت على جمع البيض ، فهذا عندها أحبس من «قفا نَبْكِ» ، ولو أنشدتها من النَّمط الأول ما فهمته . » وهكذا كان بشار إطلالة على الجديد ، وفاتحة لعهد التجديد ولو كان ذلك في غمرة من التقليد .

# مصادر ومراجع

طه الحاجري: بشّار بن بود — سلسلة نوابغ الفكر العربي — القاهرة.

مارون عبود: ا**لرؤوس** — بيروت ١٩٤٦ ص ٨٧ — ١٠٠ .

محمد الطاهر بن عاشور: مقدّمة ديوان بشّار بن برد - القاهرة ١٩٥٠.

عبد القادر المغربي:

\_ بشّار بن بُود \_ القاهرة ١٩٤٤.

\_ بشّار بن برد \_\_ بحلة الجمع العلمي ٩ ص ٧٠٥ \_\_ ٧٢٢.

عبّاس محمود العقّاد: بشّار: شخصيّته، غزله — في كتابه «مراجعات في الأدب والفنون» ص

اسهاعيل مظهر: بشّار بن بود ودلالة شعره على نفسيّته — العصور ۱: ۳۰۱، ۴۹۲. كمال اليازجي: بشّار بن بود: كلمة في شعره وشاعريّته — الأمالي (العدد ۱۹): ۲۰.



# أبو نُواسب

### (031 - API a / YTY - YIAg)

- أ تاريخه: وُلد أبو نواس في الأهواز سنة ١٤٥ هـ / ٢٧٦٧م. ثم انتقل الى البصرة للدرس والعمل
   واللهو، واتصل بوالبة بن الحباب ورافقه الى الكوفة، ثم انتقل الى بغداد واتصل بالبرامكة وآل الربيع
   ومدحهم، ثم اتصل بالرشيد والأمين. وقد توفي في بغداد سنة ١٩٨٨هـ / ٨١٣م.
- أدبه: له ديوان كبير طبع في مصر وبيروت وفيه خمر، وغزل، ومديح، وهجاء، ورثاء، وعتاب،
   وزُهد، وطُرد.
- الفسيّته: كان أبو نواس ألعوبة في يد الأقدار، ميّالاً الى الدعابة والفكاهة، وقد تكاثرت عُقدُه النفسيّة، فانصرف الى اللهو والمجون يرى فيهما دواء للحياة وآلامها، وطلب الحمرة بإلحاح يرى فيها حكّد لعقده وتفريجاً لأزماته العاطفيّة؛ فقاده هذا كلّه الى فلسفة الإباحة والغفران.
- \$ شاعر الحموة: ثار أبو نواس على التقاليد العربية والدينية ، ورأى في الحمرة شخصاً حيّاً بعشق ، وإلاهة تُعبد وتُكرم ، فانقطع لها ، وجعل حياته خمرة وسكرة في موكب من الندمان والألحان ؛ وكان شعره فيها استيعاباً ، واستيفاء ، وسهولة وعذوبة ، ودقة تصويرية ، وقصصاً وحواراً ؛ وهكذا كان أبو نواس زعيم الشعر الحمري عند العرب.
- ق ـ شاعر الغزل: كان في غزله نزّاعاً الى المجاهرة بالفسق، ولهن ثانت الروعة أكثر غزله النسائي فإنها لم
   تفت غزّله المذكر، وقد بلغ القمّـة في لطف الأداء، وعذوبة الانسجام.
  - ١٠ شاعر الطّرد: أصبح هذا النوع مع أبي نواس مستقلًا، وكان معه حافلًا بالدقة والإبداع.
    - ٧ ـ شاعر المدح: مدحه تقليدي متين السبك رائع الأسلوب.
    - ٨ ـ شاعر الزهد: في شعره الزهدي صدق ورقة وعذوبة مؤثّرة.

شعر أبي نواس صورة لنفسه، وليبئته في ناحيتها المتحرّرة، فكان أبو نواس شاعر الثورة والتجديد، والتصوير الفتّي الرائع، وكان على كل حال شاعر الحمرة غير منازع.

#### أ - تاریخه:

١ – وُلد الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس سنة ٧٦٧ في الأهواز بخوزستان ، من أبوين فارسيّن، وتوفّي أبوه ، وهو لا يزال طفلاً ، فانتقلت به أمّه الى البصرة وعمره سنتان ، فنشأ يتيماً في كنف أمِّ شغلتُها عنه مطالب العيش ، واضطرتها الحاجة الى أن تجعل من بيتها ملتقى لروّاد المتعة ، ثم اقترنت برجل من أهل البصرة ، فأصبح أبو نواس يتيم الأب والأمّ ، وكان يعمل في حانوت عطّار يبري له أعواد البخور ، ثم ينتقل بعد عمله الى المسجد الحامع حيث حلقات العلم وحيث احتك بأعظم علماء العصر وأدبائه وأخذ عنهم الشيء الكثير.

٢ أتيح له أن يلتني بوالبة بن الحباب الأسدي ، وكان شاعراً ماجناً أعجب بأبي نواس ومواهبه فاصطحبه الى الكوفة حيث حضر مجالس الشعراء والمجّان ، ثم انتقل الى البادية مع وفد من بني أسد ، وأقام فيها سنة قويت خلالها ملكة اللغة العربيّة عنده ، وامتلأ عقله وروحه من أخبار البادية وشعرائها .

٣- عاد الى البصرة واتصل بخلف الأحمر الذي أمره أن يحفظ كثيراً من القصائد والأراجيز لكبار الشعراء. ومنذ ذلك الحين برزت شخصيته ونضجت عبقريته فراح ينظم الشعر. وحدث إذ ذاك أن أحبَّ جارية لآل عبد الوهّاب الثقني تُدعى «جنان»، وكتب فيها شعراً رقيقاً، ولكنه لم يلق منها إلّا صدوداً. فكان لهذا الإخفاق أشد الأثر في حياته.

3 - وفي ٧٩٥ انتقل الى بغداد يائساً قلقاً فأكب على شرب الحمرة ، واتصل بالبرامكة ومدحهم ، ثم انقطع الى آل الربيع وأكثر من مدحهم . وظل يتقلّب حول قصر الحلافة لا يجرؤ على الاقتراب منه ، لما كان عليه من سيرة الحلاعة والمجون ، حتى سنحت له فرصة اتصل فيها بهارون الرشيد ومدحه ونال من عطاياه ما حسنت به حاله ، فانصرف الى اللهو والمجون والإسراف في النفقات حتى عجزت نعم الرشيد عن سد حاجاته فتركه وقصد مصر . واتصل بأميرها الخصيب ومدحه ونال من عطاياه ما لم يكفه ليواصل حياة إسرافه ، وعاوده الحنين الى بغداد ؛ فرجع إليها واتصل بالأمين رفيق شبابه

وقد أصبح على سدّة الحلافة ، ولزمه مدّة خلافته يمدحه وينادمه وينعم بجوائزه ، واضطر الأمين أحياناً الى حبسه دفعاً للتّهم وتظاهراً بإنكار سلوك الشاعر وشربه للخمر.

وهكذا عاش أبو نواس عيشة لهو إلى أن انحل جسمه أخيراً وتاب. وقد توفي في بغداد سنة ١٩٨ هـ/ ٨١٣م.

#### ٢ - شخصيته:

أ\_ جال وظرف وسرعة خاطر: أبو نواس من أولئك الأشخاص الذين جنى عليهم الدّهر فأحسن إليهم من حيث جنى إذ فجّر عبقريّهم، وأرسل شعرهم عُصارة من فؤاد، وخلاصة حياة، وموكب آراء ونظرات. فقد نشأ يتيماً حُرِم عطف الأبوّة كما حُرم السّاعد التي يُستند إليها في المُلِمَّات. نشأ في كنف أمِّ تركت طفلها ألعوبة في يد الأقدار، يتجاذبه الأتراب الى لهو أو شراب؛ وكان الطفل جميل الطلعة ميّالاً الى الدعابة والفكاهة، وكان سريع البديهة، حاد الذكاء، سريع الحاطر؛ وكان له بسبب ذلك أثر عميق فيمن يعاشره .

ب عقد نفسية وحزن في الأعاق: والذي عقد نفسية أبي نواس، أو زادها تعقيداً، ما لقيه من جنان، وما عاناه بسبب ذلك الجفاء. ولهذا كان في قرارة نفسه دائم الحزن والهم ، وقد أكثر من التلميح الى همه في وصفه الحمر التي تبدّد الهموم وتكشف الغيوم. وهكذا عانى تجربة قاسية علمته أن الحياة صراع دائم بين الرغبة والحيبة، وانها مبدان شقاء لا فوار منه إلا بتخبيل قوى الوعي.

جـ شذوذ جنسي وفلسفة خاصة: وصادف ذلك من نفس أبي نواس ميلاً خفياً الى الغلان، فانقطعت كلّ صلة تربطه بالمرأة، ولم يعد يحسّ بهذا العطف الغريزيّ الذي يكون بين الرجل وبينها، وراح يتخوّف من المرأة ويتجنّبها، وقد بقي الحسن على حدّ

١ ـ قال أبو هفان: «كان أبو نواس مع كثرة أدبه وعلمه خليعاً ماجناً وفتى شاطراً ، وهو في جميع ذلك حلو ظريف ، وكان يسمحر الناس لظرفه وحلاوته وكثرة ملحه ، وكان أسخى الناس لا يحفظ ماله ولا يمسكه ، وكان شديد التعصب لقحطان على عدنان وله فيهم أشعار كثيرة يمدحهم ويهجو أعداءهم ، وكان يتهم برأي الحوارج . ه

قول أحمد الغزالي — طيلة حياته وهذه العقدة النفسيّة تصرف مشاعره ، وتحدّد علاقاته بالناس ، وتجعل له في المرأة والحياة فلسفة خاصة .

« – مؤمن عاص : يتضح لنا ممّا سبق أن أبا نواس كان في حالة نفسيّة غريبة وان تلك الحالة زجّته في حياة المعصية ، وقادته الى فلسفة خاصة في الدّين والحياة . فقد كان مرهف الحسّ الى حدّ بعيد ، فتغلبت عليه نزعاته وميوله . وهذا أمر لا بدّ من التنبّه له لفهم آرائه ، كما أنه لا بدّ من التنبّه لأمر آخر هو أن أبا نواس قال القسم الكبير من شعره الذي نثر فيه آراءه في الدّين والحياة حين كان في سكرة الحمرة والطرب أو في حالة تقرب من ذلك ، وكتب الأدب مليئة بأخبار سكراته ونشواته الشاعرات .

ومما لأ شكّ فيه أنّ الشاعر كان مؤمناً في قرارة نفسه ، أي ذلك المؤمن الذي لا يقيّده قيدٌ دينيّ ، ولا يضبطه ضابطٌ أخلاقيّ ، فهو المؤمن العاصي ، وما تصريحه بالكفر في بعض شعره إلّا تظرّف وامتداد للمعصية والانفعالات الجنسيّة وما الى ذلك.

أَلَمْ تَرَنِي أَبَحْتُ ٱللَّهُوَ نَفْسي وَدِينِي، وَآعْتَكَفْتُ عَلَى ٱلْمَعاصِي كَسَأَنِّي لَا أَعُودُ إلَى مَسَعَادٍ وَلَا أَخْشَى هُنَالِكَ مِنْ قِصَاصِ

يَا نَاظِراً فِي الدِّينِ مَا الأَمرُ، لَا قَسَدَرٌ صِحَّ وَلَا جَسَبْسُرُ مَا صَحَّ وَلَا جَسَبْسُرُ مَا صَحَّ عِنْدِي، مِن جَميعِ ٱلَّذِي تَسَذْكُرُ، إِلَّا ٱلسَوْتُ وَٱلْقَبْرُ

وهو في حقيقته على غير ما يظهر ، وإنما أسرته أعصابه وعقده النفسيَّة والبلاء الذي حلَّ به ، — فهو على حدّ قول الدكتور النّويهيّ — «يُسلّم تسليماً كاملاً بإثم ما يفعل ، ولكنه يُعطينا السبب الذي يسوقه الى إتيان الحرام ، وهو أنّ اللذّة التي يجدها فيه أقوى من أن يقاوم إغراءها ، وقد بلغ من قوّتها أن دفعته الى هذا العناد الثائر . وقد يحزن على حاله ، ويأسى لعصيانه ، ويتحسّر على ما فاته من الصّلاح ، ولكنّه يظلّ برغم هذا مدفوعاً الى الخمر دفعاً لا طاقة له بردّه ، لا هو يصدّه عنها تحريم الدّين ، ولا هو يزهده فيها خوف العقاب الدنيويّ ... هو إذن ليس كافراً وليس متشكّكاً ، ولكنّه في المرتبة

التي سمُّوها «منزلة المؤمن العاصي» ؛ والذي يسوقه الى هذا العصيان ضعف نفسانيّ لا ضعف إيماني". » وشعره الزّهديّ أقوى برهان على عقيدته الدينيّة وإيمانه الحقيقيّ.

ولكن هذه العقيدة كانت فيه غير فعَّالة إلا في فترات قصيرة. فهو في الحياة رجل أراد الحياة للحياة ليطبّب آلام الحياة ، ولهذا دعا إلى الإباحية ، وتطرّف في هذه الدَّعوة ، وتهتك الى أقصى حدٍّ من التهتّك ، ونظم أبياتاً «من أشدّ ما يحتويه الشعر العربيّ حضًا على الإباحية، وتزييناً للمجون، ودعوة الى المجاهرة بالفسوق...

> أَطْيَبُ ٱللَّذَّاتِ مَا كَانَ جِهَاراً بِٱفْتِضَاحِ إِشْرَبْ، فُدِيتَ، عَلَانِيَهُ، أُمُّ ٱلسَّسَتُّرِ زَانِيَهُ وَدَع اَلتَّسَسُّرَ وَالرِّئَا ءَ فَمَا هُمَا مِنْ شَانِيَهُ

أَلَا فَاسْقِنِي خَمْراً وَقُلْ لِي هِيَ الخَمْرُ ۗ وَلَا تَسْقِنِي سِرًّا إِذَا أَمْكُنَ ٱلْجَهْرُ فَعَيْشُ ٱلفَتِي فِي سَكْرِةِ بَعْدَ سَكْرِةِ، فَإِنْ طَالَ هَذَا عِنْدَهُ قَصُرَ ٱلْعُمْرُ وَمَا اَلَغَبْنُ إِلَّا أَنْ تَراني صاحِياً، ومَا الغُنْمُ إِلَّا أَن يُتَعْتِعَنَى السُّكْرُ فَلا خَيْرَ فِي اللَّذَّاتِ مِنْ دُونِها سِتْرُ وَلَا فِي مُجُونِ لَيْسَ يَتْسَعُهُ كُفْر

فَبُحْ بِٱسْمِ مَنْ أَهْوى وَدَعْني مِنَ الكُنَى ، وَلَا خَيْرَ فِي فَتْكِ بِغَيْرٍ مَجَانَةٍ،

وهذه الأبيات المتطرِّفة في التَّحدِّي والمجاهرة تشرح لنا سبب النَّدم الحارِّ الذي رأيناه في أشعاره الأخرى. ما كان ندمه عنيفاً إلا لأنَّ عصيانَه كان عنيفاً.

هـ - سخط على النفس: هكذا أراد أبو نواس أن يهرب من حقيقة الحياة ، وهكذا وجد في الخمرة لذّة جنسية. «وهذا التشهير بالنفس من أبي نواس هو في حقيقته إعلان عن كلَّ سخطه على عقدته الدفينة ، وبَرَمِه بالتوائة الذي لم يستطع له إصلاحاً ، فهو يحوّل سخطه الى نفسه ، ويتلذّذ بالانتقام منها بأقصى انتقام يستطيعه. » وإنّ في هذه المجاهرة بالفسوق دليلاً على إصابته «بهذا الداء الوبيل الذي يدفعه في حميّة انفعاله

العصبيّ الى أن يجد للمّ عنيفة في فضح نفسه والتشهير بها ، وإلحاق العار بها وهتك الستر عن علّته ، وعرضها على أنظار الناس أجمعين».

تلك نظرة وجيزة في نفسية هذا الشاعر الذي قست عليه الحياة فأراد أن يستخلص منها فلسفة لحياته ، كانت فلسفة النهتك الفاجر والصارخ ، وكانت فلسفة النشوة التي تنقل صاحبها الى غير الواقع وتقدّم له متعة الواقع في غير تضييقٍ ولا اقتصاد ، ولكنّها متعة مُبطّنة بالألم وناجمة عن نظرة عميقة في تفاهة الحياة .

#### ٣ - أدبه:

لأبي نواس ديوان شعر كبير عُني بجمعه كثير من الأدباء ، وطبع عدّة مرّات في فينة ومصر وبيروت ، ومن طبعاته الأخيرة طبعة دار الكتاب العربيّ ببيروت ، قدّم لها أحمد عبد المجيد الغزالي بدراسة لعصر أبي نواس وبيئته وشعره ؛ وقام بتحقيق الديوان وضبطه وشرحه وتذييله بفهرس هجائي للقصائد والمقطوعات التي انطوى عليها . وهذا الديوان ينقسم الى ثمانية أقسام : الخمريات ، والغزل ، والمديح ، والهجاء ، والرثاء ، والعتاب ، والزهد ، والطرّد .

### \$ - الشعر الخمري عند العرب ومحل أبي نواس منه:

أ\_ في الجاهليّة: توقّف الجاهليّون في وَصْف الحمرة عند مظاهرها الخارجية وأشاروا الى مفعولها في النفس، وراحوا في تكثيف المادّة التصويريّة، يقلّد بعضهم بعضاً، ويكرّر بعضهم أقوال البعض الآخر، حتى كان لدينا تراكم أصباغ وأشكال، في غير تحليل صحيح للمآسي النفسيّة التي تنشأ عن نشوة الحمرة.

وهكذا فالشُعر الحمري عندهم إلمامة سريعة ، ولكنّ فيها نواة الشعر الذي قيل بعدهم في الموضوع ، وكأني بشعراء العهدين الأمويّ والعبّاسيّ قد اكتفوا بتفصيل ما أجمل الجاهليّون إلّا أبا نواس الذي كان صاحب مدرسة خاصة في الشعر الحمريّ عند العرب .

ب \_ في العهد الأموي: حرّم الإسلام الحمرة فتقلّص ظلّها في الشعر الإسلاميّ

الأوّل ، ثم كان عهد بني أُميَّة ، وقد انتشر الترف والغنى في بعض الأصقاع ، فتهافت الناسُ على مُتع الحياة ، وكان للخمرة في مجالس الحجاز والشام والعراق مكان مرموق . ولا عجب ، والحالة هذه ، في أن يزدهر الشعر الخمريّ ، عهد بني أُميَّة وفي أن يكون للخمرة أنصارٌ وأعوان .

والجدير بالذكر أنّ شعراء هذا العهد لم يضيفوا الى معاني الجاهليّين شيئاً جديداً ، بل اكتفوا بالترديد والتكرير ، كما اكتفوا بالتفصيل والتجزيء ، والإكثار من الصفات التي لا تتعدّى نِطاق الظاهرة .

ومن أشهر من عالج الشعر الخمري في العهد الأموي الوليد بن يزيد الذي نشأ مستهتراً يميل الى اللهو والحمر والصيد و يحبّ معاشرة الظرفاء ومنادمة الأدباء والحلعاء والمجان وسماع الغناء ومجاراة أهواء النفس. ومعاني شعره تعبير عن تجربة نفسه ، في رقة عذبة وصدق مؤثر وسهولة شفّافة.

وأشهر شعراء الخمرة على الإطلاق، في هذا العهد، **الأخطل** شاعر بني أُميّة.

جـ في العهد العباسي وما بعد: عكف الناس على الخمرة في العهد العباسي لاتساع الحرية الفردية والجاعية في ناحية الأخلاق، ولاندفاق الأعاجم على العنصر العربي اندفاقاً عمّ السياسة وشتى نواحي الحياة. إلا أن المجون والشرب بقيا في مطلع العهد محصورين ضمن نطاق ضيّق وفي بيئات محدودة ؛ «كانا مقصورين على طائفة الخلعاء والمستهترين ، يمارسونهما في مجالسهم الخاصة أو في بعض المحلّات العامّة في شيء كثير من التستّر والاستخفاء ، ذلك لأن الرأي العام في المجتمع الإسلامي حينذاك كان يستنكر المجون ويأباه ، ولأن السلطان كان يطارد الماجنين وينزل بهم العقاب ما استطاع الى ذلك سبيلاً ؛ فالأحوص والعرجيّ والوليد وأبو نواس وأضرابهم كانوا يلقون من الناس نبذاً وإعراضاً من الحكومة أذى واضطهاداً ونفياً وسجناً كما كانوا يلقون من الناس نبذاً وإعراضاً واستنكاراً ». ولم يكن الأمر كذلك في العصور التابعة ، إذ أصبح المحون شيئاً مألوفاً لا ينكره العرف ولا يأباه الذوق الاجتماعي ، وانطلق الناس في تطلب متع الحياة انطلاقاً ينكره العرف ولا يأباه الذوق الاجتماعي ، وانطلق الناس في تطلب متع الحياة انطلاقاً بنكره العرف ولا يأباه الذوق الاجتماعي ، وانطاق الناس في تطلب متع الحياة انطلاقاً بنكره العرف ولا يأباه الذوق الاجتماعي ، وانطاق الناس في تطلب علم على موائد العامة والخاصة وعلى لسان الشعراء يتغنون بها في

كلّ مجلس. وأكبر ممثل للشعر الخمريّ في العهد العباسيّ هو أبو نواس زعيم هذا الباب عند العرب.

والجدير بالذكر أنّ الخمرة كانت ذات شأن عند الفرس، وأنّ النفسية الفارسية غزت العالم العربي في العهد العباسي الأوّل، فأقبل الناس على عادات الفرس في مرافق العيش، وانتحلوا نظمهم الاجتماعية والسياسية، وأكبّوا على الخمرة يعبّون منها ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً، وقد انتشرت حوانيها في الدّساكر والأرباض ومفارق الطرق، وتنوّعت آنيها، وحذق تجارها طرائق تعتيقها، وفرشوا لها البساتين بين الماء والرياحين، وجمعوا لها الجواري والقيان، فكان طلابها كثيرين، وكانت في نظرهم جوهر الحياة، وتسرّب الى النفوس ما كان لها من تجلّة وتكريم عند الأعاجم، وكان لذلك كلّه أثر شديد في الشعر وقد نزع في مطلع العهد نزعة شعبية، وأراد أن يكون صورة للحياة في مطلق معناها.

وقد نشب الصّراع في هذا العهد بين أهل القديم وأهل الجديد، وبين العرب والشعوبية كما اختلف الناس في شأن الخمرة تحلّلها فئة وتحرّمها أخرى. أما الشعوبية فراحت تنافس العرب في دينهم وتقاليدهم وأدبهم، وراحت تعزّز شأن الخمرة على أنها عنصر من عناصر الحياة الجديدة، وراح شعراؤها يتعصّبون على العرب، ويقيمون الحمرة مقام الديار والطّلول.

والذي لا بد من إثباته هنا أن شعراء كثيرين مهدوا الطريق لأبي نواس في الشعر الخمري، كالوليد بن يزيد، والحسين بن الضحاك الذي عاصر أبا نواس وصاحبه ، فضلاً عن القدامي الذين كانوا روّاد الحركة الخمرية من أمثال عدي بن زيد العبادي والأعشى وعبدة بن الطبيب الذي بلغ الأوج في وصف الخمرة. وعندما ثبتت دعائم الملك في عهد بني أمية «وطلع الناس في الأراضي المفتوحة على ألوان أخرى من الحياة ، تقع منها الخمر موقعاً أصيلاً ، وجدنا الشاعر يقف شعره كله على وصفها ، ووصف ما يتصل بها من ألوان اللهو ... فنجد أبا الهندي ، غالب بن عبد القدوس ، يستفرغ شعره بصفة الخمر ... وهو خفيف الروح ، رائع الوصف ، قصّاص من الطراز

الأول... وكذلك سبق أبا نواس وعاصره ، وعُرف قبله بوصف الحمر عكاشة العمّي من أهل البصرة وهو ممن يشبه نهجه في وصفها وطريقته ، نهج أبي نواس وطريقته ، ».

### أبو نواس شاعر الخمرة:

١ - الحمرة شخص حيّ: شاعت الحمرة في عصر أبي نواس، وكثر شاربوها، واشتد الجدل بين الفقهاء في أمر تحريمها وتحليلها. وقد مال إليها أبو نواس في اندفاع وثورة، وشملت ثورته التقاليد العربيَّة والدينيَّة، واصطبغت بالصَّبغة الشَّعوبيَّة التي تريد الحطّ من شأن العرب في عقليَّهم وعاداتهم وأخلاقهم وثقافتهم ودينهم.

ولم يحب أبو نواس الخمرة كما أحبّها الأعشى والأخطل وغيرهما، أي لم يعتبرها وسيلة الى الفرحة والنشوة فحسب، بل زاد على ذلك أنه أحياها، ورأى فيها شخصاً حيّاً، لا على سبيل الجقيقة، فإنه رأى فيها حياةً عندما رآها تغلي، وتفور، وتضطرم، وتأتلق ائتلاقاً، وتسري في الجسم سرياناً، وتبعث فيه الحرارة والنشاط، كما تصبغ العينين والحدّين بجمرة الدم. فهي ذات روح يحاول أبو نواس أن يستلّها من الدنّ ليجعل في جسمه روحين؛ وهي كاثن أشبه بكائنات عالم الأفلاك الذي جعله الفلاسفة فوق عالم المادة وتحت عالم الروح، إذ هي مادة روحانية تتصف باللطافة فيكاد الماء لا يمازجها، وهي نور متلألئ، بل هي معنى من المعاني المفارقة، أي التي تغاير المادة، حتى أصبحت من المعقولات بالفعل، تُحسّ بها الروح، وتُناجيها، وتتعشقها لأنها جال من الجالات الأفلاطونية. قال أبو نواس:

إكْسِرْ بِمَاثِكَ حِدَّةَ الصَّهْبَاءِ، فَلَإِذَا رَأَيْتَ خُضُوعُها لِلْمَاءِ فَاحْسِرْ بِمَاثِكَ عَنِ الَّتِي بَقِيَتْ بِهَا نَفْسُ تُشاكِلُ أَنْفُسَ الْأَحْياء

ولما كان الأمركذلك كانت الحمرة لأبي نواس شقيقة روح ، فأحبّها حبَّ العاشق للمعشوق ، حبّ الزوج للزوجة ، ووجّه إليها جاحه الجنسيّ ، ووصفها بجميع صفات الأنوثة ، وراح الى بائعها يخطبها ، ويدفع المهر ، ويخاطبها فتخاطبه ، ويقيم لها حفلات الزَفاف بكلّ ما أوتي من اندفاع وفنّ ، وراح بسكب فيها نفسه ليجد راحة نفسه ،

<sup>1</sup> \_ نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، ص ٤١٥ — ٤٢٦.

فأصبحت روحه، وأصبح والحمرة شخصاً واحداً لا يستطيع الانفصال عنها، وصبّ فيها كلّ فكره وكلّ قلبه، وأراد الحياة كأساً وسكرة، وثار في وجه العذّال واللائمين:

لَوْ كَانَ لِي سَكَنُّ بِٱلرَّاحِ يُسْعِدُنِي لَمَا ٱنْتَظَرْتُ بِشَهْرِ ٱلصَّومِ إَفْطَارَا أَلَّاحُ شَيْءٌ عَجِيبٌ أَنْتَ شَارِبُهُ، فَأَشْرَبْ وَإِنْ حَمَّلَتْكَ الرَّاحُ أَوْزَارَا أَلَّارَا مَنْ يَلُومُ عَلَى صَهْبَاءً صَافِيَةٍ، صِرْ فِي الجِنَانِ، وَدَعْنِي أَسْكُنِ ٱلنَّارَا

وراح أبو نواس يتهكّم بمن يلوم ، ويمتدُّ تهكّمه الى العرب الذين تغنّوا بالأطلال وبعبلة وهند وغيرهما ، ويقابل بين محبوباتهم ومحبوبته ، ومحالسهم ومحالسه ، وتقاليدهم البالية وفلسفته الجديدة ، وذلك في نزعة شعوبية صارخة .

٧ - الحمرة إلاهة ذات قدر: ولم يقف أبو نواس عند هذا الحدّ ، بل رأى في الخمرة شيئاً من ألوهة ، ورآها فوق النار التي كان الفرس يعبدونها ، ورآها فوق معبودات الناس أجمعين ، حتى كادت تُنسيه الله تعالى. وصفها بصفات الذّات الإلهيّة ، وجعل لها آلاءً وأسماء حُسنى ، وصفات تجلُّ عن الشبه والمثل ، وهنا يبدو تأثر أبي نواس بحركة الجدل والنزاع القائم في عصره بين علماء الكلام ؛ قال :

أَثْنِ عَلَى المِخَمْرِ بِآلَاثِهَا وَسَمِّها أَحْسَنَ أَسْمَاثِهَا ولل كَانَتِ الحَمرة كذلك راح الشاعر بجلها ، ويبذل كلّ شيء في سبيلها ، ونصب

<sup>1 -</sup> عادة الشراب عند الفرس قديمة جداً ترجع الى طقوسهم الدينية ، فقد كانوا قديماً يتناولون من أجل آلهتهم عصيراً مسكراً يستخرجونه من عشب والهوما و وبالرغم من استياء نيهم زرادشت من هذه الوثنية بقيت عادة تقديم شراب والهوما و المسكر الى الآلهة متبعة في الديانة الزردشتية . وهكذا كانت الحمرة عند قدماه الفرس مقدسة . وفي هذا ما يفسر لنا تقديس أبي نواس للخمرة ونعته إياها بالأسماء الحسني ، وذلك أن أبا نواس وأضرابه من شعراء الفرس يصدرون في شعرهم الخمري عن مزاج روحي فارسي قديم انبعثت أصداؤه من الماضي السحيق فرددته نفوسهم في ظل الاسلام . وإننا نجد عند عدة شعراء نفس الموقف الديني الذي نجده عند أبي نواس ، فالسلامي من بعده كان شديد الإقبال على الحمرة والغناء ، وكان يحس في قرارة نفسه ، وهو في جوهما ، بالحشوع الذي ينتاب العابد في عرابه ، فيدفعه هذا الحشوع الى الصلاة ، ولكن على أذان الطنابير ، ويدفعه أيضاً الى الركوع والسجود . . أليس هذا تقديساً للخمرة يذكرنا بطقوس الفرس الوثنية ؟ (طالح والأدب في ظل بني بويده ، ص ٢٥٧ - ٢٦٢ .)

نفسه داعياً من دعاتها، وأقام لها طُقوساً لعبادتها وتكريمها، وسعى في إبعادها عن كلّ من لا يستحقها، لأنّ التقرّب منها، عن غير استحقاق، إثمٌ فظيع؛ قال: وَوَقِّرِ ٱلْكَأْسَ عَنْ سَفيهٍ فَإِنَّ حَقًّا لَها ٱلْـوَقارُ

وقال على لسانها:

لا تُمْكِنَنِّي مِنَ ٱلْعِرْبِيدِ يَشْرَبُنِي، وَلَا ٱللَّئِيمِ ٱلَّذِي إِنْ شَمَّنِي قَطَبا

ولأجل ذلك كلّه لم يصطحب في شربها إلا عصابة الكرم والجود، وقد نعت نداماه بأجمل النعوت، ووصف أماكن الشرب أجمل الوصف، وبيّن في تلك المواقف «الدينيّة» حركات العبادة من سجود، وأقوال إكبار وإجلال.



٣\_ اللاهوت المزيَّف: أكبُّ أبو نواس على الحياة يداوي بها آلام الحياة ، وكان ذا ثقافةٍ واسعة فراحَ يُعمِلُ الفكر في الوجود وليس له من ثقافته مبادئ قويّة تقف دون تيَّار القلق والحيرة ، فراح يُحلَل بفكره وعاطفته مظاهر الموجودات ، وإذا به يخرج من كلِّ ذلك بفلَسفةٍ خاصَّة هي فلسفة الحياة للحياة مع إيمان غامض بالله وحقيقته ، وإذا به تقوده العاطفة والحيرة ألى نزعة تحرُّريّة مطلقة تريد تحطيم التقاليد، والأخذ بكلّ ما يستميل، وإذا به قوّة اندفاعيّة جبّارة تثور على تقاليد العرب وتُناصِر الشعوبية، وتثور على التقاليد الدينيَّة التي تضيَّق على ناحية الشُّذوذ ، وتثور على علماء كلِّ مذهب فكريّ لأنَّ المذهب الوحيد في نظرها هو مذهب الحياة والتملِّي منها وإشباع جميع القوى ، ولما كانت الحمرة هي طريق الفرحة والسّكرة ، فقد أراد الحياة حمرة بعد خمرة ، وسكرة بعد سكرة، وأراد ذلك في جرأة وصراحة، لأنَّ الحياء، والتستُّر، ينقصان من المتعة التي يريدها كاملة ، وإذ كان الله موجوداً وهو يحظِّر الإثم والشذوذ ، فقد لجأ الى فلسفة الغفران الذي خُلق للاثم ، فأصبح الاثم في نظر الشاعر مبعثاً للغفران وموضوعاً لحلول رحمة الرَّحان، وهكذا كانت عنده الحياة الخمرة والخمرة الحياة. وهكذا نصب نفسه رسولاً لمذهبه الفلسغي الجديد، ودافع عن الخمرة، ودعا إليها، لأنهاطريق اللَّذة الكبرى، ودواء الأوصاب. وهكذا امتاز أبو نواس ممن سبقه من شعراء الحمرة كالأعشى والأخطل وغيرهما بأنَّه فَلْسَفَ الخَمرةَ والحياة الخَمْريَّة.

\$ - بنتُ الحان في موكبو الألحان: وهكذا ترى أبا نواس على كلّ طريق وتحت كلّ سماء، في جاعة من الشذّاذ، قاصداً بيوت الحمّارين والحمّارات، في الدّساكر، والحانات، يقرع الباب وإذا الخمّار في اضطراب ثم في بِشر وفرحة؛ ويفتَح الباب وإذا الدّار رحبة تمتدّ على كتف ساقية أو غدير، تحفُّ بها الرياحين وتُظلّلها الأشجار، فتُسحَب الزّقاق سحباً، وعليها من العناكب نسيج على نسيج، ومن قدَم الدّهر لباس على لباس، والسقاة في حميّة ونشاط وعلى الأيدي كؤوس، والحمرة تُطلّ من الزّق الجريح كأنها في ظلمة الليل مصابيح. وهي متونّبة تصطبخ بكلّ لونٍ وتطير بكلّ شذا وعبير، والعيون مسمّرة، والقلوب مأسورة، والنفوس حائمة على كلّ كاس؛ وإذا الأيدي تمتدّ بروجاً تحمل شموساً، والشموس

مادَّة غير مادية ، قد درس الدّهر ما تجسّم منها ولم يترك منها غير اللباب. وترتفع الكؤوس وتمتصُّ الشفاه وإذا في كلّ جسم نفسان ، وفي العيون احمرار وذُهول ، وعلى الوجنات ورودٌ وأزهار ، وتنتصبُ القيان الغُلاميّات في قدود حِسان ، وتهتزُّ القدودُ هيفاء ، وتتحرَّك الأنامل على الأوتار والمعازف ، وتتصاعد الأنغام مع الأشذاء عواطف تلتي بالنّشوات ، وإذا الساعات تلي الساعات والأيام تلي الليالي والأيام ، والجاعة في قصف وعربدة ، والحمرة في «هيكل باخوس» مشروبة موصوفة بكلّ الأوصاف ، كلّ واحد يقول فيها ما يقول ويترنّم بأناشيدها «الدينية» الخاصة ، وأبو نواس يتتبّعها في واحد يقول فيها ما يقول ويترنّم بأناشيدها وونانها وقد منها ولونها وطعمها ورائحتَها وساقيها وخمّارها والندامي المتجمّعين عليها ، وكلّ ما يمت إليها بصلة قريبة أو بعيدة ، وإنك تشعر وأنت تقرأ قصائده فيها أن تلك القصائد أشبه شيء بالأناشيد الدينية ، التي ورّد وتُرافقها المعزوفات المختلفة ، فهي في موسيقاها وتقطيعها أناشيد يقولها الواحد فريّر وتُرافقها المعزوفات المختلفة ، فهي في موسيقاها وتقطيعها أناشيد يقولها الواحد فيرة وريّرة وريّرة الآخرون من بعده مقاطع وبيوتاً بيوتا :

قَبْلُ أَصْواتِ الدَّجاجِ لَمَ نُددَنَّسُ بِسَمِزَاجِ لَمَ نُددَنَّسُ بِسَمِزَاجِ نَدارَ ضَوْءً للسراجِ قَسِلُ إبَّانِ النَّسَاجِ خَرْانِ مِنْ خَيْرِ عِلَاجِ فِي أَبِسَارِيقِ النَّسَاجِ فِي أَبِسَارِيقِ النَّرِجاجِ فِي أَبِسَارِيقِ النَّرِجاجِ

إسْقِني وَالسَّلْسِلُ دَاجِ إسْقِني صَهْسَاءً صِرْفاً مَا رَأْتُ مُذْ عَصَرُوهَا نَتَجَتُ مِنْ كَرْمٍ كِسْرى هيْ لِلَنْعِ اللهَمِّ وَالأَحْدِ حَسَّلَا ذَاكَ لَقَاحاً

### اً - قيمة شعر أبي نواس الحمري:

1- أسباب رواج شعره: كان لشعر أبي نواس «بريق أخّاذ، وأَرْيِحَيّة غلّابة، تأتيه من قوّة طبع. وكان شعره يشبه العصر الذي عاش فيه، أو على الأصحّ يشبه جانباً كبيراً من حياة عصره، وينطق عنه بأسلوب محكّم، لا يُفلت عنانه من يد صاحبه إلّا في القليل. ثم إنّ شخصيَّة أبي نواس نفسه كانت محبّة الى النفس، غير منغمرة بأية صورة... وكانت له صداقته المعقودة مع كبار رجال عصره، فكان ذلك يقوم الى

جانب شعره في نفوسهم ، فيقع منها موقعاً حسناً ، ويحلّ منها محلاً لطيفاً سهلاً . وقد عاصر أبو نواس الأصمعيّ ، وأبا عُبيْدة ، والنظّام ، والجاحظ ، والشّافعي ، ووقع شعره من نفوس أكثر من عاشر وعاصر موقعاً جميلاً ، وانهم ليحبونه جميعاً على تحرّج بعضهم من بعض شعره . » وهذا كلّه زاد الشاعر جرأة ، وجعله في نظر الناس رأس المدرسة التجديديّة في الشعر الخمري .

٧ - حلقية فنية جديدة: والجدير بالذكر أنّ الحركة الفكريّة والتحرّريّة التي شهدتها البلاد قادتِ الشعب العربيّ الى خلقيّة فنيّة جديدة، فذهب الكثيرون مذهب الفنّ للفنّ، وإن كانوا يتأبّون نواحي الحطّة الخلقيّة في الشعر. فكانوا يرون أنّ الشعر فنّ ، وأنّ له من ثمّ أن يقول ما شاء بشرط أن يقوله في صيغة الجال ، وكانوا في الوقت نفسه ينكرونِ الشذوذ والتصريح بالفحش. وهذا قبول ضمنيّ لنظريّة الفنّ للفنّ التي شاعت في العصور الحديثة. روى أبو العبّاس المبرّد عن الجاحظ أنه قال : «سمعتُ ابراهيم النظّام يقول ، وقد أنشد شعر أبي نواس في الحمر : هذا الذي جُمع له الكلام فاختار أحسنه ».

٣- شعبية وواقعية: وكان أبو نواس يرى هذه النظرة، ويعتبر أن الشعر لغة الحياة في شتى معانبها، والحياة بحر واسع ينطوي على الغث والسّمين، والكريم والمهين؛ فليس للشعر أن يشوّه وجه الحياة ويختار من نواحيها ما يشاء؛ وقد سبقه الى هذه الطريقة كثيرون، فأراد أن يمشي في ركبهم، ويوجّه الى النظريّة الجديدة جميع طاقاته الفكريّة والفنيّة، وأن يدعمها بما له من رواج عند الحاص والعام، فيجسّم الحركة في ذاته، ويتزعّمها تزعّماً، فيكون كالباعث لها، والهادي الى طريقها. تلك هي نظريّة الشعبيّة في الشعر وقد أنزلته الى معترك الحياة، ولم تتركه وقفاً على القصور والزّعامات.

٤ - مذهب الخمرة: أضف الى ذلك كلّه أنّ العصر عصر علم وفلسفة، وعصر انفتاح على أسرار الوجود، وقد اندفقت على عاصمة الخلافة وشتى الحواضر العربية، وفود العلماء من شتى الأنحاء، وأخذت حركة النقل تؤتي ثمارها؛ ونهضت الفرق المذهبيّة في كلّ مكان، وراحت تتهافت على الفلسفة وتتسلّح بها للدفاع عن آرائها وردّ

١ . تجيب البهبيتي: تاريخ الشعر العربيُّ، ص ٤٢٧.

الهجوم الذي يشنّه عليها الخصوم، فزخر الجوّ بروح الجدل والنقاش؛ فأراد أبو نواس أن يكون للخمرة مذهبها، وأراد أن ينصب نفسه داعياً لها، وأن يجعل الندمان أتباعاً، ومجلس الشراب طقوساً قائمة على نظم وقوانين كها أراد أن ينظم للخمرة الأناشيد الدينيّة التي يُرافقها صوت المعازف في غمرة الشراب وزحمة الطقوس. وراح يستخدم الفلسفة في سبيل الدفاع ونشر الدّعوة، وإذا لديه مذهب ذو أصول وفروع تقوم فيه الخمرة بمقام المعبودة التي تنزّهت عن المادّة والتي حق لها أن تُسمّى بالأسماء الحسنى؛ وبمقام الزّوجة التي تعمل في الأرواح والأجساد عملاً سحريّاً ينقلها من عالم التحوّل والزوال الى عالم الذهول الذي يغيب فيه المكان والزمان. وانطلاقاً من هذه النظريّة نهض أبو نواس في وجه النظام، علامة عصره، نهضة استعلاء وقوّة، وقال له في شيء من الازدراء:

فَقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي فِي العِلْمِ فَلسَفَةً عَرَفْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْياءُ لا تَحْظُرِ العَفْوَ إِنْ كُنْتَ امرًأً حَرِجاً فَلِنَّ حَظْرَكَهُ فِي الدِّينِ إِزْرَاءُ

قال أحمد عبد المجيد الغزالي: «والخمر التي يشربها أبو نواس خمر حسية ما في ذلك ريب، ولكنّه من فرط شغفه بها، وتقديسه لها، قد انتقل بها من «الحسيّة» الى «المعنويّة»، فجعلها «فكوة» شائعة تحسّ بها الروح، ولا تدرك لها كنّها ، وجعلها معنى دقيقاً أشبه ما يكون برجم الظّنون، وشيئاً لا يُحسّ إلّا بالغريزة، وروحاً لا يقوم بها جوهر من اللطافة، ولا يشفّ عنها نور من الصّفاء. وترقّى به العشق در جات في معراج الفتنة، فأخذ شعوره بها يقترب من شعور المتصوّفين بالآلهة، فلها آلاء وأسماء حُسنى، ولها صفات تجلّ عن الشّبة والمثل "».

الفقهاء ورجال الدّين موقف فقيه الخمرة ، ورجل الدّين الخمري ، وراح يناقش في موضوع المعصية ، وموضوع العفران الذي يقول به الدّين ويُقرّه علماؤه ، ويرى أنّ في موقف هؤلاء العلماء تناقضاً واضحاً. فهم يقولون بالغفران ثم يقولون بالتخليد في النار

١\_ مقدمة ديوان أبي نواس.

لأصحاب الكبائر، وكان الجدير بهم أن يقولوا — في رأيه — أنّ الغفران للمعاصي، وأن وجود المعاصي من مقتضيات عمل الغفران، وان للإنسان أن ينطلق في هذه الحياة انطلاقاً بعيداً عن كلّ تحرّج، وأن يجعل القرآن من هنا، والكأس من هنا، فيشرب خمراً ويتلو من القرآن أحْرفاً، والله غفور رحيم يمحو بخير القرآن شرّ الخمرة!.

7- شعوبية صارحة: وإلى جانب هذا كلّه فقد عملت شعوبية أبي نواس، ما عملته الشعوبيّة العامّة في المجتمع العباسيّ الأوّل، فأنهضته على تقاليد العرب في الشعر، وحرّضته على التهجّم التحقيريّ السّاخر، وعلى التنديد بما يراه جموداً في الذهنيّة العربيّة، وبداوةً قبيحة في عصر الحضارة والتقدّمية وقد عمد الى كثير من الألفاظ الأعجميّة للحطّ من شأن اللغة العربيّة؛ وعمد، أكثر ما عمد، الى لغة التخاطب وأساليبه للحطّ من كلاسيكيّة الأساليب العربيّة القديمة؛ وأخيراً عمد الى النقد المباشر فهزئ بالوقوف على الطّلول وبكاء الأحبّة، ورأى أن الحمر الحيّة أجدر بالبكاء من الرسوم الدارسة بالبكاء من الرسوم الدارسة التي تنسج الرياح رمالها:

لِتِلْكَ أَبْكِي، وَلا أَبْكِي لِمَنْزِلَةٍ كَانَتْ تَحُلُّ بِهَا هِنْدُ وأَسْمَا ُ عَالَى الْمَبْلُ وَالشَّاءُ حَاشَا لِدُرَّةَ أَنْ تُبْنِي الخِيامُ لَهَا وأَنْ تَرُوحَ عَلَيْها الأَبْلُ وَالشَّاءُ

٧- رجل تفكير وجدل وصراحة وجرأة: وهكذا يتجلّى لنا أنّ أبا نواس رجل تفكير يبدل بآرائه في صراحة وجرأة، ورجل نقاش وجدل يتسلّح بسلاح الأئمة لكي يبرّر موقفه الشاذ من الحياة، ويقرع الحجّة بالحجّة، في لباقة ومهارة، لكي يبدو لجماهير الشّعْب أنّه لا يسير في طريق الضّلال، فيخفي، تحت ستار الجدّل، تلك الميول الجامحة التي تخضع العقل لمنطقها، وإن كان العقل يؤمن بالله ويتنكّر في أعماقه لأعمال الشذوذ الإنساني التي يغرق في عبابها الإنسان العاقل.

٨ انقياد للحسّ المسيطر: والعاطفة في هذا الشعر الحمريّ انقياد للحسّ المسيطر، وخُضوع للعقد النفسيّة التي جعلت من الشاعر مجموعة متناقضات، ومجموعة طاقات شعوريّة تندفع وراء كلّ ما يدغدغ الحسّ ويوفّر له متعة آنيّة تعزله عن الوجود العام،

وتحصره في وجودٍ خاصٍّ تخضع له المبادئ العامّة والنّظم الأخلاقيّة والاجتماعيّة التي يقوم عليها المجتمع البشريّ.

9 صورة غنية الإيحاء والحباة: والصّورة في شعر أبي نواس غنية الإيحاء، تتكامل بين يديه تكامل صنعة وزخوفة. وذلك أنّ الشاعر شديد الميل الى التصوير، يُلح على الصورة إلحاح وَلَع، ويلونها تلوين حذق، ويجمع من الطبيعة فيها ما يزيد في ألقِها؛ والصورة عنده حية يتعاون التشبيه والطباق على إبراز خطوطها وظلالها وطاقة التأثير فيها؛ وأبو نواس يستفيد من معطيات العلم والفلسفة ليركب صوره ويكسبها أبعاداً قلما تجدها عند غيره من شعراء الخمرة:

كأنَّما أخْدُها بالعين إغْفَاءُ لَطافَةً، وَجَفَا عَنْ شَكَّلِها المَاءُ حَسَّى تولَّدَ أنْوارٌ وأضْواءُ

فَأُرْسِلَتْ مِنْ فَمِ الاَبْرِيقِ صَافِيَةً جَفَتْ عَنِ الماءِ حتى ما يُلاثِمُها فَلَوْ مَزَجْتَ بِهَا نُوراً لَازَجَها

10 عناية باختيار اللفظة وتجويد الصورة: وأبو نواس شديد العناية باختيار اللفظة وتجويد الصورة، واللفظة عنده كالفتاة الحسناء، شديدة الألق، سريعة الأداء، واضحة المعنى؛ وهي كالجواري البغداديّات لذلك العصر، فمنها العربيّة ومنها الأعجميّة ومنها المتشدّدة، ومنها العابثة الماجنة. والألفاظ في شعر النواسي موكب ألحان لبنت الحان، في مرح ظاهر، وفي سهولةٍ متأنّقةً ، وفي طبعيّة تُسيْطر على الموقف، وتلقي على الصّنعة نفسها عذوبةً ورونقاً.

11 - شطحات خيالية رائعة: ولأبي نواس في شعره الخمري شطحات خياليّة رائعة ينقلك فيها الى عالم الفلسفة والتصوّف، ويفتح أمامك آفاقاً واسعةً. وإنّك تقرأ مثلاً العبارة التالية في وصف الحمرة «صفراء تفرق بين الروح والجسد» فلا تكاد تشعر أن وراء هذه الألفاظ القليلة البسيطة، عالماً من التصوّر العقليّ، وعالماً من التصوير الخياليّ. فالحمرة هنا معتَّقة صفراء، أي ذات مفعول لا حدّ له ؛ وهي من ثم قادرة على أن تعمل في النفوس والأجساد ما يعمله الحبّ الإلهيّ في نفوس المتصوّفة وأجسادهم، فتسطو على الوحدة الإنسانيّة في الكائن الإنسانيّ ، وتنتزع الروح من حبس الجسد،

وتُطلقها الى عالمها الروحاني حيث النشوة التي لا نشوة بعدها. وفي هذا منتهى ما يصل اليه الحيال الحلّاق.

17 – عناية برسم اللوحة الجميلة: ولأبي نواس عناية برسم اللوحة الجميلة التي تجتمع فيها الأضواء والظّلال اجتماع فن وذوق وحياة. فأنت مثلاً أمام مشهد للربيع يحث على معاقرة الخمرة. أمّا وجوه الأرض فناضرة تفيض ما ورواء وقد ألبسها المطر ألواناً من الزّهر، وقام الرّبيع نفسه يوشيها ويجلّلها بكلّ يانع فتان من الأزهار المنثورة هنا وهناك أزواجاً متعانقة، وأفراداً متطاولة الأعناق تصبو إلى العناق. إنه مهرجان الطبيعة في عرس الخمرة، وقد استوفت الخمرة شبابها، واكتملت أنوثتها، وانفتحت للعيش الهنيء أبواب متع جديدة بعيدة جدّ البُعْد عمّا كان للعرب الأقدمين، وبعيدة كلّ البعد عن مفهوم الحياة عند المتشدين:

وَأَلْسَسَتْهَا الزّرابي نَشْرَةُ الأَسَدِ بِيَانِعِ الزّهْرِ مِنْ مَشْنَى ومن وَحَدِ وَأَفْتَرٌ عَيْشُكَ عَنْ لَذَّاتِكَ الجُدُدِ

أَمَا رَأَيْتَ وُجُوهَ الأرضِ قَدْ نَضَرَتْ حَاكَ الرِّبِيعُ بِهَا وَشْياً، وَجَلَّلُهَا وَاسْتَوْفَتِ الخَمْرُ أَحْوالاً مُجَرِّمَةً،

17 - سلاسة وسهولة وموسيقى: لشعر أبي نواس في الخمرة ميزات كثيرة من ناحية الفن والأسلوب. نعم حفل بالضعف التركيبي لأن كثيراً منه قيل ارتجالاً وفي حالات النشوة والطرب، وحفل بالألفاظ الفارسية، ولكنّه مع ذلك حفل بالمرونة والسلاسة والسهولة، وكان للموسيقى والغناء فيه أثر واسع، فقد رققت الموسيقى حواشيه، وليّنت ملامسه، وأبعدت عنه الحوشي والمستثقل، وأرسلته قطعاً غنائية موقعة على أوتار النفس وضربات الدّفوف وتنفّسات المعازف. واتخذ أبو نواس أسلوب القصص والحوار أسلوب حياة وإحياء حافل بالروح النواسية.

زد على ذلك أن الكثير من شعر أبي نواس في الخمرة لوحات فنيّة ناطقة يستطيع

الزّرابي: ما اصفر أو احمر من النبات وفيه خضرة. نَثْرَةُ الأسد: كوكبان بينهما قدر شبر وفيهما لطخ بياض كأنه قطعة سحاب؛ وهي من منازل القمر.

الرسّام أن يرسمها، ويستطيع الممثل أن يمثّلها، وأي شيء أحقّ بالرسم والتمثيل من قوله:

رَقَّ الزَّجاجُ وَرَاقَتِ الخَمْرُ فَتَشَابَهَا فَتَشَاكُلَ الأَمرُ، فَكَأْنَها خَمْرٌ ولا قَدَحٌ، وكَانَّها قَدَحٌ ولا خَمْرُ

أو من قوله:

وَأَسْتَنَى دَمَهُ مِنْ جَنْبِ مَجْروحِ وَالدَّنُّ مُنْطَرِحٌ جِسْماً بِلَا رُوحٍ مَا زِلْتُ أَسْتَلُّ رُوحَ الدَّنِّ فِي لُطُفٍ حَتَّى ٱنْشَنْيتُ وَلِي رُوحانِ فِي بَدَنْإٍ

وهكذا كان أبو نواس في شعره الخمري من أعمق شعراء زمانه حسّاً وأبرعهم فنّاً ، وأخصبهم قريحة ؛ وكان فيه إمام المجدّدين فغيّر مجرى الشّعر ووجَّهه توجيهاً يلتصق بروح العصر وينزل إلى أعاق النفس البشرية ، وان اقتصر على تصوير ناحية العبث واللهو من حياته وحياة مجتمعه.

### ٧ ـ أبو نواس شاعر الغزل:

1 - نزعته في غزله: حياة أبي نواس وشعره الغزلي متلاصقان مُتازجان، وما غزله إلا عبارة عن اندفاعه وراء الحياة، وقد أراد أن يحيا الحياة مليئة، كاملة، أعني حياة المتعة والسعة، أعني تلك الحياة الحرّة في تنوّعها وخصبها، فنادم العظماء، ورافق الشُطَّارَ والشذّاذ، وعاشر الخمَّارين، وتقلَّب مع كلّ حال مقتنصاً الفرص للهو والمحون والمرح. وقد تتبّع الجال حيثًا رآه، تتبَّعه بِنَهَم، مُعْرِضاً عن كلّ جمود أو تقليد، وتتبَّعه بذائقة مرهفة، وأراد أن يكون ذلك جهواً في غير ما تستُّر ولا اقتصاد، بل أحبَّ الافتضاح والتهتك، وكان أبو نواس مغرماً باستيفاء اللذة واستقصاء المتعة، وقد نظر. الى تعدّد أبوابها، وإذا به يجدهما في الخمر والنساء، والغلمان، يجدهما في تأنَّق

الغلاميَّات، وعلى أوتار القينات، وإذا شعره الغزلي يدور حول النساء كما يدور حول الغلان .

٧ - قيمة غزله: أحبُّ أبو نواس عدداً لا يُذْكُرُ عَهِن النساء منهنَّ جنان جارية آل عبد الوهَّابِ الثَّقْنِي، المحدَّث، وعنان جارية الناطفئُّ وكانت قينةً وأديبة، ودنانير مولاة يحيى بن خالد البرمكيّ وكانت من أجمل النّساء وأرواهنّ للشعر والغناء. أما جنان فكانت أوّل امرأة أحبُّها الشَّاعر فيُّ شبابه فأخلص لها الحبّ وتوغّل فيه ، وقال فيها نحو خمسين مقطوعة شعرية. ويقال إن أبا نواس لم يصدق في حبّ امرأة غيرها.

ويتفاوت غزل أبي نواس النسائي بين اعتدال العاطفة وجموحها، وتراه أحياناً يعمد الى العبث المضحك فيقول مثلاً:

> فَسَا إِنْ فِيهِ مِنْ باقِ وَثُلْشَا ثُلْشِهِ السَاقِ وثُلْثُ الشُّلْثِ لِلسَّاقِ تَسجِزًا بَسِنَ عُشَّاق

جنَانٌ حَصَّلَتْ قَلْبِي، لَهَا الثُّلْثَانِ مِنْ قَلْبِي، وثُلُّمْنَا ثُلْثِ مَا يَبْقَى، فَسَبْقَى أَسْهُمْ سِتُ

ولئن فاتت الروعة شعر أبي نواس في أكثر غزله النّسائي ، فهو لا يخلو من مقطوعات تحفل بالجال الفنّي، وبالصّور المبتكرة، والانسجام والاتّساق في عرض الصّور. وترى الشَّاعر في وصفه الغلاميَّات أبرع منه في وصفه غيرهنَّ ، وذلك أنه كان يعشق الجال المذكر أكثر مما يعشق الجال الأنوثيّ. من طريف غزله هذه المساجلة:

كَتَبَتْ على فَصِّ لِخَاتَمِهَا: مَنْ مَلَّ مَحْبُوباً فلا رَقَدَا! فَكَتَبْتُ فِي فَصِّ لِيَبْلُغَهَا: مَنْ نَامَ لَمْ يَعْقِلْ كَمَنْ سَهِدَا لًا نَامَ مَنْ يَهُوَى وَلَا هَجَدَا وَاللَّهِ... أَوَّلُ مَيِّت كَسمَدَا وَاللهِ... لَا كَلَّمْتُهُ أَبِدا

فَمَحَتُهُ وَٱكْتَتَبَتْ لِيَبْلُغَني: فَمَحَوْتُهُ ثُمَّ ٱكْتَتَبْتُ: أَنا فَسَحَتُهُ ۗ وَٱكْمَتَبَتْ تُعَارِضُنِي :

والى جنب النساء تعشَّق أبو نواس عدداً من الغلمان لانحراف شاذَّ في طبيعته ، وهو

يُكثر في غزله هذا من التحرُّق والشكوى ، وكلامه فيه متلهِّب العاطفة ، يبلغ القمّة في لطف الأداء ، وعذوبة الانسجام على ما هنالك من شذوذ وتطرَّف وإفراط.

وهكذا كان الغزل من أهم الأبواب التي عالجها شاعرنا ، وكان صورة لنفسه المتعبّدة للجهال ، وميداناً يجول فيه متذرّعاً بكلّ ما رق وعذّب من الأساليب ، وبما جرى على ألسنة المتكلّمين وأصحاب الجدل والفلسفة من أقوال ، وإنَّ فيه لأثراً واضحاً للصناعة البديعيّة التي شاعت في ذلك العصر ، وفيه سجلاً قيّماً لما انتشر من عادات وأخلاق وتمازج عقليّات وثقافات .

## أبو نواس شاعر الطَّرْد:

أصبح الطرَّد مع أبي نواس فنّاً مستقلًا يُودِعه أوصاف ما يُتوسّل به للصّيد من حيوان وأدوات ، وأوصاف مطارَدات الوحوش البريّة وما الى ذلك ، وقد اعتمد فيه الشاعر بحر الرجز ، وواكب المعنى باللفظ ، وكان أسلوبه مليئاً بالحيوية والتوثب ، حافلاً بالدّقة والإبداع ، زاهياً بألوان البديع وأصباغ الخيال .

### أبو نواس شاعر المدح:

لقد نظم أبو نواس في المدح على عادة الأقدمين وقد اضطر الى مجاراتهم في اختيار البحور الجليلة، ولزوم جانب الترصن، والافتتاح بالغزل، ووصف الإبل وما الى ذلك، وما ذلك إلا إرضاء لذوي السلطان وللتقرّب منهم. وقد برع أبو نواس في هذا الشعر التقليدي براعة كبرى وإن تكلَّفة تكلَّفاً، فجارى أكابر شعراء المدح في متانة السبك وروعة الأسلوب، ولكنه لم يأتِ فيه بجديد.

### أبو نواس شاعر الزهد:

تهتَّكَ أبو نواس وبالغ في تهتُّكِه فانهد جسمُه وشعر أنَّ الحياة تنتقم منه وأنَّ الأجَلَ المحتوم يقترب يومه ، فصدرت عنه التفاتات الى العالم الآخر والى حقيقة الدّهر ، وإذا الالتفاتات صرخات الى عرش الله وغفرانه ، وزفرات يُصعِّدها من قلبه ولسانه ، في رقّة

وعذوبة وصدق ، وإذا الشعر ثقيل النبرات متلهِّب العبارات ، يسير في هدوء السفينة التي ثقل ما فيها ، ويتقدّم تقدّم النفس التي قيَّدَنُّها الأوصاب وعظمت عندها الذُّنوب ، فحطَّت في رحاب الله آمالها، وقدَّمت على نار اللوعة بخور تونتها وقربان آلامها:

دَبَّ فِيَّ ٱلسَّقَامُ سُفُلاً وعُلُوا وأَراني أَمُوتُ عُضُواً فَسَعُضْواً

لَهْفَ نَفْسِي عَلَى لَيَالٍ وَأَيَّامٍ تَسجاوَزْتُهُنَّ لُعْسِاً وَلَهْوَا وَلَهُوا لَعْسِاً وَلَهُوا قَلْهُمَّ صَفْحاً عَنَّا، وغَفْراً، وعَفُوا قَلْهُمَّ صَفْحاً عَنَّا، وغَفْراً، وعَفُوا

تلك صورةً مصغّرة لأبي نواس زعيم التّجديد بعد بشّار ، لأبي نواس الذي أراد أن يخرج بالشعر عن أعتاب الملوك ويزجُّه في لجَّة الحياة والواقع. وقد عرفناه رجل ثورة تحرّریّه کبری، ورجل ثقافة واسعة، ورجل شذوذ جريءٌ، ينكر الحياء ويتنكّر لكلّ اقتصاد في تطلُّب متع الحياة، وعرفناه في لهوه شاعراً خلَّاقاً رحب الآفاق بعيد الأجواء، ورساماً ماهراً يُصوّر اللوحات الفنيّة أروع تصوير في خفّة روح ونبضات تشخيصيَّة مؤثرة. وهو على كلّ حال رجل الملاحظة الدقيقة، والإحساس العنيف، وهو شاعر الهجران الذي بكثر من الشكوي ، وشاعر الغناء الذي يرافق الوجدان. وهو أبدأ شاعر الخمر وزعيم كلّ من رفع كأساً وتعبُّد لجمال.



### مصادر ومراجع

زكي المحاسني: ا**لنواسي** — دمشق ۱۹۳۹.

عبد الرحمن صدقي: أبو نواس -- القاهرة ١٩٤٤.

ألحان ألحان - القاهرة ١٩٤٧.

عبد الحليم عباس: أبو نواس -- سلسلة إقرأ -- القاهرة.

علي شلق: غزل أبي نواس -- بيروت ١٩٥٤.

أبو نواس — بيروت ١٩٦٤.

مارون عبود: الرؤوس -- بيروت ١٩٤٦ ص ١٠٨ -- ١٢٦.

محمد النويهي: نفسيَّة أبي نواس -- القاهرة ١٩٥٣.

أحمد عبد الجيد الغزالي: مقدمة ديوان أبي نواس — القاهرة ١٩٥٣.

أبو هفّان عبدالله بن أحمد بن حرب المهزمي: أحبار أبي نواس - تحقيق عبد الستّار أحمد فرّاج - القاهرة.

مجلَّة الهلال: السنة ٤٤، الجزء ١٠ (عدد خاص بأبي نواس).

أنيس الخوري المقدسي: أمراء الشعر العربيّ — بيروت ١٩٣٦.

طه حسين: حديث الأربعاء ٢ -- القاهرة.

عبد العزيز البشري: المُفتن أبو نواس في كتابه «المختار» ٢: ٧٦ - ٨٥.

كال اليازجي: أبو نواس والحمرة — الأمالي — العدد ٣٥: ٧.

# أبوالعتاهية

#### ( + MY - - MY - - MY - - MY)

أ ـ تاريخه: وُلِد أبو العتاهية في عين التَّمر، ونشأ في الكوفة، وانتشر صيته في الشَّعر فقصد بغداد واتصل بالمهديّ ولتي لديه حظوة، إلَّا أنه علق الجارية عُتّبة ولتي من جرّاء ذلك سوءاً فتزهّد ولبث كذلك الى أن توفّي سنة ٢١٨هـ/ ٨٢٥م.

لاً ــ نفسيّته: كان أبو العتاهية سوداوي المزاج، كثير التردّد في أمر الدّين. مال الى الزّهد بعد اضطراب وحيرة، واتّهم بالبخل والرّئاء.

٣ً ـ أدبه: ديوان شعر جمعه الأب لويس شيخو وطبعه في بيروت سنة ١٨٨٧.

أ ـ شاعر الزّهد: الموعظة عنده تقوم بتصوير الدّنيا في حقيقة باطلها، والتصدّي للتراخي الشائع في جرأة وعمق نظر وجدّل وصدق لهجة؛ والأخلاق والحكمة يعرضها في معرض دينيّ ويحاول الكشف عن ميول النفس البشريّة في بعض التحليل والنظر الثاقب، وقد عبّر أبو العتاهية عن كلّ ذلك بصدق وإخلاص وكان شعره حافلاً بالسّلاسة والعذوبة والتجسيم والواقعيّة.

ق - شاعر الغزل: غزله مزيج من رشاقة وسلاسة وعذوبة.

أ- شاعر المدح: مدح تقليدي مع سهولة وعذوبة قول.

#### أ - تاریخه:

هو أبو إسحاق إساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العَنزيّ بالولاء ، وقد عُرِفَ بأبي العتاهية . وُلد بعين التَّمْر سنة ١٣٠ هـ ، ونشأ بالكوفة حيث أولع باللهو والعبث ، ثم قال الشعر وإذا شعره من أرفع الشَّعر ، فطار له في البلاد صيتٌ ، وردّد أقواله الرّائح والغادي ، فقصد بغداد ، واتَّصل بالخليفة المَهْديّ فلقي لديه حظوة كبيرة ، فمدحه ونال برّه ، وتعرّف في قصره بجارية اسمها عُتبة ، وأخذ يُشبِّب بها في شعره ، فغضب المهديّ لذلك وأمر بسجنه ثم أطلق سراحه . واتصل بالهادي ثم بهرون الرّشيد . وأخيراً لبس الصوف وتزهّد ، وقد يكون صدوفه عن الدّنيا لخيبة لقيها في حبّه لعتبة .

عاش أبو العتاهية الى زمن المأمون وامتدحه ثمّ عاد الى زهده وانقطع عن أصحابه الى أن مرض مرضه الذي تُوفّي فيه، وكان ذلك نحو سنة ٢١٨هـ/ ٨٢٥م

#### اً \_ نفسيّته:

نشأ أبو العتاهية في عصر امتاز بالأزمات النفسية والعقلية وظهور موجة من الشك والحيرة كانت نتيجة اختلاط الأجناس والثقافات. وكان الشاعر رفيع المكانة عند الحلفاء، وفي عهد الرشيد أقلع عن الغزل وانصرف الى الزهد، فحبسه الرشيد حتى يعود الى الغزل، ولكن اتجاهه النفسي كان أقوى من أن يقاوم. وإذ كانت له هذة المكانة الاجتماعية راح الكثيرون من الشعراء والأدباء يعملون بعامل الحسد على الحط من شأنه، فاتهموه بالبخل والزندقة وسوء العقيدة، وكتبوا في ذلك الروايات الكثيرة. ويبدو أن أبا العتاهية كان «سوداوي المزاج، كثير التردد في أمر الدين، فتقلّب على أطوار شتّى — شأن الذين يحلّون أنفسهم من قيود الدّين، وينظرون فيه نظر الناقد — فاستقر رأي أبي العتاهية أخيراً على التمسّك بالإسلام والزّهد عن الدّنيا» أ. وهذا التردد وهكذا ترى الناس مختلفين في زهده، منهم المُنكر ومنهم المصدّق.

ومها يكن من أمر فقد مال أبو العتاهية الى الزَّهد بعد اضطراب وحيرة. قال عبد الحكيم حسَّان: «كأنَّ حياة أبي العتاهية يمكن أن ترسم على هيئة ذبذبات تتسع وتضيق، وهي في اتساعها تقترب من حدود اليقين أو تجتازها، ولكنّها تعود سيرتها الأولى من التذبذب والاضطراب حتى انتهى بها الأمر أخيراً الى اجتياز الحدّ الى منطقة اليقين بصفة نهائية بعد ذبذبات متسعة متلاحقة. وحين اجتاز الاضطراب والحيرة الى اليقين ثبت على يقينه مخلصاً فيه، وسخّر فنه في خدمة حياته الجديدة، حياته الروحية الموقية المطمئنة، فلتي ترحيباً وإعجاباً من العامة والحاصة على السواء وبلغت مواعظه حيث أراد من نفوسهم، واستزل بها الدّمع من محاجرهم» ".

١ \_ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية -- الجزء ٢، ص ٦٨.

٢ - طالع والتصوف في الشعر العربي، لعبد الحكيم حسان، ص ٢٠٣.

٣ - نفس الصدر، ص ٢٠٤ -- ٢٠٥.

#### ٣ - أدبه:

لأبي العتاهية ديوان في الزهد جمعه في القرن الحادي عشر للميلاد أبو عمر يوسف ابن عبدالله النمري القرطبي ؛ وله ديوان آخو جمعه الأب لويس شيخو وأضافه الى الأول وطبعه كاملاً في بيروت سنة ١٨٨٧. وهكذا فني شعر أبي العتاهية قسمان : القسم الأكبر يدور على الزهد ، والقسم الآخر منظومات مختلفة في كل فنون المعاني من مديح ، ورثاء ، وهجو ، وأوصاف ، وحكم ، وأمثال . وكان أبو العتاهية في شعره الزهدي إمام من نظم في هذا الباب وشعره هذا يقوم أساساً على الموعظة وما يتبعها من ذكر الدّنيا ، وتقلّبها ، وسرعة زوالها ، والموت وغصصه ، والآخرة وأحوالها ؛ وهو يقوم من ناحية ثانية على الأخلاق والحكمة ، وما يتبع ذلك من نظرات في الحياة والناس .

#### لاً - شاعر الزهد:

١ - الموعظة عند أبي العتاهية تقوم بتصوير الدُّنيا ووصفها ، وإليك خلاصة آرائه في الموضوع : الدُّنيا «مجمع أباطيل خدّاعة ، زائلة حافلة بالمكر والخداع ، والألم والخيبة والتقلّب ، وقد تنفسح أحياناً لشيء من المسرّة والمتعة ، إلا أنها لا تُعتم أن تهوي بذلك الى القبر حيث يبلي الفناء والموت بلاء مُريعاً ، ويكون تشنيعها ذريعاً بقدر ما يكون الإنسان محظوظاً في الحياة . ومن أعظم ما يمنى به الإنسان في موته النسيان الذي لا يلبث أن يمحو ذكره من قلوب أقرب الناس إليه حالما يواريه التراب . فما بال الناس يلهون عن هذه الحقائق القاسية ، ويخوضون غار العيش والمنكرات ؛ ويُسرفون في يلهون عن هذه الحقائق القاسية ، ويخوضون غار العيش والمنكرات ؛ ويُسرفون في نظرهم ، وكأن ليس وراء القبر من حياة . فليرجع الناس إذن الى نفوسهم ، وليبيدوا منها الأوهام والمطامع والرغبات الباطلة ، وليسلكوا سُبل الخير كما جلّى معالمها الدّين ، مزدرين الحياة بما فيها من متعة ومال ، قانعين بما قسم لهم من خير ، مكتفين منه مزدرين الحياة بما فيها من متعة ومال ، قانعين بما قسم لهم من خير ، مكتفين منه بالطمروري اليسير ، متزكّين بما زاد ليشتروا به أجوراً للآخرة ، فالآخرة وحدها جديرة بالاعتبار ، وخير ما يتزوّد به المرء في سبيلها الزُهد والتقوى» .

هذه الآراء كما ترى ردّة فعل شديدة لما كان شائعاً في ذلك العصر من تراخ ، ولما كان يدعو الناس إليه أبو نواس من فلسفة المتعة ، وهي مقتبسة من كتب الدين ، ومن

خبرة الحياة ، ومن التأمّل في حقائق الموت والزوال. وهي نَظْرة جَوِيئة صريحة الى الوجود ، ونظرة عَميقة لا تخلو من شمول على تقطّعها ، ولا تخلو من فلسفة على تناثرها . وقد امتاز فيها أبو العتاهية عمّن سبقه من شعراء الزهد بأنه أكثر وأطال ، وبأنه فلسف الزهد ودعا إليه مبرهنا ، محاجّا ، محاولاً الإقناع ، في هدوء ، وصدق لهجة وإلحاح . ومن أقواله المأثورة في الموضوع :

دُنْسِاكَ غَـرَّارَةٌ فَلَرْهَا فَإِنَّهَا مَرْكَبٌ جَمُوحُ دُونَ بُلوغِ ٱلجَهُولِ مِنْهَا مُنْسِيَتَهُ نَفْسُهُ تَطيحُ

تَسَأْكُلُهُ فِي زَاوِيهُ تَشْرَبُهُ مِنْ صَافِيهُ نَفْسُكَ فِيهَا خَالِيهُ عَنِ ٱلْوَرَى فِي نَاحِيهُ فَيْءِ ٱلقُصُورِ العَالِيهُ رَغِيفُ خُبْزٍ يَابِسُ وَكُوزُ مَساءٍ بَسارِدٌ وَغُسْرُفَةٌ ضَسِيَّفَةٌ أَوْ مَسْجِدٌ بِسَعْزِلٍ خَيْرٌ مِنَ السَّاعاتِ في

٢ – والأخلاق والحكمة يعرضها أبو العتاهية في معرض ديني، فيوصي بطاعة الله وتقواه، ويحت على الصّبر والصّدق والرفق والقناعة. وقد تمرّ له خطرات يدخل فيها الى أعاق النفس البشرية ويحاول الكشف عن ميولها في بعض التحليل والنظر الثاقب، قال:

أَرَى عَمَلِي لِلشَّرِّ مِنِّي بِشَهْوَةٍ وَلَسْتُ أَرُومُ الخَيْرَ إِلَّا تَكُرُّهَا

لِكُلِّ آمْرِئٍ نَفْسانِ: نَفْسٌ كَرِيمَةٌ وَأُخْرَى يُعاصِيهَا الفَتَى وَيُطيعُهَا ويُطيعُهَا وهكذا فقد عَبْر أبو العتاهية عن تجربة روحية صادقة.

وإنَّ من أجال النظر في شعره وجده مؤثراً ، على ما فيه من إ**غراق في التشاؤم ،** وعلى ما فيه من أكمداد آفاق وآربِداد أجواء . وقد استطاع الشاعر أن يخوض موضوعه

الحافَّ في سلاسة وعذوبة، وفي سهولة كلام رائعة، وفي توشية لأقواله بألوان وصور هي عصارة الفن والجمال. واستطاع أن يجسم الفكرة ويرسلها ملموسة في واقعية قاسية، تخاطب العقل والقلب وتهزّهما هزّاً عنيفاً.

وهكذا كان أبو العتاهية زعيم الشعر الزهدي عند العرب.

٣- أبو العتاهية من زهده: يتجلّى لنا أبو العتاهية من زهديًاته رجلاً ميّالاً الى الزُّهد، عاكفاً عليه بكلِّ جوارحه. لقد عرف من الحياة حلوها ومرّها، ورأى أنّ طَيّباتها لا تدوم. وقد خبر القلوب فوجدها قلوباً تتقلَّب مع كلّ حال، وتدور مع كلّ هوًى، وخبر الناس فوجدهم أتباع منافعهم ورغباتهم، فصدف عن الدّنيا وترّهاتها، وراح في صُفوف البشر رسول خير ولسان موعظة وعبرة، بل راح فيلسوف زُهد يعمل ويقول. وربما كان في قوله بعض الأثرة، ذلك أنه في عصر الفسق، وزمان الانحطاط الأخلاقيّ، أراد أن يكون صوتاً ناشزاً يلفت أنظار رجال الدين وأصحاب التزمّت ويبني من وراء قوله قصراً من الشّهرة وحسن النظر. ثم إنّ أبا العتاهية قد تودّد أحياناً بين الغزل والزهد، وكان ذا شخصية ضعيفة مُتذَابُه به لضعف في إرادته وخور في همّته. وعلى كلّ حال فقد نصب نفسه للهداية وكان عمله جليلاً.

3 - قيمة زهده: أظهر أبو العتاهية في زهديّاته ازدراءً للحياة جمّاً، وقد لفّها بغشاء كالح السواد من شأنه أن يبعث على اليأس والقنوط، إلّا أنه على تشاؤمه، قد أسدى الى الناس نصحاً ذا قيمة حقيقية، ووجّه كلامه الى عقولهم مقدّماً لها البراهين والحجج، غير مكتف بأساليب الأقدمين الاختبارية، فهو في عصر فلسفة وتفكير، وهو في عصر علم وجدّك ، وهو في عصر نُصب فيه للعقل عرش رفيع. وقد استقى أفكاره من الكتب الدينية ونظريات الفلاسفة كما استقاها من عالم التجربة والاختبار. وراح يدعو الى القناعة لأنّ الدّنيا دار فناء، والآخرة خير منها، فما يُبنى يُبنى للخراب، ومن يُولد يولد للموت، وما يُجمع يُجمع للتفريق، وما يُعتنى به من أمر الجسد آخرته الفناء، وما يُضحك لا يُضحِك إلّا ليبكي، فعلى الإنسان أن يعيش كمن سيموت، يكتني بالضروري، ويتسلّح بالتقوى، وهكذا يتأهب للآخرة، ويذخر لنفسه أجراً عند يكتني بالضروري، ويتسلّح بالتقوى، وهكذا يتأهب للآخرة، ويذخر لنفسه أجراً عند

وأسلوب أبي العتاهية في زهديّاته هو أسلوبه في أكثر شعره ، هو سهولة وسلاسة وانسجام ، وهو عذوبة وموسيقي ساحرة ، وهو تفجّر وطبعيّة ، وهو تدفّق شاعريّة ، وانطلاق خيال ، وليس هنالك من غثاثة أو برودة أو جفاف كها نجد ذلك في الشعر التعليميّ عامّة ، وكها كان يُنتظر من شاعر كتب الكثير في هذا الباب. وقد مزج أبو العتاهية زهده بشيء من العاطفة العميقة التي تُدغدغ أوتار النفس وتترك في عالمها صدى بعيداً ، وهكذا كان أبو العتاهية مُجدّداً في باب الزهد إذ فَلْسَفَه وصاغه بقالب سهل ممتع .

# أ - شاعر الغزل:

في غزل أبي العتاهية عاطفة عميقة متألمة ، ولهجة يظهر فيها الضعف الإنسانيُّ بجلاء ، وكأني بتلك النفس قد فقدت مناعتها وأصبحت أسيرة حبّ لا تجد منه إلّا ألماً وحرماناً.

أَحْمَدٌ قَالَ لِي ، وَلَمْ يَدْرِ ما بِي أَتُحِبٌ ، الغَداةَ ، عُتْبَةَ حَقَّا ؟ فَتَنَفَّسْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : نَعَمْ حُ سِبًا جَرَى فِي العُرُوقِ عِرْقاً فَعِرْقا لَوْ تَنَجُسِّينَ بِا عُتَيْبَةُ قَلْبِي لَوَجَدْتِ الفُوادَ قَرْحاً تَفَقَّا لَوْ تَنَجُسِّينَ بِا عُتَيْبَةُ قَلْبِي لَوَجَدْتِ الفُوادَ قَرْحاً تَفَقًا قَدْ لَعَمْرِي مَلَّ الطّبيبُ وَمَلَّ الد أَهْلُ مِنِي ممّا أَقاسِي وَأَلْقِي لَيْسَتَنِي مُتُ فَاسَيَ مَنْها مُلَقَى الْبَداً مَا حَبِيتُ مِنْها مُلَقَى الْبَداً مَا حَبِيتُ مِنْها مُلَقًى اللهَ يَعْلَى الْبَداً مَا حَبِيتُ مِنْها مُلَقًى اللهَ اللهَ عَنْها مُلَقًى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

وغزل أبي العتاهية هو مزيج من رشاقة وسلاسة وعدوبة ، هو النفس الضعيفة الحسّاسة التي تُصعّدُ الزفرات والآهات في لوعة ، وكأني بشعرها يسيل سيلانَ الماء الصافي على حصباء نقية فيسمع له خرير هو أقرب الى المناغاة والمناجاة منه الى أيّ صوت مادّيّ ، وهو حفيف الضّلوع مردّدة نبضات قلب ناعمة ، ووسوسات نفس أرقّ من النسيم.

# أ - شاعر المدح:

كان مدح أبي العتاهية للتكسُّب أكثر مما كان إرضاء للعاطفة ، وكان تقليديًّا أكثر

١ ــ الملقَّى: الممتحن الذي لا يزال يلقاه مكروه.

مما كان تجديديًا ، ولكن الشاعر أخرجه في أسلوبه السهل وعدوبته المعهودة وخرج في هذه الناحية عن عادة من سبقه ، وكان مجددًا حيث درج على أساليب التقليد. وشأنه في رثائه شأنه في مدحه ، وليس الرّثاء إلّا مدحاً لميت واعتبارات عامة تدخل في باب الزهد.

وقد عالج أبو العتاهية غير الأبواب المذكورة كالعتاب والهجاء وما الى ذلك ، وكان أبدأ شاعر الحكمة التي لا يحدّها حدّ ، وشاعر العذوبة التي لا يحدّها حدّ ، وشاعر العذوبة التي لا يجفّ لها معين.

# مصادر ومراجع

محمد أحمد برانق: أبو العتاهية - القاهرة ١٩٤٧.

عبد المتعال الصعيدي: شاعرنا العالمي أبو العتاهية، الرسالة ٣ (١٩٣٥) ص ٢٦٥، ٧٤٤. ١٧٤٠ ، ٢٨٦، ١٠٦٤ ، ١١٤٣ ، ١٣٨١، ١٤٢١، ١٠٥٠ ، ١٦٦٣ ، ١٧٤٥.

عبد اللَّطيف شرارة: أبو العتاهية — بيروت ١٩٦٢.

عبد الحكيم حسّان: التصوُّف في الشعر الحربي – ١٩٥٤.

عبد الحليم عبَّاس: أبو العتاهية -- الرسالة ٧٠: ١٣٠٦.

جرجي زيدان: أبو العتاهية — الهلال ١٣٢ : ١٣٢.

# ابث المُعشنَّزَّ

# (V37 — 7P7 4 / 17A — X+Pq)

1 ـ تاريخه : وُلِد في سامرًا سنة ٢٤٧ هـ/ ٨٦١م، ونشأ في صحبة العلماء والأدباء. تولَّى الحلافة يوماً وليلة، وتُتل سنة ٢٩٦ هـ/ ٩٠٨م.

أدبه: له ديوان فيه وصف وخمر وطُرد وغزل، كما له كتاب «البديع».

### ٣- قيمة شعره :

١ – شعره مزيج من قديم وجديد.

٢ ــ له أرجوزتان، إحداهما طويلة تشبه الملاحم تناول فيم تاريخ المعتضد.

٣ ـ شعره شعر التفجُّر الطبيعي والتلقائية الحياتيَّة في غير تكسُّب ولا تزلُّف.

٤ ــ وشعره شعر الريشة المصوّرة، والحيال الملوّن الحَلَاق، والذوق المزوّق.

وشعره صنعةٌ فسيفسائيةٌ دقيقة تبرز فيه تشابيه مبتكرة. إنّه من أروع الشعر العربي فنًّا، وطبعية،
 وسلاسة، وعذوبة. انه شعر الطبيعة والحب والجال.

# أ - تاریخه:

هو أبو العباس عبدالله بن المُعتَزّ بن المتوكّل. وُلد في بيت الحلافة بسامرًا سنة ٢٤٧ هـ / ٨٦١م، ونشأ مُكبًا على علوم الدين واللغة والأدب يأخذها عن الأيمّة من مثل أبي العبّاس المبرَّد وأبي العبّاس ثعلب، ونظم الشّعْرَ منذ أوَّل عهد شبابه. وقد عاصر بعد مقتل أبيه أربعة من الخلفاء العباسيّين هم: المُهتدي والمُعْتَمِد والمُعْتَضِد ولما مات المكتني ( ٧٩٥ هـ — ٧٠٨ م) ولَّى الأتراك ابنه المقتدر العرش بعده، وكان طفلاً، فنشبت ثورةٌ في بغداد انتهت بخلع المقتدر وتوليةِ ابن المعتزّ الخلافة سنة وكان طفلاً، منا علم علم أثرها. قتله أنصار المقتدر، وذلك سنة ١٩٠٨ م. فلم يمكث فيها إلا ليلةً واحدة قتل على أثرها. قتله أنصار المقتدر، وذلك سنة ١٩٠٨ م. علم بعد حياةٍ مليئة بالتَّرف والمجون والإباحة وشرب الحمر.

# ۲ - أدبه:

لابن المعتزّ ديوان شعر طبع في مصر سنة ١٨٩١، ثم في بيروت سنة ١٩١٣ ثم سنة ١٩٦١ وفيه وَصْف وحمر وطرد وغزل ومديح وتهاني وهجاء وذم وما الى ذلك. وفي سنة ١٩٣٦ نشر المستشرق ج. هيورث دان J. Heyworth Dunne في لندن كتاب وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم وفيه طائفة كبيرة من شعر ابن المعتزّ. وله أيضاً كتاب «البديع » الذي عدّد فيه شتى أساليب البديع ومحاسن الشعر وكان فيه من أركان النقد عند العرب ، وقد طبع في مصر سنة ١٩٤٥ ، وكتاب «طبقات الشعواء» الذي طبع في أور بة سنة ١٩٤٢ .

# ٣ - قيمة شعره:

1 - شعر ابن المعترّ هو شعر النفس الملكيّة التي امتلأت عيناها وقلبها بالأمجاد ، كما المتلأت بالمظاهر الحضارية المُترفة ، والزخارف البلاطيَّة البرّاقة ، وراحت تجمع ما بين الثقافة العربيّة التي استقتها من ينابيعها الصَّافية ، والتيّارات الجديدة التي عصفت بالحياة العبّاسيَّة ، وإذا لدينا شعر فيه أثر امرئ القيس شاعر الدّيار الخالية والفرس ، وأثر الأخطل شاعر الكرمة والزقاق ، وأثر أبي نواس شاعر الخمرة والطرد ، وفيه فوق ذلك كلّه أثر الحياة المترفّة تلتي على اللفظة والعبارة بريقها وألقها ، وإذا أمامك مزيج غريب طريف من قديم قديم في لباس أجدً من الجديد.

٢ - وفي ديوان ابن المعتز أرجوزتان ضمن الأولى منهما — وهي من نحو ٤٢٠ بيتاً — تاريخ الخليفة المعتضد، وضمن الثانية ذماً للصبوح وكثيراً من الدّعابة والهزل.
 وقد درج في الأولى على الأسلوب الذي اعتمده الفردوسي من بعده بقليل في الشّاهنامة ملحمة الفرس.

٣ - وشعر ابن المعتز هو شعر التفجر الطبيعي الذي لا يبتعثه تَكسبُ ولا تزلُف ولا طمع ؛ هو شعر التلقائية الحياتية التي تجلّت فيها شخصيَّة الشاعر وطبيعته فكان بعيداً عن التمويه والمداورة.

٤ - وشعر ابن المعتر شعر الريشة المصورة، والحيال الملون الحلاق، والدوق الممزوق، في أناقة ملكية، تتألق فيها مصابيح الأنوار، ويعبن فيها أريج الأطياب والأزهار، تترقرق فيها الخمور المعتقة على نفات المغتين والمغتيات وبين تأوهات الأوتار والنايات.

وشعر ابن المعتز الى ذلك صَنْعَة فُسَيفِسائية دقيقة تبرز فيها تشايهه المبتكرة الجميلة ، في تعبيرات حافلة بالرشاقة ، وفي تأتّقٍ يبعدها عن الروح بقدر ما يزجُها في المدية ، ويروعك بدقة الملاحظة فيه بقدر ما يصعقك بالصورة الخلابة. من قوله في التقاح :

كَمَّأَنَّمَا التَّهَّاحُ لَمَّا بَدا يَرْفُلُ فِي أَثْوابِهِ الْمُمْرِ شَهْدٌ بِماءِ الوَرْدِ مُسْتودَعٌ فِي أَكْرٍ مِنْ جَامِدِ الخَمْرِ وقال وفي قوله كثير من التشخيص وعمق التخيَّل:

وَبِسْ كَنةٍ تَنْهُ بِنسِلُوفَرٍ أَلُوانُهُ بِالْبِحُسْنِ مَنْعُونَهُ نَهارُهُ يَنْظُرُ مِنْ مُقْلَةٍ شاخِصَةِ الأَجْفانِ مَبْهُونَهُ كَنَانَّهَا كُلُّ قَضيبٍ لَهُ يَحْمِلُ فِي أَعْلاهُ يِاقُونَهُ

ابن المعتزّ من جاعة التجديد وإن تأخّر زمانه عن زمان بشار وأبي العتاهية وغيرهم ، وشعره من أروع الشّعر العربي فناً ، وطَبَعِيّةً ، وسلاسةً ، وعذوبة ، وقد تتبّع أسلوب أبي نواس في خمره وغزّله ، وجعل للطبيعة محلًّا واسعاً في مُجمل شعره ، فكان شاعر الطبيعة وشاعر الحبّ والجال ، وكان شاعر الوصف على كل حال . وقد خلع على وصفه رداء رائعاً من التشبيهات والصور المبتكرة والزخوف الزَّاهي الألوان ، وكان في وصفه واقعيًا ، شديد التَّشخيص ، دقيق الملاحظة .

# مصادر ومراجع

مجمد عبد المنعم خفاجي:

ابن المعتز وتراثه في الأدب والفقه والبيان القاهرة ١٩٤٩.

التشبيه في شعر ابن المعتز وابن الرومي القاهرة.

عبد العزيز سيّد الأهل: عبدالله بن المعتوّب بيروت ١٩٥١.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر بيروت طبعة دار الكتاب اللبناني.

شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي ــ القاهرة.

عبد الوهَّابِ عزَّام: بين ابن المعتزِّ وابن المُعزِّر بحِلَّة الثقافة ١٣٨: ١٠٨٣.

مجلَّة الرسالة: ابن المعتزَّ الخليفة العبَّاسي ٤: ٨٣٦.



# الفصّ لُ الشّالث النَّيوكلاسيكيّة الشعربيّة أو الاتباعيّة الجديدة

# أ - عودة الى الرسميّات والتقليد:

شهدنا في أواخر العهد الأمويّ خروج شعراء الغزل عن عمود الشعر الجاهليّ عندما تناولوا المقدّمة الغزليّة التي كانت في افتتاح القصائد، وعالجوها تطويلاً وتفصيلاً حتى أصبحت قصيدة مستقلّة ، وقد شجّع ذلك شعراء العهد العبّاسيّ الأوَّل على القيام بثورتهم التجديديَّة ، وإن بقيت تلك النُّورة محدُّودةً كما رَأينا ، وأيفَّظَ الفتنة التي سترافق الأدب العربي على مرِّ العصور أعني بها الصِّراع بين القديم والجديد. وبعد العاصفة التي هبّت في مطلع حكم بني العبّاس والتي لم تستطع أن تقتلع الذهنيّة القديمة ولا أن تصلّ الى مقوّمات القصيدة والوزن والقافية ، والتي اكتفت بمعالجة بعض الموضوعات التي جهلها الأقدمون أو التي عالجوها عَرضاً وفي غير توقُّفِ كموضوعات الغزل والخمر والطُّرْد والفلسفة والزُّهدُّ، بعد تلك العاصفة أخذت القرَاثح بالتوجُّه الى عمود الشعر القديم، والصبو إلى الأساليب الكلاسيكيّة، ولكنّها لم تنسَ أنها في عهد الانقلاب العبَّاسيُّ ، وأنها في غمرة الحضارة الجديدة ، وفي انطلاقة الحياة الجديدة ، وهكذا كانت النيوكلاسيكيّة الشعريّة التي عادت معها القصيدة الى رسميّها مع شيء من التليين وكثير من التزيين؛ وهكذا منذ أواسط القرن التاسع تمَّت السَّيطرة للمدرسة القديمة المتجدَّدة، وعاد التّقليد الى الواجهة، وكاد وهج الشعوبيّة يخمد، وقام التُّزْويق البلاغيّ مقام الحركة الثوريّة، وعاد الشعر العربيّ الى قَفَصِهِ الدّهبيّ، والى أرسطقراطيَّته التَّليدة ، وغاضت مياه الشخصيَّة في القصيدة ولم تعد الى التفجُّر إلَّا في عهد النهضة الحديثة ، بعدما احتكّ العرب بالحضارات والآداب العالميّة الحديثة ممّا لم

يُتح لهم في عهد بني العبّاس عندما أُغرموا بترجمة الفلسفة والعلوم والفنون دون الآداب اليونانيّة. وهكذا تطوّر النثر العربيّ تطوّراً شديداً بخلاف الشعر الذي جنى عليه الصولجان والدرهم وذهنيّة التقليد.

# ٢ - سيطرة المدح:

إنه لمن الجدير بنا أن نُسمّي الشعر الذي قيل في مدح العظماء شعراً رسمياً، فهو يدور في فلك هؤلاء العظماء، ويتجاوب وميولهم ونزعاتهم، ويدغدغ كبرياءهم، وإن لم يهتم شديد إلاهمام لسياستهم.

وقد أكثر الشعراء العباسيّون من شعر المديح إكثاراً ليس بعده إكثار ، واحتشدوا حول الملوك والأمراء احتشاداً شديداً ، يستدرّون أكفّهم ، ويستميحون ميلهم الى الظهور بمظهر العظمة والجلال وذلك رغبة في التزيد حيناً ، وخشية الفقر والبؤس حيناً آخر ، يحفزهم الإنفاق في ترف العيش حيناً ، ويدفعهم طلب المجد والجاه حيناً آخر . وقد تقلّبوا مع الحياة العباسيّة في شتى ملابساتها ، فتنقّلوا بين العواصم والحواضر وتحلّقوا حول الموائد والعروش ، وباعوا الشعر في أسواق المديح ، فإن كان له رواج زادوا منه وأكثروا ، وإن كسد وانحطّ شأنه تراجع منهم الطبع وقلّ الإنتاج ا ، وقد عرضتا لذلك كلّه فها سبق .

واشتهر في العهد العبّاسي عددٌ كبير من شعراء المدح على رأسهم أبو تمّام والبحتري والمتنبي. أمّا أبو تمّام فقد صرف أكثر همّه الى التكسّب، فمدح المأمون والمعتصم والواثق والحسن بن سهل وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم. وكان في مدحه جليل التعبير والتصوير، شديد الميل الى الصناعة البديعيّة والى ابتكار الصّور، شديد التسلسل المنطقي في بناء قصائده. والجدير بالذكر أنّ أبا تمّام عمل على تطوير الأسلوب المدحيّ، فعالج الاستهلال وكثيراً ما جعله معرضاً من معارض الحكمة؛ وعالج المعاني فغاص عليها في الأغوار حتى اشتدّ غموضها وصعب الوصول الى دقائقها.

١ \_ طالع «الأدب في ظل بني بويه» لمحمود الزهيري، ١٤٣.

وأمّا أبو الطيّب المتنبي فكان سبيله في المدح سبيل أبي تمام ، وأمّا البحتري فقد نهج في شعره منهج الأقدمين ، وسار على خطّهم في اللمح ، واكتفى بالمعاني العادية المكرورة ؛ وروعة مدائحه في جال تصويره ، وصفاء ديباجته ، وموسيقى ألفاظه وقوافيه . ولهذا كلّه في الصفحات التالية إيضاح وتفصيل .





# أبو ستَــمّام

# ( • 1 - 144 = 43 / ± 44 - 144 )

- أ- تاريخه: وُلد حبيب بن أوس المعروف بأبي تمّام في جاسم سنة ١٨٠ هـ / ٧٩٦م. ونشأ في دمشق. التقى الشاعر ديك الجن في حمص. ثم انتقل الى مصر فبغداد حيث اتصل بالمعتصم وأصبح شاعر بلاطه ورفيقه في غزواته. توفّي في الموصل سنة ٢٢٨هـ / ٨٤٣م.
- أ ـ شخصيّته: أبو تمّام رجل الانفعالات الشّديدة، والعنفوان الطّموح، والاعتداد بالنفس. وهو رجل العقل المثقف، والحيال الغنيّ الجبّار، والتفكير العميق، والانفراديّة الفكريّة، ورجل التقليد الكلاسيكيّ العاقل، ورجل التديّن غير الملتزم.
- أدبه: له ديوان فيه شتّى الأغراض الشعريّة، وكتاب «الحماسة» وهو مختارات من أشعار العرب العرب العرب،
- \$ ـ شاعر المدح: مدحه تقليدي المعاني والأسلوب يحفل بالصَّخَب الهدّار، والزخارف البيانية والبديعية ولاسيا الجناس والطباق، كما يحفل بالإغراب والتعقيد والعموض؛ ولهجة أبي تمام فيه ملكية أرسطقراطية، ونزعته في وصف القتال ملحمية؛ ولئن أسفَّ أحياناً فإنه قد استطاع أن يكون شاعر المعنى العمين، والصورة المدهشة، والسمو الصاعق.
- ق شاعر الرئاء: لأبي تمام رئاء عاطفي صادق في ذويه وأصدقائه، ورئاء مجاملة في غيرهم من الناس.
- أ- سائر فنون أبي تمّام: مقطوعات غزلية صادقة وعذبة ؛ وإخوانيات رقيقة العاطفة ؛ ووصف دقيق الملاحظة عسق التحليل.
- ٧ ــ أبو تمَّام الشاعر: عبقريَّة شعريَّة فريدة، وثقافة واسعة وعقل غوَّاص، وصناعة لفظيَّة ومعنويَّة.

# اً - تاریخه:

هو حبيب بن أوس الطَّائيّ ، المعروف بأبي تمّام . وُلد في قرية جاسم بحوران سنة ١٨٠ هـ / ٧٩٦م . ونشأ في دمشق يعمل عند حائك ، ثم انتقل الى حمص حيث نظم قصائده الأولى وحيث صادفَ الشاعر ديك الجنّ (٧٧٧ — ٨٤٩م) ، وأخذ عنه بعض أساليبه ، ولاسيما في ما هو من الصناعة اللَّفظيّة ، ثم انتقل الى مصر حيث تردّد

الى حلقات الأدب والعلم ينهل منها ما شاء له الحظ أن ينهل ، ثم ضاقت به الحال في مصر فانتقل الى الحجاز فأرمينية وفارس وجال فيها من غير ما كبير جدوى ومن غير أن ينال بشعره ما كان يصبو إليه من سعة العيش. وأخيراً سمع به المعتصم فاستقدمه وجعله شاعر بلاطه واصطحبه في حملته الموققة على عموريّة. وبعد ذلك عاد الشاعر الى الضرب في البلاد والاتصال بأرباب السلطان ، فتنقل من مكان الى مكان حتى بلغ الموصل ولتي إكراماً خاصّاً لدى الحسن بن وهب كاتب ابن الزيّات ، الذي أقرَّ له مقاماً في الموصل وولاه على بريدها ، وقد لبث أبو تمام على ذلك سنتين تُوفّي على أثرِهما سنة ٢٧٨هـ / ٨٤٣ مـ / ٨٤٣

# Ý\_ شخصيّته:

يدو لنا أبو تمّام رجل الانفعالات الشّديدة الذي تعصف به العاطفة فتخرجه عن نطاق الاتزان الفكريّ والتّعبيريّ فينطلق في أجواء عبقريّته تدفعه طبيعته الفيّاضة ، فيجوس آفاقاً واسعة ورفيعة ، ثم يهبط في انحدار شنيع ، وهو في سورة صَخبِه يتنزّى تتزيات عنفوان ، وتنزّيات اعتداد بالتّفس وطموح. إنه الرّجل الذي يريد من الحياة أكثر ممّا تُدر له ، ويرى في نفسه أكثر ممّا تريد له ، ويرى في نفسه من المقدرة والطاقة ما يبعث فيه الثقة بالنّفس والتّطاول على الغير.

وهو الى ذلك رجل العقل الذي جمع من ثقافة العصر، وحكمة اليونان والفرس، ما لم يصل إليه أكثر شعراء عصره؛ ورجل الخيال العنيف والجبّار الذي يستطيع بشطحة قلم أن يرفع أمامك عوالِم قلّا يطمح إليها غيره؛ ورجل التفكير العميق الذي تتصادم عنده الأفكار في قوقعة مؤثّرة؛ ورجل الانفراديّة الفكريّة الذي تبلغ به الانفراديّة حدّ الشّذوذ؛ ورجل التقليد العربي الذي لا يحول تقليده دون الافتتاحات الفلسفيّة أو دون مباشرة الموضوع في بعض قصائده بغير مقدّمات.

وهو رجل التديُّن ورجل القومية ، ولكنّ عصبيّته الدينيّة لا تحول دون تكالبه على مُتع الحياة والإغراق في تطلَّب لهوها ، وعصبيّته القوميّة لا تقف عند حدّ التفاخر والتباهي بل تتجاوزها الى حدِّ التشفّي القبيح البعيد عن كلّ إنسانيّة .

# الله - أدبه :

١ - الديوان: لأبي تمّام ديوان طبع في مصر وفي بيروت؛ وفي بيروت طبع مرّةً بإشراف شاهين عطية، ومرّة بإشراف محييي الدّين الحيّاط؛ وهو مقسَّم سبعة أقسام: المديح - الهجاء - المعاتبات - الأوصاف - الفخر - المغزل - المواثي.

٧- ديوان الحاسة أو حاسة أبي تمام: هو مختارات جمعها أبو تمّام من أشعار العرب العَرْباء ورتّبه على عشرة أبواب أهمها: الحاسة - المراثي - الأدب - النسيب - الهجاء - الصّفات - المُلَح - مذمّة النّساء. وقد طبع الكتاب مراراً في الهند ومصر. وللحاسة شرح مشهور وضعه الشيخ أبو زكريّا التّبريزيّ، طبع مراراً مع الديوان وتُرْجم الى الألمانيّة.

# \$ \_ أبو تمّام شاعر المدح:

١ معظم شعر أبي تمّام في المدح لأنّه كان من الشعراء المتكسّبين، مدح في مصر عيّاش بن لَهيعة وإذ لم يظفر منه بكبير طائل هجاه، ومدح في الشام أبا المغيث موسى الرافعي فلم يجد لديه الحظوة التي كان يبتغيها، وراح يضرب في البلاد و يمدح كلّ عظيم وكلّ ذي نفوذ، ولم تُقبل عليه الدّنيا إلّا عندما اتّصل بالمعتصم وأصبح شاعر بلاطه ورفيقه في غزواته. وهكذا فقد مدح أبو تمام أكثر من ستِّين شخصاً لطمعه في المال والشهرة، وقد تحقّقت آماله بعد صبر طويل وسعي عنيد.

٢ معاني مدح أبي تمّام هي المعاني التقليديّة مضحَّمة ، هي تلك التي تعوّد الشُّعراء أن ينعتوا بها الممدوحين ، والتي كان الممدوحون يرتاحون إليها وتطيب نفوسهم بها ، وهي التي كانت تنفذ الى النُّفوس والجيوب ، وتمهّد للشاعر طريق الثروة والبحبوحة ، أعني بها معاني الشّجاعة والإقدام ، وحُسن التبصُّر والفطنة ، وبُعد النظر في الناس وفي الأمور ، والسيطرة على العدو والفتك بكل عنيد جبّار ، والإخلاص للدّين وأبنائه ، والإتيان بالجليل من الأعمال ، والسمو الى كلّ رفيع ومُتعال ، وخصوصاً معاني الكرّم والجود :

هُوَ البَحْرُ من أيِّ النَّواحي أَتَيْتَهُ فلُمجَّبُهُ المَعْروفُ وٱلْجودُ ساحِلُهُ تَعَوَّدَ بَسْطَ ٱلْكَفِّ حَتَّى لَوَ ٱنَّهُ ثَنناها لِقَبْضٍ لَم تُطِعْهُ أَنامِلُهُ

٣- كثيراً ما يجري أبو تمّام في مدحه على أسلوب الأقدمين، وقد يعدل عنه فيفتتح القصيدة بحكمة عميقة، أو بقول يتّصل بعلوم عصره كما فعل في بائيّته التي تكلّم فيها على فتح عموريّة ورأى في افتتاحها أنّ السيف أصدق انباءً من كتب المنجّمين. وقد يُباشرُ موضوعه مباشرةً أحياناً في غير مقدّمات ولا ممهّدات. قال عندما قتل المعتصم الأفشين وأحرقه لظهور خيانته ومحوسيّته بعد أن أظهر الإسلام:

أَلْحَقُّ أَبْلَجُ والسُّيُوفُ عَوَارِ فَحذَارِ مِنْ أَسَدِ العرينِ حَذَارِ

٤ - مَدْح أَبِي تمّام صخّاب، هدّار يركب البحور الطّويلة التي تتسبع للمعاني الجليلة والمواقف الملحميّة، فتندافع الأبيات في زخم جيّاش، وتتدافع الصّور يخلقها خيال جيّار تسمويه الصّور القويّة التي تتسبم بسمة الإغراب، فيركّبها بعضها في بعض، ويلوّبها بألوانٍ متصافبة، متباينة، متفارقة، ويزجّ فيها من الزّخارف البيانية والبديعيّة كلّ ما يزيدها قوّة وبروز خطوط، ويختار لها من القوافي ما هو كالسّهام طَعْناً ووَقْعاً، حتى لكأنّه يكتب بنَفْسيه وعُنفوانه وجيشانِ عواطفه.

وأبو تمّام مُسرِف في تعمّد الجناس والطّباق يجد فيهما رياضته النفسية والشعريّة، ويجد فيهما صدى لما في خُلقه من تطلُّب للغريب، وما فيه من ميل إلى التعقيد والتأثير عن طريق الأصداء المتوافقة أو المتفارقة، قال:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْباءً مِنَ ٱلْكُتُبِ فِي حَدِّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ واللَّعِبِ

٦ - وأبو تمام مغرمٌ كذلك بالإغراب الفكريّ والتّعبيريّ، وسواء عنده فهمَ القارئ أم لم يفهم. يهمّه أن يُلبّي حاجة نفسه الى الصناعة العقليّة التي تسم شعره بسمة الغموض والتعقيد.

٧ - وفي مدح أبي تمّام لهجة ملكية أرسطقراطية تسير في جلالٍ ورونق ، كما فيه نزعة ملحمية من جرّاء وصف المعارك ومواقف القتال ، والتفخيم والتضخيم ، والتشخيص وبث الحياة في كلّ شيء .

٨- وإنّنا إذا ألقينا نظرة على بائية أبي تمام في مدح المعتصم وفتح عمورية وجدنا أنّ القصيدة مزيج من فن غنائي وفن ملحمي. أمّا الغِنَائِيّة فني التعبير عن شتى عواطف الشاعر من حاسة نجيش في كلّ سطر وكلّ عبارة ، الى إيمان بقوّة السلاح ، الى نشوة الانتصار في عموريّة ، الى إعجاب بالحليفة ، الى غير ذلك ممّا يتسم بسمة العصف الشديد ، والحيويّة التي لا تخلو من عنف. وأما الملحميّة فني ذكر الأسلحة ووصفها ، وفي وصف القتال وإحراق عموريّة ، وفي سرد أخبار المعتصم الحربيّة ، وفي المغالاة الأسطوريّة ، والموسيقى الشديدة الوقع التي تتصاعد من وزن القصيدة وقافيها ، وأخبراً في الروح القوميّة التي تعلى شأن العرب وتحطّ من قدر الروم البيزنطيّين.

وفي القصيدة ترابط فكري هو ثمرة الحياة العبّاسيّة التي زخر جوّها بالعلم والفلسفة ؛ فالشاعر يفتتح قصيدته بمقارنة بين السلاح والتنجيم ، و يجعل السلاح طريق الانتصار ، ثم يجعل فتح عمّوريّة برهاناً على صحّة نظريّته فيصف ذلك الفتح ، ثم ينتقل الى الخليفة الذي قام بذلك الفتح و يطرئ شجاعته و بطولته . وهكذا تلمس في القصيدة بناءً متلاحم الأجزاء .

وفي القصيدة خيال عجيب المقدرة على خلق الصورة ، وتركيبها تركيباً حافلاً بالتعقيد ؛ وأبو تمام شديد الاعتماد على الصّور للتعبير عن معانيه ، يسكب عليها من انفعاله النفسي حياة وحركة ؛ وهو لا يرضى بالطبع معيناً وحيداً لفنه وشعره ، بل يعمد الى التهذيب والتنقيف ويُمعن في ذلك إمعاناً حتى لتحسب أن أبياته مصوغة صياغة صنعة فيها كثير من التعمل ، وطلب الغريب في التصور والتخيل . ولئن أسف أبو تمام أحياناً في تعمله فهو ولا شك شاعر التحليق والتدويم ، ولشعره قوة وشدة أسر فريدتان .

# أبو تمّام شاعر الرثاء:

لأبي تمّام نوعان من الرثاء: رثاء تفجّع وألم يقوله في ذويه وأصدقائه المتوفّين؛ ورثاء مجاملة يقوله في غيرهم من الناس. أمّا الأوّل فيكشف لنا عن عاطفة صادقة وعميقة، وعن قلب رقيق، عند رجل عانق القوَّة، وتسلّع بالعنفوان، ودوّى صوته عاليًا في البلاط يُطرئ الشجاعة والصَّلابة ومواقف العنف. وأمّا الثاني فيكشف عن

روح التملَّق والمالأة أو التكسَّب، وهي روح بعيدة عن الصّفاء وشعرها بعيد عن الفنّ الحقيقيّ والغنائيّة النابعة من العمق الحياتيّ. وفيا نرى الشاعر في هذا النوع الثاني يتّخذ الصناعة اللفظيّة أسلوباً، والتفخيم والمغالاة مذهباً، معتمداً الآراء العامّة والاعتبارات التي تنوب عن المشاركة الحقيقيّة في اللوعة، نراه في النوع الأول يذوب أسى ويتحوّل عنفه فيه الى يأس من الحياة والى انحطام مربع، ويتحوّل تعقيده الشعريّ وتصنّعه الى انسكاب حافل بالسّلاسة وشديد التأثير:

بُسنَيَّ، يا وَاحِدَ ٱلْسَبَيِنَا هَوَّنَ رُزْئِي بِكَ الرَّزَايَا، تَصَرَّفَ الدَّهْرُ بِي صُرُوفاً أَصَابَ مِنِّى صَميمَ قَلْي

غَادَرْتَنِي مُنفُرَداً حَزينَا عَلَيَّ، في النَّاسِ أَجْمَعِينا... وعَمادَ لي شَأْنُمهُ شُؤُونَا وَخِفْتُ أَن يَقْطَعَ الوَتِينَا ا

# ٣ – سائر فنون أبي تمَّام:

لأبي تمّام، فضلاً عن المدح والرثاء، مقطوعات غزلية تختلف شديد الاختلاف عن الافتتاحيّات التقليديّة، وتمتاز برقة العاطفة، وصدق الانفعال، وعدوبة الكلام؛ وله إخوانيّات عبَّر فيها عن أهميّة الصَّداقة وعن الصِّفات التي يجب أن يتحلّى بها الصّديق، وعن أثر الحبّ الأوّل في نفس الإنسان، وذلك في كلام لا تكاد تصدّق أنه لأبي تمّام:

نَقِّلْ فُوْادَكَ حَيْثُ شِيْتَ مِنَ الهَوَى مَا الحُبُّ إِلَّا لِلْحَبيبِ الأَوَّلِ

وله أيضاً وصف يمتاز بدقّة الملاحظة ، وبعمق التحليل ، وتتجلّى فيه نزعة الشاعر الى التنميق واعتماد المحسّنات البيانيّة والبديعيّة .

١ \_ الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم الى سائر العروق.

# ٧ً- أبو تمّام الشاعر:

١ - أوتي أبو تمام عبقرية شعرية فريدة ، يرفدها خيال واسع الآفاق عجيب الشَّطحات ، يَسْمو سمواً بعيد المدى ، ويأتي بالعجيب من الصُّور والألوان.

٢ - وأبو تمّام رجل ثقافة وعقل ومعرفة توفّر على المعاني، وراح يقتنصها من أعمق أعاقها، ويُرسلها بعيدة الغور، جليلة القَدْر، كما يرسلها أحياناً حِكَماً للهداية ضمّنها نظرات قيّمة في النفس والحياة فعرف بشاعر المعاني،

٣ - وهو شاعو صناعة لفظية ومعنوية بلغ به التصنيع حدَّ الإسراف في الزخرفة والتعقيد والإغراب، بل حدَّ التَّعسُّف والسمّاجة أحياناً.

٤ - وهكذا كان أبو تمّام رجل العبقرية الشعريّة الخصبة ، ورجل الشعر العالي والأدب الوفيع .



# مصادر ومراجع

نجيب البهيتي: أبو تمَّام الطائيِّ، حياته وحياة شعره — القاهرة ١٩٤٥.

أديبة فارس: الوثاء بين أبي تمّام والبحتريّ والمتني - دمشق ١٩٣٣.

محمد صبيح: ديوان أبي تمَّام مع مقدَّمة لعبد الحميد يونس وعبد الفتَّاح مصطفى - مصر ١٩٤٢.

الآمدي: موازنة بين أبي تمام والبحتري ـــ بيروت ١٩١٣.

محمد طاهر الجبلاوي: الكلام في شعر البحتري وأبي تمَّام — مصر ١٩٤٨.

أبو بكر الصُّولي: أخبار أبي تمَّام -- القاهرة ١٩٣٧.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر - طبعة دار الكتاب اللبناني - بيروت.

مارون عبّود: الرؤوس — بيروت ١٩٤٦.

أنيس الخوري المقدسي: أبو تسّام ـــ المقتطف ٨٠.

برهان الدّين الأتاسي: أبو تمّام ، كلمة عن نفسيّته وشعره — مجلّة الكشّاف (بيروت) ٤: ٢٠٠.

عبد الرحمن شكري: أبو تمّام شيخ البيان — الرسالة (مصر) ٧ (١٩٣٩).

مُحلَّة الطريق: مي**زة أبي تمام** — المُحلَّد ٢: العدد ٩.



# دغبل الخشزاعيّ (۱٤۸ – ۲۶۲ه/ ۷۲۰ – ۲۸۹)

- أ- تاريخه : وُلِد دعبل في الكوفة سنة ١٤٨هـ/ ٧٦٥م. صاحب الشطّار والصعاليك فنشأ نشأة سؤ. قصد بغداد فنال عند الرشيد حظوةً وتشجيعاً. كان علويّاً متعصّباً لآل البيت فهجا العباسيّن؛ وقد أكثر من التجوّل ، وفي مصر وُلّي على أسوان. وفي سنة ٢٤٦هـ/ ٨٦٠م قُتل بسبب سلاطة لسانه.
  - ٢ ـ أدبه: له شعر مبتوث في كتب الأدب وأكثره في الهجاء وفي مدح آل البيت ورثاثهم.
- ٣ شاعر الهجاء: كان دعبل مبغضاً للناس فأكثر من الهجاء وكان هجاؤه للتشفّي، أو لإرضاء طبعه البغيض، أو للتكسُّب. وهجاؤه مُقلّبع مُحْزِ.
- الله والراء: أجمل شعره المدحي والرثاثي في آل البيت؛ وهو يذوب رفّة وسلاسة وصدق عاطفة.
- قيمة شعره: دِعْبل نزّاع الى البادية وأساليها، وشعره حافل بالسلاسة والانسجام والسهولة. وهو لا يخلو من التصنيع والتنميق.

# أ - تاریخه:

هو دِعْبِل بن عليّ بن رَزين الخُزاعيّ الأَزْديّ ، وكنيته أبو عليّ . وُلد في الكوفة سنة ١٤٨ هـ / ٧٦٥م ، وتخرَّج في الشعر على مُسلّم بن الوليد ؛ وقد صاحب الشُّطار والصَّعاليك فنشأ نشأة سوء ضُربَ لأجلها وحُبس . ونحا ناحية بغداد واتصل بالرّشيد فلتي لديه حظوة وتشجيعاً على قول الشعر . وبعد موت الرشيد لم يتصل دِعْبل بأحد من الحلفاء العبّاسيّين ، بل عاداهم وهجاهم لأنه كان علويّاً يريد الإمامة للعلويّين ، وقضى حياته قلقاً ناقماً ينتقل من مكان الى مكان ، وفي نجو سنة ٨١٥ ذهب الى الحج ثم الى مصر حيث آواه أميرُها المُطّلب بن عبدالله بن مالك الخُزاعيّ وولّاه على مدينة أسوان ثم طردَه بعدما بلغه أنه هجاه ، وممّا جاء في ذلك الهجاء :

سِمَامَ الأفاعي ومُسْتَقْبِلُ صَحائِفُ يَسَأَثُرُها دِعْبِلُ مَخَاذِ تُخَطُّ فَلَا تَرْحَلُ أَمُطَّلِبٌ أَنْنَ مُسْتَعْذِبٌ سَتَأْتِكَ إِمَّا وَرَدْتَ العِرَاقَ مُسْمَمَّقَةٌ بَيْنَ أَثْننائِهَا

وظلَّ دِعْبل على هذه الحال خبيث اللسان لا يسلم أحدَّ من هجائه سواء أحسن إليه أم لم يُحسن الى أن قُتِلَ سنة ٢٤٦هـ/ ٨٦٠م.

# ۴ ـ أدبه:

جاء في معجم الأدباء لياقوت أنّ لدِعْبل كتاب «طبقات الشعراء» وديوان شعر. ولكنّ هذا الديوان لم يصل إلينا منه إلّا بعض الهجاء والرثاء والمدح و بعض المقطوعات المختلفة الموضوعات.

# ٣ – شاعر الهجاء:

كان دعبل مطبوعاً على الهجاء. وقد قال له مرّة أبو خالد الخزاعيّ : «ويحك! قد هجوت الخلفاء والوزراء والقوّاد وَوَتَرْتَ الناس جميعاً ، فأنت دَهْرَك شريد طريد هارب خائف ، فلو كففت عن هذا وصرفت هذا الشرَّ عن نفسك. فقال : ويحك! إني تأمَّلتُ ما تقولُ فوجدتُ أكثرَ الناس لا يُنتفع بهم إلا على الرَّهبة ، ولا يُبالى بالشَّاعر وإن كان مجيداً إذا لم يُخف شرَّه ، ولمَن يتَقيك على عِرْضه أكثر ممن يرغبُ إليك في تشريفه ، وعيوبُ الناس أكثرُ من محاسنهم ، وليس كلَّ من شرَّفتَه شَرُف ، ولا كلَّ مَن وصفتَهُ بالجودِ والمجدِ والشَّجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقولك ، فإذا رآك أوجعت عرض غيره وفضَحْتَه اتقاك وخاف من مثل ما جرى على الآخر ، ويحك يا أبا خالد! ورض غيره وفضَحْت أبو خالد وقال : إن الهجاءَ المُقْرع . فضحك أبو خالد وقال : هذا والله مقالُ من لا يموت حتف أنفه » .

قال ياقوت في معجم الأدباء: «دِعْبل شاعر مطبوع مُفْلِق ... وكان هجّاءٌ خبيثَ اللّسان لم يَسْلم منه أحد من الحلفاء ولا من الوزراء ولا من أولادهم ، ولا ذو نباهة أحسنَ إليه أو لم يُحْسِن ، وكان بينه وبين الكُمَيْت بن زيد وأبي سعد الخزوميّ

مناقضات' . » أمِّ الخلفاء الذين هجاهم فهم الرشيد ، والأمين، والمأمون ، والمعتصم ، والوائق، والمتوكّل.

وقد وُلِدَ دِعْبل مُبغِضاً للناس، لئيماً ، لا يرى الناس إلّا من زاويةِ كُرْهِه وتكسُّبه، وكان الناس يرهبونه ويسترضونه ليكفّ عنهم لسانه. وهكذا كان هجاؤه للتشفّي، أو لارضاء طبعه البغيض، أو مجرّد الكسب، أو كان لكلّ ذلك معاً. وهكذا رأى أن المجاء أجدى من المدح في طريق التكسّب، فتكسّب به كما تكسب بالمدح.

وهجاء دِعبل مُقْذِع مُخْزِ، وهو يُفحش فيه ما استطاع الإفحاش، ويُجرِّح ما استطاع التجريح، ويسبّ ويُطعن بكلّ وقاحة وقباحة. قال في المعتصم:

وإنِّي لَأُعْلِي كَلِّبَهُمْ عَنْكَ رُتُّبَةً لِأَنَّكَ ذُو ذَنْبٍ وَلَيْسَ لَهُ ذَنْبُ

مُلُوكُ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ فِي الكُتْبِ سَبْعَةٌ وَلَمْ تَأْتِنَا عَنْ ثَامِنِ لَهُمُ كُتْبُ كَدْبُ كَذَٰكِ أَهْلُ ٱلْكَهْفِ فِي الكَهْفِ سِبْعَةٌ خِيبارٌ إِذَا عُدُّوا وَثَامِنُهُمْ كُلْبُ لَقَدْ ضاعَ مُلْكُ الناسِ إِذْ ساسَ مُلكَهُمْ وَصِيفٌ وأَشْنَاسٌ، وَقَدْعَظُمَ الخَطْبُ ...

# \$ - شاعر المدح والرثاء:

أكثر مدح دعبل في آل البيت من العلويين، وكان مدحه ورثاؤه لهم حافلين بالعاطفة الصَّادقة ، حافلَين بالتوجُّع ، تتصاعد من أوزانهما وقوافيهما موسيقي ليَّنة تفيض حناناً . ومن أشهر شعره فيهم قصيَّدته التَّاثيَّة ، وهي من أشهر الشُّعْر وأحسنه ، قال فيها راثياً ومادحاً:

وَمَشْزِلُ وَحْيي مُقْفِرُ العَرَصاتِ... مَتَى عَهْدُها بالصَّوْمِ والصَّلُواتِ؟.. أَفْ الْسِنَ فِي الآفاق مُفْسَرقاتِ وَهُمْ خَيْرُ قاداتٍ وَخَيْرُ حُمَاةٍ...

مَدَارسُ آياتٍ خَلَتْ مِنْ تِلَاوَةٍ، قِفَا نَسْأَلِ الدَّارَ ٱلَّتِي خَفَّ أَهْلُها، وَأَيْنَ ٱلأُلَى شَطَّتْ بِهِمْ غُرْبَةُ ٱلنَّـوَى هُمُ أَهْلُ ميرَاثِ السَّبَيِّ إذا أَعْتَزَوْا

١ - معجم الأدباء ١١ ص ١٠١ - ١٠٢.

٢ \_ وَصِيف وأشناس: تركيّان كانا من القادة في جيش المعتصم.

بَنَاتُ زِيَادٍ فِي ٱلْقُصُورِ مَصُونَةٌ وَآلُ رَسُولِ اللهِ فِي ٱلْلهَ لَوَاتِ إِذَا وُيَرُوا مَدُّوا الى أهلِ وِيْرِهِمْ أَكُلهَا عَنِ الأَوْتارِ مُسْهَيِضاتِ جاء في معجم الأدباء: «قصيدته التَّاتيَّة في أهل البيت من أحسنِ الشَّعر وأسنى المدائح، قصد بها أبا عليِّ بن موسى الرّضا بخُراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم وخلع عليه بُرْدَةً من ثيابه... ويُقال إنّه كتب القصيدة في ثوبٍ وأحْرَمَ فيه وأوصى بأن يكون في أكفانه.»

### قيمة شعره:

دِعْبل نزّاع أبداً الى البادية بأسلوبه ، وكلامه على حدّ قول البحتري «أَدْخَلُ في كلام العرب من كلام مسلم بن الوليد ، ومذهبه أشبه بمذاهبهم . »

ودعبل ذو قريحة فيَّاضة ، ترسل الشعر ممتلئاً بالسلاسة والاتسجام والسّهولة ، وهو ذو حيويَّة نبّاضة تبعث في شعره حياة وحركة . وهو ، على تبدّيه ، لا يهمل في شعره جانب التصنيع ، فيعمد الى البديع ويوشّي به أقواله في اقتصاد واتزان .

# مصادر ومراجع

مارون عبود: الرؤوس — طبعة دار الثقافة — بيروت. عبد العظيم قناوي: دعبل الشاعر الشجاع الوفي — الرسالة ١٤ (١٩٤٦).

١ - معجم الأدباء،، ١١: ١٠٣ - ١٠٤.

# البحث تريت

# (F.Y - 347 - 17A - 7PAq)

- أ ـ تاريخه: وُلِد البحثريّ في منبج سنة ٢٠٦هـ / ٨٢١م، ونشأ نشأة بدويّة ، وقد اتصل في حمص بأبي تسّام وأخذ عنه طريقته في التصنيع ؛ وإذ كانت البيئة في أزمة سياسية واقتصاديّة مال البحتريّ مع سائر الشعراء الى التكسبُ والاستجداء. وفي بغداد احتك برجال الدّولة وعظماء الأمّة ولاسيّما الوزير الفتح بن خاقان والحليفة المتوكّل وأصبح شاعر البلاط. وبعدما قُتِلَ المتوكّل عاش البحتريّ عيشة تقلّب حتى توفّى في منبج سنة ٨٩٧م / ٢٨٤ هـ.
- لأ ـ أدبه: للبحتري «كتاب الحاسة» وديوان شعر كبير فيه مدح ورثاء وفخر وعتاب، وخير ما فيه الوصف.
- شاعر المدح والرئاء: كان مدحه وسيلة تكسب، وأسلوبه فيه تقليديًا، وقد امتاز بالصفاء والتلقائية والعذوبة والاثتلاف بين الطبيعة والصنعة.
- ق- شاعر الوصف: كان البحتري في وصفه شاعر الحيال الخصب، والصفاء والجلاء، والأصباغ والأضباغ
   والأضواء، والزخرفة الجميلة، والموسيقى اللفظية والتناسق.

أمًا موضوعات وصفه فمرجعها الى الطبيعة والعمران؛ وأمّا أسلوبه في وصفه فيختلف بين البداوة والحضارة، وقد استمدّ البحتريّ من الحضارة بعض الترابط الفكريّ، والتصويريّ، وحسن التأليف بين أركان التشبيه، واستمدّ من البداوة ماديّها المسيطرة، ونقلها الصّادق، وتجسيدها التضخيميّ؛ ولم يُغْرِق في التعقيد والزخرفة البديعيّة.

وصفَ البحتريّ من مشاهد الطبيعة الرّبيع ، والمطر ، والأزهار ، والذّئب ، والأسد، والفرس. أمَّا الربيع فقد جعله مهرجان الوجود ، وشخَّص كلّ ما فيه ، وأبرز فيه يقظة الطّبيعة ؛ وأمَّا الذّئب فجعل وصفه له نقلاً نسخيًا ، والمشهد تمثيلاً تصويرياً صوتيًا ، ووقف عنده وقفة تأمّليّة وجدانيّة ، فيها تأنَّ تفكيريّ وتصنيعيّ في غير انطلاق خياليّ فسيح .

ووصف البحتريّ من العمران بركة المتوكّل وإيوان كسرى ، فجعل وصفه للبركة أغنية من أغاني البيان الرفيع ، وأكثر فيه من التشبيه ، والصوّر البرّاقة ، وكان فيه عالماً من الجمود في عالم من الحركة ؛ وجعل وصفه للإيوان وقفة تأمّليّة فيها عمق ، وفيها امتداد أفق ، وفيها نزعة شعوبيّة ، ونظرة إنسانيّة حضاريّة .

البحتري الشاعر: البحتري شاعر البداوة والحضارة، ورجل النقل والتأمُّل، ورجل البناء الوصفي الفني، والصناعة البديعية الجميلة، وشاعر الغنّة الساحرة الذي وأزاد أن يشعر فغنّى ».

### أ - تارىخە:

1 - نشأة بداوة وحضارة: هو أبو عبادة الوليد بن عُبيْد بن يحيى البحتريّ. وُلد سنة ٨٢١ بمنج على مقربة من حلب، من أب طائيٌّ وأمٌّ شَيْبانيّة، وكان في عروبته الأصيلة مُعِمّاً مُخْوِلاً. وقد نشأ نشأته الأولى في منبج وباديتها، فتأصّلت فيه مَلكة الأعراب، وجرت على لسانه أساليبهم، وصفا خياله صفاء سهائهم، ثم حدث له أن اتصل في حمص بأبي تمَّام شيخ الصناعة الشُّعريَّة، وأخذ عنه طريقته في البديع والزَّخرفة، واحتك بالحضارة العبّاسيّة وعمرانها، فكان له من جرَّاء ذلك شخصية عجيبة التكوين: شخصية بداوة في شخصية حضارة، وصفاء بدوي في تعقيد حضاريّ.

٧- في غمرة الأزمة السياسية والاقتصادية: كان ظهور البحتريّ في عهد اضطربت فيه الدّولة العباسية، وأخذت تنحلُّ انحلال ضعف؛ وشحب فيه وجه الحلافة، وأخذت سلطتها في التضاؤل لاشتداد النَّفوذ التركيّ في صفوف الجنّدية، ولانصراف البلاطيِّين الى حَوْكِ المؤامرات، ودس الدّسائس. أضف الى ذلك أنّ البلاد كانت في أزمة اقتصادية شديدة، لحاجة الرؤساء الى مال يُغذّي ترفهم ويساعد على مقاومة الفِتَن، ولاشتداد أمر الضرائب على العباد، وقد «فشت الأمراض الحادّة فخبطت عشواء وأفنت رجالاً، ثم جدَّ الغلاء... فن النّاس من لا يجد القوت والدّرهم على كفّه حتى يموت... وانّ هول السلطان أعظم وأطمّ، وأمر المطالبات أكبر وأهم ». ومن شأن حالة كهذه أن تشجّع التسوّل بشتى أساليبه، وتشجّع الكذب والرّئاء، وتحفز الشعراء على الشعراء على الاستجداء في غير حياء. وهكذا كان قال البحتريّ الى الاستجداء في تكالب شديد، وإلى المدح يبذل له ماء العبقرية في غير حساب.

٣- في بغداد وسامرًاء -- شاعر البلاط: استهوت بغداد الشعراء فيمّمها البحتريّ في من يمّمها يحمل في قلبه عطشاً الى المال، وفي نفسه شغفاً بالعمران وزهوة الألوان. وقد تردّد على بغداد مدينة الرؤساء، وعلى سامرًاء مدينة القصور، ولزم في بغداد أستاذه أبا تمّام ورافق انحدار شيخوخته وغروب حياته، واحتك برجال الدّولة وكبار الأمة، ولاسيما آل طاهر، وآل حُميد بن عبد الحميد الطُّوسيّ، وآل سهل وغيرهم،

ومدحهم ونال جوائزهم؛ وقد اتّصل بوزير المتوكّل الفتح بن خاقان ونال لديه حظوة كبيرة، فقرّبه الوزير الى الخليفة، وما عتّم أن أصبح شاعر القصر ومسجّلاً لمآتي الخلافة.

2- عهد مجاملة وممالأه: قضى الشاعر نحواً من اثنتي عشرة سنة قرب المتوكّل في هناءة وثروة وترف، ولما قُتِلَ الحليفة ووزيره الفتح بن خاقان حزن البحتريّ أشدَّ الحزن، وأخذ منذ الحين يعيش عيشة مجاملة، وتقلّب مع كل حال ومدح الحلفاء الحمسة الذين عرفهم بعد المتوكّل على ما كان بينهم من خصومة، وماشى كلّ سلطة وكل سياسة في خوف وحَذَر. ونحو سنة ١٨٩٧م. عاد الى منبج ولبث فيها الى أن وافته المنيَّة سنة ١٨٩٧م / ٢٨٤هم.

# ۲ً \_ أدبه:

للبحتريّ «كتاب الحماسة»، و «كتاب معاني الشعر» كما له ديوان ضخم في الشّعر جمعه أبو بكر الصولي، وطُبع في الآستانة سنة ١٨٨٢، ثم في مصر وبيروت سنة ١٩١١، وقد طوى أكثره على المدح وضمّنه بعض الرّثاء والهجاء، والفخر والعتاب، وما الى ذلك.

والوصف خير ما في هذا الديوان وهو منثور في شتّى القصائد ولا سيما قصائد المدح.

# ٣ ـ البحتري شاعر المدح والوّثاء:

١ - البحتري من مدحه ورثائه: ليس البحتري ذلك الجبّار الذي تهيجه الذكرى، أو تحرّكه المشاهد الملكية بعنف، فينطلق صحفًاباً هدّاراً، ويرسل الأقوال مدويّة وثّابة، وإنما هو تلك الطبيعة التي تُدَعْدِعُها الآمال فتجود، وتمس أوتارها الأطباف فتندفق، هو تلك الزَّهرة التي تحمّل كلَّ نسيم عطراً فلا يشعر النسيم، وتُطيِّب كلَّ جوِّ من غير أن يُرعَجَ الجوّ.

إِلَّا أَنَّ هذه النفس الفوّاحة ، كانت شديدةَ الشغف بالندى ، فكانت أبداً طامعةً فيه ، متطلعةً إليه ، تجعلُ من كلامها سحراً يستدرّ الأكفّ ، وتجعل من أوزانها مركباً

الى الجيوب، وأوتاراً يُنتُرُ على أنغامها الدّرهم والدّينار. ولا عجب في ذلك لما كان شائعاً إذ ذاك من أنّ الأدب سوق تجارة ، وطريق كسب. «حدّث البحتري قال : قال أبو تمّام : بلغني أنّ بني حُممَيْد أعطوك مالاً جليلاً فيا مَدَحْتَهُمْ به ، فأنشَدتُهُ بعض ما قلته فيهم ، فقال لي كم أعطوك؟ فقلت : كذا وكذا. فقال : ظَلَمُوك ، واللهِ ما وفوك حقّك ، فلم أستكثر ما دفعوه إليك ، واللهِ لبَيْتٌ منها خيرٌ مما أخذت . ثم قال : لعمري لقد استكثرت وأستكثر لك لما مات الناس وذهب الكرام وغاضت المكارم ، فكسدت سوق الأدب ، أنت والله يا بني أمير الشعراء غداً بعدي ؛ فقمت فقبلت رأسه ويدَيْهِ ورجّليْه وقلت له : والله لهذا القول أسرٌ لقلبي وأقوى لنفسي مما وصل إليّ من القوم » .

وكان البحتري شديد الإعجاب بشعره شديد الاحتفال به الى حدّ الشدّوذ حتى قبل عنه إنه أبغض الناس إنشاداً ، يتشادقُ ويتزاور في مشيه : مرة جانباً ومرة القهقرى ، ويهزُّ برأسه مرّة ومنكبيه أخرى ، ويشير بكمّه ، ويقف عند كلّ بيت ويقول : أحسنتُ والله ! ثم يُقبلُ على المستمعين فيقول : ما لكم لا تقولون : أحسنتُ ؟! هذا والله ما لا يحسنُ أحدٌ أن يقولَ مثله !

# ٢ ـ قيمة مدح البحتري ورثائه:

صفاء وعذوبة وتلقائية: ليست قيمة شعر البحتريّ في عمق معانيه، وروعة ابتكاره، وليست في تسلسل أفكاره وترابط أجزائها، وليست في قوّة الانطلاق وعنف التدفع أو في عمق التحليل ونفاذ البصيرة، وليست في تكديس الزّخارف وتركيبها بعضها في بعض، وإنما هي في صفاء لا تُحدّ له أجواء، في صفاء لا يشوبه كَدَرُ إغراب أو تعقيد، ولا تمرّ في سهائه غهمة ناشزة، تحمل رعداً أو برقاً، ولا تتقلّب على سطحه موجة مُرْبدة ثائرة، وفي عدوبة بداوة ممسوحة بمسحة الحضارة، وفي تلقائية فطرية تنساب انسياباً، وهي بليلة كالقطر، ناعمة كالنسيم، معطّرة الأردان بسحر البيان، يُلتي عليها الذوق السليم من زخارف الصّنعة وألوان البديع ما يزيدها جالاً، والبحتري يكتب وألفاظه تعني، ويخط الحروف وكأنها بمداد من نور وإشراق، وإذا هنالك ائتلاف بين الطبيعة والصنعة، وبين الفطرة والحضارة، وبين البادية والمدينة، وإذا هنالك تناغم بين الصحراء المحدبة والبساتين المونقة، وبين القفار الموحشة والقصور

الآهلة ، وإذا هنالك تمازج بين الشظف والرّقة ، وبين الحدَاء وافترار الأوتار ، وإذا لكلّ حرف في اللفظة مناجاة ، ولكلّ لفظة في العبارة مناغاة ، ولكلّ عبارة في البيت آيات بيّنات ، ولكلّ بيت في القصيدة أنغام ونبرات ، ولكلّ قصيدة في الديوان حلقاتٌ مُذهبات ، وإذا أنت في جنة من جنان الفنّ والروعة .

- أسلوب قديم: والبحتري في قصائدة المدحيّة ذو أسلوب قديم يبدأ بالغزل التقليدي أو يستعيض عنه بالوصف، ثم ينتقل الى الممدوح معظّماً. وقد يعاتب في لطف ومهارة، ويلومُ في رقّة، ويؤاخذ في حلاوة، ويؤنّب في طراوة. وقد يهجو ولكنَّ طبيعته لا تُساعده على مثل هذا القول؛ فيسفّ ويضعف.

- تقلُّب ذميم وفن صحيح: وقد تقلّب البحتريّ في مداعُه بتقلّب الأحوال السياسية وبدافع نهمه الى المال ، إلّا أنه لم يزل يتقلّبُ في فن لا يغيض له مَعين ، وفي فيض قريحة لا يزال متدفّقاً . ولئن تردّد في بدء أمره بين أسلوبي أبي تمام ومسلم بن الوليد فما عتّم أن خطّ لنفسه طريقاً سويّاً من سهولة وسلاسة وفطرة وصنعة تمتزج من غير ما تنافر .

أما رثاء البحتريّ فعاطفة فنية أكثر مما هو عاطفة حقيقية ،ومدح أكثر مماهو تفجّع ، وأسف أكثر مما هو اشتراك في الألم.

# \$ \_ البحتري شاعر الوصف:

1 – العبقرية الوصفية عند البحتري: خُلق البحتري ليكون شاعراً، فقد أوتي خيالاً خصباً غذته البادية والحاضرة، فكان له من البادية صفاء وجلاء؛ وكان له من الحاضرة أصباغ وأضواء. وكان له من مدرسة أبي تمّام زخارف بديعيّة؛ وأوتي نفساً رقيقة الحواشي شديدة الانطباعيّة، فكان له منها مرآة مجلوّة يؤثّر فيها أرق نَسَم، وتعكس أدق شعاع، وأوتي شعوراً بالجال عميقاً، تهتز أوتاره لكل لمحة من لمحات الرونق والحسن؛ وأوتي أفناً مرهفة هي أذن الموسيقي والتناسق، يدخلها الصوت ويخرج منها فنناً من أروع الفنون؛ وأوتي الى ذلك قلماً سيالاً هو أداة طبّعة في يد الجال والموسيقي و وأوتي أخيراً ذوقاً سليماً نبت في طبيعته نبتاً، فتناول الخيال وحكمه، وأزال كل نشوز فيه، وتناول الأصباغ والألوان فأحسن مزجها ومدّها على اللوحات

وإذا هي تناسق وتزاوج وموسيقى ألوان ، وتناول الزخارف البديعيّة التي شاعت في أدب ذلك العهد شيوعاً ضخماً ، وأخذ منها في اقتصاد فكانت عنده وسيلة لا غاية ؛ تناول ذوق البحتريّ نفسه فجعلها تدرك الجزئيات في لمحات عامة ، وتشعر وتنفعل من غير أن تُضيع توازنها ، وتناول الأذن الموسيقيّة وأخرج منها على شباة القلم ألحاناً وأنغاماً متصاعدة من سلاسة الألفاظ ، وائتلاف الحروف ، وحسن رصف العبارات ، وحسن التقطيع ، وموافقة البحور والقوافي للمعاني ، حتى قيل : «أراد البحتريّ أن يشعر فغنى . » وتناول ذوقه المعاني فجعلها خاضعة للشعر والفنّ ولم يكثر منها ، ولم يتعمّق فيها ، ولم يهتم للتوليد وإنما اهتم لأمر هو أن «الشعر لمنح» وكفى .

٧- نزعة البحتري في وصفه: ثم إنك إذا انتقلت الى طريقة البحتري في وصفه وجدته يختلف بين البداوة والحضارة ، على ما ذاع في عصره من مظاهر البيئة الجديدة ، وعلى ما انصرف إليه الشعراء من طريقة التتبع الفلسفي للمعاني ، وطريقة النقل التفسيري . فالبحتري بدوي في عصر الحضارة ، استمد منها موضوعات ، وبعض الترابط في الصور والمعاني والتطور في معالجتها ، وحسن التأليف بين أركان التشبيه ، ولكنه لبث بدوي النزعة ، يباشر المشاهد فينقلها في مادية مسيطرة ، ويعني بنقلها نقلاً صادقاً في غير تأويل إلا نادراً ، ويحاول تجسيد المعاني تجسيداً تضخيميًا على سنة الجاهليين. وان عرض له ما يعرض لشعراء الوجدان من مواقف وجدانية عالجها في الزواجية نفسيته معالجة عباسية في غير إغراق في التعقيد والزحرفة البديعية .

3- أوصاف البحتريّ: كان البحتريّ في وصفه شاعر طبيعة وشاعر عموان. أما الطبيعة فله فيها لوحات كثيرة جمع فيها ألواناً من المباهج الفاتنة التي استأثرت بفؤاده واستولت على حسه طول حياته ، كما له جملة من الأوصاف في موضوعات منفردة من الطّبيعة كوصف الربيع ، ووصف المطر بما فيه من سُحب وبروق ، ووصف النسيم وشقائق النعان والرياض المزهرة العابقة بذكيّ الأطياب. والى جانب هذا كلّه نجد عند البحتريّ أوصافاً بدويّة تناول فيها بعض الحيوانات كالذئب والأسد والفرس.

وأمّا العمران فله فيه مشاهد خلّابة ، وقد أولع بوصف القصور من مثل ما شاده المتوكل ، والمعشوق والمشوق قصرَي المعتمد ؛ ووصف الزّاو وهو السفينة التي كان

الحليفة يركبها لنزهته ، والعيون التي أقامتها أمّ المعتزّ لسقاية الحجيج. وأشهر ما ترك البحتريّ في هذا الباب وصف إيوان كسرى ، ووصف دَوْسق المعتزّ المعروف بالكامل ، ووصف بركة المتوكّل.

أ\_ أوصاف الطبيعة: مال البحتريّ الى الطبيعة بحسّه وقلبه ، والتفت إليها بعين تُدغدغ الجال في الظاهرات دون الجواهر ، وتنزلق على جال تلك الظاهرات انزلاقاً ، فلا تتوقّف توقّف تحليل ، ولا تتعمّق تعمّق استيعاب ، والبحتريّ مع ذلك عبّاسيّ النزعة على بداءته الجاهليّة البدوية ، يرى من الجال أدق مما يراه الجاهليّ ، ويُعنى بالرّصف بحيث تتناغمُ الأجزاء في الصورة تناغماً فيّياً ، ويعمد الى التوشية المستقاة من واقع العصر في غير إسراف.

لقد وصف الربيع في قصيدة مدح بها الهيثم الغنويّ ، وقصر وصفه له على يقظة الطبيعة في الورد، والشّجر، والنّسيم.

ووصف البحتريّ الذئب في قصيدة فخريّة عمل فيها على نقل المشهد نقلاً نسخيّاً تاماً ، متوسّلاً لهذا النقل بكلّ ما أوتي من براعة التّصوير وروعة التّعبير. فقد تسربل الليل يثير القطا عن جمّاته والتقى ذئباً «ملء العين» ،

لَـهُ ذَنَبٌ مِشْلُ الرَّشَاءِ يجرَّهُ وَمَثْنٌ كَمَتْنِ القَوْسِ أَعْوَجُ مُنَّادًّا

ذئباً طواه الجوع فازداد ضراوة وشراسة ، وليس فيه من الوجود سوى عظم وروح وجلد ،

ُ يُقَضَّقِضُ عُصْلاً في أُسِرَّتِهَا الرَّدَى كَقَضْقَضَةِ المَقْرُورِ أَرْعَلَهُ البَرْدُ . يُقَضَّقِضُ عُصْلاً في أُسِرَّتِهَا الرَّدَى

ذئباً يصك أنيابه بعضها على بعض لشدّة هياجه ، فيسمع لها صوت العظام تتكسّر ، وفي تلك الأنياب موت وبوار . والمشهد ، كما ترى ، تمثيل تصويري صوتي ينقل الحقيقة الواقعيّة أتم ما يكون النقل وأروعه :

١ ــ الرشاء: الحبل. المتن: الظهر. منأد: منحن.

٢ \_ يقضقض: يكسر العظام. العصل: الأنياب العوج. في أسرتها: في خطوطها. المقرور: الذي أصابه البرد وأرعده.

سَمَا لِي ، وَبِي مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ ما بِهِ بِبَيْداء لَمْ تُعْرَفْ بِها عِيشَةٌ رَغْدُ كِلانَا بِهَا ذِئْبٌ، يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِصَاحِبِهِ، وٱلجَدّ يُتْعِسَهُ ٱلْحِدُ

وقفة تأمّليّة وجدانية يقفها الشاعر أمام ذئبه ، وكأني به يمثل حقيقة الوجود ، وأن «الإنسان ذئب لأحيه الإنسان» والشاعر يزجّنا بمثل هذين البيتين في صميم البداوة ، وكأني به شاعر جاهليّ لولا ما هنالك من وصف وتأنّ في الترتيب كما في قوله :

عَوَى ثُمْ أَقْعَى، فَارْتَجَزْتُ، فَهِجْتُهُ فَأَقْبَلَ مِثْلَ البَرْقِ يَتْبَعُهُ الرَّعْدُ ا

تتابع أفعال في تتابع حركة ينقل الواقع نقلاً حيًّا تصويريًّا. والشاعر، في لمحه وإيجازه، لا يغفل العناصر التي تربط الأجزاء بعضها ببعض، ولا يكتني، كما فعل امرؤ القيس في وصف صيده، بذكر بعض العناصر وإغفال بعضها الآخر رغبة منه في بلوغ الهدف وإنما يُفرَّع الحدث من الحدث والصورة من الصورة ليكون نقل الواقع نسخيًا كاملاً؛ وهكذا أتبع البيت السابق بقوله:

فَأُوْجَرْتُهُ خَرْقَا تَحسَبُ رِيشَهَا عَلَى كَوْكَبِ يَسْقَضُ واللَّيْلُ مُسْوَدُ \ فَسَمَا آزْدَادَ إِلَّا جُرْأَةً وَصَرَامَةً وَأَيْقَنْتُ أَنَّ الأَمْرَ مِنْهُ هُوَ الجِدُّ فَأَتْبَعْتُهَا أُخْرَى ، فَأَضْلَلْتُ نَصْلَها بِحَنْثُ بَكُونُ اللَّ والرَّعْبُ والجَقْدُ "

وفي هذه الأبيات لهجة البداوة في تعقيد الحضارة، فالتشبيه في البيت الأول «تحسب ريشها على كوكب ينقض والليل مسود» هو تشبيه مركب عباسي والكناية «بحيث يكون اللب والرعب والحقد» هي كناية مستقاة من آراء الفلاسفة لذلك العهد، والتدرّج الذي تدلّ عليه أحرف العطف هو تدرّج حضاري.

والبحتريّ في وصف الذئب شاعرُ وصفٍ قصصيّ ، تغلب على وصفه وقصصه

١ ــ أقمى : قعد على مؤخره . ارتجزت : قلت الرجز على عادة البدو عند مباشرة الحرب .

٢ - أو جرته: طعنته. خرقاء: أي نبلة طائشة لم تصبه. ريشها: على جانبي السهم ريش يساعد على انطلاقه مستقيماً.

٣- أي أضللت نصلها في قلبه.

النزعة الوجدانيّة التصويريّة التي تجعل الهمّ كلّ الهمّ في الظاهرة وتعلق بأهدابها بعض التأمّلات في غير ذهولٍ ولا انطلاق خياليّ فسيح.

ب - أوصاف العموان: ومال البحتريّ الى العمران، ولعلّه أوّل من انطلق في هذا الميدان انطلاق سعة وروعة. ومما لا شكّ فيه أنّ البحتريّ لم يكن من أصحاب الحيال الجبّار الذي يُجلّي الواقع بما يبني عليه من تصوّرات رحبة مدهشة، ولكنّه مع ذلك قد بلغ من الرّوعة في هذا الباب درجة عالية، إذ سلك فيه الطريقة التي انتهجها في وصف الطبيعة على العموم، وقوامها البراعة في تخيُّر التفاصيل الناتئة التي تمتاز عن المجموع ببهاء خاص؛ والدقّة في رسم هذه التفاصيل رسماً حسيباً، يجعلها تُلمَس باليد وتؤثر في العين؛ والانفعال النفسي الذي يتسرّب الى الموصوفات إعجاباً فنياً يشبع فيه الحياة والحركة.

لقد وصف البحتريّ بركة المتوكّل في قصيدة مدحه بها. وقد افتتح قصيدته بلهجة بدوية جاهليّة وقف فيها بدار ليلي وقفة شجيّة ، ثم انتقل الى البركة وراح يرصف المشاهد رصف حذق ومهارة ، وكأنّي بالأبيات وقوافيها أغنية من أغاني الموسيقى الحالمة ترافق المعاني والصور ، وكأنّي بالبحتري «يشعر وهو يغني».

ووصف البحتري إيوان كسرى في المدائن. وكانت المدائنُ عاصمة الأكاسرة قرب بغداد قصدَهَا الشاعر في يأس وكآبَة شديدة ، ووقف في طُلولها متأمّلاً ، وراح يبثّها أشجانه معبّراً عمّا آلت إليه بعد عزِّ طبّق الآفاق ، ومجدٍ حسدتها عليه الدّهور فعملت على هدمه وجعلته عِيْرةً لمن اعتبَر.

1 – المدائن جمع مَدينة ، اسم لمجموعة من المُدن أنشأها الغزاة والملوك عصراً بعد عصر ، في بقعة جميلة قريبة من دجلة . قيل ان الاسكندر بنى هنالك مدينة وسوّرها ، ثم بنى أنو شروان بن قُباذ المدائن وأقام بها هو ومن بعده من ملوك بني ساسان إلى أيّام عمر بن الخطّاب ، وكان كلّ واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة الى جنب التي قبلها وسمّاها باسم ، وكان فتح المدائن كلّها على يد سعد بن أبي وقّاص . وقيل إنها كانت سبعاً بين كلّ مدينة الى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة ، فلمّا ملك العرب ديار الفرس واختُطّت الكوفة والبصرة انتقل إليها الناس عن المدائن وسائر مدن العراق ، ثم اختطّ

الحجّاج واسطاً فصارت دار الإمارة ، فلما زال ملك بني أميّة اختطّ المنصور بغداد . فانتقل إليها الناس ، ثم اختطّ المعتصم سامرًا فأقام الخلفاء بها مدّة ، ثم رجعوا الى بغداد . والمدائن اليوم بلدة صغيرة بينها وبين بغداد نحو أربعين كيلومتراً ، وفيها بقايا الإيوان المشهور .

Y - الإيوان في المدائن من بناء كسرى أبرويز ولم يبق منه إلا الطاق ، وهو مبني بآجُر طول كل آجُرةٍ نحو ذراع في عرض أقل من شبر، فيل إن أبا جعفر المنصور هو الذي أمر بتخريبه عندما أراد بناء بغداد. والطّاق عظيم في ضخامته ، لا يزال الى اليوم مشمخراً في عزلته وانفراده ، يروي للأجيال المتعاقبة خبر المالك والدّول ، وحكاية الحياة التي تكتنفها عوامل الزوال. وكثيراً ما تردّد الناس إليه ، وكثيراً ما وقف الشعراء عنده متأمّلين ، وخطّوا على جدرانه آيات التأمّل والاعتبار كما فعل الملك العزيز جلال الدولة البومهي عندما اجتاز على الإيوان وكتب عليه بحطّه :

يَا أَيُّهَا السَّغْرورُ بِالدُّنْيَا اعْتَيِرْ بِدِيَارِ كِسْرَى، فَهْيَ مُعْتَبَرُ الوَرَى بِدِيَارِ كِسْرَى، فَهْيَ مُعْتَبَرُ الوَرَى غَيْنِيَتْ زَمَاناً بِالمُلُوكِ وَأَصْبَحَتْ مِنْ بَعْدِ حَادِثَةِ الزَّمانِ كَمَا تَرَى



وهذا ما حمل البحتري، في غمرة همومه، على زيارة تلك الطّلول، وعلى أن يقول في كثير من الانفعال:

حَضَرَتْ رَحْلِيَ ٱلْهِمُومُ ، فَوَجَّهُ سَتُ إِلَى أَبْسَضِ المَدَائِنِ عَنْسِي الْمَدَائِنِ عَنْسِي الْمَدَلِّ مِنْ آلِ سَاسَانَ دَرْسِ لَمَحَلٍّ مِنْ آلِ سَاسَانَ دَرْسِ عُمْرَتْ لِلسَّرُورِ دَهْراً ، فَصَارَتْ لِلتَّعَزّي ، رِبَاعُهُمْ ، وَالتَّاسَي

٣ - والأمر الذي يطالعنا في افتتاح القصيدة هوأنّ البحتريّ ابن العهد العباسيّ وأنه تحت وطأة الانفعال والتأثر. فقد اشتدّ عليه الهمّ، وملكته هيبة المكان، وتراكمت في نفسه الذكريات، فانفجر كلامه تأمّلاً واعتباراً، وابتعد عن عمود الشعر القديم، وعن خطّة امرئ القيس التي انتهجها في شعره، وراح يرسل رائد النظر في الحياة وملابساتها بنزعة فلسفيّة تتمشى وروح العصر الذي عاش فيه:

وكَأَنَّ الزّمانَ أَصْبَحَ مَحْمُولاً هَواهُ مَـعَ الأَخَسِّ الأُخَسِّ الأُخَسِّ وَكَأَنَّ الخُطُوبُ وَتُنْسِي ذَكَرْ تِنِيهِمِ الخُطُوبُ التّوالِي ، وَلَقَدْ تُذْكِرُ الخُطُوبُ وَتُنْسِي

٤ – والبحتري، وإن نزع في قصيدته نزعة جديدة، وإن نقل البكاء للطّلول إلى بكاء للمالك البائدة لا يستطيع النفلت من قيود البادية التي نشأ فيها، فتبادر الى ذهنه معاني السّموعل وصوره، ويقف أمام قصور الأكاسرة موقف السموعل أمام الأبلق، فيجعلها عالية مشرفة ترد الطّرف كليلاً:

وَهُمُ خَافِضُونَ فِي ظِلِّ عالٍ مُشْرِفٍ يُحْسِرُ العُيُونَ وَيُخسِي ٚ

والبحتريّ عربي أصيل، ولكنّ عظمة الفُرس سيطرت على عقله وخياله،
 فاندفع في تيّار الشعوبيّة يقارن ما بينهم وبين العرب، وإذا حِلَل الفرس أعظم من أطلال العرب، وإذا أبحاد أولئك لا تصل إليها أمجاد هؤلاء:

١ - العَنْس: الناقة الصَّلبة القويَّة.

٣ ـ وهم : أي آل ساسان. يحسرُ العيون : يُضعفها. يُخسي : يحسر ويؤلم.

حِلَلٌ لَمْ تَكُنْ كَأَطْلال سُعْدَى في قِفَادٍ مِنَ البَسَابِسِ مُلْسِ وَمَسَاعِ ، لَوْلَا المُحاباةُ مِنِّي ، لَمْ تُطِقْهَا مَسْعَاةُ عَنْس وَعَبْسَ

 ٦ من ظاهرات الحياة الفارسية الرسوم والصور على جدران القصور وعلى الأواني والماعون . وهذه النزعة الى الزخرفة والتنميق لزمت الحياة الفارسية عبرَ العصور ، وتجلُّت في إيوان كسرى بكلِّ روعة وبهاء، فقد عُنيَ هذا الملك العظيم بأن يرسمَ له أرباب الفنّ مواقع انتصاراته على جدران الإيوان ففعلوا ، وقد شهد البحتريّ صورة الموقعة التي دارت بين الرَّوم والفرس قرب مدينة أنطاكية ، وكان النصر فيها لأنو شروان ، فوصفها وصف دقّة وروعة:

كِيَّةَ ارْتَعْتَ بَينَ رُومٍ وَفُرْسِ فَهِذَا مَا رَأَيْتَ صُورَةَ أَنْطا وَانَ يُزْجِي الصَّفُوفَ تَحْتَ الدّرَفْسِ ٢ والمَمنانَا مَوَاثِلٌ ، وأنُو شرْ

٧ - ومن ظاهرات الحياة العلميّة في العهد العبّاسيّ ، أن انشغل الناس بالكواكب والنجوم، ووقفوا على كتب اليونان والأعاجم في التنجيم، واندفع الشعراء في التيَّار العام يعلَّقون المصاير والحُظوظ بحركة الأفلاك، وقد ظهر أثر ذلك في هذه القصيدة عندما قال البحتريّ:

عَكَسَتْ حَظَّهُ اللَّيالِي وَبَاتَ الْ مُشْتَرِي فِيهِ، وَهُو كَوْكَبُ نَحْس

 ٨ وقد أشار الشاعر في البيت ٢٩ الى ما كان شائعاً بين الناس من أنّ سلمان سخَّر الجنَّ في بناء الصروح الضَّخمة في بعلبكُّ وتدمر وغيرهما ، فمدَّ البحتري هذا الأثر الى الإبوان وقال:

لَيْسَ يُدْرَى: أَصُنْعُ إِنْسٍ لِجِنِّ سَكَنُوهُ، أَمْ صُنْعُ جِنِّ لإِنْس

٩ ـ وهكذا ترى أنّ هذه القصيدة حافلة بالأحداث التاريخيّة، والأساطير الشعبيَّة ، حافلة بروح العصر العباسيّ وتيَّاراته الفكرية ، هذا فضلاًّ عمَّا انطوَت عليه من قيمة أدبيّة كبيرة. إنها صفحة جديدة من صفحات الشعر العربي.

١ البسابس: القفار.
 ٢ ـ يُزجي: يسوق. الدَّرَفْس: العلم الكبير.

١٠ من روائع هذه القصيدة أن البحتري استطاع أن يجمع فيها غناءً، ووجداناً، وتاريخاً، وأسطورة، ووصفاً، وملحمة، وتأمّلاً إنسانيّاً بعيد الآفاق. ومن روائعها أيضاً أنه جمع فيها معطيات الحضارة العبّاسيّة والزخرفة الجديدة، في أسلوب الصفاء البدويّ، والموسيقى القاتمة التي ترافق مأتم الإيوان مرافقةً رفيقة حالمة.

أ \_ أمّا الغنائيّة فهي الميزة الغالبة على الوصف كلّه ، فقد وقف الشاعر ، وبكى ، وراح يتتبّع المشاهد منفعلاً متأمّلاً ، وراح يصف الأجزاء وصفاً يصبّ فيه انفعاله ، ويُدلي فيه بآرائه ونظريّاته الكونيّة .

ب – وأما الوجدانيّة فهي تُطلّ علينا من خلال بعض الأبيات، ناقلةً إلينا هموم الشاعر وآلامه النفسيّة من جرّاء معاكسة الدّهر له ومحالفته للأخسّاء، ومن جرّاء الأحداث التي تُلِمُّ بأعاظم الرّجال وعظائم الأعال، فتجعل العمران خراباً، والأمحاد هباءً منثوراً:

النهاساً مِنْهُ لِتَعْسَى وَنُكْسَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وتُسمَاسَكْتُ حِينَ زَعْزَعَنِي الدَّهرُ وكأنَّ الزّمانَ أصْبَحَ مَحْسُولاً ذَكّرَتْنِيهِمِ الخُطُوبُ التّوالي، لَوْ تَرَاهُ عَلِمْتَ أنَّ اللّيالي

ج - وأمّا التاريخ فقد عالجه البحتريّ بطريقته الشّعْريَّة ، فعرض للملوك السّاسانيّن وطرائق عيشهم وامتداد سلطانهم ، وشدّة منَعَهم في الحروب ، وعظمة قصورهم ، كما عرض للمساعدة التي قدّموها للعرب في إنشاء الدولة العبّاسيّة ، والتي قدّموها لهم قديماً في حربهم مع الأحباش .

د ـ وأمّا الأسطورة فقد عالجها البحتريّ عندما عرض للجنّ وتسخيرهم في البناء، وعندما عرض للتنجيم وأثر الكواكب في توزيع الحظوظ.

هـ \_ وأما الوصف فهو الفنّ العامّ في هذه القصيدة ، وقد تناول به البحتريّ شتّى

١ ـ نُكُسي: إذلالي.

المشاهدالتي ذكرنابعضها ، وكان في وصفه لها دقيق الملاحظة تفسيري النزعة والاستعارة ، كما يستعين بالمحسوس ، ويجري في جوّ من الصفاء والسلاسة والغنّة الموسيقيّة العذبة :

وَكَأَنَّ الإيوانَ مِنْ عَجَبِ الصَّنْعَةِ جَوْبٌ فِي جَنْبِ أَرْعَنَ جِلْسِ الْ فَهُوَ يُنْدِي تَمجَلُّداً ، وَعَلَيْهِ كَلِّمُكُلِّ مِنْ كَلاكِلِ الدَّهْرِ مُرْسِ الْ

و - وأمّا الملحمة فقد عرض لها الشاعر في وصف واقعة أنطاكية عندما عمد الى القصص الوصفيّ، وعالج موضوع القتال وآلاته، والتحام الأبطال في شجاعة واستبسال. ومما لا شكّ فيه أنّ الشاعر لم يندفع في هذا الوصف اندفاع حاسة، لأنه أمام رسم جامد أراد أن يحرّكه ويُنطقه، فاكتفى بالنقل الحسيّ، وبثّ فيه من الحياة ما استطاع إليه سبيلاً.

ز - وأمّا التأمّل فهو ملء القصيدة وروحها ، وقد أراد الشاعر أن يبسط أمامنا مشهد الزّوال ، وأن يبكى المالك البائدة وقد استخلص في تأمّله أنّ الدّهر عدوّ الأحرار والأشراف ، وأن الحياة سلسلة خطوب ، وأن الزمان عامل بلى وفناء ، وأن الإنسان الكريم يعترف بعظمة الرجال وإن كانوا من غير جنسه ومذهبه . والجدير بالذكر أنّ البحتريّ شاعر أصباغ وألوان لا شاعر معانٍ ، وأنه قلّا يحفل بالتأمّل والتفسير ، ولكنه في هذه القصيدة التحق بركب الشعراء العالميّن ، وارتفع فوق المستوى الذي كان فيه ، ونزع نزعة إنسانيّة واسعة الأجواء ، وكان شعره ذا قيمة خالدة لأن المعاناة كانت عميقة صادقة .

11 - والقصيدة سلسلة مشاهد متاسكة الأجزاء، درج فيها الشاعر على خطّة التتبّع وخطّة التعليق على معطيات الحواس، بأسلوب خيالي جميل، تنبض فيه العاطفة حيّة مؤثرة. فهو في مشهد المدائن شديد الانفعال، شديد التفاعل وحقيقة الزوال، وكأني به يمتزج حظّاً وحالاً في تلك الطلول الحزينة، ويندب حياته وحياة من كانوا فيها بصوت واحد حافل بالشجو والأنين.

١ -- الجُوْب: التَّرس. الأرعن: الجبل ذو الرَّعن وهو أنف يتقدَّم الجبل. الحِلْس: الطويل.

٢ -- الكلكل: الصدر، وكلاكل الدَّهر: دواهيه. مُرْسٍ: ثابت.

وهو في تمشهد الجرماز يعدل عن الوصف النقليّ إلى الوصف التفسيريّ ويتخذ من المحسوس سُلّماً الى المعاني الوجوديّة ، فيبكي مصير الإنسان وما يؤول إليه المجد والسلطان :

فَكَمَأَنَّ الجِرْمازَ مِنْ عَدَمِ الأنْسِ وَإِخْلالِهِ بَنِيَّةُ رَمْسِ لَزْ تَرَاهُ عَلِيمْتَ أَنَّ اللَّيالِي جَعَلَتْ فِيهِ مَأْتَماً بَعْدَ عُرْس

وهو في مشهد الإيوان يُحيي الجادَ إحياءً شديداً ، في نزعة تجريديّة لا يتفلّت فيها من قيود الواقع تفلّتاً كاملاً ؛ وهو فيه جاهليّ الواقعيّة ، عبّاسيّ التجريد ، بجمع بين النزعتين جمعاً بحتريّاً خاصاً .

17 - والذي يروق في هذه القصيدة ما هنالك من صناعة بديعيّة ساحرة، تنساب في كلام البحتريّ انسياباً، وتكسبه قوّةً ورونقاً وجال صورة، وتواكبه أحياناً بنغمة توسوسُ في النفس وتعمل فيها ما تعمله نغمة الأوتار المتلوّية. فهو في البيت الأول يُتابع الأحرف الصافرة وكأنها زفرات الأعاق، وأنفاس الجوارح:

صُنْتُ نَفْسِي عَمَّا يُدَنِّسُ نَفْسِي وَتَرَفَّعْتُ عَنْ جَدَا كُلِّ جِبْسِ ا

وهو في البيت الثالث يكرر لفظة «الأخس» للمجانسة فتعبّر بصوتها عن اشمئزاز لاحد له. وهو في البيت الرابع يستعير الفعل «حضرت» والاسم «رحلي» للهموم، فيُشخِّص، ويقوي المعنى، ويصبغ الكلام صبغة بدوية عذبة. وهو في البيت السادس يكرر لفظة «الخطوب» ويستعمل من الألفاظ ما يجعل النفس والجسد في أرجوحة الأسى والتذكر الأليم. وهو في البيتين التاسع والعاشر يجعل الأحرف الصّافرة في مقام الاستخفاف... وهكذا فالقصيدة سلسلة من الوشي الأنيق الذي يذيب النفس انفعالاً وذهولاً.

هكذا كان البحتريّ شاعر البداوة والحضارة في عهد بني العبّاس، فكان رجل النقل والتأمّل، ورجل البناء الوصفي الفنيّ، ورجل الصناعة البديعيّة الجميلة؛ وكان أخيراً شاعر الغنّة الساحرة الذي «أراد أن يشعر فغنّى».

١ - الجّدا: العطاء. الجبس: الجبان.

## مصادر ومراجع

عمد صبري: أبو عبادة البحتريّ. في مجموعة «الشوامخ» - القاهرة - ١٩٤٦.

عبد السلام رستم: طيف الوليد أو حياة البحتريّ – القاهرة ١٩٤٨.

محمد طاهر الجبلاوي: الكلام في شعر البحتري وأبي تمام – مصر ١٩٤٧.

جرجي كنعان: البعتري – حاة – ١٩٤٧.

عبد الرحمن شكري: \_ البحتري أمير الصناعة - الرسالة ٧ (١٩٣٩) ص ٧١٧، ٥٥٠.

رجعة الى البحتري — الرسالة ٧: ١٠٣.

مارون عبود: الرؤوس — بيروت — ١٩٤٦ ص ١٥٧ — ١٦١.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر — القاهرة ١٩٥٢.

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة ١٩٤٩.

عبد العظيم على قناوي: الوصف في الشعر العربي - القاهرة ١٩٤٩.

أحمد أحمد بدوي: ا**لبحتري** ـــ دار المعارف ـــ بيروت.

نعيم أمين الحدَّاد: البح*تري —* الضياء ٦: ٧، ٤٠، ٧٢، ١٣٦، ١٦٨، ٢٠٦، ٢٣٩. ٣٢٨، ٤٢١، ٤٥٣.

ماري عجمي: ا**لبحتري — الطليعة ٣**: ٢٦٩.

خليل مردم: شعراء الشام في القرن الثالث: البحتري - مجلة المجمع ٥: ٤٢٦ -- ٤٢٦.

# ابث الرُّوميت (۲۲۱ – ۲۸۳ هـ/ ۸۳۵ – ۲۸۹م)

أ - تاريخه: وُلد ابن الرومي في بغداد وتوفي أبوه فنشأ يتيماً. وأكب على طلب العلم. ثم تزوج ورُزق عدة
بنين ماتوا في حداثتهم، ثم مانت زوجه ومات أخوه ولم يبق له في الحياة عون على الشدائد. فعاش
عشة حزن وألم وتطير.

لم ينل حظوة لدى العظماء فنقم على الناس أجمعين. وكان من ثمّ ضيّق الصّدر، سليط اللسان، شديد الإلحاف.

أَلحَتْ عليه الرغبة في الإسراف والبذخ فكان التشكّي ديدنه.

- لابن الرومي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصولي وهو يدور حول الموضوعات التقليدية ،
   وكانت تلك الموضوعات إطارات لتنفس عبقرية الشاعر.
- ٣ ـ شاعر المدح والعتاب: مدح ابن الرومي عدداً كبيراً من العظماء ولا سيا آل وهب وآل طاهر. القصيدة المدحية عنده سلسلة من الموضوعات والأغراض المتداخلة أعجب تداخل. وهي تصدر عن نَهَم نفسي وتهدف الى المال الذي يوصل الى متعة الحياة، وذلك في جدل ونقاش وتعليل. والتطويل يجمل القصيدة المدحية عند ابن الرومي فصلاً من فصول النثر.

ومدح ابن الرّوميّ معانٍ تقليدية لا ترتعش ارتعاشة الحياة إلا عندما تشتدّ عاطفة الطمع في المال الحياة

ومدحه ملاحم نفسية حافلة بالصراع والمساجلة.

وهو حشد للمحسَّنات الكلاميَّة تغلب عليه النزعة الاندفاقية.

## كًا - شاعر الرثاء :

١ يندفق ابن الرومي في رئائه اندفاقاً لأنه يرثي من يحب ويرثي في حالة انفعال شديد.
 ٢ عاطفة صادقة عميقة مثقلة بجميع نواثب الحياة.

## مُ .. شاعر الهجاء والسُخر:

- ١٠ ابن الرومي من أقدر الناس على الهمجاء لأنه من أشدّهم شعوراً بالقبح وانفعالاً به ونفوراً منه .
   ومن أقدرهم تمثيلاً له .
- ٢ ـ ينزع هجاؤه نزعتين: نزعة فردية ونزعة اجتماعية. أما الهمجاء الفردي فتصوير وتشويه واشمئزاز
   وسخر، وأما الاجتماعي فهو نقمة على المجتمع حافلة بالتشاؤم واللوعة.

#### أ ـ شاعر الوصف:

- عوامل وصفه: انتشر الوصف في شعر ابن الرومي ، وكان من عوامله إحساس الشاعر المرهف ووسواسه التطيري وخياله المتيقظ.
- ٢ ـ موضوعات وصفه: تناول في وصفه الماديات والمعنويات. فوصف مظاهر الطبيعة والمآكل والدمامة. وكان في وصفه إما ناقلاً نقلاً آلياً تقليدياً ، وإما مندفقاً على الحارج اندفاقاً رومنطيقياً.
- ٣ ــ وصف الطبيعة:
   ١ ــ الوصفالنسخي: يرسم ابن الرومي بعض المشاهدر سماً دقيقاً لا يهمه فيه إلا أن يُعبرو يُكبرو يُوضح.
   وهو يعمد من ثم الى التصريح، والتشبيه، وتعداد الصور، وملاحقة الجزئيات والتفاصيل.
- ٢ \_ الوصف التفسيري: ينقل ابن الرومي بعض المشاهد الأخرى من خلال كيانه الذاتي،
   ويفسر الوجود الظاهر بالوجود الباطن. إلا أنه لا يستطيع التملّص التام من قبود الواقع.

### ٤ - وصف المآكل:

- ١ \_ هذا الوصف عادة منتشرة في عصره.
- ٢ ـ وصف المآكل عند ابن الرومي إشراك حواسة كلّها، ومزيج من نقل ووجدان، في مهارة ودقة وإبجاز.
- وصف الموأة والغزل: تبدو في هذا الوصف النزعة التقليدية التي لا تتقيد بالتخصيص. وشعر ابن الرومي هذا يكاد يكون خالياً من تفسير التجربة الشخصية.

### ٧ً \_ شاعر الحياة :

- ١ بن الرومي عقل مفكر وإحساس مُستَيْطر. ومن ثم فقد رأى في الحياة سانحة من سوانح الوجود
   العاطني، ورأى أنه بحيا بقدر ما يتمتع. وقد أله المتعة في واقع الحياة ولبث الدين في عقله دون
   قله.
- ٢ ـ اصطدم بألم الحياة فأسرف في التطير، وأكثر من التشاؤم في شعره ورأى أنَّ الظلم شائع بين
   الناس، وان الشرَّ شامل وان اللؤم ملازم للطبع البشري...

## ٨ - خصائص ابن الرومي العامة:

شعر ابن الرومي تصوير ونحت وموسيقى وحياة. وهو الى ذلك حافل بالترابط الفكري، ووحدة التأليف. وغنى المادة الفكرية. وتجسيم المعنويات والإحساسات، ومعادلة بين اللفظ والمعنى.

## أ - تاریخه:

هو أبو الحسن عليّ بن العبّاس بن جُريج المعروف بابن الرومي . وُلد في بغداد سنة ٨٣٥م / ٢٢١ هـ . وكان روميّ الأصل من ناحية أبيه وفارسيّاً من ناحية أمّه . نشأ في

ولاء عبد الملك بن عيسى بن جعفر بن المنصور ، وتردّد على الرَّاوية ابن حبيب وأخذ عنه اللغة والأنساب ، وتوفي أبوه وهو على حدائة في السنّ ، ولم يبق له بعد تلك الوفاة إلا أخ أكبر منه وأمٌّ فاضلة يُعوَّل عليهما في زحمة الحياة . ثم تزوّج فرُزق ثلاثة بنين: هبة الله ، وعمداً ، وثالثاً لم يصل إلينا اسمه ، وقد ماتوا جميعهم في عمر الطفولة ورثاهم الوالد المفجوع بأرق ما يكون من الرّثاء ، ثم ماتت زوجه وهي في مقتبل العمر فرثاها ، ثم مات أخوه ففرغ ميدان الحياة حواليه ، وراح يُعالج الوجود في تشاؤم مرير واستسلام قتال ، صارفاً معظم أيامه في بغداد لا يبارحها قليلاً حتى يرجع إليها متشوّقاً . ومما يُذكر أنه قصد مرّة سامرّاء ، انتجاعاً للرّزق ، وطالت فيها إقامته بعض الطول ، ولكن الحظّ لبث قصد مرّة سامرّاء ، انتجاعاً للرّزة ، وطالت فيها إقامته بعض الطول ، ولكن الحظّ لبث له خائناً ، فحن الى بغداد وما لبث أن عاد إليها .

هذا جلُّ ما نعرفه من أخبار ابن الرومي المتعلقة بحياته. إنها ضئيلة بالنسبة الى ما نعرفه عن سائر الشعراء والأدباء، وذلك أنَّ الحظَّ الذي حاربه في حياته حاربه بعد مماته. فاكتفى المؤرخون بحشد الأخبار المتعلقة بأطوار الرجل وشذوذه النفسانيّ، وطيرته الشديدة التي لم تفارقه إلّا عندما فارق الحياة ".

## ¥ \_ أدبه:

لابن الرومي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصُّولي ورتّبه على حروف المعجم ، طُبع

ا ــ طالع «معجم الأدباء» لياقوت ٦، ص ٤٧٤. ومما يذكر أنّ ابن الرومي كان على قسط وافر من ثقافة عصره في شتى فروعها.

٢ ـــ هو أبو جعفر محمد. وكان أديباً وعمل كاتباً في ظل بعض العظماء، وتوفي في نحو الحادية والثلاثين من العمر.

<sup>&</sup>quot; عما يروى في ذلك أن بعض إخوانه من الأمراء افتقده فأعلم بحاله من الطيرة، فبعث إليه خادماً اسمه "إقبال المنفاد بنه ينفاد بنه فلما أخذ أهبته للركوب قال للخادم: انصرف الى مولاك، فأنت ناقص، ومعكوس اسمك الا بقا... وروى على بن عبد الرحمن العباسي صاحب معاهد التنصيص أن ابن الرومي كان كثير التطير جداً وله فيه أخبار غريبة، وكان أصحابه يعبئون به فيرسلون إليه من يتطير من اسمه فلا يخرج من بينه أصلاً، ويمتنع من التصرف سائر يومه ، فأرسل إليه بعض أصحابه يوماً بغلام حسن الصورة اسمه حسن ، فطرق الباب عليه ، فقال : من فقال : حسن فتفاءل به وخرج ، وإذا على باب داره حانوت خياط قد صلب عليها درفتين كهيئة اللام ألف، ورأى نحمًا نوى تمر ، فتطير وقال : هذا يشير بأن لا تمر ، ورجع ولم يذهب معه . وكان الأخفش على بن سلمان قد تولع به ، فكان يقرع عليه الباب إذا أصبح ، فإذا قال : من القارع ؟ قال : مرة بن حنظلة ! ونحو ذلك من الأسماء التي يتطير بذكرها ، فيحبس نفسه في بيته ولا يخرج يومه أجمع ، وكتب إليه ينهاه ويتوعده بالهجاء .

الجزء الأول منه في القاهرة سنة ١٩١٧ ، ثم نَشَر كامل كيلاني مختارات منه جعلها ثلاثة أجزاء في مجلَّد واحد يقع في نحو ٥٠٠ صفحة ، وصدّرها عباس محمود العقّاد بمقدمة قيّمة في عبقرية الرجل.

والديوان صفحة واسعة من صفحات الحياة في القرن الثالث للهجرة ، كما هو صفحة واسعة انطبعت عليها نفس صاحبها في مختلف تأثَّراتها وانفعالاتها ، وفي مختلف آرائها وألوانها. إنه في مجمله يدور حول الملاح ، والهجاء ، والرثاء ، والغزل ، والوصف ، والفخر ، والعتاب ، والطرد وما الى ذلك ، ولكن هذه الموضوعات إطارات لتنفَّس عبقريَّة الشاعر ، وطبيعته الغنيَّة السيخيَّة ، إذ إن شعره شديد اللَّصوق بشخصيَّته ، شديد التمشي مع حياته الدّاخليّة المتأثّرة بالخارج ، المندفقة عليه اندفاقاً تفاعُليًا فيّاضاً . وها نحن أولاء نعمد الى الإطارات والأغراض العامة ، محلّلين ، ومعلّلين ، مستخرجين الميزات المختلفة مع علاقتها بنفسية الشاعر ونفسية بيئته .

## ا أ- شاعر المدح والعتاب:

1 - ممدوحوه: انساق ابن الرومي مع تيَّار عصره الجارف، فعالج الأدب الرسميّ على طريقته الحاصّة، ومدح نحواً من أربعين شخصاً كآل طاهر وآل وَهْب من ومن آل وهب عُبيْدالله بن سُلَيْان وزير عَضُد الدّولة البويهيّ، وابنه القاسم. قال صاحب الفخري: «كان القاسم بن عبيدالله من دُهاة العالم ومن أفاضل الوزراء، وكان شهماً فاضلاً لبيباً محصّلاً كريماً مهيباً جبّاراً "». وكان شديد الدَّهاء والغدر، وقد نسب إليه المؤرِّخون قتل ابن الرُّومي تخلُّصاً من فَلَتات لسانه.

## ٢ - قيمة مدحه:

١ - مَدْح ابن الرّومي سِلْسِلَة من الموضوعات والأغراض المُتَداخِلَة أعجب

١ ـ أسرة فارسية شريفة كان لها مع ولاية خراسان ولاية الشرطة في بغداد.

كانوا من قرية من أعمال واسط. عملوا في الكتابة في عهد بني أميَّة ونالوا حظوة لدى بني العباس. اشتهر منهم الحسن بن وهب وأخوه سلمان.

٣- طالع «ابن الرومي» للعقَّاد، ص ٢٥٧ — ٢٥٨.

تَداخُل، والمتباينة أشدَّ تبايُن، وذلكِ أنَّ الشاعر ينظم متأثِّراً منفعلاً، وينظم متشائماً متطلِّباً ، وينظم مختشياً متكابراً ومتذلِّلاً ثائراً ، كلِّ ذلك في آن واحد ، وكلِّ ذلك في طاقة إيحاء. أما المدح فطلا خارجي، ووسيلة من وسائل الوصول الى الهدف؛ والعامل الأوَّل هو نهَم النفس، والعامل الثاني هو المال الذي يُبلغ الى الهدف، وما سوى ذلك من القوى العاطفيَّة المتباينة فهو موكب العامِلَين العميقَينَ المنبثِقيُّن من أعماق النفس. وهِكذا يُصبِح المدح ضئيلَ القيمة وإن طال ، ضعيفِ الأَثْر وإن تَضخَّمت معانيه وآمتدَّت صُوَرُه. وقد يفتتحُ ابن الرومي قصيدته بالتظلُّم، والشُّعْر نفسه هو المتظلُّم؛ والتظلُّم المجرَّد هو حاجة نفس الشاعر، حاجة يخلقها التطيُّر، وينتج عنها الإشفاق وخشية الإخفاق ، ويرافقها القلق وضعف الثقة في النفس. والشاعر يحاول أن يخني القلق وضعف الثقة ، وأن يخني الجبن والاضطراب بأقوال الفخر والتمدُّح تارةً ، وبأقوال العتاب والتهديد طوراً ، بالألاعيب البيانيَّة حيناً والمحاجّة حيناً آخر . ولَكن عبثاً يعمل، فني هذه الأساليب نفسها التي يعمد إليها إقرارٌ بالحقيقةِ الكامنةِ تحتَ ستار اللفظ؛ وهذه الخقيقة السافرة المتخفَية هي التي تقودُ الى **الإخفاق الاجتماعيّ** والاقتصاديّ ، والإخفاق يؤرّث نيران العواطف المتضاربة ويزيدها اضطراباً ، وإذا القصيدة المدحيّة عند ابن الرّومي هي كلّ هذا الذي يمتدُّ أحياناً كثيرة في أبيات لا حدّ لِها ، وفي تفصيل جزئيّاتٍ لا داعي الى تفصيلها ، وفي مناقشات ومحاجّاتٍ تكاد تكون فُصولاً من النثر السائر على مناهج المنطق وأساليب الجدَل.

٢ – ومدح ابن الرومي إلحاف يحاول تليينه بأساليب التَّعبير. والإلحافُ في التوقُّف الطَّويل عند المطلوب، والتوقُّفُ تكرارٌ لمعاني الجود والكرم، وإشارةٌ واضحة الى بذل العطاء، وذكرٌ للعطاء المبذول وإن لم يُبذَل بعد، وتوهُّم لحصول الثروة قبل الحصول، وذلك بعمل النَّهم المسيطر الذي تتَّصِل معه الصورة النفسانية بالحقيقة الواقعيَّة، ويمتزج معه الأمل بالمأمول:

كَرِيهُ أَسَرً إليَّ ٱلْمِنِي وَمَا أَنَا لِلْعُرْفِ مِنْ كَاتِمٍ

٣ – ومدح ابن الرومي هو المعاني التقليديّة منثورةً في غير روح ولا اندفاق حياتيّ، إلا ما هنالك ممّا يتعلّق بالجود ويحفزُ على العطاء. وإن كان في القصيدة

تسرُّب حياة ثمن الطَّمع في المال ، وهذا التسرُّب يُرافِق الأبيات جميعاً ، فيرافق المعاني التقليديّة على أنها محطَّات قول ، وتليينُ إلحاف ، ودغدغةُ أثْرَة ؛ ويرافق معاني الجود على أنها الأمل المنشود ، والإله المعبود .

2 - ومدح ابن الرومي ملاحِم نفسية حافلة بالصّواع والمُساجَلة: صراع في نفس الشاعر بين النّهم اللاهِب والتأنّي الصّاخب؛ وصراع في نفس الشاعر بين نفسه ونَفْس مدوحه، وكأني به يُهاجِمُها مهاجمةً عنيفة، ويريدُ أن يقبض عليها بكلتا يديه ويجرّها إليه جرّاً؛ وصراع بين صفاتِ الممدوح في صالح الشاعر، وصراع بين الأساليب البيانية والتعبيريَّة لمجرَّد الصّراع الحافز والدّافع:

عَجِبْتُ لِمَنْ حَزْمُهُ حَزْمُهُ تَنكُونُ يَدَاهُ يَدَيْ حَاتَم ِ عَجِبْتُ لِمَنْ جُودُهُ جُودُهُ تَنكُونُ لَهُ عُقْدَةُ الحَازِمِ

وليس في المعاني التي يوردها ما يثير الإعجاب، وإنما هو الأسلوب الاستجدائي الذي يتمسَّك بظلّ الحقيقة ويعدّه الحقيقة نفسها.

ومدح ابن الرومي حَشد للمحسنات الكلامية. ولكنه دون حشد أبي تمام كمية وقوة ، ودون حشد البحتري فنا وذوقا ، وهو على كل حال حشد حقيقي وإن غلبت النّزعة الاندفاقية على هذا الشعر.

وهكذا نرى أنّ مدح ابن الرومي مَزِيجٌ من مدح ، وطلب ، وإلحاف ، وَعِتاب ، وشكوى ، وفَخْر وما الى ذلك . هو صورة لنفسه المتكالبة ، المضطربة ، التي تتألّم من الحرمان ، وتتبسَّط في القول ، وتُناقِش ، وتُسَلْسِل البراهينَ والحجج ، يدفعها نَهَمُها ، ويشدُّ أزرها ما فيها من طمع ؛ هو صورة لنفسه التي تتنزّى ، فَتَلينُ وتَقْسو في سرعة ، وتُوشُوش وتضح في تدفّع ، وتذهب مذاهب متشعبة في التطير والتَشاؤم .

وقد مدح ابن الرُّومي أجناساً من الناس منهم الوزراء والكتّاب والقوّاد والتجّار، وقلًا مدح الحلفاء، وكان يمدح طامعاً ويُطْرِئ آملاً؛ وكان يمدح ساخطاً على الإقلال ومن ثَمَّ على الناس أجمعين، فيُعاتب، ويتظلَّم ويشكو ويثور، ويُهدِّد؛ وكان يسيِّر عقله ومنطقه، وقوَّة تحليله، وبُعْد نظره الى الأمور، وعمق تأثُّره وانفعاله، في سبيل

الإقناع ؛ وإذا هو رجل جدل وقياس ، واستنتاج ، واذا هو عقل وعاطفة يتدفّقان سيلاً هدّاراً على عقل الممدوح وقلبه ؛ واذًا هو مدافع عن نفسه ، محتجّ على كلّ من يُنكر قدره ، ويتجاهل فضله ؛ محتجّ على من ينصرف الى غيره من الشعراء والبلغاء دونه .

وقصائد ابن الرّومي المدحيّة فصول طويلة في القول ، كثيراً ما تتجاوز المئة بيتاً ، وهي مناقشات منظومة ، في توابط الأجزاء ، ودقة الإشارة ، وبعد التحليل ، وسهولة التعبير ، على ما هنالك من ألفاظ غريبة ، يقود الشاعر إليها طول تلك القصائد.

## \$ - شاعر الرّثاء:

إن رثى ابن الرّومي اندفق في رثائه اندفاقاً لأنه يرثي من يحبّ ، ويرثي في حالة من الانفعال شديدة ، وفي حالة من الحزن المتجمّع المتراكم شديدة أيضاً. فهو يرثي أبناءه ، ويرثي شبابه المُتهاوي ، ويرثي بُسْتان المغنيّة التي طواها الرّدى بعد أن كانت فتنةً للقلوب والأسماع ، ويرثي أمثال هؤلاء أو يرثي مدينة البصرة بعد أن دخلها الزّنج وعاثوا فيها فساداً.

وكان ابن الرّومي يُحبُّ بنيه، ويجد فيهم امتدادَ ذاته في الحياة التي كان يحبُّها أيضاً؛ وكان كلّا فقد واحداً منهم فقدَ جزءاً من ذاته، وجزءاً من امتداده الحياتيّ، بل جزءاً من الحياة.

وكان ابن الرومي يحبُّ الحياة ، والحياة في نظره مُتْمحَف من متاحف الجال ، وموضع متعة ، بل هي تفاعلُ حسيّ بينه وبين الوجود ، وكان كلَّما شعر بقواه الحياتيّة تضعف فيه ، وكلّما شعر بعلامة من علامات الشيخوخة تظهر في جسده ، وكلما لمح للشيب دبيباً ، جَزعَ شديدَ الجزع وبكى مرَّ البكاء .

وكان ابن الرّومي يحبُّ المرأة أيّاً كانت ، لأنها امرأة ، ولأنها موطن أنوثة ، ومحطَّ آمال النَّهَم والشهوة الحسيّة ، وكان يزداد حبُّه لها إذا جمعت الى أنوثتها جالاً يسبي النظر ، وصوتاً جميلاً يُطرب الأُذن ، أي إذا أضافت إلى أنوثتها ما يقوّي نهمَ الشهوة ؛

وكان إذا ماتت امرأة يحبُّها يحزن ، وإذا ماتت قَيْمَةٌ كَبُسْتان التي ملأت نفسه وقلبه بصفاتها وروعة صوتها وغنائها يشتدُّ حزنه الى حدٍّ بعيد.

وكان الفقدان في نفس شاعرنا إيقاظاً للآلام المختلفة التي رافقت حياته ، أي كان تراكم آلام وأحزان ، وانهيار كيان . وهكذا كان رثاء ابن الرُّومي مُعبِّراً أبداً عن عاطفة صادقة ، عميقة في صدقها ، مُثْقَلة بجميع نوائب الحياة التي عرفها ، مثقلة فوق ذلك بجميع انكفاءات الشاعر على آلامه ، وبجميع نظراتِهِ المتتالية المتواصلة الى شقاء الوجود .

وابن الرّومي في رثاثه هو ذلك الطِّفل الكبير الذي لا يملك أعصاباً ولا يعرف الوقوف عند حدّ. وهو ذلك القريحة الفيّاضة التي تجود وتُطيل ، ولا تملّ الإطالة ولا تقف الإطالة عنده حائلاً دون المتانة والسلّهولة. وإطالته في الرثاء تختلف عن إطالته في المديح. فقصائده الرثائية انفجار طبيعي لا يجري على سنن العقل والتفكير ، ولا يتبع خطّة معلومة ، ولا يهدف الى إقناع. هي انطلاقات عاطفية عن تأثّر عميق ، وتعبير طبيعي عن ذلك التأثر.

وهكذا كان رثاء ابن الرومي تمثيلاً للموت والمائت ، وتصويراً ناطق التأثير ، وتفجّعاً مديد الأصداء ، ودموعاً سخينة تُقرِّح الجفون ، وآهات محرقة ، في سلاسة قول وسهولة لفظ ورقة معنى

## ق - شاعر الهجاء والسُّخرية:

1 – قال المستشرق روفون جست Rhuvon Guest : «يُعتبر الهجاء ميدان ابن الرّومي ، الميدان الذي برّز فيه . ويوجد بين قصائده عدّة قطّع في الهجاء ، تشتمل على مئات الأبيات ، فلا يفوقها في العدد إلا المدح . ويمكن أن نقستم أهاجي ابن الرومي الى الأهاجي المعتدلة والمُقْذِعة . ويجد المرء في القسم الأوّل قطعاً ، قصيرة عادةً ، تسمخر من أفراد بسبب بعض النقص أو الحطأ ، مثل العيون الجاحظة ، أو اللحية الطويلة ، أو

الحقارة، أو البخل، أو الجُبن. والسخرية فيه لاذعة، ولكنّها لا تفقد روح الفكاهة...

"وتضم الأهاجي المقدعة عدة قصائد طويلة تشتمل على أفحش وأعنف ما يمكن من سبّ. وهي عادة تُهاجم مُهاجمي ابن الرومي، أي أولئك الذين سبّوه، أو نقدوه في ملبسه، أو مسلكه أو شعره، أو أولئك الذين أثاروا كراهيته بأمر ما، ومُعظمهم شعراء منافسون، وهو سريعاً ما يُلتي في الوحل، يريد أن يُلصقه بهم. فينسب الشخص المهاجم الى أمور شائنة، ويتهمه بما يُحقّره، ويُشهّر بأمّه أو ابنته أو زوجته أو نسائه. ويفتخر بعنف هجاته العاصفة التي تُؤدّي الى دمار لا أمل في إصلاحه، أي تُؤدّي الى فقد الاسم والسّمنعة الطّيبين . ولا يختلف في إقذاعه عن غيره من الشعراء العرب في عصره إلّا في الدّرجة ... وغالباً ما يُقدّم ابن الرومي بين يدي أهاجيه الطويلة بمقدّمة، يرمي منها الى جعل القصيدة مُغرية للقراءة. ويقول إنه يمتنع من هجاء ذوي المناصب العالية حتى بعد عزلهم منها، خوفاً من العقاب، لأنهم قد يستعيدون سلطتهم، أو لأنّ من الحقارة هجاءهم إذا ما كان عزلهم نهائياً، ولكنّه لم يُراع هذه القاعدة التي يقول إنه بتبعها. فأهاجيه في صاعد وابن بُلبل بعد عزلها مريرة وغير كريمة "».

٧ - وابن الرّومي من أقدر النّاس على الهجاء لأنه من أشدّهم شعوراً بالقبح، وانفعالاً به، وتطيّراً منه ومن أقدرهم تمثيلاً له. إنه كان شديد التأثر كما كان شديد الانكفاء على ذات نفسه لمضغ موضوع تأثره ومادّة انفعاله؛ وكان الى ذلك موطناً من مواطن الألم، صبّ عليه الدّهر أعظم المصائب، وحاربه الحظّ والناس أقبح المحاربة، فراح يتتبّع النقائص ويتحرّى المساوئ. انتقاماً للجهال من القبح، وانتقاماً لنفسه من لؤم المجتمع، وهكذا نزع هجاؤه نزعتين كبيرتين: نزعة فرديّة ذاتيّة، ونزعة اجتماعية.

أما الهجاء الفرديّ الذاتي فهو صورة مشوّهة كاريكاتوريّة لما تنفر منه نفس الشاعر المتطيّرة، هو تضخيم للعناصر التي تتجلَّى قبحاً في المهجوّ ونفوراً عند الهاجي، وقد تنحصر تلك العناصر في عنصر واحد كالتجمُّع عند الأحدب:

١ ــ ابن الرومي، تعريب الدكتور حسين نصار، ص ٨٤ ـــ ٨٥.

قَصُرَتْ أَخادِعُهُ، وَغَارَ قَذَالُهُ، فَكَأْنَهُ مُتربِّصٌ أَنْ يُصْفَعا اللهِ عَلَيْهُ مُتربِّصٌ أَنْ يُصْفَعا اللهِ وَكَأَنَّهُ صُفِعَتْ قَفَاهُ مَرَّةً وَأَحسَّ ثانِيَةً لَها فَتَجَمَّعَا اللهِ

فابن الرُّومي يصف القُبح وصفاً ، ويُصوِّره تصويراً ، ويلهو بذلك لهواً يرضي حاسّة النّفور عنده ، وحالة التطير في نفسه ؛ وهذا الوصف اشمئزازي وسُخْرِي في آنٍ واحد ، وهو مليء بالحياة التي تتمثّل فيه أروع تمثيل ، في أوجز لفظ ، وأشد حركة ، وأقوى فاعليّة . وإنه ليسير في بدء أمره سيراً وثيداً ثم يطالعك فجأة بما يفجّر الضّحك تفجيراً ، وبطلقه إطلاقاً. قال ابن الرّومي بهجو رجلاً بخيلاً اسمه عيسى :

يُقِتِّرُ عِيسَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَيْسَ بِبَاقٍ وَلا خَالِدِ، فَلَوْ يَستَطيعُ لِتَقْتِيرِهِ تَنفَّسَ مِنْ مِنْ مِنْحَرٍ وَاحِدِ

وابن الرَّوميّ لا يهاجم المهجوّ مهاجمة عنيفة إلّا إذا غاظه وألحق به سوءاً، فهو إذ ذاك هياج وثورة، وكلامه إذ ذاك سهامٌ متطايرةٌ تتوخّى المقاتِل ولا تخطئها، وتنقضّ على الجسم والعِرض تمزيقاً فاحشاً لا تترك معه للمهجوّ سبيلاً الى القيامة.

وأما الهجاء الاجتماعي فنجده خلال بعض القصائد الطويلة ، وهو ثمرة نقمة الشاعر على المجتمع ، وثمرة تشاؤمه الذي ينظر الى الوجود من وراء ظلمة النفس ، فلا يرى إلا شرًا مستطيراً ولا يرى إلا ظلماً مستبداً ، وإلا حظاً يَتمشّى مع الخِسَّة والاحتيال ، ويُناصِر الجَهْل والرَّذيلَة . ونحن نجد هذا النَّوْعَ من الهجاء في عدّة قصائد ولاسيا القصيدة التي وجهها ابن الرَّومي الى أبي سَهْل بن نوبَخْت . وهي تربو على المئة والثلاثين بيتاً ، وتتضمن عتاباً لصديقه ابن نوبخت الذي عاملَه بالتضييق وعامل غيره معاملة جود وكرم مع أنَّ هذا الغير لا يستحق إلّا الامتهان والازدراء . والشاعر يُهاجم هؤلاء النّاس الذين خفّت عقولهم فارتفعوا في تقدير الزّمان ، وهم كالجيف المنتنة التي تطفو على الذين خفّت عقولهم فارتفعوا في تقدير الزّمان ، وهم كالجيف المنتنة التي تطفو على

١ - الأخادع: مفردها أخدع وهو عرق في صفحة العنق، وهما أخدعان. القذال: جماع مؤخّر الرأس.
 متربّص: منتظر.

٢ ـ القفا: مؤخر العنق.

سطح الماء فيما انحدرت العقول الكبيرة الى أعماق اللجَّة كما تنحدر اللآلئ الكريمة والجواهر الثمينة.

يتنفَّس ابن الرومي في هذه القصيدة عن كلِّ ما في قلبه من حقد على الدّهر، وحسد لذوي النعمة، ولاسيّما أولئك الذين توفّرت لديهم وسائل المُتعة الحسيّة، ونحن نعلم أنّه كان مفطوراً على غُرور كبير يقترن بالخوف والجبّن، وكان شديد التقلّب ينقاد لنزوات طبيعته الجامحة، شديد التشاؤم والتطيّر لا يرى الأشياء والناس إلّا بالنسبة الى ذاته المريضة. وكان شديد الولع بالنساء، شديد التطلّب لهنّ، مُغرماً بالاستهاع الى غناء القيان منهنّ، كما كان شديد النّهم الى المآكل يمتدح السّمك، والدّجاج المحمر، والقطائف، واللوزينج، وغيرها، وكثيراً ما كان يُجزى على شعره بشيء من الخمر أو القمح أو القطن أو السمك أو ما الى ذلك. وكان، في القسم الأوّل من حياته، ذا أملاك أخذت في التضاؤل شيئاً فشيئاً، وكان يُكثر أبداً من شكوى الفقر والعَوز لأنّه أملاك أخذت في التضاؤل شيئاً فشيئاً، وكان يُكثر أبداً من شكوى الفقر والعَوز لأنّه أملاك ملائد أخذت في النعمة، يساعده في نقمته ما ملاً زمانه من فساد الحاصة والعامة.

وممّا لا شكّ فيه أنّ في العاصفة التي أثارها ابن الرومي كثيراً من القضايا الاجتماعيّة التي شغلت الناس عصراً بعد عصر، كقضايا الطبقيَّة، وحداثة النّعمة، وجَعْل الوظيفة وسيلة بين يدّي الطَّمع والرذيلة، وإقصاء ذوي العقل عن المراتب، ومحالفة الحظّ للسّفلة من النّاس، وغير ذلك ممّا يُشير إليه الشاعر في ألم كثير ومرارة شديدة.

وابن الرومي شديد الانفعال في قصيدته ، يندفق كلامه كالسَّيل الجارف ، فلا يُبقي ولا يَذَر ، وهو يُطلق لسانه إطلاقاً حافلاً بالإقذاع ، يتناول الناس فيطعنُهُم طَعْنَ شراسة ، ويُجرِّدُهم من كلّ حسَنة ، ويُغرقهم في القاذورات إغراقاً شائناً.

## أ - شاعر الوصف:

عوامل وصفه: ابن الرومي من أشهر شعراء الوصف عند العرب، ولوصفه عوامل مختلفة منها إحساسه المرهف ووسواسه التطيّري الذي جعله دقيق الملاحظة، دقيق التمييز، شديد الالتصاق بالأشياء، شديد الانكفاء على نواحي الجال أو القبح

فيها ؛ ومنها خياله المتيقّظ ، الشديد الانطلاق ، الذي يتناول الشيء بقوة إحساسه ، ويُضخمه تضخيماً تمثيلياً تصويرياً ، ويحييه إحياءً إيحاثياً ، ويرسم لوحاته رسماً واضح الخُطوط بيّن الظّلال .

٧ ـ موضوعات وصفه: وأكثر ابن الرومي من الوصف، فكان في مدحه ورثائه وصَّافاً ، وكان في غزله وهجائه وصَّافاً. وكان في كلِّ سانحةٍ من سوانح المكان والزمان وصَّافاً. وقد تناول في وصفه الماديَّات والمعنويّات أو ما يقرب من المعنويّات مما لم نألفه كثيراً في أدب شعرائنا. وكان وصف ابن الرومي لما يُعجِبُّ ويكره ، وذلك لأنّ الشاعر لا يستطيع أن يقول إلا فيما يحبّ أو يكره ، لشدَّة انفعاله ، ولأن الشِّعر لسان انفعاله ، وترجهان تأثراته المختلفة. أما ما يحب ابن الرومي فهو الحياة وكل ما يغذّي تلك الحياة ، وكلّ ما يدور في فلكها. ونعني بالحياة تلك القوى الطبيعية التي تميل بشدّة الى مُعطيات الحواس، وتلك المظاهر المختلفة لكلّ موضوع من موضوعات الحواسّ، أعني الألوان، والطعوم ، والأصوات وما إلى ذلك ، ثم تلك المباهج الحياتيَّة من شباب ومجالسٌ طرب وما الى ذلك. وأما ما يكره ابن الرومي فهو كلّ ما يهدّد الحياة أو يضعفها أو يمثل صورة مشوّهة لها. وهكذا وصف ابن الرومي بعض مظاهر الطبيعة الخارجيَّة الجميلة كقوس قزح والرياض والأزهار ؛ ووصف المآكل والمشارب كالزلابيَّة ، والقطائف ، والعنب الرازقي ، والموز ، والخمر وما الى ذلك ؛ ووصف اللَّمامة في مختلف أشكالها : في الطُّول ـ المقرون بالبلاهة، في الادّعاء الفارغ، في تجمّع الأحدب، في اللحية الطّويلة... ووصف الصوت الحسن ، والأخلاق ، كما وصف أموراً أخرى كثيرة يصعب حصرها في مثل هذا المجال الضيّق. وكان في وصفه إمّا ناقلاً نقلاً آلياً تقليديًّا، وإمّا مُنْدفِقاً على الخارج اندفاقاً رومنطيقياً. وقد تقلُّب الوصف عنده ما بين النقل والاندفاق بحيث كان صلة بين القديم الآلي والحديث الإنساني الذي نخلد نخلود الإنسان.

## ٣ – وصف الطبيعة :

أ - الوصف النسخي: الطبيعة متحف من متاحف الجال، نظر إليها ابن الرومي فوجد فيها مرتعاً لعينه، ومُرْتَبعاً لنفسه. أما مرتع العين فمشاهد شتّى ذات أشكال وألوان مختلفة، حدّق بها الشاعر تحديق تتبّع ومراقبة، فانطبعت في عينه انطباعاً ثم انتقلت الى

عالمه الباطني حيث تكن قوى الفن فتلقفها الخيال ، وحاول أن يُخْرِجَها إلى حيّر الخارج برموز الألفاظ ، وأن يرسمها رسماً حقيقياً واقعياً ، مُكبّراً عناصرها تكبيراً بعيداً عن كل تشويه ومسخ وتغير ، وهم الشاعر في مثل هذا الموقف أن يلتقط العناصر التقاطاً دقيقاً ، وأن يعبر عنها تعبيراً دقيقاً ، بحيث تكون في عالم الألفاظ كما هي في عالم الحقيقة ، وأن يطمئن الى أنه أحسن النقل وكان فيه أميناً . وهو لذلك العهد يعمد الى المشهد الذي التقطه ، فيُصرِّح به تصريحاً ، ثم يشبّهه تشبيها أو يحتال له بضروب من الأساليب البيانية قصد إظهار الظلال والأشكال والألوان ، وقد يُعدد صور الحقيقة الواحدة ويُدرِّجها تدريجاً ، ويكرر المعنى تكويراً ويلاحق التفاصيل والجزئيات ، حتى الواحدة ويُدرِّجها تدريجاً ، ويكرر المعنى تكويراً ويلاحق التعابير عنها — الى أنه أدى يطمئن — بعد هذا الصراع بين الحقيقة الخارجية ومحاولة التعبير عنها — الى أنه أدى رسالته النسخية على أتم وجوهها . وهو في ذلك لا يختلف عن شعراء الجاهلية إلا في بعض الموضوعات وفي بعض الصور والتلوينات . وشعره من ثم شعر تقليدي ليس للفن بعض الموضوعات وفي بعض الصور والتلوينات . وشعره من ثم شعر تقليدي ليس للفن الراقي فيه كبير نصيب . فاسمعه مثلاً يصف العنب الرازقي بأسلوب النقل التقليدي إذ يقول :

 وَرَازِقِيٍّ مُخْطَفِ الخُصُورِ لَمْ يُبْقِ مِنْهُ وَهَجُ الحَرُورِ لَوْ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الدُّهُورِ لَهُ مَذَاقُ العَسَلِ المَشُورِ

وَبَرْدُ مَسِّ الخَصرِ المَقْرُورِ ؛

ب \_ الوصف التفسيري : وأما الطبيعة مرتبع النفس فهي التي ينظر إليها الشاعر من خلال نفسه ، فيتتبع جزئياتها على انها جزئيات ذاته في شتّى أحوالها الحياتية . فهو في قلقه واضطرابه ، وفي اشمئزازه من مُعاملة الناس له ، وفي ألمه اليائس وغُروره الجامح ؛

١ ــ العنب الرازقي هو العنب الملاحي. مخطف الخصور: ضامرها.

٢ ـ الحرور : حرّ الشمس.

٣ - شار العسل وأشتاره: جناه.

٤ - الخصر: البارد. المقرور: الذي أصابه البرد.

وهو في ثورة شهواته وتدفَّق إحساسه ، وفي تنبُّه كيانه وتيقُّظ شعوره ، يريد الفرار من عالمه الى عالَم ِ قلبٍ يُخْلِص ويعطف، الى عالم قلبٍ ينوب فيه ويفنى فناءً كلياً ؛ وإذ لا يجد عند الناس ما يصبو إليه وما يطمع فيه ، يلتفت الى الطبيعة بكلِّ دفقِهِ الطبيعي والكيانيّ ، فتتحوّل الطبيعة إذ ذك ، بفعل الجاح في شعوره وبقوَّة الحاسّة الإيهاميَّة ، إلى عالم ٍ هو عالم نفس الشاعر، وإذا هُنالك تفاعُلٌ وتفانٍ، وإذا الطبيعة امرأةٌ يشتهيها، ورائحةً ذكية يَسْتَنْشِقُها، وألوان يتمرّغ فيها، وحياة يذهل بها عن حرمانه وتلظيه. وهكذا ، في هذا النوع من الوصف الذي نجده في الديوان أبياتاً ومقطوعات ، يصف ابن الرومي ناقلاً الموجودات الخارجية من خلال كيانه الذاتي، مصبوغةً بصبغته، مسبوكةً في بوتقته فيفسّر الوجود الظاهر بالوجود الباطن، ويندَّفن في الموصوف بحيثُ يُصبح الموصوفُ فيه ، وهو في الموصوف. وهذا ، كما لا يخفى ، منتهى ما يصبو إليه الفنَّ الوصني ، ومنتهى ما يصل إليه الأسلوب الرومنطيقي ؛ إلَّا أنَّ ابن الرومي في هذا التشخيص الجريء لا يستطيع التملُّص تماماً من قيود الواقع ، تلك القيود المسيطرة على الأدب العربي القديم، فهو يريد الانفلات التام، ويبسط الجناحين ليطير، فيطير ولكنه لا يستطيع التدويم الطويل والبقاء الكامل في أجواء الحيال ، فيتَّصل بالواقع حيناً بعد حين، ويجعل غيبوبته عن طريق التشبيه والمقارنة، لا على أسلوب الأطلاق والذَّهول التام عن الواقع. قال يصف قوس السحاب:

وَسَاقِ صَبِيحٍ لِلْصَّبُوحِ دَعَوْتُهُ فَقَامَ وَفِي أَجْفَانِهِ سِنَةُ الغَمْضِ لَيُطُوفُ بِكَاسَاتِ العُقَارِ كَأَنْهُم فَيَنْ بَيْنِ مُنْقَضٍ عَلَيْنَا وَمُنْفَضً لَيُ يَعْفُونُ بِكَاسَاتِ العُقَارِ كَأَنْهُم فَيْ أَيْنِ مُنْقَضٍ عَلَيْنَا وَمُنْفَضً وَقَدْ نَشَرَتْ أَيْدي الجَنوبِ مَطَارِفًا عُلَى الجَوِّ دُكْنَا، وَالحَواشي عَلَى الأَرْضِ لَيُطَرِّزُها قَوْسُ السَّحابِ بأَخْضَرٍ عَلَى أَحْمَرٍ فِي أَصْفَرٍ، إِثْرَ مُبْيَضً لَي عَلَى أَحْمَرٍ فِي أَصْفَرٍ، إِثْرَ مُبْيَضً كَأَذْيَالِ خَوْدٍ أَقْبَلَ مُصَبَّغَةٍ، وَٱلْبَعْضُ أَقْصَرُ مِنْ بَعْضِ لَا يَعْضِ أَلَيْلِ مُصَبَّغَةٍ، وَٱلْبَعْضُ أَقْصَرُ مِنْ بَعْضِ أَنْ

١ \_ الصبيح: الجميل. السنة: أول النعاس. الغمض: النوم.

٢ ـ العقار: الحمر. المنفض: الساقط. المنقض: المتفرق.

٣ ـ المطارف ج. مطرف: وهو رداء من خز. الدكن ج. أدكن: وهو الأسود. الحواشي ج. حاشية: وهي طرف الثوب.

٤ - الحود: الصبية الحسناء. الغلائل: الثياب التي تجعل على الجسم مباشرة.

ألا ترى في هذا الوصف صورة للمرأة التي يصبو إليها ابن الرومي ، وصورة لعادات البذخ عند فتيات ذلك العصر، وأخيراً صورة لنفس الشاعر المندفقة على الطبيعة بكلّ ما فيها من صبوة الى الجال والحياة والحبِّ؟ وإنك لتلمس في مختلف قصائد الشاعر أنه يحاول أن يتملَّى جالات الطبيعة بكل جارحة من جوارحه ، ويشترك في تمتُّعه بها اللمس والشمّ والذُّوق، إلّا أنَّ الحظّ الأوفر للسمع والنظر؛ فبالسمع استطاع أن يميّز بين الأصوات أدقٌّ تمييز ، وأن يأتي في تصويرها بأوصاف عجيبة ، متتبَّعًا خفايا النغم ، نازلاً الى أعماق أسراره ، حتى لكأنه يلمس تموّجاته ، ويراها صوراً تتحرّك ، وعواطف تماوج وتتزاحم. وبالعين استطاع ابن الرومي أن يستقري الجال بشغف، ويتبيّن أدقّ الخطوط والألوان، ليؤلُّف من كلِّ ذلك لوحات كاملة، تختلج بروحه، وتنطق بلسان حالاته النفسيّة المختلفة. واسمعه يصف غروب الشمس في كثير من التشخيص والإحياء والاندفاق الذاتى:

> وَقَدْ رَنَّقَتْ شَمْسُ الأصيلِ وَنَفَّضَتْ وَوَدَّعَتِ الدُّنْيَا ، لِتَقْضِى نَحْبَهَا ، وَلَاحَظَتِ النُّنُّوَّارَ ، وَهِيَ مَريضَةٌ ، كما لاحَظَتْ عُوَّادَهُ عَينُ مُدْنِفٍ وَبَسَّنَ إغْضاءُ الفِراقِ عَلَيْهِمَا ،

عَلَى الْأُفْقِ الغَرْبِيِّ وَرْساً مُزَعْزَعَا ۗ وَشُوَّلَ بَاقِي عُمْرِهَا فَتَشَعْشَعَا وَقَدْ وَضَعَتْ خَدًّا الى الأرْضِ أَضْرَعا ٣ تَوَجُّعَ مِنْ أَوْصَابِهِ مَا تَوَجُّعًا \* وَظَلَّتْ عُيُونُ النَّوْرِ تَخْضَلُ بِالنَّدَى كَمَا اغْرَوْرَقَتْ عِينُ الشَّجِيِّ لِتَدْمَعَا يُراعِينَها صُوراً إِلَيْهَا ، رَوانِياً ، وَيَلْحَظْنَ أَلْحاظاً مِنَ الشَّجْوِ خُشَّعا ۗ كَأُنَّهَا خِلًّا صَفَاءٍ تُوَدَّعَا ...

١ \_ رنقت : دنا سقوطها. الورس : نبات كالسمسم يصبغ به ، ولونه أحمر. زعزعه : حركه بشدة ، وروي ومذعدعاً الله مفرّقاً.

٢ ـ شول: نقص. تشعشع: تفرّق.

٣\_ النوار: الزهر الأبيض. الأضرع: الذليل.

٤ - المدنف: المشرف على الموت. الأوصاب: الأوجاع.

ه .. صوراً اليها: ماثلات إليها. روانياً: مديمات النظر إليها.

٦ \_ إغضاء الفراق: أي ما يرافقه من صمت وتطبيق عينين وألم.

ونحن نرى أنَّ الشاعر في هذه الأبيات ينقل الطبيعة الجامدة الى طبيعة إنسانية منفعلة ، متأثرة ، حافلة باللوعة والألم. إننا أمام مشهدوداع يودع فيه الحبيب حبيباً ، بل نحن أمام مشهد احتضار ونزاع: شمس الأصيل في انكسارها وإشرافها على الهلاك، والأزهار دامعة العيون تنظر إليها في لهفة وأسى ، وقد تراكمت في نفس ابن الرومي عوامل الحزن، وذكر الحياة وآلامها. وذكر سرعة انقضاء العمر والشباب، فجزعَ أشدًّ الجزع، ونقل ما في نفسه من أسف وجزع ويأس الى مشهد الشمس عند الغروب، وإذا نحن أمام جنازة النهار في موكب الأنوار والأزهار الذابلة. وهكذا ترى أنّ شعور ابن الرومي بالطبيعة شعور عميق ، وهو يتقصّى الموصوفات الى أبعد غاياتها ، ويتخطَّى **فيها الظواهر المحسوسة الى البواطن النائية** ؛ وهو في حالة النهيُّج العاطني يأبــى القبول بأنّ مثل هذا الشعور الشديد تحدثه فيه أشياء جامدة ، خالية من العاطفة والقوة والإرادة ، . بل يتمثّل تلك الأشياء في شكل أشخاص حيّة تشعر شعور الأحياء، فتتألم وتسعد، وتحبُّ وتُريد... وهذه الأشخاص التي يخلقُها ليست غريبة عن نفسه ، بل هي مرآة لها، تعكس كلّ ما فيها من آلام وأفراح وصبوة وشهوة وذكريات؛ إنه يُعيرها عواطفه، ويسكب عليها من فيض حياته ، ثم يُكِبُّ على تلمُّس خفقاتها حيث يسمع أصداء خفقات قلبه ، فلا يرى من فرق بين ربيعها وشبابه ، وجالاتِها ومُتعه ... ومنَّ هنا تلك اللهفة التي تجعل من أكثر أوصافه للطبيعة غزلاً بها.

2 وصف المآكل: شاع في عصر ابن الرُّومي التأنَّق في الطّعام، والتفنُّن في إعداد الموائد، وفي آداب المأكل والمشرب، وقد تأثَّر الأدباء والشُّعراء بهذا الجانب المُتْرَف من الحياة فوصفوا الأطعمة وأكثروا من ذلك. وكان بعضهم يحاضرون بالأوصاف والتشيبهات ولا يحضر شيء من الطّعام والشراب وآلاتهما إلا أنشدوا فيه لنفسهم أو لفيرهم شعراً حافلاً بالتّصوير والرّونق. وإنك لتجد لهم أوصافاً في الهريسة، والباقلاء، والقَطائِف، وخبز الأرزّ، ورؤوس الحملان ونحوها... وكما تأنّق المترفون بطعامهم، تأنّقوا في مجالس شرابهم وطربهم، فاختاروا لها أطيب الأمكنة والأزمنة، وزانوا أرضها بالأزهار والورود، وعُنُوا بآلاتها وأطيابها، واختاروا لها أظرف النَّدماء ومن كانت «عشرته ألطف من نسيم الشهال على أديم الماء الزّلال» كما اختاروا أجمل السّقاة والساقيات وأبرع المُغنِّين والمغنيّات.

إنساق ابن الرومي في هذا التيَّار، وله من نَـهَـمِه حافزٌ شديد، ومن اندفاقه على الحياة وأطايبِها دافعٌ لا يُدْفَع ، فوصف ألواناً من الأطعمة ، وأشرك في ذلك الوصف حواسَّهُ كلُّها ، وكان وصفه مزيجاً من نقل ووجدان ، في مهارةٍ عجيبة ، ودقَّةٍ يجتمع فيها الإيجاز الى اتساع الآفاق. فهوفي عبارة وجيزة يرسم لك مشهداً بكامله في حياته وأشكاله وألوانه وحركاته ، حتى لتدهشك المعادلة بين اللفظ وما يؤدّيه من معنى . قال يصف زلابيّة يقليها رجلٌ باهتمام وعناية:

> رَأَيْتُمُ سَحَراً بَقْلِي زَلابِيَةً كَأْنُّهَا زَيْتُهُ المَقْلِيُّ، حينَ بَدا، يُلْقِي العَجينَ لُمجَيْناً مِنْ أَنامِلِهِ

وَمُسْتَقِرٌّ عَلَى كُرْسِيِّهِ تَعِبٍ، رُوحِي الفِداءُ لَهُ مِنْ مُنْصَبٍ تَعِبِ ا في رِقَّةِ القِشْرِ وَٱلتَّجْوِيفِ كَالْقَصَبِ كالكيمياء التي قَالُوا وَلَمْ تُصِبِّ فيسْتَحِيلُ شبَاسِكاً مِنَ الذَّهَبِ"

 وصف المرأة أو الغزل: مال ابن الرومي الى المرأة شديد الميل ووصفها بشهوة. ماديّة ، فكان جاهليّاً في حسّيته ، قديماً في تشبيهاته ؛ وهو عندما ينظر الى المرأة لا يكاد يرى فيها إلا أنها امرأة ، أي لا يكاد يرى إلّا شهوته تجاهها ؛ وهو من ثمّ عندما يصفها لا يصف شخصاً معيَّناً ذا ملامح خاصة وإنما يصف عموم ما يستحسن عند المرأة من قدٌّ ولونٍ وما الى ذلك، وهكذًا يخرج عن الذاتيَّة ليقع في ما كان عليه الأقدمون، ويُردّد تشبيهاتهم وصورِهِم ، ويصبح شعره خالياً تقريباً من تفسير التَّجربة الشخصية . وقد يأسف، ويشكو، ويتلوّع، وما ذلك إلا صدى للشهوة التي تعتلج في داخله ولا تجد ما يرضيها ويُشبع نهمَها. وقد نجد له بعض الفلتات الوجدانيّة البحتة التي تخرج عن نطاق الماديّة الجاهليّة ، ولكن ذلك قليل يغرق في جوّ التقليد. أضف الى ذلك أننا. نلمس في شعر ابن الرومي **ذوق المتحضِّر وتفكيرَه** كما يتجلَّى لنا الأمر في **وصف وحيد** المغنّية ، وفي وصف الغناء وأساليه الفنية التي تدلّ على تفهّم حقيقي للحضارة الجديدة ،

١ ـ المنصب: المتعب.

٢ ـ. الكيمياء في عرف الأقدمين: علم أرادوا به تحويل بعض المعادن الى ذهب.

٣- اللجين: الفضة. الشبابيك: أعواد متعارضة من حديد تنصب في النافذة ويطلق عليها شباك لأنها متشابكة بالحديد

فوحيد في هذه القصيدة هي الجال المُغنّي الذي يُدْركه الشاعر بأعصابه قبل أن يُدركه ببصره ؛ وصورة وحيد ترتسم في نظره كما يُدركها حسّه ، وبقدر ما تشتد رغبته فيها ، وإذا هي مرآة تتضخّم فيها الصورة الجاليّة بقدر ما يحدّق فيها الشاغر ، فتنقلب فيها الصورة الى صُور يتراءى بعضها في بعض ، ويمتدّ بعضها في إثر بعض الى حدّ تضطرب فيه أعصاب الشّاعر ، ويتوارى معه كلّ انضباط وتوازن ، فيهار عالم نفسه ، وتختلط فيه المعالم ، وإذا السعادة والشقاء متجاوران ، والعافية والمرض مهازجان ، والأمل واليأس متداخلان . والشاعر في كلّ ذلك مَبْعَثُ المأساة ومَسْرَحُها ، وميدان الصّراع بين القوى المتصارعة فيها .

في المقطع الأوّل من القصيدة ينظر ابن الرومي الى وحيد على أنها غادة حسناء فيذوب قلبه تأمّلاً، ويتبعه لسانُه بأوصاف تقليديّة تحوم حول المشهد الدّاخليّ، وتُواكِبُ انفجار الوجدان. وهكذا فالغُصن، والظبي، والقدّ، والجيد... كلّ ذلك إطار عام للنَّهْمَةِ الشَّرود التي تتصاعد من القلب المتيم المُعنَّى، الذي يعاني البرْد والسّلام والجهد الجهيد في آنٍ واحد وفي تجربة واحدة:

يا خَلِيلَيَّ تَيَّمَتْنِي وَحِيدُ ، فَفُؤادي بِهَا مُعَنَّى عَمِيدُ اللهِ فَهُوَادي بِهَا مُعَنَّى عَمِيدُ ا فَهْيَ بَرْدٌ بِخَدِّهَا وَسَلامٌ، وَهِيَ لِلْعاشِقِينَ جَهْدٌ جَهِيدُ

وفي المقطع الثاني يتتبّع الشاعر غناء وحيد، وإذا قلبه معلّق بخيوط ذلك الصوت الجميل يمتد بامتداده وينقبض بانقباضه ؛ ويصفه في شتّى تلوّياته متذوّقاً ، مستمتعاً ، واصلاً الصوت بالنفس ، والنفس بالجسد ؛ ووحيد ترعى بصوتها قلبه ، وتنهش جلّده وعظامه :

ظَبْيَةٌ تَسكُنُ القُلوبَ وَتَرْعاها، وَقُمْ رِيَّةٌ لَها تَغْريدُ

وهي تَتلاعبُ به كيفها شاءَت ، أو هو بالحَري يجعل من نفسه «هُدُوّاً وسُمجُوّاً ، ومَوتاً وحياةً ... » فتمتدّ زَفْرتُه هنا ، وتنفجر هناك ؛ وتموت هنا ، وتحيا هناك ؛ والعبارة

١ -- العميد: الذي أضناه العشق.

الشعرية في تجاوب وتناغم؛ والبيت الشعري في تقطَّع هنا، وتَطاوُل هناك؛ يزدانُ بالوَشْي إذا ازدانَ النَّغَم، ويرق دلالاً وغُنجاً مع العنج والدلال، الى أن تتأزّم المأساة النفسيّة، وإذا كلّ شيء أمام الفم المغنّي، وإذا هنالك الطيّب الساّحر الذي يستخف بالعقل المفكّر، وهنالك الوتر الرّاجف يرافق الوتر العازف، ويغرق سهمه بين الحنايا، فُصمى ويقتل:

وَسُجُوِّ وَمَا بِهِ تَبْليدُ ا ف، كأنفاس عاشِقيها مَديدُ كُلِّ شَيءٍ لَها بِذاكَ شَهيدُ وَتَرَ الرَّجْفِ، فِيهِ سَهْمٌ شَديدُ

مِنْ هُدُوِّ وَلَيْسَ فيهِ انْقِطاعٌ، مَدَّ في شَأْوِ صَوْتِهَا نَفَسٌ كَا طَابَ فُوهَا، وَمَا تَرَجَّعَ فيهِ، وَتَرُ الغَزْف في يَدَيْهَا مُضَاهٍ

وخلال هذا كلّه تلمس عبقريّة الشاعر الفنّان الذي يُسخِّر كلّ ما لديه من طاقاتٍ تحليليّة وتصويريّة وتعبيريّة لإبراز الصوت على أتمّ ما يكون فَسَّا ودقّة وتشخيصاً، وإخراجه مخرج السّحر في مصدره وتعرّجاته، وفي سيطرته وبُعْد أثره.

وفي المقطع الثالث يعود الشاعر الى وحيد الفاتِنَة فيُجانِسُ ما بين اسمها والتَّوْحيد، ويُفْرِدها عن الحسان جميعاً، وينطلق في سلَّم تخيّله فيرى فيها الحسن المتجدِّد الذي يستدعي الحبّ الجديد. وهنا يبلغ الشاعر ذروة التحسّس والتصوّر، والابداع في الخلق، فإن الإحساس ينقلب عيناً مُكبِّرة تلمح في وحيد تجدُّداً جالياً يتغيّر مع كل نَبْضة قلب ويزيد اضطرام الحبّ، والحبّ يوقد العين المكبّرة الحلّاقة فيزيد التجدّد الحالي، وهكذا في مدار لا حَدَّ له:

وَحِسَانٍ عَرَضْنَ لِي ، قُلْتُ: مَهْلاً عَنْ وَحِيدٍ ، فَمَحَقَّهَا التَّوْحِيدُ حُسْنُها فِي الغُيُونِ حُسْنٌ جَديدٌ ، فَلَهَا فِي القُلُوبِ حُبُّ جَديدُ

والشاعر أبداً في خِضَمٍّ مِنَ المَدِّ والجَزْر ، والاسترسال والانقباض تنضمٌ فيه الطيرة والتشاؤم والاعتقاد بالسَّحْر الى النَّهم المتكالب ، حتى لكأنَّه يتنزَّى في قفص نسحتُه وحيد بأضلاعه وشرايينه ، وحتى لكأنَّ طيف وحيد قرينةٌ من الجنّ تابعة له :

١ - السجو : امتداد الصوت حنيناً. التّبليد: التردُّد.

عَنْ يَمِنِي، وَعَنْ شِالِي، وَقُدّا مِي، وَخَلْنِي، فأَيْنَ عَنْهُ أَحِيدُ سَدّ شَيطانُ حُبِّهَا كُلَّ فَجٍّ، إِنَّ شَيطانَ حُبِّهَا لَمَريدُ الْ لَا يَدِبِّ المَلالُ فِيهَا، وَلا يَنْ لَقُصُ مِنْ عَقْدِ سِحْرِها تَوْكِيدُ

وفي المقطع الرابع أنشودة الوجدان المتألم ، والأمل الضائع ، والشوق الذي يحاول أن يحيي ميّت الأمل ؛ وفيه انطلاقة الرّغبة التي تخشى مواجهة الواقع ولا تستطيع التملّص منه ؛ وفيه أخيراً اندفاق القلب المهشّم الذي ينعشه الوعد ويُميته الوعيد . وإنك لتجد في هذه الأبيات صراعاً عنيفاً بين الألفاظ والعبارات والمعاني والعواطف . وإنك لتحسب أنّ ابن الرومي مُغْرم بالبديع ولاسيّم الطباق منه . والحقيقة أنّ ابن الرومي عالم تصطخبُ فيه المعاني والعواطف فيعمد الى شتى الأساليب ، لا رغبةً منه في الزخرفة والتنميق ، بل طلباً للتعبير عن بعض ما يضج في نفسه ويفجّر كيانه :

مَا تَرَالِينَ ، نَظْرَةٌ مِنْكِ مَوْتٌ لِي مُمِيتٌ ، وَنَظْرَةٌ تَخْلِيدُ ... عَجَباً لِي : إِنَّ الغَرِيبَ مُقيمٌ بَينَ جَنْبَيَّ ، والنَّسيبُ شَرِيدُ ... هُوَ فِي القَلْبِ ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ نَـجْمِ الثُّرَيَّا ، فَهُوَ القَرِيبُ البَعيدُ

وهكذا يصف الشاعر وحيد المغنّية من خلال نفسه المعقّدة ، وأعصابه المريضة ، ومآسي حياته كلّها ؛ إنه يصفها بدقّة العقل المحلّل ، والحيال المصوّر ، والعاطفة المشبوبة ، والذائقة التي تعرف الفنّ ، والبيان الرائع الذي يتدفّق في سلاسة وسهولة وجال .

## ٧ – شاعر الحياة:

١ قضى ابن الرومي حياته في صراع مع الوجود، وكان ذا عقل مفكر وإحساس مُرهف، يسير على سنة إحساسه ويسير العقل المحلِّل والمعلِّل في خدمة ذلك الإحساس، لا يجد إلى التفلُّت منه سبيلاً، وقد وقف أمام الحياة معتبراً، وحاول التغلغل الى بواطن حقائقها من خلال نزوات إحساسه وضباب تشاؤمه وتطيَّره فلم يجد فيها إلا

١ - المَريد: الحبيث الشرّير.

سائحةً من سوانح الوجود العاطفيّ. الحياة إحساسٌ وشعورٌ ، وفي الوجود مُتَع تندفع نحوها قوى الإحساس ، وليس لابن الروميّ رادعُ إرادة ، وقد فَنِيَتُ إرادتُهُ في إحساسه ، فتهافتَ على المُتَع ، وأقبل على الحياة إقبالاً شديداً لإشباع الحسّ فيه وإشغاله ، وتوسيع نطاقه ، وتفاني في تطلُّب المرأة والخمرة والطعام والربيع والرياض وغيرها على أنها أدوات سرور ، ووسائل متعة .

٢ - وإذ كان الأمر كذلك رأى أنه يَحْياً بقدر ما يتمتّع ، وتمسّك بالحياة لأجل المتعة ، وتمسّك بالمتعة لأجل الحياة ، وأحبّ أن يحيا بقوة ليتمتّع بقوة. وإذ كان الشباب عهد الحياة في عنفوانها فقد رأى فيه كلّ معاني الحياة ، واضطرب أشدّ الاضطراب عندما رأى الشيب يتسرّب إليه ، وراح يرثي الشباب بانهيار وتفجع بلغا منه أقصى الحدود. كيف لا والشباب أغنى أطوار الحياة والحيويّة ، وهو للشاعر بمعنى التمكن من الاستفادة الكاملة ، بمعنى المتعة الحاصلة التي لا يشوبها نقص.

٣ - أجل إن ابن الرّومي لم ينكر الدين ، ولم يتخلَّ عن نزعته الشيعيَّة والمعتزليّة ، وكانت الدين لبثَ في عقلِه دون قلبه ، فخضعت عاطفتُهُ الدينيَّةُ لفلسفة الحياة ، وكانت عنده طوع الإحساس الطارئ. فالحياة هي المتعة ، وقد نصب «للحياة المتعة» هيكلاً تُعْبَد فيه ، وبذلك التحق بعبّاد الزُّهرَة ، وكان عنده «للحياة المتّعة» شيء من عبادة ، وتحليل وتحريم ، وصدوف شديد عن العقيدة الدينيّة في ناحيتها العمليّة.

3 - ولابن الرومي الى جنب ذلك كلّه آرائخ منثورة هنا وهناك ، حمّلها ما في نفسه وعقله من حكمة عرضت له أحياناً وكانت لمعات خاطفة لا تخلو من عمق وامتداد ، ومن ذلك أنّ الجهل لا يطبّب ، وان توقي الداء خير من كل دواء ، وأنّ المال يزيد البخيل صلابة ويبساً ، وأن كثرة الأصحاب وبال على الإنسان ، وأنّ الصبر والجزع في يد الإنسان يتصرف فيها اختياراً . وهو يعرض لقضية الخير والشرّ ويذهب فيها مذهب بعض الفلاسفة فيقول إنّ الإنسان مركّب من نفس و جسد ، وإذ كان الجسد من الأرض كان شرّاً لأنّ الشرّ كامن في الأرض كموناً ضروريّاً ؛ أما النفس فعلوية وهي من ثم عنصر خير ، فعلى الإنسان أن يميل الى النفس ويعرض عن الجسد .

تلك فلسفة ابن الروميّ وهي لا تخلو من اضطراب وتناقض كما لا تخلو من عمق. إنها ولا شك «فلسفة الحياة للحياة» وإليك بعض أقواله:

فِينَا وَفِيكَ طَبِيعَةٌ أَرْضِيَّةٌ، تَهُوي بِنَا أَبِداً لِشَرِّ قَرَادِ الْأَرْضُ فِي أَفْعالِهَا مُضطَرَّةٌ، وَالْمِيُّ فِيهِ تَصرُّفُ الْمُختادِ الْنَفْسُ خَيْرُكَ، إِنَّهَا ءُلُويَّةٌ والجِسْمُ شَرُّكَ، لَيْسَ فِيهِ تَادِ الْفَادِ الْغَفَّادِ الْعَلَيْدِ الْغَفَّادِ الْغَفَّادِ الْغَفَّادِ الْغَفَّادِ الْغَلَيْدِ الْغَفَّادِ الْغَفَّادِ الْغَلَادِ الْعَلَيْدِ الْغَلَادِ الْغَلَادِ الْغَلَادِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهَا الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهَا الْعَلَيْدِ اللَّهَا الْعَلَيْدِ اللَّهَا الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهَا الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهَا الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهَا عَلَيْدُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدَ الْكُولِيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهَا عَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهَا عَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعِلْعُلِيْدِ الْعِلْمِيْدِ الْعِلْعُلِيْدِ ا

## أ - خصائص ابن الرُّومي العامّة:

1 - عالج ابن الرومي شتى الفنون الشعرية. أمّا مدحه فكان للتكسبُ وكانت القصيدة المدحية طويلة تبلغ أحياناً ثلاث مائة بيت، يفتتحها الشاعر بالنسيب، أو ببكاء الشباب أو بما يشبه ذلك، وهو يطيل المقدّمة فيها ثم ينتقل الى الممدوح فيبالغ في مدحه، ثم يختم كلامه بالسؤال والشكوى. وفي هذا المدح نقاش وجدل، واحتجاج، ومبالغة في التقصي، وترابط فكري، حتى لكأن القصيدة فصل من فصول النثر. وأمّا هجاء ابن الرومي فيختلف بين الطول والقصر، وهو تصوير مُضحك، أو تجريح قتال. وأما غزله فليس فيه ما يلفت نظر الناقد. وأمّا وصفه فمشهور، ولكن قصائده الوصفية الخالصة قليلة، وأكثر ما تجد روائعه الوصفيّة في مقدّمات قصائده.

وإن من طالع شعر ابن الروميّ ، رأى الكثير من أوضافه لوحات فنيّة تتمثَّل فيها الألوان والأشكال والحركة أشد تمثّل وأدقّه وآنقه ؛ وهي من ثمّ تصوير ونحت وموسيقى وحياة. أما التصوير فتناسُقُ ألوان وتزاوجُ أصباغ ؛ وأما النّحت فتماثيل ناطقة تتجاوب فيها الظَّلال والنواتى ، وأما الموسيقى فألفاظ وأوزانٌ وقوافٍ تصل بين عاطفة الشاعر

١ - يقول: إن الأرض موطن شرّ لا تستطيع التخلّص منه، والإنسان حرّ في الاختيار.

٢ - تمار : شك. يقول في الإنسان طبيعتان : طبيعة خير في النفس لأنها سماوية ، وطبيعة شرّ في الجسم لأنه
 رضي .

٣ ـ فانفذ: فامض.

وموصوفاته ، وتتبع نفسيّة الشاعر والنّفس التي يجعلها في ما يصف ، وإذا هنالك تجاوبُ نبضٍ وترديدُ لأصداء ، وتمازج لهفةٍ زافرة من الشاعر الى ما يصف ، ومما يصف إليه . وأما الحياة فهي كلّ ما ذكرنا في انطلاقه وحركته . وابن الرّومي من أقدر الناس على تمثيل الحركة ، وتشخيصها ، وإبرازها كاملة في أوجز قول ؛ فهو رسام حركة وهو نحّات حركة ، وهو موسيقيُّ يوقِّعُ الحركة على أوتار أنفاسه ونبضات شهواته .

وابن الروميّ قلّما ينجح في الرثاء، وهو في شعره اللّاهي كثير المجون والبذاءة والفحش.

Y - ويروقك في شعر ابن الرومي عامة ذلك الترابط الفكري الذي يسوق الأفكار سوقاً محكماً بحيث تتولّد الواحدة عن الأخرى ، وتتم الواحدة الأخرى ، في سير منطقي يقود إلى الغاية ، بحيث تصبح القصيدة في معناها ومبناها ذات وحدة تأليفية قلّا نجدها في الشعر القديم ، فليس هناك تفكّك ، وليس هنالك استطرادات تخرج بالتشبيه الى وصف قصصي يكاد يكون مستقلًا عن سائر أجزاء القصيدة . وتروقك في شعر ابن الرومي تلك المادة الفكرية الغنية التي تقدّم لك المعاني وجزئياتها ، وتفسرها تفسيراً جدلياً تحليلياً ، في افتراض وقياس ، وبرهان وبينة ، حتى ليقارب الشعر أن يكون نثراً ؛ وقد يعمد الخيال الى المعنويات والإحساسات فيجسمها ويصوّرها ويخرجها في جسم محسوس يُرى ويُسمع . وهنالك تلك المعادلة بين اللفظ والمعنى بحيث لا يفارق اللفظ عسوس يُرى ويُسمع . وهنالك تلك المعادلة بين اللفظ والمعنى بحيث لا يفارق اللفظ معناه ، فهو في حروفه وموسيقاه ووزنه وقافيته وأساليه البيانية والبديعية في خدمة المعنى أداءً وتفسيراً وتقريراً وتصويراً .

٣ - ولابن الرومي مقدرة عجيبة على «التصوير الكاريكاتوري» الساخر الذي يرسم لك في بيتين أو ثلاثة صورة الأحدب أو غيره، ويقدم من خلال الخطوط القليلة مشهداً حيّاً مجسماً، حافلاً بالإيحاء، آية في الروعة، ويحملك على الانفجار في الضّحك.

٤ – والذي يغلب على شعر ابن الرومي هو طابع الارتجال، والاندفاق الذاتي الذي يرافق الانفعال والإحساس فيسير به العقل، تحت سيطرة الحس، الى أقصى حدود التحليل والتعليل، فتتولّد المعاني، بعضها من بعض، وتتدرّج الأفكار، تعالياً

أو تدنياً ، وتتداخل الأغراض في وحدة الإحساس والهدف ، وتتشخّص المتجرّدات والمعنويّات وتدخل في معركة الجدل والنقاش وهكذا فشعر ابن الرومي مرآة تتجلّى فيها نفسه وشتّى نزعاته.

ولغة ابن الرومي غنية ، وأسلوبه سهل في أكثر الأحيان ، وهو كثيراً ما يعتمد التشبيه للتفسير ، والاستعارة للتشخيص . وإنك لتجد في شعره كثيراً من الوجوه البيانية والمديعية ولكنها تصطبغ بصبغة الجري مع الطبيعة .

7 - قال المرزباني عن ابن الرومي انه «أشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم شعراً ، وأحسنهم أوصافاً ، وأبلغهم هجاء ، وأوسعهم افتناناً في سائر أجناس الشعر وضروبه وقوافيه ، يُركب من ذلك ما هو صعب متناوله على غيره ، ويُلزم نفسه ما لا يلزمه ، ويخلط كلامه بألفاظ منطقية يُجمل لها المعاني ثم يُفصّلها بأحسن وصف وأعذب لفظ . وهو في الهجاء مقدم ، لا يلحقه فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وخيث منطق . ولا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه ... فلذلك قلت فائدته من قول الشعر ، وتحاماه الرؤساء ، وكان سبباً لوفاته . وكانت به علة سوداوية ، و مما تحرّكت عليه فغيرت منه . » .

وقال ابن رشيق: «أمّا ابن الروميّ فأولى الناس باسم شاعر، لكثرة اختراعه وحسن افتنانه، وقد غلب عليه الهجاء حتى شُهِرَ به فصار يُقال: أهجى من ابن الرّوميّ».

٨ وقال روفون جست: «ومن خصائص شعره اللافتة للنظر اتصال الجدل فيه وتماسكه في مقابل جَدَل بعض الشعراء العرب الآخرين في عصره الذين يقدّمون أشياء واضحة ولكنّها غير متّصلة بعضها ببعض إلّا اتّصالاً طفيفياً. والخاصّة الأخرى التي نلاحظها جرأته في صوغ تجاربه في صورة موضوعات وألوان من الحوار يدخلها في داخل قصائده وفي تقليد الشخصيّة الموجود في واحدة أو اثنين منها، وفي طُرُق التّعبير التي قلّها ترد في شعره من شعراء العربيّة في عصره، حتى يمكن اعتبار ابن الروميّ مُثّكرَها أو مكتشفها، إذ لا يمكن أن يكون أخذها من غيره. وقد اختلف نجاحه في

هذه التجديدات التي أدخلها في قصد واعتدال. ولو كانت تطوّرت على أيدي غيره لأضافت العنصر القصصيّ (الدّراميّ) الى الشعر العربي ، ولكن من بعده أهملوها سلام العنصر القصصيّ السلام السلام المسلام المسلوما السلام المسلوم ا

## أ - شاعرية ابن الرومي :

كان ابن الرومي شاعراً فلداً ، ذا عبقرية من أغنى العبقريات وأعمقها . وقد استطاع أن يكون رجل الحضارة الجديدة من غير أن يستطيع التملص من التقليد الشعري عند العرب ، واستطاع بفضل أصله الإغريقي والمصائب التي حلّت به ، ثم التطيّر والتشاؤم اللذين استوليا على نفسه ، استطاع أن ينحو في الشّعر منحى خاصاً امتاز به عن سائر شعراء عصره إذ جعل من القصيدة فصلاً طويلاً من فصول النقاش والجدل ، وجعل من البيت الشعري حلقة وثيقة الاتصال بما قبلها وما بعدها ، وجعل الفكرة مقدّمة لما بعدها ونتيجة لما قبلها ، في توابط فكري ولفظي محكم البناء ، وفي تقص شديد لكل معنى من المعاني ؛ وهو إذ يعالج المعنى يعمل على تأديته اللفظية في دقة عجيبة ، ويعمد الى الوسائل المختلفة ليوضحه ويبعد عنه كل التباس ، فيشبّهه ، ويكرّره في صور مختلفة الابانة ، ويدرّجه تدريجاً إلى أن يطمئن اطمئناناً تاماً إلى أنه بلغ ذهن السامع كاملاً ، لا نقص فيه ولا غموض . وقد تأثّر ابن الرومي في شعره بتيّار الصناعة البديعيّة التي شاعت نقص فيه ولا غموض . وقد تأثّر ابن الرومي في شعره بتيّار الصناعة البديعيّة التي شاعت في عصره ، إلّا أنه لم يعتمد تلك الصناعة اعتاداً كا فعل أبو تمّام ، ولم يُخضع الفكرة في عصره ، إلّا أنه لم يعتمد تلك الصناعة اعتاداً كا فعل أبو تمّام ، ولم يُخضع الفكرة للمبنى كا فعل بعض من عاصره من أرباب الأقلام .



١ \_ ابن الروميّ، ترجمة الدكتور حسين نصار، ص ٢٠ ــ ٩١.

## مصادر ومراجع

عباس محمود العقّاد: ابن الروميّ حياته من شعره — القاهرة ١٩٣٨.

مدحت عكاش: ابن الرومي -- القاهرة ١٩٤٨.

عبد الرحمن شكري:

ـ ابن الروميّ الشاعر المصور ــ الرسالة ٧ (١٩٣٩) ص ٢٤٣، ٢٩٥.

– بين شكسبير وابن الروميّ – الرسالة ٤ (١٩٣٦): ٤٩٨.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر - القاهرة ١٩٥٢.

محمد عبد الغني حسن: ابن الرومي «شلسلة نوابغ الفكر العربي» — القاهرة ١٩٥٥.

كال حريري: الألوان والصور في شعر ابن الرومي -- الرسالة (١٩٣٤) ص ٦١٥ -- ٦١٧.

مارون عبود: الرؤوس - بيروت ١٩٤٦ - ص ١٤٠ - ١٥٦.

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي -- القاهرة ١٩٤٥ ص ١٧٤ -- ١٧.

ایلیا حاوی: ابن الرومی — بیروت ۱۹۵۹.

أنيس المقدسي: أمراء الشعر في العصر العبّاسي - بيروت.

ابراهيم المازني:

- حصاد الهشيم - القاهرة ، ص ٣١٣ - ٤٤٢.

ابن الرومي - مجلة البيان (مصر) - المجلد ٢ (١٩١٢) : ٧٣ ، ١٥٩ ، ٣٦١.

حافظ جميل: ابن الرومي: بحث في شعوه وشاعريّته — الكليّة ١٤: ٣٢٣.



## الفضّ لُ الثّالث الشِّعر في ظلّ الإمَارات

ازدهرت الأمبراطورية العباسية ازدهاراً شديداً في امتداد أطرافها وسعة رقعتها وخصب أرضها وسائها وعظمة سلطانها، وقد بلغت أوجها في عهد المأمون. وما إن دارت الأيام دورتها حتى تمزّق هيكل تلك الأمبراطورية الضّخمة لأسباب اجتماعية وسياسيَّة، وحتى أصبحت نهاً لكلّ ذي طموح وطمع، وإذا الدولة تصبح دُويلات، أشهرها دولة بني العبّاس في بغداد، ودولة البويهيين في فارس، ودولة العَمدانيين في الشام، ودولة الفاطميين في مصر والمغرب. وقد تنافست تلك الدويلات في تشجيع العلم والأدب، وأصبحت البلاطات المختلفة مباءة الشعراء والكتّاب. وقد اشتهر من الشعراء في هذه الحقبة أبو الطيّب المتنبي، وأبو فوراس العَمداني، والشويف الرضي، وأبو العلاء المعرى، وابن الفارض، والبَهاء زُهير.



# أبو الصَّليّب المُسَنَبِّي (٣٠٣ - ١٩٥٥ م )

### **أ – تاريخه** :

#### ١ ـ أصله ونشأته:

ولد المتنبي في الكوفة من أصل وضيع. ونشأ نشأة علويّة ، وكان اسهاعيليّ المذهب ، قرمطيّ النزعة.

#### ٢ - في بلاد الشام:

- ١ -- نصب نفسه داعية من دعاة الاسهاعيليّة ونبيًّا من أنبيائها ، وراح يقود ثورة على الحكام .
  - ٢ ــ قبض عليه الولؤ أمير حمص وسجته سنتين.
    - ٣ ـ في شعر هذه الفترة أثر اسهاعيلي ظاهر.
  - ٤ ـ تقلُّب في البلاد حتى اتصل بسيف الدولة ولبث عنده تسع سنوات.

## ٣ ـ في مصر:

- ١ اتصل بكافور ومدحه فاحتفى به كافور وأجزل له العطاء ووعده بولاية.
  - ٢ ــ لم يف كافور بوعده فسنخط الشاعر وخرج من مصر وهجا سيدها.

## \$ - في العراق:

- ١ تقلّب ما بين الكوفة و بغداد. ترفع عن مدح الوزير المهلبي فأغرى به جماعة من شعراء بغداد نالوا من عرضه وهجوه.
  - ٢ ـ التفُّ حوله جماعة من العلماء فشرح لهم ديوانه واستنسخهم إياه.
    - ٣ طلبه سيف الدولة الحمداني فلم يلبِّ الطلب.

## ه - في فارس -- مقتله:

- ١ توجه الى أرّجان لزيارة ابن العميد، ثم الى شيراز نزولاً عند رغبة عضد الدولة.
  - ٢ ـ ثم قصد بغداد فالكوفة فعرض له فاتك الأسدي وقتله.

## ٢ - أدب أبي الطيب:

- ١ للمتنبي ديوان شعر كان هو أول من جمعه. عني العلماء على مرّ العصور بشرحه والتعليق عليه.
  - ٢ ـ أقسامه . شعر المصدة والعظماء، شعر الملاحم، شعر الحكمة .

#### ٣ ــ شاعر العظمة والعظماء:

١ -- قضى المتنبي حياته في طلب العظمة ، وكانت تتمثل له في السلطان ، والقوّة ، والمال ، والثورة ،
 والعبقرية الشعرية .

٢ \_ كان مدحه للعظماء في خدمة العظمة الذائية.

٣ ــ تسلح بسلاح الداعية الاسماعيلي وسلاح الشعر وسحر العبقرية.

#### أ\_ المدح:

 ١ – أكثر المتنبي من المدح للوصول الى هدفه؛ ولكنه لم يعمد الى المداراة فكانت شخصيته القوية مهيمنة.

عمد الى المعاني القديمة وتناولها بملء نفسه وكامل روحه ، وامتزج بها امتزاجاً وكون من عمد عمد على المعاني القديمة وتناولها بملء نفسر هذا الكيان من باطنه ،
 ويُلقيه على الممدوح .

٣ أسلوبه في المدح هو الأسلوب الرسمي القديم، لا ينصرف عنه إلا إذا اشتد هياجه
 النفسي، أو تغلبت عليه فكرة عامة أو حكمة.

٤ ــ قبل اتصال الشاعر بسيف الدولة كان مدحه تمجيداً لنفسه أكثر مما كان تمجيداً للغير؛ وبعد اتصاله بسيف الدولة جعل شخصية الممدوح أكثر بروزاً. ولما غادر بلاط سيف الدولة غلبت على شعره نزعة الألم.

 ه \_ في مدح المتنبي نزعة باطنية اسهاعيلة، وتفلسف، وعلم لغة وبيان، ودروس اجتماعية وسياسية وأخلاقية، وتعجيز للعلماء والشعراء والفلاسفة؛ والمتنبي رائع في تفكيره، مؤثر بقوة شخصيته وعمق نظره، مجلً في بيانه.

#### ب\_ الرثاء:

١ ـ في الرئاء يقف المتنبي من الموت موقف الحكم ، ومن المائت موقف التعظيم ، ومن آله موقف
 المادح ، ومن نفسه موقف الذكرى والألم النفساني.

٢ ــ رثاؤه بعيد عن التفجُّع والضعف العاطفيّ ـ

#### جــ الهجاء والعتاب:

١ - الهجاء عند المتنبّي آنتقام لكرامة، والمّـئار من زمان خائن، واشمئزازٌ من دناءات،
 واحتقارٌ للؤم، واستصغار لعدد كبير من الناس.

٢ ــ أساليب الأداء في هجاء المتنبِّي كالهجاء نفسه حدَّةً وجيشانًا.

٣\_ عتاب المتنبي لكافور عتاب مدالسة ، وعتابه لسيف الدولة عتاب إعجاب ومحبَّة .

## \$ - شاعر الملاحم والوصف الملحمي :

١ - للمتنبي غرام خاص بالحرب وأدواتها: يؤمن بالقوة ، وينزع نزعة قرمطية ، وقد رافق الجيوش الى ماحات الحرب.

٢ \_ أكثر من وصفِ المعارك (خرشنة، الثغور، الحدّث، الدرب).

 ٣ كان في شعره الحربي مغالبًا، مَلْحَمِيمًا، رائع التّصوير والنفس الحماسي، شديد العصف والانفجار والانطلاق، شديد الإيجاز والتهويل والتضخيم.

#### الحكمة :

١ ـ حكمة المتنبي ثمرة تجربة وتفكير عميق.

٢ \_ وهي قائمة على الفوّة وتقديم العقل، واحتقار الناس والزمان...

٣\_ المتنبي في حكمته شديد التأثر بالآراء الفلسفية، شديد التفهُّم لنفسية البشر.

## أ \_ تاریخه:

المتنبي من أعجب الشخصيّات التي عرفها تاريخ الأدب العربي ، لأنها شخصيّة كثيرة الحسنات وكثيرة السيّئات ، كثيرة حسنات العبقريّة والشّمم ، وكثيرة سيّئات لأخلاق المُستعصية القاسية التي لا ترى غير طريق الكبرياء منطلقاً للآمال والأعال وهي في الكبرياء منطلقاً للآمال والأعال وهي في الكبرياء منطلقاً به المال والأعال وهي في الكبرياء منطلقاً به وعنجهيّنها الصارخة بغيضة بقدر ما هي محبّبة ؛ وهي في حياتها ومماتها ومماتها ومماتها والنّاس .

١ - أصله ونشأته : كان أبو الطيّب المتنبّي من أصل وضيع . وهو أحمد بن الحسين بن عبد الجبّار الجعفي " . ولد في محلّة كِنْدة

بالكوفة ٢ سنة ٩١٥م / ٣٠٣هـ. وكان والدُّه يعرفُ بعبدان السَّقَّاء ، يسقَّى الماء لأهل

أبوالطيب المتنى كما تخيَّله جبران

١ وقيل هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعنى. وجعني بن سعد العشيرة من مُذَجِج من كهلان من قحطان.

٢ ـ ان كندة التي ينسب إليها المتنبي هي تلك المحلة لا القبيلة العربية المشهورة.

المحلّة ، وقد ترفع الشاعر عن ذكر نسبه وقبيلته ' واستعاض منهها بخلال نفسه وجليل أعاله :

لَا بِقَوْمِي شَرُفْتُ بَلْ شَرُفُوا بِي ، وَبِنَفْسِي فَخَرْتُ لَا بِجُدُودي وإن ذكر أحداً من ذويه فَجدَّتُهُ لأمّه التي أحبَّها حُبَّا جمّاً وكانت له في ظلمة الشدائد قبساً من نور وقطرةً من ندى .

نشأ المتنبي في الكوفة نشأة علوية يختلف الى الكتاتيب ودور الورّاقين كما يختلف الى العلماء ومجالس العلم والأدب . وفي سنة ٩٢٥ استولى القرامطة على الكوفة ففرّ المتنبي مع ذويه الى بادية السّاوة — وهي أرض بحيال الكوفة ممّا يلي الشّام — فصحب الأعراب ثم عاد الى الكوفة عربياً صِرفاً ، واتصل بأبي الفضيّل الكوفي أحد أتباع المذهب القرّمطيّ ، فأشربه مبادئ القرّمطيّة ؛ وهكذا كان المتنبي علويّ النشأة ، اسماعيليّ الملهب ، قُرْمُطِيى النشأة ، اسماعيليّ الملهب ، قُرْمُطِيى النشأة ، اسماعيليّ

٧ في بلاد الشام : كان المتنبّي في الثامنة عشرة من عمره عندما غادر العراق الى الشام يطلب المجد والرّفعة ويحقّق بعض أهداف الإسماعيليّة والقرامِطَة في قلب نظام الحكم ، وفي إزالة ملك الفاسدين والمُفسدين . وكانت بلاد الشام إذ ذاك موضوع منازعات جديدة استقرَّ فيها سلطان الإخشيد الى أن ظهر سيفُ الدولة الحَمدانيّ واستولى على حلب سنة ١٤٤ وبتي الإحشيديّون في دمشق . وشجّع أبا الطيّب في

١ \_ روى الحطيب عن علي بن المحسن عن أبيه قال: «سألت المتنبي عن نسبه قما اعترف لي به ، وقال: أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي ، ومتى انتسبت لم آمن أنْ يأخذني بعض العرب بطائلة بينه وبين القبيلة التي أنتسب إليها. وما دمت غير منتسب الى أحد فأنه أملم يجلى جميعهم ومجافون لساني .»

٢ روى المؤرخون أن المتنبي درس على السكري، ونقطويه، وابن دستويه، وقرأ على أبي بكر محمد بن دريد وأبي القاسم عمر بن يوسف البغدادي وأبي عمران موسى. قال بعض الرواة: «طلب الأدب وعلم العربية، ونظر في أيام الناس، وتعاطى قول الشّعر من حداثته حتى بلغ الغاية التي فاق فيها أهل عصره، وطاول شعراء وقته.»
٣ ـ الإسهاعيليّة من غلاة الشيعة امتازت بتحرّوها الديني، ونزعتها العقلية، ولجوتها الى العقل لتقويض أسس الأدبان. واعتقادها بالإمام المعصوم، ونظرتها الخاصة الله الحير والشر وأن العالم الروحاني خير محض، والعالم النفساني خير وشر، والعالم الجسافي شرّ محض... وللإسهاعيلية دعاة وكلّ داعية نبيّ. ومن الإسهاعية فرقة القرامطة التي امتازت بنزعتها الاشتراكية، ووحشية فتكها، وخروجها على كلّ سلطان؛ ولم يكن للقرامطة دين أو شعائر دينية تُذكر. وعقول الأنباء والأثمة وأتباعهم، عند القرامطة ، شعاعات من النور الشعشعاني الصادر عن النور العلويّ أي ذات الله. وقد انتشرت على الأقلام ألفاظ الإسهاعيلية والقرامطة من مثل نوراني، نفساني، جسماني، شعشعاني، وحداني، نفساني، حسماني، شعشعاني، وحداني، ناموس، لاهوت، ناسوت، حبروت...

مغامراته ضعفُ السُّلطان المركزيّ ببغداد، وتفكُّكُ أوصال الإمبراطوريّة العباسيّة، وانفتاح الأبواب الواسعة في وجه رجال الطَّمع والطُّموح، فنصِب نفسه داعيةً من دعاة الرساعيلية وكان من ثمَّ نبيًّا من أنبيائها ، وراح يبثُّ الدَّعْوَةَ بين أعراب السَّاوة ، فكان له ما أراد، وسار الأعراب وراءه جشأ رهيب الجانب. قال الخطيب البغداديّ : «إنّ أبا الطيّب لما خرج الى كلب وأقام فيهم ادّعِي أنه عَلَوِيّ حَسنيّ ، ثم ادّعي بعد ذلك النبوّة، ثم عاد يدّعي أنه علويّ إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في الدُّعْوَيْنِ، وحُبس دهراً طويلاً، وأشرف على القتل، ثم استُتيبَ وأُشَّهد عليه بالتوبة وأُطلقُ . » ُوجاء في الصُّبح المُنبي أنَّ أبا الطيّب قدم اللاذقيَّة بعد نيّف وعشرين وثلاث. مثة ، فأكرمه معاذ ثم قال له : والله إنَّك لشابٌّ حطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال : ويحك! أَتَدْري ما تقول؟ أنا نبيٌّ مُرْسَل، ثم تلا عليه جمَّلة من قرآنِه وهو مئةٌ وأربعَ عَشْرَةً عِبرة ، فبايَعَهُ معاذ وانتشرت بَيْعَته في بلاد الشام. ثم إنه لما شاع ذكره ، وخرج بأرض سَلَميَّة من عملِ حمص قبض عليه ابن عليّ الهاشمي ، وأمر بأن تُجعل في عنقه ورجليه خشبتانِ على الصَّفصاف... ومها كان شأن هذه الرواية فقد ثبت لدينا أنَّ أبا الطيّب عدّ نفسه داعياً إسماعيليّاً ، أي نبياً وأنه اعترف بنزعته القرمطيّة ، وأنه مرّ بالسلميَّة مقرَّ الإسهاعيليَّة الى يومنا هذا ، واحتكَّ فيها برجال المذهب احتكاكاً وثيقاً ، وأنه نشب هنالك خلاف بين الشاعر وابن علىّ الهاشمي لسبب لانعرفه على حقيقته ، وقد يكون لتطرّف في آراء أبي الطيِّب. أضف الى ذلك أنّ لؤلؤاً أمير حمص من قِبَل

الإساعيليون وأتباعهم أن خلافة بني العباس هي خلافة إبليس لأنهم مغتصبون، وهم يرون — ولا شك — أن الإمارات الهتلفة التي تفرّعت من الدولة العباسية هي في أكثرها فاسدة مفسدة ؛ ويرون أن الدول كالأحياء لها نشأتها، ولها اكتهالها، ولها هرمها، وأن الحكم تداول من أمة الى أمة، ومن أهل بيت الى أهل بيت.
 ٢ — كان الفاطميون عند تأسيس الدولة العباسية منقسمين الى حسنين (أتباع الحسن) وحُسينين (أتباع الحسين). وكان إمام الحسنين محمد بن عبدالله بن الحسن (١٠٠ — ١٤٥هـ) المعروف بالنفس الزكية، وقد شكل خطراً على الدولة العباسية فحاربه أبو جعفر المنصور وقتله مع أخيه ابراهيم، فانضم أكثر أتباعه الى الحسينين (طالع كتابنا «تاريخ الفلسفة العربية ١، ص ١٩٩) وقد ذكر مسينيون في مقاله عن القرامطة في «دائرة المهارف الإسلامية المختصرة» أن السلالة الفاطمية عند قيامها في المغرب وفي مصر تبنّت المذهب القرمطي. (طالع تاريخ الفلسفة العربية ١، ص ٢١٩).

٣ - ليس هنالك ادّعاء نبوّة ثم عودة الى المذهب العلوي ، وإنما هنالك مذهب خاص من مذاهب غلاة الشيعة .

الإخشيديّة خرج الى الشاعر، فقاتله وأسره، وشرَّد من اجتمع إليه من كلب وكِلاب وغيرهما من قبائل العرب، وحبسه في السجن سنتين، ثم استتابه وأطلقه.

وإنّ من تتبّع شعر المتنبي في هذه الفترة من حياته لمس الأثر الإسماعيليّ في عنفوانه. وهذا الأثر نلمسه كذلك في مختلف أطوار ذلك الشعر وإن تضاءل فيه العنفوان القُرْمُطيّ . قال يمدح رجلاً ويستكشيفُه عن مذهبه:

يًا أَيُّهَا المَلَكُ المُصَفَّى جَوْهَراً، مِنْ ذَاتِ ذِي المَلَكُوتِ أَسْمَى مَنْ سَمَا، يَا أَيُّهَا المَلَكُ المُصَفَّى جَوْهَراً، فَتَكَادُ تَعْلَمُ عِلْمَ مَنْ لَنْ يُعْلَماً... كَبرَ العِيبَانُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّهُ صَارَ اليَهْيِنُ مِنَ الْعَيانِ تَوَهَّا

فتصفية الجوهر هي التصوَّف العقليّ عند الإسهاعيليّة ، ومن التَّصفية هذه اتخذ «إخوان الصفاء» الإسهاعيليّون اسمهم. وإنك عندما تقرأ هذه العبارة لنصير الدّين الطّوسي في الإمام: «وضع الله وحدته عليه ، وخلع عليه ألوهيّته ، الى الأبد. كلمته كلمة الله وأعاله أعال الله ، وكذلك أوامره ونواهيه ورَغَباتُه ومعرفتُه وقدرتُه ووجهه وسمعه وبصره» عندما تقرأ هذه العبارة وتقرأ أبيات المتنبي في القصيدة التي ذكرناها وفي شتى قصائده تجد روحاً واحدة ، وألفاظاً متقاربة ، وأسلوبَين متشابِهَيْن شديد التشابه . ثم ان «النور اللاهوتي» تعبير قُرْمُطيّ ، وللنور في مذهب القرامطة محل فريد ، فالذات الإلهية عندهم هي النور العلويّ الذي يصدر عنه النور الشعشعانيّ والنور القاهر الم

وقال أبو الطيّب أيضاً في صباه:

يَشَرَشَّفْنَ مِنْ فَمِي رَشَفَاتٍ هُنَّ فِيهِ حَلَاوَةُ السَّوْحِيدِ... كُلُّ شَيْءٍ مِنَ اللَّمَاءِ حَرَامٌ شُرْبُهُ إِلَّا دَمَ المُسْفُودِ... مَا مُقامِي بِأَرْضِ نَخْلَةَ إِلَّا كَمُقَامِ المَسيحِ بَيْنَ اليَهُودِ ...

١ - روى الخطيب عن التنوخي قوله: وأما أنا فسألته بالأهواز سنة ٣٥٤هـ عند اجتيازه بها الى فارس في حديث طويل جرى بيننا عن معنى المتنبي، لأني أردت أن أسمع منه هل تنباً أم لا؟ فأجابني بجواب مغالط لي وهو أن قال: هذا شيء كان في الحداثة. والذي نراه أن المتنبي جرى في تلك الحال على الأخذ بالتقية شأن سائر الإسماعيلين. ٢٠ - طالع كتابنا وتاريخ الفلسفة العربية» ١، ص ٢٠٥ - ٢٢١.

٣ \_ أرض نخلة قرية لبني كلب عند بعلبك.

إنْ هذا إلَّا كلام إسماعيلي قُرْمُطي ، فحلاوة التوحيد هي تأويل لمعنى عسل الجنة الذي يرمز في نظرهم الى المعرفة التعليمية ، ودم العنقود أو الخمر يرمز الى المعرفة التأييدية ، والمتنبّي يُشبّه نفسه بالمسيح في النبوة ، ويثور ثورة قرمطية عيفة ؛ وهو كثيرا ما يرفع ممدوحيه الى درجة الأنبياء تمشياً وروح الإسماعيلية . ونحن نعتقد أنّ شعر المتنبي لا يُفهم فهما تاما إلا من خلال هذه النزعة الإسماعيلية المسيطرة على جميع كيانه وتصرُفه وتفكيره ، والمتلوّنة بحسب الأحوال المكانية والزمانية والاجتماعية .

ولما تفلَّت المُتنبَّي من أسر لؤلؤ راح يضرب في البلاد الشاميّة ، واجتاز الجزيرة مارّاً برأس عين، وانتهى الى منبج حيثُ مَدَحَ جهاعةً من رؤساء العرب في روح عربيَّة ودعوة الى القومية العربية :

وَإِنَّهَا ٱلنَّنَاسُ بِٱلْسُلُولِةِ، وَمَا تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها عَجَمُ

ثم غادر منبج الى غيرها مواصلاً مذهب المدح والإطراء، وهو لا يجد إلا خيبة الأمل، ولا يحمل إلا ثورةً في النفس تُذكيها الكبرياء لله ويبلغ عدد الذين تقرَّب إليهم في تلك الأثناء اثنين وثلاثين رجلاً مدحهم بأربع وأربعين قصيدة. وهكذا «كان المتنبي يسعى لآماله سَعْي المُشيح المجدِّ، فلقد هم بالثورة وترقب لها الفرص؛ ثم سكت عن أشباه ذلك بعد أن بارح عتبة الصبا، وأوغل في سني الرجولة الحكيمة، فتركزت آماله في عقله الباطن، وراح يعمل على تحقيقها في هدوء ويقين وثقة بالنجاح، وقد استمرَّ يُمنِّي النفس، ويبسط أمامها سُبل الأمل الباسم الخلاب حتى قتل الزمان هذا الأمل في رأسه وخياله، فآب صامتاً محتملاً يشكو لنفسه مَطْل الزمان، ولا يشكو لبني الإنسان، فهو يراهم دونه بكثيرً . « وكان المتنبي في سعيه متعالياً على

١ ــ روى ياقوت في «معجم الأدباء» أن المتنبي لما مدح محمد بن زريق الطرسوسي بقصيدته:

هذي برزت لنا فهجت رسيسا ثممَّ انشنيت وما شُفيت نسيسا وصَلَه عليها بعشرة دراهم ، فقيل له إن شعره حسن ، فقال : ما أدري أحسن هوأم قبيح ، ولكن أزيده لقولك هذا عشرة دراهم ، فكانت صلته عليها عشرين درهماً.

٢ - ذكر منهم التنوخيين باللاذقية ، وبدر بن عمّار الأسدي نائب بن رائق بطبرية ، ومساور بن محمد الرومي والي حلب.

٣ ــ البرقوقي : مقدمة شرح ديوان المتنبي .

الناس، شديد الاعتداد بنفسه والإيمان بحقّه على أهل زمانه أ ، كثير المغالاة في ما يقول من مدح وفخر وثورة على سنّة الإسهاعيليّة التي قامت على أساس من الغلوّ الشديد.

وما أن طار صيتُ الشّاعر حتى رغب في مداعُه الأُمراءُ والحكّام، وتنافسوا في دعوته إليهم، فتقلَّب ما بين الرَّمْلَة وأنطاكية، وفيا كان يوماً بطرابلس أراده إسحاق ابن كَيغُلغ على مدحه فأبى، فحاوَلَ ابن كَيغُلغ أن يُلحق به السوء فهجاه هجاءً مرّاً وفرَّ الى أنطاكية حيث مدح أبا العَشائِر الحَمْداني وحيث التقى بسيف الدّولة أمير حلب.

أعجب سيف اللولة بشعر أبي الطيّب فأراده على الانضام الى بلاطه. فقبل على ألا يُنشد الأمير وهو واقف وألا يُقبّل الأرض بين يَدَيْه. فدخل الأمير تحت هذه الشروط، يننشد ذلك الحين أصبح المتنبي شاعر سيف اللولة، وأقام عنده تسع سنوات (٩٤٨ — ٩٥٨) نظم في أثنائها ثمانياً وثلاثين قصيدة وإحدى وثلاثين مقطوعة. وحسن موقع الشاعر عند الأمير وأحبّه وقرّبه، وأجازه الجوائز السنيّة، وأجرى عليه كلّ سنة ثلاثة آلاف دينار ما عدا الإقطاعات والخِلع والهدايا المتفرّقة، واستصحبه الى الحروب والغزوات المختلفة مما أوغر صدور سائر الشعراء والعلماء حقداً عليه وغيرة منه، ولا سيا وأنّ المتنبي رجل كبرياء وتعالى، وصاحب مذهب إسماعيلي وآراء متطرفة، فراحوا وأنّ المتنبي رجل كبرياء وتعالى، وصاحب مذهب إسماعيلي وآراء متطرفة، فراحوا أرادوا، وخرج الشاعر من بلاط حلب مُغضَباً، ويَمّم دمشق فاستقبله واليها بالإكرام والإعزاز، ثم سار الى الرّملة وفي نيّته الشخوص الى كافور الإخشيدي بمصر.

٣ - في مصر: كان كافور من أقدر رجال عصره سياسة ودها ، وكان الى ذلك عجبًا للعِلم والعُلماء، ومبسوط اليد في الهبات والصَّدقات. فقصده أبو الطيِّب سنة ٩٥٧، ولتي لديه كلَّ حفاوةٍ إذ أخلى له أبو المسك داراً وكفِله وأضافه وخلع عليه،

١ ــ طالع نفس الرجع السابق.

٢ من تلك القصائد أربع عشرة في وصف مواقع الأمير مع الروم ، وأربع في مواقعه مع العرب ، وخمس عشرة في المدح المجرّد عن وصف المواقع ، وخمس في الرئاء .

جاء في الصبح المنبي أن أبا فراس الحمداني قال للأمير: «إن هذا المتشدّق كثير الإدلال عليك، وأنت تعطيه كلّ سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائد، و يمكن أن تغدق مثني دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو خير من شعره.»

وقد خصّه بأن يَدْخل عليه وفي وسطه سيف ومنطقة ، ويركب بحاجبين من مماليكه وهما بالسيوف والمناطق. وكان هدف أبي الطيِّب أن ينال من كافور ضَيْعَةً أو إمارة ، فلم ينل إلا وعداً لم يتمّ ، وأملاً لم يُكلَّلْ بالنجاح ؛ وعُوتب كافور في ذلك فقال : «يا قوم من ادَّعى النبوّة بعد محمّد ، صلّى الله عليه وسلّم ، أما يدَّعي المملكة مع كافور ؟ . » ولما طال انتظار الشاعر في غير جَدُوى راح يشكو ذاكراً عهد سيف الدولة في لوعة وحنين وراح يبثُّ قصائِدَهُ ذاتَ نَفْسِهِ وذاتَ قلبه. ولاسيا عندما أصابته حمَّى خبيثة وألجى الى لزوم الفراش والى نظم قصيدته الشهيرة :

مَلُومُكُمَا يَجِلُّ عَنِ المَلَامِ وَوَقْعُ فِعَالِهِ فَوْقَ الكَلَامِ مُعَرِّضاً ببخل كافور، يائساً من إخلاص البشر، متشائماً في ثورة نفسه الجامحة:

وَلَمَّنَا صَارَ وِدُّ النَّاسِ خِبَّاً جَزَيْتُ عَلَى ٱبْتِسَامِ بِٱبْتِسَامِ وَوَرِّتُ أَشُكُ فِيمَنْ أَصْطفيهِ لِعِلْمي أَنَّهُ بَعْضُ الأَنامِ

واتَّصل المتنبّي في تلك الأثناء بأبي شُجاع فاتك المُلقَّب بالمجنون ، ومدحه بعد استئذان كافور . قال البرقوقي : «وليس بعيداً أن يكون كافور كره من الشاعر إلحاحَهُ في طلبه ، ومداومته على التَّذكير بالوعد ، في لغة يصحُّ أن تُسمّى توبيخاً وتأنيباً ، فصحَّ في عزمه ألا يُنيله طلبته . ثم إن تمادي الشاعر في أشباه ذلك . . . وتعريضه بكافور في قصيدة الحمَّى ، ومدحه لفاتك — كلّ أولئك كان سبباً في أن يخيب أمل الشاعر في بغيته ، وأن يجعل بينه وبينها سدّاً . وكانت صراحة المتنبي وعلو نفسه يأبيان له إلا أن يقول ما يجول بخاطره ، فلم يشأ إلا أن يقول ما قال ، داخلاً في نطاق التوبيخ لا الاستعطاف والطلب الذليل . »

وسعى أبو الطيِّب في الرحيل عن مصر، وكان كافور يُمْسِكُه عن ذلك الرَّحيل ويبثُّ حوله العيون. ولما توفي أبو شجاع فاتك راح الشاعر يُدبِّرُ لخروجه من مصر. جاء

١ - الخِبِّ: الحداع.

٢ - كان أبو شبجاع رومياً أُسير وربي في فلسطين. اغتصبه كافور من سيّده بالرّملة وأعتقد، وكان كريم الأخلاق عالي الهمة.

في شرح أبي العلاء المعرّي: «وقد أعدّكل ما يحتاج إليه على مرّ الأيام في الطف ورفق ولا يعلم به أحد من غلمانه، وهو يظهر الرغبة في المقام. وطال عليهم التحفّظ فخرج ودفن الرماح في الرمل، وحمل الماء على الإبل في الليل من النّيل لعشرِ ليالم، وتزوّد لعشرين.» وفي ليلة عيد الأضحى قال الشاعر قصيدته:

عِيدٌ بِأَيَّةِ حَالٍ عُدْتَ يَا عِيدُ، بِمَا مَضَى أَمْ لِأَمْرٍ فِيكَ تَجْدُيدُ

وانتهز غفلة كافور ، وانشغالَهُ بالعيد ، وانسلَّ في ظلمة الليل يريد الكوفة . ولما نمى الى كافور خبرُ رحيله غضب وأرسل في إثره من يقتله خشية لسانه . ولكن شهرة المتنبي وشمجاعته أنجتاه من غدر الغادرين ، فوصل الى الكوفة في شهر ربيح الثاني سنة ٣٥١هـ / ٩٦٢م وقد عدَّد مراحل رحلته تلك في قصيده :

أَلَا كُلُّ مَاشِيَةِ المِخَيْزَلَي فِدَى كُلِّ مَاشِيَةِ الْهَيْذَبَى اللَّهُ اللّ

\$ - في العراق: كان العراق عندما وصل إليه المتنبي تحت سلطان بني بويه ، فتقلّب ما بين الكوفة وبغداد ، واشترك في ردِّ غزوة بني كلاب عن الكوفة ، إلا أنه ترفَّع عن مدح المهلّبي وزير بني بويه فأغرى به جاعة من شعراء بغداد نالوا من عِرْضه وتبارُوْا في هجائه ، ومنهم ابن الحجاج ، وابن سُكّرة الهاشمي ، والحاتمي ، فلم يحسم المتنبي ولا حَفَلَ بهم . وقد التف حوله جاعة من علماء اللغة والنحو كعلي البصري والربعي ، وابن جنّي ، فشرح لهم ديوانه واستُنسَخَهم إياه .

ولما سمع سيف الدولة بخروج أبي الطيّب من مصر أراده على المستميّز الى حلب، وأرسل إليه الهدايا. وفي تلك الأثناء تُوفيتُ خولةُ أختُ سيف الدّولة الكبرى فقال الشاعر فيها قصيدته:

يَا أَخْتَ خَيْرٍ أَخِ ، يَا بِنْتَ خَيْرٍ أَبِ ، كِنَايَةً بِهِمَا عَنْ أَشْرَفِ النَّسَبِ
وكان لهذا الرَّنَاء أَبلغُ الأثر في نفس سيفِ الدولة ، فأرسل الى المسرو هديّة ومالأ
وأماناً بخطّهِ ، وكتاباً يَسْتدعيه ، فكتب المتنبي قصيدته :

١ - الخَيزَل: مشية للنساء فيها تثاقل وتفكّك. الهيذبي: ضرب من مشي خيل ب جديعني أنه من أهل السفر تعجبه الحيل القوية على السير، وليس ممن يعشقون النساء ويتغزلون بمحاسن مشهن .

فَهِمْتُ الكِتَابَ أَبَرَ الكُتُبُ فَسَسْعاً لِأَمْرِ أَميرِ العَرَبُ وَلَكَتُهُ مِن أَخبار سيف الدّولة ومرضه وتوالي النكبات عليه وعلى سلطانه.

العميد في المين العميد وعن الأبي الطبيب أن يزور أبا الفضل بن العميد في الرّجان ، فانتهى إليه في شباط من سنة ٩٦٥ ومدحه ، ولبث عنده نحو ثلاثة أشهر ، ثم انطلق الى شيراز نزولاً عند طلب عَضُدِ الدّولة ، ومدح الملك البُويْهِي بعدة قصائد ، وفي شهر آب من سنة ٩٦٥ غادره متشرّقاً الى بلاده ، وودّعه بقصيدة كانت آخر ما نظم ، مطلعها :

فِدًى لَكَ مَنْ يُقَصِّرُ عَنْ مَدَاكًا، فَلا مَلِكٌ إِذَنْ إِلَّا فِدَاكَا ٢ فِدَاكَا ٢

وترك المتنبي شيراز قاصداً بغداد فالكوفة ، فعَرَض له فاتك بن أبي جَهْل الأَسَدي " في عدّةٍ من أصحابه ، وكان مع المتنبي أيضاً جماعة من أصحابه ، فقاتلوهم ، فقيُلَ المتنبي وابنه محمد وغلامه مُفلِح بالقُرب من النّعانيّة في موضع يُقال له الصّافية ، وذلك يوم الأربعاء لست بقين من شهر رمضان سنة ٣٥٤هـ/ ٩٦٥ م.

### ۴ - أدبه:

للمتنبّي ديوان شعركان هو أوَّل من جمعه ورتَّبه وقرأه على الناس وفسَّر غامضه ، وقد نقله عنه أبو الفتح بن جنّي (١٠٠١) وعليّ بن حمزة البَّصْرِيّ (٩٨٥) وغيرهما ، كما عُنيَ العُلماءُ على مرّ العصور بشرحه والتعليق عليه ، ومن أشهر شُرَّاحه الواجِديّ (١٠٥٧) وأبو العلاء المعرّي (١٠٥٨) والعُكْبُرِيّ (١٢١٩) والشيّخانِ اليازجيّان ناصيف وابراهم.

١ \_ كان ابن العميد وزير عضد الدولة البويهي، وكان أديباً كبيراً.

٢ ـ يقول: يفديك المقصرون عنك وجميع الملوك منهم.

٣ ـ فاتك بن أبي جهل هو خال ضبَّة بن يزيد الذي هجاه المتنبي عقب رجوعه من مصر الى العراق.

٤ \_ الصافية -- وقيل جبال الصافية -- موضع في الجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول.

وهو يحتوي مدحاً ورثاءً وفخراً وهجاءً وغزلاً وحكماً وما الى ذلك من الأغراض المعهودة عند شعراء العرب. وتسهيلاً لدراستنا نستطيع أن نقسم شعر أبي الطيّب الى أربعة أقسام: شعر العظمة والعظماء، شعر الملاحم، شعر الوجدان، شعر الحكمة.

### ٣ ـ شاعر العظمة والعظماء:

1 - قضى المتنبّي حياته في ظل العظمة يطلبها لنفسه ، ويأوي إليها عند غيره . فكانت شغله الشّاغل حتى الوفاة ، وكانت تتمثّل له في السلطان يستبدُّ معه برقاب العباد ، وفي القوّق يُسيطر معها على لؤم البشر ، وفي المال يجمعهُ في طريق التعالي ، وفي المؤرة الكبرى التي كانت الشيعة الباطنية تُدَبِّرها لقلب العروش ، وفي العبقرية الشعرية التي ترفعه الى عالم الوحي وتنصب له عرشاً على منصّة الحلود . وشخصية المتنبي هذه هي كلّ شعره ، لأنها طبيعته العاملة والناطقة ؛ ولهذا ملا الشاعر ديوانه حديثاً عن آماله العظام ، وآلامه الجسام ، ولم يستطع في كلامه الحروج عن روح الذاتية أيّاً كان مظهرها ؛ ولئن فتر مدحه للغير أحياناً فإنَّ حديثه عن نفسه لم يعرف الفتور ، وهكذا كان ملحه للعظماء في حدمة العظمة الذاتية التي يراها من حق نفسه في عصر فسدت فيه الأخلاق والسياسات وقام فيه دُعاة الاسماعيلية ينشرون الدّعوة وينادون بالعقل النبي والقوّة المُسبّرة لأعمال البشر في طريق قيامة جديدة شاملة .

نبذ المتنبي حياة الحمول، وفرض على ذاته فلسفة فيناغورية رواقية، مصهورة في بوتقة شيعيَّة إسهاعيليَّة وتصوّف عن غير زهْدٍ ولا تديَّن، وآثرَ الضَّرب في الفلوات على حياة اللهو والغزل، وحياة الجهادِ المستمر على حياة الراحة والطمأنينة؛ وراح يحذو حذو بابك الخرَّمي وزعماء القرامطة في قود الجيوش، متسلَّحاً بسلاح الداعية الإسهاعيلي؛ ولما أخفق أوى الى العظماء بسلاح الشعر وسحر العبقريَّة. وهكذا مدح وأكثر من المديح؛ وإن لم يقدر الممدوحُ شعرَه حق قدره، وإن لم يف الممدوحُ بالوعد والعهد، سلقه بلسانٍ حادٌ، وهجاء قتال. وكان مدحه يتحوَّل الى رثاء إذا هدف الرّثاء

ا ــ كان الإسماعيليون يبغضون دولة بني العبّاس ويعملون على قلب النظام السياسي المسيطر على العالم الإسلامي يومئذ ويتوسلون الى ذلك بقلب النظام العقلي المسيطر على حياة المسلمين أيضاً.

الى ما يهدف إليه المدح المجرَّد. ولهذا أدخلنا في هذا الباب ماكان في ديوان أبي الطيّب مدحاً ورثاء وهجاء.

### أ\_ المدح:

1 – أكثر المتنبي من المدح لأن هدفه كان يقتضي الإكثار ، وقد مدح العربي والفارسي والافريقي لا إعجاباً بهم على أنهم من هذا الأصل أو ذاك ؛ ومدحهم جميعاً بصفات وحسنات لا إعجاباً بتلك الصفات والحسنات ، وإن كانت في بعض الأحيان ذات صلة بالحقيقة الشخصية في الممدوح ؛ وعدد أمجاداً وأفعالاً ، لا استغراباً منه لمثل تلك الأبحاد والأفعال . إنه مدح لينال أولاً ، وليصل الى هدفه ثانياً ، ومدح أخيراً تضخيماً للممدوح ، وبثاً للثقة فيه على أنه عظيم من العظماء ، ومشهور مع المشهورين ، وحالد مع الحالدين ، وإن كان أحياناً في نظر المتنبي من أحط الناس شأناً ومن أدناهم قيمةً وقدراً .

٧ ـ وترى المتنبي بجول نحت كل سماء ويضرب في كل فضاء متقلباً بين مختلف البلاطات لا يهدأ له بال ، ولا تستقر به حال ، كأني به يريد القبض على زمام الأرض ، والاستيلاء على نواصي العظماء والسلاطين. ولم تكن مدائحه ذات لين ومداراة ، ولم تكن وسيلة القول فيها مما يستميل ساسة الناس وحكام البلاد ، ولكنها شخصيَّة قويَّة مُهَيْسِمِنة ، وعبقريَّة فيَّاضة مدوِّية ، وسيرورة شعر مُشرَّقة ومُغَرِّبة حتى لا مشرق ولا مغرب ، ولولا ذلك كله لألقم المتنبي حجراً ، ولأهْمِلَ مع المهملين.

٣ - إنه لم يبتكر من المعاني إلا النادر النادر، واكتفى بما ورد عند الأقدمين، فعمد إليه وتناوله بملء نفسه وكامل روحه، وقد امتزج به امتزاجاً وصَهرَه في ذاته صهراً، وكون من مجموعه كياناً متنبياً هو خير ما يتصوّره ويطمح إليه، أو قل هو ذات المتنبي في شتى نواحي نفسيته وشخصيته، وراح يفجر هذا الكيان الخاص، من باطنه الذي لا يحد له انفعال وطموح، إلى الخارج الذي يتصوَّر فيه متنبئاً ممدوحاً في شتى نواجي نفسيته وشخصيته. وسواء أكان الممدوح ممن يحب الشاعر أو لا يحب، وسواء أكان في حقيقته ذا صفات عالية أو باهتة. إنه على كل حال يمدح ما يحب، ويصف ما

يتصوّر ، ويندفق من ذاته على ذاته . وهكذا يتناول المعاني القديمة من كرم وعقل وحزم وشجاعة وما الى ذلك . . . ثم يُمِرُّها في شخصه بقوة وعنف ، وفي مرورها تلمس قلبه فتحتدم ، وتلمس أعصابه فتتوتَّر ، وتمسُّ خياله فتتضخَّم ، وتعصف بها ثورته فتتأذَّم ، وينطق بها لسانه فتنطلق شُهُبًا من نار تترك وراءها ألف دويّ ، ويخطُّها قلمه وإذا هنالك صرير شديد الوقع في أذن الأيام واللّيالي

2 - وأسلوب المتنبي في مدحه هو الأسلوب الرسمي القديم، لا ينصرف عنه إلا إذا اشتلا هياجه النفسي أو تغلّبت فكرة عامة تستدعي الجزيّات الحاصة، أو حكمة تضغط فيها حقائق الحياة والوجود. ومدح المتنبي في صباه أكثر توكّؤاً على أسلوب من تقدّمه، وأشد تأثراً بالروح الإسهاعيليّة، وأشد تصريحاً بالآراء القرمطيّة والفلسفة الباطنية. وكان الشاعر قبل اتصاله بالحمدانيين، يبدأ مداعه عادة بنفسه فيمجدها، ويرى في ذلك رفعاً لشأن المملوح الذي يمدحه مثل شخص المتنبي، ثم ينتقل الى بسط آرائه في الحياة، والكشف عما يكنّه صدره من عوامل الثورة فينذر ويتوعّد، ثم ينتقل الى المملوح وكأنّه ظلّ من ظلال نفسه. وعندما اتصل بسيف الدّولة أقلع عن هذا المنهج، وترصّن بعض الترسن، وجعل شخصيّة ممدوحيه أكثر بروزاً، بل توارى وراءها بعض التواري. ولما غادر بلاط بني حمدان غلبت على شعره نزعة الألم، وتراءت له حقائق الوجود من وراء خيبة الأمل، فدح مشمئزاً وكان مدحه وائها في ناحيته المدحيّة. ومسا قاله في مدح سيف الدولة:

لِكُلِّ آمْرِئِ مِنْ دَهْرِهِ مَا تَمَعَّدَا هُو آلْبَحْرُ غُصْ فِيهِ، إِذَا كَانَ سَاكِناً هَو ٱلْبَحْرُ غُصْ فِيهِ، إِذَا كَانَ سَاكِناً هَنِيئاً لَكَ اللّٰعِيدُ ٱلّذي أَنْتَ عِيدُهُ وَلَا زَالَتِ الْأَعْسِادُ لُبْسَكَ بَعْدَهُ فَلَا اللّٰعْسِادُ لُبْسَكَ بَعْدَهُ فَلَا اللّٰعْمِ مِثْلُكَ فِي الْوُرَى فَلَا اللّٰإَامِ مِثْلُكَ فِي الْوُرَى

وعَادَةُ سَيْفِ الدَّوْلَةِ الطَّعْنُ فِي الْعِدَى عَلَى الدُّرِّ وَاحْذَرْهُ إِذَا كَانَ مُزْبِدَا وَعِيدٌ لِمَنْ سَمَّى وَضَحَّى وَعَيَّدا ا تُسَلِّمُ مَنْ شُرُوقاً وَتُعطى مُجَدَّدًا ا كَمَا كُنْتَ فِيهِمْ أَوْحَداً كَانَ أَوْحَدَا...

١ - سمّى: ذكر اسم الله.

٢ \_ اللبس ما يُلبس ، استعاره للأعياد؛ أي لا زلت تستدبر العبد القديم فتستقبل الجديد.

رَأَيْتُكَ مَحْضَ الْحِلْمِ فِي مَحْضِ قُدْرَةٍ إِذَا أَنتَ أَكُرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكُنَةُ وَوَضْعُ النَّدى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالعلى أَزِلُ حَسَدَ الحُسَّادِ عَنِّي بِكَبْتِهِمْ وَما أَنا إلَّا سَمْهَرِيُّ حَمَلْتَهُ وَما الدَّهْرُ إلَّا مِنْ رُواةٍ قَصائِدِي، وما الدَّهْرُ إلَّا مِنْ رُواةٍ قَصائِدِي،

وَلُوْ شِئْتَ كَانَ الْحِلْمُ مِنْكَ ٱلْمُهَنَّدَا الْوَلْمُ مِنْكَ ٱلْمُهَنَّدَا الْوَلْمُ مَنْكَ ٱلْمُهَنَّدَا الْمُضِرِّ، كَوَضْعِ السَّيفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى الله فَأَنْتَ الذي صَيَّرْتَهُمْ لي حُسَّدًا الله فَرْيَّنَ مَعْرُوضاً، ورَاعَ مُسَدَّدًا الله فَرْيَنَ مَعْرُوضاً، ورَاعَ مُسَدَّدًا الله فَرْيَا الله فَرْ مُنْشِدًا إِذًا قُلْتُ شِعْراً أصبحَ الدَّهْرُ مُنْشِدًا

# قيمة مدح التنبي:

1 - أنشد المتنبي هذه القصيدة في السنة السادسة لاتصاله بسيف الدولة ، يوم عيد الأضحى من عام ٣٤٣هـ. وكان الأمير وشاعره في ميدان حلب على فرسين مطهّ مَين ، والفرسان حولها كتاثب كتاثب ، والناس يحفّون بهما من كلّ جانب ، وعلى الموجوه أمارات السرور والاعتزاز . وكان الشاعر في حدود الأربعين من العمر وله من ماضيه ذكريات حافلة بالألم ، وأخرى مليثة بالكبرياء والآمال الجليلة ، وله من حاضره عزّة ملكيّة ، وثروة ماديّة ومعنوية ، وحَسَد نفخ صدور المنافسين ،وعِدَا تنصختم في قلوب الساخطين ، وله من قواه الإدراكيّة أوج ما تصل إليه العبقريّة من سمو وروعة بيان ، وله من حوله جاعة من العلماء والأدباء : سيف الدولة أمير وشاعر وأديب ، وأبو فراس شاعر أمير ، وأبو ذرّ أستاذ قدير ، وأبو نصر الفارابي سيّد الفكر والمنطق ، وآخرون كثيرون من أثمّة اللغة والأدب والفلسفة والبيان .

٢ - والقصيدة تتألّف من اثنين وأربعين بيتاً طواها الشّاعر على قِسمَينِ كبيرين :
 قسم لسيف الدولة رجل حَرب ، وقسم آخر لسيف الدّولة في علاقته مع الشاعر وعلاقة

١ ... المحض: الخالص.

۲ ـ الندى: الجود.

٣ - بكبتهم: بإذلالهم.

السمهريّ: الرمح. معروضاً: محمولاً بالعرض لا بُقصد به الطّعن. راع: خوّف. مسدّداً: موجّها الى "
 المطمون.

الشاعر معه. أمّا القسم الأول فيدور حول حرب النّغور وانتصار سيف الدولة على الدُّمستق! إنها لذكرى مجيدة في مثل هذا اليوم ومثل هذا الموقف؛ وانها لمقدّمة فخمة للتهنئة بالعيد التي جعلها الشاعر قلب قصيدته تتوسّط قسميها توسطًا يربط الواحد بالآخر ربطا محكماً، ويجعل الثاني منهما نتيجة طبيعيّة للأوّل؛ وانه لمجال رحب لخيال الشاعر الذي يهوى المواقف الحربيّة ويبدع في تصويرها لأنه خيال تضخيميّ ملحميّ. والمتنى يعرض لهذه الحرب عرضاً مُوجزاً لأنه فصّل مواقعها في قصيدة لاميّة قال فيها:

وَمَا عَلِيمُوا أَنَّ السِّهَامَ خُيولُ عَلَتْ كُلُّ طَوْدٍ رَايَةً وَرَعيلُ قِسَاحاً وأمَّـا خُلْـهُهَا فَمجَعِيلُ رَمَى الدَّرْبَ بالجُرْدِ الجِيَادِ إلى العِدَى فَلَمَّا تَجَلَّى مِنْ دَلُوكٍ وَصَنْحَةٍ فَمَا شَعَروا حَتَّى رَأُوهَا مُغِيرَةً

فهو هنا يعرض لحرب النُّغور على أنها من ناحية الشاعر مجال لإظهار البراعة والفخامة ، ومن ناحية الممدوح شاهد على أنه وصول الى المستصعبات ، وأنه من ثمّ أهل للتهنئة والتعظيم ، ومن ناحية الموقف مجموعة من الأغراض التي تروق كبار العقول .

٣ ـ وأمّا القسم الثاني فيدور حول المتنبي نفسه في مديح سيف الدّولة وتحريضه على الحسّاد. فقد قويت شوكة أولئك الحسّاد، وأخذوا ينغّصون العيش على الشّاعر، وأخذ سيف الدّولة يُصغي الى أقوالهم، ويُكرم بعضاً منهم فيولّي أبا فراس على منبج وحرّان وأعالهما جميعاً، ويُحسن الالتفات الى هذا وذاك اشمئزازاً من عنفوان المتنبي

<sup>1 -</sup> سُميت هذه المعركة معركة الثغور لما وقع فيها من سلسلة معارك في أمصار الثغور ، وكان ذلك بعد أن أطلق الحمدائيون أسرى الروم وانقضت الهدئة ، إذ كان سيف الدولة في ديار بني مُضَر يُخمد ثورة بني عقيل وقشير وعجلان. وقد نمي إليه أن العدو في بلاد العرب فجيش جيوشه وقابل الروم في دلوك ، وصَنجة ، وعرقة ، وملطية ، وغيرها ، وصدمهم صدمات عنيفة حتى انهزموا . وكان على رأس الجيوش البيزنطية القائد برداس فوكاس . فقر برداس وترك ابنه قسطنين أسيراً في يد الحمدائيين. وقد ذكر شلمبرجه أن قسطنطين فوكاس بن قسطنطين برداس قائد أمبراطورية بيزنطي مات في حلب لأن سيف الدولة رفض تسليمه . ومن المعلوم أن أبناء الدمستق قسطنطين برداس فوكاس هم نيسيفور فوكاس ، وليو فوكاس ، وقسطنطين الشاب الذي أسير ، وكان لقب الدمستق ، أي المادم الأعظم لحيث الشرق ، يُطلق على أمبراطور القسطنطينية كها كان يُطلق على نيسيفور فوكاس . وذكر المنبي في قصيدته هذه أن الجيش البيزنطي وقع كلة في أسر الحمدانين ، وأن برداس الهارب أوى الى الدير ولبس المسوح معزلاً ساحة القتال بعد هذه الحلمة الكبرى .

وتطاوله اللذين لا يقفان عند حدّ. إنه يُبدي انحرافاً والشاعر يتأفّف مستعيناً بالنظرة التي تسبر الأغوار، والحكمة التي تنزل الى الأعاق، وتدرك أنّ إكرام اللّثيم خطأ جسيم، وأنّ الانصراف الى الظاهر دون الباطن مزلّة وخيمة العاقبة، والأخذبالفرع دون الأصل وهنم "قريم والتغاضي عن الشعر السّمين في سبيل الغثّ والأعجف أمرٌ مهين...

قالمتنبي في هذه القصيدة باطني النزعة ، إساعيلي المذهب ، شأنه في سائر المده فهو يرى في سيف الدولة شيئاً من إمام تسبق معرفة القلب عنده رؤية العين ، المراق الآتيات قبل وقوعها اتصالاً ذهنياً يلتحق بعالم النبوة ؛ وهو يرى عنده من الرأي والمداك العقلي المجرد) ما لا يستطيع أن يصل إليه إنسان ؛ ثم إنه يجعل الممنى وأقواله معنى باطناً ومعنى ظاهراً ، فيقول :

يَدَقُّ على الْأَفْكَارِ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ فَيُتَّرَكُ مَا يَخْفَى ويُوْخَذُ مَا بَدَا

فالمعنى الباطن للحكماء والفلاسفة ، والمعنى الظاهر لعامّة النّاس. أضف الى ذلك أنّ في بعض الأبيات حطّاً من شأن الخلافة العباسيّة وتحريضاً على الخليفة :

فَيَا عَجَبًا مِنْ دَائِلِ أَنْتَ سَيْفُهُ أَمَا يَتَوَقَّى شَفْرَتَي مَا تَقَلَّدَا وَمَنْ يَجْعَلِ الضِّرْعَامَ للصَّيْدِ بَازَهُ تَصَيَّدَهُ الضَّرْعَامُ فِيمَا تَصيَّدا

ن ي أبيات الحرب نَفَساً قرمطيّاً يعجّ عجيج البحر إبّان العاصفة ، وفي استعال الفاظ (محض الحلم في محض قدرةٍ) ما ينقلك الى محالس الإسماعيليّين الذين تخدموا الفلسفة اليونانيّة في سبيل أهدافهم الحاصّة...

› – والمتنبي في القصادة متفلسف نظهر نزعته الفلسفيّة في استعال القياس نطقيّ، وربط الأفكار بعضها ببعض، وإقامة الحجج العقليّة، واستعال الألفاظ والتعبيرات التي استعملها الفلاسفة. إنه افتتح قصيدته على غير عادة الشعراء السابقين، أراد ته ميز الحكماء ومدّعي الحكمة في بلاط الأمير، فكان كلامه مقدّمة كبرى لقياس

١ -- الدائل: ذو الدولة. يعني الخليفة.

منطقيّ على سنّة رجال المنطق، وجعل من قول الفلاسفة بأنّ «العادة طبيعة ثانية» مبدأ أساسيًا ترتكز عليه آراؤه التي سيُدلي بها. والعادة كالطبيعة مبدأ عَمَل، ومصدر أفعال. وهكذا فكلّ إنسانٍ وما تعوّد، والحال أنّ سيف الدّولة دائم الطّعن في الأعداء ودائم الفتك بهم، ومن ثمّ فقد هان عليه كلّ شيء، وذلّت له الملوك والسلاطين، ومن جملة أولئك السلاطين ملك الرّوم الذي شهد حطمةً كبرى في معركة النغور... وهكذا ترى الأفكار متلاحقة متماسكة الى آخر القصيدة، وترى سيف الدولة من أهل الرأي والحكمة، بل «يفوق فيهما الناس أجمعين»، وترى الحجج متراصّة في إيجاز ودقة وعمق... وترى أنّ الشاعر يتعمّد التفلسف تعمّداً ويقصد إليه قصداً.

7 - والمتنبي في هذه القصيدة عالم من علماء اللغة والبيان، يسيطر على اللغة والعبارة سيطرة شديدة، فتنقاد له اللفظة مهاكانت عويصة، وتصبح أداة أداء بحروفها وموسيقاها اللفظية وموقعها من غيرها؛ إنها تُفيد المعنى قبل أن يُوصل إليه، وهي أبداً قوية مدوّية يرسلها الشاعر صواعق في أذن السّامعين والقارثين، وكأني بمجمل الألفاظ جيوش فرسان متراصّة الجوانب، منقضة انقضاضاً رهيباً تساندها المهارة في استمال وجوه البيان والبديع مساندة تزيدها قوة والتحاماً. اقرأ هذا البيت مثلاً:

وَوَضْعِ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالعُلَى فَضِعُ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدى

إنه من نماذج الحكمة ، ومن مبادىء الاجتماع والسياسة ، وهو من موحيات اسم «سيف الدولة» وحاجة الشاعر الى «النّدى» بل هو سيف الدولة والمتنبي في تفاعلها وعلاقة الواحد منهما بالآخر ؛ وهو الى ذلك مجموعة من الدالات والضادات وكأنّ تتابعها قرع طبول ووقع سنابك ؛ وهو مجموعة استعارات وطباقات تتجسّم فيها الصورة تجسّماً بعيد المدى ، عميق الامتداد...

٧ – والمتنبي في القصيدة حكيم ينثر الحكم دروساً أخلاقية واجتماعية وسياسية. وحكمه ثمرة قياس تفكيري ، ونتيجة نظر دقيق في أحوال الناس وحقيقة طبائعهم ، وفي أحوال الوجود الأرضي وما يكتنفه من ملابسات. وهو ان أرسل الحكم لا يرسلها عن عبث ، وإنما يستخلصها من مقدماته التفكيرية ومن تجاربه الحياتية ، ويرصها في ذهن

سيف الدولة لتكون عنده مبدأ عمل، أي مقدّمة لقياس تكون نتيجته العمل. وهكذا فالحكمة عند الشاعر شديدة الفاعليّة ، بعيدة الأثر؛ وهي في تراصّ الفاظها، وانضغاط تعابيرها، وروعة بيانها، من أشد عوامل التأثير وتدعيم المعاني.

٨ وانه ليضيق بنا المجال لو أردنا استيعاب كل ما في هذه القصيدة من المعاني والأساليب، ولو أردنا تقويمها تقويماً كاملاً، وان في القليل الذي ذكرناه إشارة الى الكثير الذي لم نذكره، ونحن نرى أنّ الشاعر جال في جميع الميادين تعجيزاً للفلاسفة والعلماء والشعراء الذين كانوا في زحمة البلاط الحمداني، والذين أخذ بعضهم يضايقه بالحسد والحقد، ويفسد ما بينه وبين الأمير. وقد كان رائعاً في تفكيره، مؤثراً بقوة شخصيته وعمق نظره، مجلياً في بيانه، وإن نزع به الحيال المكبر منزع العلو الإسماعيلي الذي يبلغ الشمس فيجعلها مورداً لحيل الأمير الحمداني.

### ب \_ الرثاء:

كان لا بدّ للشاعر في حياته الرسميّة أن يرثي طائفة من الناس ذات صلة بمن يمدح ؟ واننا إذا استثنينا جدّته لأمّه التي رثاها قبل اتصاله بسيف الدولة ، نرى الرثاء عنده يكاد ينحصر في أمّ الأمير الحمدانيّ وأختيه الصغرى والكبرى ، وأبي شجاع فاتك. والمتنبي في رثائه يقف من الموت موقف الحكيم ، ويقف من المائت موقف التعظيم والتبجيل ، ويقف من آل الفقيد موقف المادح ، ويقف من نفسه موقف الذكرى والألم النفسي.

وهكذا تجد المتنبي بعيداً عن الضعف العاطفي. إنه ينظر الى الموت نظرة المتألم المتألم ، وقد يثور في تألمه لا على الموت الذي لا بُدّ منه ، ولكن على الدّهر الذي يحارب الأحرار ، وعلى الحسّاد الذين يعكرون صفو الحياة . وانه في رثاء جدّته يُطْلق العنان لسخطه على الناس والوجود ، ويندفع في ثورته الاسماعيليّة القرمطيّة موعداً مُهدّداً ، ويعلن أنّ الحظّ والعقل لا يجتمعان ، وأنّ العقل مظلوم في عالم الكون والفساد ، وان الحقّ من ثمّ للقوّة .

### جـ - الهجاء والعتاب:

١ – قد يُصدُّ المتنبي ويُطعن في أمله فيهجو. ولم يكن هو من المولَعين بالهجاء أو

الميّالين إليه طبعاً وسليقة ، ولم يكن ليعيره اهتماماً حقّاً ، ولم يكن الناس عنده ، مها عظموا ، أهلاً لأن يخصّهم ولو بشيء من هجاء . ولذلك ندر هذا الفنّ في ديوانه ، فأتى غضبة عارضة يثور فيها الشاعر على كاذب ، مثل كافور ، لا يصدق له وعد ، أو يثور فيها على رجل كابن كيغلغ أبى الشاعر أن يمدحه فحاول إيذاء . وأمّا هجاؤه لضبّة فقد أكره نفسه عليه إكراهاً نزولاً عند رغبة بعض الرفاق من الكوفيّين . وهكذا فالهجاء عند المتنبي انتقام لكرامة ، واثنار من زمان خائن ، واشمئزاز من دناءات ، واحتقار للؤم ، واستصغار لمجموعة من البشر على وجه الأرض . ومن أشهر شعره الهجائي داليّه في كافور ، وممّا جاء فيها :

عِيدٌ بأيَّةِ حالٍ عُدْتَ يا عِيدُ أَمَّا الأَحِبَّةُ فَالَبَيْداءُ دُونَهُمُ النِّي نَزَلْتُ بِكَذَّابِينَ ضَيْفُهُمُ النِّي نَزَلْتُ بِكَذَّابِينَ ضَيْفُهُمُ جُودُ الرِّجالِ مِنَ الأَيْدي وَجُودُهُمُ نَامِتْ نَوَاطِيرُ مِصْرٍ عَنْ ثَعَالِبِها نَامَتْ نَوَاطِيرُ مِصْرٍ عَنْ ثَعَالِبِها أَنْعَبَدُ لَيْسَ لَحِرٍ صَالِحٍ بِأَخِ النَّعَبَدُ لَيْسَ لَحِرٍ صَالِحٍ بِأَخِ لَكَ تَشْشَرِ العَبْدَ إلّا والعصا مَعَهُ لَا تَشْشَرِ العَبْدَ إلّا والعصا مَعَهُ لَا تَشْشَرِ العَبْدَ إلّا والعصا مَعَهُ

بِمَا مَضَى أَمْ لأَمْرٍ فيكَ تَجْديدُ فَلَيْتَ دُونَكَ بِيداً دُونَهَا بيدُ... عَنِ الْقِرَى وَعَنِ التَّرْحالِ مَحْدُودُ مِنَ اللِّسانِ فَلَا كَانُوا وَلَا الجُودُ فَقَدْ بَشِمْنَ وَمَا تَفْنَى الْعناقِيدُ لَوْ أَنَّهُ فِي ثِيَابِ الْحُرِّ مَوْلُودُ إِنَّ الْسَعَسِيدَ لَأَنْحِاسٌ مَناكيدُ

### المتنبى في هجائه:

القصيدة قسان: مقدّمة وجدانية، وهجاء. أما المقدّمة فذكرى الألم في يوم البهجة: بعد عن الأحبّة، وضرب في الفيافي خال من كلّ تعزية، وجفاف في القلب والكبد، وحَسك وخيبة. وإن في هذه المقدّمة لجوّاً ثقيلاً من الشجن واليأس، جوّاً من الإرهاق العصبي والمعنوي. وقد استطاع الشاعر أن يعبّر عن تجربته بما يبعث القلق في النّفوس، وبما يطبق على الصّدر من اللوعة والكآبة. وأيّ شيء أشدّ على النفس من أن تتحوّل دواعي الفرح الى دواعي حزن! وأي شيء أشد من أن تجد

١ \_ محدود : ممنوع .

٢ \_ مناكيد: جمع منكود: وهو القليل الخير.

الحياة فراغاً والقلب قاعاً صفصفاً! وأيّ شيء أشدٌ من أن تنعصر النفس حتى يضيق بها الوجود! ... وأي شيء أفعل من الجبروت المحطّم على أبواب اللّاشيء! ...

٧ - وأساليب الأداء في هذا الموقف الوجداني شبه ما في الوجدان من حرقة وأنين وإرنان. فما هذا الاستفهام في البيت الأول وبعد الجملة التي حُذف فيها المبتدأ وبقي الخبر وحده «عيد» في أوّل البيت. إنه استفهام المسمئز والمستنكر، واستفهام الكبرياء الجريحة، واستفهام الأمل الخائب والحياة التي أفلت زمامها من قبضة صاحبها... وما هذا الاستفهام في البيت السادس والخمرة في الكؤوس طافحة ؟ — إنه استفهام المقارنة بين حالة السعادة وحالة الهم والتسهيد، واستفهام الحزن الذي يتضمن حكاية الحال والإقرار بالمصير... وما هذا التعجب الاستفهامي، والاستغراب التعجبي في مطلع البيت السابع ؟ أو هل جمد الألم نفس الشاعر حتى تحوّلت الى صخرة صماء ليس بها إحساس ولا شعور ؟ ... إنك تجد في أساليب الشاعر وألفاظه واستعاراته اجتماع العظمة الضخمة والحَطْمة اليائسة، وتكاد تلمس فيها جميعاً شيئاً من أسف على عمر انقضى في اللاشيء، وعلى أيام اكتنفها السرّاب من كلّ جانب ... وإنك لتجد في لألفاظ والقوافي موسيقى القضاء ترافق جنازة العظمة المنهارة ... وإنك، والحق يقال، أمام والقوافي موسيقى القضاء ترافق جنازة العظمة المنهارة ... وإنك، والحق يقال، أمام مشهد الفناء الذي يشعر بالفناء ويريد البقاء والانتصار على تلاشي البقاء ...

" وأما الهجاء فقد انتقل إليه الشاعر انتقالاً عقلياً متوسلاً إليه بغنى المواعيد «أنا الغنيّ وأموالي المواعيد». تخلُّص رائع ينزلق الى موضوع الهجاء انزلاقاً. وهجاء المتنبي لكافور اشمئزاز واستصغار وتقبيح. إنه يشمئز لكونه وصل الى زمن يُسيء فيه عبد بسيّد الأحرار، ولكونه — وهو ما هو — وقع في أحطّ مجتمع لأجل أنبل هدف، فضاع الهدف ولم تُمْحَ القذارة التي تنازل إليها في سبيل الهدف، ومن ثمّ فقد «لذّ طعم الموت شاربُه، إن المنيّة عند الذُّلُ قنديدُ» والمتنبي يستصغر شأن كافور لأنه خالٍ من كلّ أصل ونسب، وخالٍ من كلّ شرف وحسب. وهو من ثمّ يحتقره ويضخم قبائحه تضخيماً، ويتعاون في ذلك التضخيم قلبٌ متألم هائح، ونفس مشمئزة شديدة الانفعال، وتشاؤم لا يرى في أرفع الناس إلا شراً وفساداً فكيف بأحط الناس وأدناهم الانفعال، وتشاؤم لا يرى في أرفع الناس إلا شراً وفساداً فكيف بأحط الناس وأدناهم

١ - القنديد: عسَل قصب السكّر، والحمر.

منزلةً وشأنًا ، وكبرياء تغلبت عليها الحقارة ، ونبوّة غشَّها الكذب والنفاق ، وعبقرية كان الدّهر من رواة أشعارها وكان بلاط سيف النّولة من أروع منابرها ، وعنفوان أصبح موضوع شهاتة في أعين الحسَّاد الذين ناصبوه العداء من المشارق إلى المغارب ... إن الموت نفسه يستقبح نفس كافور ولا يتناولها إلا بعود لننها وقبح رائحها ... وإنَّ هذا الأسود لأقبح الناس خلقاً أ وحُلقاً : خصاء ومشفر مثقوب ، وأذن في يد النخاس دامية ... وغدر وخيانة ، ونجاسة وكيد ...

3 - وأساليب الأداء في هذا الهياج الهجائي شبه ما في الهياج من حدة وجيشان. فالألفاظ والعبارات والقوافي تزدحم مادة اشمئزاز واستصغار وتقبيح. إنه السّخط والاشمئزاز في الانتفاضات التعبيرية «فلا كانوا ولا الجود!»، ويلمها خطة...»، «أولى اللئام كُويْفير بمعذرة»... وانه الاستصغار في الألفاظ والتعبيرات والصّور «ثعالبها» «لا تشتر العبد إلا والعصا معه»، «أنجاس مناكيد»، «الأسود المثقوب مشفره»، «كُويفير»... ألا ترى في ذلك كلّه القبح مضخماً تضخيماً تحقيرياً؟ ألا تجد الألفاظ نفسها تستصغر المهجو بحروفها وحركاتها وسكناتها؟... أضف إلى ذلك أن تململ الشاعر في أساليبه التعبيرية هو امتداد لشعوره الشديد بالصّغارة والقبح والاستنكار، وان انتقاله المتواتر من المهجو الى ذاته ومن ذاته الى المهجو هو مقارنة ضمنية حافلة بالاشمئزاز والاستنكار...

٥ – وتمتد الذكرى بالشاعر الى «الفحول البيض» من مثل سيف الدولة وغيره ،
 ويقارن ما فعلوا به وما فعل كافور فيعذر العبد، ويهجو بذلك الناس أجمعين.

7 - ويلحق بالهجاء العناب وهو اللَّوْمُ اللِّن ، والتَّأنيب اللطيف ؛ وقد عالجه المتنبّي معالجة الطّامع الذي خاب أمله أو الذي لم يتحقّق أمله بقدر ما كان يطمح إليه ؛ ووجَّهه بنوع خاص الى سيف الدولة بعدما اضطربت حاله معه ، وبعدما أفسد الحسد والحسّاد تلك الحال ، ووجّهه الى كافور الذي وعد ولم يَفِ، ولجأ إلى المُ اطلة والتسويف ، والمراوغة والكذب أمّا عتابه لكافور فكان عتاب المُدالسة والرّئاء ؛ وأمّا عتابه لسيف الدولة فكان عتاب الإعجاب المُستنكر ، والحبّة المجروحة ، والدّالة المتألمة ؛ كان الكلمة الصّادرة من الأعلق ، حافلة بالصّدق ، حافلة بالتأثر ، شديدة الروعة في اندفاقها ، وسلاستها ، وعذوبتها ، ونبض عاطفتها :

يَا أَعْدَلَ النَّاسِ إِلَّا فِي مُعَامَلَتِي، فِيكَ ٱلْمَخِصَامُ وَأَنْتَ ٱلْمُخَصَّمُ وَٱلْمُحَكَمُ إِنْ كَانَ سَرَّكُمُ مَا قَالَ حَامِدُنَا، فَسَمَا لِجُرْحِ إِذَا أُرْضَاكُمُ أَلَمُ

ولا يُحلُّو عتاب المتنبِّي من الفخر الشديد، ومنَ التَّهديد المبطَّن.

#### الفخر:

١ ــ عوامل فخره: كانِت حياة المتنبي نسبيج آلام مُمِضَّة؛ فهو أبدأ بين آمالٍ َ رحبة ، وخيبة قاتمة ، تجسّم له مخيّلته الْجُبَّارةُ رَعَائِبَه ٍ ، فتعظم بحكم الحال فشله ؛ ويتناهى به طموحه وطمعه الى حدود لا تنال، فتَتَنكُّر له الأحوال ويبقى من دونها كاسفاً ، مُقيَّداً ، ساخِطاً ، عاجزاً عن تحقيق المآرب ، وقد يتوفَّق الى بعض الحظّ ، فبحسب نفسه قد أضحي سيِّدَ الكون، وإن بين يديه قوة قهَّارة، فريدة، لا يستطيعها غيره، ويحسب أنه فوق الجميع، وقادر على كلّ شيء، وأنّ كل ما يريده طوع مشيئته ، ويمضي على هذا النحو من المغالاة ، مسرفاً في الاعتداد بنفسه ، الى ما لا يتصوّره عقل، لا يرجع عن غوايته وأوهامه، حتى يصطدم بالحقيقة المفجعة وسرعان ما يصطدم بها ، فيعود آلى حاله من الألم والفجيعة ، ولكنه لا يرتدع بذلك ، بل يُصِرُّ على غروره، ويعود الى الاعتداد بنفسه وإذا هو فردُ الزمان، وعنوان الحزم والعزم، ليس له في الوجود مثيل؛ وهو وحدَهُ رجلُ الفهم والعقل، وكلُّ ما خَلَقَ الله وما لم يُحلَّقُ، محتقرٌ في همَّته كشعرةٍ في مفرقه، وهو في قومه كصالحٍ في ثمود، يسيرٍ «لا مستعظماً غير نفسه»؛ وهو أيضاً في نظر نفسه منفردٌ في الشعرَ ، هو وحدَهُ الشَّاعرِ « والآخرون الصدى » بل هو ربُّ القوافي ؛ والى جنب هذا كلُّه يرى أنَّ ممدوحيه يزجُّونه أحياناً مع رعيل سائر الشعراء، من غير ما تمييز، وفي كثير من الإهمال وقلَّة المبالاة، وقد يُصغُون الى الشعراء ويعرضون عنه ... وهو يزدري النَّاسَ لأنَّهم يُراؤون ويُنافقون ، ومن أقبح ما فيهم أنهم يَنْهون عن أمرٍ ويأتونَ بمثله ، ومن الثابت الواضح أنَّ المعاكسَة الملازِمة لرغائبه ، والحيبة المُقيمة في أَماله ، وذلك الاستخفاف من قبلَ بعض إلناس بقدره، كلّ ذلك مضافاً الى نشأته القرمطيّة الإساعيليّة، والى نفسيّته المعقّدة، وعنجهيَّته التي رُكِّبت في طبيعته ، كلّ ذلك كان سبباً مهمَّا من أسباب الآلام التي رافقته سَحابَةً حياته ، والانفجار الفخريّ الذي تردُّد دويُّه في شتّى مواقفه الشعريّة . ٧ - أطوار فخره: كان فخر المتنبّي في صباه فخر العنفوان والثورة لأنّه كان من إفرازات الروح الإسماعيليّة والقرمطيّة، ومن تأثيرات الحياة البدويّة التي اكتشف في أرجائها عبقريّته الشعريّة وتفوُّقه الفكريّ، وهمّته التي تستطيع أن تطاول النَّاس أجمعين:

لَا بِقَوْمِي شَرُفْتُ، بَلْ شَرُفُوا بِي، وَبِسَفْسِي فَمَخَرْتُ لا بِجُدودي إِنْ لَمْ أَكُنْ مُعْجَبًا فَعُجْبُ عَجِيبٍ لَمْ يَجِدْ فَوْقَ نَفْسِهِ مِنْ مَزِيدِ أَنَّ الْمُ الْعِدَى وَغَيْظُ ٱلْمُحَسودِ أَنَا تِرْبُ ٱلنَّدى، وَرَبُّ ٱلْقُوافِي، وَسِمَامُ العِدَى وَغَيْظُ ٱلْمُحَسودِ

ولمّا بلغ المتنبّي مبلغ الرّجال، وتقلّب في البلاد من حالٍ الى حال، ينثر مدائحه على هذا وذاك من غير أن يجد ما تطمح إليه نفسه، ويُطرئ من الأمراء هذا وذاك من غير أن تكون له عندهم المنزلة التي يرتاح إليها عزمه، تحوّل مدحُه من العنفوان الصّبياني الى انفجار بوكاني، فيه تهديدٌ ووعيد، وفيه طمعٌ بمستقبل مجيد، قال في رثائه لجدّته:

وَلَوْ لَمْ تَكُونِي بِنْتَ أَكْرَمِ وَاللهِ لَكَانَ أَبِاكِ الضَّسَخْمَ كَوْنَكِ لِي أُمَّا لَمِيْنُ لَلَهُ لَكُونُ لَكِ الضَّسَخْمَ كَوْنَكِ لِي أُمَّا لَمِيْنُ لِيَوْمِهَا لَقَدْ وَلَدَتْ مِنِّي لِآنافِهِمْ رَغْهَا لَئِشِهِ، وَلَا قابِلاً إِلَّا لِخَالِقِهِ حُكُما... وَلَا عَابِلاً إِلَّا لِخَالِقِهِ حُكُما... فَلَا عَبَرَتْ بِي سَاعَةُ لا تُعِزَّنِي، وَلا صَحِبَتْنِي مُهْمَجَةٌ تَقْبَلُ الظَّلْمَا...

وعندما استقرَّ المتنبَّي عند سيف الدَّولة ، وعندما تَوهَّمَ أنَّه وجد ضالَّتَه المنشودة أصبح فخره كلمة العزّة القائمة ، وأنشودة السيطرة العارمة :

سَيَعْلَمُ ٱلْحَمْعُ مِمَّنْ ضَمَّ مَجْلِسُنَا بِأَنَّنِي خَيْرُ مَنْ تَسعَى بِهِ قَدَمُ أَنَا ٱلّذي نَظَرَ ٱلْأَعْمِي إِلَى أَدَبِي، وأَسْمَعَتْ كَلَاتِي مَنْ بِهِ صَمَمُ اللّذي نَظَرَ ٱلْأَعْمِي إِلَى أَدَبِي، وأَلْسَيْفُ وآلرُّمْحُ والقِرْطاسُ والقَلَمُ السَّيْفُ وآلرُّمْحُ والقِرْطاسُ والقَلَمُ

وبعدما فارق المتنبّي سيف الدولة وتكشّفَت له حقائق الحياة بكلّ جلاء، تحوَّل الفخر عنده الى فخر يائس فيه نقمة، وفيه سخط، وفيه انكفاء على الجروح الدّامية في أعاق ذاته:

وَلَا أُصاحِبُ حِلْمِي وَهُوَ بِي جُبْنُ وَلَا أَلَـذُ بِمَا عِرْضِي بِهِ دَرِنُ

إِنِّي أُصَادِقُ حِلْمِي وَهْوَ بِي كَرَمٌ ولا أُقسِمُ على مالٍ أَذِلُّ به

# أ شاعر الملاحم والوصف الملحمي :

كان لأبي الطيّب غوام خاص بالحرب وآلاتها، تميل إليها نفسه ميلاً تلقائياً، لأنها من النفوس القوية التي تؤمن بأن القسوة سنّة الحياة على وجه الأرض، ولأن الفلسفة القرمطيّة كانت غذاءها منذ عهد الطُّفولة، ثم أخيراً لأنّ صاحبها انضم الى قوّاد وأمراء كان لهم في ميادين القتال جولات واسعة، ورافق الجيوش الى ساحات الحرب وواجه الأهوال حتى كان لقلبه منها درع من الفولاذ. وحسبنا أن نتوقف عند عهد سيف الدولة، وهو أزهى العهود بالنسبة الى هذا النوع من شعر المتنبي. فقد رافق شاعرنا أمير حلب «في سورية الشهالية ودساكرها، وفي رحلاته البدويّة وغزواته للروم والأعراب، وكان يُسجّل في قصائده الكثيرة التي اختصّه بها كلّ حوادثه؛ فيتتبع بالذكر حروبه، وسفره وقفوله، وارتحاله ونزوله، ويصف ظفره الصاعق وانخذال الروم وفرار ملكهم وقوادهم وتشتّت جيوشهم واندحارها... ولم يكن شيء في شعر المتنبي أعذب نغماً ولا أبعد أثراً من «سيفيّاته الحاسيّة» التي نسجها على هفوف الصحراء، ومزجها بحمحات



حند من العرب

الخيل صافقة سنابكها على درب الروم تسم عليها صدور البزاة بمقدوح الشرر، وصليل السلاح في ضجيج الفرسان وعجيج الغبار. وفي هامة الجيش الذي يسد هزيمته وجوه الجو كان يترتح أمير حمدان على جواده المطهم كأنه فارس الأساطير يهب في عالم الحروب فيملأ قليقلا والناطلوق والقبذوق والأبسيق وسائر أقاليم بزنطة برهبة حربه وسطوته وبأسه، حتى تجيء أخباره القسطنطينية

فيراع من فيها ويهب البيزنطيّون الى خيولهم بأثقال الحديد لردّ هجمة العرب وسدّ الثغور وإغلاق الحصون ،.

١ معركة خرشنة: ومن أشهر المعارك التي سجّل المتنبي وقائعها معركة خَرْشَمَة ، ومعركة النَّغور ، ومعركة الحدث الحمراء ، ومعركة اللَّرب. أما معركة خرشنة فهي غزوة لسيف الدولة كان أولها انتصاراً وآخرها ذلاً وانكساراً إذ ارتد الروم على جيوش العرب بقيادة قسطنطين برداس ، وأصلوهم غارة شعواء وشتّوا شملَهم ، وجعل الأمير الحمداني يستنفر جنده فلا ينفرون ففر الى حلب هارباً ، فقال الشاعر قصيدته :

غَيْرِي بِأَكْشَرِ هٰذَا النَّاسِ يَسْخَدِعُ إِنْ قَاتَلُوا جَبُّنُوا أَوْ حَدَّثُوا شَجُعُوا

وتحوّل بأكثر الوصف الى بطولة سيف الدولة وتفرُّده في الشجاعة تخفيفاً لأحزان الانكسار:

بِٱلْجَيْشِ تَمْتَنِعُ ٱلسَّاداتُ كُلُّهُم ، وَٱلْجَيْشُ بِآبْنِ أَبِي الهَيْجاء يَمْتَنِعُ

فقد قاد جاعات الحيل وسار على بلدان العدو كالموت الذي لا يروى ولا يشبع ، وكأن خيله تتلقى الرُّوم لتدخل في أجسادهم وتسلكها فإن الطعن يفتح في أجوافهم جراحات واسعة حتى تسع الفرس أن يلخل منها ، وإذا أظلمت الحرب بالغبار تهتدي عيون خيله بضوء أسنة الرّماح ، فكأن الأسنة نار والقنا شمع ؛ وكان إذا استغاث العلج صاحبه اعترض بينهما رمح أسمر يفرق بين الضلع وأختها ... وهكذا يمضي الشاعر مُغالياً ما استطاع الغلو ، مُتخيلاً ما استطاع التخيل ، ممناً في ذلك كله ختى لتخال نفسك في عالم الملاحم والأساطير. وإنه لمن أقدر الناس على تحويل الانكسار الى نصر رائع لسيف الدولة لأنه :

مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحلِّ ٱلشَّمْسِ مَوْضِعُهُ فَلَيْسَ يَرْفَعُهُ شَيْءٌ وَلَا يَضَعُ ...

١ - زكي المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب، ص ٢٣١.

٢ - خرشنة: مدينة ذات قلعة حصية جبليَّة في جهات ملطية من بلاد الروم.

إِنَّ السِّلاحَ جَميعُ النَّاسِ تَحْمِلُهُ، وَلَيْسَ كُلَّ ذَواتِ المِخْلَبِ ٱلسَّبُعُ ا

٧ معركة الحدث الحمراء : وأما معركة الثغور فقد أتينا على ذكرها فيا سبق ؛ وأما معركة الحدث الحمراء فسببها أنّ الروم هاجموا قلعة الحدث وهدموها ، فتوجّه أمير حلب يريد إعادة بنائها بنحو خمس مئة من حرسه الخاص". وفيا هو كذلك هاجمه الرّوم وعلى رأسهم برداس فوكاس فلم يستطيعوا التغلّب عليه حتى أتم بناء سور القلعة في ١٢ تشرين الثاني سنة ٩٥٤. وكان المتنبّي الى جانب الأمير في تلك المعركة ، فنظم فيها قصيدتين أنشد الأولى منها في راحة من تلك المعركة عند المساء ، وأنشد الثانية بعدها بعام عندما عاد الروم الى شنّ الغارة على القلعة بعد بنائها. والقصيدة الأولى من أشهر شعر المتنبّي ، وهي تتألف من ستة وأربعين بيتاً ، ضمّها وصفاً رائعاً لزحف جيش الروم :

أَتُوْكَ يَسجُرُّونَ المحَديدَ كَأَنَّما سَرَوْا بِيجِيددٍ مَا لَهُنَّ قَوائِمُ إِذَا بَرَقُوا لَم تُعْرَفِ البِيضُ مِنْهُمُ، ثِيبابُهُم مِنْ مِشْلِهَا وَٱلْسَعَائِمُ خَمِيسٌ بِشَرْقِ الأَرْضِ وَالغَرْبِ زَحْفُهُ، وَفِي أَذُنِ ٱلْحَجَوْزاءِ مِنْهُ زَمازِمُ لَ

وصوَّر فيها سيفَ الدُّولة وقد وقف يستعرضُ جيشه المُنْتصر، ويشهد انهزامَ

١ - الحدث قلعة في بلاد الروم أقامها سيف الدولة على تل يُسمى «الأحمر» فسميّت لذلك «الحمراء» وكان بناؤها شوكة في جنب الروم لأنها باب الطريق الى القسطنطينية.

٧ ــ الخميس: الجيش العظيم. الزمازم ج. زمزمة وهي صوت الرعد. أراد بها الأصوات الشديدة المتداخلة. وكانت جيوش البيزنطيين تهدر بأصوات أناشيدها بدمدمات أشبه بهدير البحر. وتستعين بالطبل الكبير والقرون النافخة. وكان على رؤوس الجنود منها خوذ ثقال من الحديد، وعلى أطرافهم وجسومهم الزّرد المضاعف، وكان يسترهم تروس كبيرة. وكانوا في تعبثهم يؤلفون صفاً واحداً كتفاً الى كتف متراصاً كالجدار. وكان سلاح الجندي قوس ونبل ودرع ومزراق وسيف وفأس للمعركة.

أما جند سيف الدولة فكانوا يقعدون على ظهور أفراسهم في المعمعة وليس عليهم لباس السلاح التام، فهم لا يكترثون بلبوس الجانبيات، ولكنهم يضعون على وجوههم مغافر من المعلن المصفّح، سلاحهم الرماح الطوال والتروس الكبيرة التي تغطي الجسد كله. وأقواسهم من خشب ليَّن واسع ما بين السيَّتَيْن يعسر على الرجل القصير أن يرمي به النشاب. وكانوا يستعينون بطبول صغيرة يقرعونها قرِعاً عاجلاً متتابعاً. (المحاسني).

الرَّوم، فكان واقفاً في جَفنِ الرَّدى والرَّدى عنه نائم، والأبطالُ البيزنطيُّون يمرَّون به مُجرَّحين مُنْهزمين، وهو مُشرِقُ الوجه باسم الثغر:

وَقَفْتَ وَمَا فِي المَوْتِ شَكَّ لِوَاقِف، كَأَنَّكَ فِي جَفْنِ ٱلرَّدَى وَهُو نَائِمُ تَمُرُّ بِكَ الأَبْطالُ كَلْمَى هَزِيمَةً، وَوَجْمِكَ وَضَّاحٌ، وَنَغْرُكَ بَاسِمُ تَجاوَزْتَ مِقْدارَ الشَّجاعَةِ وَٱلنَّهِى إلى قَوْلِ قَوْمٍ أَنْتَ بِٱلغَيْبِ عَالِم

وقد جعل سيف الدولة إماماً من الأثمّة ونبيّاً من الأنبياء على سُنَّةِ الإسماعيليَّة ؛

إذ جعله مُتَّصِلاً بأسمى العقول عقلاً ، وجعله عالماً بالغَيْب وواقفاً على أسرار المستقبل.

ولما انهى الشاعر الى وصف الخيل — وهو شديد الولع بها — انطلق يُصوّرها وقد تَبِعَتِ الرُّوم في رؤوس الجبال حتى ظنَّتُ فراخُ العقبان أنَّها أمّاتها لشدّتها وسرعتها ، وهي إذا زَلِقَت في مهابط تلك الجبال ، لشدّة انصبابها ، مشت زحفاً على بطونها كما تزحف الحيّات في الصّعيد. ويجري الشاعر على ولسانه ، ومُعلناً أنَّ هذه الحروب مع البيزنطيّين ليست حروباً خاصة ، والروم .



مجموعة من الأسلحة التي كانت شائعة في ذلك العهد ولاسيما عند الروم.

٣- معركة الدرب: وأما معركة الدَّرْب فهي آخر المعارك الظّافرة لسيف الدّولة على الروم، وهي آخر معركة وصفها المتنبي، وكانت قصيدته فيها آخر قصيدة في سيف الدولة قبل رحيله عن حلب، «فقد وقر الدّهر على أبي الطيّب كبرى حوادثه وأفدح خطوبه إذ نجّى عينيه — وكانتا تُحِبّان سيف الدولة — أن تشهدا انكساره الأكبر ودوران الدائرة عليه وعلى جيوشه في وقعة مغارة الكُول التي سحق فيها نيقيفور فوكاس الجيش الحمداني وكتب على سيف الدولة القهر الأخير، وأفول النجم الحمداني من سماء حلب، إذ فتحت أمام جيوش الروم الجرّارة أبواب حلب، فلخلوها وأحرقوها، وجُن فيها جنونهم في النّهب والسلّب والقتل والاستعباد ». كان أبو الطيّب إذ ذاك في مصر عند كافور، وقد بلغه الخبر، وترامت إليه تفاصيل النّكبة الكبرى، ولا شك أنه حزن شديد الحزن، ولا شك أن أخبار هذه الحطمة كانت من الأسباب الكبرى التي حالت دون عودة الشاعر الى بلاط حمدان.

كانت إذن معركة الدّرب انتصاراً عظيماً لأمير حلب ، وكانت قصيدة المتنبي من أعلى الشّعر ، وآخر نشيد من أناشيد الملحمة الكبرى التي نظمها قصائد في حروب سيف الدّولة لتكون «أنشودة الدّهر» في فروسيّة آل حمدان وبطولة أبي الهيجاء سيف الدولة للله وقد ضمّنها المتنبي وصفاً لهبوب الجيش العربي الى المعركة ، وتفصيلاً للأماكن والأحداث ، ولأطوار المعركة وملابساتها ممّا صبغ القصيدة بصبغة الشعر الملحميّ الحقيّ ، ومما جعلها نشيداً أشبه بأناشيد الإلياذة الهوميرية. قال المتنبي وقد تحدّث بحضرة سيف الدولة أنّ البطريق أقسم عند ملكِه أنه يعارض سيف الدولة في الدرب ، وسأله بنجده ببطارقته وعددو وعُدوه فعل ، فخاب ظنّه :

عُقْبِى اليَمينِ عَلَى عُقْبِى الوَغَى نَدَمُ، مَاذا يَزِيدُكَ فِي إِقْدَامِكَ القَسَمُ... كُلُّ السُّيوفِ، إذا طَالَ الضِّرابُ بِهَا، يَمَسُّها، غَيْرَ سَيْفِ الدَّوْلَةِ، السَّأَمُ...

ثم راح الشاعر يتتبّع حركة الزّحف وسلسلة المواقع ، فمن «تلّ البطريق» ، ودخول

١ - زكي المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب، ٢٤٨.

٢ - نفس المرجع ١ ص ٢٥٠ -- ٢٥١.

الجيوش العربيّة الى «سروج» عند الصباح، ولملامها «بحرّان» تحت يوم ناضر فيه غام يستر الشمس ثمَّ ينحسر، الى اجتياز الجيش بقلاع «أَرْسَناسُ » بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرته لحصن «الرّان»، الى الوقعة الكبرى في الدَّرب...

جَيْشٌ كَأَنَّكَ فِي أَرْضٍ تُطاوِلُهُ، فَالْأَرْضُ لَا أَمَمُّ، وَٱلْجَيْشُ لَا أَمَمُ ٢ إِذَا مَضَى عَلَمٌ مِنْهُ بَدا عَلَمُ " إِذَا مَضَى عَلَمٌ مِنْهُ بَدا عَلَمُ "

وفي هذا كله غاية ما يصل إليه الوصف الملحميّ ، وغاية ما تصل إليه العبقرية في تصوير المعاني. وإنك إن قرأت الإلياذة من أولها الى خاتمتها فلن تجد أروع من هذا الوصف الحربيِّ ، بل لن تجد ما يقاربه في روعةالتصوير، والنَّفَس الحاسيّ، «والزَّخم» الذي يُزَعْزعُ ، والقوّة الجبّارة التي تعصف بالألفاظ والمعاني عصفاً قلَّ مثِيلُهُ .

وهكذا فالمتنبّي شاعر حرب من الطراز الأول ، يتلبّس موضوعه تلبّساً ، وينفجر فيه انفجاراً ، ويقوده في إيجاز يحبك فيه المعاني حبكاً ، ويصوّرها تصويراً تهويلياً ، ويضخّمها مستعيناً بقوة نفسه ونزعته القرمطيّة الاساعيليّة فيرفعها الى مُستوى اللخوارِق ، ويواكبها بشدة الفظيّة وعُروضيّة حتى تتخيّل المعنى في موسيقى اللفظة . والصُّور في شعر أبي الطيّب هذا حافلة بالمفاجآت الابتكاريّة المُدهشة ؛ والمفاجآت الابتكاريّة هذه تكاد تنحصر في نطاق التَّضخيم والنهويل حتى ليصبح الجوّ كله جوّاً ملحميّاً حقيقياً .

### أ- شاعِرُ الحكمة :

ا -- مصادر حكمته وعواملها: أكثر أبو الطيّب المتنبي من إرسال الحِكَم وضَرْب الأمثال في شعره. وانك كيفها قلبت ديوانه وقفت على كنوز من الحكمة التي كانت من أقوى عوامل شهرته وانتشار شعره بين العامَّة والحاصَّة. والحُكمة عنده ثمرة تجربة حياتيّة

١ ـ أرسناس: نهر يصبُّ في الفرات بين باسورين وقبر سابور.

٢ \_ يقول: بَعُدت الأرض فطالت كأنها تطاول جيشك في امتداده، فكلاهما بعيد الأطراف لا قُربَ فيه.

٣\_ العلم من الأرض: الجبل. والعلم من الجيش: الراية. -- أي لا الأرض تفنى ولا الجيش يفرغ.

وتفكير عميق. فهو رجلُ آلام وأطاع؛ وهو رجلُ إساعيليَّة مُتفَلِّسِفَة وقرمطيّة ثائرة؛ وهو رجل تأمّل في ما انتابَه من معاكسات الأيَّام، ومنافسات الحسّاد ومناوآت الزمان وأهليه، وهو أخيراً رجلُ ثقافة واطّلاع، أفاد من فلسفة الإغريق وفلسفة الشيعة علماً واسع النطاق، وكان له من مجتمعه وما آلت إليه الأحوال من الفوضى والاضطراب دروس وعِبَر، كما كان له من عالمه الذّاتي، وغنى نفسيته، وقوة شخصيته، ينبوع دافق تجمّعت فيه شتَّى العوامل وانفجرت حِكَماً وآيات في وجيزٍ من القول مرصوص الجوانب، مضغوطِ الألفاظ، مُحكم البناء أروع إحكام، مصقول الحواشي أحسن صقل، بحيث بنسابُ الى النفوس انسياباً، ويعلق في الأذهان عُلوقاً شديداً.

Y - موضوع حكمته: والحكمة في شعر أبي الطبيّب منثورة في الديوان وفي شتى القصائد، وهي تأتي في مقطوعة من القصيدة، أو في بيت واحد أو في شطر من اليب ؛ وهي تارة مبدأ عام أشبه بمقدِّمة كبرى لقياس منطقي ، وطوراً نتيجة لتجربة ذاتية ؛ تارة نفسير لقول أو حالة ، وطوراً تقرير لرأي ... ومعظم حكم المتنبي في آلام الحياة ، وخينبتها ، وما يتقلب عليها من أحداث ، وما يدور في فلكها من لؤم وخيانة . فإن الشاعر بعيد عن أن يقف موقف الزّاهد المتصوّف ، وإن غَلَبَ على نفسه نزعة الشّظف ، فهو يواجه الحياة بما فيها من مُتع :

إِنْ عَمْ وَلَذَّ فَلِلْأُمُورِ أُواخِرٌ أَبِداً إِذَا كَانَتْ لَهُنَّ أُوائِلُ

سيطرة القوّة: إلا أنه لا يرى الحياة «مُتعة» على سنة ابن الرّومي، ولكن اللذة عنده خاضعة للعقل الذي لا يسمح بها إلّا إذا كان الشرّف مَصُوناً، وهي خاضعة لفلسفة القوّة التي تمجّد البطولة وتُؤيرُها على كلّ متعة. فالحياة للمجد أولاً، ولما كانت مسرحاً من مسارح تنازع البقاء، وجب أن تسود القوّة، لأنّ العيش للأفضل أي للأقوى، والأقوى هو الأمحد:

إنَّمَا أَنْسَفُسُ الْأَنْسِسِ سِبَاعٌ يَشَفَارَسْنَ جَهْرَةً وَآغْتِسَالًا مَنْ أَطَاقَ ٱلْيَهْسَ شَيْء غِلَابًا وآغْتِصابًا ، لم يَلْتَمِسْهُ سُؤالًا

١ \_ الأنيس أي الناس.

ومن ثمَّ فلا بُدَّ من مواجهة الحياة بقوَّة ، لأنها زائلة ، ولأنَّ الموت لا بُدَّ منه ؛ ومن ثمَّ فلا يخش الإنسان موتاً سواءٌ أكان قتلاً أو حتف الأنف. وهكذا فالشجاعة من خير ما يتحلَّى به الإنسان ولاسيّما إذا رافقتها الحكمة :

وكُلُّ شَجاعَةٍ في المَرْء تُغْنِني، وَلا مِثْلُ الشَّجاعَةِ في الحَكِيم

وهذه الشجاعة من الأمور التي لا بُدَّ منها ، لأنَّ الحياة في المجد، ودون المجد عقبات بَلْهَ الموت الزُّوَام :

أَعْلَى الْمَالِكِ مَا يُبْنَى عَلَى الأَسَلِ والطَّعْنُ عِنْدَ مُحِبِّيهِنَّ كَالْقُبَلِ ا

ومن مظاهر الشجاعة الصُّبر على العظائم:

إنَّ العَظِيمَ عَلَى العَظيمِ صَسُورُ

« الزمان عدو الأحرار: والحياة فوق ما هي عليه من توافر الشّدائد، تميل مع الأخسِّ الأخسِّ، لأنَّ الزمان عدوُّ الأحرار، ودائم المُحاصَمَة للعقل. والعقل، كما لا يخفي، أشرفُ ما في الإنسان:

وأَشْرَفُ مَا لِلْمُفَتِى لُبُّهُ وذُو ٱللُّبِّ يَكْرَهُ إِنْفَاقَهُ

والعقل قبلَ الشجاعة والقوّة ، وإن كان المجد في هذه الحياة للسيف لا للقلم . والزمان يأبى أن يُناصِرَ ذا العقل ، فأفاضِلُ الناس أغراضٌ لديه ، وانه لأسهل أن تجمع بين الماء والنار من أن تجمع بين المحظِّ والعقل :

وَمَا الجَمْعُ بَيْنَ الماء والنَّارِ في يَدي بأصْعَبَ مِنْ أَنْ أَجْمَعَ الجَدَّ والفَّهْا

الناس وشرّهم: والناس أشرار من طبعهم، وهم كدنيا الفساد فاسدون منافقون، وهي خسيسة تميل الى السفلّة منهم:

١ ـ الأسل: الرماح.

وَشَيْهُ الشَّيْءِ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ وَأَشْبَهُمَا بِدُنْيَانَا ٱلطَّغَامُ

ولما كان الناس كذلك وجب التحفُّظ، وعدم الثقة:

خَلِيلُكَ أَنْتَ ، لَا مَنْ قُلْتَ خِلِّي ، وَإِنْ كَشُرَ السَّمجَمُّلُ وَٱلْكَلامُ وَمَا الدَّهْرُ أَهْلٌ أَنْ تُؤَمَّلَ عِنْدَهُ حَيَاةٌ، وأنْ يُشتاقَ فيهِ إِلَى ٱلنَّسْلُ

ولهذا وجب وضع الحلم في موضعه والسيف في موضعه لأنّ «حلم الفتى في غير موضعه جَهْل، ولأنّ إكرامُ اللئيم يحمله على السّمرُّد.

٣ ـ ميزات حكمته: وهكذا يذهب المتنبي في حكمته مذاهب شتى ، وهو شديد التأثُّر بالآراء الفلسفيَّة، يجول فيها جولاتٍ واسعة في عمق وسعة إدراك، وإنك لتلمس هذا التأثُّر حتى في الألفاظ والتعبيرات:

وَشِيْهُ الشِّيء مُسْجَذِبٌ إِلَيْهِ وأَسْبَهُمنا بِدُنْسِانَا ٱلطَّغَامُ أَبْلَغُ مَا يُطْلَبُ النَّجَاحُ بِهِ الطُّبْعُ وَعِشْدَ السَّسَعَسُّقِ السَّلَالُ النَّجَاحُ بِهِ الطُّبْعُ وَعِشْدَ السَّسَعَسُّقِ السَّلَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِرُ الْبِدَا إِذَا كَانَتْ لَهُنَّ أُوائِلُ إِنْكَ لَهُنَّ أُوائِلُ

إِنْسِهُمْ وَلَذَّ فَلْلاَّمُورِ أَواخِرُ أَبِداً إِذَا كَانَتْ لَهُنَّ أُوائِلُ يَفْسَى الكَلامُ ولا يُحيطُ بِوَصْفِكُمْ أَيُحيطُ مَا يَفْسَى بِمَا لَا يَشْفَدُ

والمتنبي في حكمه شديد التّغلغل في طوايا النَّفس البشريّة. شديد التفهُّم لأحوال الزمان والمكان. فهو يعالج العادة وأثرها في الجياة ، والنقص وأثره في أحكام الإنسان وتلوّن مظاهره، وميل الطبيعة البشرية الى الظّلم، وتأثير الباطن على الظاهر، وما الى ذلك مما هو من صميم علم النفس. قال:

لِكُلِّ آمْرِيْ مِنْ دَهْرِهِ مَا تَعَوَّدَا، وَعادَةُ سَيْفِ الدُّوْلَةِ الطَّعْنُ فِي ٱلْعِدَى مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوانُ عَلَيْهِ، مَا لِسَجُسْ بِسَمَيْتِ اللَّامُ وَكُلٌّ يَرَى طُرْقَ الشَّجاعَةِ وَٱلنَّذَى، وَلَكِنَّ طَبْعَ النَّفْسِ للنَّفْسِ قَائِدُ وَكُلِّ يَرَى طُرْقَ الشَّجاعَةِ وَٱلنَّذَى، وَلَكِنَّ طَبْعَ النَّفْسِ للنَّفْسِ قَائِدُ وَلَكِنَّ طَبْعَ النَّفْسِ للنَّفْسِ قَائِدُ وَلِيلُ وَإِذَا خَامَرَ الهَوَى قَلْبَ صَبُّ فَعَلَيْهِ لِللَّا عَيْنِ دَلِيلُ

أضف الى ذلك أنَّ المتنبي في حكمته ، اسماعيليُّ النزعة ، ولاسيما في تقديمه للعقل ، وفي نظره المتشائم الى الناس، وفي مذهب القوّة الذي سار عليه. وقد بلغ في نظم آرائه أرقى غاية في التعبير، ففاق شعراء الحِكَم جميعاً في الحمع بين القوة والإيجاز والإحكام، فجاءت أبياته عذبة بليغة. والأمر الذي نلاحظه أن هنالك تطوراً في آراء الشاعر، فقد كان إبّان شبابه مهوراً في حبّ الثورة والدّمار، وطلب الآمال الحيالية التي لا قرار لها ولا سبيل الى تحقيقها؛ ولما اكتهل ضعف عصف الثورة في أبياته. إلا أن بعض آرائه اتسم إذ ذاك بلونٍ من التشاؤم كثيف.

هذا هو المتنبي شاعر القرّة والعبقريّة ، وهذا هو عقله اللماح ، وقلبه النبَّاض ، وخياله الخَلَّاق ، ولسانه البليغ . هذا هو الرجل الذي شغل الناس في حياته وبعد مماته ، وكان بوقاً في أذن الأجيال يستحثّ الهِمَم ويدعو الى القِمَم .



## مصادر ومراجع

طه حسين: مع المتنبي (جزآن) – القاهرة ١٩٣٦.

شفيق جبري: المتنبي -- دمشق ١٩٣٠.

عبد الرحمن شكري: المتنبعي وسرّ عظمته — الرسالة ٧ (١٩٣٩) ص ١٥٣ — ١٩٥.

أمين الريحاني: المتنبي شاعر العروبة — المكشوف، الأعداد ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٧٠.

عبد الوهاب عزام:

- ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام - بغداد ١٩٣٦.

\_ البداوة طباع أبي الطيّب — الرسالة ١٦٣ : ١٣٣١ .

جاعة من الأدباء: أبو الطيّب المتنبى — عدد خاص من مجلة الهلال أغسطس سنة ١٩٣٥.

أحمد أمين: **فيض الخاط**ر— المتنبي وسيف الدولة وفلسفة القوّة في شعره.

مارون عبود: الرؤوس - بيروت.

زكي المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب -- القاهرة ١٩٤٧.

محمد كال حلمي: أبو الطيِّب المتنبِّي – مصر ١٩٢٣.

فؤاد البستاني: أبو الطيّب المتنبي — الروائع ١١ — بيروت.

على أدهم: أبو الطيّب المتنبي بيّن الغرور والطموح والحزن -- الكاتب المصري ١: ٤٧٩.

وديع تلحوق: أبو الطيّب المتنبى ونسبه العلويّ -- المقتطف ٨٩.

محمود محمد شاكر: أبو الطيّب المتنبي — المقتطف عدد يناير ١٩٣٦ (عدد خاص بالمتنبي).

R. Blachère: Abou-t-Tayyib al-Motanabbi - Paris 1935.

# أبو فِراسِ الحَـمْدَانِيّ (۳۲۰ ــ ۳۵۷ ــ ۹۳۸ ــ ۹۹۸)

أ – تاريخه: وُلِد أبو فراس في الموصل سنة ٣٢٠هـ / ٩٣٢ م فنشأ في رعاية ابن عمّه سيف الدّولة يميّزه بالإكرام من سائر قومه، ويصطنعه في غزواته ويستخلفه على أعاله، وقد ولّاه شؤون منبج. أُسر أبو فراس مرّتين، وقد تباطأ سيف الدولة في فدائه، وظلّ في أسره الى سنة ٩٦٦ م. وفي سنة ٩٦٧ مات سيف الدولة فحاول أبو فراس أن يتغلّب على حمص فأرسل أبو المعالي مَن قتلَه، وكان ذلك سنة ٩٦٨ م / ٣٥٧هـ.

- أدبه: لأبي فراس ديوان شعر أشهر ما فيه الروميّات.
- شاعر الروميّات: كان الأُسر وآلامه سبب نظم الروميّات، وقد طواها على ذكرياته، وتطلّماته الى الحياة، وما قاسى في نفسه من جرائها، كما طواها على تعزية لأمّه وأصدقائه، وعلى أشواق لاحدً لها.
   روميّات أبي فراس مؤثّرة، حافلة بالعذوبة، والرقة.
- قاعر الحربيات والفخر: تُسيطر النَّزعة الحربية على قسم كبير من شعر أبي فراس كما تسيطر نزعة الفخر والتمدُّح.

يفخر أبو فراس بأجداده وبنفسه، وأسلوبه في كلّ ذلك قديم يقوم بتعداد المفاخر. وهو في حربيّاته قصير النّفَس الملحميّ

هُ -- شاعر الغزل والاخوانيات:

غَزَل أبي فراس مقطوعات وأبيات رقيقة ولكنّها خالية من التدفُّع العاطني العميق. واخوانيَّاتُه حافلة . بالظرف والإخلاص واللّين.

### أ – تاريخه:

الحد أمراء الموصل ، و بطلاً يعتمد الخليفة المقتدر على ساعده لرد هجات الثائرين ولغزو الروم في عقر دارهم . وعندما تمرد

ناصر الدولة الحمداني على الخليفة واستقلّ بولاية الموصل استدعى الخليفة الراضي سعيد ابن حمدان، عمّ ناصر الدولة، وولاه إمارة الموصل على أن يطردمنها ابن أخيه، إلّا أن ناصر الدولة كان أخفّ الى الدفاع عن نفسه، ففتك بعمّه وأوقف الخليفة عند حدّه.

قُبِلَ أبو العلاء سعيد بن حمدان ، وترك بعده طفلاً في نحو الثالثة من العمر هو الحارث المعروف بأبي فراس . وكانت ولادته في الموصل سنة ٩٣٢ م — ٣٢٠ هـ . وكان ابن عمّه سيف الدولة أميراً يتنقّل في خدمة الحليفة بين بغداد والموصل وديار ربيعة ، ثم اقتطع لنفسه حمص وحلب واستقلَّ فيهما بالإمارة ؛ فعطف على الطفل اليتيم وتعهّده بالعناية والرعاية ، وحمله معه الى بلاط حلب ، ونشيّاه على الفروسية وأنمى مواهبه الأدبية والحربية ، حتى كان — على حدّ قول الثعالبي — «فرد دهره مجداً وبلاغة وفروسية وشجاعة أ » وكان سيف الدولة يميّزه بالإكرام من سائر قومه ، ويصطنعه في غزواته ، ويستخلفه على أعاله لا . قال أبو فراس : «غزونا مع سيف الدولة ، وفتحنا حصن العيون سنة ٣٣٩ وسنّي إذ ذاك تسع عشرة سنة "» .

وهكذا كان الفتى الحمداني يسير في طريق السيف والقلم، شأن سائر أبناء قومه، ويسعى الى المجد بكلّ جوارحه، لأن المجد هدف الحياة عندهم، وقد قال:

فَلَمْ يُخْلَقْ بَنُو حَمْدَانَ إِلَّا لِمَجْدٍ أَو لِبأسٍ أَو لِجُودِ

وكان إذا فرغ الى البلاط ونفض غبار الحرب يقول الشعر، وينصرف الى مناظرة الشعراء والعلماء حتى صار محطّ الآمال وقبلة الأنظار.

٢ - أمير منبج: كانت منبج من أهم الثغور بين إمارة سيف الدولة والروم البيزنطيّين، وحصناً منبعاً لحلب، أراد الأمير الحمداني أن يولي أبا فراس عليها وهو في مقتبل الشباب وزهوة العنفوان. فتولّى شؤونها بشجاعةونشاط، وراح من جهة يدفع

١ - يتيمة الدهر ١. ص ٢٧.

٢ - نفس المصدر ص ٢٧.

٣٤٢ ما لع كتاب Abou Firas بالألمانية لرودلف دفوراك، طبع ليدن ١٨٩٥، ص ٣٤٢.

عنها هجات الروم، ومن جهة أخرى يُذلّ القبائل العربية الثائرة بابن عمه'. وهكذا قضى عدة سنوات في مقارعة الكتائب لا تكلّ له ساعد، ولا يهي له عزم.

٣ - الأمير الأسير: تضاربت آراء العلماء في شأن أسر الأمير الشاعر، والأرجح أنه أسر مرتين، مرة وهو عائد من الصيد، ومرة أخرى في إحدى المواقع. وقد حُملَ في أسره الأول الى خرشنة ٢، ولكنه ما لبث أن نجا من سجنه ٣؛ وحُمل في أسره الثاني الى القسطنطينية حيث أكرمه الروم إكراماً جزيلاً.

وكانت مدة الأسر سبع سنوات وأشهراً أ. وإنه لمن المستغرب أن يطول الأسركل هذه المدة مع ما نعلم من مكانة أبي فراس عند سيف الدولة ، ومع ما كان إذ ذاك من عادة الفذاء. لقد تباطأ سيف الدولة في الفداء لجفوة نشأت في قلبه. قال الشاعر:

وهذه الحفوة حاول بعض الباحثين أن يتغاضوا عنها ، فقال بعضهم إن الفداء بذل للشاعر مفرداً فأبى إلّا أن يكون ذلك مع سائر الأسرى . والحقيقة أن شيئاً من ذلك لم يكن ، وانه كان بين أمير حلب والشاعر خلاف حقيقي . فأبو فراس كان في أصل الخلاف الذي أدى الى ابتعاد المتنبي عن بلاط حلب ، وهو رجل طمع يطمح الى تسنّم العرش بعد سيف الدولة ، وقد ظهر طموحه بعد موت الأمير ظهوراً لا يقبل الشك . وهكذا فقد طال الأسر ، وطالت رسائل أبي فراس الى ابن عمه ، حتى انه هدّد بالالتجاء الى خراسان والى مصر في سبيل النجاة :

بَنُو حَمْدانَ حُسَّادي جَمِيعاً فَمَا لِي لا أَزُورُ بَنِيَّ طُغْجِ ْ

١ بث القرامطة الدعوة في صفوف البدو المنتشرين في أنحاء الشام، ومنهم كلب ونمير، وكانوا يعملون على
 دك أركان الإمارة الحمدانية والاستيلاء على البلاد.

٢ \_ خرشنة : حصن على الفرات قرب ملطية .

٣ ـ وقيل بل ان سيف الدولة افتداه.

٤ ـ الشيخ المكين: تاريخ المسلمين، ص ٤٧١. والذهبي: تاريخ الإسلام، ص ٤٧٨.

هـ أسقط أحباء أبي فراس هذه القطوعة من نسخ عديدة إذ شاؤوا أن يبعدوا عنه تهمة التفكير بغير بني حمدان» (الديوان، ص ٥٧).

وفي سنة ٩٦٦م / ٣٥٥هـ تم فداء الشاعر فعاد الى وطنه بعد مرارة شرب كأسها حتى الثّمالة، وبعد طعنة أصابته في فخذه، وبعد انكفاء على جروحه الجسدية والنفسيّة علمه أن يشرّح قلبه ويستكشف أسراره، كما علمه أن يبكي وأن يجد في الدمع عزاءً، وأن يقول شعراً هو عصارة تلك النفس الشريفة المتألمة.

\$ - نهاية المأساة: لا ريب في أنّ الفداء الذي بذله أخيراً سيف الدولة قد أبهظه وكلّفه ما بني معه من المؤونة بعد أن تضعضع ملكه . وفي سنة ٩٦٧ مات سيف الدولة في فراشه فلم يقل أبو فراس في رثائه شعراً ، بل فكّر في التغلّب على حمص واقتطاعها . قال ابن خالويه: «لما مات سيف الدولة ، رحمه الله ، عزم أبو فراس على التغلب على حمص ، فاتصل خبره بأبي المعالي بن سيف الدولة ،، وغلام أبيه قَرْغَوَيْهِ ، وكان صاحب حلب ، فأرسل إليه من قاتله ؛ فأخِذ ، وقد ضُربَ ضربات ، فمات في الطريق » . وكان ذلك سنة ٩٦٨ م / ٣٥٧ هـ .



مدينة حلب وقلعتها.

### ۲ً - أدبه:

لأبي فراس ديوان شعر لم يطبعه أحد طبعة علمية قبل الدكتور سامي الدّهّان. فقد طُبع ثلاث طبعات، واعتُمِد فيها مخطوطة واحدة من غير تنقيب جدّيّ. وظهرت الطبعة الأولى في بيروت سنة ١٨٠٧. وفي سنة ١٩٠٠ أظهر نخلة قلفاط الطبعة الثانية. أما الطبعة الثالثة فقد ظهرت سنة ١٩١٠. وفي هذه الطبعات أخطاء وتحريفات كثيرة مما أهاب بالدكتور الدهّان الى جوب الآفاق في طلب الخطوطات، ومقابلة بعضها ببعض، وإثبات الأصحّ منها في طبعة أنيقة أدرجت في سلسلة منشورات المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية سنة ١٩٥١. وأشهر ما في هذا الديوان «الووميّات» التي نظمها الشاعر في أسره، وهي من أصفى الشعر الوجداني عند العرب.

### ا ساعر الروميّات:

1 - أثر الألم في نفس أبي فراس وفي شعوه: تنكّر كلّ شيء لأبي فراس، وكان في خلقه شيء من الضعف جعله قليل الجلّد، دائم الحيرة. وكان هذا الشعور في صراع مع شعور آخر بعثه في نفسه كرم المحتد؛ وهكذا نرى أبا فراس يتألّم لأدنى معاملة جافية ، وينطلق إثر الذكريات، فيضيق صدره، وتغرورق عيناه كلما تمثل عيشه الماضي، ويرسل زفراته قصائد يتمثّل فيها الصراع الناشب بين عاطفتي القوّة واللين. وكانت نفس أبي فراس أبسط من نفس المتنبّي، وخالية من الأميال الحادة الجبّارة، فلم يجدّد الألم فيها شيئاً بل جلاها وصقلها، وأوضح عناصر جالها. وقد ظل أبو فراس مقيماً على إبائه وسط آلامه، وأكره نفسه على الصبر، وإذ لم يجد الى كتم الألم سبيلاً اتّخذ التغني بالألم ذريعة لتفريج الكربة. وهو يسلك في ألمه طرقاً متنوّعة، فيلجأ تارة الى رحمة الله ومصائبه وفي سنة العذاب التي ترهق كاهل كلّ انسان، وفي زوال الدنيا وحقيقة الحياة والموت. وتراه أحياناً يعمد الى الذكريات، فيستحضر أيّامه السالفة، ومآتيه الجليلة، والموت. وتراه أحياناً يعمد الى الذكريات، فيستحضر أيّامه السالفة، ومآتيه الجليلة، فيفخر بها، ويتلو آياتها على نفسه علّه ينسي بعض ما به. إلا أنه يأبي الصّبر الطويل، فيفخر بها، ويتلو آياتها على نفسه علّه ينسي بعض ما به. إلا أنه يأبي الصّبر الطويل، ويشفق أن يذهب الى تجلّد تام أشبه بتجلّد الرواقيين، أو أن يتحول الى جمود في ويشفق أن يذهب الى تجلّد تام أشبه بتجلّد الرواقيين، أو أن يتحول الى جمود في

الشعور ، وجفاف في القلب. إنَّ ما يطلبه هو أن يحول صبره دون يأسه ، وأن يكون له من الدَّمع معوانٌ على الصبر ، من غير أن يؤدِّي به الدَّمع الى الضعف.

وقد رقَّق الألم عاطفة أبي فراس ، ووسع نطاقها ، ووجهها شطر الطبيعة حتى أصبح يُحِسُّ لكلّ شيء نفساً تحنو عليه وتريد الاشتراك في أحزانه ، فيُناجي الحام إذا هدل ، ويحمَّل النسيم رسائل محبته وإخلاصه ،ويُفضي الى الليل بخوالج فؤاده .

والألم أوضح في نفس أبي فراس عواطف التضعية التي كان يبذلها قبل سجنه. وهو لا يرى في موته حَرَجاً ، بل يجد فيه راحة وأُمنيَّة عذبة ، ولكنّه ينتبذه ويأباه لأنه سيكون شديد الوطأة على العجوز الوحيدة الوالهة ؛ والشاعر يكثر من أبيات التجوَّد وكأني به لا يطلب فداءه إلا تعزية لوالدته ، أو سعياً وراء خير الوطن. ولمثل هذا الشعر متعة خاصة لما فيه من تصوير خالص لنفس الشاعر ولنفوس الكثيرين من الناس. إننا نشك في صحة تجرِّد أبي فراس ، ولعلّه كان هو نفسه يشك في ذلك ، فهو في سرِّ ضميره لا يطلب إلاالخلاص والعودة الى ما مضى له من عزّ وسلطان. ولكنه وُفّق ، فياكان يحاول الاحتجاج لنفسه ، الى حجّة جميلة الأريحية ، فعلقها ، وحاول أن يُقنع ذاته بأنه لم يكن يطلب خلاصه لنفسه ، بل لمنفعة غيره . وهو لا يألو جهداً في الإلحاح على نفسه يكن يطلب خلاصه لنفسه ، فيرتاح إليها . ثم يحاول أن يُقنعنا نحن أيضاً بتجرَّده ، ونحن لا خهل أهدافه ومع ذلك يلذّنا أن نشاركه وهمه الكريم السخيّ وأن نتصوّر أبا فراس أريحاً سمحاً .

وهكذا أفاد الألم أبا فراس إذ هداه إلى مَعين شعر يلائم طبعه ، وأوحى إليه بأروع شعره . فلولا الرُّوميَّات لضاع اسم أبي فراس بين أسماء الشعراء الكثيرين الذين تحالفوا عبناً على المتنبي في حضرة سيف الدولة . وهكذا صقل الألم نفس شاعرنا ، ووسعها وخلع عليها وشاحاً من النَّبل والجال ؛ وبالتالي فقد تهيّاً له أن ينطلق حرّاً مع سجيّته ، ولا يتكلَّف شيئاً لا يُطيقُه ، وأن يترك عاطفتَهُ تنسكب على ما تهوى ، فأرسلت آلامُه الأنَّاتِ المتوجَّعة الجريحة ، وتجلَّت نفسه على ما هي ، وإذا بشعره يذوب رقّة وعذوبة وشجواً ، وينسابُ في طريقه الى القلب من غير ما عائق يعترض سيره .

٢ - نزعات أبي فراس في روميًاته: يَتمَلْمَل أبو فراس في روميًاته تمَلْمُلاً شديداً ، ويُرسلها تأوَّهاً وشكوى ، ومناجاةً وفخراً ، وإذا هي مزيج غريب تذوب فيه العواطف المختلفة فتملأ كأساً يعب منها ما شاء ويُقربها لأمه وأصدقائه ولابن عمه الأمير ، وإذا فيها لنفسه ذكرى وحرقة ولهب ، ولأمه تعزية وعبرة ، ولأصدقائه وأنسبائه شوق وتحنان .

وهكذا ترى أن الرجُل يتألم، وأن الألم ينطقه بما ينظم، وأن ذلك الألم لا يندفق في انفجار شديد، بل تُليِّن حدة انفجاره عواطف الاستسلام؛ والذي يزيده ليناً ما يلجأ إليه الشاعر من ألوان الاعتبارات في حقيقة الوجود، وفي القضاء المُسيَّطر والدّهر الخائن. وهذه الاعتبارات نفسها لا تهز القارئ هزاً عنيفاً لأنها من الحجج التي يلجأ إليها الشاعر للتخفيف عن نفسه، ولتغطية ما أصيب به من مذلة.

وتتابعت الأيَّام، وتعاقبت الأحداث وأبو فراس الأسير لا يزال أسيراً، وقد تباطأً سيف الدولة في أمر الفداء وكأنه غيرُ مُكتَرِث، وشمت الشامتون، وهزئ الحسّاد، وتشتّت شمل الأصدقاء، فقال أبو فراس فها قال:

لِمَنْ جَاهَدَ ٱلْحُسَّادَ أَجْرُ المُجاهِدِ، وأَعْجَزُ مَا حَاوَلْتُ إِرْضَاءُ حَاسِدِ وَلَمْ أَرَ مِثْلِي ٱليَّوْمَ أَكْشَرَ حَاسِداً، كَأَنَّ قُلُوبَ ٱلنَّاسِ لِي قَلْبُ وَاجِدِ اللَّهُ يَرَ هَذَا النَّاسُ غَيْرِيَ فَاضِلاً، وَلَمْ يَظْفَرِ ٱلحُسَّادُ قَبْلِي بِمَاجِدِ؟!

التفت أبو فراس حواليه فوجد جوَّه خالياً من الأهل والأصدقاء. تحوَّل عنه كلّ مَن كان به لاصقاً في حال نعائه. لقد أبصروه مهملاً في ذُلِّ الأسر فشمتوا به واتهموه بالكبرياء ، وحب المغامرة والادّعاء الفارغ وما الى ذلك ... تلك حال الناس على هذه الفانية « يميلون مع النعماء حيث تميل » . فينتفض الشاعر انتفاضة السخط والاشمئزاز ، ويشكو مازجاً شكواه بأقوال الفخر والاعتزاز ، وتصطبع لهجته بصبغة الحكمة التي علمته إياها الحياة . وهو في مفاخرته يلجأ الى الغلو وإذا هو الأبحد ابن الأماجد ، والناس كلهم له حاسدون ، وإذا هو في مغالاته يشتد اشتداد لين ، وإذا اللين في اشتداد المغالاة يحط من شأن القول ويصبغه بصبغة بعيدة جد البعد عن عنفوانية المتنبي .

١ - الواجد: الغاضب.

ومها يكن من أمر فقد أدرك الشاعر حقيقة الطبيعة البشرية. إنها شديدة التقلب شديدة التلوُّن، ومن ثم يصعب أن تلقى صديقاً مخلصاً وفيّاً يدوم على وفائه في السرَّاء والضرّاء. وهو في هذه الاعتبارات يسمو الى المواطن الانسانية ، وينتقل من الدَّاتية الخاصّة الى النفس البشرية العامّة ، ويحاول التغلغل في عالمها في بساطة حلوة ، ولهجة صادقة. وهو في تجربته هذه يزداد ألماً حتى قال في مكان آخر:

مُصَابِي جَلْسِلُ ،والمَزاءُ جَمِيلُ وَظَنَّى بأنَّ اللهَ سَوْفَ يُديلُ ' جِرَاحٌ تَحَامَاهَا الأَساةُ، مَخْوفةٌ وسُقْانِ: بَادٍ مِنْهُمَا وَدَخيلُ ... ستَلْمَحَقُ بِالْأُخْرِي غَداً وَتَحُولُ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْقَى عَلَى العَهْدِ؟ إِنَّهُمْ وإنْ كَشُرَتْ دَعْــوَاهُــمُ لَـقَـلِـيلُ يَىمِبيلُ مع النّعماءِ حيثُ تَميلُ

تَنَاساني الأصْحابُ إلّا عُصَيْبَةً أُقُلِّبُ طَرْفِي لَا أَرى غَيْرَ صَاحِبٍ

ولئن لاح له أن هنالك قريباً أو صديقاً باقياً على بعض المودّة وجّه إليه رسائل التعزية والاخكاص بأقوال أرقّ من جِلدِ النّسيم ِ، وأبيات أحنّ من النار الى الهشيم.

وفي هذا الجوّ المضطرب يبصر وجه أُمِّه الحنون فيرتعش. إنها الأمومة الساهرة التي لا تخون وإن خان الجميع ، ولا تنسى وإن نسيَ الناس أجمعون ، ولا تتهاون وإن تهاون النسيب والقريب. يبصر الشاعر وجهها فيرتعش؛ إنها حضنته منذ الطفولة، وبذلت صباها وشيخوختها في سبيله ، وظلت له أمينة وإن توفي زوجها وهي لا تزال في ميعة ـ الشباب. إنها ترسل الأنَّة تلوَ الأنَّة ، وكأنَّ قلبها مقيَّد وأسير، وكأنَّ روحها في أشدُّ السعير. وانها ترسل الطرف في كلّ جهة علّه يقع على ظلّ الحبيب. ثم تتوجّه الى سيف الدولة تستحثُّه على المضيِّ في أمر الفداء. ثم تعود في خيبتها تحنو على كآبتها والدموع تتسابق على الخدين أحرّ من نار الغضا . يبصر أبو فراس وجهها فيضيف بذلك الى آلامه ـ آلاماً ، والى أحزانه أحزاناً . ويكتب إليها معزّياً في هجة الطفولة وعذوبة الحنان ؛ وكيف يعزّيها ، وأي كلمة يُدخل معها الصبر إلى قلبها؟! فهو يتطأمن ، ويتظاهر بالصبر ،

١ - يُدبل: يُغير (هذه الحال).

٢ - الأساة: الأطياء.

ويذكر لها مجيد أفعاله الماضية ، ويذكِّرها بأجر الآخرة ، وبالقضاء المسيطر ؛ ويضرب لها الأمثال ... ويقول :

وإِنَّ وَرَاءَ ٱلسِّـشْرِ أُمَّا بُكَاؤُها عَلَىَّ ، وإِنْ طالَ الزِّمانُ ، طَويلُ فَيَا أُمَّتًا، لَا تَعْدَمِي الصَّبْرَ إِنَّهُ إِلَى الخَيْرِ وَٱلنَّجْحِ ٱلْقَريبِ رَسُولُ عَلَى قَدَرِ الصَّبْرِ الجميلِ جَزِيلُ ا

وِيَا أُمَّتَا ، لَا تُخْطِئي الأَجرَ إِنَّهُ

وهو يوضح لها أن الفرج قريب، وأن الحياة سراب، وأنه إن انجذب الى الدنيّة وطلب الفداء فما ذلك إلا إرضاء لها ونزولاً عند رغبتها:

وَلُو ٱنْجَذَبْتُ إِلَى الدَّنِيَّهُ...

لَوْلَا الْعَجُوزُ بِسَنْبِجِ مَا خِفْتُ أَسْبَابَ المَنيَّةُ وَلَكَمَانَ لِي عَمَّا سَأَلْتُ مِنَ الْفِلْدَا نَفْسٌ أَبِيَّةُ لَــكِنْ أَرَدْتُ مُسرادَهَـا

كلّ هذا وسيف الدولة لا يكترث، والشاعر يرسل إليه الرسالة تلو الرسالة محاولاً إقناعه ببذل الفداء في غير تردُّد ولا إبطاء. وهو في هذا الشعر يتقلُّب بين عاطفتَيْن حادّتين: عاطفة السّخط والثورة وعاطفة التذلّل والملاينة. لقد رفع لواء بني حمدان عالياً ، وكان البطل الذي يُفدى بكلّ غال وثمين ، وكان القائد الذّي ناضل في سبيل الأمير نضال الميامين، وكان الحُرّ الشريف الذي تطاول عليه المتزلَّفون المنافقون. وليس للتباطؤ في الفداء مُبرّر ، وليس إبقاؤه في ذُلّ العذاب والأسر إلّا مذلّة لعرش بني حمدان ... ومن ثم فهو يهدّد تارة ويعاتب أخرى ، وكلامه يلين تارةً ويقسو أخرى في جوًّ من العواطف والأساليب المتصارعة .

وتموت أخت سيف الدولة وهو في الأسر فيجزع عليها أشدّ الجزع، ويكتب الى الأمير معزّياً ، مفديّاً بالنّفس والجسد ، مشيراً الى ضرورة الفداء :

أبكي بِدَمْع لَهُ من حَسْرَتي مَدَدٌ، وأَسْتَريحُ إلَى صَبْرٍ بِلَا مَدَدِ

وَلَا أُسَوِّغُ نَفْسِي فَرْحَةً أَبِداً، وَقَدْ عَرَفْتُ الَّذِي تَلْقاهُ مِنْ كَمَادِ

١ ـ لا تخطئي الأجر: أي لا تدعيه يفوتك.

عِلْماً بِأَنَّكَ مَوْقُوفٌ عَلَى السُّهُدِ أَعَانَكَ اللَّهُ بِالتَّسْلِيمِ وَٱلْمُجَلَدِ يَفْديكَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْأَهْلِينَ وَٱلْوُلَدِ

وأَمْنَعُ ٱلنَّوْمَ عَيْنِي أَنْ يُلِمَّ بِهَا ، يَا مُفْرُداً بَاتَ يَبْكِي لا مُعينَ لَهُ ، هَذَا الأسيرُ المُسِقَّى ، لَا فِداءَ لَهُ ،

وتموت أمَّه العجوز فيذوب لوعة وحسرة ، وينهار كيانه دُموعاً وتأوَّهات. ورثاؤه لها بعيد عن تلك القوَّة العاطفيّة التي تهزُّ الأَعْهاق. هو رثاء الضّعف أكثر ممّا هو رثاء القوّة ، وهو رثاء اللّين أكثر ممّا هو رثاء الشدّة ، وهو رثاء الترديد والتَّكْرير والمناداة أكثر ممّا هو رثاء العمق. وهكذا أكثر ممّا هو رثاء العمق. وهكذا يتضح لنا أن أبا فراس غَيرُ غني الشَّاعريَّة ، غَيرُ فيّاضِ القَريحة. إنَّ الانفعال الشَّديد عند غيرُ مصحوب بقوّة التفجر واندفاق الفيض.

## أبو فراس شاعر الحَربيَّات والفخر:

نشأ أبو فراس في ظلِّ القصر الحمداني تملأً قلبه وعينيه أيَّامُ الأمير الحمداني الذي طالما تغنَّى المتنبّي ببطولته وأمجاده في ميادين القتال. ورافق سيف الدولة الى الحرب، كما تولّى أعال منبج، وكان أبداً في الطليعة يصد الهجوم ويقارع الأبطال. ولا عجب من ثم في أن تُسيَّطِرَ النَّزعةُ الحربيَّة على قسم كبير من شعره. وهو من أصل كريم يحفل تاريخه بالمجد والبطولة، فلا عجب في أن يُكثرَ من أقوال الفخر والمتمدُّح.

تطلّع أبو فراس الى ابن عمّه وتطلّع من ورائه الى سلسلة الآباء والأجداد، وإذا كلّهم في الذّروة، فامتلأ صدره فخراً، وراح يمتدح قبيلته تغلب، ويُشيد بأيّامها قبل الإسلام وبعده؛ وراح يَمْتَدِح آل حمدان ويصفهم بالكرم والشجاعة، ويخص بالذكر سيف الدولة صاحب حلب الذي دوّخ الروم وأذل القبائل الثائرة. ولأبي فراس في قبيلته وذويه قصيدة طويلة تبلغ مئتين وخمسة عشر بيتاً، وكلها تعداد لمفاخر تَعْلِبُ فيها الصبغة الاخباريّة على الصبغة الشعريّة، ويتضاءل فيها الفنّ، ولكنها على كلّ حال صورة لنفس صاحبها في مُكابرتها وترقّعها؛ أما مطلعها فهو:

لَعَلَّ خَيَالَ ٱلعَامِريَّةِ زَائِرُ فَيَسْعَدَ مَهْجُورٌ ويَسْعَدَ هَاجِرُ

وفها ترى الشاعر يفخر بأجداده تراه **ينتقلُ الى نفسه فيصفُها بالصَّوامة وبكلِّ ما هو** من مناقب البطل المحارب الذي يُقْدِمُ ويَفْتك ، كما يصفها بكلِّ ما هو من مناقب الملوك أعني الكرَم والجود والترفّع عن الدنايا وما الى ذلك.

وأبو فراس في فخره قديم الأسلوب، يرتكز على تَعْدادِ المفاخر وذكر الأيّام والتعالي المُفرِط ِ وهو لا يُحسِن تفصيلَ مواقع القتال ، ولا يُحسِنُ بناء الملاحم الحربيَّة ، لأنه قصيرُ النَّفَسِ الشعريِّ وإن طالت أحياناً قصائده ، وجيشانه لا ينطلِقُ من أعاقِ عنيفةِ الاهتزاز، ووثباتُهُ الحياليَّة تضطربُ في نِطاقِ ضيِّق.

ومن أروع شعره الحربي تلك القصيدةُ التي قالها عندما «سار بجيشٍ لَحِب، حبًّاش بالصناديد، وعليه الرّايات الحُمْر تخفق بها الرّياح، وكان صاحبُ هذا الجيش سيف الدولة الذي يفرغ ثباته على قلب الجيش وجناحه. وقد وصف هذا المسير بعدأن أتي رسولُ ملك الرَّوم يطلب الهُدُنة من سيف الدولة -- بعد حربٍ من حروبه -- فأمر سيف الدولة الحند أن تركب بسلاحها لاستقبال الرسول، وركب هو من داره المسمَّاة بـ « الدارين » في ألف جندي (من حرسه الخاص) الماليك ... على ألف « فرس عتيق » وألف «خفاف» ، وركب الناس والقوّاد على طبقاتهم في الجيش ... فوصف أبو فراس هذا ألمظهر الحماسيّ بقوله : ·

> عَلَوْنَا جَوْشَناً بِأَشَدُّ مِنْهُ، بِجَيْشِ جَاشٌ بٱلفُرسانِ حَتَّى وأَلْسِنَةٍ مِنَ العَذَبَاتِ حُمْرٍ، وَأَرْوَعَ ، جَيْشُهُ لَيْلٌ بَهِيمٌ ، صَفُوحٌ عِنْدَ قُدْرَتِهِ، كَرِيمٌ، فَكَانَ نُساتُهُ للْقَلْبِ قَلْماً،

وأَثْبَتَ عِنْدَ مُشْتَجِرِ الرِّمَاحِ ٢ ظَنَنْتَ ٱلبَرَّ بَحْراً مِنْ سِلاحِ تُمخاطِبُهَا بأفْواهِ الرَّمَاحِ ۗ وَغَهُ عَمُودٌ مِنْ صَبَاحٍ قَلِيلُ الصَّفْحِ مَا يَيْنَ الصِّفَاحِ وَهَيْسَبُتُهُ جَنَاحاً لِلْمَجَنَاحِ

١ - زكى المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب، ص ٢٧٥ -- ٢٧٦.

٢ - جوشن: جبل.

٣ ـ العذَّبات ج. عذبة وهي ما سدل بين الكِتفين من العامة.

ومها يكن من أمر فأبو فراس دون المتنبي نَفَساً حربياً ، ودونه عَصْفاً واندفاقاً . وذلك أنّ القوى التّفاعليّة عنده تصطدمُ بِنَفْس لا تخلو من ضعف ولين ؛ والقوى الوجدانيّة عنده غير صلبة ، تفورُ بسرعة ولا تجد لدّيها من الجلّد ما يُسانِدُها «ومن العمق ما يساعدها على الامتداد ، ومن الهياج العاطفيّ والفكريّ والشعريّ ما يدعمُها ويصلُ حلقاتِ سلسلتها وصلاً تَصاعُدِيّاً يقوم معه بناء القصيدة في غير اضطرابٍ ولا اعتزاز» .

## أبو فراس شاعر الغزل والإخوانيّات:

لأبي فراس في الغزّل مقطوعات وأبيات رقيقة ولكنّها خالية من التدفّع العاطفي العميق ؛ هي أبيات غنْج تجري على أسلوب ابن أبي ربيعة في الحوار ، وتتناول المُحِبّ والمحبوب في تفاعُلها وفي ما يعانيان من ألم الغرام . وإننا نجد الشاعر صفوحاً ، ليّن الجانب ، ناعم الحديث ، إنّه بعيد عن الانفجارات الشديدة ، بعيدٌ عن التغلغل الى أعاق النفوس ، وهو في حديثه يروق ولكنه لا يهزّ ولا يثير الانفعالات القويّة .

## من أقواله الغزليّة:

وَدَّعُوا ، خَشْيَةَ الرِّقِيبِ ، بإيمًا ﴿ وَ فَوَدَّعْتُ ، خَشْيَةَ اللَّوَّامِ لَمْ أَبُعْ بِٱلْوُدَاعِ جَهْراً وَلكِنْ كَانَ جَفني فَمِي ، ودَمْعي كَلَامي!

 قَلْسِي يَنحِنُ إلَسْهِ، ومَا جَنَى، أو تَجَنَّى، فَكَيْفَ أَمْلِكُ قَلْبِي، وَكَيْفَ أَدْعُوهُ عَبْدِي،

ولأبي فراس شعر وجَّهه الى أصدقائه وهو من أرق شعره ، وقد أطلقوا عليه اسم «الاخرانيّات». وإنه بمتاز بالظرف والإخلاص واللّين. وأبو فراس في إخوانيّاته صديق بكوَّ من معنى ، يخلص الودّ ، ويصدق في قوله وفي عمله ، ويصبر على

عيوب الأصدقاء، ويسامح ولا يحقد؛ وهو يشكو ويعاتب ولكنه لا يقاطع؛ وهو يجعل في قلبه أصداءً لما في قلب كل صديق من أصدقائه، وذلك في حقلي الفرح والحزن. ويمتاز كلام أي فراس في هذا الباب بالرقة المؤثرة، والعُذوبة المتقطرة. هو كلام رائع يترك في النفس أثراً عميقاً.

وهكذا كان أبو فراس الحمداني شاعر الوجدان، وكان للألم في حياته أعظم الأثر في إثارة العاطفة، وبناء القصيدة وسكب المعاني الرقيقة في أعذب لفظ وأسهل عبارة.

\*

#### مصادر ومراجع

محسن الأمين: أبو فراس الحمداني — دمشق.

فؤاد البستاني: أبو فراس الحمداني — الروائع ١٦ — بيروت.

زكى المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب — القاهرة ١٩٤٧.

أحمد أبو حاقه: أبو فراس الحمداني — بيروت ١٩٦٠.

نعان ماهر الكنعاني: شاعرية أبي فراس — بغداد ١٩٤٧.

علي الجارم: فارس بني حمدان - القاهرة ١٩٤٥.

سامي الدهّان: مقدّمة ديوان أبي فراس الحمداني - دمشق ١٩٥١.

# الشريف الرَّضي

#### (POY \_ 7.3 a\_ / ... - 71.19)

- 1 ـ تاريخه: وُلد الشريف الرضي في بغداد سنة ٣٥٩هـ/ ٩٧٠م من أصل يرتقي الى الحسين بن علي.
   اعتُقل والده سنة ٩٧٩ وصودرت أملاكه ولم يُطلق سراحه إلا سنة ٩٨٦. وكان الشريف يطمح الى
   الحلافة، وقد تُولِّى نقابة الأشراف الطالبيين وإمارة الحجَّ والنظر في أمور الطالبيَّين في جميع البلاد.
   وقد تُوفِّي سنة ٤٠٦هـ/ ١٠١٦م.
- أدبه: ديوان شعر أشهر ما فيه «الحجازيات»؛ و«نهج البلاغة» الذي جمعه للإمام على بن أبي طال.
- شاعر الفخر: يصدر فخره عن أصل رفيع ، ونفس كريمة أبية ، وقلب وثّاب الى المعالي. وفي فنخره
  نفحة ملحمية ، وترفّع عن كل حقير ودنيء ، وتشخيص ، وشكوى وعتاب ، وسخط وتهديد ؛
  وشعره الفخري رائع الإنسجام ، عميق الفكرة ، بعيد المرمى ، حسن الوقع ، جميل الإيقاع .
- قاعر الغزل: الغزل عند الشريف أماني ، وتحيّات ، وأشواق ، والتباع ، وخفقات فؤاد يروعه البيّن و مُقطّهه حسرات .
- وهو لفظ ناعم، وتعبير رقيق، وانسجام ساحر، ولهجة مزيج من بداوة وحضارة، وتنميق بعيد عن التعقيد والاسفاف، وفن رفيع.
- شاعر الرثاء: رثاء الشريف لذويه رثاء لوعة وألم. ورثاؤه للملوك والعظماء تأبين ومواقف عِبْرة.
   ورثاؤه للحسين كلمة الحزن والتهديد بالانتقام.
  - أ شاعر المدح: مدح الشريف تكريم وإجلال.
  - الشريف شاعر العاطفة الحية، والوجدان الصحيح، والأناقة العذبة.

#### أ - تاریخه:

هو أبو الحسن محمَّد بن الحُسين المعروف بالشريف الرضيّ. ولد في بغداد سنة عرب أصل شريف يرتتي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان والدُّه يتولَّى نقابَةَ

الأشراف الطالبيين وإمارة الحجّ بالناس والنظر في المظالم. وفي سنة ٩٧٩ اعتُقل ذلك الوالد، وحُبس في قلعة فارس، وصُودِرت أملاكه، وكان الشَّريف لا يزال صبيًا، فحرَّ ذلك الأمر في نفسه بشدّة، وفجَّر من قلبه ينابيع الشعر الوجداني الرقيق. وفي سنة ٩٨٦ أطلق شرف الدولة البُويهي سراح والده، فعادت إلى الشاعر غبطته، وحسنَت علاقتُه بذوي السلطان فراح يمدحُهم ويُرسل إليهم مدائِحه مكتوبة، غير متكسب ولا متذلّل. وكان الشريف يطمح الى الخلافة ويُطمِعه فيها الكاتب المشهور أبو إسحاق الصّابي، إلّا أنّه لم ينلها، ولكنه نال من الأعال ما كان لوالده، وأضاف أبو إسحاق الطّابي، إلّا أنّه لم ينلها، ولكنه نال من الأعال ما كان لوالده، وأضاف مواسم العيد وفيها النساء الوافدات من جميع البلاد. ولما كان متوليًا إمارة الحجّ شهد مواسم العيد وفيها النساء الوافدات من جميع البلدان، فحرَّك المشهد أوتار قلبه، فنظم تلك القصائد الشهيرة في الغزل العفيف وقد عُرفت بالحجازيَّات.

وتوفي الشَّريف الرضيِّ سنة ٤٠٦هـ، ودفن في داره بخطِّ مسجد الأنباريّين بالكرخ.

## ۴ - أدبه:

للشريف الرضي مؤلَّفات عدة ضاع أكثرها، وأهمها:

١ \_ «كتاب مجازات الآثار النبوية»: طُبع أولاً في بغداد طبعاً ممسوحاً ، ثم طبع في القاهرة بعناية الأستاذ محمود مصطفى.

٢ - «كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل»: طُبع بالنجف.

٣ \_ «كتاب تلخيص البيان عن مجازات القرآن».

٤ - « كتاب الخصائص » .

ه \_ «كتاب أخبار قُضاة بغداد».

٦ « نهج البلاغة » : جمعه الشريف ، وقد أتينا على ذكره في دراستنا لعلي بن أبي طالب .

٧ - ديوان كبير في الشعر جمعه عدة أُدباء منهم أبو حكيم الخيري. وطبع في بيروت سنة ١٣٠٧ هـ (١٨٨٩ م).

كان شعر الشريف الرضي تغنّياً بحبّه وآلامه ، ونشيداً من أناشيد الفخر والعزّة ،

توحي إليه مواسم الحج بموضوعات «حجازياته»، ويوحي إليه العلويّون والطّالبيّون المحرومون بموضوعات «شيعيّاته»، ويحلّ القضاء بالأصدقاء والأقرباء فيذرف الدموع الصادقة في «رثائيّاته»، ويذكر أمجاده فتُوحي إليه بموضوعات «فخريّاته»، وهكذا كان شعره أبداً عبارة قلبه ونفسه.

#### ٣- شاعر الفخر:

ا عوامل فخره: يتجلّى لنا الشريف الرضي من شعره رجل عزّة وإباء وعزم، ينظر إلى أصله وإذا هو في دوحة العلياء من أكرم فرع، وإذا هو مدعو إلى كل كبير عظيم، وإذا نفسه أهل لذلك العظيم؛ وينظر إلى حاله وإذا هو غير ما دُعِي إليه وخُلِق لأجله، وإذا في نفسه حرب جبّارة، وثورة سخطٍ ضخمة في وجه الزمان الذي يعادي الأحرار، وفي وجه الناس الذين يقومون في وجه كل عزيز طموح. ويتجلّى لنا الشريف حزيناً في قوارة نفسه، متألماً في أعاق قلبه، وذلك أنه لا يستطيع القبول بالظلم، والاستكانة للذّل، فهو ينتفض انتفاضة النسر الجريح، وينظر إلى خصومه بعين حادة يلتمع فيها الشرر، وبقلب جريء لا يخاف سيداً ولا مسوداً؛ هكذا يتجلّى لنا الشريف من خلال شعره، فهو نفس كبيرة أبية، وقلب رقيق شديد الانفعال، وثاب إلى المعالي، نبّاض في وجه الظلم، جريء على رقته، بطّاش على شدّة انفعاله، لا يخلو من زهو وكبرياء، ولكن تلك الكبرياء هي أقرب إلى الأنفة منها إلى الكبرياء.

#### ٢ - قيمة فخره:

1 — أراد الشريف أن يقلّد المتنبّي في فخره ، فجاراه في نفحته الملحميَّة ، ونبضاته التوثّبيَّة ، وترفّعه عن كل حقير دنيء ، وإنه وإن لم يبلغه في قرّةِ انطلاق شعره ، وفي سكِّه للأبيات سكًا شديد الوقع ، فقد وجد في شرف أصله وسمّو نفسه ، ومواهبه العالية وسجاياه النادرة ، ومقامه الاجتماعي ، ما لم يتوفّر لأبي الطيب ، ولهذا فقد اتسع نطاق فخوه ، وازدحمت معانيه ، وتنوّعت أفكاره ، ولم يلجأ إلى الإحالة ليُخني ضعفاً أو أصلاً حقيراً أو مقاماً اجتماعيًّا غير لائق به . ومن ثم فقد كان فخر الشريف أقرب إلى النفس ، وأدخل في العقل ، وآنس للأذن .

٢ - فَخَر الشريف بقومه وفَخَر بنفسه ، أما فخره بقومه فهو فخر العزّة والإعجاب واللوعة ، فخر من ينظر إلى الدّوحة الكريمة فيتعالى في سهائها ، ويغرق بين أوراقها في شَغَف وَوَلَه ، ثم ينظر إلى ما قُطِع من أغصانها ومَن قُتل من آل البيت فتذوب نفسه أسى وينطلق لسانه شاكياً ، مُهدِّداً ، وإذا شعره شدّة ولين ، ومزيج من قسوةٍ ورقة . وأما فخره بنفسه فهو تطلع إلى العلياء ، وتحديق بالمجد والاباء ، وإعجاب بشجاعة القلب ، وفيض الشاعريَّة ، وانطلاق الآمال .

٣- وإنك لتشعر، في كلام الشاعر، برفعة ترفعك إلى أجوائها، وبجوِّ ملحمي يحاول الشاعر أن يُضخّم عناصر القوة فيه بالتشخيص والتمثيل وتشديد اللفظ والقافية؛ وإنّك لتشعر أيضاً أن في نفس الرجل انصهاراً مُؤلماً يرسل بين سطور الفخر آهات الشكوى والعتاب كما يرسل زمجرات السخط والتهديد، وإنك تشعر على كل حال بانسجام رائع، وعلوبة أخّاذة، وعمق في التفكير، وبعد في اللمح، وتعجبك من الشريف صراحته وجرأته كما يعجبك إيجازه وابتعاده عن التفصيل والإسهاب. ويروقك اختيار الشَّريف لألفاظه وحسن تركيبه لأبياته، فهي بدويَّة حضريَّة، مركّبة تركيباً حسن الوقع، رائع الإيقاع. قال مفاخراً بَعَلَوِيَّته:

مَا مُقامي عَلى الهَوانِ ، وَعِنْدي وَإِسَاءٌ مُحَلِّقٌ بِي عَنِ الضَّيْم ، وَإِسَاءٌ مُحَلِّقٌ بِي عَنِ الضَّيْم ، أَيُ عُذْرٍ لهُ إلى المَجْدِ ، إِنْ ذُلَّ أَلْسِسُ الذَّلَّ في دِيَارِ الأَعادي مَنْ أَبُوهُ أَبِي ، وَمَوْلَاهُ مَوْلايَ لَفَ عِرْقِ بِعِرْقِهِ سَيِّدُ النَّاسِ لَفَ عَرْقِ بِعِرْقِهِ سَيِّدُ النَّاسِ

مِقْولٌ صَارِمٌ، وَأَنْفُ حَمِيُّ! كَسَمَسا رَاغَ طَسائِسرٌ وَحْشِيُّ! غُلَامٌ في غِسمْدهِ السَمَشْرِفيُّ؟ وَبِسِمِسْسَرَ السَخَلْسِفَةُ الْعَلَويُّ إِذَا ضَامَني الْسَعِيدُ الْفَصِيُّ! إِذَا ضَامَني الْسَعِيدُ الْفَصِيُّ!

#### أ - شاعر الغزل:

يُطالعك الشريف الرضيّ في غَزَله رجلَ إحساسٍ مرهف ينثر على طريق الحج فلذَ

١ – راغ: نفر.

٢ \_ أبوه: أي جده الرسول. مولاه: أي الإمام علي.

قلبه وكبده. لقد فتحت مواسم الحبح عيني نفسه وإذا هي خلجات وجدان، ورفرفة أجنحة، وإذا هي حبّ عميق تهيجه النظرة، وتلهيه الذكرى، وتذهب به الآفاق الواسعة حداء مع القوافل، وأصداء في المحافل، وإذا الحبّ عنده ذوبان على جمر ونار، ونظرات مبسوطة على كل طريق، وقلب دفّاق الجراح، وعفاف يرافق النظرات ويلملم العَبَرات، وإذا المحبوبة عنده بان وظباء، وإذا هي رام وسَفّاك، وهي على رميها وسفكها، نعيم في نعيم، والعذاب منها عذوبة، والمرارة حلاوة.

حَكَتْ لِحاظُكِ مَا فِي الرِّيمِ مِنْ مُلَحِ يَوْمَ اللَّقَاءِ، وَكَانَ الفَضْلُ للحَاكِي كَأَنَّ طَوْفَكِ مِنْ أَسَمَاءِ قَتْلاكِ اللَّهَ عَنْكِ مِنْ أَسَمَاءِ قَتْلاكِ اللَّهَ عَنْكِ مِنْ أَسَمَاءِ قَتْلاكِ اللَّهُ عَنْكِ مِنْ أَسَمَاءِ قَتْلاكِ النَّعيمُ لِقَلِي والعَذَابُ لَهُ مَنَا أَمَرَّكِ فِي قَلْبِي وأَحْلاكِ! عِنْدي رَسائِلُ شَوْقٍ لَسَتُ أَذْكُرُهَا لَولا الرَّقيبُ لَقَدْ بَلَّغْتُهَا فَاكِ عِنْدي رَسائِلُ شَوْقٍ لَسَتُ أَذْكُرُهَا لَولا الرَّقيبُ لَقَدْ بَلَّغْتُهَا فَاكِ

والغزل عند الشريف أماني وتحيَّات، والتياع وأشواق، وإرسال العبرات والنظرات، وخفقات فؤاد يروعه البين ويُقطِّعه حسرات، وأسئلة ومناداة، وكلّ شيء ما عدا الفظاظة والقباحة والقاذورات. والغزل عنده لفظٌ ناعم، وتعبيرٌ رقيق، وانسجامٌ ساحر، ولهجةٌ بدوية متنقِّلة على أكتاف الحضارة، في روعة خلابة، ولين يطأ الأفئدة ويستلب الألباب. وقد دُعيت غزليات الشريف «بالحجازيّات» لأنّ أكثرها قبل في مواسم الحج أو في ذكراها.

من أشهر حجازيّاته قصيدته الميميّة التي روى فيها قصّته مع حبيبته في ليلة غراميّة عفيفة، وفي أسلوب حافل بالسلاسة والعذوبة والموسيقى، جمع فيه أروع ما في البادية وأطيب ما في الحاضرة من أصباغ، وصور، وألحان، قال في مطلعها:

يَا لَيلَةَ السَّفْحِ ، هَلَّا عُدْتِ ثَانِيَةً ، سَقَى زَمَانَكِ هَطَّالٌ مِنَ الدَّيَمِ ! مَاضٍ مِنَ العَيْشِ ، لَوْ يُفْدَى ، بَذَلْتُ لَهُ كَرَائِمَ المَالِ مِنْ خَيْلٍ وَمِنْ نَعَمٍ "

١ ــ الجَزُّع: موضع بالحجاز قرب الطائف.

٢- السفح: اسفل الجيل؛ واسم موضع -- الديم ج ديمة، وهي هنا بمعنى المطر جملة.

 <sup>&</sup>quot; - النعم: الأبل والغنم.

لِم أَنْسَهُنَّ، وَلا بِالعَهْدِ مِنْ قِدَمِ ذُق الهَوَى وإِنِ اسْطَعْتُ المَلامَ لُم

رُدُّوا عَلميٌّ لَياليُّ الَّتِي سَلَفَتْ، أُهُولُ للَّائِسمِ السُّهُدي مَلامَتَهُ: وَظُبْيَةٍ منْ ظِبَاء الإنْس عَاطِلَةٍ تَسْتَوقِفُ العَينَ بينَ الخَمصِ والهَضَمْ إِ لَوَ انَّهَا بِفِشَاءِ البَّيْتِ سَانِحَةً لَصِدْتُهَا وابْتَدَعْتُ الصَّيْدَ في الحَرَمِ ۗ

١ - في القصيدة ثلاثة أقسام: قسم جعله الشاعر زفرة وحسرة على زمان انقضى وحاجةٍ سنحت لها الفرصة فلم تُقضَ؟ وقسم جعله ضمَّةً على السفح ظاهرها مُريب، وباطنها عفاف عجيب؛ وقسم طواه الشاعر على لهفة واشتياق وإعلان للإخلاص

والشريف الرضيّ في هذا التقسيم وهذا الترابط الفكريّ والعاطني شاعر عبَّاسيّ النزعة، يُخضع انطلاقه الشعري لعمل العقل المنظّم من غير أن يكون هنالك قيدٌ عَقليّ. أَضَفَ إَلَى ذلك أنّ المطلع ، وإن اصطبغ بالصبغة القديمة ، وأنّ البيت الشعريّ المتناغم الأجزاء، وأنَّ التأني في اختيار اللَّفظة الشعريَّة الموسيقيَّة، والقافية المتهافتة إلى قرارها، كلّ ذلك من عمل الفنّ العباسي الراقي.

أْضِف إلى ذلك أنَّ النَّغَمَ الحالِمَ في الأبيات، وعشق اللفظة للفظة، والعبارة للعبارة ، وان تعمَّد الأسلوب الجاهليّ في التصوير ، وتزيينه بزينة الصَّنعة البديعيَّة ، كل ذلك رُقيّ حضاريّ، وجال مدروس وموجّه.

وممَّا لا شكَّ فيه أن الشاعر قد نجح في خلق الجوِّ الحجازيُّ البدويُّ ، وفي اصطناع اللهجة الجاهليَّة التي ليُّنتها الروح العبَّاسية وسهَّلتها ؛ وقد انتمى في شعره هذا الى مدرسة عنترة وجميل، فكان عذريُّ العاطفة، أبيُّ الموقف، يعلن أن الحبُّ إخلاص ووفاء، وأن الحياة حبٌّ يذوب في المحبوب ويجعله محور الوجود.

٢ - وهذه القصيدة من النوع الوجدانيّ الصافي، فالشاعر هو الشاعر وموضوع

<sup>1</sup>\_ عاطلة: خالية من الحلي. — خمص البطن: ضموره — الهضم: لطف الحصر، وضمور البطن.

٢ .. فناء البيت: أي ساحة البيت الحرام.

الشعر، وهو المعبّر والمعبّر عنه. إنّه الحسرة التي تُسْفَح على رمال السّفْح، والآهة الجريحة التي تتنقّل على غوارب الزّمان، والدّمعة الحرّى التي تُذرف في مأساة الزّوال، والقبلة الوالهة التي تذوب على نار الحبيب، واللحنُ الدّامي الذي يردّد أُنشودة الحبّ حداء يصل حاضر الزمان بماضيه.

مَا سَاعَفَتْنِي اللَّيَالِي بَعْدَ بَيْنِهِمِ إلَّا بَكَيْتُ لَيَالِينَا بِذِي سَلَمِ وَلَا اسْتَجَدَّ فُؤادي فِي الزّمانِ هَوَى إلَّا ذَكَرْتُ هَوَى أَيامِنَا القُدُمِ

٣ - والجدير بالذكر أن لنفسية الشاعر الأبيّة العزيزة ، ولطموحه الذي لا يعرف الحدود ، أثراً شديداً في شعره ، كما أنَّ للبيئة التي عاش فيها يداً في توجيه تلك العبقرية العظمة :

كانَ الشريف الرضي متولياً إمارة الحجّ، فأتاحت له أعاله أن يتصدّى للجال وأن يتصدّى له الجهال ؛ وراقه الجهال العربيّ الأصيل، عاطلاً من كل حِلية، يسرح على الرمال كالظّباء، ويلتف بذراعيه على السفّح في نشوة روحيّة بعيدة عن كلّ تبذّل. وقد حملته إمارة الحجّ على تتبّع أسراب الظّباء البشريّة، وعلى التفكير في إباحة فناء البيت الحرام لصيده:

وَظَبْسَيةً مِنْ ظِباء الأُنْسِ عَاطِلَةٍ تَسْتَوْقَفُ العَينَ بينَ الخَمْصِ والهَضَمِ لَوَ الْمَرْمِ لَوَ الْعَرَمِ العَينَ بينَ الخَمْصِ والهَضَمِ لَو أَنَّها ، وابتدَعْتُ الصَّيدَ في الحَرْمِ لَو أَنَّها ، وابتدَعْتُ الصَّيدَ في الحَرْمِ

وكان الشريف من أسرة عريقة في المجد والشّهامة، وكان إلى ذلك ذا نفسيّة مفطورة على الرّفعة والإباء فلم يستطع في حبّه إلّا أن يكون عذريًّا:

بِتْنَا ضَجِيعَينٍ فِي ثَوْبَيْ هَوَى وتُقَى يَلُفُنَا الشَّوقُ مِنْ فَرْعِ إِلَى قَدَمِ وَبَيْنَا الشَّوقُ مِنْ فَرْعِ إِلَى قَدَمِ وَبَينَسَا عِفَةً بَايَعْتُها بِيَدي عَلَى الوَفاءِ بَها، وَالرَّعْيِ لِللْمَمِ لِللَّمَمِ

وكانت البيئة الصحراوية تُضني على خيال الشاعر من الصّفاء، وتبثّه من الحلم ما يَنْسَفِحُ على الرّبوعِ أَلقاً بَهيًّا، وطيباً ذكيًّا، ورونقاً رضيًّا:

يَشِي بِنَا الطِّيبُ أَحْياناً، وآوِنَةً يُضِيئُنا البَرْقُ مُجْتازاً عَلَى إِضَم ِ يُوَلِّعُ الطلُّ بُرْدَينا، وقد نَسَمَتْ رُوَيحَةُ الفَجْرِ بَينَ الضَّالِ والسَّلَم ِ `

وكانت البيئة البدويّة ، ومُوحيات الشعر العربي القديم ، تهبّ في أبيات الشريف هبوباً حجازيًّا حافلاً بالذكريات النديّة ، وريحاً طيّبة تنثر على الكثيب « فُضولَ الريْط واللَّمَمِ » ، وأنفاساً حرّى يعمرها الحبّ والجوى :

يَّا حَبَّذَا لَمَّةٌ بِالرَّمْلِ ثَانِيَةٌ، وَوَقْفَةٌ بِبُيُوتِ الحَيِّ مِنْ أَمَمٍّ وَحَبَّذَا نَهْلَةٌ مِنْ فِيكِ بَارِدَةٌ، يُعْدي على حَرِّ قلبي بَردُها بفمي

٤ - والشّريف الرضي صناع حافق يخلق الإطار الحجازي خَلقاً، ويبتدع الصّور البدوية ابتداعاً، ويُلقيك في حُلم جميل تُدهْديك فيه ألفاظ وعبارات نحمها الدّوق نحتاً، وصقلتها الصّناعة صقلاً، فباتت كالسّحر الحلال، يغزو الأذن غزواً رفيقاً ويجري إلى القلب جَرْياً، وينسابُ في الشّرايين انسياب الحمرة في العظام، وإذا أنت في هذه الغمرة الجاليّة فاقِد زمام أمرك، سارح في البوادي بين الضال والسلم، تقتني قي هذه الظّباء على الرّمال، وتتلوى مع الربح بين الكثبان، وكأن العالم غير العالم، وكأن الحياة حُلمٌ من حياة.

ألا تلمس الفنّ الوفيع في صوغ البيت التالي صياغة ينزلقُ معها العَجُزُ انزلاقاً ، وكأني بالكلمات تذوبُ الواحدة منها في الأخرى ، في سهولة وعذوبة وروعة : أُقُولُ لِلّائسِي المُهْدي مَلاَمَتُهُ: «ذُقِ الهَوَى ، وإنِ اسْطَعْتَ المَلامَ لُمِ»

ألا تلمس فنيّة الابتداع في فنيّة الصياغة ، في فنيّة الموسيقى اللفظيّة في البيت التالي :

لَوْ أَنَّهَا بِفِسَاءِ البَّيْتِ سَانِحَةٌ لَصِدْتُها وَٱبْتَدَعْتُ الصَّيْدَ في الحَرَّمِ

١ ـ إضم: وادٍ في المدينة المنوّرة.

٢ - ولّعه يُولّعه : جعل فيه لمع بياض - الطلّ : المطر الخفيف - رُويحة : تصغير ربح ، دلالة على رقتها . - .
 الضّال والسّلّم : نوعان من الشنجر .

٣ . اللمَّة: اللقاء - من أمم: من قرب.

ألا تلمس فَنيَّة التَّضمين، وفنيَّة اختيار الوزن للفظة في قوله:

قَدِرْتُ مِنْهَا بِلا رُقْبَى وَلا حَذَرِ عَلَى الذي نَامَ عَنْ لَيلي وَلَمْ أَنَمٍ

ألا تلمس **فنيَّة التشخيص والمطابقة والاستعارة**، وبلاغة التصوير في قوله :

بِتْنَا ضَجِيعَيْنِ فِي ثَوْبَي هَوَى وَتُقَى يَلُفْنَا الشَّوْقُ مِنْ فَرْعِ إلى قدَم وَأُمْسَتِ الرِّيعِ كَالغَيْرَى تُجاذِبُنا عَلى الكَثيبِ فُضُولَ الرَّيْطِ واللَّمَمِ أَ وَأَمْسَتِ الرِّيعِ كَالغَيْرَى تُجاذِبُنا عَلى الكَثيبِ فُضُولَ الرِّيْطِ واللَّمَمِ أَ يَضيئنَا البَرْقُ مُجْتازاً علَى إضَم يَشي بِنَا الطّيبُ أحياناً، وآوِنَةً يُضيئنَا البَرْقُ مُجْتازاً علَى إضَم

٥ - وفي هذه الغمرة من الجال والاندفاق عليه تروعك كلاسيكيّة الشريف الرضيّ التي تُغلّب الشرف على الهوى، والعقل على العاطفة:

فَهُمْتُ أَنْفُضُ بُرْداً مَا تَعَلَّقَهُ غيرُ العَفَاف، وَرَاءَ الغَيْبِ والكَرَمِ

وتروعك هذه العذريّة السخيّة التي تجودُ بالدم في سبيل المحبوب، والتي تتعلّق الحبيب بكل ما في النفس من قوى ، وتجعل من ذكراه أنشودة حياة :

مَا سَاعَفَتْنِي اللَّيالِي بَعْدَ بَيْنِهِمِ إِلَّا بَكَيْتُ لَيبالِينَا بِذي سَلَمٍ وَلا اسْتَمجَدُّ فُوَادي في الزّمانِ هَوّى إلّا ذَكَرْتُ هَـوَى أَيّـامِنَا القُدُمِ لا تَعْسَلُبَنَّ لِيَ الأَبْدالَ بَعْدَهُمُ فَإِنَّ قَلْسِيَ لَا يَرْضي بِغَيْرِهِمَ

#### أ - شاعر الرثاء:

١ – رَثْنَى الشريف وأكثرَ منَ الرَّثاء ، وقد وجد في طبيعته الغنيَّة بالعاطفة صدَّى لكلَّ ألم من آلام البشر ، وترجيعاً لكل زفرةٍ من زفراتهم ، ووجد في نفسه الحزينة ينبوعاً ﴿ فيَّاضًا يُغترف منه اللوعة ويرسلها اشتراكاً في كلّ لوعة وفي كل تفجُّع، ويغترف منه النظرة العميقة في حقيقة الحياة ويرسلها عبرةً وعظة ، ووجد في عينيه الجذوة الملتهبة التي قبض عليها وأرسلها فلذاً من نار تذيب القلوب وتفتتح عالم النفوس.

١ - الفضول: الأطراف. - الرَّيْط: النوب الرقيق. - اللمَّم: الشُّعر المجاوز شحمة الأذن.

٢ ــ رثى الشريف والدته وأصدقاءه، ورثى الحسين بن علي، ورثى عدداً من
 الملوك والعظماء.

رثاء الشريف للمتوفَّيْن من ذويه وأصدقائه حافل باللوعة ، والألم والتشاؤم. إنّه كلمة الوجدان الجريح ، والعاطفة الحيّة ، وترجيع الذكرى والأسف الموجع . ورثاؤه الرسمي للملوك والعظماء تأبين ، وتذكير بالمآني ، ومواقف عبرة وموعظة ، ورثاؤه للحسين كلمة الحزن العميق ، والدَّوي البعيد الصّدى ، والتهديد بالانتقام ، والتلويح بحق آل البيت في الحلافة . ولم يكن الشريف في جملة رثائه إلا رجل العاطفة النبيلة الصادقة ، ورجل النظرة العميقة والجريئة الى حقيقة الحياة ، ورجل الحكمة التي غذاها العقل المثقف والمفكّر ، ورجل الصّلاح الذي تحطّ آماله في رحمة الله وحكمته .

#### أ- شاعر المدح:

مدح الشريف بعض الملوك كالطائع والقادر، ومدح أباه، وكان مدحه إجلالاً وتكريماً لا وسيلة من وسائل الكسب. وقد حاول أن يقلّدُ المتنبّي في هذا الباب كما حاول أن يستهلّ قصائده فيه بالحِكم أو الفخر أو ما إلى ذلك.

وهكذا كان شعر الشريف الرّضي شعر العاطفة الحية ، وكلمة الوجدان ، كما كان على كلّ حال شعر النفس الكبيرة التي لم تعرف إلّا الأجواء الرفيعة محطًّا للأنظار ومرتعاً للآمال . وكان أسلوب الشريف في شعره مزيجاً من بداوة وحضارة ، أراد فيه أن يصبخ الحياة العبّاسية بطلاء الصفاء البدوي ، وأن يقول كلمة الحضارة المعقّدة في حُلم البوادي الحجازيّة ، وأن يوشّي شعوه بالتنميق المركّب في غير إسفاف ولا ركاكة ، ولا إيغال ، وأن يبعث في كل شيء روح الوجدان البعيد الآفاق ؛ وهكذا كان الشاعر الفلّه الذي يستهويك شعره ، ويعذب في نفسك ذكره .

## مصادر ومراجع

الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء: الشريف الوضي- بغداد ١٣٦٠ هـ.

ع. محفوظ: الشريف الرضي -- بيروت ١٩٤٥.

مارون عبّود: الرؤوس — بيروت ١٩٤٦ ص ٢٧٨ ــ ٢٩٠.

عبد الرحمن شكري: الشريف الرضي وخصائص شعره- الرسالة ٧ ص ٥، ٥٠.

زكي مبارك: عبقرية الشريف الرضي - بغداد ١٩٣٨.

محمد محيى الدبن عبد الحميد: شرح ديوان الشريف الرضي — وفي المقدمة حياة الشريف الرضي نقلاً عن أمّهات الكتب القديمة — القاهرة ١٩٤٩.

خليل يعقوب الخوري: شعر الشريف الرضي - المقتطف ٣٤: ١٢٨.



## أبوالعَـُـلاء المَعَــرِيِّ (٣٦٣ – ٤٤٩ هـ / ٩٧٣ – ١٠٥٨ م)

- أ تاريخه: وُلد أبو العلاء المعرّي في معرّة النعان سنة ٣٦٣هـ / ٩٧٣ م. وفقد بصره في طفولته، ومع ذلك سعى في طلب العلم وطاف في البلاد من مدينة الى مدينة. وفي سنة ١٠٠٧ توجّه الى بغداد واختلف الى دور العلم، ولكنه لم يحظ بمبتغاه، فرجع الى المعرّة واعتزل الناس وظل كذلك الى أن توفّي سنة ٤٤٩هـ / ١٠٥٨ م.
- أب شخصه وشخصيته: كان أبو العلاء نادرة زمانه ذكاء، وحافظة، وروحاً ساخرة، وثقافة. وكان متشائماً لا يرى في الوجود إلّا شراً.
  - ٣ ـ أدبه: أشهر ما له «سقط الزند»، و«اللزوميَّات»، و«رسالة الغفران».

#### أ ـ المرّي في رسالة الغفران:

- ١ رسالة الغفران ومضمونها: فيها قسهان: رواية الغفران، والردّ على ابن القارح. أما الرواية فقصة خياليّة في عالمي الجنّة والنار يتخلّها حوارات أدبيّة ولغويّة، ونقد لا يخلو من سخر وتهكّم. وأمّا الردّ فيتضمّن تحليلاً لبدع العصر ومذاهبه. رسالة الغفران مزيج من قصص، ووصف، ونقد، وعلم، وفلسفة، وتاريخ ودين. وقد تناول المعرّي في نقده المعلومات العلميّة والأدبيّة المتعلّة بأخيار من سبقه من الشعراء.
  - أبو العلاء الشاعر: أبو العلاء في ديوانه «سقط الزند» رجل تفكير، وتقليد وتركيب.
- أبو العلاء الفيلسوف: أبو العلاء في لزومياته رجل الثورة الفكريّة والاجتماعيّة ، يرى أن السلطة المدنيّة فاسدة لأنها قائمة على المكر والرشوة ، وأن السلطة الدينيّة مرجعها الى الرئاء والطمع ، وأن الدين بجموعة أضاليل ، وأن النفس والجسد تتشابهان من حيث المصدر والمصير ، وأن العقل إمام ونبيّ ، وأن الله موجد الكون وخالقه .

. سُسِطِر التشاؤم على آراء المعرّي، وان في تفكيره حيرة وتناقضاً واضطراباً.

#### أ - تاریخه:

1 - طفولة معذّبة وسعي وراء العلم: أحمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد التنوخي المعروف بأبي العلاء وُلد سنة ٣٦٣هـ/ ٩٧٣ م في معرّة النّعان ، بين حمص وحلب ، ونُسب إليها. أصيب في طفولته بداء الجُدريّ وفقد به بصره. ولكن ذلك لم يَحُلُ دون تحصيله للثقافة الواسعة ، فأخذ عن أبيه مبادئ العلوم ، ثم راح يطوف في البلاد من معرّة النعان الى حلب الى أنطاكية الى اللاذقية الى طرابلس الشام ، باحثاً منقباً ، مختلفاً الى المكتبات ودور العلم ، متردّداً على العلماء والرهبان ، جائلاً في كلّ فن وفي كل فرع من فروع المعرفة ، حتى كانت له ثقافة ذات شأن. نظم الشعر منذ حداثته ، وانقادت له القوافي كما انقادت له اللغة وعلومها.

٧ - في بغداد: ثوفّي والد أبي العلاء نحو سنة ١٠٠٥، وفي سنة ١٠٠٧ توجّه أبو العلاء الى بغداد طلباً للشهرة والمال، وسكن حيّاً قديماً يدعى «سويقة ابن غالب» واختلف الى دور العلم، ومجالس «اخوان الصّفاء»، وعاشر كبار الرجال وأرباب الثقافة، وكان له في عاصمة الحلافة أثر ضخم أثار إعجاب المُصْجَبين وحسد الحاسدين. ومن ذلك ما جرى له في مجلس الشَّريف المُرْتَضى حين هوجم المتنبّي فهب أبو العلاء للدفاع عنه، وأُخرِجَ من المجلس إخراجاً شائناً. وهكذا لم تجر الأمور كما كان بشتهي وضاقت به الحال ماديًا ومعنويًا. وفي تلك الأثناء حمل إليه البريد نبأ مرض والدته فغادر بغداد قاصداً المعرّة، وفيا هو في الطريق توفيت العجوز فجزع عليها جزعاً شديداً وكان لوفاتها أثر عميق في نفسه، زاده تشاؤماً وحمله على الزهد واعتزال الدنيا.

" - رهين المحبسين : لزم المعرّي بيته في المعرّة وسمّى نفسه «رهين المحبسين» يعني البيت والعمى ، وامتنع عن أكل اللَّحوم وشتى منتجات الحيوان ، واكتفى بالعدس والفول والتين ، لقلة ذات يده ثم تأثّراً بفلسفة براهمة الهند ، وأكبَّ على المطالعة والكتابة ونظم الشعر ، فوضع «رسالة الغفران» ، ونظم ديوانه الفلسني الذي سمّاه «اللزوميّات» ، فطار له صيت عظيم في العالم العربي كلّه وأصبح مطمح الأنظار ومحطّ الآمال ، يقصده القاصي والدّاني ليسمع أقواله ويغرف من بحره . وفي سنة ١٠٥٨م تُوفّي المعرّي فضجّت لوفاته البلاد ورثي الشعراء من كان ولا يزال «فيلسوف الشعراء وشاعو الفلاسفة».

#### أ - شخصه وشخصيته:

كان أبو العلاء نادرة من نوادر الزّمان ذكاء متوقّداً ، وحافظة عجيبة ، وروحاً ساخرة ، وثقافة واسعة ، وشعوراً ملتها ، وعقلاً غوّاصاً على كلّ عمق ، وحيرة وشكا في أمور الدّنيا والدين . وكان الى ذلك شديد التشاؤم لا يرى في الوجود وفي الناس إلّا شراً وسوءاً ، ولا ينظر الى الناس والوجود إلّا من خلال ظلمة عاه . هذا كلّه الى جانب جسم نحيل ، وقامة قصيرة ، ووجه محدور ، وعصب مسعور . وقد استطاع مع ذلك كلّه أنّ يكون عَلَماً من الأعلام العالمين ، الذين تركوا أثراً ضخماً في تاريخ البشر .

### ۴ - أدبه:

تُربي مؤلَّفات أبي العلاء المعرّي على السّبعين، ما بين منظوم ومنثور، وقد فُقد بعضها، وطُبع البعض الآخر، وأشهر المطبوع منها:

١ - «سقط الزّند»: ديوان شعر، عليه الشرح المسمّى «ضوء السقط». طُبِع في بيروت سنة الممرة ، وطُبع في مصر، وقامت أخيراً لجنة إحياء آثار أبي العلاء بطبعه مع شروحه. وفي هذا اللديوان مدح وفخر ونسيب ورثاء، ووصف للدّروع، نظمه الشاعر في مرحلة شبابه، وجرى في أكثره مجرى يكاد يخلو من الصناعة.

الزوم ما لا يلزم، أو «اللزوميّات»: ديوان شعر نظمه أبو العلاء في عزلته وضمّنه نظريّاته في الكون والبشر، وقد طبع مراراً في الهند ومصر، وتَرجم قسماً منه الى الانكليزية المستشرق كارليل وأمين الرّيحاني، كما تُرجم بعضه الى التركيّة.

٣ - «رسالة الغفران»: وضعها أبو العلاء سنة ١٠٣٢ وضمتها نقداً لبعض الآراء والمعتقدات. طبعت عدة مرّات، ومن أشهر طبعاتها تلك التي تمّت بعناية كامل كيلاني.

٤ - «رسالة الملائكة»: رسالة لغوية أدبية طبعت مع شرحها في مصر، ثم في دمشق بتحقيق سليم الجندي سنة ١٩٤٤.

٥ - «رسالة الهناء»: طُبعت في مصر سنة ١٩٤٤.

٣ - « مَلْقَى السّبيل »: رسالة فلسفيّة نشرتها مجلّة المقتبس بدمشق سنة ١٩١٢.

٧ - « الفُصول والغايات » : كتاب ضبطه وفسر غريبه محمود حسن زناتي ونشره المكتب التجاري

ببيروت. قيل إن أبا العلاء سعى فيه الى معارضة القرآن ، وقد نقض محمود زناتي هذا القول ورأى أنّ « الغرض الذي حدا بأبي العلاء إلى إملاء هذا الكتاب بنه للطّلبة ما وعاه صدره من نوا در العلم وغرائبه ، وقد تحيّر لذلك أحسن مظهر يظهر فيه وهو «تمجيد الله والمواعظ » ليكون ذلك أقرب الى النفوس وفيه مثوبة وقربي »

۸ \_ « معجز أحمد » : هو شرح شعر المتنبي ، وقيل ان أبا العلاء اختصر فيه ديوان المتنبي ، وتكلم على غريبه .

٨ دكرى حبيب »: قال ياقوت انه مختصر في غريب شعر أبي تمّام ؛ وقال ابن خلكان ان أبا العلاء
 اختصر في هذا الكتاب ديوان أبي تمّام وشرحه .

٩ - «عبث الوليد»: اختلف المؤرّخون في موضوع الكتاب، والأشهر انه شرح لشعر البحتري وتعليقات عليه.

#### ألعري في رسالة الغفران:

1 – رسالة الغفران ومضمونها: «رسالة الغفران» رسالة كتبها صاحبها جواباً على رسالة وجَّهها إليه أحدُ مُعاصريه في حلب يُدعى عليّ بن منصور ويُعرَف بابن القارح، سأل فيها أبا العلاء عن الزَّندقة والزَّنادقة. فأجابه المعرِّي برسالة أيضاً ضمّنها مهارته في تقليب الكلام، وأظهر فيها من معارفه الواسعة ما يُعجب. والرّسالة قسمان: أولها رواية الغفران، والآخر الردّ على ابن القارح.



أبو العلاء بريشة جبران.

أما رواية الغفران فقصّة خياليّة تخيّل فيها أبو العلاء أنّ ابن القارح قد غُفر له يوم القيامة ، فأدخل الجنة ، فراح يطوف في جنائنها وينعم بطيّباتها ، ويجتمع بطائفة من شعراء الجاهليّة والإسلام ويسألهم كيف نالوا الغفران — ومن ذلك اسم الرسالة —

ويعقد معهم المجالسَ الأدبية ، ثم ينتقل الى جنّة العفاريت فإلى الجحيم ، ومن الجحيم يعود الى الجنة .

وأما الرد على ابن القارح فيتضمن تحليلاً لبدع العصر ومذاهبه، وبحثاً في الأشخاص الذين جاء ابن القارح على ذكرهم وجعلهم في جُمْلة الزنادقة والملحدين، فيوافقه أبو العلاء في بعضهم ويدافع عن بعضهم الآخر، كل ذلك في أسلوب مُرسل خال من السَّجع، بخلاف الأسلوب المسجّع الذي اعتمده الكاتب في القسم الأول من الرسالة. وهكذا استطاع أبو العلاء في رسالة الغفران أن يُظهر براعته في تقليب العبارة والألفاظ، وأن ينشر أفكاره وآراءه ، وأن يَظهر بمظهر العالم الواسع الثقافة، العميق التفكير. وهكذا استطاع أن يكون ناقداً لغويًا وتاريخيًا وأدبيًا ومذهبيًا.

رسالة الغفران مزيج من قصص ، ووصف ، ونقد ، وعلم ، وفلسفة ، وتاريخ ، ودين . أما القَصَص فطريف حافل بالحوار ولكنّه مُمِلّ ، وأما الوصف فاغراق في التخيّل والإغراب ، وأما النقد فشامل للأدب والدّين والتقاليد والأحوال الاجتماعية ، وهو لاذع ، حافل بالتهكّم والسخر ، حافل بالتورية والأخذ بالتقيّة ، وهو في أمور الأدب يمتدح الابتكار والاتزان وينكر الغلوّ وتنافر الألفاظ ونشوز القوافي وما الى ذلك ، وهو على كلّ حال طريف بعيد الغور ، وأما العلم والفلسفة والتاريخ فرسالة الغفران فيها بحر واسع ، وأبو العلاء فيها موسوعة كبرى لا ينضب لها معين ولا يُبلغ لها غور .

تناول المعرّي في نقده أموراً كثيرة نقتصر منها على الناحية الأدبية وما يرجع إليها أو يتصل بها. ينطلق أبو العلاء بعليّ بن منصور في الدار الآخرة ، وإذا ابن منصور يمضي في نزهته ويمرّ بشابّين يتحادثان وكلّ واحد منها قد جثم على باب قصر من الدرّ. فيسألها: مَن أنهَا رَحِمكما الله؟ فيقولان: نحن النابغتان ، نابغة بني جعدة ونابغة بني ذبيان. ويُطلّ أبو العلاء في شخص ابن القارح ، ويطلق لسانه في المقارنة بين النابغتين، وإذا النابغة الجعدي قد أدرك الإسلام دون الآخر ، وإذا الآخر مسؤول عن حلفه بربّ الكعبة وما هُريق على أنصابها من دماء ، وإذا الناقد متدرّج الى الشعر المنسوب زوراً الى النابغة الذبياني ، وحامل على الأدباء الأقدمين والرّواة المزوّدين ،

وناطق بلسان النابغة الذبياني في دفاعه عن نفسه ، ومتطرّق الى مَلامة الرّواة المصحّفين والنّقلّة الكاذبين ، وجامع لهم في مجلس مناظرة ونقد حول كلمة من بيت للنابغة ، وكيف يكون فيه ضمير المتكلّم بالفتح أو بالضمّ ، وإذا هو متهكمّ ، لاذع التهكمّ ، ينال بهكمّه عادة أولئك الرّواة في تحلُّقهم حول كلمة واحدة ، وفي إضاعة العمر والوقت في أمور تافهة كهذه فيما أنهم يبدّلون الأخبار ، ويحرّفون الأشعار ويُحْدِثون في التاريخ والأدب بلبلة عظمى وهم لا يكترثون.

وهكذا يمضي أبو العلاء في شخص ابن القارح ويبسط نواحي من تاريخ الأدب المحدي في الجاهلية وما أدخِل عليه من تحريف ونحل. وهكذا ينتقل من أديب الى أديب، ويظهر أثر الدين الإسلامي في الأدب وحياة الأدباء، ويوضح قيمة بعض الشعراء وقد جعلهم الرواة والنقّاد في غير مَحلِّهم، ويبيّن عادة الشعراء الأقدمين في المنافرة وسَعْي كلّ منهم في جعل نفسه فوق غيره؛ ويتطرّق الى أقوال النحاة في كثير من الأبيات الشعرية ومذاهبهم في الإعراب، حتى إذا وصل الى أبي تمّام أقام له عنترة ينتقد بعض شعره ويقول: «أما الأصل فعربيّ وأما الفرع فنطق غبيّ وليس هذا المذهب على ما تعرف قبائل العرب».

ويتناول أبو العلاء الناحية الاجتماعية عند بعض الشعراء ولاسيما الإسلاميين والعباسيين منهم ، فيأخذ عليهم خمريًّاتهم ومجونهم ، وهو كثيراً ما يتوقف عند النواحي اللغوية والنحوية ، ولا عجب في ذلك فأبو العلاء من أكابر أرباب اللغة والنحو.

ويتناول الأدبَ الأندلسيَّ في جملٍ قصيرة تدور حول المبالغات التي أولع بها أولئك الأدباء من غير ما تفصيل ولا نظر واسع.

وهكذا نرى أن أبا العلاء تناول في نقده المعلومات العلمية والأدبية التي تتعلّق بأخبار الشعراء الذين سبقوه ، كما تناول نقد المُعْتقدات الشائعة في عصره ، وعادات القوم وأخلاقهم . وقد عمد في نقده الأدبي الى الشعراء ، فصوَّرهم تصويراً واضحاً ، كما كانوا في حياتهم ، وأوضح نزعاتهم الخاصة ، وناقشهم في بعض شعرهم ، وتحرّى أخبارهم تحرّياً علميّاً ، وحاول أن يفصل بين الصحيح والكاذب منها ، وتتبّع أقوالهم ليميّز المنحول منها والصَّحيح النسبة إليهم ، وأظهر سعة اطّلاعه على الشعر ، قديمِه وحديثه ، مُدلياً

هنا وهناك بآرائه اللغويَّة والنحويَّة والأدبيَّة، وهو في آرائه اللغوية والنّحويَّة يعتمه النَّقْلِ أكثر مما يعتمه القياس؛ وكثيراً ما تَعرَّض لسيبويه والسيرافي وأبي علي الفارسي مبيِّناً أوهامهم في الإعراب، وتعرّض لأوْس بن حجر وامرئ القيس وبشّار، وبيَّن أخطاءَهم اللغوية.

وقد حمد عند الشعراء الابتداع والابتكار وحمل في نقده على الغلو الشاذ في الشعر، وعلى التزلُّف، وعلى استعال الألفاظ النافرة، والقوافي الضعيفة، وهكذا كانت رسالة الغفران محكمة يناقش فيها أبو العلاء الشعراء في استعال الألفاظ وفي تعسنهم وتأويلهم، وينصب نفسه حكماً يبث الأحكام فيُثني على هذا ويلوم ذاك، يمتدح هذا ويخطئ ذاك.

وعرض أبو العلاء لشياطين الشعر، وللشّعر المنسوب الى آدم والجنّ، وما الى ذلك. وكان شأنه، في كلّ موضوع وكلّ موقف، ساخواً متهكماً، لاذع السّخو، قارِصَ الكلام، يلتزمُ الغريبَ والجناسَ والأمثالَ والإشاراتِ التاريخيّة، بل يُغرب ما استطاع الإغراب، ويرمز ما استطاع الرّمز، ويحاور ما استطاع الحوار، في طرافة ومهارة. وهو أبداً واقف وراء كلامه، ينظر بعينِ البصيرة الى السّهام المتطايرة، والى مفعولها في الناس والمجتمع. وهو عالم "أن نقده لمحات وتلميحات، ولكن وراء اللهمات والتلميحات، ولكن وراء اللهمات والتلميحات شخصيّة قويّة بعيدة الموامي والأهداف، شخصية عالمة بأسرار اللهة وأساليب الشّعر، تنظر الى الأدب نظرة النقاش، ولا تتساهل في التأويل كا لا توافق مذهب القياس في اللغة، شخصيّة تجعل للحوار مسرحاً وسيعاً، فتنثر عليه معلوماتها، وتظهر بمظهر الأستاذ الذي يُلخّص آراءه في عبارات مرصوصة، وتلميحات بعيدة الآفاق، والذي لا ينسى أبداً أنه أستاذ.

## أبو العلاء الشّاعر:

١ - «سقط الزّند»: تتجلّى لنا شاعريّة أبي العلاء خصوصاً في «سقط الزّند» الذي ينطوي على نحو ثلاثة آلاف بيت من الشعر، والذي كان فيه أبو العلاء رجُل تفكير وتقليد وتركيب، وهو إن مدح أو فخرَ أو وصَفَ أو رثَى، متوكّىء على معاني من

سبقه ، جادًّ في تصيَّد صورِهم وتركيبها تركيباً علائيًّا فيه **تضخيم وتجسيم وتمثيل وواقعيَّة** . حسيّة .

وهكذا فالمدح عنده عاطفة مصطنعة، وتعداد للمكارم الخُلقيّة، ومُغالبات تقليديّة، وصناعةُ تعبيريّة لا تحلو من جمود حياتيّ.

والفخر عنده تعويض عن النقص الحياتي ، أي عن العمى والدَّمامة والفقر والمذلَّة العارضة . إنه يفخر ويُكثر من التمدُّح ويحاول الإقناع بأنَّ قيمة الإنسان في نفسه وعقله ومكاسبه الخُلقيّة . ولاميَّتُه من أشهر الشَّعر الفخري ، وهو يقول فيها :

أَلَا فِي سَبِيلِ المَجْدِ مَا أَنَا فاعِلُ عَسفَسافٌ وإقْدامٌ وَحَوْمٌ ونَائِيلُ تُعَدُّ ذُنوبِي عِنْدَ قَوْمٍ كَثيرةً، وَلَا ذَنْبَ لِي إِلَّا العُلَى والفَضائِلُ

والرثاء عنده وقفة تأمُّليَّةُ رائعة يشترك فيها العقل المُعْتبِر، والعاطفة العميقة، والحيال الذي يحاول تصوير الأفكار وتجسيم الحقائق. وأروع ما له في هذا الباب داليَّتُه التي رثى بها أبا حمزة الفقيه الحنفيّ وكان عزيزاً عليه، ومطلعها:

غَيْرُ مُجْدٍ في مِلَّتِي وَآعْتِقادِي نَوْحُ بَالَّهِ، وَلَا تَمَرُّتُمُ شَادِا صَاحِ هَذِي قُبُورُنا تَمَلاً الرَّحْ سِ، فَأَيْنَ القُبُورُ مِنْ عَهْدِ عَادِا خَفَّفِ الوَطْء، مَا أَظُنَّ أَدِيمَ الأَرْضِ إلّا مِنْ هَسنِهِ الأَجْسسادِ وَبُ لَحْدٍ قَدْ صَارَ لَحْداً مِراراً، ضَاحِكٍ مِنْ تَرَاحُمِ الأَصْدادِ وَدَفِسِنِ عَلَى بَسقايَا دَفسِنِ في طَوِيسلِ الأَرْمسانِ والآبادِ وَدَفِسِنِ عَلَى بَسقايَا دَفسِنِ في طَوِيسلِ الأَرْمسانِ والآبادِ وَدَفِسِنِ عَلَى بَسقايَا دَفسِنِ في طَوِيسلِ الأَرْمسانِ والآبادِ وَدَفِسِنِ عَلَى بَسقايَا دَفسِنِ في طَويسلِ الأَرْمسانِ والآبادِ وَمَعْبُ إلّا مِنْ رَاغِبٍ في ازْدِيَسادِ

١ - غير مجد: غير نافع ، من «أجدى» أي أغنى . - في ملتي : في مذهبي . - الشادي : الذي يرفع صوته بالغناء . يقول : لا يفيد الميت أن يبكي عليه الناس ، كما لا يفيد الغناء الناس .

٢ - صاح: منادى مرخم «صاحبي». -- الرحب: سعة الأرض. -- عاد: هو ابن عوص بن آرام بن سام
 ابن نوح، وجد القبيلة المعروفة باسمه. -- يقول: ان الأرض أصبحت قبوراً فوق قبور.

٣ ـ أديم الأرض: ظاهرها، وجهها.

٤ ـ يريد بالأضداد: الصغير والكبير، والغني والفقير، والمؤمن والكافر...

- 1 كان أبو العلاء اسماعيلي المذهب، عقلي النزعة، يقول بإمامة العقل، ويُهاجم التحبير الفكري، والرِّناء البشري، ويدعو الى التحرَّر من قيود الشكل والخرافة والتقليد، كما يدعو الى تحكيم العقل في أمور الدين والدّنيا؛ وكان الى ذلك صاحب مذهب صوفي عقلي ينبع من عقيدته الإسماعيليّة ويجمله على نبذ الدّنيا واحتقار الأباطيل، كما يحمله على التطلع الجريء الى حقائق الوجود والمصير.
- ٧ وكان رجل التشاؤم الناقم على الوجود بقدر خضوعه لحتمية الحياة والموت ، وكان يرى الدّنيا من خلال الظلام المسيطر على عينيه وقلبه ، فيرى في كلّ شيء فساداً ، ويحار ويضطرب أمام النظام الكوني ثم ينقاد له انقياد العنفوان المقهور ، وهكذا تلمس في تشاؤمه ألماً مكبوتاً وعنفواناً مضغوطاً.
- ٣ وبسبب هذا كله كان أبو العلاء رواقي الموقف أمام نكبات الحياة. انه كان عالماً من العاطفة ، وكان شديد الانفعال ، سريع التأثر ، ولكنه مع ذلك أراد أن يكون فيلسوفاً يواجه الدّنيا بعقل مسيطر ، وفكر أوسع من الدّنيا والوجود. وها هو ذا أمام صديقه الفقيه الحنفي المتوفّى يقف موقف القلب الذائب نحت هيمنة العقل المتأمل . والفقيه الراحل رجل علم وفضيلة على مذهب فيلسوف المعرّة ، وهو صديق حميم على سنّة التناغم العقلي ، وقد ترك ذهابه فراغاً في دنيا أبي العلاء ، وبعث في نفسه حزناً وألماً ذهبا به مذهباً بعيداً في عالم التأمّل الكوني والاعتبار الإنساني .
- ٤ في قصيدة أبي العلاء ثلاثة أقسام: قسمان للتأمَّل الفكري والوجداني، وقسم للرثاء. أمَّا الأوّل فنظرة على الأرض وقد أصبحت مقبرة كبيرة تتزاحم الأضداد في مدافنها؛ وأمَّا الثاني فنظرة إيمان تظهر فيها الحياة طريقاً الى الحلود؛ وأمَّا الثالث فنظرة إلى الفقيد الرّاحل الذي كانت حياته حياة علم وزهد.
- ٥ كان الشاعر في مطلع قصيدته ثورة عاطفية تلفها الفلسفة لفاً ، وتسيطر عليها نظرة العقل سيطرة واسعة . فقد فُجع بصديق حميم ، وأخ في المذهب مُقيم ، فانفعل أشدَّ انفعال ، ولكنَّ الدمع تحوّل الى عبرة ، والتلوّع تحوّل الى تأمَّل ، فوقف أبو العلاء على مشارف الوجود ، وألقى ، من وراء عاه ، نظرة عميقة على الأرض ، وقد أصبحت مقبرة كبيرة شخصت فيها القبور ، وتكدَّست فيها الرِّمَم البالية ، وغَطّى تراب

الأجساد صفحتها الكثيبة. وتعاقبت المشاهد على شاشة الزوال ، فرَّت الخليقة منذ فجرها ، وتعاقبت الأجيال ، واتصل طرفا الزمان ، وإذا هنالك فناء تغور في أعاقه الحياة ، وإذا كلّ شيء باطل ، وإذا الغرور جنون ، والتكبُّر حاقة ، والتعلُّق بالدّنيا سُخف.

7 - في هذه النظرة عمق واتساع لأنّ الشاعر طوى فيها الحياة والوجود طيّاً ، وامتدّ مع الزمان والمكان مدّاً وجزراً الى ما لا حدّ له ، فكشف عن حقيقة الوجود الإنساني ، وعن حقيقة الزوال ، وذلك كلّه بطريقة واقعيّة حافلة بالجزأة ؛ وإننا نلمس تحت هذا كلّه نقمة أبي العلاء على الحياة والأحياء ، وقد آلمه نظام الفناء وأن تكون الحياة بدء الموت ، والموت زوالاً شاملاً . ولئن اتّخذ موقفاً فلسفيًا تجاه هذه الحقائق المصيريّة ، فما ذلك إلّا موقف العنفوان المحطّم ، والعجز تحت سيطرة القدرة الكونية التي وضعت هذا النظام .

٧- بعد هذه النظرة التأمّليَّة الحزينة ، ينتقل الشاعر الى نظرة أخرى تبعث في النفس بعض العزاء ، وهي أن الحياة طريق الى الحلود ، وأن الموت رقدة يستريح فيها الجسم ، وأن الدهريّين القائلين بفناء الأرواح جماعة وهم وضلال ... وأبو العلاء في هذا كله غير متردّد ولا حائر ، وكثيراً ما تردّد واضطرب في قضايا المصير ، فهو هنا مؤمن صادق الإيمان ، وهو يتكلم جازماً ، وكلامه حافل بالوضوح والسهولة والبلاغة .

٨- في القسمين الأول والثاني من القصيدة أسلوب تأمُّلي وجداني ، بعيد عن جفاف الشعر التعليمي . فأبو العلاء مفكّر عميق الفكر ، وفيلسوف بعيد المرامي ، ولكنه في الوقت نفسه شاعر ذو عبقرية خلّاقة ، وعاطفة حيّة ، وخيال واسع الآفاق . أمّا العاطفة فإننا نلمسها في كلّ عبارة وكلّ لفظة ، وهي متشائمة حزينة ثائرة ؛ ولا عجب في ذلك إذ تجمّعت في نفس الشاعر ذكريات شقائه ، وسلسلة النكبات التي أثقلت حياته ، والظلّهات الكثيفة التي تعثّرت فيها قدماه ؛ وتمثّلت له وحشة الانفراد في شتّى سجونه ، وشخص أمامه الزوال في قبور البشر ، فتساوى عنده البكاء والغناء ، والبقاء والفناء ، وأصبحت الحياة في نظره كلا شيء .

وأمَّا الحيال فهو المصوّر والملوِّن، وهو عند أبي العلاء المعرّي شطحات واسعة تجعل

أديم الأرض من أجساد البشر، وصفحة الأرض قبوراً تملأ الرحب، والمدافن ميادين يتزاحم فيها المتسابقون الى الفناء...

وهكذا كان أبو العلاء شاعراً حيّ العاطفة، واسع الخيال، ينهض خياله بالمعاني الغزيرة التي يُثقل بها أدبه، ويسير شعره بطيئاً، في جوٍّ من التشاؤم حزين.

وفي القسم الثالث من القصيدة رثاء للفقيه الحنفي ، وقد ودّعه الشاعر بكلام مؤثِّر تنبض فيه العاطفة الحزينة الصَّادقة ، وحرص على أن يبرز فيه ميزتَي العقل والزّهد ، وأن يوضح فلسفته في الحياة تلك التي اعتنقها أبو العلاء ، وكان فيها عميق التفهُّم لحقيقة الوجود البشري على وجه الأرض ، شديد الترفُّع عن أباطيل الدُّنيا :

أَنْفَقَ العُمْرَ نَاسِكًا يَطْلُبُ العِلْمَ

بِكَشْفِ عَنْ أَصْلِهِ وَٱنْتِقَادِ فَا بِنَانٍ لا تَلْمَسُ الذَّهَبَ الأَحْمَرَ وَلَا تَلْمَسُ الذَّهَبَ الأَحْمَرَ وَلَا يَنَانٍ لا تَلْمَسُ الذَّهَبَ المُسْتَفَادِ وَلَا المُسْتَفَادِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

10 - وهكذا انتقل الرثاء مع أبي العلاء من طور العاطفة الضعيفة التي تثنّ وتنتحب الى طور العاطفة القويّة التي تتألّم وتُفلّسف ألمها ، وتُغرقه في جو من التأمَّل الفلسفيّ الواسع الآفاق. ومعاني الفلسفة والتّصوّف التي اقتصر عليها الشاعر لم تكن جافّة لأنه عرف أن يبعث فيها ماء الحياة من وجدان صحيح عاش هذه الفلسفة ، وخبر حقائقها ، فكانت ثمرة اختبار ونتيجة حياة.

والجدير بالذكر أنّ التعقيد اللفظيّ والبيانيّ كان شائعاً في عهد أبي العلاء وأنّ شاعر المعرّة كان شديد الولَع به ، بخلاف ما نجده في هذه القصيدة إذ سار الكلام سير سهولة وسلاسة ، وكان بعيداً عن الغموض ، مُشرِقَ البيان ، رائع العبارة .

### أبو العلاء الفيلسوف:

حاول أبو العلاء المعرّي أن يخصّ فلسفة الحياة بديوان ضخم يُدعى « اللزوميّات » ،

وهو أول شاعر ينظم ديواناً كاملاً في الفلسفة ، ويصوّر لنا فيه عُصارة المذاهب الفكريّة لذلك العصر ، ويقف فيه متحدّياً للتّقاليد ، مشكّكاً في معتقدات كثيرة .

واللزوميّات، أو لزوم ما لا يلزم، أو اللّزوم، ديوان شعر كبير نظمه صاحبه عقب رجوعه من بغداد، وذلك في تواريخ مختلفة تمتدّ على أكثر من عشرين سنة، وهو مرتّب على حروف المعجم، يذكر كلّ حرف بوجوهه الأربعة من ضمّ وفتح وكسر وسكون ، وهذا الديوان يحتوي نحو أحد عشر ألف بيت وكلّه فلسفة واعتبار ونقد للحياة. وسمّي كذلك لأن صاحبه التزم قبل الرويّ حرفاً إذا غُيِّر لم يكن مخلّا بالنظم.

واللزوميّات تمثل حياة عقل أبي العلاء ووجدانه وخلقه تمثيلاً صادقاً. وهي تحتوي آراء الرجل التي كان يُلقي بها الى طالبي العلم. فقد كان المعرّي شيخ مدرسة يأتي إليه طلاب العلم من كلّ فج وصوب ، فكان يعالج قضاياهم ويهذّب نفوسهم وأخلاقهم ، ويعلّمهم نظرياً وعمليّاً ، ومصدر نظريّاته عقله ، ومختبر علميّاتِه جسده النّحيل الذي قسا عليه. وهكذا كان المعرّي لمريديه وقاصدي فضله واعظاً باللسان والمثل يطبّق علمه على عمله.

وقد ذهب مارون عبّود الى أن كتاب اللزوميات هو كتاب المذهب الفاطمي، وأنّ أبا العلاء صوّر فيه للناس شخصية الحاكم وخصاله من حيث لا يدرون، وأيّد فيه مذهباً، ووضع في شعره طريقة، فكانت آراؤه نوعين: نوعاً مستمدّاً من الاختبار

١ - قال المعرّي في آخر مقدّمة الكتاب: «وهذا حين أبدأ بترتيب النظم وهو مائة وثلاثة عشر فصلاً، لكلّ حرف أربعة فصول. وهي على حسب حالات الروي من ضم وفتح وكسر وسكون، وأما الألف وحدها فلها فصل واحد لأنها لا تكون إلا ساكنة. وربما جئت في الفصل بالقطعة الواحدة أو بالقطعتين ليكون قضاء لحق التأليف. وبالله التوفيق».

والذي يُنعم النظم في فصول الكتاب يرى أن الأوزان في كلّ فصل مرتبة على ترتيب الدوائر والأبحر عند العروضيّين؛ فالبحر الطويل في الفصل مقدّم على غيره، والمتقارب مؤخر عن غيره، والأبحر بينهماعلى ترتيبها. وليس معنى هذا أنّ المؤلّف استوفى في كلّ فصل الأبحر الخمسة عشر، بل المعنى أنّ ما يوجد من الأوزان في فصل يلتزم فيه الترتيب.

٢ - الحاكم بأمر الله (٩٨٥ - ١٠٢٠ م / ٣٧٥ - ٤١٠ هـ) من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر. وكان يشتغل بعلوم الفلسفة. وينظر في النجوم، وقد اتخذ بيتاً في المقطم ينقطع فيه عن الناس؛ ودعا الى تأليهه ففتح سجلاً تكتب فيه أسماء المؤمنين به، فاكتتب من أهل القاهرة سبعة عشر ألفاً كلّهم يخشون بطشه.

الإنساني، وهو ما يُطلَق عليه اسم الفلسفة العامّة؛ ونوعاً يتَّجِه اتجاهاً معلوماً، ويعبِّر أو يترجم عن مذهب بعينه هو مذهب الفاطميّين أما التناقض الذي يوجد في آراء أبي العلاء فما هو، في نظر الأستاذ مارون عبود، إلّا سخريَّة أو «تقيَّة في عصركانت فيه كلمة «علم الأوائل» تقضي على الرجل».

وإنّنا وإن لم نجارِ مارون عبّود في رأيه مجاراة كاملة ، لا نشك في أنّ الرّجل فاطميّ النزعة ، اساعيليّ المَذْهب ، وأنّه شديد الاضطراب في سلسلة آرائه ينحو أحياناً نحو المعلّم الجازم في تعليمه ، ويُلقيك أحياناً أخرى في جوّ ضبابي لا مخرج له ؛ يُشت حيناً ثم يُنكِرُ حيناً آخر ، وكأني به حائر في حقيقة الوجود والموجود . وإليك خلاصة ما جاء في اللزوميّات من آراء :

١ - السُّلطة المدنية: إنها في نظر المعرّي فاسدة لكون المكر والرَّشوة والفحش هي الطريق إليها، ولكون الحكّام جماعة فوضى ورذيلة، يتبعون هواهم ويسومون الرعيّة ظلماً، وينعمون بمالها وثمرة أتعابها، والقضاة منهم جماعة استبداد، وعصابة فساد:

يَسُوسُونَ ٱلْأُمورَ بِغَيْرِ عَقْلٍ فَيُنْفَذُ أَمْرُهُمْ وَيُقالُ: سَاسَهُ فَأَفَّ مِنْ الْحَيَاةِ، وَأَفَّ مِنِّي، ومِنْ ذَمَنٍ رئاستُهُ خَسَاسَهُ

٧ - السُّلطة الدينية: رجال الدين في نظر المعرَّي جماعة فسادٍ وطمع ورثاء، وليس لهم من الدين إلّا الاسم؛ والدين عندهم مصيدة يصطادون بها الناس؛ فلا بُدَّ للإنسان من التنبُّه لمكرهم وفسادهم حتى لا يقع في أشراكهم.

٣- المجتمع: جميع البشر في نظره سواء في الفساد وقبح الطباع لأنهم ثمرة فساد. وهكذا فكل حي فوق الأرض ظالم وشرير وكاذب، والأجدر بالعاقل أن لا يتزوَّج أو أن يقترن بامرأة عقيم لأن النسل جناية الآباء على الأبناء:

١ - قال الأستاذ مارون عبود: والفاطمية مذهب فلسفي ، وقد أصبح أبو العلاء فيمما أثبت وقرر في اللزوميّات شيخها الأعظم وإمامها الباقي ، فهو لم يدع شيئاً يعني والمستجيب ، الى هذه الدعوة إلّا ذكره له وفنّده . وهو لا يقرّر القضية مرة ومرتين بل يعالجها في كل أبواب كتابه » . ويعتقد الأستاذ أنّ أبا العلاء لم يسافر الى بغداد إلا لأجل التمكن من مذهبه .

## هذا جَنَاهُ أَبِي عَلَيَّ وَمَا جَنَيْتُ عَلَى أَحَدْ

وأفسد ما في المجتمع المرأة لأنها موطن فتنة ومكر:

هِيَ النَّيْرَانُ تَحسُنُ من بَعيدٍ ويُحْرِقْنَ الأَّكُفَّ إِذَا لُمِسْنَهُ

الدّين: الأديان في نظر المعرّي هي من صُنع أناس ماكرين، وهي مجموعة أضاليل من شأنها أن تمزّق اللّحمة بين البشر، والعاقل العاقل هو الذي ينكرها ولا يأخذ بشيء منها؛ وإذ تراه ديّناً مؤمناً، تسمعه يقول:

إِثْنَانِ أَهْلُ الأَرْضِ: ذُو عَقْلٍ بِلَا دينٍ، وآخَرُ ديّنٌ لا عَقْلَ لَهُ

النفس والجسد: المعرّي حائر في موضوع المصير البشريّ، يُثبتُ تارةً
 روحانيّة النفس، ويقول ببقائها، ويقول تارةً أخرى بزوالها فينزع نزعة ماديّة مُطْلقة،

ويشبه نفس البشر بنفس الحيوان والنبات، ولا يجد فرقاً بينها وبين الجسد من حيث المصدر والنهاية ؛ وهو إلى ذلك يرى أن الجسد وعاء ديس للتفس، وأن النفس تُطهَرَّ بترفّعها عن الجسد، فيضطرب بين المذاهب المختلفة اضطراباً بيّناً.

٦- العقل: ومع نزعة المعرّي الماديّة نراه يجعل للعقل مكاناً رفيعاً في فلسفته، فهو الإمام الفَرْد، وهو النبيّ، وهو الحكم في حياة البشر وأعالهم:



المتمثال الذي أُقيم لإحياء ذكرى أبي العلاء.

## كَذِبَ النَّاسُ لَا إمامَ سِوَى العَقْلِ مُشِيرًا فِي صُبْحِهِ وٱلمَسَاءِ

الله: يُثبت المعرّي وجود الله تعالى وكمالاته وخلقه للعالم، ويشير الى النظام الكونيّ الذي يسيركلّ شيء في خطله؛ وهو يدين بالجبريّة ويرى أنّ الإنسان مُكرَه على أعاله، وهو يحضّه مع ذلك على عمل الحير والابتعاد عن المُنكَر.

وهكذا ترى التشاؤم والحيرة يسيطران على فكر أبي العلاء، وترى التناقض الفكري بارزاً هنا وهناك، وترى العلماء مضطربين في شأن هذا الأعمى العبقري، فمنهم من يجد له عذراً في عاه وفي تطوَّره الفكري، ومنهم من يتنكّر له أشد التنكَّر ويتهمه بالزندقة والإلحاد.

ومن الناحية الأدبيّة نرى أن اللزوميّات أقرب الى الشعر التعليميّ ، وقد غرق أدبها في خضمٍّ من اللفظيّة ، والاغراب ، والتعقيد ، والغموض ، وجفّ فيها الماء والرّواء ، فكانت دروساً في اللغة والبديع والفلسفة أكثر ممّا كانت شعراً.

هذه نظرة موجزة في تاريخ أبي العلاء وأدبه، والرَّجل أوسع من أن تُحصَر دراسته في كتاب، لأنّه من العبقريّات العالميَّة التي تخطُّى أثرها حدود المكان والزمان، فكانت تُواثاً إنسانيًّا خالداً.

\*

#### مصادر ومراجع

زكي المحاسني: أبو العلاء ناقد المجتمع — القاهرة ١٩٤٦. مجلّة الطريق: الأعداد ١٨ و ١٩ و ٢٠ (١٩٤٤). عباس محمودالعقاد: المعرّي وفلسفته — المقتطف ٤٩: ٢٠٥ و ٤٦٥. محمد إسعاف النشاشيي : أبو العلاء المعرّي — الرسالة ٢٠٦: ١٤٠. حنا الفاخوري: أبو العلاء المعرّي — حريصا ١٩٤٥. كمال البازجي: معارج الضّلال في اللزوميّات - الأديب ٣: ٢٩.

المهرجان الألني لأبي العلاء المعري -- دمشق ١٩٤٥.

مارون عبود: زوبعة الدهور - بيروت ١٩٤٥.

طه حسين:

- ذكرى أبي العلاء -- القاهرة ١٩٣٧.

مع أبي العلاء في سجنه -- القاهرة.

\_ تجدید ذکری أبی العلاء — القاهرة ۱۹۰۳.

صوت أبي العلاء — القاهرة ١٩٤٤.

مجلة الهلال: عدد خاص (يونيو) ١٩٣٨.

مجلة الأديب: عدد خاص (حزيران) ١٩٤٤.

عبدالله العلايلي: المعرّي ذلك المجهول - بيروت ١٩٤٤.

أحمد تيمور: أبو العلاء المعري — القاهرة ١٩٤٠.

كامل كيلاني :

\_ على هامش الغفران -- القاهرة.

– حديقة أبي العلاء – مصر ١٩٤٤.

\_ حول رسالة الغفران -- القاهرة.

الدكتورة بنت الشاطئ: الحياة الإنسانية عند أبي العلاء - القاهرة.

Barlein: Abul Ala, the Syrian - London 1910.

Barckenbury: Abul Ala Almaarri, Rissalat al Ghufran - London 1943.

## ابن الفارض - البَهَاء زُهَايُر

#### أ\_ ابن الفارض:

أ\_ تاريخه: وُلد في القاهرة سنة ٧٦ه هـ/ ١١٨١م، ونشأ متعفّفاً متزهّداً. ثم مال الى التصوّف واعتزل الناس لذلك عدّة سنوات؛ ثم توجّه الى مكّة وأقام فيها نحو خمس عشرة سنة في الصلاة والتجريد. توفّي في القاهرة سنة ٢٣٣هـ/ ١٢٣٤م.

إ. أدبه: لابن الفارض ديوان شعر أشهر ما فيه «التائيّة الكبرى» وهي في ٧٦٠ بيتاً من الشعر.
 منزة شعره: شعره استرسال، وإطالة، وتعقيد، وتكرار، وبديع، وموسيقى، وروعة فكريّة وعاطفة.

#### ب \_ البهاء زهير:

أ ـ تاريخه : وُلد قرب مكة سنة ٥٨١هـ / ١١٨٥م . ونشأ في مصر واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب. توفي سنة ٦٥٦هـ / ١٢٥٨م.

٧ \_ أدبه: للبهاء ديوان شعر فيه نحو أربعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرئاء.

"دميزة شعره: شعر البهاء ليّن ونعومة وموسيقى. البهاء شاعر الحبّ، وهو يذوب في شعره رقّةً
 وعذوبة وصفاء، وسهولة؛ ويعتمد البديع اعتماداً، يستعين به للتعبير عن عمق عاطفته.

## أ - ابن الفارض (٧٦ه -- ٦٣٢ هـ/ ١١٨١ -- ١٢٣٤م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو حفص عمر بن علي السَّعدي المعروف بابن الفارض. وُلد في القاهرة سنة ٥٧٦هـ / ١٨٨١م، ونشأ متعفّقاً متزهّداً، ثم عكف على الفقه متعمّقاً في أسراره، ثم مال إلى التصوّف سالكاً طريقه ومتدرّجاً في حالاته، واعتزل الناس لذلك عدّة سنوات، وعكف على الخلوة والذّكر متقشّفاً، مستأصلاً أميال الجسد، كابحاً جماح الشهوات، منفرداً للعبادة والتأمل، ثم عاد إلى أبيه فلزمه إلى أن توفّاه الله، فرجع

إذ ذاك إلى عُزْلته يَنْشد الاتصال بالله عن طريق التصوَّف فلم يحظَ بالكشف ، فتوجَّه إلى مكَّة وأقام فيها نحو خمس عَشْرة سنة في الصّلاة والتَّجريد ، ثم قصد مصر فلتي فيها إكراماً وحفاوة ، وقد تُوفّي في القاهرة سنة ٦٣٢ هـ ، ١٢٣٤ م ، ودُفن في سفح جبل المقطَّم .

#### ۲ً \_ أدبه:

لابن الفارض ديوان شعو صغير الحجم ، عظيم المحتوى ، طبع مراراً في الشرق وفي الغرب وشرحه على ظاهر معناه الشيخ حسن البوريني ؛ وشرحه صوفيًّا كثيرون أشهرهم الشيخ عبد الغني النَّابلسي سنة ١٧٣٠. وأشهر ما في الديوان «التاثيّة الكبرى» أو «نظم السلوك» وهي قصيدة طويلة تقع في ٧٦٠ بيتاً من الشعر ، ضمنها الشاعر تجاربه الصوفيّة ، والتدرّج في سلم الكمال الروحي حتى الفوز بمشاهدة الجمال الإلهيّ. وهذه التاثيّة من القصائد التي أكب على شرحها والتعليق عليها علماء كثيرون منهم الفرغاني ، والكاشاني في القرن التاسع عشر.

#### ۴ - ميزة شعره:

ابن الفارض رجل التوجّد والانطلاق الرّوحاني، سبيله في الحياة أن يتجرَّد من الجسد والمادة، وأن يصعد في مدارج العلاء سعياً وراء مشاهدة الله والفناء فيه. وقد حاول أن يحمِّلَ الشعر العربي كل ما في قلبه من صبوة روحية وغرام سني، وراح يصب معانيه في قوالب غزلية وخمرية، وراح يُركِّبُ الوجوه البديعية والأساليب البيانية، ويُعقِّد ويُعالِي في التّعقيد، ويُكرِّر ويُسرف في التكوار، وراح يكثر من الهتاف والمناداة والتصغير وما إلى ذلك، وراح يزج في كلامه اندفاع حبّه وثورة اضطرامه، وإذا شعوه أتُونُ مَسْجُور، وإذا هنالك وقود دائم ولهب متصاعد، وذوبان يهواه صاحبه ولا يفهم الحياة إلّا فيه، وإذا الحياة موت والموت حياة، والسعادة فناء في المحبوب بل هي فناءً فناء ، حتى لا يكون إنسان، ولا وعي للإنسان بأنه فانٍ في ذلك المحبوب.

١ - هو كشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس ادراك شيء منها.
 ٢ - التجريد هو التخلص من النقائص، والنزعات المادية، وضبط الأهواء.

وهكذا كان ابن الفارض «سلطان العاشقين» وكان شعره انهيالاً ذاتيًا ، وأندفاقاً فكريًّا وعاطفيًّا في غيرما اهتام كبير للغة وصَقْلِها ، وفي غيرما اهتام كبير للصياغة الإيضاحية . همه أن يندفق ، ويُطيل الكلام ، عل ذلك الكلام يكون تعبيراً عما في نفسه من شوق وضِرام ؛ وقد يتعقَّد الكلام ويتكرّر ، وقد تتداخل الوجوه البديعية وتتزاحم علها تُفضي ، بتزاحمها وتداخلها ، بكل ما يتداخل ويتزاحم في قلبه من عواطف ...

وللموسيقي في شعر ابن الفارض ما للأَلفاظ من أَداء. إنّها الموسيقي الشجيّة التي تتأرجح على نبراتها نفس الشاعر في سكرة تواجدها:

أَخْفَيْتُ حُبَّكُمُ فَأَخْفَانِي أَسًى حَتّى لَعَمْرِي كِدْتُ عَنْهُ أَخْتَنِي وَكَتَمْتُهُ عَنْهُ النَّطْفِ الخَنِي وَكَتَمْتُهُ عَنِي، فَلَوْ أَبْدَيْتُهُ لَوَجْدَتُه أَخْفى مِنَ اللَّطْفِ الخَفي وَكَتَمْتُهُ عَنِي، فَلَوْ أَبْدَيْتُهُ لَوَجْدَتُه أَخْفى مِنَ اللَّطْفِ الخَفي الخَفي وَكَتَمْتُهُ عَنِي اللَّطْفِ الخَفي وَكَتَمْتُهُ عَنِي اللَّعْفِ الْعَلَيْ الْعَلْفِ الْعَلَيْ الْعَلْفِ الْعَلَيْ الْعَلْفِ الْعَلَيْ الْعَلْفِ الْعَلَيْ الْعُلْفِ الْعَلَيْ اللَّعْفِي اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلْفِ الْعَلَيْ الْعُلْفِ الْعَلَيْ الْعَلْفِ الْعَلْفِ الْعَلْفِ الْعَلْفِ الْعُلْفِ الْعَلْفِ الْعَلْفِ الْعَلْفِ الْعَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

بهَاء الدّين زُهَير (٨١ – ٢٥٦هـ / ١١٨٥ – ١٢٥٨ م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو الفضل بهاء الدين زُهير بن محمَّد المُهَلَّبي. وُلد بوادي نخلة قرب مكّة سنة ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م، ونشأ في مصر، ثم اتَّصل بخدمة الملك الصَّالح نجم الدين أيوب، وخرج معه في خدمته إلى بلاد الشام والجزيرة، ولما نُكب الملك الصَّالح وخانه عسكرُه وانضووا إلى ابن عمه الملك الناصر، حفظ البهاء عهد صاحبه ولبث في نابلس إلى أن عاد الصالح إلى الديار المصرية فقدم إلبها في خدمته ووزر له حتى توفي سنة ٢٥٦هـ/ ١٢٥٨ م.

#### ۴ \_ أدبه:

للبهاء زهير ديوان شعر فيه نحو أربعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرثاء، وقد طُبع مراراً في مصر، وفي بيروت، وترجمه الى اللغة الإنكليزيّة شعراً المستشرق الإنكليزي بالمر في جزءين، وعلّق عليه الحواشي والشروح.

١ يقول: أخفيت حبي كاتماً ، ولو أظهرته لوجدته غير ظاهر ، وقد أراد باللطف الحني الله ، وهو تعبير صوفي .

#### ٣ – ميزة شعره:

شعر البهاء لِين ونعومة وموسيقى. هو شعر العاطفة العميقة التي تنساب بين السطور فتُنديها، وتتغلغل في الألفاظ فتُسهِّلها، وتتنقَّل على أكتاف الحروف فتجعلها أوتاراً عذبة الأنغام ساحرة الوقع. هو شعر الوجدان والبهاء.

البهاء زُهير شاعر الحبّ عاش له ، وتقلّب في شتّى حالاته ، وعرف حلوه ومرّه ، وكان ابداً خفّاق القلب لكل جميل ، يذوب في سبيله شعراً رقيقاً ، حافلاً بالعذوبة ، حافلاً بالعذوبة ، عافلاً بالصفاء ، ينطلق سهلاً ، في غير تعقيد ولا مداورة ، وكأنَّهُ النسيم الذي يلامس الأرواح ، أو كأنَّهُ الطّيب الذي يغزو الكيان في غير عصف ولا شدّة . وقد يواجهك أحياناً بلغة التخاطب ، أو بأسلوب النثر الجافل بالسلاسة والطبعيَّة ؛ وذلك أنّ شعر الحب عند البهاء حياة ، ومعاناة حياتيّة ؛ وان اعتمد أحياناً أساليب الترصيع والزخرفة فما ذلك عن تصنُّع وتحذلق ، بل عن محاولة للتعبير عن جماليّة التجربة وعذوبة المعاناة .

وتروقك في شعر البهاء نزعة الاعترافيَّة الحلوة التي تنمَّ عن وجدانٍ صادق ، وعن عمقٍ في الامتداد الشعوريّ ، كما تنمّ عن أصالة شعريّة فيّاضة ؛ وتروقك في شعره أيضاً تلك النزعة الاسترساليّة التي يرافقها نوع من الاسترخاء الحالم ، وشيء من الذهول الشفّاف.

#### قال يُعاتبُ حبيباً ويشكو لوعة الهجران:

تَسعِيشٌ أَنْتَ وتَسْقى حَاشَاكَ، يَا نُورِ عَيْنِي وَلَمْ أَجِدْ بَيْنِ مَوْتِي وَلَمْ أَجِدْ بَيْنِ مَوْتِي يَا أَنْعَم النّاسِ قُلْ لي: سَمِعْتُ عَنكَ حَديثًا، حَاشَاكَ تَنقضُ عَهْدي كَامَةً

أنَا الله مُن حقًا! تَلْقى اللهِ أَنَا أَلْقى وَبَيْنَ هَاجُرك فَرْقا! إِلَى مَتى فِيكَ أَشْقَى؟ يَا رُبّ! لا كَانَ صِدْقَا وعُرْوَتِي فِيكَ وُثِلَقَى بَنْقِيّةٌ ليسَ تَبْقى! إنَّه شعر طيَّب، تغلبُ عليه العذوبة المعنويَّة واللفظيَّة ، بحيث يسترسل معه القارىء استرسال اطمئنان، ومشاركة في المعاناة والإرنّان.

وقال معبّراً عن وجده وحرارة وجدانه:

وَسوايَ فِي العُشَّاق غَادِرْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرْ لَا يَـزَالُ عَـلَيْهِ طَائِرُ حلوُ الحديث، وَإِنَّها لَـحَلاَوَة شُقَّتْ مَـرائـرُ أَشْكُو وَأَشْكُدُ فِعْلَهُ فَاعْجَبْ لَشَاكِ مِنْهُ شَاكِرْ وَٱلْحَبِيبُ لَدَيَّ حَاضِرْ ضُربَتْ لَهُ فيهَا البَشائِرْ... يَا لَيْلُ، مَا لَكَ آخِرٌ يُرْجَى، وَلَا للشُّوْقِ آخِرْ يَا لَيْل طُلْ، يَا شَوْقُ دُمْ، إِنِّي عَلَى الحَالَيْن صَابِرْ!... إِنْ صَحَّ أَنَّ ٱللَّيْلَ كَافِرْ كِلَاهُمَا سَاهِ وَسَاهِرْ...

غَيْرِي عَلَى السَّلُوَانِ قَادِرْ لِي في الغرام سَرِيرَةٌ، وَمُشَسَّهُ بِالغُصْنِ قَلْبِي مَا ٱلْـفَـلْبُ إِلا دَارُهُ لي فيكَ أَجْرُ مُجاهدٍ طَرْفي وَطَرْفُ النَّجم فِيك

إنَّها حكاية حال ، وتعبير عمَّا في نفس الشاعر من وجد شديد ، ومن صبابةٍ تكاد تتحوُّل الى مأساة بعيدة الأصداء.

وإنَّنا نرى الشاعر في هذه الأبيات يعمد الى ضروب من البديعيَّات كالجناس والطباق والتورية وما الى ذلك ممّا ينزلق على ريشته انزلاقاً في غير جهد ولا تعمُّد.

وقد يُسرفُ البهاء في السُّهولة حتى ليحفل شعره أحياناً بالألفاظ العاميَّة والأساليب الشعبيّة ، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه شاعر السّلاسة ، بل شاعر السهل الممتنع في النظم، قال مخاطباً أحد لوّامه:

١ ــ الكافر: السَّاتِر وقد أُطلق على الليل لأنَّه يستر الأرض بظلامه. والكافر أيضاً ضد المؤمن، وفي الكلام

وَصَاحِبٍ أَصْبَحَ لِي لَاثِماً لَمَّا رَأَى حَالَةً إِفْلَاسي قُلْتُ لَهُ إِنِّي آمْرُو لَمْ أَزَلْ أُفْتِي عَلَى ٱلْأَكْبِاسِ أَكِيَاسِي ۗ مَا هذهِ أُولَ مَا مَرَّ بي، كَمْ مِثْلِها مَرَّ علَى دَاسي دَعْنِي وَمَا أَرْضِي لِنَفْسِي ومَا عَلَيْكُ فِي ذلك مِنْ بَاسٍ لَوْ تَنظَر النَّاسُ لِأَحْوَالِهِمْ لَأَشْتَغَلَ ٱلنَّاسُ عَنِ النَّاسِ!

وهكذا ترى الهاء في شعره يميل الى استعال الأوزان الخفيفة والمجزوءة ، وهو يؤثرها على الأوزان ذات الموسيقي الشديدة والنبرات الحادّة.

\*

#### مصادر ومراجع

محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهيّ ــ القاهرة ١٩٤٥.

أمين الحَسَن : ابن الفارض ـــ العرفان ١١ : ٣٦٩، ٤٩٩، ٧١٨، ٨٣٥.

يوسف يعقوب مسكوني: عمر بن الفارض ــ الرسالة ١١: ٧٥٢.

مصطفى عبد الرازق: البهاء زُهير- القاهرة ١٩٢٨.

مارون عبود: الوؤوس ــ بيروت.

زكى مبارك: البهاء زهير - الرسالة ١١: ٩٤٤، ٩٦٦.

أنيسة سعيد الشرتوني: المتنبي والبهاء زهير -- المقتطف ٣٣: ٢٠٧.

١ - الأكباس ج. كبِّس وهو الظّريف.

## الصَّنَوْبرِيّ - كُشَاجِم - السَّرِيّ الرَّفَّاء - البُسْتِيّ مِهْيَارِ الدَّيْلَيِّيّ - الطُّلِخرائِت

- أ \_ الصَّنوبريّ : أبو بكر الصنوبريّ وُلِد في ضواحي انطاكية وعمل خازناً في مكتبة سيف الدولة. وكان رجل الطبيعة تعشقها وملاً ديوانه وصفاً لها. وقد توفّي سنة ٣٣٤هـ/ ٩٤٥ م. روضيّات الصّنوبريّ من أشهر الشعر العربيّ ، وقد عالج فيها الشاعر مشاهد الطبيعة معالجة إحياء ، واستنطاق ، وتفسير ، ومسهولة وانسجام .
- ب \_ كُشاجهم: هو من أصل هندي أو فارسيّ. تنفّل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد ومصر، ثم استقرّ
   في حلب وكان من شعراء سيف الدولة. له ديوان شعر كان فيه من أصحاب الطريقة الواقعيّة في
   الأدب.
- جــ السّريّ الوقاء: وُلد في الموصل ونشأ نشأة ضعة ثم قصد سيف الدولة بحلب وأقام عنده بمدحه، ثم أُبعد فانتقل الى بغداد. وقد توفّي سنة ٣٦٦هـ/ ٩٧٦ م. له ديوان أكثره في مدح سيف الدولة. وشعره شعر الخيال الصّافي، والصناعة البيانيّة الجميلة، واللغة السّهلة المشرقة.
- ابو الفتح البُسْتي : وُلِد في بُسْت ومات في بُخارى سنة ٤٠٠ هـ/ ١٠١٠م. له ديوان شعر أشهر ما
   فيه المجكّم ، وأشهر شعره نونيّته وهي مجموعة نصائح وحِكّم .
- هـ مهيار الديلميّ: هو فارسيّ وُلد ببغداد وتخرّج على بد الشريف الرضيّ في الشعر والأدب. توفّي سنة ٤٢٨ هـ/ ١٠٣٦م. وله ديوان فيه شتّى الفنون الشعريّة المعروفة، وشعره يمتاز بموسيقاه العذبة، وبالأناقة التي تخيّم على فنونه.
- و ـ الطَّغْرائيِّ : وُلد بأصبهان سنة ٥٥٤ هـ/ ١٠٦٣م ووزّر للسلطان مسعود بن محمد السَّلجوقي صاحب الموصل. ثم قُتل سنة ١٦٥هـ/ ١١٢٠م. له ديوان أكثره في المدح وأشهر ما فيه «لاسيّة العجم».

#### أ\_ أبو بكر الصنوبريّ (٣٣٤هـ/ ٩٤٥م)

هو أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحسن الضيّي، المعروف بالصّنوبريّ. وُلد بضواحي أنطاكية، وحضر مجالس سيف الدولة أمير حلب، وعمل خازناً في مكتبته. وكان الى ذلك كلّه رجل الطبيعة يهوى ربيعها وخريفها ، وصيفها وشتاءها ، ويستهويه كل مشهد جميل من مشاهد جمالها ، فيتتبّعه متأمّلاً ، ويُكبّ عليه إكبابة تحليل وتعمّق ، وظلّ كذلك بين الكتاب والقلم ، وبين الزهرة والروضة الى أن توفّي سنة ٩٤٥ ، تاركاً لنا وراءه رياضاً شعريّة زاهرة ، وربيعاً فنيًّا تتلاحظ فيه عيون النرجس ، وثنافس فيه وجوه الشقائق خدود الحسان .

وللصنوبري ديوان جمعه الصولي في نحو ٢٠٠ ورقة ، وجمع الشيخ محمد راغب الطبًاخ ما وقع عليه من شعره في كتاب صغير سمّاه «الرّوضيّات». وأكثر شعر الصنوبري في وصف الطبيعة ، وقد احتك بها احتكاكاً شديداً عندما كان يتجوّل بين حلب وأنطاكية ودمشق ، وأحبّ الالتفات اليها بعينه ونفسه وشتّى جوارحه ، يسجّل ظاهراتها تسجيل فن ودقة ، ثم يُخرج تلك الظاهرات إخراجاً فنيًا حافلاً بالحياة والحركة ، وإن كاد يخلو من ذات نفس الشاعر ، وذات قلبه.

برّز الصنوبريّ في وصف الطبيعة حتّى عدّه البعض أوّل شاعر للطبيعة في العربية ، وإنه ، وإن لم يكن في الحقيقة أول شعراء الطبيعة ، فقد أبقى فيها شعراً رائعاً ، واشتهرت «روضيّاته» كما اشتهرت خمريّات أبي نواس.

الصنوبريّ يعالج الطبيعة معالجة فسيفسائية ويحاول إحياءها باللون، والحركة، والكلمة ؛ والطبيعة عنده مجتمع من مجتمعات اللهمي البشريّة ، يجهد في جعلها تتحاور، وتتنافس ، كما يجهد في استكمال الصّور ، واستنطاق المشاهد ، وأنت أمام هذا كلّه مُعجبٌ بالفنّ ، وروعة التصوير ، وجاليّة الكلمة في التعبير ؛ معجب بهذا القلم الشاعريّ الذي ينتقل من وردة الى نرجسة ، ومن شقيق إلى نوّار ، ومن زعفران الى بهار إلى غير ذلك من الثمار والأزهار ، يُرصِّع ما طاب له الترصيع ، ويشبّه ويجرّد ، ويجانس ويطابق ، فكأنك ، وأنت تقرأ روضيّات الصنوبريّ ، في معرض من معارض الفنّ ، والشاعر دليل يشرح ، ويفسر ، ويُبرز الخطوط والظلال ، ويحاول أن يُمتعك باللون والزخرفة وتشخيص المشاهد ، وإحياء المرئيّات ... ويواكب ذلك كلّه بموسيقاه العروضيّة واللفظيّة ، حتى لكأنك في مهرجان تتراقص في أرجائه الأنوار ، وتتمايل قدود

١ ــ آدم متز Adam Metz: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع ـــ الترجمة العربيّة، ص ٤٣٠.

الأزهار ، فتتحوّل ذاتك الى طاقات لالتقاط الجال في شتّى معانيه وشتّى صوره. قال في روض:

زَادَ السُحِبِّينَ فِي عَبِّتِهَا تَمِيلُ مِنْ لِينهَا ونعْمَهَا سَوَادُهُ، في صفّاء حُمْرَها وَكَمْ عُيونٍ تُصْبِي بِلَحْظَهَا رَفِيبَها، مِنْ خفَاء نَظُرُتها رَفِيبَها، مِنْ خفَاء نَظُرُتها تَشَبَّهُ الرَّوْضِ بِالْحِبَاثِبِ قَدْ كُمْ مِنْ قُلُودٍ هَنَاكَ، مِنْ قُضُبٍ كَمْ مِنْ قُضُبٍ كَمَمْ وَجْنَةٍ، خَالُها يَلُوحُ لَنَا وَكَمْ ثَنايا تَسْبِي بِنَكْهَتِهَا تُسَيى بِنَكْهَتِهَا تُسَارِقُ الغَمْذَ، غَمَز خائِفَةٍ

#### ب - کشاجم (۳۹۰هـ/ ۹۷۰م)

هو أبو الفتح محمود بن الحسين بن شاهك المعزوف بكشاجم ، قيل إنّه من أصل هنديّ ، وقيل انه فارسيّ الأصل من أهل الرملة بفلسطين ، كان أسلافه الأقربون في العراق. وقد تنقّل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد ومصر ، واستقرّ بحلب فكان من شعراء أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان ، ثم ابنه سيف الدولة.

لكُشَاجِم ديوان شعر طُبع في بيروت سنة ١٣١٣ هـ (١٨٩٥م)، وله عدّة مُؤلّفات أخرى منها «أدب النديم»، و«الرسائل» و«خصائص الطرب» و«الطبيخ». ومن أجل هذا الكتاب الأخير قيل انه كان في بدء أمره طبّاخاً لسيف الدولة.

كان كشاجم في شعره من أصحاب الطريقة الواقعيّة في الأدب، فعُني بوصف الحياة المحسوسة. وقد أحبّ الطبيعة حبًّا جمًّا، فكان لها في أدبه محلّ واسع.

#### ج - السَّرِيِّ الرَّفَّاء (٣٦٦ هـ / ٩٧٦ م)

هو أبو الحسن السريّ بن أحمد بن السريّ الكنديّ. ولد في الموصل ، ونشأ فيها

١ لفظ «كشاجم» منحوت من علوم كان أبو الفتح يتقنها ، فالكاف من كتابة ، والشين من شعر ، والألف من أدب ، والجيم من جَدَل ، والميم من منطق ، وقبل انه دعي كذلك لأنه كان كاتباً ، شاعراً ، أديباً ، جميلاً ، مغنياً ؛ وقبل غير ذلك أيضاً .

نشأة ضعة يرفو الثياب ويطرّز ، فعُرف لذلك بالرفّاء. ولمّا توثّقت عنده ملكة الشعر والأِدب قصد سيف الدولة بحلب، وأقام عنده مدّة يمدحه ويمدح جماعة من الوزراء وِالْأَعِيانَ ، فحسُنت حاله وعظُم نوالُه. وكان له مع الخالديّين الْأخوين ، خازنَى كُتب سيف الدولة ، خصومة ومهاجاة ، فعملا على إبعاده عن مجالس الكبراء ، وحملا أمير حلب على أن يقطع عنه ماكان قد رسمه له من عطاء، فمال إلى الورَاقة يكسب بها ضروريّات الحياة. وعندما توفّي سيف الدولة انتقل الشاعر الى بغداد ومدح الوزير المهلَّبي وبعض الرؤساء. وظلُّ رقيق الحال الى أن توفّي سنة ٩٧٦م/ ٣٦٦هـ.

للسرّيّ الرفَّاء ديوان شعر أكثره في مدح سيف الدولة والوزير المهلبي وبني حمدان، وفيه هجاء للخالديّين، وفيه أخيراً وصف ورثاء.

وشعر السريّ الرقّاء هو شعر الخيال الصافي الذي يأتي بالصور عامرةً بالحياة، طافحةً بالنور، تزيدها الصناعة البيانيّة زهواً وألواناً. وذلك في لغة سهلة مشرقة، وأوزان يغمرها الفنِّ، وتفيض بالعذوبة، وتتصاعد منها موسيقي مطربة.

قال يصف روضة:

عَلِيلَةُ أَنْفاسِ الرّياحِ كَأَنَّا يَشُقُّ جُيوبَ الوَرْدِ، في شجراتِها،

وقال بصف شمعة:

وَشَمْعَةٍ في يدِ الغُلَامِ حَكَتْ تَبْكى إِذَا نَارُ شَوْقها أضطرمَتْ كَأَنَّهَا نَخْلَةٌ بِلَا سَعَفٍ

يُعَلُّ بِمَاءِ الوَّرْدِ نُرْجِسُهَا النَّدي نَسِيمٌ مَتى يَنْظُرْ إِلَى المَاءِ يَبْرُدِ

عُنْق ظَلِيمٍ بِغَيْر مِنْقَارِ 

١ ... الحالديّان (نسبة الى الحالديَّة وهي قرية من أعال الموصل) هما الأخّوان أبو بكر محمد بن هاشم، وأبو عَمَّانَ سَعَيْدُ بَنِ هَاشُمٍ ، اتهمها السَّرِّي الرفَّاء بسرقة شعره وشعر غيره .

٢\_ الظليم ذكر النعام.

٣ – الأُثْرُجُ شجر من فصيلة الليمون ناعم الورق.

## د\_ أبو الفتح البُسْتيّ (٤٠٠ هـ/ ١٠١٠م)

هو أبو الفتح علي بن الحسين بن عبد العزيز البستيُّ. وُلد في بُسْت بالقرب من سجستان ، وولي كتابة ديوانها ، ثم انتقل الى بُخارى ومات فيها . له ديوان شعر أشهر ما فيه الحِكَم، وأشهر شعره الحكميّ نونيّته التي عُرف بها، وسارت على الألسنة سيرورة ىعبدة المدى.

تقع النُّونية في ثمانية وخمسين بيتاً ، وهي مجموعة نصائح وحكم أملتها على الشاعر تجاربه في الحياة وتأمُّلاته في حقيقة الطبائع الإنسانيَّة ، والأخلاق الاجتماعيَّة. فالمرء في نظره هدف لسيطرة الحياة الدنيا، وله في العقل والدين خير معوان على الأباطيل والشرور ، فما عليه إلَّا أن يتروَّى ، ويُحكِّم في تصرُّفه الترصُّن ، ويضبط نزوات النفس وجهاح الحسد، ويُحسن ما استطاع الإحسان، ويسالم ما استطاع المسالمة، وعليه أن يتحلَّى بالحكمة والتقوى لكي ينجو من أذى الأيَّام والناس.

زيادَةُ السَرْءِ في دُنْيَاهُ نقصَانُ وربْحُهُ غَيرَ مَحض الخَيْرِ خُسْرَانُ...

أَحسنْ إلى النَّاسِ تَسْتَعْبِدُ قلوبَهُمُ، فَطَالَإِ ٱسْتَعبِدَ الإِنْسَانَ إِحْسَانُ لَا تَحْسَبَنَّ سُرُوراً دَائماً أَبِداً مَن سَرَّهُ زَمَن سَاءِتِـهُ أَزْمِـانُ

يمتاز شير البستي باستقامة الرأي، وسلامة الذوق، وسلاسة التعبير، وسهولة التركيب، إنَّه شعر التَّنفُّس الاجتماعيّ والمثاليَّة الأخلاقيَّة في عهدٍ تهاوت أخلاق بنيه، وشاعت الفلسفات المتطرّفة في صفوف ذويه.

## هـ مِهْيار الدَّيْلميّ (٢٨ هـ / ١٠٣٦ م)

هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الفارسيّ الديلمي . ولد ببغداد ونشأ على الجوسيّة ، وقد أسلم على يد الشريف الرضي وتخرّج عليه في نظم الشعر وفي الأدب. ويرى بعض العلماء أنه وُلد في الديلم، في جنوبيّ جيلان، على بحر قزوين، وأنه استُخدم في بغداد للترجمة عن الفارسيّة أوقد تشيّع وغلا في تشيُّعه ، وسبّ بعض الصحابة في شعره . قال فيه ابن الجوزيّ: «إنّه صار رافضيًّا غالياً ، وفي شعره لطف الاّ أنه يذكر الصحابة عا لا يصلح».

لمهيار الديلمي ديوان شعر كبير فيه شتّى الفنون الشعريّة المعروفة.

برز مهيار في الغزل الوجداني الرقيق ، والرثاء ، والإخوانيّات ، والعتاب ، وشكوى الزّمان . أمّا مديحه ففيه تطويل يُقرِّبُ أساليب القصيدة من أساليب الرسائل النثرية . وأمّا وصفه فكثيرٌ ولاسيا في الشمع ، والسمك ، والطبل ، والاسطرلاب وما الى ذلك ؛ وهو لا يجيد فيه إجادته في موضوعات الوجدان .

و يمتاز شعر مهيار عموماً بموسيقاه العذبة التي لا تتوقّف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعر في الافصاح ؛ كما يمتاز بقرب التشبيه والاستعارة. ومهيار كثير التأنق في نظمه ، إلّا أن شعره لا يخلو من بعض الميوعة والحشو.

#### و- الطُّغوائيّ (800 - 1170هـ / 1077 - 1117م)

مؤيّد الدين أبو اسماعيل الحسين بن علي بن محمد المعروف بالطُّغراثيّ وُلد بأصبهان من أُسرة فارسيّة. اتصل بالسلطان مسعود بن محمّد السّلجوقيّ صاحب الموصل، فولّاه وزارته، وكان كاتباً وشاعراً يعترف له الناس بالعلم والفضل، وينعتونه به «الأستاذ» تقديراً لمواهبه وإعلاناً لما له عندهم من تجلّة وإكبار.

وحدث أن نشب خلاف حاد بين السُّلطان مسعود وأخيه محمود ، وكانت الغلبة لمحمود فاستبد بأخيه وجماعته ، وقبض على رجاله ، وفي جملتهم الطغرائي ، وأراد قتله ، ولكنّه خاف عاقبة النقمة عليه ، فأوعز الى بعض خاصّته أن يتهموه بالإلحاد والزندقة ، وأن ينشروا هذا الاتهام بين الناس ، ففعلوا ، فاتخذ السلطان محمود من ذلك حجّة على الطغرائي أتاحت له قتله .

للطغرائي ديوان شعر كبير أكثره في المدح؛ وخير ما فيه قصيدته اللّاميّة المعروفة بـ «لاميّة العرب».

« لاميّة العجم » : هي قصيدة طويلة طواها الشاعر على شكوى الزمان والإخوان ، وعلى حِكَم ونصائح تصلح لأن تكون دستوراً أدبيًّا واجتماعيًّا. افتتحها بقوله :

أصالةُ الرَّأي صانَتْني عن الخَطلِ وحْلِيَةُ الفضلِ زانَتْني لدى العَطَلِ ا

وهو في هذه القصيدة رجل ا**لثورة النفسيّة** الفوّارة التي تهاجم الدّهرِ والحظّ وتزدري الناس على أنهم جماعة إفك وكذب ، **ورجل العنفوان** الذي يأبي الذُّلُّ ويُنكر الخيانة ، ورجل الرأي الذي لا يرضى بالسلامة هدفاً للحياة ، ويدعو الى الانتقال ، والصّبر على الشدّة ، ومحاذرة الناس ، والاعتماد على النفس. قال:

حبُّ السلامة يَشْني هَمّ صاحبهِ عن المعالي، ويُغْري المَرْء بالكَسَل إِنَّ العُلَى حَدَّثَتْنِي ، وَهْيَ صَادِقَةٌ فِي مَا تَحدث ، أَنَّ العزُّ فِي النُّقَلَ مَا أَضْيِقَ العَيْشَ لَوْلَا فُسْحَةُ الأَمَلِ فَحَاذِر النَّاسَ، وأَصْحَبْهُمْ عَلَى دَخَلٌ وَإِنَّا رَجُل السُّنْسِا وَوَاحِدُهَا مَنْ لَا يُعَوِّلُ فِي الدُّنيا عَلَى رَجُل

أُعلِّلُ النَّفْسَ بِالآمَالِ أَرْقُبُهَا، أَعْدَى عَدُوُّكَ أَدْنِي مَن وَثِقْتَ بهِ،

#### مصادر ومراجع

جرجي زيدان: ت**اريخ آداب اللغة العربيّة** ـــ القاهرة ١٩٣٠.

سيّد نوفل: شعر الطبيعة — القاهرة ١٩٤٥.

عبد الرحمن شكري: **شعر مهيار الديلمي** الرسالة ٧، ص ١٠٠ – ١٠٣.

شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي - القاهرة ١٩٣٥.

١ ــ أصالة الرأي : جودته ... الخَطَل : الخطأ والإعوجاج. ــ العَطَل : الخلَوَ من الزينة. ــ يقول : لي في أصالة الرأي ما يبعدني عن الحطأ وفساد المنطق ، ولي في زينة الفضل والأدب ما يقوم عندي مقام الغني والمناصب

۲ \_ علی دخُل: أی علی مكر.

## الوَأْوُاءُ الدِّمَشقِيّ -أبوالفرج البَبَّغَاء - أبوالعبَّاسُ النَّامِي الوَأْوُاءُ الدِّمَشقِيّ -أبوالفرج البَبُغَاء - أبوالعبَّاسُ النَّامِي الرَّلاء السعديّ - صَريعُ الدِّلاء

#### أ\_ الوَأُواء اللمشقيّ (٣٩٠هـ/ ٩٩٩م)

هو أبو الفرج محمّد بن أحمد الغسّاني الدمشتي. كان منادياً في دار البطّيخ بدمشق يُنادي على الفواكه وينظم الشعر، ثم اشتهر بشعره فانضم إلى بلاط سيف الدولة بحلب وحضر فيه مجالس الأدب. وقد توقي سنة ٣٩٠هـ/ ٩٩٩م. وله ديوان صغير لا يزال مخطوطاً وأكثره في الغزل والوصف والخمر. وشعر الوأواء شعر الصفاء، والرُّواء، والنعومة العاطفيّة والحياليّة البعيدة عن كل تعقيد وتعسيّف. إنّه شعر الجال المركّب تركيب بديع وفن وأناقة، وهو شعر السلاسة والسُّهولة والدَّوق. من ذلك قوله:

إِذَا اشْتَدَّ مَا أَلْقَى جَلَسْتُ حِذَاءَهُ وَنَارُ ٱلْهَوَى قَدْ أَضْرِمَتْ بَيْنَ أَوْصَالِي أَوْسَالِي أَوْسَالِي أَوْسَالِي أَوْسَالِي أَقْبَلُ مِنْ فِيهِ نَسِيمَ كَلَامِهِ إِذَا مَرَّ بِي صَفْحاً بأَفُواهِ آمَالِي

قَالَتْ وَقَدْ فَتَكَتْ فِينَا لُواحِظُهَا لِمْ ذَا؟ أَمَا لِقَتِيلِ الحُبِّ مِنْ قَوْدِ وَأَسْبَلَتْ أُولُواً مِنَ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْداً وَعَضَّتْ عَلَى ٱلْعُنَّابِ بِٱلْبَردِ

#### ب \_ أبو الفرج البَبَّغاء (٣٩٨هـ/ ١٠٠٧)

هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي الملقب بالبّبغاء للثغة في لسانه. أصله من نصيبين بالعراق. اتّصل بسيف الدولة، وعندما توفّي الأمير انتقل إلى الموصل وبغداد وتوفّي. أكثر شعره في الغزل والحمر والزّهر؛ وهو من أرباب الصّناعة والتنميق.

#### ج\_ أبو العبّاس النّامي (٣٩٩هـ/ ١٠٠٨م)

هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد الدَّارِميّ المعروف بالنَّامي وهو من شعراء البلاط الحمداني، ومن خصوم المتنبّي له معه وقائع، وكان من خواص مُدَّاح سيف الدولة بن حَمْدان، وكان عندَه تِلْوَ أَبِي الطيّب المتنبّي في المنزلة والرُّتبة. قال ابن خلكان: «وكان (النامي) فاضلاً أديباً بارعاً، عارفاً باللغة والأدب، وله أمالٍ أملاها بحلّب روى فيها عن الأخفش وابن دُرُستويه...» توفّي سنة ٣٩٩هـ/ ٢٠٠٨م.

#### د\_ ابن نُباتة السَّعْدي (٤٠٥هـ/ ١٠١٤م)

هو أبو نصر عبد العزيز بن عُمَر بن سَعْد من تميم. نشأ في بغداد وتجوّل في البلاد، ومدح الملوك والرؤساء ولا سيّا سيف الدولة أمير حلب، وابن العميد، وعضد الدولة البُوَيْهيّ. وقد توفّي ببغداد سنة ٤٠٥ هـ/ ١٠١٤م. قال يمدح سيف الدولة من قصيدة:

لَمْ يُبْقِ جُودُكَ لِي شَيْئًا أُؤمِّلُهُ تَركْتَنِي أَصْحَبُ الدُّنْيَا بِلَا أَمَل

#### هـ فريعُ الدِّلاء (١٠٢١هـ / ١٠٢١م)

هو أبو الحسنَ علي بن عبد الواحد ويُعرف «بصَريع الدِّلاء» و«قتيل الغواني»، أشهر ما له قصيدة مُجونيّة مقصورة عارض بها مقصورة ابن دُرَيْد، قال فيها:

مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ تَنْنَقِبَ نَعَالُهُ يَحْمِلُهَا فِي كَفِّهِ إِذَا مَشَى وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُونَ رِجْلَهُ فَلْبُسُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الحَفَا.. مَنْ طَبَخَ الدِّيكَ وَلَا يَذْبُحُهُ طَارَ مِنَ ٱلْقِدْرِ إِلَى حَيْث يَشَا!

#### مصادر ومراجع

ابن خلكان: وفيات الأعيان ــ القاهرة ١٩٤٨.

محمد بن شاكر بن أحمد: فوات الوفيات - القاهرة ١٩٥١.

الثعالبي: يتيمة الدهر.

الزُركلي: الأعلام.

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية — طبعة دار الجيل — بيروت ١٩٨٢.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## البَابِ الرابِّع الحَكَة الفكريَّة وَالعلميَّة وَالفَنَيَّة



من روائع العرب الأقدمين في الحفر والنقش والتعبير عن الجال.

#### أ - دوافعها :

الثمازج العرقي والحضاري، أيقظ العقل العربي على وجوب الانفتاح الثقافي والمشاركة في شتى النشاطات العلمية والفنية.

٢ - تعطّش العقل العربي إلى المعرفة، وقابليّة العرب للاستيعاب والتجدُّد والاستقصاء.

٣ - تشجيع الخلفاء والوزراء والأمراء؛ ولا سيا أبي جعفر المنصور الذي أسس بغداد وجعلها وريثة أثينة والأسكندرية ، والمأمون الذي أنشأ بيت الحكمة (٨٣٢م) وجمع فيها النَّقَلَة برئاسة يوحنا بن ماسويه ، ثمّ برئاسة حُنيْن بن اسحق (٨٧٧م).

\$ \_ المدارس الكبرى التي كانت تغذّي العقل الشرقي بعلوم الأوائل ، أعني مدارس الرُّها ، ونصيبين ، وجُنْديسابور ، وحرّان . وقد أسهمت حرّان إسهاماً واسعاً وخصباً في الحركة الفكريّة والعلميّة عند العرب ، وكان لبعض علمائها الفضل في ترجمة الآثار اليونانية ، إلى اللغة العربيّة ، ومن أساتذة مدرسة حرّان الذين انتقلوا الى بغداد ثابت بن قرّة ، وقسطا بن لوقا ، المترجمان الشهيران .

• الترجات أحدثت في العالم العربي انقلاباً فكريًّا وثقافيًّا ولغويًّا منقطع النظير، فالعرب في صدر الإسلام وفي العهد الأمويّ لم يكونوا يُعنَون إلّا بالعلوم القرآنيّة وما نشأ حول القرآن من علوم، أي الفقه والكلام والحديث واللغة؛ أمَّا العلوم الدَّخيلة، أعني الطبّ والهيئة والهندسة والرياضيّات والطبيعيّات والكيمياء والموسيقي والفلسفة بفروعها الختلفة، فلم يكن لها نصيب وافر عندهم، بل كان أكثرها مجهولاً لديهم؛ ولم تزدهر تلك العلوم في العالم العربيّ إلّا بفضل الترجات والمترجمين.

#### $\dot{Y}$ مظاهِرُها:

ظهر أثر الترجمات والاحتكاك العرقي والحضاري في شتى النشاطات الفكريّة عند العرب، فني حقل الدين ظهرت الفِرَق المختلفة التي تسلَّحت بسلاح المنطق والفلسفة للدّفاع عن مذاهبها، واحتلَّ العقل مقاماً رفيعاً، فنُوديَ به حكَماً، ونُوديَ به نبيًّا؛ وفي حقل الأدب ظهر الأثر الفارسيّ والهنديّ عند ابن المقفّع وغيره من الأدباء، وظهر الأثر

التمازجيّ في كتب الجاحظ ، وحاول بعض الشعراء معالجة موضوعات جديدة ؛ وفي حقل اللغة أثر المنطق في النحو ولا يما عند البصريّين الذين سُمُّوا «أهل المنطق»، وعرفت اللغة أساليب جديدة وألفاظاً جديدة مكّنتها من استيعاب الحضارة الجديدة.

#### ١ً \_ علوم اللغة :

« في المعجمية: اللغة مرآة أحوال الأمة ، وسجل حياتها في شتى نزعاتها وتقلباتها . وقد توحدت لهجاتها ، وتهذّبت ألفاظها ولانت أساليبها واتسع نطاق معجمها في العهد الإسلامي ، وحرص العرب على تنقيتها من طمطانية الدّاخلين عليها لكونها لغة الدّين والسياسة المسيطرة ، ولمّا كان العهد العبّاسي بما فيه من طغيان سيل الأعاجم والأتراك وغيرهم ، فشا اللحن فشوّاً شديداً ، فهب ذوو الغيرة والحرص ، أيّا كان أصلهم ، يتعاونون على حفظ العربية خالصة من كلّ شائبة ، وراحوا يضعون المعاجم العامة المرتبة على حروف الهجاء ، ويضبطون الألفاظ ويُدوّنون المفردات ، فوضع الحليل بن أحمد (٧١٨ — ٧٨٨) كتاب «الكامل » ، وابن دُريد (٧٢٨ — ٩٣٨) كتاب «الجمهرة» ، والأزهري (٩٨٠ — ٨٩٥) كتاب «المحمرة» ، والأزهري (٩٨٠ — ١٠٤)

« في النحو: ورأى العلماء ضرورة في معالجة النحو وتعميمه والتدقيق فيه ، وفي معالجة البلاغة العربية ، فصرفوا همهم ، بعد فراغهم من جمع شتات الألفاظ وضبطها في المعاجم ، أو في أثناء ذلك العمل الشاق ، الى ضبط القواعد النحوية ؛ وقد نشب في ذلك نزاع بين البصرة والكوفة ، ولاسيا وقد انتشرت أساليب المنطق الأرسطوطاليسي ومذاهب الجدل التي راجت بين الفِرَق الكلامية وكان لكل من البصرة والكوفة في النحو مدرسة وآراء ، أما البصريون فأهل منطق وقياس ، والبادية

١ ساه كذلك لأنه بدأه بحرف العين مراعياً في ترتيبه مخارج الحروف وأقصاها الحلق فاللّسان فالأسان
 قالشفتان

السمال. ٢ \_ علم الكلام هو علم القواعد الشرعية المكتسبة عن الأدلّة. نشأ لتفسير الآيات القرآنية، وقد تعددت فيه الفرق منها المعتزلة، والأشعرية...

حولهم عامرة بالأعراب الفُصحاء يأخذون عنهم الصحيح وينبذون الفاسد الضعيف؟ وأما أهل الكوفة فحجتهم كلام الأعراب، ولكنهم دون أهل البصرة مقدرة على التحليل؛ وهكذا كان الأولون أهل عقل يقدمونه على النقل، وكان الآخرون أهل نقل يقدمونه على النقل، وكان الآخرون أهل نقل يقدمونه على العقل، جرياً مع التيارات الفكرية الشائعة. واشتهر من علماء البصرة سيبوَيْه (٧٩٦)، ومن علماء الكوفة الكِسَائيّ (٨٠٤).

• في البيان والعروض: وكذلك اهتم العلماء للبلاغة العربية ، فكان من ذلك ما نسميه علوم البلاغة أي المعاني ، والبيان ، والبديع ، والعروض ؛ فوضع أبو عُبيدة (٨٢٤) «أسرار البلاغة» في البيان ، ووضع الجُرْجَاني (١٠٨٠) «أسرار البلاغة» في البيان ، و «دلائل الإعجاز» في المعاني ، ووضع ابن المعتز (٩٠٨) كتاب «البديع» وجمع منه سبعة عشر نوعاً ، وعالج الجليل بن أحمد أوزان الشعر وحصرها في خمسة عشر وزناً أو بحراً أضاف إليها الأخفش بحراً سادس عشر.

\* تطور اللغة: والجدير بالذكر أنّ اللغة لم تقف جامدة أمام التيارات الجديدة ، وهي أداة التعبير والأداء عن شتى نواحي الحياة. فقد اتسع نطاق الحياة اتساعاً مدهشاً ، وتنوّعت المظاهر الحياتية تنوّعاً عجيباً ، وكان السبيل للغة ، حتى تستوعب كلّ ذلك وتكون مرآة له ، أن تمتد عن طريقين : طريق الاشتقاق ، وطريق التعريب ، فسلكت الطريقين سلوكاً حثيثاً ، «وقد دلّ العرب في عملهم هذا على أنهم كانوا جديرين حقاً بهذه المدنية ، فإنهم لم يقفوا جامدين ولم يقبلوا كل ما جاءهم من اللغات الأخرى على حاله ، ولكنّهم عرفوا أنّ في الجمود حرماناً من الفائدة ، وفي الإباحة المطلقة جناية على اللغة ، فما كان في لغتهم له لفظ آثروه في الغالب على اللفظ الأجنبي وما لم يجدوه في لغتهم أحذوه ، فهذّبوا حواشيه وأخضعوه في الغالب لأوزان لغتهم ، وغيّروا لم يجدوه في لغتهم أخذوه ، فهذّبوا حواشيه وأخضعوه في الغالب الأوزان لغتهم ، وغيّروا من حروفه ما لا يستطيعون النطق به ، فيخرج اللفظ بعد ذلك سائغاً سهلاً ، وتستفيد من حروفه ما لا يستطيعون النطق به ، فيخرج اللفظ بعد ذلك سائغاً سهلاً ، وتستفيد اللغة غنى بهذا الجديد عليها » . وهكذا أخذوا من الفارسية بعض أسماء الأطعمة والنبات اللغة غنى بهذا الجديد عليها » . وهكذا أخذوا من الفارسية بعض أسماء الأطعمة والنبات العلوم والموسيقى (سِكْباج ا ، نيمرشت الميارة ، وبعض مصطلحات العلوم والموسيقى (سِكْباج ا ، نيمرشت الميورة والمؤلفة والمؤ

١ \_ السكباج: مرق يعمل من اللحم والحل.

٢ ... النيمرشت: البيض الذي يشوى بعض الشيء.

سَنْبُوسَج '، جُلنار '، تُوت، بُستان، سنجاب، زثبق، بَرْبط"). وأخذوا من اليونانية مصطلحات الفلسفة والمنطق والطبّ (فيلسوف )... وهكذا تقدّمت علوم اللغة وازدادت ثروتها اللفظية بفضل التمازج العنصري والثقافي ، وقد برهن علماء العرب في ذلك العصر عن تعلّقهم باللغة، وحرصهم على صفائها، كما برهنوا عن حسن تفهّمهم لحقيقة اللغة على أنها أداة لا بُدّ لها من مماشاة الحياة في تطوّرها وشتى تقلّباتها.

#### أ\_ العلوم الدينيّة:

- التفسير: اشتهر فيه ابن جريو الطَّبَريّ (٩٢٣) صاحب «جامع البيان في تفسير القرآن».

- الحديث: من علمائه محمّد البُخاريّ ( ٨٧٠) صاحب «صحيح البخاريّ»، وأبو الحجّاج مُسلم بن الحسن القُشيريّ (٨٧٠) صاحب «صحيح مُسلِم».

ـــ الفقه: اشتهر فيه الأثمّـة الأربعة أبو حنهفة (٧٦٧)، ومالك بن أَنَس (٧٩٥)، والشَّافعي (٨١٩)، وابن حَنْبل (٨٥٥).

علم الكلام: تعدّدت فِرَقُه ومن أشهرها المعتزلة والأشعريّة.

- التصوُّف: وهو الاتصال بالحقائق الإلهيّة عن طريق الرّياضة والتجربة -- كان من أساطينه الحلّج (٩٢٢) ومحيمي الدين ابن عربيّ (١١٤٨).

١\_ السنبوسج: اأيقاق تقلى (السنبوسك).

۲\_ الجلنار : زهر الرمان .

٣ - البربط: العود، ومعناه بالفارسية صدر البط.

٤ - الفيلسوف: محبّ الحكمة.

٥ - لا بد من الإشارة هنا الى أن التعريب كان واسع النطاق، وقد وضع فيه أبو منصور الجواليقي (١١٤٤)
 كتابه «المعرب»، ووضع الخفاجي (١٦٥٨) كتابه «شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل».



رسائل اخوان الصفاء: جماعة من الاخوان وطالبي المعرفة ... عن مخطوطة من القرن ١٣ (مكتبة «السليانية» باسطنبول).

#### ٣ً \_ العلوم الفلسفيَّة :

أكب العرب على فلسفة اليونان، وتدارسوا المذاهب المختلفة ولاسيا مسلده مسده أفلاطون وأرسطو، وعملوا على التوفيق بين الفلسفة والدين، واشتهر منهم أبو سيف يعقوب الكندي (٨٧٣)، وأبو نصر السفاراني (١٠٣١)، وحسجة والشيخ الرئيس ابن سينا الإسلام أبو حامد الغزالي (١١٣١)، واحوان المصفاء (القرن ١٠).

#### ٤ – الكهمياء والصيدلة:

كان للعرب نصيب وافر في تقدَّم الكيمياء والصيدلة. فني الكيمياء أوجدوا «طرُق التقطير والترشيح والتكليس والتحويل والتبخير والتصعيد والتلويب والتبلّور، وهم الذين اكتشفوا الكحول والقلويات والنشادرونترات الفضّة والراسب الأحمر والبورق وحامض الطرطير وخلافها. » —وقد اشتهر في هذا العلم جابر بن حيّان (٨١٥).

\_\_ أما علم الصيدلة فالعرب مؤسسوه، وقد استعانوا بكتب بقراط وجالينوس اليونانيَّيْن، واستخرجوا العقاقير، وبرعوا في معرفة الأدوية سواء كانت من أصل نباتيّ أو من أصل حيواني أو معدنيّ.

#### ة \_ الطبّ:

أسهم العرب في تقدّم الطبّ والعلوم التابعة له إسهاماً واسعاً، ورجعوا في دراساتهم الطبيّة الى اليونان والسريان والفرس والهنود، وتركوا موسوعات ترجمت كلّها الى اللاتينيّة منها «القانون» لابن سينا، و«الحاوي» لأبي بكو الرَّازي (٩٢٥).

واهتمام العرب لاستخراج العقاقير الطبيّة حملهم على دراسة النبات والحيوان، وكان الجاحظ من أشهر من كتب في الحيوان لذلك العهد.

#### ۴ - العلوم الرياضية:

عُنيَ العرب بالرياضيّات وفروعها المختلفة وقد أخذوا الكثير عن اقليدس

وفيثاغورس وعن الهنود والمفرس والسبابليّين والمصريّين وأضافوا الى كلّ ذلك إضافات مهمّة.

- الأعداد: تعمّق العرب في دراسة خواص الأعداد وتوصّلوا الى معرفة المتواليات الحسابيّة وقوانين جمعها وما الى ذلك؛ وهم أول من أدخل الى الغرب الأرقام العربيّة المستعملة اليوم.



رسائل اخوان الصفاء: الكاتب (عن المحطوطة نفسها) الجبروالهندسة: أوجد علم الجبر الحوارزميّ (٨٤٤) صاحب كتاب «في الجبروالمقابلة». ولعلّ أهمّ ابتكارات رياضيّي العرب أنهم وضعوا الأُسُس للهندسة التحليليّة لأنهم أول من استخدم الجبر لحلّ بعض المسائل الهندسيّة ، والهندسة لحلّ بعض الأعمال الجبريّة. وقد أجاد العرب في الهندسة وعنهم أخذها الغربيّون.

#### ٧ً \_ الفلك أو علم الهيئة :

- أخذ العرب معلوماتهم في الفلك عن الهنود واليونان، ولاسيًا ما وجدوه في كتاب «السند هند» الكبير، وكتاب «المجسطي» لبطليموس. ولم يكتفوا بالنقل بل صحّحوا الخطأ، وأضافوا الشيء الكثير.

بنوا المراصد الكثيرة واخترعوا للرصد آلات دقيقة أشهرها الأسطرلاب.

العرب أول من عرفوا أصول الرسم على سطح الكرة، وقالوا باستدارة الأرض ودورانها على معورها، وقد أثبتوا انحناء الكسوف وميل فلك البروج، كما ضبطوا تقويم الوقت... ومن مشاهير هذا العلم أبو عبدالله البيّاني (٩٢٩) وموسى بن شاكر وأولاده (القرن العاشر).

الرازي في معمله يقطر العقاقير.



الصيدلة وتقطير العقاقير الطبية عن مخطوطة من القرن ١٣ (المتحف المتروبوليتاني بنيويورك)

### أ- الجغرافية أو علم تخطيط الأرض:

-- اعتمد العرب في هذا العلم على بطليموس وأضافوا الى معلوماته الشيء الكثير، وقاموا بتحقيقات عن طريق الأرصاد الفلكيّة والرّحلات.

اشتهر في هذا العلم اليَعقوبي (۸۹۷) والمَسْعودي (۹۵٦) والمقدسي (۹۹۰)
 وابن خُرْدَاذُبه (۹۱۳).

#### أ\_ الطبيعيّات:

- اكتشف أرخميدس قوانين الثقل النّوعي ، وقد تعمّق العرب في الموضوع وتوصّلوا الى تعيين الثقل النوعي لكثير من الأجسام الصّلبة والسوائل ، والنتائج التي توصّلوا اليها قريبة جدًا ممّا توصّل إليه العلم الحديث.
- \_ يُعتبر ابن الهَيْثم (١٠٣٨) من أكبر الطبيعيِّين في القرون الوسطى، وهو أعظم



علم النبات: الكَرْمة -- عن مخطوطة من القرن ١٠ فيها ترجمة لكتاب ديوسقوريدس الطبيب اليوناني والنباتي المشهور .

(اسطنبول ـــ مكتبة متحف توبكابي)



علم الطبيعيّات:

طبيعيّة العبن عن مخطوطة عربيّة من القرن ١٧

(القاهرة: دار الكتب المصريّة)

عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة ، بل هو من علماء البَصريّات القليلين المشهورين في العالم ؛ ويُعتبر البيروفي (١٠٤٨) من أعظم العقليّات التي عرفها النّاريخ ، وله كتاب ضخم في خواص عدد كبير من العناصر والجواهر. وله اكتشافات كثيرة في البصريّات والفلك والهندسة.

#### ١٠ ــ الموسيقي والهندسة والنقش والرسم:

وانصرف العرب كذلك الى الفنون يعالجونها على أوسع نطاق ، وقد تركوا لنا آثاراً تشهد بما وصلوا إليه من رفيع الشأن. فعندما لمع نجم بني العبّاس أرادوا أن ينافسوا الأكاسرة في تَرفهم وبذخهم ، فراحوا يشيدون المدُن والقصور ، ويبنون البرك ،

وينشئون البساتين؛ فشيّد المنصور دار الخلافة المعروف بباب الذَّهب، وقصر الخُلد، وقصر الخُلد، وقصر الرُّصافة؛ وشيّد المعتضد قصر الثريَّا وأنفق في بنائه أربع مئة ألف دينار؛ وأنشأ المقتدر دار الشجرة وفي بركتها شجرة من الذهب والفضّة. قال المقدسي: «بنى (عضد الدولة) بشيراز داراً لم أر في شرق ولا غرب مثلها، ما دخلها عاميّ إلا افتتن بها، ولا عارف إلّا استدلّ بها على نعمة الجنّة وطيبها، خرق فيها الأنهار، ونصب عليها القباب، وأحاطها بالبساتين والأشجار، وحفر فيها الحياض، وجمع فيها المرافق والعدد أ...».

ونقل العرب فيا نقلوا من العلوم كتباً في الموسيقي ، فأصبح هذا الفن ذا أصول وضوابط محكمة . وكانت الموسيقي العربة تجمع ما بين ألحان العرب واليونان والهنود والفرس ؛ وعمل العرب على استنباط ألحان جديدة واختراع آلات حديثة ، وتأليف كتب في الموضوع بلغوا فيها درجة سامية من الإتقان والبراعة . واشتهر من الموسيقيين ابراهيم الموصلي واشتهر الفارافي الذي ترك كتاباً ضخماً في الموضوع ، درس فيه الألحان الموسيقية من وجهتي النظر والعمل .



في هذا الرسم ساءة على فيل ـــ عن مخطوطة من القرن ١٣.

كتاب ومعرفة الحيل الهندسيّة، لبديع الزمان اسهاعيل الجزري، وضعه لمحمود بن أرتق سنة ١٢٠٥ وفيه تعلمات عن وضع الساعات.

١\_ أحسن التقاسيم، ص ٤٤٩.

«وتفنّن العبّاسيون في الصناعات الجميلة من أنواع الحلي، والدقّة في النّسج، وزركشة الثياب وأنواع العطور والنقش والتصوير، وأصناف الأزياء ... » وكان لهم من كلّ ذلك روائع تشهد بمهارتهم وذوقهم وعبقريتهم الحلّاقة.

تلك لمحة خاطفة اجتزأنا بها لاتساع نطاق الموضوع، وتعدُّد فروعه، واختلاف مظاهره. وهذه اللَّمحة كافية للإشارة الى حقيقة تلك المدنيّة التي كان لها الأثر العميق في الحضارة العالميّة، والى ما أسداه العرب في العهد العبّاسي للإنسانيّة من خدمة في حقل العلم تفوق بكثير ما تركه أكثر الأمم عراقة وأطولها باعاً ٢.



١ \_ أحمد أمين: ظهر الإسلام، ص ١٠٧.

٧\_ ملخّص عن كتابنا «تاريخ الفلسفة العربية ٢: ١٩ -- ٥٩.

#### مصادر ومراجع

جرجي زيدان:

\_ تاريخ المتمدُّن الإسلامي ٣ ــ طبعة دار الجيل ــ بيروت ١٩٨١.

ـ تاريخ آداب اللغة العربية ٢ ـ طبعة دار الجيل ـ بيروت ١٩٨١.

محمد فريد الرفاعي: عصر المأمون - ج ١ - القاهرة.

أحمد أمين: ضحى الإسلام ١ -- القاهرة.

عبد السلام البرغوثي: النهضة العلميّة للعصر العبّاسي — الكلية العِربيّة (القدس) ١٦: ١ و ٢.

الأمير مصطفى الشهابي: الأسلوب العلمي لدى العرب والإسلام - المقتطف ٨٤: ٢٨٥. قدرى حافظ طوقان:

ـ نوابغ العرب في العلوم الرياضيّة ــ المقتطف ٨٣: ٦١ و١٧٠.

\_ تراث العرب العلمي في الرياضيّات والفلك - القاهرة ١٩٤١.

محمد كرد عليّ: النَّقُل والنَّقَلَة ــ المقتبس ١: ٦١٦، و٨: ٤١٩.

أمين سعد خيرالله: الطبِّ العوبيِّ ـــ بيروت ١٩٤٦.

عباس محمود العقّاد: أثر العرب في الحضارة الأوربيّة - القاهرة ١٩٤٦.

اسهاعيل مظهر: ت**اريخ الفكر العربي** — القاهرة ١٩٢٨.

حنا الفاخوري وخليل الجر: تاريخ الفلسفة العربية ـــ الجزء ٢ ـــ بيروت ١٩٨٢.

E. Browne: Introduction Medecine - Cambridge 1921.

G. Sarton: Introduction to the History of Science, vol. II - London, 1932.

rted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الْأَدَبُ الْحَنَيْ الْمُوَلِّكَ الْمُولِّكَ الْمُولِّكَ الْمُولِّكِ الْمُدَبِّ الْمُولِكِ الْمُدَبِ

## \_ الأدَبُ لأنْ لسيّ -

- بيئة الأدب الأندلسي:
- البيئة السياسية والاجتماعية.
  - النثر الأندلسي:
  - نظرة عامة.
  - الأدب والنقد.
    - الترسُّل.
  - التاريخ والجغرافية والرَّحلة.
    - الشعر الأندلسي:
    - نظرة عامّة

    - « أشهر شعراء الأندلس:
      - « شعر التقليد .
      - « شعر الشخصيّة.
- شعر التحرُّر والإغراق في التجديد.
  - الحركة الفكرية والعلمية والفنيّة.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

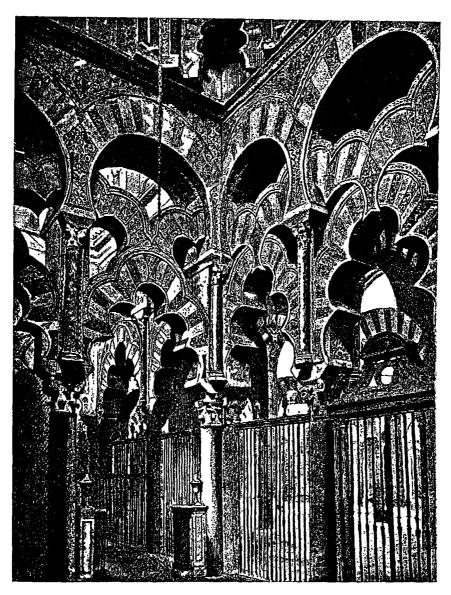

أقواس جامع قوطبة (حضارة العرب).

## البَابُ الأوّل بيئة لالأوكب لالأندلسيّ

أ\_ البيئة السياسية: في نحو سنة ٧١٠م هاجم العرب شبه جزيرة إبييرية يريدون فتحها، فدخلها طارق بن زياد واستولى على قسم كبير منها دعي وأندلس. توالى على حكم الأندلس الأمويّون، فملوك الطوائف، فالمرابطون، فالموحّدون، فبنو الأحمر. وكان العهد الأخير عهد اضطرابات وفوضى.

#### أـ البيئة الاجتماعية:

- أ مدنية مزدهرة: أنشأ الأمراء والحلفاء في قرطبة مدنية تشبه مدنية دمشق، وتنافس كبرياء بغداد؛ فكانت قرطبة لؤلؤة الدنيا، يتدفق إليها الخير، وتزدهي فيها القصور والمتزهات. وفيها الجامع الكبير وهو من أقدم آثار الأندلس وأروعها. وكانت اشبيلية أبرز موطن للإشعاع الفكري والعمل السياسي، وفيها القصور الشهيرة؛ وكانت غرناطة كدمشق وفيها قصر الحماء.
- ب \_ سيحر وأناقة: أصبحت الأندلس شيئاً فشيئاً ميداناً للتنافس في إنشاء المتنزّهات والبرّك والرياض
   الأنيقة، وشاع الترف في جميع مرافق الحياة كما شاع التظرُّف والتأنّق.
- جــ كُفُوٌ وإيمان: وأصبحت الأندلس ميداناً للتمتُّع بأطاب الحياة، فضعفت فيها الروح الدينيّة، وشاعت بين الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة، وبين الدين والاباحيّة والمجون.
- د \_ أدب وحياة: وفشا الأدب في الأندلس فشوّاً واسعاً، ولاسها الشعر منه، وكانت المرحلة الأولى مرحلة انتقال الأدب المشرقي الى المغرب، ثم أخذ التأثير الشرقي في التضاؤل وذلك منذ القرن الحادي عشر الميلادي.

#### أ - البيئة السياسية:

١ - فتح الأندلس: في نحو سنة ٩٢ هـ / ٧١٠م اندفع العرب في موجة فتوحاتهم تستهويهم بلاد طالما استهوت الفاتحين والغزاة من قبلهم، بلاد تقع في الجنوب الغربي من القارة الأوربية قد حباها الله طبيعة جميلة، وتربة خصبة، وسماء معتدلة الأجواء، ونثرت فيها يد الفن على ممر العصور أبنية شاهقة، وقصوراً رائعة، وآيات بَيِّنات في الهندسة والزخرفة، وقد سميت بالأمس أندلس وهي تسمى اليوم إسبانية.

ضجّت بلاد أفريقية الشهالية بالعرب الفاتحين، ولم يكن بينهم وبين اسبانية إلا قفزة فوق بحر الزقاق، تحفّز لها موسى ابن نصير، واستأذن لها الوليد، فسيَّر مولاه طارق بن زياد، على رأس جيش جرّار، أكثره من برابرة المغرب؛ فاندفع طارق كالعاصفة، وتغلّب على لُذَرِيق في معركة وادي بكّة سنة ٧١١م، وراح يفتتح بلداً إثر بلد، وقد لحق به موسى بن نصير، الى أن دوَّخ الملوك، وأخضع العباد، ورفع لواء بني أُميَّة على كلّ جبل وفوق كلّ واد، وإذا الأندلس إقليم من أقاليم الإمبراطورية العربية، يحكمها ولاة من قبل بني أُميَّة الى سنة ٥٥٥م. وقد انتشرت الفتن والاضطرابات في عهد الولاة، وقام النزاع بين عرب الشهال وعرب الجنوب من جهة، وبين العرب والبرابرة من جهة أخرى.

٧ - عهد بني أمية: وفي تلك الأثناء انتقل الحكم في الشرق من يد الأمويين الى يد بني العبّاس، وفتك العباسيّون ببني أميّة فتكاً ذريعاً، فنجا من سيفهم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الملك بن مروان، وتوجّه شطر الأندلس، ودخل قرطبة، واستبدّ بالأمر سنة ٥٧٥م، وجعل قرطبة عاصمة لملكه، وبني فيها القصر والمسجد والجامع، ونادى بنفسه أميراً للمؤمنين، وكان عهد بني أُميّة في الأندلس عهد ازدهار ورقي وحضارة، وقد امتدً الى سنة ١٠٣١م، واشتهر فيه الخليفة عبد الرحمن الثالث (١١٢ - ٩٦١م) صاحب الأفضال الكبيرة على العلم والعمران.

٣ ملوك الطوائف: ولما انهار عرش الأمويين في الأندلس حلّ محلّهم ملوك الطوائف وأشهرهم بنو عبّاد بأشبيلية (١٠٢٣ — ١٠٩١م)، وبنو جَهْور بقرطبة (١٠٢١ — ١٠٧٥م)، وبنو هود (١٠٣٠ — ١٠٧٠م)، وبنو هود



طارق بن زياد على رأس سفنه يعبر البحر الى اسبانية.

بسرقسطة (۱۰۳۹ – ۱۱۱۰م) وبنو حمُّود بمالقَة (۱۰۳۵ – ۱۰۵۷م) وكان عهدهم عهد اضطراب وتفكُّك، وعهد فتن وحروب.

٤ - عهد المرابطين: وفي سنة ٤٨٤هـ/ ١٠٩١م قامت دولة المرابطين، وهم من برابرة أفريقية الشمالية، مع عبدالله بن ياسين ثم يوسف بن تاشفين الذي ضمَّ أطراف المغرب وأنقذ الأندلس من يد ألفونس السادس الذي كاد يستولي عليها، وقرَّب ما بين أهل المغرب والأندلس تحت ظلّ دولةٍ واحدة.

ه عهد الموحّدين: ومرَّت الأندلس، بعد أَضْمِحْلالِ أمر المُرَابِطين، بفترة طوائف ثانية، هي صورة مضطربة للفترة الأولى، ثم حلَّ الموحّدون محلَّهم بعد أن آستتبً لهم الأمر في مراكش، وكان ذلك سنة ١١٤٦م على يد محمد بن تومرت من جبلِ السُّوس في المغرب، وقد بايعه الناس على أنه المهدي المنتظر.

٣ عهد بني الأحمر: وامتد عهد المُوحِّدين الى سنة ٦٦٨هـ/ ١٣٦٩م وقد ثار
 في وجههم محمد بن يوسف بن هود أحد أمراء العرب، ودحرهم من الأندلس الى



برج لاجيرالده في إشبيلية.

المغرب؛ ثم ثار في وجه ابن هود أحد أمراء بني الأحمر، وأسَّسَ دولةً بني الأحمر في غرناطة، فامتدَّ عهدها الى سنة ٨٩٧ — ١٤٩٢م وكان عهدَ اضطراباتٍ وفوضى أدَّت شيئاً فشيئاً الى أُفول شمسِ العرب عن إسبانية.

#### ٢ - البيئة الاجتماعية:

١ - قصور وجنات: يقع شبه الجزيرة الإيبيرية موقعاً فريداً بين القارتين الأوروبية والأفريقية ، ويمتد بين الجبال والبحار في أزهى ما تكون الآفاق وأخصب ما تكون البقاع ، نزلها العرب أوّلاً نزول الفانحين ، وكانت المرحلة الأولى مرحلة غزو واستيلاء. ثم كان العهد الأموي ، واطمأنت البلاد الى جيش يحمي برها وبحرها ، فراح الأمراء والحلفاء ينشئون في قرطبة مدنية تشبه مدنية دمشق ، وتنافس كبرياء بغداد.

أما اشبيلية فقد احتلّت مركز قرطبة منذ القرن الحادي عشر وأصبحت أبوز موطن للاشعاع الفكري والعمل السياسي.

وأما غوناطة فقد ازدهرت في عهد ملوك الطوائف، واتحذها محمد الغالب ( ١٢٣٢ — ١٢٧٣) مقر حكومته. شبّهها العرب بدمشق فنزلها الكثيرون من أهل الشام واليهود، وشبهوا مرجها «الفيكا» بغوطة دمشق لالتفاف دوحه وكثرة أعشابه.

٧ - متنزّهات ساحرة: والى جنب القصور والأبنية الفخمة ، والى جنب الزّخرفة البالغة ، نجد في الأندلس عدداً كبيراً من البرك والرّياض الأنيقة ، والأودية المتحوّلة الى متنزّهات ساحرة ؛ فهنالك وادي الطّلح ووادي العروس قرب اشبيلية ؛ وهنالك حَوْر المؤمّل ينشر أغصانه المرتجفة مع امتداد الغدير ، وهنالك السّدود والنّواعير والفوّارات المتألّقة بألف ضوء وألف مصباح ؛ وهنالك القناطر التي تتزاحم المياه على أقدامها منشدة أنشودة الرّخاء والهناء ؛ وهنالك ألف لون من ألوان الحياة المترفة النّاعمة . وهكذا فالأندلس أصبحت ميداناً واسعاً للعيش الرخي مع مااعتور البلادمن فِتَن واضطرابات سياسيّة . وكثيراً ما رأى النّاس فيها جنّة نعيمهم دون جنّة النعيم حتى قال ابن خفاجة :

يَا أَهْلَ أَنْدَنُس لِلَهِ دَرِّكُمُ مَا ۚ وَظِلْ وَأَنَهَارٌ وَأَشْجَارُ مَا الْحَلْدِ وَأَنْهَارٌ وَأَشْجَارُ مَا جَنَّةُ الخُلْدِ إِلَّا فِي دِيَارِكُمُ وَهَذِهِ كُنْتُ، لَوْ خُيِّرْتُ، أَخْتَارُ

س تظرّف وتأنق: قال هنري بيريس: «التن كانت ميزة الحضارة والرقي انتشار الأشياء الثمينة وكثرة استعال الأواني والأدوات النادرة فإن الأندلس بلغت في القرن الحادي عشر قمة الازدهار، فقد شاع الترّف في ذلك العهد شيوعاً لا حدّ له.» أجل شاع الترف في جميع مرافق الحياة كما شاع التظرّف والتأنّق. وحذق الأندلسيّون صناعة النسيج النفيس، وكانت قرطبة والمرية من أهم مراكز الحياكة. وحذقوا كذلك معالجة الحجارة الكريمة فاستعملوها لزينتهم وتزيين أثاثهم، فتألّقت في الآذان أقراطاً وعلى النحور قلائد وعقوداً، وفي المعاصم أساور، وفي الأنامل خواتم، وقد بالغوا في ذلك لوفرة الجواهر عندهم.

عرسيقى وغناء: وإن حياة كهذه لا تقوم إلا في جوِّ حافل بالموسيقى ووسائل الطرب. وكلّ شيء فتنة وغناء.

انتقلت الموسيقى مع العرب الى الأندلس. وكان زرياب خير من مثّل ذلك الانتقال. وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كبيراً للموسيقى الأندلسيّة ، ثم تبعتها مدارس أخرى في اشبيلية وطُليطلة وبلنسية وغرناطة. «ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عبّاس بن فرناس (٨٨٨) وإليه يُعزى الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقيّة الى إسبانية وتعممها "».

وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس انتشاراً واسعاً ، ولا يستبعد هنري بيريس أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سرّ «الهرمونية» الموسيقيّة . وكان للألحان سلطان شديد على قلوبهم حتى قال ابن عبد ربّه في الموسيقى : «هي الصناعة التي هي مراد السّمع ، ومرتع النفس ، وربيع القلب ، ومجال الهوى ، ومسلاة الكتيب ، وأنس الوحيد ، وزاد الراكب ... وقد يَتوصَّل بالألحان الحسان الى خير الدّنيا والآخرة ، فمن

١ - فيليب حتى: تاريخ العرب، الجزء ٣، ص ٧٠٩ - ٧١٠. - ويقال ان عباس بن فرناس هو أول من استنبط في الأنداس صناعة الزجاج من الحجارة، وانه صنع آلة في منزله على هيئة السماء يخيل للناظر فيها أنه يرى المنجوم والغيوم والبروق. وكان أول رجل حاول الطيران بطريقة علمية. (طالع المقري، الحزء ٢، ص ٣٥٤).



قاعة الأسود في قصر الحمواء (حضارة العرب

ذلك أنّها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف، وصلة الرّحم، والذَبّ عن الأعراض، والتجاوز عن الذنوب. وقد يبكي الرّجل بها على خطيئته، ويرقّق القلب من قسوته، ويتذكّر نعيم الملكوت ويمثّله في ضميره».

٥ - كفر وإيمان: والحياة إذا تمادَت في مثل هذا التَّرف والرَّخاء تُصبح شديدة الالتصاق بالمادّة والحسّ وتبتعد عن موارد الرّوح، وعن التطلُّع الى المُثُل العُلْيا. وممَّا لا شك فيه أنَّ الروح الدينية ضعفت في الأندلس ولاسيًّا في القرن الحادي عشر، وأصبحت نفسيّة الأندّلسيّ نفسيّة من لا يؤمن عملياً بغير الوجود الحسّي ، ولاسما بعد أن أطلق ملوك الطوائف حرية الدّراسات العلميّة، وبعد أن شاع التحرّر الفلسفيّ. ولئن شهدت الأندلس بعض التشديد أحياناً من قِبَلِ الحكَّام وبإيعَازِ من رجال الدِّين وأهل التزمَّت فإنها كانت في أكثر الأحيان مجالاً واسعاً للتادي في الحرَّمات والإيغال في الموبقات. وكما شاعت عند الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة، شاعت عند طلاب الملاهي ـــ وما أكثرهم ! ــ فكرة التوفيق بين الدين والإباحيّة والمجون. إلا أنّ الشك الذي سيطر على النفس الأندلسيّة لم يكن من العمق بحيث يهدم صرح الإيمان والعقيدة ، ولم يكن من العنف بحيث يخلق الأزمات الجارفة. فالنفس الأندلسية مؤمنة في قوارتها؛ وأنها، وأن انغمست في أطايب الحياة، تعاني آلاماً مبرحة. قال هنري بيريس : « إننا إذا أنعمنا النظر في النفس الأندلسيّة نجدُ أنها تنطوي على قلق وكآبةِ أمام حقيقة الحياة. والأندلسيّ عاجز عن أن ينعم بملء السّعادة في حياة حبَّه وفي شتى علاقاته بأبناء مجتمعه "». فالحياة حافلة بالأحزان، وشقاء الإنسان في رغباته وكثرة آماله ، إلا أنَّ الآلام والشدائد لا تقود الأندلسيِّ الى اليأس. فهو يصبر مها اشتدّ شقاؤه، وهو ينظر الى الموت أخيراً نظرة إيمان تجلو القلق وتوضح المعالِم.

٣ ـ ثقافة وعلم وأدب: وهذه الحياة الصاخبة في فنونها، المضطربة في تقلبات سياستها، الغريبة في شكّها وإيمانها؛ هذه الحياة نفسها كانت تنفساً فكرياً وأدبياً جليل الشأن بعيد الأثر. فقد راجت الثقافة في الأندلس وعزّزها الحكّام، وعملوا على إنشاء

La Poésie Andalouse, p. 380

La Poésie Andalouse, p. 462. - Y

المعاهد العلمية في المدن والقرى ، وساعدوا على نقل ما صُنَّف في الشرق العباسي ونشره في الغرب.

وفشا الأدبَ في الأندلس فشوّاً واسعاً ، ولاسما الشعر منه ، لأنه كان مع الموسيقي والحفر الفسيفسائيّ من أشدّ وسائل التنفّس الحياتيّ والحضاريّ. والجدير بالذكر أنّ المرحلة لأولى للأدب العربي في الأندلس هي مرحلة أنتقال الأدب المشرقي إلى المغرب في غير تبديل ولا تعديل ، فالأغراض هي هي ، والأساليب هي هي وذلك أنَّ الأدباء الأوّلين هم ممن ولدوا ونشأوا في المشرقُ ثم أنتقلوا الى الأندلس مع الفاتحين أو بعد ذلك بقليل، ولم يتم لهم أن يمتزجوا بشعب البلاد الأصيل. ثم إن الحكام الأوّلين للبلاد، ولاسُما الأُمُويُّون مُنهم ، كانوا شديدي التطلُّع الى الشرق لمنافسة بني العبَّاس في بغداد ، وكانوا في تطلُّعهم هذا يُشجّعون على تقليد المشارقة في أدبهم. أصف الى ذلك أنّ الثقافة الأدبيّة في الأندلس كانت في معظمها استيحاءً لأدب المشرق، وأن رُسُل الثقافة المشهرقية كانوا من أشدّ عوامل التأثير المشرق. وكان خلفاء قرطبة يعملون على استقدام أرباب العلم والأدب من بغداد والحجاز كأبي على القالي وصاعد اللغويّ، وأبي محمّد العدريّ الحجازيّ الذي كانَ في بلاط أمير اشبيلية ابراهيم بن حجّاج. وللقيان والمغنّيات فضل كبير على نشر الأدب المشرقي ، وقد ابتاع أمراء الأندلس وحكّامها عدداً كبيراً منهنّ ، ونقلوهنّ إليهم من بغداد والمدينة وغيرهما من الحواضر. وفي «نفح الطيب» للمقرّي أسماء المشهورات منهنّ كالعَجْفاء، وفضل، وعِلْم، وقَلَم، وقَمَرا وإن نَنْسَ لا نَنْسَ زرياب وابنتَيْه عُلَيَّة وحمدونة، وجاريتيه غَزْلان وهُنَيْدة، وغلامه مُتْعة الدين حملوا الى الأندلس أروع الألحان وأجمل الشعر".

ولكن هذا التأثير الشرقي أخذ يتضاعل شيئاً فشيئاً منذ القرن الحادي عشر، وإن لم يتلاش تلاشياً تاماً. وذلك لنبوغ عدد كبير من أبناء الأندلس في الأدب والشعر والموسيقى، ولتفوّق البلاطات الأندلسية على بلاطات المدن الشرقية في بعض نواحي التأنّق والترف.

۱ \_ طالع : «طوق الحامة» لابن خزم، ص ۲٦ ـــ ۲۷.

۲ \_ طالع ﴿ نظرات ، لكامل كيلاني ، ص ١١٢ — ١٢١ ، و

H. Terrasse, L'art Hispano - Mauresque des origines au XIIIe. s. p. 71 - 73.

#### مصادر ومراجع

حسين مؤنس: فجر الأندلس القاهرة ١٩٥٥.

يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس — تعريب محمد عبدالله عنان — الطبعة الثانية. القاهرة ١٩٥٨.

فيليب حتي: تاريخ العرب — مطوّل — الجزء ٣.

محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس - القاهرة ١٩٥٨.

علي محمود حمُّودة: تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي ـــ القاهرة ١٩٥٧.

عمر رضا كحَّالة: العالم الإسلامي ــ الجزء ٢ ــ دمشق ١٩٥٨.

المقرّي: نفح الطيب - الجزء الأول.

ابن خلدون: المقدمة طبعة دار الكتاب اللبناني ـــ بيروت ١٩٥٦.

ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ــطبعة دوزي وبروفنسال ـــ لبدن ١٩٥١ ــ ١٩٥٢.

إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي - بيروت ١٩٦٠.

- E. Lévi Provençal, La Civilisation arabe en Espagne, Paris 1948.
- H. Pérès, La Poésie Andalouse en arabe classique, Paris 1937.
- G. Pillement, Palais et Châteaux arabes d'Andalousie, Paris 1951.
- R. Dozy, Recherches sur l'histoire de la littérature de l'Espagne, Paris 1821.



# البَائِلِثَانِی ولنّتروٰلاُوٺ کسیّی

# الفصر كُ الأوّل نظ رة عساسة

- أطوار الثثر الأندلسي: كان النثر في المرحلة الأولى مقصوراً على الخطب والرسائل، ثم توسّعت أغراضه وانزلق شيئاً فشيئاً الى الزخرفة والصناعة اللفظيّة.
- ٧ ــ الحطابة: كانت في المرحلة الأولى جزلة، فصيحة، مقتضبة، تجري مع الطبع؛ ثمّ تتوّعت أغراضها
   وتسرّب البها السّجع والتنميق، ثم انحطّت منزلتها وأصبحت بلا ماء ولا رواء.
- ٣ الترسيل: كان في بدء أمره ذا أغراض محدودة، ومعان جلية؛ وأسلوب موجز خال من الزخرفة، ثم أصبح فيًّا مستقلًا، وكثرت أغراضه، وتنوعت أساليه، وكان منه الترسيل الديواني، والترسيل الأدبي. واحتوى الأدبي على الاخوانيات، والمناظرات، والمناقشات، والقصص الحيالي، والمقامات، والوصف لشتى ظاهرات الوجود.
- وشاعت الصناعة اللفظيّة شيئاً فشيئاً فانتقل النثر من الرقّة واللطف الى الإسهاب المُمِلّ والسّجع المتكلّف.
- التصنيف: ازدهرت حركة التصنيف بعد أن اندفقت على الأندلس ثقافة المشرق العباسي، فكان والعقد الفريد، لابن عبد ربّه، ووالذخيرة، لابن بسام ووقلائد العقيان، لابن خاقان، ووالتوابع والزواج، لابن شهيد.

## أ \_ أطّوارُ النُّثر الأندلسيّ :

تطوَّر النثر في الأندلس كما تطوّر في الشرق العبّاسي، وتناول من الأغراض والفنون ما عهدناه في الشرق من خطابة وترسُّل وتصنيف.

١ ـــ أما الأطوار التي مرّ بها النثر الأندلسي فهي ثلاثة: فني صدر الفتح وأول
 العهد الأموي كان هذا النوع من الأدب مقصوراً على الخطب والرسائل لأن أصحابه

الوافدين من الشرق ساروا في بيئتهم الجديدة على التقاليد التي ورثوها من الوطن الذي نزحوا عنه. ولم يكن الشرق يعرف آنذاك من مظاهر النثر سوى عظات تحمل الناس على القيام بفرائض الدين، وأقوال تُذكي الحماسة في صدور المجاهدين، وتقطع دابر الشقاق والفتنة والتهديد والوعيد، ورسائل يتبادلها الحكام والعمال ويُظهرون فيها ضروباً من الفن والبراعة.

٧ – وما إن هبت ربح الثقافة في الأندلس، وراح الحليفة الناصر وابنه الحكم وملوك الطوائف يتبارون في إنشاء المدارس والمكاتب، ويرسلون البعثات الى الشرق لتأتيهم بثمار نُضوجه الأدبي والعلمي، وتُتحفهم بمصنَّفات كتّابه وشعرائه، ويتنافسون في اسناد مناصب الوزارة الى أصحاب الحدق والمهارة في الترسل، حتى أصبح النثر وله المقام السامي في عيون الأمراء، يتعاطاه الأدباء ويفتنُّون في أغراضه وألفاظه، ويبسطون فيه المقالات الضافية، ويطمعون في لقب الكاتب كما يطمعون في لقب الحطيب والشاعر؛ فنهض هذا الفن نهضة محمودة واشتهر كتّاب مجيدون.

٣ - ولما تقلّد المغاربة، من موجّدين ومُرَابطين، زمام الحكم في الأندلس كان النثر قد بلغ أوجه فبدأت تدبّ فيه عوامل الإنحطاط، وتذوي نضارته تحت زحوف التصنّع اللفظيّ المقيت، وتحت نار الفيّن المُسْتَعِرة، والحروب المستمرَّة.

أمَّا فنون النَّثر الأَندلسي فهي الخَطابةَ، والترسُّل، والتَصْنيف. وسنتناول كلَّا منها بالبحث لإظهار خصائصه وميزاته.

#### ٢ \_ الخَطابة:

1 — كانت الخطابة ، أوَّلَ الأَمر ، وليدة الفَتح ورفيقة الجهاد . دخل العربُ بلاداً جديدة يترصَّدُ لهم فيها عدوَّ قاس لا ينامُ على الضيم ، فكان لا بدّ للولاة من الاستعانة بالخطابة لإيقاد الحميَّة في الصّدور ، وحَمَّل الناس على الصَّبر في الجهاد ، والاستهاتة في الدفاع عها استحوذوا عليه والعمل على إخضاع الأقاليم الأخرى لسلطانهم . فكان كلامهم كالذي سمعناه عند عليّ وزياد ابن أبيه والحجّاج جزلاً ، فصيحاً ، فكان كلامهم كالذي مع الطّبع خالياً من السجع المتكلّف. وكانت معانيهم واضحة جليّة مقتضباً ، يجري مع الطّبع خالياً من السجع المتكلّف. وكانت معانيهم واضحة جليّة عصورة ضمن دائرة الأغراض الحربيّة ، ثم تعدّبها ال ثأييد العصبيّة لما نشب الخلاف

بين القبائل من مُضريَّة ويمانيَّة. ولعل خطبة طارق بن زياد من أصدقِ النَّاذج عن الأسلوب الذي استُعْمِل في العصر الأوَّل، وإن شكَّ البعض في صحّها.

٢ – ولما اتسع أفق الثقافة ، وانتشرت العلوم وأقبل الناس على درسها كثرت المناقشات والمناظرات فتنوَّعت أغراض الحطابة ، وتبدَّلت أساليبها ، وتسرَّب اليها السَّجع والتنميق الرقيق ، وزاد سواد الذين يرتجلونها ويتعهدونها إذ بالغ الأمراء في تعظيم من يجيدها حتى أضافوا القضاء الى الخطابة .

٣ أما في أيام الملوك البرابرة فقد انحطّت منزلتُها ، وغلبت عليها الصّنعة ، وشاع فيها السبجع المُملِل ، وكاد يقتصر فيها على الوعظ في المساجد ، وكثيراً ما استُعيض عنها عبسومات تُقرأ في مواقف الخطابة .

هذا كان شأن فن الخطابة في الأندلس، وهو وإن لم يصل إلى ما كان عليه في الشرق، فقد سها به جهاعة من مشهوري الخطباء كالوليد بن عبد الرحمن بن غانم في أيام عبد الرحمن الأموي، وعبد الله الفخار في زمن المرابطين، وأبو الحسن مُنْلِو بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة المتوفي سنة ٩٤٦م (٣٣٥هـ)؛ ولم يصل إلينا من آثار الخطباء الأندلسيين سوى النزر اليسير مبعثراً في المؤلّفات الأندلسيّة كالقلائد ونفح الطيب.

#### الترسل:

١ وحذا الأندلسيّون حذو المشارقة في الترسُّل فِعلَهم في كل شيء. فكان في القرن الأول من الفتح صورةً للنثر الرسائلي، كما تجلَّى لنا في مكاتبات الحلفاء والقوّاد والعمّال في العهد الراشديّ والأمويّ: أغواض محدودة تُمليها الأحوال من سياسية وغيرها، ومعان جليّة تُؤدّى على أوضح وجه وفي أسلوب مُوجَز، خالٍ من الزُّخوف والتنميق إلّا ما يأتي عفواً. ولنا مثال على هذه الطريقة في ماكتبه بدر مولى عبد الرحمن الدّاخِل عاتباً على سيده، قال: «أما كان جزائي في قطْع البحر، وجَوْب القَفْر،

١ \_\_ جابَ جوباً البلاد: قطعها.

والإقدام على تشتيت نظام مملكة وإقامة أخرى ، غَيرَ الهجرِ الذي أهانني في أكفائي ً وأشمت بي أعدائي . . . فإنّا إلى اللهِ وإنّا إليه راجعون».

٢ ـ وسرعانَ ما تبدّلت الحال لما اتَّسعت آفاقُ العلم والرُّقِ تحت ظلّ الحلفاء ، وفي رعاية ملوك الطوائف ، وجاب الرحّالة الشرق ، وحملوا الى بلادهم مؤلَّفات أشهر المترسلين فيه ، وتعدّدت الدواوين ، وانتشرت مظاهر الحضارة في جميع وجوه المعيشة . فأصبح الترسُّل فنًا مستقلاً يتعهدُه الأُدباء كما يتعهدون الشعر ، وكثرت أغراضُه ، وتنوَّعَت أساليبه . وكان منه نوعان : الديواني ، والأدبي .

أما الترسل الديواني فموضوعاته مكاتبات الأمراء والعمّال وما يتخلّلها من تهنئة بالظفر، وإعلام بالحال، وتقليد وظيفة. وأما الترسل الأدبي فقد انصرف إليه جميع الكتّاب، واحتوى على الأخوانيات بأصنافها، والمناظرات، والمناقشات، والمقدّمات، والقصص الخيالية، والمقامات. وكان من أغراضه الاعتذار، والشوق، والمدح، والهجاء، والعِتّاب، والرثاء، والشكوى والاستعطاف، والوصف، والاستهزاء، والمناظرات بين السيف والقلم، وأصناف الزهور والحيوان، وما إلى ذلك وكان الوصف غالباً على شعرهم. فاستعاروا من جالات وكان الوصف غالباً على نثرهم كما كان غالباً على شعرهم. فاستعاروا من جالات الطبيعة تشابيههم، وتكلّموا على السماء وسُحبها، والرياض وزهورها، والأنهار والطبور والقصور، والأسفار والحروب، والحمر والندمان، ومجالس اللهو والطرب، والمغير والندمان، ومجالس اللهو والطرب، إلى غير ذلك من مظاهر الحياة المترفة الناعمة. وبرع في الأندلس كتّاب كثيرون منهم ابن زيدون، وابن شهيد، وابن بُرد الأصغر، وابن عبدون، وابن ادريس، وابن خفاجة، وابن الحطيب.

" ومع تعدُّد الأغراض تطوّرت الأساليب، فشاعت الصناعة اللفظية في الأندلس شيوعها في الشرق، فانتشر السجع، وحفلت رسائلهم بالأمثال، والإشارات التاريخية والعلمية، والتَّضمين، وحلّ المنظوم، والاقتباس من القرآن، وتوشيح الكلام بأنواع المجاز والبديع. وكان نثرهم أول الأمر مُسْتَسَاعاً، رقيقاً، لطيفاً، ولكنّ الأدباء في القرون الأخيرة، غمروه بالإسهاب المُعِلّ، والسَّجْع المتكلَّف، وخنقوا المعاني

١ \_ الهجر: التَّرك والاهمال.

٢ \_ الأكفاء ج كفء وهو النظير.

بزخرف الألفاظ ، فبدت مكرورةً طافية لا جديد فيها سوى ما يتصنّع به الكاتب للتّعبير عنها باستعارةٍ غريبة أو تلميح بعيد. وسنلاحظ هذه الخصائص عندما نعرض لدراسة الأدباء الأندلسين.

## عً \_ التَّصِنيف:

1 \_ أما التصنيف فقد كان معدوماً في الطور الأول ، ولم يتسع مجاله إلّا بعد أن اندفقت ثقافة المشرق العبّاسي على الأندلس ، فهبّ أدباؤها يجارون المشارقة في كل فن وفي كل علم ، من لغة وعلوم طبيعية ورياضية وفلسفية وتاريخ وجغرافية. أما المؤلّفات الأدبية فنها المجاميع «كالمجقّد الفريد» لابن عبد ربّه ، و«الذّحيرة» لابن بسّام ، و«قلائد المجقّيان» و«مَطمح الأنفس» لابن خاقان ، ومنها النّقديّة ككتاب «التوابع والزوابع» لابن شهيد.

٢ أما أساليب الإنشاء فتنوعت بتنوع الموضوعات وتطورت تطور النثر الرسائلي. ففها ترى الكلام جزلاً بليغاً يجري مع الطبيعة عند ابن عبد رَبّهِ ، يحلّيه السجع أحياناً ولكن من غير إفراط ، إذ تراه يصبح فها بعد ، حتى في كتب العلم والتاريخ ، كالشعر المنثور ، فيه من أنواع المجاز والبديع والتنميق اللفظي الشيء الكثير.

\*

#### مصادر ومراجع

الدكتور شوقي ضيف: الفنّ ومذاهبه في النثر العربي ـــ ص ١٥٩ ـــ ١٧٤ ـــ القاهرة ١٩٤٦. أنيس المقدسي: تطوّر الأساليب النثرية في الأدب العربيّ ـــ الجزء الأول ـــ بيروت ١٩٣٥. زكي مبارك: النثر الفنّي في القرن الوابع ـــ القاهرة ١٩٣٤. إحسان عبّاس: تاريخ الأدب الأندلسي ـــ بيروت ١٩٦٠.

# الفضلُ الثّانِت الأدبُ وَالنَّقَتُ د

بعد أن هدأت حركة الفتوحات وأنصرف النّاسُ إلى الثقافة والعلم، واتّصل العقد الأندلسيّ بالعقل الشرقيّ، واتّصل بواسطته ومن ورائه بالعقل اليونانيّ وعقل الفرس والهنود، راح يبسط النّظر في الأمور، ويجمع العلم والأدب في كتُب تكون ذخر للنفوس، وعِقْداً فريداً في النحور، وقلائِد عقيان في الأعناق، تنتشر في البلاد وتكو مدارس متنقّلة يَرْتشف من مَعِينها كلُّ طالب علم وطالب أدب.

# احمد بن عبد ربه - أحمد بن شُهَيْد

#### أ\_ ابن عبد ربّه:

أ\_ تاريخه: ولد في قرطبة سنة ٢٤٦هـ/ ٨٦٠م. عاصر أربعة من خلفاء بني أميّة. في شيخوخته مال الى الزهد. وقد توفّي سنة ٣٢٨هـ/ ٩٤٠م.

أ أدبه: أشهر مؤلّفاته كتاب «العقد الفريد»؛ وهو مصدر هام من مصادر الأدب العربي وتاريخ العرب العربي العرب العرب وهو من الناحية النقديّة بحاول أن يوضح بعض مبادىء الحجال الفنّي في الأدب؛ ومن الناحية الأدبيّة بجمع طائفة جليلة من الشعر وأخبار الشعراء والأدباء، في أسلوب حافل بالطبعيّة والسّلاسة.

#### ب \_ ابن شهید:

١ \_ تاريخه : وُلد بقرطبة سنة ٣٨٢هـ/ ٩٩٢م وشهد فيها الاضطرابات الصَّاخبة وتقلَّبات السلطة .

تضافر الحسَّاد على النيل من كرامته فسُجن في عهد الحمُّوديِّين، وتوفّي سنة ٤٢٦هـ/ ١٠٣٤م.

- أدبه: أشهر مؤلفاته «رسالة التوابع والزوابع» وهي رسالة أدب وعلم، وصناعة وفن، ونقد ومناظرة. وهي من الناحية الأدبية والنقدية مرحلة جليلة من مراحل التظر والتحليل.
- \_ ابن شهيد ينظر في نقده إلى الظاهر والباطن ، وقد يتخطّى الحدود في الاستنتاج. وكتابته صافية الأسلوب، خياليّة المهج، رشيقة العبارة، محكمة التركيب.
- \_ وابن شهيد كثير الوصف، ووصفه دقيق يتبع فيه الموصوف ويبرزه حيًّا، زاهي الألوان.
  - ـ وهو في شعره شاعر العاطفة الحيّة، وشاعر الألوان والأنغام.

## أ\_ ابن عبد ربّه (۲٤٦ - ۳۲۸ هـ/ ۸۹۰ - ۹۹م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو عُمر أحمد بن محمَّد بن عبد ربَّه. ولد في قُرْطبة وطلب العلم منذ حداثته ، وأكب على الطب والموسيقى ، واستطاع أن يَحْصُل منها على بعض المعلومات ، إلّا أن أشدَّ انصرافه كان إلى الأدب تاريخاً وكتابةً وشعراً. وقد عاصر أربعة من خلفاء بني أمية في الأندلس ومدحهم ، ونال لديهم حظوة ، وله في عبد الرحمن الناصر قصيدة تبلغ نحو أربع مئة وأربعين بيتاً ضمنها غزوات الرجل ومجيد أعاله في قالب قصصي تاريخي . ولما أدركت ابن عبد ربه الشيخوخة ندم على لهو شبابه ، ومال الى الزُّهد وراح يُعارض ما نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهدية سمّاها «المُمتَحَصات». وتوفي ابن عبد ربه سنة ١٩٤٠م / ٣٢٨هـ مفلوجاً .

#### ۲ً \_ أدبه:

لابن عبد ربه آثار في الشعر وفي النثر. أما شعره فقد ضاع أكثره. وأما نثره فله فيه كتاب « العِقْد الفَريد » الذي قامت عليه شهرتُه. طُبع بمطبعة بولاق سنة ١٢٩٣ هـ وسنة ١٣٠٢ هـ، ثم طُبع أيضاً في مصر بعناية لجنة التأليف والترجمة والنشر وذلك سنة ١٩٤٣ م.

أ ما هو كتاب العقد الفريد: كتاب «العقد» هو كتاب أدب جرى فيه صاحبه على أساليب التصنيف في الشرق ولا سيما أسلوب ابن قتيبة في كتابه «عيون الأخبار»، فجعله مجموعة تاريخية أدبية فنية، وضمّنه أخبار الملوك والحلفاء وغيرهم، وأحبار العرب وأيامهم وأنسابهم، وحشر فيه جملة من أقوال الخطباء والشعراء والكتّاب، وشذرات من أقوال الحكماء والعلماء في موضوع الاجتماع والعروض والألحان وما إلى ذلك، وجعله في خمسة وعشرين جزءاً أطلق على كل جزء منها اسم جوهرة من جواهر العقد.. والكتاب شرقي في موضوعه ومادته وأسلوبه، وابن عبد ربه لا يزيد على بضاعته الشرقية إلا بعض أبيات ومقاطع شعرية من نظمه يراها خير ما يُقدَّم من أدب بضاعته الشرقية وألا الصّاحبُ بنُ عبّاد على عندما وقع الكتاب بين يديه: «هذه بضاعتُنا رُدَّتْ إلينا».

ب \_ قيمة الكتاب: «العقد الفريد» مصدر هام من مصادر الأدب العربي، وتاريخ العرب. وهو ، وإن اعتوره بعض النَّقْص من الناحية التاريخية ، جليل الفائدة الأدبية لما احتواه من آراء نقديَّة ومن مذاهب فنيّة لها قيمتها الحقّة في عالم التَّلحين والغناء.

1 - النقد: أما من الناحية النقديَّة فقد عَرف ابن عبد ربه أن يسوق لنا طائفةً من الأقوال التي تُوضح لنا بعض مبادىء الجال الفنّي في الأدب، وبعض المقاييس الجاليَّة، وأن يقف فيها موقفَ الحكم الذي يُميِّز بين الحسن والقبيح؛ ثم عرف كيف يسوق لنا أقوالاً توضح الحالات النفسيّة التي لا بدّ منها لقول الشعر؛ وعرف أيضاً كيف ينصب نفسه حكماً بين النقاد، فيوضح ما يُعاب من الشعر وليس بعيب، كما يوضح مواطن تقبيح الحسن وتحسين القبيح.

ينطلقُ صاحب العقد من رواية الأقوال ، إلى إبداء الرأي ، إلى التَّمييز والتعليل في سعة معرفة ، وسلامة ذوق ، ودقَّة إدراك ، وتوار كثير وراء من يراهم أثمة الأدب والبيان من رجال الشرق.

٧ \_ الأدب: وأما من ناحية الأدب وتاريخه فقد استطاع ابن عبد ربه أن يجمع

في كتابه طائفة جليلة من الشعر في مختلف أغراضه وموضوعاته ، وأن يجمع طائفة من أخبار الشعراء والأدباء إلى جنب طائفة أخرى من الأخبار التي تدخل في صُلْب تاريخ العرب منذ الجاهلية الى عهده . واستطاع أيضاً أن يؤرّخ للأوزان الشعرية وطريقة استخراجها بواسطة الدوائر ، وأن يجمع لنا طائفة من أمثال العرب وخُطبهم ، ومُلَحهم ، كلّ ذلك من غير إغراق في الإسناد ، ولا تكلّف في التعليل والمناقشة ، ولا اعتاد للسَّجع والزخرفة . وهكذا كان أسلوب ابن عبد ربه أسلوب أدب وطبعيّة وسلاسة . وكان كتابه كنزاً نفيساً في المكتبة العربية .

## ب - ابن شُهَيد (٣٨٢ - ٤٢٦هـ/ ٩٩٢ - ١٠٣٤م)

#### **اً \_ تار**نجه:

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان بن شُهيد. ولد بقرطبة وتقلَّب منذ حداثته في أحضان النعمة بين قوم لهم مكانة عالية عند الخلفاء والأمراء، وأكبَّ على العلم فحصًل منه ما استطاع تحصيله؛ ولبث في قرطبة عندما اضطرمت فيها نيران الفتنة وغزاها البربر، وعندما ثارت فيها سلطة على سلطة، وتقلّبت فيها جيوش بعد جيوش، وراح يستقبل خليفة ويُودّع خليفة، مادحاً هذا ثم مطرئاً ذاك، رامياً من وراء ذلك إلى استعادة ما كان له من العزّ في الدولة العامريَّة. ولكنها الأيام لا تدوم على حال، وقد تضافر الحسّاد على النيل من كرامته فراحوا يدسّون له الدسائس، وراحوا يُسوِّدون صحيفته لدى أولي الأمر. ولما كان عهد الحمُّودين سُجن ولحقه من الضيم والمهانة شيء كثير، ثم أفرج عنه وراح يتقلّب بين حال وحال، إلى أن اعتلّ وفُلِح بسبب شدّة انهاكه في حياة التّرف، والمجون. وقد توفي سنة ٤٢٦هـ / ١٠٣٤.

#### ۲ً – أدبه:

لابن شُهيد نثر وشعر، أمَّا النَّثر فله فيه كتاب «كشفُ الدلة وآثار الشكّ »،

و«رسالة التوابع والزّوابع »، وكتاب حانوت عطّار »، كما له فيه رسائل كثيرة في مختلف الموضوعات ممّا وجّهه الى الأمراء والوزراء، وإلى الأدباء والكتّاب، ومما دار حول القضايا الاجتماعيّة أو النقد أو ما إلى ذلك. وأما الشعر فله فيه قصائد طويلة لم يبلغنا منها إلّا ما رواه ابن بسّام في الذّخيرة، والفتح بن خاقان في مطمح الأنفس، والمقرّي في نفح الطيب، والثعالي في يتيمة الدّهر، وابن خلكان في وفيات الأعيان. وقد دار شعر ابن شُهيد حول المدح، والرّثاء، والهجاء، والغزل، والشكوى، والفخر، والوصف، وما إلى ذلك مما هو معهود في الشعر العربي.

## ابن شهيد في رسائله:

أ\_ رسالة التوابع والزوابع: هي رسالة وضعها ابن شهيد للردّ على خصومه وحُسّاده ومنتقديه ، ولإظهار براعته وعلو مقامه في دولة الكتابة والقريض. وقد تحيّل أنه صاحب جنيًا اسمه زَهير بن نمير فطار به إلى عالم الأرواح ، إلى أرض التّوابع والرَّوابع ، صاحب المرىء القيس ، وصاحب طرفة ، وصاحب أبي تَمَّام وغيرهم من الشعراء ، ثم صاحب عبد الحميد الكاتب ، وصاحب الجاحظ ، وغيرهما من أرباب الشر ، فيساجلهم جميعاً ، ويعرض عليهم بضاعته ، ويأخذ الإجازة منهم ، ويدافع عن نفسه ، ويخرج من ذلك الميدان شاعراً وخطيباً من أكابر الشعراء والخطباء . ثم يحضر عليها من أكابر الشعرية ؛ ثم ينتقل مع تابعه الى عبساً من محالس الأدب يدورُ بين الجن حول السرّقات الشعرية ؛ ثم ينتقل مع تابعه الى حيوانِ الجن وإذا به أمام إوزة تدَّعي العلم وتحاول أن تُناظِره في النحو الغريب ، فيرميها بقوارص الكلام ، ويرمي من وراثها كل من سار على منهجها ، وأضاع العمر في السخافة والحمق ، وهكذا جعلها معرضاً من معارض بيانه وشعره ، كما جعلها مقدّمة ونقد ومناظرة ؛ وهكذا جعلها معرضاً من معارض بيانه وشعره ، كما جعلها مقدّمة لرسالة أبي العلاء المعرّ في الغفران .

ب ــ سائر رسائله: قال ابن حيّان: «وله رسائل كثيرة في فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهزال: قصار وطوال، برز فيها شأوه، وأبقاها في الناس خالدة بعده.

١ - طبعت رسالة «التوابع والزوابع» في بيروت سنة ١٩٦٧ ، وقد عُنيت بطبعها دار صادر ، وقدّم لها بطرس البستاني بدراسة تاريخية أدبية قيمة.

وكان في سرعة البديهة، وحضور الجواب وحدّته، مع رقّة حواشي كلامه، وسهولة ألفاظه، وبراعة أوصافه، ونزاهة شائله وخلائقه، آية من آيات الله خالقه».

جـ قيمة رسائل ابن شُهيَّد: لرسائل ابن شهيد قيمة كبرى سواء أكان ذلك من الناحية العلميَّة أم من الناحية الأدبيَّة. فهي تطلعنا على نفسِ الرجل، وسعةِ مداركه، وعمق تفكيره، وهي صفحات تنير حياته وتوضح لنا معالمها، وتفسر لنا كثيراً من غوامضها.

1 - وإذا نظرت اليها من الناحية الأدبية والنقدية وجدت أنها موحلة جليلة من مواحل النّظر والتحليل. فابن شهيد محدود الثقافة، قليل المطالعة، ولكنه بعيد مدى التفكير والإنكفاء على الذات وعلى الأمور، فهو من طبعه فيلسوف نفساني ينطلق في عالم الوجود الأدبي، ويتغلغل الى طوايا النفس البشرية ليرى الصّلة بين النفس والجسم، وبينها وبين الأدب، وإذا به يعلن أن البيان لا يقوم بغنى الألفاظ ومعرفة النحو فحسب، بل يقوم أيضاً بقوى الطبيعة التي هي مزيج من تركيب أعضاء وصلة بالنفس: «فإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل النحو، بل بالطبع، مع وزنه من هذين، ومقدار طبع الإنسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه». فمن كانت نفسه مستولية على جسمه كان مطبوعاً روحانيًا يطلع صور المعاني في أجمل هيئاتها، ومن كان جسمه مستولياً على نفسه من أصل تركيبه كان ما يطلع من الصور ناقصاً عن الدرجة الأولى في التمام والكمال. ولتركيب الأعضاء كا يقتضي علم الفراسة ـ تأثير في صلاح الآلة الروحانية وفسادها؛ ففساد الآلات الظاهرة في الجسم يعين على فساد الآلة القابلة الروحانية، والخادمة لآلات الفهم: منها فرطحة وانزواء الأرنبة المناس وتسفيطه، ونتوء القمحدوة، والتواء الشدق، وخزر العين، وغلظ الأنف، وانزواء الأرنبة القابلة الرائمة القابلة الرحانية، والخادمة لآلات الفهم: منها فرطحة وانزواء الأرنبة المناس وتسفيطه، ونتوء القمحدوة، والتواء الشدق، وخزر العين، وغلظ الأنف،

٢ \_ ولابن شهيد آراء أخرى مختلفة في الأدب والنقد ينثرها هنا وهناك، ومن تلك الآراء أن الشعر ليس باللفظ وحده ولكنه باللفظ والمعنى الكريم، والشاعر الشاعر هو من يقتحم بحور البيان، وينطق بالفصل، ويطلب الأشياء النادرة والسائرة،

١ \_ طالع تصدير رسالة «التوابع والزوابع» لبطرس البستاني ص ٧٨ -- ٨٠.

وينظم من الحكمة ما يبقى بعد موته ، متصرفاً في كل غرض وكل فن تصرف من يحسن التلون ، ويعرف أساليب الكلام ووجوه المعاني ؛ فعلى الناقد إذن أن لا يخدعه ظاهر كلام الشاعر ، ولا تغرّه الديباجة اللاعة ، والألفاظ المنمقة ، بل ينظر في نقده الى الظاهر والباطن ، فيجعل لكل شيء ميزاناً ، ويقيم لكل ناحية قسطاساً من غير ما اضطراب ولا غرور .

ومن آراء ابن شهيد أن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في تركيب الألفاظ، فإذا جاور القريب قريبه تم الائتلاف، وحسنت صور الكلام. وليس من العيب في نظره أن يعمد الكاتب أو الشاعر الى ألفاظ غريبة أو غير مأنوسة، وإنما العيب كل العيب في أن يستعملها في غير محلها، أو في أن تكون متنافرة الحروف أو غير مؤتلفة فيا بينها، أو غير دللة واضحة على المعنى الذي جعلت في خدمته.

وهو يرى أن البلاغة قائمة في مراعاة مقتضى الحال ، وأنه لا بدّ للكاتب من تفهّم نفسيّات من يوجه اليهم كلامه إذا شاء التأثير ورمى الى السيطرة الأدبية و إلّا كان كلامه هباء وأقواله بعيدة عن العقول والقلوب.

وهو يرى أن أسلوب الكتابة يختلف باختلاف العصور والشعوب وقد قال في ذلك: « لكل عصر بيان ولكل دهر كلام ، ولكل طائفة من الأمم المتعاقبة نوع من الخطابة وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره ، ولا تهش لسواه. وكما أن للدنيا دولاً فكذلك للكلام نقل وتغاير في العادة ».

وهو يرى في النثر العربي ثلاث مدارس: مدرسة عبد الحميد وابن المقفّع ، ومدرسة ابراهيم بن عبّاس ومحمَّد بن الزيّات ، ومدرسة بديع الزمان الهمذاني ، وهو يرى أن لتطور النثر صلةً وثيقة بتطوُّر المدنية.

٣\_ ثم إنه يقسم أهل صناعة الكلام إلى ثلاث طبقات: فمنهم القريبو المرامي الذين يجيدون التأليف ولا يحسنون الغوص في الأعاق، فيكونون لزمن من الأزمان حتى إذا تبدّلت الأحوال واتسعت الآفاق تلاشوا كالدُّخان واضمحلوا اضمحلالاً، ومنهم الكارعون في بحر الغزارة، المندفعون اندفاع السيل، أولئك الذين تزدحم لديهم المعاني ازدحاماً فلا يَشْكون فشلاً ولا تخطىء لهم سهام، ولا يكون لهم على الدهر أفول أو

ذبول؛ ومنهم أخيراً المُتَجافُون عن الكلام، الذين يألفون الصمت، والذين، إذا مُنوا بالقول، جاروا أبلغ الناس ومشوا في صفوف أرباب الصناعة. ومن خرج عن هذه الطبقات الثلاث لم يستحقّ اسم البيان، ولا يدخل في أهل صناعة الكلام.

\$ \_ وقد عرض ابن شهيد، في نقده، لنحاة قرطبة الذين قادهم الغرور الى اصطناع البيان والتعرَّض لأهله فكواهم بلاذع كلامه، وشبّههم بالقرود اليمانية التي ترقص على الإيقاع ولا تُدرك من أسرار الفن شيئاً. وعرض كذلك للجاحظ فرأى أن كتابه في البيان بعيد عن أن يكون طريقاً سهلاً إلى البلاغة، ورأى أن الجاحظ أغبن الناس لنفسه لأنه، وهو واحد البلاغة في عصره، لم يلتمس شرف المترلة بشرف الصنعة. «فلا يخلو في هذا إما أن يكون مقصراً عن الكتابة وجمع أدواتها، أو يكون ساقط الهمة، أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها».

- وهكذا يمضي ابن شهيد في نقده وأدبه محاولاً أن يخطّ طرقاً جديدة ، وأن يحلّل ويعلّل ، ولكن نتائجه أوسع نطاقاً من مقدماته ، وتحليلاته لا تخلو من أخطاء ، ونقداته لا تخلو من غلو . وكتابته صافية الأسلوب ، خياليَّة المنهج ، يكثر فيها المجاز والاستعارة ، وهي رشيقة العبارة مُحكمة التركيب ، لا تخلو من التسجيع والصناعة . وابن شهيد ميَّال الى الأسلوب القصصي ، ميَّال الى النقد الجريء الحافل بالهزء الجارح ، ميال الى التوكؤ لا يخلو من شخصية بارزة ميال الى التوكؤ لا يخلو من شخصية بارزة المعالم ، واضحة الخطوط . وابن شهيد كثير الوصف ، ووصفه دقيق يتتبع فيه الموصوف ويبرزه حيًا ، زاهي الألوان ، رائع الصورة .

#### ابن شهيد في شعره:

وهكذا كان ابن شهيد من أكابر كتاب الأندلس ومن خيرة النقاد في العصور القديمة ، وكان شهاباً لمّاعاً في طريق التقدّم والتجديد.

أبو عامر من أولئك الذين صفت طبائعهم ، ورق شعورُهم ، وأوتوا من قوة الخيال واتساعه ، ومن غنى القلب وانطلاق القريحة ، ما جعلهم شعراء بالطبع ، يأتيهم الكلام متدفّقاً ، و يجري قلمُهم بكلّ عذب ورقيق من القول ؛ ولكنه من أولئك الذين غابت عنهم قوة الإبداع فكان شديد التَّقليد في شعره لأساليب الأقدمين ، شديد الاعتماد على

معانيهم وألفاظهم ، شديد التلفّت نحو شعراء بني العباس ، كثير المعارضة للقصائد المشهورة . وكان على كل حال شاعر العاطفة الحيّة التي تنبض في كل بيت وتملأه حياة وحركة ، وكان شاعر الألوان والأنغام ، يرسم بريشته الساحرة على إيقاع ألفاظه وتراكيبه ، ويرسل الأبيات تلو الأبيات في عذوبةٍ ما بعدها عذوبة ، وفي لغة تجمع الصلابة الى اللين ، والجزالة الى السهولة وفي صياغة محشوة بالزخرفة والتنميق.

قال الدكتور إحسان عبّاس: «يجد من يقرأ شعر ابن شهيد أنّه في حدّة غاضبة لا تكاد تهدأ، وهو يُقرّ أنه يتعمّد استعال وحشيّ الكلام غير أنه لا يجعله نابياً في شعره لأنّه يُحسن وضعة في مواضعه ... لقد بنى شعره على الاندفاع والعنف والغضب ... كان يحسن وضعة في مواضعه ... لقد بنى شعوره بأنّه متفوّق على كل شاعر ... ليس هناك من كان يجمع بين الميزتين كابن شهيد أعني بين التعب الذي يتكلّفه في الإحاطة بالمعاني وانتقاء الألفاظ، وبين سُرعة البديهة والقدرة على الارتجال ... وقد غطّى على محاكاته وأخذه بعض المعاني من غيره أنه يحاول دائماً أن يكون مبتكراً مجدّداً، يُضيف إلى ما يأخذُه، أو يبتكر معنى أو صورة جديدة . وربيّا لم يكن من الغلو أن أميّزه بكثرة الصور يأخذه، الميتكرة ، لا بين شعراء الاندلس فحسب بل بين شعراء المشارقة أيضاً ... وتتساند الموسيقي الهادرة مع الصّور المنظورة في شعره ، ولكنه إلى الثانية أكثر ميلاً ، فإذا تحدّث عن الأصوات كانت مدوّية أو مزجرة ، أي قويّة شديدة ، ولعلّ لذلك صلة بثقل عن الأصوات كانت مدوّية أو مزجرة ، أي قويّة شديدة ، ولعلّ لذلك صلة بثقل الأندلسيّين شبهاً بشعراء المشرق الذين ينسجون في عالمهم الحضاريّ على نماذج الجاهليّة وصدر الإسلام ... ».

١ - تاريخ الأدب الأندلسي، ص ٢٣٦ - ٢٤٤.

# الفَنْح بن خاقان - ابن حَــزْم - الطُّرطوشيّ - ابن بسَــام ابن بسَــام ابن الأبار

#### أ\_ الفتح بن خاقان:

كان من علماء دهره ، كثير الأسفار . تولّى منصب الوزارة في دولة غرناطة حيناً من الزمن وتوفّي قتيلاً في سنة ٥٣٥هـ/ ١١٤٠م. من آثاره وقلائد العقيان في محاسن الأعيان ، وومطمح الأنفس ومسرح المأنس في مُلّح أهل الأندلس .

#### ب \_ ابن حزم:

- بي حرم. أ\_ تاريخه: ولد في قرطبة سنة ٣٨٤هـ/ ٩٩٤م، ونشأ نشأة علم وعرفان. أحبّ جارية اسمها نُعم وتزوّجها وعندما ماتت اشتدّ حزنه عليها. شايع الأمويّين واضطرّ الى الفرار من قرطبة عندما اضطرمت نار الثورة ولم بعد اليها إلّا عندما بويع المستظهر الأمويّ. وبعد رجوعه أصبح وزيراً ثم سُجن. وقد توفّى سنة ٤٥٦هـ/ ١٠٦٣م.
- ٢ ـ أدبه: أشهر مؤلفاته كتاب «طوق الحهامة» في الحبّ وأعراضه وصفاته والآفات الداخلة عليه.
   وهو كتاب طريف الموضوع، سلِّس الأسلوب، عميق الفكرة، يصوّر واقع حياة الناس.

#### ج\_ أبو بكر الطُّرطوشي:

وُلد في طرطوشة سنة ٤٥١هـ/ ١٠٥٩م، وتفقّه فيها ثم رحل الى المشرق وأقام مدّة في الشّام، ثم انتقل الى الاسكندرية وتوفّي فيها سنة ٥٢٠هـ/ ١١٢٦م. أشهر ما له كتاب وسراج الملوك».

#### د\_ ابن بسّام:

مو أديب من الكتّاب والوزراء اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة».

#### هـ ابن بَشكوال:

وُلِد فِي اشبيلية وتونِّي فِي قرطبة. أشهر مؤلَّفاته « الصّلة في تاريخ أثمَّة الأندلس ». وكتاب « الغوامض والمبهات من أسماء رجال الحديث ».

#### و\_ ابن الأبّار:

ولد في بلنسية ولما سقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر الى تونس. وقد مات قتلاً سنة ٦٥٨هـ/ ١٧٦٠م. من مؤلّفاته «التكملة لكتاب الصلة»، و«الحلّة السّيراء».

## أ\_ الفتح بن خاقان (٣٥٥هـ/ ١١٤٠م)

#### أ ـ تاریخه:

هو الإمام أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد القَيْسيّ الاشبيلي. وقد كان من علماء دهره كها كان كثير الأسفار ، سريع التنقّل ، خليع العذار في دنياه . تولّى منصب الوزارة في دولة غرناطة حيناً من الزمن ، ثم تُوفّي قتلاً في فندق بمدينة مرّاكش ، سنة ٥٣٥ هـ / ١١٤٠ م .

#### ۲ً \_ أدبه:

للفتح بن خاقان كتابان هما «قلائد العقيان في محاسن الأعيان» و « مطمح الأنفس ومسرح المتأنس مرّاكش ، سنة ٥٣٥هـ / ١١٤٠ م.

#### ۲ً \_ أدبه:

للفتح بن خاقان كتابان هما «قلائد العقيان في محاسن الأعيان» و «مطمح الأنفس ومسرح المتأنس في ملح أهل الأندلس». وقد جعل كتابه الأول أربعة أقسام: (١) في محاسن الرؤساء وأبنائهم. (٢) في غرر حلية الوزراء وفقر الكتّاب والبلغاء. (٣) في لمع أعيان القضاء ولمح أعلام العلماء. (٤) في بدائع نبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء. وجعل كتابه الثاني ثلاثة أقسام: (١) في الكتّاب؛ (٢) في العلماء والقضاة والفقهاء؛ (٣) في الأدباء. وفيه خمس وخمسون ترجمة غير مثبتة في قلائد العقيان. وممّا يُروى عنه أنه لما عزم على تصنيف كتاب «قلائد العقيان» الذي قدّمه للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين، كتب الى كل من عرفه من ملوك الأندلس ووزرائها وأعيانها من أهل الأدب والشعر والبلاغة، وسأله إنفاذ شيء من شعره ونثره، ليذكره في كتابه، ولما كان الجميع يعرفون سرّه أخذوا ينفذون إليه ما سأل مع صُرر للذائير. فكلُّ من أرضتُه صِلَتُه أحسن في الكتاب وصفه، وكل من تغافل عن بِرّهِ هجاه وثلَبَه.

وأسلوب ابن خاقان في كتابته مسجَّع كثير التنميق والزخرفة.

# ب - ابنُ حَزْم (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ/ ٩٩٤ - ١٠٦٣ م)

#### أ - تاریخه:

هو أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد من أصل فارسيّ، وقيل بل من أصل إسبانيّ. وُلِدَ في قرطبة من أب كان وزيراً يجمع الى سعة في العلم قوّة في البلاغة، وقد تأثّر عليّ بشخصيّة والده فنشأ نشأة علم وعرفان، وفي مجلس والده اتصل بعدد كبير من رجال الثقافة والمكانة الاجتماعيّة وأفاد ممّا كان يسمعه منهم، كما اتصل بالشعراء الذين كانوا يحومون حول الدُّور والقُصور وحفظَ الكثير من أشعارهم.

أحبَّ في شبابه جارية اسمها نُعْم فتزوّجها وهو دون العشرين ، ثم اختطفها الموت فاشتله حزنه عليها وظلّ سبعة أشهر كاملة لا يغيّر ثيابه بعد وفاتها لشدّة ما انتابه من الحزن والأسف.

شايع ابن حزم الأمويّين كما شايعهم أبوه من قبله ، وعندما نشب الخلاف بين الأمويّين والعامريين واضطرمت نار الثورة في قرطبة لجأ إلى المرية ثم الى بكنسية ولم يعد الى قرطبة إلّا سنة ٤٠٨هـ/ ١٠١٧م وفي سنة ٤١٤هـ/ ١٠٢٣م أي عندما بويع المستظهر الأمويّ عاد ابن حزم الى حاشيته وأصبح له وزيراً ، وظلَّ في زهوة العيش الى أن سجنه المستكفي ، فترك السياسة وجعل همّه كله في العلم والتأليف ، وراح يتنقّل في البلاد الأندلسيّة وبُجالس أهل العلم والأدب ، ويجادل الفقهاء مجادلةً جرّت عليه عداوة الكثيرين ، فلجأ في آخر أمره الى قرية من بادية لَبُلَه حيث أصبح مرجعاً لطلاب العلم يقصدونه من كل صوب ، وحيث أكبّ على التأليف والتصنيف الى أن توفّي سنة العلم عدام هـ ١٠٦٣م.

كان ابن حزم من أوسع أهل زمانه علماً واطّلاعاً ، ومن أشدّهم تديّناً وعزّة نفس ، وقد شملت ثقافته جميع أنواع المعرفة في عصره حتى قال عنه القاضي صاعد: «كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة مع توسّعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار».

#### ۲ ـ أدبه:

لابن حزم مؤلفات كثيرة في الفقه والعقائد والمذاهب من مثل «المُحلّى» و«مراتب الإجاع»، و«كتاب الأصول والفروع»، و«الفصل في المِلَل والأهواء والنِحل»، وله في الأنساب والأخبار «كتاب الجمهرة»، وفي الأدب «طوق الحامة»، كما له رسائل متعددة، وشعر لم يصلنا منه إلّا النّزر القليل. وأكثر ما قامت عليه شهرة ابن حزم كتاب «طوق الحامة» الذي طبع في ليدن سنة ١٩١٤ وكان لطبعه صدى واسع في أوربة، فتناولته المجلّات الأدبيّة بالنقد والتّحليل، وتناوله العلماء بالدراسة لأنه أوّل كتاب يؤلّف في «فنّ الحبّ» وذلك في تفصيل ممتع ومبتكر.

#### ۴ ـ كتاب «طوق الحامة»:

أ\_ موضوعه: قال الدكتور زكي مبارك: «كان من المستظرف حقاً أن يكتشف الباحثون أنه كان في ذلك العصر كاتب عربي يتناول حديث الحبّ والعشق والهيام في تفصيل شائق جنّاب هو آية الآيات في فهم أسرار الأهواء والشهوات والقلوب ، وذلك كلّه يقع من رجل كان إماماً من أئمة الدين ، ومثالاً يُحتذى في أدب النفس ، وكرم الطبع ، ومتانة الخلق أ ». ودفعاً لإنكار المُنْكرين وسوء ظنّ المتزمّتين قال : «وما أحلّ لأحدٍ أن يظنّ في غير ما قصدتُه ، قال الله عزّ وجلّ : يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ انّ بعض الظنّ إثم ».

وقد جعل ابن حزم كتابه ثلاثين باباً عشرة منها في أصول الحبّ، وآثني عشر في أعراض الحبّ وصفاته ومحمودها ومذمومها، وستّة أبواب في الآفات الداخلة على الحبّ من مثل الهجر، والبّيْن، وخاتمة في بابين عالج فيهما قبح المعصية وفضل التعفّف .

#### ب - قيمته:

۱ – لكتاب «طوق الحامة» موضوع يمتاز بالطّرافة، وأسلوب يمتاز بالسلاسة والطّبَعية والسّهولة ويبتعد كل الابتعاد عن الغموض والتّعقيد والتّصنيع. أضف الى

١ ـ النثر الفني ٢ ص ١٦٦ ــ ١٦٧.

٢ \_ تجد التفصيل في «تاريخ الأدب الأندلسي» للدكتور إحسان عبَّاس ص ٢٨٤.

ذلك أن صاحبه ، وإن بالغ في إيراد النهاذج من شعره ، قد استطاع أن يُحكم بناء تفكيره ومواد كتابته ، كما استطاع أن يُحلّل نزعات نفسه ، ونزوات مجتمعه ، وأن بقدم لنا صورة لواقع حياته وواقع حياة الناس في موضوع الحب". ومن آرائه في هذا الباب أن الحب لا يقوم إلا مع الملازمة الطويلة وان حب النظرة الواحدة مجرد شهوة ، وأن مداومة الوصل لا تُطفىء نار الحب" ، وهو يقول في ذلك : «إنّي ما رويت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظمأ ... ولقد طال بي ذلك فما أحسست بسآمة ولا رهقتني قترة ... وما في الدنيا حالة تعدل محبّين إذا عدما الرُقباء ، وأمنا الوشاة ، وسلما من البين ، ورغبا عن الهجر ، وبعدا عن الملل ، وفقدا العذال ، وتوافقا في الأخلاق ، وتكافيا في المجر ، وبعداً عن الملل ، وفقدا العذال ، وتوافقا في الأخلاق ، وتكافيا في المجر ، وبعداً عن الملل ، وفقدا العذال ، وتوافقا في الأخلاق ، وتكافيا في الحبّة ، وأتاح الله لها رزقاً دارًا ، وعيشاً قارًا ، وزماناً هادياً ، وكان اجتماعها على ما يُرضي الربّ من الحال ».

٧ - وابن حزم يرى أن الحسن يتلون وفاقاً الألفتنا له ، قال : «لقد شاهدت كثيراً من الناس لا يتهمون في تمييزهم ، ولا يُخاف عليهم سقوطٌ في معرفتهم ، ولا تقصير في حَدْسهم ، قد وصفوا أحباباً لهم في بعض صفاتهم بما ليس بمُسْتحسن عند الناس ولا يُرْضى في الجال فصارت هجيراهم وعرضة لأهوائهم ، ومنتهى استحسانهم . ثم مضى أولئك إمّا بسلو أو بين هجر أو بعض عوارض الحب وفارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل منها في الخلقة ولا مالوا الى سواها ، بل صارت تلك الصفات المستجادة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة لديهم الى أن فارقوا الدنيا ... وما أقول ان ذلك كان تصنعاً لكن طبعاً حقيقياً واختياراً لا دخلة فيه ولا يرون سواه ولا يقولون في طي عقدهم بغيره ... دعني أخبرك أني أحببت في صباي جارية لي شقراء الشعر فما استحسنت من ذاك الوقت سوداء الشعر ، ولو أنه على الشمس أو على صورة الحُسن نفسه ، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتيني نفسى على سواه ولا تُحبُ غيره البنة » ..

٣ - ويكثر ابن حزم من الكلام على الغَدر والوفاء، ويورد من الأقاصيص والنماذج ما يُعجب، ثم يعلن ان المرأة أكثر مؤاساة وإسعاداً في الحبّ من الرجل وان عند النساء من المحافظة على سرّ الحبّ والتواصي بكتمانه ما ليس عند الرجال؛ وهو يرى أن المرأة والرجل سواءٌ في الضعف، ويضيف الى ذلك قوله: «ولستُ أُبعد أن يكون

الصلاح في الرجال والنساء موجوداً وأعوذ بالله ان أظن غير هذا. وإني رأيتُ الناس يغلطون في معنى هذه الكلمة — أعني الصلاح — غلطاً بعيداً. والصحيح في حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا ضُبطت انضبطت، وإذا قُطعت عنها اللدّرائع امتسكت؛ والفاسدة هي التي إذا ضُبطت لم تَنْضَبِط، وإذا حيلَ بينها وبين الأسباب التي تسهّل الفواحش تحيّلت في أن تتوصّل اليها بضروب من الحيل. والصالح من الرجال لا يُداخِل أهل الفُسوق، ولا يتعرّض للمناظر الجالبة للأهواء، ولا يرفع بصره الى الصور البديعة التركيب. والفاسق من يُعاشر أهل النقص وينشر بصره الى الوجوه البديعة الصّنعة، ويتصدّى للمشاهدة المؤذية، ويحب الخلوات المُهلكات. والصالحانِ من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تُحرق من جاورها إلّا بأن والصالحانِ من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تُحرق من جاورها إلّا بأن والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء».

# جــ أبو بكّر الطُّرطُوشيّ (٤٥١ ــ ٢٠٥هـ / ١٠٥٩ ــ ١١٢٦م)

## أ – تار<u>يخ</u>ه :

أبو بكر مُحمَّد بن الوليد الفِهريّ الطُّرطوشي، ويُقال له ابن أبي رَنْدقة، وُلد في طرطُوشَة بشرقيّ الأندلس سنة ٤٥١هـ/ ١٠٥٩م، وتفقّه في بلاده فقرأ الفقه والأدب في سرقسطة واشبيلة على أَثِمَّتِها، ثم رحلَ الى المشرق سنة ٤٧٦هـ فحجَّ وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان، وأقام مدّةً في الشّام. ثم انتقل الى الاسكندرية فتولّى فيها التدريس واستمرّ فيها الى أن توقّي سنة ٥٢٠هـ/ ١١٢٦م.

كان الطرطوشيّ أديباً وفقيهاً من فقهاء المالكيّة ، وكان زاهداً لم يتشبَّث من الدُّنيا بشيء.

#### ٢ \_ أدبه:

روى له المقرّي في «نفح الطيب» بعض مقاطع شعريّة في الغزل والزُّهد، وأشهر ما له «سراج الملوك» ألّفه في الفسطاط للوزير المأمون بن البطائحيّ، وهو كتاب في السياسة والإدارة حافل بالمواعظ والأحكام واللّطائف.

# د \_ ابنُ بسَّام (٥٤٢هـ / ١١٤٧م)

أبو الحسن على بن بسّام الشّنترينيّ أديب من الكتّاب والوزراء. نسبته إلى شنترين في غربيّ الأندلس اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو في ثمانية مجلّدات تشتمل على ١٥٤ ترجمة مسهبة لأعيان الأدب والسياسة ممّن عاصرهم أو سبقوه قليلاً. طُبع الكتاب في مصر سنة ١٩٤٠ بعناية لجنة التأليف والترجمة والنشر.

# هـ ابنُ بشكوال (٤٩٤ ــ ٧٧٥ هـ/ ١١٠١ ــ ١١٨٣م)

#### أ - تاریخه:

هو أبو القاسم خَلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخَزْر جي القُرطبي وُلد في اشبيلية وتوفّي في قرطبة. قاضٍ ومؤرّخ أندلسي كان آخر محدّثيها. عدّوا له خمسين مؤلّفاً لا يُعرف منها إلّا «الصّلة في تاريخ أئمة الأندلس»، وكتاب «الغوامض والمبهات من أسماء رجال الحديث».

كان ابن بشكوال موصوفاً بالصلاح وسلامة الباطن وصحّة التواضع. قال ابن الأبّار في «تكلة الصلة»: «كان رحمه الله، مُتَّسِع الرّواية، شديد العناية بها، عارفاً بوجوهها، حجَّةً فيها... حافظاً حافلاً إخباريًّا... تاريخيًّا مقيّداً لأخبار الأندلس القديمة والحديثة».

#### ۲ً \_ أدبه:

يقول ابن بشكوال في مقدّمة كتاب الصلة: «ورتّبته على حروف المعجم ككتاب ابن الفَرْضيّ ، وعلى رسمه وطريقته ، وقصدتُ الى ترتيب الرجال في كل باب على تقادُم وفياتهم ، كالذي صنع هو رحمه الله ؛ ونسَبْتُ كثيراً من ذلك إلى قائله ، واختصرتُ ذلك جُهْدي ، وقدّمتُ هنا ذكر الأسانيد اليهم مخافةً لتكرارها في مواضعها...».

هكذا أراد ابن بشكوال أن يتمّم «تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد عبد الله بن محمّد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي ، وقد أوضح في مقدّمته أيضاً السبب

الذي حمله على تأليف الصلة قال: «أما بعد فإن أصحابنا وصل الله توفيقهم، ونهج الى كل صالحة من الأعال طريقهم، سألوني أن أصل لهم كتاب القاضي الناقد أبي الوليد عبد الله بن محمد الأزدي ... في رجال علماء الأندلس ... وان ابتدىء من حيث انتهى كتابه، وأين وصل تأليفه، متصلاً الى وقتنا. وكنت قد قيدت كثيراً من أخبارهم وآثارهم، وسيرهم وبلدانهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم، وعمن أخذوا من العلماء، ومن روى عنهم من أعلام الرواة، وكبار الفقهاء، فسارعت الى ما سألوا، وشرعت في ابتدائه على ما أحبّوا».

وترتيب الصلة ترتب المعجم أي الترتيب الهجائيّ، فهو يبدأ بالهمزة وتليها الأسماء التي أوّلها باء، فالتي أوّلها تاء الى نهاية الياء. ولكنه يبدأ حرف الهمزة باسم احمد تيمّناً به ... ويورد بعد ذكر علماء الأندلس في كل حرف ذكر العلماء الغرباء من ذلك الحرف؛ والغرباء هم من ولدوا أو عاشوا زمناً خارج الأندلس ثم جاءوا اليها.

# و- ابنُ الأبّار (٥٩٥ ــ ١١٩٩ / ١١٩٩ ــ ١٢٦٠م)

#### أ - تاریخه:

محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبّار ولد في بلنسية سنة ٥٩٥هـ/ ١٩٩٩م, ونشأ فيها نشأته الأولى. وعندما ذاع صيته في العلم استدعاه السيد أبو عبد الله الموجّدي والي بلنسية وأقامه على كتابة ديوانه، ثمّ عيّن على قضاء دانية في عهد الرئيس أبي جميل زيان بن مدافع بن مردنيش، وقد بلغ ابن الأبّار عند هذا الرئيس درجة عالية من التقدير حتى انه بعث به على رأس جاعة أوفدها ابن مدافع من بلنسية لبيعة الأمير أبي زكريا يحيى سلطان افريقية، واستصراخه لإنقاذ المدينة من خطر الإسبان.

وعندما سقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر ابن الأبار الى تونس وقد لتي عند سلطانها حظوة ، ثم انتقل الى بُجاية يكتب ويؤلّف ويدرِّس ، وقد وضع فيها كتابه «اعتاب الكتاب» ورفعه الى السلطان أبي زكريا فأعاده الى الكتابة في ديوانه.

ولما خلف السلطان المستنصر بالله أباه أبا زكريًا بعد موته سنة ١٤٧هم / ١٢٤٩م رُفع ابن الأبار الى حضور مجلسه مع من كانوا يحضرونه من أهل الأندلس، ولكن حدث ما أغضب عليه السلطان الذي كان ولي نعمته. قال المقرّي في «أزهار الرياض»: «كان في ابن الأبّار أنفة وبأو وضيق خلق. وكان يزري على المستنصر في مباحثه، ويستقصر مداركه، فخشن له صدره، ومع ماكان يسخط به السلطان من تفضيل الأندلس وولاتها عليه». ويظهر أن ابن الأبّار لم يكن في أفريقية حسن المخالطة، لطيف المعاشرة، متواضعاً، لذلك نفر منه الزّملاء والرؤساء مع حاجتهم إليه. «ويظهر أن ابن الأبّار كان عنيفاً في حصومته، حادًا في معاملته، يقرص ويؤلم عندما ينال حصمه بالهجاء أو الإهانة، ثم يختني كما يفعل الفار، ومن هذا جاءه لقب «الفار» الذي أطلقه عليه خصومه».

وانتهت حياة ابن الأبّار بالقتل وبإحراق الكتب والمؤلّفات التي كانت له أو عنده ، وذلك في العشرين من شهر محرّم سنة ٦٨٥ هـ أي في السادس من كانون الثاني سنة ١٢٦٠ م.

#### ۴\_ أدبه:

لإبن الأبّار عدّة مؤلّفات منها «التكلة لكتاب الصّلة» و«المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصّدفي» و«الحلّة السّيراء» وفيه تراجم الشعراء من أعيان الأندلس والمغرب من المئة الأولى للهجرة الى المئة السّابعة. وكان ابن الأبّار بصيراً بالرجال ، عالماً بالتاريخ ، إماماً في العربيّة ، فقيهاً وإخباريًّا فصيحاً. والأمر الذي يتجلّى لنا من دراسة مؤلّفات ابن الأبّار ان أكثرها جمع أو اقتباس ممّا كُتب قبله ، فهو في «تكلة الصلة» ولا يدّعي فيه تأليفاً ابداعيًّا ابتكاريًّا ، وإنّا يقرّر أنه جمع وتصنيف ؛ وهو في كتابه «المعجم» يعلن أنه درج فيه على خطّة القاضي عياض الذي وضع معجماً جمع فيه تراجم شيوخ الصّدفي ، وأنه أتم ناحية أخرى من دراسة الصدفي بذكر تراجم من تتلمذوا عليه ؛ وهو في «الحلّة ناحيى من دراسة الصدفي بذكر تراجم من تتلمذوا عليه ؛ وهو في «الحلّة السيراء» يعالج التاريخ والأدب على طريقة الجمع والاختيار ، فيذكر ترجمة الشاعر أو

الناثر ويورد شيئاً من شعره أو من نثره ، معتمداً في ما يعمل على مراجع تاريخيّة وأدبيّة مختلفة

وأسلوب ابن الأبّار يختلف باختلاف الموضوع والهدف، فهو في مقدّمات كتبه وفي رسائله يعتمد أسلوب السجع والتزويق البديعيّ، وهو في سائر كتاباته سهل الأسلوب، مرسَل الانشاء، يحمل الى القارىء حقائقه في وضوح وبساطة.

#### مصادر ومراجع

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية.

جبرائيل جبّور: ابن عبد ربّه وعقده ــ بيروت.

ابن عبد ربه: العقد الفريد ــ القاهرة ١٩٤٠.

عبد العزيز عبد الجيد: ابن الأبّار - تطوان ١٩٥٤.

شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي ــ القاهرة ١٩٤٦.

إحسان عبَّاس: تاريخ الأدب الأندلسي - بيروت ١٩٦٠.

الدكتور زكي مبارك: النثر الفنّي في القون الرابع — القاهرة ١٩٣٤.

ابن حزم: طوق الحامة ــ طبعة مصر.

ابن شهید: رسالة التوابع والزوابع -- طبعة دار صادر - بیروت ۱۹۹۷.

# الفصّلُ الثّالث الترسيُّل

# ابن زيدون - لسان الدين بن الخطيب

١ \_ مراحل الترسُّل: إيجاز وطبع، ثم زخرفة وتنميق في اعتدال، ثم صناعة في غير اعتدال.

٧ \_ موضوعاته: تهنئات وتوصيات وإسناد عمل وما الى ذلك.

٣ ـ نزعته: كان صورة من صور الحياة الأندلسيَّة المترفة والناعمة.

المترسلون: من أشهرهم ابن زيدون وابن الخطيب.

أ - ابن زيدون: هو من مواليد قرطبة وقصته مع ولادة مشهورة. من رسائله الرسالة الهزلية ،
 والرسالة الجديّة ؛ وهما حافلتان بالتضمين ، والإشارات التاريخيّة ، والأمثال ؛ وفيهما براعة كبرى في تقليب العبارة ، وصوغ التراكيب ، واختيار الألفاظ .

 ب \_ لسان الدين بن الخطيب: هو من مواليد لوشه، وقد استوزره أبو الحجّاج يوسف سلطان غرناطة. كتب في موضوعات مختلفة وله رسائل كثيرة. كان يتقلّب بين مذاهب الكتابة وكثيراً ما اعتمد مذهب التنميق والإطناب والتكرير.

#### أ - مواحله:

سار الترسل الأندلسي على الطريق التي سار فيها الترسل في الشرق. فكانت خطوته الأولى أشبه بخطوة الترسل في صدر الإسلام وفي العهد الأمويّ، واتسمت بسمة الإيجاز والطبع. وما إن كان عهد ملوك الطوائف حتى راح المسترسلون يترسّمون خطى البلغاء في عهد بني العباس، وينحرفون بالرسالة عن كونها قناة للفكرة والعاطفة الى جعلها مركباً لإظهار المهارة في ضروب الصناعة والزخوفة والتنميق من غير ما إهمال

للفكرة. ثم راح الترسل ينحط شيئاً فشيئاً حتى أصبح في آخر الأمر لا يهدف إلا الى الصناعة وقد أصبحت غاية بعد أن كانت وسيلة من وسائل تقوية الفكرة.

#### ٢ - موضوعاته :

أما موضوعات الترسل فكانت كل ما يدور بين الأمراء والعمّال وأولي الأمر من تهنئات وتوصيات وإسناد عمل من الأعمال وما الى ذلك ، وكلّ ما يدور بين الأصدقاء والإخوان من أمور ، وما يحصل من أحوال ، وما يجول من حواطر ، وما ينشأ من عواطف. وكانت موضوعاته أيضاً تلك المناظرات التي دبجتها أقلام الكتّاب وجعلتها بين الرياض والرياحين. وبين السيف والقلم ، وبين أصناف الحيوانات.

#### ۳ – نزعته:

وقد امتاز الترسُّل الأندلسيِّ بالنزعة الوصفيَّة التي توشَّي المعاني والألفاظ بالنور ، وتنثر عليها الأصباغ والأزهار ، وتطلقها أغاني وابتسامات ، على ضفاف الأنهار ، وبين تغريدات الطيور . وهكذا كان الترسُّل صورة من صور الحياة الأندلسية الناعمة المترفة .

#### المترسلون :

وأصحاب الترسُّل في الأندلس كثيرون وقد أورد ابن بسّام في ذخيرته رسائل لعدد كبير مهم ، وعرض لكتّاب كلّ مدينة عرضاً مفصَّلاً ، وهم في أكثرهم سجّاعون ، وأصحاب زخرفة وتنميق ، ومن أبرعهم في ذلك ابن بُرْد الأَصْغر ، وقد روى له صاحب الذخيرة مجموعة كبيرة من الرسائل كما روى له مناظرة بين السيف والقلم . وإننا سنقتصر في هذه الدراسة على التوقف عند كاتبين اثنين ، هما ابن زيدون ، ولسان الدين ابن الخطيب ، وفيهما الكفاية الكافية لمن أراد الاطّلاع على حالة الترسُّل في الأندلس .

## أ ـ ابن زیلون (۳۹۶ ـ ۶٫۳ هـ / ۱۰۰۳ ـ ۱۰۷۱م)

ولد ابن زيدون في قرطبة ونشأ في صحبة العلماء والأدباء، وتقرّب من أبي الحزم ابن جَهْور مؤسّس الدولة الجهوريّة فلقّبه بذي الوزارتين، واتّصل بالخليفة المستكني وعَلِق بنتَه ولّادة. وقضى زمناً في وزارة هذا أو ذاك من الرؤساء الى أن توفّي سنة ١٠٧١هـ / ١٠٧١م.

ابن زيدون ناثر وشاعر، وسنعود الى شعره فيما بعد، أما رسائله فأشهرها اثنتان:

#### الرسالة الهزليّة، والرسالة الجدّية.

حاول ابن زيدون في رسالته الهزلية أن ينحو نحو الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير، وقد جعل الكلام فيها على لسان معشوقته ولادة، وإذا هو كلام الاستهزاء والسخرية، وإذا الاستهزاء يركب تارة مركب اللم في معرض المدح، وتارة أخرى مركب التهديد والشتائم. وحاول ابن زيدون في رسالته الجدية أن ينحو نحو النابغة في اعتذارياته، وهو يفتتحها بالاستعطاف، ويقدم لطلب العفو بمدح أبي الحزم، ثم بوصف ذنبه وإظهار ضآلته بالنظر الى غيره، ثم يحاول التنصل من ذنب لم تقترفه إلا ألسنة الوشاة والحساد، ثم يعلن أنه، لولا حبّه لوطنه ولولي أمره، لفارق الوطن والحلّان، ثم يعود الى الاستعطاف في تذلّل وتملّق، الى أن يختم رسالته بقصيدة يمدح فيها أبا الحزم مدحاً حافلاً بضروب التوسل والتذلّل.

ورسالتا ابن زيدون حافلتان بتضمين الشعر وحلّه، وايواد الأقوال القرآنية والأحداث والإشارات التاريخيّة، حافلتان بذكر المعلومات والمعارف؛ حافلتان بإيراد الأمثال والأقوال وما الى ذلك مما يدلُّ دلالةً واضحةً على سعة ثقافة الرجل في مختلف ميادين المعرفة.

وأسلوب ابن زيدون هو أسلوب النثر المرسل الذي لا يتقيّد بسجع أو بضرب آخر من ضروب البديع ، وإن لم يخل أحياناً من سجع أو استعارة أو ما الى ذلك. ولابن زيدون براعة كبرى في تقليب العبارة ، وصوغ التراكيب ، واختيار الألفاظ ، وله مقدرة عجيبة في استخدام الأساليب حتى ليعد بحق أمير الصناعتين في الأندلس.

## ب - لسان الدّين بن الخطيب (١٣١٧ - ٧٧٦هـ / ١٣١٢ - ١٣٧٤)

هو محمد بن عبدالله بن سعيد الغرناطي. وُلد في لوشه وقيل في غرناطة ونشأ في بيت علم وفقه وأدب وطب، ينهل من ينابيع المعرفة ما استطاع إليه سبيلاً حتى كان من أوسع أبناء زمانه علماً، ومن أشهرهم صيتاً. وقد استوزره أبو الحجاج يوسف سلطان غرناطة وابنه السلطان محمد. فتألبت عليه جموع الحسّاد وراحت تسعى في الحطّ من شأنه، وترميه بالكفر والزندقة إلى أن اعتُقِلَ في فاس وخُنِق في سجنه سنة ٧٧٦هـ/ ١٣٧٤م.

لم يقتصر لسان الدين على الرسائل الديوانية والشخصية ، بل كتب في التاريخ والتصوّف والموسيقى والفقه والطب ، ومن كتبه «الإحاطة في أخبار غرناطة» ، و «الحلل المرموقة» في تاريخ خلفاء الشرق والأندلس وأفريقية ، و «نُفَاضة الجراب» في وصف مدن الأندلس وعلمائها. وله رسائل كثيرة جمع قسماً منها في كتابه «ريحانة الكتّاب ونُجعة المنتاب». وإننا نجتزئ هنا بالكلام على رسائله ، وفيها الدلالة الواضحة على ما وصل إليه النثر في القرن الثامن الهجري.

لم يتقيّد ابن الخطيب، في كتاباته، بمذهب معين من مذاهب النثر العربي فكان يتقلّب بين هذا وذاك. يعتمد تارةً هذا ويعتمد تارةً ذاك، إلا أنه اعتمد في أحيان كثيرة مذهباً بعيداً عن الطبع، بعيداً عن الانطلاق والتفجّر، مذهب التنميق الذي يمتد في إطناب وإسهاب، الذي لا يهمّه الأداء بمثل ما يهمّه التّحبير والزّخوفة، وإظهار البراعة والمهارة، هذا المذهب اللفظيّ التكواريّ، الذي يحتال على السّجع فيجعله سجعاً ضمن سجع، ويُطرِّزُ الكلام بأنواع من الجناس والألوان، وبأنواع من الإشارات التاريخية والعلميّة، حتى قال عنه أحد المتقدّمين: «هو كاتِب مترسل بليغ لولا ما في إنشائه من الإكثار، الذي لا يحلو من عثار، والإطناب، الذي يُفضي الى الاجتناب، والإسهاب، الذي يُفضي الى الاجتناب،

### مصادر ومراجع

نهد رفعة عناية: ابن زيدون - دمشق ١٩٣٩.

شوقي ضيف:

ـ الفن ومذاهبه في النثر العربي -- القاهرة ١٩٤٦.

الفن ومذاهبه في الشعر العربي — القاهرة ١٩٤٥.

كامل كيلاني: مقدمة ديوان ابن زيدون ــ القاهرة ١٩٣٢.

على حسن القلقيلي: ابن زيدون الأندلسي - الكلية العربية ١٨، عدد ٣: ٣٠٨.

فؤاد البستاني: ابن الحطيب وقيمة الموشحات الأندلسية ــ المكشوف عدد ١٤٤: ٩.

الشيخ أحمد الإسكندري: لسان الدين بن الخطيب - مجلة المعرفة - مجلة المعرفة: ٩٤٦، ٥٢٠، ١٠٥٨، ١٠٥٢. ابن زيدون - مجلة المجمع العلمي العربي ١١: ١٣،٥، ٥٧٥، ٢٥٦.



# الفصّلُ الرَّابِعِ النَّارِيخِ وَالجَعْرَافِيَةِ وَالرَّحَلاتِ

اهتم الأندلسيّون للتاريخ والجغرافية كما اهتم لهما أهل المشرق، واستهوتهم الأسفار فراحوا يضربون في الأقطار ويُدوّنون الأخبار. وقد اشتهر منهم في التاريخ ابن حيّان صاحب «المتين»، والفتح بن خاقان صاحب «قلائد العقيان»، وابن بسام صاحب «الذخيرة»، وابن بسام صاحب «الذخيرة»، وابن بَشْكوال، وابن الأبّار القضاعي؛ واشتهر في الجغرافية والرِّحلات أبو عبيد البكري (٤٨٧هـ/ ٤٩١٤م) صاحب «معجم ما استعجم»، وأبو عبد الله المازني (٥٦٥هـ/ ١١٧٠م) صاحب «نخبة الأذهان في عجائب البلدان»، وابن جبير صاحب «الرحلة». وإننا سنقصر كلامنا في هذا الباب على ابن حيّان، وابن جبير.

أ\_ ابن حيّان: أَلَف نحو خمسين كتاباً أشهرها «المتين»، «والمقتبس في تاريخ الأندلس».

ب \_ ابن جُبِيْر: ولِد في بلنسية، وكان من هواة السفر فقام بثلاث رحلات أهمها الرحلة الى الشرق. والكتاب مرجع نفيس فيه من المعارف الشيء الكثير، وفيه من شدّة الملاحظة والدقّة ما يدهش. وابن جبير محدِّث لَبِق يحدِّث في تفصيل وتطويل، وأسلوب سهل، وعبارة رشيقة.

# أ\_ ابن حيّان (٣٧٧ ــ ٤٦٩ هـ/ ٩٨٧ ــ ١٠٧٦)

نكاد نجهل كلّ ما يتعلّق بحياة ابن حيان من أحداث وأخبار ، ولم يبلغنا عنه إلّا أنه كان غنيّ الإنتاج ، واسع المعارف ، وأنه ألف نحو خمسين كتاباً أشهرها «المتين» في ستّين جزءاً ، «والمقتبس في تاريخ الأندلس».

## ب \_ ابن جُبُير (٤٠ - ٦١٤هـ/ ١١٤٥ \_ ١٢١٧م)

#### أ - تاریخه:

هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن جُبير الكنانيّ، وأصل أسرته من بلدة شاطبة، بالأندلس، وقد وُلِد في بلنسية سنة ٤٠هـ/ ١١٤٥م ودرس على أبيه علوم اللغة والدين، وعُني بالأدب فبلغ الغاية فيه، وتقدّمُ في صناعة القريض والكتابة، وعندما لمع اسمُه استدعاه حاكم غرناطة أبو عثمان سعيد بن عبد المؤمن وألحقه بكُتّاب ديوانه.

كان ابن جُبير من هواة السّفر والضّرب في البلاد ولاسيّا وأنه رجل التديَّن الشديد الذي تاقت نفسه الى زيارة الأماكن المقدّسة للتبرّك والقيام بفريضة الحجّ، وقد حمله هذا على القيام بثلاث رحلات دامت الأولى منها ثلاث سنوات (٥٧٨ — ٥٨١ هـ/ ١١٨٩ هـ/ ١١٨٩ الماكن وأمّا الثالثة فكانت خاتمة مطافه في هذه الدّنيا إذ توفّي وهو في منتصفها بالاسكندريّة سنة ١١٤٠ هـ/ ١٢١٧ م.

#### أ \_ رحلة ابن جُبُير أو «الرحلة الى الشرق»:

دون ابن جبير ما شاهده في أسفاره المتعدّدة ، فكان كتابه مصدراً مهماً من مصادر التاريخ والجغرافية ، ولهذا اهتم له العلماء فطُبع في لَيْدن سنة ١٨٥٧ مع مقدّمة للمستشرق رايْت ، وأُعيد طبعه هنالك أيضاً في سنة ١٩٠٧. وتُرجم قسم منه الى الفرنسيّة . وطُبع في بيروت سنة ١٩٦٤.

بدأ ابن جُبير رحلته في التاسع من شهر شوّال سنة ٥٧٨هـ (١٤ شباط سنة ١١٨٥) وختمها في ٢٧ من شهر محرّم سنة ٥٨١هـ (٢٥ نيسان سنة ١١٨٥م). وقد فصل عن غرناطة في ٨ من شوّال وانتقل الى جيّان لقضاء بعض الأسباب، ثم أخذ في المسيرة الى جزيرة طريف ثم الى سبتة حيث استقلّ مركباً لبعض أهل جنوة مقلعاً الى الاسكندريّة وقد بلغها بعد سفر طويل دام شهراً بكامله. ومن الاسكندرية توجّه ابن جُبير الى القاهرة ومنها الى قوص بصعيد مصر، فعيذاب حيث اجتاز البحر الى جدّة، ومن جدّة توجّه الى مكّة المكرّمة حيث قام بفريضة الحجّ، ثم زار المدينة المنوّرة، وبعد

نحو ستّة أشهر انتقل الى العراق فزار الكوفة وبغداد والموصل ، زيارة طويلة ، ثم انتقل الى بلاده . الله الميام وتجوّل فيها ما استطاع التجوّل ، ومن عكّا ركب البحر عائداً إلى بلاده .

كتاب ابن جبير موجع نفيس لكل من أراد الاطّلاع على أحوال العالم العربي في القرن الثاني عشر الميلاديّ، فقد وصف ابن جبير كلّ ما شاهده في طريقه من آثار ومن ظاهرات جغرافيّة وبشريّة. وصف المدن والقرى وما فيها من عجائب، والمشاهد والمصانع وما فيها من بدائع وغرائب، كما وصف الأحوال السياسيّة والاجتماعيّة، ولاسيّا النواحي الدينيّة والعادات والتقاليد، وعُني عناية خاصّة بوصف المساجد وقبور الصحابة ومناسك الحجّ، ومجالس الوعظ والمستشفيات والمارستانات، والكنائس والمعابر والقلاع، وذكر الحروب التي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين، وما كان عليه المسلمون والمسيحيّون من علاقات حسنة في أثناء تلك الحروب.

وهكذا فالكتاب بحر واسع من العلوم والمعارف، وابن جبير فيه شديد الملاحظة، دقيق في تحديد الأمكنة ووصفها، دقيق في إيراد التواريخ وتحديد المسافات، وتحليل الأخلاق والتزعات؛ وهو الى ذلك شديد العاطفة الدينيّة يجعل ذكر الله تعالى رفيق كل خطوة يخطوها، وكل كلمة يفوهُ بها؛ وهو بعد ذلك كلّه محدّث لبق يحدّثك في تفصيل وتطويل، وأسلوب سهل، وعبارة رشيقة لا تخلو من سجع.

#### مصادر ومراجع

#### شوقى ضيف:

- الرحلات في سلسلة «فنون الأدب العربي» القاهرة ١٩٥٦.
  - ـ رحلة ابن جبير ــ بيروت ١٩٦٤.

# البائبالثاليث المنتِّعر الالأون رلسيّ الفصر ل الأوّل الفصر في الأوّل نظئرة عسامسّة

- أ\_ انتقال الشمر الى الأندلس: حمل العرب الى الأندلس طبيعتهم الشعرية كما حملوا نزعاتهم العرقية. وقد نظر الغرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل، ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار. وما إن كان القرن الحادي عشر حتى قويت الشخصية الأندلسية وحتى أخذ الأندلسيّون يُعرضون شيئاً فشيئاً عن المشارقة.
- ٣ ـ شيوع الشعر في الأندلس: انتشر الشعر في جميع الطبقات حتى لتحسب أن الشعر في الاندلس لغة
   الحياة. وكان الشعر شعبيًا إذ كان تنفّس الحياة.

### ٣ \_ مراحل الشعر الأندلسيّ :

١ \_ في عهد الولاة: كان الشعر صدى ضعيفاً للشعر المشرقي.

٧ \_ في عهد بني أمية: ازداد الشعر انتشاراً.

٣ ـ في عهد الإمارات: تنافُس في نظم الشعر، ومراسلات شعريّة، وحياة شعريّة.

٤ - في عهد المرابطين: انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً ونزع منزع الرجل.

٥ في عهد الموحدين: كان العهد عهد هدوء وسكينة وعلم.

٦\_ في عهد بني الأحمر: كان العهد عهد انحلال وترداد لأصداء الماضي.

عنوضوعات الشعر الاندلسي: تناول الاندلسيون جميع موضوعات المشارقة، وزادوا على الرثاء لوناً سياسيًا عندما رثوا المالك الزائلة، وأوغلوا في الوصف إيغالاً شديداً.

### هُ \_ نزعات الشعر الأندلسي:

 ١- بستان شعري : أهم ما اهتم له شعراء الأندلس الطبيعة والمرأة والخمرة. توقّف بعضهم عند الطبيعة توقّف العاشق أمام المعشوق ، واتّخذها بعضهم الآخر إطاراً للهوهم يتناغم وأحوالهم النفسيّة. ليس في وصفهم لوحات كاملة.

٧ ـ مزيج عجيب: مزيج من قديم وحديث، من اتّباعيّة وابتداعيّة، من إباحيّة وصوفيّة.

- ٣ فسيفساء شعرية: التصنّع التنميتي في الشعر الأندلسي بمثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة ،
   والشاعر الأندلسي يرصف الزخارف والصّور والألوان رصفاً فسيفسائياً.
- ٤ حياة وتشخيص: شاع التشخيص في الشعر الأندلسي حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعاً الى جنب المجتمع البشري.
- موسيقي وألحان: الشاعر الأندلسي موسيقي الأذن واللسان، وكأن القصيدة الأندلسية قطعة
   موسيقية تعمل على إثارة العاطفة في غير اهتمام شديد للمعاني العميقة الدقيقة.

### أ ـ انتقال الشعر الى الأندلس:

لقد تدفَّق العرب على الأندلس تَدَفُّقاً شديداً ، ولن تمضى فترة من الزمن يسيرة حتى نرى البلاد تموج بالعرب موجاً. وقد حملوا معهم الى الأندلس طبيعتُهم الشعريَّة، كما حملوا نزعاتِهم العِرْقيَّة؛ وكان الشعريُّة، كما حلُّوا، وكان ينمو ويترعرع في انفجار طبيعيّ أشبه بانطلاق النور من قلب الشمس. وفي هذا الحوّ الحديد اتُّسع المجال لموطن شعري جديد ، وإذا هنالك عالمان : عالم شرقي ، وعالم غربي ؛ عالم شرقي بشخصيَّته التي عرفناها وتتبّعناها في أطوارها عبر العصور ، وعالم غربي بشخصيّة تتكوّن شيئاً فشيئاً، ويبدأ تكوينها يوم كان بشّار وأبو نواس في الشرق يثوران على التقاليد الموروثة ، ويريدان شعراً شعبياً ينساق مع البيئة ، وينضح بروح العصر . عالمان عربيان: أصل وفرع؛ وللأصل تاريخه وأمجاده، وللفرع طموحه وآماله. وقد نظر الغرب الى الشرق نظَّر الفرع الى الأصل ، وفيه عزمٌ على مواصلة الحركة الشعرية في أوج ما وصلت اليه ، وفيه طمع في التقليد الحياتي والأدبي . وقد قلّد ما استطاع التقليد ، وكان دائم التطلُّع الى دمشق وبغداد والمدينة ، حتى انقلب وفي نفسه شيءٌ من نقص ، وحتى وَهَمَ أنه دون الشرق منزلةً ، وإن عَمِلَ على منافسة ذلك الشرق والنهوض في وجهه سياسياً واجتماعياً وأدبياً. ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار ، فالأندلس بلاد فُتحت على غير إرادة السُّلطة ، ثم قام فيها حكم يُناوىء حكم العباسيّين في بغداد ، ثم ـ ان العرب الذين هاجروا اليها امتزجوا بسكانها امتزاجاً أفقدهم شيئاً من عروبتهم، وساقهم الى الرّطانة في اللغة.

وما إن كان القرن الحادي عشر حتى قويت الشخصيّة الأندلسيّة، وحتى أخذ

الأندلسيّون يُعرضون شيئاً فشيئاً عن المشارقة، ويجدون عندهم العالِم والأديب والشاعر؛ ويجدون عندهم من ينافسون به المشرق. وقد أخذوا في جمع الشعر الأندلسيّ فوضع أبو الوليد الحميري كتاب «البديع في وصف الربيع » وأعلن في مقدّمته أن الأندلس أصبحت في غنى عن أدب المشرق لما أتى به أدباؤها وشعراؤها من رواقع القول. وفي أوائل القرن الثاني عشر وضع ابن بسام كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وأراد فيه أن يكابر أهل المشرق ويصدّ أبناء الأندلس عن التطلّع اليهم، ويقدم الشواهد على أن العبقرية الأندلسية قد تفوّقت في أمور كثيرة على العبقرية الشرقية. وفي الوقت نفسه وضع الفتح بن خاقان «قلائد العِقيان» للغاية نفسها وفي سبيل الغرض نفسه ؛ وظهرت كذلك دواوين الشعراء فكانت البرهان القاطع على عووبة الشعر الأندلسيّ وعلوّ منزلته.

# ٢ ـ شيوع الشعر في الأندلس:

شاع الشعر في الأندلس شيوعاً واسعاً جداً ، وانتشر في جميع الطبقات ، فزاوله الملوك والوزراء ، وأنشده القضاة والعلماء ، وقاله الأعمى المتسوّل والساعي المتجوّل ، وفاه به القائد في مقدّمة الجيوش ، والجنديّ في ميادين القتال ، حتى لتحسب أنَّ الشعر في الأندلس لغة الحياة ، وأنَّ الحياة شعرٌ وألحان . والذي يلفت النظر في الموضوع أنّ للريفيّين في الشعر الأندلسي أعمق الأثر . قال هنري بيريس : « لم يكن عمل الفلاحة ليلف الحياة الريفيَّة لفًا كاملاً ، ولم يكن الفلاح ليذوب في عمله كياناً ويباناً ، بل كانت له فلتات أحلام ، وانسيابات خيال وإلهام ؛ ولن نخرج عن جادة الصواب إذا قلنا إنّ أعمق الشعر شخصية هو شعر الرجال والنساء الذين كانوا ألصق بالأرض ، وأقرب الى الطبيعة . فقد تسرّبت الى شعرهم عذوبة المشاهد وقسوتها ؛ وعندما انتقلوا الى لين المدينة استطاعوا أن يعبّروا عن أقوى الأفكار في أنضر الصّور

١ .. كان المظفر بن المنصور شديد الميل الى شعر الزهريات، وكان يعرض على الشعراء موضوعات طريفة في وصف الجنائن والحقول. وكان المعتضد ينظم الشعر ويرتاح الى سهاعه. وكان المعتمد من خيرة شعراء الأندلس، وقد جعل اشبيلية محور الحركة الأدبية.

وأزهاها ألواناً. فهم الذين أكسبوا الشعر الأندلسيّ تلك المي**زة الريفيّة** التي تصلها ُ بأصدق ما كتبه اليونان والرومان في موضوع الرّيف<sup>اا</sup>ً..»

وقد بلغ انتشار الشعر ذروته منذ القرن الحادي عشر، وكان ذلك فريداً في تاريخ العرب. أضف الى ذلك أن الشعر في المشرق انحصر ضمن نطاق الأرسطقراطية ، وان عمل بشار وأبو نواس على إنزاله الى الحيّز الشعبيّ ، أما في الأندلس فكان الشعر شعبيًا بكل ما في الكلمة من معنى ، وكان تنفس الحياة بكل ما في الكلمة من معنى ، وكان لغة الجميع . «فهو للعامل والفلاح أنشودة الحجام بعد التعب ؛ وهو للكاتب والوزير والأمير انفلاتة من عبوديّة الهموم والمهام ؛ وهو للشعراء الرسميّين وسيلة للتكسّب وصيب لقمة العيش ، كما هو في الوقت نفسه مجال لانطلاق الفنّ ؛ وهو للجميع موضوع فخر ومباهاة ، ومجال حرّ لا يضيق بوزير ولا أمير . والأندلسيّون يميلون اليه لأنه شعر ، ولأنه كلام موزون ينطلق من الشفاه ألحاناً وأنغاماً ؛ لأنه «كلام مجنّح» ، وموسيقى قبل أن يكون خطاباً "».

## ٣ \_ مراحل الشعر الأندلسي :

1 \_ في عهد الولاة: نشأ الشعر الأندلسي في عهد الولاة نشأة غامضة، وكان صدى ضعيفاً للشعر المشرقي تتردد فيه معانيه وأساليبه. ومن شعراء تلك الفترة: بَكُر الكِناتِي، وعبَّاس بن ناصِح، وعُبَيْد الله بن قَرْلمان، وعُبَيْديس بن محمود، ومحمَّد بن يحيى القُلفاط، وحسَّانة التَّميميَّة، ويحيى: بن حَكَم الغزَّال.

وممّا زاد التأثير البغدادي في هذا العهد أنغام الجواري المشرقيّات اللّائي حُمِلْنَ الى الأندلس من مثل «قمر» و«العَجْفاء»، وأوتار علي بن نافع الملقّب بزرياب (الطائر الأسود)، وقد فرّ من بغداد تخلّصاً من غيرة أستاذه إسحاق الموصلي، وحمل الى الأندلس طائفة كبرى من أنغام الشرّق أصبحت في أصل الموسيقى الإسبانيّة على ممر العصور.

La Poèsie Andalouse, p. 479. \_ 1

٢\_ المصدر تفسه، ص ٦٠- ٦١.

وقد ظهرت في هذا العهد الأراجيز التاريخيَّة كها ظهرت الموشَّحات على يد شاعر ضرير هو مُقَدَّم القَبْرِيِّ الذي عاش في أواخر زمن الولاة ، وانتشر شعر «النَّوْرِيَّات» انتشاراً شديداً الى جنب الزُّهديّات والتاريخيَّات وما إلى ذلك.

٧ \_ في عهد بني أميَّة: ولما كان عهد بني أمية في الأندلس ازداد الشِّعُر انتشاراً ، لما أولاه الحكام من عناية ، ولما كان هنالك من حركة علميَّة وأدبيَّة هي أشبه شيء بحركة أوائل العهد العبّاسي في الشرق. وقد اشتهر من الشعراء إذ ذاك ابن عَبْد ربه ٣٣٩هـ (٩٤٠ م) صاحب العقد الفريد ، وابن هانيء الإلبيريّ ٣٦٢هـ (٩٧٢ م) ، والزَّبيدِيّ ٣٧٨هـ (٩٠٠ م) ، والمُصْحَفي ٣٧٧هـ (٩٨٠ م) ، وابن أبي زَمنين ٣٩٨هـ (١٠٠٧ م) ، والمُصْحَفي ٣٧٧هـ (٩٨٨ م) ، وابن ورُّب القَسْطلي (٩٨٨ م) ، وابن ورُّب القَسْطلي (٩٨٨ م) ، وابن بُرْد ٤٣٩هـ (١٠٠٣ م) . واشتهر في فترة الانتقال من العهد الأموي الى عهد ملوك الطوائف ابن شُهيند ٢٨٨هـ - ٢٧٤هـ (١٠٠٩ – ١٠٠٥ م) وابن حَزْم ٤٣٨ – ٢٥٠ هـ (١٠٠٣ م) وهما من أظهر أعلام الثقافة الأندلسية ، وقد شهدا سقوط الخلافة الأمويّة وبكيا قصر الخلافة في قرطبة لما عراها من خراب ودمار .

٣ في عهد الافارات: وما إن انهارت الحلافة الأموية حتى تحوّلت بلاد الأندلس الى إمارات تنافَس فيها الحكّام في طلب العلم، والأخذ بأسباب الأدب، وتقريب الشعراء، بل تنافسوا في نظم الشعر، وكانوا يتراسلون فيا بينهم شعراً، ويحاولون أن يعيشوا حياة شعرية. وقد اشتهر في ذلك العهد الله معتمد بن عبّاد صاحب إشبيلية 173هـ 483هـ (١٠٩٨هـ ١٠٩١م)، وأبن زيدون ٣٩٤هـ ٣٦٤هـ ٢٦٠هـ اللبّانة الدّاني ١٠٧٠هـ (١٠١٠م)، وأبو بكر بن عَمّار الشّلي ٢٧٩هـ (١٠٨٦م)، وأبو بكر بن الحدّاد ٤٨٠هـ اللبّانة الدّاني ١٠٥هـ (١١١١م)، وأبو عبد الله محمّد بن الحدّاد ٤٨٠هـ وابن المرسي ٤٨٠هـ (١٠٨٧م)، وابن صارة الشّنتريني ١٥هـ (١١٢٣م) وأبو عبد الله محمّد بن شرف البُرْجِي ٢٦١هـ صارة الشّنتريني ١٥هـ (١١٢٣م) وأبو عبد الله محمّد بن شرف البُرْجِي ٢٦١هـ صارة الشّنتريني ١٥هـ (١١٢٣م) وأبو عبد الله محمّد بن شرف البُرْجِي ١٦١هـ (١٠٨٨م).

٤ - في عهد المرابطين: وفي عهد المرابطين انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً لأسباب شتّى منها أن ذلك العهد كان قصيراً لم يتهيئاً لأصحابه من الوقت ما يهذّب خشونتهم

ويرقّق من أذواقهم ، ثم إن الثقافة في العهد السابق لم تكن من العمق والمتانة بحيث يتهيّأ لها البقاء في هذا العهد ، زد على ذلك أن المشرق كان إذا ذاك في انهيار ولم يبق له على الأندلس إلّا أثر ضئيل جداً. فراح الشعر بتضاءل ويتلاشى وينزع نزعة الزّجَل والتّوشيح ، وانصرف نفر من أهل الحرص يجمعون الشعر الأندلسيّ خشية أن يضيع ، فوضع أبو الحسن على بن بسّام ٤٤٧هـ (١١٤٧م) مجموعته «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ، ووضع أبو نصر الفتح بن خاقان القلاعي (١١٣٤م) كتابه «قلائد العقيان»

وقد تغلّب في هذا العهد ذوق العوام، ومال الشعر الى كل ما هو سُوقيّ، واتسم بسمة البذاءة، وهكذا كان العهد «عهد الهجاء اللّاذع والسُّخر العنيف، عهد المتحرّرين والمُجَّان من الشعراء، وعهد كبار الزجّالين كذلك».

وقد اشتهر من الشعراء أبو إسحاق بن خَفَاجة ٤٥٠ ـــ ٥٣٣هـ (١٠٥٨ ـــ ١١٣٨ م) وابن أخته يحيى بن عَطيّة بن الزقّاق ٢٥هـ (١١٣٤ م) وهما من أهل جزيرة شقر، والأعمى التطيلي ٢٠هـ (١١٢٦ م)، وابن بَقِيّ ٤٠هـ (١١٤٥ م). واشتهر في الشعر الزجليّ ابن قُزْمان.

٥- في عهد الموحدين: وكان عهد الموحدين عهد هدوة وسكينة ، كما كان عهد علم عرف ابن طفيل ، وابن رشد ، وابن عربي ، وابن زهر ، وابن البيطار ؛ واشتهر أبو عبد لله محمد بن غالب البلنسي المعروف بالرُّصافي ٥٧٣هـ (١١٧٧م) ، وأبو بحر صَفُوان ابن ادريس الحِمْيَري صاحب «زاد المُسافر» ، وأبو عبد الله محمد بن ادريس المعروف بمرج الكحل ٦٣٤هـ (١٢٣٦م) ؛ واشتهر كذلك عدد من النساء اللواتي تعاطين القريض من مثل حَفْصَة الرُّكونيّة ، كما اشتهر ابراهيم بن سَهْل الاسرائيلي تعاطين القريض من مثل حَفْصَة الرُّكونيّة ، كما اشتهر ابراهيم بن سَهْل الاسرائيلي ١٤٥٩هـ (١٢٥١) م ، وأبو عبد الله بن الأبار القُضَاعي .

٦ في عهد بني الأحمر: أما عهد بني الأحمر في غرناطة فكان عهد انحلال اشتهر فيه الوزير لسان الدين بن الخطيب ٧١٣ — ٧٧٦ هـ (١٣١٣ — ١٣٧٤ م) ، والوزير محمَّد بن يوسف الشريحي المعروف بابن زَمْرك ٧٣٤ — ٧٩٦ — ٧٩٦ هـ (١٣٣٣ — ١٣٩٣ م) ، وقد «ردّدا أصداء الماضي المولّي في نغم نادر الجمال والروعة».

تلك هي المراحل التي مرّ بها الشعر الأندلسي ، وإننا نرى من خلال ها أن الشعراء

قليلو العدد قبل القرن الحادي عشر، وأن شعرهم تقليدٌ للشعر العباسي في موضوعاته وأساليبه. وقد ازداد عدد الشعراء بعد ذلك العهد وتضخّم الإنتاج الشعري وظهرت فيه الشخصية الأندلسية، والنزعة الشعبيّة، وإذا الشعر على ألسنة جميع الطبقات، وإذ الحكّام والأمراء والوزراء وأرباب الفقه والأطباء والمتصوفون، وإذا العميان والعال وغيرهم يتعاطون القريض.

### \$ \_ موضوعات الشعر الأندلسي وميزاته:

تناول الأندلسيون في شعرهم جميع الموضوعات التي تناولها المشارقة من مدح ورثاء ، وغزل وخمر ووصف ، وحاسة وفخر وهجاء ، وزهد وحكمة وما إلى ذلك ، إلا أنهم صرفوا معظم همهم الى الوصف ولا سيا وصف الطبيعة بجنائها وأزهارها ومشاهد فصولها . وكانت الطبيعة في نظرهم شخصاً حيًّا يوشون كل ما يكتبون بما فيها من مظاهر جال وفتنة .

وقد جرى الأندلسيون في مدحهم ورثائهم وفخرهم على أساليب المشارقة وزادوا على الرثاء لوناً سياسيًّا تناولوا فيه زوال المالك والدول كما فعل ابن عبدون عندما رثى ملك بني الأفطس أصحاب بطليوس، وكما فعل أبو البقاء الرندي عندما رثى الأندلس وقد استرجعها الإسبان، وكما فعل ابن اللبَّانة عندما رثى بني عبّاد وصوّر الارزاء التي حلت بهم. وأما شعو الحكمة فضئيل في الأندلس لضعف التفكير وقرب مدى النظر في الأحداث والأمور. وأما الشعر الزهدي والصوفي فهو في الأندلس واسع النطاق، بعيد الآفاق. وأما الغزل فهو نوعان: عذري وإباحي على نحو ما كان في الشرق، وقد أكثر الأندلسيون في الغزل الإباحي من وصف ليالي الأنس على ضفاف الأنهار، والغزل الأندلسي يدور حول الجال الحسي وقلم تراه يتغلغل الى النفوس، وقلما تراه يهتم للتحليل، فهو سطحي، وهو تكرار لمعان واحدة في ألبسة مختلفة من الزهو وألوان الطبيعة.

وأما الشعر الخمري فكان له نصيب وافر في الأندلس، وهو شعر مجالس الأنس، وشعر الموائد الفخمة الحافلة بالأطايب، وشعر المياه الخرارة، والأزاهر الفواحة، والأوتار الصداحة، والكؤوس الطافحة، والسقاة الخفيني الحركة؛ وهو شعر القدود

الهيفاء التي تملأ الجو مرحاً وعربدة؛ وهو أبداً شعر السطحية الفكرية وشعر الغنى الوصني.

وأما الوصف فقد أوغل فيه الأندلسيون إيغالاً شديداً، وأكثروا فيه من التشبيه حتى إنهم لم يتركوا شيئاً إلّا شبهوه بشيء؛ وأكثروا في تشبيهاتهم من التقريب بين المتباعدات؛ كما أنهم وصفوا الأمور في بُطه وتراخ، فتوقفوا عند الدقائق وأطالوا الكلام فيها كما يفعل أصحاب النقش والنمنمة، ووصفوا الأمور التافهة بكلام طويل زاخر بالتشبيه وبضروب البديع، وأكثروا في كلامهم من الأحاجي والألغاز والإشارات الدقيقة. وقد قادهم الترف الوصني إلى أن أقاموا بين الأزهار وغيرها مجالس مناظرات ومنافسات تحفل بالبلاغة المركبة المترفة والموسيقي العذبة، وإن خلت من العمق والتحليق في عوالم الانطلاق الفسيحة الأرجاء، «وهكذا كانت كل الأشياء عندهم سواء يستعملونها في تكوين صور نباتية ذات جال تذكرنا بالزخارف المتشابكة التي تنقش في المرمر أو الرخام أو الجص على السواء. كل شيء يصلح أن يكون مادة الفن في أيديهم. هذا ولا وجود لإحساسنا بالطبيعة في هذه الروضيات غير الواقعية».

# أـ نزعات الشعر الأندلسي:

1 بستان شعري: إن من يقلب صفحات الدواوين الأندلسية، ويتتبع الجموعات الأدبية التي انطوت على المختارات الكثيرة من أدب الأندلس، يجد أن الموضوعات التي كانت تستأثر باهتام الشعراء ترجع الى الطبيعة، والمرأة، والحمرة، والزّهد وما إلى ذلك، والشاعر الأندلسي شديد الارتياح الى الطبيعة، شديد الشغف بها. وهي في زحمة الموضوعات مركز الالتفات، ومنبع التصوير والتزويق؛ يرجع اليها الشاعر في كل ساعة، ويسكب منها في نفسه وخياله ما تنسكب فيه النفس وينطلق به القول. وحب الأندلسي للطبيعة غارق في جوّ من الحزن الرّومنطيقي، فهو يتحدّث عنها في حلّه وترحاله، ويجعل ديوانه بستاناً من بساتينها، يتعانق فيه الورد والياسمين، في حلّه وترحاله، وتجعل ديوانه بستاناً من بساتينها، يتعانق فيه الورد والياسمين، على حصباء فضية، وتنتشر الأطياب في جوّه سحراً ونشوة. ولئن توقف بعض شعواء على حصباء فضية، وتنتشر الأطياب في جوّه سحراً ونشوة. ولئن توقف بعض شعواء الأندلس عند الطبيعة توقّف العاشق أمام المعشوق، فقد اتّخذها غيرهم إطاراً للهوهم

يتناغم وأحواهم النفسية. قال هنري بيريس: «إن المشاهد التي تتَفق ومزاجهم الفي ليست مظلمة ولا رهيبة؛ والحبّ ينساب فيها أبداً ويصبغها بصبغته المائعة. وليس في وصفهم لوحات كاملة، وإنّا هنالك خطوط موجزة؛ وليس في وصفهم صحّب، وإنّا هنالك وسوسة الكآبة النفسية. لم يجد الصّيف السّاطع النور في كتابتهم محلاً؛ إنّهم آثروا الربيع ، ولكنّ التجدّد الحياتي الذي يرمز اليه الربيع لم يستحث حواسهم وعقلهم استحثاثاً شديداً. إنّهم شعواء المساء، والليل، والفجر، دون الظهيرة المتألّقة. ولئن استرسلوا أحياناً الى لذة العيش؛ فإنهم لا يُفضّلون شيئاً على السكينة والانفراد، ومحالس اللهو نفسها لا تحول دون انفلات أحلامهم: فالموسيقي، والغناء، والرقص، وإنشاد الشعر، كل ذلك يتعاون على اقتلاعهم من الواقع. إنّهم يشعرون في قرارتهم وإنشاد الشعر، كل ذلك يتعاون على اقتلاعهم من الواقع. إنّهم يشعرون في قرارتهم التي يقوم بها الأندلسيّون في مجال التمتّع. إنّ الأحوال السياسيّة المضطربة تهدّد كل مصير، وألق البلاطات الصغيرة قد يزول بين ليلة وضحاها. وأنت تلمس عندهم شيئاً مصير، وألق البلاطات الصغيرة قد يزول بين ليلة وضحاها. وأنت تلمس عندهم شيئاً يشبه العاطفة الدّينيّة و يحول دون استيعابهم لأطايب الوجود، وهذا الشيء ليس تشاؤماً ولا هو كآبة بالمعني الدقيق للفظة "».

Y مزيج عجيب: يتجلّى لنا الشعر الأندلسي مزيجاً عجيباً من قديم وحديث، من اتباعية وابتداعية، من إباحية وصوفية؛ فأمام المشاهد العارضة، وأمام تأثيرها على النفس لا يستطيع الشاعر الأندلسي أن يتملّص من غزو التقاليد العربية القديمة، والأساليب والصور التي درجت عليها اقلام الأقدمين؛ فهو يتأثّر بعض التأثر بالمشاهد التي وصفوها، والمشاعر التي تفاعلت فيها نفوسهم وتلك المشاهد؛ إنّه يحاول التعبير عن تجربته النفسية، ولكنّه في تجربته وتعبيره يتطلّب المُإثلات في أدب المشارقة، وإن كان ذلك بطريقة لا وعيية، وهذا التطلّب يُفقد شعره بعض مائه وروائه. ثم إن وجدانيّات الأندلسيين يشوبها أحياناً شيء من ضعف بسبب الصياغة العروضية العربية التي تضيق بتلك التجارب التي تختلف عن تجارب العرب الأقدمين. والأندلسيون لا يفقدون بتلك التجارب التي تختلف عن تجارب العرب الأقدمين. والأندلسيون لا يفقدون التنفي شخصيّتهم الحاصّة في ذلك العمل الابتداعي التقليدي، فهم يُليّنون القديم ما استطاعوا التّليين، وهم يستخرجون من الأساليب القديمة والتعبيرات القديمة ما ينسجم التّليين، وهم يستخرجون من الأساليب القديمة والتعبيرات القديمة ما ينسجم

La Poésie Andalouse, p. 474. \_ \

ومزاجهم الحاص ، ويتناغم وأحوالهم الحياتيّة ؛ وهم من ثمّ ابتداعيّون في ناحيةِ شعرهم التقليديّة ، وأندلسيّون في الصياغة المشرقيّة .

٣ \_ فسيفساء شعريّة: والأندلسيم متأنّق في حياته وأعاله، دقيق الأناقة والتظرّف، ناعم الذُّوق والتذوُّق. وقد امتد التَّأنُّق عنده الى جميع مظاهر عيشه، وأقام حضارته على الأناقة المترفة، على البناء الحميل، والموسيقي الرقيقة، والزهرة الحالمة، والماء المتغلغل في أرواح الأعشاب؛ وعالجت أناملُه الحفرَ والتَّلوين والتَّزويق في العاج والنسيج والفُسَيْفُساء؛ وتأنَّق حتى في تسمية القصر والبستان والكتاب؛ وتطيُّب، وتزيَّن، وأقام لمأكله ومشربه، وملبسه وممشاه، آداباً تصطبغ بصبغة الفنِّ الراقي، والرُّقيّ الفنان ولم يكن الأدب بمعزلٍ عن هذه الروح، فراح الأندلسيُّ ينظم شعره، وكأنه يعالج الحجارة الكريمة ، والجواهر اللمّاعة ؛ وراح ينساق مع ميله الغلَّاب الى التُّرف وزهو الغني ، ويماشي رغبته الناعمة العميقة في ارتباد أجواء العظمة الجميلة التي تنتظم التصنّع التنميقيّ بمثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة . وهكذا تُصبح القصيدةُ الأندلسيَّةُ قَصِراً من القصور، أو جنَّةً من الجنَّات، أو مجلساً من مجالس اللهو. أما المعاني فهي البضاعة الرائجة بين الناس المترفين؛ وأما الصناعة فهي الصُّورةُ للمادّة، وهي المظهر الذي يُنسي المحتوى ، وهي الألقُ الذي يبهر العين ، ويُطرب السمع ، ويُسكّر الأنف، وينقل آلى النفس عباباً من المتعة تغرق فيه غرقاً رفيقاً ، وتعوم فيه عوماً أنيقاً. وترى الأندلسي يحشد الزخارف حشداً ، ويتطلّب الصورة تطلّباً ، ويرصف الزحارف والصّور والألوان رصفاً فسيفسائياً. وما ذلك كلّه الّا صدَّى للنفس، وتجربة حقيقيّة وإن كانت مصطنعة المظاهر. إنَّه تجربة الحياة ، أو قل تنفَّس الحياة الأندلسيَّة ولا سما بعد القرن الحادي عشر. وهكذا تلمس في القصيدة الأندلسية **تعقيداً شفَّافاً** ، تعقيداً بعيداً عن التعقيد الذي لا ينسجم مع الحياة ، بعيداً عن التعقيد الغموضي الذي يخفي بعض الشعراء تحته تقصيرهم التجريبي والإباني.

عياة وتشخيص: وإذ كان الأندلسي شديد الإلتفات الى الحياة، شديد القوى الحياتية راح يتلمس الحياة في كل شيء. و«تشخيص القوى الطبيعية أشد وأغرب مظاهر الشعر عند الأندلسيين، فإن عبقريتهم الخلاقة في موضوع التمثيل استطاعت أن

تُحييي الحُبِّ والموت، والشباب والربيع، والفرَح والألم. إنَّهم، بدافع الغريزة والميل الطبيعيّ ، يخرجون الأشياء في شكل إنساني ، ويخوّلونها الإحساس والشعور. وإنهم ليعمدون الى الذكرى نفسها فيعملون على إحيائها بتمثيل الماضي تمثيلًا دقيقاً وكثيفاً. وهم بذلك يخالفون الشعراء المشارقة في كون التجربة السالفة تصبح عند أولئك المشارقة مجرّد فكرة ، مجرّد اعتبار فلسنى ضعيف الصلة بالذّات ، .

وهكذا شاع التشخيص في الشعر الأندلسيّ ، حتى لتحسبُ أن في الطبيعة مجتمعاً الى جنب المحتمع البشري ، مجتمعاً عاطفياً شديد التأنق ، محتمعاً تصطرع فيه الأهواء وتتنازع الأطاع. قال ابن حصن في النّيلوفر:

كُلًّا أَتْبَلَ الظَّلامُ علَيْهِ غَمَّضَتْ أَنْجُمُ السَّمَا عَيْنَيْهِ فإِذًا عَادَ للصَّبَاحِ ضِيَاءٌ عَادَ رُوحُ ٱلْحَياةِ مِنْهُ إِلَيْهِ

والأمر الذي نلمسه في الشعر الأندلسي هو التصاق المرأة بالطبيعة. فني الأوصاف نجد المرأة ذات صلة وثيقة بكل مظهر من مظاهر الجال في الجنائن وجداولَ الماء. وقلَّا يذكر الشاعر حجراً كريمًا، أو زهرةً جميلة، أو ألقاً ملتمعاً، ولا يشبهها بثغر، أو خدٍّ، أو عينِ... والألوان ــ ولا سما الأحمر والأصفر منها ــ تُشير بطريقة مُلِحَّة الى حالات العاشق والمعشوق، فالأصفر يرمز الى المحبِّ الولهان الذي ذاب نحولاً وأرقأ، والذي نهكه الشوق حتى عبّر لونه الشاحب عن قلقه الدائم وهمّه المستبد؛ والأحمر يرمز الى الفتاة المغناج التي تلذُّ تعذيبُ الحبيب ، كما يُشير الى الخَفَر والحياء. قال جعفر ابن محمد المصحفي يصف سفرجلة:

ومُصْفَرَةٍ تَخْتَالُ فِي ثُوْبِ نَرْجِسٍ وَتَعْبَقُ عَنْ مِسْكٍ ذَكِيِّ التَّنَفُّسِ فصُفْرَتُهَا مِنْ صُفْرَتِي مُسْتَعَارَةٌ وأَنْفَاسُهَا في الطّيبِ أَنْفَاسُ مُؤْنِس

لَهَا ريحُ مَحْبُوبٍ وَقُوَّةُ قَلْبِهِ ۖ وَلَوْنُ مُحِبٍّ خُلَّةَ السُّقُمْ مُكتَسي

H. Pérès, La Poésie Analouse, p. 476.

٢ - عبق المكان بالطيب: انتشرت رائحة الطيب فيه. تعبق عن مِسْكُودِ: أي تفوح منها رائحة المسك.

وكَانَ لَهَا ثُوْبٌ منَ الزَّغْبِ أَغْبَرُ فَلَمَّا استَتَمَّتُ فِي القَضِيبِ شَبَابِهَا مَدَدْتُ بَدِي بِاللَّطْفِ أَبْغِي اجتِنَاءَهَا ذَكُرْتُ بِهَا مَنْ لَا أَبُوحُ بِذِكْرِهِ فَذَكُرْتُ بِهَا مَنْ لَا أَبُوحُ بِذِكْرِهِ

عَلَى جسْم مُصْفَرٌ مِنَ النَّبْرِ أَمْلَسِ وَحَاكَتْ لِهَا الأَوْرَاقُ أَثُوابَ سُنْدُسِ لَا جَعْلَهَا رَيْحَانَتِي وَسُطَ مَجْلِسِي فَأَذْبُلَهَا في الكَفَّ حَرُّ التَّنْفُسِ

# ۵ موسیقی وألحان:

والشّاعر الأندلسي موسيقي الأذن واللسان، وهو إذا نظم استحث القريحة بالوتر، وإذا أنشد واكب القول بالنغم، وإذا استفاق من سكرة نظمه وإنشاده وجد نفسه غارقة في جوِّ حافل بأرواح الموسيقيين ولهاث الأوتار المحترق. وهكذا فالموسيقي عنصر ضروري من عناصر الحياة الأندلسيَّة، تسرَّبت الى نفوس الشعراء تسرُّب تكوينٍ وتكييف، فكان شعرهم لا يُفهم بمعزل عن اللحن. وقد تعاطى بعضهم فن الموسيقى فألفوا فيه كما فعل ابن باجة الفيلسوف والشاعر ". وكان أبو عبد الله بن الحدّاد يرى في الشعر غير النغم القائم على المدّات والسكنات، إنّه كان يرى فيه موسيقى حقيقيّة فصّل عناصرها في كتب شهيرة أ.

وإنَّ من استقرأ الشعر الأندلسي، وجده منظوماً على أوزان تنسجم والرُّوح الموسيقية، ووجد ألفاظه وحروفه وقوافيه تتغنّى وكأنها في مهرجان من الألحان. والموسيقى فيه هي ارتعاشات عاطفية، وتفاعلات ذات اهتزازات، ومعادلات معنوية ولفظيّة، وغيبوبة تتهادى على ألوانٍ من امتدادات النّغ، فكأنَّ القصيدة قطعةُ موسيقيّة تعمل على إثارة العاطفة، وإحداث الغيبوبة في غير اهتمام شديد للمعاني العميقة الدقيقة. إن معانيها قليلة، ولكن تلك القلة المعنوية تُكرَّر وتُنمَّق، وتُنعِّم وتُلحّن، إلى أن تثير الشعور — ولا غاية لها إلّا إثارة الشعور — ومتى بلغت الهدف، راحت تُهاوج

١ – الزّغب: الريش أو الشعر الصغير. التبر: الذهب.

٢ - السندس: صنف من نسيج الحرير أو الدّيباج.

٣- طالع «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان، ص ٣٠١، ٣٠٥.

٤ - ذكر ابن بسام تلك الكتب في كتابه «الذّخيرة».

الكيان حتى تصفوَ الرُّوح وتصل الى تلك النرفانا الفنيّة التي يصبو اليها الأندلسي في حياة نعيمه .

وهكذا فالشعر الأندلسي يمتاز عموماً بالضَّحالة الفكرية وإن كان غني الصور ، وهو حافل بالزخرفة التي تثقل كاهله ، مُثقلٌ بالأخيلة فرق ما يطيق ، شديد التنميق والترف والتعقيد والتركيب. وهو مكبَّل بقيود القوالب الشكليَّة ، فقير من الناحية العاطفية العميقة في قسم كبير منه ، بعيد عن الشعور الإنساني أحياناً كثيرة ، يغلب فيه التكوار . وهو راثع الموسيقي الشعرية ، سهل الألفاظ تبلغ به السهولة أحياناً الى الضعف والركاكة .

\*

### مصادر ومراجع

إميليو غرسيه غومس: الشعر الأندلسي — عربه عن الإسبانية حسين مؤنس — القاهرة ١٩٥٢. جرجي زيدان: تاريخ المتمكن الإسلامي — الجزء الحامس — القاهرة ١٩٣٤. ج. ب. ترند: تراث الإسلام — الجزء الأول. ص ١ — ٩٧ — القاهرة ١٩٣٦. إحسان عبّاس: تاريخ الأدب الأندلسي — بيروت ١٩٦٠.

H. Pérès, La Poésie Andalouse en Arabe Classique au XIe s. Paris 1932.

R. Dozy, Recherches sur l'Histoire et la littérature de l'Espagne, Paris, 1820

# الفصلُ التَّانِيَ المُوشِّحِات

١ حقيقة الموشع: الموشع نوع من الشعر قاد إليه الغناء، كما قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال الاجتماعية. إنه شعر جديد في تسميته، وفي تركيبه وقالب التقفية فيه، وفي اتساع دائرة وزنه، وفي صياغته وتعدد أجزائه.

### ۲ \_ ترکیه:

- ١ المطلع -- القفل -- الحرجة: في الموشح مطلع، وأقفال، وخرجة؛ والمطلع يُسمّى مذهباً. إن وُجد المطلع سمّي الموشّح تامّاً، وإلّا فيُسمّى أقرع.
  - ٧ \_ الدَّور : يتألُّف الدور ممَّا يلي المطلع ويقع بين الأقفال.
- الغصن -- السّمط: الجزء في المطلع والقفل والحرجة يُسمّى الحُصناً الله والجزء في الدور يُسمّى وسمطاً الله والمخرجة المسمّى المسمّم المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّم المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّم المسمّى المسمّم المسمّى المسمّم المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّم المسمّى المسمّم المسمّى المسمّم المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّى المسمّم
- ٤ \_ تقفية الموشحات ووزنها: تحرّر الموشح، بتأثير الغناء والبيئة، من القيود الشعرية التقليديّة،
   وكان في أوزانه وقوافيه شديد التنوع.

### ٣ \_ نشأة فن التوشيح وأطواره:

- إ يشأته: كانت نشأته في الأندلس ويُعزى اختراعه الى محمد بن حمود القبريّ الضرير؛ وقد نشأ المؤشّح نشوءاً طبيعيّاً على ألحان الأناشيد الشعبيّة التي كانت شائعة في البلاد.
- ٢ \_ تطوره: كان في أول أمره أشعاراً خالبة من التضمين والأغصان، ثم أخذ يتعقّد حتى تكامل نظامه مع عبادة بن ماء السماء.
- أشهر الوشاحين: عبادة بن ماء السماء محمد بن عبادة القرّاز الأعمى التّطيلي ابن بقي الحفيد بن زهر ابن زمرك.
- أغراض الموشّحات: كانت الموشّحات في بدء أمرها ذات أغراض وجدانية، ثم سُخُرت لجميع الأغراض الشعرية التقليديّة.

# أ \_ حَقيقَةُ المَوشَّح:

تضاربَتِ الآراء في شأن الموشَّح، وتباينت الأقوال في حقيقته تبايناً شديداً فذهب ابن سناء الملك (١٢٥٥ — ١٢١١) الى أنه «كلامٌ منظوم على وزنٍ مخصوص »، وذهب محمّد بن أبي شنّب الى أنه «قصيدة منظومة للغناء » وجعله غيرهما نوعاً من الشعر المسمّط ، والذي يُرسل رائد النظر في هذه الأقوال جميعاً يجد أن أصحابها لم يبينوا حقيقة الموشَّح تبييناً تاماً ولم يوقوه حقّه من التعريف والتحديد. فكم من موشّع نظم على وزن القصائد التقليديَّة ولم يكن على وزنٍ مخصوص ، وكم من قصيدة نُظمَت للغناء وليست من الموشَّحات في شيء ، أضف الى ذلك أنّ التَّسْميط نوع من الزخرفة والتنميق وليس فناً شعرياً خاصاً ، والموشّح شعر ، بل نوع خاص من الشعر ، قاد إليه العناء ، كما قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال الاجتماعيّة لا تنطبق عليه قواعد العروض ، وإن نُظم بعضُه على بعض أوزانِ العُرُوض . وإنه ليُخيَّل إلينا أنه زَجلُّ راقِ المهرت فيه اللغة الفُصحى وتركت فيه العاميّة بعض آثارها.

أما اسمه فأخوذ من وشاح المرأة وهو قلادة من نسيج عريض مرصّع بالجوهر تشدّه المرأة بين عاتِقَيْها وكَشْحَيها ؛ والأندلسيّون شديدو الشغف بمثل هذه التسمية ولاسيا وانها تشير الى الزَّخرفة والتنميق ، والموشَّح ، كما لا يخفى ، من أشد الشعر زخرفة وتنميقاً ، قال ابن خلدون : «وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم ، وتهذّبت مناحيه وفنونه ، وبلغ التنميق فيه الغاية ، استحدث المتأخرون منهم فناً سمّوه بالموشّح أ

١ \_ دار الطراز، تحقيق جودة الركابي، ص ٢٥.

٢ \_ دائرة المعارف الإسلامية، مادة «موشح».

٣\_ ابراهيم أنيس: موسيقي الشعر، ص ٢٨٥. والتسميط من «السيمط) وهو الحيط ما دام الحرز أو اللؤلؤ

عالع كتاب الدكتور مصطفى عوض الكريم وفن التوشيح الذي بين فيه أخطاء من سبقه واستطاع أن يزيل كثيراً من الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع.

ف ... نذكر مثلاً وقلائد العقيان، والعقد الفريده...

إن زعم ابن خلدون هو -- كما سنرى -- زعم باطل ، فلم يكن اختراع الموشح على يد المتأخرين ، ولم يكن عندما بلغ التنميق الغاية في الشعر الأندلسي.

ينظمونه أسماطاً أسماطاً، وأغصاناً أغصاناً، يكثرون من أعاريضها المختلفة ويسمّون المتعدّد منها بيتاً واحداً، ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها مُتتالياً فيا بعد الى آخر القطعة، وأكثر ما تنتهي عندهم الى سبعة أبيات، ويشتمل كلّ بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب؛ وينسبون فيها ويمدحون كما يُفعل في القصائدا». ويمثل هذا القول أراد صاحب المقدّمة أن يبيّن حقيقة الموشّح وطريقة تركيبه، وهو كلام شديد الإجهال، يحتاج الى تفصيل وإيضاح. وخلاصة ما تقدّم أنّ الموشّح شعر جديد في تسميته، وفي تركيبه وقالب التَّفية فيه، وفي اتِساع دائرة وزنه، وفي صياغته ما ظهر أول النظم ظهر أول عيض الكريم: «التوشيح لون من ألوان النظم ظهر أول ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانيّة في القرن التاسع الميلاديّ، ويختلف عن غيره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معيّنة من حيث التقفية، وبخروجه أحياناً على الأعاريض من ألوان النظم بالتزامة قواعد معيّنة من حيث التقفية، وبخروجه أحياناً على الأعاريض من ألوان النظم بالتزامة قواعد معيّنة من حيث التقفية، وبخروجه أحياناً على الأعاريض من ألوان النظم بالتزامة والعرب من الوزن الشعريّ، وباستعاله اللغة الدَّارجة والعَجَمِيّة في بعض أجزائه، وباتصاله الوثيق بالغناء "».

### أ - تركيب الموشح:

1 - المَطْلَع - القُفْل - الخَرْجَة: يتألّف الموشّح من مطلع يُسمّى مذهباً، وهذا المطلع هو المجموعة الأولى من الأجزاء وأقلُّها اثنان فصاعداً الى ثمانية أجزاء ، وليس بضروري الوجود ؛ فإن وُجد سُمي الموشّح تامّاً، وإن خلا سُمي أقرع. والقوافي في الأجزاء قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة. والمطلع يتردّد في الموشّح على نظام معيّن، تردُّداً يحتفظ بعدد القوافي ونظامها دون المعاني والألفاظ، ويُسمّى كلّ مطلع متردّد وليس للأقفال عدد محدود، وهي في أكثر الموشّحات خمسة ، والقُفْلُ الأخير في الموشّح يُسمّى خَرجة.

١ ـ المقدَّمة، طبعة القاهرة، ص ٥٨٣.

۲ \_فن التوشيح ، ص ۱۷ .

٣ ـ الجزء هو كل شطر بنتهي برويّ.

٤ - طالع «دار الطراز»، لابن سناء الملك، ص ٢٦. وقد يوجد في النادر ما قفله تسعة أجزاء، وعشرة أجزاء.

نفس المصدر، ص ۲٦.

والخرجة تكون عادةً من ألفاظ العامّة ويرى ابن سناء الملك أنها قد تكون معربةً أيضاً إذا كانت مستعارةً من خرجةٍ مشهورة لوشّاح آخر ، واذا كانت بَيْتَ شِعْر مُضَمّناً كما فعل ابن بَقيّ في بيت ابن المعتزّ:

# عَلِّمُونِي كَيْفَ أَسْلُو وَإِلَّا فَأَحْبَبُوا عَنْ مُقْلَتَيَّ ٱلْمِلَاحَا

وقد تكون الخرجة باللفظ الأعجميّ «بشرط أن يكون لفظها أيضاً في العجميّ سفسافاً نَفْطِيّاً ، ورماديّاً زُطِيّاً ... والمشروع بل المفروض في الخَرْجة أن يُجعَلَ الحروج إليها وثباً واستطراداً ، وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة إما ألسنة الناطق أو الصامت ، أو على الأغراض المختلفة الأجناس. وأكثر ما تُجعَل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران. ولا بُدّ في البيت الذي قبله الخرجة من: قال ، أو قلت ، أو غنّي ، أو غنّيت ، أو غنّيت ، أو غنّت ».

وهكذا ترى أنّ الخرجة من أهمّ عناصر الموشّح ، بل أهمّها على الإطلاق. قال ابن سناء الملك : «والخرجة هي أبزار الموشّح وملحه وسكّره ومسكه وعنبره ، وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة ، والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة ".»

٢ – الدّور: ويتألّف الموشّح أيضاً من الدّور وهو ما يعقب المطلع في الموشّح، ويقع بين الأقفال؛ وهو يتألّف من أجزاء أقلُّها ثلاثة فصاعداً الى خمسة، ولا يتجاوز الحمسة إلا نادراً. وجميع الأدوار متماثلة في عدد الأجزاء دون المعاني والألفاظ والقوافي، وليس اختلاف القوافي شرطاً من شروط الموشّح. وهكذا فالأقفال في

١ – وقد تكون معربةً أيضاً إذا كان فيها اسم الممدوح، أو كانت ألفاظها غَزِلةً جدًّا.

٢ -- طالع «فن التوشيح»، لمصطفى عوض الكريم، ص ٢٣، و«دار الطراز»، ص ٣٣.

٣ – نفطياً: أي محرقاً.

٤ - زطياً: نسبة الى الزط وهم جيل من الهند، والكلام الزطى أي المنحط.

۵ – دار الطراز، ص ۳۱.

٦ \_ دار الطراز، ص ٣٢.

الموشّحة الواحدة على وزن واحد وقافية واحدة ، لا يجوز فيها التغيير ، أما الأدوار فيجوز تغيير الرّويّ فيها. والدّور مع القفل الذي يليه يُسمّى بَيْتًا !

٣ الغصن – السمط: والجزء في المطلع والقفل والخرجة يُسمّى «غُصناً». قال مصطفى عوض الكريم: «وأقل عدد لأغصان المطلع اثنان من نفس القافية كقول لسان الدين بن الخطيب:

رُبَّ لَيْلٍ ظَفِرْتُ بِٱلْبَدْرِ وَنُجُومُ ٱلسَّماءِ لَمْ تَدْرِ...

وقد يكونان من قافيتين مختلفتين كقول ابن بَقيّ :

عَبِثَ الشُّوقُ بِقَلْبِي فَآشْتَكَى أَلَمَ ٱلْوَجْدِ فَلَبَّتْ أَدْمُعِي...

وقد تكون أغصان المطلع ثلاثة كقول الصّلاح الصّفدي:

لَا تَحْسَبِ ٱلْقَلْبَ عَنْ هَوَاكَ سَلَا وإنَّها حاسِدِي الَّذي نَقَلَا حَرَّفْ...

وقد تكون أربعة كقول ابن زُمرك:

نَسِيهُ غَرْنَاطَةٍ عَلِيلُ لَكِنَّهُ يُبْرِئُ ٱلْعَلِيلْ وَرَشْفُهُ يَنْفِعُ ٱلغَلِيْلْ...

وهذا العدد من الأغصان هو الأكثر انتشاراً عند الوشّاحين، ولكن منهم من تجاوز الحدّ حتى أغرب... والمبالغة في الزيادة ضربٌ من التكلّف عمد إليه نفرٌ من وشّاحي المشرق فاستحقوا ما وصمهم به ابن خلدون من التكلّف ٣

والجزء من الدّور يُسمّى «سمطاً». وقد يكون السّمط مفرداً أو مركباً من فقرتين أو أكثر، فني قول ابن القرّاز مثلاً نجد السّمط مركباً من أربع فقرات:

اضطربت أقوال المحققين في عناصر الموشح اضطراباً شديداً، فاستعمل ابن سناء الملك لفظة «بيت» بمعنى ما سميناه «المبور» (دار الطراز ص ٢٥)، واستعمل الأبشيهي لفظة «دور» بمعنى ما سميناه «البيت» (المستطرف، الجزء ٣، ص ٢٣٧ — ٢٣٩). واختلفوا كذلك في استعمال الألفاظ «جزء» و«غصن» و«سمط»...
 إلى التوشيح، ص ٢٧ — ٢٩.

| 0   | ه د  |                  |                  |            |
|-----|------|------------------|------------------|------------|
| شم  | مِسك | غُصنُ نَفَا      | شَمْسُ ضُحَى     |            |
| • : | مسا  |                  | سمس طبحي         | بتدريتم    |
| اسم | ما   | مَا أَوْرَقَا    | مَمَا أُوْضَىحَا | مَا أَتُمُ |
|     | قَدْ | 5                |                  | ما ایم     |
| حوم | ود   | أَفَدُ عَشْبِقًا | مَنْ لَمَحَا     | لَا جَرَمْ |
|     |      |                  | سين              | د جرم      |

\$ ... تَقْفية الموشّحات وَوَزْنها : مما لا شكّ فيه أنّ الموشّحات شعر عربيّ ، وأنّ هذا الشّعر قام في الأساس على قاعدة القافية والوزن التي قام عليها سائر الشعر العربيّ ، وأنه بتأثير الغناء والبيئة راح يتحرّر من القيود التقليديّة التي وضعها الخليل وسائر العروضيّين من بعده ، وراح يفجّر من القافية قوافي ومن الوزن أوزاناً ، في تنوّع عجيب لا عهد للغة العربيّة به ، ولا صلة له بما ظهر في الشعر العربي من ضروب الازدواج والتثليث والتربيع والتخميس وما الى ذلك من ألوان وأفانين.

والوزن شديد التوسع في الموشّحات، وهذا التوسّع غير ما نجده عند العروضيّين من استعال البحر تاماً أو مجزوءاً أو منهوكاً أو ما الى ذلك، ومن إدخال الزّحافات والعِلَل على التّفعيلات، إنه توسّع لا يقيّده قياس ولا يحدّه حدّ.

«وخلاصة القول أن الموشحات تنقسم من حيث الوزن الى خمسة أقسام: القسم الأول ما كان على وزن شعري تقليدي ، والثاني ما أخرجته عن الوزن الخليلي حركة أو كلمة ، والثالث ما اشترك فيه أكثر من وزن واحد ، والرابع ما له وزن من غير الأوزان الخليلية يدركه السمع عند قراءته ، والخامس ما ليس له وزن يدركه السمع عند قراءته ولا يوزن إلا بالتلحين وذلك بمد حرف وقصر آخر ، وإدغام حرف في حرف وغير ذلك من فنون التلحين " . وهكذا ترى أن الموشح نوع من الشعر جديد في الأدب العربي من حيث التقفية والوزن لأنه يخرج خروجاً أساسياً عن القواعد العروضية .

# ٣ \_ نشأة فن التوشيح وأطواره:

١ \_ نشأته: أجمع الثقات من أهل العلم والأدب أنّ نشأة فن التوشيح كانت

١ ــ مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح، ص ٦٩.

بالأندلس ، وأنّ ما قيل خلافاً لذلك إنما هو وَهم فاشل وزعمٌ باطل. فقد أثبت ذلك ابن خاتمة '، وابن بسَّام '، وابن خلدون "، والمقرِّي ، والحبِّسي وغيرهم. والذين أخذوا بغير هذا الرأي اعتمدوا على موشّح وجدوه في ديوان ابن المعتزّ (٩٠٨)، فانساقوا في أقوالهم على غير ثاقب نظر، وخطَّأُوا العلماء والمؤرِّخين في غير خَفَر، ثم جاءت الأبحاث العلميّة تُبدّد الأوهام، وتنسب ذلك الموشّح الى الحفيد بن زهر، مقدّمةً الحجج والبراهين، معتمدةً أوثق المصادر . وتاريخ ظهور الموشّحات في الأندلس غارق في عالم من الغموض، ويُعزى اختراعها الى محمّد بن حمّود القبريّ<sup>٧</sup> الضّريو. قال ابن بسّام : «وأوّل من صنع أوزان هذه الموشّحات بأفقنا وأخترع طريقتها \_ فما بلغني محمد بن حمود القبّري الضريو... وقيل إن ابن عبد ربّه صاحب كتاب العقد أوّل من سبق الى هذا النوع من الموشّحات عندنا^». وقال المقرّي: «وحكى الكاتب أبو الحسن على بن سعيد العنسيّ في كتابه «المقتطف من أزاهير الطَّرف» أن الحجازيّ ذكر في كتابه «المسهب في غرائب المغرب» أن المخترع لها بجزيرة الأندلس المقدّم بن معافى القبريّ من شعراء الأمير عبدالله المروانيّ وأخذه عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب «العقد» ، ثم غلبها عليه المتأخّرون ، وأول من برع فيه مهم عُبا**دة بن القزّاز** شاعر المعتصم صاحب المريَّة 1. » ونحن أمام روايات الرَّواة وأقوالُ المؤرِّخين لا يسعنا إلا الاعتقاد بأنَّ الموشِّحات نشأت نشوءاً طبيعيّاً على ألحان الأناشيد

۱ \_ طالع «أزهار الرياض»، الجزء ۳، ص ۲۰۲.

٢ ــ الذخيرة، الجزء ٢، ص ١ طالع «فوات الوفيات»، الجزء ١ ص ٤٢٦.

٣\_ المقدّمة، ص ٥٨٣.

٤ ـ نفح الطيب، الجزء ٢، ص ١٢٣.

٥ \_ خلاصة الأثر، الجزء ١، ص ١٠٨.

٦ -- طالع «المطرب في أشعار أهل المغرب»، لابن دحية، تحقيق مصطفى عوض الكريم (١٩٥٧)، ص
 ١٨٧، و «وفيات الأعيان»، لابن خلكان، الجزء ٤، ص ٢٣، و «معجم الأدباء» لياقوت، الجزء ٧، ص ٢٧؛ و «طبقات الأطباء»، لابن أبي أصيبعة، الجزء ٢، ص ٧٧؛ و «المُغرب في حلي المغرب» لعلي بن سعيد، الجزء ١
 ص ٢٦٧؛ و «الوافي بالوفيات» للصلاح الصفدي، الجزء ٤، ص ٤٠.

٧ - نسبة الى مدينة قبرة بالأندلس.

٨ ـ الذخيرة، الجزء ٢، ص ١.

٩ ـ أزهار الرياض، الجزء ٢، ص ٢٥٣.

الشعبية التي كانت شائعة في البلاد، وكان محمد القبري أول من عُرف بها، وابن عبد ربه أول من الشهر، والقزّاز من النابغين الذين خطّوا طريق النجاح في ذلك الفنّ. والتاريخ لم ينقل إلينا شيئاً من أخبار القبّريّ سوى أنه «السابق» و «المخترع»، وذلك في القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد).

وقد اختلف الباحثون اختلافاً شديداً في أصل نشأة الموشّحات، وفي هل هي «تطوير للشعر المسمط الذي عرفه المشارقة من قبل» ، أم هي تقليد للأغاني الشعبية الاسبانية والبروفانسية . ومؤيدو الرأي الأول هم المستشرقون مارتن هارتمن ، وفرايتاغ ، ونيكل ، ثم بعض أدباء العرب كشوقي ضيف وغيره ؛ ومؤيَّدو الرأي الثاني طائفة كبيرة من العلماء الغربيين والشرقيين. قال مصطفى عوض الكريم: «إن كثيراً من الأسئلة الحائرة لا تجد جواباً شافياً إلا إذا قبلنا النظريَّة القائلة بأنَّ الموشّحات ما هي إلّا تقليد لشعر غنائيّ عجميّ ، وهي النظريَّة التي جاء بها المستشرقان الاسبانيّان خوليان ريبيرا ومنديث بيَّدال ، وحشدا لها من الأدلَّة ما يجعل رفضها ضرباً من المكابرة والتعنُّت. فالموشّح يختلف عن الشعر المسمّط وغيره من فنون النظم المشرقية بأنه إنما صُنع من أجل الغناء ، وأوزانه المستحدثة التي لم يعهدها العرب في المشرق تدلّ دلالة قوية على أنّ هذه الأوزان تقليد لأوزان أعجميّة ، ووجود الخرجة الأعجميّة هو الحلقة بين الموشّح وذلك الشعر الغنائي العجميّ. وظهور الموشّح في الأندلس دون المشرق، وفشَل المشّارقة في تقليد الأندلسيّين في فن التوشيح لا نفسّره إلا أنّ الأندلسيّين كانوا أحذق في تقليد ذلك الشعر الغنائيّ العجميّ ، وأن الشاعر المشرقي الوحيد ـــ باعتراف ابن خلدون ـــ الذي استطاع أن يَأتِي بموشّحة خالية من التكلّف هو ابن سناء المُلك الذي أدرك أن إحكام صناعة الموشّحات لا يتأتّى إلا لمن عاش في بيئة أندلسيّة ا».

٢ تطوره: أمّا تطور فن التوشيح فقد جرى وفاقاً لسنة التطور الحياتي ، فكانت الموشّحة — على حد قول ابن بسام — في أول نشأتها تُنظم أشعاراً على الأعاريض المهملة غير المستعملة دون تضمين فيها ولا أغصان. ثم جاء يوسف بن هارون الرمادي المادي «فكان أوّل من أكثر من التّضمين في المراكز ، يُضمّن كلّ موقف يقف عليه

١ ... فن التوشيح، ص ١٠٧.

في المركز خاصة "«. ثم جاء عُبادة بن ماء السماء (٢٠٣٠) فتكامل معه نظام الموشَّحات، «وهو الذي أعطاها شكلها التام في بناء الأقفال والأدوار، وائتلاف غصونها وسموطها، وتداخلها بعضها في بعض، بحيث لا نستطيع الوقوف على جزء منها، حتى تنتهي الى الخرجة التي يتشوّق إليها السامعون وينتظرونها في شوق ولهفة "». ثم كانت عصور ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين فازدهر فيها الموشح ازدهاراً كبيراً حافلاً بالروعة.

وهكذا كان التوشيح نبتة أندلسيّة قامت على أصول أعجميّة "، وكان «عمل أوائل الوشّاحين مزدوجاً ، فقد كانوا يعرّبون الأغاني العجمية ، ويضعون الكلمات للألحان العجمية مع التقيّد بالأوزان العربية لاسيّما ما كان منها مهملاً غير مستعمل — كما يقول ابن بسّام أ — فجاء عملهم هذا متكلّفاً قاصراً على إرضاء ذوق العوام الذين لا يطلبون إلا مجاراة الشعر للتلحين ، فإذا قارنا موشحاتهم بموشحات من جاء بعدهم وجدنا أنّ الأخيرة تتضمّن كثيراً من الأوزان غير العربية فكانت بذلك أقرب الى الأصل من مؤشحات سابقيهم "».

### أشهر الوشاحين:

انتشر فن التوشيح في الأندلس انتشاراً واسعاً جداً ، واشتهر فيه عدد كبير من الشعراء نذكر منهم عُبادة بنُ ماء السماء (٢٠٣٠؟) الذي لمع نجمه في عهد العامريين ، و«كان في ذلك العصر شيخ الصناعة ، وأحكم الجاعة ، سلك الى الشعر مسلكاً سهلاً

١ - الذخيرة الجزء ١، ص ٢. ولعلّ المعنى أنّ الرمادي قدم للخرجة بمثل: قلتُ، أو غنّى، أو أنشد.

٢ - شوقي ضيف: مقدمة «فن التوشيح».

٣ - ذهب فؤاد رجائي في كتابه «الموشحات الأندلسية» الى أن التوشيح تطوير لفكرة النوبة الغنائية. وهو رأي
 لا يقوم على أسس مكينة.

٤ - قال ابن بسام أن محمد بن حمود ه كان يصنعها على أشطار الأشعار ، غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة ، يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز ، ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا أغصان ه.

مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح، ص ١١١.

فقالت غرائبه مرحباً وأهلاً "، ثم محمله بن عُبادة القزّاز الذي اتصل ببني صاحح أصحاب المرية، وبرع في فن التوشيح حتى قيل: «كلّ الوشّاحين عيال على عبادة القزّاز "». وهنالك الأعمى التُعلّيليّ (١١٢٦) وابن بقيي (١١٤٥) «وموشحاته في غاية الروعة تجمع بين الرقة والمتانة، وقد ارتفعت بهذين الرجلين (الأعمى وابن بقي) مكانة الموشّحة وسمت الى منافسة القصيدة التقليدية، وابتدأ العصر الذهبي للموشّحات بالأندلس، وأخذت الموشحات تطرق كل الموضوعات بعد أن كانت في أول الأمر قاصرة على الغزل والخمر والمدح أ». وهنالك الحسن بن يزار، ثمّ الحفيد بن زهر هو ابن زَمْرك (١١٩٨) أشهر الوشّاحين في عهد الموحّدين. ولعل آخر وشّاح مشهور أنجته الأندلس هو ابن زَمْرك (١٢٩٣).

أما في الشرق فقد شاعت الموشّحات منذ القرن الثاني عشر ولكنّ المشارقة لم يعالجوا هذا الفنّ معالجة واسعة النطاق إلا في القرن التالي ، وأشهر وشّاحيهم أبو القاسم هبة الله ابن جعفر بن سناء الملك الشاعر المصريّ. ولد بالقاهرة سنة ١١٥٥ وتوفي سنة ١٢١١ ، وله «دار الطّراز» في عمل الموشّحات.

### أغراض الموشحات:

وُضِعَت الموشّحات أول ما وُضعت للتغنّي بالعواطف القَلْبِيَّة ، والتّعبير عن خوالج الوجدان ، فكانت تنفُّس النّفس العَاشِقَة ، ولَهفة القلب الحالم ، وامتدادة الأمل الباسم ، وتحنانَ النّشوة الذّاهلة ؛ ثم راحت مع الأيّام تسيعُ لكلّ موضوع وكلّ غرض

١ \_ الذخيرة، الجزء ٢، ص ٢.

٢ ـ خلط بعض المؤرخين بين عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز ، لما هنالك من تشابه جزئي بين الاسمين ولهذا ترى ابن سناء الملك يشير الى ابن عبادة القزاز بعبادة. ويرى بعض الباحثين أن عدداً من الموشحات المنسوبة الى القزاز هو لابن ماء السماء.

٣ نسبة الى بلدة تطيلة بالقرب من سرقسطة. وقد ذكر العاد الأصفهاني أن له أكثر من ثلاثة آلاف موشحة.

٤\_ مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح، ص ١٣٠ -- ١٣٢.

۵ نفس المرجع، ص ۱٤٥.

كالمدح والرّثاء والهجاء والزّهد والتصوّف وكانت موشحات المدح تجري على الطريقة التقليدية من افتتاح بالغزل ومن تعظيم للممدوح واستحثاث له على العطاء. وكذلك كانت الحال في سائر الأغراض ، فقد درج الوشّاحون على طرائق أصحاب القصائد التقليدية ، وأخضعوا الموشّح لمعانيهم وأخيلتهم ، وانحرفوا بذلك عن الهدف الرئيسي الذي وجد له فن التوشيح وعن الاندفاقة الوجدانية الصافية التي رافقت ظهوره ، وراحوا يخضعونه لأطاعهم وزلفاهم ، ويُحمّلونه من معاني التكسب وقوارص الهجاء ورموز التصوّف ما لا يتفق وطبيعته .

وإليك هذا الموشَّح لعبادة بن ماء السَّماء:

مَنْ وَلِيَ فِي أُمَّةٍ أَمْراً وَلَمْ يَعْدِلِ يُعْزَلِ إِلَّا لِحَاظَ ٱلرَّشَا ٟ ٱلأَكْمَحَلِ (مطلع) (مطلع)

إِنَّهَا تَسْرُزُ كَيْ تُوقِدَ نَارَ الْفِتَنُ صَنَما مُصَوِّراً فِي كُلِّ شَيءٍ حَسَنُ دور إِنْ رَمَى لَمْ يُخْطِ مِنْ دُونِ القُلُوبِ الجُنَنْ كِيْفَ لِي تَخَلُّصٌ مِنْ سَهْمِكَ المُرْسَلِ فَصِلِ واسْتَبْقِنِي حَيًّا وَلا تَقْتُلِ (قفل)

١ - قال ابن سناء الملك: «وماكان منها في الزهد يُقال له المكفر، والرسم في المكفر خاصة أن لا يُعمل إلا على وزن موشح معروف وقوافي أقفاله، ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفره ومستقبل ربه عن شاعره ومستفره».

٢ - جُرْتَ: تجاوزت الحدّ، ظلمتَ. المُسرف: من تجاوز الحدّ.

٣ - الجُنن ج. جُنة وهي كل ما وقي من السلاح.

يَا سَنَا الشَّمْسِ وَيَا أَبْهَى مِنَ الكَوْكَبِ لَيَا مُنَى النَّفْسِ وَيَا أَبْهَى مِنَ الكَوْكَبِ دور يَا مُنى النَّفْسِ وَيَا سُؤْلِي وَيَا مَطْلَبِي دور النَّفْسِ وَيَا سُؤْلِي وَيَا مَطْلَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللْمُلْعِلَى الْمُوالِي اللْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي اللْمُوالِي الْمُوالِي اللْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُلِمُ اللْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالْمُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالِي الْمُوالِي الْ

أَنْتَ قَدْ صَيَّرْتَ بِالْحُسْنِ مِنَ الرُّشْدِ غَيْ لَوَ لَوَ لَمْ أَجِدْ فِي طَرَفَيْ حُبِّكُ ذَنْباً عَلَيْ دور لَمْ أَجِدْ فِي طَرَفَيْ حُبِّكُ ذَنْباً عَلَيْ دور فَا أَجْدُ وَإِنْ تَشَياً فَشَيْ لَي مِنْ حَسَناتِ الزَّمَنِ المُقْبِلِ فَهْيَ لِي مِنْ حَسَناتِ الزَّمَنِ المُقْبِلِ أَجْمِلِ وَوَالِنِي مِنْكَ يَدَ المُقْضِلِ فَهْيَ لِي مِنْ حَسَناتِ الزَّمَنِ المُقْبِلِ (قَفْل)

ما آغْتَذَى طَرْفي إلَّا بِسَنَا نَاظِرَيْكُ اللَّهِ وَكَــذَا فِي ٱلْحُبِّ مَا بِي يَخْفَى عَلَيْكُ دور وَكَــذَا فَي ٱلْحُبِّ مَا بِي يَخْفَى عَلَيْكُ وَهَــذَا أَنْشِـدُ وَٱلـقَـلْبُ رَهـينُ لَدَيْكُ اللَّهُ اللِلْمُوالِلَّةُو

١ \_ السنا: الضباء.

# مصادر ومراجع

ابن سناء الملك: دار الطراز ــ تحقيق ونشر جودة الركابي ــ دمشق ١٩٤٩.

ابن خلدون: المقدمة، الفصل الخمسون - بيروت ١٩٥٦.

أميليو غرسيه غومس: الشعر الأندلسي ــ ترجمة حسين مؤنس. القاهرة ١٩٥٢.

ابراهيم أنيس: موسيقي الشعر ـــ الطبعة الأولى.

مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح - بيروت ١٩٥٩.

فؤاد رجائي: الموشحات الأندلسيّة ــ الطبعة الأولى.

جميل سلطان: الموشحات - دمشق ١٩٥٣.



# الفصّ لُ الشّالث أشهر شُعراء الأنث دُلُس

# مَرْمِلة شِعرالتَّقُليد الغَـزَّال - ابن هـَانَء - ابن درَّاجَ القسطايت

### أ\_ الغَزَّال:

وُلِلَا فِي جَيَّانَ سَنَة ١٥٦هـ/ ٧٧٧م. أُسرف فِي اللهو ثَمْ تَرَهَّد. وقد سُجن فِي قرطبة وتوفي سَنَة ١٥٠هـ/ ٨٦٤م.

كان من أوسع شعراء عهده ثقافة ، وكان رجل الحنكة والفكاهة ، وشعره يمتاز بعمق النظرة وسلامة الطبع وسلاسة التعبير.

### ب \_ ابن هانيء:

ولد بالقرب من أشبيلية سنة ٣٢٦هـ/ ٩٣٨ م. رُمي بالزندقة ، فهرب الى المغرب ونال جوائز قائد المنصور ، واتصل بالمعزّ لدين الله الفاطميّ ولتي لديه حظوة ، وتوفّي وهو في الطريق الى مصر سنة ٣٦٢هـ/ ٩٧٣ م.

مدح ابن هانيء مجلى من مجالي القوّة ، وتقليد وتصوير ومغالاة ؛ ورثاؤه آراء عامّة ؛ وهجاؤه تصوير مضخّم. وهو على كل حال طويل النفس ، متين السّبك ، ضحل المعاني ، كثير الغريب .

### ج ابن درّاج القَسْطل :

وُلد في قَسطلة سنة ٣٤٧هـ/ ٩٥٨م. اتصل بالمنصور ولتي لديه حظوة. وبعد وفاة المنصور ساءت حاله فانتقل الى سرقسطة وفيها توفّي سنة ٤٢١هـ/ ١٠٣٠م.

سُمّي «متنبّي الغرب»، وهو شاعر المجاراة، وشاعر المعاني الملكيّة، وشاعر الفيض المتدفّق، وشاعر الصناعة، وقد جمع بين أبي تمّام والمتنّي.

# أ - الغَزّال (١٥٦ - ٢٥٠ هـ/ ٧٧٧ - ١٦٤م)

### أ - تاریخه:

هو يحيى بن حَكَم الملقّب بالغزّال ، وُلِد في جَيَّان سَنة ١٥٦ هـ/ ٧٧٢م ، ودَرَسَ في قُرْطبة ، ولم يَصِلْنا شيءٌ يُذكر من أخبار شبابه سوى أنه مال الى اللهو ، وأسرف في تبديد المال ، ولم يُقلع عن شرب الخمر إلّا عندما شارف الستّين من العمر ، وعندما عكف على الزُّهد قولاً وعملاً .

في عهد عبد الرحمَن بن الحكم تولّى الغزّال قَبْضَ الأعشار، وأختزانها في الاهراء، وقد أساء العمَل فسجنَه الأمير في قُرْطبة، ثم عفا عنه، فراح يتردّدُ على القصر في دالّةٍ والأميرُ يُحسن استقباله، وتروقه منه الفكاهة العذبة وروح التهكم.

وفي نحو سنة ٢٣٠ هـ هاجم النُّورمان الأندلس وأمعنوا في الناس فتكاً ، فانتدب عبدُ الرحمن الشاعرَ الغزّال ليقوم بسفارةٍ فيما بينه وبين أولئك النورمان في أمر الصّلح ، فتوجّه اليهم ، وآستطاع بحنكته ولباقته أن يُصيب نجاحاً ، وأن يعود الى أميره ظافراً . وقد توفي سنة ٢٥٠ هـ / ٨٦٤ م .

يُعدّ الغزّال من أوسَع شعراء ذلك العهد ثقافةً ، ومن أقُومهم رأياً وحكمة . وهو إلى ذلك رجل الحنكة السياسية ، والفكاهة العدبة ، واللسان الذي يُحسن المحاورة ، والقلب الجريء الذي لا يتهيّب الإقدام إذا دعا داعيه ، ولا يتقاعس عن نجدة إذا دعت اليها الحال .

### ۲ً - أدبه:

يُعَدُّ الغزَّال في الطّليعة من شعراء هذا العهد لما متاز به في شعره من عُمْق النَّظرة الى

١ أورد له ابن عبد ربّه في العقد الفريد قصيدة يُعلن فيها أنه كان في حياته كلها بعيداً عن
 اللهو والمجون والحمر.

الحقائق الوجودية، وسلامة الطّبع، وسلاسة التّعبير، والجري مع الطّبيعة الغنيّة الفيّاضة، التي تبتعد عن التعقيد والتّصنيع والإغراب.

«وممّا يميّزه بين شعراء الأندلس ميزتان كبيرتان: قيام شعره على النَّظْرة الساخرة ، ووضوح نَظْراته الفلسفيّة القائمة على تجربته ... والسخريّة هي القاعدة الصلبة المتصلة بروحه الفكاهيّة وهي لا تفارقه في أحرج المواقف أو في أشدّها جديّة ... وقد ترتفع هذه السخريّة الى مستوى المرارة في النظر الى حقائق الحياة ... وحين تبلغ سخريّته هذا المستوى تلتقي بفلسفته الشكيّة الجانحة الى التشاؤم وسوء الظنّ " فيسيء الظنّ بالناس ولا سما المرأة .

# ابنُ هَانِيء (٣٢٦ ــ ٣٦٦هـ/ ٩٣٨ ــ ٩٧٣ م)

### أ \_ تاریخه:

هو أبو القاسم محمد بن هانىء الأزديّ. وُلد في قرية سَكُون من قرى إشبيلية ، ونشأ على حبّ الأدب والشعر ، ثم استوطن إلبيرة فعُرِف بالإلبيريّ. وقد اتصل بصاحب إشبيلية ومدحه ولقي لديه حظوة كبيرة ، إلّا أنّ انغاسه في حمأة اللذات ، واندفاعه في تطلّبها ، وغلوّه في تشيّعه ، واعتقاده إمامة الفاطميين ، وإتخاذه مذهب الفلسفة ، وتجرّده من الدّين كل ذلك حمل الإشبيليّين على رميه بالزّندقة ، وعلى تهديده بالقتل ، فأوعز إليه الملك بمغادرة المدينة تهدئة لثورة الشعّب ، فانتقل الشاعر إلى المغرب ، وقصد جعفر بن على قائد المنصور في المسيلة ، إحدى مدن الزَّاب ، فدحه ونال جوائزه ، ثم اتصل بالمُعزّ لدين الله العبيديّ الفاطميّ ونَعِمَ في جواره بعيشة رغد وهناءة وثروة ، ولما توجّه المُعزّ الى مصر بعد أن فتحها جوهر ، تخلّف الشاعر عنه ريثا يتجهزّ ويأخذ عياله . وفيا هو في طريق مصر توقّف في برقة عند رجل أضافه وقضى عنده عدّة أيّام في قصف وسكر وعربدة ، ثم ألْفي في الطريق ميتاً ، وكان ذلك سنة ٣٦٢هـ/ ٣٧٣ م .

<sup>1</sup> \_ احسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، ص ١١٩ ــ ١٢٠.

### ۴ \_ أدبه:

لابن هانىء ديوان شعر طُبع في مصر ثم في بيروت وأكثره في المدح والوثاء والوصف والهجاء.

أدب ابن هانىء هو أدب من حاول المجاراة ، وأراد أن يكون له من المتنبي نَفَسه الحربي ، ومن أبي تمام صناعته ، ومن البحتري أصباغه وألوانه وصوره ، ومن الأندلسيين طبيعيّاتهم . وإنّك إذا تدبّرت شعره وجدت أمامك شاعراً فيّاض العبقرية ، متفجّر القريحة ، قويّ الشخصية على تلوّنها وتقليدها ؛ شاعراً يطلب التأثير باللفظة الغريبة ، والقوافي الشديدة ، والانفجارات العالية ، والطباقات والجناسات الصّارخة ، والموسيقى الجيّاشة ؛ شاعراً يُخضع التَّفكير للتقليد والمحاكاة ؛ شاعراً يريد أن يكون في الغرب صوتاً شرقيًا ، يريد أن يقال عنه إنه المتنبي والبحتري وأبو تمام .

أما مدح ابن هانىء فقد اتّبغ فيه أسلوب أبي الطيب وحاول أن يجعله مجلى من مجائي القوّق، فاختار له ما طال من البحور واشتدّ من القوافي وضخُم من اللفظ، واختار له اللهجة البدوية والمعاني الصحراوية؛ وحشد فيه طائفةً كبرى من أوصاف الحروب ومواقع القتال؛ وغالى فيه مغالاة تلتي فيها السيوف والحدائق، والرماح والأزهار، والصحراء والأندلس. وهكذا كانت مدائح ابن هانىء تقليداً وتصويراً ومغالاةً؛ وكانت على كل حال اندفاقاً وانطلاقاً، وميداناً من ميادين المقدرة الشعرية واللفظية والتصنيع.

وأما رثاء ابن هانىء فهو نظرات إلى الحياة والموت؛ وهو أقوال عامّة تحلو من الابتكارات والعمق؛ وهو مغالاة في تصوير الفقيد؛ وهو أبداً تدفّق تطول معه القصائد ويشتد الجرس، وتصعُب الألفاظ، في غير ما تفجّع حقيقي ولا ذوب عاطفة رقيقة.

وأما هجاء ابن هانىء فهو تصوير مضخّم يحاول فيه صاحبه أن يشوّه الصورة ما استطاع ، فيشبّه ما استطاع التشبيه ، ويقذف بالألفاظ الشّديدة الوقع ما استطاع القذف ؛ ولكنه لا يملك مقدرة ابن الروميّ في التصوير المؤلم ، ولا يملك ثورة المتنبي التي تندفق اندفاق الحُمَم ، ولا يملك سلاطة لسان جرير التي تصيب المقاتل.

إذا تصفَّحْتَ شعر ابن هانيء وجدته في مجمله طويل النفس، متين السبك، ضحل المعاني، كثير الغريب من اللفظ والغريب من المغاليات، ضعيف العاطفة إلّا في ما هو من أمر الدّين والشيعيّة الإماميّة، قليل التوقف عند الطبيعة ومشاهدها؛ وذكرت، ولا شك، قول أبي العلاء المعرّي: «وما أُشبِّهه إلّا برحى تطحن قروناً لأجلِ القعقعة التي في ألفاظه».

# جــ ابنُ درَّاج القسطلي (٣٤٧ - ٤٢١ هـ / ٩٥٨ - ١٠٣٠م)

### أ - تاریخه:

هو أبو عمر أحمد بن محمّد بن درّاج القسطليّ ، منسوباً الى مدينة بالأندلس يُقال لها قَسْطَلة ، وبنو درّاج فرع من صَنْهَاجة .

ولد في هذه البلدة ونشأ فيها ، ثم اتصل بالمنصور مؤسس الدّولة العامريّة ، فأُعجب هذا بشاعريّته وبشعره وقرّبه وأجازه ، ولكنّ هذه الخُظوة جرّت عليه نقمة النقّاد والحسّاد ، فراحوا يحقّرون شأنه في عين المنصور ، ويَطْعنون في مقدرته الأدبيّة ، ويتهمونه بالعُقْم الشعريّ ، ولكنّ هذا كلّه لم يَحُلُ دون تقييد اسمه في ديوان الشعراء ، وازداد تعصّب المنصور له وانحيازه لجانبه ، وأجرى عليه الرزق في غير التفات الى غمغات النافين .

وظل الشاعر في ظل المنصور بمدحه بالقصيدة تلو القصيدة ، إلى أن كان عهد ابنه سيف الدّولة المظفّر فمدحه ومدح الوزير أبا الإصبغ عيسى بن سعيد القطّاع ، وشكا إليه فقره وسوء حاله ، وراح بمدح الأمير تلو الأمير ، ويقف الى جانب هذا كها يقف الى جانب خصمه لا يحدوه الا الطمع في العيش ، وهو على كل حال يُجيد القول ويجاري أكابر شعراء المدح والتكسُّب.

ولمّا هبّت ريح الفتنة على قرطبة لم تذهب بابن درّاج كما ذهبت بغيره ، فظل فيها فقيراً مُعْدِماً ، وراح يتقرّب من أرباب الدولة الجديدة فلم يقرّبوه ، فراح يضرب في

البلاد يقرع الأبواب، ولا من معين، ولا من مُصْغ ، وأخيراً استقرّ به الأمر في سَرْقُسُطة عند منذر بن يحيى الملقّب بذي الرئاستين، وظلّ في سرقسطة الى أن توفّي سنة ٤٢١ هـ/ ١٠٣٠م.

### ۴ \_ أدبه:

لابن درّاج القسطلي ديوان شعر أكثره في المدح، وقد رأى ابن خلّكان ديوانه ونقل منه وقال انه في جزأين، وكثير من شعره وارد في يتيمة الدهر للثعالبي وفي الذّخيرة لابن بسيّام. وهو شاعر طويل النفس، شديد الأسر، غوّاص على المعاني، وقد سمّوه «متنبي المغرب». وسمّيت قصائده في مدح الملوك «سُلُطانيّات»، وقصائده في مدح المراء «هاشميّات».

ابن درّاج القسطليّ شاعر المجاراة ، يعمل أبداً على مجاراة كبار الشعراء في المشرق والمغرب ، وعلى معارضة قصائدهم المشهورة ، وذلك بنزعة شخصيّة تهيمن عليها ثقافته الواسعة ، وتنهض بها عبقريّة خلّقة ، بعيدة المرامي ، واسعة الآفاق ، لا يحفّ نبضها مها طالت القصيدة ، ومها تراكمت المعاني .

وابن درّاج شاعر المعاني الملكية التي تروق ذوي الأمر، وتليق بالملوك والسلاطين؛ فهو يرتفع بها ارتفاعاً حافلاً بالقوّة، حافلاً بالنفحة السُّودديّة، في لغة شديدة الحبك، وعبارات شديدة السَّبك، وأوزان وقواف تُطلق هتافات العظمة والنصر. وقد علّق الشقنديّ على إحدى قصائده بقوله: «وأنا أُقسِم بما حازته هذه الأبيات من غرائب الآيات لو سمع هذا المدح سيّد بني حمدان لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر، ورأى أنّ هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنّن فيه كل ناظم وناثر».

وابن درّاج شاعر الفيض المتدفّق الذي لا يغيض له ماء، ولا يفتر له مضاء، وهو إذا تناول معنى أمعن في تفصيله، وقلّبه في جميع جوانبه، وألحّ عليه إلحاحاً حتى لا يترك مجالاً لزيادة، وقد تبعث إطالته الملّل، وقد تحمل على السأم، وهو مع ذلك يلاحق معانيه في غير اقتضاب ويتنقّل فيا بينها في غير ضعف ولا اضطراب، فيقلّد يلاحق معانيه في غير أحياناً، ويُجيد في كل حين. قال ابن شهيد: «والفرق بين أبي عمر وغيره أن أبا عُمر مطبوع النظام، شديد أسر الكلام، ثم زاد بما في أشعاره من الدليل

على العلم بالخبر واللّغة والنسب، وما تراه من حوكه للكلام، وملكه لأحّرار الأَلفاظ، وسعة صدره وجيشة بحره، وصحّة قدرته على البديع، وطول طلقه في الوصف، وبغيته للمعنى وترديده وتلاعبه وتكريره، وراحته بما يتعب الناس فما يُضيّق الأنفاس».

وابن درّاج شاعر الصناعة ، قال الدكتور إحسان عبّاس : «إليه (ابن درّاج) انتهت الطريقة التي اختارها الأندلسيّون وارتضّوْهَا بعد الغزّال ، وعنده بلغت آخر الشوط في تطوّرها ، وتعقّدها والتوائها ، لأنه جمع بين أبي تمّام والمتنبّي ، وحاول أن يبدّ كل من تقدّمه ، في المعاني والصياغة ، مازجاً كل ذلك بجكبة ابن هاني ، مطيلاً إطالة ابن الرومي ، معتمداً في أكثر شعره على الكدّ والمصابرة والنّحت ... وجمع الى هذا كله في طريقته الشعريّة فنون البديع ، فأكثر في هذا الموقفٍ من الجناس ... وهو في غير هذا الموطن شديد الغرام بالمطابقات وأحياناً بالإشارات على مثال أبي تمام في كثرة إشاراته التاريخيّة ».

وهكذا كان ابن درّاج القسطلي شاعر الأندلس المرموق، قال ابن حزم: «لوقلت انه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد». وقال ابن شرف: «(ابن درّاج) شاعر ماهر عالم بما يقول، حاذق بوضع الكلام في مواضعه لاسيّما إذا ذكر ما أصابه في الفتنة، وشكا ما دهاه في أيّام المحنة، وبالجملة فهو أشعر أهل مغربه، في أبعد الزمان وأقربه.

١ - تاريخ الأدب الأندلسي، ص ٢٠٦ ــ ٢١٠.

# مُرْمِلَة شِعْرِالشَّخْصَيَّة الْمُعْتَمِد بن عبّاد - ابن زيئدون

### أ\_ المعتمد بن عبّاد:

وُلِد سنة ٤٣١هـ/ ١٠٤٠م. وشبَّ على رخاء العيش. هُرَم في معركة مالقة. وُلِي على شلب. فانصرف مع وزيره ابن عمَّـار الى السّكر والعربدة. ولما اعتلى عرش أبيه أظهر بأساً وخرج من معركة الزَّلَاقة ظافراً: أخيراً أُسرَ وحُمِلَ الى أغات في المغرب ولبث هنالك حتى مات سنة ٤٨٨هـ/ ١٠٩٥م.

كان ابن عبّاد شاعر التّرف والرّخاء قبل أسره ، وشاعر الألم والذكرى بعده . وجدانيّته وجدانيّة المنفس السّهلة اللّينة ، فيها إخلاص عاطفة وصدق تجربة ، وحكاية حال حافلة بالانكسار النفساني والذهول الآسف المتألّم .

### ب ـ ابن زيلون:

وُلد في قرطبة وكان علماً من أعلام الفكر والأدب. تقرّب من أبي حزم الجَهْوري، ثم اتصل بالمستكفي وعَلِق ابتَه ولادة ثم نشأ ينهما خلاف شديد، فسُجن الشاعر بسبب ذلك. ولمّا توفّي أبو الحزم اتصل الشاعر بابنه الوليد فرفعه الى رتبة وزير. ثم اتّصل بني عبّاد فأكرمه المعتضد وقرّبه المعتمد. وقد توفّي بإشبيلية سنة ٤٣هـ/ ١٠٧١م.

غزل ابن زيدون مزيج من شوق وذكرى وألم وأمل، حافل بالاستعطاف والاسترحام، والمناجيات الحرّى. في شعره صدق ولين وسهولة وصفاء وعلوبة.

وابن زيدون في ما تبقّى من شعره مقلّد.

### أ\_ المعتمد بن عبّاد

### أ \_ تاریخه:

كان بنو عبَّاد من ملوك الطَّوائف.في الأندلس. تولَّوْا حَكُمَ إشبيلية من سنة ١٠٣١ الى سنة ١٠٣١ وكان الله الله المي الأصل، وكان آخرهم المعتمد بن عبَّاد أمير إشبيلية (١٠٦٨ — ١٠٩١).

ولد المُعتمِد سنة ١٠٤٠م. وشبَّ في بلاط أبيه على رخاءٍ في العيش وحب للمغامرة. وفي سنة ١٠٥٨ وجهه أبوه المعتضِد على رأس أحد جيوشه لافتتاح مَالْقَة ، فسار إليها في نشوة الشراب واللهو ولم يجد إلا صدًا وهزيمة. وفي سنة ١٠٦٤ جعله أبوه والياً على مدينة شَلَب وحاكماً على إقليم الجوف البرتغالي كلّه. فعقد مع وزيره أبي بكر ابن عهار صداقة لا تخلو من ريبة ، وانصرف معه الى السكر والعربدة ، مما أثار حفيظة أبيه ومما حمله على إبعاد ابن عمّار.

وفي سنة ١٠٦٨ اعتلى عرش أبيه واستَقَدَمَ ابن عمّار وولّاه على شَلَب، ثم إنّه تزوّج من جارية استطاعت أن تُجيزَ شطرَ بيت أرتجله، وكان قد سأل صاحبه الشاعر ابن عهار أن يُجيزه فلم يستطع، فأجازته هي على البديهة وهي تغسل في النهر. وقد تمنّت يوماً أن تعجن الطين برجليها فنثر لها الكافور والعنبر على الحصباء وصنع لها منهما طيناً تطأه رجلاها.

وكان ابن عبّاد شاعراً عبقريّاً ينظم الشعر، وقد حاول أن يجعل حياته كلها قصيدة من قصائد الشعر المترف، وأن يجعل بلاطه موثل الشعراء، وقد انضمّ إليه شعراء الأندلس وافريقية وصقلّية ولاسما عندما غزا النورمان بلادهم واستولوا على بعضها.

وكان المعتمد رجل حرب افتتح المدائن، ودك الحصون. وقد امتلك قرطبة وامتد سلطانه الى مرسية. وعندما اشتد عليه أمر الأدفنش (ألفونس السادس) ملك قشتالة استنجد بيوسف المرابطي ابن تاشفين صاحب مراكش، وخاض معه معركة الزلاقة سبنة استنجد بيوسف المرابطي ابن تاشفين صاحب مراكش وخاض معه معركة الزلاقة سبنة بالملك في بلاد الأندلس، فأثار الفتن على المعتمد وفتح قرطبة واشبيلية، فانهزم الملك الشاعر ثم أُسير وحُمِلَ مع ذويه الى أغات قرب مراكش عند سفح جبال الأطلس، فأقام في أسره يندب الحظ ويصف أيامه الماضية والحاضرة في شعر كان عصارة نفسه ولسان وجدانه، حتى وافاه الأجل في دُور اتُنخِذَت له من الطين تحت أغصان النخيل، وذلك سنة ٤٨٨هـ/ ١٠٩٥م.

### ٢ - ابن عبّاد شاعر الوجدان:

كان ابن عبّاد شاعر الترف والرخاء قبل أسره ، وشاعر الألم والذكرى بعده. كان كأبي فراس من سليلة حلَّ الشّعر في صدر كلِّ واحد من أفرادها ، وكان كلّ واحد منهم سيّد السيف والقلم . ونظم الشعر كأبي فراس منذ حداثة سنّه ، ولكنه اختلف عنه في تطلّب اللهو الى حدّ الإسراف ، وفي حياة المجون التي تسرّبت الى شعره فملأته خمراً وموسيقى وطرباً .

وأُسِرَ ابنِ عبّاد كأبي فراس ، واقتيد أولاً الى طنجة ثم الى أغمات حيث ضاقت به الحال واضطُرَّت بناته الى كسب العيش بعمل أيديهنَّ ، وحيث توالت عليه النكبات والمبحّن ، وحيث أخيراً عاش أربع سنوات في مذلّة الفقر ، وفقر المذلّة ، يستوحي آلامه شعراً كان حكاية حاله وصورةً لآلامه وآماله.

وكانت آلام ابن عبّاد شديدة الوطأة على نفسه ، وقد أنزلته من بُوْجه العالي الى حقيقة الحياة ، ومرّغت قلبه بتراب الوجود ، فبكى بعد غيبوبة النشوة ، وتململ على فراش الحزن بعد لين المسرّة ، وجرّ قيده ذليلاً بعد أن كان على رأسه تاج الملك ، وأبصر بناته يمشين حافيات على قسوة الأرض بعد أن مشين على المسك والكافور ، ويغزلن للناس للحصول على لقمة العيش ، وفقد زوجه وَوَلديه وتشتّت حَولَه شملُ الأصحاب بعد أن كان نقطة الدائرة ومحط الآمال والأبصار.

وراح في حزنه يتأمّل ويعتبر ويخرج من تأمّله حكيماً يفقه زوال الدّنيا وسراب الوجود. وراح يقارن بين الماضي والحاضر، وإذا في نفسه صراع يُنسيه الحقائق التي جنى تمارها من التأمّل والاعتبار؛ وإذا الصّراع يتحول الى سُخْطٍ على الدّهر الذي يحارب الصّالحين، والى كآبة شديدة تحيي فيه الذكريات، وتزجّه في عالم الفرحة السالفة في يأس يهون معه الموت الزُّوام.

وراح في حزنه ينظر الى الذّاهبين والباقين من ذويه ، ويتقلّب بين دمعة الرّثاء وجرح البقاء ، في لوعة بَشّت شِعرَه حرارة اللّهاث المحترق ، وسَكَبت على قوافيه عالماً من الأشجان . وهو أبداً صادق الانفعال ، صادق التصوّر ، وشعره أبداً تعبيرٌ حيّ عن واقع حالته .

وهكذا فوجدانية ابن عبّاد هي وجدانية النفس السّهلة الليّنة التي تنصبُّ على واقعها وواقع أحوالها الحياتية، وتعالج آلامها بالتنهّدة الحرّى، والزّفرة العميقة، والإرنان الطويل. فليس هنالك تعقّدٌ ولا تعقيد، وليس هنالك نظرات إنسانية بعيدة المرامي، وإنّما هنالك إخلاص في العاطفة، وصدق في التجربة، وحكاية حال حافلة بالانكسار النفسانيّ، والذّهول الآسف المتألم.

هكذا يبدو لنا ابن عبّاد أشد تركزاً شعرياً وعاطفياً من أبي فراس ، وإنّ في ذكرياته الفخريّة ما يجعلها أقرب الى النفس وأفعل في القلب من ذكريات أبي فراس.

ب - ابنُ زیدون (۳۹٤ - ۲۶۱هـ / ۱۰۰۳ - ۱۰۷۱م)

#### أ - تاریخه:

هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون. وُلد بقرطبة في بيت شرف وفقه وأدب، ونشأ مكبًا على العلم وارتشاف مناهل الثقافة، وقد تخرَّج في ذلك على أبيه الفقيه الكبير، وعلى صديق أبيه أبي العبّاس بن ذَكُوان عالم قرطبة الأول في عصره ؛ وتخرِّج في النحو والأدب واللغة على أبي بكر مُسلّم بن أحمد. ثم تردَّد على علماء الجامعة الكبيرة في قرطبة، وأخذ عنهم الشيء الكثير في مختلف نواحي الثقافة، حتى أصبح بعد زمن قصير علماً من أعلام الفكر والأدب. وفي تلك الأثناء شبّت الفتنة الكبرى التي انتهت بسقوط الأمويين وقيام دولة بني جهور، فتقرّب ابن زيدون من مؤسسسها أبي الحزم بن جهور فلقبه «بذي الوزارتين». ثم اتصل بالخليفة المستكني وعلق بنته «ولادة» وهام في حبّها الى حَدِّ بعيد جداً. وكان المستكني — على حدّ قول ابن حيّان — «مجبولاً على الجهالة، عاطلاً من كلّ خلّة تدلّ على فضيلة... معروفاً بالتخلّف والركاكة، مشتهراً بالشرب والبطالة، سقيم السرّ والعلانية، أسير الشهوة، عاهر الخلوة». وكانت ابنته ولادة من أهل الأدب والشعر والموسيقى، ولما توفي والدها عنه منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب الى ضوء منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب الى ضوء منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب الى ضوء منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب الى ضوء منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب الى ضوء منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً المياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب الى ضوء منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً المياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب الى ضوء منتدى المنتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعباً المياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب المن ولكري المناؤها ملعباً المياد النظم والذبر والمؤلفة وا

غرّتها ، ويتهالك أفرادُ الشعراء والكتّاب على حلاوة عشرتها ، الى سهولة حجابها ، وكثرة منتابها ... على أنها — سمح الله لها وتغمّد زللها — اطّرحت التحصيل ، وأو جدت الى القول فيها السبيل ، بقلّة مبالاتها ، ومجاهرتها بلذّاتها».

عَلِقَ ابن زيدون ولادة وعلقته ، وقضيا ردحاً من الزمن في عيشة استهتار ومحون الى أن كان يوم تبدلت فيه الأحوال وتبدلت فيه ولادة لعشيقها ، وقد يكون السبب في ذلك أن ابن زيدون وقع في هوى إحدى جواري ولادة أو أنه انتقد أحد أبياتها الشعرية ، قمالت عنه لذلك كل الميل ، ووقعت في هوى الوزير أبي عامر بن عبدوس ، وراح ابن زيدون يتوسل بغير جدوى ، وينظم الشعر مهدداً ابن عبدوس ، شاكياً الى ولادة تباريح الهوى ، وكتب الى ابن عبدوس رسالة عرفت «بالرسالة الهزلية» سخر فيها منه على لسان حبيبته ، فلم يلبث الوزير أن عمل على سجن الشاعر ، فراح ابن زيدون في سجنه يكتب الشعر مسترحماً ، وراح يكتب الى أبي الحزم رسالته المعروفة «بالرسالة الحديثة» مستعطفاً ، ولكنه لم يجد أذناً تصغي وقلباً يرحم ، فصمم إذ ذاك على الهرب من السجن ، ففر ليلة عبد الأضحى وظل متخفياً عن الأنظار الى أن عفا عنه أبو الحزم . ولما خرج من السجن بعث الى ولادة بقصيدته المشهورة :

أَضْحَى الْتَّنائي بَدِيلاً مِنْ تَدانِينَا، وَنَابَ عَنْ طِيبِ لُقْيانًا تَجافِينَا

ولما تُوفّي أبو الحزم سنة ١٠٤٣م اتصل الشاعر بابنه أبي الوليد ولقي لديه حظوة كبرى ، وارتفع عنده الى مرتبة الوزارة ؛ ثم اتّخذه أبو الوليد سفيراً بينه وبين ملوك الطوائف فراح يتقلّب من بلد الى بلد وهو أبداً متشوِّق الى قرطبة ينظم الشعر في حنان ولهفة ، وهو أبداً أسير حبّ ولادة وأسير الكأس والليالي السّاهرات ، وأخيراً اتصل ابن زيدون ببلاط بني عبّاد في إشبيلية ثم في قرطبة ، فجعله المعتضد وزيراً له . ولما توفّي المعتضد زاد ابنه المعتمد في تكريم الشاعر ، وجعله نديم شرابه ورفيق لهوه وحياته ، فقام الحسّاد ينفسون عليه تلك المكانة ويسعون في إبعاده ؛ ولما شبّت ثورة إشبيلية على اليهود وجدوا سانحتهم المنتظرة ، فأشاروا على المعتمد أن يُرسل ابن زيدون لإخماد نار الثورة ، ففعل . وهكذا أقصِي الشاعر وانتقل الى إشبيلية حيث ثقل عليه المرض وتوفي سنة ففعل . وهكذا أقصِي الشاعر وانتقل الى إشبيلية حيث ثقل عليه المرض وتوفي سنة

### ¥\_ أدبه:

لابن زيدون مجموعة رسائل أتينًا على ذكرِها فيا سبق ، وله ديوان شعر طُبع في مصر وفيه شتَّى الأغراض الشعريّة المعهودة.

## ٣ً ـ ابن زيدون في غزله:

الغزل عند ابن زيدون حاجة في النفس يلبّي نداءها ، وميلٌ جامح يسير في ركابه ، وثورة في القلب يندفغ في تيّارها. فهو رجل المرأة الغاوية يهواها الى حدّ الجنون والمرض، ويريدها أبدأ طوع هواه، ويوجّه نحوها جميع قواه، في **ترفِ** أندلسيّ، وجاحٍ نواسي، وقد عاني من جرّاء الحبّ ألواناً من الأَلْم واللّوعة، وقاسى في سبيل المرأة أمرَّ العذاب، فوجدها رفيقة حياة، وسبب مسرَّات، كما وجدها موثل غدر، وعالَم تقلُّب وخيانة ؛ ولتي في كأس هواها ألف مرارةٍ ومرارة ، فراح يسكب نفسه حسرات، ويعصر قلبه ويرسله تأوُّهات وزفرات، وإذا قصائلُه مزيعجٌ من شوق، وذِكْرى ، وألم ، وأمل ؛ وإذا غزله حافل بالاستعطاف والاستراحام ، حافلٌ بالمناجيات الحرّى ، والنداءات السّكْرَى ؛ وإذا الأقوال منثورة مع كلّ نسيم ، مردّدة كلّ صدى ؛ وإذا كلّ كلمة رسالة حبّ وغرام ، وكلّ لفظة لوعة وانطلاقة سهام. وهكذا كان غزل ابن زيدون روحاً متململاً ، وكياناً تتقاذفه الأمواج ؛ وهكذا كان شعره كلام العاطفة والوجدان ، يترقرق ترقرقَ الماء الزُّلال ، في صفاء البِّلور ، ولين الأعشاب على ضفاف الغدران ، وفي عذوبة تتماوج على أعطافها موسيقي هي السحر الحلال ، موسيقي تنام على أوتارها الدُّهور ، ويغفو بين حناياها الجال والنور ؛ وهكذا كانت ألفانك سيهولة تنمو في أجواء الطّبيعة الزاهية ، وتمتزج بها امتزاج الأرواح بالأرواح ، وإذا كلّ شيء في القصيدة حيٌّ نابض، وإذا كلُّ شيء رونقٌ وجمال ، وكلُّ شيء حلقةٌ نورانيَّةٌ بين الذكرى والآمال.

ومن جميل غزله قوله:

مَا ضَرَّ لَوْ أَنَّكَ لِي رَاحِمُ وَعِلَّتِي أَنتَ بِهَا عَالِمْ؟ يَهْنِيكَ ، يَا سُؤْلِي وَيَا بُغْيَتِي ، أَنَّكَ مِمَّا أَشْفَكي سَالِمُ أَللهُ، فِهَا بَسْنَنَا، حَاكِمُ قَوْلَ مُعَنَّى، قَلْبُهُ هَاثِمُ: هَبْ لِنِي رُقَاداً أَيُّها النَّاثِمُ! تَضْحَكُ فِي ٱلْحُبِّ، وَأَبْكِي أَنَا أَقُولُ لَمَّا طَارَ عَنِّي ٱلْكُرَى بَا نَائِماً أَيْفَظَنِي حُبُّهُ،

#### \$ \_ ابن زيدون في مدحه ورثائه:

ابن زيدون في مدحه ورثائه مقلدٌ شديد التقليد للشعراء العبّاسيّين ولاسيّها أبي تمام والبحتري والمتنبي. وهو ينقل الكثير من معانيهم ويجري على الكثير من أساليبهم، ويُحسن عرض ما ينقل أو يقتبس، ويخرج فيه عن القالب القديم إلى قالبٍ أندلسيّ صميم، وهكذا كانت معانيه لا تختلف عن معاني سابقيه، وكانت ديباجتُهُ منسوجةً من نور الأندلس وزهرها، ومن لِين طبيعة الأندلس وموسيقاها.

هكذا كان ابن زيدون شاعر الأندلس وبلبلها الغريد، وهكذا كان شاعر العبقرية التي تعطي النفس من خلال الطبيعة التي تصف، وتعصر القلب في كؤوس الحب التي ترتشف، وتصعد الزفرات والآمال أنغام سحر وروعة، و«تعتصر اللغة وتستخرج منها كلّ ممكناتها الموسيقيّة لتشدو ألحانها المشجية التي ملكت على العرب ألبابهم في عصورهم القديمة والحديثة، حتى جعلت كبار شعرائهم من همّهم أن يعارضوا بعض قصيده، كي يظفروا ببعض أنغامه ... وليس روم الأندلس وحدهم هم الذين أخذوا عنه لوعة فؤاده وعمق عشقه، بل أخذهما أيضاً في جنوب فرنسا جاعة التروبادور الذين تأثّروا فيا بعد أصحاب الموشحات والأزجال من الأندلسيّين، فعمله أو بعبارة أدق غزله كان واسع التأثير بما فيه من عمق الهوى وعذاب الحبّ وحرقة العشق "س.

١ - شوقي ضيف: ابن زيدون. سلسلة «نوابغ الفكر العربي» -- دار المعارف.

# مَرْصَلة شِعرالتِّحرُر وَالإِغراق فِي التَّجديد

# ابن حَفَاجة - الأعمى للنُطيلي - ابن الزقّاق البلسي الرُصافي البَلنسي - ابن سهل - ابن زُهنر

#### . أ\_ ابن خَ**فَاجة**:

وُلِد في جزيرة شَقْر وعاش في اللهو وفي مناجاة الطبيعة وتوفّي سنة ٣٣٣ هـ/ ١٦٣٨ م . وشِعره هو شعر الطبيعة الزاهية ، والمحسنّات البديعيّة ، والشعور الحيّ. إنه شعر الفنّ والجال.

#### ب\_ الأعمى التيطلي:

ولد في اشبيلية وقضى مدّة من الزمن في قرطبة، وتوفي سنة ٥٢٥هـ/ ١١٣٠م. مَدْحه كثير وفيه جزالة واندفاق ومحاولة استرضاء واستمالة، وفيه أحياناً شكوى وحكاية حال.

ورثاؤه نجري على عدّة أساليب وليس فيه جِدّة.

أما الموشّحات فكان الأعمى من أربابها المجلّين.

#### ج\_ ابن الزَقَاق البلسي:

وُلد في بَلنسيّة. تزوّج من فتاة تُدعى درّة أنجبت له وللنّين وتوفّيت في شبابها. وتوفّي هو في نحو الأربعين من العمر، أي سنة ٧٩هـ/ ١١٣٤م.

هو شاعر اللباقة والأناقة في معالجة المعاني الشعريّة ، وإضفاء الصبغة الجماليّة الطريفة على المألوف من المعاني ، كل ذلك في سلاسة وسهولة وطرافة . انه يضحّي بالعمق في سبيل التزويق والتجميل .

#### د\_ الرصافي البلنسي

وُلِد ونشأ في رُصافة بلنسيَة . استدعاه عبد المؤمن الموحّدي الى جبل الفتح وسمع شعره . ثم انتقل الى غرناطة وزهد في الدنيا وتوفّي سنة ٥٧٣هـ/ ١١٧٦م .

الرصافي البلنسي مخترع صور يحاول ان يبرز صورة الواقع بدقة عجيبة. وقد حافظ على جزالة الشعر فكان شعره شعر التقليد العربي مصبوعاً بالصبغة الأندلسيّة وكان يعالجه معالجة تنقيح وتجويد. انه شاعر الجمال والحنين وشاعر المقطوعات.

#### هـ ابن سَهْل:

نشأ بإشبيلية ثم هجرها بعد استيلاء الاسبان عليها . ومات غرقاً سنة ٦٤٩ هـ/ ١٢٥١ م . أحسن شعره ما قاله في الغزل وقد صحّ وجدانه فيه وكان شاعر العذوبة واللين والنضارة .

#### و\_ أبو بكر بن زُهْر:

اشتهر في الطبّ فقرّبه سلطان الموجّدين أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور ، وتوقّي مسموماً سنة ٩٥هـ/ ١٩٩٨م. وكان أشهر الوشّاحين في عهد الموحّدين.

# أ\_ ابنُ خفَاجَة (٤٥٠ ـ ٣٣ه هـ/ ١٠٥٨ ـ ١١٣٨م)

#### أ \_ تاریخه :

هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة. ولد في جزيرة شَقْر من أعال بلنسية. وعاش منصرفاً إلى متع الحياة ، مبتعداً عن استجداء الممدوحين ، ثم عكف على الطبيعة يستجلي أسرارها ، ويصفها ممعناً في ذلك الوصف ، إلى أن توقّاه الله سنة ١٣٥هـ/ ١٣٨٨م.

#### **۲** ادبه:

لابن خفاجة ديوان شعر طُبع في مصر سنة ١٢٨٦ هـ وأشهر ما فيه الوصف.

شعر ابن خفاجة هو شعر الطبيعة الزاهية، النابضة بالحياة؛ هو شعر الجِنان والمتنزهات، يصوّرها تصويراً دقيقاً، حافلاً بالرقة واللين والأصباغ، ويسير في نعومة النسيم، وعبق الرياحين، على توقيع الأغصان المتايلة، والأنوار المتهادية، والمياه المترقرقة، والأطيار المغرّدة.

وابن خفاجة شاعر المحسنات البديعية يتطلّبها بقوّة ، وينثرها كيف شاء ، بل يتكلّفها في بعض الأحيان تكلّفاً يؤدّي الى التعقيد والغموض.

وهو شاعر الشعور الحيّ الذي يتغلغل في الطبيعة فيحيي ويشخّص ، وإذا الأزهار والأشجار ألسنة حديث ، وثغور ابتسام ، وإذا النسيم أنفاس نجوى ، وامتدادات آمال ؛ وإذا ابن خفاجة في الطبيعة وإذا هي فيه ، وإذا المشهد رائع بما فيه من ابتكار وإبداع ، وإذا ابن خفاجة شاعر الفنّ والجمال وشاعر الطبيعة الذي ينسج على أرفع

منوال. قال إميليو غومس: «وقد طار صيت ابن خفاجة بما أنشأ من الشعر في وصف الحداثق والرياض حتى لُقِّبَ «بالجنّان»، وهو فنَّ من الشعر جَوَّده المُحدَّثون من شعراء المشرق وبرع فيه الصّنوبري. وإن روضيّات ابن خفاجة لتفيض عذوبة وجالاً، وإنّه ليصوّرها في فنَّ مصقول حافل بالمعاني، فتبدو وكأنّها مشاهد من عالم الخيال أو محالس أنس تدور فيها الأكواب، بيد أنّه من المبالغة أن نذهب إلى أن روضيّاته كانت السابقة التي نشأ عنها أسلوبنا في فهم الطبيعة. وقد كان أثر ابن خفاجة عظيماً، وظلّت «الطريقة الخفاجية» محتذاة حتى أواخر أيّام مملكة غرناطة ... وابن خفاجة وابن الزّقاق يعتبران الذروة العليا للشعر العربي القديم المحدث في الأندلس، ولا نجد بعدهما إلّا تكراراً وانحداراً "».

# ب - الأعمى التُّطَيْليّ (٤٨٢) - ٥٢٥ هـ/ ١٠٨٩ -؟ - ١١٣٠م)

#### أ\_ تاریخه:

هو أحمد بن عبد الله بن أبي هُرَيْرَة ، وُلد في اشبيلية أو هاجر اليها وهو صغير ، وتُطَيْلة موطن أهله فيما أن أشبيلية دار هجرتهم ، ولهذا يُقال له التُّطَيْليّ الاشبيليّ ؛ وكان ضريراً يقضي أكثر أيّامه في اشبيلية (حمص) ويتّصل فيها بالأعيان والرؤساء ويمدحهم ولكنّه لا يلتي في بلده التّقدير الكافي لمواهبه ؛ بل يلتى أحياناً الفوضى وتفشّي الظّلم ، فيثور ويرفع الصّوت داعباً إلى إصلاح الحال ورأب الصدع . وفي اشبيلية كان يجتمع بالشعراء والوشّاحين ولا سما ابن بتي وأبو القاسم بن أبي طالب الحضرميّ المنيشيّ .

ويرى بعض المؤرّخين أن الأعمى التطيليّ قضى مدّةً من الزمن في قرطبة وقد مدح قاضيها أبا القاسم بن حَمّدين. هذا أهم ما وصل إلينا من أخباره، وهو نزر قليل لا يُشبع نهم المؤرّخ، ولا يساعد مساعدة كافية على استطلاع عوامل شعره والوقوف على كوامن سرّه. وإنّنا مع ذلك نحاول أن نقوم بدراسة، ولو موجزة، لهذا الشاعر الذي وصفه العمريّ في مسالك الأبصار بقوله: «نفس جلالة زكا شمّها، كان لو نادى

١ \_ إميليو غومس: الشعر الأندلسي-- تعريب حسين مؤنس ص ٢٨ \_ ٣٠.

الليل لما أسفر ، أو نظر الصباح في المشرق لما فَرّ ، أيّ بحرٍ زاخر ، وأيّ بدر زاهر ، وأيّ سيل منحدر لا يردّه زاجر ، وأيّ طيف سرور في حلم المنام زائر ، وأي جوّاد سابق على طريق الجرّة سائر ، وأي نجم لا يعدله من الفرقديْنِ سامر ...».

#### ۴\_ أدبه:

للأعمى التطيليّ ديوان شعو حقّقه الدكتور إحسان عبّاس وصدّره بدراسة قيّمة عالج فيها تاريخ الشاعر وشعره في إيجاز، ونُشر الديوان في بيروت سنة ١٩٦٣، وفيه مدح ورثاء وغزل ووصف وموشحات.

أما مدح التطيلي فكثير اتّخذه وسيلة للكسب وللإتّصال بخاصة المجتمع ولاسيا الفقهاء والقضاة منهم، وفي مدحه جزالة واندفاق ومحاولة استرضاء واستمالة، وفيه لحياناً شكوى وحكاية حال، كل ذلك في سبيل التكسّب الذي شاع في ذلك العهد شيوعاً حمل الدكتور إحسان عبّاس على القول: «يومئذ اشتدّت الصلة بين الشعر والتكسّب، واستوى الشاعر والوشّاح والزجّال في هذا، فكانوا جميعاً يمدحون الفقيه والقاضي أو صاحب الأحباس أو صاحب المدينة، وغايتهم من ذلك قد تتضاءل حتى لا تعدو الحصول على غفارة أو ثوب أو خروف—كا يبدو في أزجال ابن قزمان—، بل قد يكون الممدوح غلاماً عياراً جميلاً يمزج الشاعر أو الوشّاح أو الزجّال بين مدحه له وتغزّله فيه».

وأمّا رثاء الأَعمى التطيلي فيأتي بعد المدح في ديوانه وهو يتبّع فيه عدّة أساليب ، فتارةً يعدّد أوصاف الفقيد ويذكر هول الفاجعة وما أحدثته في النفوس من ألم وأسف ، وتارة أخرى يلجأ الى النظرات التأمليّة في زوال الدنيا ومَنْ عليها ،أو يلجأ الى استعراض الحقائق المصيريّة التي تجعل الإنسان العوبة في يد الأقدار.

وأما الموشّحات فقد كان التطيليّ من أربابها المُجلّين. قال ابن سعيد صاحب «المقتطف من أزاهر الطُّرف» نقلاً عن الحجاري صاحب «المسهب» : «ثم جاءت الحَلْبة التي كانت في مدّة المُلثّمين، فظهرت لهم البدائع، وفَرَسا رهان حَلْبَهم الأعمى

التطيليّ ويحيى بن بقي ... وكان في عصرهما من الوشّاحين المطبوعين الأبيض ، وكان في عصرهم أبو بكر بن باجة الله .

وجملة موشحات الأعمى في المديح والغزل، وأكثرها ناجح وذو شهرة واسعة لما فيه من تنوّع، ومن غنى موسيقيّ وتعبيريّ.

# جــ ابنُ الزَّقَّاقِ البَلَنْسِيِّ (٤٩٠ ـ ٢٩هـ/ ١٠٩٦ ـ ١١٣٨م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو الحسن علي بن عطية المعروف بابن الزَّقَاق البلنسي . ولد في بلنسية نحو سنة و عدم ، من أب فقير قبل انه كان يبيع الزِّقاق فدُعي الزَّقاق نسبة الى عمله ، وقبل انه كان ذا حانوت للحِدادة ، كما قبل انه كان مؤذّناً في منار المسجد الجامع ببلنسية ، وكانت زوجة الزّقاق أخت الشاعر أبي اسحق بن خفاجة ، ولهذا قال الحجاري صاحب «المسهب» أن ابن الزّقاق «استمد من خاله أبي اسحق بن خفاجة».

طلب شاعرنا العلم ، أوّل ما طلبه ، في بلنسية ، وقد رُوي أنه كان «يسهر في الليل ويشتغل بالأدب وكان أبوه فقيراً جداً ، فلامه وقال له نحن فقراء ولا طاقة لنا بالزّيت الذي نسهر عليه » . ولمّا برع الفتى في الأدب والشعر قال في أبي بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية قصيدة فأطلق له ثلاث مئة دينار فجاء بها الى أبيه وهو جالس في حانوته فوضعها في حجره وقال : «خذها فاشْتَر بها زيتاً » .

والشيء القليل الذي نعرفه بعد ذلك عنه أنه تزوّج من فتاة تُدعى درّة ، أنجبت له ولدين هما محمّد وابراهيم ، وانها توفّيت في شبابها بعدما توفّي أخوه الأكبر وعددٌ من خاصّة أصدقائه وقد رثاهم جميعاً بألم ولوعة.

أمَّا أساتذته فقد غُرف منهم العلَّامة أبو محمَّد بن السيَّد البطليوسي صاحب الشروح

١ ـ طالع مقدمة ديوان الأعمى، للدكتور إحسان عبَّاس.

٧ .. طالع مقدمة الديوان لعفيفة محمود ديراني ، ص ٣٣.

الشهيرة الذي انتقل الى بلنسية قبل سنة ٥٠٣ هـ ، وأقام فيها الى آخر حياته يواصل أعماله العلميّة ويستقطب رجال الفكر والمعرفة .

وكان لابن الزّقاق صداقات وعلاقات مع عددٍ من الأدباء والشعراء والأعيان، جاء في شعره ذكر بعضهم من مثل أبي بكر بن رزق الله الحافظ، وأبي زكريّا يحيى بن أحمد الأركشيّ.

ولم يُعمَّر ابن الزَّقاق طويلاً فقد تُوفِّي وهو في نحو الأربعين من العمر.

### ۲ً \_ أدبه:

لابن الزّقاق البلنسي ديوان شعر جمعته وحقّقته عفيفة محمود ديراني ونشرته دار الثقافة ببيروت سنة ١٩٦٤. وهو مرتّب ترتيباً هجائيًا على طريقة قديمة حافظت فيه جامعته على نظام المخطوطات التي اعتمدتها في عملها.

والديوان يحتوي من الفنون الشعريّة مدحاً وهجاءً ووصفاً وغزلاً ورثاءً. وقد تُرجم الى الاسبانيّة قسمٌ من شعر ابن الزّقاق ونُشر بمدريد سنة ١٩٦٠.

ولئن كان ابن الزّقاق من بيت فقير، ولئن أكثر من المدح، فإنّه لم يكن ممّن يستميلهم العَطَاء، وممّن تحملهم شهوة المادّة على الوقوف بأبواب الملوك والرؤساء للاستجداء. إنّه لا يرغب إلّا في مواقف العزّة والإباء، ولا يقبل بالذلّ وإن كان طريق الثّراء. ومن أقواله في ذلك:

وَلِي مُهْجَةٌ لَا تُسْمَالُ بِنَائلٍ وَلَا تَرْبَجِي بِالشِّعْرِ خِلْعَة وَاهبِ بَعِيدةُ شَأْوِ ٱلْهَمِّ تَرْغَبُ فِي الْعُلَى وَكَسْبِ المسَاعِي الغُرِّ، لَا فِي الرَّغَاثِبِ بَعِيدةُ شَأْوِ ٱلْهَمِّ تَرْغَبُ فِي الرَّغَاثِبِ

وكان ابن الزّقاق يكره المدح ويحاول الابتعاد عن دواعيه ولكنّهم الملوكُ والأمراءُ والأعيانُ لا يرضيهم إلّا أن يتغنّى الناس بمناقبهم ، وبما يشتهون من الصّفات والآيات ، فاضطَّرُ أن يمدح ، وأن يقول ما يقوله الناس في المدح والإطراء ، وأن يردّد المعاني التي ردّدها الشعراء في صبغةٍ أندلسيّةٍ تتميّز بالرونقِ والتأنّق التصويريّ والتعبيريّ.

والرّوعة كل الروعة تكن في الوصف والغزّل عند ابن الزّقاق. وهذه الروعة حملت العلماء والنقّاد الأقدمين على تعظيم شأنه بين الشعراء وعلى الإغراق في تقريظ شعره وإبداعه. قال عنه ابن عبد الملك المراكشيّ: «كان شاعراً مجيداً غزلاً ، حسن التصرّف في معاني الشعر، نبيل الأغراض، وشعره واصفاً ومادحاً ومتغزّلاً شاهد بإجادته». وقال فيه ابن الإمام في سمط الجُهان: «المطبوع بالاصفاق، ذو الأنفاس السحرية الرقاق، المتصرّف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق، الذي حكى بشعره زهر الرياض، وأخجل بإشاراته عثرات الجفون المراض...».

وقد امتدحوا في شعره اللباقة والأناقة في معالجة المعاني الشعريّة، وإضفاء الصبغة الجاليّة الطريفة على المألوف من المعاني، وسيطرة الروح الحيّة والمترفّة على الفكرة والصورة والعبارة، وإنسكاب المعاني في قوالب حافلة بالسلاسة والسّهولة والطرافة.

وأكثر ما يمتاز به ابن الزقّاق شبدّة تطلّبه للصورة الطريفة ، وحسن التعليل لمشهد من المشاهد التي يراها ويتحدّث عنها ؛ فهو يكدّ ذهنه في سبيل ذلك كدّاً ، ويعمد الى الحوار لإحياء صورته وتعليله ، قال يصف المطر وهو يتساقط على زهر الرياض :

ورياضٍ من الشَّقائقِ أضحى يَهادى فيها نسيمُ الرياحِ زرتُها والعامُ يجلهُ منها زهراتٍ تروقُ لونَ الرّاحِ قيلَ ما ذَنْسُهَا فقُلْتُ مجياً: سرَفَتْ حمرةَ الحدودِ المِلَاحِ

وهكذا فابن الزقاق مولع بالصورة شديد الولع ، يتطلّبها تطلّباً ، ويضحّي بالعمق والتحليل في سبيل التزويق والتجميل ، وهو ينظم أكثر شعره مقطوعات قصيرة يجعل في كل منها لوحة صغيرة ينهي بنكتة تصويريّة بحسب الشاعر أنه بلغ بها الهدف الابتكاري الذي يرمي اليه . وهكذا فأكثر شعره لمسات لرسّام تغريه اللمحة أكثر ممّا تغريه اللوحة .

قالت عفيفة محمود ديراني: «إذاكان الشعر يخسر كثيراً من زخمه الشعوريّ حين يرتبط الى عتبة أمير أو وزير، فإنّه يخسر جانباً كبيراً من طاقاته العميقة حين يُصبح تصيُّداً

للطرافة في الصورة الجميلة والتعليل المُعْجب، وبين هذين معاً واقع ابن الزقّاق... أقول انه كان يؤمن باتّجاه في الفنّ خاصّ محدّد المعالِم، وبهذا الإيمان نفسه يموت حين يُصبح هذا اللون من التفنّن غريباً على الأذواق "».

# د \_ الرُّصافيُّ البَلنْسيّ (٧٧٦هـ/ ١١٧٦م)

#### أ \_ تاریخه:

أبو عبد الله محمّد بن غالب الرّصافيّ البلنسيّ وُلد ونشأ في رصافة بلنسية ، وفي نحو عدم عادر بلده وانتقل الى مالقة مع والده الذي سعى وراء رزقه وحاول الابتعاد عن مواطن الفتن والاضطراب السياسيّ والاجتماعيّ. وقد ظهرت ملامح الفطنة والذكاء عند الفتى الناشىء فراح ينظم الشعر وراح صيته ينتشر شيئاً فشيئاً إلى أن بلغ مسامع عبد المؤمن فاستدعاه مع جماعة من الشعراء الى جبل الفتح (جبل طارق) ، وقد أنشده شاعرنا اذ ذاك قصيدةً بليغةً كانت فاتحة عهده مع أمراء الدولة الموحديّة.

وانتقل الرصافي الى غرناطة وزهد في ملذّات الدنيا وتحوّل من حياة اللهو والمجون الى حياة العمل . كما زهد في التردُّد على الأمراء والملوك ، وأبى أن يُخضع شعره لأعطيات ذوي السلطان . وأن يجعله وسيلة للتكسُّب .

وقدأكثر الرصافي من التجوّل في بلاد الأندلس ثم عاد الى مالقة ، وظلّ عاز بأ لم يتزوّج الى أن توفّى سنة ٧٧ هـ/ ١١٧٦م.

#### ۲ - أدبه:

للرِّصافي البلنسيّ ديوان شعر جمعه وأشرف على نشره الدكتور إحسان عبّاس، وقد طواه على قصائد ومقطوعات تتألّف من نحو ٥٤٦ بيتاً من الشعر في المديح والرثاء والغزل

١ مقدمة الديوان. ص ٥٧.

والوصف والحنين. وأكثر شعره في وصف الطبيعة ولا سيّا تلك التي تكون جزءاً من وطنه.

قيل ان الرصافي البلنسيّ في الغرب كابن الرومي في الشرق من حيث الابتكار ، فابن الرومي مخترع صور ، وكلاهما يحاولان أن يبرزا لنا صورة الواقع بدقّة عجيبة ، ابن الرومي باللفظة البارعة المعبّرة ، والرصافي البلنسي بالصّورة الشيّقة المؤثّرة.

والرَّصافي البلنسيّ من أولئك الذين حافظوا على جزالة الشعر ولم يُحوِّلوه الى مقاطع موسيقيّة مقطّعة الأوصال. إن شعره شعر التقليد العربي مصبوعاً بالصبغة الأندلسيّة ذات الألوان المشرقة واللمعات السّاحرة.

وهو حين ينظم الشّيعْر يُكبّ عليه إكباباً شديداً ويعالجه معالجة تنقيح وتجويد ومعالجة توليد فكريّ وتصويريّ يروع بمشاهد تحبيره كما يروع بدقة تعبيره . والرصافي في كل ذلك شاعر السلامة التي لا يفقدها التجويد والتّحبير شيئاً من ترقرقها ، وشاعر الجال الذي لا تطغى الصّنعة عنده على ما في الفنّ من خطوطٍ وظلال .

أضف الى ذلك أن الرصافي البلنسيّ شاعر الحنين الذي لا تنفكّ أنظارهُ متّجهة الى ربوع طفولته ومواطن أنسه. وفي حنينه لوعة واشتياق، وفي تشوُّقه حرارة واندفاق.

وهو أخيراً شاعر المقطوعات التي تحدّدت شخصيّتها الشعريّة في ذلك العهد، فماشت القصيدة في الشيوع، وامتازت بالنّكتة المبتّدعة، والالتماعة المفسّرة، والجماليّة الأخّاذة.

# هـ ابنُ سَهُل (٦٠٥ ـ ٦٤٩ هـ/ ١٢٠٨ ـ ١٢٥١م)

لابن سهل ديوان شعر في الوصف والغزل والمدح والرثاء وغير ذلك من الأبواب الشائعة عند العرب، وأحسن شعره ما قاله في الغزل.

ابن سهل شاعر الوجدان الذي انطلق في عالم العواطف بملء جناحيه وراح ينسج من خياله أجواء الغرام رحبة ، واسعة الأطراف ، وينتقل فيها من أفق إلى أفق ، في رقة القلب الذي كوته اللّوعة ، وفي ارتعاشة النفس التي تبخّرت توجّعاً وتظلّماً . وشعر ابن سهل شعر العلوبة واللين والنضارة ، هو شعر السهولة التي تنسكب انسكاب الماء الهادىء ، وهو شعر الموسيقى الساحرة التي توقّع على أوتار النفس في غير ما نشوز ولا اضطراب . وابن سهل من كبار الوشاحين ، وله في هذا الفن ما يُعد من روائع الشعر الأندلسي .

# و۔ أبو بكر بن زُهر (٥٠٤ ــ ٥٩٥هـ/ ١١١٠ ــ ١١٩٨م)

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الاياديّ المعروف بالحفيد؛ وهو أشهر الوشّاحين في عهد الموحّدين. وُلد سنة ١١١٠م/ ٥٠٤هـ.

اشتهرت أُسرته كما اشتهر هو في الطبّ فقرّبه سلطان الموحّدين أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور ، فأقام مدّة في البلاط الملكيّ بمراكش يقوم بأعمال الطبّ والتطبيب .

كان يقرّب الوشّاحين ويقوم بينهم مقام الحكم والمُرْشد. وأخيراً مات مسموماً في سنة ١١٩٨م/ ٥٩٥هـ. وهو صاحب الموشّح الشهير الذي مطلعه:

مَا لِلْمُولَّهِ مِنْ سُكْرِهِ لا يُفيقُ يَا لَهُ سَكْرَانُ!

### مصادر ومراجع

الثعالي: يتيمة الدهر الجزء ١ - بيروت.

ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القاهرة.

إحسان عبّاس: تاريخ الأدب الأندلسي - بيروت ١٩٦٠.

حميد الدجيلي: ابن هانيء — العرفان ٨: ٣٩٤ و٢٥: ٩٠١.

نهاد رفعت عناية: ابن زيدون مشق ١٩٣٩.

أحمد الاسكندري: ابن زيدون – مجلة المجمع ١١: ٥٧٥، ٥٧٥.

ماري عجمي: بينالبحتري وابن زيدونـــ الطليعة ٣: ٥٣٥.

محمد كرد على: ابن زيلون ــ المقتبس ٢: ٤٤٩.

محمد مهدي البصير: ابن خفاجة الأندلسي- المعلم الجديد ٤: ١٧ - ٢٤.

عبد الرحمن جبير: الطبيعة في شعر ابن خفاجة — الرسالة ٢٣: ٢٢ ، و٢٤: ٢٢ ، و٢٥: ٣٣

أحمد الاسكندري: ابن خفاجة الأندلسي — محلة المجمع ١١: ٧٢٤، و١٢.

# البَابُ الرَابِّع المَوكة الفِكوبَّة والعِلْميَّة وَالفَّيَّة

#### أ \_ دوافعها :

١ التمازج العرقي والحضاري، حفز العقل الجديد أو المتجدّد على توسيع نطاق العمل الفكري، والعمل الفنّي في شتّى مناحيه.

٢ - النهضة العباسية، في شتى ميادين المعرفة والفن ، والكتب المنقولة والموضوعة الني وصل إشعاعها الى الغرب وكانت للمفكّرين والفلاسفة وأرباب الفن عاملاً قويًّا من عوامل المشاركة ، والعمل التطويري .

٣ \_ رجال العلم والفنّ الذين انتقلوا الى الغرب وأسهموا في البنيان الحضاري الجديد.

٤ - رواج الثقافة في الأندلس، وتشجيع الحكّام لها ولأربابها، وقد عمل الحكّام على إنشاء المعاهد العلمية في المدن والقرى، وساعدوا على نقل ما صُنِّفَ في الشرق العبّاسي ونشره في الغرب، والحكم من أشهر الحلفاء اهتماماً للقضيّة الثقافيّة، وقد جمع العلماء من الأقطار، وأجرى عليهم المرتبّات، وابتنى سبعاً وعشرين مدرسة، وفي عهده ازدهرت جامعة قرطبة التي أسسها عبد الرحمن الثالث في الجامع الكبير. وقد ضمّت العاصمة، فضلاً عن الجامعة، مكتبة كبيرة.

النّروة التي وسّعت حياة التّرف ووسّعت معها حركة الغناء والموسيقى.

حرية الفكر التي رافقت عدداً كبيراً من الحكام والرؤساء والتي أتاحت للفلاسفة وأصحاب الرأي أن يقبلوا على الفلسفة توسُّعاً وتلقيناً وتأليفاً.

#### ۲ً \_ مظاهرها:

1 علوم اللغة: نزع الأندلسيّون إلى أن يظلّوا متميّزين عن سائر إخوانهم في بلاد المشرق، وإن عملوا في بدء أمرهم على الاستعانة بالمشارقة ومحاكاتهم في شتى الأحوال والأعال. أمّا في موضوع اللّغة فقد كانوا مشارقة في استعالها وفي الحضوع لقواعدها والانقياد لنظم بيانها. ولئن تساوت العربيّة العاميّة والبربريّة ولغة البلاد الأصلية في التخاطب فقد كانت اللغة العربيّة الفصحى لغة البلاد الرسميّة، يفخر رجال الحكم والقوّاد بكتابتها، ويسعى الوزراء والقضاة وكتّاب الدّواوين في إتقانها وفي استعالها على أحسن وجه وأفصح أسلوب؛ وكان ملوك الطّوائف يجمعون في بلاطاتهم ودواوينهم من يستطيع تقليد اسلوب ابن العميد والصّاحب بن عبّاد في المشرق؛ وقد ازدهرت اللغة الفصحى في عهدهم ازدهاراً شديداً لأنهم شجعوا الكتّاب وأغدقوا عليهم المال



اسطرلاب أندلسي من صنع طليطلة يرتقي عهده الى سنة ١٠٩٨

(متحف أكسفورد للتاريخ والعلوم)

الجزيل ، وأفسحوا مجالاً وإسعاً للحرية الفكرية ، خصوصاً لأن تدريس اللغة الفصحى في المعاهد كان يحتلُّ الصدارة ؛ فكان نظام التدريس أن يلقّن الطالب أولاً أشعار العرب الأقدمين ولغتهم ، حتى إذا إستقامت له تلك اللغة انتقل الى الحساب ، فإلى حفظ القرآن الله .

والى ذلك فقد اهتم علماء الأندلس للتصنيف في اللغة وعلومها. ومن أشهر أولئك العلماء أبو بكر الربيدي (٩٨٩) صاحب «الواضح» في النحو والعربية، و«لحن العامة»؛ وابن التيان (١٠٤٥) صاحب «الموعب» في اللغة؛ وابن سيدة (١٠٦٥) صاحب «المرعب في اللغة؛ وابن سيدة (١٠٦٥) صاحب «المُحْكَم» وهو معجم رُتِّبت ألفاظه على ترتيب كتاب «العين» للخليل، وصاحب «المُخَصّص» وهو معجم نادر رُتِّبت فيه المواد بحسب المعاني؛ والشنتمري وصاحب «شرح ديوان المتنبي» و «شرح الحاسة»؛ وابن حروف النحوي (١٠٨٤).

٧ علوم الرياضيّات والطبيعيّات: ازدهرت في الأندلس علوم الفلك والرياضيّات يَكلأها الأمراء والحكّام في قرطبة وإشبيلية وطليطلة برعاية خاصّة، وقد اشهر فيها الممجريطيّ القُرطيّ (١٠٠٧) والزّرقالي الطليطليّ (١٠٨٧؟)، وجابر بن أَفْلَح الإشبيليّ (١١٥٠)، ونور الدّين أبو اسحق البَطْروجيّ (١٢٠٤؟) تلميذ ابن طُفيل وصاحب «كتاب الهيئة» الذي «يُعدّ قمّة الحركة الإسلاميّة المقاومة لآراء بطليموس في الفلك».

وازدهرت كذلك العلوم الطبيعية ولاسيها علم انبات النظري والتطبيقي ، وقد جمع القرطبي أبو جعفر بن أحمد محمد الغافقي ( ١١٦٥) نباتات اسبانية وأفريقية وسماها بأسهائها العربية واللاتينية والبربرية «ووصف هذه النباتات بطريقة يصح أن يقال فيها انها أوفى وأدق ما في اللغة العربية في هذا الموضوع ». ووضع أبو زكريًا عيمى ابن محمد بن العوام (نهاية القرن الحادي عشر) رسالة في الزّراعة بعنوان «كتاب الفلاحة»، وهذه

<sup>.</sup> **ተ**ደ • — ተተለ

الرسالة «أهم ما صنفه المسلمون في الزّراعة بل هي أهم مؤلّفات العصور الوسطى في هذا الموضوع». ومن أشهر علماء الطبيعة أيضاً ابن البيطار (١٧٤٨) صاحب «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»، وأبو القاسم الزهراوي (١٠١٣ - ١١٢٢) «صاحب التصريف لمن عجز عن التأليف» في الطبّ، وأبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء الملقب بابن زهر (١١٦٢) صاحب «التيسير في المداواة والتدبير» في الطبّ.

" علوم الفلسفة: ذاعت في الأندلس مؤلّفات الفلاسفة من أمثال الفارابي وابن سينا وإخوان الصفاء، فأقبل عليها الطلّاب في شغف شديد، وهبّ الفقهاء والمترمّتون في وجه الحركة يعارضونها أشد المعارضة على أنها رجوع الى الوثنيّة القديمة وتهجّم على العقائد الدينيّة. أمّا الأمراء والحكّام فقد عرّزوا الفلسفة تارةً، وهاجموها تارةً أخرى إرضاءً لرجال الدين، وتمشياً مع رغبة الناقمين. ومن مشهوري فلاسفة الأندلس ابن باجة (١١٣٨)، وابن طُفيل (١١٨٦) صاحب «حيّ بن يقظان»، وابن رشد (١١٣٦) صاحب «حيّ بن يقظان»، وابن رشد (١١٣٦) المافت وغيره من الكتب التي كان لها أكبر الأثر في فلسفة القرون الوسطى.

\$ - الحَفْر والنقش والعارة: وانصرف الأندلسيّون كذلك الى معالجة الأواني الحزفية، المبرّعوا في تزويقها. وفي القرن العاشر ظهرت مدرسة حفّاري العاج بقرطبة، فأنتجت من العلّب والصّناديق وغير ذلك ما بقي شاهداً على دقّة العمل ورقيّ الذّوق، وتقدّم الحضارة. ويتّصل بالحفر والتّطعيم فنّ الفسيفساء الذي بلغ فيه الأندلسيّون الغاية، ولا تزال آثارهم ناطقة بكلّ عظيم مدهش.

و برع الأندلسيّون بفن العارة وهندسة البناء، وقد مزجوا فنَّهم بالطّراز الإسباني القديم، وراحوا يبنون الحنايا على هيئة حدوة الفرس، ويرفعون الأقبية على عقود متقاطعة. وقد أشرنا فيما سبق الى القصور والبرك والحمّامات والجسور والمساجد التي بناها الحلفاء والأمراء والتي لا تزال الى اليوم من أعاجيب الدنيا في الفنّ والذّوق.

<sup>1</sup>\_ طالع ، تاريخ العرب، لفيليب حتي، الجزء ٣، ص ١٧٨ -- ٦٨٧.

- الموسيقى: انتقلت الموسيقى مع العرب الى الأندلس. وكان زِرْيَاب خير من مثل ذلك الانتقال. إنه فارسي الأصل ، نشأ في بغداد واشتهر في فن الغناء فقر به هارون الرّشيد وأبناؤه. ولما طار صبته نقم عليه اسحق الموصلي فقر إلى شهالي افريقية ثم إلى الأندلس. وكان ذلك في سنة ٨٢٢ أي عقب موت الحكم الأول وفي مطلع عهد عبد الرحمن الثاني. وكان عبد الرحمن يسعى في أن تنافس قرطبة بغداد في البذخ والترف، ومما يروى عنه أنه خرج من عاصمته لملاقاة زرياب، وأنه أسكنه معه وأجرى عليه ثلاثة آلاف دينار في السنة، ووهبه عقاراً في قرطبة قيمته أربعون ألف دينار وأجى حتى ارتفع شأنه وبلغ من الرفعة ما لم يبلغه أحد من أرباب الفن لذلك العهد. وكان زرياب من رجال العبقرية الفنية، يعرف عشرة آلاف صوت بأشعارها وألحانها. وكان خامساً لم يبلغنا اسمه أو جعل مضرب العود من قوادم النسر بعد أن كان من خشب. خامساً لم يبلغنا اسمه أو بوجعل مضرب العود من قوادم النسر بعد أن كان من خشب. وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كبراً للموسيقى الأندلسية، ثم تبعتها مدارس أخرى في وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كبراً للموسيقى الأندلسية، ثم تبعتها مدارس أخرى في إهنيلية وطلبطلة وبلنسية وغرناطة. «ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن قوناس وتعميمها"».

وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس انتشاراً واسعاً ، ولا يستبعد هنري بيريس أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سرّ «الهرمونيّة» الموسيقيّة . وكان للألحان سلطان شديد على قلوبهم .

H. Pérès, La Poésie andalouse, p. 41. \_\_\

واللفظة «زرياب» منحونة من لفظتين فارسيّتين: «زر» أي ذهب، و«آب» أي ماء. واسم ذلك المغنّي أبو الحسن علي بن نافع. وابن عبد ربه يذهب الى أن زرياب من أصل زنجيّ. (العقد الفريد، الجزء ٣ ص ٢٤١). ٢ لفتري، الجزء ٢ ص ٧٦ — ٨٧، الحوارزمي (مفاتيح العلوم)، ص ١٣٧. وكان زرياب الى ذلك رجل علم وأدب وظرف، وكان مرجعاً في أمور الزي. — طالع: فيليب حتي، الجزء ٣، ص ٦١٣. و Pèrès

٣ فيليب حتى: تاريخ العرب، الجزء ٣، ص ٧٠٩ ــ ٧١٠. ويقال ان عباس بن فرناس هو أول من استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة، وانه صنع آلة في منزله على هيئة السماء يُخيَّل للناظر فيها أنه يرى النجوم والعيوم والبروق. وكان أول رجل حاول الطيران بطريقة علميّة (طالع المقري، الجزء ٢، ص ٢٥٤).

H. Pérès La Poésie Andalouse, p. 380. \_\_ &

قال فيليب حتى: «إن المسلمين الغربيّين كانوا أكثر ميلاً الى فن السبّاع والطّرب من زملائهم الشرقيّين. ولم يأتِ القرن الخادي عشر حتى كانت الموسيقى الأندلسيّة قد كسفت شهرة بغداد في هذا الموضوع. وفي هذه الحقبة أصبحت إشبيلية تحت حكم بني عبّاد الذين حكوا قرطبة أيضاً مدة وجيزة مركزاً للموسيقى والغناء وغيرهما من ضروب اللهو التي تُقرن عادةً بعصور العرب الزّاهية في ربوع الأندلس... واشتهرت عاصمة بني عبّاد بصناعة الآلات الموسيقية وتصديرها. وهناك رسالة في الموسيقى ترجع الى عصر المرابطين للفيلسوف ابن باجة (١١٣٨)... وظهر في عهد الموحدين فيلسوف آخر هو ابن سبعين (١٢٦٩) بحث في تناسب الأنغام الموسيقيّة ا...»

وهكذا كانت الأندلس منارة إشعاع أنارت العالم وخطّت الطريق واضحة للعبقريّة الإنسانيّة في رحلتها الحضاريّة التي نعم العالم ولا يزال ينعم بثمارها اليانعة.



١ ــ تاريخ العرب. الجزء ٣. ص ٧١٠ ــ ٧١١.

## مصادر ومراجع

فيليب حتى: تاريخ العرب – مطوّل – بيروت. جرجي زيدان: تاريخ المتمكن الإسلامي – مجموعة دار الجيل – بيروت. لجنة الجامعيّين لنشر العلم: تواث الإسلام – القاهرة ١٩٣٦. قدري حافظ طوقان: تواث العرب العلمي في الوياضيات والفلك – ١٩٤١.

Leabon: La Civilisation des Arabes - Paris, 1861.

E. Levi-Provençal: La Civilisation Arabe en Espagne. Paris 1948.

G. Marçais: L'art de l'Islam, Paris 1946.

H. Terrasse: L'Art Hispano - Mauresque des origines au XIIIe s. Paris 1932.

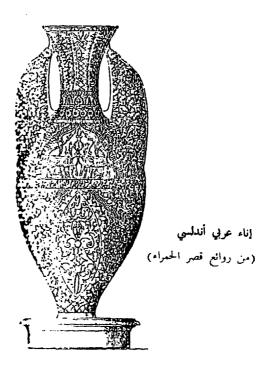

الأوب المغربي

النثر المغربي :

النثر المغربي :

الحطابة

الترسُل

التاريخ والجغرافية والرحلات

الشعر المغربي :

الشعر المغربي :

الشعر المغربي :

ــ شعراء المغرب العربي .

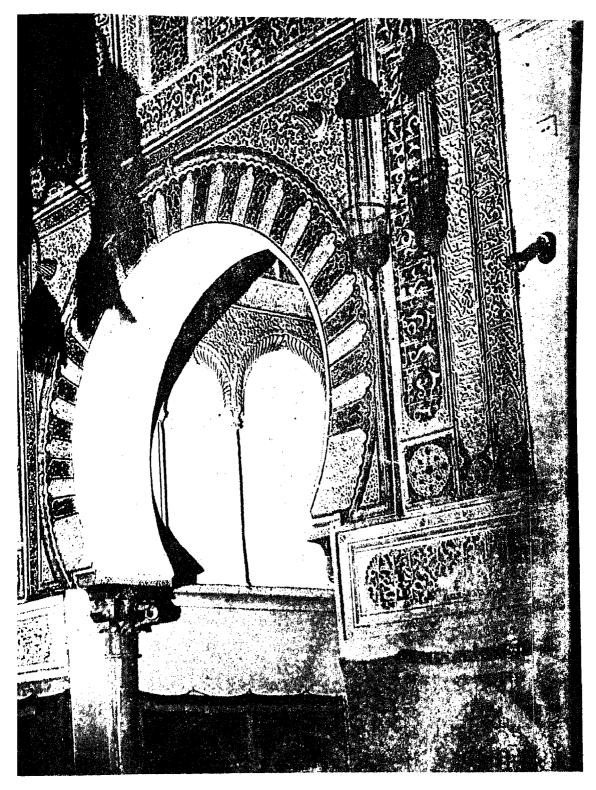

محراب سيدي بومدين في تلمسان.

# البَابُ الأُوّل بيئتم (الأُورِب (المغريّ

1 \_ فحج العرب للمغرب: تمَّ هذا الفتح في عهد بزيد بن معاوية سنة ٦٢ هـ / ٦٨١م.

إلى السعواب البريو: تمكّن الإسلام من البلاد فانتشرت معه لغة القرآن، واهتم الحكّام للأمر فأنفذوا الى أفريقية معلمين وفقهاء ساعدوا على التعريب.

#### ٣ \_ الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية:

أ \_ عهد الفتوح: حال سيئة لتعدُّد الفِتَن.

ب ــ عهد النهضة المغربية: بدأ هذا العهد مع المرابطين عندما احتك المغرب بالأندلس وحضارتها ،
 وانتشر العلم ، وازدهرت القنون.

وعندما قامت دولة الموحّدين تزعّم المهدي بن تومرت الحركة الأدبيّة، وراح الحكّام يشجّعون الترجمة والنقل والعلوم، وأنشأوا المدارس وجعلوا التعليم إجباريًا، فنبغ عدد كبير من الفقهاء والبعلماء واشتهر ابن آجرّوم في النحو، وابن خلدون في التاريخ، وابن بطوطة في الرحلات، والجزنائي في الكيمياء.

ولكنَّ هذه النهضة فترت في عهد السعديّين وعهد العلويّين.

## أ \_ فتحُ العرب لِلْمَغْرِب:

تم فتح العرب للمغرب في عهد يزيد بن معاوية سنة ٦٢ هـ / ١٨١ م على يد عقبة ابن نافع ، ففُتِحَت طنجة أوّلاً ، ثم سارت الجيوش العربية في بلاد البربر من بلد الى بلد حتى بلغت المحيط الأطلنطي ، فانتشر الإسلام في جميع الأصقاع المغربية . ولما توفي عُقبة بن نافع انتشرت الفوضى في البلاد ، وعمّت الفتن ، الى أن كان عهد الوليد بن عبد الملك ، فقدم موسى بن نصير سنة ٨٧ هـ واليا على أفريقية ، وقبض على الأمور بيد من حديد ورفع لواء النظام ، ولما استتب له الأمر فكر في فتح الأندلس فكان من أمرها ما كان .

#### ٢ – استعواب البربر:

اعتنق سكان المغرب الإسلام، وقد دعاهم ذلك الى تعلَّم لغة القرآن. ولمّا كان عهد حسّان بن النعان الغسّاني، والي افريقية من قِبَل عبد الملك بن مروان أصبحت اللغة العربية لغة البلاد الرسميّة. زد على ذلك أنّ عمر بن عبد العزيز أنفذ الى افريقية عشرة فقهاء يعلمون الناس القرآن والدّين، وكذلك انتدب موسى ابن نصير عدداً يذكر من الفقهاء والقرّاء للغرض نفسه. وهكذا انتشرت اللغة العربية انتشاراً واسعاً فيا بين شعوب البربر حتى إنّ طارق بن زياد استطاع أن يلتي فيها، عند فتح الأندلس، خطاباً بليغ الكلام، متين التركيب. وهكذا تقلّص ظلّ اللغة البربريّة شيئاً فشيئاً وكانت السيادة للعربيّة.

## ٣ً – الحالة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة

أ عهد الفتوح: مرّت على المغرب فترة من الزمن طويلة بعد دخول العرب إليه وهو في حال سيّئة من الوجهة السياسيّة والعلميّة والأدبيّة، وذلك لتعدّد الفتَن، ولأنّ المغرب كان على جانب عظيم من الإنحطاط والجهل.

#### ب ـ عهد النهضة المغربية (عهد المرابطين والموحّدين):

1 - ازدهار شامل: لمّا قامت دولة الموابطين مع عبدالله بن ياسين وامتدّت أطرافها مع يوسف بن تاشفين الذي ضمّ أطراف المغرب، وأنقذ الأندلس من يد ألفونس السادس وقد كاد يستولي عليها، وقرّب ما بين أهل الأندلس والمغرب في ظلّ دولة واحدة، كان لاحتكاك المغرب بالأندلس أثرٌ فعّال في نهضة شعوب المغرب، فهامت بحبّ المعارف والفنون، وأصبحت مرّاكش التي بناها يوسف بن تاشفين (٤٥٤هه) حاضرة المغرب إذ ذاك، وأصبح بلاطها منتدى الشّعراء والأدباء والحكماء، ودبّت الحميّة في الصّدور لارتشاف مناهل العِلْم والثقافة، وكانت الحركة مباركة وإن لم تتسع الحميّة في الصّدور لارتشاف مناهل عمر الدولة القائمة عليها.

وما إن قامت دولة الموحدين حتى تزعّم المهديّ بن توموت الحركة الأدبية في المغرب العربيّ وهو الذي شبّ على طلب العلم وجدّ في تحصيله. إلا أنّ العلماء اجتمعوا

على مناهضته ، فلما يئس من إصلاحهم ومجيء الحير على أيديهم وجّه همّه الى طبقة العامّة من الشعب وأخذ يدعوهم الى الرّشد، ويعلّمهم أمور الدّين ويسعى في تأديبهم، ولكنّه لم ير نتيجة مسعاه ولم يفرح بالانتصار على خصومه إذ عاجلته المنيّة وهو شابٌّ في مقتبل العمر ، فخلفه رفيقه عبد المؤمن بن علي الكوميّ الذي أحاط الأمة بسياج الحكمة والتدبير، وحقَّق أملها في النهوض بمواصلة السُّعْي والعمل، وسُرَّعان ما دانت له البلاد بعد أن قوّض دعائم الدّولة المرابطيّة. وهكذا انتقل الحكم الى الدولة الموحّدية ، وقامت معها حركة تجديد وإنشاء وتعظيم في جميع مرافق الدولة ومصالح الأمة، وقد عادت تلك الثورة الاجتماعية على المغرب العربيّ بالفائدة المحسوسة في حقل العلم والأدب، إذ نبّهت الأفكار من الحمول، ونشطت الهمم من الحمود، ومما ساعد تلك النهضة الثقافيّة أنّ الموحّدين اهتمّوا شديد الاهتمام للترجمة ونقل الكتب، وشجّعوا العلوم ماديًّا وأدبيًّا ، وأنشأوا المدارس والمعاهد وخزائن الكتب، وجعلوا التعليم إجباريًّا واستقدموا من الخارج كبار العلماء لنشر المعارف، ورفعوا لواء الأمن والحريّة في البلاد. ولم يقتصر عمل الموحّدين على تشجيع العلوم الدينيّة فحسب، بل تعدّاها الى العلوم الأدبيّة واللغويّة والعلوم الحكميّة التي انتشرت انتشاراً عظيماً لم تبلغه في أيّ عصر آخر، حتى عُدّ هذا العصر عصرها الذهبي في المغرب، وقد عُنيت الدولة الموحّديّة أيضاً بعلوم الكيمياء والتنجيم والحساب والجبر والهندسة والتاريخ والجغرافية.

وقد امتاز الأدب في عهد الموحّدين ببساطته وخلوّه من الزخرف والصّنْعة ، وخلوّه من النخرف والصّنْعة ، وخلوّه من السّفاسف الشائعة في الأدب العربيّ لذاك العهد ، كما امتاز بتأثّره بالطّابع الدينيّ الذي كانت عليه الدولة الموحّدية .

٧ - علوم مختلفة: ولما تداعت أركان دولة الموحّدين وتقوّضت دعائمها ودبّ الى جسمها الانحلال عاجلها بنو موين - وهم أعراب نزحوا من الصحراء الى المغرب وأجهزوا عليها واستولوا على البلاد. وقد واصلت الحركة العلميّة سيرها في عهدهم وشيخهها أمراؤهم تشجيعاً قويّاً. فنزعت العلوم الشرعيّة منزع التبسط والتفريع، ونبغ عدد كبير من الفقهاء في هذا العصر؛ وبلغت علوم اللغة والأدب أوْجها فاشتهر إذ ذاك ابن آجروم في النحو، وابن هانئ في اللغة، وابن أبي زرع وابن خلدون في التاريخ، وابن بطوطة في الرّحلات. ولئن خفت صوت الفلاسفة فقد ازدهرت علوم الرياضة وابن بطوطة في الرّحلات. ولئن خفت صوت الفلاسفة فقد ازدهرت علوم الرياضة

والطبّ والكيمياء والهندسة والهيئة وما الى ذلك ، واشتهر ابن البنّاء العدوي في الفلك والرياضيّات ، وأبو المحسن المواكشي في الطبّ ، وأبو العباس الجزنائيّ في الكيمياء ، واشتهر غيرهم كثيرون وكلهم من أصل مغربيّ ، وقد رفعوا اسم بلادهم الى الذروة وكانوا من أركان العلم في العالم. أمّا الأدب فقد بلغ في هذا العصركاله وتخلص من سائر التأثيرات الأجنبيّة عن النفس المغربيّة ، وشق لنفسه طريقاً نحو الغاية المقصودة ، وهي سدّ حاجة تلك النفس الظامئة الى حياة أدبية حرّة تتمثل فيها عواطفها وميولها وسجاياها ومزاياها مصوّرة بصورة طبق الأصل لا رئاء فيها ولا تصنّع ولا ادّعاء ولا تقليد ، فبلغ تلك الغاية وأوفى عليها بمزيد التفنّن والإبداع ، ولاسيّما في الشعر الذي حمل الطابع المغربيّ منذ هذا العصر ، فتجد الحقيقة فيه تسبق الخيال ، والطبع يغلب التصنّع ، والقصد الى الوضوح أكثر من التعمّق ، والرقة والجزالة والسّهولة في غير ضعف التصنّع ، والقصد الى الوضوح أكثر من التعمّق ، والرقة والجزالة والسّهولة في غير ضعف ولا غرابة ولا فسولة . ويكني أن في هذا العصر نبغ ذلك الشاعر الذي يحقّ أن يقال عنه إنه شاعر المغرب الأكبر ، ونعني به «مالك بن المرحل» الذي طبّقت شهرته العالم العربي رغم ما مني به أدباء المغرب من خمول الذكر ، والذي لم يسع ابن خلدون إلّا أن يعترف بشاعريته على ما عُلمَ من تحفظه الشديد» .

٣- انهيار أدبي ثم نهضة مباركة: وقد أخذت الحركة الأدبيّة تنحطُّ شيئاً فشيئاً بعد ذلك العهد، أي في عهد السّعديين وعهد العلويّين الى أن كادت جذوتها تنطفى ؛ وها هي بلاد المغرب تعود اليوم الى نهضتها الأولى وتُقبل على العلم بشغف، وترفع لواء المعرفة عالياً ، وتريد أن تُجدّد الماضي وترجع الى مركزها المرموق في العلم والأدب.

# البَابُلِثَانِي اللِّتُّرُ اللِّغَثُ دِيِّ

# الفصُدلُ الأوّل الخطكابَة

كانت دواعي الخطابة متعددة في المغرب ولاسيا في العصور الأولى عصور الفتوحات ونشر الدين الجديد، عصور الأحزاب السياسية، والخصومات القومية، وقد اشتهر من الخطباء عدد كبير نذكر منهم طارق بن زياد، ومحمداً المهدي بن تومرت، وأبا حفص عمر بن عبد الله الأغانيّ، وأبا مدين الفاسيّ.

# طارق بن زياد - محسمد الهدي بن تومرت

#### أ\_ طارق بن زياد:

هو بربريّ من زناتة . في سنة ٩٧ هـ عبر البحر الى اسبانية ، وسنة ٩٤ هـ أجهز على لُذَ عن . وقد توفّي في دمشق سنة ١٠١ هـ/ ٧١٩م .

خطبة طارق من النوع الحربيّ ، وفيها لهمجة حياسّة ، واسلوب متين، وعبارة شديدة الوقع ، واندفاع عاطني .

#### ب \_ محمد المهدي بن تومرت :

نشأ نشأة علم وصلاح، وقام برحلة الى الشرق ثم عاد الى بلاده يريد إصلاحها، فحاربه العلماء؛ ولكن طلًابه الموحّدين أصبحوا دعاة توحيد. توفّي سنة ٧٤١هـ/ ١٣٢٩م.

هو من رجال الفكر العميق، والنظر البعيد، والبلاغة القائمة على تفهّم النفسيّات. وهو في كلامه ذو منطق سديد، وسلاسة وانسجام وسهولة.

## أ\_ طارق بن زیاد (۱۰۱هـ/ ۱۹۹م)

#### أ ــ تاریخه:

هو قائد شهير من قواد الفتوحات العربيّة الإسلاميّة في العهد الأمويّ. نسبه الإدريسيّ الى قبيلة زناتة البربريّة. وقد ولاه موسى بن نصير مدينة طنجة ، وفي سنة ٩٧هـ، أي في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك ، جهّزه باثني عشر ألف جنديّ عبر بهم البحر إلى اسبانية. فقابلهم لذريق ملك إسبانية بجيش عظيم كثير العدد وافر العدّة. فخشي طارق أن يتقهقر رجاله فبادر الى إحراق اسطوله ليقطع لهم الأمل في الرجوع ، وألقى فيهم خطبته المشهورة ، فاندفعوا على الإسبان اندفاع المستميت وهزموهم شرّ هزيمة. ومشى طارق في طريق فتوحاته ، وقبض على لذريق وقتله سنة ٩٤هـ، وبعد ذلك استدعاه الوليد الى دمشق حيث مات سنة ١٠١هـ/ ٢١٩م.

#### أ – خطبته:

خطبة ابن زياد من النوع الحربيّ القتاليّ. وقد توسّل فيها للإقناع باللهجة الحاسيّة المؤثّرة ، وبمتانة الأسلوب الذي يفيض نبضاً ، وبشدّة وقع العبارة ، وبحسن سكّ الألفاظ ، وبالاندفاع العاطفيّ ؛ وقد جعل جنوده في موقف حرج لا مجال فيه إلّا للموت أو الاستماتة في القتال ، وجعل نفسه مثالاً حبًّا يتقدّم صفوف المحاربين. وخطبة ابن زياد من أروع الحطب الحربيّة التي عرفها التاريخ.

## ب \_ محمّد المهدي بن تومرت (٥٨٥ ــ ١٠٩٢ / ١٠٩٠ ــ ١١٢٩م)

هو أحد خرّيجي مدرسة ابن ياسين الإصلاحيّة ، وقد شبّ على طلب العلم ، ولما أكمل دراسته الأولى رحل الى الشرق للتريُّد من المعارف وفنون العلم والأدب ، فتشبّع هناك بالأفكار الحرّة والمذاهب الفلسفية والكلامية ، ثم عاد إلى بلاده وهو يدغدغ أملاً واسعاً في إصلاح البيئة المغربية وإنعاش الروح الإسلاميّة ، وما إن بدأ بتنفيذ خطّته حتى

هب العلماء لمحاربته ، فاتجه شطر العامة يعلمهم تارة بالبربرية وطوراً بالعربية ، وألف لهم الكتب ، فأقبلوا على دراستها وتفهمها ، ورسخ مضمونها في عقولهم ، وأصبحوا ، كما أرادهم ابن تُومرت ، دعاة التوحيد الحق ولذلك سهاهم «الموحدين». وأمّه الناس فعرف كيف يستميلهم ، وأدخلهم في فرقته حتى أصبح سلطاناً مطاعاً ، بل ملكاً صاحب دولة في قلب الدولة الشرعية ، فأثارت أعاله هذه سخط المرابطين ، وصمّموا على محاربته ، وأرسلوا له أوّل طليعة سنة ٥١٥ هـ. وقد ثابر على محاربتهم ، إلّا أنه لم يشهد نتيجة مسعاه ، إذ عاجلته المنية وهو شاب ، فتوفّي سنة ٤٢٥هـ/ ١٢٢٩م .

## لابن تُومرت عظاتٌ وخطب ووصايا كثيرة.

ابن تومرت من رجال الفكر العميق ، والنَّظر البَعيد ، والبَلاغة القائمة على تفهم النفسيّات ، وعلى الحذق في تقديم البراهين التي تستهوي الشَّعْب وتستولي على قلبه ولبه . وقد جمع الى ما تقدّم مَنْطقاً سديداً ، وكلاماً رائعاً في سلاسته وانسجامه وسهولته . قال ابن خلدون في كلامه على ابن تومرت : «وانطوى هذا الإمام راجعاً الى المغرب بحراً من العلم ، وشهاباً وارياً من الدين » .



# الفصّ لُ الشّايف الترسيّ ل

كانت الكتابة في عهدها الأول محدودة الأغراض، جليّة المعاني، موجزة الأسلوب، خالية من الزخرفة والتنميق، ولما اتسعت آفاق العلم والرقيّ، وانتشرت الحضارة في جميع وجوه المعيشة، كثرت أغراض الكتابة وتنوّعت أساليبها، ومن تلك الأساليب الكتابة الديوانيّة وموضوعها مكاتبة الأمراء والعمّال، وما يتخلّلها من إعلام بالحال وتقليد وظيفة وصرف من الحدمة وما إلى ذلك؛ والكتابة الأدبيّة وقد انصرف البها عدد كبير من الأدباء، وهي تشمل الإخوانيّات والمناظرات والمقامات والتوقيعات المها عدد كبير من أشهر المترسّلين أبو جَعْفر بن عَطِيّة، وأبو عَقِيل بن عَطِيّة، وسُكَبْهان المُوجّدي.

# أبوجَعفى بن عطِيَّة - أبوعَقيل بن عطِيَّة سُلْمان المُوجِّديِّ

#### أ\_ أبو جعفر بن عطية:

التحق في مطلع حياته بملوك لمتونة ، واستدعاه عبد المؤمن للكتابة عنده ثم رقّاه الى رتبة وزير وقد أوقع به حسّاده سنة ٥٩٣هـ/ ١١٥٨م تاركاً مجموعة رسائل نزع فيها منزع الإطناب والزخرفة .

#### ب \_ أبو عقيل بن عطية:

هو شقيق السابق وله كذلك مجموعة رسائل حافلة بالإطناب والزخرفة.

#### جـــ سليمان الموحّدي:

هو الأمير أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن . نشأ في بيت ملكيّ ساعياً وراء العلم ، وقد ولي شؤون بجاية فسيجُهاسة ، وكان قصره محجّة الأدباء .

له ديوان شعر ومجموعة رسائل.

# أ\_ أبو جعفر بن عَطيّة (١١٥ — ٥٥٣هـ / ١١٢٣ — ١١٥٨م)

هو أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعيّ المراكشيّ. ولد عام ٥١٧ هـ، وكان فتى عصاميًّا تبوّاً ذرى المجد بمحض جدّه واجتهاده. وقد التحق في مطلع حياته بملوك لمتونة ، ثم حارب مع أبي حفص عمر الهنتاتي أحد قوّاد الموحّدين ، وكتب عنه إلى عبد المؤمن رسالة يخبره فيها بأحد الفتوح ويصف الواقعة ، فأعجب بها عبد المؤمن أشد الإعجاب ، وسأل عن كاتبها وطلبه للكتابة عنده ، ورقّاه الى رتبة وزير ، وكانت وزارته «زيناً للوقت وكمالاً للدولة» على ما ورد في كتاب الاستقصا. وقد بلغ أبو جعفر منزلة كثر حسيّاده عليها ، فكادوا له حتى أوقعوا به عام ٥٥٣هـ.

لأبي جعفر بن عطية مجموعة رسائل أشهرها اثنتان: الأولى رسالة نثرية شعرية يستعطف بها عبد المؤمن، والثانية رسالة الى الموحدين بمراكش يصف لهم فيها موقعة حربية انتصر فيها أبو حفص.

أسلوب أبي جعفر في ترسُّله هو أسلوب العصور المتأخِّرة من العهد العباسي حيث طغت الصّنعة ، وكثر التّضمين ، وتعدّدت الإشارات التاريخيّة والدينيّة وما إلى ذلك . هو أسلوب الإطناب والزّخوفة والتّعقيد . وقد كان لأبي جعفر مكانة عظيمة في نظر أبناء زمانه حتى قال عبد المؤمن : «ذهب ابن عطيّة وذهب الأدب معه».

# ب \_ أبو عقيل بن عُطيّة (٥٢٠ ــ ٥٥٣ هـ/ ١١٢٦ ــ ١١٥٨م)

هو أخو الوزير أبي جعفر بن عطيّة.

لأبي عقيل مجموعة رسائل أشهرها رسالة أنشأها عن الخليفة عبد المؤمن الى طلبة تلمسان يُعلمهم بفتح قُسَنْطِينة ، ويخبرهم بإنابة يحيى بن عبد العزيز صاحب بِجَاية الى التوحيد.

سار أبو عقيل بن عطيّة في ركب أصحاب الصناعة وراح يدبّج الرسائل في تأنّق

وزخرفة وإطناب، وقد جعل السُجع من القواعد التي تمشى عليها، وأراد التفنّن فيه فَلَّتْ القوافي، وأدخله بعضه ببعض في تركيب وتعقيب، وفي بلاغة ومتانة.

# سلمانُ الموحّدي (٦٠٠ هـ/ ١٢٠٣م)

هو الأمير أبو الربيع سليان بن عبد الله بن عبد المؤمن الكوميّ الموحّدي. نشأ في بيت ملكيّ وأكبّ على طلب العلم والأدب. وقد تعشق المجد وصبا الى العلاء، وما لبث أن عينه ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور والياً على بِجَاية. ولما ثار بها عليّ بن غانية نقله الى ولاية سيجِلماسة. أما قصره فكان محجّة الأدباء من كل حدب وصوب. وقد توفي نحو سنة ١٢٠٣م/ ٢٠٠ه.

لأبي الربيع مجموعة رسائل كما له ديوان شعر، ومختصر الأغاني، وهو أديب بني عبد المؤمن ونابغتهم.

# الفصّلُ الشّالث النّاريخ وَالجغرافية والرّحلاتِ

اهتم أهل المغرب للتاريخ والجغرافية والرحلات كما اهتموا لسائر العلوم. وقد شمل تاريخهم السير، والتراجم، وتاريخ الملوك، وتاريخ الملدان وما الى ذلك. وقد ضربوا في البلاد والبحار للعلم، والحج ، والتجارة، والاكتشاف، ودونوا أخبارهم ونتائج اختباراتهم ومشاهداتهم، واشتهر مهم في هذا الباب الشريف الإدريسي، وابن بَطُوطة، وابن خَلْدُون.

# الشّريفُ الإدريسيّ - ابن بطّوطكة ابن خَلدُون

#### أ\_ الشريف الإدريسي:

- ١ \_ تاريخه: وُلِد بسبتة سنة ٤٩٤هـ/ ١١٠٠م. وبدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره ، فساح في أفريقية وآسية الصغرى وسواحل فرنسة وانكلترة. وقد استدعاه ملك صقلية فوضع له خريطتين للعالم. توفّي سنة ٣٩٢ههـ/ ١٩٦٦م.
- أدبه: للادريسي كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». وقد جعله شرحاً للخريطتين
   وتعليقاً عليهما فكان من أدق ما وضعه الأقدمون في الموضوع.

#### ب \_ ابن بطَوطة :

- آ ـ تاريخه: ولد في طنجة وقام بثلاث رحلات زار خلالها أكثر العالم المعمور لذلك العهد.
   وتوقى سنة ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧.
- أدبه: لابن بطوطة كتاب «تُحفة النُّظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وفيه خبر رحلاته، وقد أبدى فيه دقة في الملاحظة ومقدرة على المراقبة واتساع في الآفاق واستقلال في الحكم. وكلامه لا يخلو من مغالاة.

#### جـ \_ ابن خلدون :

أ \_ تاريخه: ولد في تونس وطلب العلم في شتى فروعه، وتقلّب في الوظائف والمسؤوليّات،
 وأكثر من التنقُّل والسفر، وسُجن سنتين، وأخيراً سافر الى مصر وتولّى فيها مناصب التدريس
 والقضاء ومات هناك سنة ٨٠٨هـ/ ١٤٠٦م.

﴿ أَدِبه: لابن خللبون «كتاب العِير، وديوان المُبتدا والحَبَر، في أيّام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». وأشهر ما في هذا الكتاب «المقدّمة» وهي صورة حيّة للحياة الاجتماعيّة في مختلف البيئات التي تقلّب فيها الرجل، وللعصر الذي انقضت فيه حياته ؛ وفيها تحليل وتعليل لشتّى ظاهرات وعناصر وأحداث الحياة الاجتماعيّة.

# أ\_ الشَّريفُ الإدريسيّ (٤٩٤ – ٥٦٢ هـ/ ١١٠٠ – ١١٦٦م)

#### أ\_ تأريخه:

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسيّ السبتيّ. ولد بسبتة — أو تطوان — وقد بدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره ، فطاف في الأندلس ، ومصر ، وشمال افريقية ، وتغلغل فيها ، وساح في آسية الصغرى ودرس خصائص أهل هذه البلاد وعاداتها ، كما طاف في سواحل فرنسة وإنكلترة ، ثم توجّه قبيل سنة ١١٣٨م الى صقلية بدعوة من ملكها روجر الثاني . وقد اشتهر الإدريسيّ بمعرفة الهيئة ، والجغرافية ، والفلسفة ، والطب ، كما اشتهر بنظم الشعر . توفي في صقلية نحو سنة ٥٦٢ه هـ — والفلسفة ، والطب ، كما اشتهر بنظم الشعر . توفي في صقلية نحو سنة ٥٦٢ه هـ - ١١٦٦

#### ۲ \_ أدبه:

وضع الإدريسي لملك صقلية خريطتَيْن جغرافيّتين للعالم الذي توصّل الى معرفته: خريطة جداريّة، وكتب عليها، بأحرف عربيّة، كل ما عرفه من البلدان.

وإلى جانب هذا الأثر الجليل وضع الادريسي كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» وضمّنه شرحاً مفصّلاً للخريطتين المذكورتين؛ وقد قسم الأرض المعروفة لعهده

الى سبعة أقاليم، أو مناطق، ثم قسم كلاً من هذه الأقاليم الى عشرة أقطار متساوية، ووصف كل قسم وصفاً دقيقاً، فبين موقعه، وتكلّم على جباله وبحاره وانهاره، وعلى كل ما يحويه من ماء وجاد، وعلى مُدنه، وسكّانه وجنسيّاتهم وعاداتهم ودولهم، وما يعيش فيه من حيوان ونبات... إلى غير ذلك ممّا لفّ الموضوع الجغرافيّ لفّا في دقّة وواقعيّة وتبيين. وقد طبع الكتاب في رومة سنة ١٥٩٧، ونشر باللّاتينيّة في باريس سنة ١٦٩٧، وترجم الى الإيطاليّة والفرنسيّة؛ وعُدّ مصدراً مهمًا من مصادر علم الجغرافية.

## ب - ابنُ بطوطة (٧٠٣ - ٧٧٩هـ/ ١٣٠٤ - ١٣٧٧م)

#### أ - تاریخه:

هو أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الطَّنجيّ المعروف بابن بطّوطة والملقّب بشمس الدين. ولد في طنجة ونشأ في كنف أهله ناعم البال هادىء السّرب، وفي سنة ١٣٢٥ عن له أن يقوم بفريضة الحجّ، فقصد مكَّة، ولكنه لم يقف عندها فراح يتجوّل من بلد الى بلد حتى جاب أكثر العالم المعمور لذلك العهد، ثم قفل راجعاً الى وطنه سنة ١٣٤٩ م. ولم يمض إلّا زمن يسير حتى قام برحلة ثانية الى اسبانية، ثم برحلة ثالثة دامت سنتين تجوَّل خلالها في مجاهل أفريقية، ثم عاد إلى بلاده سنة ١٣٥٤ م، فسأله أمير مرّاكش، السلطان أبو عنان المرينيّ، أن يدوِّن أخبار رحلاته، فأملاها على كاتب السلطان محمد بن جُزَيّ الكلبيّ، وانتهى من عمله هذا سنة ١٣٥٦ م، وأساه «تُحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». وقد توفّي ابن بطوطة سنة ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧

#### ۲ً \_ أدبه:

لابن بطوطة كتاب «تحفة النظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وهو كتاب يحتوي قسمين ينتهي الأول منهما بوصول ابن بطوطة الى نهر السيِّند «بنج آب» في آخر ذي الحجَّة سنة (٧٣٤هـ ١٣٣٤م)، وهو يحوي رواية ما رأى الرجل وما سمع، وإذا به قد جاب في رحلته الأولى بلاد مراكش والجزائر وتونس ومصر والحجاز

وفلسطين ولبنان وسورية والعراق والعجم والأناضول وسائر بلاد العرب والهند وما جاورها ؛ وجاب في الرحلة الثانية بلاد الأندلس ، وفي الرحلة الثالثة بلاد السودان مبتدئاً بسيجلياسية ، فينغازي ، وإيوالاتن ، وزاغري ، وكارسخو ، ومالي ، وتُنْبُكُتو ، وتكدًا ، وبلاد هكَّار .

وقد اهتمّ العالم لهذه الرحلة فنقلها العلماء إلى اللّاتينيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانية والتركيّة والهنديّة، وطبعت طبعات متعدّدة في باريس ومصر.

#### ٣ - قيمة الرحلة:

كتاب ابن بطوطة موسوعة معلومات جغرافية ، وقد أبدى فيه صاحبه من دقّة في الملاحظة ومقدرة على المراقبة ، واتساع في الآفاق ، واستقلال في الحكم ما يحمل على الإعجاب ؛ إلّا أنّ من تبّع أخبار الرجل لمس في أقواله المغالاة ، والإكثار من ذكر الغوائب ، كما عثر على عدد من الأضاليل والأوهام . وقد ذهب بعض النقاد الى أنّ ابن بطّوطة لم يصل إلى الصين ، وأن أقواله فيها بحرّد تلفيق . ومها يكن من أمر فإنّ ابن بطوطة قد أضاع في رحلته الأولى ما دوّنه من معلومات فلا عجب إن قصّر في بعض التحقيقات والتحرّيات ، وهو يروي ما يروي في سذاجة وفكاهة ، وفي لغة سهلة تنحط أحياناً إلى الركاكة . وهو يُعدُّ من المصادر الهامة لعلم الجغرافية ، وله الفضل الأكبر على من كتب بعده في هذا الموضوع .

جـ \_ ابنُ خلدون (٧٣٢ ــ ٨٠٨هـ / ١٣٣٢ ــ ١٤٠٦م)

#### أ\_ تاریخه:

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميّ. ولد في تونس سنة ٧٣٧هـ/ ١٣٣٢ م، ونشأ على حبّ العلم وتحصيل المعارف، وقد اتّصل بعلماء عصره من مثل عبد المهيمن «إمام المحدِّثين والنّحاة بالمغرب»، وإبراهيم الآبلي «شيخ العلوم العقلية»، ولازم عبد المهيمن وأخذ عنه، «سماعاً وإجازة»، الأمّهات الستّ، وكتاب الموطأ للإمام مالك، وكتاب السيّر لابن إسحق، وكتاب ابن الصلاح في الحديث، ولازم الآبلي

عدة سنوات ، وأخذ عنه العلوم الرياضية والمنطق ، وسائر الفنون الحكمية . ثم استدعاه الوزير ابن «تافراكين» الى «كتابة العلامة» عن سلطانه أبي إسحق ، وكانت مهمة كاتب العلامة «وضع الحمد لله والشكر لله بالقلم الغليظ ممّا بين البسملة وما بعدها ، من مخاطبة أو مرسوم» . ثم انتقل ابن خلدون إلى أبّة ثم إلى تبسة فقفصة حيث التقى بلسلطان أبي بصاحب الزّاب وسافر معه الى بيسكرة ؛ ثم رحل إلى تلمسان حيث التقى بالسلطان أبي عنان ووزيره الحسن بن عمر ، ثم سافر إلى بجاية ثم إلى فاس حيث أقام ثمانية أعوام نظمه فيها السلطان أبو عنان «في أهل بحلسه العلميّ ، وألزمه شهود الصلوات معه ، ثم استعمله في كتابته والتوقيع بين يديه » . وقد جرى إذ ذاك ما حمل السلطان أبا عنان على التنكّر لابن خلدون والأمر بسجنه ، فسُجن سنتين ، ولما توفّي أبو عنان خرج ابن خلدون من سجنه ، وانضم الى السلطان أبي سالم واستعمله في كتابة سرّه والترسيل عنه خلونام الحفالية ، ثم ولاه «خطة المظالم» .

وفي سنة ١٣٦٢م رحل ابن خلدون الى الأندلس فنظمه السلطان فيها «في علية أهل مجلسه، واختصّه بالنجيّ في خلوته، والمواكبة في ركوبه، والمواكلة والمطايبة والفكاهة في خلوات أنسه».

وفي سنة ١٣٦٥ م غادر ابن خلدون الأندلس الى بجاية حيث ولاه السلطان محمد أبو عبد الله محمد أرفع مناصب الدولة أعني الحجابة أي «الاستقلال بالدولة، والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته، لا يشاركه في ذلك أحد».

وفي سنة ١٣٦٦م انتقل ابن خلدون إلى بيسكرة حيث أقام نحو ست سنوات وحيث اعتزل المناصب وراح يخدم هذا السلطان أو ذاك عن طريق استئلاف القبائل واستتباعها. «ولا نغالي إذا قلنا إنه أصبح بمثابة الملتزم والمورد لتلك القوى المسلّحة: إنّه كان يوجه العشائر الى خدمة السلاطين الذين يشايعهم حتى إنّه كان يصطحبها في بعض الأحيان».

ولبث ابن خلدون يتقلب في البلاد من بلد إلى آخر حتى بلغ مصر سنة ١٣٨٢ م وقد قضى فيها ما بقي من حياته ، وتولّى فيها مناصب التدريس والقضاء الى أن توفّي سنة ١٤٠٦ م .

#### ۴\_ أدبه:

الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلّفات ابن خلدون هو «كتاب العِبَر، وديوان المبتدا والخبر، في أيّام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» وهو مرتب على مقدمة وثلاثة كتب:

- ـــ المقدمة: في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه، والإلمام بمغالط المؤرخين.
- الكتاب الأول: في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما إلى ذلك من العلل والأسباب.
- الكتاب الثاني: في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة الى هذا العهد؛ وفيه الإلمام ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم، مثل النبط والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والإفرنجة.
- الكتاب الثالث: في أخبار البربر، ومن إليهم من زنانة، وذكر أوليتهم
   وأجيالهم، وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول.
- \_\_ وممّا يجدر ذكره هنا أن الكتاب الذي يعرف الآن باسم «مقدمة ابن خلدون» هو في حقيقة الأمر المقدمة والكتاب الأول من كتاب العبر.

تقلّب ابن خلدون بين مختلف المناصب، ورافق السلاطين في شتّى منازعهم وأطوارهم، وشهد أحوال الأمم والمالك، واضطرب مع السيّاسات خائضاً عبابها، متلوّناً بألوان هَرَمِها وشبابها، وسار مع الدّسائس البلاطيّة مدّاً وجزراً، ثم اعتزل الدّنيا، وخلا الى قلعة ابن سلامة، يدوّن زُبْدة ما مخضته في نفسه الأيّام، ونتيجة ما وصل إليه الفكر بالتأمّل والاعتبار، فكان كتاب «المقدّمة» الضّخم الذي عُرف به ابن خلدون، والذي جعله من روّاد الفكر العالميّ. وكانت «المقدّمة» صورة حيّة للحياة الاجتماعيّة في مختلف البيئات التي تقلّب فيها الرجل، وللعصر الذي انقضت فيه حياته؛ وهو عصر، كما رأينا، قد حفل بالهزّات التاريخيّة العنيفة في حَقلَي السّياسة والفكر، وعمّته الفوضى حتى سار في طريق التقهقر فيا كانت أوروبة آخذة في تسلّق معارج الرقيّ والحضارة.

أراد ابن خلدون أن يُدوّن تاريخ المغرب فقدّم له بنظراته الاجتاعيّة والفلسفيّة التي شغلت المقدّمة والجزء الأوّل من الكتاب الذي أضيف الى المقدّمة. وقد سلخ ابن خلدون في كتابتها خمسة أشهر، ثم عاد عليها بعد ذلك بالتّهذيب والتّنقيح والزّيادة. وكان الدّاعي الى وضعها انصرافه الى كتابة التاريخ «التي تقتضي الرّجوع الى مآخذ متعدّدة ومعارف متنوّعة وحسن نظر وتثبّت، وهذا كلّه لا يكون بمجرّد النّقل، بل يُضاف الى النّقل معرفة أصول العادة وقواعد السياسة، وطبيعة العمران والأحوال في المجتمع الإنسانيّ». لقد شعر ابن خلدون بنقص التّاريخ كما كان يفهمه المؤرّخون لعهده، إذ كانوا يقتصرون فيه على سرد الوقائع والحوادث والأسماء (۱)، فأراد أن يرتفع الى ما نسميّه اليوم بالقوانين التاريخيّة ؛ وهكذا لم يكتف بالسّرد والأحبار، بل أراد أن يتفهّم ويعلّل (۲)، وأن يُعير جميع الظّاهرات الاجتاعيّة ما تستحقّه من الأهمية.

من هذه النظرة السريعة على ابن خلدون ومقدّمته تتجلّى لنا شخصية بارزة تقرن العمل الى الفكر. لقد عاش عيشة اضطراب ومغامرة قلّ من عاشها، وفي نفسيته كثير من الطموح والشجاعة والأنفة والاستقلال الفكريّ. والظاهر أنه في مغامراته لم يتراجع أكثر من مرّة عن التغرير بحياته، ولعلّ شدّة جسارته كانت من عوامل إخفاقه.

والموضوعية هي الصفة الرئيسية لمقدّمته. فابن خلدون يصف الأحداث ويحاول إيجاد القوانين التي تسيّرها من غير أن يظهر ميوله وآراءه الخاصة. إلّا أنه يشتم من وراء هذه الموضوعية رائحة تشاؤم قد يكون نتيجة الإخفاق في تحقيق الآمال، وقد يكون أيضاً من تأثير نظرية القدر المحتوم الذي يسيّر الأحداث والذي يجعل أن معرفة الأحداث وأسبابها غير كافية للعمل على تغيير سيرها.

١ \_طالع المقدمة، طبعة دار الكتاب اللبناني، ص ٣ ــ ٥.

٢ ــ نفس المرجع . ص ٦ .

#### مصادر ومراجع

زكي محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى — القاهرة ١٩٤٥. فؤاد البستاني: ابن بطوطة — الروائع — الطبعة الثالثة — بيروت ١٩٤٦. دائرة المعارف للبستاني: ابن بطوطة. ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون — القاهرة ١٩٥٣.

طه حسين: فلسفة ابن خلدون الإجتماعية — القاهرة ١٩٥٢. محمد عبد الله عنان: ابن خلدون، حياته وتراثه الفكري — القاهرة ١٩٣٣. محمد علي نشأت: رائد الاقتصاد ابن خلدون — القاهرة ١٩٤٤.



# البائب لثالث الشِّعرُ الكُغث رجيٍّ

# الفصه لُ الآوّل نظئرَة مُ عسَامة

نقل العرب الى المغرب لغتهم وتقاليدهم الأدبية الشعرية ، وكانت حركة الشعر في عهد الفتوح ضعيفة لانصراف الناس الى طلب الاستقرار ، ثم جاء عهد المرابطين والموحدين فكان الازدهار الذي عمّ البلاد وظهرت آثاره في جميع مرافق الحياة كما ظهرت في الشعر . فما إن فتح الخلفاء والأمراء أبوابهم لرجال العلم والأدب وأجزلوا لهم العطاء الوافر حتى توافد عليهم شعراء عديدون تناولوا أكثر أبواب الشعر من المديح والافتخار ، الى الرثاء والاعتذار ، الى الذمّ والعتاب والوصف والغزل . وسرى الاعتناء بالشعر من الملوك الى الأمة . جاء في «الفتح» أنه يوم رجع يعقوب المنصور من غزوة الأرث الشهيرة ورد عليه الشعراء من كلّ قطر من أقطار مملكته يهنئونه ، فلم يمكن الكثرتهم أن ينشد كلّ شاعر قصيدته بل كان يختص بإنشاد البيتين أو الثلاثة المختارة ، وانتهت رقاع القصائد وغيرها في هذا اليوم الى أن حالت بين يعقوب وبين من كان أمامه لكثرتها .

وُجد الأدب المغربي في هذه الحقبة في أعقاب العصر العبّاسي وبجوار الأدب الأندلسيّ، فتأثّر بهما وأخذ عنهما دون أن يفقد شخصيَّته المغربية وما لها من مميزات أهمها الحلوّ من الزعرف والابتعاد عن الصّنعة ، والترقّع عن السفاسف. وقد طُبع الشعر أيضاً بالطابع الديني الذي كانت عليه الدولة كما تأثّر بالهداية ومبادئها وبالعلوم الفلسفيَّة الشائعة في هذا العصر فقلَّ شعر الخمريّات وقلّ أدب التغزُّل المكشوف.

وقد توافد على المغرب في هذا العهد عددٌ من الوشّاحين الأندلسيين — إذ كان الفنّ محبوباً عند ملوك الموحّدين — وانّصلوا بالشعراء المغاربة الذين نهجوا نهجهم فعالجوا فن التوشيح وألحقوه بالزّجَل واستنبطوا نوعاً آخر من الشعر ذكره ابن خلدون في المقدّمة حين قال: «ثم استحدث أهل الأمصار في المغرب فناً آخر من الشعر في أعاريض مزدوجة كالموشّع، نظموا فيه بلغتهم الخضرية وسمّوه «عروض البلد»، وكان أوّل من استخدمه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير، فنظم قطعة على طريقة الموشّع لم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً فاستحسنه أهلُ فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم، وكثر سماعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم»...

وواصل الشعر ازدهاره في عهد الصّنهاجيّين والمرينيّين، ونضج نضوجاً شديداً، فكان ذا شخصيّة مغربيّة تقف في وجه المشرق موقف منافسة. ولما كان عهد السعديّين والعلويّين، أخذ الشعر يفقد من حرارته ومن بلاغته، وراح ينحطّ شيئاً فشيئاً، وظل كذلك الى عهد النهضة الحديثة التي تداركته وأعادت إليه الحياة والقوّة.

وإنّنا سنقصرُ دراستنا على بعض أعلام الشعر المغربيّ الذين يمثّلون أطوار هذا الشعر، وفي هذا القليل دليل على الغنى الفكريّ والفنّي الذي امتاز به أدب المغرب العربي.



# الفصّ لُ الثّايٰت شُعراء المُغْرِبُ العَرْبِيّ

لقد قام في المغرب شعراء كثيرون تناولوا جميع أغراض الشعر المعهودة لدى العرب، وقد اقتصرنا على ذكر العدد القليل منهم جرياً على طريقتنا في هذا الكتاب، إلّا أنّ في ذكر القليل ما يشير إشارة واضحة الى الدرجة العالية التي وصل إليها الشعر في المغرب.

# ابن حبوس - مالك بن المُحسَّل المُحسَّل المَالِيّب الماليّب الماليّب الماليّ

#### أ\_ ابن حبوس:

وُلد ابن حَبُوس في فاس ونشأ على نَظمِ الشَّعر، وقد لُقَّب بشاعر الحلافة المهديّة. اضطُرَّ في آخر أيّامه أن يهرب الى الأندلس حيث توفّي سنة ٥٧٠هـ/ ١١٧٤م. له ديوان شعر متعدَّد الأغراض؛ وشعره بمتاز باللطف والنعومة والسلاسة والموسيقي. مدحه تقليديّ وفي وصفه نزعة أندلسيّة.

#### ب \_ مالك بن المرحَّل:

- ١ تاريخه: ولد في سبتة وأدبه وشعره جعلا منه شاعر المغرب الأول. له ديوان شعر فيه مدح وغزل وقصص وما الى ذلك.
- ١ ـ شاعر المدح: يستوحي في مدحه أبا تمام والمتنبّي ولكنه دونهما عصباً وعصفاً. ومدحه مطبوع بطابع التدين والحاسة للدين؛ وهو لا يخلو من الرقة واللين.
  - ٧ \_ شاعر الغزل: في غزله فنّ وطرافة، وروعة أداء، وزخرفة بديميّة.
- ٣\_ شاعر القصص والفكاهة: في هذا النوع من الشعر يبدع ابن المرحَّل أيها إبداع، وقصصه طريف وفيه تحليل وسرد مُمنِّع.

الله شاعر الحكمة والزهد: آراؤه تحث على التحلّي بالفضيلة والتقوى والسير في سبيل الاستقامة.

#### ج\_ ابن الطيب العلمي :

وُلد العلميُّ في فاس وشبّ على طلب اللهو ومخالطة الأدباء. همّ بزيارة الحجاز ولمّا وصل الى القاهرة وافته المنيّة.

عالج في شعره المدح والرثاء والغزل والحنمريات والموشّح. قصّر في المدح والرثاء ولكنّه أجاد في الغزل.

يمتاز غزله بصدق العاطفة، وعمق التجربة، وحرارة اللوعة، وسلاسة التعبير، وانسجام الألفاظ.

## أ\_ ابنُ حبّوس (٥٠٠ ــ ٥٧٠ هـ / ١١٠٦ - ١١٧٤م)

ولد محمد بن حسين بن عبدالله بن حبّوس في مدينة فاس ، ونشأ على نَظم الشعر حتى فاق أهل زمانه في هذا المضهار ولُقِّب بشاعر الخلافة المهديَّة . قدَّمه الأميران عبد المؤمن وابنه يوسف على سائر الشعراء وأجزلا له العطاء ، فجمع في أيامها ثروة ضخمة . ولكثرة ما نقله عنه الوشاة ، اضطرَّ في آخر أيامه أن يهرب من بلاد المغرب ويلجأ الى الأندلس . توفي سنة ٧٠ه هـ / ١١٧٤م .

لابن حبُّوس ديوان شعري متعدّد الأغراض ؛ وله عدَّة قصائد في التَّوحيد والزّهد ، والمتمسّك بالسنّة ، وكيفيّة معاملة الناس .

شعر ابن حبّوس من أروع الشعر العربيّ لأنه شعر النعومة واللطف واللين، شعر السّلاسة العجيبة التي تنسابُ كالسحر؛ وهو شعر الموسيقى العذبة الأنغام التي توسوس وسوسة، وتناجي القلب قبل أن تخاطب الأذن؛ وهو أخيراً شعر العاطفة الحيّة التي تنفعل وتفعل. وهكذا كان ابن حبّوس شاعر السّلاسة والموسيقى والعذوبة الذي استطاع أن يجمع في شعره جزالة العبّاسيين ورقّة الأندلسيّين.

أما مدحه فيجري على طريقة المشارقة ولاسيما المتنبّي منهم، ففيه وصف للجيوش، وفيه نفحة ملحميّة جميلة، وفيه رونق وصَنْعة أنيقة تكاد تختني وراء ستاثر

الفنّ الجميل. ابن حبُّوس هو المدّاح صاحب الذّوق الذي يروقك شعره، وتعجبك ابتكاراته، ولكنه لا يملك الدّفق الزاخر الذي نجده عند المتنبي وأبي تمّام.

وأمّا وصفه فهو أقرب ما يكون الى الوصف الأندلنسيّ مادّةً وأسلوباً. فالشاعر يقف أمام مشاهد الوجود مُشَخِّصاً، وهو يثقلُ المشاهد بالتَّشبيهات والاستعارات والكنايات، وينسج حول المشهد البسيط مشهداً مزخرفاً حافلاً بالتأثّق الحضريّ واللون الأندلسيّ المغربيّ.

# ب - مالك بن المُرحَّل (٦٠٤ - ٦٩٩ هـ / ١٢٠٧ -- ١٢٩٩م)

#### أ - تاریخه:

ولد أبو الحكم مالك بن المرحَّل السَّبتيّ في بلدة سبتة ونشأ ساقط الذَّكر ، خفيّ المنزلة ، إلّا أنّ أدبه وشعره جعلا منه شاعر المغرب الأوَّل. تعاطى صناعة التوثيق في بلدته وتقرّب كثيراً من يعقوب المنصور المريني وقد خصّه دون غيره بالمديح. وبالرغم من شيخوخته وتقدَّمه في السنّ بتي نافذ الذهن ، شديد الإدراك ، سريع البديهة. توفّي فاس سنة 199 هـ/ 1799 م.

#### ٢ \_ أدبه:

لأبي الحكم ديوان شعر لم يبق منه إلّا بعض القصائد في أغراض متنوّعة. وهو يحاول في شعره أن يقلّد أبا تمّام وغيره من شعراء المشرق، ولكنه لا يستطيع أن ينطلق في ميادين الحاسة انطلاقهم، ولا تشعر أن التأثر بلغ منه مبلغاً شديداً. فشعره ليّن وسهل، مطبوع بطابع التديّن والانتصار للدين؛ وهو على كلّ حال لا يخلو من رونق وجال.

«قيل عن ابن المرحَّل إنه «أطبع شعراء المغرب أسلوباً ، وأرشقُهُم لفظاً ، وأبلغُهُم معنى ». وهذا يعني أنه من أحقّ الشعراء بالخلود ، وأنه من العبقريات التي يستطيع المغرب العربي أن ينافسَ بها أهل المشرق . وإننا سنتبَّعه في بعض أغراض شعره لنقف

على بعض مزايا هذا الشاعر العظيم الذي جمع في صدره عالماً من العلم ، وفي شعره عالماً من الرّوعة .

1 - شاعر المدح: ذكرنا سابقاً أنّ ابن المرحَّل خصّ يعقوب المنصور المرينيّ بالمديح دون سواه. ويعقوب بن عبد الحق هذا هو الذي استطاع أن يقضي على الموحّدين ويرفع لواء بني مرين. وكان فاضلاً تقيّاً، يحبّ العلم والعلماء، ويستشير رجال الفكر في شتّى أموره. وكان الى ذلك رجل دولة من الدرجة الأولى، ورجل حرب شديد البأس، مرهوب الجانب. وقد حاول أن يسترجع ملك أفريقية من سيطرة بني عبد الواد وبني حفص فلم يُفلح، ولئن كانت له عليهم انتصارات في مواقع متعدّدة فإنّه لم يتمكّن من بلوغ الأهداف، وتحقيق الوحدة المغربيّة التي حقّقها الموحّدون.

وعندما فتح مدينة مراكش مدحّهُ شاعرنا بقصيدة ميميَّة رائعة تجلّت فيها شاعريّته بشتّى مزاياها، والطريقة التي انتهجها في مدحه لهذا العاهل الكبير الذي ملأ نفسه إعجاباً، وقلبه فخاراً، فكان له بمثابة سيف الدولة لأبي الطيّب المتنبّي، أو بالحري بمثابة المعتصم لأبي تمّام صاحب البائيّة الشهيرة التي نظمها عند فتح عموريّة. هو الفتح يستحثّ قريحة الشاعِريّن فينطلقان انطلاق غبطة وعزّة ويريان في الممدوح سيفاً من سيوف الله في رقاب الظالمين، ورحمة من رحات الله في نفوس العابدين.

تمثّلت لشاعرنا وقفة أبي تمّام يومذاك، وتصوّرت في نفسه معانيه، فراح يعالج الموضوع مستوحياً لا مقلّداً، ومقتبساً لا مُردّداً. وهكذا كان البحر البسيط مركب الشاعِرَيْن، وكان الفتح عندهما تفتّحاً في الوجود وفي أبواب الجنّة، وكان الأمير مختاراً من الله لنصرة الدّين وعقاب الظالمين.

ولكنَّ ابن المرحَّل لم يستطع مجاراة أبي تمّام في ملحمته الحربيّة ، وفي قوقعته الشعريّة ، ولم يسلك مسلكه في الزخرفة المدويّة التي غمرت أبياته وقوافيه ، ولا في التعقيد الفكريّ واللفظيّ الذي انطوت عليه قصيدته ، بل نزع منزع اللين والسّهولة ، واستعاض عن وصف الحرب بالإطناب في ذكر صفات الأمير الكبير ، وإذا هو خير الحاكمين ، وملاك الله الأمين بل هو درع الدّين وحمى المسلمين ، فسبحان من خصّه بالفضل كلّه ، وسبحان من وهبه نور العقل ونور اليقين.

وهكذا فالقسم الأول من القصيدة نشيد الفتح، وهو أقرب الى وصف الطبيعة والنسيب منه الى الحاسة وشعر الفتوح. والقسم الثاني لنعمة الله التي رافقت الأب المنصور الى الولد المنصور. والقسم الثالث للفاتح رجل السيف والقلم. وفي هذه الأقسام سكب الشاعر روحه المتديّنة، وإيمانه العميق، على كلّ بيت وكلّ عبارة، فكانت القصيدة مطبوعة بطابع التديّن والانتصار للدّين.

أضف الى ذلك أن ابن المرحَّل مزج المدح بوصف الطبيعة على طريقة الأندلسيّين، ممّا أضفى على كثيرٍ من الأبيات شيئاً من الوقة واللين هما لغير هذه المواقف.

العزل: لابن المرحَّل غزل طریف، وإننا سنتوقّف عند قصیدتین نستجلی من خلالها میزات هذا الشاعر فی فن النسیب والتشبیب.

القصيدة الأولى من وحي ابن الفارض، وقد تأثّر به شاعرنا، وراح ينهجُ نهجَه في التقلُّب على نار الهوى، وفقدان الصّبر، والتململ على فراش السّهر والدّموع، وراح — وهو الخبير بالقضاء والمرافعات — يحتكم الى قاضي الحبّ، ويُقيم الشهود لإثبات الحقيقة التي يعانبها:

شَكَيْتُ لِقَاضِي الحُبِّ، قُلْتُ أَحِبَّتِي جَفَوْنِ وَقَالُوا أَنْتَ فِي ٱلْحُبِّ مُدَّعِ وَعِنْدي شُهُودٌ بالصَّبَابَةِ والأَسى يُزكُّونَ دَعْوَايَ إِذَا جِئْتُ أَدَّعي سُهَادي، وَشَوْقِ، وَآكْتِنَابِي، وَلَوْعَتِي، وَوَجْدي، وَسُقْمي، وَآصْفِراري، وأَدْمُعي

ليس في هذا الحبّ معاناة حقيقيّة ، وليس فيه تعبير عن تجربة ، وإنما فيه فنّ وطرافة ، وروعة أداء ؛ وهو ، وإن كان قليل الإثارة ، ضعيف التأثير في عالم النفس والحسّ ، فهو يُعجب بما فيه من زخوفة بيانيّة وبديعيّة ، وبما يمتاز به من رقّة وسلاسة وسهولة ، ويُعجب خصوصاً بالطّرافة التي يتحلّى بها .

ولابن المرحَّل قصيدة أُخرى حافلة بالطّرافة نظمها على وزن مجزوء الدُّوبَيْت'

الدُّوبَيْت : وزن استخرجه المولَّدون على طريقة الفرس، وذنه : ١ فِعْلُنْ مُتَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ فِعْلُنْ فِعْلُنْ مُتَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ فِعْلُنْ فَعُولُنْ فِعْلُنْ

افتتحها بفلسفة الحبّ والحبيب، وبيّن أنَّ القلبَ عبد الجمال، وأنَّ للحبّ الحقيقيّ دلائل تدلّ عليه. ثم انتقل الى نفسه وإذا هو هدف لسهام الجمال تنطلق من حبيبه الى مَقَاتِله، وإذا هذا الحبيب تمثالٌ حيٌّ من تماثيل الفنّ والبهاء، ولكنه مع ذلك تمثالٌ يُثير الإعجاب:

وَالسُّكُرُ بِمِعْطَفِهِ مَاثِلْ إِذْ هَبَّ، وَنَمَّتِ ٱلْفِلاثِلْ مَا أَقْرَبَ عَهْدَهُ بِبَابِلْ! مَا أَقْرَبَ عَهْدَهُ بِبَابِلْ!

يَا حُسْنَ طُلُوعِهِ عَلَيْنَا، قَدْ نَمَّ بِهِ شَذَا ٱلْغَوالِي والسَّحْرُ رَسُولُ مُقْلَتَيْهِ،

" - شاعر القَصَص والفكاهة: وهذه ناحية أخرى طريفة تتجلّى لنا في شعر ابن المرحَّل. ومن أمثال هذا القَصَص الفكاهيّ والمأسويّ في آنٍ واحد قصّته مع امرأة شوهاء أُرغِمَ على زواجها بالحيلة والدّهاء؛ ولمَّا اختلى بها وجدها قرعاء حَوْلاء، فطساء، صمَّاء، بكماء، عرجاء؛ فما كان له إلّا أن بهرب تحت جنح الظّلام، وينجو بنفسه من غوائل الأيّام.

يفتتحُ الشاعر قصيدته بالتكبير وبإعلان تديَّنه ثم يُعلنُ أنّه كان ضحيَّةً لمكر النّساء: إنَّ النِّسَاء خَدعْنَني وَمَكَرْنَ بي وَمَلَأْنَ مِنْ ذِكْر ٱلنِّسَاء مَسامِعي حَتَّى وَقَعْتُ ، وَمَا وَقَعْتُ لِجَانِبٍ لٰكِنْ عَلَى رَأْسِي لِأَمْرِ وَاقِعِ

ثم يروي لنا كيف احتلنَ عليه ووصفْنَ له العروس بأوصاف الفتنة والسِّحر ، وكيف أقدم بعد تردُّد ، فكُتب الكتاب وشُرِطَت الشروط ... وكان في قرارة نفسه يخشى ما آلت إليه حاله :

ثُمَّ أَنْفَصَلْتُ وَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّنِي أُوثِقْتُ فِي عُنُقِي لَهَا بِجَوامِعِ

ولم تلبث النساء أن عُدنَ إليه وأمَرْنَه أن يأخذ في البناء ، وأن يصنعَ للعروس عرساً وأن لا يُحْوِجَ إلى قاضٍ ومحاكمة ... عند ذلك شعر الشاعر بالمسؤوليّة الباهظة ، ورأى في الأمر ما يُريب ، فندم ، وهيهات أن ينفعَ الندم ، وفكّر في الطّلاق ولكنه طمع في الحسن الذي أطنبت النساء في وصفه ، فأقام العرس ، وطمع في أن تُجلّى العروس فيبُصر وجهها ، ولكن النساء كنَّ بالمرصاد :

فَذَكَرْنَ لِي أَنْ لَيْسَ عَادَةُ أَهْلِها جَلْوَ ٱلْعَروسِ، وَتِلْكَ خُدْعَةُ خَادِعٍ

ثم نَقَلْنَهُ ليلاً الى دارها ، وإذا هو بيت صغير مظلم ، فسمعَ «حِسًّا منكراً » أشبه بنقيق الضفادع ، فحاول أن يهرب ، ولكنّ النساء حِلْنَ دون ذلك ، فخضع أخيراً لما لا بُدٌّ منه ، واختلى بعروسه ، وأرغمها على نزع الخار عن رأسها ، وإذا به أمام مشهد

مَقْرُوعَةُ فِي رَأْسِها بِمَقَارِعِ فَتَخالُها مَبْهُوتَةً في الشَّارِعِ

فَوَجَدْتُهَا قَرْعَاءَ تَحْسَبُ أَنَّهَا حَبُولاءً تَنْظُرُ قَرْنَها في سَاقِهَا فَطْسَاءَ تَحْمُجُو أَنَّ رَوْثَةَ أَنْفِها فُطِعَتْ، فَلَا شُلَّتْ يَمِينُ القَاطِع ا صمّاءَ...

فِمَا كَانَ منه عند هذا المشهد إلَّا أن يندفعَ في الزِّقاق هارباً «كأنَّه لصُّ أحسَّ بطالبٍ أو تابع».

حَتَّى إِذَا لَاحَ الصَّباحُ، وَفَتَّحُوا بابَ المَدينَةِ كُنْتُ أُوَّلَ كَاسِمٍ ٢

إنها والحقّ يقال قصّة طريفة فيها تحليل دقيق، وفيها سردٌ مُمتِع، وفيها سلاسة وعذوبة ورواء

 هاعر الحكمة والزّهد: مالك ابن المرحّل رجل امتاز بحصافة العقل، وسعة الثقافة وحسن التديُّن ، وله في الحياة والناس والزمان آراء مبثوثة هنا وهناك في شعره ، وهي أبداً تحضُّ على التحلَّى بالفضيلة والتقوى ، وعلى السير في سبيل الاستقامة.

والفتى الذي يُرجئُ توبته جديرٌ بأن يبكى على نفسه:

جَدِيرٌ بأَنْ يَبْكَى عَلَى نَفْسِهِ أَسِّي فَتَى كُلًّا تُرْجَى لَهُ تَوْبَةٌ تُرْجَا جَبَانٌ عَنِ التَّقوى ، جَرِي \* عَلَى الهَوَى ، فَرِيبٌ مِنَ المَهْوَى ، بَعِيدٌ مِنَ الْمُلْجا

وكم في هذا الكلام من ترصُّن ، ومن صدق عقيدة . وكم فيه من جهال فنَّى في

١ \_ تحجو : تظن. الرُّوْئة : طرَف الأرنبة من الأنف.

٢\_ الكاسع: أي الهارب.

التعبير! فالجناس في البيت الأول رائع ، والطباق في البيت الثاني حافل بموسيقي الأسي والأسف.

وابن المرحَّل شديد التأثُّر بجاعة التصوُّف، وإننا لنراه يسير في خطاهم ويستعير بعض تعبيراتهم وألفاظهم ليعبّر عا في نفسه من لواعج ، وعمّا في قلبه من صبوّ الى عالم الله تعالى. فهو يبكي على ذنوبه وينتحب ، ويدعو صاحبه الى البكاء والنحيب معه علَّهُ يغسل بالدموع أدران آثامه:

بِحَقِّكَ لَا تَبْرَحْ أُطَارِحْكَ لَوْعَتِي عَلَى نَغَم مِن أَنَّةٍ وَنَحِيبِ لِدَاراً إِلَى هَٰذِي الدُّمُوعِ فَرُبَّما غَسَلْتُ ذُنُوباً جَمَّةً بِذَنُوبِ

وهو ، الى جانب ندمه عمَّا أتى من سيَّئات ، يدعو الناس الى التعقُّل ، ونبذ الدُّنيا الغرَّارة ، وعدم تأجيل التوبة الى زمن الشيخوخة :

بَعِيدٌ مِنَ ٱلتَّوفِيقِ مَنْ بَاتَ سَاهِراً ﴿ رَجَاءَ بَعِيدٍ، لَا مَخَافَ قَرِيبٍ بَطِّيءٌ لَعَمْرِي مِّنْ سَرَى ٱللَّيلَ كُلَّهُ وَأَصْبَحَ حَوْلَ ٱلْحَيِّ بَعْدَ لُغُوبِ

بَخِيلٌ لَعَمْرِي مَنْ دَعَاهُ حَبِيبُهُ: هَلُمَّ إِلَيْنَا ــ وَهُوَ غَيْرُ مُجِيبِ

هذا هو مالك بن المرحَّل الذي قيل عنه «إنه أعظم شعراء المغرب شهرةً على الإطلاق». إنه شاعر الدّين والدّنيا الذي استطاع أن يجمعَ في شعره جزالة العباسيّين، ورقَّةَ الأندلسيِّين، وتلزُّع المتصوّفين، وأن يكونَ صاحبَ الشخصيّة المغربية الفذَّة التي صبغت عبقريته بصبغة المغرب<sup>٢</sup>».

# جـ ابن الطيّب العلميّ (١١٣٤هـ/ ١٧٢٢م)

هو أبو عبدالله محمَّد بن أحمد الشريف العلميِّ. وُلِدَ في فاس وفقد أباه وهو طفل ، وشبّ على طلب اللُّهو ومخالطة الأدباء. ونظمَ الشعر في صباه ، وأخذ عن ابن زاكور رجل العلم والأدب. كان كثير الحنين والتشوُّق الى ديار الحجاز، وقد همّ بزيارتها سنة ١١٣٤هـ ولمّا وصل الى القاهرة وافته المنيّة.

١ \_ الذَّنوب: الدَّلو ذات الذَّنب، أشار بها الى الدموع الغزيرة.

٧ \_ عن كتابنا «تاريخ الأدب العربي في المغرب» ص ١٨٨ — ١٩٦.

لابن الطيّب العلميّ آثار في الشعر وفي النثر، منها «الأنيس المطرب فيمن لقيتُه من أدباء المغرب»، وله مقامات حاول أن يسلك فيها مسلك بديع الزمان الهمذانيّ والحريريّ، هذا فضلاً عن قصائد مشهورة ومقطوعات شعريّة حافلة بالروعة. وقد عالج في شعره المدح والرثاء والغزل والحمريات والموشّح.

لم يبرز العلميّ في مدحه ورثاثه بروزَ توثُّقِ وتفوَّق، فكان فيهما كاتِبَ أبيات، ومركِّبَ قصائد، ومزخوف كلام، أكثر ممّا كان شاعر انطلاق؛ وحاول أن يستعيض عن الفنّ بالتفنُّن وعن الواقع بالمغاليات السَّمِجَة التي يمجّها الذوق.

ولئن قصَّر العلميّ في المدح والرَّثاء فلم يُقَصِّرْ في الغزل ، بل كان فيه من المتفوّقين الذين ذابوا في الشعر رقمة وعاطفة وجالاً. قال وفي قوله كثير من الفنّ والرَّوْنق:

تَفَتَّحَ وردٌ يانِعٌ فوقَ خَدِّهِ أَلا فَانظُرُوا وَرداً تفتَّحَ في الخَدِّ وفي تَغْرِهِ وِرْدٌ مُنِعْتُ وُرُودَهُ وما ضَرَّهُ لو جادَ بالوَرْدِ والوِرْدِ

يمتاز غزل العلمي بصدق العاطفة، وعمق التجربة، وحرارة اللوعة، كما يمتاز بسلاسة التعبير وسهولته وانسجام ألفاظه.

وَلئن كان في أوصاف العَلَميّ لمحبوبته تشبيهات تقليديّة وتصوُّرات قديمة فقد بثَّ فيها من روحه روحاً ، ومن جوارحه حياةً ودفئاً ، فكانت جميلة في معناها ومبناها.

ابن الطيّب العَلَميّ شاعر الحبّ والخمر والجال ، والخمرة في نظره ريحانة النفس ، ومجلبة السّعد والسَّعادة ، وهو يحرص على شربها في غير تردّد ، وهو يفلسفُ مذهبه الخمريّ ، ويحاول مجاراة أبي نواس في الرأي وفي الأسلوب ، فيغرف من معانيه وصوره ما استطاع ، ويُلتي على ذلك ظلَّه ، ويصبغه بصبغته الشخصيّة . والعَلَميّ يجعل الخمرة والمرأة في كأس واحدة . وهكذا تتصل نشوة الخمرة بثغر الحبيب وتمتدّ امتداداً حياتياً حافلاً بمتعة النفس ومتعة الجسد .

نلمسُ في شعر العَلَمي ففحة نواسيّة كما نلمس محاولته الجادّة في الابتكار. وهو عندما يتحدّث عن الخمرة يُكثرُ من التحدُّثِ عن مجلسِها وعن ساقيها، فالمجلسُ مجلس أزهار وأطيار وموسيقى، مجلس ندامى لا يخشون الوشاة ولا يهتمّون لأقوال الناس

وآرائهم ؛ والسَّاقي عصارة جال يضاعف النَّشوة والفرحة. وشعر العَلَميّ أبداً شعر الرَّقة ، واللوق المرهف ، والسلاسة العذبة ، والرونق التعبيريّ والتصويريّ.

كان ابن الطيّب العَلَميّ من أقدر الشعراء على معالجة الموشَّح معالجةً فنّيةً حافلة بالرقّة والرّوعة، ومهارة التصرُّف بالأوزان !

#### مصادر ومراجع

حنا الفاخوري: **تاريخ الأدب العربي في المغرب** ـــ جونية ١٩٨٢.

عبدالله كنّون: النبوغ المغربي - بيروت ١٩٦١.

خير الدّين الزركلي: **الأعلام** — مصر ١٣٧٣ — ١٣٧٨.

محمد بن تاويت...: الأدب المغربي - بيروت ١٩٦٠.

محمد المنوني : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحّدين -- تطوان ١٩٥٠.

١ بعض هذه الدّراسة مستقى من كتابنا «تاريخ الأدب العربي في المغرب».

# أدّب الانحطياط

(ACY1 - PAVI - TOT - MITITY)

# \_ البيئة السياسيّة والاجتماعيّة

#### — النثر :

- الأدب
   التاريخ والجغرافية
   العلوم
  - - الشعر

# البَابُ الأوّل البيئة السياسيّة والاجتماعيّة

- أ بيئة أدب الانحطاط: تحركت قبائل التّتار بقيادة جنكيزخان ثم بقيادة هولاكو، واستولت على البلاد العربيّة، وقضت على معالم الحضارة فيها. ثم جاء تيمورلنك ومن بعده الأتراك العثمانيّون فعمّ الويل وجفّت القرائح.
- أل النثر الفني: انحصرت موضوعاته ضمن نطاق الكتابة الديوانية والرسائل الأدبية ، وأصبح فيه الأسلوب غاية الكتابة.
- ٣ الشعر: أصبح الشعر تقليداً واقتباساً مع زيادة في الزّخوفة والتنميق؛ وشاعت المدائح النبويّة والبديعيّات وسقط الشعر أسلوباً ومعنى وعاطفة وخيالاً.

#### أ \_ البيئة السياسيّة:

يُقسم هذا العهد من الوجهة السياسية إلى قسمين: أولها الطور المغولي (١٢٥٨ – ١٢٥٨م/ ١٥٦٦ م / ١٥١٦ هـ) الذي يبدأ بسقوط بغداد في حوزة هولاكو، وينتهي باستيلاء سليم الفاتح على الشام ومصر؛ وثانيهما الطور العثماني (١٥١٦ – ١٧٩٨م/ ٩٢٢ م / ٩٢٢ هـ) الذي ينتهي بحملة نابليون على لمصر.

كانت الخلافة العبّاسيّة منذ عهد بعيد منكّسة الأعلام. تستظلُّ في فَيْء الفرس والأَّتراك الذين أبقوا عليها مع تضعضع قواها وضعف سلطانها. فما عتَّمت أن انهارت لمّا هجم المغول على البقاع الإسلاميّة واستولوا على بغداد. فإن جنكيزخان كان قد تراًسهم ووحّد كلمتهم وقادهم إلى الفتوحات. فهبّوا من جنوب سيبيرية واندفقوا على الشرق الأقصى ، ثم عادوا فاكتسحوا مملكة شاه خوارزم ، وخراسان وفارس وعاثوا في

البلاد فساداً. ولما ولي أمرهم هولا كو حفيد جنكيزخان عقد النيّة على الإيقاع ببغداد، فهاجم قلعة الموت واستحوذ عليها، ثم استولى على الريّ. وجاء بغداد فإذا أهلها في خلاف مستحكم يفرّق السنّيين عن الشيعيّين، فلم تثبت أمامه جيوش المستعصم بالله، فدخل المدينة سنة ١٢٥٨م/ ١٦٥٦هـ وأمر بذبح الخليفة والأعيان، وأباح العاصمة العبّاسيّة أربعين يوماً فقتل من أهلها خلق كثير، وألقيت الكتب في دجّلة، وديست معالم الثقافة بأرجل التّتار، وغاضت مياه الحضارة في أنضج البقاع العربية خصباً عقليًّا وأدبيًّا. وبعد «هولاكو» جاء تيمورلنك فكانت العاصفة الثالثة أشدًّ هولاً من الأوليّين فاكتسحت آسية الصغرى وامتدت إلى الشام التي سلمت قبلاً، وألوت غيرة رجال البلاد علماً وصناعة. فأضحت المدن العامِرة خواباً والمكاتب طعمة للنار. ولبثت مصر في حكم الماليك وكذلك الشام بعد نزوح «تيمورلنك» عنها.

وقويت شوكة الأتراك العثمانيين في آسية الصغرى وطمحوا الى ثلّ عرش قياصرة القسطنطينية فكان لهم ذلك على يد محمد الثاني سنة ١٤٥٣. ولما تحالف اسماعيل شاه مؤسيّس الدولة الصفوية، مع قانصوه غوري سلطان مصر، على العثمانيين، هاجمهم السلطان سليم الثاني، فاحتلّ تبريز ثم تغلّب على الماليك في موقعة مرج دابق سنة ١٥١٦ واستولى على الشام ومصر.

#### أ لبيئة الإجتماعية:

كانت الأحوال الإجتماعيّة تنطوي على ضنك وقلق. فإن غزوات المغول لم تُبتي ولم تذر، وظلم الماليك والأتراك ثقل كاهل الشعب بالضّرائب، وكبتهم بالاستبداد، فتجاذب الناس في هذا العهد القاسي نزعتانِ هما رفيقا أيّام الشدّة والعسر: نزعة إباحيَّة، ونزعة زهديَّة. أحسَّوا مرارة العيش فمال بعض منهم إلى المخليّرات والمُستكرات ولذّات الدنيا يستمتعون بها غير متورّعين، ويكتبون عنها غير خجلين. وانصرف غيرهم إلى أمور الدين يستعيضون برجاء المستقبل عن ألم الحاضر، فكثرت مدارس الصوفيَّة، والتجأ الشعراء إلى المدائح النبويَّة واستشفعوا بالأولياء.

#### ٣ - الحالة الأديية:

كان هذا العصر بمجمله وبالاً على الأدب. بدّد المغول نفائس المصنّفات، وأحرقوا المكاتب، وشرّدوا رجال العلم، في البلاد التي استحوذوا عليها. ونجت مصر من شرّهم كما أن الشام عادت فدخلت في حكم الماليك. فكان هذان البلدان أرقى البلاد العربيّة أدباً، لأن سلاطينها كانوا أليّن من المغول جانباً وأكثر مجاراة للرعيّة في نزعاتها الدينيّة واللغويّة. فغصّت القاهرة والاسكندريّة وأسيوط والفيوم ودمشق وحلب وحمص وحاه بالمكتبات والمساجد والمدارس، ونزح اليها العلماء، ونشطت فيها الحركة الأدبيّة ولكن ضمن نطاق التقليد غالباً. ولما جاء العهد العنمائي انحط الأدب العربي إلى أسفل الدركات لشيوع التركيّة في المخاطبات والمراسيم والدواوين، وتسلّط الحمول على العقول، والتقليد على المعاني، والصناعة المقيتة على الأساليب.

أ لنثر: عالج الكتّاب في هذا العصر النثر الفنّي والنثر العلميّ ، وكان النثر الفنّي على نوعين: الكتابة الديوانيّة والرّسائل الأدبيّة.

1 – أمّا الكتابة الديوانية فوضوعها ما يصدر عن السلاطين والحكّام من الرسائل، وقد أُنشىء لها ديوان خاص عرف «بديوان الإنشاء»، تولّى أمره خيرة الرجال أدباً وسياسة وثقافة، لأن مهمة صاحبه تتطلّب حسن الرأي والمشورة، والدقة في العلاقات، والمعرفة بأمزجة النفوس، والاطلاع على أساليب البلاغة لتكييف الكلام بحسب مقتضى الحال فيصادف القبول والرضى. ثم ألّفت كتب كبيرة لاعداد المرشحين لهذا المنصب. ومن خصائص هذا النوع المحافظة على الألقاب المصطلح عليها، فهناك الأشرف والشريف والكريم والعالي إلى غير ذلك من صفات التفخيم ؛ والمحافظة على نماذج مرعية في الموضوعات المختلفة من تهنئة بنصر، وتقليد منصب، ومكاتبات على نماذج مرعية في الموضوعات المختلفة من تهنئة بنصر، وتقليد منصب، ومكاتبات عامل أو أمير. وهذا الفن يحتاج الى كثير من الدقة في التعبير لعظم ما ينتج عن الإخلال عامل أو أمير. وهذا الفن يحتاج الى كثير من الدقة في التعبير لعظم ما ينتج عن الإخلال بالدقة من وخيم العواقب. ولكن موجة السجع والبديع بأنواعه طغت عليه أيضاً فشوهته أيًا تشويه، فأسمعنا محيي الدين بن عبد الله الظاهر وهو من أشهر كتاب هذا العهد مثل هذا القول:

«حَرَسَ اللهُ نعمةَ مَوْلَايَ ، وَلَا زَالَ كَلِمُ السَّعْدِ مِنِ اسْمِهِ وَفِعْلِهِ وحَرْفِ قَلَمِهِ يَأْتَلِفُ ، وَمُنَادَى جُودِهِ لا يُرَخَّمُ وَأَحْمَدُ عَيْشِهِ لَا يَنْصَرِفُ ، وَلَا عَدِمَ مُسْتَوْصِلُ الرَّزْقِ مِنْ يَوَالِهِ كُلِّ مَوْزُونٍ ومَعْدُودٍ ، مِنْ يَوَالِهِ كُلِّ مَوْزُونٍ ومَعْدُودٍ ، وَمَا خَاطَبَتِ الأَيّامُ مُلْتَمَسَهُ إلّا بِلامِ التَّوْكيدِ وَلَا عَدُودٍ ، وَمَا خَاطَبَتِ الأَيّامُ مُلْتَمَسَهُ إلّا بِلامِ التَّوْكيدِ وَلَا عَدُودٍ » .

وكان انتشار اللغة التركية في العهد العثماني الضربة القاضية على النثر الديواني. ومن أنبه كتّاب الدواوين في عهد الماليك محيي الدين بن عبد الله الظاهر، وابنه فتح الدين، وتاج الدين بن الأثير، وشهاب الدين محمود الحلبي، والقلقشندي صاحب «صبح الأعشى».

٧ - وأمّا النثر الأدبي فيتناول الإخوانيّات بأنواعها من مراسلات بين الأصدقاء، ومناظرات أدبية، ونحو ذلك. وقد سار كتّاب هذا النوع على الخطّة التي انتهجها كتّاب الدواوين فراعوا شكل الألفاظ أكثر من جوهر المعاني، وأغرقوا في استعال التورية والمتضمين والاقتباس والجناس ملتزمين السبع الملّ، حتى أصبحت الكتابة أخيراً ولا لفظ لها يُستساغ ولا معنى يروق. ومن البارزين في هذا الفنّ بدر الدين الحلبي صاحب لفظ لها يُستساغ ولا معنى يروق. ومن البارزين في هذا الفنّ بدر الدين الحلمي صاحب لانسيم الصبا»، والقلقشندي الذي ألف رسالة دعاها «حلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم»؛ وقد امتاز القلقشندي عن غيره من كتّاب زمانه بالإقتصاد في استعال البديع.

وكثر أصحاب التصنيف في هذا العهد من لغويّين ومؤرِّخين ورحَّالة. فكان أسلوبهم أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلّف لأن غايتهم العلمية لم تدع لهم مجالاً للسعي وراء التنميق اللفظي، فلان كلامهم وسهل كما هي الحال عند ابن خلدون. ولكن المتأخّرين منهم لم يأمنوا من التعقيد والإسفاف فانحط إنشاؤهم أحياناً إلى مستوى النثر العامى.

١ \_ زالت في هذا العصر كثير من الأسباب التي تنهض بالشعر وتحمل أصحابه

ب ـ الشعر:

على الإجادة ، فالملوك والسلاطين أعاجم لا يعنون إلّا في النادر بتشجيع الشعراء ، وتقريبهم اليهم وإغداق الحير عليهم . فعمل هؤلاء على كسب معيشتهم عن سبل الحررف والصناعات فكان بينهم الجزّار والدهّان والكحّال . وفترت العصبية والحمية اللتان نهضتا قديماً بالشعر الفخري والقومي ، وقلّت دواعي اللهو في جوّ الاضطراب السياسي وصرامة العيش . إلّا أن معين الشعر لم ينضب ، وقرائح الشعراء لم تجفّ.

٢ أصيب الشعر في العهد التركي بوباء التنميق اللفظي الذي ذهب بمائه ورونقه وتركه مراراً كثيرة على حالة المريض المدنف بعدما ألح عليه السقم والهزال. فإذا ما أزحت ستار الألفاظ البراقة لا تقع غالباً إلّا على معانٍ مكرورة مسروقة غثة. وافتن الشعراء في أنواع البديع والتصنع.

قال الشاب الظّريف (١٢٦٢ - ١٢٨٩) متظرّفاً:

يَا سَاكِناً قَلْبِي المُعَنِّى وَلَيْسَ فِيهِ سِوَاكَ ثَانِ لِأَيِّ شَيْءٍ كَسَرْتَ قَلْبِي وَمَا التَّقَى فِيهِ سَاكِنَانِ

وأُولِع الشعراء خصوصاً بالتورية وتباهوا بأنّها من خصائص عصرهم ، فقال ابن حجّة : «ولهذا وقع الإجماع على أن المتأخّرين هم الذين سموا إلى أفق التورية وأطلعوا شموسها ، ومزجوا بها الذوق السليم لمّا أداروا كؤوسها ».

ونظموا الألغاز والأحاجيّ، واستكثروا، لإظهار براعتهم وحذقهم، من الألفاظ المصغّرة والمُعْمجمة والمهملة، والتزموا ما لا يلزم، وأتوا بما لا يستحيل بالإنعكاس وبالغوا في التاريخ الشعري وهو أن يأتي الشاعر بألفاظ تدلّ حروفها بحساب الجُمَّل على سنة معينة. فقال مثلاً أحدهم مؤرخاً وفاة والي مصر محمد باشا:

قَتْ لُمهُ بِالنَّارِ نُورٌ وَهُوَ فِي التَّارِيخِ «ظُلْمَهُ»

وممّا شاع في هذا العهد المدائح النبويّة والبديعيّات. فنظم البوصيري بردته المشهورة التي مطلعها:

أمِنْ تَذَكّرِ جيرَانٍ بِنِي سَلَمٍ مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمٍ

وهمزيته ولاميته التي عارض بها «بانت سعاد». فراجت قصائده هذه ، ولاسيا البردة ، وقلدها الشعراء. وكثر الميل إلى المقطوعات القصيرة التي تحوي نكتة أو فكاهة ولم يحجم الشعراء عن وصف الأشياء المألوفة كالسجّادة والبساط والمسبحة والسكّين والمروحة.

ثم أسرف الشعراء في استعال الكلام العادي الصريح في الهجر، والتعابير البذيئة والغزل المذكّر، وانتشرت في الشعر الألفاظ العاميّة والكلام غير المعرب والأوزان الشعبيّة من مثل «الموّاليا» و«القُوما» و«الزَّجل» و«الدُّوبَيْت» والموشح وغيرها. فاستساغت آذان آل قلاوون وآل برقوق هذا الشعر، وأجازوا عليه. واشتهر فيه خَلَف الغُباري، وأحمد بن عثمان الأمشاطي، وأحمد الدرويش وغيرهم. وعلى الجملة فقد سقط الشعر أسلوباً ومعنى وعاطفة وخيالاً إلّا في القليل النادر.

#### أ- المجاميع الأدبية والعلمية:

وبينها كان الشعراء والكتّاب ينظمون وينشئون كان غيرهم يجمع المختارات من أدب هذا العصر والعصور السابقة. فوضع جهال الدين الوطواط (١٣١٨م - ١٣١٨ه (كتاب «غرر الخصائص الواضحة» وفيه نظم ونثر؛ وألّف علاء الدين البهائي (١٤١٢م - ١٨٥هه)، «مطالع البدور في منازل السرور»؛ وألّف شهاب الدين الأبشيهي (١٤٤٦م - ١٨٥٥ه)، «المُستَطرف في كل فن مُسْتَظْرَف»؛ وألّف شمس الدين الوّاجي (١٤٥٥م - ١٥٥هه) «حَلَبة الكُمَيْت» فها قيل في الخمر وما اليها، و«تحفة الأديب» في الأشعار التي جرت مجرى الأمثال؛ وألّف داود الأنطاكي اليها، و«تحفة الأديب» في الأشعار التي جرت مجرى الأمثال؛ وألّف داود الأنطاكي (١٦٠٠م - ١٠٠٨هه) كتاباً عن الحب وما قيل فيه سمّاه «تزيين الأسواق».

وفضلاً عن ذلك كان هذا العهد عهد ازدهار في التصنيف العلمي، وظهرت الموسوعات التي تجمع في مجلدات ضخمة أنواعاً شتّى من المعارف والعلوم؛ فقد وضع شهاب الدين النّويري (١٣٣٢) «نهاية الأرب في فنون العرب» في السماء والآثار العلوية والأرض والمعالم السفليّة والإنسان وما يتعلّق به والحيوان الصامت... ووضع ابن فضل الله العمري (١٣٤٨) «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» في أكثر من

عشرين جزءاً ؛ ووضع القلقشندي (١٣٥٥ — ١٤١٨) «صبح الأعشى في صناعة الانشا» ، وبهاء الدين العاملي (١٦٢٢) «الكشكول» و«المخلاة» في العلم والأدب ... ووضع حاجي خليفة (١٦٥٦) «كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون» ؛ ووضع جال الدين بن مكرم المعروف بابن منظور (١٣١١) «لسان العرب» ، ومجد الدين محمد الفيروز ابادي (١٣٢٩ — ١٤١٤) « القاموس المحيط» ، وموتضى الزبيدي (١٣٣٩ — ١٧٣٧) « القاموس المحيط » ، وموتضى الزبيدي (١٧٣٩ — ١٧٣٠) « القاموس المحيط » . . . ووضع ابن خلكان وَفيَات الأعيان» . . . .

# البَابُلِثَ فِي (الله بَّ ثَر الفصر لُ الأوّل الفصر لُ الأوّل الأدّب

كان للأدب وما إليه محل واسع في كتابة هذا العهد، وكانت المؤلّفات فيه موسوعات تعتوي أنواعاً شتّى من المعارف والعلوم. وقد أكبّ على هذا النوع من الكتابة كثيرون نقف عند بعضهم وقفة إيجاز تشير إلى تلك الكنوز الأدبيّة والمعلوماتيّة التي انصرف الأدباء الى جمعها وتدبيجها في كثير من الصّبر والتتبُّع والجهد:

## أ \_ جَسَمَال البِين الوَطُواط ( ٦٣٢ - ٧١٨ هـ / ١٣٣٤ - ١٣١٨ م)

هو جمال الدين محمد بن ابراهيم بن يحيى الأنصاري. كان مرويّ الأصل، مصريّ المولد؛ وكان كتبيًّا ورّاقاً. وقد تعاطى الأدب وبرع فيه. توفّي سنة ١٣١٨م.

لجال الدين الوطواط رسالة «مفتي الفتوَّة ومرآة المروَّة»، وحواش على «الكامل» لابن الأثير، وكتاب «مَناهِج الفِكر ومباهِج العِبَر» في أربعة مجلَّدات؛ وله كتاب «غرر الحصائص الواضحة وعُرر النَّقائِص الفاضحة». وقد رتّب هذا الكتاب الأخير على ستة عشر باباً يشتمل كل باب منها على ستّة فصول ضمنها مختارات من النثر والشعر.

#### ¥ \_ شهاب التين النُّونيري (٧٣٧هـ/ ١٣٣٢م):

هو أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن عبد الوهّاب ، وهو من النُّويْرة إحدى قرى

الصَّعيد الأدنى بمصر. وُلدَ ونشأ بقوص وتوقّي بالقاهرة. عمل في خدمة الماليك. وقد اشتهر بالفقه والتاريخ وتوفي سنة ١٣٣٢م.

للنويري «نهاية الأرب في فنون العرب» وهو موسوعة تقع في ثلاثين مجلّداً مرتّبة على خمسة أقسام: السماء والآثار العلويّة والأرض والمعالم السفليّة — الإنسان وما يتعلّق به — الحيوان الصّامت — النّبات — التاريخ من بدء الحليفة إلى سنة ١٢٣١م.

## ٣ \_ ابن فضئل الله المُعري (٧٤٨هـ/ ١٣٤٨م):

هو من نسل عمر بن الخطاب ، وُلد في دمشق ، ولما شبّ راح يضربُ في البلاذ ، ثم تولَّى القضاء بالقاهرة ، وقد عمل أيضاً في ديوان الملك الناصر ، وتوفي سنة ١٣٤٨م.

للعمري كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» وهو يقع في أكثر من عشرين جزءاً حافلة بالفوائد القيّمة والمعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافية وما إلى ذلك.

#### \$\_ أبو العبَّاس القُلْقَشَندي (٧٥٦ – ٨٢١هـ/ ١٣٥٥ – ١٤١٨م):

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عليّ المعروف بالقَلْقَشَنْدي نسبةً إلى قُلْقَشَنْدي نسبةً إلى قُلْقَشَنْدَة في القليوبيّة بمصر، وهو مصريّ المولد والمنشأ، ينتهي نسبه إلى بني فزارة. وقد ولي ديوان الإنشاء في عهد الماليك، وتُوفّي في القاهرة سنة ١٤١٨م.

للقلقشندي «نهاية الأرب في مَعْرفة قبائل العرب» و«قلائد الجهان في التّعريف بقبائل عرب الزمان»، وله «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» وهو موسوعة ضخمة نحتوي مقدمة وعشر مقالات. أما المقدمة فني فضل الكتابة، وصفات الكتاب، والتعريف بديوان الإنشاء وقوانينه؛ وأما المقالة الأولى ففيا يحتاج إليه الكاتب من الأمور العلميّة والعمليّة، والثانية في المسالك والمالك؛ وأما الثالثة والرابعة فني تاريخ الكتابة وتطوّراتها وما التزم في بدئها وختامها، واختلافها باختلاف المكتوب إليه وموضوع الكتاب. وأما الخامسة فني البيّعة والعهد وأنواع المناصب من رجال السيف والقلم...

وهكذا يتناول المؤلف جميع ما يحتاج إليه الكاتب من معلومات. وقد قال فيه صاحب كشف الظنون: «هو على سبعة أجزاء كل منها مجلَّد كبير في صناعة الإنشاء لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلَّا ذكرها، وجعل باباً من أبوابه مخصوصاً بعلم الخطّ وأدواته، فرغ من تأليفه سنة ٨١٤هـ»؛ وقد طبع صبح الأعشى في أربعة عشر مجلداً بمطبعة دار الكتب المصرية من سنة ١٩١٣ إلى سنة ١٩٢٠.

وكتابة القلقشندي «من أمثل ما عُرِف لأهل زمانه في أَدَاءِ الغرض ، وقلّة التكلُّف، وعدم الإلحاح في البديع ».

## ق - بدرالتین المنکبی (۷۷۹هـ/ ۱۳۷۷م)

كان بدرُ الدّين بن حبيب الحلميّ من أشهر كتّاب عصره وله كتاب «نُسيم الصّّبا» وهو يقع في نحو ثلاثين فصلاً في وصف الطّبيعة والأخلاق والأدب ونحو ذلك.

#### 

هو الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن أحمد الأبشيهيّ. وُلد بأبشويه ودخل القاهرة وحضر دروس الجلال البلقيني وولي خطابة بلده. وقد توفي سنة ١٤٤٦.

للأبشيهي كتاب «المُسْتَطُرُف في كلّ فنّ مُسْتَظُرُف» وهو يشتمل على كلّ فنّ ظريف وفيه الاستدلال بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وحكايات عن الأخيار. وقد نقل فيه صاحبه كثيراً مما أودعه الزمخشري في ربيع الأبرار، وابن عبد ربّه في العقد الفريد. ولغة الأبشيهي ضعيفة ولذا وقع اللّحن في تصنيفه.

## ٧ً - ابن عَرَفِبث ه (٧٩٠ – ٨٥٤ هـ / ١٣٨٨ – ١٤٥٠م):

هو أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقي ، وهو من أصل رومي ؛ وُلد بدمشق ونشأ بها ثم رحل إلى بلاد الروم ، ثم توجه إلى خوارزم وأخذ الفقه عن محمد البزازي الكردي ، ثم قطع بحر الروم إلى مملكة ابن عثمان فأقام بها عشر سنين وترجم لملكها محمد بن بايزيد بن مراد بعض الكتب من الفارسيّة إلى التركية وباشر عنده ديوان الإنشاء. وقد تُوفّي بالقاهرة سنة ١٤٥٠م.

من آثار ابن عَرَبشاه «فَاكِهة الخُلفاء ومُفَاكَهة الظُّرفَاء» وهي مرآة لحياة الملوك، و«عجَائب المَقْدور في نَوَائِبِ تَيْسمور» وهي وصف لفتوحات ذلك الطاغية وأحوال البلاد في أيام خلفه ولا سيا ما يتعلَّق بسمرقند.

# ٨ ـ شَمْس الدّين النّواجي (٧٨٧ ـ ٥٨هـ/ ١٣٨٥ ـ ١٤٥٤م) :

هو شمسُ الدّين محمّد بن حسن بن علي بن عثمان النّواجي. وُلد بالقاهرة وقرأ على مشايخ عصره، ثم دخل دمياط والإسكندرية وتردّد الى المحلة وغيرها متطلباً العلم والأدب حتى برع فيهما. وقد توفي سنة ١٤٥٤م.

للنّواجي كتاب «حِلْمية الكُمَيْت» في الأدب والنوادر المتعلّقة بالخمر. وهو مجلّد نُظم فيه كلّ شكل غريب، وقد رُتّب على خمسةٍ وعشرين باباً في أوصاف الخمر والنديم والساقي والمجلس وآدابه والأغاني والملاهي والحلاعة والأزهار والفواكه والحاتمة في التوبة وذمّ الحمر.

## أ - جَلال اللَّين السُّيُوطِيّ (١١١هـ/ ١٥٠٥م):

هو عبد الرحمن جلال الدين ابن الإمام كمال الدين الخُضيري السيّوطي. وُلد بالقاهرة ونشأ يتيماً وحفظ القرآن وهو دون الثامنة ، وأخذ العلم عن مشايخ وقته. قرأ على واحد وخمسين عالماً ، وزار جميع البلاد العربيّة والهند في طلب العلم وابتدأ في التصنيف في السابعة عشرة من عمره. وقد نبغ في كثير من العلوم وترك للناس نحو خمس مئة مصنف في التفسير والحديث والفقه واللغة. وتوفي في القاهرة سنة ١٥٠٥م.

من آثار السيوطي «تاريخ الحلفاء» من عهد أبي بكر إلى الأشرف قايتباي و«تحفة المجالس ونزهة المُحاضَرة في أخبار المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» يشتمل على ما ورد في فضائل مصر وذكر من دخلها من الصحابة والتابعين ، كما يشتمل على ذكر أعيانها وملوكها وما فيها من الجوامع والمدارس والنيل ، وما قيل فيها من الأشعار.

وهكذا كان السيوطي من علماء الأدب واللغة والدين.

# . أ\_ بهناء الدين العاملي (٩٥٣ - ١٠٣٥ هـ/ ١٤٥٧ - ١٦٢٦م):

هو بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثيّ العامليّ وُلد في بعلبك ثم سافر إلى أصفهان ، فوصل خبره إلى سلطانها شاه عبّاس فطلبه لرئاسة العلماء فوليها فعظم قدره وارتفع شأنه ، ثم دخل مصر وقصد من بعدها القدس ولزم فناء المسجد الأقصى وكان متسماً بلباس السيّاح ، ثم سافر إلى حلب فأصفهان حيث توفي سنة 17۲۲م.

لبهاء الدين العاملي آثار كثيرة أشهرها «الكشكول» وقد جمع فيه كلّ نادرة من شتّى العلوم. و«المخلاق» وهي تشتمل على نوادر يسر لها المحزون وعلى لطائف وأشعار ومواعظ في الأدب ومكارِم الأخلاق وغير ذلك. وكتبه في الرياضيّات والفلك ظلّت زمناً طويلاً مرجعاً للكثيرين من علماء المشرق.

# 11 \_ شِهَاب البِين الخَفَاجِي (٩٧٩ \_ ١٠٦٩ هـ/ ١٥٧١ \_ ١٦٥٩م):

هو شهاب الدّين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنني. وُلد بسرياقوس من مديرية القليوبية بمصر ثم قرأ العلوم العربية على خاله أبي بكر الشنواني ثم درس المعاني والمنطق والطب وغيرها من العلوم ، ثم ارتحل الى القسطنطينية وولي فيها المناصب العالية ثم ولي قضاء سلانيك. ثم أرسل إلى مصر «قاضي عسكر» ثم عاد إلى القسطنطينية ثم عاد إلى مصر قاضياً. وقد توفي سنة ١٦٩٥م.

من آثار الخفاجي «شفاء الغليل بما في كلام العرب من الدخيل»، و«خبايا الزوايا» في ترجمة أدباء عصره، و«ريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنيا» وفيها أشعار وتراجم ناظميها، و«شرح درّة الغوّاص».

وأسلوب الخفاجي مسجوع بادي التكلّف.

### ١٢ \_ عَبدالقادرالبَغْلادي (١٠٩٣هـ/ ١٦٨٢م):

هو عبد القادر بن عمر البغدادي نزيل القاهرة. ورد دمشق وقرأ بها على أكابر علمائها ، ثم رحل الى مصر وأخذ العلوم الشرعيّة عن جمع من مشايخ الأزهر، ثم دخل دمشق سنة ١٠٨٥ هـ وكان في صحبة الوزير إبراهيم باشا المعروف بكتخدا ، وسافر الى أدرنة وعاد مريضاً الى مصر وتوفي بها سنة ١٠٩٣ هـ.

أشهر آثار البغدادي «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» وهي شرح على شواهد شرح العلامة رضى الدين محمد بن الحسن الشهير بالرضى الاسترابادي على الكافية، وقد ترجم فيها لكثير من الأدباء والشعراء من الجاهليين ومن بعدهم، وجمع فيها معلومات قيمة.

\*

#### مصادر ومراجع

الأب لويس شيخو: صح الأعشى للقلقشندي - المشرق ٩: ٥١٥.

عمد عبد الله عنان: التراث المنسيّ: صبح الأعشى ... الحلال ٤٣: ٦٧٣.

عمد كرد عليّ: صبح الأعشى للقلقشندي - المقتبس ٨: ١٧١.

مجلة المشرق: فهارس صبح الأعشى للقلقشندي — المجلّد ٣٣: ١٢٦.

خير الدين الزركلمي: **الاعلام**.

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيّة ــ طبعة دار الجيل ــ بيروت.

# الفصّلُ الثّانِتِ النّاريخ وَ الجُغرافية

كثر في هذا العهد من اهتم للتاريخ وما إليه ، وقد اتَّخذ هذا النوع من الكتابة اتّجاهاً شموليّاً فكان منه ما دار حول تراجم الرجال ، وكان منه ما دار حول تاريخ المدُن ، وكان منه ما انحصر في التاريخ السياسيّ لدولةٍ من الدُّول أو لدُولٍ مُتعاقبة . وأشهر من كتب في هذا الفنّ ابن خَلْكان ، وابن طَباطِبا ، وأبو الفِداء ، والمَقْريزيّ .

# ابن خَلِّكان - ابن طَبَاطِبا أَبُو الفِلاء - المُقْرِيدِي

أ\_ ابن خَلُكان (۲۰۸ — ۲۸۱ هـ/ ۱۲۱۱ — ۱۲۸۲م)

هو شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خَلِّكان ، وهو من سلالة يحيى بن خالد البرمكي . وُلد في إربل بالعراق وتفقّه فيها على والده ، ثم انتقل بعد موت أبيه الى الموصل ثم الى حلب ودمشق . ثم دخل الديار المصرية وسكنها ، وناب في القضاء عن القاضي بدر الدّين السَّخاوي ثم ولي قضاء الشام مرّتين وأخيراً عُزل . وقد توفّي سنة الممام .

لابن خلّكان «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (مما ثبت بالنقل أو السماع وأثبته العيان). وهو كتاب يتضمن تراجم المشهورين من رجال العلم والأدب والصناعة والمال غير الصحابة والتابعين والحلفاء، وقد تحرّى فيه صاحبه الدقة ولاسما في تاريخ الوفاة، وابتعد فيه عن الخرافات والتلفيقات، وأبرزه لنا في لغة سليمة وبسيطة وفي أسلوب علمي، فكان من أهم مراجع التاريخ، وكان أوّل كتاب من نوعه لشموله وسعة نطاقه وعدم انحصاره في نوع معيّن أو بلد معيّن. وهكذا حوى نحو ٨٦٥ ترجمة.

وقد ذيَّله عدة علماء مترجمين لبعض من تركه ابن خلكان ، أشهرهم ابن شاكر الكتبيّ المتوفَّى نحو سنة ١٣٠٣ صاحب «فوات الوفيات».

## ۴ ـ ابن طباطبا (۷۰۹هـ/ ۱۳۰۹م):

هو فخر الدّين محمّد بن عليّ بن طَباطِبَا بنِ الطَّقْطَقى. وُلدَ ونشأ في الموصل وألّف كتابه «الفخري» لفخر الدين عيسى بن ابراهيم، وقد فرغ من تأليفه واستنساخه سنة ٧٠١هـ أي قبل وفاته بثماني سنين، وتوفي سنة ٧٠٩هـ/ ١٣٠٩م.

لابن طباطبا «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » وقد عرض فيه لتاريخ الدولة الإسلامية من أول عهدها الى آخر الدولة العباسية ، وأخرجه في أسلوب أنيق ، وتعبير دقيق ، وخرج فيه عن نظرات دقيقة في شؤون السياسة العامة ، وقواعد كلية يستشهد عليها بالأحداث الإسلامية الجزئية .

### سُّ \_ أبو الفيداء (٦٧٢ — ٧٣٧ هـ / ١٢٧٣ — ١٣٣١م):

هو الملك المؤيّد عاد الدين اسماعيل أبو الفداء، صاحب حاة من قبل الملك الناصر، ومن نسل الأبوبيين. كان أميراً بدمشق، وخدم الملك الناصر لما كان في الكرك، وبالغ في ذلك فأعطاه حاة وجعله سلطاناً يفعل فيها ما يشاء من إقطاع وغيره، ولقّب «الملك الصالح» ثم «الملك المؤيّد»، وكان كلّ سنة يتوجّه الى مصر بأنواع من الخيل والرقيق والجواهر يهديها الى السلطان الملك الناصر.

وكان أبو الفداء رجل علم له مشاركة في الفقه والطبِّ والهيئة ، وكان محبًّا لأهل العلم يقرِّبهم ويجزل لهم العطاء. توفّي في الستّين من عمره سنة ٧٣٧هـ.

أهم مؤلّفات أبي الفداء «المختصر في تاريخ البشر» اعتمد فيه على الطبري وابن الأثير، وتاريخه للفترة الأخيرة التي كانت بعد ابن الأثير أكثر فائدةً وأجلّ قيمة.

## \$ - المَقريزيّ (٧٦٦ – ٨٤٥ هـ / ١٣٦٥ – ١٤٤١م):

هو أبو العبّاس تقيّ الدّين أحمد بن علي البعلبكي الأصل. وُلد ونشأ في القاهرة ساعياً وراء العلم والتحصيل، وقد تولى عدّة مناصب من حسبة وخطابة وإمامة، واتصل بالملك الظاهر برقوق وبولده الملك الناصر. وقد أكثر من التأليف ولاسيما تاريخ مصر. وتوفي في القاهرة سنة ١٤٤١م.

للمقريزي «اتعاظ الحنفا» في تاريخ الفاطميين، و«السُّلوك في معرفة دول الملوك» في تاريخ الماليك، وله خصوصاً «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» وقد ضمن هذا الكتاب الأخير ما تفرق من أخبار الإقليم المصري وجغرافيته ومدنيته وللمقريزي فضلاً عن ذلك «جنى الأزهار من الروض المعطار» في الجغرافية العامة. والمقريزي كثير النَّقْل في تواريخه ، قليل النقد والتمحيص.

\*

#### مصادر ومراجع

حبيب الزيّات: المقفّى لتني الدّين المقريزي والتاريخ القَصصي أو الفكاهي — المشرق ٣٥: ١٨٠. عمد مصطفى زيادة: المؤرّخون في مصر في القرن التاسع الهجري: المقريزي — الثقافة ١٩: ١٥. ١٥٠، و٢٣: ١٨.

محمد عبدالله عنان: تقي الدّين المقريزي، مؤرّخ مصر السياسي والاجتماعي — السياسة الأسبوعية . ١١٠.

خير الدّين الزركلي: الأعلام.

جرجي زيدان: ت**اريخ آداب اللغة العربية** -- طبعة دار الجيل -- بيروت.

# الفصّــلُّ الثَّالثُ العِــُــلوم

كثر الاشتغال بالعلوم في هذا العهد، وكان بمجمله اختصاراً أو تطويلاً أو جمعاً. وقد اشتهر في علوم اللغة جمال الدين بن مكرم المعروف بابن منظور (٧١١هـ/ ١٣١١م) صاحب «لسان العرب»، ومجد الدين محمد الفيروزابادي (٨١٦هـ/ ١٤١٤م) صاحب «القاموس المحيط»، ومرتضى الزبيدي (١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م) صاحب «تاج العروس في شرح القاموس». واشتهر في علوم النحو محمد بن عبدالله بن مالك (٢٧٦هـ/ ١٧٧٢م) صاحب «الألفيّة»، وعبدالله بن هشام (٢٧١هـ/ ١٣٠٥م) صاحب «شذور الذهب في معرفة كلام العرب» و«قطر الندى وبل الصدى»؛ واشتهر في العلوم الدينية أحمد بن تيسويية (٢٧٨هـ/ ١٣٢٨م)، وابن قيم المجوزيّة (٢٥١هه/ ١٣٥٨م)؛ واشتهر في العلوم الطبيعية وما إليها زكريًا بن محملًا الفرويني، وكمال الدين أبو البقاء الدّميريّ. وإننا سنجتزئ بدراسة هذين الأخيرين وفيها الكفاية.

# القَــُزُوبِـنِيِّ - الدَّمــيريُ

أ\_ القَزُوينيّ (٥٠٠ — ١٢٠٨ هـ / ١٢٠٨ — ١٢٠٨م)

هو أبو يحيى زكريا بن محمد من سُلالة مالك بن أَنَس . وُلد في قزوين سنة ١٢٠٨ م. ولما شبَّ ترك بلده وراح يضرب في الأمصار حتى بلغ دمشق في سنة ١٢٣٣ واحتك فيها بابن عربي الطائر الشهرة في التصوُّف. ولما كان عهد المعتصم انتقل القزويني الى العراق حيث تولى قضاء مدينتي واسبط والحِلّة ، وكان في ذلك المنصب حين سقطت بغداد في يد هولاكو. وقد توفي سنة ١٢٨٣ م / ١٨٦ هـ.

١ ـ مالك بن أنس هو أحد الأئمة الأعلام وصاحب المذهب المالكي. ولد في المدينة سنة ٧١٥م وتوفي سنة
 ٧٥٩، من مؤلفاته كتاب «موطًا الإمام مالك» وهو أساس المذهب المالكي.

بلَغَنا للقزويني كتابان أحدهما في علم الهيئة وعنوانه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» والآخر في علم الجغرافية وعنوانه «آثار البلاد وأخبار العباد»، والكتابان شهيران عند العرب، وقد استقى القزويني معلوماته فيهما من مصادر شتى كما أنه ضمنهما، فضلاً عن المادة مواد أخرى مختلفة من أدب وسياسة ودين وما إلى ذلك.

١ - كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: عندما ظهر كتاب القزويني طارت له شهرة واسعة لأنه كتاب جامع ، ولأنه يقدِّم خلاصة الحكمة الطبيعيَّة . والقزويني يتبع خطَّة الجمع ، وهو ينظر الى الوجود نظرة المعجب ، ويجعل نظرتَه ذات هدف ديني وصبغة دينية ، وهو لا يكاد يشك في قول قيل ، ولا يكاد يميّز بين الحقيقة والخُرافة .

زِد على ذلك أنّ القزوينيّ يهتمّ شديد الاهتمام لأن يستخرج من الدّين وتعاليمه براهين وحججاً على صحة ما يقول في الصعيد العلميّ.

وخلاصة القول أنّ القزويني لم يرم في كتابه الى غاية فلسفية — وقد صرّح بذلك — ولا يعالج الأمور معالجة فلسفيَّة ، وإنما أراد أن يجعل من كتابه مجلى من مجاني العجب في الوجود ، وبرهاناً على حكمة الله وعظمته وقدرته ، وتصديقاً لما ورد في



علم الطبيعيات: طبيعية الفرس. عن مخطوطة من القرن الحامس عشر (مكتبة الجامعة باسطنبول). الكتب الساوية. ولا شك أن عمله شريف الغاية ، حافل بالمعلومات ، ولكنه ضعيف القيمة العلمية ، يفيد ويفكّه ، ولكنه لا يرضي العقل المفكّر في كثير من نواحيه . والقزويني كثير الاستشهاد ، واستشهاد ، إن لم يقم على ناحية دينيّة قام على مظاهر حسيّة ، وخبرة سطحية . وأسلوبه من ثم شديد الوضوح ، لا يخلو من تسلسل ، مها عراه من تطويل وتفصيل ، وتكثيف لمادّة المعلومات والاستشهادات . أما عبارة القزويني فشديدة السهولة من غير ركاكة ، تسير في هدوء من غير ثِقَل ، وتعبّر عن الموضوعات العلميّة من غير تعقيد ولا غموض .

٢ ــ كتاب آثار البلاد وأخبار العباد: هو كتاب جمع فيه القزويني ما عرف وسمع وشاهد من خصائص البلاد والعباد. وهو يتبع فيه تقسيم بطليموس للأرض ويجعل



كتاب وعجالب المخلوقات، للقزويني: الملاك إسرافيل \_ عن مخطوطة من القرن ١٤ (معرض الفن \_ واشنطن)

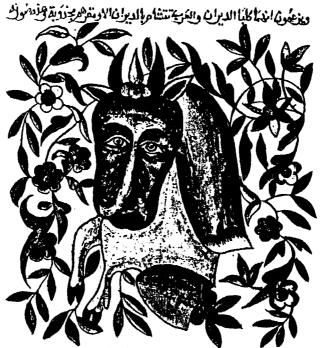

مُوكِكِبُهُ النَّوْمِينَ وَفِهُمُ الْهُوْرَاكِوَ الْبُهُمَا مَا نَبُرَةٍ عَشْرُكُوكُمُ الْبِي النَّوْرِ فَ وسبمَةُ خَالِيكِهِ كتاب «عجالب المخلوقات» للقزويني: النور — عن مخطوطة من القون ١٣ (مكتبة مونيخ)

الأقسام سبعة أقاليم ، ثم يرتّب البلاد والمدن والجبال والأنهار والبرك ترتيباً هجائياً ، وذلك في كلّ إقليم من الأقاليم السبعة . والفزويني يورد ميزات كلّ مادّة من موادّ كلامه ويضيف الى ذلك معلومات تاريخيّة شتّى ، ويذكر مشاهير الرجال الذين ظهروا في كلّ بلد ويفصّل تاريخ حياتهم . وهكذا كان كتاب الفزويني موسوعة علميّة حافلة بالفوائد وحافلة أيضاً بالغث والخرافات .

#### ب\_ الدَّميريّ (٧٤٥ – ٨٠٨هـ / ١٣٤٤ – ١٤٠٥م):

هو كمال الدّين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن عليّ الدّميريّ. وُلد في القاهرة ونُسب الى دميرة قرب سَـمْنود بالوجه البحري من مصر، وقدم على الشيخ بهاء

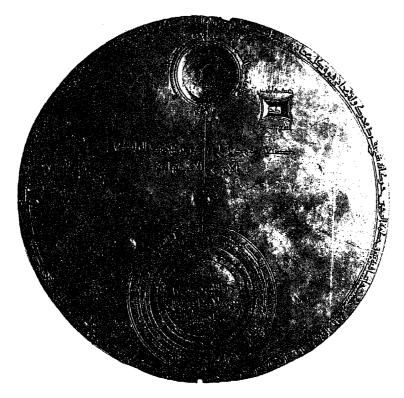

روزنامة موضوعة على الأساس العلمي الذي وضعه البيروني (٩٧٣ — ١٠٤٨). قام بصنعها على شكل اسطرلاب في القرن الثالث عشر محمد بن أبي بكر الأصفهاني. (متحف أكسفورد للتاريخ والعلوم)

الدّين السَّبْكي ، وأخذ عنه وعن الشيخ جمال الدين الأسنوي. وقد مهر في الفتوى ، وقال الشعر ، وتولى تدريس الحديث ، وحجَّ مراراً . وتوفّي في القاهرة سنة ١٤٠٥م .

أشهر آثار الدّميري «حياة الحيوان الكبرى» وهو أشبه بقاموس حيواني رُتبت فيه أسماء الحيوانات على حسب حروف الهجاء، وعولجت فيه تلك الأسماء معالجة لغوية ؛ ثم وُصفت الحيوانات وصفاً يتناول الأجسام والطبائع، ثم ذُكر من الحديث والأمثال ما وردت فيه أسماء الحيوانات المدروسة، ثم ذُكرت جملٌ من الفوائد الطبية المتعلّقة بالحيوانات نفسها، الى غير ذلك ممّا أظهر الكتاب بمظهر الشمول، ومما جعله فوضى تأليف وترتيب.

## البابـلِثالِث لالبِتْعر

إنه لن الصّعب إحصاء الأدباء الذين نظموا الشعر في هذا العهد، ذلك أنه انحط انحطاطاً شنيعاً، فأصبح مطيّةً لكلّ عاجز أو مغرور، بعالجه النحوي لتضمينه قواعد نحوه، والعروضي للصر الأصول والفروع في عَروضه، ويعالجه ناظم المناسبات لتأريخ ولاية أو ولادة أو بناء دار، ويعالجه المتحذلق الذي يرغب في إظهار براعته البديعيّة، فكأنّه لعبة شطرنجيّة أو تركيبة فسيفسائيّة جفّ فيها الماء وغاب عنها الدّفق الذاتي الحياتيّ، وغاب معه الرّواء. وفيا نذكر من شعراء هذا العهد شهاب الدّين التعفريّ (٥٩٥ هـ / ١٧٩٦م)، وابن التلعفريّ (٥٩٥ هـ / ١٢٧٦م)، وسراج الدّين الورّاق (٥٩٥ هـ / ١٢٩٦م)، وابن معتوق (١٨٠٥ هـ / ١٢٧٦م) وعائشة الباعونيّة (٥٩٠ هـ / ١٩٢١م) وعبد الله معتوق (١٨٠٠ هـ / ١٧٦١م) وعبد الله معتوق (١٨٠٠ هـ / ١٧٦١م) وعبد الله النبلسي (١١٤٤ هـ / ١٧٣١م) وعبد الله بالنسبة الى غيرهم هم: الشاب الظريف، وشرف الدّين البوصيريّ، وابن الورديّ، بالنسبة الى غيرهم هم: الشاب الظريف، وشرف الدّين البوصيريّ، وابن الورديّ، وابن نُباتة.

# الشَّابُ الظَّرِفِ - شَرِفِ الدِّينِ البُوصيريِ البَوسيري البِينِ المِالِيِّ البَوسيري البِينِ المِالِيِّ البِينِ المِالِيِّ البِينِ المِالِيِّ البَينِ المِالِيِّ البَينِ المِالِيِّ البَينِ المِالِيِّ البَينِ المِالِيِّ البَينِ المِالِيِّ البَينِ المِالِيِّ البُوسيِّ البَينِ المِالِيِّ البُوسيِّ البَينِ المِالِيِّ البُوسيِّ البُوسِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالْمِيْلِيِّ الْمِالْمِيْلِيِيْلِيِّ الْمِلْمِيْلِيِّ الْمِلْمِيْلِ

أ ـ الشاب الظريف: ولد في القاهرة ونشأ في دمشق، وتوفي سنة ٩٩٥هـ / ١٢٩٥م. - له ديوان شعر، وهو في غزله خفيف الروح، كثير التقليد، بادي التصنع.

لاً ... شرف الدين البوصيري : ولد في بوصير وتوفي بالإسكندرية سنة ٦٩٦ هـ / ١٢٩٦ م . ... أشهر شعره «البُرْدة» وهي بديعية ذات شهرة واسعة .

٣ً .. ابن الورديّ : وُلد في معرّة النعان وكتب في التاريخ والنحو والشعر . توفّي بحلب سنة ٧٤٩هـ/ ١٣٤٨ م .

- له ديوان شعر أشهر ما فيه اللامية ، وشعر ابن الوردي عجيب السلاسة والسهولة والاتزان.
- عَلَى اللَّيْنِ الحَلِّيّ: وُلد ونشأ في الحَلَّة. انقطع مدّةً الى ملوك الدولة الأرتقيّة. أشهر شعره
   « الأرتقيّات » و والناصريّات ». ــ توفي في بغداد سنة ٧٥٠هـ / ١٣٤٩م. ــ شعر صفيّ الدّين حافل بالتكلُّف.
- ق ابن نباتة: وُلد في ميّافارقين ونشأ في مصر وكانت وفاته كذلك في مصر سنة ٧٦٨هـ / ١٣٦٦م.
   له ديوان شعر يمتاز باللّين والسهولة والتصنيع.

#### أ - الشَّابِّ الظريف (٦٦١ - ٦٩٥هـ / ١٢٦٣ - ١٢٩٥ م):

هو محمد بن سليمان المعروف بالشابّ الظّريف. وُلد في القاهرة ونشأ في دمشق وولي عالمة الخزانة فيها ، ثم تُوفّي فيها أيضاً وهو في ريعان الشباب سنة ٦٩٥هـ / ١٢٩٥م.

للشاب الظّريف **ديوان شع**و طُبع في بيروت وفي مصر.

والشابّ الظريف شاعرُ غزّل خفيف الروح، كثير التّقليد، أولع بالتلاعب بالألفاظ، كما أولع بالبديع فأكثر من استعال الجناس والطباق، فكان شعره، على رقّته وعذو بته، بادي التصنُّع.

#### ٢ً - شرف الدين البُوصيري (٦٠٨ - ٦٩٦هـ / ١٢١٢ - ١٢٩٦م):

هو العارفُ بالله شرفُ الدّين محمد بن سعيد. وُلد في بُوصِير في أول شهر شوّال ، وقد برع في الحط ، وتولَّى مديريَّة الشرقيّة ، وتوفي بالإسكندريّة نحو سنة ١٢٩٦م / ١٢٩٣هـ.

للبوصيريّ في مدائح النبيّ قصائد شهيرة ، منها الهمزية ومطلعها :

كَيْفَ تَرْقَى رُقِيَّكَ الأَنْبِيَاءُ، يَا سَهَاءً مَا طَاوَلَتْها سَماءُ

ومنها «البُردة» وتُعرف «بالكواكب الدريَّة في مدح خير البريَّة» وهي تقع في ١٦٢ بيتاً قيل إنّ البوصيريّ نظمها في مدة مرض اعتراه تبرُّكاً ، فأتاه النبي وغطَّاه بِبُرْدَتِه فشُفيَ ولذلك سمّى بديعيَّته «البُرْدة».

ولهذه القصيدة شهرة واسعة جدّاً وقد شُرحَت وفُسِّرَتْ أكثر من تسعين مرة في العربيَّة ، والفارسيَّة ، والتركيَّة ، والبربريَّة . وخُمِّسَت وثُلَّثَتْ وشُطِّرَتْ مرَّات كثيرة ؛ وقد تُرْجمَتْ إلى عدّة لغاتٍ منها اللاتينيّة والألمانيّة والفارسيّة. وهي من أروع الشعر الديني عاطفةً وانطلاقاً. وإليك شيئاً منها.

أَمِنْ تَلذَكُّرِ جِيرانٍ بِلذِي سَلَمٍ أَمِنْ تَلذَكُّرِ جِيرانٍ بِلذِي سَلَمٍ ، اللهِ مَرَجْتُ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقَلَةٍ بِدَمٍ ، ا

أَمْ هَبَّتِ ٱلرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ،

وَأُوْمَضَ ٱلبَرْقُ فِي الظُّلْماءِ مِنْ إِضَم ٢٢

ا العَسْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ: «أَكُفُفا!» هَمَتَا؟

وما لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ: «ٱسْتَفِقْ!» يَهِمٍ؟

يَا لَائِمي فِي ٱلْهَوَى ٱلْعُلْريِّ، مَعْلْدِرَةً

مِنِّي إليكَ ، وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُم "

فَإِنَّ أُمَّارَتِي بِالسُّوءِ مِا ٱتَّعَظَتْ

مِنْ جَهْلِهَا بِنَذيرِ الشَّيْبِ وٱلهَرَّم '

ولَا أَعَدَّتْ مِنَ ٱلفِعْلِ ٱلجَميلِ قِرَى ضَيْفٍ أَلَمَّ , بِرَأْسِي غَيْرِ مُحْتَشِمِ

وَالنَّفْسُ كَالطَّفْلِ، إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ، وَإِنْ تَفْطِمهُ يَنْفَطِمٍ

فَــأَصْرِفْ هَــواهَا، وَحَاذِرْ أَنْ تُوَلِّيهُ،

إنَّ الهَوَى ما تَوَلَّى يُصْم أوْ يَصِم ،

۱ \_ ذو سلم: اسم موضع.

٢ \_ كاظمة : موضع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة بينه وبين البصرة مرحلتان. إضم: وادِّ بجبال تهامة من بلاد العرب يقع قرب المدينة (يثرب).

٣ \_ الهوى العدري: الهوى الشديد العفيف؛ يريد به هنا عبّة الله.

 <sup>\$ -</sup> الأمّارة: المغرية بالشرّ، يريد بها النفس.

أصمى: قتل. وصم: ألحق عيباً.

#### اً \_ ابنُ الورديّ (٦٨٩ ــ ٧٤٩ هـ / ١٢٨٩ ــ ١٣٤٨ م):

هو زينُ الدِّين عُمر المعروف بأين الورديّ. وُلد في معرّة النعان، في عهدِ كان الأدب فيه شديدَ الانحطاط، وقد أكبُّ على علوم اللغة والأدب فحصل منها على الشيء الكثير، وراح يكتب في التاريخ والنحو وينظم الشعر. وقد تُوفَىَ في حلب سنة ۱۳٤٨م/ ۲۵۷هـ.

لابن الورديّ ديوان شِعر أشهر ما فيه قصيدته المعروفة «بلاميّة ابن الورديّ» وهي تقع في ٧٧ بيتاً إليك شيئاً منها:

وَقُلِ الفَصْلَ وَجانِبٌ مَنْ هَزَلٌ ۗ فَلِأَيَّامِ ٱلصِّبا نَجْم أَفَل ٢ وآتَّتَيُّ ٱللَّهُ، فَـنَـقـوى ٱللهِ مَا جَاوَرَتُ قَلْبَ ٱمْرِئِ إِلَّا وَصَلْ إنَّمَا مَنْ يَتَّقِى اللَّهَ ٱلْبَطَلْ وآهجُرِ النَّومَ وحَصِّلْهُ ، فَمَنْ يَعْرِفِ ٱلمَطْلُوبَ يَحقِرْ مَا بَذَلْ كُلُّ مَن سَارَ على ٱلدَّرْبِ وَصَلْ إنَّمَا أَصْلُ ٱلْفَتِي مَا قَدْ حَصَلْ أَكْبَرَ ٱلْإِنسانُ مِنْهُ أَمْ أَقَلْ

إعْسَتَزِلٌ ذِكْرَ الأَغَانِي والغَزَلُ، وَدَعِ الذِّكرى لأيَّامِ الصِّبا، لَيْسَ مَنْ يَقطعُ طُرْقاً بَطَلاً، لا تَقُلُ قَدْ ذَهَبَتْ أَيَّامُهُ، لا تَقُلُ أَصْلِي وَفَصْلِي أَبَداً، قبيمَةُ الإنْسيان مَيا يُحْسِنُهُ،

حكمة ابن الورديّ هي نثر في قالبٍ موزون ، وهي تخلو من كلّ روعةٍ أدبيّة ، وإن لم تَخْلُ من معرفة عميقة لأخلاق الناس وطبائعهم ولأحوال الدّنيا وأحداثها. وهذه الحكمة دستور أخلاقي يتضمن آداب النّفس ، وآداب المعاملة ، وهو قائم على نظرة جديّة الى حقبقة الأشياء من غير ما تمويه ولا تزييف.

وشعر ابن الورديّ ظاهرُ الجُمود، ضعيفُ التَّسلسل، بعيدٌ عن كلّ انطلاق في عالم الخيال ، يسير في سلاسة وسهولة عجيبتين. وإنّ فيه من الأبيات ما يدور على ألسنة

١ ـ قل الفصل: قل الحقّ.

٢ \_ أفل: غاب.

الناس وما أصبح نموذجاً من نماذج الحكمة البشريَّة التي تُعبِّر عن الحقائق العميقة في ظاهر من البساطة يروق ويُعجب.

وهكذا كانت حكمة ابن الوردي حكمة اتّزانٍ ورصانة ، موسومة بالسّمة الدينية ، ومصطبغة بصبغة التفاؤلِ والواقعيّة .

### \$ \_ صفيّ الدّين الحِلّيّ (٦٧٦ \_ ٧٥٠ هـ / ١٣٧٧ \_ ١٣٤٩م)

هو عبد العزيز بن سرايا بن عليّ بن أبي القاسم الطائيّ. وُلد ونشأ في الحلّة، بين الكوفة وبغداد؛ واشتغل بالتجارة فكان يرحل الى الشام ومصر وماردين وغيرها في تجارته ويعود الى العراق.

انقطع مدّةً الى ملوك الدّولة الأُرتقيّة في ماردين ، فمدحهم وأجزلوا له عطاياهم ، ولا سيا الملك المنصور نجم الدّين أبو الفتح غازي الذي مدحه الشاعر بتسع وعشرين قصيدة ، سمّاها «الأُرتقيّات».

رحل الى مصر ومدح السلطان الناصر ابن قلاوون ، وسُميّت قصائده فيه «الناصريّات».

توفي في بغداد سنة ٧٥٠هـ/ ١٣٤٩م.

لصفيّ الدّين الحلّي ديوان شعر جمعه هو بنفسه ورتّبَه على اثني عشر باباً. وهو فيه شديد التكلُّف يُكثرُ من وجوه البديع ومن الألاعيب اللفظيَّة ، وله في التصنيع قصيدته «الكافيَّة البديعيّة في المدائح النبويّة» وقد جمع فيها أنواع المحسّنات اللفظيّة والمعنويّة.

صفي الدّين من أشهر شعراء هذا العهد، بل أشهرهم على الإطلاق، وهو ذو قريحة فيّاضة، وخيال خلّاق، وقد حاول في فخره ومدائحه أن يعارض المتنبي. «وهو يمثل أكبر تمثيل شعر عصره من التصنّع واللّعب بأنواع البديع. فمثلاً أنشأ القصائد الأُرْتقيّات وهي تشتمل على ٢٩ قصيدة كل قصيدة ٢٩ بيتاً، وكلّ قصيدة لحرف من حروف الهجاء، يبتدئ كلّ بيت به وينتهي به، فقصيدة أول كلّ بيت فيها همزة وآنجره

همزة وهكذا. ومحال أن تجتمع الرّوح الشعريّة العالية مع هذا التصنُّع البالغ ...» ومن أشهر شعره نونيَّته التي قالها في صباه مفاخِراً بقومه، وإليك شيئاً منها:

إِنَّا لَقَوْمٌ أَبَتْ أَخِلاقُنا، شَرَفاً، أَنْ نَبْتَدي بِالأَذَى مَنْ لَيْسَ يُؤْذِينَا بيضٌ صَٰنَاثِعُنَا، سُودٌ وَقَائِعُنَا خُضْرٌ مَرَابِعُنَا، خُمْرٌ مَواضِينَا

سَلِي الرِّماحَ العَوالي عَنْ مَعَالِينَا وأَسْتَشْهِدِي ٱلْبِيضَ هَل حَابَ الرَّجا فِينَا وَسَائِلِي ٱلْعُرْبِ وَٱلْأَثْراكَ مَا فَعَلَتْ فِي أَرْضِ قَبْرِ عُسَيْدِ اللهِ أَيْدِينا وَفِتْيَةٍ إِنْ نَقُلْ أَصْغُوا مَسَامِعَهُمْ لِقَوْلِنَا أَوْ دَعَوْناهُمْ أَجَابُونَا إِذَا ادَّعَوْا جَاءَتِ الدُّنْيَا مُصَدِّقَةً، وإنْ دَعَوْا قَالَتِ الأيَّامُ آمِينَا إِنَّ الزَّرازيرَ لَمَّا قَامَ قَائِمُهَا تَوَهَّمَتْ أَنَّها صَارَتْ شَواهينا ا ظَنَّتْ تَأْنِّي الْبُزاةِ الشُّهْبِ عَنْ جَزَّعِ ، وَمَا دَرَتْ أَنَّهُ قَدْ كانَ تَهْوينا ذَلُّوا بأسْيافِنَا طَولَ الزَّمانِ، فَمُذْ تَحَكَّمُوا أَظْهَرُوا أَحْقادَهُمْ فِينَا لا يَظْهَرُ العَجْزُ مِنَّا دُونَ نَيْل مُنِّي، ولو رَأَيْسَنَا المَنايَا في أَمَانِينَا

#### ٥ - ابن نُباتَة (٦٨٦ - ٧٦٨هـ / ١٢٨٧ - ١٣٦٦م):

هو أبو بكر جمال الدين القرشي . وُلد في ميّافارقين ونشأ بمصر ، ورحل الى دمشق ، ثم اتصل بالملك المؤيد أمير حماة ، وكان كاتباً له ، ثم دعاه السلطان حسن في مصر ليكتب له ، فلبَّى الدَّعوة ولكنَّ السلطان مات في السنة التالية ِ وقد توفي ابن نباتة في مصر سنة ١٣٦٦م.

لابن نُباتة **ديوان شعر** طُبع في مصر سنة ١٢٨٨ هـ ثم سنة ١٣٢٣ هـ. وله أيضاً « الديوان الصغير» المعروف بـ « المؤيدات» وقد طُبع عدّة مرّات في مصر وبيروت.

كتب إليه صفى الدّين الحلّي قصيدة يعاتبه فيها أولها:

مَنْ لِصَبِّ أدنى البعادُ وَفاتَهُ مُذْ عَداهُ وصلُ الحبيبِ وَفَاتَهُ

١ \_ يريد بالزرازير أعداءه.

#### فأجابه ابن نباتة:

مَا لِظَبْى الحِمَى إِلَيْهِ ٱلتِفَاتَهُ بَعْدٌ مَا كَدَّرَ المَشيبُ حَيَاتَهُ لَهِجٌ بالْهَوَى ، وإنْ نَفَّرَتْ أَيْ كُلًّا قِيلَ: قَدْ سَلا عَنْ فَتَاةِ ما عَلَى مَنْ عَصَى النُّهِي فيهِ رَأْيُّ لَوْ عَصَى في الهَوَى عَلَى نُهاتَهُ بِأَبِي فَاتِرُ اللِّحاظِ غَرِيرٌ وامَ تَشْبِيهَهُ الغَزالُ فَفَاتَهُ ٢ صَائِلُ الحُسْنِ: إِنْ رَنَا وتَنتَى سَلَّ أسسافَهُ وَهَـزَّ قَـناتَـهُ لِعُيونِ الوَرى بِخَدَّيْهِ وَرْدُ طَالَمَا عاقبَ السُّهادُ جُناتَهْ سَاقِيَ الرَّاحِ بِادِّكَارِ لُقاهُ لَا عَدِمْنَا ذَاكَ اللُّقي وَسُقاتَهُ هاتِ كَأْسِي ، وَإِنْ لَحَنْتُ مِنَ السُّكْ حرِ ، فَلا تَلْحَنِي إِذَا قُلتُ : هَاتَهُ أَنَا فَرْعٌ مِنَ النَّباتِ، إذا مَا هَاجَرَتْهُ السُّقاةُ خَافَ مَمَاتَهُ أَنْبَتَتُهُ نُعْمَى الصَّفَى ، وَأَحْيَتْ ذِكْرَ أَسْلافِهِ، فَهِزَّتْ نَبَاتَهُ...

دي اللَّيالِي غَزالَهُ وَمَهَاتَهُ ا عَادَهُ الحُبُّ، فَاسَتَجَدَّ فَتَاتَهُ

عالج ابن نُباتة جميع الموضوعات الشعريّة وقد غلب على شعره الشكوي، وكان ليِّناً في كلامه ، سهلاً في تعبيره ، ينزع منزع الرقة ، ويكثرُ من الاعتاد على البديع وطرائقه ولاسيما التورية ومراعاة النظير والتضمين وحسن التعليل، ويبلغ به تطلُّب الزخرف أحياناً الى السخف، كما يبلغ به اللين الى الإسفاف والحشو واللَّحن.

١ ... المهاة: البقرة الوحشيّة تشبه بها المرأة في حسنها وجمال عينيها.

٢ \_ تشبيه: أي محاكاته.

#### مصادر ومراجع

خير الدين الزركلي: الاعلام.

جرجي زيدان: تا**ريخ آداب اللغة العربية ــ في مج**موعة دار الجيل ــ بيروت.

شرف الدّين البوصيري وقصيدته البُردة — المقتطف ٣٢: ٦١٦.

اسهاعيل حسين: ابن نُباتة الشاعر المصري - القاهرة مطبعة الآداب والفنون.

علي الجارم: الشاعر المصري: جمال الدّين بن نُباتة ـــ الهلال ٤١: ١٠٣٩.

أحمد الاسكندري: صغى الدّين الحلّي ــ مجلّة المجمع العلمي ١٢: ٢٤٣، ٢٩٢.

ضياء الريّس: صفيّ الدّين الحلّي ــ الرسالة ٢٧: ٢٤، و٢٨: ١٠١. و ٢٩: ١٤٥.

ضياء الريس: صفيّ الدّين الحلّي ــ الرسالة ٢٧: ٢٤، و٢٨: ١٠١، و٢٩: ١٤٥.

محمد كرد علي: رسالتان لصني الدّين الحلّي ــ مجلة المجمع ٤: ٢١٠ ــ ٢٢٠.

محمد رزق سليم: صني الدّين الحلّي في بلاط بني أرتق ــ الرسالة ــ العدد ٧٦٧ (١٩٤٨).



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فهرس الأعثلام



- أ - ا - ا آلَّ بلي (ابراهيم) ١٠٠٦. الآمدي ١٠٠٧، ٦٥٠، ٦٥٠، ١٥٠٠. الآمدي ٣٦٩. الإباضية وعبدالله بن إباض ٣٦٩. ابراهيم بن العبّاس ١٠٤٨. ابراهيم الحليل ١٤٨، ١٠٨٠. الراهيم ١٠٣٠. الأبشيهي ٩٥٠، ١٠٣٩، ١٠٣١. القراط ٩١٥. الأبلة ٣٣٧، ١٠٧٠. الأبلة ٣٣٧.

ابن الأبّار ۹۲۱، ۹۲۲ — ۹۳۶، ۹۳۰، ۹۳۰، ۹۳۸. ۱بن أبي دؤاد (أحمد) ۵۵۵.

ابن ابي دؤاد (احمد) 602. ابن أبي زرع 990. ابن أثال ٥٠٨. ابن الأثير (تاج الدين) ١٠٢٧.

ابن الأثير (ضياء الدين) ٦٤٨، ٦٤٩ -

ابن ادریس ۹۳۸، ۹۰۶. ابن باجة ۹۶۲، ۹۷۷، ۹۸۷، ۹۸۹.

ابن بُرْد الأصغر ۹۰۶، ۹۲۲، ۹۳۷. ابن بسّام ۳۵، ۹۰۰، ۹۱۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۳۰، ۹۳۸، ۹۳۵، ۹۳۵، ۹۵۲.

ابن بشكوال ۹۲۱ ــ ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۳۰. ابن البطريق ۵۵۷.

ابن بطّوطة ٦٦١، ٣٠٠٩، ١٠٠٥، ١٠٠٦. ابن بقي ٩٣٨، ٩٤٩، ٩٥٠، ٩٥٥، ٩٧٧. ابن البيطار ٩٣٨، ٩٨٧.

ابن تاشفین (یوسف) ۸۹۳، ۸۹۶، ۹۶۷. ابن التوأم ۵۶۹.

ابن تومرت ۸۹۳، ۹۹۱، ۹۹۷، ۹۹۸ — ابن تومرت ۸۹۸، ۹۹۸

ابن التيّان ٩٨٦.

ابن جبیر ۲۶۱، ۹۳۰، ۹۳۱ — ۹۳۲. ابن جُزي ۱۰۰۵.

ابن جنّي ۷۹۳، ۷۹۴. ابن حبّوس ۱:۱۶ — ۱۰۱۵.

ابن الحدّاد (أبو عبدالله محمد) ۹۳۷. ابن حَذيم ۸۳.

> ابن حزم ۹۱۷ ــ ۹۲۰ ، ۹۳۷. ابن حنبل ۸۷۹.

ابن حوقل ۲۶۱.

ابن حيّان ٩٣٠.

ابن خاقان (الفتح) ۹۰۰، ۹۱۰، ۹۱۲، ۹۱۲، ۹۳۰، ۹۳۰، ۹۳۸.

ابن خرداذبه ٦٦١، ٨٨٣.

ابن خروف ۹۸۲.

ابن الحطيب ٩٠٤، ٩٢٦، ٩٢٨، ٩٣٨،

ابن خفاجة ۹۰۶، ۹۳۸، ۹۷۶ ـــ ۹۷۰ . ۹۷۷.

ابن خلدون ۷۹، ۱۶۹، ۳۱۳، ۷۰۰، ۱۹۵۳، ۷۹۹، ۹۵۰، ۲۵۹، ۳۵۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۱، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱،

ابن خلکان ۹۱۰، ۹۹۴، ۹۰۳، ۱۰۳۷. ابن درستویه ۷۸۷.

ابن دُرید ۸۷۷.

ابن رشد ۹۳۸، ۹۸۷.

ابن رشیق ۱٤۹، ۳۸۷.

ابن الرومي ۷۵۷ ـــ ۷۸۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۳، ۸۹۱.

ابن الزَقَاق (یعیبی بن عطیة) ۹۳۸، ۹۷۰، ۹۷۰، ۸۷۷

ابن زمرك ۹۳۸، ۹۵۰، ۹۵۰.

ابن زُهر ۹۳۸، ۹۵۲، ۹۸۵، ۹۸۲.

ابن زیدون ۹۰۶، ۹۲۲، ۹۲۷، ۹۳۷، ا ۹۲۹ ـــ ۹۷۲.

> ابن الزيّات ۹۱۲، ۵۰۱. ابن سبعين ۹۸۹.

ابن سریج ۳۹۳، ۶٤۵، ۲۰۹، ۵۰۹، ۵۰۹،

ابن سعید ۲۶۱.

ابن سلَّام ۳۵، ۳۸۱، ۴۱۱، ۲٤۷.

ابن سناء الملك ٩٤٧ ، ٩٤٩ ، ٩٥٠ ، ٩٥٣ ، ٩٥٥ .

ابن سهل ۹۳۸ ، ۹۸۱ – ۹۸۲.

ابن سِيده ٩٨٦.

ابن سینا ۸۸۰، ۸۸۱.

ابن شاکر (موسی) ۸۸۲.

ابن شرف البرجي ٩٣٧.

ابن شریج ۳۱۶.

ابن شهید ۹۰۶، ۹۰۰، ۹۰۹ ـــ ۹۱۶، ۹۳۷.

ابن الضحّاك (الحسين) ٦٩٨.

ابن طباطبا ۱۰۳۸.

ابن طفیل ۹۳۸ ، ۹۸۷.

ابن الطيّب العلميّ ١٠٢٠ ـــ ١٠٢٢.

ابن عتيق ٦٤٦.

ابن عبد ربّه ۵۰، ۵۰، ۱۶۹، ۳۹۰، ۳۹۰، ۱۹۰۵، ۹۰۷ ــ ۹۰۹، ۹۳۷، ۹۰۳، ۹۵۳.

ابن عبدوس ۹۷۰.

ابن عبدون ۹۰٤، ۹۳۹.

ابن عَربشاه ۱۰۳۳.

ابن عربي (محيي الدين) ۸۷۹، ۹۳۸.

ابن عطية (أبو جعفر) ١٠٠٠، ١٠٠١.

ابن عطيّة (أبو عقيل) ١٠٠١ ــ ١٠٠٢. ابن عمّار (أبو بكر) ٩٦٧.

ابن الوردي ۱۰٤۹، ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹.

ابن وهبون المرسى ٩٣٧.

أبو بكر ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۱۷، ۳۳۱، ۳۴۵،

V\$Y , TAT , TEV

أبو تمّام ۲۵، ۹۲۰، ۹۶۸، ۹۰۰، AYY AYY AYY AYY AYY 477 441. 48A 482 4VA1

أبو حفص عمر ٩٩٧.

أبو حمزة الخارجي ٣٦٨ ـــ ٣٧٠.

.1.17 (477 (470

أبو حنيفة ٨٧٩.

أبو دُوَّاد الأياديّ ١٦٧، ٢٧٢.

أبو ذُرِّ ٧٩٨.

أبو سفيان بن حرب ٣٨٩.

أبو شُجاع فاتك ٧٩٢.

أبو الشمقمق ٦٨٦.

أبو عبيدة ٢٨٥، ٧٠٤، ٨٧٨.

أبو العتاهية ٥٧٥، ٦٧٨، ٢٨٩، ٢١٤ —

. ٧٧.

أبو العشائر ٧٩١.

أبو العلاء سالم ٣٢٥.

أبو عمرو بن العلاء ١٠٣، ١٣٠، ١٣٤.

أبو العنان المرينيّ ٢٠٠٥.

أبو غيشان ١٤٧.

أبو الفداء ٢٥٩، ١٠٣٨.

ابن العميد ٥٧٥ ، ٢٧٦ ، ٦٤٦ ، | ابن هشام ٧٩ ، ٣٣٤ ، ٢٨٧-

٦٤٢ ، ٦٤٣ ، ٧٩٤ ، ٨٧٣ ، ٩٨٠ أبن الهيثم ٨٨٣ .

ابن العوَّام (أبو زكريًّا يحيى) ٩٨٦. ابن فارس ۱۳۳ ، ۲۲۳.

ابن الفارض ٧٨٣، ٨٥٩ ــ ٨٠١، ١٠١٧. أبن ياسين (عبدالله) ٩٩٤.

ابن فرناس (عبّاس) ۸۹۲، ۹۸۸.

ابن القارح (على بن منصور) ٨٤٦، ٨٤٧، . 8 & 8

این قُتیبَة ۳۰، ۱۹۰، ۳۸۷، ۳۷۳، ۸۷۰، .4.4 . 011

ابن قُرلمان (عبيدالله) ٩٣٦.

ابن القرّاز ١٩٥٠ ، ٩٥٣ ، ٩٥٥ ، ٩٥٥.

ابن قزمان ۹۳۸، ۹۷۲.

ابن کیغلغ ۷۹۱، ۸۰۳.

ابن ماسرجویه ۵۰۸.

ابن ماسویه ۱۹ه.

ابن المدبّر ٦١٥.

ابن مُحرز ۳۹۳.

ابن المعتز ۲۷۸، ۷۲۱ ــ ۷۲۳، ۸۷۸، .907 (989

ابن معتوق ۱۰٤٥.

ابن المقفّع ٢٤، ٥٣٠ ــ ٥٥٠، ٥٥٤،

140, TYO, OYO, TYA, TIP.

ابن ملجم (عبد الرحمن) ۳۰۳، ۳۶۲.

ابن منظور ۱۰۳۰.

ابن ناصح (عباس) ٩٣٦.

ابن نُباتة ١٠٥٥، ١٠٥٠ ـــ ١٠٥١.

ابن النديم ٦٠٣.

ابن هانئ ۹۳۷، ۹۹۹، ۹۹۱ – ۹۹۳.

إرَم ذات العاد ١٢٠.

الأزهري ۸۷۷.

أسد ۱۷۲، ۲۵۲، ۲۲۱.

إسفنديار ١٢٠.

الاسكندر ٧٧٥.

الاسكندرية ۳۰۲، ه.ه، ۵۰۸، ۳۲۰، ۹۳۱.

اسهاعیل بن یسار ۳۱۹، ۳۹۲، ۵۰۳.

الاسماعيليّة ٣١٨، ٣٤٥، ٣٢٣، ٧٨٧، ٨٨٧، ٧٩١.

اشبيلية ۲۹۸، ۸۹۵، ۲۹۸، ۹۲۰، ۹۳۷،

الأشتر النخعيّ ٣٤٨.

الأشعريّة ٧٩٨.

الأصفهاني (أبو الفرج) ٨١٥ ـــ ٥٨٣ ، ٩٦٠.

الأصبعي ٢٨٥، ١٤١٥ ، ٢٢٧، ٥٥٣ ،

إضَّم ٢٣٩، ٨٤٠.

الأعشى ١٢١، ١٥٢، ١٦٧، ١٦٧ عــ

1. Y.Y.

أعشى تغلب ٣١٧.

أعشى ربيعة ٣٩١، ٥٠٣.

أعشى همدان ٣٨٩.

الأعمى (أبو العبّاس) ٥٠٣.

الأعمى التطيلي ٩٥٥.

أغمات ٩٩٧.

أبو فراس الحمداني ۷۸۳، ۷۹۸، ۷۹۹،

PIA - YYA AFP > PFP.

أبو ماضي (إيليًّا) ££.

أبو مسلم الخراساني ٦٨٥.

أبو نواس ٤٢ ، ٣٩٨ ، ٢٤٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٣ ،

375 AVF > 7AF : 18F - 714 :

יין אין פיין דרא איף דיף

37P > 77P.

الأتراك ٢٠، ٢٠، ٢١٠، ٢٠٠ ١٨٥.

الأحقاف ٢٥.

الأحوص ٣١٧، ٤٤٤، ٥٧ ـــ ٤٥٣،

الإخشيد ٧٨٧.

الأخشيديّة (الدولة) ٥٢٠.

الأخطل ٢٤، ٣١٧، ٣٣٠ ٢٩٢، ٣٩٣،

149 . 144 . 144 - 144 . TAS . TAS

1470 1892 1890 1898 1974

· V· Y · TAY · TAT · TA · · £47

**77**53 • <u>7</u>53 • 765 • 765 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 • 779 •

الأخفش ٢٤، ١٣٤، ٥٥٣، ٨٧٨.

اخوان الصفاء ٣٤٥، ٨٤٤، ٨٨٠.

الادريسي ٦٦١، ٩٩٨، ١٠٠٣، ١٠٠٤ —

أَذَنة ٧٦.

أزيد ١٨٠، ٢٨١.

أرخميدس ٧٤، ٨٨٣.

أرسطو ١٩٥، ٥٢٥، ٥٤٠، ٤٤٥، ٥٥٧،

177 (099 (0VE (079 (00)

. ۸۸ •

الأفشين ٧٣٧.

أفلاطون ۱۹ه، ۴۳ه، ۷۷ه، ۸۸۰

الأفوه الأوديّ ٢٢٥ ــ ٢٢٦.

اقلیدس ۱۹، ۵۷۶، ۸۸۱.

أكثم بن صيني ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱٤٥ — ۱٤٦.

امرؤ القيس ٨٤، ١٣٢، ١٣٧، ١٤٤،

101 201 301 VOI A01)

٧٨٤ ، ٧٢٢ ، ٢٥٦ ، ٣٥٢ ، ٢٢٧ ،

.41. . 14.

الأمويون ۲۹۸، ۳۱۳ — ۳۱۷، ۴۵۸،

\$7. (\$9. (\$9. (\$1.

\$74 . \$7A . \$77 . \$70 . \$7Y

الأمين ٦٩٢، ٦٩٣، ٧٣٩.

أُمِيَّة بن أبي الصّلت ١٦٨ ، ٢٨٦ — ٢٨٧. الأنبار ٦٨.

الأنباط (دولة) ٦٨، ٧٦.

الانجيل ٥٦، ٥٩٥.

الأنصار ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٧، ١٣٤،

053 - AF3 > PF3.

الأنصاري (أبو زيد) ٥٥٣.

انطاکیة ۸۰۸، ۵۰۸، ۷۹۱، ۸۲۲، ۸۲۲.

الأنطاكي (داود) ١٠٢٩.

أنقرة ١٧٦.

الأوس ٥٤، ٢٠٤، ٢١٣.

أوس بن حُجر ۲۱٤، ۸٤٩.

إياد ١٢٥.

ايزوب ٥٤٥.

\_ ب \_

باب الذهب ٨٨٥.

بابك الحرّميّ ٧٨٧، ٧٩٥.

بابلیون (حصن) ۳۰۲.

الباخرزي (أبو الحسن) ٣٥.

الباعونيّة (عائشة) ١٠٤٥. الباهلي (أبو هشام) ٦٨٦.

البَبّغاءُ (أبو الفرج) ٨٧٣.

البتّاني ٨٨٢.

البتراء ٧٦.

بثينة ٢٩٤، ٢٠٤، ٢٧١، ٢٧٤، ٣٢٤، ٢٢٠.

بجاية ٩٢٢.

بُجير بن زَهير ۲۱٤، ٤٠٢.

البحتري ۷۲، ۵۲۷، ۲۵۸، ۲۵۰،

البحرين ٧٠٠.

البخاري (نحمد) ۸۷۹.

بدر (غزوة) ۲۹۹.

بربر ۹۰۹.

البرامكة ٦٩٢.

برداس فوكاس ۸۱۰.

برداس (قسطنطین) ۸۰۹.

البردة ٤٠٢، ٣٠٤.

ا برزویه ۳۷ه.

البلاذري ٣٣٤، ٢٥٩. البُلْخي ٦٦١. بلنسية ٢٩٨، ٩١٧، ٩١٧، ٩٣٨، ٧٧٩، . 144 بنو عامر ۸۹۲. بنو جَهُور ۸۹۲. بنو حمود ۸۹۳. بنو عبّاد ۸۹۲. بنو هود ۸۹۲. بهاء الدولة ٨٣٣، ٨٣٤. بهاء الدين زهير ٨٦١ ــ ٨٦٤. المبوصيري ٤٠٣، ١٠٢٨، ١٠٤٥، . 1 . 2 . 1 . 27 البويهيّة (الدولة) -- البويهيّون ٥٢٠ ، ٥٢٦. بيدبا ۷۲۷ ، ۵۲۸ ، ۵۴۷ . البيروني (أبو الريحان) ٦٦١، ٨٨٤. بيت الحكمة ٨٧٦.

> التلعفري ۱۰٤٥. تميم الداري ۳۸۲، ۹۹۵.

. 297 . 290

البيهتي ٦١٦.

بزرجمهر ۵۹۹، ۷۷۳. البستيّ (أبو الفتح) ۸۲۹. بسطام بن قيس ۱۷۱. البسوس (حرب) ۹۲، ۹۳، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۶. بشامة ۲۱۶. پشر بن حازم ۱۳۴. بشار ۲۷، ۲۷۲، ۱۳۹، ۵۳۳، ۲۷۲،

البصري (أبو عبيدة) ٥٠٥. البصري (الحسن) ٥٠٥. البصرة ٢٠١١، ٣٦٢، ٣٦٥، ٣٨٣، ٤٧٩، ٢٠٥، ٣٠٥، ٧٠٥، ٥٠٠، ٢٥٥، ٢٠٥، ٣٥٥، ٤٥٥، ٥٦٥، ٨٨٥، ٨٠٧.

> البطحاء ٦٥. البطروجي ٩٨٦.

بطلیموس ۱۹، ۸۸۲، ۸۸۳. البطلیوسی ۵۸۸، ۹۷۷.

بُغا ۲۰ ه.

> البغدادي (عبد القادر) ۱۰۳۵. البكري (أبو عبيد) ۲۲۱، ۹۳۰. بكّة (معركة وادي) ۸۹۲.

التميميّة (حسّانة) ٩٣٦. التنوخي ٥٨١ تهامة (الغُوْر) ٦٤، ١٤٧. تُوبة ٤٢٦. التوراة ٥٩، ٧٧، ٥٩٥. تيماء ٢٨٢.

\_ ٹ \_

ثابت بن قرَّة ٥١٩، ٥٥٥، ٥٥٦، ٨٧٦. الثعالبي (أبو منصور) ٣٥، ٨٩ه، ٩١٠، ٩٦٤.

> ثعلب (أبو العباس) ۷۲۱. ثعلبة (بنو) ۷۶.

الثغور (حرب) ۷۹۹، ۸۰۹، ۸۱۰. الثقني (أبو العاص) ۵۶۳. الثقفيّ (أبو محجن) ۵۰۳. شَمود (قبيلة) ۷۲.

- ح -

جابر بن أفلح ٩٨٦.

الجَاحِظُ ٩٧، ١٣١، ١٨٤، ٨٣٣، ٧٧٣، ٢٥٠، ٢٧٥، ٢٨٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢١٣، ٢١٣، ٢١٣، ٢١٣، ٢١٣، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠.

الجاحظيّة ٥٥٥، ٥٥٥.

جاسِم (قبيلة) ٧٧.

جالينوس ٥١٩، ٥٧٤، ٨٨٠. الجامع الأقصى ٥١١.

الجامع الأموي ٥١١. الجبريّة ٣١٩، ٥٠٩، ٨٥٨. جدّة ٩٣١.

جَدِيس (قبيلة) ٧٢.

جرجان ۹۲۲.

الجرجاني (عبد العزيز) ۱۳، ۲۶۸، ۲۸۸، جرير ۲۲، ۳۳۰، ۳۹۲، ۳۹۳، ۲۳۲، جرير ۲۲، ۳۲۰، ۲۰۲، ۲۸۱، ۲۸۱،

> الجزنائي (أبو العباس) ٩٩٦. الجزيريّ (ابن ادريس) ٩٣٧.

جستاس ۱۲۲، ۱۹۰. جستاس

الجعفريّ (قصر) ٧٠ه.

جُفَينة ٥٥.

الجُمحيّ (أبو دهبل) ٣٩٣.

الجمل (واقعة) ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٧، ٤٧٥.

جميل بن مَعْمَر ٣٩٤، ٢٠١ ــ ٤٢٥.

جندیسابور ۵۰۵، ۹۲۳، ۲۷۸.

ِ جنکیز خان ۱۰۲٤.

الجهشياري ٥٦.

جُهَيْنة ١١٠.

الجَواليتي ١٣.

الجوهري ۸۷۷.

- **t** -

حاتم الطّاني ۱۶۲، ۱۲۷، ۳۲۳ ــ ۲۲۳، ۲۵۱.

حاجي خليفة ٢٥٩، ٢٠٣٠.

الحسن بن وهب ۷۳۰.

حضرموت ۲۶، ۲۵، ۳۹۸.

الحطيئة ١٣٣، ١٦٧، ٥٧٠ ــ ٨٧٨، . Y & A o

حفصة الركونيّة ٩٣٨.

حُفْني ناصف ٣٤.

الحَكُم ٩٨٤.

حل ۲۲م، ۲۷۷ ، ۷۸۷ ، ۲۹۱ ، ۸۹۷ P.A. 7/A. 7/A. 2/A. 73A.

. **۸**٦٦

الحلني (بدر الدين) ۱۰۳۷، ۱۰۳۳.

الحلبي (شهاب الدين) ١٠٢٧.

الحَلَّج ٢٧٥، ٢٧٩.

الحلّي (صنى الدين) ١٠٤٥، ١٠٤٩ —

حليمة (يوم) ۷۷، ۲۵۲، ۲٦٠.

الحمدانيّة (الدولة) \_ الحمدانيون ٢٠، . 017

حمَّاد الراوية ١٠٣، ١٤٩، ١٥٠، ٣٥٤.

حمّاد عجرد ۱۸۱، ۲۸۲.

الحموي (ابن حجة) ١٠٤٥.

جِمْيُر (مملكة) ٧٦، ٠٠.

حُن (بنو) ۲۵۹، ۲۲۰.

حنین بن اسحق ۱۹ه، ۲۵، ۲۷۸.

حُنين (يوم) ٤٠٢.

الحير (قصر) ١١٢.

الحارث بن جبلة الغساني ٧٧

الحارث بن حِلَزة ١٢١، ١٥٢، ١٦٦، | الحسين ٣٠٣، ٣١٨، ٦١١، ٨٤١. . 194 - 190

الحارث بن عباد البكريّ ١٢٣.

الحارث بن عمرو ١٤٥.

الحارث بن كلدة ٨٣.

الحارث بن هشام ۳۸۹.

الحارث بن همّام بن مرَّة ۲۷۲.

الحاكم بأمر الله ٨٥٤.

حاثر ۳۱٤، ۵۰۹.

الحشة ٢٩٨.

الحجاز ۲۶، ۳۱۰ ۳۱۲ – ۳۱۲، ۲۲۰

133 , 203 , 13 , 101 , 120

. 444

الحجّاج بن يوسف ١٣، ٥٧، ٣٠٣، ٣١٨،

PIT'S POT'S OFT - AFT'S FAT'S

149. 18AY 18A. 1804 180V 1833 4833 383.

الحدث الحمراء (معركة) ۸۰۹، ۸۱۰.

الحديث ٣٣٣ ــ ٤٣٣، ٥٠٥.

حران ۲۸، ۱۵، ۲۰۵، ۲۲۰، ۲۸،

النار ع ۱۳۳ م ۱۳۳ ـــ ۱۳۹ ـــ

الحزام ٥٦٥.

حساد ، ثابت ۰، ۲۸۷، ۳۸۸، ۳۹۲، ۱۹۹۱ المجنبَريّة ۷۳.

.210 - 214

الحسن ۳۰۳، ۳۱۸.

الحسن البصري ٣٠٩.

الحسن بن نزار ٩٥٥.

- خ -

خالد البرمكي ٦٨٠.

خالد بن الوليد ٣٠٠، ٤٣٢.

خالد بن یزید ۳۱۵، ۵۰۸.

خديجة ۲۹۸.

خراسان ۱۸، ۵۲۶.

الخراساني (أبو مسلم) ٥١٨، ٥٣٤.

خرشنة ۸۰۹، ۸۲۱.

الخزرج ۵۷، ۴۰۲.

الخصيب ٦٩٢.

الخطيب البغدادي ٧٨٨.

الحقاجي (ابن سنان) ٦٥١، ٦٥١.

الخَفاجي (شهاب الدَّين) ۳۵، ۲۵۰، ۱۰۳۰

خَلَفُ الأحمر ١٠٣، ٦٩٢.

الخليل بن أحمد ٢٤، ١٣٤، ٢٠٥، ٥٠٧، الخليل بن أحمد ٢٤، ١٣٤، ١٣٧.

١-افنساء ١٤١ : ١٦٧ ، ٢٨٩ ، ٢٣٤.

الخوارج ۲۰۳، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۸– ۳۲۹، ۲، ۳۲۷، ۳۵۸، ۳۲۹،

. 019 . ETA . EOV TOV . TV.

الحوارزمي (أبر كمر ٦١٧، ٦٢٥، ٦٤١. الحوارزمي (محمد) ٨٨٢.

الخَوَرْنق (قص ٧٧

**\_ 2** \_\_

داحس والغبراء (حرب) ۲۰۰، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۳.

دارة جلجل (يوم) ۱۷۷، ۱۷۸. دار الشجرة ۸۸۵.

الدَّاني (أبو بكر بن اللَّبَانة) ٩٣٧.

داود بن سلم ۸۵.

دېشليم ۳۷ه، ۹۳۵، ۵۶۰.

الدَّرب (معركة) ۸۰۹، ۸۱۲.

ذُريد بن الصّمة ۱۲۱، ۱۲۷، ۲۲۹، ۲۸۹.

دعبل ۷۳۷ ـــ ۷٤٠.

الدمستق ٧٩٩.

دمشق ۱۸۶، ۲۰۳، ۳۰۳، ۱۶۱، ۳۰۶، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸،

الدميري ٩٦، ١٠٤٤ — ١٠٤٤. الدَّهناء (صحراء) ٦٥.

الدؤلي (أبو الأسود) ۱۳۶، ۵۰۹. ديك الجنّ ۷۲۹.

\_ 1 \_

دسان ۲۵۰ ، ۲۲۰.

ذو الرِمَّةُ ٣٩٢، ٣٧٧ — ٤٣٩.

ذو سلَم ۸٤٠.

ذو قار (يوم) ٣٣٧.

ذو الجحاز (سوق) ٥١، ٦٥، ٩٥.

<del>-- ) --</del>

الرازي ۸۸۰.

الراضي ٥٨٩.

الراعي ٤٣٦، ٤٩٦.

الراونديّة ٦٧١.

الرَّبع الحالي (مفازة صيهد) ٦٥. ربيعة بن مَكْدَم ١٢١.

رَحْرِحان ۲۵۲.

الردّة (حروب) ۳۰۰، ۳۳۱.

رُستم ۱۲۰

الرسول ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۲، ۲۰۷، ۴۱۱،

7/3, 3/3, 0.0.

الرشید ۱۹۹، ۳۰۵، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۱۷، ۲۱۷، ۲۱۷، ۲۰۳۰

الرّصافي (محمد بن غالب) ۹۸۰، ۹۸۰ – ا

ركن الدولة ٦٤٣.

الرّمادي (يوسف بن هارون) ۹۵۳.

الرندي (أبو البقاء) ٩٣٩.

الرُّها ٥٠٥، ٣٢٥، ٢٧٨.

رواحة ٢٨٩.

رؤبة ٥٠١، ٢٠٥ ــ ٣٠٥.

رَوِّح بن زنباع ۳۹۰.

الروم ۵۹، ۱۲۱، ۲۹۸، ۲۳۸، ۲۳۳، ۲۸۳، ۲۲۹، ۴۰۸، ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۱۸.

- j -

الزاب (موقعة)

الزُّبَّاء (زينب) ٧٦.

زَيَد ١٥٤.

الزيعري (عبدالله بن) ۳۸۹، ۴۰۹. الزيعر ۳۰۷، ۳٤۱، ۳۲۷.

الرَّبِير (عبد الله بن) ۳۰۹، ۳۲۰. الزبيريَّة ـــ الزبيريَّون ۲۱۹، ۳۱۲، ۳۱۹، ۳۰۸، ۳۹۸، ۴۱۵، ۲۱۵، ۲۱۷، ۴۰۹،

الزبيدي ۹۳۷، ۱۰۳۰.

الزّبيدي (أبو بكر) ٩٨٦.

الزرادشتيّة ٥٣٢.

زُرْعة بن عمرو ۲۵۲ ، ۲۲۱ .

الزرقالي ٩٨٦.

زرياب ۸۹۲، ۹۳۲، ۹۸۸.

زُفر بن الحارث ٤٦٦، ٤٧٤.

الزِّقَاقَ (بحر) ٨٩٢.

الزلَّاقة (معركة) ٩٦٧.

الزَّمخْشري ۱۷۲، ۸۷۷.

الزهراوي أبو القاسم ٩٨٧.

الزّهري (ابن شهاب) ٥٠٥.

زهير (البهاء) ٧٨٣.

زُهير بن جذيمة ٢٥٢، ٢٥٣.

زیاد ابن أبیه ۳۰۳، ۳۱۷، ۳۰۹، ۳۲۲ — دیاد ابن أبیه ۲۳۳، ۳۰۸، ۳۲۸، ۴۸۰.

زید ۲۹۸.

زید بن ثابت ۵۷.

زید بن عمرو ۱٤۹.

زیدان (جرجی) ۵۰، ۳۸۲، ۳۸۷.

الزيديّة ٣١٨.

زين العابدين ٤٨٠، ٤٨٣.

— س —

السَّاسانيون (الفُرس) ٩٦.

السامانية (الدولة) ٥٢٠.

سامرّاء ۲۰، ۵۰، ۵۸۶، ۷۲۷، ۲۰۰۰ ۷۰۹.

سامرّاء (سُرَّ من رأی) ۷۰، ۵۵، ۵۸، ۵۸، ۷۵،

سائب ۳۱٤، ۵۰۹.

السباق (حرب) ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

سحبان ٥٥٦.

السَّدير (قصر) ٧٧.

سرقسطة ٨٩٣، ٩٦٤.

السرقسطي ٦٢٣.

السريّ الرّفّاء ٨٦٧، ٨٦٨.

سطيح ١١٠.

سعد بن أبي وقّاص (٣٠١، ٧٤٩.

سعد بن الربيع ١١٨.

السعديّ (ابن نباتة) ۸۷۳.

سعید مسحج ۱۰.

سقراط ۸۸۰.

السفّاح ١٨٥.

السكّري ٧٨٧.

سُكينة ٣٨٧.

السلاجقة ٧٠٠.

سلامة بن جَنْدل ۱۲۷، ۲۲۱ — ۲۲۰.

السُّلامي ٧٠٠.

سَلُّم الحاسر ٦٨٣.

سلوق ۹۳.

سليم التَّجيبي ٩٤.

سليم الفاتح ١٠٢٤.

سلیمان بن هشام ۲۸۰.

سِلْمِانُ (التَّاجِرِ) ٦٦١.

السِموأل ۱۶۲، ۱۵۵، ۱۲۸، ۱۷۲، ۲۸۷ — ۲۸۳ ، ۷۵۱

سهل بن هارون ٥٥٤، ٥٦٥، ٧٣٥.

سهیل بن عمرو ۱۱۸.

سيبويه ٣٠٩، ٥٨٥، ٩٤٨، ٨٧٨.

السيرافي ٨٤٩.

سيف الدولة ٧٩٧، ٧٩٨، ٧٩٩، ٣٢٥،

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

V.A. P.A. (A.) Y.A. Y.A. (YA.) (YA.) (YA.) (YA.) (YA.) (YA.) (YA.) (YA.) (YA.)

V44 (V47 (V4) (VAV (ATV

٥٣٨، ٧٢٨، ٨٢٨، ٢٧٨، ٣٧٨،

11.11

سيل العرم ٧٤، ١٢٠.

سيناء ٦٣.

السيوطي (جلال الدين) ١٠٣٤.

السيّد الحميري ٦٨٩.

ــ ش ـــ

الشاب الظريف ۱۰۲۸، ۱۰۶۵، ۱۰۶۳.

شاطبة ۸۹۲، ۹۳۱.

الشافعي ٤٠٤، ٨٧٩.

صِحَار (قبيلة) ٧٢.

صخر ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲.

صريع الدُّلاء ٨٧٣.

الصفدي (الصلاح) ٩٥٠.

صفّين (واقعة) ۳۶۷،۳۶۲، ۳۲۹، ۲۱۷،

. 272 . 277 . 270

صلاح الدين ٦١٠، ٦٤٣.

الصُّنوبريِّ (أبو بكر) ٨٦٥ — ٨٦٧، ٩٧٥.

الصّولي (أبو بكر) ٨٩ه، ٦٤٨، ٧٥٩.

-- ض --

الضحاك بن قيس ٤٦٦.

الضحَّاك بن مزاحم ٥٠٧.

ضِرار بن الخطّاب ٣٨٩.

ضُمرة بن ضُمرة ١١٩.

\_ ط \_

طارق بن زیاد ۸۹۲، ۹۰۳، ۹۹۷، ۹۹۷،

. 114

الطائع ٨٤١.

الطائف ۲۹۸ ، ۲۲۲ ، ۱۱۰ ۱

الطائي (أبو عمَّار) ١١٩.

الطبري ٥٧، ٧٩، ٢٥٩، ٢٦٢، ٨٧٩.

طرابلس ۸٤٤.

الطرطوشي (أبو بكر) ۹۲۰.

طَرَفَة ١٤٤ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ،

· 744 - 774 · 177 · 171 · 171

177 ( £1) ( £ • 4 ) ( £ • 6 ) ( YYF

.41.

طریف (جزیرة) ۹۳۱.

الشام ۱۲، ۲۸، ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۶۰

070 ) 770.

الشّبراوي ١٠٤٥.

شراكسة ٦٠٩.

شُرحبيل بن حسنة ٣٠٠.

شرف الدولة ٨٣٣.

الشريشي ٦١٥.

الشريف الرضي ٧٨٣، ٨٣٣ – ٨٤٣، ٨٣٧ – ٨٤٢، ٨٦٩.

الشريف المُرتضى ٨٤٤.

الشعبيّ (عمرو بن شراحيل)

الشعوبيَّة ٣٦٧، ٥٦٤، ٢٩٥، ٥٧٠،

APF > Y+V > F+V + i+V.

شقّ ۱۱۰.

الشُّليِّ (أبو بكر بن عمَّار) ٩٣٧.

الشنتريني ٩٣٧.

الشنتمري ۲۵۷، ۲۷۲، ۹۸۹.

الشنفري ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱ - ۱۷۲.

شهرزاد ۲۰۲.

شهریار ۲۰۲، ۲۰۹.

السيباني (ابن قبيصة) ٣٣٧.

شيبوب ٦٠٠.

الشيعة (العلويّون) ٣١٤، ٣١٦، ٣١٧،

( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \

. 70 , 370 , 07.

\_\_ ص \_\_

الصابي (أبو اسحق) ٦١٧، ٦٤١، ٩٣٣. الصاحب بن عبّاد ٥٨٢، ٦٢٣، ٦١٧،

.410 44.4 4781

طَسم (قبيلة) ٧٧. الطغرائي ٢٧٠. طلحة ٣٠٢، ٣٤١، ٣٤٧. طليطلة ٨٩٦، ٩٨٦. الطرمّاح بن حكيم ٤٢، ٣٩٠. طه حسین ۱۰۱، ۱۰۲. الطوسى ٧٨٩. طَويس ٣١٤، ٣٩٣، ٥٠٩.

- ع -

عائشة ۲۹۰، ۳۰۲، ۳٤١. عائشة بنت طلحة ٣٨٧. عاد (قبيلة) ٧٢. عامر بن صعصّعة ٤٥٢. عامر بن الطُّفيل ٢٢٦. عامِر بن الظّرب ١١٢، ١١٤. العاملي (بهاء الدّين) ١٠٣٥. عُبادة بن ماء السماء ٩٥٤، ٩٥٦. العبَّاد ٢٨٣ ، ٢٨٤ .

عبُّود (مارون) ۱۹۹، ۱۸۵، ۸۵۵. عبد العزيز بن مروان ٤٩٢.

عبدة بن الطبيب ٦٩٨.

عبد الحميد الكانب ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٧٥، . 0 7 . 0 £ 7 . 0 7 . A. - TYT .417 641.

عبد الرحمن الثال ، ١٩٨١ ، ٩٨٤. عبد الرحمن الداخل ۸۹۲، ۹۰۳. عبد الرحمن الناصر ٩٠٢، ٩٠٧. عبد الله بن جرعان القُرِشي ١٢٢.

عبد الله بن رواحة ٣٨٨، ٣٩٦. عبلة ٩٤، ٥٩٠، ٢٠٠،

عبد المؤمن ١٠٠١، ١٠١٤.

عبد الملك بن مروان ۲٤٨، ٣٠٣، ٣٠٩، 077) 732; A03; P03; 1V3; \$41 . \$4. . £VE . £VW . £VY .448 : 844

> عبد المهيمن ١٠٠٩. عَبد يَغُوث ١٣٦، ٢٧٦.

عُبيد ١٠٥.

عُبيد بن الأبرص ١٥٢، ١٦٧، ٢٤١\_

عُبيد الله بن قيس الرقيّات ٤٥٨ ـــ ٤٦٢ ، 👾 ደጓለ

عُتبة بن غزوان ٣٣٧.

عَمَانَ بن عَفَانَ ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۱۷، ۳۲۱، : 27 × 737 × POT > F13 > 173 .

العجّاج ٥٠١.

العجفاء ٩٣٦.

عَدْنان والعدنانيّون والعدنانيّة ٧٧ ، ٧٣ ، ٧٩ 7P : 317 : . TT : PAT : VOS .

العدوي (ابن البنّاء) ٩٩٦.

عديّ بن الرّقاع ٣١٧، ٤٦٢، ٤٦٦ ٤٠١. عديّ بن ريد اله ادي ٥٧ : ٨١، ١٤٧، 171 3 7AY 3 7AY 3 APF.

عُذرة (بنو) ۳۱۲.

العراق ١٠، ، ٣١٤ ــ ٣١٥ ، ٣٥٨ ، ٢٥٠ . 017

العرجي ۲۹۷، ۳۰۰، ۲۹۷.

عرقوب ٥٠٥.

العروس (قصر) ۸۵.

العَروض ٦٤.

عروة بن حرام ٣٩٤.

عُرُوة بن الورد ١٦٦، ١٦٩، ١٧٣.

عُزَّى ١١٠.

العزيز بالله ١٩٥٠.

العَسْكريّ (أبو هلال) ١٣١.

عَشْمُ ٨٠.

عضد الدولة ٢٤٢، ٧٩٤، ٣٧٨، ٥٨٥. عفراء ٣٩٤.

عقبة بن سُلْم ٦٨٠.

عقبة بن نافع ٩٩٣.

العقّاد (عبّاس محمود) ٧٦٠.

عكاظ (سوق) ٥١، ٢٥، ٩٥، ١٢٥، . 774

العُكْبرى ٧٩٤.

عكَّاشة العتي ٢٩٩.

علقمة الفحل ٢٧٢.

على بن أبي طالب ١٣ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، . TOV \_ TE. . TTT . TIV . T.Y

**, 474 , 474 , 474 , 474 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404 , 404** 

۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳

عُان ٦٥.

عمران بن حطَّان ۳۹۱، ۴۵۷.

عمر بن أبي ربيعة ٣٩٣، ٤٤٤، ٤٤٤، أ

210 - 201 ، 201 ، 327 ، 377 . الغريض ٣٩٣ ، 210 .

عمر بن الخطاب ۱۲۲، ۱۲۷، ۳۰۰، آ \'TY\ 'TY\ 'T\' 'T\' 'T\' 'T\'

.011 (0.4

عمر بن عبد العزيز ٣٤٣، ٥٠٧، ٥٠٨، .441

عمرة (قصر) ٥١١.

عمرو بن الحارث ۲۵۵، ۲۶٤.

عمرو بن الأهتم المنْقريّ ١١٩.

عمرو بن العاص ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۳، . 471 . 457 . 451

عمرو بن العلاء ٥١، ٦٤٧.

عمرو بن كلثوم ١٥٢، ١٥٦، ١٦٦، 

عمرو بن مُعَّدي كرَّب ١٢٦ ـــ ١٢٧ ، ٣٩٠. عمرو بن هند ۷۷، ۱۹۶، ۱۹۸، ۱۹۸، . 777 . 77. . 199

عمورية ۷۳۰، ۷۳۷، ۲۰۲۷، ۲۰۱۲. العمري (ابن فضل الله) ۱۰۲۹، ۱۰۳۲.

عنترة ۱۲۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۲۹، 1.7 . 097 . 098 . YIY - Y.E

عَوْْجُ بن عِناق ١٢٠.

- **è** -

الغافتي ٩٨٦.

غالب بن عبد القدوس (أبو الهندي) ٦٩٨.

غرناطة ٥٩٨، ٩٨٦، ٨٩٦، ٩٣٨، ٩٣١، . 9.4 . 9.4 . 944

الغزَّال (يحيى بن حكم) ٩٣٦، ٩٦٠ ... .471

الغزالي ٨٨٠.

الغساسنة ۲۵، ۳۳، ۲۸، ۷۷، ۷۵، ۹۳، ۲۵۶، ۲۷، ۲۷، ۱۳۲۱.

غطَفان ٤٠١.

\_ ن \_

فاتك الأسدي ٧٩٤.

الفارابي ۳۶۰، ۳۳۰، ۷۹۸، ۸۸۰، ۸۸۰. الفارسي (أبو علي) ۸٤۹.

فاس ۹۲۸، ۱۰۱۲، ۱۰۱۶، ۱۰۱۵. فاطمة ۳۰۰.

الفاطميون ــ الفاطميّة (الدولة) ٢٠٠، ٥٢٠

الفتح بن خاقان ۳۵، ۲۵، ۵۵، ۵۵، ۷۶۳، الفرزدق ۲۶، ۳۳۰، ۳۹۲، ۳۹۳، ۴۹۱، ۲۳۷ کی ۲۳۰، ۲۸۱، ۴۹۱، ۴۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲،

الفَرس ۲۰، ۱۲، ۲۹۸، ۳۰۸، ۳۳۳، ۲۸۳، ۱۸،، ۲۰، ۲۰۱، ۲۸۵، ۸۱۰.

فوكاس (نيقيفور) ۸۱۲.

فیثاغورس ۸۸۱.

فيدر ٥٤٥.

الفيروزابادي ١٠٣٠.

— ق —

القادر ١٤٨.

القادسيّة ۲۸، ۱۲۳، ۳۰۱، ۳۹۰. القاضي الفاضل ۲۶۱، ۳۶۳. القالي (أبو علي) ۸۹۹.

القاهرة ۲۰۱، ۲۰۹، ۸۵۰، ۸۲۰، ۹۳۱. القبري ۹۳۲، ۹۵۲، ۹۵۳.

قبط ۲۰۹.

قحطان ـــ القحطانيّون ـــ القحطانيّة . ه ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٣٢ ، ٣٢٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٩ .

قدامة بن جعفر ۵۷۳، ۲۹۲، ۹۳۱.

القدريَّة ٣١٩، ٥٠٩.

القدس ٦٠٩.

القرآن ۵۰، ۵۰، ۷۳، ۲۰۱، ۳۰۷، ۳۰۱ ۲۱۱، ۲۲۲، ۲۲۷ — ۳۲۳، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۵۰۵، ۵۰۵، ۲۰۷. القرامطة ۲۰۱، ۷۸۷.

قریش ۵۰، ۵۲، ۲۹۸، ۳۹۲، ۴۰۹، ۱۹۵، ۲۵۸، ۴۵۹، ۴۲۹، ۲۲۱، ۱۹۵۹، ۲۷۳، ۴۹۹.

القزوينيّ ١٠٤١ — ١٠٤١.

قس بن ساعدة ۱۱۹، ۱۲٤، ۱۲٥.

قسطا بن لوقا ۸۷٦.

القسطلي (ابن درًاج) ۹۳۷، ۹۳۳ – ۹۹۵.

القسطنطينيّة ٢٨٤، ٢٠٨، ٢٠٨.

القشيري ٨٧٩.

قصر الثريّا ه٨٨.

قصر الخُلد ٨٨٥.

قصر الرّصافة ٥٨٨.

القطامي، ٤١، ٣١٧، ٣٨٩، ٥٠٣. قطري بن الفجاءة ٣١٨، ٣٥٩. ٣٩٠. القلفاط (محمد بن يحيى) ٩٣٦. القلقشندي ١٠٣٧، ١٠٣٠. القليص ٨٠.

قر ۹۳۲.

قیس بن الخطیم ۱۹۷، ۲۲۹. قیس بن ذریح ۳۸۸، ۳۹۱، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۷۹ — ۴۲۹.

> قيس بن زهير ۲۵۳. قيس بن الشهاس ۱۱۸.

قَيْس بن عاصِم المِنْقريّ ١٢٢.

قيس عيلان (القيسية) ٢٥٢، ٢٦٦، ٤٧١، ٤٧٤، ٤٧٦، ٤٧٩، ٤٩٥.

قیس بن المکشوح ۴۱، ۳۸۹. قیس بن الملوّح (مجنون لیلی) ۳۹۶، ۲۲۱ — ۲۲۹.

\_ 4 \_

کافور ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۳۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۸۱۲.

كثير عزّة ٣٩١، ٥٠٣.

كربلاء ٣٠٣، ٣١٨.

الكرخ ٨٣٣.

کرد ۲۰۹.

کرد علي (محمد) ۵۳۸.

الكسائي ٨٧٨.

کِسْری ۲۸، ۱۲۱، ۲۰۱، ۲۸۱. کُشاجم ۸۹۷.

کُفْ بن جُعیل ۳۹۱، ۶۹۵. کعب بن زهیر ۴۱، ۲۱۱، ۲۰۱ — ۴۱۱. کَفْب بن مالك ۳۸۸.

الكعبة ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۵۹، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۸۱۸. الكُلاب (يوم) ۱۳۳.

کُلیب ۱۹۲، ۱۹۰

الكُمَيت بن زيد الأسديّ ٤٢، ٣٩١،

الكناسة ١٤٤، ٣٨٣، ٢٩٦.

الكِناني (بكر) ٩٣٦.

کِندة (مملکة) ۷۸

الكندى ٥٦٥، ٨٨٠.

کهلان ۷۹.

> الكوفي (عبد المؤمن) ٩٩٥. الكوفي (هشام بن محمد) ٥٥٦. الكومي (عبد المؤمن) ٩٩٥. الكيسانيّة ٣١٨.

> > \_ J \_

اللاذقية ٨٨٨، ٨٤٤. لافونتين ٥٤٥. أمر روير ٨٢٨

لُبْنی ۲۸، ۲۹۱. در در در ترکزی ۱۹۸، ۱۹۸

لبید بن ربیعهٔ ۸۵، ۱۶۱، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۲۸، دید بن ربیعهٔ ۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸،

لبيد العامري ٦١٥.

اللخميُّون ٧٥.

لُدْرِيق ۸۹۲، ۹۹۸.

لُقُهان ٨٣ ، ١١٤.

لۇلۇ ۸۸۷، ۷۹۰

ليلي ٣٤٩، ٢٢٤، ٢٨٨، ٢٩٩.

ليلي الأخيليّة ٣٨٧، ٤٢٦.

- 6 -

مأرب (سدّ) ۷۶، ۱۲۰.

المازني (أبو عبدالله) ٩٣٠.

مالقة ۸۹۳، ۹۸۰.

مالك (الإمام) ٣٣٤، ٨٧٩.

مالك بن أبي السمح ٣٩٣.

مالك بن المرحَّل ٩٩٦، ١٠١٥ – ١٠٢٠.

المأمون ۱۹ه، ۱۵ه، ۵۵۵، ۷۱۹، ۲۳۹، ۲۸۷.

المبرَّد ۳۹۰، ۷۲۱، ۵۸۰ — ۸۸۹ (۷۲۱، ۲۲۱، ۷۲۱، ۸۷۷)

المتلمُّس ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٧٣.

مُتمِّم بن نُوَيْرة ٤٣٧ – ٤٣٦.

المتنبِّي ٢٤، ٣٤، ٥٣٤، ١٥٠، ٢٥٠،

.1.17 .447 .470

المتوكل ٨٤٤، ٥٨٦، ٨٨٥، ٥٥٤، ٣٨٣،

PTV > T\$V > V\$V > P\$V .

المثقّب العَبْديّ ٢٧٤.

المَجريطي ٩٨٦.

مِحنَّة (سوق) ٥١، ٢٥، ٩٥.

مجنون لیلی ۳۸۲، ۳۸۷.

المحبّي ٩٥٢.

مُحرِزُ بن المُكَعْبَر ١٣٦.

المحلّق ۲٤٤.

محمد (النبي ــ الرسول) ۲۹۸، ۲۹۹،

٥٤٠، ٥٣٨.

محمد بن عبّاس ۱۸۰.

محمد عبده ۲۶۴.

محيىي الدين الظاهر ٢٠٢٦.

مُخارق بن شهاب ۱۳۲.

المدائن ۲۸، ۲۸۲، ۳۰۱، ۲۶۹.

المدينة (يترب) ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۳۳،

AFF, 7/3, 703, 7.0, P.0,

المَدِيني (صدر الدين) ٣٥.

الميريد ٣١٤، ٣٨٣، ٣٩٦، ٤٨٠، ٤٨٦، ٥٥٣.

المرجئة ٣١٩، ٥٠٩.

مرج راهط ۳۰۰، ۴۹۳.

مرج الكحل (محمد بن ادريس) ۹۳۸.

مرّاکش ۸۹۳، ۹۱۲، ۹۹۶، ۱۰۱۲.

المراكشي (ايواكسن) ٩٩٦.

المَرْزُ باني ٣٥، ٥٥٥.

المرقّش ١٦٧، ٢٧٢، ٥٨٦.

مرو ۱۸۵، ۲۵۵.

مروان بن الحكم ٤٢٠، ٤٦٦.

مروان بن محمد الأموي ٣٦٨، ٣٧٦.

مِرْیانس ۱۹۰۸

الرية ٢٩٨، ٩١٧.

المستظهر ٦٣٦، ٩١٧، ١٤٠

المستكنى ٩١٧، ٩٢٧، ٩٦٩.

المسعودي ٥٥، ٣٣١، ٥٥٠، ٥٥٧،

1778 - 778 (709 (7.8 COV. - 884

مُسْلِم بن الوليد ٦٨٣ ، ٧٣٧ ، ٧٤٠ ، ٧٤٠ .

المسيح (عيسى) ٣٢٨، ٥٧٢، ٥٧٣،

. ٧4. 6 ٧٨4

المسب بن علس ٦١٥.

المشتّى (قصر) ٥١٢.

المصحني ٩٣٧، ٩٤٣.

مصر ۲۵۰ ۵۰۱ ۷۹۲، ۷۹۲.

مصعب بن الزبير ٣٥٩، ٤٥٨، ٤٥٩، . 2 71

معاونة ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٣ ، ٣٠٢ تا ماحة

1343 7343 7343 6043 7543 127 CTV CT1

مَعْبُد ١٤٤، ١٩٣، ١٩٩٠ مع ١٥، ١٥، ١٥٠.

المعتزلة ٥٠٩، ٢٢٥، ١٨٠، ٢٧٩.

المتصم ٢٠، ٢٣٠، ٧٣٠ ، ٧٣١، .1.17 ( 744

المعتضد ٧٢١، ٧٢٧، ٥٨٨.

المعتمد بن عبّاد ٩٣٧، ٩٦٦ - ٩٦٩.

المعتمد على الله ٨٨٥، ٧٢١.

المعرّة ١٤٤.

المعرّي (أبو العلاء) ٥٣٤، ٢٧٥، ٢٨٣، . 970 491 . AOA - AET

معزّ الدولة ٨١٠.

المعلَّقات ١٤٩ — ١٥٢.

معن بن أوس ٥٠٣.

المغيرة بن شعبة ٣٠٣.

المفجر (خربة) ٥١١.

المُفضل ١٠٣.

المُقْتَدِر ٥٨٩ ، ٧٢١ ، ٨٨٣ .

المقدسي ٨٨٣.

المقريزي ٣٨٢، ١٠٣٨.

المقطّم ٨٦٠.

المقرّى ٨٩٩، ٩١٠، ٩٢٠، ٩٢٣، ٩٥٢.

المكتنى ٨٩ه، ٧٢١.

مگة ١٠٠، ١٥، ١٥، ١٦، ١٩٨، ١٩٩٠

4792 4797 477X 4777 474Y

(A7. (0.4 ( £ £ ) ( £ . 4 ( £ . 4 ) .441 ( 17.

المناذرة (مملكة) ٩٦، ٧٧.

منبح ۷۲۷، ۷۲۷، ۷۹۷، ۲۸۷ . ۸ ۲ ۸

المنذر الثالث ابن ماء السماء ٧٧، ٢٤١،

المنصور (أبو جعفر) ۵۳۵، ۵۳۹، ۲۸۰ 

المنصور (يعقوب) ١٠١٥، ١٠١٦.

المنقري (عمرو بن الأهتم) ١١٩.

مِنی ۲۸۰ ، ۳۹۳.

المهتدي ۷۲۱.

المهدى ۲۸۰ ، ۷۱٤.

المهلّب (آل) ٤٩٢.

المهلّبي (الوزير) ۵۸۱. الماما ۱۷۲۰ س

المهلهل ۱۲۱، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۸۹ — ۱۹۳.

مهيار الدِّيلسيِّ ٨٦٩ ــ ٨٧٠.

الموالي ١٨٥، ٣٤ه.

الموحّدي (سليمان) ١٠٠٢.

موسى ٣٢٨.

موسى بن نصير ۸۹۲، ۹۹۳، ۹۹۶، ۹۹۸. الموصل ۷۳۰، ۸۱۹، ۸۲۰، ۹۳۲.

الموصلي (ابراهيم) ٥٠٩، ٨٨٥، ٨٨٥.

الموصليّ (اسحقُ) ٥٠٩، ٨٨٥، ٨٨٥، ٨٨٥، ٩٣٦.

مية ٤٣٧ ، ٤٣٨.

\_ ن \_

النابغة الجَعْديّ ٤١٦ <u>- ٤١</u>٧ ، ٤٢٧ ، ٤٢٥ ،

> النابغة الشيبانيّ ۵۸۵، ۵۰۳. النابلسي (عبد الغني) ۱۰٤۵.

> > نابليون ١٠٢٤.

نافع بن الأزرق ٣١٨.

النَّامي (أبو العبَّاس) ٨٧٣.

نجد ۲۶، ۱۲۶.

نجران ۱۲۵، ۱۲۲.

النزاريّة ٤٩٢.

نشيط ٣١٤، ٥٠٩.

نصیبین ۵۰۵، ۹۲۳، ۲۷۸.

النَّصر بن الحارث ١٢٠.

النظَّام (ابراهيم بن سيَّار) هده، ١٥٥، ١٥٥،

النفراوات (يوم) ٢٥٢.

نفطوَيه ۷۸۷.

النَّفود (صحراء) ٦٥.

النعمان الأول ٧٧.

النعان بن بشير ٤٦٦.

النعان بن الجلّاح ٢٠٨٠ ، ٢٥٩ ، ٢٦٤ . النعان بن الحارث الغسّاني ٢٥١ ، ٢٥٩ ،

سهان بن احررت العسمي ۱۹۲۱ - ۱۹۹ ۲۲۱ - ۲۲۱

النارة ٥٣ ، ٥٥.

نهاوند (موقعة) ۱۲٦.

النهراوان ٣٤٧.

النواجي (شمس الدين) ١٠٢٩، ١٠٣٤.

نوبخت (ابن) ۷۶۹.

النويري (شهاب الدين) ۲۰۹، ۲۰۲۹، ۱۰۳۱.

نیسابور ۲۱۸، ۲۲۳.

**-- ^-** --

الهادي ٧١٤.

هاشم (بنو) ۲۰۵، ۲۹۸.

هانئ بن قبیصة ۱۱۹.

الهذليّ (أبو ذؤيب) ٣٩٠، ٢١٥ ـــ ٤١٦. | الوطواط (جمال الدين) ١٠٣١، ١٠٣١. هرم بن سنان ۲۱۶.

.071 ( 242 ( 244

الهمذانيّ (بديع الزمان) ٦١٦، ٦١٧، ١ الوليد بن المغيرة ١٣٤. .417 -- TYF . XYF . 13F > 71P. موازن ۲۵۱ ، ۲۵۲.

هولاکو ۲۰،۲۰، ۱۰۲۵، ۱۰۲۰.

هوميروس ٥٢٥، ٦٦٩.

الوأواء الدمشتي ٨٧٢.

الوائق ۸۲ ه.

الواحديّ ٧٩٤.

وادي القرى ٦٥، ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٦٨، . 2 7 .

واسط ٣٦٥.

واصل بن عطاء ٣٥٩، ٩٠٩، ٥٦٩، ٦٨٠، . 780 6781

والبة بن الحباب ٦٩٢.

وَبار (قبيلة) ٧٢.

ودٌ (الإله) ٨٠.

ودَّاك المازني ١٤٢.

الوراق (سراج الدين) ١٠٤٥.

ورقة بن نوفل ۵۷، ۸۱.

وصيف ۲۰ ه.

وُلادة ۷۲۷، ۹۲۹، ۹۷۰.

هشام بن عبد الملك ٤٨٠، ٤٩٣، ٢٩٤، | الوليد بن عبد الملك ٢٥١، ٤٦٦، ٥٠٨، . 197 (017 (011

الوليد بن يزيد ٣١٦، ٣٥٤ ـــ ٤٥٤، ٩٨٠، .74% 4747 477

وهب (آل) ۷۶۰.

وهب بن منبّه ۵۰۷.

ياقوت ١٤، ٢٦١، ٧٣٨.

اليرموك ٣٠٠.

يزيد بن ضبّة ٣١٩.

يزيد بن عبد الملك ٣٢٠، ٥٨٣.

ا يزيد بن معاوية ٣٠٠، ٣٣١، ٤٦٥، ٤٦٨،

يعرب ٧٣.

يعقوب بن داود ۲۸۰، ۲۸۵.

اليعقوبي ٦٥٩، ٦٦١، ٨٨٣.

اليمن ٦٤، ٢٥، ١٢٥.

يوحنا بـ ماسويه ٨٧٦.

يوحنا الدمشتي ٣١٥، ٣٠٥.

يوسف بن الماعيل المصري ٩٧٠.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فهرس الكواد



| نصل الثالث: الخطّابة                        | مقدمة ه ال                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| والقَصص ١١٥                                 | المعلم حنا الفاخوري ٦                            |
| صلِ الرابع : مشاهيرُ الحُكماء               | ر الله عنديّة: الأدب وتاريخه ١١ الله             |
| والخُطباء في الجاهلية :                     | جدول بعصور الأدب العربي                          |
| قس بن ساعدة ١٧٤                             | وخصائصه العامّة ٢١                               |
| أكثم بن صَيْقي 💮 ١٢٥                        | (1)                                              |
| عَمْرُو بن مَعْدي كرب ١٢٦                   | الأدب العربي القديم: الأدب                       |
| الرابع : الشُّعر الجاهليّ ١٢٩               | الجاهلي ده الباب                                 |
| ىصل الأول: نظرة عامَّة 179                  | الناب الأول: اللغة العربيّة لغة المدّ            |
| صل الثاني: أقسام الشُّعر                    | التعبيريّ والانساع المُحيطى ٤٧ الن               |
| الجاهلي ١٦٤                                 | •                                                |
| ا <b>خامس</b> : شُعراء الانفراديّة<br>لويّة | الفصل الاول: البيئة الجعرافية ١١ البيئة البشريّة |
| نصل الأول :<br>تأبَّطَ شرَّاً ١٦٩           | # W. 219                                         |
| . 6                                         | الفصل الثالث: بواعث الأدب                        |
|                                             | الجاهلي ومصادره ۸۷                               |
| عُروة بن الورد ۱۷۳                          | الباب الثالث: النثر الجاهليّ ١٠٧                 |
| فصل الثاني :<br>امرؤ القيس                  | الفصل الأول: غـموض<br>واضطراب ۱۰۷                |
| ، السّادس: شُعراء الحياة                    | • • •                                            |
| لمَناقِب القَبَلِيَّة ١٨٩                   | الكُـهّان ـــ الحكمة والمثَل ١١٠   وا            |

| •                                       |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| أبو دُواد الإياديّ ٢٧٢                  | الفصل الأول :                            |
| المرقّش الأكبر ٢٧٢                      | في قُطُب حَربِ البَسوس ١٨٩               |
| عَلْقَمَة الفَحْل ٢٧٢                   | المُهَلَّهِل ١٨٩                         |
| المتلمّس ٢٧٣                            | الحارِثُ بن حِلْزة                       |
| المُثَمِّبُ العَبْديُّ ٢٧٤              | عَمْرُو بن كُلْثوم ١٩٧                   |
| الحُعلَيْثة ٢٧٥                         | الفصل الثاني :                           |
| الباب الثامن: شُعراء المذاهب الدينيّة   | في قُطب حَربِ السَّباق ٢٠٤               |
| والآراء الاجتماعيّة ٢٧٩                 | عَنترة بن شَدَّاد ٢٠٤                    |
| لبيد بن ربيعة ٢٨٠                       | زُمیر بن أبی سُلْمی ۲۱۳                  |
| السَّمَوْأَل ٢٨٢                        | الفصل الثالث:                            |
| عديّ بن زيد ٢٨٣                         | شيعر الكرم والفُروسيّة                   |
| أُميَّة بن أبي الصَّلْت ٢٨٦             | والحميّة ٢٢٢                             |
| الباب التاسع:                           | حَاتِم الطَّائيِّ ٢٢٣                    |
| شاعرة البكاء والرّثاء                   | سَلامة بن جَنْدَل ٢٢٤                    |
| الخنساء ٢٨٩                             | الأَفَوَه الأَوْدِيُ ٢٢٥                 |
| الأدب العربي القديم: أدب                | دُرَيْد بن الصَّمَّة ٢٢٦                 |
| العهدين الإسلامي والأُمويّ ٢٩٥          | قيس بن الخَطيم ٢٢٦                       |
| البأب الأوّل: بيئة الأدب في هذين        | عبد يَغُوث                               |
| العهدين ٢٩٧                             | عامِر بن الطُّفَيِّل ٢٢٦                 |
| الباب الثاني : الحياة الجديدة وأثرها في | الباب إلسابع: شُعراء البّلاط             |
| اللغة والأدب ٣٠٠٩                       | والتكسّب ٢٢٩                             |
| الفصل الأول: الحياة الجديدة             | الفصل الأول :                            |
| واللغة العربية ٣٠٧                      | في موكب المُعلَّقات ٢٢٩                  |
| الفصل الثاني: الحياة الجديدة            | طرَفَة بن العَبْد ٢٢٩                    |
| والأدب العربي ٣١٠                       | عَبيد بن الأبرص ٢٤١                      |
| الباب الثالث: النثر الإسلاميّ ٣٢٧       | الأعشى الأكبر ٢٤٤                        |
| الفصل الأول: نظرة عامَّة ٣٢٢            | النَّابِعة النَّبيانيّ ٢٤٩               |
| الفصل الثاني : القُرآن الكريم           | الفصل الثاني:                            |
| والحديث الشريف ٣٢٦                      | مَا بِينَ التَّأَنُّفُ والتَّرَلُّفُ ٢٧٢ |
|                                         |                                          |

| £ <b>Y</b> 7 | . قيس بن المُلوَّح              |             | الفصل الثالث: الخطابة                  |
|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|              |                                 | 440         |                                        |
| £ ¥ 4        | قیس بن ذُریح                    |             | والنوبياب الحطابة في عهد الرَّسول      |
|              | الفصل الرابع: شعراء النَّفس     |             |                                        |
| £ 44         |                                 | 770         | والحلفاء الرَّاشدين<br>ا " أ الله الله |
| 244          | مُتمِّم بن نُويرة               | 4.          | عليّ بن أبي طالب                       |
| 241          | الرّاعي<br>ذو الرُّمَّة         | 407         | الخطابة في عهد بني أُميَّة             |
| 247          | ذو الرُّمَّـة                   | 414         | زياد ابن أبيه                          |
|              | الفصل الخامس: شعراء اللهو       | 410         | الحجَّاج بن يوسف                       |
|              | والمحون                         | ۳٦٨         | أبو حمرة الحارجيّ                      |
|              | نظرة تمهيديّة في تطوُّر الغزل   | 471         | 🛩 التّوقيعات                           |
| ٤٤١          | القديم                          |             | الفصل الرابع : الكُتُب والرَّسائل 😤    |
| 110          | عمر بن أبي ربيعة                | 474         | والتوصيات                              |
| ioy          | الأحوص                          | ·           | 🛩 عبد الحميد بن يحيى                   |
| 204          | الوليد بن يزيد                  | 477         | •                                      |
|              | الفصل السادس: شعراء             |             | الفصل الخامس: المحاورات                |
|              | .1. \$11                        | 471         | والقَصَص والنقد الأدبي                 |
| ۷٥٤          | الاحزاب<br>عمران بن حطّان       | ٣٨٥         | الباب الوابع: الشِّعر الإسلاميّ        |
| 207          | الكُميت بن زيد الأسديّ          |             | الفصل الأوّل: نظرة عامّة في            |
| ٨٥٤          | عُبيد الله بن قَيْس الرُّقيَّات | <b>۳</b> ۸٥ | الشعر الإسلاميّ وفنونه                 |
| 173          | عديٌ بن الرِّقاع                |             | الفصل الثاني: شعراء الدين              |
|              | الفصل السابع: شعراء البلاط      | ٤٠١         | الجديد :                               |
| 171          | والتكسب                         | ٤٠١         | الجديد :<br>كَعْب بز زُهير             |
| 171          | الأخطل                          | ٤١٣         | حسّان بن ثابت                          |
| ٤٧٩          | الفرزدق                         | ٤١٥         | أبو ذُوَّيْب الهُذليّ                  |
| ٤٨٩          | جريو                            | ٤١٦         | النَّابِغة الجَعْديّ                   |
|              | الفصل الثامن: شعراء الرَّجَز    |             | الفصل الثالث: شعراء البادية:           |
| •••          | وطائفة من الشُّعراء الآخرين     | ٤١٩         | الشعراء المتيَّمون                     |
| ۲۰٥          | رۋبة بن العجّاج                 | ٤٢٠         | جمیل بن مَعْمَر                        |
|              | أبو العباس الأعمى ـــ           | 277         | ليلى الأخيليّة                         |
|              |                                 |             |                                        |

| الفصل الخامس: الترسيل ٦٤١                         | أعشى ربيعة ــ نابغة بني                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ابن العميد ٦٤٢                                    | شيبان ـــ اسماعيل بن يسار ـــ           |
| القاضي الفاضل ٦٤٣                                 | العرجي كُثيرً عِزّة                     |
| الفصل السادس: النقد الأدبي ٦٤٤                    | القطامي _ مَعْن بن أوس                  |
| ابن الأثير ٦٤٩                                    | أبو محجن الثقني ٥٠٣                     |
| الفصل السابع: التاريخ<br>والجغرافية والرّحلات ٣٥٧ | الأدب العربي المولّد: الأدب<br>العبّاسي |
| الطبري ٦٦٢                                        | ۱۵۱۰ ما م                               |
| المسعودي ٦٦٣                                      | الباب الأول: بيئة الأدب العبّاسي ١٧٥    |
|                                                   | الفصل الأول: البيئة السياسيّة           |
| الباب الثالث: الشعر العبّاسيّ ٦٦٦                 | والاجتماعيّة ١٧٥                        |
| الفصل الأول: نظرة عامّة ٦٦٦                       | الفصل الثاني: الحياة الجديدة            |
| الفصل الثاني: شعر الثورة                          | وأثرها في الأدب ٢٢٥                     |
| التجديديّة ٢٧٨                                    | الباب الثاني: النَّثر العبّاسيّ ٢٨٥     |
| ن <sup>ن</sup> بشار ۲۷۹                           | الفصل الأول: نظرة عامّة ٢٨٥             |
| أبو نواس ٦٩١                                      | الفصل الثاني: الأدب ٥٣٠                 |
| أبو العتاهيّة ٧١٤                                 | " ابن المقفّع ٥٣٠                       |
| ابن المعتزّ ٧٢١                                   | الجاحظ ١٥٥                              |
| الفصل الثالث: النيوكلاسيكيّة                      | أبو الفرج الأصفهاني ٨١٥                 |
| الشعريّة ٧٢٥                                      | ابن قتيبة ٨٧٥                           |
| أبو تمام ٧٢٩                                      | المبرَّد ٨٨٥                            |
| دِعْبل ۲۳۷                                        | الصّولي ٨٩٥                             |
| البحتريّ ٧٤١                                      | الثعالبي الثعالبي                       |
| ابن الرّومي ٧٥٧                                   | الفصل الثالث: القصّة ٩١،                |
| •                                                 | سيرة عنترة ١٩٦                          |
| الفصل الرابع: الشعر في ظلّ<br>الادارات            | ألف ليلة وليلة ٢٠٢                      |
| الإمارات الدرات مرود                              | الفصل الرابع: المقامة ٦١٤               |
| أبو الطيّب المتنبي ٧٨٤                            | الهمذاني ٦٢٣                            |
| أبو فراس الحمداني 💮 🗚                             | الحريري ٦٣٦                             |

| أبو بكر الطُّرطوشي ٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ابو بحر المرطومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشريف الرضيّ ٨٣٢                         |
| ابن بسًام ۹۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أبو العلاء المعرّي ٨٤٣                    |
| ابن بَشْكُوال ٩٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن الفارض ٨٥٩                            |
| ابن الأبّار ۹۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البهاء زهير ٨٦١                           |
| الفصل الثالث: الترسيل ٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصَّنَوبريِّ ٨٦٥                         |
| ابن زیلون ۹۲۷<br>ابن زیلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کُشاجم کُشاجم                             |
| ابن الخطيب ۹۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | السَّرِيِّ الرَّفَاء ٨٦٧                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البُستيّ أَرَ                             |
| الفصل الرابع: التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مهيار الدّيلَميّ ٨٦٩                      |
| والجغرافية والرّحلات ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الطّغراثي ٨٧٠                             |
| ابن حيّان ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوَأُواء الدَّمَشقيّ ۸۷۲                 |
| ابن جُبير ٩٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أبو الفرج البَّبَغاء ٨٧٣                  |
| الباب الثالث: الشعر الأندلسي ٩٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو العبّاس النّامي ٢٧٣                   |
| الفصل الأول: نظرة عامّة ٩٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن نُباتة السّعديّ ٨٧٣                   |
| ar a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صريع اللثّلاء ٨٧٣                         |
| الفصل الثاني: الموشّحات ٩٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الباب الوابع: الحركة الفكريّة             |
| الفصل الثالث: أشهر شعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | والعلميّة والفنيّة ٨٧٥                    |
| الأندلس: ٩٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İ                                         |
| <ul> <li>مرحلة شعر التقليد: ١٥٩</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأدب في الأندلس والمغرب:                 |
| الغزّال ٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأدب الأندلسي ٨٨٩                        |
| ابن هانئ ۹۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الباب الأول: بيئة الأدب الأندلسي ٨٩١      |
| ابن درّاج القسطلي ٩٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البا <b>ب الثاني</b> : النثر الأندلسي ٩٠١ |
| <ul> <li>« مرحلة شعر الشخصية: ٩٦٩</li> <li>المدرونية الشخصية المدرونية المدرو</li></ul> | الفصل الأول: نظرة عامّة ٩٠١               |
| المعتمد بن عبّاد ۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الثاني : الأدب والنقد ٩٠٦           |
| ابن زیدون ۱۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أحمد بن عبد ربّه ۹۰۷                      |
| <ul> <li>مرحلة شعر التّحرُّر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحمد بن شهيد ٩٠٩                          |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| والإغراق في التجديد: ٩٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفتح بن خاقان ٩١٦                        |

|         | ا القصل الثاني: "شعراء المغرب     | 940           | الأعمى التطيلي                       |
|---------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.14    | العربي                            | - <b>1</b> VV | ابن الزِّقَّاق البَّلَّنْسيّ         |
| 1 - 15  | ابن حبّوس                         | ٩٨٠           | الرُّصافي البلنسيِّ                  |
| 1.10    | مالك بن المرحّل                   | 4.4.1         | ابن سهل                              |
| 1.4.    | ابن الطيّب العَلَميّ              | 444           | ابن زُهر                             |
|         | أدب الاعطاط                       |               | الساب الرابع: الحركة الفكريّة        |
| ;       | الباب الأول: البيئة السياسيّ      | 478           | والعلميّة والفنّيّة                  |
| 1.48    | والاجتماعيّة                      | 441           | الأدب المغربي                        |
| ١٠٣١    | الباب الثاني: النثر               | 194           | الباب الأوّل: بيئة الأدب المغربي     |
| 1.41    | الفصل الأوّل: الأدب               |               |                                      |
| 1.41    | جمال الدين الوطواط                | 444           | البا <b>ب الثاني</b> : النثر المغربي |
| 1.41    | شهاب الدين النُّويريّ             | 114           | الفصل الأول : الخَطابة               |
| 1.44    | ابن فضل الله العُمَريّ            | 994           | طارق بن زیاد                         |
| 1.44    | أبو العبّاس القَلْقَشَنُديّ       | 444           | ابن تومرت                            |
| 1.44    | بدر الدين الحلبي                  | 1,            | الفصس الثاني . المارش                |
| 1.44    | شهاب الدين الأبشيهي               | 1,            | أبو جعفر بن عطية                     |
| 1.44    | ابن عَرَبُشاه                     | 1,,           | أبو عقبل بن عطية                     |
| 1.48    | شمس الدين النواجي                 | 14            | سلمان الموحّدي                       |
| 1.48    | جلال الدين السيّوطيّ              |               | •                                    |
| 1.40    | بهاء الدين العاملي                | ļ             | الفصل الثالث: التاريخ                |
| 1.40    | شهاب الدين الخفاجي                | 14            | والجغرافية والرّحلات                 |
| 1.40    | عبد القادر البغداديّ              | ١٠٠٤          | الإدريسيّ                            |
| 1.47    | الفصل الثاني : التاريخ والجغرافية | ١٠٠٥          | ابن بطُوطة                           |
| 1.47    | ابن خَلُكان                       | 1             | ابن خلدون                            |
| ۱•۷۸    | ابن طباطبا<br>•                   | 1.11          | الباب الثالي . الشعر المغربي         |
| 1 • 4.Y | أبو الفدار<br>المَقْريزيّ         | 1 1.11        | الفصل الأول: نظرة عامّة              |





## مؤلفات حَنّا الفاخوري

- ١ جداول الصرف والنحو، أو النحو العربي في سبع صفحات.
   ١٩٤٠ حريصا ١٩٤٠.
- ٢ أبو العلاء المعرّي، دراسة علمية وأدبية وضعها بداعي الاحتفال بذكرى فيلسوف المعرّة
   حريصا ١٩٤٥.
- ٣ القيصران. رواية تمثيلية نقلها الى
   العربية شعراً وبتصرّف، وطبعت في
   حريصا سنة ١٩٤٢.
- ٤ اخوان الصفاء: دراسة موسّعة في سلسلة «فلاسفة العرب» حريصا
   ١٩٤٧.
- عدة سلاسل مدرسية في اللغة
   والـقواعــد والإنشاء والأدب
   والفلسفة ــ حريصا ــ بيروت.
- آ- تاريخ الأدب العربي، في نحو ١٢٠٠
   صفحة كبيرة. —حريصا ١٩٥١.
   وقد ترجم في جامعة موسكو الى اللغة الروسيّة، وقرّر تدريسه في أكثر

- الجامعات العالميّة وهو لا يزال الكتاب الأوّل في مادّة الأدب العربي في جميع الأقطار العربيّة.
- ٧ الحلاصة في الأدب العربي ، حريصا
   ١٩٥٢ .
- ٨- الجاحظ في سلسلة «نوابغ الفكر
   العربي» -- دار المعارف بيروت ١٩٥٣.
- ٩ منتخبات الأدب العربي حريصًا
   ١٩٥٤.
- ١٠ سلسلة الجديد في الأدب العربي، في
   ستة أجزاء مكتبة المدرسة ودار
   الكتاب اللبناني بيروت ١٩٥٥.
- ١١ الموجز في الأدب العربي في خمسة أجزاء دار المعارف بمصر ١٩٥٥.
- ١٢ الحكم والأمثال في سلسلة «فنون الأدب»-دار المسارف بمصر ١٩٥٦.
- ١٣ الفخر والحاسة في سلسلة «فنون الأدب» دار المعارف بمصر ١٩٥٦.
- 14 ابن المقفع في سلسلة «نوابغ الفكر العربي» -- دار المعارف بمصر ١٩٥٧.

ا تاريخ الفلسفة العوبية، في جزءين كبيرين بالاشتراك مع الدكتور خليل الجر دار المعارف بيروت بيروت 190٧ ــ ١٩٥٨. وقد اختصر في طبعة مدرسية، وترجم الى اللغة الروسية.

17\_ تاريخ الأدب العرار في المغرب (المغرب الأقصى - الجزائر - تونس - ليبيا). كتاب ضخم كان له

الأثر الواسع في الأوساط العلميّة --بيروت ١٩٨٢.

 ١٧ ـ المعجم الوافي في علوم النحو والبيان والقوافي. بالاشتراك مع وفاء الباني وانطوان اسطفان ــ بيروت ١٩٨٣.

14 - الموجز في الأدب العربي وتاريخه ، في أربعة أجزاء -- دار الجيل -- بيروت 1900.

١٩ ــ الجامع في تاريخ الأدب العربي . دار
 الجيل ١٩٨٦ .



الرسوم: بعضها بريشة الفنّان سمير غنطوس، وبعضها من مجموعة المؤلّف، والبعض الآخر ممّا أتحفنا به بعض الأصدقاء.

الخطوط: بقلم الحطاط سمير حداد.
 الطباعة: مؤسسة خليفة للطباعة.

التجليد الفنّي: مؤسّسة نصري الحلو.









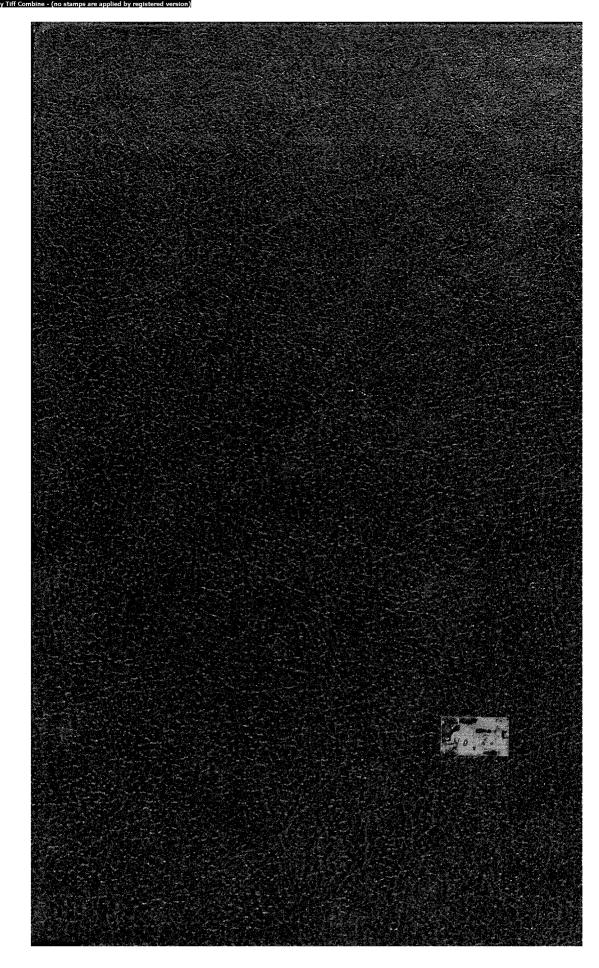